

# المُنْ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



هن قرآن شريف ۽ سندس ترجمي جي ڇپائي جي حڪمر جي سعادت سعودي عرب جي بادشاھ خادمر الحرمين الشريفين شاھ فھد بن عبدالعزيز آل سعود حاصل ڪئي.







### هذا المُصْحَفُ الشَّريفُ وَتَرَجَمَهُ مَعَانيهِ هَدِيَّهُ مِن خَادِمِ الْحَرَمِيْن الشَّريفَيْن المَلكِ فَهْ دِبزَ عَبِيْدِ الْعَيْزِ آلَسُعُود سُّــُوزٌع مَجَّاكًا



هِيَ اللَّهِ إِنَّ الْخِلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِدُ مُنْ الْمُؤْلِدُ مُنْ الْمُؤْلِدُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لِللَّا اللَّالِي مُنْ اللَّالِمُ لِلَّاللَّا لِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ ل

#### هيءُ قرآن شريف ۽ سندس سنڌي ترجمو خادم الحرمين الشريفين شاه فهد بن عبدالعزيز آل سعود پاران هديو آهي.

مفتورهائث لاء

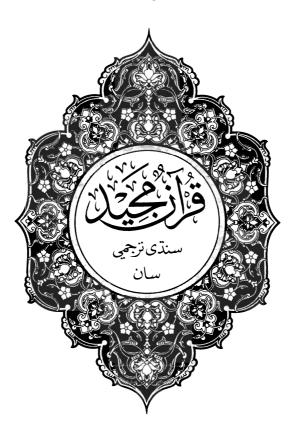

شاه فهد قرآن شريف پرنٽنگ ڪمپليڪس

بِنْ إِلَيْحِكِمِ

#### مقدمة

بقلم معالي الشيخ : صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين ، القائل في كتابه الكريم :

♦ . . . قَدْجَاءَكُم مِّرَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيتٌ

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، القائل:

(( خيركم من تعلُّم القرآن وعلَّمه )) .

أما بعد:

فإنف ذأ لستوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، حفظ الله الله، بالعسناية بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيسماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بأهمية ترجمة معانسي القرآن الكريم، إلى جميع لغات العالم المهمة، تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله صلى الله عليه وسلم: (( بَلغُوا عني ولو آية )).

وخدمـــة لإخواننا الناطقين باللغة السندية، يطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف بالمدينة المنورة، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة باللغة السندية، التي أعدها الشيخ تاج محمود الأمروتــي رحمه الله، وراجعها من قبل المجمع فضيلة الدكتور عبد القيوم ابن عبد الغفور السندى.

ونحمـــد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم، الذي نرجو أن يكون خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس .

إنسنا لندرك أن ترجمة معانسي القرآن الكريم – مهما بلغت دقتها – ستكون قاصرة عسن أداء المعسانسي العظيمة التي يدل عليها النص القرآنسي المعجز،وأن المعانسي التي تؤديها الترجمة إنما هسسي حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر كلّب من خطأ ونقص .

ومن ثم نسرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة النبوية، بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة، للإفادة من الاستدراكات في الطبعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق ، وهو الهادي إلى سواء السبيل ، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم

#### بسم الله الرحمن الرحيم

### مهاگ

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير اسلامي امور ۽ اوقاف ۽ دعوت و ارشاد نگران اعلىٰ قرآن شريف پرنٽنگ كمپليكس

سپ ساراه جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي جنهن پنهنجي سڳوري ڪتاب ۾ فرمايو آهي تہ: "بيشڪ اُوهان وٽ الله طرفان نور ۽ پڌرو ڪتاب (قرآن) آيو آهي), ۽ رحمت ۽ سلامتي نبين ۽ رسولن جي اڳواڻ اسان جي پيغمبر محمدﷺ تي هجي جنهن فرمايو تر: توهان مان يـلي ۾ يـلو ماڻهو اهو آهي جنهن قرآن پڙهيو ۽ پاڙهيو". اما بعد: قران شریف جی خدمت ۽ ان جی نشر و اشاعت کی اسان بنائڻ ۽ پوري دنيا جي مسلمانن ۾ ان کي عام ڪرڻ ۽ دنيا جي مختلف ٻولين ۾ ان جي تفسير ۽ ترجمي ڪرڻ بابت خادم حرمين شريفين شاه فهد بن عبدالعزيز آل سعود جي احڪامن کي بجا اڻيندي, ۽ سعودي عرب جي وزارت اسلامي امور ۽ اوقاف ۽ دعوت و ارشاد جي مقصدن پٽاندر پوري دنيا جي اهم ٻولين ۾ قران شریف جی ترجمی جی ان اهمیت جی پیش نظر تر جیئن غیر عرب مسلمانن لاءِ ان کي سمجهڻ اسان ٿئي، ۽ پاڻ سڳورن اُليائي جي تبليغ بابت فرمان ته: "منهنجي ڳاله ٻين تائين پهچايو جيتوڻيڪ هڪ ئي ايت هجي" تي عمل ڪندي, ۽ سنڌي ٻولي ڳالهائيندڙ پنهنجي مسلمان ڀائرن جي خدمت جي پيش نظر, شاه فهد قرآن شريف پرنٽنگ ڪمپليڪس مدينہ منوره کي قرآن شريف جو هي سنڌي ترجمو سندس پڙهندڙن آڏو پيش ڪندي خوشي محسوس ٿي رهي آهي جيڪو مجاهد اسلام حضرت علام تاج محمود امروٽي (رحمة الله عليه) جو تيار ڪيل آهي، جنهن تي قرآن ڪمپليڪس پاران جناب ڊاڪٽر عبدالقيوم بن عبدالغفور السندي (اسسٽنٽ پروفيسر قراءَت ڊپارٽمينٽ، دعوة فيڪلٽي، امر القريٰ يونيورسٽي مڪمڪرم) نظر ثاني ڪئي آهي.

اسين الله تعاليٰ جي بارگاه ۾ شڪر گذار آهيون جنهن هن عظيم ڪم کي سرانجام ڏيڻ جي توفيق بخشي. کانئس اميد آهي ته کيس پنهنجي ذات پاڪ لاءِ خالص بڻائي ۽ ماڻهن لاءِ پڻ مفيد بڻائي.

اسين چڱيءَ طرح ڄاڻون ٿا ته قرآن شريف جو ترجمو ڪيترو به باريڪ بينيءَ سان ٿيل هجي تڏهن به انهن عظيم معنائن جي ادائگيءَ کان قاصر رهندو جن تي اعجازي قرآن شريف جا اکر پاڻ دلالت ڪري رهيا آهن، ۽ جيڪا معنيٰ ترجمو ادا ڪري رهيو آهي سا رڳو ترجمي ڪندڙ جي ڄاڻ ۽ سندس قرآن فهمي جي انتها جو نچوڙ آهي، ۽ يقينا بشري تقاضائن مطابق منجهس ڪو نڪو عيب ضرور رهيو وڃي. تنهن ڪري هن ترجمي جي هر پڙهندڙن کان گذارش ٿي ڪجي ته هو هن ترجمي ۾ ڪابه گهٽ وڌائي يا لغرش گذارش ٿي ڪجي ته هو هن ترجمي ۾ ڪابه گهٽ وڌائي يا لغرش منوره جي مرڪزي اداري کي ضرور ڪن ته جيئن اهڙيءَ درستگيءَ منوره جي مرڪزي اداري کي ضرور ڪيو وڃي .

الله ئي توفيق بخشيندڙ آهي, ۽

اهو ئي سنئين واٽ ڏيکاريندڙ آهي.

الله! اسان جو هي عمل قبول فرماءِ, يقيناً تون ئي بـذندڙ ڄاڻندڙ آهين.



مترجمر حضرت مولانا تاج محمود امروتی "رحمه الله"

شاه فهد قرآن شریف پرنٽنگ ڪمپليڪس مدينہ منوره ۔ سعودي عرب



# فِبْمُواللَّهُ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

اَلُحَمُكُ بِلَهِ رَبِ الْعَلَمِينَ الرَّحُلُنِ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُسْتَقِيمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّا الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

صِرَاطِ الَّذِينَ اَنْعَمْ تَعَلَيْهِمُ فَيُرِالْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِيْنَ فَ



اللّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع) (١) .

سڀ ساراه (خاص) جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي (٢). (جو) ٻاجهارو مهربان (٣). قيامت جي ڏينهن جو مالڪ (آهي) (۴). تنهنجي ئي عبادت ڪريون ٿا ۽ تو کان ئي مدد گهرون ٿا (٥). اسان کي سڌي واٽ ڏيکار (٦). جا انهن جي واٽ آهي جن تي فضل ڪيو اٿيئي نہ انهن جي (واٽ) جن تي (تنهنجو) ڏمر ٿيل آهي ۽ نہ گمراهن جي (واٽ) (٧).



## بِسُواللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيُو

### سورة بقرة مديني ۾ لٿي ۽ هيءَ ٻہ سؤ چهاسي آيتون ۽ چاليھ رکوع آهي

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

الم (١). هيءُ كتاب، جنهن ۾ كو شك كونهي، أنهن خدا ترسن كي سدو رستو ڏيكاريندڙ آهي (٢). جيكي الله ڏٺي تي ايمان آڻيندا آهن ۽ نماز (ساري) پڙهندا آهن ۽ كين جيكي رزق ڏنوسين تنهن مان (الله جي راهم ۾) خرچ كندا آهن (٣). ۽ اهي (اي پيغمبر) جيكو (قرآن) توڏانهن لاٿو ويو ۽ جيكي توكان اڳ (ٻين پيغمبرن تي) لاٿو ويو تنهن كي مڃيندا آهن ۽ اهي آخرت تي يقين ركندا آهن (۴).

ٱۅڷؠؖڮؘعَلَىٰ هُكَى مِّنُ رَّ بِّهِمُ ۖ وَٱوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۞ إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُ وُاسَوَاءٌ عَلَيْهِ مُءَانَٰنُ رَبُّهُمُ اَمُرَكُمُ يُنُذِرُهُمُ لَايُؤُمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوْ بِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ ۗ ٱبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۚ وَلَهُمْ عَذَاكٍ عَظِيْمُ ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللهِ وَبِالْبُؤْمِ الْاخِرِ وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِ أَن ٥ يُغْدِ عُونَ اللهَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وْمَا يَغْدُا عُوْنَ الْكَا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونُونَ فَ فِي قُلُو بِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ، وَلَهُمْ عَنَاكُ اللهُ وَلَا يَهُ اللهُ لَهُمُ لَا ثُفْسِدُ وَا فِي الْرَضِ قَالُوْ آاِنَّهَانَحُنْ مُصْلِحُونَ ١٠ ٱلاَّإِنَّهُمُهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلِكِنْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ المِنْوُاكُمَا امْنَ النَّاسُ قَالُوْاَ انْوَمِنْ كَمَّا امْنَ السُّفَهَا أَمْ الرَّاتِهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَالَقُواالَّذِينَ الْمَنُوا قَالُوْآالُمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَكُوا إِلَّى شَيْطِيْنِهِمْ قَالُوْ آلِنَّامَعُكُمْ اِتَّهَانَحُنْ مُسْتَهُزِءُونَ ٠ اَللَّهُ يَشْتَهُزِئُ بِهِمْ وَمَهُلُّهُمْ فِي ظُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ @

اهي ئي (انهيءَ) سڌي واٽ تي آهن جا سندن پالڻهار کان (ڏسيل) آهي ۽ اهي ئي ڇوٽڪاري وارا آهن (٥). بيشڪ جن انڪار ڪيو تن تي (اي پَيغمبر!) تنهنجو کين ڊيڄارڻ يا نہ ڊيڄارڻ هڪ جهڙو آهي اُهي ايمان نہ آڻيندا (٦). الله سندن دلين تي ۽ سندن ڪنن تي مُهر هنئي اهي ۽ سندن اکين تي پردو (چڙهيل) آهي ۽ اُنهن لاءِ وڏو عذاب آهي (٧). ۽ ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن جي چوندا آهن تہ الله ۽ قيامت جي ڏينُهن کي مڃيوسين ۽ حقيقت ۾ اُهي مؤمن نه آهن (٨). (انهيءَ چوڻ ڪري پنهنجي ڀانئڻ ۾) الله ۽ مؤمنن کي دلبو ڏيندا آهن ۽ حقيقت ۾ پاڻ کانسواءِ (ٻئي ڪنهن كي) دلبو نه ڏيندا آهن ۽ نه سمجهندا آهن (٩). سندين دلين ۾ (منافقيءَ جي) بيماري آهي پوءِ الله سندين بيماري وڌائي ۽ اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي انهيءَ ڪري جو (هو) ڪوڙ ڳالهائيندا آهن (١٠). ۽ جڏهن کين چئبو آهي ته ملڪ ۾ فساد نه وجهو (تڏهن) چوندا آهن ته اسين سڌاريندڙ ئي آهيون (١١). خبردار! اهي پاڻ فسادي آهن پر نہ سمجهندا آهن (١٢). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ جهڙي طرح ٻين ماڻهن ايمان آندو آهي (تهڙيءَ طرح اوهين به) ايمان آڻيو (تڏهن) چوندا آهن ته جيئن بي سمجهن ايمان آندو آهي تيئن ايمان آڻيون ڇا؟ خبردار! اُهي ئي بي سمجھ آهن پر نہ ڄاڻندا آهن (١٣). ۽ جڏهن مؤمنن سان ملندا آهن (تڏهن) چوندا آهن ته اسان ايمان آندو آهي ۽ جڏهن پنهنجن شيطانن (سردارن) سان اڪيلو ملندا آهن (تڏهن) چوندا آهن تہ اسين (پر ۾) اوهان سان آهيون اسين (مؤمنن سان) رڳو چٿر ڪندڙ آهيون (١۴). الله انهن سان چٿر ڪندو آهي ۽ اُنهن كي, جو پنهنجيءَ گمراهيءَ ۾ حيران آهن, ڊيگھ ڏيندو آهي (١٥).

اوْلَلِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْ الصَّلْلَةَ بِالْهُدَى ۚ فَمَارِجِتَ تِبَّارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ٣ مَثَلُهُ مُ كَلَّكُ لِ الَّذِي اسْتَوْفَكَ كَارًا ٥ فَلَتَّا اصَّاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمُ وَتَرَّكُهُمُ فِي ڟؙڵؠٚؾؚڵٳٮٛۻؚڔٛۅ۬ڹۜ<sup>؈</sup>ڞٷۜڮٛۄؙۼؠؽ۠ڡؘۿۄ۫ڒڵٮۯؘڿ۪ۼۅٛڹٙ۞ٲۅٛ كَصَبِيبِ مِّنَ السَّهَا ءِفِيهِ ظُلْمُكُ قَرَعَنٌ قَرَبَرُ فُ يَجْعَلُونَ اصَابِعَهُمْ فِي الدَانِهِمُ مِن الصَّواعِقِ حَذَرالْمُونِ وَاللهُ مُحِيْظًا بِالْكُفِرِينَ ۗ يَكَادُ الْبُرِنُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ مُكُلِّمَ ٓ أَضَاءَ لَهُمُ مَّشَوْا فِيْهِ فُواذَّا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا وَلَوْشَأَءَاللَّهُ لَنَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَبِ يُرُخٌ يَا يَهُمَا النَّاسُ اعُبُكُ وَارَتَّكُمُ الَّذِي يُخَلِّقُكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّفُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَأَامٌ ۗ وَٓٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرْتِ رِنْمً قَا لَكُمْء فَلا تَجْعُلُوا لِلهِ أَنْمَادًا وَأَنْتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَبِي مِّمَانَزُلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأَنْوُا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّنْلِهُ وَادْعُوْا شُهَكَ آءَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ طُدِقِينَ ﴿

اهي اُهي آهن جن هدايت جي بدران گمراهي خريد ڪئي پوءِ سندن واپار کين فائدو نہ ڏنو ۽ نڪي اُهي هدايت وارا ٿيا (١٦). سندن مثال انهيءَ جي مثال جهڙو آهي جنهن باه ٻاري پوءِ جنهن مهل باه پنهنجي آسپاس کي روشن ڪيو (تنهن مهل) الله سندن سوجهرو اُجهايو ۽ کين اونداهين ۾ ڇڏي ڏنائين جو نہ ڏسن (١٧). (اهي) ٻوڙا, گونگا, انڌا آهن پوءِ اُهي ُنہ ... موتندا (۱۸). يا (سندن مثال أنهيءَ) آسماني برسات (وارن) جهڙو آهي جنهن ۾ اونداهيون ۽ گاج ۽ وڄ هجي\_ اُهي پنهنجيون آڱريون پنهنجن ڪنن ۾ ڪڙڪن کان موت جي ڀوَ ڪري وجهن ۽ الله ڪافرن کي گهيرو ڪندڙ آهي (١٩). وڄ سنڌين اکين (جي سوجهري) کي اُمالڪ کسڻ تي هجي, جڏهن بر انهن لاءِ چمڪي (تڏهن) منجهس هلن ۽ جڏهن مٿن اونده ڪري تڏهن بيهي رهن۔ ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته سندن وسوارو آهي (٢٠). اي انسانو! پنهنجي انهيءَ پالڻهار جي عبادت ڪريو جنهن اوهان کي ۽ جي اوهان کان اڳ هئا تن کي پيدا ڪيو تہ منَ اوهان ڊڄو (٢١). جنهن اوهان لاءِ زمين کي وڇاڻو بڻايو ۽ آسمان کي ڇت ۽ (مينهن جو) پاڻي آسمان کان وسايائين پوءِ ان سان (هر جنس جي) ميون منجهان اوهان لاءِ روزي پيدا ڪيائين پوءِ اوهين ڄاڻ هوندي الله سان ڪنهن کي شريڪ نہ ڪريو (٢٢) ۽ پنهنجي ٻانهي (محمد ﷺ) تي جيڪو (قرآن) لاٿو سون تنھن کان جيڪڏھن اوھين شڪ ۾ آھيو تہ ان جهڙي ڪائي سورت بڻائي آڻيو ۽ الله کان سواءِ پنهنجا مددگار (بہ) سڏيو جيڪڏهن اوهين سڃا آهيو (٢٣).

فَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلُوا وَلَىٰ تَفْعَلُوا فَاتَّقُواالنَّارَالَّتِي وَقُوْدُهَا التَّاسُ وَالْحِجَارَةُ الْعُكَاتُ لِلكَلْفِرِينَ ﴿ وَيَشِيرِ الَّذِينَ الْمَنْوُاوَ عَلُواالصِّلِحْتِ أَنَّ لَهُ وُجَنَّتٍ تَغِرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ وَكُلَّمَا رُزِقُوامِنْهَامِنُ تَهَرَقٍ لِرُزَقًا 'قَالُواهٰذَاالَّذِي رُزِقُنَامِنُ قَبْلُ وَٱتُوابِهِ مُتَسَاِّبِهَا وَلَهُمُ فِيْهَا آذُوَاجُ مُّطَهِّرَةٌ وَهُمُ فِيْهَا خلِكُونَ®اِتَ اللهَ لَاسَنتَحَى آنُ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّابِعُوْضَةً فَهَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ الْمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّتِهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُولُوْنَ مَاذَ ٱلرَّادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهِ كَيْثِيرًا وَّيَهْدِي بِهِ كَتِيرًا وْمَايْضِكُّ بِهَ إِلَّا الْفَسِقِينَ صَّ الَّذِيْنَ يَنْقُضُونَ عَهُدَاللَّهِ مِنْ بَعُدِمِيْتَا فِهُ وَيَقْطُعُونَ مَا آمَرَ اللهُ بِهُ آنُ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ اولله عَلَى الْأَرْضِ اولله هُمُ الْخُسِرُونَ ®كَيفَ تَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ اَمُواتًا فَاكْمِيَاكُوْ تُحْرِيْمِينُكُو نُحْرِيْكُو نُحْرِالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي يُخَلِّقَ لَكُومُ مَّا فِي الْأَرْضِ جَبِيبُعًا وَنُمَّ اسْتَوْتَي إِلَى السَّمَآءُ فَسَوَّ هُنَّ سَبُعَ سَلُونِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيًّ عَلِيُمْ ﴿

/AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

پوءِ جيكڏهن (ائين) نہ كندؤ ۽ كري بہ كڏهن نہ سگهندؤ ته اُنهيءَ باه کان ڊڄو جنهن جو ٻـل ماڻهو ۽ پهڻ آهن۔ اُها نہ مڃيندڙن لاءِ تيار ڪئي وئي آهي (۲۴). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي (هيءَ)<sup>°</sup> خوشخبري ڏي تہ اُنھن لاءِ بھشت آھن جن جي ھيٺان نھرون پيون وھن۔ جڏهن ڪڏهن ان مان ڪوب ميوو کاڄ لاءِ ڏنو پيو ويندن (تنهن مهل) پيا چوندا تہ هيءُ (ميوو) اُهـو آهي جو آڳ اسان کي ڏنو ويو هو ۽ اُهـو (شڪل ۾) هڪ جهڙو (پيو) ڏبن ۽ انهن لاءِ منجهس پاڪ زالون آهن ۽ اهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٢٥). الله مڇر ۽ اُن کان وڌيڪ (هيڻيءَ) جي مثال ڏيڻ کان حياءَ نہ ڪندو آهي پوءِ جن ايمان آندو آهي سي (پڪ) ڄاڻندا آهن تہ اُهو سندن پالڻهار وٽان (آيل) سچ آهي ۽ جن انڪار ڪيو سي چوندا آهن تہ هن مثال ڏيڻ مان الله جو ڇا مطلب آهي؟ (الله) ان سببان گھٹن کي ڀلائيندو آهي ۽ اُن سببان گھٹن کي سڌو رستو ڏيکاريندو آهي ۽ ان سان اهڙن بي دينن کان سواءِ (ٻئي ڪنهين کي) نہ ڀلائيندو آهي (٢٦). جيڪي الله جو انجام اُن جي پڪي ڪرڻ کان پوءِ ڀڃندا آهن ۽ الله جن (ڪمن) جي ڳنڍڻ جو حڪم ڪيو آهي تن کي ُڇنندا آهن ۽ ملڪ ۾ فساد وجهندا آهن اُهي ئي گهاٽي وارا آهن (٢٧). اوهين هن هوندي به الله کي ڪهڙيءَ طرح نہ ٿا مڃيو، جو بي ساها هيؤ پوءِ اوهان کي جيئرو ڪيائين, وري اوهان کي ماريندو وري اوهان کي جياريندو وري ذانهُس موتايا ويندؤ (٢٨). أهو (الله) آهي جنهن توهان (جي فائدي) لاءِ جيڪي (شيون) زمين ۾ آهن سي مڙيئي پيدا ڪيون, وري آسمان ڏانهن متوجہ ٿيو پوءِ انھن کي ست آسمان ڪري برابر بھاريائين, ۽ اُھو (اللہ) سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٢٩).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَئِكَةِ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةٌ قَالُوْآ ٱتَجَعَلُ فِيهَامَنُ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الرِّمَاءُ وَنَحُنُ نُسَرِّبُحُ بِحَمْدِكَ وَنْقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنْ آعُلَمُ مَالِاتَعُلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ الدَمُ الْأَنْسَكَاءُ كُلُّهَا تُتَّحَوَّضَهُمُ عَلَى الْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُورِنْ ۣبِٱسْمَاءِ هَوُّلِاءِ إِنْ كُنْتُمُ طِيوِقَيْنَ ۖ قَالُوْ اسْبُحْنَكَ لِإِعِلْمَ لَنَا اِلْامَاعَلَيْتَنَا أَتَكَ انْتَ الْعَلِيْمُ الْعِكَيْمُ فَالْ يَادَمُ أَنْبِكُهُمْ بِأَسُمَا بِهِمْ ۚ فَلَتَّا ٱنْبَأَهُمُ بِإِسْمَا بِهِمٌ ۚ قَالَ ٱلْمُواقِّلُ ٱلْكُوْاتِيَ ٱعْلَوُ غَيْبَ السَّمَانِ فِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمْ مَا تُبُدُ وَنَ وَمَا كُنْنُوْتَكُمُّوُنَ صَ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلَلِكَةِ اسْجُنْ والِلاِمَ فَسَجَنْ وَالْآرَابِ لِيْسَ ﴿ إِنَّ إِنَّ لِيْسَ ﴿ إِنَّى وَ اسْتَنكْبِرُوكَانَ مِنَ الكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا بَالْأَمُ السُكُنَّ آنْتَ وَزُوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَامِنْهَا رَغَنَّا حَيْثُ شِئْتُهَا ۗ وَلَاتَقُرْبَا هٰذِهِ الشَّجَرِةَ فَتَكُوْنَامِنَ الظَّلِمِيْنَ ®فَأَزَلُّهُمَا الشَّيْطِلُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيْهُ وَقُلْنَا اهْبِطُوْ ابْعُضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ وَكُنُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّو ٓ مَنْنَاعُ اللَّهِ عِنْ فَتَكُفَّى ادَمُرمِنُ رَّبِّهِ كَلِمْتٍ فَتَأْبَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞

۽ (اي پيغمبر!) جڏهن تنهنجي پالڻهار ملائڪن کي چيو تر آءٌ زمين ۾ هڪ نائب مقرر ڪرڻ وارو آهيان. (تڏهن) چيائون تر (تون) منجهس اهڙي کي ڇو ٿو پيدا ڪرين؟ جو منجهس فساد ڪندو ۽ (ناحق) رت هاريندو. ۽ اسين تنهنجي ساراھ سان (سندءِ) پاڪائي واکاڻيون ٿا ۽ توکي پاڪ ڪري مڃيون ٿا, فرمايائين تر جيڪي توهان نر ڄاڻندا آهيو سو آءٌ ڄاڻندو آهيان (٣٠). ۽ (الله) آدم کي سڀئي نالا سيکاريا وري اُهي (پڇا لاءِ) ملائڪن جي آڏو ڪيائين پوءِ فرمايائين تر جيڪڏهن سچا آهيو تر هنن جا نالا ڏسيوم (٣١). چيائون تہ تون پاڪ آهين جيڪي اسان کي ڄاڻايو اٿئي تنهن کان سواءِ اسان کي (ٻي) ڪا خبر نہ آهي ڇو تہ تون ئي ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهين (٣٢). (الله) چيو تہ اي آدم! انهن جا نالا کين ڏس پوءِ جڏهن کين انهن جا نالا ڏسيائين (تڏهن الله) چيو تہ اوهان کي نہ چيو هومر ڇا؟ تہ آءٌ ئي آسمانن ۽ زمين جو ڳجھ ڄاڻندو آهيان ۽ جيڪي ظاهر ڪريو ٿا ۽ جيڪي لڪايو ٿا سو بہ ڄاڻندو آهيان (٣٣). ۽ (اي پيغمبر!) جڏهن ملائڪن کي چيوسون تر آدم کي سجدو ڪريو تڏهن شيطان ڌاران (ٻين) سجدو ڪيو. هن انڪار ڪيو ۽ هٺ ڪيائين ۽ ڪافرن مان ٿيو (٣٤). ۽ چيو سون تہ اي آدم! تون ۽ تنهنجي زال بهشت ۾ رهو ۽ جتان وڻيوَ تتان مزي سان کائو ۽ هن وڻ کي ويجها نہ وڃجو نہ تہ ظالمن مان (شمار) ٿيندؤ (٣٥). پوءِ شيطان اُتاهون اُنهن کي ٿيڙيو پوءِ جنهن (مزي) ۾ هئا تنهن مان کين (ٻاهر) ڪڍيائين ۽ چيوسون ته (بهشت مان) نڪري هيٺ ٿيو اوهين هڪ ٻئي جا ويري آهيو ۽ اوهان لاءِ ڪنهن وقت تائين زمين ۾ رهڻ جو هنڌ ۽ (گذارڻ جو) سامان (ٺهرايل) آهي (٣٦).پوءِ آدمر پنهنجي پالڻهار وٽان ڪي لفظ سکيا پوءِ (الله) مٿس ٻاجھ ڪئي ڇو ته اُهوئي معافي ڏيندڙ مهربان آهي (٣٧).

قُلْنَااهُبِطُوۡامِهُمَاجِمبِعًا ۚ فِأَتَا يَاتِينَكُهُ مِّيِّنِي هُدًى فَكَنُ تَكِبِعَ هْدَايَ فَلَاخَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغُزَنُونَ ®وَالَّذِيْنَ كَفَرُوُا وَ كُذُّ بُوْإِيالِيِّنَآاُولَلِكَ آصُحْبُ التَّارِ مُهُمْ فِيْهَا خِلِدُونَ هُ يَكِنِي إِسُرَاءِيلَ اذْكُرُوانِعُكِينَ الَّتِيُّ انْعُكُتُ عَلَيْكُمُ وَأَوْفُوا بعَهْدِينَيْ أُوْفِ بِعَهْدِكُمُ ۚ وَإِيَّا يَ فَارْهَبُونِ ۞ وَالْمِنْوَا بِمَآ ٱنْزَلْتُ مُصَدِّقًالِهَامَعَكُمُ وَلَا تُكُونُوا أَوَّلَ كَافِرَايِمٌ وَلَاتَتْتَرُوُا ڔٵڵؾؽؙڗؙؠۘٮۜٮٵٞۊٙڸؽڷٳڎڗٳؾٳؽۜڡؘٵؾٞۛڠؙۅ۫ڹ<sup>۞</sup>ۅٙڒڗؿڷؚڛۘۅٳٱػؾۜۧؠڷؽٳڟؚڶ وَتَكُتُمُواالُحَقَّ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ@وَأَقِيمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالُّكُوةُ وَازُكَعُوامَعَ الْأَكِعِينَ الْتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ ٱنْفُسَكُمْ وَٱنْتُكُمْ تَتُلُونَ الِكُتَابُ ٱفَلَاتَعُقِلُونَ ۗ وَاسْتِعِينُوْ الِالصَّابُرِ وَالصَّالُوةِ وَإِنَّهَا لِكِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخِشِعِينِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُ مُّلُقُوُّارَتِّهِ هُوَوَانَّهُ مُرالَيْهِ رَجِعُوْنَ شَيْبَنِي إِسْرَاءِ يُلُ ا ذُكُرُ وَانِعُمْتِي الَّذِيُّ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَإِنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلِمِينِ ® وَاتَّقُوْ الْهُومًا لَا تَجْزِيُ نَفُسٌ عَنْ تَفْسُ شَيًّا وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَاشَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُ لِ وَلا هُمُ يُنْصَرُونَ ٠

چيوسون تر منجهانئس سڀ لهي هيٺ ٿيو. پوءِ جڏهن مون وٽان اوهان وٽ ڪا هدايت اچي تڏهن جيڪي منهنجيءَ هدايت تي هلندا تن کي ڪو ڀؤ ڪونهي ۽ نڪي اُهي غمگين ٿيندا (٣٨). ۽ جن نہ مڃيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڄاتو سي دوزخي آهن. اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٣٩). اي اسرائيل جو اولاد! اُهي منهنجا ڳڻ ياد ڪريو جيڪي مون توهان تي ڪيا ۽ منهنجـو انجام پاڙيو تہ آءٌ (بہ) اوهان جو انجام پاڙيان ۽ رڳو مون کان ڊپ رکو (۴۰). ۽ (اي بني اسرائيلؤ!) جيڪي اوهان وٽ آهي (يعني توريت) تنهن کي سچو ڪندڙ جيڪو (قرآن محمد عليه تي) لاٿم تنهن کي مڃيو ۽ ان جا پهريان منڪر نہ ٿيو ۽ منهنجين آيتن کي (دنيا جي) ٿوري ملھ سان نہ وڪڻو ۽ رڳو مون کان ڊڄو (۴۱). ۽ سپج کي ڪوڙ سان نہ ملايو ۽ نڪي اوهين ڄاڻ هوندي بہ سچ لڪايو (۴۲). ۽ نماز پڙهو ۽ زڪواة ڏيو ۽ رڪوع ڪندڙن سان گڏجي رڪوع ڪريو (۴۳). ماڻهن کي چڱائيءَ جو حڪم ڪريو ٿا؟ ۽ پاڻ کي وساريو ٿا هن هوندي بہ جو توهين ڪتاب پڙهو ٿا پوءِ ڇو نہ ٿا سمجهو؟ (۴۴). ۽ صبر ۽ نماز سان سهارو وٺو ۽ اها اُنهن عاجزي ڪندڙن کان سواءِ ٻين کي ضرور ڏکي (لڳندي) آهي (۴٥). جيڪي پڪ ڀانئيندا آهن ته اُهي پنهنجي پالڻهار کي ملڻ وارا آهن ۽ اُهي ڏانهنس موٽڻ وارا آهن (۴٦). اي بني اسرائيلؤ! اُهي منهنجا ڳڻ ياد ڪريو جيڪي مون اوهان تي ڪيا ۽ مون اوهان کي جهان (وارن) تي سڳورو ڪيو (۴۷). ۽ اُنهيءَ ڏينهن کان ڊڄو جنهن ۾ ڪو (بر) ڪنهين کان ڪجھ بر ٽاري نہ سگهندو ۽ نڪي کانئس ڪا پارت قبول ڪبي ۽ نڪي کانئس ڪو عيوض وٺبو ۽ نڪي کين مدد ڏبي (۴۸).

وَإِذْ نَجُيْنُكُمُ مِينَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُونَكُمْ سُوْءَ الْعَنَابِ يْذَا بِحُوْنَ أَبْنَا ءُكُمْ وَكِيْنَ حَيْوْنَ نِسَاءُكُمْ وَفِي ذَٰ لِكُوْ بَكُرْ الْأُصْ رِّ بِبُّمُ عِظِيْدُ ﴿ وَإِذْ فَرَقُنَا بِكُو الْبَحْرَفَا نَجْيُنِكُمْ وَاغْرَقْنَا ٓ الْ فِرْعَوْنَ وَآنْتُمُ تَنْظُرُوْنَ@وَإِذْ وْعَدْنَامُوْسَى ازْنَعِيْنَ لَيْلَةٌ تُحَّالِتَّخَنُ تُحُالِعِجُلَ مِنَ يَعْدِهِ وَاَنْتُمُ ظَلِمُونَ ۖ ثَمَّ عَفَوْنَا عَنْكُومِنَ بَعْلِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ وَإِذْ الْتَيْنَا مُوسَى الكِتْبُ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُ وْنَ@وَإِذْ قَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنَّكُمُ ظَلَمْتُهُ أَنْفُسَكُمْ بِالِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْبُوْآ إلى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوْ آانَفُسْكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِثْلًا بَارِيكُمُ التَّحِيثُ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ لِيبُولِي لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَزِي اللَّهَ جَهُرُةً فَأَخَذَ لَكُمُ الصِّعِقَةُ وَٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ۞ثُمَّ بَعِنْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِهِ مُوتِكُمُ كَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ®وَظَلَّلُنَاعَكَيْكُمُ الْغَمَامَ وَٱنْزَلْنَا عَلَيْكُو الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى كُلُوا مِنْ طَيِّباتٍ مَا رَزَقُنْكُوْ وَمَاظَلَبُونَا وَلَكِنَ كَانُوْآاَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۗ

۽ (هي ڳڻ بہ ياد ڪريو تہ) جڏهن اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇڏايوسون\_ جي اوهان کي ڏاڍو ايذاءُ چکائيندا هئا جو اوهان جا پٽ ڪهندا هئا ۽ اوهان جون ڌيئرون جيئريون ڇڏيندا هئا ۽ اُن ۾ اوهان جي پالڻهار کان اوهان لاءِ وڏي پرک هئي (۴۹). ۽ (ياد ڪريو تہ) جڏهن اوهان لاءِ سمنڊ کي چيريوسون پوءِ اوهان کي (ٻڏڻ کان) بچايوسون ۽ فرعون جي ماڻهن کي ٻوڙيوسون ۽ اوهين ڏسندا رهيؤ (٥٠). ۽ (ياد ڪريو) جڏهن موسيٰ کي چاليهن راتين جو انجام ڏنوسون وري اُن (جي وڃڻ) کان پوءِ گابي کي (خدا ڪري) ورتوَ ۽ اوهين ظلم ڪندڙ هيؤ (٥١). وري ان کان پوءِ اوهان کي معاف ڪيوسون تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (٥٢). ۽ (ياد ڪريو تر) جڏهن موسيٰ کي ڪتاب ۽ (سچ ۽ ڪوڙ جي وچ ۾) سنڌو وجهندڙ ڏنوسين تہ مانَ اوهين هدايت وارا ٿيو (٥٣). ۽ (ياد ڪريو تہ) جڏهن موسيٰ پنهنجيءَ قومر کي چيو تہ اي منهنجي قوم ! اوهان گاہي کي خدا ڪري وٺڻ سببان پاڻ تي ظلم ڪيو آهي تنهن ڪري پنهنجي پيدا ڪندڙ ڏانهن موٽو ۽ پاڻ کي ڪهو اِهو اوهان لاءِ توهان جي پيدا ڪندڙ وٽ چڱو آهي۔ پوءِ اوهان تي ٻاجھ ڪيائين ڇو تہ اُهوئي معافي ڏيندڙ مهربان آهي (۴ه). ۽ (ياد ڪريو تہ) جڏهن اوهان چيو تہ اي موسيٰ! جيستائين الله چٽو (نه) ڏسنداسون تيستائين توکي ڪڏهن به نه مڃينداسون پوءِ اوهان تي وڄ اچي ڪڙڪي ۽ اوهين ڏسندا رهيؤ (٥٥). وري اوهان جي مرڻ کان پوءِ اوهانکي جيئرو ڪيوسون تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (٥٦). ۽ اوهان تي ڪڪر جي ڇانو ڪئي سون ۽ اوهان تي شُڪر ۽ ٻٽيرا لاٿاسون تہ جيڪي اوهان کي سٺين شين مان رزق ڏنوسون سو کائو ۽ اسان تي (كو به) ظلم نه كيائون پر پاڻ تي ظلم كندا هئا (٥٧).

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْفَرْيَةَ فَكُلُوْ امِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَكَا اوَّا دُخُلُوا الْبَاكِ سُجِّكَ اوَّقُوْلُوْ احِطَّةٌ نَّغُفِرْ لَكُمْ خَطْيِكُمُ وْسَنَزِنْدُ الْمُحْسِنِيْنَ فَيَكَّالَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ اقَوْلًا غَيْرَالَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَنْزُلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوا رِجُزًا مِّنَ السَّمَا ءِبِمَا كَانْوْ ايْفُسْقُونَ فَواذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضُرِبُ بِعَصَاكِ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا فَنَ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُرْكُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزُقِ اللهِ وَلاَ تَعْتُو الْوَالْ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنُمْ لِيهُولِي لَنْ تَصْبِرَعَلَى طَعَامِر قَاحِدٍ فَادْعُ لَنَارَتِكَ يُغُورُجُ لَنَامِمًا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ بَقُلِهَا وَقِتَا إِبِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَ بَصَلِهَا فَالَ أَتَسْتَبُكِ لُوْنَ الَّذِي هُوَ آدُنْ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ الْهُبِطُوا مِصْرًا فِأَنَّ لَكُوْمًا سَأَلُنَّهُ وَضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ النَّالَةُ وَالْمُسْكُنَةُ وَبَاءُ وْبِغَضَبِ مِّنَ اللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْ إِيكُ فُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِ إِنَّ لَيْ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِ بَنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۗ

۽ جڏهن چيو سون تہ هن ڳوٺ ۾ گهڙو پوءِ منجهانئس جتان وڻيوَ تتان مزي سان کائو ۽ دروازي کان (سجدي وانگر) نوڙي لنگهو ۽ چئو تہ اسان جا ڏوھ بخش! تہ اوھان جون مدايون اوھان کي بخشيون ۽ چڱائي ڪندڙن کي سگهو وڌائينداسون (٥٨).پوءِ (انهن) ظالمن جيڪي کين چيو ويو هو تنهن کي مٽائي ٻيو چوڻ چيو پوءِ (انهن) ظالمن تي سندن بڇڙي هجڻ سببان آسمان کان عذاب لاٿوسون (٥٩). ۽ (ياد ڪريو تر) جڏهن موسيٰ پنهنجي قومر لاءِ پاڻي گهريو تڏهن چيوسون تر پنهنجي لٺ پهڻ کي هڻ پوءِ منجهانئس بارهن چشما ڦاٽي نڪتا سڀ ڪنهن ماڻهو بي شڪ پنهنجو تڙ سيجاتو (چيوسون تہ) اللہ جي رزق مان کائـو ۽ پيؤ ۽ زمـين ۾ فسادي ٿي بگيڙ نہ وجھو (٦٠). ۽ جڏهن چيوَ تہ اي موسيٰ! هڪ طعامر تي ڪڏهن نُہ صبر كنداسون تنهن كري پنهنجي پالڻهار كان اسان لاءِ (دعا) گهر تر زمين جيڪو پنهنجي سبزي ۽ پنهنجيون ونگيون ۽ پنهنجي ٿوم ۽ پنهنجي مَهرُي (دال) ۽ پنهنجا بصر ڄمائيندي آهي سي اسان لاءِ پيدا ڪري\_ چيائين تہ جيڪي (شيون) چڱيون آهن سي سادين سان ڇو ٿا مٽايو؟ (جي نہ ٿا رهو ته) ڪنهن شهر ۾ لهي وڃو پوءِ جيڪي گهرو ٿا سو سڀ اوهان لاءِ (اُتي موجود) آهي۔ ۽ خواري ۽ محتاجي مٿن هنئي ويئي ۽ الله جي ڏمر هيٺ ورياً۔ اهو هن ڪري آهي جو اُنهن الله جي حڪمن کي نہ ٿي مڃيو ۽ پيغمبرن کي ناحق ٿي ڪٺائون, اهو ڪم بي فرمانيءَ سببان ٿي ڪيائون ءِ حد كان لنگهندڙ هئا (٦١).

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَالَّذِينَ هَادُوْا وَالنَّصٰرَى وَالصَّبِينَ مَنُ الْمَنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْإِخِرِوَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَارِتِهِمْ وَلَاخَوُفُ عَلِيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَكُمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُنُ وَامَا التَّيْنَكُمْ بِقُوِّ وَ قَ اذُكُرُوامَافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ فَي تَوَلِّينَهُ مِن بَعُبِ ذَاكِ فَكُولِا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمُ مِنْ الْخْسِرِينَ @ وَلَقَدُ عَلِمُتُمُ الَّذِينَ اعْتَكَ وَامِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُوْ اقِرَدَةً خَسِينِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَنَّ يُهَا وَمَاخَلُفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهُ إِنَّ اللَّهَ يَامُوْكُمُ أَنْ نَذُبُحُوا بَقَرَةً \* قَالُوْ ٱلْتَتَّخِذُ نَاهُزُوًّا اللَّهِ يَامُوْكُمُ أَنْ أَنْ بَحُوا بَقَرَةً \* قَالُوْ ٱلْتَتَّخِذُ نَاهُ زُوًّا ا رَتِكَ يُبَيِّنُ لَنَامَا هِي ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلايِكُرُ عُوانُ بَيْنَ ذَٰ لِكَ فَا فَعَلُوْ اِمَا تُؤْمَرُونَ اللهِ فَا فَعَلُوْ اِمَا تُؤْمَرُونَ قَالُواادُعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنُ لَّنَامَا لَوْنُهَا ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنُّهَا بَقَرَةٌ صُفُرًا وُلْفَاقِعُ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِيْنَ ﴿

بيشڪ مؤمنن ۽ يهودين ۽ نصارن ۽ صابئين (بي دينن) منجهان جن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ سندن پالڻهار وٽ سندن اجر آهي ۽ کين نڪو ڀؤ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين ٿيندا (٦٢). ۽ جڏھن اوھان کان انجامہ ورتو سون ۽ اوھان جي مٿان (جبل) طور کي کڙو ڪيوسون (تڏهن چيو سون تر) جيڪو (توريت) اوهان کي ڏنو سون سو سوگهو ڪري وٺو ۽ جيڪي منجهس آهي سو ياد ڪريو مان اوهين ڊڄو (٦٣). وري اُن کان پوءِ اوهين ڦريؤ پوءِ جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ سندس باجھ نہ ٿئي ها تہ اوهين ضرور نقصان وارن مان ٿيو ها (٦٤). ۽ اُنهن کي بيشڪ ڄاتو اٿو, جي اوهان مان ڇنڇر بابت حد کان لنگهيا پوءِ کين چيوسون تر خسيس يولڙا ٿي پئو (٦٥). پوءِ اُن (قصي) کي اُن ڳوٺ جي آسپاس وارن ۽ اُنهن جي پوين لاءِ عبرت ۽ خدا ترسن لاءِ نصيحت ڪئي سون (٦٦). ۽ جڏهن موسيٰ پنهنجيءَ قوم کي چيو تہ اللہ اوهان کي ڳئون ڪهڻ جو حڪم ڪري ٿو(تڏهـن) چيائون تہ تون اسان سان ٽوڪ ڪرڻ لڳين ٿو ڇا؟ (موسيٰ) چيو تہ آءٌ الله کان جاهلـن مان هجڻ جي پناه گهـران ٿو (٦٧). چيائون ته اسان لاءِ پنهنجي پالڻهار کان دعا گهر تہ اسان لاءِ چٽائي ڪري تہ اُها (ڳئون) ڪهڙي (قسم جي) آهي؟ (موسيٰ) چيو تہ اللہ چوي ٿو تہ اُها ڳئون نہ ڪراڙي ۽ نہ (ننڍي) گابي آهي انهيءَ وچ ۾ وچٿري آهي پوءِ جيڪي اوهان کي حڪم ڏنو ويو سو كريو (٦٨). چيائون ته پنهنجي پالڻهار كان اسان لاءِ دعا گهر ته اسان لاءِ چٽائي ڪري تہ ان جو رنگ ڪهڙو آهي؟ (موسيٰ) چيو تہ الله چوي ٿو ته اها ڳئون هيڊي ڪڪڙي آهي, سندس رنگ ڳوڙهو هيڊو آهي, ڏسندڙن کي پئي وڻندي آهي (٦٩).

قَالُواا دُعُ لَنَارَتِكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَاهِي لِإِنَّ الْبَقَرَتَ شَبَهَ عَلَيْنَا ﴿ وَاتَّآاِنُ شَاءَاللهُ لَهُهُتَدُونَ<sup>©</sup>قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَابَقَرَةُ لَا ذَلُولٌ ثُنِيْرُ الْأَرْضَ وَلَاتَسْقِي الْحُرْتَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةً فِنْهَا لَ قَالُوااكُنَ جِئُتَ بِالْحَقِّ فَنَ بَعُوْهَا وَمَا كَادُوُا يَفْعَلُونَ ۗ وَ إِذْ قَتَلْتُهُ نَفْسًا فَالْارَءْتُهُ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُهُ تَكْتُبُونَ ۚ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَنَالِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيُكُمُ الْبِيِّهِ لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتُ قُلُو بِكُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْاَشَتُّ فَسُولًا وَإِنَّ مِنَ الْحِارَةِ لَمَايِتَفَجُّرُمِنُهُ الْأَنْهُرُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَشَّقُّقُ فَيُغَرُّجُ مِنْهُ الْمَاعُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَااللَّهُ بِعَافِيل عَمَّا تَعْمُلُونَ ﴿ فَتُطْمَعُونَ إِنَّ يُؤْمِنُوالَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيْنُ مِنْهُمُ مِينَمُ عُوْنَ كَلْمَ اللهِ نُتَّةِ يُحِرِّفُوْنَهُ مِنْ لَعُدِ مَاعَقَلُوْهُ وَهُمُ يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِنِّينَ الْمَنُوا قَالُوْآ امَنَّا ۚ وَإِذَا خَلَابَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓا اَتُّكِّ تُوْنَهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوۡا اَتُحُكِّ تُؤْنَهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَتَعَرَاللهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُّونُكُمْ بِهِ عِنْكَ رَبِّكُمْ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ؈

چيائون ته پنهنجي پالڻهار کان اسان لاءِ دعا گهر ته اسان لاءِ وضاحت ڪري تہ اہا (ڳئون) ڪهڙي (پارين) آهي؟ ڇو تہ ڳئون اسان وٽ (پاڻ جهڙين ۾) وچڙيل آهي ۽ جيڪڏهن الله گهريو تہ اسين ضرور لهنداسون (٧٠) (موسىٰ) چيو تہ اللہ چوي ٿو تہ اُھا اُھڙي ڳئون آھي, (جو) نڪي وھو آھي جو زمين کيڙي, ۽ نڪي پوک پياري, بي عيب اهي, منجهس ڪو دٻڪ ڪونهي. چيائون تہ هاڻي تو پورو پار آندو\_ پوءِ اُن کي ڪٺائون ۽ (انهيءَ ڪم) کرڻ تي نہ هئا (٧١). ۽ جڏهن هڪ شخص کي ڪٺوَ, تڏهن ان (جي ماريندڙ) بابت تڪرار ڪيو ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو سو الله پڌرو ڪَندڙ آهي (٧٢). پوءِ چيوسون تر سندس (گوشت جو) ڪجھ ڀاڱو ان (مئل) کي هڻو۔ اهڙي طرح الله مئلن کي جياريندو آهي ۽ اوهان کي پنهنجيون نشانيون ڏيکاريندو آهي تہ مانَ اوهين سمجھو (٧٣). وري هن کان پوءِ اوهان جون دليون سخت ٿيون پوءِ پٿر وانگر بلڪ وڌيڪ سخت ٿيون ۽ پٿرن مان ڪي اهڙا (بر) آهن جو منجهانئن واهيون ڦاٽي نڪرنديون آهن ۽ منجهانئن ڪو قاتندو آهي پوءِ منجهانئس پاڻي نڪرندو آهي ۽ انهن مان ڪو الله جي ڀؤ کان ڪري پوندو آهي ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن کان الله بي خبر نه أَهي (٧٤). (اي مسلمانو! اوهين يهودين ۾) پاڻ لاءِ فرمانبردار هجڻ جو هن هوندي بہ اڃا آسرو رکو ٿاڇا؟ جو بيشڪ منجهانئن هڪ ٽولو اهڙو آهي جو الله جو ڪلام ٻـڏندا آهن وري اُن جي سمجهڻ کان پوءِ اُهي ڄاڻ هونّدي به اُن کي مٽائيندا آهن (٧٥). ۽ جڏهن مؤمنن کي ملندا آهن تڏهن چوندا آهن تہ آيمان آندووسون ۽ جڏهن هڪ ٻئي سان اڪيلو ملندا آهن (تڏهن پاڻ ۾) چوندا آهن تہ جيڪي الله اوهان تي کوليو آهي تنهن جي ڳالھ ساڻن ڇو ڪندا آهيو؟ تہ ان سببان اوهان جي پالڻهار وٽ اوهان تي حجت وٺندا رهن اُوهين ڇو نه سمجهندا آهيو؟ (٧٦).

ٱۅؙڵٳێۼؙڷؠؙؙۏٛڹٙٲؾؖٳڛٚڰؘێۼ۫ػڿؙڡٵؽؙۑٮڗ۠ۏڹٙۅٙڡٵؽۼؙڸڹؙۏڹ؈ۅٙ مِنْهُ حُراْمِتُيُّوْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ الْكُتْبِ إِلَّا آمَانِيَّ وَإِنْ هُـُهُ إِلَّا ؽڟ۠نُّوْنَ۞ڣؘۅؙؽڵٛ لِلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الكِتٰبَ بِأَيْدِيْ يُهِمُّ ثُمَّ يَقُولُونَ هٰذَامِنُ عِنْدِاللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ تَمَنَّا قِلْدُلَّا فَوَنْلُ ا لَّهُ مُرِّمَّا كُتَبَتُ آيْدِ بُهِمُ وَوَيْلُ لَهُمُ مِّمَّا يَكْسِبُونَ<sup>®</sup> وَقَالُوُا لَنْ تَكَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مِّعُدُ وَدَةً \* قُلْ آتَّخَذُ تُحْوِينُكَ اللهِ عَهُمَّا فَكُنَّ يُخْلِفَ اللهُ عَهُكَ لَا آمْرَتُقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لاتَعْلَمُون ﴿ بَلِّي مَنْ كُسَبَ سَيِّئَةً وَآحَاطُتُ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُولَلِكَ أَصُحُبُ النَّارِ \* هُمُ فِيْهَا خُلِدُ وْنَ @وَالَّذِي يُنَ المَنُوْا وَعَمِدُواالصَّلِحْتِ أُولَيِّكَ آصُحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ فَوَاذُ أَخَذُ نَامِيْنَاقَ بَنِي ٓ إِسُرَاءِيلَ لَا تَعْبُ مُ وْنَ إِلَّا اللهَ سُورِيا لُوالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُدُ بِي وَالْيَتْلِي وَالْمُسْكِيْنِ وَقُولُوْ الِلسَّاسِ حُسْنًا وَّأَقِيْهُواالصَّلْوَةَ وَاتُّواالَّرْكُوةَ وَهُوتُكُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّغُرِضُونَ ٠

نہ ڄاڻندا آهن ڇا؟ تہ جيڪي لڪائيندا آهن ۽ جيڪي ظاهر ڪندا آهن سو الله ڄاڻندو آهي (٧٧). ۽ منجهانئن ڪي اڻ پڙهيا آهن جي ڪوڙن خيالن کان سواءِ ڪتاب کي ڪجھ نہ ڄاڻندا آهن ۽ اُهي رڳو گمان كندا آهن (٧٨). پوءِ أنهن لاءِ ويل آهي جيكي پنهنجو هــُراڌو كــتاب لكندا آهن\_ وري (ماڻهن كي) چوندا آهن ته هيءَ الله وٽان (آيو) آهي ته جيئن اُن سان (دنيا جو) ٿورو ملھ وٺن. پوءِ جيڪي سندن هٿن لکيو تنهن سببان انهن لاءِ ويل آهي ۽ جيڪي ڪمائيندا آهن تنهن سببان (پڻ) اُنهن لاءِ ويل آهي (٧٩). ۽ چون ٿا تہ باھ، چند ڏينهن کان سواءِ اسان کي ڪڏھن نہ ڇھندي (اي پيغمبر کين) چـؤ تہ الله وٽـان اھـڙو انجـامـ ورتـو اٿـوَّ ڇا؟ تہ اللہ پنھنجي انجام کي ڪڏھن نہ ڦيريندو يا اللہ تي اڻ ڄاتو (كوڙ) ڳالهائي رهيا آهيو (٨٠). هائو, جن برائي كمائي ۽ سندن بڇڙائي کين ويڙهي ويئي سي دوزخي آهن۔ اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٨١). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا سي بهشتي آهن اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٨٢). ۽ جڏهن بني اسرائيلن کان انجام ورتو سون تہ اللہ کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي عبادت نہ ڪريو ۽ ماءُ پيءُ ۽ مٽن ۽ ڇورن (ٻارن) ۽ مسڪينن سان چڱائي ڪريو ۽ ماڻهن سان مِٺو ڳالهايو ۽ نماز پڙهو ۽ زڪواة ڏيو. وري اوهان منجهان ٿورن کان سُواءِ (سب) قرى ويؤ ۽ اوهين منهن موڙيندڙ هيؤ (٨٣).

وَإِذْ آخَذُنَا مِيْتَا قُكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءًكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْهُ مَنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّرَ اَقُرْرُتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ · ﴿
اَنْهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّرَ اَقُرْرُتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُونَ · تُتَمَّ اَنْتُوْهُؤُلِاءِ تَقُتُلُونَ اَنْفُسَكُمْ وَنَخْرِجُونَ فَرِيقًامِّنْكُمُ مِّنْ دِيَارِهِمْ نَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْاثْمِ وَالْعُلُ وَإِنْ وَإِنْ يَّاتُوْكُمُ الْسٰرِي تُفْكُ وَهُمُ وَهُوَمُحَرِّمٌ عَكَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمْ ۗ ٱفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتْبِ وَتَكُفُّرُونَ بِبَغْضٍ فَمَاجَزًاءُ مَنُ يَفْعَلُ ذَٰ لِكَ مِنْكُمُ إِلَّا خِزْيُ فِي الْحَيْوِةِ النَّانْيَأَ وَيَوْمَرُ الْقِيهَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى آسَيِّ الْعَنَابِ وَمَااللهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ اشْتَرَوْ الْعَيْوِةُ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ اللَّهِ نَيَا بِالْآخِرَةِ ا فَلَا يُخَفُّفُ عَنْهُمُ الْعُنَابُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَ لَقَدُ التَّيْنَامُوْسَى الكِينَبَ وَقَفْيْنَامِنَ بَعْدِ ﴿ بِالرَّسُولِ ﴿ وَاتَّنِيْنَاعِيْسَى ابْنَ مَرْتَيَمِ الْبُكِيِّنْتِ وَأَلَّيْكُ نَهُ بِرُوْحِ الْقُدُّ سُ ٱفَكُلَّهَا جَاءَكُمُ رَسُولُ بِهَالِا تَهُويَ ٱنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ<sup>عَ</sup> فَفَرِ يُقًا كُنَّ بِنُوْ وَفِرِيُقًا تَقُتُلُونَ ۞وَقَالُوْا قُلُوْيُنَا عُلُفٌ ۖ بَلُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرِهِمُ فَقَلِيلًا مَّا يُؤُمِنُونَ ۞

۽ جڏهن اوهان کان انجام ورتوسون تہ پنهنجا خون نہ ڪندؤ ۽ نڪي پنهنجيءَ قوم کي پنهنجن ديسن مان لڏائيندؤ پوءِ اقرار ڪيوَ ۽ (انجا) اوهين گواه آهيو (٨٤). (تنهن كان) پوءِ اوهين اهڙا ٿيا آهيو جو پنهنجيءَ قومر کي ڪهو ٿا ۽ پنهنجن مان هڪ ٽوليءَ تي ايذاءَ ۽ ڏاڍ ڪرڻ لاءِ (پاڻ ۾) هڪ ٻئي کي مدد ڏيئي کين سندن ديس مان لڏايو ٿا ۽ جيڪڏهن (ڪي) قيدي ٿي اوهان وٽ ايندا آهن تر سندن چٽي ڀري کين ڇڏائيندا آهيوحالانڪ اُهو سندن لوڌڻ اوهان تي حرام ٿيل آهي پوءِ ڇا لاءِ ڪي (حڪم) ڪتاب (توريت) جا مڃيندا آهيو ۽ ڪي نہ مڃيندا آهيو پوءِ اوهان مان جيڪو اهڙو ڪم ڪري تنهن جي سزا دنيا جي حياتيءَ ۾ خُواريءَ کان سواءِ ڪانہ آهي ۽ قيامت جي ڏينهن سخت عذاب ڏانهن ورايا ويندا ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن کان الله بي خبر نہ آهي (٨٥). اهي اُهي آهن جن آخرت جي بدران دنيا جي حياتي خريد ڪئي پوءِ کانئن عذاب هلڪو نہ ڪيو ويندو ۽ نڪي کين مدد ڏبي (٨٦). ۽ بي شڪ موسيٰ کي ڪتاب (توريت) ڏنوسون ۽ کانئس پوءِ (ٻيا) پيغمبر هڪ ٻئي پٺيان موڪلياسون ۽ عيسيٰ پٽ مريمر جي کي چٽا معجزا ڏناسون ۽ کيس پاڪ روح سان مدد ڏني سون۔ پوءِ جڏهن بہ ڪنهن پيغمبر اوهان وٽ اُهي حڪم آندا ٿي, جن کي اوهان جي دلين نہ ٿي گهريو تڏهن اوهان (ان جي مڃڻ کان ڇو) وڏائي ڪئي؟ پوءِ (پيغمبرن جي) هڪ ٽوليءَ کي ڪوڙو ڄاتوَ ۽ ٻيءَ کي ڪٺوَ (٨٧). ۽ چون ٿا تُہ اسان جون ّدليون دِكيل آهن (نه) بلك الله سندن كفر سببان مٿن لعنت كئي آهي پوءِ توررًا ايمان آڻيندا (٨٨).

وَلَتَّاجَأَءَهُمُ كِتُبُّ مِّنُ عِنْدِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّهَامَعَهُمُ ۗ وَكَانُوامِنُ قَبُلُ يَمْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَلَهَّا جَأَءَهُمُ مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَهُ اللهِ عَلَى الكَّفِي أَينَ ۞ بِئُسَكَااشُتَرُوْابِهَ أَنْفُسُهُمُ أَنْ يَكُفُرُ وُابِكَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا آنٌ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ فَضَلِهِ عَلَى مَنْ تَيْنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكِغِيرِينَ عَنَابٌ مُّهِأَنُّ ﴿ وَإِذَا قِبْلَ لَهُمُ الْمِنْوَابِمَآ أَنْزُلَ اللَّهُ قَالُوْا نُؤُمِنُ بِمَآ أُنُزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ لَا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَامَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ اَنْبَيّاء اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْ تُوْمُؤُمِنِيْنَ ® وَلَقَالُ جَاءُكُمُ مُّوْلِي بِالبُيِّنْتِ ثُمَّرًا تَّخَذُ تُحُرَالُعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَٱنْتُوْ ظلمُون ﴿ وَإِذْ آخَنُنَا مِيْنَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّوْرُ حُنْ وُامَا البَيْنَكُمُ بِقُوِّةٍ وَاسْمَعُوا فَالْوُاسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالشُّرِبُوا فِي قُلُو بِهِمُ الْعِجُلَ بِكُفْمِ هِمْ قُلْ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهَ إِيْمَا نُكُمْ إِنْ كُنْتُوْمُؤُمِنِيْنَ®

۽ جڏهن الله وٽان ڪتاب (قرآن) اُنهيءَ (توريت) جو سچو ڪندڙ آين, جيڪو وٽن آهي ۽ (حقيقت ڪري قرآن جي لهڻ کان) اڳ ڪافرن تي سوب (ٿيڻ جون دعائون) گهرندا هئا۔ پوءِ جڏهن وٽن اهو آيو جنهن کي سڃاتائون ٿي تڏهن اُن جو انڪار ڪيائون پوءِ ڪافرن تي الله جي لعنت آهي (٨٩). اُهو بڇڙو (سودو) آهي جنهن ۾ پاڻ ڏيئي, جيڪي الله (محمد مِيْكِيْمِ تِي) لاٿو آهي تنهن جو نہ مڃڻ، هن (ڳالھ) جي ساڙ ڪري ورتائون تَ اللَّهُ پنهنجن بانهن مان جنهن تي گهرندو آهي تنهن تي پنهنجيءَ باجھ سان (كتاب ڇو) لاهيندو آهي. پوءِ (الله جي) ڏمر تي ڏمر هيٺ وريا ۽ ڪافرن لاءِ خـوار ڪندڙ عذاب آهي (٩٠). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ جيكو (قرآن) الله لاٿو تنهن كي مڃيو تڏهن چون ٿا تہ جيكو (توريت) اسان تي لٿل آهي تنهن کي مڃيندا آهيون ۽ جيڪي ان کان سواءِ آهي تنهن کي نہ مڃيندا آهن ۽ (حقيقت ڪري) اُهو (قرآن) سچو آهي, جيڪو (توريت) وٽن آهي تنهن جو سچو ڪندڙ (بہ) آهي، (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ جيڪڏهن (توريت جا) مڃيندڙ آهيو تہ الله جي پيغمبرن کي اڳ ڇو ڪٺوَ؟ (٩١). ۽ بيشڪ موسيٰ اوهان وٽ چٽا معجزا آندا وري کانئس پوءِ گابي کي (خدا ڪري) ورتوَ ۽ (ائين ڪرڻ سان) اوهين (پاڻ تي) ظلم ڪندڙ آهيو (٩٢). ۽ جڏهن اوهان کان انجام ورتوسون ۽ اوهان جي مٿان طور (جبل) کڙو ڪيوسون (چيوسون ته) جيڪو اوهان کي (توريت) ڏنوسين, سو سوگهو وٺو ۽ ٻڌو, تڏهن چيائون تر ٻڌوسون ۽ نہ مڃيوسون ۽ اُنهن جي دلين ۾ سندن ڪفر سببان گابي جي پريت وڌي ويئي۔ (اي پيغمبر! كين) چُو ته اوهان جو ايمان اوهان كي جنهن شيءِ جو حكم كندو آهي سا بڇڙي آهي, جيكڏهن اوهين (توريت جا) مڃيندڙ آهيو (٩٣).

قُلْ إِنْ كَانَتُ لَكُمُ اللَّ ارُ الْأَخِرَةُ عِنْدَاللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوُنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْ تُمُ طِي قِيْنَ ® وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبِكًا إِبِمَا قَدَّمَتُ آيُدِيْهِمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِالظُّلِمِينَ@وَلَتَجِكَ نَهُمُ اَحُرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيْوِ لَا تُوَ مِنَ الَّذِيْنَ آشُرُكُوا عَيُولَا أَحَدُ هُمُ لَوْ يُعَمِّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَ مَاهُوَبِهُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعُنَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرُّكِمَا يَعْمَلُونَ ۚ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُ وَالِّجِهُ رِئِلَ فَإِنَّهُ نَرَّ لَهُ عَلَىٰ قَلِبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقًا لِلمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشُرِى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنْ كَانَ عَدُ وَّا لِتِلْهِ وَمَلِيكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَجِبُرِيْلَ وَمِيْكُلِلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْكِفِرِيْنَ ﴿ وَمِيْكُلِلَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوَّ لِلْكِفِرِيْنَ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْبِيَابِيِّنْتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ اللَّهِ الْفْسِقُونَ ﴿ أَوَكُلُّمَا عُهَدُوا عَهُدًا تَبُنَ لَا فَرِينٌ مِنْكُمُ ۗ بَلُ ٱکْتَرُهُمُولِانْؤُمِنُونَ®وَلِمُنَاجَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْعِنْكِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِبَامَعَهُ مُ نَبُنَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْنُوا الكِتُبُ كِتُبَ اللهِ وَرَآءٌ ظُهُوْ رِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🖟

(اي پيغمبر! کين) چؤ تہ جيڪڏھن آخرت جو ملڪ الله وٽ ٻين ماڻھن کان سواءِ خاص اوهان لاءِ آهي تر جيڪڏهن (پنهنجي چـوڻ ۾) سچا آهيو ته موت گهرو (٩۴). ۽ جيڪي ڪرتوت سندن هٿن اڳي موڪليا آهن تن سببان اُن (موت) کي ڪڏهن بہ نہ گهرندا ۽ الله ظالمن کي (چگّیءَ طرح) ڄاڻندڙ آهي (٩٥). ۽ (اي پيغمبر!) اُنهن (يهودين) کي جيئڻ تي (سڀني) ماڻهن ۽ مشرڪن کان وڌيڪ حرص وارو ضرور لهندين, منجهانئن هر هڪ گهرندو آهي تہ جيڪر هزار وره جياريو وڃي هـا, ۽ اُهو (ایڏو جيئڻ) کيس عذاب کان پري ڪرڻ وارو نہ آهي۔ ۽ جيڪي كندا آهن تنهنكي الله ڏسندڙ آهي (٩٦). (اي پيغمبر! كين) چؤ تہ جيكو جبرائيل جو ويري ٿيندو (سو الله جو ويري آهي) ڇو تہ جبرائيل قرآن کي الله جي حڪم سان تنهنجيءَ دل تي لاٿو آهي, جيڪي کانئس اڳي آهي تنهنکي سچو ڪندڙ آهي ۽ مؤمنن لاءِ هدايت ۽ خوشخبري آهي (٩٧). جيڪو الله ۽ سندس ملائڪن ۽ سندس پيغمبرن ۽ جبرائيل ۽ ميڪائيل جو ويري بڻندو ته بيشڪ الله (به اهڙن) ڪافرن جو ويري آهي (٩٨). ۽ (اي پيغمبر!) بيشڪ توڏانهن صاف آيتون موڪليون سون, ۽ بي دينن کان سواءِ كوبہ ان جو منكر نہ ٿيندو (٩٩). جڏهن بہ كو انجام ٻُڌائون ٿي ته اُن کي ڇو منجهانئن هڪ ٽوليءَ ڀڳو ٿي؟ بلڪ منهجائن گهڻا ايمان نہ آڻيندا آهن (١٠٠). ۽ جڏهن پيغمبر (محمدﷺ) اُنهيءَ (يعني توريت) جو سچو ڪندڙ جيڪو وٽن آهي. الله وٽان آين (تڏهن) جن کي ڪتاب (توريت) ڏنو ويو تن مان هڪ ٽوليءَ الله جي ڪتاب کي پنهنجين پٺين پويان اُڇليو ڄڻڪ اُهي ڄاڻندا ئي نہ آهن (١٠١).

وَالْتُبَعُوامَا تَتُلُواالسُّيطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْكُنَ ۗ وَمَا كَفَرَسُكِيبُونَ وَلِكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحُرَّ وَمَآ أُنُزِلَ عَلَى الْمُلكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوُتَ وَمَارُوُتُ وَمَا يُعَلِّلِنِ مِنُ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولِا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ 'فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِه وَمَاهُمُ بِضَأَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا بِإِذُنِ اللهِ اللهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايِضٌ رُّهُمُ وَلَا يَنْفَعُهُمُ وَلَقَنْ عَلِمُوا لَمَن اشْتَرْلَهُ مَالَهُ فِي الْإِخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَيِئْسَ مَاشَرَوْابِهَ أَنْفُسُهُمْ لِوَكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّاهُمُ المَنُوْا وَاتَّقَوْ الْمَثُوْرَةُ مِّنْ عِنْدِاللَّهِ خَنْدُ لَوْ كَانُوْ ا يَعْلَمُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوالِا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُوْلُواانْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ الِيهُمْ ا مَا يُودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ آهُلِ الكِتْبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ ان يُنزَّل عَلَيْكُوْمِنْ خَيْرِمِنْ تَرْبُكُوْ وَاللهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿

۽ اُهي (يهودي توريت جي پيروي ڇڏي) اهڙن (باطل علمن) جي پٺيان لڳا جيكي سليمان جي ملك ۾ شيطان پڙهندا هئا،۽ سليمان (جادوءَ ڪرڻ جو) كفر نه كيو پر شيطانن كفر كيو جو ماڻهن كي جادو سيكاريندا هئا ۽ پڻ (ان جي پٺيان پيا) جيڪي (اسماءَ الهيءَ جا اسرار) ٻن ملائڪن هاروت ۽ ماروت تي بابل (شهر) ۾ نازل ٿيا هئا،۽ اهي ٻئي (اُنهن علمن مان) ڪجھ به ايسين ڪنهن هڪڙي کي نه سيکاريندا هئا جيسين (هيءُ نہ) چوندا ھئا تہ اسین رڳو آزمائش آھيون تنھن ڪري ااُن کي بيجا ڪم ۾ آڻي) ڪافر نہ بڻج . پوءِ کانئن اُهو سکندا هئا جنهن سان مڙس ۽ سندس زال جي وچ ۾ ڦيٽو وجهندا هئا ۽ اُهي ان سان ڪنهن هڪڙي کي الله جي حڪم کان سواءِ نقصان پهچائيندڙ نہ هئا ۽ جيڪا کين نقصان ڏيندي ۽ کين فائدو نہ ڏيندي سا سکندا هئا ۽ بيشڪ ڄاتائون ٿي تہ جنهن اُها ورتي تنهن کي آخرت ۾ ڪو نصيب نہ آهي ۽ جنهن سان پاڻ کي وڪيائون سا ضرور بڇڙي آهي. جيڪر ڄاڻن ها (ته پاڻ پلين ها!) (١٠٢). ۽ جيڪڏهن اُھي (يھودي) ايمان آڻين ھا ۽ پرھيزگار بڻجن ھا تہ اللہ وٽـان ضرور چڱو بدو (ملين ها) جيڪڏهن ڄاڻن ها (١٠٣). اي ايمان وارؤ! (پيغمبر کي عرض ڪرڻ مهل) راعنا (جو لفظ) نہ چئو ۽ اُنظرنا (جو لفظ) چئو\* ۽ (اُھو حڪم غور سان) ٻڌو ۽ ڪافرن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٠٤). نڪي کو اهل کتاب جي ڪافرن مان ۽ نکي کو مشرکن مان اوهان جي پالڻهار وٽان اوهان تي ڪنهن چڱائي جو لهڻ چاهيندو آهي ۽ الله پنهنجي ٻـاجھ سان جنھن کي وڻيس تنھن کي چونڊيندو آھي. ۽ الله وڏي فضل وارو آهي (١٠٥).

<sup>\*</sup> يهودي نبي ﷺ جي مجلس ۾ ڪا ڳالھ ٻڌي وري ان کي دهرائڻ لاءِ "راعنا" جو لفظ چوندا هئا, يعني: اسان جي رعايت ڪر, پر اهي بد نيتي سان زبان قيرائي "راعينا" يعني: اسان جو ڌنار يا بي سمجھ, چوندا هئا, تنهن ڪري مسلمانن کي اهڙي اکر استعمال ڪرڻ جي بدلي "انظرنا" يعني اسان تي نظر فرماءِ, چوڻ جو حڪم ڪيو ويو. (فتح الرحمان)

مَانَنْسَخُ مِنَ ايَةٍ أَوْنُنُسِهَا نَأْتِ غَيْرِمِينُهَا أَوْمِثُلِهَا ۗ الْحَرِ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيرُ إِلَّ اللَّهِ لَهُ لَهُ مُلُكُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَالَكُمُوْمِينَ دُونِ اللهِ مِنْ وَّ إِنَّ وَّلَانَصِيْرِ ﴿ اَمْرَتُرُبُكُ وَنَ اَنْ تَسْعَلُوْا رَسُولُكُمْ كَمَا سُيِلَ مُولِى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَكِّلِ النَّفْرَ بِالْإِيْمَان فَقَدُ ضَلَّ سَوْ إَءَ السِّبيْلِ ۞ وَدَّ كَثِيْرُ صِّنُ آهُ لِ الْكِتْبِ <u>ؖڷۅؙؽۯڐۜۅٛڹڰۄٛڝؙٞڹۘڡ۫ۑٳؽؠٵؽڰؙۄٛڴڣٵڒٵڂؖڝٮڐٳڝٞؽۼڹٮ</u> أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوا وَاصْفَحُواحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيًّ ۗ قَدِيْرُ ۗ وَأَقِيمُواالصَّالُوةَ وَانْوُاالَّرُكُولَةُ وَمَا تُفْتَدِّ مُوَا لِأَنْفُسِكُهُ مِّنْ خَيْرِ فَجِدُ وَهُ عِنْكَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ۚ وَقَالُوالَنَ يَّدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ٳؖۅؙؽؘڟڒؿ ؾؚڵڰٳٙڡٵٙڡٳڿؿ۠ۿۄ۫؞ۊؙڷۿٵؾؙٛڎٳؽۯۿٵڹڰٛ؞ٳ؈ؙڴڹڠ*ڎ* طْدِيقِيْنَ ﴿ يَكُنُّ أَسْلَمَ وَجُهَةُ رِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنَّ فَلَهُ ۗ آجُرُهُ عِنْدَرَتِهُ وَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمُ يَخْزَنُونَ ﴿

(اي پيغمبر) جي ڪا آيت منسوخ ڪندا آهيون يا (تنهنجيءَ دل تان) اُها وسارائيندا آهيون تر اُنهيءَ کان چڱي يا ان جهڙي آڻيندا آهيون۔ نہ ڄاڻنـدو آهين ڇا؟ ته الله سڀ ڪنهن شيءَ تي وسوارو آهي (١٠٦). (اي پيغمبر) نه ڄاڻندو آهين ڇا؟ تہ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي الله جي آهي ۽ الله كانسواءِ اوهان جو نكو سنڀاليندڙ ۽ نكو مددگار آهي (١٠٧). (اي مسلمانؤ!) اوهين پنهنجي پيغمبر كان ائين سوال كرڻ ڇو ٿا گهرو؟ جيئن اڳ (يهودين) موسيٰ کان پڇيو هو۔ ۽ جيڪو ايمان کي ڪفر سان منَّائيندو سو بيشڪ سڌيءَ واٽ کان يلو (١٠٨). اهل ڪتاب مان گهڻا گهرندا آهن تہ جیڪر اُوهان جي ايمان آڻڻ کان پوءِ بہ اوهان کي حسد سببان جو سندين دلين ۾ آهي, مٿن جو حق پڌرو ٿي چڪو آهي, ان کان پوءِ بہ موٽائي ڪافر ڪن پوءِ ايسين معاف ڪريو ۽ مڙي وڃو جيسين الله پنهنجو حڪم موڪلي، ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (١٠٩). ۽ (اي مسلمانؤ!) نماز پڙهو ۽ زڪواة ڏيو ۽ جيڪا چڱائي پاڻ لاءِ اڳي موڪليندؤ سا الله وٽ لهندؤ۔ بيشڪ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنَّهن کي الله ڏسندڙ آهي (١١٠). ۽ (يهودي ۽ نصاريٰ) چون ٿا تہ يهودين ۽ نصارن کان سواءِ بهشت ۾ ڪوئي نہ گهڙندو۔ اهي سندن سڌون آهن (اي پيغمبر! كين) چؤ ته جيكڏهن سچا آهيو ته پنهنجو كو دليل آڻيو (١١١). هائو, جنهن پنهنجو منهن الله لاءِ نوڙايو ۽ اهو ڀلارو هوندو تنهن لاءِ سندس پالڻهار وٽ سندس اجر آهي ۽ نڪو کين ڀؤ آهي ۽ نڪي أهي غمگين ٿيندا (١١٢).

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصْرِي عَلَى شَيٌّ وَّقَالَتِ النَّصْرِي لَيْسَتِ الْيُهُوْدُ عَلَى شَيْ الْوَهُمُ يَتْكُونَ الِكُتْبُ كُذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثُلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَر الْقِيلِهُ وَيْهُمَا كَانُوْ إِفِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ آظُكُمُ مِكِّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَاللهِ آنَ يُنْكُرُ فِيْهَا اسْبُهُ وَسَغَى فِي خُوابِهَاء اوُلِيْكَ مَا كَانَ لَهُمُ إِنْ يَتِنْ خُلُوْهَاۤ إِلَّا خَالِهِ بِنَ هُ لَهُمْ فِي التُّنْيَاخِزُيُّ وَلَهُمْ فِي الْإِخْرَةِ عَنَابٌ عَظِيْمُ ﴿ وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمُغُوبُ فَأَيْنُمَا تُولُوا فَتُمَّ وَجُهُ اللهِ إِنَّ اللهُ وَاسِعُ عَلِيْحُ ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَمَّ السُّبَعْنَهُ بَلَّ لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِتُونَ ﴿ بَدِيْعُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا مَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللهُ أَوْ تَأْتِيْنَا آلِيَّةٌ حَكَالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِهِمْ مِّتُلَ قَوْلِهِمْ نَشَابَهَكُ قُلُوبُهُمْ لَ قَدُبِيِّنَاالْ لِي لِقُومِ يُوْقِنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ لِللَّا لِللَّهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيرًا ﴿ وَلا تُنكُ عَنْ أَصْطِبِ الْجَحِيْرِ ﴿

۽ يهودي چون ٿا تر نصاريٰ ڪنهن دين تي نر آهن ۽ نصاريٰ چون ٿا تر يهودي ڪنهن دين تي نه آهن ۽ (حقيقت ڪري) اُهي ڪتاب (توريت ۽ انجيل) پڙهندا اهن۔ اهڙيءَ طرح جيڪي نہ ڄاڻندا اهن سي (به) سندن چوڻ وانگر چونـدا آهـن\_ پوءِ الله قيـامت جي ڏيـنهـن سندن وچ ۾ جنهن (ڳالھ) بابت جهڳڙوڪندا هئا تنهن جو فيصلو ڪندو (١١٣). ۽ كير أن كان وڌيك ظالم آهي؟ جنهن الله جي مسجدين ۾ سندس نالي ياد ڪرڻ کان جهليو ۽ انهن (مسجدين) جي ڦٽائڻ ۾ ڪوشش ڪيائين, اهڙن کي انهن (مسجدين) ۾ ڊجندڙ ٿي گهڙڻ ڌاران (ٻيءَ طرح گهڙڻ) نہ جڳائيندو آهي اُنهن لاءِ دنيا ۾ خواري آهي ۽ اُنهن لاءِ آخرت ۾ وڏو عذاب آهي (١١٤). ۽ اوڀر ۽ اولھ الله جو آهي پوءِ جيڏانهن پنهنجي منهن کي قيرايو تيذانهن الله جي ذات آهي, بيشڪ الله (مِهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو ڄاڻندڙ آهي (١١٥). ۽ (ڪآفر) چون ٿا تہ الله (پنهنجي لاءِ) اولاد ورتو آهي (نه) اُهو ته پاڪ آهي بلڪ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو سندس (ملك) آهي مڙيئي سندس فرمانبردار آهن (١١٦). آسمانن ۽ زمين جو ٺاهيندڙ آهي ۽ جڏهن ڪوئي ڪم ڪندو آهي تڏهن اُن کي رڳو چوندو آهي تہ ٿيءُ, تہ ٿي پوندو آهي (١١٧). ۽ جيڪي نہ ڄاڻندا آهن سي چوندا آهن تہ اللہ اسان سان ڇو نہ ڳالھائيندو آهي يا ڪا نشاني اسان وٽ ڇو نہ ايندي آهي؟ اهڙي طرح جيڪي کانئن اڳ هئا تن سندن چوڻ وانگر چيو۔ سندين دليون هڪ جهڙيون آهن۔ بيشڪ اسان اُنهيءَ قوم لاءِ نشانيون بيان كيون آهن جيكي يقين ركندا آهن (١١٨). (اي پيغمبر!) بيشك اسان توکي سچ سان خوش خبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليو ۽ (تون) دوزخین بابت نه پیچیین (۱۱۹).

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارِي حَتَّى تَتَبِّعُ مِلَّاتُهُمْ قُلُ إِنَّ هُكَى اللهِ هُوَالْهُلْيُ وَلَيْنِ النَّبَعْتَ اَهُوَا ءَهُمُ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانْصِيْرِ ® النين الينهم الكتب يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهُ أُولَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ تَكُفُّرُبِهِ فَأُولِيكَ هُمُ الْخِيرُونَ شَيْبَنِي إِسْرَاءِيلَ اَذُكُرُوانِعُمَتِي الَّتِي اَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَ إِنَّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلِمِيْنِ @ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجُزِى نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ عَنْ نَفْسٍ شَيًّا وَّلَا يُفْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلاتَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاهُ عَرْيُنْصَرُونَ ﴿ وَإِذِ ابْتَلَى اِبْرُهِ حَرَيُّهُ بِكَلِمْتٍ فَأَتَمَّهُ قَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَا مًا ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ثَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظِّلِمِيْنَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبِيْتَ مَتَابَةً لِلنَّاسِ وَامْنًا وَاتَّخِذُ وَامِنَ مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى وَعَمْلَأَ ٱ إِلَى إِبْرَاهِمَ وَاسْلِعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا يَيْتِيَ لِلطَّآلِفِيْنَ وَالْعَكِفِيْنَ وَالْوَّكَّمِ السُّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اجْعَلُ هَٰذَابِكُمَّا المِثَّاقَ ارْزُقُ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن المَّن مِنْهُمُ بِاللهِ وَالْبِوْمِ الْلِخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَى فَأُمْتِتُ فَ قِلْيُلا ثُمُّ آضُطُرُ هُ إلى عَذَابِ النَّارِ وَبِيْسُ الْمَصِيْرُ ١٠

۽ (اي پيغمبر!) يهودي ايسين تو کان ڪڏهن راضي نہ ٿيندا ۽ نڪي نصاريٰ, جيسين تون سندن دين جي تابعداري ڪرين (کين) چؤ تہ اللہ جي هدايت اها (اسلام جي) هدايت آهي، ۽ (اي پيغمبر!) تو وٽ جو علم آيو آهي تنهن کان پوءِ بر جيڪڏهن (تون) سندن سڏن جي تابعداري ڪندين تر تو لاءِ الله وٽان نڪو سنياليندڙ ۽ نڪو مددگار ٿيندو (١٢٠). جن کي ڪتاب ڏنوسون سي اُن کي اهڙيءَ طرح پڙهندا آهن جهڙو سندس پڙهڻ جو حق آهي۔ اهي اُن کي مڃيندا آهن۔ ۽ جيڪي اُن کي نہ مڃيندا سي ئي گهاٽي وارا آهن (١٢١). اي بني اسرائيلؤ! اُهي منهنجا ڳڻ ياد ڪريو جيڪي مون اوهان تي ڪيا ۽ مون جهان (وارن) تي اوهان کي سڳورو ڪيو (١٢٢). ۽ اُنهيءَ ڏينهن کان ڊڄو جنهن ۾ ڪو جيءُ ڪنهن جيءَ کان ڪجھ بہ ٽاري نہ سگھندو ۽ نڪي کانئس ڪو بدلو قبول ڪبو ۽ نڪي کيس ڪا پارت نفعو ڏيندي ۽ نڪي کين مدد ڏبي (١٢٣). ۽ جدّهن ابراهيم كي سندس پالڻهار كن ڳالهين سان پركيو پوءِ أهي پوريون ڪيائين\_ (۽ الله) فرمايو تہ آءُ توکي ماڻهن لاءِ امام مقرر ڪرڻ وارو آهيان (تڏهن ابراهيم) چيو تہ منهنجي اولاد مان بہ (امام ڪر. الله) فرمايو تہ ظالمن کي (اهو) منهنجو انجامر نہ پهچندو (۱۲۴). ۽ جڏهن بيت الله کي ماڻهن جي موٽڻ جو ماڳ ۽ اُمن جو هنڌ مقرر ڪيوسون ۽ (هن اُمت کي حڪم ڪيوسون ته) مقام ابراهيم کي (به) نماز پڙهڻ جي جاءِ ڪري وٺو ۽ ابراهيم ۽ اسماعيل کي وصيت ڪئي سون تر منهنجي گهر کي طواف ڪندڙن ۽ اعتڪاف وارن ۽ رڪوع (۽) سجدي ڪندڙن لاءِ پاڪ رکو (١٢٥). ۽ جڏهن ابراهيم چيو تہ اي منهنجا پالڻهار! هن (مڪي) کي امن جو شهر ڪر ۽ سندس رهندڙن مان اُنهن کي ميون جي روزي ڏي جيڪي منجهانئن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃين\_ (تڏهن الله) فرمايو تہ جنهن نہ مڃيو (تنهن کي بہ), پوءِ اُن کي (حَياتيءَ جا) ٿورڙا ڏينهن آسودو ڪندس وري کيس باه جي عذاب ڏانهن بي وس ڪندس۔ ۽ اُها بڇڙي جاءِ آهي (۱۲٦).

وَاذْ يُرُفِّعُ أَبُرُهِمُ الْقُوَّاعِدُمِنَ الْبَيْتِ وَإِسْلِعِيْلٌ رَبِّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللَّهِ الْمُعَلِّنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّتِيْتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكُ وَارِنَامَنَا سِكَنَا وَتُبْعَلِينَا، إِنَّكَ ٱنْتُ النُّوَّابُ الرِّحِيْمُ ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيهُمُ رَسُّولًا ۗ مِّنْهُمُ يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ إِلِيتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةُ وَ يُرِكِيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْعُكِيمُ ﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ إَبْرُهِمَ إِلَّامَنُ سَفِهَ نَفْسُهُ ﴿ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنْكَاء وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لِمِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ آسُلِمُ \* قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَوَصَّى بِهَاۤ إِبْرِهِمُ بَنِيْهِ وَ يَعْقُوْبُ لِبَنِيّ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَىٰ لَكُوُ الرِّينَ فَلَاتَهُوْتُنَّ إِلَّا وَآنَتُومُّ سُلِمُونَ أَمْ كُنْتُوشُهُكَ آءَ إِذْ حَضَرَيْعَقُوبَ المُوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُكُ وْنَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُكُ الهك واله ابالك إبرهم والسلعيل واسعق الهاواحكا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةً أُقَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَيَتُ وَلَكُهُ مَّا كُنَانُتُهُ وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوايَعُمَانُونَ ٠

۽ جڏهن ابراهيم ۽ اسماعيل بيت (الله) جا بنياد اوساريندا هئا (تڏهن چوندا هئا تر) اي اسان جا پالڻهار (هيءُ پورهيو) اسان کان قبول ڪر\_ ڇو تہ تون ئي بــــــنـدڙ جاڻنـدڙ آهين (١٢٧). ۽ اي اسان جا پالڻهار اسان کي پنهنجو فرمانبردار ڪر ۽ اسان جي اولاد مان (بہ) هڪ ٽوليءَ کي پنهنجو فرمانبردار ڪر ۽ اسان کي اسان جي حج جا ارڪان سيکار ۽ اسان جون (خطائون) معاف ڪر, بيشڪ تون ئي وڏو معافي ڪندڙ مهربان آهين (١٢٨). ۽ اي اسان جا پالٹھار! منجھانئن هڪ پيغمبر منجھن موڪل جو تنهنجون آيتون مٿن پڙهي ۽ کين ڪتاب ۽ حڪمت سيکاري ۽ کين سڌاري\_ بيشڪ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين (١٢٩). ۽ جنهن پاڻ کي بي سمجھ ڪيو تنهن کان سواءِ (ٻيو) ڪير ابراهيم جي دين کان منهن موڙيندو؟ ۽ ٻي شڪ کيس دنيا ۾ چونڊيوسون, ۽ اهو اخرت ۾ ضرور يلارن مان آهي (١٣٠). جڏهن کيس سندس پالڻهار چيو ته منهنجا حڪم مڃ! (تڏهن) چيائين تہ جهانن جي پالڻهار جا (سڀ) حڪم مڃيم (١٣١). ۽ ابراهيم ۽ يعقوب پنهنجن پٽن کي ان (ڳالھ) جي وصيت ڪئي تہ اي منهنجي اولاد! الله (هن) دين کي اوهان لاءِ چونڊيو آهي پوءِ اوهين مسلمان هجڻ کان سواءِ نہ مرجو (١٣٢). (اي ڪتاب وارؤ) اوهين (تڏهن) حاضر هيؤ ڇا؟ جڏهن يعقوب کي موت ويجهو ٿيو جڏهن پنهنجن پٽن کي چيائين تر مون کان پوءِ ڪنهن جي عبادت ڪندؤ؟ (تڏهن) چيائون تہ تنهنجي خدا ۽ تنهنجي پيءُ ڏاڏي ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق جي خدا جي, جو اڪيلو خدا آهي, عبادت ڪنداسون۔ ۽ اسين سندس حڪم مڃيندڙ آهيون (١٣٣). اها ٽولي بيشڪ گذري ويئي آهي, جيكي أنهن كمايو سو أنهن لاءِ آهي ۽ جيكي اوهان كمايو سو اوهان لاءِ آهي ۽ جيڪي (اُهي) ڪندا هئا تنهن بابت اوهين نہ پڇبؤ (١٣٤).

وَقَالُوا كُونُوا هُودُ الوَنطري تَهْتَدُوا قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْنُشُورِكِيْنَ فَوْلُوٓ المَتَّابِاللهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرُهِمَ وَإِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْرَسْبَاطِ وَمَآ أُوْتِيَ مُؤْسِى وَعِيْسِى وَمَآ أُوْتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رِّبِهِوْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْهُ مُوْوَغَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ المَنْوَابِمِثْلِ مَآالُمَنْتُهُ بِهِ فَقَدِ الْهُنَّدُوا ۚ وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّهَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيِّكُفْيُكُهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّبِيعُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَقَنَحُنُ لَهُ عِبِدُ وْنَ۞ قُلْ ٱتُّحَاجُّونَنَافِ اللهِ وَهُورَتُّنَا وَرَبُّكُهُ ۗ وَلَنَّا آعُمَالْنَا وَلَكُمْ آعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ آمُ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِمَ وَإِسْلَمِينَ لَ وَإِسْلَحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوْا هُوُدًا اَوْنَضُوٰى قُلْءَ اَنْتُهُ اَعْلَمُ اَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنُ كَتَم شَهَادَةً عِنْكَاهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قُلْ خَلَّتُ لَهَا مَا كُسَنَّتُ وَلَكُمْ مَّا كُسُبُتُهُ وَلا شُعُلُونَ عَمَّا كَانُوْ ايَعُمَلُوْنَ ﴿

۽ (ڪتاب وارا مسلمانن کي) چون ٿا تر يهودي يا نصاريٰ ٿيو تر هدايت وارا ٿيندؤ (اي پيغمبر! کين) چؤ تر اسين ابراهيم حنيف (هڪ طرفي) جي دين جا تابعدار آهيون ۽ اُهو مشرڪن مان نہ هو (١٣٥). (کين)چئو تہ اسين الله کي مڃيون ٿا، ۽ (پڻ) جيڪو (قرآن) اسان ڏانهن لاٿو ويو آهي, ۽ جيڪي (صحيفا) ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ يعقوب جي اولاد ڏانهن لاٿا ويا آهن, ۽ جيڪي موسيٰ ۽ عيسيٰ کي ڏنو ويو ۽ جيڪي بين پيغمبرن کي سندن پالڻهار کان ڏنو ويو, تنهن (سڀ) کي (مڃيون ٿا) منجهانئن ڪنهن هڪ جي وچ ۾ فرق نہ ٿا ڀانيون ۽ اسين اُن (هڪ الله) كي مجيندڙ آهيون (١٣٦). پوءِ جيڪڏهن الله کي اوهان جي مڃڻ جهڙو مڃين تر بيشڪ هدايت وارا ٿيندا، ۽ جيڪڏهن ڦرندا تر اُهي جهڳڙي ۾ ئي پوندا, پوءِ سِگهو الله توکي اُنهن (جَي شر) کان ڪافي ٿيندو, ۽ اُهو بـ تندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٣٧). الله (پنهنجي دين جي رنگ سان اسان کي) رڱيو آهي ۽ رڱڻُ ۾ الله کان وڌيڪ چڱو ڪير آهي؟ ۽ اسين سندس عبادت كَندڙ آهيونَ (١٣٨). (اي پيغمبر كين) چؤ ته الله (جي دين) بابت اسان سان تڪرار ڪريو ٿا ڇا؟ ۽ (حقيقت ڪري) اُهو اسان جو پالڻهار ۽ اوهان جو (بر) پالڻهار آهي, ۽ اسان لاءِ اسان جا عمل ۽ اوهان لاءِ اوهان جا ڪرتوت آهن, ۽ اسين سندس مخلص ٻانها آهيون (١٣٩). يا چئو ٿا ته ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ يعقوب جو اولاد يهودي يا نصاريٰ هئا۔ (اي پيغمبر کين) چؤ تہ اوهين وڌيڪ ڄاڻندڙ آهيو يا الله (وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي) ؟۔ ۽ جيڪو اهڙي شاهدي لڪائي جا الله طرفان وٽس هجي تنهن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي؟ ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن کان الله بي خبر نه آهي (۱۴۰). اِها تولي بي شڪ گذري ويئي، جيڪي ڪمايائون سو اُنهن لاءِ اهي ۽ جيڪي اوهان ڪمايو سو اوهان لاءِ آهي ۽ جيڪي (اُهي) ڪندا هئا تنهن بابت (اوهين) نہ پڇيا ويندؤ (۱۴۱).

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ مِنَ التَّاسِ مَاوَلِّهُمُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواعَلَيْهَا قُلْ يَلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهُدِي مَن يَشَاءُ ٳڵڝڗٳڟٟؠؙٞۺؾٙڣۣؠؙۅۣ؈ۘٷڬڶڮػجعڵڹڴۉؙٲۺۜةٞۊۜڛڟٳڵؾۘڴۏٛڹٛۅٵۺؠڵٲ عَلَى النَّاسِ وَيُكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدُكَا وَمَاجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ إِلَّالِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِثَّنَّ يَنْقُلِبُ عَلَعَقِبَيْهُ ۗ وَإِنْ كَانَتُ لَكِينِيرَةً إِلَّاعَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيْعَ إِيْمَا نَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالتَّاسِ لَرَءُ وَفُ تَحِيْكِ قَلْ مَرَى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلَنُولِيَنَّكَ فِبْلَةً تَرْضَهَا فُولِ وَجُهَكَ شَطْر المُسْجِي الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلَّوْا وْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواالكِينَبُ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِهِمْ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَيَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلِينَ اَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ بِكُلِّ الْيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَابَعُضْهُمْ بِنَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيِنِ اتَّبَعْتُ أَهُوا ءُهُمُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُمِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَ الَّيْنَ الظُّلِمِينَ۞اكِّذِينَ الْبُنْهُمُ الْكِتْبَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يُعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فِرْيُقَامِنْهُمْ لِيَكْتُمُونَ الْحُقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿

ماڻهن منجهان ڪي بي سمجھ سگهو چوندا تر انهن (مسلمانن) کي سندن أن قبلي جنهن ڏي (نماز پڙهندا) هئا تنهن کان ڪهڙيءَ ڳالھ ڦيرايو؟ (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ اوڀر ۽ اولھ اللہ جو آھي جنھن کي گھرندو آھي تنھن کي سڌي واٽ ڏيکاريندو آهي (١۴٢). ۽ (جهڙي طرح اوهان جو قبلو ڀلو كيوسين) اهڙيءَ طرح اوهان كي ڀلي امت كيو سون ته ماڻهن تي شاهد هجو ۽ پيغمبر (محمد ﷺ) اوهان تي شاهد هجي, ۽ (اي پيغمبر) جنهن (طرف) تي (اڳي) هئين تنهن کي قبلو مقرر نہ ڪيو هيوسون مگر هن لاءِ تہ جيڪو پيغمبر جي پٺيان لڳي تنهن کي اُنهيءَ کان نکيڙيون جيڪو پنهنجين کڙين (ڀر پوءِ) تي ڦري ۽ بيشڪ (اِهو) جن کي الله هدايت ڪئي تن کان سواءِ (بُـين تي) صرور ڏکيو آهي َ۽ الله جو شان اهو نہ آهي جو اوهان جي ايمان کي وڃائي، ڇو تہ اللہ ماڻهن سان يقيناً شفقت ڪُندڙ مهربان آهي (١٤٣). (اي پيغمبر!) آسمان ڏانهن تنهنجو (هر هر) منهن قيرائل بيشك ڏسون ٿا, پوءِ جنهن قبلي کي پسند ڪرين ٿو (اوڏاهين) توكى ضرور ڦيرائينداسون پوءِ (اي پيغمبر) پنهنجي منهن كي تعظيم واريءَ مسجد (حرام) ڏانهن ڦيراءِ۔ ۽ (اي مسلمانؤ!) اوهين جتي هجو اتي پنهنجا منهن اوڏانهن ڦيرايو۔ ۽ جن کي ڪتاب ڏنو ويو آهي سي ضرور ڄاڻن ٿا تہ اهو (قيرائڻ) سندن پالڻهار وٽان بلڪل حق آهي۔ ۽ جيڪي ڪندا آهن تنهن کان الله بي خبر نہ آهي (۱۴۴). ۽ (قسم آهي) تہ جن کي ڪتاب ڏنو ويو آهي تن وٽ جيڪڏهن (تون) سڀ دليل آڻين ته (به) تنهنجي قبلي جي تابعداري نہ ڪندا, ۽ نڪي تون سندن قبلي جي تابعداري ڪندڙ آهين, ۽ نڪي انهن مان ڪي ڪن جي قبلي جي تابعداري ڪندڙ آهن۔ ۽ (قسم اهي) تہ ان کان پوءِ جو تـو وٽ علم آيو جيڪڏهن سندن سَڌُن جي تابعداري ڪندين تہ تون اُن مهل ظالمن مان ٿيندين ِ(١۴٥). جن کي كتاب (توريت) ڏنوسون سي اُن کي اِئين سڃاڻندا آهن جيئن پنهنجن پٽن کي سڃاڻندا آهن۔ ۽ منجهانئن هڪ ٽولي ڄاڻ هوندي (بہ) بيشڪ حق کي لڪائيندي آهي (١٤٦).

ٱلْحَقُّ مِنْ رِّيِّكِ فَلَا تَكُوْنَىَّ مِنَ الْمُنْتَرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ وَجُهَةً هُوَ مُولِيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرِاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَاتِ بِكُمُ اللَّهُ جَبِيعًا ﴿ إِنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شُكًّ قَبِ يُرُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجُهَكَ شُطْرَالْمُسْجِدِالْحُرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّمِنُ رَّبِّكَ وْمَاالِلَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْبُلُون ®وَمِن حَيْثُ خَرَجْت فَول وَجْهَكَ شَطْرَالْسَجِبِ الْعَرَامُ الْمُ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فُولُوا وُجُوهً كُهُ شَطْرٌ فَالِمَكَا لِيُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ حُجّةٌ الرالني ين ظلمو إمنه أن فلا تَعنتو هُمُ واخْشُونِي ولا يُتِمّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَأَكَمَ ٱلسِّلْنَافِيكُمْ وَسُولًا سِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُو الْيِتَنَا وَنُزِلِيُّكُو وَيُعِلِّمُكُو الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةُ وَيُعَلِّمُكُونًا لَمْ تَكُونُوْاتَعُلْمُوْنَ ﴿ فَأَذَكُرُونِي اَذَكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا إِنْ وَلِا تَكُفُرُونِ ﴿ ؙۑٙٳؿۜۿٵڷٳ۫ڹؽؽٳڡٛڹٛۏٳٳڛٛؾۼؽڹٛۏٳۑٳڶڝۜؠ۫ڕۅٳڶڝۜڶۅۊؚٳٝؾٳۺۄڡؘۼٳڵڟؠڔؙڒ<sup>ۣڰ</sup> وَلاَ تَقْوُلُوْ الِمَنْ يُقْتُلُ فِي سِبِيلِ اللهِ أَمْوَاتُ بَلْ أَحْيَاءُ وَالْكِنْ لا تَتَنُعْرُونَ®وَلَنْبُلُوتَكُمْ مِتَى أُمِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمُوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالتَّهَرُتِ \* وَبَثِيرِ الطّبِدِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ الْأَالَٰ إِنَّا الْمُ اَصَابَتُهُمُ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْ التَّالِيهِ وَإِنَّا الدَّهِ رَجِعُونَ اللَّ

اهو تنهنجي پالڻهار وٽان سچ اهي تنهن ڪري تون شڪ وارن مان بنھ نہ تَىءُ (١٩٧). ۽ سڀ ڪنهن لاءِ (ڪو) هڪ قبلو آهي جنهن ڏانهن اُهو منهن كندو آهي پوءِ چڭاين ڏانهن اڳرائي كريو, جتي هوندؤ (اُتان) الله اوهان کي گڏ ڪري آڻيندو, ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (١٤٨). ۽ (اي پيغمبر!) جتان (به) نڪرين ته پنهنجو منهن مسجد حرام ذانهن قيراءِ، ۽ بيشڪ اهو (قيرائڻ) تنهنجي پالڻهار وٽان بلڪل حق آهي۔ ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن کان الله بي خبر نہ آهي (١۴٩). ۽ جتان (بر) نڪرين ته پنهنجومنهن مسجد حرام ڏانهن ڦيراءِ۔ ۽ جتي هجو (تتي) پنهنجا منهن ان ڏانهن ڦيرايو (هن لاءِ) ته منجهانئن جن ظلمر ڪيو تن کان سواءِ ٻين ماڻهن کي اوهان تي ڪا حجت نہ رهي, پـوءِ کانئن نہ ڊڄو ۽ مون کان ڊڄو ۽ (هن لاءِ) تہ (آءٌ) پنهنجي نعمت اوهان تي پوري ڪريان ۽ مانَ اوهين هدايت وارا ٿيو (١٥٠). جهڙيءَ طرح (اوهان تي نعمت پوري ڪئي سون تهڙي طرح) اوهان منجهان پيغمبر اوهان ۾ موڪليوسون جو اسان جون آيتون اوهان تي پڙهندو آهي ۽ اوهان کي پاڪ ڪندو آهي ۽ اوهان کي ڪتاب ۽ حڪمت سيکاريندو آهي ۽ جيڪي نہ ڄاڻندا هيؤ سو (پڻ) اوهان کي سيکاريندو آهي (١٥١). تنهنڪري مون کي ياد ڪريو تہ آءٌ اوهان کي ياد ڪريان ۽ منهنجو شڪر ڪريو ۽ منهنجي بي شڪري نہ ڪريو (١٥٢). اي مؤمنؤ! صبر ۽ نماز سان سهارو وٺو يقيناً الله صابرن ساڻ اهي (١٥٣). ۽ جيڪي الله جي واٽ ۾ ڪسن تن کي مئل نہ چئو, بلڪ (اُهي) جيئرا آهن پر اوهين نٿا سمجهو (١٥٤). ۽ اوهان کي ڊپ ۽ بک ۽ مالن جي ۽ جانين جي ۽ ميون جي گهٽتائيءَ مان ڪنهين شيءِ سان ضرور پركيندا سون\_ ۽ (اي پيغمبر!) أنهن صابرن كي خوشخبري ڏي (١٥٥). جن كي جڏهن كا تڪليف پهچي ٿي (تڏهن) چون ٿا تر اسين الله جا (بانها) آهيون ۽ اسين ان ڏانهن موٽندڙ آهيون (١٥٦) .

اوْلَيْكَ عَلَيْهُمْ صِكُونَ مِنْ لَرَبِّهُ وَرَحْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِنْ شَعَا بِرِاللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعُتَمَرَ فَكُلُّجُنَاحُ عَلَيْهِ أَنْ يَتِطُونَ بِهِمَا وْمَنْ تَطُوَّعَ خَيْرًا 'فَإِنَّ اللهُ شَاكِرٌعَلِيعُ@إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْمُلاَى مِنَ بَعَدِ مَا بَكُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْبُ أُولَٰبِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللِّعِنُونَ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَأَبُوْ ا وَ اَصْلَحُوا وَ بَيِّنُوْ ا فَأُولَٰلِكَ أَتُوبُ عَلِيهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيْمُ ﴿ اِنَّ الَّذِينَ مَنَ كَفَّ وا وَمَا ثُوا وَهُوَ كُفًا رُّ اوْلَيْكَ عَلَيْهُ مُلَعَنَةُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ﴿ خِلِدِينَ فِيهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُونِيْظُرُونَ ﴿ وَالْهُكُو اللَّهُ وَاحِثُ لَا إِلَّهُ الرَّحْمَٰنُ لَا إِلَّهُ الرَّحْمَٰنُ الرِّحِيُدُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَانْحَتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِوَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَعْرِيمَ الْنَفْعُ النَّاسَ وَمَآانْزُلَ اللهُ مِنَ السَّمَا ءِمِنْ مَّا ۚ فَأَحْيَا بِهِ الْأَمْ ضَ بَعْدَا مَوْتِهَا وَ بَتَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَاكِةً "وَتَصْرِيْفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْسَخْرِبِينَ السَّمَاءُ وَالْرَضِ لَا لِيتِ لِقَوْمِ تَكُفِلُونَ 🐨

اُنھن تي سندن پالڻھار وٽان مھربانيون ۽ ٻاجھ آھي. ۽ اِھي ئي سڌيءَ واٽ وارا آهن (١٥٧). صفا ۽ مروه (جبل) الله (جي عبادت) جي نشانين مان آهن, پوءِ جيڪو بيت الله جو حج ڪري يا عمرو تنهن کي ٻنهي جي طواف ڪرڻ ۾ ڪو گناه نہ آهي۔ ۽ جيڪو وڌيڪ چڱائي ڪندو (تنهن جي الله قبول ڪندو) ڇو تہ الله قبول ڪندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٥٨). جيڪي پڌريون ڳالهيون ۽ هدايتون لاٿيون اٿئون تن کي جيڪي (ماڻهو) اُن کان پوءِ جو انهن کي ماڻهن لاءِ ڪتاب (توريت) ۾ بيان ڪيون سون, لڪائيندا آهن تن تي الله لعنت ڪندو آهي ۽ لعنت ڪندڙ (به) انهن تي لعنت ڪندا آهن (٩٥٩). پر جن توبہ ڪئي ۽ (پاڻ) سڌاريائون ۽ (حق) بيان ڪيائون تن جي توبھ قبول ڪندس، ۽ آءٌ ئي توبھ قبول ڪندڙ مهربان آهيان (١٦٠). جن ڪفر ڪيو ۽ اُهي ڪافر ٿي مئا۔ تن تي الله ۽ ملائڪن ۽ مڙني ماڻهن جي لعنت آهي (١٦١). اُن (لعنت) ۾ سدائين رهڻ وارا آهن, کانئن عذاب هلڪو نہ ڪبو ۽ نڪي کين مهلت ڏبي (١٦٢). ۽ اوهان جو خدا اكيلو خدا آهي, ان كان سواءِ كوئي عبادت جي لائق نه آهي (اُهو) ٻاجهارو مهربان آهي (١٦٣). آسمانن ۽ زمين جي بڻائڻ (۾) ۽ رات ۽ ڏينهن جي ڦير گهير (۾) ۽ ٻيڙين (۾) جي اُنهيءَ (سامان) سان, جو ماڻهن کي نفعُو ڏيندو آهي درياءَ ۾ ترنديون آهن ۽ جيڪي آسمان کان (مينهن جو) پاڻي الله وسايو پوءِ اُن سان زمين کي ان جي غَير آباد ٿيڻ کان پوءِ آباد ڪيائين ۽ اُن (زمين) ۾ سڀ جنس جا جانور پکيڙيائين, ۽ هوائن جي گهلڻ (۾) ۽ آسمانن ۽ زمين جي وچ ۾ نوايل ڪڪرن (۾) سمجھ واريءَ قوم لاءِ ضرور نشانيون آهن (١٦٤).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ الَّالْجِيُّونَهُمْ كَابِّ اللهِ وَالَّذِينَ امَّنُوْ آشَتُ خُبَّالِتلهِ وَلَوْيَرَى الَّذِينَ طَلَمُوْ آ إِذْ بَرُوْنَ الْعَذَابُ أَنَّ الْقُوَّةَ لِللهِ جَمِيْعًا وَآنَ اللهَ شَدِيْكُ لَعَذَابِ إِذْ تَكِرَّا الَّذِينَ النَّبِعُوامِنَ الَّذِينَ التَّبَعُوْ وَرَأَوْ الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتُ بِهِمُ الْاَسْبَابِ®وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوْ الْوُاتَّ لَنَا كَرَّةً فَنُتَبَرِّ أَمِنْهُ مُ كَمَّاتَ بَرَّءُ وَامِنَّا كَنَالِكَ يُرِيْهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمُ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِعَزِجِيْنَ مِنَ التَّارِ ﴿ يَأَيُّهُا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّافِ الْأَرْضِ حَلْلًا طَيِّمًا وَلَاتَتَّبِعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطِنِ ا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّتُمْ بِينَ ﴿ إِنَّهَا يَا مُؤْكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَقُوْلُوْاعَلَى اللهِ مَالَاتَعُلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا ٓ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوْ ابَلُ نَتِّبِعُ مَأَ الْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَّاءَنَا ﴿ أَوَلُو كَانَ ابَا فُهُ مُولِا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلا مَهْنَدُ وُنَ ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَّثِلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَالاَيِسْمَعُ إِلَّادُعَاءً وَّنِدَاءً صُوَّابُكُمٌ عُمْيُ فَهُ وَلا يَغْقِلُونَ ﴿ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا كُلُوْامِنَ طَيِّبَتِ مَارَىٰ قُنْكُمْ وَاشْكُرُوالِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿

۽ ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن جي الله کان سواءِ (ٻين کي) الله جهڙو ڪري وٺندا آهن الله جي پيار وانگر پيارو رکندا اٿن۔ ۽ جن ايمان آندو سي الله جي دوستيءَ ۾ ڏاڍا ُزور آهن. ۽ جن ظلم ڪيو سي جيڪڏهن (هن ڳالھ کي هاڻي) سمجهن تر جنهن مهل (قيامت جي ڏينهن) عذاب ڏسندا (۽ سمجهنداً) ته سموري سگھ الله کي آهي ۽ الله سخت عذاب ڪرڻ وارو آهي (تر جيكر ڏاڍا پشيمان ٿين!) (١٦٥). جنهن مهل اڳواڻ پوئلڳن کان بيزار ٿيندا ۽ عذاب کي ڏسندا ۽ سندن (سڀ) لاڳاپا ڇڄندا (١٦٦). ۽ (تنهن مهل) پوئلڳ چوندا تہ جيڪر اسان کي (وري دنيا ۾) موٽڻو هجي ها ته كانئن ائين بيزار ٿيون ها جيئن اسان كان بيزار ٿيا آهن! اهڙيءَ طرح الله سندن ڪرتوتن کي مٿن حسرتون بڻائي ڏيکاريندو۔ ۽ اهي باھ مان نڪرڻ وارا نہ آهن (١٦٧). اي انسانؤ! جيڪي شيون زمين ۾ آهن تن مان پاڪ حلال کائو ۽ شيطان جي وکن تي نہ هلو ڇو تہ اُهو اوهان جو پڌرو ويري آهي (١٦٨). (شيطان)رڳو اوهان کي بڇڙائيءَ ۽ بي حيائيءَ جو حڪم ڪري ٿو ۽ هيءُ تہ جيڪي ڳالهيون نہ ڄاڻندا آهيو سي الله جي نسبت ۾ چئو (١٦٩). ۽ جڏهن کين چئجي ٿو ته جيڪي الله (قرآن) لاٿو تنهن جي تابعداري ڪريو (تڏهن) چون ٿا ته (نه) بلڪ جنهن تي پنهنجن ابن ڏاڏن کي ڏٺوسون تنهن جي پٺيان لڳندا سون. جيتوڻيڪ سندن ابا ڏاڏا ڪجھ بہ نہ ڄاڻندا هئا ۽ نڪي سڌيءَ واٽ تي هئا (١٧٠). ۽ ڪافرن (کي سڏيندڙ) جو مثال اُن ماڻهوءَ جي مثال وانگر آهي جو اهڙيءَ شيءِ کي واڪو ڪري ٻــڌائي جا رڙ ۽ ڪوڪ کان سواءِ (ڪجھ) نہ ٻـــڌي (ڪافر) بُوڙا, گونگاً, انڌا آهن تنهنڪري اُهي (ڪجھ بہ) نہ ٿا سمجهن (١٧١). اي مؤمنؤ! جيڪا اوهان کي روزي ڏني سون تنهن مان سٺيون شيون کائو ۽ جيڪڏهن اوهين خاص الله جي عبادت ڪندڙ آهيو تہ سندس شڪرانو ڪريو (۱۷۲).

إنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَاللَّامَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآاهِلٌ بِهِ لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ اضُطُرَّغَيْرَ بَاءِ وَلَاعَادِ فَلَآ اِنْمُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوْرُ تَحِيْدُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُنُّهُوْنَ مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِيْبِ وَ يَشُتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قِلْيُلِا الْوَلَلِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ إِلَّا التَّارُولِا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيهَةِ وَلَا يُزَرِّيهِمْ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيُهُ ﴿ اُولَٰكِ الَّذِينَ اشُتَرَوُ الضَّلْلَةَ بِالْهُلَا يَ وَالْعَذَابَ بِالْمُغُفِرَ وَ \* فَكَا اَصُبَرَهُمُ عَلَى التَّارِ فَذَلِكَ بِأَنَّ اللهُ تَرُّلُ الكِتْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَكَفُو إِنِ الكِتْبِ لَفِي شِقَاتِ بَعِيْدٍ ﴿ لَكُسُ الْبِرَّ إِنْ تُولُّوا وُجُوهًا كُمْ قِبَلَ الْمُشُرِقِ وَ المُغَرِّبِ وَلِكِنَّ الْبِرَّمَنَ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِ وَالْمَلْبُكُةِ وَالْكِتْبِ وَالنَّبِيِّنَ وَأَنَّى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوى الْقُرْلَى وَالْبُتْلَى وَالْسَلْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّكَأْبِلِيْنَ وَفِي الِرْقَابِ وَآقَامَ الصَّاوِةُ وَاتَّى الرَّكُونَةُ وَالْمُؤْفُونَ بِعَهُدِهِمُ إذَاعْهَدُوْا وَالصِّبِرِينَ فِي الْبَالْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَالْسِ أُولِيْكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَالْإِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿

اوهان تي رڳو مردار ۽ رت ۽ سوئر جو گوشت ۽ جنهن شيءِ تي الله کان سواءِ ٻئي جو نالو پڪارجي سا حرام ڪيائين، پوءِ جيڪو لاچار ٿئي (۽ کائي) نہ بي فرماني ڪندڙ هجي ۽ نڪي حد کان لنگهندڙ تنهن تي گناھ نہ آهي ڇو تہ الله بخشٹهار مهربان آهي (١٧٣). الله ڪتاب مان جيڪي لاٿو سو، جيڪي ماڻهو لڪائيندا آهن ۽ ان جي بدلي ٿورو ملھ وٺندا آهن اهي پنهنجن پيٽن ۾ رڳي باه کائيندا آهن. ۽ الله ساڻن قيامت جي ڏينهن ن ڳالهائيندو ۽ نڪي کين پاڪ ڪندو، ۽ انهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٧٤). اِهي (اُهي) آهن جن هدايت جي بدران گمراهي ۽ بخشش جي بدران عذاب ورتو, پوءِ عجب آهي تہ کين (دوزخ جي) باھ تي ڪهڙيءَ (ڳَاله) صبر ڪرايو؟ (١٧٥). اهو هن ڪري (آهي) جو الله سچ سان ڪتاب (توريت) لاٿو۔ ۽ جن ڪتاب بابت اختلاف ڪيو سي ضرور وڏي ڦيٽي ۾ آهن (١٧٦). اوڀر ۽ اولھ ڏانھن اوهان جو پنھنجن منهن کي قيرائڻ ڪا نيڪي نہ آهي پر (اصل) نيڪي (ان لاءِ) آهي جنهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن ۽ ملائڪن ۽ ڪتابن ۽ پيغمبرن کي مڃيو, ۽ جنهن (ماڻهوءَ پنهنجو) مال ان سان محبت هوندي (به) مائٽن ۽ ڇورن (ٻارن) ۽ مسڪينن ۽ مسافرن ۽ سوال ڪندڙن کي ۽ ٻانهن جي گردنين (آزاد ڪرڻ) ۾ ڏنو، ۽ نماز پڙهيائين ۽ زڪوات ڏنائين ۽ (اُهي ماڻهو جي) جڏهن انجامر ڪندا آهن تہ پنهنجو انجام پاڙيندا آهن، ۽ سڃائي ۽ ڏکيائي ۾ ۽ جنگ مهل صبر ڪرڻ وارا آهن۔ اهي سچا آهن۔ ۽ اهي ئي پرهيزگار آهن. (١٧٧).

يَاكِتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَالَ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّوَالْعُبُدُ بِالْعُبُدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنَ آخِيْهِ تَنَيُّ فَالِبُّاعُ لِالْمُعَرُّوُفِ وَادَاءُ اللهِ بِإِحْسَانِ ذَٰ لِكَ تَخْفِيفٌ مِّنَ ڗؖؾؚڵؙۼۛۅؘڗڿؠةٌ فَيَنِ اعْتَالَى بَعْنَ ذَٰ لِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُجُ<sup>©</sup>ُّو ٱكُمُ فِي الْقِصَاصِ حَيْوِةٌ كِالْولِي الْأَلْبَابِ لَعَكَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُو إِذَاحَضَرَاحَكَ كُو الْمُؤْثِ إِنْ تَرَكِ خَيْراً ۗ لُوصِتِ هُ ۖ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنِ بِالْمُعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ فَمَنَ بَكَّ لَهُ بَعْدَ مَاسَبِعَهُ فَإِنَّكُمَّ النَّهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَيِّ لُوْنَهُ ﴿ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْهًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكُرَانُتُمْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِبُهُ ۚ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوُاكُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَاكُبُتَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَّعُدُا وَلَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْ مِرْيُظِا أَوْعَلَى سَفِر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ الْخَرَ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِنْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُ خَبُرُكَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَبُرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

اي مؤمنؤ! خون ٿيلن بابت اوهان تي (بدلي وٺڻ ۾)برابري لازم ڪئي ويئي (جيئن تہ) آزاد جي عيوض آزاد ٻانهي جي عيوض ٻانهو ۽ عورت جي عيوض عورت آهي پوءِ جنهن کي سندس ڀاءُ جي طرفان ڪجھ ڇڏيو وڃي تہ پوءِ (خون جی بھا وٺڻ ۾) چڱيءَ ريت سان (ان جي) پويان پوڻ گھرجي ۽ ان (وارث) ڏانهن (خون جي بها) چڱيءَ ريت سان پهچائڻ گهرجي. اهو (حڪم) اوهان جي پالڻهار وٽان هلڪائي ۽ ٻاجھ آهي پوءِ جيڪو هن (حكم) كانپوءِ زيادتي كندو تنهن لاءِ ذكوئيندڙ عذاب آهي (١٧٨). ۽ اي عقل وارؤ! اوهان لاءِ قصاص (وٺڻ) ۾ حياتي آهي تہ مان اوهين پرهيزگار ٿيو (١٧٩). جڏهن اوهان مان (ڪنهن) هڪ کي موت ويجهو ٿئي (اُهو) جيڪڏهن (ڪجھ) مال ڇڏي تہ تڏهن اوهان تي ماءُ پيءُ ۽ مائــــن لاءِ دستور موجب وصيت ڪرڻ لازم ڪئي ويئي، اهو پرهيزگارن تي حق آهي (١٨٠). پوءِ جيڪو اُن (وصيت) کي اُن جي ٻڌڻ کان پوءِ ي قيرائيندو تر اُن (قيرائڻ) جو گناھ اُن جي قيرائيندڙن کان سواءِ ٻين تي نہ آهي. ڇو تر الله ٻـ تندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٨١). پوءِ جيڪو وصيت ڪندڙ جي طرفداري يا گناھ ڄاڻي سو انھن (وارثـن) جي وِچ ۾ پـرچـاءُ ڪـري تـ متس گناه نه آهي ڇو ته الله بخشتهار مهربان آهي (١٨٢). اي مؤمنؤ! جيئن اوهان کان اڳين تي (روزا) فرض ڪيا ويا هئا تيئن اوهان تي (بم) روزا فرض كيا ويا آهن ته مانَ اوهين پرهيزگار ٿيو (١٨٣). (روزا) ڳڻيل ڏينهن آهن, پوءِ اوهان مان جيڪو بيمار (هجي) يا مسافريءَ تي هجي (تنهن تي) ٻين ڏينهن مان (اوترا روزا) ڳڻي رکڻ (لازم) آهي ۽ جن کي (مسڪين جي کاڌي ڏيڻ جي) سگھ آھي تُن تي ھڪ مسڪين جو کاڌُو فدير (يعني فطراڻو ڏيڻ) لازمر آهي پوءِ جيڪو چڱائي وڌيڪ ڪندو تنهن لاءِ اُها ڀلي آهي ۽ جيڪڏهن عُلم وارا آهيو (تر اُوهين سمجهي چڪا هوندؤ) ته اوهان جو روزو رکڻ اوهان لاءِ يـلو آهي (١٨٤).

شَهُرُرَمَضَانَ الَّذِئَ أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرُانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيِّنْتِ مِّنَ الْهُلَاي وَالْفُرُ قَانِ فَمَنْ شَهِمَ مِنْكُمُ الشَّهُ رَ فَلْيَصْبُهُ وَمَنُ كَانَ مَرِيْضًا أَوْعَلَى سَفِرِ فَعِتَّ لَأُمِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَدُ يُرِيْدُ اللهُ بِكُو الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُو الْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُواالْعِكَ قَ وَلِتُكَبِّرُوااللهَ عَلَى مَا هَالمَكُمْ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنَّ فَرِيْبُ الْجِيْبُ دَعُوتُ النَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ إِلَى وَلْيُؤْمِنُوْ إِنْ لَعَكَّهُمُ يَرْشُكُ وْنَ 🕾 اُحِلَ لَكُمْ لَيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَتُ إلى نِسَالٍ كُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُهُ وَأَنْتُمُ لِبَاسٌ لَهُ يَ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَخْتَانُوْنَ آنْفُسَكُمْ فَتَابَعَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنُكُمُ ۖ فَاكْنُ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوامَا كُتِّبَاللَّهُ لَكُمُ وَكُلُوا وَاشْرُنُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْرَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْرَسُودِ مِنَ الْفَحْرِ ثُمَّ أَتِتُّواالصِّيامَ إِلَى الَّيْلِ وَلا ثُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمُ عْكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَكَلا تَقْرَ بُوهَاء كَنْ لِكَ يُحَبِّينُ اللهُ اينتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَقَوُنَ اللهُ

رمضان جو مهينو اهڙو (ڀلو) آهي جنهن ۾ قرآن لاٿو ويو جو ماڻهن لاءِ سڌو رستو ڏيکاريندڙ آهي ۽ (اُن ۾) هدايت ڪرڻ ۽ (سچ ۽ ڪوڙ جي وچ ۾) سَنڌي وجهڻ جون چٽيون ڳالهيون آهن, پوءِ اوهان مان جيڪو اُنهيءَ مهيني ۾ (گهر ۾) حاضر هجي تنهنکي اُن ۾ روزو رکڻ گهرجي ۽ جيڪُو بيمار هجي يا سفر تي (هجي) تنهن کي ٻين ڏينهن مان (اوترو) ڳاڻاٽو (لازم) آهي. الله اوهان تي آساني ڪرڻ گهرندو آهي ۽ اوهان تي (ڪا) ڏکيائي ڪرڻ نہ گھرندو آهي ۽ (گھرندو آهي) تہ اوهين ڳڻپ پوري ڪريو ۽ جيڪا اوهان کي هدايت ڪيائين تنهن تي الله جي وڏائي بيان ڪندا رهو ۽ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (١٨٥). ۽ (اي پيغمبر!) جڏهن منهنجا ٻانها توکان منهنجي پڇا ڪن (تڏهن چؤ) تہ آءٌ ويجهو آهيان جڏهن (ڪو) مون کي سڏي ٿو تڏهن سڏيندڙ جو سڏ ورنايان ٿو تنهن ڪري منهنجو حڪم قبول ڪرڻ گهرجين ۽ مون تي ايمان آڻڻ گهرجين تہ مانَ أهي سدّرن (١٨٦). روزي جي رات ۾ اوهان لاءِ پنهنجين زالن سان صحبت ڪرڻ حلال ڪئي ويئي۔ (جو) اُھي اوھان جو ڍڪ آھن ۽ اوھين اُنهن جو ڍڪ آهيو. الله ڄاتو تہ اوهين پاڻ سان خيانت ڪندا هيؤ پوءِ اوهان تي (ٻاجھ سان) موٽيو ۽ اوهان کي معاف ڪيائين, پوءِ هاڻي ساڻن صحبت ڪريو ۽ الله اوهان لاءِ جيڪي (اولاد) لکيو آهي تنهن جي طلب ڪريو ۽ (ايستائين) کائو ۽ پيئو جيستائين ڪاري ڌاڳي کان باک جو اڇو ڌاڳو اوهان لاءِ پڌرو ٿئي پوءِ روزو رات توڻي پورو ڪريو، ۽ جنهن حالت ۾ اوهين مسجدين ۾ اعتڪاف وارا هجو تہ اُنهن (زالن) سان صحبت نہ كريو. اهي الله جون حدون آهن پوءِ أنهن كي ويجها نه وجو\_ اهڙيءَ طرح الله ماڻهن لاءِ پنهنجا حڪم پڌرا ڪندو آهي تہ مانَ اُهي پرهيزگار

ٿن (١٨٧).

وَلَا تَأْكُلُوْاَ امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُنُوا فَرِيْقًا مِّنْ آمُوالِ النَّاسِ يَالْانْتِمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ شِينْعُلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ \* قُلُ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِإَنْ تَأْتُواالْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَىٰ \* وَانْثُواالْبُيُوْتَ مِنُ ٱبْوَابِهَا وَاتَّقُوااللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُون ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِي يُنَ يُقَايِتِكُوْنَكُمُ وَلَا تَعْتَكُوْ إِلَىَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴿وَاقْتُ لُوْهُ مُ حَيْثُ ثَقِفْتُهُوهُمْ وَآخِرِ حُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخُرُجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ ٱشَكَّامِنَ الْقَتْلِ وَلا تَقْتِلُوْهُمُ مُعِنْكَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقْتِلُوْكُمُ فِيُو فَأَنَ فَتَلُو كُمُ فَاقْتُلُو هُمُ أَكَالِكَ جَزَاءُ الْكِفِي يُنَ ﴿ فَإِنِ انْتَهَوُ ا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُونٌ رَّحِيْمُ ﴿ وَقْتِلُوهُ مُ حَتَّى لَا تُكُونَ فِئْنَةً وَّلَكُونَ البِّينُ بلوقان انتهوا فكرعُدُوان الرّعَلَى الطّلِمِينَ ٠

۽ اوهين پنهنجا مال پاڻ ۾ ناحق سان نہ کائو ۽ اُن (مال) کي حاڪمن ڏانهن هن لاءِ (رشوت طور) نه پهچايو ته ماڻهن جي مال مان ڪجھ (ڀاڱو) ظلم سان کائو هن هوندي به جو اوهـين ڄاڻندا آهيو (١٨٨). (اي پيغمبر!) توكان چنڊن (يعني مهينن) بابت پڇن ٿا, چؤ ته اهي ماڻهن ۽ حج لاءِ وقت مقرر ٿيل آهن ۽ نيڪي (هن ۾) نہ آهي تہ (احرام جي حاَّلت ۾) گهرن ۾ سندن پٺين پاسن ُکان اچوَ، پر (اصلُ) نيڪي (اُنهيءَ لاءِ) آهي جيڪو (الله کان) ڊڄي، ۽ گهرن ۾ سندن درن کان اچو ۽ الله کان ڊڄُو تہ مانَ اوهين ڇٽو (١٨٩). جيڪي اوهان سان وڙهن تن سان الله جي واٽ ۾ وڙهو ۽ حد کان نہ لنگهو ڇو تہ الله حد کان لنگهندڙن کي پسند نہ ڪندو آهي (١٩٠). ۽ جتي لهونِ اتي ڪهونِ ۽ جتان اوهان کي لوڌيائون اُتان لوڌيون ۽ فتنو (يعني شرڪ) ويڙھ کان ڏاڍو (بڇڙو) آھي ۽ اوهین مسجد حرام وت (ایسین) نه ورهون جیسین منجهس اوهان سان (نه) وڙهن, پوءِ جيڪڏهن اوهان سان وڙهن ته اُنهن کي ماريو\_ ڪافرن جي سزا ائين آهي (١٩١). ۽ جيڪڏهن بس ڪن (تہ اوهين بہ بس ڪريو) ڇُو ته الله بخشتهار مهربان آهي (١٩٢). ۽ ايستائين اُنهن سان وڙهو جيستائين فتنو (يعني شرڪ) نہ رهي ۽ خاص الله جو دين ٿئي۔ پوءِ جيكڏهن بس كن ته ظالمن كان سواءِ كنهين تي وڌيك زيادتي كرڻ نه جڳائي (١٩٣).

ألشَّهُوْ الْحَرَامُ بِٱلشَّهُو الْحَرَامِ وَالْخُرُمْتُ قِصَاصٌ فَهَنِ اغْتَالِي عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُ وَاعَلَيْهِ بِبِثُلِ مَااغْتَالِي عَلَيْكُمْ " وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُواآتَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَانْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ \* وَآحُسِنُوا \* إِنَّ الله يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ®وَأَتِهُّوا الْحَجَّ وَالْعُهُرَةَ بِللهِ فَأَنْ أُحْصِرْتُهُ فَهُمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَدِّيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدِّيُ مِحِلَّةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُوْمِّرِيْطًا أَوْبِهِ أَذَّى مِّنْ رَّالْسِهِ فَفِدُيَةٌ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَدَاقَةٍ أَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَ ٱلْمِنْتُمُ فَمَنْ تَمَتَّعُ بِالْعُمْرِةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهَدِي فَهُنَّ لَّهُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ أَبَّامِرِ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَحَعْنُهُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ وَلِكَ لِمَنْ لَمُ بَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِي الْسُجِدِ لْحَرَامِ وَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيْ الْعِقَابِ ﴿ الْحَجُّرُ تَثْهُوْرُهُ عَدْدُومُ مِنْ قَبَرْنَ فَرَضَ فِيهِ فِي الْحَجَّ فَلَارَفَتُ وَلَافُنُونَيَ وَلَاحِبَالَ فِي الْحَجِّ وَمَاتَقَعْكُوْا مِنْ خَيْرِيَّعْكُمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَالزَّادِ التَّقُوٰيُ وَاتَّقُوْنِ يَأْولِي الْأَلْبَابِ ﴿

تعظيم وارو مهينو تعظيم واري مهيني جي بدلي آهي ۽ تعظيمون (هڪ ٻئي جون) آڙپاڙ آهن\_ پوءِ جيڪو اوهان تي زيادتي ڪري تنهن تي اوتري زيادتي ڪريو جيتري اوهان تي زيادتي ڪيائين ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ الله پرهيزگارن ساڻ آهي (عُ١٩٩). ۽ الله جي واٽ ۾ خرچيو ۽ (پاڻ) کي پنهنجن هٿن سان هلاڪت ۾ نہ وجهو، ۽ چڱائي ڪريو. ڇو تہ الله چڱائي ڪندڙ کي دوست رکندو آهي (١٩٥). ۽ حُج ۽ عمرو الله (جي راضپي) لاءِ پورو ڪريو۔ پوءِ جيڪڏهن روڪيا وڃو تہ جا قرباني آسانيءَ سان ليي (سا لازم آهي)۔ ۽ پنهنجا مٿا تيسين نہ ڪوڙايو جيسين قرباني پنهنجيءَ جاءِ تي (نہ) پهچي\_ پوءِ اوهان مان جيڪو بيمار هجي يا سندس مٿي ۾ تڪليف هجي (۽ وقت کان اڳيئي ڪوڙايائين) ته روزا يا خيرات يا قرباني عوض ڏيڻ (لازم) آهي, پوءِ جڏهن بي ڀَوا ٿيو تڏهن جيڪو فائدو وٺي (يعني) عمري کي حج سان (گڏي) سو جا قرباني آسانيءَ سان لهي (سا ڪري), پوءِ جيڪو (قرباني) نہ لھي (تنھن تي) حج (جي ڏينھن) ۾ تي ڏينهن روزا (لازم آهن) ۽ ست تڏهن جڏهن (سفر کان) موٽو\_ اِهي پورا ڏھ (روزا) آهن۔ اهو (حڪم) اُنهيءَ لاءِ آهي جنهن جو ڪٽنب مسجد حرام جي ويجهو رهندڙ نہ هجي۔ ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ الله سخت عذاب كندڙ آهي (١٩٦). حج (جو وقت) ڄاتل مهينا آهن, پوءِ جنهن (احرام بدَّلْ سان پاڻ تي) حج فرض ڪيو تر حج ۾ نہ جماع جائز آهي ۽ نہ گار ۽ نہ جهيڙو۔ ۽ جيڪا چڱائي ڪريو ٿا تنهن کي الله ڄاڻندڙ آهي۔ ۽ سمر کڻو ڇو تہ ڀلو سمر پرهيزگاري آهي ۽ اي عقل وارؤ! مون کان دِجو (۱۹۷).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ آنُ تَنْبَتَغُوا فَضُلَّا مِّنْ رَبِّكُمْ ا فَأَذَا أَفَضْتُهُ مِنْ عَرَفْتٍ فَأَذُكُرُوا اللهَ عِنْ مَا النَّشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَالْكُو وَإِنْ كُنُ تُوقِنُ قَبُلِهِ لَمِنَ الضَّالِيْنَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنَ حَنْثُ آفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُفِرُوااللهُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ سِّ حِيْدُ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُهُ مِّنَا سِكَكُمُ فَاذُكُرُوااللهَ كَنِ كُوكُمُ البَآءَكُمُ آوَ أَشَتَ ذِكُرًا فَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعْوُلُ رَبِّنَآ الِّنَافِي اللَّهُ نُبُ وَمَا لَهُ فِي الْاِخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَمِنْهُ مُ مِّنْ يَعَنُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ يَعَنُولُ رَبِّنَا الْتِنَافِ الدُّنْمَاحَسَنَةً وِّفِ الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَاعَذَابَ النَّارِ ﴿ أُولَٰإِكَ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّمَّا كُسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ وَاذْكُرُوااللَّهُ فِي ۗ ٱيَّامِرِمَّعُكُولَاتٍ فَهَنَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَنِي فَكَرَاثُمَ عَلَيْهِ وَمَنُ تَأَخَّرَ فَكُرَّ إِنْتُمْ عَلَيْهُ لِلَّهِ نَ استَّقَىٰ وَالْتَقُوااللهَ وَاعْلَمُوْاَلَكُمُ إِلَيْهِ تُعْشُرُونَ ٠

(حج ۾) پنهنجي پالڻهار کان روزيءَ گهرڻ ۾ اوهان تي ڪو گناه ڪونهي. پوءِ جدَّهن عرفات کان موٽو تڏهن مشعرالحرامر (يعني مزدلف) وٽ الله کي ياد ڪريو ۽ جيئن اوهان کي سڌو رستو ڏيکاريائين تيئن اوهين به کيس ياد كيو\_ ۽ بيشڪ اُن كان اڳ (اوهين) اڻڄاڻن مان هيؤ (١٩٨). پوءِ (اوهین) اُتان (عرفات کان) موتو جتان عام ماڻهو موتن ٿا ۽ الله کان بخشش گهرو ڇو تہ الله بخشٹهار مهربان آهي (١٩٩). پوءِ جڏهن پنهنجي حج جا اَرڪان پورا ڪريو تڏهن (منيٰ ۾) اوهين پنهنجي اَبن ڏاڏن جي ياد كُرِنُّ وانگر بلك (اُن كان به وڌيڪ) گهڻي قدر الله كي ياد كريو. پوءِ ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن جي چوندا آهن تر اي اسان جا پالڻهار! اسان کي دنيا ۾ (ئي چڱائي) ڏي تن کي آخرت ۾ (ڪا) چڱائي نصيب نہ آهي (٢٠٠). ۽ منجهانئن ڪي (اهڙا) آهن جي چوندا آهن تر اي اسان جا پالٹھار! اسان کی دنیا ہر (بر) چگائی ۽ آخرت ہر (بر) چگائی ڏي ۽ اسان كي باه جي عذاب كان بچاءِ! (٢٠١). انهن لاءِ جيكي كمايائون تنهن مان نصيب آهي۔ ۽ الله سگھو حساب ڪندڙ آهي (٢٠٢). ۽ (منيٰ وارن) ڳڻيلن ڏينهن ۾ الله کي ياد ڪريو۔ پوءِ جيڪو ٻن ڏينهن ۾ تڪڙو نڪري تنهن تي گناه ڪونهي، ۽ جيڪو دير ڪري تنهن تي (به) گناھ نہ آهي (اهو حڪم) ان لاءِ آهي جيڪو پرهيزگاري ڪري\_ ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ اوهين ڏانهنس گڏ ڪيا وينـدؤ (٢٠٣).

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَاوَيْشِهِكُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلِيهِ ۚ وَهُوَالَتُ الْخِصَامِ ۚ وَإِذَا تُوكِّي سَعَى فِي الْرَيْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسُلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّتِي اللَّهَ آخَذَاتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِنْمِ فَحَسُبُهُ جَهَنَّهُ وَلِبِشَ الْمِهَادُ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِي نَفْسَهُ ابْتِكَاءَ مَرْضَاتِ اللهُ وَ اللهُ مَاءُوْفٌ بِالْعِبَادِ۞ بَاكَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّهُ وَلاتَتَّبِعُوا خُطُوبِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِسِنَ بَعُبِ مَا جَأَءَتُكُمُ الْبَيِّنْكُ فَاعْلَمُوا آنَ الله عَزِيْزٌ حَكِيْهُ ﴿ هَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَيْكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ الْمُرْطِ وَ إِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ سَلَّ بَنِي ٓ إِسْرَاءَ يُلِكُمُ اتَيْنَهُمُ مِنَ ايَةً إِبَيِّنَةً وَمَنْ يُثُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَءُتُهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ١

۽ ماڻهن مان ڪو (اهڙو) آهي جو سندس ڳالهائڻ دنيا جي حياتي ۾ تُوکي عجب ۾ وجهندو آهي ۽ جيڪي سندس دل ۾ آهيي تنهن تي الله کي شاهد ڪندو آهي هن هوندي بر جو اُهو وڏو جهڳڙالو آهي (۲۰۴). ۽ جڏهن توکان موٽندو آهي تڏهن ملڪ ۾ هن لاءِ ڪوشش ڪندو آهي ته منجهس فساد وجهي ۽ پـوک ۽ نسل ناس ڪري, ۽ الله فساد کي پسند نہ ڪندو آهي (٢٠٥). ۽ جڏهن اُن کي چئبو آهي ته الله کان ڊڄ تڏهن وڏائي کيس گناھ تي آڪڙائيندي آھي پوءِ کيس (سزا) دوزخ ڪافي آهي. ۽ اُهو يقيناً بڇڙو هنڌ آهي (٢٠٦). ماڻهن مان ڪو اهڙو آهي جو الله جي راضپي حاصل ڪرڻ لاءِ پاڻ کي وڪڻندو آهي۔ ۽ الله ٻانهن تي مهربان آهي (٢٠٧). اي ايمان وارؤ! پورا اسلام ۾ داخل ٿيـو ۽ شيطان جـي وکن تي نہ هــلو ڇـو تہ اُهو اوهان جو پڌرو ويـري آهي (٢٠٨). پوءِ جيڪڏهن اوهين اُن کان پوءِ جو اوهان وٽ چٽا دليل آيا (اسلام کان) ٿڙندؤ تہ ڄاڻو تہ الله غالب حڪمت وارو آهي (٢٠٩). (ڪافر) هن کان سواءِ انتظار نہ ڪندا آهن تہ اللہ (جو عذاب) جُهڙ جي پاڇن ۾ وٽن اچي ۽ ملائڪ (بہ) ۽ ڪم پورو ڪيو وڃي۔ ۽ الله ڏانهن سڀ ڪم موٽايا ويندا آهن (۲۱۰). (اي پيغمبر!) بني اسرائيل کان پڇا ڪر تر کين ڪيتريون چٽيون نشانيون ڏنيون سون! ۽ جيڪو الله جي نعمت کي پاڻ وٽ اچڻ كان پوءِ منائيندو ته بيشڪ الله سخت عذاب كندڙ آهي (٢١١).

زُسِيَ لِلَّذِينَ كَفَوُوا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا وَبَيْخُرُونَ مِنَ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِكَ لَا تُن فَبَعَتَ اللهُ النّبِينَ مُبَيِّيرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَانْزُلَ مَعَهُمُ الكِتْبَ بِالْحُقِّ لِيَحُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيُهِ ۚ وَمَااخُتَكَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ ٱوْتُوهُ مِنَ بَعُدِمَا جَاءَ نَهُ وُ الْبُيِّنْتُ بَغْيًا بَيْنَهُ وَ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ امْنُواْ لِمَااخُتَلَفُوْافِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَأَءُ إلى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ﴿ أَمْرَ حَسِبْتُمْ إِنَّ تَكُ خُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمَّا يَا نُتِكُمْ مِّتَكُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبُلِكُمْ مُسَّتَّهُمُ الْبَاسْنَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَنُ لِزِلُواحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ الْمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ ۚ ٱلَّا إِنَّ نَصُرَاللهِ قَرِيْكِ اللَّهِ مَا ذَا يُنْفِقُونَ \* قُلْمَ آنَفُقُتُمُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلُوَالِدَيْنِ وَالْرَقْرَبِيْنَ وَالْيَعْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَالْيَعْلَى وَالْسَلِكِيْنِ وَابْن السَّبِيْلِ وَمَا تَقْنُعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيُحْرِ ﴿

ڪافرن لاءِ دنيا جي حياتي سينگاري ويئي ۽ مومنن سان ٺٺوليون ڪندا آهن ۽ جيڪي پرهيزگار آهن سي قيامت جي ڏينهن اُنهن (ڪافرن) جي مٿان هوندا۔ ۽ الله جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي اَڻ ڳڻي روزي ڏيندو آهي (٢١٢). سڀ ماڻهو هڪ ٽولي هئا پوءِ (ڦري اِختلاف ۾ پيا تنهن ڪري) الله پيغمبرن کي خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليو ۽ ساڻن سچ سان ڪتاب هن لاءِ لاٿائين ته (اُهوڪتاب) ماڻهن جي وچ ۾ جنهن (ڳالھ) بابت جهڳڙو ڪندا آهن (تنهن بابت) نبيرو ڪري۔ ۽ اُنهيءَ بابت (ٻئي ڪنهن به) تڪرار نہ ڪيو پر جن کي اُهو (ڪتاب) ڏنو ويُو تن پڌرن حڪمن اچڻ کان پوءِ پاڻ ۾ ساڙ پيل سببان (تڪرار ڪيو) پوءِ الله أها سچي ڳالھ جنهن بابت جهڳڙو ڪيائون تنهن ڏانهن پنهنجي حڪم سان مؤمنن کي سڌو رستو ڏيکاريو۔ ۽ الله جنهن کي گهرندو آهي تنهن كي سدّو رستو ڏيكاريندو آهي (٢١٣). (اي مسلمانؤ! اوهين) هن هوندي به بهشت ۾ گهڙڻ جو گمان ڪندا آهيو ڇا؟ جو اڃا اوهان تي اُنهن واري حالت نہ آئي آهي جيڪي اوهان کان اڳ گذريا۔ جن کي سڃائي ۽ ڏک پهتو ۽ ايستائين لوڏيا ويا جيستائين پيغمبر ۽ جي مؤمن ساڻس هئا (تن دعا گهري) چيو تہ اللہ جي مدد ڪڏهن پهچندي (چيو وين تہ) هوشيار رهو! الله جي مدد ويجهي آهي (٢١٤). (اي پيغمبر) توکان پڇن ٿا ته (اُهي) ڇا خرچين؟ (کين) چؤ ته جيڪو مال خرچيو, سو ماءُ پيءُ ۽ مائٽن ۽ ڇورن (ٻارن) ۽ مسڪينن ۽ مسافرن کي (ڏيڻ جڳائي)۔ ۽ جيڪا چڱائي ڪندؤ (سا لهندؤ) ڇو ته الله انکي ڄاڻندڙ آهي (٢١٥).

كُتِبَ عَلَيْكُةُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكُوهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَعَلَى آنْ يَخْبُوا شَيْئًا وَهُو شَرُّ لَكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُووَ أَنْتُمُولَ تَعْلَمُونَ شَيْتُكُونَكُ عَنِ الشَّهُوالْحَرَامِر قِتَالِ فِيهُ قُلُ قِتَالٌ فِيهُ كِبَيْرٌ وَصَلٌّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ وَ كُفُرْتِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْهُ ٱكْبُرُعِنْكُ اللَّهِ وَالْفِتُنَّةُ أَكْبُرُمِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَايِّلُونَكُمُ حَتَّى يُرْدُّو كُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يُرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَكُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولِيكَ حَبِطَتُ آعُمَالُهُمُ فِي الثَّانِيَا وَالْإِخْرَةِ ۚ وَأُولِيْكَ أَصْحُبُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خِلِكُ وَنَ<sup>9</sup>اِتَ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَجْهَ كُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْمُ ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ الْ قُلْ فِيهِمَ آاِنُّهُ كَبِيْرُوَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُهُمَآ ٱكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا ﴿ وَيَسْعُلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ أَهُ قُلِ الْعَفْو ، كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو الْإِيْتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكُّرُوْنَ ۖ

(اي مؤمنؤ) اوهان تي (ڪافرن سان) ويڙھ ڪرڻ فرض ڪئي ويئي اهي ۽ اُها اوهان کي ناپسند لڳندي آهي ۽ شايد (اوهين) ڪنهن شيءِ کي ناپسند يانيو ۽ (حقيقت ڪري) اُها اوهان لاءِ ڀلي هجي۔ ۽ شايد ڪنهن شيءِ کي پيارو رکو ۽ اُها اوهان لاءِ بڇڙي هجي\_ ۽ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (٢١٦). (اي پيغمبر!) تو کان عزت وارن مهينن ۾ جنگ بابت پڇن ٿا. چؤ تہ منجھن ويڙھ ڪرڻ وڏو گناھ آھي ۽ الله جي واٽ کان جهلڻ ۽ الله کي نہ مڃڻ ۽ مسجد حرام کان روڪڻ ۽ سندس رهڻ وارن کي منجهانئس ُلوڌڻ الله وٽ (اُن کان) تمامر وڏو گناھ آھي, ۽ فتنو (يعني شرَّڪ) خون ڪرڻ کان بلڪل وڏو ڏوھ آھي۔ ۽ اڪافر) جيڪڏھن پڄي سگهندا ته اوهان سان ايستائين سدائين پيا وڙهندا جيستائين اوهان کي اوهان جي دين (اسلام) کان ڦيرائين۔ ۽ اوهان مان جيڪي پنهنجي دين کان ڦرندا پوءِ اُهي ڪافر ٿي مرندا تن جي ڪئي ڪمائي دنيا ۽ اخرت ۾ چٽ ٿي ويئي ۽ اهي دوزحي آهن, اُهـي منجـهس ســدائين رهڻ وارا آهن (٢١٧). جن ايمان آندو ۽ جن الله جي واٽ ۾ وطن ڇڏيو ۽ جهاد كيو سي الله جي باجه جا اميدوار آهن ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٢١٨). (اي پيغمبر) تو كان شراب ۽ جُؤا بابت پڇن ٿا، چؤ ته اُنهن ۾ وڏو گناه ۽ ماڻهن لاءِ (ڪجھ) فائدا آهن\* ۽ سندن فائدي کان اُنهن جو گناہ تمامر وڏو آهي۔ ۽ (پڻ) توکان پڇن ٿا تر (اُهي خيرات ۾) ڇا خرچ كن؟ چؤ ته (گهرج كان) وڌيك (بچت خرچيو) ـ اهڙيءَ طرح الله اوهان لاءِ آيتون بيان ڪندو آهي ته مان َاوهين سوچو (٢١٩).

<sup>\*</sup> يعني دنيوي فائدا, جو كجه مال هٿ اچيو وڃي, سو اهڙي فائدي جو خيال ئي نہ كجي، ڇو ته سندس گناه به وڏو آهي ۽ نقصان به گهڻا، جو الله جي ياد ۽ نماز روزي كان روكين، دشمني كينو وڌائين، مال برباد كن... هيءَ تمهيد آهي اڳتي هلي كين صراحة حرام قرار ڏيڻ لاءِ. (ڏسو تفسير فتح الرحمان، تفسير الميسر).

فِ الدُّنْيَا وَالْإِخْرَةِ ۚ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَتْلَى ۚ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ يُخَالِطُوهُمْ فِاخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْكُمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلُوسًاءُ اللهُ لَاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ عَكِيمٌ ٠ وَلِاتَنْكِحُواالْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَامَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرُمِّنَ مَّشُرِكَةٍ وَّلُوْا عَجِبْتُكُمْ وَلا تُنكِحُوا الْمُشْيِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُكُ مُؤْمِنُ خَبُرُضِ مُشْرِلِةٍ وَلَوْاعْجَبَكُمْ الْولِيكَ يَدُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ ﴿ وَاللَّهُ يَدُ عُوْآ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهُ وَيُبَيِّنُ الْلِتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكُّرُونَ ﴿ وَ يَسْتُكُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَاَذًىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءُ فِي الْمَحِيُضِ وَلا تَقْرَبُوهُ يَ حَتَّى يَظُهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُّوهُنَّى مِنْ حَبْثُ آمَرُكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ®نِسَاً وُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَثُكُمُ الْنِشِئْتُمُ وَقَدِّ مُوْالِانْفُسُكُمْ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوۤااَنَّكُمْ مِثْلَقُولُا وَ بَشّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِآئِمَا نِكُمُ أَنُ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصُلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُ ﴿

دنيا ۽ آخرت (جي ڪمن) ۾ . ۽ (اي پيغمبر!) توکان يتيمن بابت پڇن ٿا۔ چؤ تر اُنهن لاءِ سڌار ڀلي آهي ۽ جيڪڏهن کين (کاڌي پيتي ۾ پاڻ سان) گڏيو تہ اوهان جا ڀائر آهن\_ ۽ الله بگاڙيندڙ کي سڌاريندڙ کان ڄاڻندو آهي۔ ۽ جيڪڏهن الله گهري ها تہ اوهان کي سختيءَ ۾ وجهي ها۔ ڇو تہ الله غالب حكمت وارو آهي (٢٢٠). ۽ (اي مسلمانؤ! ايستائين) مشركياڻين كي نه پرڻجو جيستائين ايمان آڻين۔ ۽ بيشڪ مومنياڻي ٻانهي مشركياڻيءَ كان ڀلي آهي جيتوڻيك اوهان كي (مشركياڻي) زياده وڻي, ۽ اوهين (ايسين) مشرڪن کي نہ پرڻايو جيسين ايمان آڻين, ۽ بيشڪ مؤمن بانهو (آزاد) مشرك كان يلو آهي جيتوڻيك اوهان كي (مشرك) زياده وڻي\_ اهي (مشرڪ) باه ڏانهن سڏيندا آهن ۽ الله پنهنجي ارادي موجب بهشت ۽ بخشش ڏانهن سڏيندو آهي ۽ پنهنجون آيتون ماڻهن لاءِ بيان ڪندو آهي تر مانَ اُهي نصيحت وٺن (٢٢١). ۽ (اي پيغمبر!) توکان حيض (جي حكم) بابت پڇن ٿا۔ چؤ ته اُها پليتي آهي تنهن ڪري زالن كان حيض ۾ پري ٿيو ۽ ايستائين کين ويجها نہ وڃو جيستائين پاڪ ٿين, پوءِ جڏهن بلڪل پاڪ ٿين تڏھن جنھن واٽ کان الله اوهان کي موڪل ڏني آهي (اُنهيءَ کان) اُنهن ڏانهن اچو۔ بيشڪ الله توبہ ڪندڙن کي دوست رکندو آهي ۽ (پڻ) پاڪائي ڪندڙن کي دوست رکندو آهي (٢٢٢). اوهان جون زالون اوهان لاءِ پوک آهن, پوءِ پنهنجي پوک ڏانهن جيئن وڻيوَ تيئن اچو, ۽ پاڻ لاءِ (چڱا ڪم) اڳي موڪليو, ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ اوهين ساڻس ملندڙ آهيو ۽ مؤمنن کي خوشخبري ڏي (٢٢٣). ۽ اوهين پنهنجن قسمن لاءِ چڱائيءَ ڪرڻ ۽ پرهيزگاري ڪرڻ ۽ ماڻهن جي وچ ۾ صلح ڪرائڻ کان (پاسو ڪرڻ واسطي) الله جو اسمر پيش نہ ڪريو۔ ۽ الله بـ تندر جائندر آهي (۲۲۴).

لَا يُؤَاخِنُ كُوُ اللهُ بِاللَّغُورِ فِي آيماً نِكُمْ وَالْكِنُ يُؤَاخِنُ كُمُ بِبَاكْسَبَتُ قُلُو بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيُكُمْ اللَّن يُنَ يُؤُلُونَ مِنْ نِسَأَ إِنْهِمْ تَرَبُّصُ آرْبُعَةِ آشُهُرْ ۚ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْرُ رِّحِيْدٌ ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَبِمِيْعٌ ا عَلِيْهِ ﴿ وَالْمُطْلَقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْتَهَ قُرُوْرٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ تَكُنُّهُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤُمِنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِرِ الْإِخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ آحَقُّ بِرَدِّهِينَ فِي ذلك إن أرَادُ وُ آلِ صَلَاحًا و لَهُنَّ مِثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعُرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَهُ "وَاللهُ عَزِيْرٌ" حَكِيْهُ ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّاثِن ۖ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُونِ أَوْ تَسْرِنِحُ إِبِاحْسَانِ وَلايَحِكُ لَكُمُ آنُ تَاكُنُو أَوْمِهَا آ اتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا آنَ يَخَافَّا ٱلَّا يُقِيمَاحُكُ وُدَ اللَّهِ ا فَانُ خِفْتُهُ ٱلَّا يُقِيمُا حُدُودَ اللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَكَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتُكُ وُهَا عَ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ 😁

なるなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなくなく

الله اوهان کي اوهان جي اجاين قسمن کڻڻ ۾ نہ وٺ ڪندو آهي پر اوهان جي دلين جيڪا نيت ڪئي آهي تنهن تي پڪڙيندو آهي۔ ۽ الله بخشتهار بردبار آهي (٢٢٥). جيڪي پنهنجين زالن (جي صحبت) کان قسم کڻن تن کي چار مهينا ترستو آهي۔ پوءِ جيڪڏهن (انهن ڏانهن ان وقت ۾) موٽيا تُر (ڀلي موٽن) ڇو تر الله بخشتُهار مهربان آهي (٢٢٦). ۽ جيڪڏهن طلاق جو پڪو ارادو ڪيائون (تہ ڀلي ڪن) ڇو تہ اللہ ٻـــــنـدڙ ڄاڻندڙ آهي (٢٢٧). ۽ طلاق ڏنل زالون پاڻ کي (ٻئي نڪاح ڪرڻ کان) ٽي حيض جهلين۔ ۽ جيڪڏهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃينديون آهن تہ الله سندين ڳهڻين ۾ جيڪي (ٻار يا حيض) پيدا ڪيو آهي سو کين لڪائڻ روا نہ آهي ۽ اُن (مدت) ۾ سندن مڙس جيڪڏهن سڌارو گهرن تہ سندن موٽائڻ جا وڌيڪ حقدار آهن۔ ۽ جهڙا (مڙسن جا حق) انهن (زالن) تي آهن تهڙا اُنهن (زالن) جا (حَق مَرْسن تي) چڱيءَ ريت سان آهن, ۽ مڙسن کي مٿن وڏو مانُ (يعني حڪومت) آهي۔ ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (٢٢٨). طلاق (رجعي پورا) ٻہ ڀيرا آهي پوءِ چڱيءَ طرح سان جَهلُنْ يَا احسان سان ڇڏڻ (لازم) آهي۔ ۽ جيڪي کين ڏنو اٿو تنهن مان كِجه (ورائي) وٺڻ اوهان كي هن (حالت) كان سواءِ حلال نہ آهي جو ٻئي الله جي حدن کي نه پوري ڪرڻ کان ڊڄن۔ پوءِ جيڪڏهن (اي مسلمانؤ) اوهين ڊڄو تہ ٻئي الله جي حدن کي پورو ڪري نہ سگھندا تہ (زال) جيڪا شيءِ عيوض مر ڏئي تنھن (جي ڏيڻ وٺـڻ) ۾ ٻنھي تي گناہ نہ آھي۔ اھي الله جُون حدون آهن اُنهن کان لنگهي نہ وڃو، ۽ جيڪي الله جي حدن کان لنگهي ويندا سي ظالم آهن (٢٢٩).

فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ وْفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا آنُ يَّتَرَاجَعَآإِنْ ظَنَّآآنُ يُتِقِيمَاحُكُوْدَاللَّهِ وَتِلُكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِرِ يَعُلَمُوْنَ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجِلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ آوُسَيِّرُحُوْهُ تَى بِمَعُرُونِ °وَلَاتُنُسِكُوْهُ تَي ضِرَارًا لِتَعْتُدُوْ الْوَمَنُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ اللَّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ ا وَلَاتَتَّخِذُ وَآلِيْتِ اللهِ هُزُوًّا لِوَّاذُكُورُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُ عُمْ وَمَآ أَنُزَلَ عَلَيْكُمُ مِّنَ الكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاعْلَمُوْ آَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيًّا عَلِيْهُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُهُمُ النِّسَاءُ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ تَ فَكَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْنِكُمْنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمُعُرُونِ ﴿ ذَٰلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴿ ذَٰلِكُمُ أَذَٰكُ لَكُمُ وَ أَظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

پوءِ جيڪڏهن اُن کي (ٽين) طلاق (بر) ڏنائين تر اُن کان پوءِ (اُها زال) اُن كى (ايستائين) حلال نه تيندي جيستائين (اُها) ٻيو مڙس پرڻي۔ پوءِ جيكڏهن (اُن به) کيس طلاق ڏني, ته جيڪڏهن ٻئي (ڄڻا) الله جي حدن کي قائم رکي سگهڻ (جي پڪ) ڀائين ٿا ته (تڏهن پاڻ ۾ نڪاح ڪري) موٽن تہ ٻنهي تي گناھ نہ آھي۔ ۽ اِهي الله جون حدون آهن اُنهن کي اُن قوم ُ لاءِ بيانُ ڪُندو آهي جي ڄاڻندا آهن (٢٣٠). ۽ جڏهن زالن کي (ٻہ ڀيرا) طلاق ڏيو, پوءِ اُهي پنهنجي (عدت جي) مدي کي (اچيِ) پهچڻ لڳن تہ (تڏھن يا) اُنھن کي چَڱيءَ ريت سان رکو يا اُنھن کي چڱي ريت سان ڇـڏيو ۽ ڏکوئڻ لاءِ کين نہ جهليو ته زيادتي ڪيو، ۽ جيڪو ائين ڪندو تنهن بيشڪ پاڻ تي ظلمر ڪيو۔ ۽ الله جي حڪمن کي ٺٺوليون ڪري نہ وٺو۔ ۽ پاڻ تي الله جي نعمت ياد ڪريو ۽ جيڪي اوهان تي ڪتاب ۽ دانائيءَ مان لاتائين جنهن سان اوهان کي نصيحت ڏيندو آهي (اُهو احسان بہ ياد ڪريو)۔ ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٢٣١). ۽ جڏهـن زالن کي طلاق ڏيو, پوءِ پنهنجي (عدت جي) مدت کي پهچن تہ کين پنهنجن مڙسن سان پرڻجڻ کان نہ جهليو جڏهن تہ پاڻ ۾ چڱي ريت سان راضي ٿين۔ اهو (حڪم) آهي جيڪو اوهان مان الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃي تنهن کي اُن سان نصيحت ڏجي ٿي۔ اهو (حڪم) اوهان کي ڏاڍو صاف ڪندڙ ۽ بلڪل پاڪ ڪندڙ آهي۔ ۽ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (٢٣٢).

وَالْوَالِلْ ثُنُيُرْضِعُنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمِنَ أَرَادَ أَنْ يُّتِيِّمَ الرَّضَاعَةَ وْعَلَى الْمُوْلُوْدِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَكِنْوَتُهُنَّ بِالْمُعُرُوْفِ لَا تُكُلُّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا الرَّفْنَا آرُوالِكَ أَ ابْوَلَبِ هَا وَلَامُولُودٌ لَهُ بِوَلِيهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثُلُ ذَٰلِكَ فَإِنْ آرَادَ افِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنُهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدُنُّهُ إِنْ تَسْتَرُضِعُواۤاوُلادَكُمْ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَاسَكُمُتُوۡٓاۤالۡكِتُمُ بِالْمَعْرُونِ وَاتَّقَوُ اللَّهَ وَاعْلَمُواآتَ اللَّهَ بِمَاتَعْمُلُونَ بَصِيْرُ اللَّهَ بِمَاتَعْمُلُونَ بَصِيْرُ وَالَّذِينَ نُيُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَنَا رُونَ أَزُواجًا يَّتَرَكُّمُنَ بِأَنْفُوهِنَّ ٱرْبِعَةَ ٱشْهُرِوَّ عَشْرًا ۚ فَإِذَ ابِلَغْنَ ٱجَلَهُنَّ فَلَاجْنَا حَ عَلَيْكُمُ فِيمًا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمُعَرُونِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُو فِيهَاعَرَّضْتُهُ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّمَاءِ أَوْأَلْنُنَّهُ فِي أَنْفُيكُمْ وَكِلِمَ اللَّهُ أَتَّكُمْ سَتَنْ كُرُّونَهُنَّ وَلِكِنْ لَاتُواعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوُلًا مَّعُرُونًا أُولَانَعُزْمُوا عُقُدَا لَهُ النَّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكِتْبُ آجَلَهُ وَاعْلَهُ وَالْعَلَهُ وَآنَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيَ ٱنْفُسِكُمْ فَاحْنَارُونُا وَاعْلَمُواانَ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿

۽ مائرون پنهنجن ٻــارن کي پورا ٻــ وره ٿـج پيـارين (اهو حڪم) اُنهيءَ لاءِ آهي جيڪو ٿج پيارڻ جي مدت پوري ڪرڻ گهري ۽ اُنهن (مائرن) جي خوراڪ ۽ اُنهن جي پوشاڪ هليءَ چليءَ وانگر پيءُ تي آهي۔ ڪنهن کي سندس وس کان وڌيڪ تڪليف نہ ٿي ڏجي۔ ماءُ کي ٻـار سببان تڪليف نہ ٿي ڏجي ۽ نڪي پيءُ کي ٻار سببان (تڪليف ڏجي) ۽ وارث تي (بم) اهڙوئي (حق) آهي, پوءِ جيڪڏهن ٻئي پنهنجي رضامندي ۽ صلاح سان (ٻار جي ٿڃ) ڇَڏائڻ گهرن تہ مٿن گناھ نہ آھي۔ ۽ جيڪڏھن پنهنجي اولاد کي (ٻئي کان) ٿڃ پيارڻ گهرو تہ جڏهن اوهان رواج موجب (پياريندڙ کي) جيڪي ڏيڻو ڪيو سو پهچايو تڏهن اوهان تي ڪو گناھ نہ آهي۔ ۽ الله کان ڊڄو ۽ ڄاڻو تہ جيڪي اوهين ڪندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (٢٣٣). ۽ اوهان مان جيڪي مرن ۽ زالون ڇڏين ته اُهي (زالون) پاڻ کي چار مهينا ۽ ڏه ڏينهن ترسائين۔ پوءِ جڏهن پنهنجيءَ (عدت جي) مدت کي پهچن تڏهن جيڪي رواج موجب (يعني شرعي نڪاح) پنهنجي حق ۾ ڪُن تنهن ۾ اوهان تي ڪو گناه ڪونهيّـ ۽ جُيڪي اوهين ڪُندا آهيو تنهن جي الله خبر ركندر آهي (٢٣٤). ۽ زالن جي سُگُ ڇڪائڻ بابت (عدت ۾) جيڪي آڇ ڪريو يا دلين ۾ لڪايو تنهن ۾ اوهان تي گناھ نہ آهي, الله جاتو آهي ته آوهين اُنهن (زالن) کي سگهوئي ياد ڪندؤ پر رواجيءَ طرح چئي چوڻ کانسواءِ کين ڳجهو انجام ُنہ ڏيو۔ ۽ ُنڪي ايستائين نڪاح جي پڪي نيت ڪريو جيستائين عدت پنهنجيءَ مدت کي پهچي۔ ۽ ڄاڻو تہ جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي سو الله ڄاڻندو آهي تنهنڪري کانئس ڊڄو, ۽ ڄاڻو ته الله بخشڻهار بردبار آهي (٢٣٥).

لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنَّ طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُ قَالَ تَقِيْ ضُوالَهُنَّ فِرِيضَةً ﴿ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَارُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِقَكَ رُولًا مَتَاعًا بِالْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَلَى الْمُحْسِنِينَ وَإِنْ طَلَقَتُهُو هُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَكَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْ تُمُ لَهُنَّ فِرِيضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُهُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعُفُوا الَّذِيُ بِيدِهِ عُقُدَةُ النِّكَاحِ وَأَنُ تَعُفُّوا اَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى وَ ﻟِﺮَﺗَنْسَوُاالْفَصْلَ بَيْنَكُمُ إِنَّ اللهَ بِمَاتَعُنْمَلُوْنَ بَصِيرٌ اللهَ لِمَاتَعُنْمَلُوْنَ بَصِيرٌ حَافِظُوْاعَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسُطَىٰ وَقُومُوا بِلَّهِ ۊڹؾڽؙڹ۞ڣؘٳڽڿڡؙؿؙۄ۫ڣؘرجالا ٲۅ۫ۯڴؠٵٮٞٵٷؚٵۮٙٳٳڡؙڹؾؙۄڣٵۮٛڴۯۅٳ الله كَمَاعَلَمُكُمْ مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُون ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَارُونَ ازُواجًا ۗ قَصِيَّةً لِإِزْوَاجِهِمُ مِّتَاعًا إِلَى الْحُوْلِ غَيْرًا خُوَاحٍ ۚ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَا غِنَاحَ عَلَيُكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُونٍ وَاللَّهُ عَزِيْزُحَكِيمُ اللَّهُ عَزِيْزُحَكِيمُ وَلِلْمُطَلَقٰتِ مَتَاعٌ إِبَالْمَعُرُونِ حُقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٠ كَنْ لِكُ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ إِنْتِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿

جيڪڏھن زالن کي (اُنھيءَ وقت) طلاق ڏيو جڏھن اڃا کين ھٿ نہ لاتو اٿو يا انهن لاءِ ڪابين مقرر نہ ڪيو اٿو تہ اوهان تي گناه ڪونهي ۽ کين نفعي وٺڻ لاءِ هليءَ چليءَ وانگر (گهٽ ۾ گهٽ)جوڙو ڏيو, آسُودي تي پنهنجي وس آهر ۽ غريب تي پنهنجي وس آهر آهي, (اِهو ڪم) ڀلارن تي لازم آهي (٢٣٦). ۽ جيڪڏهن کين هٿ لائڻ کان اڳ هن حالت ۾ انهن کي طلاق ڏيو جو ڪابين مقرر ڪيو اٿو تہ جيڪي مقرر ڪيو اٿو تنهن جو اڌ (ڏيڻ لازم آهي) پر جي (زالون) بخشين يا جنهن جي هٿ ۾ نڪاح جي ڳنڍ آهي (يعني مڙس) سو بخشي (يعني پورو ڏي)۔ ۽ اوهان جو بخشڻ پرهيزگاريءَ کي ڏاڍو ويجهو آهي۔ ۽ اوهين پاڻ ۾ نيڪيءَ کي نہ وساريو۔ ڇو تہ جيڪي ڪندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (٢٣٧). سڀني نمازن تي ۽ (خصوصاً) وَچينءَ نماز تي نگهباني ڪريو ۽ الله لاءِ فرمان بردار ٿي بيهو (٢٣٨). پوءِ جيڪڏهن دشمنن کان ڊڄو ته پيادا ٿي يا سوار ٿي (اشارن سان نماز پڙهو) پوءِ جڏهن بي ڀوَا ٿيو تڏهن جيئن اوهان کي (نماز جا اركان) جي نہ ڄاڻندا هيؤ سيكاريائين تيئن (سڀني ركنن جي بجا آوريءَ سان) الله کي ياد ڪريو (٢٣٩). ۽ اوهان مان جيڪي مرن ۽ زالون ڇڏين تن کي هڪ وره تائين پنهنجين زالن لاءِ (کين) فائدي ڏيڻ (۽) نہ لوڌڻ جي وصيت ڪرڻ لازم آهي, پوءِ جيڪڏهن (اُهي) نڪرن تر جيڪي پنهنجي حق ۾ (شريعت جي) دستور موجب ڪن تنهن ۾ اوهان تي گناه نہ آهي۔ ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (٢۴٠). ۽ طلاق ڏنلن لاءِ هليءَ چليءَ وانگر پرهيزگارن تي خرچ لازمر آهي (۲۴۱). اهڙيءَ طرح الله پنهنجا حڪم اوهان لاءِ پڌرا ڪري ٿو تہ مانَ اوهين سمجھو (٢۴٢).

ٱلْحُتَرِالَى الَّذِيْنَ خَرَجُوامِنُ دِيَارِهِجُوفُمُ أَلُوْفٌ حَذَرالْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُواْ تُعْرَاحُياهُمُ إِنَّ اللهَ لَنُو فَضَلِ عَلَى التَّاسِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لَا يَشْكُوُونَ ﴿ وَقَاتِلُوْا فِي سَرِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ سَمِينَ عُلِيْدُ هَنْ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَبِيْضُطُو اِلَيُهِ ثُرُجَعُونَ ﴿ اَلَهُ تَرَالَى الْمَلَامِنَ لَبَيْ إِسْرَآءِ يُلَمِنَ بَعُدِ مُوسى إِذْ قَالُو النِّبِي لَهُ مُ ابْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّفَاتِلُ فِي سِبيْلِ اللهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُ إِنْ كُبِتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱلْاتْقَاتِلُواد قَالُوْاوَمَالَنَا ٱلْاِنْعَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدُ انْخُرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَٱبْنَاٰ بِنَا ۚ فَلَمَّا كُنِّبَ عَلَيْهِمُ الْقِيتَالُ تَوَكُّوْ الْآلِا قَلِيُـ لَا مِّنُهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِللَّهِ لِيكِن ﴿ وَقَالَ لَهُمْ زَبُّهُمْ إِلَّ اللَّهُ قَدُ بَعَثَ لَكُهُ طَالُوْتَ مَلِكًا فَالْوَآ أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلُكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ آحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ نُوْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللهَ اصْطَفْمُ عَلَيْكُمْ وَزَادَ لا بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ الْجِسُمِرُواللهُ بُؤْرِيْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ وَالسِمُ عَلِيهُ ﴿

(اي ڏسندڙ!) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جيڪي پنهنجن ديسن مان موت جي ڀؤ کان نڪتا ۽ اُهي هزارين هئا پوءِ الله اُنهن کي فرمايو تہ مرو (تہ مري ويا) وري كين جياريائين۔ بيشڪ الله ماڻهن تي وُڏي فضل ڪرڻ وارو آهي پر گهڻا ماڻهو شڪر نہ ڪندا آهن (۴۳). ۽ (اي مسلمانؤ) الله جي واٽ ۾ (ڪافرن سان) ويڙھ ڪريو ۽ ڄاڻو تہ الله ٻــــندڙ ڄاڻندڙ آهي (۴ُ٣ُ٢). اُهُو ڪير آهي جو الله کي چڱو قرض اُڌارو ڏئي؟ تہ (الله) ان لاءِ گهڻي قدر وڌائي۔ ۽ الله (رزق) تنگ ڪري ٿو ۽ (الله) ڪشادو ڪري ٿو ۽ ڏانهنس موٽايا ُويندؤ (۴٥). موسيٰ کان پوءِ بني اسرائيلن جي توليءَ ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جڏهن پنهنجي پيغمبر کي چيائون تہ اسان لاءِ كو بادشاه مقرر كر ته الله جي واٽ ۾ ويڙھ كريون۔ (تڏھن پيغمبر) چيو تہ جيڪڏھن اوھان تي ويڙھ لازمر ٿي تہ اوھين وڙھڻ کي ويجھا نہ ويندؤ\_ چيائون تہ اسان کي ڇا (ٿيو) آھي جو الله جي واٽ ۾ انھيءَ ھوندي به نه وڙهنداسون جو (اسين) پنهنجن ديسن ۽ پنهنجن اولادن مان لوڌيا ويا آهيون پوءِ جڏهن مٿن ويڙه لازم ڪئي ويئي تڏهن منجهانئن ٿورڙن کان سواءِ (سڀ) ڦري ويا ۽ الله ظالمن کي ڄاڻندڙ آهي (٢۴٦). ۽ سندن پيغمبر کین چیو تہ اللہ طالوت کی اوہان لاءِ بادشاہ مقرر کیوآھی۔ چیائون تہ ان جي بادشاهي اسان تي ڪيئن ٿيندي هن حالت ۾ جو اسين کانئس بادشاهيءَ جا وڌيڪ حقدار آهيون ۽ مال مان ڪشادگي نه ڏني ويئي اٿس۔ (پيغمبر کين) چيو تہ اللہ اُن کي اوهان تي پسند ڪيو آهي ۽ کيس علم ۽ جسم ۾ گهڻو وڌايو اٿس۔ ۽ الله جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي پنهنجـو مُلڪ ڏيندو آهي۔ ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو ڄاڻندڙ آهي (۲۴۷) .

وَقَالَ لَهُمُ وَنِبِيُّهُمُ إِنَّ اليَّةَ مُلُكِهَ أَنُ يَّالْتِيَّكُمُ التَّابُونُ فِيهُ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِّهَا تُرَكِ الْمُوسَى وَالْ هَارُونَ تَعِمْلُهُ الْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَا يَهُ اللَّهُ إِن كُنْتُهُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ فَكَمَّا فَصَلَ طَا لُوْتُ بِالْجُنُودُ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيُّكُمْ بِنَهَرٍ فَكُنُ شَرِبَ مِنْهُ فَكَيْسَ مِينَى وَمَنْ لَدُيْطُعُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّامِن اغَتَرَفَ غُرُفَةً بِيَكِ لاَ فَشَرِبُوامِنُهُ إلاّ قِلْيُلاّمِنْهُ مُ فَلَمّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ امْنُوامَعُهُ قَالُوالِكَافَةُ لَنَا الْبُوْمِرِ عِالْوُتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِيْنَ يُظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُثَّلِقُوا اللَّهِ "كَمُرِّنُ فِئَةٍ قَلِيُ لَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَنِيْرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصِّيرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوْ الْجَالُوْتَ وَخُنُودِم قَالُوْارَتَبَآ اَفْرِغُ عَلَيْنَاصُمُ الْوَّتْبِتُ ٱقْدُامَنَاوَانْصُرُنَاعَكِي الْقَوْمِ الكَّفِيرِينَ®َفَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَقَتَلَ دَاوُدُجَالُوْتَ وَالسَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَادَفَعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّفْسَكَتِ الْكَرُضُ وَلِكِنَّ اللهَ ذُوْفَضُلِ عَلَى الْعُلَمِينَ @ تِلْكَ النُّ اللهِ نَتُلُوهُ هَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿

۽ کين سندن پيغمبر چيو تر اُن جي بادشاهيءَ جي نشاني اوهان وٽ صندوق جو اچڻ آهي جنهن ۾ اوهان جي پالڻهار کان دل جو سڪون ۽ جيڪي موسيٰ جي خاندان ۽ هارون جي خاندان (تبرڪ) ڇڏيو تنهن جي بچت آهي اُن کي ملائڪ کڻي ايندا ڇو تہ اُن ۾ اوهان لاءِ بيشڪ (وڏي) نشاني آهي جيڪڏهن اوهين مڇيندڙ آهيو (٢٤٨). پوءِ جڏهن طالوت لشڪر سوڌو نڪتو (تڏهن لشڪر کي) چيائين تر الله نديءَ جي پاڻيءَ سان توهان کي پرکيندڙ آهي پوءِ جيڪو منجهانئس پيئندو سو منهنجو نہ آهي، ۽ جيڪو منجهانئس نہ چکندو سواءِ هن جي جو پنهنجي هٿ سان هڪ لپ ڀري (پيئي) سو بيشڪ منهنجو آهي, پوءِ منجهانئن ٿورڙن کان سواءِ (سڀني) اُن مان پيتو\_ پوءِ جنهن مهل أهو (طالوت) ۽ سندس سنگتي مؤمن أن (نديءَ) کان لنگھیا (تنھن مھل پیئندڙن) چیو تہ اڄ اسان کي جالوت ۽ سندس لشڪر سان (وڙهڻ جي) سگھ نہ آهي۔ (۽ تنهن مهل) جيڪي پڪو ڀروسو رکندا هئا تر اُهي الله کي ملندا تن چيـو تر ڪيـتريون ٿـوريـون ٽوليون گـهـڻـن ٽـولين تي الله جي حڪم سان غالب ٿـي ويون آهن\_ ۽ الله صابرن سال آهي (٢٤٩). ۽ جنهن مهل (اهي طالوتي) جالوت ۽ سندس لشكر (جي وڙهڻ) لاءِ نڪتا (تنهن مهل) چيائون تر اي اسان جا پالڻهار! اسان تي صبر پلٽ ۽ اسان جا پير ثـابت رک ۽ ڪافر ٽـوليءَ تي اسان کي سوڀ ڏي (٢٥٠). پوءِ الله جي حڪمر سان کين ڀڄايائون ۽ دائود جالوت کي ڪٺو ۽ الله اُن (دائود) کي بادشاهي ۽ حڪمت ڏني ۽ جي*ڪي* ان لاءِ گهريائين سو سيکاريائينس\_ ۽ جيڪڏهن الله جو ٽارڻ هڪڙن ماڻهن سان ٻين کي نہ هجي ها تہ زمين ضرور خراب ٿئي ها پر الله جهان (وارن) تي ڀلائي ڪرڻ وارو آهي (٢٥١). اهي الله جا حڪم آهن اُهي توتي سچ سان پڙهون ٿا۔ ۽ تون ضرور پيغمبرن مان آهين. (٢٥٢).

تِلْكَ الرُّسُٰلُ فَصَّلْنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعُضِ مِنْهُمُ مِّنُ كُلُّو اللهُ وَرَفْعَ بَعْضَهُمْ دَرَجْتٍ وَالتَّيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحُ الْبِيِّنْتِ وَأَتِيكُ نَهُ بِرُوحِ الْقَكُوسِ وَلَوْشَآءُ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمُومِّنُ بَعْدٍ مَا جَأْءُثُمُ الْبَيِّنْ وَلِكِن اخْتَلَفُوا فِينْهُوْمِ مِنْ امْنَ وَمِنْهُوْمُ مِنْ كَفَرُ وَلَوْ شَأَءُ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُواتُ وَلِكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِنْيُ شَيْاَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا آنْفِقُوا مِمَّارَزَقُنَكُهُ مِّنُ قَبُلِ آنُ لِيأْتِي يَوْمُ لِابَيْعٌ فِيْهِ وَلَاخُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةُ وَالْكُفِنُ وَنَ هُمُ الظُّلِمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهُ لِأَ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ وَالْحُكُ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُوْ لَاتَانُونُ وْسِنَةٌ وَلَانُومٌ لَهُ مَافِي السَّمُوتِ وَمَافِي الْكَرْضِ مَنُ ذَاالَّذِي كَيْشُفَعُ عِنْكَ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِينُهِمُ وَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يُعِيطُونَ شِيئٌ مِّنْ عِلْمِهُ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ التَّمُوتِ وَالْكَرْضَ وَلَائِوُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوالْعَلِيُّ الْعَظِيُمُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي السِّيْنِ قَلْ تَبَيِّنَ الرَّشُكُمِنَ الْغَيُّ فَمَنْ يَكُفْنُ بِالطَّاغُوْتِ وَنْؤُمِنَ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُونِ الْوُثْفَىٰ لَا انْفِضَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْجٌ @

تلك الرسل ٣ تلك الرسل ٣

اهي پيغمبر آهِن، اُنهن مان هڪڙن کي ٻين کان ڀلو ڪيوسون\_ منجهانئن ڪن سان الله ڳالهايو ۽ ڪن کي درجن ۾ بلند ڪيائين۔ ۽ عيسيٰ پٽ مريم جي کي چٽا معجزا ڏناسون ۽ کيس پاڪ روح سان مدد ڏني سون۔ ۽ جيكڏهن الله گهري ها ته جيڪي (ماڻهو) اُنهن (پيغمبرن) كان پوءِ هئا سي پاڻ وٽ چٽن معجزن اچڻ کان بعد (پاڻ ۾) نہ وڙهن ها پر اختلاف ۾ پيا پوءِ منجَهانئن ڪن ايمان آندو ۽ منجهانئن ڪن ڪفر ڪيو۔ ۽ جيڪڏھن الله گھري ھا تہ (پاڻ ۾) نہ وڙھن ھا, پر الله جيڪي گھرندو آهي سو ڪندو آهي (٢٥٣). اي مؤمنؤ! جيڪي اوهان کي رزق ڏنو سون تنهن مان اُن ڏينهن جي اچڻ کان اڳ خرچ ڪريو جنهن ۾ نڪو واپار ۽ نڪا ياراڻي آهي ۽ نڪا پارت هلندي۔ ۽ ڪافر ئي ظالم آهن (٢٥٤). الله (اَهو آهي جو) اَن کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, (اُهو سدائين) جيئرو, اجهانن کي) بيهڪ ڏيندڙ آهي, کيس نڪي پنڪي ۽ نڪي ننڊ وٺندي آهي۔ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) سندس (ملڪيت) آهي۔ ڪير آهي جو سندس موڪل ڌاران وٽس پارت ڪري سگهي؟ جيڪي انهن (مخلوقن) جي اڳيان آهي ۽ جيڪي سندن پوئتان آهي سو (سڀ) ڄاڻندو آهي، ۽ جيڪي گهري تنهن کان سواءِ سندس علم مان كنهن ذري كي (اُهي) گهيرو كري نه سگهندا آهن سندس (بادشاهيءَ جي) ڪرسيءَ آسمانن ۽ زمين کي لپيٽيو آهي, ۽ اُنهن جي سنڀالِ کيس نہ ٿڪائيندي آهي, ۽ اُهو (سڀ کان) مٿانهون وڏي وڏائيءَ وارو آهي (٢٥٥). دين مڃائڻ ۾ ڪا زبردستي نہ آهي (ڇو تہ) بيشڪ گمراهيءَ کان هدايت (جدا ٿي) پڌري ٿي آهي, تنهنڪري جيڪو طاغوت (يعني خدا کان سواءِ ٻين معبودن) کي نہ مڃي ۽ الله کي مڃي تنهن بيشڪ جاڻندڙ آهي (٢٥٦).

تلك الرسل

اَللهُ وَ لِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوَا يُخِرِجُهُ مُرِينَ النُّطُلُبَ إِلَى النُّوْرِهُ وَالَّذِيْنَ كُفَّ وُ الْوَلِيِّعْ مُ الطَّاغُونُ يُغْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلْمُتِ أُولِيِّكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿ ٱلَهُوْتُرَالِي الَّذِي حَاجَرًا بُرْهِمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ النَّهُ اللَّهُ الْمُلُكَ اِذْقَالَ إِبْرُهِمُ دَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيثُ قَالَ آنَا أَنْمِي وَامِينُتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّهُسِ مِنَ الْكَثُيرِقِ قَانْتِ بِهَامِنَ الْمَغُرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كُفَّزٌ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظُّلِيدُنَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مُرَّعَلَىٰ قَرْبَةٍ وَّ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ آنْ يُحْيِ هٰنِ وِاللَّهُ بَعْكَ مَوْتِهَا وَامَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامِر نُتُرِّ بَعْنَهُ وَالْكُولِبَثْتُ قَالَ لِبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَلْ لِبَثْتَ مِاكَةً عَامِرِ فَانْظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَتَّسَنَّهُ وَانْظُرُ إلى حِمَادِكَ وَلِنَجْعَلَكَ الْيَةَ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى العظام كيف نُنْشِزُهَا نُتُمَّ نَكُسُوهَا كُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ﴿قَالَ آعُكُمُ أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكًّا قَدِيرٌ ۗ

الله مؤمنن جو سنڀاليندڙ آهي کين اونداهين مان سوجهري ڏانهن ڪڍندو آهي۔ ۽ جيڪي ڪافر آهن تن جا مددگار (خدا کان سواءِ جن جي عبادت كن تا سي) بت آهن كين سوجهري مان اونداهين ڏانهن كيندا آهن اهي دوزخي آهن أهي منجهس سدائين رهن وارا آهـن (٢٥٧). (اي پيغمبر) تو اُن ڏانهن نہ ڏٺو ڇا؟ جنهن پنهنجي پالڻهار بابتُ ابراهيم سان (أنهي مغروريءَ سبب) تكرار كيو جو الله كيس بادشاهي ڏني هئي۔ جڏهن ابراهيم چيو ته منهنجو پالڻهار اُهو آهي جو حياريندو آهي ۽ ماريندو آهي (ڪافر) چيو تہ آءٌ (بہ) جياريان ٿو ۽ ماريان ٿو۔ ابراهيم چيو تہ اللہ سج کي اوڀر کان اڀاريندو آهي تنهن ڪري (تون) اُن کي اولھ کان اڀار پوءِ ڪافر هڪو ٻڪو (وائڙو) ٿي ويو۔ ۽ الله ظالمہ ٽوليءَ کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٢٥٨). يا انهيءَ طرح اُنهيءَ (پيغمبر) کي (ڏٺئي ڇا؟) جو هڪ ڳوٺ وٽان هن حالت ۾ ُلنگهيو جو اُهو پنهنجين ڇتين سُوڌو ڊٺل هو, (ڏسي ڪري) چيائين تہ هن کي الله ڪهڙي طرح سندس قَتْلُ كان پوءِ وُسائيندو؟ پوءِ الله كيس سؤ وره ماريو وري كيس (جياري) اٿاريائين۔ الله چيو ڪيترو رهئين؟ چيائين تہ هڪ ڏينهن يا ڪجھ پھر رهيو آهيان۔ (اللہ) چيو تہ بلڪ سؤ ورھ دير ڪئي اٿيئي پوءِ پنهنجي طعام ۽ پنهنجي پاڻي ڏانهن نهار جو اُهو نہ سينواريو آهي، ۽ پنهنجي (مئل) گڏه ڏانهن نهار (ته جياري تو کي ڏيکاريون) ۽ (اهو هن لاءِ ڪيوسين) تہ توکي ماڻهن لاءِ نشاني ڪريون ۽ (هاڻي گڏه جي) هڏن ڏانهن ڏس تہ کين ڪيئن چوريون ٿا وري اُنهن (هڏن) کي گوشت پهرايون ٿا, پوءِ جنهن مهل اُن تي (اهو حال) پڌرو ٿيو (تڏهن) چيائين تر ڄاڻان ٿو تر الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٢٥٩).

تلك الوسل ٣ البقرة ٢

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ آرِ نِ كَيْفَ ثُنِّي الْمُوثَىٰ قَالَ أَوَلَمُ تُؤُمِنْ قَالَ بَلِي وَلِكِنُ لِيطْهَ إِنَّ قَلْبِي ۚ قَالَ فَخُذُ ٱرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِفَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزُءً اثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعُيّا وَاعْلَمُ آنَّ اللهَ عَزِيْرُ حَكِيْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ الله كَمْثَلِ حَبَّةِ النُّبَتَّتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فَي كُلِّ سُنَبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً اللهِ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَالسَّمْ عَلِيْمٌ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُنْبِعُونَ مَا اَنْفَقَدُ ا مَنَّا وَلَا آذًى لَهُمْ آجُرُهُمُ عِنْكَارَتِّهِمْ وَلَاخَوْنُ عَلَيْهُمُ ۅۘڵٳۿؙڿؠؘۼؙڒڹ۠ۅؙڹ؈ۛۊۅۛڮ۠ڡۜۼۯۏۘۘٛٛٷڡۼڣۄؗ؋۠ڿؽۯڝٚۏڝػۊ<u>ڗ۪</u> يِّتُبِعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنَّ حَلِيهُ ﴿ كِلُّهُ إِنَّا يَهُا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تُبُطِلُواصَدَاقٰتِكُمُ بِالْمُنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْإِخْرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْمً ٱلْأَبِقِينُ رُوْنَ عَلَىٰ شَيْ مِّهِمُّاكِّسَبُوْا وَاللهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ الْكَفِرِينَ 😁

۽ (ياد ڪر) جڏهن ابراهيم چيو تہ اي منهنجا پالڻهار! مون کي ڏيکار تہ ڪهڙي طرح مئلن کي جياريندو آهين۔ (الله) چيو تہ نہ ٿو مڃين ڇا؟ (ابراهیم) چیو تر هائو (محیان تو) پر هن لاءِ تر منهنجیءَ دل کی تسلی ٿئي۔ (الله) چيو تہ چار پکي وٺ پوءِ کين پاڻ وٽ ٽڪرا ٽڪرا ڪر پوءِ منجهانئن کو ياڱو هر هڪ جبل تي رک وري کين سڏ تہ تو ڏانهن ڊوڙندا آيندا<sub>- ۽</sub> ڄاڻ ته الله غالب حڪمت وارو آهي (٢٦٠). جيڪي (ماڻھو) پنھنجا مال اللہ جي واٽ ۾ خرچيندا آھن تن جُو مثال اُنھيءَ داڻيّ جي مثال وانگر آهي جو ست سنگ ڄمائي هر هڪ سنگ ۾ سؤ داڻو هجّي\_ ۽ الله جنهن کي گهرندو آهي (تنهن کي) ٻيڻو ڏيندو آهي ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو, ڄاڻندڙ آهي (٢٦١). جيڪي (ماڻهو) پنهنجو مال الله جي واٽ ۾ خرچيندا آهن وري پنهنجي ڏيڻ پٺيان نڪي ٿورو رکندا آهن ۽ نڪي ايذائيندا آهن, تن لاءِ سندن پالڻهار وٽ سندن ثواب آهي ۽ نڪي کين ڪو ڀؤ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين ٿيندا (٢٦٢). مِنْو ڳالهائڻ ۽ معاف ڪرڻ اُنهيءَ خيرات کان ڀَلُو آهي جنهن جي پٺيان ايذاءُ هجي\_ ۽ الله بي پرواه بردبار آهي (٢٦٣). اي مؤمنؤ! پنهنجين خيراتن کي اِحسان رکڻ ۽ ايذائڻ سان اُنهيءَ ماڻهو وانگر نہ وڃايو جيڪو پنهنجو مال ماڻُهُن جي ڏيکاري لاءِ خرچي ۽ الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي نہ مڃي۔ پوءِ سندسُ مثال (اُنهيءَ) لسي پٿر وانگر آهي جنهن تي ٿوري مٽي (پيل) هجي ۽ مٿس وڏڦڙو مينهن وسي پوءِ ڇنڊي ڇڏيس\_ (ته رياءَ وارن) جيڪي

كمايو تنهن مان كنهن ذري تي (اُهي) وس وارا نہ ٿيندا۔ ۽ الله ڪافر

ٽوليءَ کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٢٦۴).

وَمَثَلُ الَّذِينَ نُينُفِقُونَ آمُوالَهُمُ ابْتِغَأَءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَ تَثُبِيتًامِّنُ أَنْفُسِهِمُ كِمَثِل جَنَّةٍ إِبْرِنُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتُ أَكُمُ هَا ضِعْفَيْنَ فَإِنْ لَمُ يُصِبُهَا وَإِيلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِهَاتَعْهَلُونَ بَصِيْنُ أَنُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ حَبَّنَةٌ مِّنَ يْخِيْلِ وَآعْنَابِ جَوْرِي مِن تَخْتِهَا الْأَنْهُ رُولَهُ فِيهَا مِن كُلِّ التُّهَرْتِ ۚ وَاصَايَهُ الْكِيَرُولَهُ ذُرِّيَّةٍ ثُنْعَفًا ﴿ قَاصَا بَهَآ اِعْصَارُ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرُقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْإِيتِ لَعَلَّكُمُ تَتَقَلَّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنْوَأَ انْفِقُوا مِنْ طَبِّلٰتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِهَّآ اخْرَجْنَالُكُهُمِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَتَّمُواالْخِبَيْكَ مِنُهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمْ بِالْخِذِي يُوالِّلَا آنُ تُغُبِّضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا آتَ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْكُ 🐵 ٱلشَّيْطِنُ يَعِنُ كُوْ الْفَقْرُ وَيَأْمُو كُوْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُاكُهُ مَّغُفِمَ لَا مِّنْهُ وَفَضَلَّا وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيْحٌ ﴿ اللَّهُ وَاسْعُ عَلِيْحٌ ﴿ تُؤتى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ تُؤنَّ الْحِكْمَةَ فَقَلْ اُوْرِيَ خَبُرًا كَثِيْرًا وَمَايِنَّ كُوْرِالِّدَا وْلُوالْكِلْبَابِ ﴿

۽ جيڪي پنهنجن مالن کي الله جي رضامندي حاصل ڪرڻ ۽ پنهنجين دلين ۾ پڪي يقين پيدا ڪرڻ لاءِ خرچيندا آهن تن جو مثال هڪ باغ وانگر آهي جو دڙي تي هجي اُن تي وڏ ڦڙو مينهن وسي ۽ پنهنجو ڦر ٻيڻو ڪري پر جيڪڏهن مٿس وڏ ڦڙو مينهن نہ وسي تہ ماڪ بس هجيس۔ ۽ جيكي اوهين كندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (٢٦٥). اوهان مان كو هڪ (دل سان) گهرندو آهي ڇا؟ ته اُن کي کجين ۽ انگورن جو هڪ باغ هجي جنهن جي هيٺان واهيون وهنديون هجن اُن لاءِ منجهس سڀ ڪنهن (جنس جا) ميوا هجن ۽ کيس پوڙهائي اچي وٺي ۽ ان کي ڪمزور اولاد هجي پوءِ اُن (باغ) کي (اهڙو) واچوڙو لڳي جنهن ۾ باھ هجي تنهنڪري (سندس باغ) سرّي وجي\_ اهرّيءَ طرح الله اوهان لاءِ (چٽيون) نشانيون بيان كندو آهي تر مانَ اوهين سوچيو (٢٦٦). اي مؤمنؤ! جيكي كمايو تنهن مان (۽ پڻ) جيڪي اوهان لاءِ زمين مان پيدا ڪيوسون تنهن مان ڪي سٺيون شيون (خدا ڪارڻ) خرچ ڪريو ۽ اُن مان خراب شيءِ خرچ ڪرڻ جي نيت هن هوندي نہ ڪريو جو (پاڻ) اُن ۾ پنهنجين اکين ٻوٽڻ کان سواءِ کيس وٺڻ وارا نہ آهيو۔ ۽ ڄاڻو تہ الله بي پرواھ ساراهيل آهي (٢٦٧). (اي مسلمانؤ!) شيطان اوهان کي سڃائيءَ جو ڀؤ ڏيندو آهي ۽ اوهان کي بي حيائيءَ (جي ڪمن) جو حڪم ڪندو آهي، ۽ الله اوهان کي پنهنجي پاران بخشش ۽ ڀلائي جو وعدو ڏيندو آهي۔ ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪُشادگيءَ وارو ڄاڻندڙ آهي (٦٦٨). جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي دانائي ڏيندو آهي ۽ جنهن کي دانائي ڏني ويئي تنهن کي بيشڪ گهڻي چڱائي ڏني ويئي۔ ۽ عقل وارن کان سواءِ ٻيو ڪو نصيحت نہ پرائيندو آهي (٢٦٩).

وَمَأَ أَنْفَقُ ثُمُ مِّنُ ثَفَقَةٍ أَوْنَذَ رُتُمُ مِّنُ تَنَا رِ فَإِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ٥ إِنْ تُبُدُواالصَّكَ قُتِ فَيْعِهَا هِي ۚ وَإِنْ تُخْفُوْهَا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمُ وَيُكَفِّنُ عَنْكُهُ مِّنْ سَيِّاتِكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيْرُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُلُاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنْ بَشَأَءُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمُ وْمَاتُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجُهِ اللهِ وَمَاتُنُفِقُوا مِنْ خَيْرِيُّونْ إلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لِاتُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ الْحُصِـرُوا فِي الْمُنْكِرِوا فِي الْمُحْسِرُوا فِي سَبِينِ اللهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ فَرُبًّا فِي الْأَرْضِ يَعْسُبُهُمُ الْجَاهِ لُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِينَهُ مُوَ لَا يَسْعُلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا "وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاتَ الله بِهِ عَلِيْحُ ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُ مُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِسِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ۞

۽ (اي مسلمانؤ!) جيڪي اوهان خيرات ڪريو يا باس باسيو ٿا تنهن کي الله ڄاڻندو آهي ۽ ظالمن جو ڪو مددگار نہ آهي (٢٧٠). جيڪڏهن خيراتون ظاهر كري ڏيندؤ ته اُهي (ڪهڙيون نه) چڱيون آهن! ۽ جيڪڏهن اُنهن کي لڪائيندؤ ۽ اُهي محتاجن کي ڏيندؤ ته اُهو اوهان لاءِ (ويتر) يـلو آهي۔ ۽ الله اوهان جا ڪي گناه اوهان کان ميٽيندو۔ ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن جي الله څبر رکندڙ آهي (۲۷۱). (اي پيغمبر!) تو تي اُنهن (ڪافرن) کي هدايت (يعني دل ۾ اثر پيدا) ڪرڻ لازم نہ آھي پر اللہ جنھن کي گھرندو آھي تنھن کي ھدايت ڪندو آھي۔ ۽ جيڪي ڪجھ مال خرچيندا آهيو سو اوهان (جي پـلي) لاءِ آهي ۽ الله جي رضامندي طلبڻ کانسواءِ (اوهين) خرچ نہ ڪريو۔ ۽ جيڪي ے۔ ڪجھ مال خرچيو (اُن جو ثواب) اوهان کي پورو ڏبو ۽ اوهان تي ظلم نِہ كبو (٢٧٢). اهڙن فقيرن كي (خيرات ڏيڻ لازم آهي) جيڪي الله جي واٽ ۾ روڪيل آهن (واپار لاءِ) مُلڪ ۾ سفر ڪري نہ سگهندا آهن ناواقف (سندن) بي طمعيءَ سببان كين مالدار ڀانئيندا آهن، سندين پيشانين مان کين سڃاڻندو آهين, جنبڙي ماڻهن کان نہ پنندا آهن۔ ۽ جيكي كجه مال خرچيندا آهيو سو الله ڄاڻندڙ آهي (٢٧٣). جيكي پنهنجا مال رات جو ۽ ڏينهن جو ڳجهو ۽ پڌرو خرچيندا آهن تن لاءِ سندن پالڻهار وٽ سندن اجر آهي, ۽ نڪي کين ڪو ڀؤ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين تىندا (۲۷۴).

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُو الرَّيْوَالَا يَقُومُونَ إِلَّاكِمَا يَـقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ ٓالِنَّمَا الْبَيْعُ مِثُلُ الرِّبُواُ وَأَحَلُّ اللهُ الْبُيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَهَنْ حَبَّاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّيِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَصْرُكُ إِلَى اللهِ ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولِيكَ أَصْعُبُ النَّارِهُمُ وَفِيهَا خَلِكُ وْنَ ١ يَمُحَقُ اللهُ الرِّبُواوَيْرُ بِ الصَّدَافَتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ آثِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ اوْعَمِلُوا السَّلِحْتِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوْاالَّوْكُوةَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِنْكَارَتِهِمُ \* وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَغِزَنُونَ ® يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقَوُا الله وَذَرُوْا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُواإِنَّ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِينَ ﴿ فَإِنَّ اللَّهِ مَوْالِدُ مُنْ أَن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَاذْنُوْا بِحَرْبِ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهُ وَ إِنْ تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ امُوالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَكَّ قُوْا خَيْرٌ للهُ إِنْ كُنْ تُمْ تَعْلَكُونَ ﴿ وَالتَّقَوْ إِيوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ نُثْرَتُونٌ كُلُّ نَفْسٍ مَا كُسَبَّتُ وَهُمُ لِانْفُطْلَمُونَ ﴿

تلك الرسل ٣

جيڪي وياج کائيندا آهن سي (قبرن مان) رڳو اُنهيءَ (ماڻهو) جي اُٿڻ وانگر ٱتندا جنهن کي جِنَ اثر سببان چريو ڪيو هجي۔ اهو هن ڪري آهي جو اُهي (وياج خُور) چون ٿا تہ واپار وياج جهڙو ئي آهي\_ حالانڪ الله واپار کي حلال ڪيو آهي ۽ وياج کي حرام ڪيو اهي پوءِ جنهن کي پنهنجي پالڻهار وٽان نصيحت آئي ۽ (وياج) ڇڏيائين تنهن لاءِ جيڪي اڳي ڪيائين سو (هينئر معاف) آهي۔ ۽ (آخرت ۾) سندس مامرو الله ڏانهن (سونپيل) آهي ۽ جن وري (وياج کاڌو) سي دوزخي آهن, اُهي منجهس سدائين رهڻ ُوارا آهن (٢٧٥). الله وياج (جو کٽيو) ناس ڪري ڇڏيندو آهي ۽ خيراتن کي وڌائيندو آهي الله ڪنهن بہ بي شڪر گنهگار کي دوست نہ رکندو آهي (٢٧٦). جن اِيمان آندو ۽ چڱا ڪُم ڪيا ۽ نماز پڙهيائون ۽ زڪواة ڏنائون تن لاءِ سندن پالڻهار وٽ سندن اجر آهي۔ ۽ نڪي کين كو ڀؤ آهي ۽ نكي اُهي غمگين ٿيندا (٢٧٧). اي ايمان وارؤ! الله كان ڊڄو ۽ جيڪڏهن اوهين (الله ۽ رسول کي) مڃيندڙ آهيو تہ جيڪي وياج مان رهيل آهي سو ڇڏيو (٢٧٨). پوءِ جيڪڏهن (ائين) نہ ڪندؤ تہ الله ۽ سندس رسول جي پاران اوهان کي جنگ جو اعلان هجي، ۽ جيڪڏهن توبهہ ڪيوَ تہ اوهان لاءِ اوهان جي مالن جي موڙي آهي, نڪي وڌيڪ وٺو ۽ نڪي اوهان کي گهٽ ڏبو (٢٧٩). ۽ جيڪڏهن (قرضي) سيو هجي ته سگھ تائين مهلت ڏيڻ لازم آهي۔ ۽ جيڪڏهن اوهين ڄاڻندا آهيو ته اوهان جو (قرض) بخشڻ اوهان لاءِ بهتر آهي (٢٨٠). ۽ اُنهيءَ ڏينهن کان ڊڄو جنهن ۾ الله ڏانهن موٽايا ويندؤ, پوءِ سڀ ڪنهن ماڻهو کي جيڪي ڪمايائين تنهن جو پورو بدلو ڏبو ۽ اُنهن تي ظلمر نہ ڪبو (٢٨١).

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآ إِذَا تَكَايَنْتُكُمْ بِكَيْنِ إِلَى آجِلِ مُسَسَّمًى فَاكْتُبُولُا وَلَيَكُتُبُ بَيْنَكُمُ كَاتِبُ إِبِالْعَدُ لِي وَلَا يَأْبُ كَاتِبُ أَنْ تَبُنْتُ كَمَاعَكُمَهُ اللهُ فَلْيَكُنُّ فِلْيَكُنُّ وَلَيْنُولِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتُقِ اللهَ رَبِّهُ وَلا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الُحَقُّ سَفِيْهًا أَوْضِعِيفًا أَوْلا سِنتَطِيعُ أَن يُبِلُّ هُوَفَلْيُمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعُدُلِ وَاسْتَشْهِكُ وَاشْهِيْدَايْنِ مِنْ رِّحَالِكُمْ فَإِنْ لَّهُ بِكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَاشِ مِتَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَكَ آءِ أَنْ تَضِلُّ إِحُدْ مُهُمَا فَتُذَرِّرُ إِحُدْ مُمَا الْأُخُرَى وَ لَا نَاتُ الشُّهُ مَا آءُ إِذَا مَا دُعُوا فُولَا شَنْعُمُوۤ أَنْ تَكْتُ بُوهُ صَغِيْرًا أَوْكِبُيرًا إِلَى اجَلِهِ ذَٰ لِكُمْ اَقْسَطُ عِنْمَا اللهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَآدُنَى الرَّتَوْتَا بُوْ آلِكُ آنَ تَكُونَ يَجَارَةً حَاضِرَةً تُب بُرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ ٱلَّا نَكُتُبُوْهَا ﴿ وَٱشْهِدُ وَآلِذَا تَبَايَعُتُمْ ۖ وَلَا يُضَارُّ كَارِبُ وَلَاشَهِينٌ مْ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَنُونٌ إِبَكُمْ ۗ وَ اتَّقُوااللهُ ويُعَلِّمُكُمُ اللهُ وَاللهُ بِكُلِّ شُيٌّ عَلِيهُ ﴿

تلك الرسل ٣

اي مؤمنؤ! جڏهن ڪنهن مقرر مدت تائين قرض جو معاملو ڪريو تڏهن اُن کي لکو۔ ۽ اوهان جي وچ ۾ لکندڙ کي انصاف سان لکڻ گهرجي ۽ جيئن كيس الله سيكاريو آهي تيئن لكندڙ لكڻ كان انكار نہ كري پوءِ لكڻ گهرجيس، ۽ جنهن تي قرض آهي سو (مطلب) بيان ڪري ۽ پنهنجي پالڻهار الله کان ڊڄڻ گهرجيس ۽ منجهانئس ڪجھ نہ گهٽائي۔ پوءِ جنهن تي قرض آهي سو جيڪڏهن اَٻوجھ يا هيڻو هجي يا بيان ڪري نہ سگهي تہ سندس سنڀاليندڙ کي انصاف سان بيان ڪرڻ گهرجي۔ ۽ پنهنجن (مسلمانن) مردن مان بہ گواھ شاھد ڪريو، پوءِ جيڪڏھن بہ مرد نہ ھجن تہ ھڪ مرد ۽ ٻہ زائفون (اُنھن) شاھدن مان جيڪي اوھان کي وڻن (شاھد ڪريو هن لاءِ) ته جي اُنهن (ٻنهي) مان هڪڙي وساريندي ته اُنهن مان ٻي کيس ياد ڏياريندي۔ ۽ جڏهن شاهد (شاهديءَ لاءِ) سڏيا وڃن تر انڪار نر ڪن۔ ۽ اُن جي مدت تائين ٿوري يا گهڻي (قرض) جي لکي ڏيڻ کان نہ ٿڪجو۔ اهو (لکڻ) الله وٽ انصاف کي تمام ويجهو ۽ شاهديءَ لاءِ بلڪل سڌُو آهي ۽ اوهان جي شڪ ۾ نہ پوڻ کي (بہ) ڏاڍو ويجهو آهي, پر جيڪڏهن اوهان جو واپار روبرو هجي جو اوهين هٿون هٿ پاڻ ۾ پيا ڪريو تہ اُن جي نہ لکڻ ۾ اوهان تي ڪو گناھ نہ آهي۔ ۽ جڏهن ڏيو وٺو تہ شاهد ڪريو ۽ لکندڙ ۽ شاهد کي نہ ڏکوئجي۔ ۽ جيڪڏهن (اهڙو ڪم) ڪندؤ تُه اُهو اوهان کي گناھ آهي۔ ۽ الله کان ڊڄو۔ ۽ الله اوهان کي سيکاري ٿو۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٢٨٢).

ۅٙٳڹؙڴؙڹٛؿؖۄٛۼڸڛؘڣٙڕۊۜڷڿۼٙڮۏٳػٳؾٵڣٙڕۿ<sup>ڽ</sup>۠ۺٙڤؠٛۅ۫ۻ<sup>ڠ</sup>۠ۏؘؚٲڹ آمِنَ بَعُضُكُمْ بَعُضًا فَلَيْؤَدِّ الَّذِي أَوْتُونَ آمَانَتُهُ وَلَيْتَّقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكُنُّهُ وَالنُّهُ هَا دَةً وَمَنْ تَكُنُّهُمَا فَإِنَّهُ الْنَهُ قَلْبُهُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ يَلُّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْتُخْفُولُا يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرُ الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَ النبومِنُونَ كُلُّامِنَ بِإِللهِ وَمَلْبِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُسُلِهٌ وَقَالُوا سَبِمُعَنَا وَاطَعُنَا غْفُرانك رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَيْرُ فَ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ولَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ورَبِّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآاِنُ نُسِيْنَآاوُآخُطَأْنَا رُتَبَاوَلِاتَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَهَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِنَا رَّتِّنَا وَلَا عُجَلَّلْنَا مَالِاطَاقَةُ لَنَايِهِ وَإِعْفُ عَنَّا النَّوَاغُفِرُ لَنَا التَّوَارُحُمُنَا اللَّهِ آنت مولكنا فانصُرْناعلى القوم الكفيرين ٥

تلكالرسل٣

۽ جيڪڏهن اوهين مسافريءَ ۾ هجو ۽ لکندڙ نه لهو ته (ڪا شيءِ) گروي قبضي كرڻ لازم آهي پوءِ جيكڏهن اوهان مان هكڙا ٻين تي اعتبار ركن تہ جنھن تي اعتبار رکيو ويو تنھن کي پنھنجي امانت (يعني قرض) ادا ڪرڻ گهرجي ۽ پنهنجي پالڻهار الله کان ڊڄڻ گهرجي ۽ شاهدي نہ لڪايو۔ ۽ جيكو ان كي لكائيندو تر بيشك سندس دل ڏوهارڻ آهي۔ ۽ جيكي اوهان كندا آهيو سو الله ڄاڻندڙ آهي (٢٨٣). جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جي ئي (ملڪيت) آهي۔ ۽ جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي سو جيڪڏهن پڌرو ڪريو توڻي اُهو لُڪايو (تہ بہ) الله اوهان سان اُن جو حساب ڪندو پوءِ جنهن لاءِ گهرندو تنهن کي بخشيندو۔ ۽ جنهن لاءِ گهرندو تنهن کي عذاب ڪندو۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (٢٨٤). پيغمبر (محمد ﷺ) ڏانهن جيڪي سندس پالڻهار کان لاٿو ويو سو اُن مڃيو آهي ۽ مؤمنن (بر)\_ سڀ ڪنهن الله ۽ سندس ملائڪن ۽ سندس ڪتابن ۽ سندس رسولن کي مڃيو آهي (چون ٿا ته) سندس پيغمبرن مان ڪنهن هڪ (جي مڃڻ) ۾ فرق نہ ڪندا آهيون, ۽ چيائون تہ بدّو سون ۽ (سندس حڪم) مڇپوسون. اي اسان جا پالڻهار! تنهنجي بخشش گهرون ٿا ۽ توڏانهن موٽڻو آهي (٢٨٥) . الله ڪنهن کي سندس وس داران تكليف نه ڏيند وآهي جيكي (چڱو) كمايائين سو سندس (فائدي) لاءِ آهي ۽ جيڪي (بڇڙو) ڪمايائين سو مٿس آهي. اي اسان جا پالڻهار! جيڪڏهن وساريُون يا چُڪ ڪريون ته اسان کي نہ پڪڙ، ۽ اي اسان جا پالڻهار! اسان تي اهڙو بار نہ رک جهڙو اسان کان اڳين تي رکيو هيئي, ۽ اي اسان جا پالڻهار! جنهن (بار) جي کڻڻ جي اسان کي سگھ ڪانهي سو اسان تي نہ رک! ۽ اسان کي معاف ڪر! ۽ اسان کي بخش ۽ اسان تي مهر ڪر! تُون اسان جو سائين آهين تنهن ڪري اسان کي ڪافر ٽوليءَ تي سوپ ڏي! (٢٨٦).

٩ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 🔾 الَّعُّرُ أَللهُ لَا إِلهُ إِلاهُوالْحَيُّ الْقَيُّوْمُ فَنَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابِئِنَ يَدَيْهِ وَٱنْزَلَ التَّوْرُلَةَ وَالْانْجُيْلُ الْ مِنْ قَبُلُ هُكًى لِلتَّاسِ وَآنْزَلَ الْفُرُّ قَانَ أِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالبِاللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيكُ وَاللهُ عَزِيْزُذُوانْتِقَامِرَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَمَّ عُنِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٥ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي الْرَحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ الرَّالَةِ إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْثُو هُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتْبَ مِنْهُ اليُّ مُحْكَمْتُ هُنَّ الْمُرالكِتْبِ وَالْحَرْمُ تَشْبِهِتُ فَأَقَاالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِعَاءً الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيُلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاوُلُكُهُ إِلَّا اللَّهُ مُو الرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَنَّابِهُ كُلُّ مِنْ عِنْدِرَتِبَاءَ وَمَا يَنَّكُرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ©رَتِّبَالَا يُزغُ قُلُوْ مَبَّا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِنُ لَكُنْكَ رَجُهَةً أَنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاكْ⊙

تلک الرسل ۳ آل عمران ۳

## سورة آل عمران مدني آهي ۽ هيءَ ٻہ سؤ آيتون ۽ ويھ رکوع آهي.

## الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المر (١). الله (أهو آهي جو) أن كان سواءِ كوئي عبادت جو لائق نہ آهي (جو سدائين) جيئرو (جگ جي) بيهڪ ڏيڻ وارو آهي (٢). توتي (اُهو) ڪتاب سچ سان لاٿائين (جو) جيڪي (ڪتاب) کانئس اڳي آهن تن جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ توريت ۽ انجيل کي لاٽائين (٣). اڳي ئي ماڻهن جي هدايت لاءِ، ۽ (سچ ۽ ڪوڙ کي) سنڌو وجهندڙ لاٿائين۔ بيشڪ جن الله جي آيتن جو انڪار ڪيو تن لاءِ سخت عذاب آهي۔ ۽ الله غالب بدلي وٺڻ وارو آهي (۴). الله تي ڪائي شيءِ نڪي زمين ۾ ۽ نڪي آسمان ۾ ڳجهي رهندي آهي (٥). اُهُو (الله) اهو آهي جيڪو (مائن) جي ڳهڻن ۾ جيئن گهرندو آهي (تيئن) اوهان جي شڪل ٺاهيندو آهي۔ اُن کان سواءِ كوئي عبادت جو لائق نہ آهي (اُهوئي) غالب حكمت وارو آهي (٦). اُهو (الله) آهي جنهن تو تي ڪتاب لاٿو جنهن مان ڪي آيتون محڪم (يعني چٽي معنيٰ واريون) آهن اُهي ڪتاب جو اصل آهن ۽ ٻيون متشابہ (يعني گهڻن معنائن واريون)آهن, پوءِ جن جي دلين ۾ ڏنگائي آهي سي منجهانئس جيڪي متشابہ آهن تن جي پٺيان فتني پکيڙڻ ۽ سندن (مطلبي) مراد ڳولڻ لاءِ لڳندا آهن, ۽ الله کان سواءِ اُن جي مراد ڪوئي نہ ڄاڻندو آهي۔ ۽ (جيڪي) علم ۾ پختا (اُهن سي) چوندا آهن ته اُنهن کي مڃيوسون اهي مڙئي اسان جي پالڻهار وٽان آهن, ۽ عقل وارن کان سواءِ (ٻيو) نصيحت نہ وٺندو آهي (٧). اي اسان جا پالڻهار! جڏهن تو اسان کي هدايت ڪئي تنھن کان َپوءِ اسان جي دلين کي ڏنگائي نہ ڏي ۽ پاڻ وَٽان اسان کي باجھ عطا ڪر، ڇو تہ تون ئي بخشٹهار آهين (٨).

تلك الوسل ٣ العمران ٣

رَتَبَأَ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِرِلَّارَ نُبَ فِنْيَةً إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ أَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوالَنْ تُغْنِيٰ عَنْهُمْ آمُوالُهُمْ وَلَا <u>ٱٷڵٳۮؙۿؙۄؙڝؚۜ</u>ٙٚڶۺۅۺؽٵ۫ٷٲۅڵؠڬۿؙۄؙۊڠؙۏۮٳڶٮۜٵڕڽ۫ػٮٳؙڹ ال فِرْعَوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَتَّابُوْ إِيالِتِنَا قَالَحَدَ هُمُ اللهُ بِذُنْوِيهِمْ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ فَثُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُوْنَ وَتُحْسَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِشُ الْبِهَادُ ﴿ فَكُ كَانَ لَكُمْ اليَةُ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَة تُقَاتِلُ فِي سِيلِ اللهِ وَانْخُرِي كَافِرَةٌ بَيْرَوْنَهُ وُمِّتُلَيْهِ وَرَأَى الْعَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِمُ مَنْ يَنْنَأُوْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإِنْ لِي الْأَبْصَارِ ۚ زُبِّنَ لِلتَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْظرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحُرُثِ ذَٰ لِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْبَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَاكِ ®قُلْ أَوْنَبِتَكُمْ بِغَيْرِضِ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاعِثُ رَبِّهِمُ جَنْتُ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيْهَا وَآزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ مِا أَلِيبَادِ ﴿

تلک الرسل ۳ آل عمران ۳

اي اسان جا پالڻھار! تون اُن ڏينھن ۾ ماڻھن کي گڏ ڪندڙ آھين جنھن ۾ كو شك نه آهي بيشك الله (پنهنجي) انجام كي نه قيرائيندو آهي (٩). بيشڪ جن ڪفر ڪيو تن کان ڪڏھن بہ سندن مال ۽ سندن اولاد الله (جي عذاب) مان ڪجھ بہ نہ ٽاريندو۔ ۽ اِهي دوزخ جو ٻـل آهن (١٠). (اُنهن جو حال) فرعونين جي ۽ اُنهن جي حال جهڙو آهي جي کانئن اڳ هئا (اُنهن) اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيو. پوءِ الله سندن گناهن سببان کين پڪڙيو۔ ۽ الله سُخت سزا ڏيندڙ آهي (١١). (اي پيغمبر!) ڪافرن کي چؤ تہ سگهو هيٺاهان ٿيندؤ ۽ دوزخ ڏانهن گڏ ڪيا ويندؤ۔ ۽ (اُهو) بڇڙو هنڌ آهي (١٢). اُنهن ٻن ٽولين جي (پاڻ ۾) ويڙھ ڪرڻ ۾ اوهان لاءِ بي شڪ نشاني آهي۔ هڪڙي ٽولي الله جي واٽ ۾ وڙهي ۽ ٻي ڪافرن (جي) هئي (مسلمانن) کين پاڻ کان ٻيڻو اکين جي ڏيٺ سان ڏٺو ٿي۔ ۽ الله جنهن کي وڻيس (تنهن کي) پنهنجي مدد سان سگھ ڏيندو آهي۔ ڇو تہ اُن ۾ (سمجھ جي) اکين وارن لاءِ ضرور عبرت آھي (١٣). ماڻھن لاءِ زالن ۽ پٽن ۽ سونَ ۽ چانديءَ جي (وڏن وڏن) سٿيلن ڍيرن ۽ نشان ڪيلن گهوڙن ۽ ڍورن ۽ پوک جي خواهشن جي محبت سينگاري وئي آهي۔ اهو دنيا جي حياتيءَ جو سامان آهي, ۽ الله وٽ چڱو موٽڻ جو هنڌ آهي (١٤). (اي پيغمبر! كين) چؤ ته آءٌ ان كان ڀُليءَ (شيءِ) جي خبر ڏيان؟ جن (شرڪ کان) پاڻ بچايو تن لاءِ سندن پالڻهار وٽ بهشت آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سدائين رهڻ وارا آهن۔ ۽ پاڪ زالون ۽ (پڻ) الله جي پاران راضيو آهي۔ ۽ الله ٻانهن کي ڏسندڙ اهي (١٥).

تلك الرسل ٣ ال عمران ٣

ٱلَّذِينَ يَقُوُلُونَ رَتَّنَأَ إِنَّنَآ الْمَنَّا فَاغْفِوْلَنَا ذُنْوُبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالَطْبِرِينَ وَالصَّدِقِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالنُّنُفِقِينَ وَالنُّسْتَغُفِرِينَ بِالْإَسْحَارِ۞ شَهِمَاللَّهُ آتَّهُ لآالة إلاهُو والمللكة واولواالعِلْم قابِمًا بالقِسْطِ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَالْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ صَّاتَ اللَّهِ يَنَ عِنْ مَاللَّهِ الْإِسْكُلُمْ وَمَااخْتَكُفَ الَّذِيْنَ أُوْتُو اللَّكِتِ إِلَّامِنَ يَعْدِ مَاجَاءَهُ مُ الْعِلْمُ بَغْيًا لِيُنَهُمُ وْمَنْ يَكُفُرُ بِالْبِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ®فَإِنْ حَاجُولِكَ فَقُلُ ٱسْكَمْتُ وَجُهِيَ مِلْهِ وَمَنِ التَّبَعِن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوْتُوا الكِتْبَ وَالْأُمِّةِينَءَ اَسُلَمْتُو فَإِنَّ اَسْلَمُوا فَقَدِاهُتَ دُوا وَإِنْ تَوَكُوا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبَلغُ وَاللَّهُ بَصِيْرًا بِالْعِبَادِ رَالَّهِ اللَّهِ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِالْبِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّ بِغَيْرِ حَقّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَامُولُونَ بِالْقِسُطِمِنَ النَّاسِ اللَّهُ اللَّ فَبَشِّرُهُمُ بِعَنَابِ إَلِيْمِ الْوِلْبِكَ الَّذِينَ حَبِظَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الثُّانِيَا وَالْإِخِرَةِ · وَمَا لَهُمُ مِتِّنَ نَّصِرِيْنَ ®

جيكي چوندا آهن تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان توكي مڃيو آهي تنهن ڪري اسان جا ڏوھ اسان کي بخش ۽ باھ جي عذاب کان اسان کي بچاءِ! (١٦). اُهي صابر ۽ سچا ۽ تابعداري ڪندڙ ۽ سخي ۽ اسُر مهل جو بخشش گهرندڙ آهن (١٧). الله (هيءَ) گواهي ڏني آهي تہ الله کان سواءِ كوئي عبادت جو لائق نہ آهي ۽ ملائك ۽ علم وارا (به) انصاف تي قائم رهندي(اها شاهدي ڏيندا آهن)۔ اُن کان سواءِ ڪوئي عبادت جو لائق نہ آهي اُهو غالب حڪمت وارو آهي (١٨). بيشڪ (وڻندڙ) دين الله وٽ اسلام آهي, ۽ جن کي ڪتاب (توريت ۽ انجيل) ڏنو ويو تن (اڳ) تڪرار نہ ڪيو پر وٽن علم آيو تنهن کان پوءِ پاڻ ۾ ضد سببان اتڪرار كيائون) \_ ۽ جيكو الله جي حكمن كي نه مجيندو ته بيشك الله (به) سگهو حساب وٺندڙ آهي (١٩). پوءِ جيڪڏهن توسان جهيڙين تہ چؤ تہ مون ۽ جنهن منهنجي تابعداري ڪئي تنهن پنهنجو منهن (يعني سر) الله لاءِ نوايو آهي۔ ۽ (اي پيغمبر!) جن کي ڪتاب (توريت ۽ انجيل) ڏنو ويو تن کي ۽ اڻ پڙهيلن کي چؤ ته اسلام آندو اٿو؟ (يا نه)۔ پوءِ جيڪڏهن اسلام رڳو پيغام پهچائڻ آهي۔ ۽ الله ٻانهن کي ڏسندڙ آهي (٢٠). بيشڪ جيڪي الله جي آيتن کي نٿا مڃين ۽ پيغمبرن کي ناحق ٿا ڪهن ۽ ماڻهن مان جيڪي (کين) انصاف جو حڪم ڪن ٿا تن کي ٿا ڪهن پوءِ کين ڏکوئيندڙ عذاب جي سُڌ ڏي (٢١). اهي (اُهي) آهن جن جي ڪمائي دنيا آخرت ۾ ناس ٿي ويئي ۽ اُنهن جو ڪو مددگار ڪونهي (٢٢).

ٱلَّمْ تَوْلِلُ الَّذِينُ أُوْتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِينِ بِيُهُ عَوْنَ إِلَى كِينِ اللهِ لِيَحُكُم بَيْنَهُمُ نُحْ يَتُولَى فِرِيْقٌ مِنْهُمْ وَهُوَمُ مُعُرِضُونَ اللهِ لِيحُكُم بَيْنَهُمُ وَهُونَ ذلك بِإِنَّهُمْ قَالُوالَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيًّا عَامَّعُدُوْدُ بِ وَعَرَّهُمُ فِ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ®فَكَيْفَ إِذَا جَمَعُنْهُمْ لِيَوْمِرِ لَا رَبْبَ فِيْهِ وَوُقِيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَالْيُظْلَمُونَ 🐵 قُلِ اللَّهُ مَا لِكَ الْمُلْكِ تُؤْرِق الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَتَعْزُمُنُ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيهِ كَ الْخَيْرُط إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَتِ يُرْكِ ثُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْهِيِّتِ وَنَخْرُجُ الْهِيِّتَ مِنَ الْحَيُّ وَتُرُزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَلْفِي بْنِيَ آوْلِيا ءَمِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ فَكَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْ إِلَّا أَنْ تَتَّقُو المِنْهُمْ تُقْتُهُ اللَّهِ إِلَّا آنْ تَتَّقُو المِنْهُمْ تُقْتُهُ ا وَيُحِدِّ رُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴿ فُلْ إِنْ تَخْفُوْ امَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْتُبُدُ وَلَا يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُمَا فِي السَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ١٠

(اي پيغمبر!) جن کي ڪتاب مان ڪو ڀاڱو ڏنو ويو تن کي نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ (جو) الله جي ڪتاب ڏانهن (هن لاءِ) سڏيا وڃن ٿا تہ سندن وچ ۾ فيصلو ڪري پوءِ منجهانئن هڪ ٽولي ڦري ويندي آهي ۽ اُهي منهن موڙيندڙ (بہ) آهن (٢٣). اِهو هن ڪري آهي جو اُهي چون ٿا تہ باھ ڪن ڳاڻوُن ڏينهن کان سواءِ اسان کي ڪڏهن نہ ڇهندي ۽ جيڪو ٺاھ ٺاهيندا رهيا تنهن کين سندن دين ۾ ٺڳيو آهي (۲۴). پوءِ ڪهڙو (حال ٿيندن)؟ جڏهن کين اُهو ڏينهن جنهن ۾ ڪو شڪ نہ آهي تنهن ۾ گڏ ڪنداسين ۽ سڀ ڪنهن ماڻهوءَ جيڪي ڪمايو تنهن جو کيس پورو بدلو ڏبو ۽ اُنهن سان ظلم نه كبو (٢٥). (اي پيغمبر!)چؤ ته اي الله! ملك جا مالك! جنهن کي گهرين تنهن کي بادشاهي ڏئين ۽ جنهن کان وڻيئي تنهن کان بادشاهي کسين ۽ جنهن کي گهرين تنهن کي مانوارو ڪرين ۽ جنهن کي وڻيئي تنهن کي ذليل ڪرين۔ تنهنجي هٿ ۾ چڱائي آهي. بيشڪ تون سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهين (٢٦). رات کي (گهٽائي) ڏينهن ۾ آڻين ٿو ۽ ڏينهن کي (گهٽائي) رات ۾ آڻين ٿو ۽ مئي مان جيئري کي ڪڍين ٿو ۽ جيئري مان مئي کي ڪڍين ٿو ۽ جنهن کي گهرين تنهن کي اَلْ ڳُڻي روزي ڏيندو آهين (٢٧). (گهرجي ته) مؤمن مؤمنن کانسواءِ ڪافرن کي دوست نه بڻائين، ۽ جيڪو ائين ڪندو تنهن جو الله (جي دين) سان (كو) واسطو نه آهِي, هن كان سواءِ ته أنهن (كافرن) كان, پاڻ بچائڻ لاءِ بچاءُ ڪريو ۽ الله پاڻ کان اوهان کي ڊيڄاريندو آهي\_ ۽ الله ڏانهن موٽڻو آهي (٢٨). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي سو جي ُ لڪائيندؤ يا اهو پڌرو ڪندؤ ته (به) اُن کي الله ڄاڻندو آهي۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (٢٩).

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرِ مُعْضَرًا أَوْمَا عَلَتُ مِنْ سُوَّا الْوَيْ الْوَاتَ بِينَهَا وَبِينَهُ امْكًا ابْعِيْدًا الْوَيْحَنِّ زُكْمُ اللهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفَ كَا بِالْعِبَادِةَ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحْبُونَ اللَّهُ فَالَّيْعُونَ يُحِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِي لَكُمُ ذُنُو كَبُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَجِبُمْ ﴿ قُلُ اَطِيعُواالله وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكُوا فَإِنَّ الله لَا يُعِبُّ الْكُفِرِيْنَ ® إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ادْمَرُ وَنُوْحًا وَّالَ إِبْرَهِيْمَ وَالْ عِبْرَنَ عَلَى الْعُلَمِينَ شَدْرِّتِيَّةً بَعْضُهَامِنَ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيُوْ إِذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرِنَ رَبِّ إِنَّى نَذَارْكُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي هُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّيُ إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيبُعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا أَ قَالَتُ رَبِّانِ وَضَعْتُهَا أَنْنَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ \* وَ لَيْسَ النَّكُوكَالُأُنْنَىٰ وَإِنَّى سَبِّيتُهَامَرْيَمَ وَاتِّنَ الْعِينُ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتِهَامِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَانْبُنَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿ وَكَفَّلُهَا زُكُرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيًا الْمِحْرَابُ وَجَدَعِنْدَهَا رِنْ قَاءَقَالَ لِمُرْيَحُ أَنْ لَكِ هُنَاأً قَالَتُ هُومِنْ عِنْدِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرُزُنُّ مُنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَارِ عِ

اَنهيءَ ڏينهن سڀ ڪو (ماڻهو) جيڪو چڱو ڪم ڪيائين ۽ جيڪو بڇڙو ڪم ڪيائين تنهن کي آڏو لهندو, (بڇڙي ڪم کي ڏسي) گهرندو تہ جيڪر سندس ۽ اُن جي وچ ۾ گهڻي ڊيگھ هجي ها\_ ۽ الله پاڻ کان اوهان کي ڊيڄاريندو آهي ۽ الله ٻانهن تي گهڻو مهربان آهي (٣٠). (اي پيغمبر!)چؤ ته جي اوهين الله کي دوست رکندا آهيو ته منهنجي تابعداري ڪريو تہ الله اوِهان کي دوست رکندو ۽ اوهان جا گناھ اُوهان کي بخشيندو\_ ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٣١). (اي پيغمبر! چؤ) تر الله ۽ پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو، پوءِ جيڪڏهن ڦري ويا ته بيشڪ الله (به) كافرن كّي دوست نه ركندو آهي (٣٢). الله آدم ۽ نوح ۽ ابراهيم جي اولاد ۽ عِمران جي اولاد کي جهانن (وارن) تي سڳورو ڪيو آهي (٣٣). جو پاڻ ۾ هڪ ٻئي جو نسل آهن۔ ۽ الله ٻڌندڙ ڄاڻندڙ آهي (٣٤). جڏهن عمران جي زال چيو تر اي منهنجا پالڻهار! جيڪي منهنجي پيٽ ۾ آهي سو تو لاءِ آزاد كيل نذر كيم تنهن كري مون كان قبول كر\_ بيشك تون ئي بدندڙ ڄاڻندڙ آهين (٣٥). پوءِ جڏهن اُن کي ڄڻيائين تڏهن چيائين تر اي منهنجا پالڻهار! مون ڌيءَ ڄڻي\_ ۽ جيڪي اُن ڄڻيو تنهن کي الله بهتر ڄاڻندڙ آهي۔ ۽ پٽ ڌيءَ جهڙو نہ آهي, ۽ مون سندس نالو مريم رکيو ۽ آءُ ان کي ۽ سندس نسل کي تڙيل شيطان (جي شر) کان تنهنجيءَ پناه ۾ سونپيان تَّى (٣٦). پوءِ اُن كي سندس پالڻهار چگّي قبولڻ سان قبوليو ۽ اُن كي چگّي پالٹ طرح پاليائين۔ ۽ سندس سنڀاليندڙ زڪريا کي ڪيائين۔ جڏهن بہ زڪريا مُٿس حجري ۾ لنگهندو هو ته وٽس طعام (رکيل) لهندو هو\_ (هڪ وقت) چيائين ته اي مريم! هيءُ ڪٿان تو لاءِ (آيو) آهي؟ چيائين ته اهو الله وٽـان (آيو) آهي\_ ڇو تہ الله جنهن کي وڻيس (تنهن کي) اڻ ڳڻي روزي ڏيندو آھي (٣٧).

هُنَالِكَ دَعَازُكُرِ يَارَتِهُ \*قَالَ رَبِّ هَبُ لِلْ مِنُ لَكُنُكُ ذُرِّيَّةً طَيِّيةً ﴿ إِنَّكَ سَمِيعُ الرُّعَا ﴿ ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلْلِكَةُ وَهُوقًا إِحْرُ يُصِلِّ فِ الْمِحْرَابِ ۚ أَنَّ اللهَ يُبَشِّرُكِ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكِلْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنِبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ فَالْكَارِبِ آڻي پُڏُونُ لِيُ غُلَّمُ وَّقَدُ بِلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَ إِنْ عَاقِرٌ وَ قَالَ كَذٰلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ®قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِِّيَ ايَةً وَقَالَ اينكك الرئنكِلِّه النَّاسَ تَلْثَةَ آيَّامِرِ الْأَرَمُزَّا وَاذُكُورَيِّكَ كَثِيْرًا وَّسَيِّهُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِهُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْبِكَةُ يَمرُيَهُ إِنَّ اللهَ اصْطَفْلُ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْلُ عَلَى نِسَاء الْعَلَمِينَ ﴿ يَهُو يَهُ اقْنُقَى لِرَبِّكِ وَالْمُعُدِى وَارْكَعِي مَعَ الرِّكِعِيْنَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاء الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَ يُهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلامَهُمُ أَيُّهُمُ بَيْفُلْ مَرْيَحٌ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلْلِكَةُ لِبَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَيِّرُ لِهِ عِلِمَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْمَسِينَحُ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَحَ وَجِيُهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاِخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٥

أتى زكريا پنهنجي پالڻهار كي سڏيو، چيائين اي منهنجا پالڻهار! پاڻ وٽان مون کي ڀلو اولاد بخش, ڇو ته تون دعا جو ٻــــنـدڙ آهين (٣٨). پوءِ ملائڪن سڏيس ۽ اُن حجري ۾ بيٺي نماز پڙهي ٿي (ملائڪن چيس تر) الله توکي يحيٰ (جي ڄمڻ) جي خوشخبري ڏئي ٿو جو الله جي حڪم (سان پيدا ٿيل عيسيٰ) جو سچو ڪندڙ ۽ سردار ۽ سَتو جَتو ۽ صالحن مان پيغمبر آهي (٣٩). چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! مون کي پٽ ڪيئن ٿيندو جو بيشڪ مون کي پوڙهائي اچي رسي آهي ۽ منهنجي زال سَنڍ آهي (ملائك) چيو ته الله جيكي گهرندو آهي سو اهڙيءَ طرح كندو آهي (۴۰). چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! مون لاءِ ڪا نشاني مقرر ڪر۔ (الله) فرمايو تہ تنهنجي نشاني (هيءَ) آهي تہ ٽي ڏينهن اشاري کان سواءِ ماڻهن سان ڳالهائي نه سگهندين ۽ پنهنجي پالڻهار کي گهڻو ياد ڪر ۽ صبح جو ۽ سانجهيءَ جو ساراھ (۴۱). ۽ (ياد ڪر) جڏهن ملائڪن چيو ته اي مريم! الله توکي سڳورو ڪيو ۽ توکي پاڪ ڪيائين ۽ توکي جهانن جي زائفن تي سڳورو ڪيائين (۴۲). اي مريم! پنهنجي پالڻهار جي فرمانبرداري ڪر ۽ سجدو ڪر ۽ رڪوع ڪندڙن سان گڏجي رڪوع كر. (٤٣). اها ڳجهين خبرن مان آهي اُن کي تو ڏانهن وحي ڪيوسون۔ ۽ (تون) تڏهن وٽن نہ هئين جڏهن پنهنجا قلم (پُکن لاءِ نهر ۾) وڌائون ٿي ته اُنهن مان ڪير مريم کي سنڀاليندو ۽ تڏهن به وٽن نه هئين جڏهن تكرار كندا رهيا (۴۴). جڏهن ملائكن مريمر كي چيو ته اي مريمر! الله پاڻ وٽان توکي هڪ (خاص) حڪم (سان پيدا ڪيل پٽ) جي خوشخبري ڏئي ٿو سندس نالو مسيح عيسيٰ پٽ مريم جو دنيا ۽ آخرت ۾ مرتبي وارو ۽ ويجهن بانهن مان ٿيندو (۴۵).

وَيُكِلَّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ وَكُهُ لَّا وَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنْى بَيْوْنُ لِيْ وَلِنْ وَلَهُ وَلَهُ يَنْسَسَنَى بَنْتُرُ قَالَ كَذَٰ لِكِ اللهُ يَغُلُقُ مَا يَنِنَا أَوْ الْذَا فَضَى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُو لَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَيُعِلِّمُهُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَلَةَ وَالْرِيْخُيْلَ ﴿ وَرَسُولُ إِلَّى بَنِي ٓ إِسْرَاءِ نِيلَ هُ آنِي قَدْ حِنْنَكُمْ بِالِيَةِ مِنْ رَبَّكُمُ ۗ أَنِّي ٓ آخُلُقُ لَكُمْمِينَ الطِّلْنِي كَهَيْئَةِ الطَّلْبُرِ فَأَنْفُخْ مِنْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا لِإِذُنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْإَبْرَصَ وَأَنْمِي الْمُوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنِيِّنَّكُمْ بِمَا نَأَكُلُونَ وَمَاتَكَّ خِرُونَ فِي بُبُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ ڵٳۑؘۜةً لَكْوِ إِنْ كُنْتُومٌ فُومِينِينَ فَحُومِينِينَ فَوَمُصَدِّقًا لِلْمَابِئُنَ بِدَى مِنَ التَّوْرِيةِ وَلِاحُكَ لَكُوْبِعُضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ ؚؠٵٚؼڎٟڝٚۜڹ؆ڽڋٛڎۜٷٲؾٞڡؙؗۅٳٳۺؗ؋ۅؘٳٙڟۣؠۼۅٛڹ<sup>۞</sup>ٳؾٙٳۺۿڒڹٞۅؘڗڰڰۿ فَاعْبُكُولُهُ لَمْذَاصِرَاطُالْمُسْتَقِيْدُ ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيْسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنُ آنصًا رِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوَارِتُّيُونَ خَنْ أنصارُ اللهِ المَثَا بِاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا لهُمُواللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَالل بِمَا أَنْزَلْتُ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ﴿

۽ ماڻهن سان ڳالهائيندو پينگهي ۾ (ننڍي هوندي) ۽ جوانيءَ ۾ (بر) ۽ صالحن مان هوندو (٤٦). چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! مون کي ڪيئن ٻار ٿيندو؟ جو مون کي (ڪنهن) ماڻهوءَ هٿ ئي نہ لاتو آهي۔ (ملائڪ) چيو تہ اللہ جيڪي گھرنّدو آھي سو اھڙي طرح پيدا ڪندو آھي۔ جڏھن ڪو ڪم ڪندو آهي ته اُن لاءِ رڳو چوندو آهي: ٿيءُ، تہ ٿي پوندو آهي (۴۷). ۽ کيس ڪتاب ۽ دانائي ۽ توريت ۽ انجيل سيکاريندو (۴۸). ۽ (اُن کي) بني اسرائيلن ڏانهن پيغمبر ڪري موڪليندو (عيسيٰ چيو ته) مون اوهان جي پالڻهار وٽان نشاني آندي آهي تہ آءٌ اوهان لاءِ مُٽيءَ مان پکيءَ جي شڪل جهڙو (بوتو) بڻائيندس پوءِ منجهس ڦوڪيندس تر الله جي حڪم سان پکي ٿيندو, ۽ (مادر زاد) انڌي ۽ ڪوڙهي کي ڇُٽائيندس ۽ الله جي حڪم سان مُئي کي جياريندس، ۽ جيڪي کائيندا آهيو ۽ جيڪي پنهنجن گهرن ۾ سانڀيندا آهيو سو اوهان کي ڏسيندس۔ جيڪڏهن اوهين مڃيندڙ آهيو تہ اوهان لاءِ اُن ۾ هڪ نشاني آهي(۴۹). ۽ جيڪو مون کان اڳ توريت (جو ڪتاب) آيل آهي تنهن جو سچو ڪندڙ آهيان ۽ جيڪي (شيون) اوهان تي حرام ڪيل آهن تن مان ڪي اوهان لاءِ حلال ڪندس ۽ اوهانجي پالڻهار وٽان اوهان لاءِ نشاني آندي اَٿم پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجي تابعداري كريو (٥٠). بيشك الله منهنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي تنهن ڪري سندس عبادت ڪريو۔ اها سنئين واٽ آهي (٥١). پوءِ جنهن مهل عيسيٰ كانئن كفر (جا كمر) اكين سان ڏٺا (تنهن مهل) چيائين تر الله (جي دين) ڏانهن منهنجا مددگار ڪير آهن؟ حوارين چيو تر اسين الله (جي دين) جا مددگار آهيون, الله کي مڃيوسون, ۽ شاهدي ڏج تہ اسين پڪ مسلمان آهيون (٥٢). (چيائون تر) اي اسان جا پالڻهار! جيڪي تو لاٿو سو مڃيوسون ۽ (هن) پيغمبر جي تابعداري ڪئي سون تنهنڪري اسان کی شاهدن مان لک (۵۳).

تلك الرسل٣

وَمَكُونُوا وَمُكُواللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْلَّكِيرِيْنَ شَااِذُ قَالَ اللَّهُ يْعِيْسَى إِنَّ مُتَوَقِّبُكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوْاوَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُولُا فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ آالِي يَوُمِ الْقِيلِمَةِ ۚ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمُ فَأَخَكُمْ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُونَ@فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوْا فَأَعَدِّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي الثُّانْيَا وَالْإِخِرَةِ ۚ وَمَالَهُ مُ مِّنْ نَّصِرِيْنَ ۖ وَالَّا لَهُ مُرِّنِّ فَإِنَّا الكذين المننوا وعبلوا الصلحت فيؤقيهم الجؤرهم و اللهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ﴿ ذِلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَبِيتِ وَ النِّ كُوالْحَكِيْمِ إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمْثَلِ ادْمَ حْكَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْحُقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَكُلَّ تَكُنُّ مِّنَ الْمُعُمَّرِيْنَ فَهَنُ حَالَةٍ كَ فِيْهِ مِنْ بَعْدِ مَا خَارُكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدُعُ اَبْنَاءً نَا وَابْنَاءُكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ نِسَاءَكُمْ وَانْفُسْنَا وَانْفُسُكُمْ تُثَرِّنَتِهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الكَٰذِبِينَ ﴿إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَامِنُ اله إلاالله وإنَّ الله لَهُوالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

۽ (يهودين) رٿ رٿي ۽ الله بہ (ڳجهي) رٿ رٿي ۽ الله بهتر (ڳجهي) رٿ رٿيندڙ آهي (۴). (ياد ڪر) جڏهن الله چيو ته اي عيسيٰ آءٌ توکي ماريندڙ ۽ توکي پاڻ ڏانهن مٿي کڻندڙ آهيان ۽ جن ڪفر ڪيو تن (جي بهتانن) کان توکي پاڪ ڪندڙ آهيان ۽ جن تنهنجي تابعداري ڪئي تن کي قيامت تائين ڪافرن تي مٿاهون (غالب) ڪندڙ آهيان, وري مون ڏانهن اوهان جو موٽڻ آهي پوءِ اوهان جي وچ ۾ جنهن ڳالھ بابت اوهين تڪرار ڪندا آهيو (تنهن بابت) نبيرو كندس (٥٥). پوءِ (اُنهن مان) جن كفر كيو تن کي دنيا ۽ آخرت ۾ بلڪل سخت سزا ڏيندس ۽ اُنهن جو ڪو مددگار نہ آهي (٥٦). ۽ (اُنهن مان) جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي (الله) سندن اجورا پورا ڏيندو۔ ۽ الله ظالمن کي دوست نہ رکندو آهي (٥٧). اِهو (قصو) جو توتي پڙهون ٿا سو نشانين ۽ حڪمت واري ڪتاب مان آهي (٥٨). الله وٽ عيسيٰ (جي پيدا ڪرڻ) جو مثال آدم جي مثال جهڙو ئي آهي اُن (آدمر) کي مٽيءَ مان بڻايائين وري اُن لاءِ چيائين ٿيءُ, تہ ٿي پيو (٩٩). (اها ڳالھ) تنهنجي پالڻهار وٽان سچي آهي تنهنڪري شڪ ڪندڙن مان نہ هج (٦٠). پوءِ اُن کان بعد جو تو وٽ علم آيو جيڪو تو سان ان بابت جهڳڙو ڪري تہ چؤ تہ اچو تہ (اسين) پنهنجن پٽن ۽ اوهان جي پٽن ۽ پنهنجين زالن ۽ اوهان جي زالن ۽ پاڻ کي ۽ اوهان کي سڏيون پوءِ (گڏجي پاراتي جي) زاريءَ سان دعا گهرون پوءِ الله جي لعنت ڪوڙن تي ڪريون (٦١). اهو قصو ضرور سچو آهي، ۽ الله کانسواءِ ڪوئي عبادت جو لائق نہ آھي۔ ۽ الله ئي يقيناً غالب حڪمت وارو آھي (٦٢).

فَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِبِالْمُفْسِدِينَ ﴿ فُكُلَّ بِإِلْمُكُلَّ الكِتْبِ تَعَالُوْا إِلَى كُلِمَةٍ سَوَا إِنْهِيْنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلَّانَعُيْكَ إِلَّا الله وَلانْشُولِ فِهِ شَيْئًا وَلاَيْتَخِذَ يَعُضْنَا بَعُضَّا أَرْبَابًا صِّن دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُو لُوااشُهَدُ وَابِأَتَّا مُسْلِمُونَ اللهِ يَاْهُلَ الْكِتْبِ لِمَرْتُحَالِبُهُونَ فِي إِبْرِهِ بِمُ وَمَا أَنْزِلَتِ التَّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيْلُ إِلَّامِنَ بَعُدِهِ "أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَا أَنْتُهُ هَوُلاَء حَاجَجُتُمُ فِيْهَالَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّوْنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لِانْعُلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِ يَا وَلَا نَصْرَ إِنِيًّا وَ الكِنُ كَانَ حَنِيْفًا شُنْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْكُشُرِكِيْنَ ۞ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرِهِ يُمْ لَكُنِينَ اتَّبَعْتُوهُ وَهٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوَا وَاللَّهُ وَرِلَّ الْمُؤُمِنِينَ ٠ وَدَّتْ طَالِمْكَ أُمِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ لَوْ يُضِلُّوْ نَكُمُ ۗ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَشْغُرُونَ ﴿ يَا هُلَ الكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِالبِي اللهِ وَأَنْ ثُمُ تَنْهُ مَا وُنَ 🕤

پوءِ جيڪڏهن ڦرن ته بيشڪ الله (به) فسادين کي ڄاڻندڙ آهي (٦٣). (اي پيغمبر!)چؤ تر اي ڪتاب وارؤ! هڪ ڳالھ ڏانهن اچو جا اسان ۽ اوهان جي وچ ۾ هڪ جهڙي آهي (اُها هيءَ آهي) تہ الله کان سواءِ ڪنهن جي عبادت نہ کریون ۽ نکی ساڻس کنهن شيءِ کی شریک کریون ۽ نكي اسان مان كو كنهن كي (به) الله كانسواءِ پالٹهار كري مجي\_ پوءِ جيڪڏهن ڦرن تہ چئو تہ شاهد هجو تہ اسين پڪ مسلمان آهيون (٦٤). اي ڪتاب وارؤ! ابراهيمر بابت ڇالاءِ جهڳڙو ڪريو ٿا؟ ۽ حالانڪ توريت ۽ انجيل نه لاتا ويا پر كانئس پوءِ. پوءِ اوهين نه سمجهندا آهيو ڇا؟ (٦٥). (اي يهوديؤ!)اوهين اُهي آهيو جو جنهن جي اوهان کي علم آهي تنهن بابت جهڳڙو ڪندا آهيو پر جنهن جي اوهان کي ڪا علم آهي ئي نہ تنهن بابت ڇو جهڳڙو ڪندا آهيو؟ ۽ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (٦٦). ابراهيم نڪي يهودي هو ۽ نڪي نصراني (هو) پر حنيف (هڪ طرفو) مسلمان هو۔ ۽ مشرڪن مان نہ هو (٦٧). ابراهيمر کي اُهي ماڻهو ويجها آهن جن سندس تابعداري ڪئي ۽ (پڻ) هيءُ پيغمبر ۽ جن (مٿس) ايمان آندو۔ ۽ الله مؤمنن جو سنڀاليندڙ آهي (٦٨). ڪتابن وارن مان ڪا ٽولي گهرندي آهي تر جيڪر اوهان کي ڀُلائين۔ ۽ اُهي پاڻ کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن کي نہ ڀلائيندا آهن ۽ نہ سمجهندا آهن (٦٩). اي ڪتاب وارؤ! الله جي آيتن کي ڇا لاءِ نٿا مڃيو؟ ۽ (حقيقت ڪري) اوهن شاهدي ڏيو ٿا (٧٠).

تلك الرسل

يَأَهُلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُنُوْنَ الْحَقُّ وَٱنْتُوْ تَعُلَمُونَ فَوَقَالَتُ كَلَإِنَهَ قُصِّنَ آهُلِ الْكِتْفِ الْمِنْوَابِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَّنُوْا وَجُهَ النَّهَارِ وَاكْفُنُّ وَٱلْخِرَةُ لَعَلَّهُ مُرَّ يَرْجِعُونَ ﴿ وَلَا نُوْمِنُوا إِلَّالِهَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُلَّايِ هُدَى اللَّهُ إِنْ يُؤْتَى آحَدُ مِّنْكَ مَا أُوْتِيْنُهُ أَوْ يُعَا جُوْكُمُ عِنْدَارَتِكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَصْلَ بِيدِاللَّهِ يُؤْتِنُهِ مَنْ يَشَاءُ ا وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِيْرُ ﴿ يَنْخَنَصُ بِرَحْمَنِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَمِنَ آهُلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِنْطَارِتُوَدِّمُ الْيُكَ وَمِنْهُمْ مِّنَ إِنْ تَأْمَنُهُ بِبِيْنَارِ لَا يُؤدِّ ﴾ إِلَيْكِ إِلَامَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَالِبِمًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْرُمِّيِّنَ سِبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَ هُمُرِيعُلَمُوُنَ @ بَلِي مَنْ أَوْ فِي بِعَهْدِهِ وَاتَّفَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ⊕إِنَّالَّذِيْنَ يَشْنَرُوْنَ بِعَهْدِاللهِ وَايُمَانِهِحُ شَمَنَا قَلِيْلًا أُولِيكَ لَاخَلَاقَ لَهُمُ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكِيِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ ٱلِيُمْ ۗ ۞

اي ڪتاب وارؤ! ڇا لاءِ سچ کي ڪوڙ سان ملائيندا آهيو ۽ سچ کي لڪائيندا آهيو؟ هن هوندي (بر) جو اوهين ڄاڻندا آهيو (٧١). ۽ اهل ڪتاب مان ڪا ٽولي (پاڻ ۾) چوي ٿي تہ جيڪي مؤمنن تي لاٿو ويو آهي تنهن کي (مؤمنن وٽ) ڏينهن جي اڳياڙيءَ ۾ مڃيو ۽ اُن جي پوياڙيءَ ۾ انڪار ڪريو تہ مانَ اُهي (شڪ ۾ پئجي دين کان) ڦري وڃن (٧٢). ۽ جيڪو اوهان جي دين جي تابعداري ڪري تنهن کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن کي نہ مڃيو (اي پيغمبر کين) چؤ تہ هدايت اللہ واري هدايت آهي (۽ چون ٿا تہ متان مڃيو) تہ جھڙو (دين) اوھان کي ڏنو ويو آھي تھڙو ڪنھن (ٻئي) کي ڏنو ويندو يا اوهان جي پالڻهار وٽ اوهان تي حجت قائم ڪندا۔ ( اي پيغمبر! کينِ) چؤ تہ ڀلائي اللہ جي هٿ ۾ آهي، جنهن کي وڻيس تنهن کي اُها ڏيندو آهي\_ ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو ڄاڻندڙ آهي (٧٣). جنهن کي وڻيس تنهن کي پنهنجيءَ ٻـاجھ سان خاص ڪندو آهي۔ ۽ الله وڏي فضُل وارو آهي (٧ُ٣). ۽ اهل ڪتاب مان ڪي اهڙا آهن جو جيڪڏهن وٽن تمام گهڻو مال امانت رکين ته اُهو (سمورو) توکي ورائي ڏيندا, ۽ منجهانئن ڪي اَهڙا آهن جو جيڪڏهن وٽن هڪ دينار (اشرفي) امانت رکين تہ مٿن سدائين بيهي ِ(مطالبي ڪرڻ) کان سواءِ توکي ورائي نہ ڏيندا۔ اهو (نہ ڏيڻ) هن سببان آهي جو چون ٿا تہ اُڻ پڙهيلن (جي مال

اُنهن لاءِ ذكوئيندڙ عذاب آهي (٧٧).

كسڻ) ۾ اسان كي كا پكڙ پڇاڙ نہ آهي ۽ الله تي اهي ڄاڻ هوندي به كوڙ چوندا آهن (٧٥). هائو! جنهن پنهنجو انجامر پاڙيو ۽ ڊنو ته بيشك الله جندڙن كي دوست ركندو آهي (٧٦). جيكي الله سان كيلن انجامن ۽ پنهنجن قسمن جي عوض ٿورو مله وٺندا آهن اهي (اُهي) آهن جن كي آخرت ۾ كو بهرو نه آهي ۽ نكي قيامت جي ڏينهن الله ساڻن ڳالهائيندو ۽ نكي اُنهن ڏانهن نهاريندو ۽ نكي كين (گناهن كان) پاك كندو ۽ نكي اُنهن ڏانهن نهاريندو ۽ نكي كين (گناهن كان) پاك كندو ۽

وَإِنَّ مِنْهُوۡ لَفَو بُقًّا يَكُونَ ٱلۡسِنَتَهُمۡ بِٱلۡكِتٰبِ لِتَحۡسَبُوۡهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُومِنَ الْكِتْبِ وَيَقُولُونَ هُومِنَ عِنْدِ اللهِ وَمَاهُومِنْ عِنْدِاللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُّؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبْوَةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْعِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللهِ وَالْكِنُ كُونُوْ ارَبَّنِينَ بِهَا كُنْتُونُو تُعَلِّمُونَ الْكِتْبَ وَبِمَا كُنْتُمُ تَكُرُسُونَ فَي وَلا يَامُرُكُمُ أَنْ تَتَّخِذُ وا الْهُكَلِّكَةَ وَالنَّبِيِّنَ ٱرْبَابًا ﴿ أَيَا مُؤْكُمُ بِالنُّفُورِ بَعُ كَ إِذْ ٱنۡتُهُ مُّسُلِمُهُونَ۞ۚ وَإِذُ ٱخَنَالِلٰهُ مِيۡثَاقَ النَّبِيِّنَ لَهَآ اتَيْتُكُوْمِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ نُتْرَجَآءَكُوْرَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَامَعَكُمُ لَتُؤُمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُتَّهُ ۚ قَالَءَٱقُرْرَتُمُ وَأَخَذُتُمُ عَلَى ذَلِكُمُ إِصْرِيْ ۚ قَالُوُ ٱلَّوْرَنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُ وَاوَأَنَامَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِبْنَ@فَمَنُ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰ لِكَ فَأُولَلِكَ هُمُّ الُفْسِقُونَ@اَفَخَابُرَدِيْنِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَالْرَضِ طَوْعًا وَكُرُهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞

۽ منجهانئن هڪ ٽولي آهي جا ڪتاب (پڙهڻ) ۾ پنهنجين زبانن کي هن لاءِ وچڙائيندي آهي تر ان کي اوهين ڪتاب مان ڀانيو ۽ (حقيقت ڪُري) اُهو ڪتاب مان نہ آهي، ۽ (پُڻ) چوندا آهن ته اُهو الله وٽان آهي ۽ (حقيقت ڪري) اُهو الله وٽان نہ آهي, ۽ اُهي ڄاڻ هوندي الله تي ڪوڙ چوندا آهن (٧٨). ڪنهن به ماڻهوءَ کي نه جڳائيندو آهي جو الله کيس ڪتاب ۽ دانائي ۽ پيغمبري ڏئي اُهو وري ماڻهن کي چوي تہ الله کان سواءِ منهنجا ٻانها ٿيو (اُهو ائين ڪڏهن نہ چوندو) پر (چوندو تہ) رب جا (سچا ٻانهان) ٿيو انهيءَ ڪري جو ڪتاب سيکاريو ٿا ۽ (پڻ) انهيءَ ڪري جو پڙهو ٿا (٧٩). ۽ ملائڪن ۽ پيغمبرن کي رب ڪري مڃڻ جو اوهان کي حڪم نہ ڪندو۔ جڏهن اوهين مسلمان (يعني حڪم مڃڻ لاءِ تيار) ٿيا هجو تہ پوءِ اوهان کي ڇو ڪفر جو حڪم ڪندو؟ (٨٠). ۽ (ياد ڪر) جڏهن الله (سيني) پيغمبرن کان انجام ورتو تہ جيڪي ڪتاب ۽ حڪمت اوهان کي ڏيان تنهن کان پوءِ (ٻيو) هڪ پيغمبر جيڪو (علم) اوهان وٽ آهي تنهن جو سچو ڪندڙ اوهان وٽ اچي تہ کيس ضرور مڃجو ۽ کيس ضرور مدد ڏجو۔ (الله) چيو تہ اوهين اقرار ڪري چُڪؤ؟ ۽ اُن تي منهنجي (حڪم جو) بار کنيوَ؟ چيائون تہ اقرار ڪيو سون۔ (الله) چيو تہ اوهين (هڪ ٻئي تي) شاهد هجو ۽ آءٌ (بہ) اوهان سان گڏ شاهد آهيان (٨١). پوءِ جيڪي هن کان بعد ڦرندا سي ئي بي دين آهن (٨٢). الله جي دين کان سواءِ ڇو ٻيو (دين) طلبيندا آهن؟ ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن تن راضي توڙي رنج ٿي کيس (ئي) مڃيو آهي ۽ ڏانهنس (ئي) موٽايا ويندا (٨٣).

نلك الرسل

قُلُ الْمَنَّا بِاللَّهِ وَمَآ أُنِّزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى إِبْرِهِ يُمَرُو إسْلِعِيْلَ وَإِسْلَحْقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْكَاطِ وَمَا أَوْتِيَ مُوسَى وَ عِيْسِى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمُ لَا نُفِرَّ قُ بَيْنَ آحَدِيمِنُهُمُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ @وَمَنُ يَيْبَتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِبْنَا فَكُنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْاِخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۞ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَا لِيُمَانِهِ مُ وَشَيِهِ كُوَااَتَ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَأَّمُهُمُ الْبِيّنْتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الظّلِمِيْنَ ﴿ وُلِّكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لِعُنَةُ اللهِ وَالْمَلَيْكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ٥ خلِدِينَ فِيهَا الْمُغَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَنَابُ وَلَاهُمُ الْيُظَاوُونَ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ تَأَبُّوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا سَاخًا اللهَ غَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُّ وُ ابْعُدَالِمُا نِهُمُ تُكُّرِ ازْدَادُوْاكُفُرُ النَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَاوْلَيْكَ هُمُ الصَّالُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمُ كُفًّا رُّفَكُنُ يُقْبُلُ مِنُ آحَدِهِمْ مِسْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُوافْتُكَاى بِهُ ﴿ اُولَيِكَ لَهُ مُوعَذَاكِ ٱلِيُحُرُّوْمَالَهُمُ مِّنُ نُصِرِينَ ﴿

(اي پيغمبر!) چؤ تہ اسان اللہ کي ۽ جيڪي اسان تي لاٿو ويو آهي تنھن کي ۽ جيڪي ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ يعقوب جي اولاد تي لاٿو ويو ۽ جيڪي موسيٰ ۽ عيسيٰ ۽ (ٻين) پيغمبرن کي سندن پالڻهار کان ڏنو ويو تنهن (سڀ) کي مڃيون ٿا اُنهن (پيغمبرن) مان ڪنهن هڪ جي (ميحڻ) ۾ فرق نٿا ڀانيون۔ ۽ اسان اُن (الله) کي مڃيندڙ آهيون (٨٤). ۽ جيكو اسلام ڌاران ٻيو دين طلبيندو تنهن كان اُهو كڏهن نه قبول كبو, ۽ اُهو آخرت ۾ گهاٽي وارن مان آهي (٨٥). الله اُن قوم کي ڪيئن هدايت ڪندو جي پنهنجي ايمان آڻڻ کان پُوءِ ڪافر ٿيا ۽ (پهريائين) اقرار ڪيائون تہ پیغمبر سچو آهی ۽ وٽن معجزا (بہ) آیا۔ ۽ اللہ ظالمر ٽوليءَ کي هدايت نہ ڪندو آهي (٨٦). اِهي اُهي آهن جن تي سزا (هيءَ) آهي ته مٿن الله ۽ ملائڪن ۽ مڙني ماڻهن جي ُلعنت آهي (٨٧). اُن ۾ ُ سدائين ُرهڻ وارا آهن, کانئن عذاب هلڪو نہ ڪبو ۽ نہ اُنھن کي مھلت ڏبي (٨٨). پر جن اُن کان پوءِ توبھ ڪئي ۽ (پاڻ) سڌاريائون تر بيشڪ الله (بہ) بخشٹهار مهربان آهي (٨٩). جن پنهنجي ايمان آڻڻ کان پوءِ ڪفر ڪيو وري ڪفر ۾ وڌيا تن جي توبھ ڪڏھن بہ قبول نہ ڪبي۔ ۽ اُھي ئي گمراھ آھن (٩٠)". پڪ جن ڪفر ڪيو ۽ اُهي ڪافر ٿي مُئا تن مان ڪو هڪڙو اگرچہ سجيءَ زمين جيترو سونُ (پنهنجن گُناهن جي) عيوض ڏئي تر به اُهو اُن کان قبول نہ ڪبو۔ اِهي (اُهي) آهن جن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي ۽ اُنهن جو كو مدد گار كونهي (٩١).

كَنْ تَنَالُوْ الْبِرَّحَتِّى تُنْفِقُوْ امِيّاً يَخِيُّوْنَ هُ وَمَا تُنْفِقُوُ مِنْ شَيْ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْمُ ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَّ إِسْرَآءِيْلَ إِلَامَاحَرِّمَ إِسُرَآءِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرِلِةُ فَتُلْ فَاتُوْا بِالتَّوْرِلِةِ فَا ثُلُوْهِا إِنْ كُنْ تُمْرِ صدِقِيْنَ ﴿ فَهُنِ أَفْتَرَى عَلَى اللهِ الكَّذِبِ مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ فَأُولِٰلِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١٩٠٤ صَكَ قَ اللَّهُ ۖ فَا تَبُّعُوا مِلَّهُ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿إِنَّ الَّالْ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ ڵڷڹ۬ؽؙؠؠؘڴۜةٞم۠ڹڒڴٵۊۜۿٮۘٞؽڷؚڶۼڶؠؽؘؽ<sup>۞</sup>ڣ۬ؠ؋ٳڵؿٵؠۜؾۣڹٝؾ۠ۺۜڡۜٛڡؘٵ*ۿ* إِبْرَاهِبُوَةً وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ أَمِنَّا وَيِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سِبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعْلَمِيْنَ<sup>®</sup> قُلْ يَا هُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَكُفُرُوْنَ بِالْيْتِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ شَهِيْكُ عَلَى مَا تَعْمُلُونَ ®قُلْ بَيَاهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَصْلُونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ مَنْ امْنَ تَبُغُونَهَا عِوَجًا وَّانْتُهُ شُهَكَ أَعْ وَمَااللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُوْنَ®َيَأَيُّهَاالَّنِينَ امَنُوْآاِنْ تُطِيعُوْا فِرْيَقًا مِّنَ اللَّذِينَ أُونُو الكِتَبَ يَرُدُّ وَكُوْ بَعُكَ البُمَا يَكُوْ كُوْرِينَ ۞

چڱائيءَ کي ايسين ڪڏهن نہ پهچندؤ جيسين جن شين کي دوست رکندا آهيو تَن مان (الله جي واٽ ۾ نہ) خرچ ڪريو ۽ جيڪا شيءِ (الله لڳ) خرچ ڪريو (سا ڀَليَ هئڻ گهرجي) ڇُو تہ الله اُن کي ڄاڻندڙ آهي (٩٢). هر (كنهن قسم جو) طعام بني اسرائيلن لاءِ حلال هو ان كانسواءِ جيڪو يعقوب پاڻ تي توريت جي لهڻ کان اڳ حرام ڪيو هو (اي پيغمبر!) چؤ ته جيڪڏهن اوهين سچا آهيو ته توريت آڻيو پوءِ اُهـو پڙهو (٩٣). پوءِ جيڪي هن کان پوءِ الله تي ڪوڙ ٺاهيندا سي ئي ظالم آهن (٩٤). (اي پيغمبر!) چؤ ته الله سچ چيو آهي پوءِ ابراهيم حنيف (هڪ طرفي) جي دين جي تابعداري ڪريو ۽ (ابراهيم) مشرڪن مان نہ هو (٩٥). (عُبادتُ جو) پهريُون گهرُ جو ماڻهن لاءِ بڻايو ويو, سو أهوئي آهي جو مُڪي ۾ برڪت وارو ۽ جڳ لاءِ هدايت آهي (٩٦). جنهن ۾ پُڌريون نشانيون آهن (هڪڙي) مقام ابراهيم آهي (جو ان ۾ ابراهيم جي پيرن جو نشان آهي)۔ ۽ جيڪو اُتي داخل ٿيو سُو امن وارو آهي۔ ۽ الله لاءِ خاني ڪعبي جو حج اُنهن ماڻهن تي لازم آهي جن کي ڏانهنس واٽ وڃڻ جي سگھ آھي۔ ۽ جنھن انڪار ڪيو (تہ اللہ کي پرواہ نہ آھي) ڇو تہ اللہ جھانن كان بي پُرواه آهي (٩٧). (اي پيغمبر! كين) چؤ ته اي ڪتاب وارؤ! الله جي آيتن کي ڇو نہ ٿا مڃيو؟ ۽ (حقيقت ڪري) جيڪي ڪندا آهيو تنهن تي الله شاهد آهي (٩٨). (اي پيغمبر!) چؤ ته اي ڪتاب وارؤ! جيڪو ايمان آڻي تنهن کي الله جي واٽ کان ڇو ٿا جهليو؟ اُن (واٽ) جي ڏنگائي ٿا گهرو؟ هن هُوندي جُو اوهين ڄاڻندڙ آهيو، ۽ جيڪي (اوهين) ڪندا آهيو تنهن كان الله بي خبر نہ آهي (٩٩). اي ايمان وارؤ جيكڏهن كتاب وارن مان ڪنهن بہ ٽوليءَ جي فرمانبرداري ڪندؤ تہ اوهان جي ايمان آڻڻ کان پوءِ

اوهان کي ڦيرائي ڪافر ڪندا (١٠٠).

لن تنألوام

وَمَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدُهُ مِن كَالِي صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صَلَالًا مُعَالِكُ مِن اللهِ فَقَدُهُ م الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقَوُااللَّهَ حَتَّى تُقْتِهِ وَلَاتَبُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسْلِمُونَ ®وَاعْتَصِمُوْا بِعَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنْنُمُ اعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْحَتُمُ بِنِعْمَتِهَ إِخُوانًا ۚ وَكُنْ نُتْمَعِلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَ كُمْ مِّنْهَا ْكَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ النِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُ وْنَ ﴿وَلَتُكُنَّ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ تِبَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِوَيَأُمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ تَقَنَّ قُوْا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ الْبِيِّنْتُ وَاوْلِلِكَ لَهُمْ عَنَاكِ عَظِيْهُ فَ تَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُولًا وَتَنْوَدُ وُجُولًا قَامَا الَّذِينَ اللَّوْدُ ثُنَّ وُجُوهُهُمْ أَكُفَرْ تُحْرِبُكُ إِيْمَا بِكُمْ فَكُ وُفُوا الْعَنَابَ بِهَاكُنُ ثُمْ تَكُفُرُ وَنَ®وَاهَاالَّنِ ثِنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُمُ فَغِيُ رَحْمَةِ اللهِ هُمُ فِيْهَا خَلِكُ وَنَ۞ تِلْكَ البُّ اللهِ نَتُلُوْهَاعَكَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَااللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْعَلَمِيْنَ<sup>©</sup>

۽ (اوهين) هن هوندي ڪيئن ڪافر ٿا ٿيو؟ جو الله جون آيتون اوهان تي پُڙهجن ٿيون ۽ سندس پيغمبر اوهان ۾ آهي۔ ۽ جيڪو الله (جي دين) کي چنبڙي ولندو تنهن کي بيشڪ سڌيءَ واٽ ڏانهن رستو ڏيکاريو ويندو (١٠١). اي مؤمنؤ! الله كان (ائيـن) ڊڄـو جيئـن كانئس ڊڄڻ جـو حق آهي ۽ اوهين مسلمان هجڻ کان سواءِ نہ مرجو (١٠٢). ۽ الله جي رسيءَ (يعني قرآن) کي سڀئي چنبڙي وٺو ۽ ڌار ڌار نہ ٿيو ۽ پاڻ تي الله جي نعمت کي ياد ڪريو جو جڏهن پاڻ ۾ ويري هيؤ پوءِ اوهان جي دلين ۾ ميلاپ وڌائين پوءِ سندس فضل سان هڪ ٻئي جا ڦري ڀائر ٿيؤ، ۽ اوهين دوزخ جي کڏ جي ڀر تي هيؤ پوءِ اوهان کي کانئس بچايائين اهڙيءَ طرح الله اوهان لاءِ پنهنجيون نشانيون بيان ڪندو آهي ته مانَ اوهين هدايت وارا ٿيو (١٠٣). ۽ اوهان ۾ هڪ اهڙي جماعت هئڻ گهرجي جي چڱائيءَ ڏانهن سڏين ۽ چڱن ڪمن جو حڪم ڪن ۽ برن ڪمن کان جهلين ۽ اهي ئي ڪامياب آهن (١٠٤). ۽ اوهين انهن جهڙا نہ ٿيو جي فرقو فرقو ٿي ويا ۽ وٽن معجزا آيا اُن کان پوءِ بہ تڪرار ڪيائون۔ ۽ اُنھن لاءِ وڏو عذاب آهي (١٠٥). اُنهيءَ ڏينهن جو ڪي منهن گورا ٿيندا ۽ ڪي منهن ڪارا ٿيندا, پوءِ جن جا منهن ڪارا ٿيندا (چيو ويندن تر) اوهين پنهنجي ايمان (آڻڻ) کان پوءِ ڇو ڪافر ٿيوَ؟ پوءِ اُنهيءَ ڪري جو اوهين ڪافر ٿيا هيؤ عذاب (جو مزو) چکو (١٠٦). ۽ جن جا منھن گورا ھوندا سي اللہ جي رحمت هيٺ رهندا۔ اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا هوندا (١٠٧). (اي پيغمبر!)اهي الله جون آيتون آهن جي (اسين) تو تي سچيءَ طرح پڙهون ٿا\_ ۽ الله جهانن لاءِ ظلم ڪرڻ نہ گهرندو آهي (١٠٨).

وَيِنْكُهِ مَا فِي السَّلْمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُمُ الْرُمُورُ ۞ كُنْتُمْ خَيْرَاُمَّةِ الْخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرُ وَنُوْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ المَنَ آهُلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُ مِنْهُمُ الْمُؤُمِنُونَ وَاكْتُومُمُ الْفْسِقُونَ@كَنْ يَضْرُّوْكُمْ إِلَّا اَذَّى وَإِنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ بُوَلُوْكُمْ الْإِدَبَارَ تُحَرِّلُ لِيْنُصَرُّونَ ﴿ ضُرِيَتُ عَلَيْهِمُ النِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوْ آ الرِعبُلِ مِنَ اللهِ وَحَبُلِ مِنَ النَّاسِ وَيَأْءُ وَبِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمُسْكَنَةُ "ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوْل يَكُفُرُونَ بِالنِّتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْكِيَّاءُ بِغَيْرِحَقَّ \* ذَلِكَ بِهَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَكُ وَنَ ﴿ لَبُسُوا سَوَاءً مِنَ اَهُلِ الكِتْبِ أُمَّةٌ قَالِمَةٌ يَتَنُلُونَ النِّواللهِ النَّاءَ الَّيْلِ وَ هُمْ يَسُجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاحِرِوَ يَامُورُونَ بِالْمُعَرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَالْوِلْلِكَ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَكُنْ يُكُفُّونُونُ وَلَا وَاللَّهُ عَلِيْكُ إِبِالْمُتَّقِينَ ﴿

۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي (سو خاص) الله جو آهي۔ ۽ (سڀ) ڪمر الله ڏانهن موٽايا ويندا (١٠٩). اوهين اهڙي ڀَـلي اُمت ماڻهن لاءِ پيدا ٿيل آهيو جو چڱن ڪمن جو حڪم ڪندا آهيو ۽ برن ڪمن کان جهليندا آهيو ۽ الله کي مڃيندا آهيو۔ ۽ جيڪڏهن اهل ڪتاب ايمان آڻين ها تہ يقيناً تن لاءِ ڀُلو هجي ها! منجهانئن ڪي مؤمن آهن ۽ منجهانئن گهڻا بي دين آهن (١١٠). (اهي زباني) ايذاءَ کان سُواءِ اوهان کي ڪڏهن ڏکوئي نہ سگھندا۔ ۽ جيڪڏھن اوھان سان وڙھندا تہ اوھان کي پُٺي ڏيئي ڀڄنداً, وري مدد نہ ڏبن (١١١). الله جي ذمي ۽ ماڻهن جي پناه کان سواءِ جتي لڌا ويندا اُتي مٿن خواري هنئي ويئي آهي ۽ الله جي ڏمر هيٺ وريا ۽ مِـّن محتاجي هـنـئي ويـئي آهـيـ اِهـا (سزا) هن ڪري آهي جو الله جي آيتن کي نہ ٿي مڃيائون ۽ پيغمبرن کي ناحق ٿي ڪٺائون۔ اُهي (عادتون) اِنهيءَ ڪري آهن جو بي فرماني ڪيائون ۽ حد کان لنگهندڙ هوا (١١٢). اهي (سڀ) هڪ جهڙا نہ آهن\_ ڪتاب وارن مان هڪڙي اُهڙي سڌي ٽولي آهي جو الله جون آيتون رات جي وقتن ۾ پڙهندا آهن ۽ اُهي نماز (بہ) پـڙهندا آهن (١١٣). الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيندا آهن ۽ چڱن ڪمن جو حڪم ڪندا آهن ۽ برن ڪمن کان جهليندا آهن ۽ نيڪين (يعني دين محڻ) ۾ اڳرائي ڪندا آهن۔ ۽ اِهي ڀلارن مان آهن (١١٤). ۽ جيڪا بہ چڱائي ڪندا آهن تنهن جي بي قدري هرگز نہ ڪبي۔ ۽ الله پرهيزگارن کي جاڻندڙ آهي (١١٥).

إِنَّ الَّذِيْنَ كُفَّرُ وَالَنَّ تُغُنِّيَ عَنْهُمْ آمُوَالُهُمْ وَلَآاُ وَلَادُهُمُ صِّنَ اللهِ شَيْعًا وَاوُلَيْكَ أَصُعْبُ النَّارِ هُمُ فِنْهَا خُلِكُ وْنَ اللهِ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هٰذِهِ الْحَيْوِةِ الثُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحِ فِنْهَا صِرُّاصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظِلَمُوْآانُفْسَهُمُ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُ اللهُ وَلِكِنَ أَنْفُسُهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴿ إِلَّا لَيْ إِنَّ الْمُنَّوْا لَاتَتَخِنْوُابِطَانَةً مِّنَ دُونِكُمُ لِايَالُوْ لَكُهُ خَبَالِدُوَدُّوْامَا عَنِتُهُ وَاللَّهُ عَنْ الْبَغْضَاءُمِنَ أَفُواهِهِ وَالْعُنْفِي صُدُورُهُمْ ٱڬٛڹڒٝۊؘٮؙٛڹڲێٵڰۮٳڶڒڸؾؚٳڹؙػؙڹؙڎ۫ۄۛؾۼۛۊ۪ڵۏؽ®ۿٙٲڹٚڎۄؙٳۅؙڒٵ عُجُبُّونَهُ وَلا يُعِبُّونَكُو وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَبِ كُلِّهِ وَإِذَالَقُوْمُ قَالُوْٓٱامَنَّا ﴾ وَإِذَا خَلُوْا عَضُّوْا عَلَيْكُوْ الْإِنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ﴿ قُلُ مُوْتُوا بِعَيْظِكُمُ إِنَّ اللهَ عَلِيْمُ مِنْ ابْ الصُّدُ ورسِإِنْ تَسْسَكُوحَسَنَةُ تَسُوهُ هُو وَإِنْ نَصِبُكُمُ سَيَّعَةُ يَقْيَ حُولًا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُو كَيْكُ هُمُ شَيًّا ﴿إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِينُظُ ﴿ وَإِذْ غَنَا وْتَ مِنَ آهُ لِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيُهُ ﴿

لن تنالوا ۴ آل عمران ۳ مران ۳

جن ڪفر ڪيو تن کان نڪي سندن مال ۽ نڪي سندن اولاد الله جو كَجه (عذاب) تاري سگهندا ۽ اُهي دوزخي آهن, اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (١١٦). هن دنيا جي حياتيءَ ۾ جيڪي (رياءَ لاءِ) خرچ ڪندا آهن تنهن جو مثال اُنهيءَ وَاءُ جي مثال وانگر آهي جنهن ۾ پارو هجي جو اُن ٽوليءَ جي پوک کي لڳي جن پاڻ تي ظلم ڪيو پوءِ اُن (پوک) کی ناس کری۔ ۽ اللہ ساڻن ظلم نہ کيو آھي پر اُھي پاڻ تي ظلمر كن ٿا (١١٧). اي ايمان وارؤ! پنهنجن (مسلمانن) كان سواءِ ٻين (قومن) کي ڳجهو دوست ڪري نہ وٺو (جو) اوهان جي نقصان ڪرڻ ۾ كا گهٽتائي نہ كندا آهن. اوهان جي تكليف پسند كيائون, بيشك آهي سو تمام وڏو آهي۔ بيشڪ اسان اوهان لاءِ نشانيون بيان ڪيون آهن جيڪڏهن سمجهندا آهيو (١١٨). اوهين اُهي آهيو جو اُنهن کي دوست رکندا آهيو ۽ اُهي اوهان کي دوست نہ رکندا آهن ۽ اوهين الله جي سڄي ڪتاب کي مڃيندا آهيو, ۽ جڏهن اوهان سان ملن ٿا (تڏهن) چون ٿا تہ مڃيوسين, ۽ جڏهن اڪيلا ٿين ٿا (تڏهن) اوهان تي ڪاوڙ کان آڭرين كي چېين ٿا۔ (اي پيغمبر! كين) چؤ ته (اوهين) پنهنجي كاوڙ سببان مرو\_ ڇو تہ اللہ سينن وارو (راز) ڄاڻندو آهي (١١٩). (اي مؤمنؤ!) جيڪڏهن اوهانکي ڪا چڱائي پهنچندي آهي تہ کين ڏکوئيندي آهي ۽ جيڪڏهن اوهان کي ڪو ڏک پهچندو آهي ته اُن سببان خوش ٿينـدا آهن۔ ۽ جيڪڏهن اوهين صبر ڪريو ۽ پرهيزگاري ڪريو تہ سندن مڪر اوهان کی کوبہ نقصان نہ رسائیندو چو تہ جیکی کندا آهن تنهن کی الله گهيرو كندڙ آهي (١٢٠). (اي پيغمبر! ياد كر) جنهن مهل (تون) پنهنجي گهر مان سويرو نڪتين جو مؤمنن کي جنگ لاءِ مورچن تي وهاريئي ٿي\_ ۽ الله بڌندڙ جاڻندڙ آهي (١٢١).

إِذْهَتَتُ كَا بِفَتْنِ مِنْكُوْ أَنُ تَفْشَلُا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلَقَنُ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدُرِ وَانْتُمُ اَذِلَةٌ وَاللَّهُ لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٱلنَّ يَكُفِيكُمُ أَنْ يُبْهِ كُمُرُرِيُّكُمُ بِثَلْثَةِ النَّفِ مِّنَ الْمَلَلِكَةِ مُنْزَلِيْنَ ٣٠٠ إِنَّ تَصْبِرُوْاوَتَتَّقُوْاوَ يَانُّؤُكُوْمِنْ فَوْرِهِمُ هٰنَايُنُودُكُوۡرُكُٰٓكُوۡ مِعَمُسَةِ النَّفِ مِّنَ الْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ<sup>®</sup> وَمَاجَعَكَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِتَظْمَيْنَ قُلُونُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْبِ فَي اللَّهُ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالرَّبِيِّ مَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَأَيْبِينَ ﴿ لَكُ لَكُ مِنَ الْكُمُرِشَى أُونِيَونَ عَلَيْهِمُ أَونِينُ بَهُمُ فَإِنَّهُمُ ظِلْمُونَ ١٠ وَ لِلهِ مَا فِي السَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيغُفِرُ لِمَنْ يَسْتَأَءُ وَ يُعَنِّ بُ مَنْ يَتِنَا أُوْ وَاللَّهُ غَفُورُرَّ حِيْدٌ ﴿ يَا يُتُهَا الَّذِينَ المَنُوْالِا تَأْكُلُواالرِّبُواآضُعَانًا مُّضْعَفَةً \* وَاتَّقَتُوا الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاتَّقَوْ النَّارَ الَّذِي آعِدٌ تُ لِلْكُفِي بِينَ ﴿ وَٱطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَكَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿

(ياد ڪر!) جنهن مهل اوهان مان ٻن ٽولين بي همت ٿيڻ جو ارادو ڪيو ۽ الله سندن مددگار هو، ۽ مؤمنن کي جڳائي ته الله تي ڀروسو ڪن (١٢٢). ۽ بيشڪ الله اوهان کي اُنهيءَ حالت ۾ جو اوهين ڪمزور هيؤ بدر ۾ سـوڀ ڏنيـ پوءِ الله کان ڊڄو مانَ اوهين شڪر ڪريو (١٢٣). (اي پيغمبر! اُنهيءَ مهل کي ياد ڪر) جنهن مهل تو مؤمنن کي چيو ٿي ته اوهان کي اوهان جي پالڻهار جي ٽن هزارن (آسمان کان) لاٿل ملائڪن سان مدد ڪُرڻ ڪافي نہ آهي ڇاڳ (١٢٣). هائو! جيڪڏهن اوهين صبر ڪريو ۽ پرهيزگار بڻجو ۽ هڪدم اهي (ڪافر) اوهان تي اچي ڪڙڪن تہ اوهان جو پالٹھار پنجن هزارن نشان كيلن ملائكن سان اوهان كي مدد ڏيندو (١٢٥). ۽ الله اُن (مدد) کي رڳو اوهان جي خوشخبريءَ لاءِ ڪيو آهي, ۽ هن لاءِ ته اوهان جون دليون اُن سان (ڀـلي ّتہ) اطمينان وٺـن\_ ۽ الله غالب حكمت واري جي پار كان سواءِ كا مدد (ملثي) نه آهي (١٢٦). (۽) هن لاءِ ته هڪ پاسو (يعني ڀاڱو) ڪافرن جو ڇني ڇڏي يا کين هيڻو ڪري ڇڏي تہ بي نصيب ٿي ڦِرن (١٢٧). (اي پيغمبر!) اُن ڪم ۾ تنهنجو كو واسطو نہ آهي (الله) يا مٿن ٻاجھ سان موٽندو يا كين عذاب ڪندو ڇو ته اُهي ظالم آهن (١٢٨). ۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهِي (سُو خاص) الله جو آهي\_ جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي بخشيندو آهي ۽ جنهن کي گهرندو تنهن کي عذاب ڪندو آهي۔ ۽ الله بخشِتْهار مهربان آهي (١٢٩).اي ايمان وارؤ! (اوّهين) وياج ٻيڻو چؤٽُو نہ کائو ۽ الله کان ڊجو مانَ اوهين ڪامياب ٿيو (١٣٠). ۽ اُن باھ کان ڊجو جا ڪافرن لاءِ تيار ڪئي ويئي آهي (١٣١). ۽ الله ۽ رسول جي فرمانبرداري ڪريو تہ مانَ اوهان تي ٻاجھ ڪئي وڃي (١٣٢).

ال عمرن ٣ ال عمرن ٣

وَسَارِعُوْا إِلَّى مَغُفِمَ وْ مِّنْ رَّبِّكُهُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلْمُوتُ وَالْأَرْضُ ۚ اٰعِتَّاتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِينِ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْظَلَمُوْآ ٲڹٛڡؙٛٮۜۿڿ*ۮٚڰۯۅ*ٳٳؠڸ؋ڡؘٵڛٛؾۼ۬ڡؘۯۅؙٳڸڹٛڹ۫ۅٛؠؚۿ۪ۄۛ<sup>؈</sup>ۅٙڡڹڲۼ۬ڣؚۯ النُّ نُوْبِ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَلَمْ يُصِرُّ وَاعَلَى مَا فَعَـٰ لُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ®اوُلَلِكَ جَزَاوُهُمُ مِثَّغُفِرَةٌ مِنْ رَّيْهِمُ وَ جَنَّتُ تَجُرِيُ مِنْ تَعِبْهَا الْإِنْهُرُ خِلِدِينَ فِيهَا وُنِعُمَ أَجْرُ الْعَبِيلُنَ صَّقَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيْرُو إِنِّي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ®هٰنَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِتُنَ ﴿ وَلا تَهَنُوْا وَ لَا تَحْزُنُوْ اوَانْنُمُ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنْ يَّىسَسُكُوْ قَرْحُ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ فَرْحُ مِّتُلُهُ \* وَتِلْكَ الْأَيَّامُرِنُكَ الْمُأْكِينَ النَّاسِ وَلِيعْكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظُّلِمِينَ ﴾

۽ (اوهين) پنهنجي پالڻهار جي بخشش ۽ اُنهيءَ بهشت ڏانهن اڳرائي ڪريو جنهن جي ويڪر آسمانن ۽ زمين جيتري آهي انهن پرهيزگارن لاءِ تيار ڪيو ويو (١٣٣). جيڪي سک ۽ ڏک ۾ (الله ڪارڻ) خرچ ڪندا آهن ۽ ڪاوڙ کائيندڙ ۽ ماڻهن (جا قصور) معاف ڪندڙ آهن۔ ۽ الله ڀلارن کي دوست رکندو آهي (١٣٣). ۽ اُهي جڏهن ڪو بيحيائيءَ جو ڪم ڪندا آهن، يا پاڻ تي ظلم ڪندا آهن (تڏهن) الله کي ياد ڪندا آهن، ۽ پنهنجن گناهن جي بخشش گهرندا آهن ۽ الله کان سواءِ ڪير گناه بخشيندو؟ ۽ جيكي كيائون تنهن تي ڄاڻي ٻجهي هميشگي نه كندا آهن (١٣٥). أنهن جو اجر سندن پالڻهار وٽان بخشش ۽ بهشت آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سدائين رهڻ وارا آهن ۽ ڪمائيندڙن جو اجر چڱو آهي (١٣٦). بيشڪ اوهان کان اڳ ڪيترا واقعا گذريا آهن پوءِ (اوهين) ملڪ ۾ گهمو ڦرو پوءِ نهاريو تہ نہ مڃيندڙن جي پڇاڙي ڪيئن هئي؟ (١٣٧). هيءُ ماڻهن لاءِ بيان آهي ۽ پرهيز گارن لاءِ هدايت ۽ نصيحت آهي (١٣٨). ۽ نہ سست ٿيو ۽ نڪي غمگين ٿيو ۽ جيڪڏهن مؤمن آهيـو ته اوهان (ئي )غالب (ٿيڻ وارا) آهيو (١٣٩). جيڪڏهن اوهان کي (أحد ۾) ڪو گهآءُ پهتو آهي تہ بيشڪ اُن جهڙو گهاءُ ڪافرن کي (بدر ۾) پهتو هو۔ ۽ هي اهڙا ڏينهن آهن جو (اسين) اُنهن کي ماڻهن جي وچ ۾ ڦيريندا آهيون (ته نصيحت وٺن) ، ۽ هن لاءِ ته الله مؤمنن کي نکيڙي ۽ اوهان مان ڪن کي شهيد ڪري۔ ۽ الله ظالمن کي دوست نہ رکندو آهي (١۴٠).

وَلِيُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَيَمْحَقَ الْحَافِمِينَ®أَمُرُ حَسِبْتُهُ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا بَعُلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُ وَا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الطّبِيرِيْنَ ﴿ وَلَقَدَا كُنْ تُدُوِّتَ مَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُونُا فَقَدُ رَائِتُنْهُولُا وَأَنْتُهُ تَنْظُرُ وْنَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارِسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِنَ مَّاتَ أَوْقُتِلَ انْقَلَيْتُهُ عَلَى آغَقَا بِكُوْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكُنَّ يَضْرَّ اللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ 🔞 وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُونَ اللَّهِ بِلاِّ بِلاِّ بِلاَّهِ إِنْ اللَّهِ كِتْبًا مُّؤَجَّلاً وَ مَنْ بُرِدْ ثُوَابَ اللَّهُ نَيَا نُؤْنِهِ مِنْهَا وَمَنْ بِبُرِدُ ثُوابَ الْإِخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّكِرِيْنَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنْ تَّنِيِّ قَٰتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَهَا وَهَنُوْا لِمَا آصَابَهُ مُرِقْ سَبِيلِ اللهِ وَمَاضَعُفُوْ اوَمَا اسْتَكَانُوْأُ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِينَ ۞وَمَا كَانَ قُولَهُ مُراكِّلَ أَنْ قَالُوْا رَبِّنَا اغْفِي لَنَا ذُنُوْبَنَا وَ إِنْسُوافَنَا فِي آمُرِنَا وَتُبِّتُ أَقُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَلْفِرِينَ ٠

لن تنالوا ۴ آل عمران ۳

۽ هن لاءِ تہ اللہ مؤمن کي کرو ڪري ۽ ڪافرن کي ناس ڪري (١٤١). اوهان بهشت ۾ گهڙڻ جو گمان ڪيو آهي ڇا؟ هن هوندي جو الله اڃا اوهـان مان مجاَهدن کي نہ نِکيڙيو آهي ۽ نڪي صابرن کي نکيڙيو آهي (١٤٢). ۽ بيشڪ اوهين موت کي اُن جي ملڻ کان اڳ گهُرندا هيؤ پوءِ بيشڪ ان کي ڏٺوَ ۽ اوهين نهاريندا رهيؤ (١٤٣). ۽ محمد (ﷺ الله جو) پيغمبر ئي آهي, بيشڪ اُن کان اڳ ڪيترا پيغمبر گذري وياً۔ پوءِ جيڪڏهن (اُهو) مري وڃي يا قتل ٿئي تہ (اوهين) پنهنجين کڙين (ڀَر پوئتي) ڦرندؤ ڇا؟ ۽ جيڪو پنهنجين کڙين (ڀَر پوئتي) تي ڦرندو سو الله کي ڪجھ بہ نقصان ڪڏھن نہ پھچائيندو, ۽ الله شاڪرن (احسان مڃيندڙن) کي ستت ثواب ڏيندو (١۴۴). ۽ الله جي مقرر وقت لکيل حڪم کان سواءِ ڪنهن کي مرڻو نہ آهي۔ ۽ جيڪو دنيا جو ثواب گهرندو تنهن کي اُن مان ڏينداسون، ۽ جيڪو آُخرت جو ثواب گهرندو تنهن کی اُن مان ڏيندا سون۔ ۽ شاڪرن کی (چڱو) ثواب ستت ڏينداسون (١۴٥). ۽ پيغمبرن مان گهڻا (ڪافرن سان) وڙهيا ساڻن گهڻا الله وارا هئا, پوءِ جيڪي الله جي واٽ ۾ کين پهتو تنهن سببان نڪي سست ٿيا ۽ نڪي هيڻا ٿيا ۽ نڪي عاجزي ڪيائون۔ ۽ الله صابرن کي دوست رکندو آهـي (١٤٦). ۽ سندن چوڻ (هن) قول کانسواءِ نہ هو تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان کي اسان جا گناه (بخش) ۽ اسان جي ڪم ۾ اسان جي زيادتي بخش ۽ اسان جا پير ثابت رک ۽ اسان کي ڪافرن جي ٽوليءَ تي فتح ڏي! (۱۴۷).

العمان سنالوام

فَالْتُهُمُّ اللهُ ثُوَابَ اللُّهُ نِيَا وَحُسْنَ ثُوَابِ الْإِخِرَةِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ آلِنَ تُطِيعُوا الَّذِينَ كُفَّ وايرُدُّ وَكُمْ عَلَى آعْقَا بِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خْسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ مَوْلِكُمْ ۚ وَهُوَخَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ وَهُوَخَيْرُ النَّصِرِيْنَ ﴿ سَنُلُقِيۡ فِي قُلُوٰبِ الَّذِينِ كَفَي ُواالرُّغَبِ بِهَآ أَشۡرَكُوْا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطْنًا ۚ وَمَا وَابِهُمُ النَّارُ ۗ وَ بشُ مَثْوَى الطَّلِمِيْنَ ﴿ وَلَقَلَ صَدَاقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَاكُا إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْ نِهُ حَتَّى إِذَا فَيِثِلُتُمْ وَتَنَازَعُ تُمُ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ الْعَدِ مَا أَرْكُمُ مِنَا تُحِبُّونَ \* مِنْكُمْ مِّنْ يُرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِّنْ يُرِيْدُ الْإِخِرَةَ ۗ ثُمِّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتِلِكُمُ ۚ وَلَقَنْ عَفَا عَنُكُمْ ۗ وَلَقَنْ عَفَا عَنُكُمْ ۗ وَ اللهُ ذُوْ فَضُلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُولُ بِدُعُوكُمْ فِي ٱخْدِلَكُمْ فَأَثَا بَكُمْ غَيًّا بُغَيِّر لِكُبُ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلاَمَا اَصَابَكُمُ وَاللهُ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ®

پوءِ اللہ کین دنیا جو ثواب ۽ آخرت جو پـلو ثـواب ڏنوـ ۽ الله يـلارن کي دوست ركندو آهي (١۴٨). اي ايمان وارؤ! جيكڏهن اوهين ڪافرن جو چيو مڃيندؤ تہ اوهان کي اوهان جي کڙين (ڀُر پوئتي) ڦيرائيندا پوءِ اوهين قري نقصان وارا ٿيندؤ (١۴٩). بلڪ الله اوهان جو سائين آهي، ۽ اُهو بهتر مُدد ڏيندڙ آهي (١٥٠). ڪافرن جي دلين ۾ هن سببان سگهو دهشت وجهنداسون جُو الله سان اهڙيءَ شيءِ کي شريڪ ڪيائون جنهن لاءِ الله ڪا سَندَ نه لاتي آهي, ۽ سندن جاءِ باه آهي\_ ۽ (اُهو) ظالمن جو بڇڙو هنڌ آهي (١٥١). ۽ بيشڪ الله اوهان سان پنهنجو وعدو سچو ڪيو آهي جڏهن تر اُنهن (كافرن) كي سندس حكم سان پئي كٺوَ, حتاك بي همت ٿيؤ ۽ ڪم (پوري ڪُرڻ) ۾ تڪرار ڪيو ۽ جيڪي پسند ڪندا هيؤ سو اوهان کي ڏيکاريائين تنهن کان پوءِ بہ بي فرماني ڪيوَ, اوهان مان ڪو (اهڙو) آهي جو دنيا گهرندو آهي ۽ اوهان مان ڪُو (اهڙو) آهي جو آخرت گهرندو آهي، وري اوهان کي اُنهن کان هن لاءِ قيرايائين ته اوهان کي پرکي, ۽ بيشڪ اوهان کي معافي ڏنائين۔ ۽ الله مؤمنن تي فضل ڪُرڻ وارو آهي (١٥٢). جڏهن اوهين پري ٿي ڀڳؤ ۽ ڪنهن هڪ تي (ڪنڌ ڦيري) نہ ٿي واجهايوَ, ۽ پيغمبر اوهان کي اوهان جي پٺيان سڏيندو رهيو پوءِ (الله) اوهان کي ڏک تي ڏک جو بدلو ڏنو (اِهو) هن لاءِ تہ جيڪي اوهان کان ٿي ويو نڪي تنهن تي ۽ جيڪي اوهان کي پهتو نڪي تنهن تي غمگين ٿيو۔ ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١٥٣).

ثُقَّ أَنْزُلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَيِّرَ أَمَنَةً ثُعَاسًا تَيْغَشَى طَأْبِفَةً مِّنْكُوْ وَطَأِيْفَةُ قُنُ آهَمَّتُهُمُ أَنْفُسُهُمْ بِظُنُّوْنَ بِاللَّهِ غَبْرَالُحَقِّ ظنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَقْوُلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِمِنْ شَيٌّ قُلُ إِنَّ ا الْأَمْرُكُلَّهُ يِلَّهِ يُخْفُونَ فِي اَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكِانَ لَنَامِنَ الْرَمْرِشِيُّ عَاقَٰتِلْنَا هَٰهُنَا قُلْ لَوُكُنْتُهُ فِي بُيُوتِكُمُ لَيْرِزُالَّذِيْنَ كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَّ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُو بِكُمُ ۚ وَاللهُ عَلِيمُ ۗ ا بِنَاتِ الصُّدُورِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْ امِنْكُوْ مَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعُنَّ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُ والشَّيْظِنُ بِبَغْضِ مَا كُسَيُو أُولَقَنَّ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ كِلِيُمْ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُو الْأَكُونُو ا كَالَّذِيْنَ كُفَّرُ وَا وَقَالُوا لِإِخْوَا نِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ آوْ كَانُوْ اغْزَى لَوْ كَانُو اعِنْكَ نَامَا مَا تُوْا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللهُ يُحْيِ وَيُمِينُ وَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرُ ﴿ وَلَبِنَ قُتِلْتُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَوْمُنَّذُ رَلَمَغُفِي لَا مِن اللهِ وَرَحْمَة خَيْرُمِّتَا يَجْمَعُونَ ®

وري ڏک کان پوءِ اوهان تي آرام , (جي) پنڪي لاٿائين جو اوهان مان هڪ ٽوليءَ تي غلبو ڪندي رهي ۽ ٻي ٽولي هئي جنهن کي سندن نفسن غمگين ڪيو هو ناحق جاهليت جو گمان اللہ تي ڀانيائون ٿي۔ چيائون ٿي ته اسان لاءِ اِنهي ڪم مان ڇا ڪجھ (ٿيڻو) آهي؟ (اي پيغمبر!) چؤ ته سڀ اختيار الله جو ئي آهي۔ جيڪي توتي پڌرو نہ ڪندا آهن سو پنهنجين دلين ۾ لڪائيندا آهن۔ چوندا آهن تہ جيڪڏهن اسان جي وس ۾ ڪجھ به كم هجي ها ته اسين هت نه كسون ها\_ (اي پيغمبر! كين) چؤ ته جيڪڏهن اوهين پنهنجن گهرن ۾ هجو ها تر جن تي ڪسڻ لکيل هو سي ضرور پنهنجي ڪوس جي جاين ڏانهن نڪرن ها, ۽ (هن لاءِ) تہ جيڪي اوهان جي سينن ۾ آهي سو الله پرکي ۽ جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي سو كرو كَرْيِ ۽ الله سينن وارو (ڀيدُ) ڄاڻندڙ آهي (١٥٤). اوهان مان جن اُنهيءَ ڏينهن منهن موڙيو جو ٻہ ٽوليون (هڪ ٻئي جي) سامهون ٿيون تہ اُنهن کي شيطان سندن ڪجھ ڪِئي جي شامت جي سبب ٿيڙيو, ۽ بيشڪ الله اُنهن کي معافي ڏني ڇو ته الله بخشٹهار بردبار آهي (١٥٥). اي ايمان وارؤ! أنهن كَافرن وانكر نه ٿيو جي پنهنجن ڀائرن لاءِ جڏهن اُهي ملڪ ۾ مسافري ڪن يا لڙائي ڪندڙ هجن (تڏهن) چون ٿا تہ جيڪڏهن اسان وٽ هجن ها تہ نہ مرن ها ۽ نڪي ڪسجن ها! تہ جيئن اللہ ان کي سندين دلين ۾ حسرت ڪري۔ ۽ الله ئي جياريندو آهي ۽ ماريندو آهي۔ ۽ جيكي اوهين كندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (١٥٦). ۽ جيڪڏهن اوهين الله جبي واٽ ۾ قتل ٿي پيؤ يا مري پيؤ تر جيڪي گڏ ڪندا آهن تنهن کان الله جي بخشش ۽ ٻاجھ (بلڪل) ڀلي آهي (١٥٧).

وَلَيِنُ مُّنَّمُ أَوْقُتِلْتُهُ لِإِلَى اللهِ تُعْشَرُونَ ®فِيمَارَحْمَةٍ مِّنَ الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوامِنُ حَوْلِكٌ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاسْتَغُفِي لَهُمْ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوكِّلِيْنَ ﴿ إِنَّ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِنَّ يَّخُنُ لَكُمْ فَمَنْ ذَاالَّنِي يُ يَنْصُرُكُمْ مِنْنَابَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ®وَمَا كَانَ لِنَبِيّ آنُ يَغُلُّ وَمَنُ يَغُلُلُ يَانِتِ بِمَاعَلَ بَوْمُ الْقِيهُةُ ثُمَّرِنُونٌ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظِلَمُونَ الْأَفْسِ مَاكْسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظِلَمُونَ الْأَبْعَ رِضُوَانَ اللهِ كَنَنَ بَأَءَ بِسَخَطِمِّنَ اللهِ وَمَأْوَلهُ جَهَنَّهُ وْ بِئُسَ الْمُصِيُرُ ﴿ هُو دَرَكِ بُنَّاعِنُكَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ بَصِيْرُ بِهَا ۖ يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَنُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيْهِمُ رَسُولًا ﴿ مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوْاعَلَيْهِمُ البِيهِ وَبُزَرِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلِل مِّبِينِ®ٱوَلَهَّأَ اَصَابَتُكُوْمُ صِيْبَةُ قُدُ اَصَبْتُهُ مِّتُلَيْهَا قُلْتُمْ اَنَّهُمَا قُلْتُمْ الْقُلْ هُوَمِنْ عِنْدِ أَنْشِيكُمْ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ﴿

۽ جيڪڏهن (اوهين) مري وڃو يا ڪسي پئو ته ضرور الله ڏانهن گڏ ڪيا ويندؤ (١٥٨). پوءِ (اي پيغمبر!) الله جيّ ٻاجھ سببان اُنھن لاءِ نرم ٿيو آهين, ۽ جيڪڏهن ڪاوڙيل سخت دل هجين ها ته ضرور تنهنجي آسياس کان ڀڄي اُٿن ها پوءِ کين معافي ڏي ۽ اُنهن لاءِ بخشش گهر ۽ ساڻن ڪمر ۾ صلاح ڪر، پوءِ جڏهن تون پڪو اِرادو ڪرين تڏهن الله تي ڀروسو ڪر\_ ڇو تہ الله ڀروسي ڪندڙن کي دوست رکندو آهي (١٥٩). جيڪڏهن الله اوهان کي مدد ڏيندو ته اوهان تي ڪو غالب (ٿيڻو) نه آهي، ۽ جيڪڏهن اوهان کي مدد نہ ڏيندو تہ اُن کان پوءِ ڪير اوهان کي مدد ڏيندو؟ ۽ مؤمنن کي جڳائي تہ الله تي ڀروسو ڪن (١٦٠). ۽ ڪنهن بہ پيغمبر کي (غنيمت جي مال ۾) خيانت ڪرڻ نہ جڳائي۔ ۽ جيڪو خيانت ڪندو سو جيڪا شيءِ خيانت ڪيائين تنهن سميت قيامت جي ڏينهن ايندو, پوءِ سڀ ڪنهن ماڻهو جيڪي ڪمايو تنهن جو پورو بدلو کيس ڏنو ويندو ۽ اُنهن تي ظلمر نہ ڪبو (١٦١). جيڪو الله جي رضامنديءَ جي پٺيان لڳو سو اُن جهڙو آهي ڇا؟ جيڪو الله جي ڪاوڙ هيٺ ڦري آيو ۽ سندس جاءِ دوزخ آهي۔ ۽ (اُهُو) موٽڻ جو بڇڙو هنڌ آهي (١٦٢). اُهي الله وٽ (وڏن) درجن وارا آهـنـ ۽ جيڪي ڪـنـدا آهـن سـو الله ڏسـنــدڙ آهي (١٦٣). بيشڪ الله مؤمنن تي وڏو احسان ڪيو آهي جڏهن تر انهن ۾ سندن قوم مان پيغمبر موڪليائين جو کين سندس آيتون پڙهي ٻـڌائيندو آهي ۽ کين پاڪ ڪندو آهي ۽ کين ڪتاب ۽ دانائي سيکاريندو آهي, ۽ بيشڪ هن کان اڳ يَدَرَيءَ گمراهيءَ ۾ (پيل) هئا (١٦٣). ۽ جڏهن اوهان کي (جنگ اُحد ۾) ذَك پهتو توڻيڪ (پنهنجن دشمنن کي) اُن جو ٻيڻو (ڏُٽُ بدر ۾) پهچايو هيؤ ته به چيوَ ٿي ته هيءَ (مصيبت) ڪٿان (پهتي) آهي؟ (اي پيغمبر!) چؤ ته اُها اوهان کي پاڻ وٽان (پهتي) آهي۔ بيشڪ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (١٦٥).

وَمَآاصًا بُّكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعٰنِ فَبِإِذُنِ اللهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلِيَعْلَمُ الَّذِيْنَ نَافَقُوْ الْحَوْقِبُلَ لَهُمْ نَعَالُوا قَاتِلُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ آوِادُ فَعُوا ۚ قَالُوا لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَا تَتَبَعْنَكُمْ ۗ ﴿ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِنِ أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِنْمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمُ عَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ اَعُلَمْ بِمَا يَكُتُمُونَ فَالْوَالِيَّا اللَّهُ اَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِاخْوَانِهِمْ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَا مَا قَيْتُكُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِبْنَ ﴿ وَلِأَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قَبُلُوْا فِي سِبيلِ اللهِ آمُوا تَا "بِلُ آخْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ ؽڵػڨؙۅٛٳۑۿ۪ٟ؞ؗۄڝۨڹڂڶڣۿ؇ٵڷڒڂۅؙڣ۠ۘٛٵؽڣۿڔۅٙڵۿؙؠۼۘڗ۬ڹ۠ۏؽ<sup>۞</sup> يَسْتَبْشِرُونَ بِيغْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَا بُوْالِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدٍ مَآ اصَابَهُمُ الْقَرْحُ وَلِكَنِينَ احْسَنُوامِنْهُمْ وَاتَّقَوْ الْجُرْعَظِيْمُ الْ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ وُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُوْ فَانْخَسُوهُمُ ۗ فَزَادَهُمُ إِيْهَانًا ﴿ وَقَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ ﴿

۽ اُنهيءَ ڏينهن, جو ٻہ ٽوليون پاڻ ۾ سامهون ٿيون (تنهن ڏينهن) جيڪي اوهان کي پهتو سو الله جي حڪم سان هو ۽ هن لاءِ هو تہ مؤمنن کي نکيڙي (١٦٦). ۽ منافقن کي بہ نکيڙي, ۽ کين چيو ويو تہ اچو اللہ جي واٽ ۾ وڙهو يا (ڪافرن کان) دفاع ڪريو۔ چيائون تہ جيڪڏهن اسان جنگ ڪرڻ ڄاڻون ها تہ ضرور اوهان سان هجون ها۔ اُهي اُن ڏينهن پاڻ ايمان كان كفر ڏي بلكل ويجهو هئا, پنهنجن واتن سان آهي (ڳالهيون) چوندا آهن جيڪي سندين دلين ۾ نہ آهن ۽ جيڪي لڪائيندا آهن سو الله بلڪل جالندڙ آهي (١٦٧). (ته) اِهي (اُهي) آهن جن پنهنجن ڀائرن کي چيو ۽ ويٺا رهيا تر جيڪڏهن (اُهيَ) اُسان جو چيو مڃين ها تر نہ ڪسجن ها (اي پيغمبر! کين چؤ) تر جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تر پاڻ کان موت کي ٽاريو (١٦٨). ۽ جيڪي الله جي واٽ ۾ ڪٺا ويـا تـن کي مئل هرگز نہ يانءِ! بلك (أهي) جيئرا آهن (۽) پنهنجي پالڻهار وٽ روزي ڏنل آهي (١٦٩). جيڪي الله أنهن کي پنهنجي فضل سان ڏنو آهي تنهن (حال) سان خوش ٿيندڙ آهن۔ ۽ جيڪي سندن پٺيان آهن تن مان جيڪي ساڻن نہ گڏيا آهن اُنهن لاءِ هن ڪري خوش ٿيندا آهن تہ کين ڪو ڀؤ نہ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين رهندا (١٧٠). الله نعمت ۽ فضل سان خوش ٿيندا آهـن َّ ۽ اللَّهُ مؤمنن جو اجر نہ وڃائيندو آهي (١٧١). جن پاڻ کي زخمر پهچڻ کان پوءِ بہ اللہ ۽ رسول جو حڪمر قبول ڪيو۔ اُنھن مان جن چڱائي ڪئي ۽ ڊنا تن لاءِ وڏو اجر آهي (١٧٢). جن کي ماڻهن چيو تہ ماڻهن (ڪافرن) اوهان لاءِ لشڪر گڏ ڪيو آهي تنهن ڪري کانئـن ڊڄو, پــوءِ (اُن چـوڻ) هـٿـئون اُنهن جو ايمان وڌايو ۽ چيائــون تہ اسان کي الله ڪافي آهي ۽ (اُهو) چڱو وڪيل (ڀرجهلو) آهي (١٧٣).

فَانْقَلَبُوْابِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَهُ يَبْسَشُهُمُ سُوَّءٌ وَالنَّبُحُوٰ رضُوانَ الله و والله دُوفَضِل عَظِيْمِ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْظِنُ يُغِوِّتُ أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَاتَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُمُّ وُمِنِيُنِ<sup>©</sup> وَلَا يَخُزُنُكَ الَّذِبْنَ يُسَارِعُونَ فِي النَّفْرِ النَّهُ مُلَنَّ يَضُّرُوا اللَّهَ شَيًّا بُرِيْدُاللَّهُ ٱلْأَيْجِعُلَ لَهُمْرِحُطَّافِ الْإِجْرَةِ وَلَهُ مَعَنَ الْبُعَظِيمُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوْ اللَّفْرُ بِإِلْإِيْمَانِ لَنْ يَضُرُّو اللَّهُ شَيًّا وَلَهُمْ عَذَاكِ إِلِيْهُ ۗ وَلا يَعْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَٱلَّمَانُدُلُ لَهُوْخَيُرُ ۗ لِرَنْفُسِهِمْ إِنَّهَانُكُولَ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْلَاثِمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ<sup>®</sup> مَاكَانَ اللَّهُ لِيَنَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآانُتُوْعَلَيْهِ حَتَّى يَبِيْزُ الْخَبِينُكُ مِنَ الطَّلِيِّ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ تَيْنَأُءُ فَالْمِنُوْ إِياللَّهِ وَرُسُلِمٌ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمُ آجُرٌ عَظِيْمُ ۗ وَلَا يَحْسَبَى الَّذِيْنَ يَبْخَلُونَ بِمَأَاتُ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ هُوَخَيْرًا ڵۿؙ؞ٝڔٚڵۿۅؘۺڗؙؖڵۿڎ۫ڛؽڟۊٷۯؽڡٵۼٷٳڽ؋ؠۅٛؗٛ<u>؋ٵڶۊؽٷ</u>ٷ بِلهِ مِيْرَاثُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَكُوْنَ خَبِيُرُكُ

پوءِ (اُهي مسلمان) الله جي نعمت ۽ فضل سان موٽيا کين ڪا سختي نہ پهتي ۽ الله جي راضپي جي پٺيان لڳا۔ ۽ الله وڏي فضل وارو آهي (١٧٤). (اُهو اوهان کی جنگ کان جهلیندڙ) شیطان کان سواءِ ٻيو نہ آهي جو پنهنجن دوستن کي ڊيڄاريندو آهي جيڪڏهن (اوهين) مؤمن آهيو تہ اُنهن (كافرن) كان نه دېو ۽ مون كان دېو (١٧٥). ۽ (اي پيغمبر!) جيكى ڪفر (جي سوڀ) ۾ اڳرائي ڪندا آهن سي توکي غمگين نہ ڪن, ڇو ت<sup>ّ</sup> اُهي الله كي ڪُجھ بہ نقصان نہ لائيندا, الله گهرندو آهي تہ اُنھن کي آخرت ۾ ڪجھ بھرو نہ ڏئي, ۽ اُنھن لاءِ وڏو عذاب آھي (١٧٦). جن ايمان جي بدران ڪفر خريد ڪيو سي الله کي ڪجھ بہ نقصان نہ لائيندا, ۽ انهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٧٧). ۽ ڪافر (هيءُ) نه ڀانئن تہ کین اسان جي مھلت ڏيڻ اُنھن لاءِ ڀُلي آھي۔ اُنھن کي ھن کان سواءِ ڍر نہ ڏني سون تہ گناہ ۾ وڌن, ۽ اُنھن لاءِ خوار ڪندڙ عذاب آھي (١٧٨). (اي منافقُؤ!) الله كي نَه جڳائيندو آهي تہ جنھن تي اوھين آھيو تنھنِ تي مؤمنن کي (بہ) ڇڏي ڏي تان جو پليت کي پاڪ کان ڌار ڪري\_ ۽ الله کي نہ جڳائيندُو آهي جو اوهانکي ڳجھ تي واقف ڪري پر الله پنهنجن پيغمبرن مان جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي چونڊيندو آهي پوءِ الله ۽ سندس پيغمبرن کي مڃيو، ۽ جيڪڏهن (اوهين) مڃيندؤ ۽ ڊڄندؤ تر اوهان لاءِ وڏو اجر آهي (١٧٩). ۽ جيڪي الله پنهنجي فضل سان کين ڏنو آهي تنهن ۾ جيڪي بخل ڪن سي (ائين) بالڪل نہ ڀانئين تہ اُھو (بخل) کين ڪُو چڱو آهي۔ بلڪ اُهو اُنهن لاءِ بڇڙو آهي۔ جنهن شيءِ جو بخل ڪيائون سا قيامت جي ڏينهن ڳٽ ڪري وجهبين۔ ۽ آسمانن ۽ زمين جي ميراث الله جي آهي۔ ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١٨٠).

لَقَدُ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوْ ٓ إِلَّ اللَّهَ فَقِيْرٌ ۗ وَخَنُ أغُنِيَاءُ سَنَكْتُ مِمَا قَالُوا وَقَتْلَهُ مُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حِقٌّ لِهِ وَّنَقُولُ ذُوْقُواْعَنَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَكَّامَتُ آيُدِ نِكُمْ وَإِنَّ اللَّهُ لَيْسُ بِظَلَّامِ لِلْعَبْيِدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوْ ٱ إِنَّ اللهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ٱلَّانْؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ النَّارِ قُلْ قَنْ جَأْءَكُمُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبُيِّنْتِ وَبِالَّذِي يُ ثُلُثُمُ فَلِمُ قَلَتُمُ فَلِمُ قَلَتُمُ فُولُو كُنْتُمُ صِيقِيْنَ ﴿ فَإِنْ كُذَّا بُولِكَ فَقَدُ كُنِّ بَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ حَاءُو بِٱلْبُيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتٰبِ الْمُنِيْبِرِ ۞ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِعَةُ الْبُونِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِوَأُذْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَأَنَّ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآلِ لاَمْتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلُونِ فِيَ آمُوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمُ وَلَتَسْبَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمُ وَمِنَ الَّذِينِيَ الشُّرَكُوْ آاذًى كَيْثِيرًا ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ الْ

بيشڪ الله اُنهن جو چوڻ ٻــــــو جن چيو تہ الله سڃو آهي ۽ اسين شاهوڪار آهيون۔ جيڪي چيائون سو لکنداسون ۽ انهن جو پيغمبرن کي ناحق ڪهڻ بہ. ۽ (آخرت ۾) چونداسون تہ ساڙيندڙ عذاب (جو مزو) چکو(١٨١).اها (سزا) اِنهيءَ سِببان آهي جو اوهان جي هٿن اڳ موڪليـو آهي ۽ (هن سببان) ته الله بانهن تي ظلم كندڙ نه آهي (١٨٢) -جيكي چون ٿا ته الله اسان سان انجام كيو آهي ته كنهن پيغمبر تي ايستائين ايمان نه آڻيون جيستائين (هو اهڙي) قرباني اسان وٽ (نہ) آڻي جو اُن (قربانيءَ) کي باھ كائي\_ (اي پيغمبر! كين) چؤ ته بيشك مون كان اڳ كيترن پيغمبرن معجزا ۽ (ٻيو) جيڪي چيوَ سو اوهان وٽ آندو پوءِ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو ته انهن (پيغمبرن) کي ڇا لاءِ ڪٺوَ؟ (١٨٣). پوءِ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن توکي ڪوڙو ڀانيائون ته بيشڪ تو کان اڳ ڪيترا پيغمبر ڪوڙا يانيا ويا هئا (جن) ڪيتريون حجتون ۽ ڪيترا صحيفا ۽ نوراني كتاب (وتن) آندا (۱۸۴). سڀ كو نفس موت (جو مزو) چكندڙ آهي۔ ۽ بيشڪ اوهان کي قيامت جي ڏينهن پورو اجر ڏبو۔ پوءِ جنهن کي باه کان پري ڪيو ويو ۽ بهشت ۾ داخل ڪيو ويو سو بيشڪ مراد کي پهتو, ۽ دنيا جي حياتي ٺڳيءَ جي سامان کان سواءِ ڪجھ نہ آهي (١٨٥). (اوهين) پنهنجن مالن ۽ پنهنجين جانين ۾ ضرور پرکبؤ۔ ۽ جن کي اوهان کان اڳ ڪتاب ڏنو ويو آهي تن کان ۽ مشرڪن کان گهڻيون گاريون ضرور ٻڌندؤ ۽ جيڪڏهن صبر ڪندؤ ۽ (الله کان) ڊڄندؤ تر لها (عادت) همت جي ڪمن مان آهي (١٨٦).

وَإِذْ أَخَذَا لِلهُ مِينَاقَ الَّذِينَ أُوتُواالُكِتْبَ لَتُبَيِّنُتَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَنُّ وَلَا وَرَآءٌ ظُهُو رَهِمْ وَ اشُتَرَوْابِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فِيَنُسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ﴿ لِأَخْسَابَى الَّذِيْنَ يَفُرُ حُوْنَ بِهَآ اتَّوْا قِيْجِبُّونَ آنَ يُّحْمَدُ وَابِمَالَمُ يَفْعَلُوا فَكُلِ تَحْسُبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَنَاكِ البُيْرُ وَرِيلهِ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَنِ يُرْهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّهُونِ وَالْأَمْ ضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا لِتِ لِلْوَلِي الْأَلْبَابِ اللَّهِ الْمُأْتِ الَّذِيْنَ يَنْ كُرُونَ اللَّهَ فِيلَّا وَّقَعْوُدًا وَّعَلَى جُنُو بِهِمْ وَيَتَفَكُّونَ فِي خَلْقِ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقُت هٰذَا بَاطِلاً سُبُحٰنَكَ فَقِنَاعَذَابَ النَّارِ ١٠ رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدُخِلِ النَّارِفَقَدُ أَخْزَيْنَهُ وَمَا لِلظِّلِمِينَ مِنُ انْصَارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَبِعُنَا مُنَادِيًا شِّنَادِي لِلْإِيْمَانِ آنُ الْمِنْوُا بِرَيِّكُمْ فَأَمَنَّا أَرَّتِنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُونَنَا وَكُفِّنُ عَنَّا سَبَّاتِنَا وَتُوقِّنَا مَعَ الْأَبْرَادِ ﴿

۽ (ياد ڪر) جڏهن الله ڪتاب وارن کان هن لاءِ (پڪو) انجام ورتو تہ اُن (كتاب) كي ماڻهن لاءِ بيان كجو ۽ أن كي نه لكائجو, پوءِ أن (انجام) کي پنهنجين پٺين پوئتان اُڇلايائون ۽ ان جي عوض ٿورڙو ملھ ورتائون\_ پوءِ جيكي وٺندا آهن سو بڇڙو آهي!(١٨٧). (اي پيغمبر! تون) اُنهن كي چڱو نہ ڀانءِ جيڪي پنهنجي ڪئي تي حوش ٿيندا آهن ۽ جيڪي نہ ڪيائون تنهن تي پنهنجي ساراهڻ کي پسند ڪندا آهن پوءِ تون اُنهن کي عذاب كان ڇٽُل نہ ڀاُنءِ, ۽ اُنهن ُلاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٨٨). ۽ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي الله جي آهي۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (١٨٩). آسمانن ۽ زمين جي بڻـاوت (۾) ۽ رات ڏينهن جي ڦير گهيرَ ۾ اُنهن سمجھ وارن لاءِ ضرور نشانيون آهن (١٩٠). جي*ڪي* بيٺي ۽ ويٺي ۽ پنهنجن پاسن ڀر الله کي ياد ڪندا آهن ۽ آسمانن ۽ زمين جي بڻاوت ۾ فڪر ڪندا آهن, (۽ چوندا آهن ته) اي اسان جا پالڻهار! هنن کي بي رٿو نہ بڻايو اٿيئي, توکي پاڪ ڄاڻون ٿا سو اسان کي باه جي عذاب کان بچاءِ! (١٩١١). اي اسان جا پالڻهار! جنهن کي تـو باه ۾ وڌو تنهن کي بيشڪ خوار ڪيئي۔ ۽ طالمن جو ڪو مددگار نہ آهي (١٩٢). اي اسان جا پالڻهار! اسان سڏيندڙ جي سڏ کي ٻـڌو جو ايمان ذَّانهن سَدِّيندو آهي ته پنهنجي پالڻهار تي ايمان آڻيو پوءِ مڃيوسون. اي اسان جا پالٹھار! اسان کي اسان جا گناه بخش ۽ اسان کان اسانجون مدايون ميٽ ۽ اسان کي پلارن سان گڏ موت (نصيب) ڪر (١٩٣).

ال عمريس

رَبَّنَا وَالْتِنَا مَا وَعَكُ تُنَاعَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴿ ٳٮۜٛڬڵڗڠؙٚڵڡؙٛٳؽؠؽٵۮ؈ٵٛڛڗڿٵڹڷۿؗۮڗؠؙؙؖٛٛٛٛٛٛٛ؋ٳڹٚٛڕؙڵٙٳڝٚؠۼ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُهُ مِنْ ذَكِرِ أَوْانَتَىٰ بَعْضُكُهُ مِنْ بَعْضِ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُهُ مِنْ فَالَّذِينَ هَاجُرُوا وَانْخُرِجُوامِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوا فِي سَبِيْلِيْ وَقْتَلُوْا وَقْتِلُوْا لَا كُفِيَّاتَّ عَنْهُمُ سَبِّيا تِهِمْ وَلَاٰذُخِلَتَّهُمُ جَنْتِ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرْ ، ثُوا يَامِّنْ عِنْ بِاللهُ وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ ﴿ لَا يَغُرَّنَكَ تَقَلَّبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعُ قِلِيلٌ عَانُهُمَا وَلَهُ مُحَمَّدُ وَكُولُوا فِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعُ قِلْيُلُ عَانُكُمْ لَوَ بِشُ الْبِهَادُ ﴿ لِكِنِ النَّذِينَ اتَّقَوْ ارْبُّهُمُ لَهُمُ جَنَّتُ تَجْرِيْ مِنْ تَغْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِي بْنَ فِيهَا نُزُلَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ آهُلِ الْكِتْبِ لَمَنْ ا يُّؤُمِنُ بِاللهِ وَمَّاأُنُزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَيْنِعِيْنَ بِلَّهِ ۚ لَا يَشُتَرُونَ بِالنِّتِ اللَّهِ نَهَمَّا قَلِيلًا أُولَيْكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَرِيِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ الْمَنُوا اصْبِرُوْاوَصَابِرُوْاوَرَابِطُوْا ۖ وَاتَّقَوُ اللَّهَ لَعَكَّكُمْ تُقْدِلُحُونَ ﴿

اي اسان جا پالٹھار! اسان کي پنھنجن پيغمبرن (جي زبان) سان جيڪو انجام ڏنو اٿيئي سو پاڙ ۽ قيامت جي ڏينهن اسان کي خوار نہ ڪج۔ بيشڪ تون وعدي خلافي نہ ڪندو آهين (١٩٤). پوءِ سندن پالڻهار اُنهَن جي دعا قبول ڪئي تہ آءٌ اوهان مان عمل ڪندڙ مرد يا عورت جو عمل نہ وجائيندس, اوهان هڪٻئي مان (پيدا ٿيل) آهيو (يعني سڀ هڪ جنس آهيو) پوءِ جن وطن ڇڏيو ۽ پنهنجن گهرن مان ڪڍيا ويا ۽ منهنجيءَ واٽ ۾ ڏکويا ويا ۽ وڙهيا ۽ ڪٺا ويا, تن کان سندن مدايون ضرور ميٽيندس, ۽ اُنهن کي (بهشت جي اَهڙن) باغن ۾ ضرور داخل ڪندس جن جي هيٺان نهرون وَهنديون آهن, (اهو) بدلو الله وٽان آهي\_ ۽ الله وٽ چڱو بدلو آهي (١٩٥). (اي پيغمبر!) ملڪن ۾ ڪافرن جو ڦرڻ گهرڻ توکي نہ نڳي (١٩٦). اهو ٿـورڙو فائدو آهي, وري سندن جاءِ دوزخ آهي\_ ۽ (اُهو) بڇـڙو هنڌ آهي (١٩٧). پر جيڪي پنهنجي پالڻهار کان ڊنا تن لاءِ باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن ان ۾ سدائين رهڻ وارا آهن۔ اها مهماني الله وٽان آهي ۽ جيڪي الله وٽ آهي سو ڀلارن لاءِ چڱو آهي (١٩٨٨). ۽ ڪتاب وارن مان ڪي اُهي آهن جيڪي الله کي ۽ جيڪي توڏانهن (قرآن) لاٿو ويو تنهن کي ۽ جيڪي (توريت) انهن ڏانهن لاٿو ويو تنهن کي الله جي عاجزي ڪندڙ ٿي مڃيندا آهن الله جي آيتـن کـي ٿـوري ملھ سـان نہ وڪڻندا آھن\_ اِھي (اُھي) آھن جن لاءِ سنـدن پالڻـهار وٽ سندن اجر آهي , بيشڪ الله سگهو حساب وٺندڙ آهي (١٩٩). اي ايمان وارؤ صبر ڪريو ۽ (جهاد لاءِ) مضبوط ٿيو ۽ جڙيا رهو, ۽ الله کان ڊڄو تہ مانَ اوهين ڪامياب ٿيو (٢٠٠).

## سِنُونَةُ النِّنْبَاءِ الْمِنْ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ الْمُنْاءِ ال

جِراللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَاكِبُهُا النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنْ تَفْسِ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَارِحَالَاكَتِبُرُّا وَّنِيَاءً ۚ وَاتَّقُوااللهَ الَّذِي تَسَاءً لُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا وَالتُّواالْيَتْلَي آمُوالَهُمُ وَلَاتَتَبَتَّ لُواالْخَبِيْثَ بِالطَّلِّبِ ۗ وَلَاتَأَكُلُوۤ الْمُوالَهُمُ إِلَّى أَمُوالِكُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُولًا كِبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ ٱلَّا تُقْسِطُوْا فِي الْيُتلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلْثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ ٱلْاتَعْبِ لُوْا فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلُكُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدُنَّ ٱلْاتَّعُولُوا اللَّهِ وَاتُواالنِّسَاءَ صَدُفْتِهِنَّ نِحْلَةً ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمُ عَنْ شَيُّ أَيِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُولُا هَنِنَّا مَرْفِعًا ﴿ وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ آمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيمًا وَارْزُقُوهُمُ فِهْاَ وَاكْنُنُو هُمْ مَ وَقُولُوْ الْهُمْ قَوْلًا مَّعُرُونًا ⊙



## اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي انسانؤ! اوهين اُنهيءَ پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو جنهن اوهان کي هڪ ڄڻي (آدم) مان پيدا ڪيو ۽ منجهانئس سندس زال پيدا ڪيائين ۽ اُنهن مُان ۗ گهڻا مرد ۽ عورتون پکيڙيائين, ۽ اُنهيءَ الله کان ڊڄو جنهن (جي نالي) سان (پاڻ مر) هڪ بئي کان گهرندا آهيو ۽ مائٽيءَ (ڇنڻ) کان (بر ڊڄو)۔ چو تہ اللہ آوهان تی نگھبان آهی (۱). ۽ يتيمن کی سندن مال ڏيو ۽ سٺيءَ شيءِ کي بڇڙيءَ شيءِ سان نہ مٽايو ۽ اُنهن (يتيمن) جو مال پنهنجن مالن سان (گڏي) نہ کائو۔ ڇو تہ اُھو وڏو ڏوھ آھي (٢). جيڪڏھن ڊڄو تہ يتيمر ڇوڪرين (جي نڪاح ڪرڻ) ۾ عدل نہ ڪندؤ تر (ٻين) زالن مان جيڪي اوهان کي وڻن سي ٻہ ٻہ ۽ ٽي ٽي ۽ چار چار پرڻجو, پوءِ جيڪڏهن ڊڄو ٿا تہ اوهان کان انصاف ٿي نہ سگهندو تہ هڪ (پرڻجو) يا اوهان جا هٿ جن (ٻانهين) جا مالڪ ٿيا آهن (سي رکو)۔ اهو هن کي ويجهو آهي تہ ڏاڍائي نہ ڪريو (٣). ۽ زالن کي سندن ڪابين خوشيءَ سان ڏيو۔ پوءِ جيڪڏهن اوهان کي پاڻ خوشيءَ سان اُنهيءَ مان ڪجھ ڇڏين تہ اُهو سُهائيندڙ وڻندڙ ڪري کائو (۴). ۽ بي سمجهن کي پنهنجا اُهي مال نہ ڏيو جن کي الله اوهان لاءِ گذران جو سبب بڻايو آهي ۽ منجهانئس کين کارايو ۽ کين پهرايو ۽ کين چڱي ڳالھ چئو (٥).

وَابْتَكُواالْيُتَهٰى حَتَّى إِذَا بَلَغُواالِّنِكَاحُ فَإِنَّ الْشَكْنُةُ مِّنْهُمْ رُشْكًا فَادْفَعُوْ آلِكِهُمْ آمُوالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوْهَا ّ اِسُرَافًا وَيِدَارًا أَنْ يَكِعُبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعُفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعُ تُوْ إِلَيْهِمُ آمُوالَهُمُ فَأَشْهِدُ وَاعَلَيْهِمُ وَكُفِي بِإِللهِ حَسِيْبًا ﴿ لِلرِّحَالِ نَصِيبٌ مِّهَا تُرَكِّ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ مُولِلنِّسَاءُ نَصِيبُ مِّتَا تَرَكَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكَثْرُ ﴿ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ الْوِلْ ا الْقُرُ بِي وَالْيَتْلِي وَ الْمُسْكِينُ فَارْنُ قُوْهُمُ مِنَّهُ وَقُولُوْالَهُ مُوقُولًا مَّعُرُونًا ۞ وَلَيُغْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُو اللهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ٥ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتْلَى ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَامًا ﴿ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ٥٠

۽ ايستائين يتيمن کي پرکيو جيستائين پرڻي (جي عمر) کي پهچن, پوءِ جيڪڏهن اُنهن ۾ ڪا سياڻپ لهو تہ سندن مال کين ورائي ڏيو, ۽ اُهي (مال) اجايو ۽ (سندن) وڏي ٿيڻ جي ڀؤ کان تڪڙ ڪري نہ کَائو ۽ جيڪُو (سنڀاليندڙ) آسودو هجي تنهن کي گهرجي ته (يتيم جي مال کائڻ کان) پاسي رهي، ۽ جيڪو مسڪين هجي سو مناسب (خدمت) آهر کائيندو رهي َّ پوءِ جَڏهن سندن مال کين ورائي ڏيو تڏهن مٿن شاهد ڪريو۔ ۽ الله حساب ڪندڙ بس آهي (٦). جيڪو (مال) ماءُ پيءُ ۽ مٽن ڇڏيو تنهن مان مردن لاءِ حصو آهي ۽ جيڪو (مال) ماءُ پيءُ ۽ مٽن ڇڏيو تنهن مان زائفن لاءِ (بہ) حصو آهي اهو (ڇڏيل مال) ٿورو هجي يا گهڻو, حصا (الله جا) مقرر ڪيل آهن (V). ۽ جڏهن ورهاڱي مهل مائٽيءَ وارا ۽ يتيم<sub> ۽</sub> مسڪين حاضر ٿين تڏهن اُن (مال) مان اُنهن ماڻهن کي (ڪجھ) ڏيو ۽ اُنهن کي مٺي ڳالھ چئو (٨). ۽ اُنهن کي (الله کان) ڊڄڻ گهرجي جيڪي جيڪڏهن پنهنجي پٺيان هيڻو اولاد ڇڏين ته مٿن ڊڄن (ته ڪهڙو حال ٿيندن) پوءِ گهرجي تر الله کان ڊڄن ۽ گهرجي تر سڌي ڳالھ چون (٩). جيڪي يتيمن جو مال ڏاڍ سان کائيندا آهن سي پنهنجن پيٽن ۾ رڳو باه کائيندا آهن ۽ دوزخ ۾ سگهو گهڙندا (١٠).

يُوصِيكُ اللهُ فِي أَوْلادِكُهُ لِلنَّاكِرِمِثُلْ حَظِّ الْأَنْتَيِينَ فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَّةً فَلَهَا التِّصْفُ وَلِرَبُونِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ السُّكُسُ مِمَّاتُرُكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَنَّ فَإِنْ لَمُ بَيْنُ لَّهُ وَلَنَّ قُورِيَّةَ أَبَوْهُ فَلِأُمِّهِ التُّلْثُ فَانَ كَانَ لَهَ إِخُوةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَٱلْوَدِينِ ابَا وُكُوْ وَابْنَا وُكُوْ لِاتَّكُارُونَ ٱبَّهُمُ اَقْرَبُ لَكُوْ نَفْعًا فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكِ أَزُوا جُكُورِانُ لَهُ يَكُنُ لَهُنَّ وَلَكُ قَالَ كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِهَا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنِ بِهَأَ ٳۅٛۮؚڹڹۣٷڶۿؙؾٳڶڗؙؠٛۼؙڡؚؠؠۜٵؾۯڰؙڹؿٝڔٳؽڷۼڔؙؽڬٛڷڴۿۅؘڶڰٛٷؚٳؽ كَانَ لَكُهُ وَلَكُ فَلَهُنَّ التُّهُنُّ مِهَاتَرُكُتُمْ مِنْ أَبَعُهِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُكُ يُورَثُ كَاللَّهُ أَوِامُراَةٌ " وَّلَهُ ٱخُ أَوْانْفُكُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُّ فَإِنْ كَانُوا النُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا النُّل مِنْ ذَاكِ فَهُوْتُنُّرُكَا ۚ فِي التَّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَمِيَّةٍ يُّوْطَى بِهَأَ وُدَيْنُ غَبْرُمُضَاِّرٌ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمُ حَلِيْمُ ۗ

لن تنالوا ۴

الله اوهان جي اولاد بابت اوهان کي وصيت ٿو ڪري تہ پٽ لاءِ (حصو) ٻن ڌيئرن جي ڀاڱي جيترو آهي، ۽ جيڪڏهن (فقط) ڌيئرون ٻن کان وڌيڪ ِ هجن تَه (مُئلُ) جيڪي ڇَڏيو تنهن ِجون ٻہ ٽهايون اُنهن لاءِ آهن, ۽ جَيكِڏهن (فقط) هَڪ آهي تَّه اُن لاَءِ اڌ آهي ۽ مثل جَيڪي ڇڏيو تنهن مان اُن جي ماءُ پيءُ هر هڪ لاءِ ڇهون ڀاڱو آهي (سو تڏهن) جڏهن اُن (مئل) کي اولاد هجي, ۽ جيڪڏهن ان کي اولاد نہ هجي ۽ ان جا وارث ماءُ پيءُ هجن ته ماڻس لاءِ ٽيون ڀاڱو (۽ باقي پڻس لاءِ) آهي, ۽ جيڪڏهن اُن (مُثل) کي ڀائر هجن تہ ماڻس لاءِ ڇهون حصو آهي (اِهو ورهاڱو) وصيت (جي ادائگي کان پوءِ) جنهن لاءِ اُها وصيت ڪيائين َيا قرض جي ادائگي کان ُ پوءِ (ڪَرڻو) آهي۔ اوهان جا پيئر ۽ اوهان جا پٽ (اوهين) نُہ ڄاڻندا آهيو تر انهن مان ڪهڙو اوهان لاءِ فائدي جي ڪري وڌيڪ ويجهو آهي؟ (اِهُوَ وَرَهَا كُوَّ) الله جي (پار كان) فرض كَيل آهي\_ ڇو ته الله ڄاڻندڙ حڪمتُ واروِ آهي(١١) ۽ جيڪي (مال) اوهان جي زّالن ڇڏيو تنهن جو اڌ اوهان لاءِ آهي جيڪڏهن انهن کي ڪو ٻار ڪونه هجي، پر جيڪڏهن اُنهن کي ٻار هُجي تہ جيڪي ڇڏيائون تنهن مان چوٿون ڀاڱو وصيت (جي ادائگي کان پُوءِ) جنهن لاءِ اُها وصيت ڪيائون يا قرضَ جي ادائگي کان پوءِ اوهان لاءِ آهي\_ ۽ جيڪي (مال) اوهان ڇڏيو تنهن مان جيڪڏهن اوهان کي ٻـار ڪونهي تـ اُنهن (زالن) لاءِ چوٿـونَ ڀـاڱو آهي، ۽ جيڪڏهن اوهان کيّ ٻار آهي تـ جيڪي (مال) اوهان ڇڏيو تنهن مان وصيت (جي ادائگي) جنهن لاءِ اُها وصيت ڪئي اٿو يا قرض جي ادائگي کان پوءِ اُنهن (زالنَّ) لاءِ النَّون ڀاڱو آهي۔ ۽ جيڪڏهن ڪو (مثل) مرد يا عورت ورثو ڇِڏيَ (۽ اُهو) ڪُلالہ هجيّ (يعني جنهن کي ماءُ پيءُ ۽ ڪو ٻـار نہ هجي) ۽ أن كي (مائيتو) هي ڀاءُ يا هي ڀيڻ هجي ته اُنهن منجهان هر هڪ لاءِ ڇهون حصو آهي, ۽ جيڪڏهن اِنهن کان وڌيڪ هجن تر اهي (سڀ) جا وصيت نقصان واري نہ ڪئي ويئيَ هجي تنهن يا قرض جَمِي ادائگيءَ کان پِوءِ ٽهائيءَ ۾ ڀائيوار آهن\_ (اِهُو) الله جو حڪمَ آهي ۽ الله جاڻندڙ بردبار آهي (١٢).

تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ بُدُنِ خِلَّهُ كَنَّتِ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُارُ لِجِلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْرُ ۗ الْعَظِيْمُ ﴿ وَمَنْ يَعْضِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَتَّعَدُّ حُدُودُهُ يُكْخِلُهُ نَارًاخَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَا كُ مِّهُ يُنْ ﴿ وَالَّذِي مُ يَانْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَايِكُمْ فَاسْتَشُهِدُوْا عَلَيْهِنَّ أَرْبُعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُنُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّى فَنَّ الْهُوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿ وَالَّذَٰ نِي يَأْتِينِهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَاكِمَا وَ اَصْلَحَا فَاعْرِضُواعَنْهُمَا أِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّجِنُمَّا ۞ إِنَّهَا النَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ السُّنُوَّءَ بِجَهَا كَةٍ ثُمَّرِيَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبِ فَأُولَمِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَكَيْهُمْ وْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهًا حَكِيْهًا ۞ وَلَيْسَبَ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِيَّاتِ ۚ حَتَّى إِذَا حَضَرَاحَكَ هُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنَّ كُنْتُ أَنَّانُ أَنَّانًا وَلَا الَّذِينَ يَمُوْتُونَ وَهُمُ كُفًّا رُوْ الْوِلَيْكَ آعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَا بَّا ٱلِيبُمَّا ١٠

لن تنالوا ۴

اهي الله جون حدون آهن۔ ۽ جيڪو الله ۽ سندس رسول جي فرمانبرداري كُندو تنهن كي (الله اهرن) باغن ۾ داخل كندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن اُن ۾ سدائيـن رهڻ وارا آهن\_ ۽ اُها وڏي مرّاد ماڻڻ آهي (١٣). ۽ جيڪو الله ۽ سندس رسول جي بي فرماني ڪندو ۽ سندس حدن کان ٻاهر نڪرندو تنهن کي باه ۾ داخل ڪندو اُن ۾ سدائين رهڻ وارو آهي ۽ اُن لاءِ خوار ڪندڙ عُذاب آهي (١۴). ۽ اوهان جي زائفن مان جيڪي بي حيائيءَ جو ڪم ڪن تن تي پاڻ مان چار (مرد) شاهد كريو, پوءِ جيكڏهن (شاهد) شاهدي ڏين تر اُنهن كي ايستائين گهرن ۾ جهليو جيستائين کين موت ماري يا الله اُنهن لاءِ ڪو رستو ڪڍي (١٥). ۽ اوهان مان جيڪي ٻہ مرد اهو ڪم ڪن تن کي مار ڏيو، پوءِ جيڪڏهن توبہ ڪن ۽ پاڻ سُڌارين تہ اُنھن (کي مار ڏيڻ) کان مڙو\_ ڇو تہ اللہ توبہ قبول ڪندڙ مهربان آهي (١٦). الله کي رڳو انهن جي توبہ (قبول) ڪرڻ جڳائيندي آهي جيڪي بي سمجهائيءَ سان گناھ ڪندا آهن وري جهٽ پٽ توبہ ڪندا آهن انهن تي الله (ٻاجھ سان) موٽندو آهي۔ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١٧). ۽ اُنهن جي توبہ قبول ٿيڻي نہ آهي جيڪي بڇڙايون ڪندا (رهندا) آهن (۽ نہ ڊڄندا آهن) تان جو جنهن مهل اُنهن مان ڪنهن کي موت پهچي تنهن مهل (ڊڄي) چوي تر هاڻي آءٌ توبر ڪريان ٿو ۽ نڪي اُنهن جي (توبہ قبول آهي) جيڪي ڪافر ٿي مرندا آهن۔ انهن لاءِ ذكوئبندڙ عذاب تيار ڪيو اٿؤن (١٨).

يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوالِ بَعِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النِّسَاءَ كَرُهَا \* وَلا تَعَضُلُوهُ قَ لِتَنُ هَبُوا بِبَعْضِ مَآاتَيْتُمُوهُ قَ إِلَّانَ يَاتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيِّنَةٍ وَعَانِنُرُوهُنَّ بِالْمَعْرُونِ فَإِنْ كِرِهُتُمُوهُنَّ فَعَسَى آنُ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَتْنِيرًا ﴿ وَإِنْ ٱرَدِّتُمُ اسْتِبْكَ الَ زَوْجِ مُكَانَ زَوْجٍ وَالْتَيْتُمُ الْمِتْبُكَ الْكُنْ فِي قِنْطَارًا ا فَلَاتَأْخُنُ وَامِنْهُ شَيِّعًا آتَاخُنُ وْنَهُ بُهْتَا نَاقِ إِنْهَا مِّبِبُنَّا ۞ وَ كَيْفَ تَاكُنْ وُنَهُ وَقَدْ أَفْظَى بَعْضُكُمُ إِلَّى بَعْضٍ وَّأَخَذُ نَ مِنْكُمْ تْيْتَا قَاغَلِيظًا ﴿ وَلِاتَنْكِحُوامًا نَكُمَ الْأَوْكُهُ مِنَ النِّسَأَءِ إِلَّا فَكُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِنَنَةً وَّمَقُتًا وْسَاءَسِبِيْلا حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ أُمَّهٰتُكُهُ وَيَنْتُكُمُ وَأَخَوْتُكُمْ وَعَلَّمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَيَنْتُ الْآخِرُ وَيَنْتُ الْأُذْتِ وَأُمَّهٰ ثُكُوْ الَّٰتِي ٓ اَرْضَعْنَكُو وَأَخَوْ ثُكُومِ ٓ فَالرَّضَاعَةِ وَ اُمَّهٰتُ نِسَأَيِكُهُ وَرَبَابِبُكُوالِّتِي فِي جُوْرِكُومِنْ نِسَأَيِكُوالَّتِي الْمِنْ دَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَإِنْ لَّهُ تَكُوْنُوا دَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَلَاحُنَا حَعَلَيْكُهُ ۚ - خَلْتُهُ بِهِنَّ فَإِنْ لَهُ تَكُوْنُوا دَخَلْتُهُ بِهِنَّ فَلَاحُنَا حَعَلَيْكُهُ ۚ وَحَلَابِلُ ابْنَابِكُو الَّذِينَ مِنْ آصْلَا بُلُو وْ آنْ تَجْمَعُو ابَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّامَا قَدُسَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفْوُرًا لَّحِيْمًا شَ

اي ايمان وارؤ! اوهان کي عورتن جو (سندن) بي مرضيءَ وارث ٿيڻ روا نہ آهي۔ ۽ نڪي سندن پڌري گناه ڪرڻ کان سواءِ کين هن لاءِ جهليو ته جيڪي کين ڏنو هجيو تنهن مان ڪجھ موٽائي وٺو, ۽ ساڻن چڳي هليءَ چليءَ وانگر گذاريو, پوءِ جيڪڏهن اُهي اوهان کي نہ وڻن تہ (صبر ُڪريُو ڇو تہ) جا شيءِ اوهان کي نہ وڻندي هجي تنهن ۾ ممڪن آهي تہ الله گھڻي چڱائي ڪري (١٩). ۽ جيڪڏهن (هڪ) زال جي بجاءِ ٻيءَ زال پرڻڻ جو ارادو ڪريو ۽ اُنهن مان هڪڙي کي گهڻو مال (ڪابين ۾) ڏنو هجيو تہ منجهانئس ڪجھ موٽائي نہ وٺو۔ (اوهين) بهتان ۽ پڌري گناھ ڪندي أهو (مال) كسيندا آهيو ڇا؟ (٢٠). اهو (مال) كهڙيءَ طرح كسيندا آهيو؟ حالانڪ اوهان هڪ ٻئي کان نفعو وٺي چڪؤ ۽ (زالن به) اوهان کان (مهر ڏيڻ جو) پڪو انجامر ورتو آهي (٢١). ۽ جيڪي زالون اوهان جي پيئرن پرڻيون سي اوهين نہ پرڻجو پر جيڪي اڳي گذريو (سو گذريو) ڇو تہ أها بي حيائي ۽ گناه آهي ۽ اُها بڇڙي واٽ آهي (٢٢). (اي مسلمانؤ!) اوهان تي اوهان جون مائر ۽ اوهان جون ڌيئر ۽ اوهان جون ڀينر ۽ اوهان جون پڦيون ۽ اوهان جون ماسيون ۽ ڀائٽيون ۽ ڀاڻيجيون ۽ اُهي اوهان جون مائر جن اوهان کي ٿج پياري ۽ اوهان جون رضاعي (ٿج گڏ پيتل) ڀينر ۽ اوهان جي زالن جون مائر (يعني سسون) ۽ اُهي اوهان جون اڳ ڄايون جيڪي اوهان جي هنجن ۾ پليون (۽) اوهان جي اُنهن زالن مان هجن جن کي اوهين ويجها ويا آهيو پر جيڪڏهن اوهين انهن (سندن مائرن) کي ويَجها نہ ويا آهيو تہ اوهان تي گناھ نہ آهي۔ ۽ اوهان جي اُنهن پٽن جونّ زالون جيڪي (پٽ) اوهان جي پٺين مان (پيدا ٿيل) آهن، ۽ ٻن ڀينرن جو گڏ پرڻجڻ حرام ڪيو ويو آهي پر جيڪي اڳ گذريو (سو گذريو) ڇو تہ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٣).

والمُخْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ إلا مَامَلَكَتْ أَنْمَا عُكُو يُنْتُ اللهِ عَلَيْكُو ۚ وَالْحِلَّ لَكُوْمٌ الرِّرَاءُ ذَلِكُوْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِآمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسْ فِحِيْنَ فَهَا اسْتَهْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتَّوْهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيْمَاتَرَاضَيْتُمُ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَيْ يُضَةِ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيْمًا عَكِيمًا ۞وَمَنْ لَيْمَ يَسْتَطِعُ مِنْكُمُ طُوْلِا أَنْ يَبْكِحَ الْمُحْصَنْتِ الْمُؤْمِنْتِ فِينَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَا مُكُمِّنَ فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ آعْكُمُ بِإِيْمَائِكُمُ الْبَعْضُكُمُ مِّنَ بَعْضِ أَعْضِ اللَّهِ المُعْضِ فَانْكِوُهُنَّ بِإِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَاتُوهُنَّ اجْوَرَهُنَّ بِالْمَعْرُونِ مُحْصَنْتٍ غَيْرِمُ سُفِحْتٍ وَلَامْتَخِنْتِ آخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِى فَإِنْ أَنْكُ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى الْمُحُصَنْتِ مِنَ الْعَذَارِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُوْ وَآنَ تَصِيرُوْ اخْبُرُاكُوْ وَاللَّهُ عَفُورٌ ڗۜڂؚؽۄؘ۠ڞٝؽؙڔۣؽٵۺ؋ڸؽؠؾؽٲڴۏۅؘؽۿڔؽڴۄٛڛٛڹۜؽٵڷ<u>ۮؠڽٛ</u>ڡؽ قَبْلِكُمُ وَيَتُورِعَكَبُكُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيهُ وَكِيهُ وَاللَّهُ يُرِدِيُ آنَ يَتُوب عَلَيْكُوْ ۗ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ ٱنۡ تَبِيلُوۡامَيُلُوۡعِكُمْ ۗ يُرِنِيُ اللهُ أَنُ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿

والمحصنته النساء ۴

۽ پرڻيل عورتون (بہ حرام آهن) پر اوهان جا هٿ جن (ٻانهين) جا مالڪ ٿيا آهن (سي حرام نہ آهن), اِهو حڪم الله اوهان تي لکيو آهي, ۽ انهن (حرام كيلن) كان سواءِ (بيون سڀ عورتون) اوهان لاءِ حلال آهن جڏهن پنهنجن مالن سان (کين) پرڻيندڙ, نہ زنا جو ارادو ڪندڙ هجو۔ پوءِ اهو (مال) جنهن جي عيوض انهن (زالن) کان (پرڻجڻ جو) فائدو ورتوَ تن کي سندن ڪابين مقرر ڪيل ڏيو۔ ۽ ڪابين مقرر ڪيل کان پوءِ جيتري (ڪابين) ۾ اوهين پاڻ ۾ راضي ٿيو تہ اوهان تي گناھ نہ آهي۔ ڇو تہ اللہ جاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٢٤). ۽ اوهان مان جيڪو آزاد مؤمنياڻين جي پرڻجڻ جي سگھ نہ رکندو هجي سو انهن جو مومنياڻين ٻانهين مان جن جا مالڪ اوهان (مؤمنن) مان آهن (ڪا پرڻي تہ عار نہ آهي)۔ ۽ الله اوهان جي ايمان کي بلڪل ڄاڻندڙ آهي۔ اوهان جا هڪڙا ٻين مان (پيدا ٿيل) آهن (يعني پاڻ ۾ هڪ جنس آهيو), پوءِ کين سندن مالڪن جي موڪل سان پرڻجو ۽ سندن ڪابين عامر هليءَ چليءَ وانگر کين ڏيو (اُهي) جڏهن نڪاح ۾ آيون (تنهن کان) پوءِ جيڪڏهن (اُهي) ڪو بي حيائيءَ جو ڪم ڪن تہ جيڪا سزا آزاد عورتن تي آهي تنهن جو اڌ مٿن آهي۔ (اها ٻانهيءَ پرڻجڻ جي اجازت) اوهان مان اُنهيءَ لاءِ آهي جيڪو زنا (جي گناہ ۾ پوڻ) کان ڊڄيَـ ۽ اوهان جو صبر ڪرڻ اوهان لاءِ ڀـلو آهيـ ۽ اللهُ بخشٹهار مهربان آهي (٢٥). الله گهرندو آهي ته اوهان لاءِ کولي بيان ڪري ۽ جيڪي اوهان کان اڳ (گذريا) آهن تن جو رستو اوهان کي ڏيکاري ۽ اوهان تَي ٻاجھ سان موٽي\_ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٢٦). ۽ اللهُ اوهان تي ٻاجھ سان موٽڻ گهرندو آهي، ۽ جيڪي پنهنجين سَڌن جي پٺيان لڳندا آهن سي اوهان جو (سڌيءَ واٽ کان) تمام پري ٿڙي وڃڻ گهرندا آهن (۲۷). الله اوهان تان (بار) هلڪو ڪرڻ گهرندو آهي، ۽ انسان (اصل) هيڻو پيدا ڪيو ويو آهي (٢٨).

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَالِاتَأْ كُلُوْاَلُمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّاكَ ٱنْ تُكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُونٌ وَلِاتَّقْتُكُوا انْفُسَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيُهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيبًا ﴿ إِنْ تَجْنَنِبُوا كَبَالِرَهَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّنَ عَنْكُمُ سَيّاتِكُمُ وَنُنْ خِلْكُمُ مُّلُ خَلًا كُرِيْمًا ﴿ وَلِا تَتَمَنُّو إِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّهَا اكْتَسَبُوْ إِ وَلِلنِّسَاءُ نَصِبُبٌ مِّهَا اكْتَسَبُنُ ۖ وَسْعَلُوااللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيٌّ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتُولُوالُوالِدِن وَالْأَقْرِبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ اَبْمَا نُكُمْ فَانْوُ هُمُونَصِيبَهُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيِّ اللَّهُ عَلَى عَلَى كُلِّ شَيْ ٱلرِّحَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُو امِنَ آمُوالِهِ وْفَالْسِّلِكُ وَيَتْتُ خِفَظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظُ اللهُ وَالْتِيْ تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فِإِنْ ٱطْعُتَ كُمْ فَلَاتَبُغُواعَلَيْهِنَّ سِبْيلًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿

والمحصنت٥ النساء ٤

اي ايمان وارؤ! اوهين پاڻ ۾ هڪ ٻئي جو مال ناحق نہ کائو پر پاڻ ۾ رضامندي سان واپار جي ڏيتي ليتي هجي تہ (ڀلمي کائو), ۽ اوهان پاڻ کي هلاك نه كريو\_ بيشك الله اوهان تي مهربان آهي (٢٩). ۽ جيكو حد کان ٻاهر نڪرڻ ۽ ظلم سان ائين ڪندو تنهن کي باه ۾ سگهو وجهنداسين\_ ۽ اهو (ڪم) الله تي سهنجو آهي (٣٠). جيڪڏهن وڏن گناهن کان جن کان اوهان کي جهليو ويو پاسو ڪندا رهندؤ تر اوهان جون (هلڪيون) مدايون اوهان کان ميٽينداسين ۽ اوهان کي عزت واريءَ جاءِ ۾ داخل ڪنداسين (٣١). ۽ جن شين سان الله اوهان مان هڪڙن کي ٻـين کان فضيلت ڏني آهي تن جي ريس نہ ڪريو۔ مردن لاءِ جيترو (پاڻ) ڪمايائون تنهن مان حصو آهي ۽ زائفن لاءِ جيترو پاڻ ڪمايائون تنهن مان حصو آهي ۽ الله کان سندس فضل گهرو ڇو ته الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٣٢). ۽ ماءُ پيءُ ۽ مائٽن جيڪي (مال) ڇڏيو تنهن (سڀ) لاَءِ وارث مقرر ڪياسون۔ ۽ جن کي (مائٽيءَ جهڙي ناتي ۾) اوهان جي قسمن آهي (٣٣). مرد زائفن تي انهيءَ سببان حڪمران آهن جَو الله انهن مان هڪڙن کي ٻين کان ڀلو ڪيو آهي ۽ (ٻيو) هن سببان جو پنهنجن مالن مان خرچ كندا آهن\_ پوءِ ڀلاريون فرمانبردارڻيون, پرپٺ نگاه ركڻ واريون انهيءَ كُري جو الله (كين) ڍڪيو آهي (ڀلاريون آهن)\_ ۽ جن (زالن) جي بي فرماني معلوم ڪريو تن کي (زباني) نصيحت ڪريو ۽ بسترن ۾ کين ڌار ڪريو ۽ مار ڏيون, پوءِ جيڪڏهن اوهان جي فرمانبرداري ڪن تر مٿن ڪا (ايذاءَ جي) واٽ نہ ڳوليو۔ بيشڪ الله مٿاهون وڏي وڏائي وارو آهي (۳۴).

وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْ احْكُمًا مِّنَ آهُلِه وَحَكُمًا مِّنَ الْهُ لِهَا ۚ إِنْ يُرِنِيا آاصِلَامًا يُوفِق اللهُ بَيْنَهُما ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيرًا ﴿ وَاعْبُدُ وَاللَّهَ وَلَا تُشْرُكُوا يه شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِنِي الْقُرْنِي وَالْيَتْلِي وَ النسكيني والجادذي القثابي والجار الجنب والصاحب بِالْجَنْبِ وَابْنِ السِّبِيْلِ وَمَامَلَكَتْ آيْمَا نُكُوْ إِنَّ اللهَ لَا يُجِبُ مَنْ كَانَ غُنْتَالَافَخُورَا ﴿ إِلَّذِينَ يَبْخِلُونَ وَبِأَمْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَيَكْتُهُونَ مَآاتُهُ وُاللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَ ٳؖڠؾۘۮؙؽٳڸڷڂۼؚڔؠڹؽۘعؘۮٳٵ۪ٚۺ۠ۿؽٵ۠<sup>ۿ</sup>ٙۅٳڷڹؽؽؽؽڹٛڣڨٛۅٛؽ آمُوَالَهُ وَرِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَابِالْبُومِ الْآخِرِ ا وَمَنْ تَكِنُ الشَّيْظِ مُ لَهُ فِرِنْيًّا فَسَأَءَ فِرِينًا ﴿ وَمَا ذَا عَلَيْهِ مُ لَوْ الْمَنُو الِبَاللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِ وَانْفَقُو الْمِمَّارَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ رَمْ عَلِيمًا صِاتَ اللهَ لِأَيظُلِمْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةً يُضْعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَكُنْهُ آجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ ٳۮؘٳڿٮؙٚؽؘٵڡؚڽؙػؙڷۣٲؙڡۜڐٟٳۺؘۿۣؽۑٟۊٙڿؚؠؙؽٵۑػؘۼڶۿٷؙڵٳۺؘۿؚؽڵ۞ۧ

والمحصنت٥ النساء ۴

۽ جيڪڏهن سندن وچ ۾ ڦيٽي جو ڊپ (محسوس) ڪريو تہ هِن جي گهراڻي مان هڪ امين ۽ هُن جي گهراڻي مان (به) هڪ امين مقرر ڪريو ، جيكِّدهن بئي (امين) صلح كرائل گهرندا ته الله سندن وچ ۾ ميلاپ ڏيندو\_ ڇو تہ الله ڄاڻندڙ خبر رکندڙ آهي (٣٥). ۽ (خاص) الله جي عبادت ڪريو ۽ ساڻس ڪنهن شيءِ کي شريڪ نہ ڪريو۔ ۽ ماءُ پيءُ سان ۽ مٽيءَ وارن سان ۽ ڇورن (ٻارن) ۽ مسڪينن ۽ مٽيءَ واري پاڙيچي ۽ ڌاريي پاڙيچي ۽ ويجهي سنگتي ۽ مسافر ۽ پنهنجن ٻانهن سان چڱائي ڪريو۔ ڇو تر جيڪو هٺيلو وڏائي ڪندڙ هجي تنهن کي الله دوست نہ رکندو آهي (٣٦). (۽ نڪي اُنهن کي) جيڪي (پاڻ) ڪنجوسي ڪندا آهن ۽ ماڻهن کي (بر) كنجوسي كرڻ جو حكم كندا آهن ۽ الله پنهنجي فضل سان کين جيڪي ڏُنو آهي سو لڪائيندا آهن۔ ۽ (اهڙن) نہ مڃيندڙن لاءِ خواريءَ وارو عذاب تيار ڪيو اٿؤن (٣٧). ۽ (اُنهن لاءِ بہ) جيڪي پنهنجن مالن کي ماڻهن جي ڏيکاري لاءِ خرچ ڪندا آهن۔ ۽ نڪي الله ۽ نڪي قيامت جي ڏينهن کي مڃيندا آهن, ۽ جنهن جو سنگتي شيطان ٿيو تہ اهو سنگتي بڇڙو آهي (٣٨). ۽ مٿن ڪهڙي (ڏکيائي) هئي؟ جيڪڏهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃين ها ۽ الله جيڪي کين ڏنو آهي ان مان خرچين ها۔ ۽ الله انهن (جي حال) کي (چڱو) ڄاڻندڙ آهي (٣٩). پڪ الله ذري جيترو بہ ظلم نہ كندو آهي، ۽ جيكڏهن (كا) نيكي هوندي ته ان كي بيٹو ڪندو آهي ۽ پاڻ ُوٽان وڏو اجر ڏيندو آهي (۴۰). پوءِ (تڏهن) ڪيئن (كندا) جدّهن سڀ كنهن ٽوليءَ مان (هڪ) شاهد آڻينداسون ۽ (اي

پيغمبر!) توکي (بر) هن ٽوليءَ تي شاهد ڪري آڻينداسون (۴۱).

يَوْمَ بِذِي يُودُّ الَّذِينَ كُفَّ وَا وَعَصُواالرَّسُولَ لَوْتُسُوْى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيْثًا شَيْاً يُهَا الَّذِينَ امَنْوْالاَتَقْرَبُواالصَّالُوةَ وَآنْتُوْ سُكُرِي حَتَّى تَعْلَبُوْا مَا تَقُولُونَ وَلاَجُنْبًا إِلَّاعَابِرِي سِبيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْ تُحْرُضُي أَوْعَلَى سَفِيرِ أَوْجَاءَ احَدُ مِّ فَكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ أَوْلَكُمُ تُوالِيِّمَاءَ فَلَمْ يَجِكُ وْامَاءً فَتَيَبَّهُوْ ا صَعِينًا اطَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَانْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ إِلَّى الَّذِينَ أَوْنُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ آنَ تَضِلُّوا السِّبِيلَ ﴿ وَاللَّهُ السَّالِيلَ اللَّهُ اللَّهُ ٱعۡكَمُ بِأَعۡنَا إِكُمُ وَكَفَى بِإِللهِ وَإِلِيَّا ثَوَّكَفَى بِاللهِ نَصِبُرًا۞ مِنَ الَّذِينَ هَادُوْ ايْحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ هُوَا ضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْبَعْ غَيْرُمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا إِبَالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْاتُهُمْ قَالُوْاسِمْعَنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًالَّهُمُ وَأَفْوُمَ وْوَ الكِنْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْمِ هِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ الْاقَلِيلا ﴿

آنهيءَ ڏينهن ڪافر ۽ جن پيغمبر جو چيو نہ مڃيو, سي گھرندا تہ جيڪر مٿن زمين سنئين ڪئي وڃي۔ ۽ الله کان ڪائي ڳالھ لڪائي نہ سگهندا (۴۲). اي ايمان وارُؤ! اوهان نشي جي حالت ۾ ايستائين نماز کي ويجها نہ وڃو جيستائين جيڪي ڳالهايو ٿا سو سمجھو ۽ نڪي مسافرن کان سواءِ, (مقيم) تڙ وارو (نماز پڙهي) جيسين تڙ ڪريو۔ ۽ جيڪڏهن اوهين بيمار هجو يا مسافريءَ تي هجو يا اوهان مان كوئي پاخاني كان اچي يا زالن کي ويجها ويا هجو ۽ پاڻي نہ لهو تہ پاڪ مٽيءَ سان تيممر ڪريو پوءِ پنهنجن منهن ۽ پنهنجن هٿن کي مک ڪريو بيشڪ الله معافي ڏيندڙ بخشتهار آهي (٤٣). (اي پيغمبر!) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جن کي ڪتاب مان حصو ڏنو ويو آهي آهي گمراهي ڳنهندا آهن ۽ اوهان جو واٽ کان ڀلڻ (بہ) گھرندا آھن (۴۴). ۽ اللہ اوھان جي ويرين کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي ۽ الله (سڀني ڪمن جو) ڪارساز بس آهي ۽ الله مددگار بس آهي (۴٥). يهودين مان ڪي (توريت ۾) لفظن کي سندين جاين کان هجين ۽ پنهنجيون زبانون وچڙائي\* ۽ دين ۾ طعني هڻڻ لاءِ راعنا چوندا آهن\_ فرمانبرداري ڪئي سون) ۽ (اسمع غير مسمع جي هنڌ) اسمع (يعني ٻـــّد) ۽ (راعنا لفظ جي بجاءِ لفظ) انظرنا (يعني اسان جو خيال رک) چون ها ته اُنهـن لاءِ ڀـلو ۽ ڏاڍو درست هجي ها پر الله سندن ڪفر سببان مٿن لعنت ڪئي آهي پوءِ ٿورڙن کان سواءِ (ٻيا) ايمان نٿا آڻين (۴٦).

جنبان وچڙائڻ کان مراد هيءَ آهي ته پنهنجي ڳالهائڻ ۾ گارگند ائين رلائي ملائي ڇڏين ٿا جو ڪو به ماڻهو سمجهي نه سگهي، "اسمع غير مسمع" جون ٻه معنائون آهن: ١ـ اهڙيءَ حالت ۾ ٻڌ جون تون عزت ۽ عظمت وارن مان آهين، ڪو به ماڻهو تنهنجي مرضيءَ جي ابتڙ ڪجھ به چئي نه سگهندو. ٢ـ اهڙيءَ حالت ۾ ٻڌ جو تون حقير ۽ ڪمزور آهين ۽ تو سان ڪو به ڳالھ ٻولھ نه ٿو ڪري سگهي. اهڙيءَ ريت لفظ "راعنا" جون به ٻه معنائون آهن: ١ـ اسان جي رعايت ڪر . ٢ ـ احمق ۽ بيوقوف . اهڙن ٻٽن اکرن جون به ٻه معنائون آهن: ١ ـ اسان جي رعايت ڪر . ٢ ـ احمق ۽ بيوقوف . اهڙن ٻٽن اکرن ڳالهائڻ مان سندن مقصد گارگند اچارڻ هو والله اعلم (ڏسو تفسير فتح الرحمان) .

يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْوُتُواالْكِيْبَ امِنُوا بِمَا نَزُّلْنَامُصَدِّ قَالِمَا وَيُوالِمِا نَزُّلْنَامُصَدِّ قَالِما مَعَكُمْ مِينَ قَبْلِ أَنْ تَطْسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ اَدْبَارِهَا ۖ آوُنَلْعَنَهُوْ كُمَالَعَنَّا اصْلِحَبِ السَّبْتِ وَكَانَ آمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ® إِنَّ اللَّهَ لِآيَغُفِرُ أَنْ يُشْتَرِكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُوْنَ ذَ لِكَ لِمَنْ يَّتَنَأَءُ وَمَن يُّثُولِكُ بِإِللَّهِ فَقَدِ افْتَرْآي إِثْمًا عَظِيمًا ١٠ ٱلْهُتَرَالِي الَّذِينَ يُزِكُّونَ أَنْفُنَّهُ هُمْ حَبِلِ اللَّهُ يُزَرِّي مَنْ يِّشَأَءُ وَلَا يُظْلَبُونَ فِتَبُلُّا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبِّ وَكَفِي بِهَ إِثْمًا مِّبُيْنًا هَٰ أَلَهُ تَرَالَ الَّذِيثَ اُوْتُوانَصِيبًامِّنَ الْكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كُفَّرُ وَالْمَؤُلِّاءِ اَهُدى مِنَ الَّذِينَ امَنُوْ اسَبِيلًا ﴿ وُلَبِكَ الَّذِينَ لَعَنَّهُ مُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَن اللهُ فَكَنْ يَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا ﴿ أَمْرِلَهُ مِنْصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَّ اللَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيْرًا ﴿ آمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللَّهُ مُواللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ فَقَدُ التَّيْنَا ال ابُرْهِ بُهُ الْكُتْ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِمًا ٠

والمحصنت٥ النساء ۴

اي كتاب وارؤ! جيكو (قرآن) لاتوسون جيكي اوهان وٽ آهي تنهن جو (اُهو) سچو ڪندڙ (بہ) آهي تنهن کي اُنهيءَ کان اڳ مڃيو جو (ماڻهن جي) منهن (جي شڪل) مٽايون پوءِ انهن کي سندين پٺين پوئتان ڪريون يا مٿـن اهڙي لعنت ڪريون جهڙي ڇـنڇـر وارن تي لعنت ڪئي سون ۽ الله جو (جيكو) حكم (جاري ٿيندو آهي) سو ٿي چڪندو آهي (۴۷). بيشڪ الله هيءُ (ڏوه) نہ بخشيندو جو (ڪنهن کي بہ) ساڻس شريڪ ڪيو وڃي ۽ اُن کان سواءِ (ٻيا ڏوه) جنهن کي وڻيس تنهنکي بخشيندو, ۽ جيكو الله سان (كنهن كي) شريك بتائيندو تنهن بيشك ودي گناه سان کي پاڻ پاڪ چوندا آهن۔ (نہ!) بلڪ الله جنھن کي گھرندو آھي تنھن کي پاڪ ڪندو آهي ۽ تند جيترو بہ ظلم نہ ڪبن (۴۹). (اي پيغمبر!) ڏس تہ الله تي كيئن كوڙ ٺاهيندا آهن؟ ۽ اِهو پڌرو گناه بس آهي (٥٠). (اي پيغمبر!) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جن کي ڪتاب مان ڀاڱو ڏنو ويو ته اُهي بتن ۽ طاغوت کي مڃيندا آهن ۽ ڪافرن لاءِ چوندا آهن تہ هيءَ ٽولي مؤمنن کان وڌيڪ سنئين واٽ واري آهي (٥١). اِهي (اُهي) آهن جن تي الله لعنت ڪئي آهي۔ ۽ جنهـن تي الله ُلعنت ڪُندُو تنهنَ جو ڪو مدد گار نه لهندين (٥٢). اُنهن كي بادشاهيءَ مان كو ڀاڱو آهي ڇا؟ ۽ (جي کين کڻي هجي بہ تہ) اُن مهل ماڻهن کي تر جيترو (بہ) نہ ڏين (٣٥). بلكَ ماڻهن سان أنهيءَ تي حسد كندا آهن جيكي الله پنهنجي فضل سان کين ڏنو آهي, پوءِ بيشڪ ابراهيم جي اولاد کي ڪتاب ۽ دانائي ڏني سون ۽کين وڏي بادشاهي ڏني سون (۴۰).

فَيِنْهُوْمِ مِنَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُوْمِ مِنْ صَلَّاعَنْهُ ۚ وَكَفَى بِجَهَّتُمُ سَعِيْرًا ﴿ اللَّهِ يُنَ كَفَرُ وَا بِالْيَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيُهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِعَتُ جُلُودُهُمُ بِلَّالْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَنُ وَقُوا الْعَنَاتِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَعِلْوَا الصَّلِيٰتِ سَنُكْ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَعْتِهَا الْكِنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا أَبِكَا ا لَهُمُ فِيْهَا أَزُواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَّنُ خِلْهُمْ ظِلَّاظَلِيْلا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَامُوُكُمُ آنْ تُؤدُّ وَالْكُمِنْتِ إِلَى الْهَلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ بَيْزَالْكَاسِ آنَ تَحْكُمُوْ إِيالْعَدُ لِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظْكُونِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَبِيْعًا بَصِيْرًا ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا اَطِيعُوا اللَّهُ وَاطِبْعُوا الرَّسُولَ وَاوْرِلِي الْأَمْرِمِنْكُمْ فَإِنْ نَنَازَعْنُهُ فِي ثَنَيَّ فَوُدُّ وَهُ إلى الله والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ نُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْإِخِرْ ذلك خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَأُوبُيلًا ﴿ الَّهِ الَّهِ الَّذِينَ يَزُعُمُونَ اَنَّهُ مُ الْمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوْ إَلِى الطَّاغُونِ وَقَدُ أُمِرُوْ آاَنْ يَكُفُرُ وُا بِه وَيُرِيْدُ الشَّيْظِيُ آنَ يُضِلَّهُ مُضَلِلًا بَعِيْدًا ۞

والمحصنته النساء ۴

پوءِ منجهانئن ڪي آهن جن اُن (ڪتاب) کي مڃيو ۽ منجهانئن ڪي آهن جي کانئس اٽڪي (رڪجي) رهيا۔ ۽ اُنهن لاءِ ٻرندڙ دوزخ ڪافي آهي (٥٥). پڪ جن اسان جي آيتن کي نہ مڃيو تن کي باھ ۾ سگھو گهیڙیندا سون۔ جڏهن به سندن کلون ڀڄنديون (تڏهن) سندين ٻيون کلون هن لاءِ (پیا) متائینداسون تر (پلی) عذاب (جو مزو) چکن\_ یقیناً الله غالب حڪمت وارو آهي (٥٦). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي (اُنهن) باغن ۾ سگهو داخل ڪنداسون جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن\_ منجهن سدائين رهڻ وارا آهن\_ انهن لاءِ منجهن پاڪ زالون آهن ۽ کين گهاٽين ڇانون ۾ داخل ڪنداسون (٥٧). بيشڪ الله اوهان کي حڪم ٿو ڪري تر امانتون سندن مالڪن کي پهچائي ڏيو ۽ جڏهن ماڻهن جي وچ ۾ فيصلو ڪريو (تڏهن) انصاف سان حڪم ڪريو۔ بيشڪ ڏسندڙ آهي (٥٨). اي ايمان وارؤ! الله جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پيغمبر جي فرمانبرداريّ ڪريو ۽ اوهان مان جيڪو حاڪم هجي تنهن جي (بہ), پوءِ جيڪڏهن ڪنهن شيءِ بابت جهڳڙو ڪريو تہ جيڪڏهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيندا آهيو تہ اُن کي الله ۽ پيغمبر (جي حڪم) ڏانهن رجوع ڪِريو. اِهو ڀـلو ۽ نتيجي جي ڪري ڏاڍو چڱُو آهي (٥٩).(اي پيغمبر!) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جيڪي ڀانئيندا آهن تہ جيڪي توڏانهن لاٿو ويو ۽ جيڪي توکان اڳ لاٿو ويو تنهن کي پاڻ مڃيو اٿن. أهي هن هوندي به, طاغوت (يعني غير خدا) ذّانهن (مقدمو نيئي) فيصلو كُرائلُ گهرندا آهن حالانك أن جي نه مڃڻ جو حكم كيو ويو اٿن\_ ۽ شيطان کين وڏي ڀـل ۾ ڀـلائڻ گهرندو آهي (٦٠).

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ تَعَالُوا إِلَّى مَا آنُزُلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَآئِتَ الْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَا اَصَابَتُهُمْ مُّصِيبَة إِبْهَا قَدَّ مَثَ آيْدِيهُمْ ثُمَّ جَاءُوْك يَحْلِفُونَ لِبَاللهِ إِنْ آرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَّتُوفِيْقًا ﴿ الْوِلْلِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ فَوْلاً بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنُ تَسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمْوْ النَّفْسَهُمُ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُواللهَ وَاسْتَغْفَرُلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوااللهَ تَوَّابًارِّجِيمًا ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوْكَ فِيمَا شَجَرَبَيْنَهُمْ وَثُمَّ لايجِبُ وَإِنَّ أَنْفُوهِمْ حَرَجًامِّةً أَقَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوانَسُلِيبُا ﴿ وَلَوْ أَنَّا كُتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِن اقْتُلُوْ ٱلْفُسْكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ مَّا فَعَاوُهُ إِلَّا قِلْدَلُ مِنْهُمْ وَلَوْ آنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاشَدَّ تَثِبُيتًا ﴿ وَاذَّا الْالْكَيْنَا هُمْ مِّنَ لَّنْ تَا آجُرًا عَظِيبًا ﴿ وَلَهَكَ يُنْهُمُ صِرَاطًا مُسْتَقِبًا ۞

۽ جڏهن کين چئجي تر جيڪي الله لاٿو تنهن ڏانهن ۽ پيغمبر ڏانهن اچو تر منافقن کي ڏٺئي تہ توکان پوري طرح جهلجي ويندا آهن (٦١). پوءِ (تڏهن) ڪيئن (ڪندا) جڏهن کين ڪا تڪليف اِنهيءَ سببان پهچندي جو سندن هٿن اڳي موڪليو آهي پوءِ وري تو وٽ اچي الله جو قسمر کڻندا ته اسان جو چڱائي ۽ ٺهراءُ کان سواءِ (ٻيو) ڪو ارادو نہ هو (٦٢). اِهي (اُهي) آهن جن جي دلين ۾ جيڪي (ڪفر ۽ نفاق) آهي سو الله ڄاڻندو آهي (جو وقت تي سزا لوڙيندا) پوءِ کانئن منهن موڙ ۽ کين نصيحت ڪر ۽ کين سندين دلين ۾ پهچندڙ ڳالھ چؤ (٦٣). ڪوئي پيغمبر نہ موڪليوسون پر هن لاءِ تر الله جي حڪم سان سندس تابعداري ڪئي وڃي۔ ۽ جڏهن اُنهن (ماڻهن) پاڻ تي ظلم ڪيو تڏهن جيڪڏهن تو وٽ اچن ها پوءِ الله كان بخشش گهرن ها ۽ پيغمبر اُنهن لاءِ بخشش گهري ها تر الله كي ٻاجه سان موتندڙ مهربان لهن ها (٦۴). پوءِ تنهنجي پالڻهار جو قسمر آهي ته (اهي ماڻهو ايستائين) مسلمان نہ آهن جيستائين اُنهيءَ معاملي ۾ جو سندن وچ ۾ پيو آهي توکان فيصلو ڪرائن پوءِ (تون) جيڪو نبيرو ڪرين تنهن کان پُنهنجين دُلين ۾ ڪا اُڙ کُـڙ نہ ڏسن ۽ (پوري) مڃڻ طـرح مڃين (٦٥). ۽ جيڪڏهن اسين مٿن لازم ڪريون ها ته اوهين پاڻ کي ڪهو يا پنهنجن ديسن مان نڪرو تہ منجهانئن ٿورڙن کان سواءِ (بيا) اُهو نہ ڪن ها۔ ۽ جيڪا نصيحت ڪئي وين تنهن موجب جيڪڏهن اُهي ڪمر ڪن ها ته اُنهن لاءِ ضرور ڀلو ۽ (ايمان کي) زياده پڪي ڪرڻ وارو هجي هـا (٦٦). ۽ اُنهيءَ وقت پاڻ وٽان کين وڏو اجر ضرور ڏيون ها (٦٧). ۽ ضرور کين سڌي واٽ وٺايون ها (٦٨).

وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولِلِّكَ مَعَ الَّذِينَ آنْعَهُ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النِّبِينَ وَالصِّبِّ يُقِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ اولِإِكَ رَفِيْقًا ﴿ ذِلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفِّي بِاللهِ عَلِيمًا ﴿ يَا يُتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَاخُذُ وَاحِذُ رَكْمُ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ آوِانْفِرُوا جَبِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لِكُنَّ لِيُبُطِّئَنَّ ۚ فَإِنْ اصَابِتُكُومُ صِيبَةٌ قَالَ قَدْانَعُكُم اللهُ عَلَى إِذَاكُو ٱلْنُ مَّعَهُمُ شَهِينًا ١٠٥ وَلَينَ آصَا بُكْمُ فَضُلُ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَ فَكَانُ لَمُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةٌ لِيَكِنَتِنِي كُنْتُ مَعَهُمُ فَأَفُورَ فَوُزًا عَظِيمًا ﴿ فَلَيْقَاتِلُ فِي سِبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيْوِةَ التَّانْيَا بِالْإِحْرَةِ "وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتُلُ أَوْيَغُلِثُ فَسُونَ نُؤْنِيْهِ أَجُرًا عَظِمًا ﴿ وَمَا لَكُمْ لَاثُقَاتِكُونَ فِي سِيئِلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْكَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا آخُرِجُنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الطَّالِمِ أَهُلُهُا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَّكُنْكَ وَلِيَّا فِي الْجُعَلِ لَنَا مِنْ لَكُنْكَ نَصِيْرًا ٥

۽ جيڪي الله ۽ پيغمبر جي تابعداري ڪندا سي اُنهن سان گڏ رهندڙ آهن جن تي الله فـضل ڪيـو آهي (يعني) پيغمبر ۽ صديق ۽ شهيد ۽ صالح ۽ اهي چگا سُنگتي آهن (٦٩). اهو فضل الله جي طرفان آهي\_ ۽ الله ڄاڻندڙ بس آهي (٧٠). اي ايمان وارؤ! پنهنجي بچاءُ جو سامان وٺو پوءِ (جهاد لاءِ) ٽولا ٽولا ٿي نڪرو يا گڏجي نڪرو (٧١). ۽ بيشڪ اوهان مان ڪو (اهڙو) آهي جو (ڄاڻي واڻي) دير ڪندو آهي, پوءِ جيڪڏهن اوهان کي ڪا تڪليف پهچندي آهي تہ چوندو آهي تہ بيشڪ الله مون تي احسان ڪيـو جو (آءٌ) ساڻن حاضر نہ هيس (٧٢). ۽ جيڪڏهن الله (جي يار) کان کو فضل اوهان کي پهچي ته (اُنهيءَ وانگر جو) ڄڻ ته اوهان جي ۽ سندس وچ ہر دوستی نہ ہئی ضرور چوندو آھی تہ مون کی ارمان آھی جيڪر ساڻن هجان ها تہ وڏي مراد ماڻيان ها (٧٣). پوءِ اُنهن (مؤمنن) کي جڳائي تر الله جي واٽ ۾ وڙهن جيڪي دنيا جي حياتيءَ کي آخرت سان وڪڻندا آهن۔ ۽ جيڪو الله جي واٽ ۾ وڙهندو پوءِ ماريو ويو يا غالب ٿيو تنهن کي سگهو ئي وڏو اجر ڏينداسون (٧٤). ۽ (اي مسلمانؤ!) اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي؟ جو الله جي واٽ ۾ نہ ٿا وڙهو حالانڪ هيڻن مردن ۽عورتن ۽ ٻـارن مان اهي آهن جي چون ٿـا تہ اي اسان جا پالڻهار! هن شهر مان جنهن جا رهاڪو ظالم آهن اسان کي (ٻاهر) ڪڍ, ۽ پاڻ وٽان اسان جواڪو) سنڀاليندڙ ڪر ۽ پاڻ وٽان اسان جو ڪو مددگار ڪر! (٧٥).

ٱلَّذِيْنَ الْمَنْوُا يُقَاتِلُوْنَ فِي سِبِيْلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُفَاتِلُونَ فِي سِبِيلِ الطَّاغُونِ فَقَاتِلُوۤ اَوۡلِيٓآءُ السَّيْطِنَ ۗ إِنَّ كَيْنَ الشَّيْطِي كَانَ ضَعِيفًا ﴿ النَّهِ تَرَالَى الَّذِينَ قِيلًا لَهُمُ كُفُّوْ آانِ يَكُمُ وَأَقِيمُوا الصَّاوْةَ وَانْوُا الرَّكُوةَ قَلَتَاكُمْتُ عَلَيْهِ وَالْقِتَالُ إِذَا فِرِيْقُ مِنْهُ مُ يَغُشُونَ النَّاسَ كَخَسْيَةٍ الله إو أَشَكَّ حَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَكَّبُّتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لآأخُرْتَنَآاِلَيَ أَجَلِ قِرِيْبٍ قُلْمَتَاءُ الدُّنْيَاقِيدُكُ وَالْإِخْرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّفَى ۗ وَلا تُظْلَمُونَ فَتِيْلا ۞ آيْنَ مَا تَكُوْنُواْ يُكُورِكُكُمُ الْهُونُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيِّكَةً وَإِنْ تَصِيْهُمُ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِاللَّهِ ۚ وَإِنْ تَصِبُهُمُ سِيِّنَّكَةٌ يَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَال هَوُ لَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا هَمَّ أَصَابَكُ مِنْ حَسَنةٍ فَهِنَ اللهُ وَمَآ أَصَابَكَ مِنْ سَبِّنَةٍ فَهِنْ تَفْسِكُ وَالسَّلَنْكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكُفَى بِاللَّهِ شَيهِ بَدَّا ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاءُ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّى فَهَا آرُسَلُنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا

جيڪي مؤمن آهن سي الله جي واٽ ۾ وڙهندا آهن, ۽ جيڪي ڪافر آهن سي طاغُوت جي واٽ ۾ وڙهندا آهن تنهن ڪري شيطان جي ساٿين کي ماريو, بيشڪ شيطان جي ٺڳي ڪمزور آهي (٧٦). (اي پيغمبر!) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جن کي چيو ويو تہ پنهنجن هٿن کي (ويڙه کان) جهليو ۽ نماز پڙهو ۽ زڪواة ڏيو, پوءِ جنهن مهل مٿن ويڙه لازم ڪئي ويئي تنهن مهل منجهانئن اوچتو هڪ ٽولي الله جي خوف وانگر يا ان کان بہ وڌ خوف ڪرڻ ۾ , ماڻھن کان ڊڄي ٿي ۽ چيائون تہ اي اسان جا پالڻهار! ڇا لاءِ اسان تي ويڙھ لازم ڪئي اٿيئي؟ ويجهي وقت تائين تو اسان کي ڇو نہ ڍر ڏني؟ (اي پيغمبر!) چؤ تہ دنيا جو سامان ٿورڙو آهي, آخرت اُنهي لاءِ ڀلي آهي جيڪو پرهيزگاري ڪندو ۽ توهان تي تند جيترو بہ ظلم نہ ڪيو ويندو (٧٧). جتي هوندءُ اُتي اوهان کي موت پهچندو جيتوڻيڪ مضبوط قلعن ۾ (ڇونہ) هوندءُ. ۽ جيڪڏهن کين ڪا چڱائي پهچندي آهي تہ چوندا آهن تہ هيءَ الله وتان (پهتي) آهي، ۽ جيڪڏهن کيـن كا تكليفٌ پهچندي آهي ته چوندا آهن ته هيءَ تو وٽان پهتي آهي۔ (كين) چؤ تہ (ڏک سک) سڀ الله وٽان آهـي۔ پوءِ هن قوم کي ڇا (ٿيو) آهي جو ڳالھ جي سمجھڻ کي ويجھو ئي نہ آھن (٧٨). توکي جيڪا بہ چڱائي پهچي ٿي سا الله وٽان (ڀانءِ) ۽ توکي جيڪا بہ تڪليف پهچي ٿي سا پنهنجي نفس (جي ڪمن جي شامت) کان (ڀانءِ) ۽ توکي ماڻهن لاءِ پيغمبر ڪري موڪليوسون ۽ الله شاهد بس آهي (٧٩). جيڪو پيغمبر جي فرمانبرداري ڪندو تنھن بيشڪ الله جي فرمانبرداري ڪئي ۽ جيڪو ڦرندو تن تي توکي نگهبان ڪري نہ موڪليو اٿؤن (٨٠).

وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فِإِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَإِنفَةٌ صِّنْهُمْ غَيْرًالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُنُّ مَا يُبَيِّنُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ اَفَلَا يَتَكَبَّرُونَ الْقُرُّانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِغَيْرِاللهِ لَوَجَكُ وْإِفِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَأْءُهُمُ آمُرُهِنَ الْأَمْنِ آوِ الْخُونِ آذَا عُوالِهُ \* وَلَوْرَدُّ وَهُ إِلَى الرَّسْولِ وَإِلَى أُولِي الْكَمْرِمِ فَهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبُطُوْنَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضُلَّ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبِّعْتُمُ الشَّيْطَى الرَّقِلِيُلُا ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَسَد اللهُ أَنْ يَكُفَّ بَالْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ أُواللَّهُ ٱلنَّكُّ بَأْسًا قَالَتُكُ تَنْكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسنة بَكُنُ لَهُ نَصِيبُ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةُ سَبِئَدُ لِيَنْ لَهُ كِفُكُ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً مُنْفِينًا ﴿ وَإِذَا حُبِّينَتُمُ بتجيّة فَكَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوُرُدُّوهَا الله كانَ عَلَى كُلِّ شَيًّ حَسِيْبًا ﴿ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو لِيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَّا يُوْمِ الْقِيْكَة لَارَيْبَ فِيُو وَمَنْ آصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيْنًا ﴿

۽ (منافق تو وٽ) چوندا آهن تر فرمانبرداري (ڪنداسون) پوءِ جڏهن تو وٽان ِ هليا ويندا آهن تڏهن منجهانئن هڪ ٽولي تنهنجي ڳالهين جي ابتڙ رات جو صلاحون ڪندي آهي ۽ جيڪي رات جو صلاحون ڪندا آهن سي الله لکندو آهي، تنهنڪري کانئن منهن موڙ ۽ الله تي ڀروسو ڪر ۽ الله وڪيل بس آهي (٨١). قرآن ۾ ڇو نہ سوچ ڪندا آهن؟ ۽ جيڪڏهن الله کان سواءِ ٻئي (ڪنهن) وٽان هجي ها تہ منجهس گهڻو اختلاف لهن ُها (٨٢). ۽ جڏهن وٽن اَمن جي يا خطري جي ڪا خبر ايندي آهي (تڏهن) اُن کي مشهور ڪندا آهن ۽ جيڪڏهن اُن کي پيغمبر ڏانهن ۽ پنهنجن (مسلمانن) مان اَميرن (حڪمرانن) ڏانهن پهچائين ها ته منجهانئن جيڪي اُن کي جاچيندا آهن سي ضرور اُن کي (چڱيءَ طرح) ڄاڻن ها ۽ جيڪڏهن الله جو فضل ۽ سندس ٻاجھ اوهان تي نہ هجي ها تہ ٿورڙن کان سواءِ ضرور شيطان جي پٺيان لڳو ها (٨٣). پوءِ (اي پيغمبر!) الله جي واٽ ۾ جنگ ڪر, تنهنجي سر کان سواءِ توتي بار نہ رکيو ويو آهي ۽ مؤمنن کي همٿاءِ, ويجهو ئي الله ڪافرن جي ويڙھ کي روڪڻ تي آھي ۽ الله ويــڙھ جي ڪري ڏاڍو زور وارو ۽ سزا ڏيـڻ ۾ (به) ڏاڍو زور وارو آهي (٨٤). جيڪو چڱيءَ ڳالھ جي سفارش ڪندو تنھن لاءِ منجھانئس حصو آھي, ۽ جيڪو بڇڙيءَ ڳالھ جي سفارش ڪندو تنهن لاءِ منجهانئس حصو آهي ۽ الله سڀ شيءِ تي نگهبان آهي (٨٥). ۽ جڏهن اوهان کي سلام ڪرڻ سان تعظيم ذَّني وجي تذهن أن كان بهتر تعظيم سان (سلام) ورايو يا اوترو ورايو\_ بيشڪ الله سڀ ڪنهن شيءِ جو حساب ڪندڙ آهي (٨٦). الله (اُهو آهي جو) اُن کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي. قيامت جي ڏينهن جنُّهن ۾ (ڪو) شڪ نہ آهي اوهان کي ضرور گڏ ڪندو ۽ الله کاّن ڪير (پنهنجي) ڳالھ ۾ وڌيڪ سچو آهي؟ (٨٧).

فَمَالَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرُكُمَهُمُ بِمَاكَمَكُوا اللَّهُ الْكُمُ وَاللَّهُ آئِرِيْدُوْنَ آنُ تَهُدُوْا مَنْ آضَلَ اللهُ وَمَنْ يُضُلِلِ اللهُ فَكُنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ وَدُّوالَوْ تَكُفُّ وُنَ كُمَّا كُفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَاتَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أُولِيّاءً حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِينِلِ اللهِ فَإِنْ تَوَكُّو أَفَخْنَا وُهُمُ وَاقْتُلُوْهُمُ حَيْثُ وَجَهُ تُنْهُوْهُمُ وَلاَتَتَخِذُوْامِنُهُمُ وَلِيًّا وَلاَنْصِيْرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِرَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثًا فَ أَوُ حَاءُوُكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُو كُمْ أَوْيُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقْتُلُو كُمُّ فَإِن اعْتَزَلُوْكُمْ فَكُمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَٱلْقَوْالِلَيْكُمُ السَّكَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ﴿ سَيَجِكُ وَنَ اخْرِينَ يُرِيُدُونَ أَنْ يَامَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَارُدُّوْآ إِلَى الْفِتْنَةِ أَرُكِسُوا فِيهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعْتَزِ لُوكُمْ وَيُلْقُواۤ إِلَيْكُمْ السَّكَمَ وَيُكُفُّوا آيُهِ يَهُمُ فَخُذُ وَهُمُ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ تَقِفْتُهُو هُمْ وَاوْلَبِكُمْ جَعَلْنَالُكُمْ عَلَيْهِمُ سُلْطُنَا مِّبُينًا ﴿

اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي جو منافقن جي بابت ٻہ ٽوليون (ٿي پيا) آهيو ۽ الله سندن كرتوتن سببان كين اونڌو كيو آهي. جنهن كي الله ڀُـلايو تنهن كي اوهين هدايت كرڻ گهرندا آهيو ڇا؟ جنهن كي الله ڀـلائيندو آهي تنهن لاءِ كا واٽ كڏهن نہ لهندين (٨٨). (اهي) گهرندا آهن تہ جيكر اوهين كافر ٿيو جهڙا پاڻ كافر آهن ته (سڀ) هڪجهڙا ٿيو پوءِ منجهانئن كنهن كي ايستائين دوست كري نہ وٺو جيستائين الله جي واٽ ۾ وطن ڇڏين. پوءِ جيڪڏهن ڦري وڃن تہ پڪڙيون ۽ جتي لھون تتي قتل ڪريون ۽ منجهانئن ڪنهن کي نکي دوست ۽ نڪي مددگار حُري وٺو (٨٩)َ. پر (اُنهن سان نہ وڙهو) جيڪي اهڙيءَ قوم سان ڳنڍيل هجن جو اوهان جي ۽ اُنهن جي وچ ۾ معاهدو ٿيل هجي يا اوهان وٽ هن حال ۾ اچن جو اوهان سان وڙهڻ يا پنهنجي قوم سان وڙهڻ کان سندن سينا گهٽيل هُجن ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته کين اوهان تي غالب ڪري ها ۽ اوهان کي ضرور مارين ها پوءِ جيڪڏهن اوهان کان پاسو ڪن ۽ اوهان سان نہ وڙهن ۽ اوهان ڏانهن صلح (جو پيغام) موڪلين تہ پوءِ الله اوهان لاءِ مٿن ڪا (ويڙه جي )واٽ نہ ڪئي آهي (٩٠). ٻي ٽوليءَ کي (اوهين) سگهوئي لهندؤ جو اوهان کان امن ۾ هجڻ گهرندا ۽ پنهنجي قوم کان (بر) امن ۾ هجڻ گهرندا۔ جڏهن بر ڪنهن فتني ڏانهن سڏيا ويندا تڏهن منجهس جهٽ پٽ اونڌي منهن ڪري پوندا, پوءِ جيڪڏهن اوهان کان پاسو نہ کن ۽ نکی اوهان ڏانهن صلح (جو پيغام) موڪلين ۽ نڪي پنهنجن هٿن کي اويڙه کان) جهلين ته اُنهن کي پڪڙيو ۽ جتي اُنھن کي لھو تتي انھن کي ڪُھو ۽ اُنھن تي اسان اوھان کي پڌرو غلبو ڏنوآهي (٩١).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأٌ فَتَحْرِيْرُرَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهَ إِلَّانَ يَصَّدَّفُواْ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَدْوِلًا لَمْ وَهُومُومُ فَوْمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بِنِيَّالُهُ وَبِينَهُمْ رِبِّينًا فَي فَدِينَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَى آهُلِهِ وَ تَعْرِيْرُ وَقَبَةٍ مُّؤُمِنةٍ فَمَنُ لَمْ يَعِبُ فَصِيَامُ شَهُرَيْنِ مُتَتَابِعَبْنَ تَوْيَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عِلِمًا عَلِيمًا ﴿ وَمَنْ يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعِمَّا لَا مُعَمِّلًا فَجُزَاَّؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِمًا فِيهُا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَاعَدَّ لَهُ عَذَابًاعَظِيمًا ﴿ يَا يُتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا ضَرَبُنُمْ فِي سِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوْ اوَلَاتَقُوْلُوْ الِمَنَ الْقَي إِلَيْكُمُ السَّلَوَ لَسُتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيْوِةِ التُّنْبَأَ فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيْرُةٌ كَذَٰ لِكَ كُنْتُهُ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوا أَنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ لَايَسْتَوِى الْفُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرًا ولِي الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فْ سِينِلِ اللهِ بِأَمْوَ الْهِمْ وَأَنْفُيْهِمْ وْفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِيدِ بَنَ دَرَجَةً ۚ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُهْجِهِدِيْنَ عَلَى الْفَعِدِيْنَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿

۽ مؤمن جو ڪنهن مؤمن کي مارڻ ڀُل چُڪ کان سواءِ (ڪنهن حال ۾) نہ جڳائي ۽ جيڪو مؤمن کي ڀـل چڪ سان ماري تہ (هڪ تہ) مؤمن ٻـانهي کي آزاد ڪري ۽ (ٻيو تر) چُٽي سندس وارثن کي پهچائي پر جي بخشين (تر اُنهن کي اختيار آهي)۔ پوءِ جيڪڏهن اوهان جي دشمنن جي قوم مان آهي ۽ اُهو مُؤمن هجي َٰ ته (رڳو) مؤمن ٻانهي کي آزاد ڪرڻ لازم آهي (۽ چٽي معاف آهي) ۽ جيڪڏهن انهيءَ قومر مان آهي جو اوهان جي ۽ انهن جي ُ وچ ۾ پڪُو معاهدو ٿيل آهي تر چُٽي سندس وارثن کي پهچائجي ۽ مؤمن ٻانهي کي آزاد ڪرڻ لازمر آهي ۽ جيڪو(ٻانهو) نہ لهي تہ ٻہ مهينا لڳولڳ روزا رکي (اهو ڪفارو) الله (جي پار) کان توبہ جي (قبوّل ٿيڻ) لاءِ آهي ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٩٢). ۽ جيڪو مؤمن کي ڄاڻي واڻي مارينـدو تنهـن جي سـزا دوزخ آهـي منجهس سدائين رهـڻ وارو آهـي ۽ الله مٿس ڏمريو ۽ مٿس لعنت ڪندو ۽ اُن لاءِ وڏو عذاب تيار ڪيو اتس (٩٣). اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهين الله جي واٽ ۾ (جهاد لاءِ) مسافري ڪريو تڏهن (پوريءَ طرح) جاچيو ۽ جيڪو اوهان کي سلام ڪري تنهن کي اوهين دنيا جي حياتيءَ جو سامان طلبيندڙ ٿي, نہ چئو تہ تون مؤمن نہ آهين, ڇو تہ اللہ وٽ (ڏيڻ لاءِ) خزانا گھڻا آهن\_ آڳ اوهين بہ اُهڙا هيؤ پوءِ الله اوهان تي احسان ڪيو پوءِ اوهين (پوريءَ طرح) جاچيو\_ ڇو ته جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٩۴). مؤمنن مان ڪنهن عذر ڌاران (جهاد کان گهر ۾) ويهي رهندڙ ۽ الله جي واٽ ۾ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن سِرن سان جهاد ڪندڙ (اِهي ٻِئي) برابر نہ آهن پنهنجن مالن ۽ پنهنجن سِرن سان جهاد ڪندڙن کَيّ الله (گهر ۾) ويهي رهندڙن کان مرتبي ۾ ڀلوَ ڪيو آهي ۽ الله هر هڪ کي چڱائي جو وعدو ڏنو آهي ۽ الله جهاد ڪندڙن کي ويهي رهندڙن کان وڏي اُجر جي ڪري يلو ڪيو آهي (٩٥).

دَرَجْتٍ مِّنُهُ وَمَغُفِرَةً وَّرَحْهَهُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّىٰ هُمُ الْمَلَلِكَةُ ظَالِمِي أنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيهُمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ قَالُوْاَ الْمُرْتَكُنُّ آرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهُا وَاوُلِيكَ مَا وَانهُمْ جَهَ لَهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لاَيَنْ تَطِيْعُونَ حِيْلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَلِكَ عَسَى اللهُ أَنْ يَكْفُوعَنْهُ مُرْ وَكَانَ اللهُ عَفْوًّا غَفُورًا ﴿ وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدُ فِي الْأُمُ ضِ مُراغَمًا كَتِيْرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخُرُجُ مِنَ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ نُحَّ يُكْرِيكُهُ الْمُوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَإِذَا ضَرَبْنُهُ فِي الْأَرْضِ فَكَيْسَ عَكَيْكُمُ جُنَاحُ آنُ تَقُوْرُوْامِنَ الصَّلُوةِ فِي إِنْ خِفْتُمُ آنَ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا ﴿ إِنَّ الْكُلِفِي يُنَ كَا نُوْ الْكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞

پاڻ وٽان درجا ۽ بخشش ۽ ٻاجھ ڪئي اٿس ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٩٦). بيشڪ جن پاڻ تي ظلمر ڪيو آهي تن کي ملائڪ مارڻ مهل چوندا آهن تہ اوهين ڪهڙي (حال) ۾ هيؤ؟ اُهي چوندا تہ اسين ملڪ ۾ بيوس هئاسون۔ (ملائڪ کين) چوندا تہ اللہ جو ملڪ ويڪرو نہ ہو ڇا؟ جو اُن ۾ لڏي وڃو ها۔ پوءِ اُنهن جي جاءِ دوزخ آهي ۽ اُهو هنڌ بڇڙو آهي. (٩٧). پر مردن ۽ عورتن ۽ ٻارن مان هيڻان جو, ڪا واه لهي نہ سگهندا آهن ۽ نڪا نڪرڻ جي ڪا واٽ وٺي سگهندا آهن (٩٨). تر سگھو اُنھـن کي الله معاف ڪرڻ تي آھي ۽ الله معافي ڏيندڙ بخشڻهار آهي (٩٩). جيڪو الله جي واٽ ۾ وطن ڇڏيندو سو زمين ۾ گهڻيون رهڻ جون جايون ۽ (روزيءَ جي) ڪشادگي لهندو ۽ جيڪو الله (جي واٽ ۾) ۽ سندس پيغمبر ڏانهن هجرت ڪندڙ ٿي پنهنجي گهر کان نڪرندو پوءِ كيس موت پهچندو تنهن جو اجر بيشڪ الله تي (لازمر) آهي ۽ الله بخشڻهار مهربان آهي (١٠٠). ۽ جڏهن اوهين ملڪ ۾ مسافري ڪريو تڏهن جيڪڏهن ڊڄو ٿا تہ ڪافر اوهان کي پريشان ڪندا تہ نماز مان ڪجھ گهٽائڻ ۾ اوهان تي گناه ڪونهي۔ ڇو ته ڪافر اوهان جا پڌرا ويري آهن (۱۰۱).

وَإِذَا كُنْتَ فِيُهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّاوِةُ فَلْتَقُمُ طَإِيفَةٌ مِّنْهُمُ مِّعَكَ وَلَيَا خُنْ وَأَلْسُلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَيَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَآبِكُمْ وَلْتَايْتِ طَآبِفَةٌ الْخُرِي لَوُيْصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيْنَاخُذُوْ أُولِحِنْ رَهُمْ وَ ٱسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَّرُوْ الوُّ تَعُفَّا وْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتِعَتِكُمْ فَيَهِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مِّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ آذًى مِنْ مُطِرِ أَوْكُنْ تُدُمُّرُضَى أَنْ نَضَعُوْ آلسُلِحَتَكُمْ وَ خُذُا وَاحِذُ رَكْمُ إِنَّ اللَّهَ آعَدًا لِلْكَفِرِيْنَ عَذَا لِاللَّهِ مِنْكَا ١٠ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلْوِةَ فَإِذْكُرُوااللَّهَ قِلْمًا وَقَعْنُو دًا وَعَلَى حُنُو يِكُمُ وَا ذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيبُوا الصَّلوة أِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًا مَّوْقُوْتًا ﴿ وَلا تَهِنُوْا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوْمِ إِنْ تَكُوْنُوْا تَالْكُوْنَ فَانَّهُمُ بَالْبُوْنَ كَمَا تَالْبُوْنَ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا صَالَّا أَنْزَلْنَا الَّيْكَ الكِتْبَ بِالْحِقِّ لِتَعْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِكَآارُلكَ اللهُ وَلَا تَكُنُّ لِلْخَانِينَ خَصِيمًا اللَّهُ

۽ (اي پيغمبر! ويڙھ مهل) جڏهن منجهن هجين پوءِکين نماز پڙهائين تہ منجهانئن هڪ ٽوليءَ کي توسان (نماز ۾) بيهڻ گهرجي ۽ پنهنجن هٿيارن كي (ساڻ) وٺڻ گهرجين, پوءِ جنهن مهل (اُهي) سجدو ڏيئي بيهن (تنهن مهل) اوهان جي پوئتان ٿين ۽ جنهن ٻي ٽوليءَ نماز نہ پڙهي آهي سي, اچن تن کي توسان نماز پڙهڻ گهرجي ۽ پنهنجي بچاءَ (جي شين) ۽ پنهنجن هٿيارن کي وٺڻ گهرجين. ڪافر گهرندا آهن تر جيڪر اوهين پنهنجن هٿيارن ۽ پنهنجي سامان کان (ڪجھ) بي خبر ٿيو تر اوهان تي هڪ ئي ڀيري حملو ڪن ۽ جيڪڏهن اوهان کي مينهن کان ڪا تڪليف هجي يا اوهين بيمار هجو ته اوهان تي گناه نه آهي ته پنهنجا هٿيار لاهي رکو، ۽ پنهنجي بچاءُ جون شيون (ساڻ) وٺو. بيشڪ الله ڪافرن لاءِ خواري ڏيندڙ عذاب تيار ڪيو آهي (١٠٢). پوءِ جڏهن نماز پوري ڪريو (تڏهن) بيٺي ۽ ويٺي ۽ پنهنجن پاسن ڀر الله کي ياد ڪريو, پوءِ جڏهن اوهين دلجاءِ كريو تڏهن (اصلي دستور تي) نماز پڙهو, بيشڪ نماز مؤمنن تي مقرر وقت تي فرض آهي (١٠٣). ۽ ڪافرن جي ڳول ڦول ۾ سستي نہ ڪريو۔ جيڪڏهن اوهين ڏکوئبا آهيو ته اهي به اوهان جهڙا ڏکوئبا آهن، ۽ اوهين الله مر أها أميد ٿا رکو جا اميد اُنهن کي نہ آهي۔ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت واُرو آهي (١٠٤). (اي پيغمبر!) بيشڪ اسان تو ڏانهن سچو ڪتاب هن لاءِ لاَّتُو آهي تہ جيئن الله توکي سيکاريو آهـي تيئن ماڻهن جي وچ ۾ فيصلو ڪرين۔ ۽ خيانت ڪندڙن جي پاسداري نہ ڪر (١٠٥).

وَّاسْتَغْفِرِ اللهُ اللهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿ وَلاَتِّحَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسُهُمُ والنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيْمًا ﴿ يَهُ تَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لا يَسْتَخُفُونَ مِنَ اللهِ وَهُومَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقُولِ وَكَانَ اللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ هَا نَكُمُ هَوُلاَء جَادَ لَتُوعَنُهُمْ فِي الْحَيْوةِ الثُّنيَا فَمَن يُّجَادِلُ الله عَنْهُمُ نَوْمَ الْقِيمَةِ آمُرُمِّنَ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَ مَنُ يَعْمَلُ سُوِّءً الْوَيْظِلِمُ نَفْسَهُ نُمَّ يَسْتَغْفِرِاللَّهُ يَجِدِ الله عَفْوُرًا رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ إِنْمًا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَى اللهِ عَفْوُرًا رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ الْمُعَلِّي نَفْسِه و كَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا عَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَكُسِبُ خَطِيْنًا ۗ ٱوْرِاثْمَا نُتَّرِيرِيهِ بَرِيُّا فَقَى احْمَلُ بُهْتَا نَاوَّاثْمَا مِينَا شَ وَلَوْلا فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَلِّيفَةٌ مِّنْهُمُ آن يُضِلُولُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْشُهُمْ وَمَا يَضُّرُونَكَ مِنْ شَيٌّ وَآنُزُلُ اللهُ عَلَيْكَ الكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَكَّمَكُ مَا لَيُم تَكُنُ تَعُلَمُ \* وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿

۽ الله کان بخشش گُهـرـ ڇو ته الله بخشڻهار مهربان آهي (١٠٦). ۽ جيڪي "پنهنجو پاڻ سان خيانت ڪندا آهن تنِ جي پاران (تون) نہ جهيڙ۔ ڇو ِتہ الله خيانتي گنهگار کي دوست نہ رکندو آهي (١٠٧). ماڻهن کان لڪندا آهن ۽ الله كان لكي نم سكهندا ۽ جڏهن رات جو اُها صلاح كندا آهن جنهن صلاح کان (الله) راضي نہ آهي ڏهن اُهو (الله) ساڻن آهي۔ ۽ جيڪي كندا آهن تنهن كي الله گهيرو كندڙ آهي (١٠٨). خبردار! اوهين اهڙي قوم آهيو جو دنيا جي حياتيءَ ۾ (تر) سندن پاران بحث ڪندا آهيو, پوءِ قيامت جي ڏينهن سندن پاران الله سان ڪير جهيڙو ڪندو؟ يا مٿن ڪير ڀرجهلو ٿيندو؟ (١٠٩). ۽ جيڪو بڇڙو ڪم ڪندو يا پاڻ تي ظلم كندو وري الله كان بخشش گهرندو سو الله كى بخشتهار مهربان لهندو (١١٠). ۽ جيڪو ئي گناه ڪري ٿو سو پاڻ لاءِ ئي ڪري ٿو ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١١١). ۽ جي ڪو ڪا خطا يا گناه ڪري وري اُها (تهمت) ڪنهن بيگناه تي هڻي تنهن بيشڪ بهتان ۽ پڌرو گناه کنيو (١١٢). ۽ جيڪڏهن تو تي الله جو فضل ۽ سندس ٻاجھ نہ هجي ها تہ منجھانئن ہڪ ٽوليءَ توکي غلطي ۾ وجھڻ جي پڪي نيت ڪئي ھئي ۽ (اُهي) پاڻ کان سواءِ (ڪنهن کي) نہ ڀلائيندا آهن ۽ توکي ڪوبہ نقصان نہ پهچائيندا ۽ الله توتي ڪتاب ۽ دانائي لاٿي آهي ۽ جيڪي تون نہ ڄاڻندو هئين سو توكي سيكاريائين ۽ توتي الله جو وڏو فضل آهي (١١٣).

لاَخَيْرَ فِي كَثِيْرِمِّنُ نَّجُولِهُمُ إِلَّامَنُ آمَرِيصِكَ فَةٍ أَوُ مَعْرُوْفٍ أَوْاصُلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذُلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ آجُرًا عَظِمًا ﴿ وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُ الْهُلَاي وَ يَتَّبِعُ غَيْرَسِبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ وْسَاءَتُ مَصِيرًا فَإِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُثُمُّ رَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ تَيْشَاءُ وَمَنْ يُثَيْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَللًا بَعِينًا ١٠٠ إِنْ تَيْدُ عُونَ مِنْ دُونِهَ إِلَّا اِنتًا وَإِنْ تِنْ عُوْنَ إِلَّاشَيْظِنَّا مِّرِيًّا اللَّهُ لَكُنَّهُ اللَّهُ م وَقَالَ لَا تُتَخِذَتَ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفُرُوْضًا اللهِ وَلَاضِلَنَّهُمْ وَلَامُرِّينَةً هُوْ وَلَامُرِّنَّهُمْ فَلَيْبُتِّكُنَّ اذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَامُرَتَّهُمُ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وْمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْظنَ وَلِيًّا مِّنُ دُونِ اللهِ فَقَلُ خَسِرَخُنْ مَرَانًا مِّبِينًا اللهِ يَعِدُهُ مُورِينَيْهِ مُورَكِينَيْهِ مُورَمَا يَعِدُهُ مُوالسُّيُطِنُ إِلَّا غُرُورًا ٠٠ ٳٛۅڵڵ۪ٟڮؘڡؘٲۏٮۿؙۄ۫جَهۜڷٛۄؙٛؗٷڵڒؽڿ۪ۮؙۏ<u>ۛڹۼؠؗٛٚؠٵڡۜڿؽڝؖٵ</u>

سندين گهڻين ڳجهين صلاحن ۾ ڪا چڱائي نہ آهي پر جنهن خيرات ڏيڻ يا چڱي ڪم يا ماڻهن جي وچ ۾ سڌاري ڪرڻ جو حڪم ڪيو (تنهن جي صلاح ۾ چڱائي آهي) ۽ جيڪو اُهو (ڪم) الله جي رضا منديءَ ڳولڻ لاءِ ڪندو تنهن کي سگهوئي وڏو اجر ڏينداسون (۱۱۴). ۽ جيڪو هدايت جي چٽي ٿيڻ کان پوءِ پيغمبر جي مخالفت ڪندو ۽ مؤمنن جي واٽ کان سواءِ ٻي واٽ وٺندو سو جيڏانهن ڦريو تيڏانهن کيس . قيرينداسون ۽ کيس دوزخ ۾ گهيڙينداسون ۽ (اها) جاءِ بڇڙي آهي (١١٥). بيشڪ الله هيءُ (ڏوه) نہ بخشيندو جو (ڪنهن کي) ساڻس شريڪ ڪيو وجيء أن كان سواءِ (ٻيا گناه) جنهن لاءِ گهرندو تنهن كي بخشيندو ۽ جيكو الله سان (كنهن كي) شريك بتائيندو سو بيشك وڏي, ڀـل ۾ يلو (١١٦). (هي مشرك) ان (الله) كان سواءِ عورتن (جي ناليوارن) كي ئی سڏيندا آهن ۽ (حقيقت) ۾ تڙيل شيطان کان سواءِ ٻئي کي نہ سڏيندا آهن (١١٧). ان تي الله لعنت ڪئي آهي\_ ۽ (شيطان) چيو تر تنهنجي ٻـانهن مان مقرر ڪيل حصو ضرور وٺندس (١١٨). ۽ کين ضرور گمراھ ڪندس ۽ کين ضرور سَڌن ۾ وجهندس ۽ کين ضرور حڪمر ڪندس پوءِ ضرور ڍورن جي ڪنن کي چيريندا (رهندا) ۽ کين ضرور حڪم ڪندس تہ الله جي جوڙيل (صورت) کي مٽائيندا (رهندا) ۽ جيڪو الله کان سواءِ شيطان كي دوست كري ولندو تنهن بيشك پڌرو نقصان پاتو (١١٩). (شيطان) کين انجام ڏيندو آهي ۽ کين سَڌن ۾ وجهندو آهي ۽ شيطان ٺڳيءَ کان سواءِ (ٻيو ڪو) انجام نہ ڏيندو اٿن (١٢٠). اهڙن ماڻهن جي جاءِ دوزخ آهي ۽ اُن کان ڀڄڻ جي ڪا واه نہ لهندا (١٢١).

والآنيين امننوا وعيلوا الظيلمت سنندخ لهومجنت تَجْرِيْ مِنُ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِيْنَ فِيهَا آبَدًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِبُلا ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيٌّ كُمُ وَلا آمَانِ آهُلِ الكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهُ وَ لَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَ إِلَيَّا وَلَا نَصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ مِنْ ذَكِرِ أَوْانُثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَأُولَلِكَ يَدُخُلُونَ الْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيْرًا ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ دِيْنَامِّ بِنَ اسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَمُحُسِنٌ وَاتَّ بَعَمِلَةً ٳڹڒۿؚؽؘۄؘۘۘڂڹؽڣٵٷٳؾٛؽؘٵ۩؋ٳڹڒۿؽۄڿڵؽڵۯ؈ۅؠڷۅڝ<u>ٵڣ</u> السَّهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ يَعْيُطًا ﴿ وَيَتُنَفُتُونَكِ فِي النِّسَآءِ \* قُلِ اللهُ يُفْتِينُكُمْ فِيهِنَّ \* وَمَا يُتُلِّي عَلَيْكُو فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى النِّسَاءِ اللَّيِيُّ لَا تُؤْتُونَهُ يَّ مَاكِبْتِ لَهُ يَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُ فَيَ وَالْسُنتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ﴿ وَأَنْ تَقُومُ وَالِلْيَتَلَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعُلُو امِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي سگھوئي(اهڙن)باغن ۾ داخل كنداسين جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن هميشه سدائين رهڻ وارا آهن\_ (اهو) الله جو پڪو انجام آهي ۽ انجام ڏيڻ ۾ الله کان وڌيڪ سچو ڪير آهي؟ (١٢٢). ۽ نڪي اوهان جي سُڌن تي ۽ نڪي ڪتاب وارن جي سڌن تي (ڇوٽڪارو) آهي. جيڪو ڪا برائي ڪندو تنهنکي ان جي سزا ڏبي ۽ الله کان سواءِ پاڻ لاءِ نڪو سنڀاليندڙ ۽ نڪو مددگار لهندو (١٢٣). ۽ جيڪي (ماڻهو) مرد يا عورت مؤمن ٿي چڱا ڪم ڪندا سي بهشت ۾ گهڙندا ۽ تر جيترو بہ ظلم نہ ڪبن (١٢۴). ۽ دين جي اعتبار كان أنهيءَ كان وذيك چكو كير آهي؟ جنهن پنهنجو مُنهن (پيشاني) الله لاءِ نوايو ۽ اهو چڱائي ڪندڙ آهي ۽ ابراهيم حنيف (هڪ طرفي) جي دين جي پيروي ڪئي اٿس ۽ الله ابراهيم کي (پنهنجو) خاص دوست بڻايو هو (١٢٥). ۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جو آهي ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي گهيرو ڪندڙ آهي (١٢٦). (اي پيغمبر!) وائفن بابت توكان پڇن ٿا۔ چو ته الله انهن بابت اوهان کي حڪم ڪري ٿو ۽ (پڻ) جيڪي اوهان کي (هن) ڪتاب ۾ (اگ) پڑھي ٻـــذايو ويو آھي سو اُنھن يتيمر زالن بابت آھي جن کي سندن حق, جيڪُو اُنهن لاءِ لازم ڪيو ويو سو نہ ڏيندا آهيو ۽ کين پرڻجڻ جي خواهش ڪندا آهيو ۽ (پڻ) هيڻن ٻارن بابت (سو اُهوحڪم قائمر آهي) ۽ يتيمن (جي حقن ادا ڪرڻ) لاءِ انصاف تي قائم رهو۔ ۽ اوهين جيڪا كا چڭائي كندؤ تنهن كي الله ڄاڻندڙ آهي (١٢٧).

وَإِنِ امْرَاةٌ خَافَتُ مِنَ بَعْلِهَا نُثُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آنَ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ا وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحْ وَإِنْ يَحْسِنُوْ اوْتَتَّقُواْ فِإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَاتَعُمُلُونَ خِبِيرًا ﴿ وَلَنْ تَسْتِطِيعُوْ آلَنْ تَعْدِ لُوْا بَيْنَ النِّسَاءُ وَلَوْحَرَصْتُمْ فَلَاتَمِيْلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَقَوُّا فَإِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رِّحِيمًا ﴿وَإِنْ يَتَغَرَّقَا يُغُنِ اللهُ كُلُّامِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَا وِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَلَقَدُ وَصِّينَا الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ اتَّقُواالله وَان تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمْوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًّا حَبِيلًا إِلَى وَيِلْهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَافِ الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ إِنْ يَشَأَيْنُ هِبُكُمُ آيُّهُ النَّاسُ وَيَانِتِ بِالْخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيْرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْكُ ثُوَابِ الدُّنْيَا فَعِنْكَ اللهِ ثُوَابُ النُّ نَيَا وَالْاخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَبِمْيِعًا بُصِيْرًا ﴿

والمحصنته النساء ع

AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYA

۽ جيڪڏهن ڪا زال پنهنجي مڙس جي بي پرواهيءَ يا منهن موڙڻ کان ڊجي ته بئي ڄڻا پاڻ ۾ صلح ڪن (ڪنهن به قسم جو صلح) ته بنهي تي گناه نہ آهي ۽ صلح ڀلو آهي ۽ نفس (تہ) بخل جي آڏو ڪيا ويا آهن ۽ جيڪڏهن اوهين چڱائي ڪندؤ ۽ پرهيزگار ٿيندؤ ته جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١٢٨). ۽ اوهين زالن جي وچ ۾ ڪڏهن بہ برابري ركي نه سگهندؤ توڻيك گهڻي كوشش كريو تنهن كري اوهين (هڪ پاسي اهڙو) سارو لاڙو نہ لڙو جو ٻيءَ کي لڙڪيل وانگر ڇڏيو ۽ جيڪڏھن اوھين (پاڻ ۾) صلح ڪريو ۽ پرھيزگار ٿيو تہ اللہ بحشٹھار مهربان آهي (١٢٩). ۽ جيڪڏهن ٻئي جدا ٿيندا ته الله پنهنجي فضل سان هر ڪنهن کي آسودو ڪندو ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو حڪمت وارو آهي (١٣٠). جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جو آهي ۽ اوهان کان اڳ ڏنل ڪتاب وارن کي ۽ (هاڻي) خاص اوهان کي بيشڪ وصيت ڪئي اٿئون ته الله کان ڊڄو ۽ جيڪڏهن نہ مڃيندؤ ته (سمجهو ته) جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (خاص) الله جو آهي ۽ الله بي پرواھ ساراهيل آهي (١٣١). ۽ جيڪي آسمانن مِ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جو آهي۔ ۽ الله ڀرجهلو بس آهي (١٣٣). اي انسانؤ! جيڪڏهن الله گهري ته اوهانکي فنا ڪري ڇڏي ۽ ٻينَ کي پيدا ڪري ۽ الله اِنهيءَ (ڪمر) تي وس وَارو آهي (١٣٣). جيڪو دنيا ۾ (پنهنجين چڱائين جو) ثواب گهرندو آهي تہ الله وٽ دنيا ۽ آخرت جو ثواب آهي ۽ الله ٻڌندڙ ۽ ڏ سندڙ آهي (١٣۴).

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امَّنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهُ مَاءَيِلَّهِ وَلُوْعَلَى اَنْفُسِكُمْ آوِالْوَالِكِينِ وَالْأَقْرَبِيْنَ ۚ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيُرًا فَاللهُ أَوْلِي بِهِمَا "فَلَاتَتَيْبِعُواالْهُوْبِي أَنْ تَعْدِلُوْا» وَإِنْ تَلُوا اوْنَغُرِضُوا فِاتَ اللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمُنْوَ الْمِنْوُ الْمِنْوُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالكِتْبِ الَّذِي نَرُّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِينِ الَّذِي كَانُزَلَ مِنْ قَبُلٌ وَمَنْ لِكُفْرُ وِإِللَّهِ وَمَلِّيكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيُؤْمِ الْأَخِرِفَقَدُ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيْدًا ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوَاثَةً كَفَرُوانُتُمَّ الْمَنْوَاثُمَّ كَفَرُوانُمَّ ازْدَادُوْاكُفْرًالَّهُ يَكُن اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُ وَلَالِيهُ لِيهُمُ سَبِيلًا ﴿ بَيْتِرِالْمُنْفِقِيْنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا كَالِيْمَا ﴿ لِكَذِينَ يَتَّخِذُ وْنَ الْكِفِي بِنَ أَوْلِيَا عِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَنْتَغُونَ عِنْكُهُمُ الْعِزَّةَ فِأَنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَبِيْعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّ لَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ آنْ إِذَاسَبِعُتُوا لِيتِ اللهِ يُكُفُّنُ بِهَا وَيُشْتَهُزَ أَبِهَا فَكَرِيَّقَعُنْ وَإِ عَهُوحَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيْثِ غَيْرِ هَ<sup>مِي</sup> اَنْكُو إِذَّا مِّتُلْهُمُو<sup>ر</sup> إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكِفِي بْنَ فِي جُهَنَّهَ جَمِيْعَاكُمْ

اي ايمان وارؤ! انصاف تي قائم رهندڙ الله ڪارڻ شاهدي ڏيندڙ بڻجو توڻيڪ اوهان کي پاڻ تي يا ماءُ پيءُ يا مٽن تي هجي, جيڪڏهن (اُهو ماڻهو جنهن تي حق ثابت ٿئي ٿو سو) آسودو هجي يا سڃو تہ الله اُنهن تي وڌيڪ مهربان آهي. پوءِ انصاف ڪرڻ ۾ سَڌن جي پٺيان نہ لڳو ۽ جيكڏهن اوهين وچڙائي ڳالهائيندؤ يا منهن موڙيندؤ ته جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١٣٥). اي ايمان وارؤ! الله کي ۽ سندس پيغمبر کي ۽ جيڪو ڪتاب پنهنجي پيغمبر تي لاٿائين ۽ جيڪو ڪتاب کانئس اڳ لاٿائين تنهن کي (به) مڃيو ۽ جيڪو الله ۽ سندس ملائڪن ۽ سندس ڪتابن ۽ سندس پيغمبرن ۽ قيامت جي ڏينهن کي نہ مڃيندو سو بيشڪ وڏي ڀـل ۾ ڀُـلو (١٣٦). جن ايمان آندُو وري ڪفر ڪيائون وري ايمان آنـدائون وري ڪفر ڪيائون وري ڪفر ۾ وڌندا ويا تن کي الله كڏهن نه بخشيندو ۽ نکي کين ڪا واٽ ڏيکاريندو (١٣٧). (اي پيغمبر! أنهن) منافقن كي (هيءَ) سُتَّد ذي تر أنهن لاءِ ذكوئيندڙ عذاب آهي (١٣٨). جيكي مؤمنن كانسواءِ كافرن كي دوست كري وٺندا آهن اُنهن وٽان مانُ ڇو گهرندا آهن؟ پوءِ يقيناً هيڪاندو مانُ الله جو ئي آهي (١٣٩). ۽ بيشڪ الله اوهان تي ڪتاب ۾ (هي حڪم) لاٿو آهي تہ جڏهن (اوهين) تڏهن (اوهين) ساڻن ايسين نہ ويهو جيسين ٻي ڪنهن ڳالھ ۾ بحث (نہ) كن, اوهين أنهيءَ مهل (جي ويهندؤ ته) أنهن جهڙا ٿيندؤ ڇو ته الله منافقن ۽ ڪافرن سڀني کي دوزخ ۾ گڏ ڪندڙ آهي (١۴٠).

ٳڷٙۮؚؽؙؽؘؾؘڗڹۜۻٛۅ۫ؽؠڬؙۄ۫ٷؘڶؽٵؽٵڰٛۄ۫ڡؘڂٛۅ۠ڝۜؽٳٮڵڡ۪ڡٙٵڵۅٛٲ ٱلَهُ نَكُنُ مَّعَكُمُ ﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكَفِي بُنِّ نَصِيبٌ ۚ قَالُوۡۤ ٱلَّهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُوْ وَنَمْنَعُكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَاللَّهُ يَحُكُوْ بَيْنَكُمُ يَوْمَ الْقِيْهَةِ وَكُنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكِفِي نَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سِبِيلًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْلِي عُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادٍ عُهُمَ ۚ وَإِذَا قَامُوْاً إِلَى الصَّلُونِ قَامُوا كُنَّا لِي 'يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْ كُرُونَ الله إلاَّ قِلْيُلاَهُ مُّنَابُنَ بِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ اللهَ لِآلِ لِهُؤُلاَءِ وَلَاَ إِلَىٰ هَوُٰلِآ ۚ وَمَنْ تَبُضُلِلِ اللهُ فَكَنْ تَجِدَلُهُ سِبِبَلِّا ۞ يَا يَتُهَا الَّذِيْنَ الْمُنْوَالِاتَ تَتَخِذُوا الْكِفِي بْنَ أَوْلِيآءُ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرُنْدُونَ أَنْ تَجْعَلُوْالِلهِ عَلَيْكُو سُلُطْنَا مِبْبِينًا ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْأَسْفَلِ مِنَ التَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمُ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوْ إِوَ اصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَآخُلُصُوادِيْنَهُمْ لِلهِ فَأُولَلِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ وْسَوْفَ يُؤْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا الْكُمْ إِنْ شَكُرُ تُحْرُو الْمَنْ تُحُرُّ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْهًا ﴿

أهي (منافق) اوهان جو انتظاركيندا آهن, پوءِ جيكڏهن الله (جي پار) کان اوهان لاءِ ڪا سوڀ آهي تہ چون ٿا تہ (اسين) اوهان سان گڏ نہ هئاسون ڇا؟ ۽ جيڪڏهن (سوَڀ جو) ڀاڱو ڪافرن جو آهي تہ ڪافرن کي چون ٿا تہ اسين اوهان تي غالب نہ آهيون ڇا؟ ۽ مؤمنن کان اوهان کي نہ بُچايوسون ڇا؟ پوءِ الله قيامت جي ڏينھن اوھان جي وچ ۾ نبيرو ڪندو ۽ الله ڪافرن لاءِ مؤمن تي (غلبي جي ڪا) واٽ نہ ڪندو (١٤١). منافق (پنهنجي پَرِ ۾) الله کي دلبو ڏيندا آهن ۽ (حقيقت ڪري) الله کين دلبو ذيندر آهي ۽ جڏهن نماز ڏانهن اُتندا آهن تڏهن آرسي ٿي اُتندا آهن (رڳو) ماڻهن کي ڏيکاريندا آهن ۽ ٿورڙي کان سواءِ الله کي ياد نہ ڪندا آهن (١٤٢). نه هِن ٽوليءَ ڏانهن آهن ۽ نڪي هُن ٽوليءَ ڏانهن آهن انهيءَ وچ ۾ حيران آهن ۽ جنهن کي الله ڀلائيندو تنهن لاءِ ڪڏهن واٽ نہ لهندين (١٤٣٣). اي ايمان وارؤ! اوهين ڪافرن کي مؤمنن کان سـواءِ دوست ڪري نہ وٺو۔ پاڻ تـي الله جـو پـڌرو الزام ثـابت ڪرڻ گهرندا آهيو ڇا؟ (١۴۴). بيشڪ منافق باه جي هيٺين طبقي ۾ هوندا, ۽ اُنهن جو مددگار ڪوئي نہ لهندين (١٤٥). پر جن توبہ ڪئي ۽ پاڻ سڌاريو ۽ الله کي چنبڙي ورتو ۽ حالص الله جا حڪم مڃيا سي مؤمنن سان آهن ۽ الله مؤمنن کي وڏو اجر سگهو ڏيندو (١٤٦). جيڪڏهن (سندس نعمتون ڄاڻي) شڪر ڪندؤ ۽ ايمان آڻيندؤ تہ الله اوهان کي عذاب ڇا لاءِ ڪندو؟ ۽ الله (تر) قدر سڃاڻندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٤٧).

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِمِنَ الْقَوْلِ الْأَمَنُ ظُلِمٌ وَكَانَ اللَّهُ سَبِيعًا عَلِيمًا صَانَ تُبَدُّ وَاخَيْرًا اَوْتُخْفُوْهُ اَوْتَعَفُّوا عَنُ سُوْءٍ فَإِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَبِ يُرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَكُفُرُونَ يَاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوْ ابَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعُضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ۚ وَنَ أَنَ يَنْ خِذُوا بَيْنَ ذَٰ لِكَ سِبْيِلًا ﴿ أُولِيكَ هُمُ الْكُفِي ۗ وَنَ حَقًّا ۗ وَ آعُتَدُنَا لِلْكُفِي بْنَ عَنَا أَبَاهُمُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ الْمُنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَلَمْ يُفِرِّقُوا بَيْنَ آحَدٍ مِنْهُمُ أُولَيْكَ سُوفَ يُؤْتِيْهُمُ أُجُورُهُمُّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا لَّحِيمًا ﴿ بَيْكُلُّكَ آهُلُ الكِتْبِ آنَ ثُنَزِّلَ عَلَيْهِهُ كِنْبًامِّنَ السَّهَاءُ فَقَلْسَأَلُوْ الْمُوْسَى ٱكْيُرَمِنُ ذَٰلِكَ فَقَالُوۡۤالرِنَاالله جَهُرَةً فَأَخَنَ نَهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلِّمِهِمُ ۚ نَكُمَّ التُحَنُّهُ وَالْفِحْلِ مِنْ بَعْدِمَا جَأَءَ نَهُمُ الْبُيِّنْكُ فَعَفُونَا عَنْ ذلك وَاتَبْنَا مُولِي سُلْطِنَّا شَبْنِنَا ﴿ وَرَفَعُنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَبِينَا قِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابِ سُجِّمًا اوَّقُلْنَا لَهُ وَلَا تَعُدُوا فِي السَّبْتِ وَاخَذُنَا مِنْهُ وَقِيْنَا قَاغِلِيْظًا

الله مظلوم کان سواءِ ٻئي ڪنھن جو اڪنِھن کي) وڏي سڏِ (۽ کليل طرح) بڇـڙو ڳالهائڻ پسند نہ ڪندو آهي ۽ الله ٻـڏندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٤٨). جيكڏهن اوهين ڪا چڱائي پڌري (طرح) ڪندا آهيو يا اُها لڪائي كندا آهيو يا (كنهن سان) مدائيءَ كرڻ كان ٽارو كندا آهيو ته بيشك الله معافي ذيندڙ وس وارو آهي (١۴٩). بيشڪ جيڪي الله ۽ سندس پيغمبرن کي نہ مڃيندا آهن ۽ الله ۽ سندس پيغمبرن جي وچ ۾ فرق ڪرڻ گهرندا آهن ۽ چوندا آهن تہ ڪن پيغمبرن کي مڃيون ٿا ۽ ڪن (پيغمبرن) کي نہ ٿا مڃيون ۽ اِنهيءَ وچ ۾ ڪا ٻي واٽ وٺڻ گهرندا آهن (١٥٠). اهي ئي پڪ ڪافر آهن, ۽ ڪافرن لاءِ خواري ڏيندڙ عذاب تيار ڪيو اتون (١٥١) . ۽ جن الله ۽ سندس پيغمبرن کي مڃيو ۽ منجهانئن ڪنهن هڪ جي وچ۾ فرق نہ ڪيو اُنهن کي الله سندن سگھو ڏيندو۔ ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (١٥٢). (اي پيغمبر!) كتاب وارا توكان سوال ٿا كن تہ آسمان کان (ہڪ ئي ڀيري) مٿن ڪتاب لاهين (اُن جو خيال نہ ڪراً ڇو تہ اُن کان (بہ) وڏو موسيٰ کان سوال ڪيو هئائون جو چيائون تہ اسان کي الله (اکين سان) چـٽـو ڏيکار.پوءِ سندن گناه سببان مٿـن وڄ ڪري, وري پاڻ وٽ معجزن جي اچڻ کان پوءِ گابي کي (خدا ڪري) ورتائون پوءِ اُن (سندن ڏوه) کان معافي ڏني سون ۽ موسيٰ کي پڌرو غلبو ڏنوسون (١٥٣). ۽ کانئن انجام وٺڻ لاءِ سندن مٿان (جبل) طور کڙو ڪيوسون ۽ کين چيوسون تہ (شهر جي) دروازي کان سجدو ڪندڙ ٿي گهڙو ۽ کين (هيءَ بہ) فرمايوسون تر ڇنڇر (جي ڏينهن مڇي نر مارڻ جي حڪم ڪيل) ۾ حد کان نہ لنگھو ۽ کانئن پڪو انجام ورتوسون (١٥٤).

فَبِمَا نَقَفِهِ مُرِينًا قَهُمُ وَكُفْرُهِمُ بِأَيْتِ اللهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحِقِّ وَقُوْلِهِمُ قُلُوْبِنَا غُلُفٌ بَلَ طَبَعُ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفِّ هِمْ فَلَا نُؤُمِنُوْنَ إِلَّا قِلْدُلَّاقٌ وَيَكُفُرُ هِمْ وَقَوْلِهِمُ عَلَى مَرْيَحَ بُهُتَا نَا عَظِيمًا ﴿ وَقُولِهِ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْبُمُ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوكُ وَمَاصَلَبُوكُ لُا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَكَفُوْافِيْهِ لَفِيْ شَكِيِّ مِنْ فُمَالَهُمُ رِبِهِ مِنْ عِلْمِرالِّا اِتِّبَاعَ الظِّقِ وَمَا قَتُلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَلْ رَفْعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا ﴿ وَإِنْ مِّنُ آهِلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيُوْمِ الْقِيهُ قِيكُونُ عَلِيْهِمُ شِهِيًّا فَيَظُلُمُ مِنَّ الَّذِيثِي هَادُوْا حَرِّمِنَاعَلَيُهِمُ طِيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَرِّهِمُ عَنُسِبيْلِ اللهِ كَثِيرًا اللَّهِ وَأَخْذِ هِمُ الرَّبُوا وَقَلْ نُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاعْتَكُ نَالِلُكُفِي بْنَ مِنْهُمُ عَذَا بَّا ٱلِيُمَّا ١٠ لَكِن الرسِّغُونَ فِي الْعِلْمُ مِنْهُمُ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَّا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمُ بُنَ الصَّالُوةَ وَالْمُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْإِخِرْ أُولَيْكَ سَنُؤْتِيُهِمْ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿

پوءِ سندن انجام ڀڃڻ ۽ الله جي آيتن کي سندن نہ مڃڻ ۽ پيغمبرن کي سندن ناحق مارڻ (سببان سزا جوڳا ٿيا) ۽ سندن (اِنهيءَ) چوڻ سببان تر اسان جون دليون ڍڪيل آهن (نہ!) بلڪ الله سندن ڪفر سببان مٿن مُهر هنئي آهي تنهن ڪري ٿورن کان سواءِ ايمان نہ آڻيندا (١٥٥). ۽ سندن ڪفر سببان ۽ مريمر تي سندن وڏي بهتان چوڻ سببان (١٥٦). ۽ سندن هن چوڻ سببان تر الله جي پيغمبر مسيح عيسيٰ پٽ مريم جي کي ڪُٺو اٿؤن حالانڪ نڪي کيس ڪٺائون ۽ نڪي کيس سوري تي چاڙهيائون پر اُنهن کي شُبهي ۾ وڌو ويو آهي ۽ جن اُن بابت تڪرار ڪيو سي کانئس شڪ ۾ آهن۔ گمان کان سواءِ کين اُن جي ڪا پڪي ڄاڻپ نہ آهي۔ ۽ پڪ سان كيس نه كٺو اٿن (١٥٧). بلك الله كيس پاڻ ڏانهن مٿي كڻي ورتو ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (١٥٨). ۽ ڪتاب وارن مان ڪوئي نہ رهندو پر سندس موت کان اڳ (سڀئي) مٿس ضرور ايمان آڻيندا ۽ قيامت جي ڏينهن (عيسيٰ) مٿن شاهد هوندو (١٥٩). پوءِ يهودين جي ظلم سببان (گھڻيون) سُٺيون شيون جي اُنھن لاءِ حلال ڪيل ھيون سي مٿن حرام ڪيون سون ۽ (پڻ) گهڻن (ماڻهن) کي الله جي واٽ کان سندن جهلڻ سببان (١٦٠). ۽ پڻ سندن وياڄ وٺڻ سببان جو بيشڪ کانئس جهليا (بر) ويا هئا ۽ (پڻ) ماڻهن جي مالن کي سندن ناحق کائڻ سببان (گهڻيون حلال شيون مٿن حرام ڪيون ويون) ۽ اُنهن مان ڪافرن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب تيار ڪيو اٿؤن (١٦١). پر منجهانئن علم ۾ پڪا ۽ مؤمن, جيڪي توڏانهن نازل ڪيو ويو تنهن کي ۽ جيڪي توکان اڳ نازل ڪيو ويو تنهن کي مڃينداآهن ۽ نماز پڙهندڙ ۽ زڪواة ڏيندڙ ۽ الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مچيندڙ آهن\_ انهن کي سگهوئي وڏو اجر ڏينداسون (١٦٢).

إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ الَّذِكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَّا نُوْجٍ وَالنَّبِينَ مِنَ بَعُدِهِ وَأُوْحَيْنَا ۚ إِلَّ إِبْرُهِ يُهِ وَ إِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُونَ ٢ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيْسَى وَ أَيُّوبَ وَيُوشِّي وَهِرُونَ وَسُلِّيمِنَّ وَالْتَيْنَادَاوْدَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَهُمُ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلًا لَهُ نَقْصُصُهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمُ اللَّهُ مُؤسَى تَكُلِيمًا ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّهُ بُعَثَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا الكِن اللهُ يَنتُهَلُ بِمَأَانَزُلَ الِبُكَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْبُهُ وَالْمَلَيْكَةُ يَتْثُهَّكُ وْنَ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَمُّ وَاوَ صَكُّ وَاعَنْ سِبِيلِ اللهِ قَدُ ضَكُّوا ضَلَا لَيَعِيْدًا ١٠ [] الَّانِ يَنَ كَفَرُ وَاوَظَلَمُوْا لَهُ يَكُنُ اللَّهُ لِيَغُفِي لَهُمْ وَلِإِلِيهُ فِي يُمْ طِرِيُقًا ﴿ الْأَطْرِيْقَ جَهَنَّهُ خِلْدِينَ فِيْهَا أَبَكًا أُوكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا ﴿ إِيَّ النَّاسُ قَدْ جَأْءً كُو الرَّسُولُ بِالْحِقِّ مِنْ رَبُّكُوْ فَالْمِنُواخَيْرًا لَكُوْ وَإِنْ تَكُفُّوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيْمًا ١

اسان توڏانهن (اهڙيءَ طرح) وحي ڪيو جهڙيءَ طرح نوح ڏانهن ۽ کانئس پوءِ (ٻين) پيغمبرن ڏانهن وحي ڪيو هوسون ۽ ابراهيم ۽ اسماعيل ۽ اسحاق ۽ يعقوب ۽ يعقوب جي اولاد ۽ عيسيٰ ۽ ايوب ۽ يونس ۽ هارون ۽ سليمان ڏانهن وحي ڪيوسون ۽ دائود کي زبور ڏنوسون (١٦٣). ۽ ٻيا (گھٹا) پيغمبر آهن جن جو هن کان اڳ توکي بيان ٻڌايوسون ۽ (ٻيا گھٹا) پیغمبر آھن جن جو بیان توکی نہ ٻـــايوسون ۽ الله موسیٰ سان گفتگو ڪئي (١٦٤). پيغمبر خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ هن لاءِ آهن تر پيغمبرن (جي اچڻ) کان پوءِ ماڻهن جي ڪا حجت الله تي نہ رهي ۽ الله غالب حكَمت وارو آهي (١٦٥). پر الله جيكو (كتاب) تُوذّانهن لاّتو آهي تنهن لاءِ (پاڻ) شاهدي ٿو ڏئي تہ اُهو پنهنجي علم ِسان نازل ڪيو اٿس ۽ ملائڪ به شاهدي ٿا ڏين ۽ الله گواه ڪافي آهي (١٦٦). جن انڪار ڪيو ۽ الله جي واٽ کان (ماڻهن کي) جهليو سي بيشڪ وڏي ڀُل ۾ يُلا (١٦٧). بيشُك جن انكار كيو ۽ ظلم كندا رهيا ته الله (اهڙو) نه آهي جو کين بخشي ۽ نڪي (اهڙو) آهي جو کين (ٻي) ڪا (سڌي) واٽ ڏيکاري (١٦٨). دوزخ جي واٽ کان سواءِ۔ منجهس سدائين رهڻ وارا آهن ۽ اهو الله تي سهنجو آهي (١٦٩). اي انسانؤ! اوهان جي پالڻهار وٽان پيغمبر (محمد ﷺ) اوهان وٽ سڄ وٺي آيو آهي تنهن ڪري مٿس ايمان آڻيو جو اوهان لاءِ چڱو آهي ۽ جيڪڏهن نہ مڃيندؤ (تر اوهان جو نقصان آهي) ڇو تہ جيڪي آسمانن ۽ زمين پر آهي سو الله جو آهي ۽ الله جاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١٧٠).

يَّاَهُلَ الْكُتْبِ لَاتَغُلُوْا فِي دِيْنِكُهُ وَلِاتَقُولُوْا عَلَى اللهِ إلَّا الْحَقِّ إِنَّهَا الْمُسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ القنهآ إلى مريّم وروع مِنْهُ فَامِنُوا بِإِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُوْلُوا ثَلْثَةٌ ﴿ إِنْتُهُوا خَيْرًا لِكُوْ إِنَّهَا اللَّهُ إِللَّهُ وَّاحِكُمْ لَا يُعْمَا اللَّهُ إِللَّهُ وَاحِكُمْ سُبُحْنَةَ آنْ يَكُونَ لَهُ وَلَنَّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِإِمْلُهِ وَكِيْلًا ﴿ لَنْ يَيْمُتَنَّكِفَ الْمِسِيْحُ أَنْ يَّكُونَ عَبْكَ اللهِ وَلا الْمَلَيْكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وْمَنْ يَسْتَنَكِفُ عَنْ عِيَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَبِيْعًا ﴿ فَأَتَّا الَّذِينَ الْمَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فَيُورِقْنُهِمُ الْجُورَهُمُ وَ زِيُكُ هُوَمِّنُ فَضَلِهُ وَأَمَّا الَّذِيثَ اسْتَنْكَفُوْ ا وَاسْتَكُبُرُوْ ا فَيُعَدِّ بُهُمْ عَنَابًا الَّهِيمًا لا وَلا يَعِبُ وْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِتًا وَّلانَصِيْرًا ﴿ يَأَيُّهُا النَّاسُ قَنُ جَأَءُ كُمُ مُرْهَانُ مِّنُ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلِنَا الْبُكُمُ نُورًا مِّبِينًا ﴿ فَأَمَّا الَّذِي بُنَ المنوا يالله واعتصموايه فسيد خلهم ف رق رحمة مِّنُهُ وَفَضُلِ وَيَهُدِ يُهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسُتَقِيْمًا ١٠

اي ڪتاب وارؤ! پنهنجي دين ۾ حد کان نہ لنگهو ۽ نڪي سچ کان سواءِ الله تي (ڪجھ ٻيو) چئو، عيسيٰ پٽ مريمر جو الله جو پيغمبر ۽ سندس (خاص) حڪم (سان پيدا ڪيل) آهي, اُهو مريم ڏانهن هَلايائين ۽ سندس پار کان هڪ روح آهي تنهن ڪري الله ۽ سندس پيغمبرن کي مڃيو ۽ (اوهين) تي (خدا) نه چئو۔ (اهڙي چوڻ کان پاڻ کي) جهليو (اهو) اوهان لاءِ ڀلو آهي, رڳو هڪ الله کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي۔ پُٽن جي هجڻ کان اُهو پاڪ آهي۔ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهيُّ سو ان جو آهي ۽ الله سنڀاليندڙ ڪافي آهيّ (١٧١). عيسيُّ الله جيُّ ٻانهي هجڻ کان بنھ عار نہ ڪندو آهي ۽ نڪي مقرب ملائڪ۔ ۽ جيڪو سندس ٻانهپ کان عار ڪندو ۽ وڏائي ڪندو تن سڀني کي (الله )پاڻ وٽ سگهوئي گڏ ڪندو (١٧٢). پوءِ جن ايمان آندو آهي ۽ چڱا ڪم ڪيا آهن تن کي سندن اُجر پورو ڏيندو ۽ (بلڪ) پنهنجي فضل سان کين وڌيڪ ڏيندو ۽ جن (ٻانهي هجڻ کان) عار ڪيو ۽ وڏائي ڪئي تن کي ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا ڏيندو ۽ الله کان سواءِ پنهنجو نڪو سنڀاليندڙ ۽ نڪو مددگار لهندا (١٧٣). اي انسانؤ! بيشڪ اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان هڪ پڪي سَندَ آئي آهي ۽ اوهان ڏانهن چِٽو سوجهرو (قرآن) لاٿو سون (١٧۴). پُوءِ جن الله کي مڃيو ۽ کيس چنبڙي ورتو تن کي پنهنجي پاران ٻاجھ ۽ فضل هيٺ سگهو داخل ڪندو ۽ پاڻ ڏانهن کين سڌو رستو ڏيکاريندو (١٧٥).

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفُتِيُّكُمْ فِي أَلْكُلْلَةِ إِنِ اصْرُوُّا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَنَّ وَلَهُ أَخُتُ فَلَهَانِصُفُ مَا تَرَكَّ وَهُوَيَرْتُهَا ٓ إِنْ لَهُ بَكُنْ لَهَا وَلَنَّ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اتَّنْتَكِينِ فَلَهُمَا التُّلْأَنْ مِمَّا تَرَكِ وَإِنْ كَانُوْ إِخْوَةً رِّجَالًا وِّنِسَاءً فَلِلَّا كُرِمِثُلُ حَظِّ الْأُنْثَيَايْنِ يُبَايِّنُ اللهُ لَكُوْلَانَ تَضِلُّوْ أَوَاللهُ بِجُلِّ شَيْعً عَلِيهُ ﴿ ٤ ہے اللہِ الرَّحُـمٰنِ الرَّحِــ يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوْآاَوْفُوْ إِبِالْعُقُوْدِ مَّ الْحِلَّتُ لَكُوْبَهِيمَــٰةُ الْأَنْعَامِ الْآمَايْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَهِجِ لِي الصَّيْبِ وَٱنْنُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهُ يَعُكُمُ مَا يُرِيدُ °يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُو الاَيْحُلُوْ اشَعَا بِرَاللهِ وَلاَ الشهرالحرام ولاالهدى ولاالفتلابي ولآاتين البيت الحوام نَغُونَ فَضُلَامِّنَ لَيْبِهِمْ وَرِضُوا نَا وَإِذَا حَلَكُنُمْ فَاصْطَادُوا ا البَعْرِمَنْكُوشَنَا وَقُومِ آنُ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ آنُ تَعْتَدُوْاُوَتَعَاوِنُوْاعَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوٰيُّ وَلِاتَعَاوَنُوْاعَلَى الْإِرْجُر وَالْعُدُوانَ وَاتَّقُوااللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ٠

(اي پيغمبر! جنهن كي اولاد ۽ ماء پيء نه هجي تنهن جي ميراث بابت) توكان پڇن ٿا چؤ ته الله اهڙي كلاله (جي ميراث) بابت اوهان كي فتويا ٿو ڏئي۔ جيكڏهن (كو اهڙو) مرد مري جنهن كي كو اولاد نه آهي (۽ نه ماء پيء) ۽ كيس هك ڀيڻ آهي ته جيكي ڇڏيائين تنهن جو اڌ ان لاءِ آهي، ۽ (جيكڏهن اهڙي كا عورت مري وڃي ۽ ڀاء جيئرو اٿس ته) ڀاء سندس وارث آهي سو تڏهن جو كيس كو اولاد نه هجي۔ پوءِ جيكڏهن ٻينر هجن ته جيكي ڇڏيائين تنهن مان ٻنهي لاءِ ٻه تهايون آهن ۽ پينر هجن ته جيكڏهن (وارث) ڀينرون ۽ ڀائر هجن ته مڙس (يعني ڀاء) لاءِ ٻن عورتن جيكڏهن (وارث) ڀينرون ۽ ڀائر هجن ته مڙس (يعني ڀاء) لاءِ ٻن عورتن (ڀينرن) جي حصي جيترو آهي۔ الله اوهان لاءِ بيان كندو آهي ته متان (اوهين) گمراه ٿيو ۽ الله سي كنهن شيء كي ڄاڻندڙ آهي (١٧٦).



اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي ايمان وارؤ! (پنهنجن) انجامن کي پاڙيو جيڪي اوهان تي پڙهبو تنهن کان سواءِ (ٻيا) چوپايا ڍور اوهان لاءِ حلال ڪيا ويا آهن پر اوهين احرام وارا ٿي شڪار کي حلال سمجهندڙ نه ٿيو ڇو ته الله جيڪي گهرندو آهي سو حڪم ڪندو آهي (١). اي ايمان وارؤ! (اوهين) نڪي الله جي عبادت جي نشانين جي بي تعظيمي ڪريو ۽ نڪي تعظيم واري مهيني جي ۽ نڪي الله لاءِ دالله لاءِ نشانين جي ڏانهن موڪليل) قربانيءَ (جي جانور) جي ۽ نڪي آنهن ماڻهن جي نذر ڪيلن جانورن جي ڳچين ۾ ٻڌلن پٽن) جي ۽ نڪي انهن ماڻهن جي رايي تعظيمي ڪريو) جيڪي پنهنجي پاڻهار جو فضل ۽ رضامندي گهرندڙ تي تعظيم واري گهر (بيت الله) ڏانهن پيا وڃن ، ۽ جڏهن اوهين احرام کوليو تڏهن (ڀلي) شڪار ڪريو ۽ اوهان کي انهن ماڻهن جي دشمني جن کوليو تڏهن (ڀلي) شڪار ڪريو ۽ اوهان کي انهن ماڻهن جي دشمني جن اوهان کي تعظيم واري مسجد (حرام) کان جهليو هن ڳالھ جو سبب نه اوهان کي تعظيم واري مسجد (حرام) کان جهليو هن ڳالھ جو سبب نه تعاون ڪريو ۽ الله کان تعاون حريو ۽ الله کان تعاون حريو ۽ الله کان عاون نه ڪريو ۽ الله کان جهو ڇو ته الله سخت عذاب ڪرڻ وارو آهي (٢).

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمِيْتَةُ وَالدَّمْ وَكَعُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِ اللهبه والمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرِدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَآ أكل السَّبُعُ إِلَّامَاذُكَّيْنُهُ وَمَاذُ بِعِ عَلَى النَّصِبِ وَإِنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأِذْكُامِرْ ذَالِكُمْ فِسُقُّ ٱلْيُؤْمَرِينِسَ الَّذِينَ كَفَى وَامِنْ دِيْنِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونِ الْيُؤْمِ الْمُلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْرِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِيْ مَعْمَصَةٍ عَبْرَمُتَهَانِفٍ لِإِنْوِدُوانَ اللهَ غَفُورُتِعِبُهُ اللَّهُ عَلْوُرُتِعِبُهُ اللَّهُ عُلُونَك مَاذَاآيُحِلَّ لَهُمْ قُلْ الْحِلَّ لَكُمْ الطِّلِيَّاتُ وَمَاعَكُمْنُمُ مِنَّ الْجُوَارِيرِ مُكِلِّدِينَ نُعِلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَكُمُ لَوُ اللَّهُ فَكُلُوْ امِمَّا أَمْسُكُنَ عَلَيْكُمُ وَاذُكُوْوَااسُوَاللهِ عَلَيْهُ وَاتَّقَوُوااللهُ أِنَّ الله سَرِيْعُ الْحِسَابِ © ٱلْيُؤْمَ الْحِلَّ لَكُوْ الطِّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الْكِينَ حِلٌّ لَكُونُ وَطَعَامُكُوحِكُ لَكُمُ وَالْحُصَنْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنْتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الَّكِينَ مِنْ قَبِلِكُمْ إِذَّ التَّبِينُوهُ فِي أَجُورُهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَمُسْ فِحِبْنَ وَلَامْتَنْخِنِي كُاخُكَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُهِ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي الْلِإِمْرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

اوهان تي حرام ڪجي ٿو مُئل جانور ۽ (سير جو) رت ۽ سوئر جو ماس ۽ جنهن شيءِ کي الله جي نالي کان سواءِ ٻئي جي نالي سان سڏيو وَڃي (يعني الله کَان سُواءِ ٻئي جي نالي مڃتا ڪيل هجي) ۽ گُهٽو ڏيئي ماريل ۽ ڌڪ سان مئل ۽ ڪِرڻ سان مئل ۽ ڍور جي اکل سان مئل (حرام ڪجي ٿو) ۽ جيكو (جانور كنهن) ڦاڙيندڙ كاڌو (سو به) پر جنهن كي (مرڻ كان اڳ) ذبح ڪيؤ (سو حرام نہ آهي) ۽ جو (جانور) آستانن تي ذبح ڪجي (سو بہ حرّام ڪجي ٿو) ۽ اوهان جو تيرن سان وراهڻ (به)\_ اِهي (مڙئي) گناه جا كم آهن\_ آج كافر اوهان جي دين كان نااُميد ٿيا تَنهنَّ كُري كانئن نہ ڊڄو ۽ مون کان ڊڄو\_ اڄ اوهان جو دين اوهان لاءِ ڪامل ڪيم<sub>ہ</sub> ۽ اوهان تي پنهنجي نعمت پوري ڪيم ۽ اوهان لاءِ دين اسلام پسند ڪيم پوءِ جيكو گناه ڏانهن نہ لاڙو ڪندڙ ٿي بک ۾ لاچار ٿئي (۽ مٿين حرام شين مان ڪجھ کائي تہ روا آهي) ڇو تہ الله بخشٹهار مهربان آهي (٣). (اي پيغمبر!) توكان پڇن ٿا ته اُنهن لاءِ ڪهڙيون شيون حلال ڪيون ويون آهن\_ چؤ ته اوهان لاءِ (سڀ) سُٺيون (شيون) حلال ڪيون ويون آهن ۽ (اُهو شڪار به حلال آهي) جيڪي شڪاري جانورن کي شڪار سيکاريندڙ ٿي (اوهان) سيکاريو آهي (يعني) جيڪي الله (شڪار ڪرڻ جو دستور) اوهان کي سيکاريو تنهن مان انهن کي سيکاريو هجي ته جيڪو (شڪار اُهي) اوهان لاءِ جهلين تنهن مان كائو ۽ ان (جانور كي بڇڻ مهل) تي الله جو نالو (يعني بسمر الله الله اكبر) چئو ۽ الله كان ڊَڄو ڇو تہ الله ستت حساب ولنندَّر آهي (۴). اڄ اوهان لاءِ سُٺيون شيون حلال ڪيون ويون آھن۔ ۽ ڪتاب وارن جو طعامر (بہ) اوھان لاءِ حلال آھي ۽ اوھان جو طعام اُنهن لاءِ حلال آهي ۽ (پڻ) پاڪ دامنيون مؤمنياڻيون ۽ جن کي اوهان کان اڳ ڪتاب ڏنو ويو تن مان پاڪ دامنيون جڏهن پرڻو ڪندڙ نه زنا ڪندڙ ۽ نہ ڳجهي آشنائي رکندڙ۔ ٿي کين سندن ڪابين ڏيو (تہ حلال ڪيون ويون) ۽ جيڪو ايمان (يعني انهن حڪمن مڃڻ) جيو انڪار ڪندو تنهن جو ڪيو ڪمايو بيشڪ ناس ٿي ويو ۽ اَهو اخرت ۾ خساري وارن مان آهي (٥).

بَأَيْهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ ٓ إِذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وجوهكه وآبب بكرالي المرافق وامسخوا برووسكه وآرجلكم إِلَى الْكَعْبِينِ وَإِنْ كُنْ تُمْرُجُنْبًا فَاطَلَقُرُوا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرُضَى أَوْعَلَى سَفَرِ آوُجَاءُ آحَكُ مِّنكُمُ مِّن الْعَالِطِ <u>ٱ</u>وُللسَنْ تُمُوالنِّسَاءَ فَلَمُ تَجِدُ وَامَاءً فَتَيَبَّمُوْا صَعِيبُا طِيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمُ وَآيُدِ يَكُمُ مِّنَهُ مَا يُرِيُّ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُهُ مِنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُرْدِينُ لِيُطَهِّمَ كُمُووَ لِيُتِوِّنِعُمَتَهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتْكُوْنُ ۞ وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّفَكُمُ رِبَّهُ ۗ إِذُ فُلْنَمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقَوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عِلْيُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ إِنَّ ال الصُّدُورِي لِبَالِيُّهُا الَّذِينَ الْمُنُوا كُونُوْ ا قَوْمِينَ لِللهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلَا بَجْرِمَنَّكُمُ شَنَانٌ قَوْمِ عَلَى ٱلاَتَعَابِ لُوا اِعْدِلُوا مِنْ الْوَاسِمُ وَأَقْرَبُ لِلسَّقُوٰى ْ وَاتَّقُوا ا الله والله خبير بهاتعم ووكالله النوين المنوا وعَمِلُوا الصِّلِحَتِ لَهُ وَمُّغُفِمَ الْأَوْ الْجُرْعَظِيمُ ۞

اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهين نماز لاءِ اُٿو تڏهن پنهنجن مُنهن کي ۽ پنهنجن هٿن کي ٺونٺين تائين ڌوئو ۽ پنهنجن مٿن کي مسح ڪريو ۽ پنهنجن پيرن کي ڀيڏين تائين (ڌوئو)۔ ۽ جيڪڏهن اوهين جُنُبي (يعني مٿي ميرا) هجو تہ پاک ٿيو (يعني تڙ ڪريو)۔ ۽ جيڪڏهن بيمار هجو يا مسافريءَ تي (هجو) يا اوهان منجهان كوئي پائخانه مان اچي يا اوهين زالن كي ويجها ويا هجو پوءِ اوهين پاڻي نہ لهو تہ پاڪ مٽيءَ سان تيممر ڪريو پوءِ پنهنجن منھن کي ۽ پنھنجن ھٿن کي منجھانئس مسح ڪريو ۽ الله اوھان تي ڪا تنگی نہ گھرندو آھی پر گھرندو آھي تہ اوھان کي پاڪ ڪري ۽ اوھان تي پنهنجي نعمت پوري ڪري تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (٦). ۽ الله جي نعمت جا اوهان تي آهي سا ياد ڪريو ۽ سندس اُهو انجام جيڪو اوهان سان پڪيءَ طرح ڪيائين تنهن کي (بہ ياد ڪريو) جڏهن اوهان چيو تہ وارو (ييد) ڄاڻندڙ آهي (٧). اي ايمان وارؤ! الله لڳ بيهڪ وٺندڙ ٿي انصاف سان شاهدي ڏيندڙ ٿيو ۽ ڪنهن قوم جي دشمني اوهان کي اوهان جي بي انصافي ڪرڻ تي نہ ڇڪي۔ انصاف ڪريو، اُھو پرھيز گاري کي ڏاڍو ويجهو آهي ۽ الله کان ڊڄو\_ ڇو تہ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٨). جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن سان الله وعدو ڪيو آهي تہ اُنھن لاءِ بخشش ۽ وڏو اَجر آهي (٩).

وَالَّذِيْنَ كُفُّ وَا وَكَنَّ بُوْا بِالْإِنِّنَآ الْوَلَّيْكَ آصَحْبُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَاكِيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُواا ذُكُرُوْ انِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَكَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُو ٓ إِلَيْكُمُ أَيْبِيهُ هُ فَكُفَّ آيْدِ يَهُمُ عَنْكُمْ وَاتَّقَوْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّل الْمُؤْمِنُونَ أَ وَلَقَدُ أَخَذَالِلهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبِعَتْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَنَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنَّى مَعَكُمُ ا لَيِنَ أَفَهُ ثُمُّ الصَّلْوَةَ وَالتَّيْنُمُ الرَّكُوةَ وَامَّنُنُمُ بِرُسُلِي وَعَزَّمُ نَهُوهُمُ وَآقُرَفُ ثُوْالِلَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّا كُفِّرَانَّ عَنُكُمُ سِيتانِكُمُ وَلَادُ خِلَنَّكُمُ جَنْتٍ تَجُرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْأَنْهُو ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنُكُمُ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءُ السَّبِيلِ®فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِّيْتَا قَهُمُ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قِيبِيَّةً ۚ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِه ﴿ وَنَسُواحَظَامِّمًا ذُكِّرُو وَابِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَالِنَةٍ مِّنْهُمْ الرَّقَ لِيُكُرِّمِّنُهُمْ فَاعُفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ،

۽ جن ڪفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڀانيـو اُهـي دوزخي آهن (١٠). اي ايمان وارؤ! الله جي نعمت جا اوهان تي آهي سا ياد ڪريو جڏهن هڪ قوم پنهنجن هٿن کي اوهان ڏانهن (ويڙه لاءِ) ڊگهي ڪرڻ جو ارادو ڪيو تڏهن سندن هَٿَ اوهان کان جهليائين ۽ الله کان ڊجو ۽ مؤمنن کي الله تي ئي ڀروسو ڪرڻ جڳائي (١١). ۽ الله بني اسرائيل کان بيشڪ انجامر ورتو ۽ منجهن ٻارهن سردار مقرر ڪياسون ۽ الله چيو تر بيشڪ آءٌ اوهان سان ساڻ آهيان\_ جيڪڏهن نماز پڙهيوَ ۽ زڪواة ڏنوَ ۽ منھنجن پيغمبرن کي مڃيوَ ۽ کين مدد ڪيوَ ۽ الله کي چڱو قرض ڏنوَ تہ اوهان جون مدايون اوهان کان ضرور ميٽيندس ۽ اوهان کي اهڙن باغن ۾ ضرور داخل ڪندس جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن, سو وري هن كان يوءِ اوهان مان جيكو كافر ٿيندو سو بيشك سڌيءَ واٽ كان ىُلُو (١٢). يوءِ سندن انجام بيچڻ سببان مٿن لعنت ڪئي سون ۽ سندين دلین کی سخت کیوسون, (اُھي توريت ۾ ڪن) لفظن کي پنهنجين جاين کان بدلائين ٿا ۽ جيڪا نصيحت ڪئي ويئي هين تنهن مان ڪجھ حصو وساريائون ۽ منجهانئن ٿورڙن کان سواءِ اُنهن (سيني) جي (هڪ نہ بيءَ) خيانت تي هميشہ واقف ٿيندو رهندين تنهنڪري کين معاف ڪر ۽ مُـڙي وڃـ ڇـو تہ الله يـلارن کـي دوست رکندو آهي (١٣).

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ إِنَّا نَطِرْي آخَذُ نَامِيْنَا قَهُمُ فَنَسُواحَنُّظَامِّمًا ذُكِّرُوابِهُ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ العكاوة والبغضاء إلى يؤمر القيلمة وسون يُنَبِّ عُهُمُ اللهُ بِهَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ ﴿ يَاهُلُ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُمُ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنْ ثُوْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْفُواعَنُ كَنْ بُرِهُ قَالُ جَأْءَكُهُ مِنَ اللهِ نُوْمٌ وَكِتْبُ مُّبِينُ ﴿ يُهُدِي يُ بِهِ اللهُ مَنِ التَّبَعُ رِضُوانَهُ مَنَّ التَّبَعُ رِضُوانَهُ اللَّهُ مِن التَّبَعُ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّالِمِ وَيُخْرِجُهُمُ مِينَ النَّطُلُّمٰ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهُدِيهِمُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيبِ ﴿ لَقَدُ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآاِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسِيِّحُ ابْنُ مَرْبِيرٌ قُلُ فَمَنْ يَمُلِكُ مِنَ اللهِ شَيْعًا إِنْ آرَادَ أَنْ يُهُلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ﴿ وَ لِلهِ مُلُكُ السَّلْوٰتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِيَخُلُقُ مَا يَشَاغُوهُ وَ اللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٌ قَدِيدُ ﴿

۽ جيڪي چون ٿا تہ اسين نصاريٰ آهيون تن کان (بہ) سندن انجام ورتوسون پوءِ جيڪا نصيحت ڪئي ويئي هين تنهن مان (ڪجھ) ڀاڱو وساريائون انهي ڪري سندن وچ ۾ دشمني ۽ ساڙ قيامت جي ڏينهن تائين وڌوسون ۽ جيكي كندا آهن تنهن جي الله كين سگهو سُـدّ ڏيندو (١۴). اي كتاب وارؤ! بيشك اسان جو پيغمبر (محمد ﷺ) اوهان وٽ آيو اوهين (الله جي) كتاب مان جيكي لكائيندا هيؤ تن مان گهڻيون (ڳالهيون) اوهان کی بیان ڪري ٿو ۽ گهڻين (ڳالهين) کان ٽارو ڪري ٿو. بيشڪ اوهان وٽ الله وٽان نور ۽ پڌرو ڪتاب (قرآن) آيو آهي (١٥). اُنهيءَ جي سببان الله أنهن كي سدّو رستو ڏيكاريندو آهي جيڪي سلامتي جي واٽن ڏانهن سندس راضپو ڳولين ۽ کين اونداهين مان سوجهري ڏانهن پنهنجي حڪم سان ٻاهر ڪڍي ٿو ۽ کين سڌيءَ واٽ ڏانهن رستو ڏيکاري ٿو (١٦). جن چيو تہ پڪ الله پاڻ مسيح پٽ مريمر جو آهي سي بيشڪ ڪافر ٿيا۔ (اي پيغمبر!) چؤ تر جيڪڏهن الله عيسيٰ پٽ مريمر جي کي ۽ سندس ماءُ کي ۽ جيڪي سڀئي زمين ۾ آهن تن کي ناس ڪرڻ گهري تہ ڪير الله کان انهن کي بچائي سگهندو؟ ۽ آسمانن ۽ زمين جي ۽ جيڪي اُنهن جي وچ ۾ آهي تِنهن جي بادشاهي الله جي آهي۔ جيڪي گهري ٿو سو پيدا ڪري ٿو ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (١٧).

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وُ وَالنَّصَارِي نَحَنْ أَبْنَاوُ اللَّهِ وَأَحِبَّأَوُّهُ قُلْ فَلِمَ يُعَنِّ بُكُونِ نُونِكُونِكُ إِنْكُونِيَّ وَبَيْنَ خَلَقَ يَغُفِي لِمَنْ بَيْنَا } وَيُعَذِّبُ مُن يِّنَا أَوْ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمْوْتِ وَالْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالَّيْهِ الْمُصِيْرُ ﴿ يَاهُلَ الْكِيْبِ قَدْجَاءً كُوْرُسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُوعَلَىٰ فَتُرَاِّهِ مِنَ الرُّسُلِ أَنْ تَقُوُّ لُوْا مَاجَأَءَنَا مِنَ بَشِيْرٍ وَلَانَذِيرِ فَقَلَ جَأَءَكُمُ بَشِيْرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه لِقَوْمِ اذْكُرُو الْعُمَةُ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبُكِياءً وَجَعَلَكُمُ مُّالْوَكُا وَالنَّكُمُ مَّا لَمْ يُؤْتِ آحَدًا مِّنَ الْعُلَمِينَ ﴿ يَقُومِ ادْخُلُوا الْرَبْضَ الْمُقَكَّاسَةَ الَّتِيُّ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَتُ وَاعَلَىٰ آدُمَارِكُمْ ۗ فَتَنْقَلِبُواخِسِرِينَ ﴿قَالُوا بِبُوسِي إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيْرٍ. ﴿ الْمُ وَإِنَّاكُنَّ تُنْ خُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَغُرُجُو امِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلِن مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فِإِذَ ادْخُلْتُمُوهُ فَانَّكُمُ غَلِبُونَ ۚ هُ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوْ آلِنَ كُنْتُومُّومُونِينَ ﴿

يهودي ۽ نصاري چوندا آهن تہ اسين الله جا پٽ ۽ سندس پيارا آهيون (اي پيغمبر کين) چؤ تہ پوءِ توهانجي گناهن سببان ڇو عذاب ڪندو اٿوَ؟ بلڪ اوهين به اُنهيءَ جنس مان ماڻهو آهيو جيڪي خلقيائين۔ جنهن کي وڻيس (تنهن کي) بخشي ۽ جنهن کي وڻيس (تنهن کي) عذاب ڪري ۽ آسمانن ۽ زمين جي ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي تنهن جي بادشاهي الله جي آهي ۽ ڏانهنس موٽڻ آهي (١٨). اي ڪتاب وارؤ! بيشڪ اوهان وٽ اسان جو پيغمبر اهڙي وقت ۾ آيو جو (ڪجھ وقت تائين) پيغمبرن جو اچڻ بند ٿي چڪو هو اوهان تي بيان ڪري ٿو. متان چئو تہ نڪو خوشخبري ڏيندڙ ۽ نكو ڊيڄاريندڙ اسان وٽ آيو (هائو!) انهيءَ كري بيشڪ اوهان وٽ خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ آيو آهي ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (١٩). ۽ (ياد ڪر) جڏهن موسيٰ پنهنجي قوم کي چيو تہ اي منهنجي قوم! پاڻ تي الله جي نعمت ياد ڪريو جو اوهان ۾ پيغمبر مقرر ڪيائين ۽ اوهان کي بادشاه ڪيائين ۽ اوهان کي اُهي (نعتمون) ڏنائين جي جهانن وارن مان ُڪنهن کي (بہ) نہ ڏنائين (۲۰). اي منهنجي قومر! پاڪ زمين ۾ گهڙو جا الله اوهان ُلاءِ ٺهرائي آهي ۽ پوئتي نہ ڦرو نہ تہ ڦري خساري وارا ٿيندؤ (٢١). چيائون تہ اي موسيٰ! بيشڪ اُتي ڏاڍي زور واري قوم آهي ۽ اسين منجهس ايسين كڏهن نه گهڙنداسون جيسين اُهي منجهانئس (نه) نڪرن پوءِ جيڪڏهن آهي اُتان نڪرن ته اسين گهِڙڻ وارا آهيون (٢٢). جيڪي الله کان ڊڄندا هئا تن مان ٻہ ڄڻان جن تي الله نعمتون نازل ڪيون هيون چوڻ لڳا تہ در کان مٿن (حملو ڪري) گهڙو پوءِ جڏهن در کان

لنگهيوَ تڏهن اوهين پڪ غالب آهيو ۽ جيڪڏهن مؤمن آهيو تر ۽ الله تي

يروسو ڪريو (٢٣).

قَالُوْا يِبُوْسَى إِنَّا لَنْ تَكُ خُلَهَا آنَكًا اللَّا دَامُوا فِيهَا فَاذُهُبُ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّاهُهُنَا فَعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّنُ لَاَّ امْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَاجْيُ فَافْرُقُ بَيْنَنَا وَيَيْنَ الْقَوْمِ الْفْسِقِيْنَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُكَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ آرْبَعِيْنَ سَنَةٌ ۗ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَكَرْ تَاسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ شَ وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَا بُنِيُ الْمُرْبِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ بَاقُرْبَانَا فَتُقِبِّلَ مِنْ آحَدِهِمَا وَلَهُ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْآخِرْ قَالَ لَآقَتُكُنَّكُ قَالَ إِنَّهَا يَتُقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِبْنِ ﴿ لَإِنَّ كِبَطْتُ إِلَّا يَكَ لِكُ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ بَيْرِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّ آخَانُ الله رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿إِنَّ ٱلْرِيْكُ أَنْ تَنْبُوْ أَ بِإِنْ مِيْهُ وَ إِنْهِكَ فَتُكُونَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الظِّلِمِينَ ۗ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتُلَ آخِيُهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبِحِمِنَ الْخَسِرِينَ<sup>®</sup> فَبَعَكَ اللهُ غُرَابًا يَبِيْحَكُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ آخِيْهِ قَالَ يُويُكُنِّي آعَجَزُتُ آنُ ٱلْوُنَ مِثْلَ لَهُنَا الْغُرَابِ فَأْوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِيُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّدِمِيْنَ ﴿

چيائون ته اي موسى! بيشڪ اسين اصلي ڪڏهن منجهس نه گهڙنداسون جيسين اُهي منجهس رهندا تنهـن ڪري تون ۽ تنهنجو رب وڃو پوءِ وڙهو بيشك اسين هتي (ئي) ويٺا آهيون (٢۴). موسيٰ چيو ته اي منهنجا پالڻهار! آءٌ پنهنجي سرَ ۽ پنهنجي ڀاءُ کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن تي اختيار نہ ٿو رکان تنهن ڪَري اسان جي ۽ بي فرمان قوم جي وچ ۾ جدائي ڪر! (٢٥). (الله) چيو ته اُها (پاڪ زمين) چاليہ ورهہ مٿن حرام ڪئي وئي آهي. زمين (يعني برپٽ) ۾ حيران پريشان رهندا۔ تنهنڪري بي فرمان قوم تي ڏک نہ ڪر (٢٦). (اي پيغمبر!) آدم جي ٻن پٽن (هابيل ۽ قابيل) جي خبر کين سچيءَ طرح پڙهي ٻڌاءِ۔ جڏهن ٻنهي (هڪ هڪ) قرباني نذر ڪئي تڏهن ٻنهي مان هڪڙي جي قبول ڪئي ويئي ۽ ٻئي جي قبول نہ ڪئي ويئي۔ (قابیّل) چیو تہ ضرور ماریندوسانئہ۔ (ہابیل) چیو تہ اللہ رڳو پرہیزگارن جي (قرباني) قبول كندو آهي (٢٧). جيكڏهن پنهنجو هٿ منهنجي مارڻ لاءِ مون ڏانهن ڊگهو ڪندين تہ آءٌ پنهنجو هٿ توڏانهن ڪڏهن بہ ڊگهو نہ ڪندس تہ توکي ماريان, ڇو تہ آءٌ جھانن جي پالڻھار کان ڊڄان ٿو (٢٨). منهنجو ارادو آهي تہ منهنجو گناھ ۽ پنهنجو گناہ تون کڻين تہ دوزخين مان ٿئين، ۽ ظالمن جي اها سزا آهي (٢٩). پوءِ سندس دل کيس سندس ڀاءُ جي ڪهڻ تي آماده ڪيو پوءِ کيس ڪٺائين پوءِ خساري وارن مان ٿيو (٣٠). پوءِ الله هڪ ڪانوَ کي موڪليو جنهن زمين ۾ هن لاءِ کوٽيو ٿي تہ كيس ڏيکاري ته پنهنجي ڀاءُ جي لاشي کي ڪيئن لڪائي۔ (ڪانو کي ڏسي) چيائين تر مون لاءِ ارمان آهي! تر ڇو مُنجهيس؟ جي آءٌ هِن ڪانوَ جهڙو هجان ها ته (به) پنهنجي ياءُ جو لاشو لڪايان ها! پوءِ پشيمانن مان ٿيو (٣١).

مِنْ آجُل ذٰ لِكَ يَكْتَكُننَا عَلَىٰ بَنِيْ ٓ إِنْسُرَاءُ بِلَ آتَكُ مُنْ قَتَلَ نَفْسًا لِغَيْرِنَفْسِ آوُفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ التَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ آحْمَاهَا فَكَأَنَّهَاۤ آحْمِاالتَّاسَ جَمِيعًا التَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَاءَنُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ نَتْحَ إِنَّ كَتْثِيرًا مِنْهُمْ بَعْلَ ذلك في الْأَرْضِ لَسُيرِفُونَ ﴿ إِنَّهَا جَزَّوُ اللَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسِعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُّقَتُّلُوْآاَوُ يُصَكِّبُوْ آاوَتُقَطَّعَ آيْدِي بُهِمْ وَارْجُلُهُ مُرمِّنُ خِلَانِ آوُ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰ لِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي التَّانْيَاوَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيْهُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوْاعَلَيْهِمْ ۚ فَأَعْلَمُوْ ٓ إِلَى اللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَّحِيْهُ ﴿ يَابِيُّهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقَوُ اللَّهُ وَابْتَغُوْاً إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُ وَافِي سِبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ®إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وُالَوْاَنَّ لَهُمْ مِسَافِي الْأَرْضِ جَبِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْابِهِ مِنْ عَنَابِ يَوْمِ الْفِيمَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ الْبُرُّ ﴿

انهيءَ ڪري بني اسرائيلن تي لازم ڪيوسون تہ جيڪو ڪنهن جان جي عُوضَ يا زمين ۾ فساد وجهڻُ (واري) کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي ڪُهندو تنهن ڄڻڪ مڙني ماڻهن کي ڪُٺو ۽ جنهن اُن کي بُچايو تنهن ڄڻڪ مڙني ماڻهن کي بچايو ۽ بيشڪ آسان جا (گهڻا) پيغمبر چٽن معجزن سان وٽن آيا وري اُن کان پوءِ منجهانئن گهڻا ملڪ ۾ حد کان لنگهندڙ ٿيا (٣٢). جيكي الله ۽ سندس پيغمبر سان وڙهندا ۽ ملڪ ۾ فساد (وجهڻ) لاءِ كوشش كندا تن جي سزا هن كان سواءِ (ٻي كا) نہ آهي تر كُهجين يا سوريءَ چاڙهجين يا سندن هَٿَ ۽ سندن پير اُبتڙ سبتڙ وڍجن يا ديس نڪالي ڏجين۔ دنيا ۾ انهن لاءِ اها خواري آهي ۽ آخرت ۾ انهن لاءِ وڏو عذاب آهي (٣٣). پُر جن اوهانَ جي قابو پوڻ کان اڳ توبہ ڪئي, پوءِ ڄاڻو تہ الله بخشُّهار مهربان آهي (٣۴). اي ايمان وارؤ! الله کان ڊڄو ۽ ڏانهس وسيلو ڳوليو (يعني پنهنجي نيڪ عملن جي وسيلي الله تعاليٰ ڏي ويجها ٿيو) ۽ سندس وات ۾ ڪوشش ڪريو تر مانَ اوهين ڪامياب ٿيو (٣٥). بيشڪ جن ڪفر ڪيو تن کي جيڪي زمين ۾ آهي سو مڙئي جيڪڏهن هجي ۽ اُن جيترو ٻيو بہ گڏ (هجين) اُهو قيامت جي ڏينهن جي عذاب کان (بچاءَ لاءِ) عوض ڏين تہ کانئن قبول نہ ڪبو ۽ اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب اهي . (٣٦)

يُرِيْكُونَ أَنُ يَتَخُرُجُوا مِنَ التَّارِ وَمَاهُمُ يِخْرِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَاكِ مُّفِقِيُمُ ۚ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ أَفَاقُطُعُواۤ آيُدِيهُمَاجَزَاءً بِمَاكْسَيَا نَكَالَامِّنَ اللهُ وَواللهُ عَزِيْزُ ۗ حَكِيْهُ ﴿ فَمَنْ تَابَمِنْ بَعَدِ ظُلِمُهُ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوكِ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُرَّ حِيْمُ اللَّهُ لَهُ أَلَهُ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّهٰ إِنَّ وَالْأَرْضِ يُعَذِّ كُمَنْ لَتَنَا أَوْ تَغُفُّرُ لِمَنْ مُ ليَّتَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكًّا قَدِيرٌ ﴿ يَا يُهَا الرَّسُولُ لَا يَعُزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْمِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوْآ الْمَنَّابِأَفُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوْا السَّمْعُونَ لِلْكَانِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْخَرِينَ لَمْ يَأْتُولُوكُ وَيُحِرِّفُونَ الْكَلِمُ مِنْ بَعْدِ مُواضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِينَهُمْ هَا فَافَخُذُوْهُ وَإِنْ لَكُمْ تُؤْتُونُهُ فَاحْذَرُوا اللَّهِ تُؤْتُونُهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ بُرِدِ اللهُ فِتُنَتَهُ فَكُنْ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْئًا ﴿ اوُلَيْكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ لَهُمُ فِ الثُّنْيَاخِرُيُ لا وَلَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمُ ﴿

باھ مان نڪرڻ گهرندا ۽ (حقيقت ڪري) منجهانئس اُهي نڪرڻ وارا نہ آهن ۽ اُنهن لاءِ سدائين جو عذاب آهي(٣٧). ۽ چورُ (مرد) ۽ چورِ (عورت) أنهن جما هــــ سندن ڪئي سببان سزا لاءِ وديو الله (جي پار) کان اهو عذاب آهي۔ ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (٣٨). پوءِ جنهن پنهنجي ڪيل (قصور) کان بعد توبھ ڪئي ۽ چڱا ڪم ڪيا تنھن تي الله (ٻاجھ سان) موتندو\_ ڇو ته الله بخشتهار مهربان آهي (٣٩). (اي پيغمبر!) معلوم نه اٿيئي ڇا؟ تہ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي اللہ جي آهي جنھن کي وڻيس تنهن کي عذاب ڪري جنهن کي وڻيس تنهن کي بخشي۔ ۽ الله سڀ ڪنهن ُشيءِ تي وسوارو آهي (۴۰). اي پيغمبر! (اُنهن جو حال) توکي غمگين نه ڪري جيڪي ڪفر ۾ ڪاهِي پوندا آهن اهڙن (ماڻهن) مان جو پنهنجن واتن سان چوندا آهن تہ ايمان آندوسون ۽ سندين دلين ايمان نہ آندو آهي، ۽ (پڻ) يهودين مان، جو ڏاڍا ڪوڙ ٻڌندڙ (يعني قبوليندڙ) آهن، بي قومُ (كافرن) لاءِ جي اڃان تو وٽ نہ آيا آهن جاسوسي كندڙ آهن۔ كن ڳالهين کي پنهنجن (صحيح) هنڌن تي هجڻ کان پوءِ بدلائيندا آهن, (ماڻهن کي) چوندا آهن تہ جيڪڏهن هيءُ (حڪمر) ڏنو وڃيوَ تہ اُهو قبول ڪجو ۽ جيڪڏهن آهو نہ ڏنو وڃيوَ تہ پري ٿجو۔ ۽ الله جنهن جي گمراه ڪرڻ جو ارادو ڪندو آهي تنهن لاءِ الله (جي پار) کان (هدايت ڪرڻ جو) كجه اختيار نه اليئي\_ أهي (اهرًا) آهن جو أنهن جي دلين كي الله پاك ڪرڻ نہ گھرندو آهي۔ دنيا ۾ اُنهن لاءِ خواري آهي ۽ آخرت ۾ اُنهن لاءِ وڏو عذاب آهي (۴۱).

سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ ٱكْلُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَأَءُولِ ۗ فَأَصْمُمُ بينهم أواغرض عنهم وإن نغرض عنهم فكربيض والم شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْكَ هُوالتَّوْرِيةُ فِيهُا حُكُمُ اللهِ نُتُرَيَّ يَتُولُونَ مِنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَمَا اوْ لَلِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ هُمِ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاتِةَ فِيهَاهُدَّى وَنُورٌ وَ يَحُكُمُ بِهَاالنَّبِيُّونَ الَّذِيْنَ ٱسْلَمُوْ الِكَذِيْنَ هَادُوْاوَ الرَّبْنِيُّونَ وَالْكِمْبَارُبِهَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ الله وكانو اعكيه شهكاء فكانخشو التاس واخشون وَلَانَتُ تُرُوْا بِاللِّي تُمَنَّا قِلْيُلَّا ۚ وَمَنْ لَّهُ يَحْكُمُ بِمَاۤ اَنْزَلَ اللهُ فَأُولِيْكَ هُمُ الكَفِرُ أُونَ ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا آنَّ التَّفْسُ بِالنَّفْسِ ۗ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْإِنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالسِّتَّ بِالسِّيِّ وَالْحُرُوحَ قِصَاصٌ فَكُنُ تَصَكَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّهُ يَحُكُمُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰإِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞

ڪوڙين (ڳالهين) جا بـ تندڙ آهن حرام (جو مال) کائيندڙ آهن۔ پوءِ جيڪڏهن تو وٽ اچن ته سندن (تڪرارن جي) وچ ۾ فيصلو ڪر يا کانئن منهن موڙ، ۽ جيڪڏهن کانئن منهن موڙين تر توکي ڪجھ نقصان رسائي نہ سگهندا ۽ جيڪڏهن نبيرو ڪرين تہ سندن وچ ۾ انصاف سان فيصلو كر\_ ڇو ته الله انصاف كندڙن كي دوست ركندو آهي (۴۲). ۽ كِيئن توكان هن حالت ۾ فيصلو ڪرائيندا؟ جو وٽن توريت آهي اُن ۾ الله جـو حڪـم آهـي وري اُن کان پـوءِ ڦـري وينـدا آهن۔ ۽ اهي مؤمن نہ آهن (۴۳). بيشڪ اسان توريت لاٿو آهي منجهس هدايت ۽ نور آهي, فرمانبردار پيغمبرن ۽ الله وارن ۽ (يهودي) عالمن اُن (توريت) سان يهودين لاءِ فيصلو كيو آهي (يعني) اُنهيءَ سان جيكي الله جي كتاب مان ياد ڪرايو وين ۽ مٿس شاهد هئا, پوءِ (کين اسان سمجهايو هو ته) ماڻهن کان نہ دڄو ۽ مون کان دڄو ۽ منھنجي آيتن کي ٿوري ملھ سان نہ وڪڻو۔ ۽ جيكي الله لاٿو آهي تنهن سان جيكي حكم نہ كندا سي ئي كافر آهن (۴۴). ۽ اُنهن (يهودين) تي توريت ۾ لازم ڪيوسون تہ ماڻهو جو عوض ماڻهو ۽ اک جو عوض اک ۽ نُڪ جو عوض نڪ ۽ ڪَن جو عوض ڪن ۽ ڏند جو عوض ڏند ۽ ڦٽ جو عوض اوترو ڦٽ آهي۔ پوءِ جيكو أن كي بخشيندو تنهن لاءِ أهو (بخشڻ سندس گناهن جو) ڪفارو آهي ۽ جيڪي الله لاٿو آهي تنهن سان جيڪي حڪم نہ ڪندا سي ئي ظالمر آهن (۴۵).

وَقَفَّيْنَاعَلَى انَارِهِمُ يِعِيْسَى ابْن مَرْيَحَ مُصَدِّقًا لِّهَا بَيْنَ يَكَ يُهِ مِنَ التَّوْرِيةُ وَاتَيْنَاهُ الْآنِجِيلَ فِيهِ هُمَّى وَنُورُورٌ مُصَدِّ قَالِبَابِينَ بِدَيْهِ مِنَ التَّوْرِنِةِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَأَانَزَلَ اللَّهُ فِيْهِ وَمَنَ لَّهُ يَحْكُمُ بِهِمَّااَنْزُلَ اللهُ فَأُولِبِكَ هُمُ الْفُلِيقُوْنَ ®وَاَنْزَلِنَاً اِلَيْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقّ مُصَدِّ قَالِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِنْبِ وَمُهَيُمِنَّا عَلَيْهِ فَأَحُكُمُ بَيْنَهُمُ بِبِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَاتَتَّبِمُ آهُوَاءَهُمُ عَمَّاحًاءَكُ مِنَ الْحَنَّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِنْكُمُ شِيرُعَةً وَّمِنْهَا جًا ولَوْشَأَءُ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلِإِنْ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا اللَّهُ وَ فَاسْتَبِهُوا الْخَيْرِتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنْنُدُ وْنِيُو تَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَإِنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلِ اللَّهُ وَلاَتُتَيِبِعُ اهُوَاءَهُمُ وَاحْنَارِهُمُ انْ يَفْتِنُولِكُ عَنْ بَعْضِ مَأْ آنُزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تُولِنُوا فَاعْلَمُ أَثْمَا يُرِيُ اللهُ أَنْيُصِيْبَهُمْ بَبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ وَإِنَّ كَتِبْرًامِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ®اَ فَحُكُمَ لُجَاهِلِيّانِيَبْغُونَ وَمَنَ آحُسَىٰ مِنَ اللّهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوفِنُونَ

YOYOYOYOYOYOYOYO

۽ اُنھن (پيغمبرن) جي طريقي تي عيسيٰ پٽ مريمر جي کي پوئتان موڪليو سون جو جيڪو کانئس اڳ (توريت) هو تنهن جو سچو ڪندڙ هو ۽ کيس انجيل ڏنوسون جنهن ۾ هدايت ۽ نور آهي ۽ توريت جيڪو کانئس اڳ هو تنهن جو سچو ڪندڙ ۽ پرهيزگارن لاءِ هدايت ۽ نصيحت هو (٤٦). ۽ انجيل وارن کي جڳائي تہ جيڪي الله منجهس لاٿو تنهن سان فيصلو ڪن۔ ۽ جيڪي الله لاٿو تنهن موجب جيڪي فيصلو نہ ڪندا سي ئي بي دين آهن (٣٧). ۽ (اي پيغمبر!) تو ڏانهن سچائيءَ سان ڪتاب لاٿوسون جيكي كتاب كانئس اڳ آهن تن جو سچو كندڙ ۽ مٿن نگهبان آهي تنهنڪڙي جيڪي الله لاٿو آهي تنهن موجب سندن وچ ۾ حڪم ڪر ۽ جيڪو حق تو وُٽ آيو آهي تنهن کان مڙي سندين سَڌن جي تابعداري نہ ڪر۔ اوهان مان هر ڪنهن ٽوليءَ لاءِ شريعت ۽ (هڪ سنئين) واٽ مقرر ڪئي سون۔ ۽ جيڪڏهن الله گُهري ها تہ اوهان مڙني کي هڪ ٽولي ڪري هـا پـر (گهريائيـن) ته جيڪي اوهان کي ڏنائين تنهـن ۾ اوهـان کي پرکي تنهن ڪري چڱاين ڏانهن اڳرائي ڪريو۔ اوهان مڙني جو الله ڏانهن موٽڻ آهي پوءِ جنهن (ڳالھ) بابت اوهين تڪرار ڪندڙ هيؤ تنهن جي فيصلي جي اوهان کي خبر ڏيندو (۴۸). ۽ (وري بہ توکي حڪمر ٿو ڪجي) تہ جيڪي الله لاٿو آهي تنھن سان سندن وچ ۾ حڪم ڪر ۽ سندينَ سَدّن جي تأبعداري نه ڪر ۽ اُنهن کان بچندو ره تر جيڪي الله تو ڏانهن لاٿو آهي تنهن جي ڪنهن (حڪم) کان متان توکي ٿيڙين۔ پوءِ جيڪڏهن ڦِرن ته ڄاڻ ته الله سندن ڪن گناهن سببان کين عُذاب پهچائڻ گهرندو آهيَـ ۽ ماڻهن مان گهڻا بي دين آهن (۴۹). اڃان جاهليت وارو حڪم گهرندا آهن ڇا؟ ۽ اڪتاب الاهي تي) يقين ڪندڙ قوم لاءِ حڪم ڪرڻ ۾ الله کان وڌيڪ ڪير چڱو آهي؟ (٥٠).

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوالاَتَتَّخِنُ وِالْمُهُودَ وَالنَّصْيَى أَوْلِمَا ءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيا أُبْعَضِ وَمَن يَتُولُهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ اللَّهِ مِنْهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَدْمُ الظِّلِمِينَ ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي ا قُلُوبِهِمُ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِبُهُمُ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تَصِيْبِنَادَ أَبِرَةُ فَعَسَى اللهُ أَنْ بَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِمِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُواعَلِي مَا اسرُّوا فِي اَنْفُسِهِمُ ندِمِين فُونَقُول الذِينِ امَنْوْأَاهَوُلاَءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمُ مُعِبَطِتُ أَعُمَالُهُمُ فَأَصْبُكُوا خِيرِيْنَ عَيَالِيَّهُ الَّذِينَ المنوامن يُرتِكَا مِنْكُمُ عَنْ دِينِهِ فَسُوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَـُومِ يُجِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ آعِزَ قِ عَلَى الْكَفِيرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سِبْيِلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَأَرْجِمِ فَذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِينِهِ مِنْ يَسَأَءُ وَاللهُ وَاسِعُ عِلْيُهُ الْمَا وَلَيْكُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمُنُّوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلْوةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُولَةُ وَهُمْ زِكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَنُولُ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْمُنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغُلِبُونَ ﴿

اي مؤمنو! يهودين ۽ نصارن کي دوست ڪري نہ وٺو۔ اُنهن مان هڪڙا ٻين جا دوست آهن۔ ۽ اوهان منجهان جيڪو کين دوست ڪري وٺندو سو بيشڪ منجهانئن آهي۔ ڇو تہ الله ظالم ٽوليءَ کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٥١). پوءِ جن جي دلين ۾ (منافقيءَ جي) بيماري آهي تن کي ڏسين ٿو تہ اُنھن (يھودين ۽ نصارن جي دوستيءَ) ۾ ڊوڙندا ويندا آھن چوندا آهن تہ پاڻ تي زماني جي ڦيري پهچڻ کان ڊڄون ٿا پوءِ ستت ئي الله فتح يا ٻيو حڪم پاڻ وٽان موڪليندو پوءِ پنهنجين دلين ۾ جيڪي لڪائيندا آهن تنهن تي پشيمان ٿيندا (٥٢). ۽ (قيامت ۾) مؤمن چوندا تر هي اُهي آهن ڇا؟ جي (دنيا ۾) الله جا وڏا وڏا قسم کڻندا هئا تہ اسين اوهان سان آهيون (اڄ منافقيءَ سببان) سندن (سڀ) ڪئي ڪمائي ناس ٿي پوءِ (اُهي) خساري وارا ٿيا (٥٣). اي مؤمنو! اوهان منجهان جيڪو پنهنجي دين کان ڦرندو تر سگهوئي الله اهڙي قوم کي پيدا ڪندو جن کي (پاڻ) دوست رکندو ۽ اُهي کيس دوست رکندا اُهي مؤمنن سان نوڙت ڪندڙ ۽ ڪافرن کي عزت ڏيکاريندڙ هوندا الله جي واٽ ۾ جهاد ڪندا ۽ كنهن ملامت كندڙ جي ملامت كان نہ ڊڄندا۔ اِهو الله جو فضل آهي جنهن کي وڻيس تنهن کي ڏيندو آهي۔ ۽ الله ڪشادي فضل وارو ڄاڻندڙ آهي (٩٤٥). (اي مؤمنؤ!) الله ۽ سندس پيغمبر ۽ اُنهن مؤمنن کان سواءِ اوهان جو ڪو دوست نہ آهي جيڪي نماز پڙهندا آهن ۽ زڪواة ڏيندا آهن ۽ اُهي رڪوع ڪندڙ آهن (٥٥). ۽ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر ۽ مؤمنن کي دوست ڪري وٺندو (سو غالب ٿيندو) ڇو تہ الله جي ٽولي ئي غالب اهي (٥٦) .

يَاكِتُهَا الَّذِينَ الْمُنْوَالِاتَتَّخِذُ واالَّذِينَ اتَّخَذُوْ إِدِيْنَكُمُ هُزُوًا وَلِعِبًا مِنَ الَّذِينَ الْوَتُواالُكِتَبِ مِنْ قَيْلِكُمُ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءً وَاتَّقُوااللَّهَ إِنْ كُنْتُمُرُّمُّومُونِيْنَ ﴿وَ إِذَا نَادَيْنُهُ إِلَى الصَّلُوقِ اتَّخَذُ وْهَاهُزُوًّا وَّلِعِبًّا ذُلِكَ بِٱنَّهُومُ قَوْمُ لِلْاِيَعُقِلُونَ @قُلْ إِيَّاهُلَ الْكِيبُ هَلْ تَنْقِبُونَ مِتَّكَا إِلَّا أَنَّ الْمُتَّا بِاللَّهِ وَمَكَّا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَاَّ انْتُزِلَ مِنْ قَبِلُ وَإِنَّ ٱكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ®قُلُ هَلُ أَيْنَكُمُ شَيْرِهِنَ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَاللَّهِ مَنْ لَعَنَّهُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْغَنَازِيْرَوَعَبَدَ الطَّاغُوْتُ أُولَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنُ سَوَاءِ السَّبِيْلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُوُكُمُ قَالُوْآ امَتَّا وَقَنُ دَّخُلُوا بِالْكُفِّي وَهُمْ قَكُ خَرَجُوا بِهِ \* وَاللَّهُ ٲڠڵۄٛۑؠؠٵ۫ػٲڹٛۏٳۑۘڰؙؾ۠ؠٛۏن®ۏڗڮڰؿؚؽڗٳڝۨڹۿۮؠؙڛٲڔڠؙۅٛؽ فِي الْإِنْجِرَوَالْعُكْ وَإِن وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لِبَشِّي مَا كَانُوْا يَعْمَكُونَ ﴿ لَوُلَا يَنْهُا هُمُ الرَّاتِينِيُّونَ وَالْآحْبَارُعَنَ قَوْلِهِمُ الْإِنْثُمَ وَاكْلِهِمُ السُّحْنَ لِبَشِّ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ<sup>®</sup>

اي ايمان وارؤ! جن كي اوهان كان اڳ كتاب ڏنو ويو تن منجهان جن پنهنجي دين کي مزاڪ ۽ راند بڻايو آهي تن کي ۽ ڪافرن کي دوست نہ بڻايو، ۽ جيڪڏهن مؤمن آهيو تر الله کان ڊڄو (٥٧). ۽ جڏهن (اوهين) نماز لاءِ ٻانگ ڏيندا آهيو (تڏهن اُهي) اُن کي مزاڪ ۽ راند ڀانئيندا آهن اهو هن سببان آهي جو اُي بي سمجه قوم آهن (٥٨). (اي پيغمبر!) چؤ ته اي كتاب وارؤ! هن كان سواءِ اسان تي (ٻيو) كو عيب رکي سگھو ٿا ڇا؟ تہ اللہ کي ۽ جيڪو اسان ڏانھن لاٿو ويو ۽ جيڪي اڳ لاٿو ويو آهي تنهن کي ميجيو اٿؤن ۽ بيشڪ اوهان منجهان گهڻا بي دين آهن (٥٩). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته الله وٽ هن کان وڌيڪ بڇڙيءَ عاقبت واري جي اوهان کي خبر ڏيان؟ (بڇڙيءَ عاقبت وارو) اُهو آهي جنهن تي الله لعنت ڪئي آهي ۽ مٿس ڏمر ڪيو آهي ۽ منجهانئن ڪي ڀولڙا ۽ سوئر ۽ غير خدا جا پوڄيندڙ ڪيائين۔ اِهي بڇڙي هنڌ رهڻ ورا آهن ۽ سڌيءَ واٽ کان بلڪل ڀُليل آهن (٦٠). ۽ جُڏهن اوهان وٽ ايندا آهن تڏهـن چـونـدا آهن ته ايمان آندوسون هن هـونـدي جو (اُهـي) ڪفر سان اندر ايندا آهن ۽ اُهي اُن (ڪفر) سان ٻاهر ويندا آهن ۽ جيڪي لڪائيندا آهن تنهن کی اللہ چگو ڄاڻندڙ آهي (٦١). ۽ (اي پيغمبر!) منجهانئن گهڻن کي ڏسين ٿو تہ گناہ ۽ حد کان لنگهڻ ۽ پنهنجي حرامر خوري ۾ تڪڙ ڪنداً آهن ۽ جيڪي ڪندا آهن سو ضرور بڇڙو آهي (٦٢). الله وارا ۽ عالم کين سندن ڪوڙ ڳالهائڻ ۽ سندن حرام خوري کان ڇو نہ جهليندا آهن؟ جيڪي ڪندا آهن سو ضرور بچڙو آهي (٦٣).

وَقَالَتِ الْيَهُودُ بِدُاللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ آيْدِيهُمْ وَلُعِنُوابِهَا قَالُوْا بَلْ يَلْ الْمُ مَبْسُوطَتِن الْنَفِقُ كَيْفَ يَشَأَ الْوَلَيْزِيْدَ اللَّهُ وَلَيْزِيْدَ اللَّهُ وَل مِّنْهُمُ مِنَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْبَانًا وَّكْفُرًا وَالْفَيْنَا لِيُنَامُ العُكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى تَوْمِ الْقِلْمَةِ ثُكُلِّماً أَوْقَدُو انَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا اللَّهُ وَبَيْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُعِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَوْآنَ أَهْلَ الْكِتٰبِ الْمَنْوُ اوَإِتَّفَوْ الْكُفَّرُ نَا ۚ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ النَّعِيْمِ وَلَوْانَّهُمْ أَفَامُوا التُّوْرِيةُ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ الْيُهِمُّ مِّنُ رَبِّهُمُ لَا كُلُوامِنُ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ آرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَاةٌ وْكَتِيْرُ مِّنُهُمُ سَأَءَ مَا يَعْمُلُونَ ﴿ يَكَالِيُّهُا الرَّسُولُ بَلِّغُمَّا أُنُزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بَكَّفْتُ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ بَعْضِمُكَ مِنَ التَّاسِ إِنَّ اللهَ لِإِبَهُ بِي الْقَوْمُ الْكِفِرُينَ <sup>®</sup> قُلْ يَاهُلَ الكِتب لَمُنتُوعِل شَيْ حَتَّى تُفِيمُواالتَّوْرِيةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَأَ أُنْزِلَ إِلَيْكُومِنْ رَّبُّكُو وَلَبَزِنْيَ تَ كَيْنِيُّرَّامُّهُمْ مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَيِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا "فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيْنَ®

۽ يهودي چوندا آهن تہ الله جو هٿ تنگ آهي (يعني بخيل آهي) سندن هٿ بنديل هجن! ۽ جيڪي چيائون تنهن سببان لعنت ڪئي وين۔ (ائين نہ آهي) بلك سندس بئي هٿ كشادا آهن جيئن وڻندو اٿس تيئن خرچيندو آهي\_ ۽ (قسم آهي تہ) تنهنجي پالڻهار وٽان تو ڏانهن جيڪو (قرآن) لاٿو ويو آهي سو منجهانئن گهڻن (يهودين) کي بي فرماني ۽ ڪفر ۾ ضرور وڌائيندو ۽ قيامت جي ڏينهن تائين سندن وچ ۾ دشمني ۽ بغض وجهي ڇڏيوسون\_ جنهن مهل جنگ لاءِ باھ ٻاريندا آهن (تنهن مهل) الله اُها وسائيندو آهي ۽ فساد لاءِ ملڪ ۾ ڪوشش ڪندا آهن۔ ۽ الله فسادين کي دوست نہ رکندو آهي (٦۴). ۽ جيڪڏهن ڪتاب وارا ايمان آڻين ها ۽ پرهيزگاري ڪن ها تہ سندن گناه کانئن ضرور ميٽيون ها ۽ کين نعمت جي باغن ۾ ضرور داخل ڪريون ها (٦٥). ۽ جيڪڏهن آهي توريت ۽ انجيل ۽ جيكي سندن پالڻهار وٽان اُنهن ڏانهن لاٿو ويو تن (حڪمن) کي قائم ڪن ها تہ پنهنجي مٿاهئون ۽ پنهنجن پيرن هيٺان ضرور (روزي) کائين ها۔ منجهانئن هڪ ٽولي وچٿري آهي۔ ۽ اُنهن مان گهڻا جيڪي ڪندا آهن سو بڇڙو آهي (٦٦). اي پيغمبر! جيڪو (قرآن) تو ڏانهن تنهنجي پالڻهار وٽان لاٿو ويو آهي سو پهچاءِ۔ ۽ جيڪڏهن (ائين) نہ ڪيئي تہ (ڄڻ) سندس پيغام نہ پهچايئي ۽ الله توكي ماڻهن كان پُناه ڏيندو ۽ الله ڪافرن جي قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٦٧). (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ اي ڪتاب وارؤ! اوهين ايستائين ڪنهن واٽ تي نہ آهيو جيستائين توريت ۽ انجيل ۽ جيكي اوهان جي پالڻهار كان اوهان ڏانهن لاٿو ويو تنهن (جي حڪمن) کي قائم نہ ڪريو۔ ۽ جيڪي تنهنجي پالڻهار کان توڏانهن لاٿو ويو آهي سُو منجهانئن گهڻن (يهودين) جي بي فرماني ۽ ڪفر کي وڌائيندو۔ تنهن ڪري کافرن جي قومر تي ارمان نہ کر (٦٨).

إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَالَّذِيْنَ هَادُوُا وَالصِّبِءُونَ وَالنَّصْلِي مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالَّهُ مِرْ الْايْخِرُوعَكُ صَالِحًا فَلَاخُو فُعْكَمُهُمْ وَلَا يُعُزَنُونَ ®لَقَدُ أَخَذُ نَامِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ وَأَرْسِلْنَا النَّهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَأَءَهُ مُرْسُولٌ بِمَالِاتَهُونِي أَنْفُسُهُمْ فِرَيْقًا كُنَّ بُوا وَفَرِيْقًا يَّقَتُلُونَ ٥ حَسِبُوا الْأَكْوُنَ فِيْنَةً فَعَبُوا وَصَمُّوا ثُمَّةً تَأْبَ اللَّهُ عَلِيْهِمُ نُثِّرٌ عَنُوْ اوْصَمُّوا كِثْيُرُمِّنَّهُمُ وَاللَّهُ بَصِيْرُهُمْ يَعْمَلُوْنَ@لَقَلُكُفَرَالَّانِيْنَ قَالُوْلَانَ اللهَ هُوَالْسِينُحُ ابْنُ مُرْيَمُ وَقَالَ الْمُسِيْحُ لِبَنِي السَّرَاءِ يُلَ اعْبُدُ وَاللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمِ اللهُ عَلَيْهِ الْجِنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّارُ ا وَمَالِلظّٰلِيدِينَ مِنُ اَنْصَارِ ﴿ لَقَنُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوْ ٓ اللَّهُ ثَالِتُ ثَلْثَةِ وَمَامِرُ، إِلْهِ إِلَّا إِلَّا لَا قَاحِكُ وَإِنْ لَمُ يَبْتَهُوْ اعْتَايَقُوْ لُونَ لَيُمسِّنَّ الَّذِينَ كُفُرُو المِنْهُ وَعَذَاكِ النَّهِ ۖ فَكَرِيَتُو بُوْنَ إِلَى اللهِ وَيَسْتَغُفِمُ وَنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ عَاالْمَسِيْحُ ابْنُ مُرْيَمُ إِلَّا رَسُولٌ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلِّ وَأَمَّهُ صِدِّيْقَةُ عُكَانَاكًا كُاكُلْ الطَّعَامَ الْنُظُولَدِينَ نُبِينَ لَهُمُ الْإِيتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفِكُونَ ﴿

(جيڪي) مؤمن ۽ يهودي ۽ صابئي ۽ نصاريٰ (آهن اُنهن مان) جن الله کي ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي ڪو ڀؤ ڪونہ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين رهندا (٦٩). بيشڪ بني اسرائيلن کان انجام ورتوسون َ اُنهن ڏانهن (گهڻا) پيغمبر موڪلياسون۔ جڏهن بہ وٽن ڪنهن پيغمبر جيڪي سندين دلين نہ ٿي گهريو سو حڪم ٿي اُندو تڏهن هڪ ٽوليءَ کي ڪوڙو ٿي ڀانيائون ۽ هڪ ٽوليءَ کي ڪٺائون ٿي (٧٠). ۽ ڀانيائون ٿي تہ ڪو فتنوٿيڻو نہ آهي پوءِ (حق کان) انڌا ٿيا ۽ ٻـوڙا ٿيا وري (بہ) الله متَّن (ٻاجھ سان) موٽيو اُجو پيغمبر موڪليائين) وري منجهانئن گهڻا (حق کان) انڌا ٿيا ۽ ٻوڙا ٿيا۔ ۽ جيڪي ڪندا آهن سو الله ڏسندڙ آهي (٧١). بيشڪ جن چيو تہ پڪ عيسيٰ پٽ مريم جو پاڻ الله آهي سي ڪافر ٿيا۔ ۽ عيسيٰ چوندو هو تہ اي بني آسرائيلؤ! اللہ جي عبادت ڪريو جو منھنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي (هيءَ پڪي ڳالھ آهي تر) جيڪو الله سان شريك مقرر كندو تنهن تي بيشك الله بهشت حرام كيو آهي ۽ سندس جاءِ دوزخ آهي۔ ۽ ظالمن جو ڪو بہ مددگار نہ آهي (٧٢). جن چيو تہ پڪ الله نن (خدائن) مان هڪ آهي سي بيشڪ ڪافر ٿيا۔ حالانڪ هڪ الله كان سواءِ كوئي عبادت جو لائق نہ آھي جيڪي چوندا آھن تنھن كان جيكڏهن پاڻ کي نہ جهليندا ته منجهانئن ڪافرن کي ڏکوئيندڙ عذاب ضرور پهچندو (٧٣). پوءِ الله ڏانهن ڇو نہ موٽندا آهن ۽ سندس بخشش ڇو نہ گھرندا آھن؟ ۽ اللہ بخشٹھار مھربان آھي (٧۴). عيسيٰ پٽ مريمر جو رڳو پيغمبر آهي بيشڪ کانئس اڳ (گهڻا) پيغمبر گذري ويا ۽ سندس ماءُ سچي (فرمان بردار) هئي۔ اُهي كاذو كائيندا هئا۔ (اي پيغمبر!) ڏس ته ڪيئن اُنهن لاءِ نشانيون بيان ڪريون ٿا! وري ڏس ته اُهي ڪيئن ابتا ويندا آهن؟ (٧٥).

قُلْ أَتَعَبُثُ وُنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ا وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ قُلْ لِيَاهُلُ الْكِتَبِ لَاتَّغُلُوْ إِنْ دِيْنِكُمْ غَيْرًالْحَقّ وَلَاتَتَّبِعُوا الْهُوَاءَ قَوْمِ قَلْ ضَلُّوامِنَ قَبُلُ وَأَضَلُواْ كَتِيْرًا وَّضَلُّواْ عَنْ سَوَاءُ السِّبيلِ ﴿ لَعِنَ ا الَّذِيْنَ كُفُرُوْامِنُ بَنِي إِسْرَاءِ يُلْ عَلَى لِسَانِ دَاوْدَ وَعِيْسَى ابن مَرْيَحُ ذٰلِكَ بِمَاعَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ١٤٠٠ وُالْوَالِا يَتْنَاهُونَ عَنْ مُنْكِرِ فَعَلُو وَلِيَبُسُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَى كَثِيرًامِّنُهُمْ يَتُولُونَ الَّذِينَ كُفُرُواْ لِبَشِّ مَا قَدَّمَتُ لَهُ وَانْفُسُهُ وَإِنَّ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ فِي الْعَنَابِ هُمُ خلِكُ وْنَ ﴿ وَلَوْكَانُوْ الْبُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَأَانُوزِلَ البهومااتخذوهم أوليآء والكن كبثيرام نهم فْسِفُونَ۞لْتَجِدَى ٱشَكَالنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ امَنُوا لْهُ دُوالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبُهُمُ مِّوَدَّةً لِلَّذِيْنَ الْمُنُوا الَّذِيْنَ قَالُوۡ ٓ الْإِنَّا نَصْارِي ۗ ذٰ لِكَ بِأَنَّ مُ وَسِيْسِينَ وَرُهُبَانًا وَ أَنْهُمُ لاَ يَبُ تَكْبُرُونَ · · · · مُدَرِّونَ · · · · · · · · · · · · · · ·

(اي پيغمبر کين) چؤ ته الله کان سواءِ اُنهن جي ڇو عبادت ڪندا آهيو؟ ڄاڻندڙ آهي. (٧٦). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته اي ڪتاب وارؤ! حق کان سواءِ پنهنجيّ دين ۾ حد کان نہ لنگهو ۽ اُنهيءَ قوم جي سَڌن جي پٺيان نہ لڳو جيڪي بيشڪ (پاڻ بر) اڳ ڀُلا آهن ۽ (ٻين) گهڻن کي (بر) ڀلايو اٿن ۽ سڌيءَ واٽ کان ڀُلا آهن (٧٧). بني اسرائيلن مان جيڪي ڪافر ٿيا تن تي دائود ۽ عيسيٰ پٽ مريم جي زبان سان لعنت ڪئي ويئي آهي۔ اُهو هن سببان آهي جو بي فرماني ڪيائون ۽ حد کان لنگهندا هئا (<sub>٧٨) .</sub> جيكي بُرا كم كندا هئا تن كان هك بئي كي نه جهليندا هئا\_ جيكي كندا هئا سو ضرور بـد آهي (٧٩). (اي پيغمبر!) منجهانئن گھٹن کي ڏسين ٿو تہ ڪافرن سان دوستي رکندا آھن۔ جيڪي اُنھن پاڻ لاءِ اڳ موڪليو آهي سو بڇڙو آهي جو مٿن الله جو ڏمرجڻ آهي ۽ اُن عذاب ۾ سدائين رهڻ وارا آهن (٨٠). ۽ جيڪڏهن (اُهي) الله ۽ (پنهنجي) پيغمبر کي ۽ جيڪي پيغمبر ڏانهن لاٿو ويو تنهن کي مڃين ها تر اُنهن (مشركن) كي دوست كري نه وٺن ها پر منجهانئن گهڻا ايمان كان نڪتل آهن (٨١). (اي پيغمبر!) يهودين ۽ مشركن كي مؤمنن لاءِ ٻين ماڻهن کان بلڪل وڌيڪ دشمني ڪرڻ وارو ضرور ڏسندين، ۽ جيڪي چون ٿا ته اسين نصاري آهيون تن کي مسلمانن سان دوستي ڪرڻ ۾ ڏاڍو ويجهو ضرور ڏسندين۔ اِهو هن سببان آهي جو منجهانئن ڪي عالم ۽ ڪي درويش آهن ۽ بي شڪ اُهـي وڏائي نہ ڪندا آهن (٨٢).

وإذاسبه عوامآ أنؤل إلى الرَّسُول تَرْبَى آعَبُهُ عَالَى الرَّسُول تَرْبَى آعَبُهُ عَالَمُ هُمَّ تَفِيْضُ مِنَ اللَّهُ مُعِ مِتَّاعَرَفُوْا مِنَ الْحُقَّ يَقُولُونَ رَبِّينَا أَمَنَّا فَاكْتُنْنَا مَعَ الشُّهِدِيْنَ ﴿وَمَالَنَا لِانْوَمِنُ بِاللَّهِ وَمَاجَاءُنَا مِنَ الْحِقُّ ونَظْمَعُ آنُ يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ الْقَوْمِ الصَّلِحِيْنَ ﴿ فَأَتَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُواجَنَّتِ تَعِرْيُ مِنْ نَغِتِمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا وَذَٰ لِكَ جَزَاءِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَا وَكُنَّ بُوْا بِالْيِتِنَااوُلِيكَ أَصْعُبُ الْجَيْبِهِ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَثُوالَا تُحَرِّمُوْ اطِيِّبِ مَا آحَلَ اللهُ لَكُهُ وَلَاتَعُتُكُ وَالِنَّ اللهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُنُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَا طِيًّا وَ وَ اتَّقُوااللهَ الَّذِي آنْتُوبِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِنُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِي آيْمَانِكُمْ وَلكِنْ تُؤَاخِنُكُمْ بِمَاعَقَنْ تُثُوالْأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ آهُلَيُكُوْ آوُرِيْسُو تَهُوْمُ آوُتِحُوْرُورَقِينَةٍ فَمَنُ لَمُوبِيدُ فَصِيامُ تَلْنَةِ آيَّامِ ذُلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَكَفْتُهُ وَاحْفَظْمُ آ آيْمَا نَكُوْ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوُ الْبِيْهِ لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُوْنَ ⊕

واذا سمعوا ٧

۽ جيڪي پيغمبرن ڏانهن لاٿو ويو سو, جڏهن ٻـڏندا آهن تڏهن سندين اکين کي اِنهيءَ سببان جو, سچ کي سڃاتائون ڳوڙها ڳاڙيندو ڏسندين, چوندا آهن تر اي اسان جا پالٽهار! ايمان آندوسون تنهنڪري اسان کي شاهدن ۾ لک (٨٣). ۽ اسان کي ڇا (ٿيو) آهي؟ جو الله کي ۽ جيڪي اُسان وٽ سچ (يعني قرآن) آيو تنهن کي هن هوندي بہ نہ مچيون جو اُميد ٿا رکون تہ اُسان جو پالٹھار اسان کي صالحن جي ٽوليءَ سان (گڏي بهشت ۾) داخل ڪندو (۸۴). پوءِ جيڪي چياڻون تنهن سببان الله کين بهشت ڏنو ِجنهن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهس سدائين رهڻ وارا آهن ۽ اهو ڀلارن جو بدلو آهي (٨٥). ۽ جن ڪفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڀانيو اُهي دوزُخي آهن (٨٦). اي ايمان وارؤ! جيڪّي پاڪ شيون الله اوهان لاءِ جلال ڪيون آهن سي حرام نہ بڻايو ۽ نڪي حد کان لنگهو۔ ڇو *ت*ہ الله حد کان لنگهندڙن کي دوستِ نہ رکندو آهي (۸۷). ۽ جيڪي الله اوهان کي پاڪ حلال رزقي ڏنو آهي تنهن مان گائو ۽ اُن الله کان ڊڄو جنهن كي اوهين مجيندڙ آهيو (٨٨) . الله اوهان جي اُجاين قسمن كُتُلُ ۾ اوهان کي نہ پڪڙيندو پر جيڪي قسم اوهان پُڪي نيت سان کنيا تنهن سببان اوهان کي وٺ ڪنڌو. پوءِ اُن جو ڪفارو وچٿرو (كاڌو) جيكي پنهنجي عيال كي كارائيندا آهيو تنهن مان ڏهن مسڪينن کي کاڌو ڏيڻ آهي يا کين ويس ڍڪائڻ يا ٻانهو آجو ڪرڻ (جڳائي)۔ پوءِ جيڪو نہ لهي تہ ٽي ڏينهن روزو رکڻ لازم آهي۔ جڏهن اوهين قسم کڻو (۽ ڀڃو) اِهو ڪفارو اوهان جي قسمن جو آهي۔ ۽ پنهنجن قسمن کي (ڀڃڻ کَان) سوگهو رکو۔ اهڙيءَ طرح الله اوهان ُلاءِ پنهنجا حڪم بيان ڪندو آهي ته مان اوهين شڪرانو ڪريو (۸۹).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْ ٓ إِنَّهَا الْحَمْرُ وَالْمِيْبِوْ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَكَّهُ ثُفُلِحُونَ ﴿ إِنَّهَا ۚ بْرِيْدُالشَّيْطُنُ آنَ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْبَيْسِرُوبِصْتَكُمْ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوْقِ فَهَلَ انْتُمُ ثُنَّتُهُونَ ® وَاطِيعُوااللَّهُ وَٱطِيعُواالرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِنْ نُولَّيْنُهُ فَاعْلَىٰ ٓالنَّهَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْبُبِينِ ﴿ لَبُسَ عَلَى الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الضّلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيبُمَاطُعِمُوٓ إِذَامَااتَّقَوْاوّامَنُوْاوَعَمِلُواالصّلِحٰتِ نُجَّالَّقَوْا وَامَنُوانُتُمَّاتُقُوا وَآحَسَنُوا وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۖ يَأَيُّهَا ۖ الَّذِينَ امَنُوْالَيَبُلُونَّكُوْ اللَّهُ بِشَيِّ مِّنَ الصَّبْدِ تَنَالُهُ آيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبُ فَمَنِ اعْنَكَ بَعْكَ ذُلِكَ فَلَهُ عَنَا كِ إِلِيْهُ ﴿ إِلَيْهُ ۚ إِلَّا لَيْنِ إِنَّ الْمَنْوُ الْاَتَّقَتْتُكُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمُ وُورُ وَمَن قَلَهُ مِنكُومٌ تَعَيَّا افْجِزَاءُمِّ قُلُما قَتَلَمِن النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ هَدُيًا لَلِغَ الْكَعْبَةِ ٱوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِيْنَ أَوْعَدُ لُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَّنُ وْقَ وَبَالَ آمُرِ لِمُعْفَاللَّهُ عَكَاسَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِيُّ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزْنُرُذُ وَانْتِقَامِ واذا سمعوا ٧

اي ايمان وارؤ! شراب ۽ جوا ۽ پوڄا جا آستانا ۽ ڍارا پليتُ شيطاني ڪمن مان آهن تنهن ڪري اوهين کانئن پرهيز ڪريو تہ مانً ڇـــــّــو (٩٠). شيطان جو ارادو شراب (پيارڻ) ۽ جوا (کيڏائڻ) ۾ هن کانسواءِ نہ آهي تہ اوهان جي وچ ۾ دشمني ۽ ڪاوڙ وجهي ۽ الله جي ياد ڪرڻ کان ۽ نماز کان اُوهان کي جهلي. پوءِ (هاڻي به) اوهين (نه) جهلبؤ ڇا؟ (٩١). ۽ الله جي قرمانبرداري ڪريو ۽ پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو ۽ ڊڄو پوءِ جيڪڏهن اوهين ڦرندؤ تہ پڪ ڄاڻو تہ اسان جي پيغمبر تي رڳو پڌرو پيغام پهچائڻ آهي (٩٢). جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ِ ڪيا تن تي جيڪي (اڳ) کاڌائون تنهن ۾ گناه نہ آهي جڏهن پرهيزگاري ڪيائون ۽ ايمان آندائون ۽ چڱا ڪم "ڪيائون وري پرهيزگاري ڪيائون ۽ ايمان آندائون وري پرهيزگاري ڪيائون ۽ چڱائي ڪِيائون\_ ۽ الله ڀـلارن کي دوست رکندو آهي (٩٣). اي ايمان وارؤ؟ الله كنهن شكار (جي حكم) سان جنهن كي اوهان جا هٿ يا اوهان جا تير پهچن اوهان کي هن لاءِ ضرور پرکيندو تہ اللہ نکيڙي تہ ڪير کانئس پرپٺ ڊڄندو آهي؟ پوءِ جيڪو هن کان پوءِ حد کان لنگهندو تنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاّب آهي (٩۴). اي ايمان وارؤ! اوهين احرام (جي حالت) ۾ شڪار نہ ڪريو۔ ۽ اوهان مان جنهن ڄاڻي واڻي اُن کي ماريو پوءِ جيڪي ماريو اٿس تنھن جھڙو جانور, جنھن لاءِ اوهان مان ہم معتبر فیصلو کن, سزا لازم آهي. اِها قرباني ڪعبي وٽ پهچڻي آهي. يا (مٿس سزا) مسڪينن جو کاڌُو ڪفارو آهي يا ان جي برابر روزا رکي هن لاءِ ته پنهنجي ڪم جي سزا چکي۔ جيڪي اڳي گذريو سو الله معاف ڪيو۔ ۽ جنهن موٽي (شڪار) ڪيو تنھن کان اللہ بدلو وٺندو ۽ الله زبردست بدلي وٺڻ وارو آهي (٩٥) .

أُحِلُّ لَكُوْصَيْكُ الْيَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُوْ وَلِلسَّتَارَةِ وَجُرِّمَ عَلَيْكُهُ صَيِدُ الْبَرِّمَادُمُ تُوْحُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّنِ مِي إِلَيْهِ تُعْشَرُ وْنَ®جَعَلَ اللهُ الْكُعْبَةَ الْبُرْتَ الْحُرَّامَ قِيمًا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَائِحُوامُ وَالْهَدُى وَالْقَلَائِكَ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُوۤ آَنَ اللَّهُ يَعُكُمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَآتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْحًا عَلِيُمْ ﴿ إِعْلَمُ وَآنَ اللهَ شَدِيثُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَ غَفْوُرٌ رَّحِيْهُ هُمَاعَكَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُنُنُونَ ﴿ قُلُ لَّا بَيْ نَوِى الْخَبِيْثُ وَالطِّيِّبُ وَلَوْ آغجيك كَنْزَةُ الْخِبَيْثِ فَاتَّقُو اللَّهَ يَافُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ تُفْلِحُونَ فَيَايَتُهُا الَّذِينَ الْمَنُو الْأَتَسْعُلُوا عَنْ أَشْيَأْءُ إِنْ تُبْكَ لَكُوْ تُسْوُكُو وَإِنْ تَسْعُلُوا عَنْهَا حِيْنَ نُنْزُلُ الْقُرْ إِنْ ثَيْكَ لَكُهُ عَفَاالِلَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حِلْيُهُ وَتُكْسَأَلُهَا قُوْمٌ ۗ مِّنْ قَبْلِكُو نُمُّ أَصْبَحُوا بِهَاكَفِي بِنَ@مَاجَعَلَ اللهُ مِنْ عِيْرَةِ وَلاسَإِبَةٍ وَلاوَصِيلَةٍ وَلاحَامِرُولِكِيّ الّذِينَ كَفَرُوا فْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكِذِبُ وَ ٱكْثَرُهُ مُولَا يَعُقِلُونَ ٠

درياءَ جو شڪار اوهان لاءِ حلال ڪيو ويو ۽ اُن جو کائڻ اوهان ۽ مسافرن لاءِ نفعي وارو آهي, ۽ جهنگ جُو شڪار جيستائين اوهين احرامُ واراً هجو تيسَتَائين أوهان تي حرامُ ڪيو ويو۔ ۽ ان الله کان ڊجو جنهن ڏانهن گڏ ڪيا ويندؤ (٩٦). الله تعظيم واري گهر ڪعبي ۽ تعظيم واري مهيني ۽ (ڪَعبيَ ڏانهن موڪليل) قرباَنيءَ ۽ ڪنڍلي اوهين ڄاڻو ته جيڪي آسمانن ۾ ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو بيشڪ الله ڄاڻندو آهي ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٩٧). ڄاڻو ته الله سخت سزا ڏيندڙ آهي ۽ (هي به ته) الله بخشٹهار مهربان آهي (٩٨). پيغمبر تي رڳو پيغام پهچائڻ آهي۔ ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيُّو ۽ جيڪي لڪآئيندا آهيو (سو سڀ) الله ڄاڻندو آهي (٩٩). (اي پيغمبراً) چؤ ته پليت ۽ پاڪ برابر نہ آهن جيتوڻيڪ پليتِ جي گهڻـائي توکي زياده وڻي, پوءِ اي عَقلَ وارؤ! الله کان ڊڄو تہ مانَ اوهين ڇٽو آُ١٠٠) آ اي ايمان ُوارؤُ! انهن شين بابت سوال نہ ڪريو جن جي حِقيقت جيڪِڏهن اوِهان تي پڌري ڪئي وڃي تہ اوهان کي ڏکي لڳيَ ۽ جيڪڏهن قرآن لهڻ مُهل آن بابتُ سُوالُ ڪريو تہ اوِهَان لاَءِ پَذُروَّ ٿَڪيو ويندو اُنهن (سوالن) کان الله اوهان کي مُعاّفي ڏِني ۽ الله بخشتُهار بردبار آهي (١٠١). بيشڪ هڪ قوم اوهان کان اڳ اهڙين (ڳالهين) جُو ٻُوال ڪيو هو (پر سمجهائڻ تي) وري اُن جا ڦري منڪر ٿيا (١٠٢). الله نڪي بحيره ۽ نڪي سائبہ ۽ نڪي وصيلہ ۽ نڪي گهڻا نہ ٿا سمجهن (١٠٣).

<sup>\*</sup> جاهليت جي زماني ۾ ماڻهن ڪيترائي من گهڙت احڪام بڻايا هئا جن جي باري ۾ پنهنجن گذريل وڏن جو قول دليل طور وٺندا هئا، جيئن تہ ڪن جانورن تي هي نالا رکندا هئا: ١- بحيره: اها ڏاچي جنهن جا ڪن چيري بتن جي نالي ڪندا هئا ۽ ان جو کير ڪنهن کي بتن جي نالي ڪري جهنگ ۾ ڪنهن کي بتن جي نالي ڪري جهنگ ۾ ڇيڪ ڇڏيندا هئا ۽ ان جي پئيءَ تي ڪوبه بار وغيره نه رکندا هئا. ٣- وصيله: اها ڏاچي جيڪا پهرين پيٽ کان گورڙي مادي ڄڻي ۽ پوءِ لڳاتار ماديون ڄڻي ته ان کي بتن جي نالي ڪري ڇڏيندا هئا. ٣- حام : اهو نر اٺ جنهن کان ڪجھ نسل وٺي پوءِ کيس آزاد ڪري ڇڏيندا هئا. ١٤- حام : اهو نر اٺ جنهن کان ڪجھ نسل وٺي پوءِ کيس آزاد ڪري ڇڏيندا هئا. (ڏسو فتح الرحمان ۽ تفسير الميسر) .

وَإِذَا قِتِيْلَ لَهُمْ تَعَالُوْ اللِّي مَا آنَزُلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولَ قَالُوْ ا حَسُبْنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْإِنْ الْأَوْلُوكَانَ الْإِفْهُ مُولَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَكُونَ ۞ يَا إِنُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُوْمِّنُ صَلَّ إِذَا اهْنَكَ يَنْهُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُهُ جَوِيْعًا فَيُنِبَّنُكُمُ بِمَا كُنْ ثُوْتَعُمْكُونَ ۞ يَأْيَهُا الَّذِينَ امَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُوٰإِذَا حَضَرَاحَكُمُ الْمُوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنِن ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمُ <u>ٱۅؙٳڂڒڹڡڹٛۼؽڔڴۄٳڹٲڹؿ۠ڎۻٙۯڹؾ۠ۄؙ؈۬ٲڶٳۯۻۏؘڶڝٳؾۘڰؙۄؙ</u> مُصِيْبَةُ الْمُوْتِ تَحْبُسُونَهُمَامِنَ بَعْدِ الصَّلْوِةِ فَيْقْسِمِن بِاللهِ إِنِ ارْتَبُتُهُ لِانْتُنْتُرِي بِهِ تُمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقْرُ لِي وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةُ أَلِيهِ إِنَّآ إِذَّ الْكِينَ الْإِثِينِينِ ®فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَّا اسْتَحَقَّاً إنْمًا فَالْخَرْنِ يَقُونُمِن مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْرُولْلِين فَيْقُسِمِن بِاللهِ لَشَهَادَ نُنَآ آحَقٌ مِنْ شَهَادَتِهمَاوَ مَااعْتَكَ بِنَأْ ۗ إِنَّاإِذًا لَّكِنَ الظُّلِمِينَ ﴿ ذِلِكَ أَدْ فَ آنَ يَانُوُا بِالشُّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْيِغَا فُوْ آنَ ثُرَدًّا أَمُانٌ بَعْدَا أَيْمَانٍ مُ وَاتُّقُوااللَّهُ وَاسْبَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفُسِقِينَ ۞

۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ جيڪي الله لاٿو آهي تنهن ڏانهن ۽ پيغمبر ذَّانهن اچّو (تڏهن) چوندا آهن ته جنهن تي پنهنجن ابن ڏاڏن کي (هلندو) ذُّنُوسون سو اسان لاءِ كافي آهي\_ جيتوڻيڪ سندن اَبا ذّاذًا كجه نه ڄاڻندا هئا ۽ نڪي هدايت وارا هئا؟ (١٠٤). اي مؤمنؤ! اوهين پنهنجن نفسن جي ڪريو, جڏهن اوهين هدايت وارا ٿيؤ, تڏهن اُھو اوھان کي نقصان تہ رسائيندو جيڪو ڀلُو۔ الله ڏانھن مڙني جو موٽڻ آهي پوءِ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (١٠٥). اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهان مان ڪنهن کي موت ويجهو ٿئي ته وصيت ڪرڻ مهل ٻہ معتبر شاهد ڪريو جي اوهان (مسلمانن) مان هجن يا اوهان كان سواءِ بيا (يعني غير قوم جا) هجن (اهُو تُذْهن) جيڪڏهن اوهين ملڪ ۾ مسافر هجو, پوءِ اوهان کي موت جي مصيبت پهچي۔ جيڪڏهن (اوهين سندن گواهي ڏيڻ ۾ ڪو) شڪ رکو ٿا تہ (وچينءَ) نماز کان پوءِ اوهين ٻنهن کي جهليو پوءِ اُهي (ٻئي) الله جو قسمر کڻي چون تہ توڻيجو مائٽ هوندا تہ بہ اسين قسم جي عوض ڪا بها نہ وٺنداسون ۽ نڪي الله جي (حڪم واري) شآهدي لڪائينداسون (جي لڪائي سون) تہ اُتي جو أتى ضرور گنهگارن مان ٿينداسون (١٠٦). پُوءِ جيڪڏهن معلوم ٿئي تہ اُھي ٻئي گناہ جوگا ٿيا تہ جن جي مال تي ٻئي حق رکيو آھي تن جي ويجهي مائنتي وارِن مان ٻيا ٻه ڄڻا اُنهن جي بجاءِ اُٿن پوءِ الله جو قسم کڻي چون تہ اُنھن ٻنھي جي شاھديءَ کان اسان جي شاھدي وڌيڪ سُچي آهي ۽ حدّ کان نہ لنگھنداسون نہ تہ اُتي جو اُتي ضرور ظالمن مان تينداسون (١٠٧). اهو (حكم هن ڳاله کي) ويجُّهو آهي ته اُهيّ (وصي ماڻهو) سچي ڳاَله جي شاهدي ڏيڻ يا پنّهنجن قسمنّ كَتْلُ كَانَ پُوءِ قسم جي رَد ِ ٿيڻ كانَّ ڊڄنِ ۽ الله كان ڊڄو ۽ (هي حكم دل سان) بـــــــ الله بي دين قوم كي ســـــو رســــو نــــ ديكاريندو آهي (۱۰۸).

يُومَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَ ٱلْجُبْثُمْ قَالُو الْإِعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُبُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّكُ تُنَّكَ بِرُوْج الْقُتُ سِ تُكِلَّمُ النَّاسِ فِي الْمَهُدِ وَكَهُلَّا وَاذْعَلَّمْتُكَ الْكِتَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرُلِةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَإِذْ نَخَلْقُ مِنَ الطِّلْيُنِ كَهَيْءَةِ الطَّايُرِ بِإِذْ نِي فَتَنْفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا لِإِذْ نِي وَ تُبْرِئُ الْاكْمَة وَالْأَبْرُصَ بِإِذْ نِنَّ وَإِذْ تَغُوِّجُ الْمَوْتَي بِإِذْ نِنَّ وَإِذْ نَغُو وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِ يُلْ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُ وَامِنْهُمُ إِنْ لِمِنْ ٱلْآلِاسِحُوَّ شِّبِيْنَ ﴿ وَ إِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى الْعُوَارِيِّنَ أَنْ الْمِنْوَا بِيْ وَبِرَسُوْ إِنَّ قَالُوْآ إِمَنَّا وَاشْهُدُ مِأَتَّنَامُسُلِمُونَ ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِتُونَ يعِيسَى ابْنَ مَرْبَحَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَقُكَ أَنْ يُعْزَرِّلُ عَلَيْنَامَ إِنَّ مَّ مِّنَ السَّهَاءُ قَالَ اتَّقَوُ اللَّهَ إِنَّ كُنْ تُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ قَالُوْا نُرِيْكَ آنَ تَأْكُلُ مِنْهَا وَيَظْهَ بِنَّ قُلُونُنَا وَنَعْلَمُ أَنْ قَدُ صَدَقَتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِينُنَ

(ياد كر!) جنهن ڏينهن الله سڀني پيغمبرن کي گڏ ڪندو (تنهن ڏينهن) چوندو تہ اوهـان کـي ڇـا جواب ڏنـو ويو؟ چونـدا تہ اسـان کي (ماڻهن جي دلين جي) ڪا خبر نہ آهي۔ ڇو تہ تون ئي ڳجهن جوُّ وڏو ڄاڻندڙ آهين (٦٠٩). جڏهن (اُن ڏينُهن) الله عيسيٰ پُٽُ مريمُر جي کي چوندو ته پاڻ تي ۽ پنهنجي ماءُ تي منهنجيون نعمتون ياد ڪر۔ جڏهن توکي پاڪ روح سان مدد ڏنمر آجو) ماڻهن سان پينگهي ۾ (خاص طرح) ۽ وڏي وهيءَ ۾ ڳالهايئہ ٿي۔ ۽ جڏهن توکي ڪتاب ۽ دانائي ۽ توريت ۽ انجيل سيکارير, ۽ جڏهن منهنجي حڪم سان مٽيءَ مان پکيءَ جي شڪل جهڙو بڻايئه پوءِ منجهس قوڪيئه تر منهنجي حڪم سان پکي ٿيو ۽ منهنجي حڪم سان ماءُ ڄاول انڌي ۽ ڪوڙهي کي ڇٽايئي ٿي، ۽ جڏهن مئل کي منهنجي حڪم سان (جيئرو ڪري) ڪڍيئہ ٿي, ۽ جڏهن بني اسرائيلن (جي شر) کي توكان جهليم جڏهن وٽن معجزن سان آئين تڏهن منجهانئن ڪافرن چيو ته هيءُ رڳو پڌرو جادو آهي (١١٠). ۽ جڏهن حوارين ڏانهن الهامر ڪيم ته مون تي ۽ منهنجي پيغمبر تي ايمان آڻيو، چيائون ته ايمان آندوسون ۽ (اي عيسيٰ!) شاهد هج ته اسين مسلمان آهيون (١١١). (ياد كريو!) جِڏهن حوارين چيو تہ آي عيسيٰ پٽ مريم جا تنهنجو پالڻهار اسان تي آسمان كان كو (طعام جو) خونچو لاهي سگهندو ڇا؟ عيسيٰ ُ چيو تہ جيڪڏھن مؤمن آھيو تہ الله کان ڊڄو (١١٢). چيائون (اسين هيءُ) گهرون ٿا تہ منجهانئس کائون ۽ اسان جون دليون آرام وٺن ۽ ڄاڻون تر اسان کي سچ چيو اٿيئي ۽ مٿس شاهد هجون (۱۱۳).

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبِيَةِ اللَّهُ مُّرِيِّيِّ اللَّهُ مُّرِيِّيًّا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَأَبْ ثَا مُّيْنَ السَّمَاءُ تُكُونُ لَنَاعِبُكَالِاً قَلِنَا وَالْجِرِيَا وَالْيَةَ مِّنْكَ وَادْزُفْنَا وَآنْتُ خَيُرُالِرْزِقِينَ®قَالَ اللهُ إِنَّ مُنَزِّلُهُ اعْلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ يَعِثُ مِنْكُونَا إِنَّ أُعَدِّيهُ عَنَا الْإِلَّا أُعَدِّبُهُ آحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْكِيمَءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَتَخِنُّ وْنَ وَأَقِي الْهَيْنِمِنُ دُونِ اللهِ قَالَ سُيْعَنَكَ مَا يَكُونُ إِنَّ أَنَ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحِقّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عِلْمَتَهُ تَعْلَكُومَا فِي نَفْسِي وَلِأَاعْكُومَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنْتَ عَكُومُ الْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلامَا أَمَرْتَنِي بِهَ آنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَتَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهُمُ شِهِيْكَ النَّادُمْثُ فِيهُمْ فَلَمَّاتُو فَيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّوْرُبِ كَلِيْهِمْ وَٱنْتَعَلَىٰ كُلِّ شَيْ شَهِيْكُ<sup>™</sup>اِنْ تُعَنِّ بُهُمْ فَانَّهُ وُعِبَادُكُ وَانْ تَغْفِوْلَهُوْ فَاتَّكَ اَنْتَ الْعِ: يُزُالْعِكَمُوْ® قَالَ اللهُ هِٰذَا لِيُوْمُ يَنْفَعُرُ الصِّدِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمُ حَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فِهُ آنَكًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ ذَٰ لِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ يِلْهِ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيًّ قَدِيْنٌ

(تَذَهن) عيسيٰ پٽِ مريم جي چيو تہ اي اسان جا پالڻهار الله! اسان تي هڪ دسترخوان آسمان کانُ لاهُ ته اسان جي اڳين ۽ اسانجي پوينُ (سڀني) لاَءِ عَيد ٿئي ۽ تنهنجي نشاني ٿئي، ۽ اسان کي روزي ڏي ۽ تون چڱو روزي ڏيندڙ آهين (١١٢). الله چيو تہ آءٌ اوهان تي (دسترخوان) لاهيندس, پوءِ اوهان مان جيڪو هن کان پوءِ بي فرماني ڪندو تنهن کي آءٌ اهڙو سخت عذاب ڪندس جو جهانن اجي رهندڙن) مان ڪنهن هڪ کي ان جهڙو عذاب نہ ڪندس (١١٥). ۽ (اُهو وقت ياد ڪر!) جڏهن الله چوندو تہ اي عيسيٰ پٽ مريم جا! توّ ماڻهن کي چيو هو ڇا؟ تہ الله کان سواءِ مون کي ۽ منهنجي ماءُ کي بہ خدا ڪري مڃيو۔ (عيسيٰ) چوندو تہ تون پاڪ آهين جنهن (چوَّڻ) جو مون کي ڪو حق نہ آهي سو چوڻ مون کي ڪيئن جڳائيندو هو؟ جيڪڏهن مون اُهو چيو هوندو تہ بيشڪ اُهو توکي معلوم هوندو\_ جيڪي منهنجي دِل ۾ آهي سو ِ(تون) ڄاڻندو آهين ۽ جيڪي تنهنجي دل ۾ آهيي سو ُ (آءُ) نُه ڄاڻندو آهيان\_ ڇو تہ تون ئي ڳجهن جو ڏاڍو ڄاڻندڙ آهين (١١٦). جنهن ُلاءِ مون کي حڪم ڪيو اٿيئي تنهن کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) کين نہ چيو اٿم (يعني) ھي تہ الله جي عبادت ڪريو جو منهنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي، جيسين منجهن رهيس تيسين (آء) مُـنن نگهبان رهيس پوءِ جنهن مهل تو مون کي کڻي ورتو تہ تون ئي مٿن نگھبان رهين ۽ تون سڀ ڪنهن شيءِ تي ٿجبردار آهين (١١٧). جيڪڏهن کين عُذاب ڪرين ته اهي تنهنجا ٻانها آهن, ۽ جيڪڏهن کين بخشين تہ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين (١١٨). الله فرمائيندو ته هي اُهو ڏينهن آهي جو سچن کي سندين سچائي فائدو دِيندي\_ اُنهن لاءِ "(اُهي) بهشت آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن اصلي سدائين رهڻ وارا آهن ِ الله کانئن راضي آهي ۽ اُهي کانئس راضي آهن اِها وڏي مراد ماڻڻ آهي (١١٩). آسمانن ۽ زِمَين جي ۽ جيڪي منجهن آهي تنهن جي بادشاهي الله جي آهي ۽ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (٦٢٠).

٤ أتحمُكُ يِلْهِ الَّذِي خُلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَٰتِ وَالنُّوْرَهُ نُتِمَّالَّذِينَكُكُمَّ وَابِرَبِّهُمُ بِعَيْلُونَ۞هُوَالَّذِي خَلَقَكُومِّنْ طِينِ نُنْمَ قَضَى آجَلًا وَاجَلُ مُّسَمَّى عِنْكُ أُنْمَ ٱلْمُعَلِّمُ الْمُثَمَّمُ مَّنَّذُوُنَ⊙وَهُوَاللهُ فِي السَّمْلُوتِ وَفِي الْأَرْضِ بَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَ جَهْرَكُهُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَالِيَهُمُ مِينَ الْيَوْمِنَ الْبِي رَيِّهِمُ إِلَّا كَانُوْاعَنُهَا مُغْرِضِيْنَ۞فَقَانُكُنَّ بُوْابِالْحِقِّ لَتَّاجَأَءُهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيْهِمُ ٱبْلُؤُامَا كَانُوْابِهِ بَشِتَهْزِءُونَ۞ٱلَهُ بَرُوْاكُمُ ٱۿڴڴڹٵڡؚڹؙ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَهُ مُكِنَّ لَكُمْ وَارْسَلْنَا السَّمَاءُ عَلَيْهِمْ قِدْرَارًا وَيَجْعَلُنَا الْاَنْهُرَ نَجْرِي مِنْ تَخْنِهُمْ فَأَهْلُكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَأَنْشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا اخْرِيْنَ<sup>©</sup> وَلَوْنَزَّلْنَاعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِرْطَاسِ فَلَسُوْهُ بِأَيْدِيْهُ مُلَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَآلِ فَ هَنَ آلِلْ سِحْرُمِينُ فِي وَقَالُوْ الْوَلِا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۚ وَلَهُ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقَيْضِي الْأَمُونُتُ وَلَا نُنْظُرُونَ ۞

## سورة انعام مکي آهي ۽ هيءَ هک سؤ پنجهٺ آيتون ۽ ويھ رکوع آهي.

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سڀ ساراھ (خاص) اُن الله کي جڳائي جنھن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو ۽ اونده ۽ سوجهرو پيدا ڪيو۔ وري (به) ڪافر پنهنجي پالڻهار سان (بين كيّ) برابر كندا آهن (١). أُهُو (ئي الله) آهي جنهن اوهان كي مٽيءَ مان بڻايو وري (اوهان جي جيئڻ ۽ موت جي) مدت ٺهرايائين۔ ۽ (هَكَرِي بِي) مدت وتس مقرر تيل اهي. وري (اي كافرؤ! الله بابت) اوهين شڪ ڪندا آهيو (٢). (اُهو ئي) الله آسمانن ۽ زمين ۾ (سڀ ڪنهن جو معبود) آهي\_ اوهان جو ڳجھ ۽ اوِهان جو ظاهر," ڄاڻندو آهي ۽ جيڪي ڪنيدا آهيو سو (به) ڄاڻندو آهي (٣). سندن پالڻهار جِيَّ آيْتِن مان كَانئس منهن موڙيندڙ آهنَّ (۴). پوءِ بيشڪ سچ (يعني قرآن) کي جنهن مهل وٽن آيو (تنهن مهل) كوڙ ڀانيائون آ پوءِ جنهن (ڳالھ) بابت چٿر ڪُندا آهن تنهن جي (سزا جون) خبرون وٽن سگهو پهچنديون (٥). (ڪافر) نہ ڏسندا آهن ڇا؟ ته کانئن اڳ ڪيترا طبقا ناس ڪياسون جن کي زمين ۾ اُهڙي طاقت ڏني هئي سون جو اوهان کي بہ نہ ڏني اٿؤن ۽ مٿن آسمان کان مينهن سانده وساياسون ۽ سندن هيٺان واهيون وهندڙ ڪيون سون پوءِ انهن کي سنڌن گنآهن سببان هلاڪ ڪيوسون ۽ سندن پوئتان ٻين قومن کي پيدا ڪيوسون (٦). ۽ جيڪڏهن تُوتي كاغذن ۾ (لكيل) كتاب (قرآن) نازل كريون ها پوءِ اُهي پنهنجاً هٿ کيس لائين ها تہ جيڪي ڪافر آهن سي ضرور چون ها تہ هيءَ ته رڳو پڌرو جادو آهي (٧). ۽ چون ٿا ته مٿس ملائڪ ڇو نه لاٿو ويو؟ ۽ جيڪڏهن اسين ملائڪ نازل ڪريون ها تہ ضرور ڪم پورو ٿي وڃي ها (يعني هلاڪ ٿي وڃن ها) وري کين مهلت (مور) نه ڏجي ها (٨) .

وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَيَعِعَلْنُهُ رَجُلًا قِلْكِسْنَا عَلَيْهِ مُرِمًّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ السُّنَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّنَ قَبُلِكَ فَكَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوامِنْهُمْ مِنَّا كَانُوْ إِيهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ قُلُ سِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّا انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَنِّيثِيْ<sup>®</sup> قُلُ لِبَنُ مَّافِي السَّمْلُوتِ وَالْرَرْضِ قُلُ يَتَّلُهُ حَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لَكَجْمَعَتَكُمُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ لاَرْبُ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَٓا أَنْفُسُهُمُ فَهُمُ لِأَيُؤُمِنُونَ ®وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا أَغَيْرَ اللَّهِ آتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِالسَّهٰ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَايُطْعَمُ قُلُ إِنَّ اَمُرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمَ وَلَا تَكُونُ مَنْ مِنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ ﴿ قُلْ إِنَّ آخَاتُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِرِعَظِيْرِ ﴿ مَنُ يُصُرِّفُ عَنْهُ يَوْمَ بِإِفْقَالُ رَحِمَهُ وَ ذلك الْفَوْزُ الْمُبِهُينُ ﴿ وَإِنْ يَبْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَكَلَّ كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوُّ وَإِنْ يَبْسُسُكَ بِغَيْرِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ قَدِيْنُ وَهُوَالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِهُ وَهُوَالْكِيْمُ الْخَبِيْرُ ٥

۽ جيڪڏهن کيس ملائڪ ڪريون ها ته ضرور کيس مرد (جي شُڪل ۾) ُبڻايون ها ۽ جهڙو شبهو (هاڻي) ڪندا آهن تهڙو شبهو مٿن قائم رکون ها (٩). ۽ بيشڪ توکان اڳ (ٻين) پيغمبرن سان (بر) چٿر ڪئي ويئي (آهي) پوءِ منجهانئن جن چٿرون ڪيون تن تي جنهن (ڳالھ) تي چٿر ڪندا هئا تنهن (جي سزا اچي) گهيرو ڪيو (١٠). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته ملڪ ۾ گهمو وري ڏسو ته كوڙن جي پڇاڙي كيئن ٿي؟ (١١). (اي پيغمبر! كانئن) پڇا كر تہ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو ڪنهن جو آهي؟ چؤ تہ الله جو آهي جنهن (ٻانهن تي) ٻاجھ (ڪرڻ) پاڻ تي لازم ڪئي آهي۔ قيامت جي ڏينهن جنهن ۾ شڪ نہ آهي ضرور آوهان کي گڏ ڪنڏو جن پاڻ کي خساري ۾ وڌو سي ڪڏهن ايمان نہ آڻيندا (١٢). ۽ جيڪو رات ۽ ڏينهن ۾ رهندو آهي سو اُن جي ملڪ آهي۔ ۽ اهو بـ تندڙ ڄاڻندڙ آهي (١٣) . (اي پيغمبر اکين) چؤ ته آسمانن ۽ زمين جي بڻائيندڙ الله کان سواءِ ٻئي کي سنڀاليندڙ ڪري ڇو وَٽان؟ ۽ اُهُو (سڀني کي) روزي ڏيندو آهي ۽ کيس روزي ڪوئي نہ ڏيندو آهي، چؤ تہ مون کي حڪم ڏنو ويو آهي تہ پهريون مسلمان آءٌ هجان ۽ (فرمايو ويو ته) تون مشركن مان مور نه هج (۱۴). چؤ ته جيكڏهن پنهنجي پالڻهار جو چيو نہ مڃيان تہ آءٌ وڏي ڏينهن جي عذاب (پهچڻ) کانَ دِڄان ٿو (١٥). اُن ڏينهن جنهن (ماڻهوءَ) کان (عذاب)<sub>\_</sub>ٽاريو ويندو تنهن تي بيشڪ ٻاجھ ڪئي ويئي۔ ۽ اها پڌري مراد ماڻڻ آهي (١٦). جيڪڏهن الله توکي ڪو ڏک پهچآئي تہ اُن (الله) کان سوّاءِ اُن جو كو لاهيندڙ نہ آهي۔ ۽ جيكڏهن اُهو توكي سک پهچائي ته اُهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (١٧). ۽ اُهو پنهنجن ٻانهن تي عالب آهي ۽ اُهو حڪمت وارو خبر رکندڙ آهي (١٨).

ڠؙڵٲؿ۠ۺؙؿؙٵؙٞۘڮ۫ڗ<sup>ۣ</sup>ۺؘۿٲۮؘۊۧ<sup>ڴ</sup>ڠ۫ڶٳڶؾڮ<sup>ؾ</sup>ۺٙۿؽڬٛڹؽڹۣؽۅٙٮؽؽؙڋ وَأُوْجِيَ إِلَىٰٓ هٰذَاالْقُنُ الْ لِلْأَنْذِ رَكُّهُ بِيهِ وَمَنَ بَكَعُ أَيِّتُ لَتَشْهُدُونَ إِنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ ٱلْخُرِيُّ قُلْ لِإَاشُهُدُأَقُلْ النَّهَا هُوَالْهُ وَاحِدٌ وَإِنَّنِيْ بَرِنِّي مِنْ مُ مِنْ مُ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُ لَكِتَبَيْعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءُهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤاانْفُسُهُمُ فَهُدُلِابُوۡمِنُونَ ۚ وَمَنَ اَظٰلَهُ مِيِّنِ افْنَزٰي عَلَى اللهِ كَانِ بِٱلْوَ كَنَّابَ بِالْبِتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ®وَوَوْمَ نَحْنَنُرُهُمْ جَبِيعًا تُحَّنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ اَأَيْنَ شُرَكَآ وُكُوْ الَّذِينَ نَزُعْمُونَ۞نُعِّلُهُ تَكُنْ فِتَنَتُهُمُ إِلَّاكَ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشَّبِرِكِيْنَ ﴿ أَنْظُرْكِيفَ كَنَ بُوْاعَلَى أَنْفَيْبِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانْدِايفْتَرْوْنَ®وَمِنْهُمْ مِّنْ يَيْنُتَمِعُ الْيُكَ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمُ ٱكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُولُا وَفَيَ اذَانِهِمُ وَفَيَّا اذَانِهِمُ وَفَرًّا وَإِنَّ يَرُواكُلّ اليَةِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَأْحَتَّى إِذَا جَآءُوْكِ يُجَادِ لُونَكَ يَقُوْلُ الَّذِنْ كَفَرُوْ النَّ هَانَ أَالْأَ اَسَاطِئُوْ الْأُوَّ لِنُنْ @وَهُمُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ رور روه او دور او الآانفسهم وما غون عنه و إن يُهلِكُون الآانفسهم وما

پڇا ڪر تہ شاهدي ۾ ڪير وڏو آهي؟ چؤ تہ منهنجي ۽ اوهان جي وچ ۾ الله ئي گواھ آھي ۽ مون ڏانھن ھي قرآن ھن لاءِ وُحي ڪيو ويو آھي تُهُ اُن سانَ اوهان کي ۽ جن جن کي (هي قرآن) پهچي (تن سڀني کي) ڊيڄاريان\_ (هي ڳالھ) اوهين ثابت *ڪري سگهندؤ ڇا ته الله سا*ڻ ٻيا (بر) عبادت جاً لائق آهن؟ چؤ ته آءٌ (اهڙي باطل ڪم جي) شاهدي نه ٿو ڏيان\_ (بلڪل سچي ڳالھ جي ثابتي لاءِ) چؤ تہ هڪ الله کان سواءِ كوئي عبادت جو لائق كونهي ۽ جن كي اوهين شريك بڻائيندا آهيو تن کان آءٌ بيزار آهيان (١٩). جن کي ڪتاب ڏنوسين سي اُن (پيغمبر) کي اهڙيءَ طرح سڃاڻندا آهن جهڙي طرح پنهنجن پٽن کي سحياڻندا آهن جن پاڻ کي نقصان ۾ وڌو سي ايمان نہ آڻيندا (٢٠). اُنّ كان وذيكِ ظالم كير آهي؟ جنهن الله تي كوڙِو ٺاه ٺاهيو يا سندس آيتن کي ڪوڙو ڄاتو، ڪو شڪ نہ آهي تہ ظالم نہ ڇٽندا (٢١). ۽ (اُهو وقت ياد ڪر) جنهن ڏينهن اُهي مڙيئي گڏ ڪنداسين وري مشرڪن کي چونداسين تر اوهان جا اُهي شريڪ جن كي اوهين (الله جو شريكً) ڀانئيندا هيؤ كٿي آهن؟ (٢٢). وري سندن ڪوئي عذر هن چوڻ کانسواءِ نہ رهندو تہ پنهنجي پالٹهار اللہ جو قسم التئون ته اسين شرك كندڙ نه هئاسون (٢٣). (اي پيغمبر!) ڏس تر پاڻ تي ڪهڙو ڪوڙ چيائون ۽ جيڪي ٺاھ ٺاهيندا آهن سي کانئن ڀلجي ويا (٢٤). ۽ منجهانئن ڪو اهڙو آهي جو تو ڏانهن (قرآن ٻڌڻ لاءِ) ڪن ڏيندو آهي, ۽ سندين دلين تي اُن جي سمجهڻ کان ڍڪ ۽ سندن ڪنن ۾ گهٻرائي ڪئي آٿؤن ۽ جيڪڏهن سڀ معجزا ڏسندا ته (بر) کین نہ میںندا۔ تانجو جنهن مهل توسان جهگِرو گندڙ ٿي تو وٽ ايندا (تَنهن مهلُ) ڪافر چِوندا تہ هيءُ اڳين جي آکاڻين کانسواءِ (ٻيو) ڪجھ نہ آھي (٢٥). ۽ اُھي اُن (جي ٻڌڻ) کان (ٻين کي) جهليندا آهن ۽ (پاڻ بہ) کانئس پُري ڀڄندا آهن ۽ پاڻ کان سواءِ (ٻئي ڪنهن کي هلاڪ نہ ٿا ڪن ۽ نہ ڄاڻندا آهن (٢٦).

وَلَوْتَرِي إِذُوْقِفُوا عَلَى النَّا رِفِقَالُوا لِلْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَنِّ بَ بالن رَسَّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ® بَلْ بِكَ الْهُومَ مَّا كَانُوْا يُجْفُونَ مِنْ قَدُلُ وَلَوْرَدُّ وَالْعَادُ وَالْبَانْهُو اعْنَهُ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُوْنَ@وَقَالُوْآلِنُ هِي إِلْاحَيَاتُنَااللُّهُ نَيَا وَمَانَحُنُّ بِمَبْعُونِينَ ﴿ وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهُمُ قَالَ ٱلَيْسَ هٰ نَا بِالْحِيِّ قَالُوْ إِبِلِي وَرَبِّنَا وَالْفَالَ فَذُوْفُوا الْعَنَابِ بِهَا كُنْتُمْ تَكُفُرُ وْنَ قَانَ خَسِرَالَّذِيْنَ كَنَّ بُوْ إِبِلِقَاءَ اللهِ حَتَّى إِذَا حِاءُ تَهُو السَّاعَةُ بِغُتَةً قَالُوا لِحَسْرَتَنَاعَلِي مَا فَرَطْنَا فِيهَا لِـ وَهُمْ يَعْمِدُونَ آوْزَارُهُمْ عَلَى ظُهُوْ رِهِمْ الرَسَاءُ مَا يَزْرُونَ ®وَ مَا الْحَمَوةُ الدُّنْكَ آلَالَعِكِ وَلَهُ وَلَكَ الْالْخِرَةُ خَبُرُ لِلَّذِينَ ۣيَتَّقُونَ ٱفَلاتَعْقِلُونَ®قَدُنَعُكُمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُركًا يُكُنِّ بُونِكَ وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِإِنْ اللَّهِ يَعْجُدُ وَنَ ﴿ وَلَقَدُ كُنِّ بَتُ رُسُكُ مِنْ قَيْلِكَ فَصَيْرُواعَلَىٰ مَاكُنِّ بُوْا وَ أُوْذُوا حَتَّى آتُ هُوْنَصُرُنَا وَلاَمْيَدِّ لَ لِكِلِمْتِ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءُكَ مِنْ تُنَبِّأَيُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿

۽ جڏهن (اُهي) باه تي بيهاربا تڏهن جيڪر کين ڏسين! (ته عجب ڪرين) پوءِ چُوندا تہ اسان کي ارمان آهي (جيڪر دنيا ۾) موٽايا وجون ۽ پنهنجي پالڻهار جي آيتن کي ڪوڙ نه ڀانيون ۽ مؤمن مان ٿيون (٢٧). (نه!) بلڪ هن کان اڳ جيڪي (ڪفر ۽ گناه) لڪائيندا هئا سي (اڄ) کين پڌرا نظر آيا ۽ جيڪڏهن (دنيا ڏانهن) موٽايا وڃِن تہ جنُّهن (ڪم) کان جهليا ويا سوئي وري ڪرڻ لڳندا ۽ بيشڪ اُهي ضرور ڪوڙا آهن (٢٨). ۽ چـُـونَ ٿاته هن دنيا جي حياتيءَ کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) نہ آھي ۽ اسيـن (مـرڻ کان پِـوءِ وري) أُٿڻُ وارا نہ آهيون (٢٩). ۽ جنهن مهل پنهنجي پالڻهار جي آڏو بيهاربا (تنهن مُهُل) جيكُڏهن کين ڏسين (تہ عجب ڪرين), (الله) چوندو تہ هيءُ (وري جيئرو ٿيڻ) سچ نہ آهي ڇا؟ چوندا هائو اسان کي پنهنجي پالتُهار جو قسم آهي! (تر سچ آهي)\_ (الله) چوندو ته جيڪي اوهين ً كفر كَندا هيؤ تنهن سببان عذاب (جو مزو) چكو (٣٠). جنَّ الله جي ملڻ کي ڪوڙ ڀانيو سي بيشڪ خساري وارا ٿيا۔ تان جو جڏهن اوچتو انهن تي قيامت ايندي (تڏهن) چوڻ لڳندا ته اسان اُن (قيـامت) بابت جا ڪوتـاهي ڪئي, تنهن تي اسان کي افسوس آهي ۽ اُهي ينهنجو بار پنهنجن پٺين تي کڻندآ ِ خَبردار! جيڪي کڻندا سو 'بڇڙو آهي (٣١). ۽ دنيا جي حياتي رڳو راند ۽ چرچو آهي۔ ۽ جيڪي پرهيزگار آهن تن لاءِ آخرت جي جاءِ ڀلي آهِي۔ پوءِ ڇو نہ ٿا ُسُمجَهُو؟ (٣٢). بيشڪ ڄاڻون ٿا تہ جيڪي (اُهي) چُوندا آهن سو توکي ضرور غمگين ڪندو پوءِ اهي نہ (رڳو) تـوکـي ڪوڙو چوندا آهن پر ظالم ِ الله جي آيتن جو انڪار ڪندا آهن (٣٣). ۽ بيشڪ توكَّانُ اَّ (گهٹا) پيّغمبر كوَّڙا سمجهيا ويا هئا پُوءِ پنهنجي كوڙي ڀانئجڻ ۽ پنهنجي ڏکوئجڻ تي ايسين صبر ڪندا رهيا جيسين كين اسان جي مدّد پهتي، ۽ الله جي ڳالهين (يعني آنجامن) کي (ڪوبہ) ڦيريندڙ نہ آهي ۽ بيشڪ تو وٽ پيغمبرن جي ڪجھ خبر آئي آهي (۳۴).

وَإِنْ كَانَ كَبْرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ مُرِياً بِيَةٍ وَكُوشَاءُ اللَّهُ لَجَمَعَهُ وَعَلَى الْهُلَاي فَلَا تَكُوْنَتَ مِنَ الْجُهِلِونَ ﴿ اِنَّمَا لِشَعَدِيْ ۗ الَّذِيْنَ يَسْمَعُونَ وَالْمُونِي سَعَتُهُ وَاللَّهُ نُصَّالَيْهِ مُرْجَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ ال قَالُوْ الْوَلَائِزِ لَ عَلَيْهِ أَيَةُ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَنْ سُّنِزِّلَ إِيَّةً وَّلِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لِاَيْعُلَمُوْنَ® وَمَامِنُ دَاسَةٍ فِي الأرض ولاظير تطير بجناحبه إلآأمة أمننالكه مافتظنا فِ الْكِمْثِ مِنْ شَيْعً عُنْمَ إِلَى رَبِّهِ مُرْجِيْنَكُو وَنَ®وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا بِالْيِتِنَاصُمُّ وَنَكُونِ فِي الظَّلْمُتِّ مَنْ يَشِيَا اللهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ بَشِأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيدٍ فَكُلِ آرَءَ يَتَكُو إِنَ الْنَكُوعَ فَاكُ اللهِ آفَاتَنُكُو السَّاعَةُ أَغَيْرَاللهِ تَكُعُونَ إِنَّ كُنْتُوصِ قِيْنَ<sup>©</sup> بَلِ إِنَّا لَا يَكُونَ فَيَكُنِتُفُ مَا تَكُ عُونَ إِلَيْهِ إِنَّ شَأَّءُ وَتُشُونَ مَا تُشْرِكُونَ ۚ وَلَقَدُ ٱلسِّلْنَا إِلَى أُمْرِهِ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذُنَّهُمْ بِالْبَأْسَاءُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَيَنضَرَّعُونَ ﴿فَكُولِا إِذْجَاءُهُمُ مَا شُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ مَا كَانُوايَعُلُونَ ﴿

جيڪڏهن سندن منهنِ موڙڻ توکي ڏکيو لڳي ٿو تہ جيڪڏهِن زمين ۾ ڪا سرنگھ هڻي سگهين يا آسمان تي ڪا ڏاڪڻ ٺاهي سگهين پوءِ آر سياري الله الله الله الله الله الله الله عجيك الله الله الله الله عجرو الله الله عجري ها يوءِ الله جائن مان الله على نه هج (٣٥). جيكي (حق طلبيندڙ ٿي حقي ڳالھ کي) ٻڌندا آهن سي ئي (اسلام جي دعوت قبول) ڪيدا آهن (اُنهن کي الله هدايت كندو آهي) ۽ مئلن (يعني كافرن) كي الله قيامت جي ڏينهن اٿاريندو وري ڏانهنس موٽايا ويندا (٣٦). ۽ چون ٿا تہ سندس پالڻهار وتان أن (پيغمبر) تي ڪا نشاني ڇو نه لاٿي ويئي؟ (اي پيغمبر!) کين چؤ ته الله نشانيءَ جي لاهڻ تي وسوارو آهي پر منجهانين گهڻا (ماڻهو) نِهُ ڄاڻندا آهن (٣٧)". ۽ نڪو زمين ۾ ڪوئي چُرندڙ آهي ۽ نڪو پکي آهي جو پنهنجين کنبڙاُٽين سان اُڏامي ٿو پر اوهان جهڙيون ئي قومون آهن۔ (سڀ) ڪا شيءِ ڪتاب (يعني لوح محفوظ) ۾ لکڻ کان سواءِ نہ ڇڏي سون وري پنهنجي پالڻهار ڏانهن گڏ ڪيا ويندا (٣٨). ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪِوڙ ڄاتو سي گُونگا ۽ ٻِوڙا اُونداهين ۾ (پيل) آهن۔ الله جنهن کي گهري تنهن کي ڀُلائيندو آهي ۽ جنهن کي گهري تنهن کي سڌي واٽ تي بيهڪ ڏيندو آهي (٣٩). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته (اوهين) ڏسو جيڪڏهن الله جو عذاب اوهان کي پهچي يا تاله جا آهي تاله کان ساله جا آهي تاله کان ساله جا آهي تاله کان ساله جي تاله کان ساله جي تاله کان ساله کان سال قيامت اوِهَان وِٽ اچّي تر جيڪڏهن اوهين سچّا آهيو تہ الله کان سواءِ ڪنهن کي سڏيندؤ ( (۴۰) . (نه!) بلڪ خاص اُن کي سڏيندا آهيو پوءِ جيڪڏهن گهري تہ جنهن (مصيبت جي لاهڻ) لاءِ اوهين کيس سڏيندا آهيو سڏيندا آهيو سان) شريڪ ڪندا آهيو رائله سان) شريڪ ڪندا آهيو رائله سان سو (اُنهي مهل) وساريندا آهيو (۴۱). ۽ بيشڪِ اسان توکان اڳ (گهڻين) اُمتن ڏانهن (پيغمبر) موڪليا پوءِ (اُنهن جي ٻي فرماني سبب) کين آسان سختي ۽ تڪليف ڏيئي پڪڙيو تہ مان اُهي زاري ڪن (۴۲). پوءِ جنهن مهل اسان جو عُذاب وَتَن پهتو ٿي (تنهن مهل) ڇو نہ ٿي زاري ڪيائون؟ پر سندين دليون سخت ٿي ويون هيون ۽ جيڪي ڪُمُر ڪندا هئا سي شيطان اُنهن لاءِ سينگاريا (٣٣٠).

واذاسمعوا ، الانعام ٢

فَكَتَّانَسُوْامَاذُكِّرُوْابِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَكِّلُّ شُيًّا حَتَّى إِذَا فِرْحُوا بِهَآ أُوْتُوۤ ٓ إِنَّا الْحُدُ نَهُمُ بَغْتَهُ ۗ فَإِذَا هُـمْ مُّبُلِسُونَ۞فَقُطِعَ دَابِرُالْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْوَالْحَبُثُ بِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيْنِ ®قُلْ آرَءَ نِنْدُ إِنْ آخَذَاللهُ سَبْعَكُمْ وَ أبْصَارَكُهْ وَخَنَهُ عَلَىٰ قُلُوْ بِكُمْ مِنْ إِللَّهُ غَيْرُاللَّهِ يَأْتِيُّكُمْ بِهِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِنُونَ ®قُلُ أَرَءَ مُتَكُمْ إِنْ ٱتٰكُمُوعَنَاكِ اللهِ بَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ<sup></sup> الظُّلِمُونَ®وَمَانُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ إِلَّامْبَشِيرِينَ وَمُنْذِرِنِنَ فَمَنْ امَنَ وَاصْلَحَ فَلَاخُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَكَ كُنَّا بُوْا بِالْاِنِنَايَمَتُّهُمُ الْعَذَابِ بِهَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ®قُلْ لِآ أَقُولُ لَكُوعِنُدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلِّأَعْكُمُ الْعَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُوْ إِنَّ مَلَكٌ إِنْ التَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِنَّ الْعَالِمُ الْمُؤ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرُ ۚ أَفَلَاتَتَفَكَّرُ ۗ وَنَ ٥ وَآنَذِرُبِهِ الَّذِينَ يَغَا فُونَ آنَ يُخْتَدُوْ ٱللَّهِ رَبِّهِمُ لَبُسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيْعُ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿

پوءِ جيڪا نصيحت ڏني وين سا جنهن مهل وساريائون (تنهن مهل) مٿن هر شيءِ جا دروازا گولياسون۔ تان جو جيڪي ڏنو وين تنهن سان جڏهن (چڱيءَ طرح) خوش ٿيا (تڏهن) کين اوچتو پڪڙيو سون پوءِ أهي اُنهيءَ مهل ناأميّد ٿيا (۴۴). پوءِ ظالم قوم جي پاڙ پٽي ويئي۔ ۽ سَتٍ ساّراه جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي (۴٥). (اي پيغمبر! کين) چؤ ّتہ ڏسو تہ جيڪڏهن الله اوهان جا ڪن ۽ اوهان جون اکيون کُسي وٺي ۽ اوهان جي دلين تي مهر هڻي تہ اُنهيءَ الله کان سواءِ ڪير ٻيو خدا آوهان کي اُهي ڏيندو؟ ڏس ته ڪهڙا دليل بيان ڪريون ٿا ُوري به اُهي پاسو ڪنڌا آهن (٣٦). (اي پيغمبر کين) چؤ ته اوهين خبر ڏيو تہ جيڪڏھن الله جو عذاب اوچتو يا ظاهر ظهور اوهان کي پهچي ته ظالم قوم کان سواءِ (ٻيو ڪو) هلاڪ ٿيندو ڇا؟ (۴۷). ۽ پيغمبرن کي خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليوسون پوءِ جن مڃيو ۽ پاڻ سڌاريو تن کي ڪو ڀؤ نہ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين ٿيندا (۴۸). ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيو تن کي اُنهيءَ سبان جو بدكاري كندا هئا عذاب پهچندو (۴۹). (اي پيغمبر! کین) چؤ تہ (آءٌ) اوہان کي نہ ٿو چوان تہ مون وٽ اللہ جا خزانا آھن ۽ نڪي (آءٌ) ڳجھ ڄاڻندو آهيان ۽ نڪي اوهان کي چوان ٿو تہ آءٌ ملائڪ آهيان, ۽ جيڪي مون ڏانهن وِحي ڪيو وينڏو آهي تنهن کان سواءِ (ٻئي جي) تابعداري نہ ڪندو آهيان۔ چؤ تہ انڌو ۽ سڄو هڪ جهڙا آهن ڇا؟ پوءِ اوهين ڇو نہ فڪر ڪندا آهيو؟ (٥٠). (اي پيغمبر!) جيڪي (ماڻهو) پنهنجي پالڻهار وٽ گڏ ٿيڻ کان ڊڄندا آهن َتن کي هن (قرآن) سان ڊيڄار الله کان سواءِ اُنهن جو نڪو سنڀاليندڙ ۽ نڪو سفارش ڪندڙ آهي مان اُهي پرهيزگاري ڪن (٥١).

وَلاَ تَظُرُدِ الَّذِيْنَ يَنْ عُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَاوِةِ وَالْعَثِيِّ يُرِيكُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَمُّ وَ اللَّهِ مُ مَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمُ مِنْ شَيْ فَتَظُودُ مُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظّٰلِيدِينَ@وَكَنْ لِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمُ بِبَعْضٍ لِيَقْوُلُوْ ٱلْمَؤُلِّاءِ مَنَّاللهُ عَلَيْهِمُ مِنَّ بَيْنِنَا ﴿ اللَّهِ مِنْ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِرِيْنَ · وَنَاللَّهُ كِرِيْنَ وَإِذَاجَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْيِتِنَافَقُلُ سَلَّهُ عَلَيْكُوكُتُكِ رَثُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمُ سُوِّءً ابِجَهَالَةٍ نُمَّرَتَابِمِنَ بَعُدِم وَأَصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفُورُرَّحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفُورُرَّحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفُورُرَّحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفُورُرَّحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَتَّهُ غَفُورُرَّتِحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُرَّتِحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُرَّتِحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورُرَّتِحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورُرَّتِحِيْمُ ﴿ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورُ رَبِّحِيْمُ ﴾ نُفَصِّلُ الْايٰتِ وَلِتَنْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِيْنَ وَفُلُ إِنَّى نُهِيْكُ آنَ آعُبُكَ الَّذِيْنَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّوْقُلُ لَآ اَتَّبِهُمَ اهْوَاءَكُمْ فَتَلْصَلَكُ إِذًا وَمَا اَنَامِنَ الْمُهْتَدِينَ۞ قُلُ إِنَّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنَ رِّبِّي وَكَنَّا بُثُوْيِهِ مَاعِنُدِي مَا تَسُتَعُجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ يَقُصُّ الْحَتَّ وَهُـوَ خَيْرُ الْفُصِلِيْنَ ۞قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسُتَعُجِلُوْنَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ آعْلَمُ بِالظَّلِمِينَ ﴿

۽ جيڪي پنهنجي پالڻهار کي صبح ۽ سانجهيءَ جو سندس رضامندي ِگهرندڙ ٿي سڏيندا آهن تن کي نہ تڙ۔ توتي سندن ڪجھ بہ حساب نہ آهي ۽ نڪي مٿن تنهنجو ڪجھ بر حساب آهي جو اُنهن کي تڙيندين (۽ جي کين تڙيندي) تہ نامناسب ڪمن ڪندڙن مان ٿيندين (٥٢). ۽ اهڙي طرح مِنجهانئن ڪن کي ڪن سان پرکيوسون تہ چُون تہ هي اهي آهن َڇا جن تي اسان منجهان الله احسان ڪيو آهي؟ الله شڪر ڪُندڙن کي نہ ڄاڻنڍو آهي ڇا؟ (٥٣). ۽ جِيڪي اسان جي آيتن کي مجيندا آهن سي جڏهن تو وٽ اچن ته (اُنهن کي) چؤ ته السلام عليكم اوهان جي پالڻهار پاڻ تي ٻاجھ لازم ڪئي آهي تہ اوهان مان جيڪو بي علميءَ سان ڪا بڇڙائي ڪندو وري اُن کان پُوءِ توبھ ڪيائين ۽ سڌريو ته اُهو (الله) بخشتهار مهربان آهي (۴۰). ۽ اهڙيءَ طرح آيتون بيان ڪندا آهيون (تہ عمل ڪريو) ۽ (هن لاءِ) تہ گهنگارن جو رستو (ماڻهن تي) پڌرو ٿئي (٥٥). (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ الله کان سواءِ جن کي سڏيو ٿا تن جي عبادت ڪرڻ کان مون کي منع ڪئي ويئي آهي۔ ۽ چؤ تر آءُ اوهان جي سُڌن جي تابعداري نر ڪندس (نه ته) بيشڪ اُنهي مهل گمراه ٿيندس ۽ آءٌ هدايت وارن مان نه هوندس (٥٦). چؤ تر آءٌ پنهنجي پالڻهار جي پڌري حجت تي آهيان ۽ اوهان اُن کي ڪوڙ ڀانيو آهي۔ جنهن شيءِ جي تڪڙ ڪندا آهيو سا مون وِٽ نہ آهي (اهڙو) حڪم الله کان سُواءِ ٻئي ڪنهن جي اختيار ۾ نہ آهي اُهو سچ کي بيان ڪندو آهي ۽ اُهو (سڀني) فيصلي ڪندڙن كَان ڀُلُو آهي (٥٧). چؤ تر جنهن جي تڪڙ ڪندا آهيو سا جيڪڏهن مون وٽ هجي ها ته منهنجي ۽ اوهان جي وچ ۾ فيصلو ٿي وڃي ُها\_ ۽ الله ظالمن کي چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي (٥٨) .

وَعِنْكُ هُ مَفَا تِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهُا أَلَّا هُو وْيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّوالْبِحُرُومًا تَسْقُطُمِنُ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلِأَحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَاطِبِ ٷڒٮٵؚڛٳڒ؈۬ڮۺؠؠؙۑ؈ۘٷۿۅٳڷڹؚؽۺؘۊۨڡٚڴۿڔٳڷؽڮ يَعُكُمُ مَا جَرَحْتُو بِالنَّهَارِ نُحُّرِّ بَعُنْكُو فِيهِ لِيُقْضَى آجَلُ مُّسَمَّى ۖ تُمَّرِالَيْهِ مَرْجِعُكُمُ تُمَّرِينِبِّئُكُمْ بِهَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ <sup>حَ</sup>وَهُوالْقَاهِمُ فَوْقَ عِيَادِهِ وَنُرْسِلُ عَلَيْكُهُ حَفَظَةً حُتَّى إِذَاحِآءً آحَكُمُ ۗ الْمُوْتُ تُوَفِّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لِايْفِرِطُونَ فَتَرُدُّ وَآلِلَ اللهِ مَوْلِلهُمُ الْحِقُّ ٱلْأَلَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرُعُ الْحَسِبِينَ ﴿ قُلْمَنَ يُنَيِّجِيكُوْمِنْ ظُلْمُتِ الْبَرِّوَ الْبَحِرِنَى عُوْنِهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنَ ٱۼؙؚؖٮٮؘٵؘڡؚڹۿڹ؋ڵٮؘڴۅ۫ڹؾۜڡؚڹؘٳڵۺ۠ڮڔؽڹۘ<sup>؈</sup>ڣؚ۫ڶٳڵڎؙؽؙڹڿؖؽڮٛڎٟ مِّهُمَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبِ نُعُرَّانَتُهُ تُشْرِكُونَ ۖ قُلْهُ وَالْفَادِ رُعَلَى ۗ إِن يَّبِعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَا بَاصِّنَ فَوْقِكُمُ أَوْمِنَ تَعْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ ۑۘڵؚۺٮۘۜڮٛۯۺۣۑۘۼٵۊؖۑۮؚۑؿٙؠۼڞڴۄؙۑٳۺۘڹۼۻۣٵٛڹڟ۠ڰؽڡؙڹٛڝڗؖڣ الْالْتِلْعِلَهُمْ يَفْقَهُونَ®وَكُنَّابِبِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالْحَيُّ قُلُ لَّسْتُ عَلَيْكُوْ يُوكِيْلُ اللَّالِكُلِّ نَبَالُمُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ 🕟

۽ وٽس ڳجھ جون ڪنجيون آھن ان (ڳجھ جي ڪنجِين) کي الله کان سواءِ (ٻيو ڪو بہ) ڪونہ ڄاڻندو آهي۔ ۽ جيڪي پَٽن ۽ دريائن ۾ آهي سُو (بہ آهو) ڄاڻندو آهي ۽ ڪوئي پن نہ ڪرندو آهي پر اُن کي اُهو ڄاڻندو آهي ۽ نڪي ڪو داڻو زمين جي اونداهين ۾ نڪي ڪا آليَ ۽ نڪي ڪا سڪي شيءِ پڌري ڪتاب مر (لکيل) هجڻ کان سواءِ آهي (٥٩). ۽ اُهو (الله) اهي جيڪو اوهان کي رات جو (ڄڻڪ) ماريُ ٿو ۽ جيڪي اوهين ڏينهن جو ڪُمايو ٿا سو (بہ) ڄاڻندو آهي وري اوهان کي اُن مان هن لاءِ (جاڳائي) اُٿاريندو آهي تہ مقرر ٿيل ُمُدُتُ پُـوري ڪَرائي وڃي, وري اوهان (سيني) جـوُ ڏانهُس موٽـُنُ آهي وري اوهين جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (٦٠). ۽ آهو پنهنجن ٻانهن تي غالب آهي ۽ آوهان تي پنهنجا نگهبان مُوڪليندو آهي۔ تان جو جڏهن اوهان منجهان ڪنهن هڪ کي موت پهچي تڏهن اسان جا قاصد (مُلائڪ) اُن کي ماريندا آهن ۽ اُهي ڪوتاهي ته ڪندا آهن (٦١). وري (سڀ مثل) سندن سچي ڌڻيءَ الله ڏانهن موٽايا ويندا۔ خبردار ان جو حڪم (غالب) آهي ۽ اهو جلد حساب وٺندڙ آهي (٦٢) . (اي پيغمبر!) چؤ تہ اوهان کي پٽن ۽ دريائن جِي اونداِهين كِانَ كير حِذَائينِدو آهي (جَدّهين) كيسَّ زاريءَ سان ۽ ڳَجهوسڏيندا آهيو؟ (۽ چُوندا آهيو) تا جيڪڏهن اسان کي هن (ڏٽ) کان (الله) حِنَّايو تُه شَكِر كَندڙن مِان ضرور ٿينداسون (٦٣). (اي پيغمبر! ِكَين) ۚ چؤ تہ اللہ اوھان كي اُن كان ۽ سڀ كِنَھن ڏِک كان ڇَڏائيندُو آهي وري (بر) اوهين (أن سان) شركٌ كُندا آهيو (٦۴). (اي پيغمبر!) كين چُؤ ته أهو (الله) اوهان تي اوهان جي مٿان يا اوهان جي پيرن جي هينانُ عُذاب مُوكلُتُ لاءِ وسُوارُو آهي يا اوهان كي تولي تُولي صُريًّ وچڙائي ۽ اوهان مان ڪن کي ڪن جي لڙائيءَ "(جو آمزو) چکائي\_ ڏسِ تِهُ اسين ڪهڙيءَ طرح (طرَحين طَرحين) دليل بيان ٿا ڪريون ته مانُ أهي سمجهن (٦٥). ۽ تنهنجي قوم اُن (قرآن) کي ڪوڙ ڀانيو ۽ (حقيقت كري) أهو بِلكِّل سج آهي۔ (اي پيغمبر! كَين) چَوُ ته (آءٌ) اوهان جو ذمي وار نہ آهيان (٦٦). هر هڪ شيءِ لاءِ هڪ وقت مقرر آهي ۽ سگهـو ڄاڻندؤ (٦٧).

واذاسمعوا،

وَإِذَارَايْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِي الْيِتَافَأَعُرِضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَخُوْضُوا فِي حَدِيْتٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُشِينَتُكَ الشَّيْظِي فَكَرْتَقَعُنُ بَعْدَالِدِّكُوْي مَعَ الْفَوْمِ الظُّلِمِينَ ®وَمَاعَلَى الَّذِينَ بَيُّقُوْنَ مِنْ حِسَابِهِهُ مِّنْ شَيْ وَلَكِنْ ذِكُرِى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ®وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخُذُوْ إِذِينَهُ وَلَعِبًا وَّلَهُوًّا وَّغَرَّتُهُ وَالْحِبُونَ اللَّهُ نَيْأُو ذُكِّرْيِجَ أَنْ تُبْسَلُ نَفْسٌ بِهَا كُسَبَتْ لِيْسَ لَهَامِنْ دُونِ اللهِ وَكُ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ نَعْدِ لَ كُلُّ عَدُ إِلَ الْوُخَذُ مِنْهَا الْوَلَلِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا الْهُمْ شِكَاكِ مِنْ حَبِيْمِ وَعَنَاكِ ٱلِدُوْبِهَا كَانُوْا يَكُفُرُ وْنَ<sup>حَ</sup>َقُلْ ٱنَّنُ عُوْامِنْ دُوْنِ اللهِ مَالَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعْقَابِنَا بَعْدَا إِذْ هَا مِنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونُهُ الشَّيْطِينُ فِي الْرَضِ حَبْرَانٌ لَهُ آصَحْبُ تَيْلُ عُوْنَهُ إِلَى الْهُلَكِي ائْتِنَا فَكُلِ إِنَّ هُلَى اللَّهِ هُوَالْهُدُيُّ اللَّهِ وَامُّرُنَالِشُيْلِةِ لِرَبِّ الْعَلَيِينَ صُّوَانَ ٱقِيْمُواالصَّلُوةَ وَ اتَّكُوْهُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُحْتَثَرُونَ ﴿وَهُوَالَّذِي يُحَلَّقُ السَّمَاوْتِ وَالْرَضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَرَيَقُوْلُ كُنَّ فَيَكُونُ مَّ

۽ جيڪي اسان جي آيتن بابت اجايو بحث ڪندا آهن تن کي جڏهن ُڏسين تہ آيستائين کانئن منھن موڙ جيستائين اُن ڌاران ٻي ڪنھن ڳالھ ۾ بحث ڪن۔ ۽ جيڪڏهن شيطان توکان وسارائي تہ ياد اچڻ کان يُّوءِ ظالم ٽوليءَ سان گڏ نہ ويھ (٦٨). ۽ جيڪي پرهيزگاري ڪندا آهن تن تي اُنهن (ظالمن) جي حسابِ جي ڪجھ بر (ڇڪتاڻ) نہ آهي پر (اُنهن تي) نصيحت ڪرڻُ لازم آهي تہ مان اُهي ڊڄن (٦٩). ۽ (اي پيغمبر!) جن پنهنجي دين کي راند ۽ تماشوِ بڻايو آهي ۽ کين دنيا جي حياتيءَ ٺڳيو آهي تن کي ڇڏي ڏي ۽ قرآن سان نصيحت ڪر متان (قيامت جي ڏينهن) ڪوئي پنهنجي ڪئي جي سببان (هلاڪت ۾) قِاسي. الله كان سواءِ أن جو نه كو مدد گار۽ نه كو سفارش كندڙ آهي، ۽ جيڪڏهن سڀ ڪا شيءِ عوض ڏيندو تر کانئس نہ ورتو ويندو۔ اهي اُهي آهن جو جيڪي ڪيائون تنهن سببان (هلاڪت ۾) ڦاسي وِيا اُنهن لاءِ ٽهڪندڙ پاڻيءَ مان پيڻ ۽ ڏکوئيندڙ عذاب اُنهي ڪري آهي جو ڪفر ڪندا هئا (٧٠). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته الله کان سوآءِ اهڙي کي سڏيون ڇا جيڪو اسان کي نہ ڪي سک ڏيندو آهي ۽ نہ ڪي ڏک ڏيندو آهي؟ ۽ اُنهيءَ کان پوءِ جو الله اسان کي هدايت ڪئي اُنهيءَ وانگر پنهنجين کڙين (ڀر پوءِ) تي مِوٽايا وڃون ڇا؟ جنهن کي شيطانن جهنگ ۾ ڀلائي ڇڏيو هجي اُهو حيران پيو ڦري سندس ڪي دوست هجن جي ان کي سڌي رستي ڏانهن پيا سڏين تر اسان ڏانهن اچ (۽ اُهو اچي ئي نہ) (آي پيغمبر! کَين) چؤ تہ يقيناً الله جي ڏسيل واٽ آهائي سڌي واٽ آهي ۽ اسان کي حڪم ڏنو ويو آهي ته جهانن جي پالڻهار جي فرمانبرداري ڪريون (٧١). ۽ (هيءُ به حڪمر ڏِنو ويو آهي) تہ نماز پڙهُو ۽ کانئس ڊڄو ۽ اُهو (الله) آهي جنهن ڏانهن اُتَّارِياً ويندؤ (٧٢). ۽ اُهوئي آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي رٿ سان بڻايو آهي۔ ۽ جنهن ڏينهن (قيامت لاءِ) چوندو تہ ٿيءُ تہ ٿي پوندي.

واذاسهعواء الانعامه

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ نُيْفَخُ فِي الصُّوْرِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِمُو الْخَبِيْرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِهِيْهُ لِأَبِيهِ ازْرَ ٱتَّتِخِنُ ٱصْنَامًا الِهَةَ وَإِنِّ ٱرْبِكَ وَقُومُكَ فِي صَلِل مُّبِيرِ فَيَ وُكَنَالِكَ نُرِي إِبْرِهِنِهُ مَلَكُونَ السَّمَا فِي وَالْرَضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْهُوْقِنِيْنَ ۞ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَا ۚ كُوِّكُمَّا ۗ قَالَ هَٰذَا رِيِّ فَكُتَّا اَفَلَ قَالَ لِآا يُحِبُ الْإِفِلِيْنِ فَكُتَّاراً الْقَبْرَبَازِغًا قَالَ هٰذَارِ بِنُ قَلَمُنَّا أَفَلَ قَالَ لَبِنُ لَدُ يَهُدِنْ رَبِّ كُلُوْنَى مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّلِينَ @فَلَتَارًا الشَّمْسَ بَارِغَةً قَالَ هٰذَارَتْ هْنَ ٱلْكُبُرُ فَلَكَّا أَفَلَتْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّى بَرِئَيْ مِسَّا ثُنْيُرِكُونَ ۞ إِنَّى وَجَّهَتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي يَ فَطَرَالسَّلْمُوتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَاَّ ٳؘٮٚٵڡۣڹٳڷؠۺٚڔڮٮؙڹ<sup>۞</sup>ۅٙڝۜٲۼٷڡٛۄٛۿ<sup>؞</sup>ۊٵڶٳڠؙٵٞۼٛۏؾٚ؈۫ڶڰڡ وَقَلْ هَذَٰ بِنَّ وَلِآ آخَافُ مَا شُؤُرُوْنَ بِهَ إِلَّا آنَ يَشَاءُ رَبِّي شَيًّا ﴿ وَسِعَرَيِّنُ كُلُّ شَيُّ عِلْمًا ۚ أَفَلَاتَتَنَكَرُّونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَاكُمَاۤ إِثْرُكْتُهُ وَلَا يَخَافُونَ أَنَّكُمُ اَشْرُكُتُهُ بِإِمَّلِهِ مَا لَهُ بِيَرِّلِ بِهِ عَلَيْكُمُ المُرَكِّنَةُ وَلَا يَخَافُونَ أَنَّكُمُ اَشْرُكُتُهُ بِإِمَّلِهِ مَا لَهُ بِيَرِّلِ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطِنًا ۚ فَأَيُّ الْفَرِيْقِينِ آحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْنُونَعُلَمُونَ ۞

سندس ڳالھ سچي آھي۔ ۽ جنھن ڏينھن صور ۾ ڦوڪيو ويندو (تنھن ڏينھن) رڳو اُن جي بادشاھي آھي۔ ڳجھ ۽ ظاھر جو ڄاڻندڙ آھي۔ ۽ اُھو حڪمت وارو خبردار آھي (٧٣). ۽ (ياد ڪر) جڏھن ابراھيم ۽ سنون ڪي ڪيو تہ بتن کي خدا ڪري ڇو ٿو وٺين؟ آءُ تو کي پنهنجي پيءُ آزر کي چيو تہ بتن کي خدا ڪري ڇو ٿو وٺين؟ آءُ تو کي ۽ تنهنجي قوم کي بيشڪ پڌري گمراهيءَ ۾ ڏسان ٿو (٧٤). ۽ أُهڙيءَ طرّح ابراهيم كي آسمانن ۽ زمين جيّ بادشاهي ڏيکاري سون ٿيّ (هُنَ لَاءِ) تَهُ (أُهُو) يقين كندڙن مان ٿئي (٧٥). پوءِ جنهن مهل رات مٿس اونداهي ڪئي (تنهن مهل آسمان ۾) هڪ تارو ڏٺائين, چيائين هيءُ منهنجوِ تَالتُهارِ آهي, پَوءِ جِنهن مهل "(أهو) لـُـّـو (تَنَّهن مهلُ) چيَّائينَ تَ لَهندُزُن كُي بِيارُو نَه تُو ركانَ (٧٦). پُوءِ جَنهن مَهل چندِ كَي چمڪندُڙ ڏٺائين (تُنهن مهل) چيائين تر هيءُ منهنجو پالڻهار آهي, پوءِ جِنهن مهل لٿو (تنهن مهل) چيائين تر جيڪڏهن منهنجو پالڻهار مون كي هدايت نه كندو ته آءٌ ضرور گمراه قوم مان ٿيندس (٧٧). پُوءِ جنهن مهل سج کي چمڪندڙ ڏٺائين (تنهن مهل) چيائين تر هيءُ منهنجُو پالڻُهار آهي (أَجو) هِيءُ وڏو آهي, پوءِ جَنهن مهل لٿو تہ چيائيَن ته اي منهنجي قومرًا جن كيّ (اوهين خدا سان) شريك بتّائيندا آهيو تن كان آءٌ بيزار آهيان (٧٨) . مون (سڀني كان) هڪ طرفو ٿي پنهنجي مهاڙ کِي اُنهيءَ الله ڏانهن سامهون ڪيو آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کِي بڻايو آهي ۽ آءٌ مشرڪن مان نہ آهيان (٧٩). ۽ سندس قوم ساڻس تَكُرَارِ كَيُّو. چيَائين ته (اوهين) الله بابت مون سان هن حالت ۾ ڇو ٿا تڪرار ڪريو جو بيشڪ مون کي سڌي رستي لاتو اٿس؟"۽ جُنهُن کي ساڻس شريڪ ڪريو ٿِا تنهن کان ڪِين ڊڄندس پڙ منهنجي پاَلَتْهار جو ڪُجھ (ڪرڻ) گهريو (سو ٿيڻو آهي)۔ سڀ ڪاُ شيءِ منهنجي پالٽهار جي علم ۾ سمائي آهي۔ پُوءِ آوهين ڇو نہ نصحيت مڃيندا آهيو؟ (٨٠). ۽ جنهن کي (الله سان) شريڪ ڪريو ٿا تنهن کان ڪيئن ڊڄندس ۽ "(اوهين) هن کان نہ ٿا ڊڄُو جو اوهينَ الله سان ُ اُهو شريك كندا آهيو جنهن جي اوهان وٽ ڪا حجت لاتِل نه آهي - جيكڏهن اوهين ڄاڻندا آهيو (ته ٻڌايو ته) ٻنهي ٽولين مانَ ڪهڙي اَمن جي وڌيڪ حقدار آهي؟ (٨١).

واذاسمعوا ، الانعام ١

ٱكَنِيْنَ امَّنُوْا وَلَوْ يَلْبِسُوْ الْيُمَانَهُ وَبِظُلُمِ الْوَلَيْكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ۅٙۿؙڂۺ۠ۿؾۮؙۅٛڹ۞ۧۅؘؾڷػ<sup>ٛ</sup>ڿۜؾؙؽٵٛڶؾؽڹٵۧٳڹڕۿؽڿۼڸۊؘۅٛؠ؋<sup>؞</sup> نَرْفَعُ دَرَحْتِ مِنْ نَشَأَءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمُ عِلَيْمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَى وَيَعِقُوبَ كُلَّاهِ كَايُنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوْدُوسُلَيْلُنَ وَايُّوْبُ وَيُوسُفَ وَمُوسَى المُ وَنَ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَزَكِرِ آيَا وَيَحْلَى وَعِيلَى وَ إِلْيَاسٌ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَإِشْمُعِيْلُ وَالْبِسَعَ وَنُونُسَ وَلْوُطَّا وُكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَلِيمِ نُنَّ فُومِنُ الْإِيهِ مُ وَذُرِّيِّتِهِمُ وَاخْوَانِهِمْ وَاجْتَبِينَا هُمُ وَهُكَايُناهُمُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ﴿ ذلك هُكى الله يَهْدِي بِهِ مَنْ تَيْسَاء مُرْ، عِبَادِ هِ وَلَوْ اَشُرَكُوْ الْحِيطَ عَنْهُمُ مِمَّا كَانُوْ اِيعْمَا وُنَ الْوَلِيْكَ الَّذِينَ اكَيْنَاهُ مُ الْكِتْبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّابُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَكُفُّنُ بِهَا هَٰٓ وُلَاءٍ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قُوْمًا لَيْسُوْ إِبِهَا بِكُفِي بُنَ ﴿ الْوِلْلِكَ اكَّذِيْنَ هَدَى اللهُ فَبِهُا مِهُمُ اقْتَدِهُ وَلُكُلُّ لَكَ آسْتَلُكُوْعَكَيْهِ آجُرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَلِمِينَ ﴿

جن ايمان آندو ۽ پنهنجي ايمان کي ڪفر سان نہ وچڙايو اُنهن لاءِ اُمن آهي ۽ اُهي هدايت وارا آهن (٨٢). ۽ هي اسان جو دليل آهي جو إبراهيم كي سندس قوم تي (مقابلي لاءِ) ِ ذُنوسون ـ جنهن كي گهرندا آهيون تنهن کي درجن ۾ مٿاهون ڪندا آهيون۔ بيشڪ تنهنجو پالڻهار حڪمت وارو ڄاڻندڙ آهي (٨٣). ۽ ابراهيم کي اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيوسون۔ سڀني کي هدايت ڪئي سون, ۽ (اُن کان) اڳ نوح کي هدايت ڪئي سون ۽ سندس اولاد مان دائود کي ۽ سليمان ۽ ايوب ۽ يوسف ۽ موسيٰ ۽ هارون کي (هدايت ڪئي سون)۔ ۽ اهڙيءَ طرح اسين ڀلارن کي بدلو ڏيندا آهيون (٨۴). ۽ زُڪريا ۽ يحيٰ ۽ عيسيٰ ۽ الياس کي بہ جو هر هڪ ڀلارن مان هو (٨٥). ۽ اسماعيل ۽ يسع ۽ يونس ۽ لوط کي بر ۽ سڀني کي جڳ (جي رهندڙن) تي فضيلت ڏني سون (٨٦). ۽ سندن پين ڏاڏن ۽ سندن اولاد ۽ سندس ڀائرن مان بہ، ۽ کين سڳورو ڪيوسون ۽ کين سڌي واٽ ڏانهن هدايت ڪئي سون (٨٧). اِها الله جي هدايت آهي پنهنجن ٻانهن مان جنهن لاَّءِ گهري تنهن کي اُن سان رستي لائي ۽ جيڪڏهن (اِهي ماڻهو) شرڪ كن ها ته جيَّكي كمايائون سو كانئن ضرور ناس تئي ها (٨٨). اِهي اُهي آهن جن کي ڪتاب ۽ حڪمت ۽ پيغمبري ڏني سون پوءِ ُجيڪڏهن هي ماڻهو اُن (قرآن جي ڳالهين) کي نہ ميين ته بيشڪ اسان هڪ قوم کي مقرر ڪيو آهي جو اُن (قرآن جي ڳالهين) جا إنكار كندڙ نه ٿيندا (٨٩). اهي اُهي آهن جن كي الله هدايت كئي آهي پوءِ تون بہ سندن طريقي تي پيروي ڪر چؤ تہ اوهان کان اُن (پیغام پهچائڻ) تي ڪو اجورو نہ ٿو گهران اِهو قرآن خاص جهان (وارن) لاءِ نصيحت اهي (٩٠).

وَمَا قَدَرُوااللهُ حَتَّى قَدُرِهُ إِذْ قَالُوا مَأَانُزُلَ اللَّهُ عَلَى بَشَير مِّرُ، شَيُّ قُلْ مَنَ أَنْزَلَ الْكِتَابِ الَّذِي جَاءَبِهِ مُوسِي نُورًا قُ هُلَّى لِّلنَّاسِ مَجْعَلُونَهُ قُواطِيسَ مُنْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَتِنْيُرًا \* وَعُلَّمُتُو ۚ مَا لَهُ تَعُلَّمُوا اَنْتُو وَلِا الْمَا فُكُو قُلِ اللَّهُ نُتَّرِّذُ رَهُمُ فِي ا خَوْضِهُمُ يَلْعَبُونَ ® وَهِٰذَاكِتْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبْرِكُمُّصَيِّنُ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِتُنْذِرَا مُرَالُقُرامِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ ٱڟؙڬۄؙڡٟۺڹٳڣؙؾڒؠۼڮٳٮڵڮڬڹؚٵ۪ٚٲۏ۫ۊٵڶٲۏ۫ڿؚؼٳڮۜٙۅؘڬۄؽۏڂ اِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثُلَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْتَرْي إِذِ الظَّلِمُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُؤْتِ وَالْمَلِّبِكَةُ كَاسِطُوْاَ أَيْكِيْهِمُ أَخْرِجُوْاً اَنْفُسُكُوۡ الْيُوۡمُرُّجُزُونَ عَنَابَ الْهُوۡنِ بِمَا كُنْتُوۡنَفُوۡلُوۡنَ عَلَى اللهِ غَيْرَالْحِقِّ وَكُنْتُمُ عَنَ البِتِهِ تَسُتَكُبْرُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ جِئُنَهُ وْنَا فُرًا دى كَمَا خَلَقُنْكُمُ أَوِّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْثُهُ تَاخَوَّلْنَكُهُ وَرَآءَ ظُهُورَكُمُّ وَمَا نَزِي مَعَكُمُ شُفَعًاءُ كُوالَّذِينَ زَعَمَتُهُ أَنَّهُمُ فِيكُمُ شُرَكُواْ لَةِنَ تَقَطِّعَ بِنَنَّاهُ وَضَلَّ عَنَكُمُ مَا كُنْتُمُ تُرْعُمُونَ ﴿

۽ اُنهن (يهودين) الله جو سندس مانُ موافق قدر (جيئن کيس جُڳائي "يئن)ن ڪيو هن ڪري جو چيائون تر الله ڪنهن ماڻهو تي ڪجھ ٽ لاتو آهي (آي پيغمبر! کين) چؤ تر اُهو ڪتاب ڪنهن لاٿو جيڪو موسيٰ أندو هو؟ جوِ ماڻهن لاءِ نور ۽ هڍايت هو جنهن کي اُوهين جِزْءَ جَزءَ كُريْوِ ِ قَا أَنْ (جَيَّ كُنَهُنِ ۖ يَاكِّي) كَيْ پَدَرُو كَنَدًّا أَهْيُو ۽ گهڻُو لڪائيندا آهيو ۽ جيڪي (ڳالهيون) نہ ڪي اوَهين ۽ نہ ڪي اوهان جا پيءُ ڏاڏا جَاڻُندا هئا شي اوهان کي سيکاريون ويون\_ چؤ تہ الله (كتاب لاتو آهي) وري أنهن كي سندن اجائي بحث ۾ راند ڪندو ڇڏي ڏي (٩١). ۽ هيءُ ڪتاب برڪت وارو آهي, اُن کي حيڪي (ڪتاب) اُن کان اڳ آهن تن کي سچو ڪندڙ ڪري لاٿوسون هن لاءِ تر (تون) مڪي وارن ۽ سندس آس پاس وارن کي ڊيڄارين ۽ جيڪي آخرت کي مڃيندا آهن سي اُن (قرآن) کي مڃيندا آهن ۽ آهي پنهنجين نمازن جي سنڀال ڪندا آهن (٩٢). ۽ اُن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاهي يا چوي تہ مُون ڏانهن وحي ڪيو ويو آهي ۽ ڏانهنس ڪُجُھ بہ وحي نہ ڪيو ويو هجي يا چوي تہ جيئن الله (ڪتاب) نازل ڪيو آهي تيئن آءُ (بہ ڪتاب) نازل ڪندس. ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن ڏسين (تہ جيڪر عجب لڳيئي) جڏهن ظالم موت جي سڪراتن ۾ هوندا ۽ ملائڪ پنهنجن هٿن کي ڊِگهو ڪندا (۽ چوندا) تر پُنهنجن ساهن کي ٻاهر ڪيو۔ اڄ اوهان کي خواري واري عُذاب جي سزا انهيءَ سببان ڏني َ ويندي جو اوهين الله تي ناحق (ڳالهيون) چوندا هيؤ ۽ سندس آيتن کان وَدْائيُّ كُنداً هَيُّو (٩٣). ۽ بيشڪ اُسان وٺ (ائين) هڪ هڪ ٿي جَيئنَ اوهان کي پهرين ڀــٰٰريَ پيدا ڪيو هوسون ۽ جيڪي اوهان کي عطا ڪيو هوسون سو اوهان پنهنجين پٺين پوئتان ڇڏي ڏنو ۽ اوهان جا سفارش كَندُرُ اوهَانُ سان كُذ نه تا دُسُونَ جن كي اوهين پنهنجن (احتياجُنَّ پوري كُرِّڻ) ۾ (الله سان) شريڪ ڀانئيندا هيؤ۔ بيشڪ اوهان جو پاڻ ۾ ڳانڍاپو ڇنو ۽ جن کي اوهين ڀانئيندا هيؤ سي اوهان كان يلجي ويا "(٩٤)."

الانعام ٢

واذاسبعوا.

إِنَّ اللهَ فَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى يُغُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَهُؤُرجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحِيِّ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَأَنِّى ثُوْفَكُونَ ۖ فَالِقُ الْاصْمَاحِ وَ جَعَلَ النَّبْلِ سَكَنَّا وَالسَّبْسَ وَالْقَبْرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْنُ يُزِلِّكَ يَرْزِ الْعَلِيْمِ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُو النَّجُو مَرِلِتَهُتَدُو إِبِهَا فِي الْعَلِيمِ اللَّهُ وَاللَّهِ الْ ظُلْمُتِ الْبَرِّوَالْبَعِرْ قَدُ فَصَّلْنَا الْإِيْتِ لِقَوْمِرِ يَّعِلْمُونَ ® وَ هُوَالَّذِي أَنْشَا كُوْمِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ فَسُتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَحُ قَدُ فَصَّلْنَا الْإِلْيِ لِقَوْمِ لِيَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَايِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيٌّ فَأَخْرَجُنَامِنُهُ خَضِرًا تُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُنَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا فِنُوانُ دَانِيَةٌ \* وَّحَنْتِ مِّنَ اَعْنَابِ وَالزَّيْنُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّ عَيْرَ مُتَشَابِهِ ۚ أَنْظُورُواۤ إِلَىٰ نُبُيرِهُ إِذُاۤاَتُبُرُوبَنِعِهٖ إِنَّ فِي ذَٰ لِكُمُ لَا بِتِ لِقَوْمِ يُّؤُمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُو اللهِ اسْرَكَآءُ الْجِنَّ وَخَلَقَاهُمُ وَخَرْقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ إِبِغَيْرِعِلُو شَيْعَنَهُ وَتَعَلَى عَلَيْصِفُونَ ٥ بِي يُعُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يُكُونُ لَهُ وَلِنَّ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَا لَنَّ لَكُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْعٌ وَهُوَبِكُلِّ شَيْعٌ عَلِيُمْ ۗ

پڪ الله ٻج ۽ ککڙي کي ڦُٽائيندڙ آهي. مئبي مان جيئرو ڪڍندو آهي ۽ جيئري مان َ مئو ڪڍندڙ آهي اِهو (ئي) الله آهي پوءِ اوهين ِڪيڏانهن "لايا ويندا آهيو؟ (٩٥). پره کَي ڦٽائيندڙ آهي ۽ رات کي آرام ۽ سج ۽ چند کي (وقتن جي) حساب لاءِ (پيدا) ڪيائين\_ اهو اندازو (الله) ُرردست جاڻندڙ ٺاهيو آهي (٩٦). ۽ اُهو (الله) آهي َجنهن تارن کي اوهان لاءِ هن ڪري (پيدا) ڪيوتہ پُٽن ۽ دريائن جي اونداهين ۾ سائن واتون لهو- بيشڪ ڄاڻندڙ قوم لاءِ نشانيون (کولي) بيان ڪيون ُسُون (٩٧). ۽ اهو (الله) آهي جنهن اوهان کي هڪ جان مان پيدا ڪيو پوءِ (اوهان لاءِ) ٽڪڻ جو هنڌ ۽ سانڀڻ جي جاءِ ڪيائين, بيشڪ سِمجهندڙ ٽوليءِ لاءِ نشانيون (کولي) بيان ڪيون سون (٩٨). ۽ اُهو (الله) آهي جنهن آسمان مان پاڻي وسايو پوءِ اُن سان هر شيءِ جا سُلا جماياسون پوءِ اُن مان ساوڪ کي ڪڍيوسون پوءِ منجهانئس (سنگن ۾) گڏيل داڻا ڪڍون ٿا ۽ کجين جي چپڙن مان گوشا لڙڪيل ۽ انگورن ۽ زيتونن ۽ ڏاڙهن جا باغ هڪ ٻئي جهڙا ۽ ڌار ڌار قسم جا (پيدا ڪياسون) جڏهن ڦرجن ته سندن ڦر ۽ اُن جي پچڻ ڏانهن نهاريو! ڇو تہ اُن ۾ مڃيندڙ ٽولي لاءِ ضِرور نشانيون آهن (٩٩). ۽ (ڪافرن) جنن کي الله سان شريڪ بڻايو آهي هن هوندي جو کين (الله) خلقيو آهي ۽ ان لاءِ بي علميءَ سان ڀِٽ ۽ ڌيئرون ٺاهيون اٿن۔ اُهو پاڪ آهي ۽ جيڪي بيان ڪندا آهن تنهين کان مٿاهون آهي (١٠٠). آسمانن ۽ زمين جو (بي مثال) بڻائيندڙ آهي۔ کيس اولاد ڪيئن ٿيندو؟ ۽ هودانهن کيس زال ئي نہ آهي ۽ سڀ ڪا شيءِ (پاڻ) خلقيائين ۽ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (١٠١).

ذَٰلِكُوُ اللَّهُ رَبُّكُوۡ لَا إِلٰهُ إِلَّاهُوۡخَالِقُ كُلِّ شَيُّ فَاعْدِكُ وَهُوَ وَهُوَ ىشَىُّ وَكِيْلُ ﴿ لَا ثُنُورُكُهُ الْإِنْصَارُ وَهُوَ يُنْ رِكُ الْأَيْصَارُ وَهُوَ البَّطِيفُ الْخَبِيُرُ ﴿ قَلْ جَأْءَكُمْ بَصَأَبِرُ مِنْ رُّ لِلْهُ فَهُنُ آبِصُرُ فَلِنَفْسِهُ ۚ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وُمَا أَنَاعَلَبُكُو عَفِيْظِ۞ وَكَنْإِلِكَ نُصَرِّفُ الْأَلِيتِ وَلِيَقُّوْلُوْ ا دَرَسْتَ بِّنَهُ لِقَوْمِرَتِّعُكُمُونَ ۞ إِتَّبِعُ مَا أُوْجِيَ الْبِيْكَ مِنْ رَّبِّكَ لِأَ الهَ الْإِهْوَ ۚ وَأَغُرِضُ عَنِ الْمُشْبِرِكِيْنَ ۞ وَلَوْ شَأَءُ اللَّهُ مَا أَ ٱشْرَكُوا ومَاجَعَلُنك عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ ﴿ وَلَاتُسُبُوا الَّذِيْنَ يَنُهُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُوا اللهُ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَنَا لِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ تُدُّ ٳڸڗؾؚڥۣۄ۫؆ۯڿ۪ڠۿؙۄ۫ڣؽؙؾؚؠؙؖٞۼۿۄؠؠٵڰٵٮٛۏٳؽۼۘؠڵۅٛؽ؈ۅؘٲڨ؊ۅٛٳ بِاللهِ جَهُدَا يُبْأَنِهِ مُرلَينَ جَأَءَ تُهُمُ الْيَةُ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّهَا الْأَلِبُ عِنْدَالِلَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُهُ ۚ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا نُوْمِنُوْنَ®وَنُقَلِّكِ أَفُكَ تَهُمُّرُو ٱبْصَارَهُمُّ كَمَالَهُ نُوُمِنُوْا بِهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَارُهُ مُ فِي ظُغْيا نِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿

اهو اوهان جو پالڻهار آهي۔ اُن کانسواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, سڀ ڪنهن شيءِ کي پيدا ڪندڙ آهي تنهن ڪري سندس عبادت ڪريو, ۽ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ کي سنڀاليندڙ آهي (١٠٢). (دنيا ۾) اکيون کيس ڏسي نہ سگهنديون ۽ اُهو اکين کي ڏسندو آهي ۽ اُهو باريك بين خبر ركندڙ آهي (١٠٣). بيشڪ اوهان جي پالڻهار كان اوهان وٽ نشان آيا آهن پوءِ جنهن ڏٺو (يعني سمجهيو) تنهن پـاڻ لاءِ (نـفعو ڪمايو) ۽ جيڪو انڌو ٿيـو تنهن تي (اُن جو نقـصان) آهي ۽ (اي پيغمبر! چؤ تہ) آءٌ اوهان تي نگھبان نہ آهيان (١٠٤). ۽ اَهڙي طُرح طرحين طرحين دليل بيان ڪريون ٿا ۽ هن لاءِ تہ متان (ڪافر) چون تہ تون پڑھيو آھين ۽ ھن لاءِ تہ ھن (دين) کي اُنھيءَ قوم لاءِ پڌرو كريون جي ڄاڻن ٿا (١٠٥). (اي پيغمبر!) جيڪي تنهنجي پالڻهار وٽان تو ڏانهن وحي ڪيو ويوِ آهي تنهن جي تابعداري ڪر, اُن کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, ۽ مشرڪن کان منهن موڙ (١٠٦). ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته شرك نه كن ها۔ ۽ توكي مٿن نگهبان نہ ڪيو اٿؤن، ۽ نہ ڪي تون مٿن ڪو نظر ڪندڙ آهين (١٠٧). (اي مسلمانؤ!) جن کي (مُشرڪ) الله کان سواءِ سڏيندا آهن تن کي گاريون نہ ڏيو (جو) متان (اُهي) بي سمجهائي جي ڪري دشمنيءَ کان الله كي كِالهائين ـ اهريءَ طرح هر امت لاءِ سندن عمل سينگارياسون وري سنَّدن پالڻهار ڏانهن سندن موٽڻ آهي پوءِ جيڪي ڪندا آهن تنهن جي کين سُڌ ڏيندو! (١٠٨). ۽ ڪافر پنهنجن سخت سنهن سان الله جو قسم کٹندا آهن تہ وٽن جيڪڏهن ڪو معجزو اچي تہ اُن کي ضرور مجيندا\_ چؤ ته معجزاً ته (خاص) الله وٽ آهن (اي مسلمانؤ!) اوهان کي ڪنهن سمجهايو آهي ته اُهي (مڃيندا؟ بلڪه) جڏهن آيا ته (بر) نہ مَجيندا؟ (١٠٩). ۽ سندين دلين کي ۽ سندين اکين کي قيرائينداسون جيئن ان کي پهرين ڀيري نہ مڃيائون ۽ کين سندن گمراهيءَ ۾ حيران ٿيل ڇڏينداسون (١١٠).

وَلَوْاَنَّنَا نَزَّلْنَا الَّيْهِمُ الْمُلِّلِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْتَى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهُم كُلُّ شَيْ قُبْلًا مَّا كَانُوْ الْيُؤْمِنُوْ ٱلْآلَانَ بَّيْنَاءَ اللهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ يَجْهَلُوْنَ ﴿ وَكَنْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيِّ عَنُ وَاشَيْطِينَ الْرِنْسِ وَالْجِنّ بُوْجِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا وَلَوْ شَأَءُ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَنَارُهُمُ وَمَا يَفُتَرُوْنَ ﴿ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ إَفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاِخِرَةِ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيَقُتَرِفُوْ امَا هُمُومُّقُتَرِفُوْنَ<sup>®</sup> اَفَعَيْرَ الله آبْنِغي حَكَمًا وَهُوالَّنِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتْبَ يَعْلَمُونَ آتَهُ مُنَزِّلٌ مِّنُ رِّبِّك بِالْحُقِّ فَلَا تَكُوْنَى مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَتَمَّتُ كِلِمَكُ رَبِّكَ صِكْ قَاقَوْعَدُ لَا مُبَدِّلُ لِكِلِمْتِهُ ۚ وَهُوَ السِّبِيْعُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ وَإِنْ نُطِعُ ٱكْثَرُمَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِنُّولُوْ عَنْ سِبِيْلِ اللَّهِ ﴿ اِنَ يَتِبْعُونَ اِلْالطَّنَّ وَإِنْ هُمُ اِلْالْخِيْرُ صُونَ ﴿ إِنَّ رَبِّكِ اِلْ هُوَاعْلَوْمَنْ يَضِلُّ عَنْ سِبِيلِهِ ۚ وَهُوَاعْلَمُ بِالْهُهُتَٰوِيْنَ ﴿ فَكُنُوامِمَّا ذُكِرَ اسْحُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِاليِّهِ مُؤْمِنِيْنَ ﴿

الانعام ١ الانعام ١

۽ جيڪڏهن انهن تي اسين ملائڪ لاهيون ها ۽ ساڻن مئل (بر) ڳالهائين ها ۽ هر شيءِ سندن آمهون سامهون ڪري گڏ (بہ) ڪريون ها تہ بہ اللہ جي گُهر کان سواءِ ڪڏهن نہ ايمان آڻين ها پر اُنهن مان گهڻا بي سمجهائي ڪن ٿا (١١١). ۽ اهڙيءَ طرح هر ڪنهن پيغمبر لاءِ ماڻهن ۽ جنن مان شيطان ويري بڻاياسون (تہ پاڻ ۾) هڪ ٻئي کي وسوسو وجهي ڳالھ جي سهڻي بناوٽ سان ٺڳيـن- ۽ جيڪـڏهـن تنهنجـو پالڻهار گهري ها تہ اهو ڪم نہ كن ها تنهن كري كين ۽ جيكي ٺاه ٺاهيندا آهن تن كي ڇڏي ڏي (١١٢). ۽ (هن لاءِ وسوسو وجهندا آهن) تر جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن جون دليون ڏانهس لڙن ۽ اُن کي پسند ڪن ۽ (هن لاءِ) تر اُهي جيكي كم كندڙ آهن سي كندا رهن (١١٣). (اي پيغمبر! چؤ تر) الله ذاران ٻيو فيصلو ڪندڙ هن هوندي ڇو گهران؟ جو اُنهيءَ اوهان ڏانهن کولي بيان ڪندڙ ڪتاب لاٿو آهي۔ ۽ جن کي ڪتاب (توريت) ذَّنوسون سَي (چگّيءَ طرح) ڄاڻندا آهن ته اُهو تنهنجي پالڻهار کان جائي لا لل آهي تنهن ڪري تون شڪ ڪندڙن مان مور نہ البج (١١٤). ۽ تنهنجي پالڻهار جو سخن سچائي ۽ انصاف ۾ پورو آهي۔ سندس سخنن کي ڪُو مٽائيندڙ نہ آهي, ۽ اُهو ٻُڌندڙ ڄاڻندڙ آهي (١١٥). ۽ جيڪڏهن زمين وارن (ماڻهن) مان گهڻن (يعني ڪافرن) جو چيو مڃيندين تر توکي الله جي واٽ کان ڀُلائيندا۔ (اُهي) رڳو گمان تي هلندا آهن ۽ اُهي رڳو اٽڪل هڻندا آهن (١١٦). بيشڪَ تنهنجو پالڻهار اُنهن کي (بر) چڱو ڄاڻندڙ آهي جيڪي سندُس واٽ کان ڀُلا، ۽ اُهو هدايت وارن کي (بر) چڱو ڄاڻندڙ آهي (١١٧). پوءِ جيڪڏهن اوهين سندس آيتن کي مڃيندا آهيو تہ جنھن تي الله جو نالو ياد ڪجي تنهن مان کائو(١١٨).

وَمَالَكُهُ الَّا تَأَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَاسُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدُ فَصَّلَ لَكُوْمًا حَرِّمَ عَكَيْكُو إِلَّامَا اضْطُورُتُو إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضِلُونَ بِأَهُوا بِهِمُ بِغَيْرِعِلُمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمُ ۗ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُوا ظَاهِمَ الْإِنْثِمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ ڲۺؠٛۏڹٳڒٟؿٚۄۘڛؽڿڒؘۅٛڹؠٵڴٲٮٛۏٳؿڨؙؾٙڔڣ۠ۅڹ؈ۅٙڵڗٵۧڰڵۅٵ مِمَّالَمْ بُذُكُو السُّواللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيا مِهُ لِيُجَادِلُوُكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُو هُمُ إِنَّكُهُ لَيْشُرِكُونَ ﴿ وَمَنْ كَانَ مَنْتًا فَأَخْيَدُنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَّكُشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّتَلُهُ فِي النَّطْلُمْتِ لَيْسَ بِغَارِجٍ مِّنْهَا كَنَالِكَ زُيِّنَ لِلَكَفِيٰ إِنْ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ﴿ وَكَنَالِكَ الْمُعَالِمُونَ الْحَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةٍ ٱكْبِرَمُ خِرِمِيْهَ الْبِينَكُو وَافِيْهَا وَمَا يَمُكُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءُ نُهُمْ ايَةٌ قَالُوْالَرِيْ نُوْمِنَ حَتَّى نُوْنِي مِثْلَ مَاۤاْوْتِي رُسُلُ اللَّهِ ۖ ٱللهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ بَجُعَلُ رِسَالَتَهُ شَيْصِيْبُ الَّذِيْنَ ٱجْرَمُوْا صَغَارُ عِنْدَاللهِ وَعَذَابُ شَدِيكُ بِمَا كَانُوْ البَكُوُونَ

ولواننا ۸ الانعام ۲

۽ اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي جو جنهن (شيءِ) تي الله جو نالو ياد ڪجي ٿو تنهن مان نُه كائيندا آهيو هن هوندي جو جيكي (شيون الله) اوهان تي حرام ڪيون آهن سي اوهان لاءِ بيشڪ کولي بيان ڪيون اٿس؟ پُر جنهن (حرام شيءِ مان كائڻ) لاءِ اوهين مجبور ٿيو (سو روا آهي)۔ ۽ گهڻا ال ڄاڻائيءَ سان پنهنجن سَڌن سببان ضرور ڀُلائين ٿا۔ بيشڪ تنهنجو پالڻهار حد کان لنگهندڙن کي چڱي ءَطرح ڄاڻندڙ آهي (١١٩). ۽ ظاهري گناھ ۽ باطني گناه (سڀ طرح) ڇڏي ڏيو۔ جيڪي گناه ڪندا آهن سي جيڪي ڪن ٿا تنهن سببان سگهو سزا ڏبين (١٢٠). ۽ جنهن (شيءِ) تي الله جو نالو ياد نہ ڪجي تنھن مان نہ کائو جو اُھو (کائڻ) ضرور گنـاه آهي۔ ۽ شيطان پنهنجن يارن کي هن لاءِ وسوسو وجهندا آهن ته اوهان سان جهيڙو ڪن، ۽ جيڪڏهن سندن چيو مڃيندؤ تہ اوهين (به) ضرور مشرك ٿيندؤ (١٢١). جيڪو مئل هو تنهن کي جياريوسون ۽ اُن لاءِ سوجهرو ڪيوسون جنهن سان ماڻهن ۾ گهمي ٿو اُهو اُن جي مثال جهڙو آهي ڇا جيڪو اونداهين ۾ آهي منجهانئس نڪرڻ وارو ِنہ آهي؟ اهـڙيءَ طرح ڪافر جيڪي ڪَندا آهن سو اُنهن لاءِ سينگاريو ويو آهي (١٢٢). ۽ اهڙيءَ طرح هر ڳوٺ ۾ اُنهيءَ (ڳوٺ) جا وڏيرا هن لاءِ بدكار كياسون ته أن (ڳوٺ) ۾ فساد وجهندا رهن۔ ۽ (اُهي) پاڻ کانسواءِ ٻئي ڪنهن لاءِ فساد نہ ڪندا آهن ۽ نہ ڄاڻندا آهن (١٢٣). ۽ جڏهن وٽن ڪا آيت ايندي آهي (تڏهن) چوندا آهن تر جهڙي (پيغمبري) الله جي پيغمبرن کي ڏني ويئي آهي تهڙي جيستائين اسان کي (نه) ڏني ويندي تيسين كڏهن نه مڃينداسون۔ الله جنهن هنڌ پنهنجي پيغمبريءَ کي موڪلي (سو هنڌ) چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي۔ ُجن ڏوه ڪيو تن ُکي الله وٽان خواري ۽ سخت عذاب انهيءَ ڪري سگهو پهچندو جو شرارتون ڪندا آهن (۱۲۴).

فَكُنُ يُرِدِ اللهُ أَنُ يُهُدِيهُ يَشُرَحُ صَدُرَةُ لِلْإِسْكَامِرْ وَمَنْ يُرِدُ آنَ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَةُ ضِيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ كَنَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَعَلَى الَّذِينَ لابُؤُمِنُون ﴿ وَهٰذَاصِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتِقَيِّمًا فَتُكُ فَصَّلْنَا الْإِيتِ لِقَوْمِ يَبُّكُرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّالِمِ عِنْكَ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَ إِلَيْهُمْ بِهَا كَانُوْ اِيَعُهَانُونَ ﴿ وَيُومَ يَحْسُرُهُمْ جَمِيْعًا ۚ لِمَعْشَرَ الْجِنَّ قَدِ اسْتَكُنْ زُنْمُ مِّنَ الْإِنْسُ وَقَالَ <u>ٱوۡلِكَ عُهُمُ مِّنَ الْرِنْسِ رَتِّبَا اسْتَمْتَعُ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَيَلِغُنَا ۖ</u> آجِكَنَا الَّذِي مَنْ آجَّلْتَ لَنَا فَالَ النَّارُمَنُوٰ كُمْ خِلِدِينَ فِيْهَا الْآمَاشَآءَ اللهُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيْمُ عِلْيُمْ ﴿ وَكَنْ لِكَ نُورِ لِيُ بَعْضَ الظُّلِمِينَ بَعْضًا لِهَا كَانُوْ الْكُلِّبِ بُوْنَ ﴿ لِمَعْشَرَالُجِنِّ وَالْإِنْسَ آلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمُ الْبِتِي وَيُبْذِرُوْنَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هِ نَا ﴿ قَالُوْ اللَّهِ مِنْ نَاعَلَىٰ ٱنْفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَبُوةُ ۗ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْاعَلَى آنْفُسِهِمْ آنَّهُمْ كَانُوُا كَفِي بْنَ ﴿

ولواننا ۸

پوءِ الله جنهن كي هدايت كرڻ گهرندو آهي تنهن جو سينو اسلام لاءِ ڪشادو ڪندو آهي، ۽ جنهن کي ڀُلائڻ گهُرندو آهي تنهن جي سيني کي اهڙو سخت سوڙهو ڪندو آهي جو ڄڻڪ آسمان تي چڙهي ٿو۔ جيڪي نه مجيندا آهن تن تي الله اهڙيءَ طرح پليتي رکندو آهي (١٢٥). ۽ تنهنجي پالڻهار جي اها سڌي واٽ آهي۔ بيشڪ اسان نشانيون انهيءَ قوم لاءِ کولي بيان كيون آهن جي نصيحت مڃيندا آهن (١٢٦). اُنهن لاءِ سندن پالڻهار وٽ بهشت آهي ۽ اُهُو سندن سنڀاليندڙ آهي (هي سڀ) انهيءَ ڪري (آهي) جو (چڱا) ڪم ڪندا هئا (١٢٧). ۽ جنهن ڏينهن اُنهن مڙني کي گڏ كندو (چوندو) ته اي جنن جيون توليون! بيشك ماڻهن مان گهڻا پنهنجا (تابع) ڪيا هيؤ، ۽ ماڻهن مان سندن سنگتي چوندا تر اي اسان جا پالڻهار! اسان منجهان هڪڙن ٻين کان فائدو ورتو ۽ اُنهيءَ پنهنجي مقرر مدت کي پهتاسون جيڪا تون اسان لاءِ مقرر ڪئي هئي۔ (الله) چوندو تہ اوهان جي رهڻ جو هنڌ دوزخ آهي جيسين الله گهريو تيسين منجهس سدائين رهندڙ هجو۔ بيشڪ تنهنجو رب حڪمت وارو ڄاڻندڙ آهي (١٢٨). ۽ اهڙيءَ طرح ظالمن مان ڪن کي ڪن تي جيڪي ڪندا آهن تنهن (جي شامت) سببان غالب ڪندا آهيون (١٢٩). ۽ اي جنن ۽ ماڻهن جون توليون! اوهان مان اوهان وٽ پيغمبر نہ آيا هئا ڇا؟ جو منهنجيون آيتون اوهان تي پڙهيائون ٿي ۽ هِن ڏينهن جي آڏي ٿيڻ کان اوهان کي ڊيڄاريائون ٿي۔ چوندا تہ پاڻ تي شاهدي ڏني سون ۽ کين دنيائي حياتيءَ ٺڳيو هو ۽ (هاڻي) پاڻ تي شاهدي ڏنائون تہ پاڻ ڪافر هئا (١٣٠).

ذلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَّتُكَ مُهُلِكَ الْقُرْايِ بِظُلْمِ وَاهْلُهَا غَفِلْوْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّهَاعَمِلُوْا ﴿ وَمَارَتُكَ بِعَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ ﴿ إِنْ يَبْنَنَا يُنْ هِنِكُمْ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ يَعْدِكُمْ مِّايِشَاءُ كُمَّا اَنْنَا كُوْمِنْ ذُرِّتِيةِ قَوْمِ الخِرِينَ ﴿ إِنَّ مَا نُوْعَكُونَ ۗ ڵٳؾٟڵۊۜڡٵۧٲڬؿؙۄ۫ؠؚؠؙۼڿؚڔۣؽ۞ڨؙڷٳڣۊؘۅؚؗۄٳۼۘؠڵۅٛٳ؏ڸ مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مُنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ السَّارِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَجَعَاثُوا لِلَّهِ مِمَّاذَرَامِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوْا هَٰذَارِيلُهِ بِزَعْبِهِمْ وَهٰذَالِشُرَكَ إِنَا قُنْمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمُ فَلَا يُصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ بِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمُ اسَأَءُ مَا يَحُكُمُونَ ﴿ وَكَنَالِكَ زَتِنَ لِكِنْيُرِمِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ فَتُلَ أَوُلَادِهِمُ نْتُرَكَّأُوُّهُمْ لِلُّرُدُوْهُمْ وَلِيكُبْسُوْا عَكَيْهِمُ دِيْنَهُمُ ا وَلُوشَاءَ اللهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا نَفْتُرُونَ ا

اهو (پيغمبرن جو موڪلڻ) هن سببان آهي تہ تنهنجو پالڻهار ڪنهن ڳوٺ کي هن حالت ۾ ظلم سان ڪڏهين ناس ڪرڻ وارو نہ آهي جو سندس رهاڪو بيخبر هجن (١٣١). ۽ هر ڪنهن جيڪي عمل ڪيا تنهن مان اُنهن لاءِ درجا آهن۔ ۽ جيڪي ڪندا آهن تنهن کان تنهنجو پالڻهار بيخبر نه آهي (١٣٢). ۽ تنهنجو پالڻهار بي پرواھ ٻاجھ وارو آھي۔ جيڪڏھن گھري تہ اوهان کي ناس ڪري ۽ اوهان کان پوءِ جنهن لاءِ گهري تنهن کي (اُن هنڌ) پيڙهيءَ تي وهاري جيئن اُوهان کي ٻي قوم جي نسل مان پيدا كيائين .(١٣٣١) . بيشك جيكو انجام اوهان سان كجي ٿو سو ضرور اچڻو آهي ۽ اوهين ٿڪائڻ وارا نہ آهيو (١٣٣). (اي پيغمبر!) چؤ تہ اي منهنجي قوم! اوهين پنهنجي هنڌ عمل ڪريو آءٌ (به) عمل ڪندڙ آهيان, پوءِ سگھو ڄاڻندؤ تہ آخرت ۾ ڪنھن جي چڱي عاقبت ھوندي۔ سچ آھي ته ظالمر نہ ڇٽندا (١٣٥). ۽ جيڪي پوک ۽ ڍورن مان الله پيدا ڪيو آهي تنهن مان ڪجھ حصو (ڪافر) الله جو مقرر ڪندا آهن ۽ پنهنجي گمان سان چوندا آهن تہ هيءُ (حصو) الله جو آهي ۽ هيءُ اسان جي بتن جو آهي, وري جيڪو (حصو) سندن بتن جو هوندو آهي سو الله (واري حصي)سان ملي نہ سگھندو آهي, ۽ جيڪو (حصو) الله جو هـوندوآهي سو سندن بتن (واري حصي) سان ملي سگهندو آهي, جيڪو فيصلو ڪندا آهن سو بڇڙو آهي (١٣٦). ۽ اهڙي طرح گهڻن مشرڪن لاءِ سندن شريڪن (جن کي حداً كري مجيندا آهن) سندن اولاد جو مارڻ سينگاريو آهي ته (جيئن) کين هلاڪ ڪن ۽ سندن دين مٿن رَلائي مِلائي ڇڏين, ۽ جي الله گهري ها تہ اهو نہ ڪن ها! تنهن ڪري کين ۽ جيڪي ٺاھ ٺاهيندا آهن تنهن کي ڇڏي ڏي (١٣٧).

وَقَالُوا هَٰذِهُ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَبُهَا إِلَّا مَنْ تَشَاءُ بِزَعْبِهِمْ وَانْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُوْرُهَا وَانْعَامُ لَا يَنُكُونُ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيْهِمْ بِمَا كَانُوْ ايَفُتَرُوْنَ ®وَقَالُوْا مَا فِي بُطُونِ هٰذِهِ الْكَنْعَامِر خَالِصَةُ لِنُ كُوْرِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَذُواجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَّيْتَةً فَهُمْ فِيْهِ شُرِكًاءُ سَيَجْزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَلِيمٌ عَلِيْمُ ﴿ قُدُ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْ ٓ الْوَلَادَ هُمُ سَفَهًا اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ مُسَفَّهًا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَارَنَ قَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءُ عَلَى اللَّهُ قَدُ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ أَوْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَّعُوْوْشَاتٍ وَّغَيْرَمَعُوْوْشِتٍ وَّالنَّخُلُ وَالزُّوعُ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ وَالزَّبْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهِ مُكُنُّوا مِنْ تُبَرِّمُ إِذَ ٱلنَّهُرُّ وَاتُّواحَقَّهُ يَوْمُ حَصَادِهِ وَلَا تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَ مِنَ الْكَنْعَامِحَمُولَةً وَّ فَرُشًا وَكُنُوامِمَّارَنَ قَكُمُ اللهُ وَ ڒؖڗؾۜؠۼٛۏٳڂٛڟۅؾؚٳڵۺؽڟؚڽ؞ٳؾۜ؋ڷڰ۫ۄؚ۫ۘۘۼٮ۠ۊ۠ؗٛۺؖؠؽڽ<sup>ٛ</sup>۞

ولواننا ٨ الانعام ٦

۽ (پنهنجي خيال سان هيءُ به) چوندا آهن ته هي ڍور۽ پوک حرامر آهن جُنهن لاءِ گهرون تنهن کان سواءِ اُن کي ڪوئي نہ کائي ۽ (چوندا آهن تہ) هڪڙن ڍورن جي پٺي (سواريءَ لاءِ) حرام ڪئي ويئي آهي ۽ (ٻين) ڍورن تي (ذبح وقت) الله جُو نالو ياد نہ كندا آهن (اِهي ڳالهيون) الله تي كوڙي ٺاھ ٺاھڻ سان (ڪندا آهن)۔ جيڪي ٺاھ ٺاھيندا آهن تنهن جي کين سگهو سزا ڏيندو (١٣٨). ۽ چوندا آهن تہ جيڪي هِنن ڍورن جي پيٽن ۾ آهي سو خاص اسان جي مردن لاءِ آهي ۽ اسان َجي زالن تي ّحرام ڪيل آهي، ۽ جيڪڏهن مئل هوندو ته اهي (سڀ) ان ۾ ڀائيوار آهن۔ سندن تقرير جي کين سگهي سزا ڏيندو، ڇو ته الله حڪمت وارو ڄاڻندڙ آهي (١٣٩). جن پنهنجي اولاد کي بنا علم جي بيوقوفي ڪري ڪُٺو ۽ جيكي الله سندن رزق ڏنو سو الله تي ڪوڙي ٺاھ ٺاھڻ سان حرام ڪيائون سي بيشڪ نقصان وارا ٿيا۔ (اُهي) بيشڪ ڀُلا ۽ هدايت وارا نہ آهن (١٤٠). ۽ اُهو (الله) آهي جنهن ڇپرن وارا ۽ بنا ڇپرن وارا باغ ۽ کجيون ۽ پوکون جن جا ڦر قسم قسم ۽ زيتون ۽ ڏاڙهون هڪ جهڙا ۽ جدا جداً قسم جا پيدا ڪيا, جڏهن ڦرن تڏهن سندن ڦر مان کائو ۽ سندن لاباري وقت الله جو حق (سندن زڪواة) ڏيو ۽ اَجايو نہ وڃايو۔ ڇو تہ اللہ اجائی وچائیندڙن کی دوست نہ رکندو آھی (۱۴۱). ۽ ڍورن مـان (وڏا وڏا) بار کڻڻ وارا ۽ زمين سان لڳل (ننڍا جانور پيدا ڪيائين)۔ الله جيڪا اوهان جي روزي ڪئي آهي تنهن مان کائو ۽ شيطان جي وکن تي نہ هلو۔ ڇو تہ اُهو اوهان جو پڌرو ويري آهي (١۴٢).

تُلِنِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ الصَّالِ الثُّنَيْنِ وَمِنَ الْمُعَزِ الثُّنَيْنِ قُلْ ءَالنَّاكُرِينِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَكَ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْأُنْتَيَيْنُ نَبِّئُورِنَ بِعِلْمِ إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِيْنَ ﴿ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَايُنِ وَمِنَ الْبَقِرِ اثْنَايْنِ قُلْ غَاللَّا كُرَيْنِ حَرَّمَ آمِرالْأُنْنَيْدُنِ أَمَّااشْتَهَكَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْتُكِيْنِ \* آمُرُكُنْ تُمُوشُهُكَ أَءَ إِذْ وَصَّلَّهُ اللَّهُ بِهِنَا أَفَكُنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرِىعَكَ اللهِ كَذِبًالِيُضِلُ النَّاسَ بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللهَ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الظُّلِمِينَ ﴿قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَا أَوْحِي إِلَيَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ تِيْطُعَمُ فَ إِلَّا أَنْ تِيكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَّا مَّسُفُوْحًا أَوْلَحُمَ خِنْنِيْرِ فِأَنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسُقًا الهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَمِن اضُطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورُرِّحِيْمُ ﴿ وَعَلَى الَّذِيثِ مَا دُوْ احْرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُو ۗ وَمِنَ الْبَقِي وَالْغَنْوِحَرَّمُنَاعَلَيْهُمُ تَنْعُومُهُمَّا ۗ إلاماحمكت ظهورهم بآاوالحوايا آومااختكط بِعَظْمِ ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمُ ۗ وَإِنَّا لَصْدِقُونَ ۞

(ڍور) اَٺ قسم آهن, رڍن مان ٻہ ۽ ٻڪرين مان ٻہ (نر ۽ ماديون) آهن\_ (اي پيغمبر! كانئن) پڇ ته (الله) ٻنهي نرن كي حرام كيو آهي يا مادين کي يا جنهن کي ٻنهي قسمن جي مادين جي ڳهڻين لپيٽيو آهي؟ جيُّكڏهن اوهين سچا آهيو ته مونكيّ دليل سان خبر ڏيو (١٤٣). ۽ اُٺن مان ٻہ قسمہ ۽ ڳئن مان ٻہ قسمہ (آي پيغمبر! کانئن) پڇ تہ نرن کي اللہ حرام ڪيو آهي يا مادين کي يا جنهن کي ٻنهي قسمن جي مادين جي ڳهڻين لپيٽيو آهي؟ يا جنهن مهل الله اوهان کي اها وصيت ڪئي تنهن مهل (اوهين) حاضر هيؤ؟ پوءِ جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاھ هن لاءِ ٺاهي تہ ڄاڻپ کان سواءِ ماڻهن کي ڀُلائي تنهن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي؟ ڇو ته الله ظالم قوم كي سدّو رستو نه ڏيكاريندو آهي (۱۴۴). (اي پيغمبر!) چؤ تہ جيڪي حڪم مون ڏانهن نازل ٿيا آهن تن ۾ ڪا شيءِ جنهن کي كائيندڙ كائي حرام نہ ٿو لهان هن كان سواءِ تہ (اُهو) مئل هجي يا وهندڙ رت يا سوئر جو ماس جو اِهي (سڀ) حرام آهن، يا گناه طرح جنهن (شيءِ) تي الله جي نالي کان سواءِ ٻئي جو نالو سڏيو وڃي, پوءِ جي ڪو لاچاري حالت ۾ نڪي بي فرمان ۽ نڪي حد کان لنگهندڙ ٿئي (۽ منجهانئس كجم) ته بيشك تنهنجو پالڻهار بخشڻهار مهربان آهي (١٤٥). ۽ يهودين تي سڀئي نَهن وارا جانور حرام ڪيا هئاسون, ۽ (پڻ) ڳئن ۽ ٻڪرين مان اُنهن جي پٺي واريءَ لڳل وه يا آنڊي واريءَ يا هڏن سان گڏيل وه کان سواءِ (ٻي سڀ وهه) مٿن حرام ڪئي هئي سون۔ اها سندين بي فرمانيءَ سببان کين سزا ڏني سون ۽ اسين تہ ضرور سڄ چوڻ وارا آهيون (۱۴۶).

فَإِنْ كُنَّ بُوْكَ فَقُلْ رَّبُّكُمْ ذُوْرَحْهَمْ إِوَّاسِعَةٍ وَالْمُورَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿سَيَقُولُ الَّذِيْنَ اللَّهُ كُوْا لَوْشَأَءُ اللَّهُ مَأَ الشُّرَكْنَا وَلِآ ايَّا فُنَا وَلَاحَرَّمُنَا مِنْ شَيُّ ا كَذَٰلِكَكُنَّ بَالَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُو الْأَسْنَاط قُلْ هَلْ عِنْكَ كُوْمِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُولُا لِنَا إِنْ تَتَبِعُونَ ِالْاِلطَّنَّ وَإِنَ اَنْتُو إِلَّا تَغَرُّصُونَ ۞قُلُ فَيِللهِ الْحُيَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ فَكُوْشَاءُ لَهَا كُوْ آجُمِعِينَ ﴿ قُلْ هَالُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُ وْنَ آنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا ۚ فَإِنْ شَهِدُ وَا فَلاَ نَتْثُهَدُ مَعَهُمُ وَلاِتَتَّبِعُ آهُوَ آءَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِالْاِتِنَا وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِ لُوْنَ ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّا تُشْرِكُوْابِهِ شَيْئًا وَبِالْوُالِكِيْنِ إِحْمَانًا ۚ وَلَاتَقُتُكُوْآ <u>ٱۅٛڵٳۮڲؙۄؙڡۣڹٳڡؙڵٳق؇ۼۘڹؙڹۯۏ۠ڰڴۄۅٳؾٵۿڿۘٷڵڒؿڠٵؠۅٳ</u> الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرُمِنُهَا وَمَا بُطُنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُواالنَّفْسَ الَّذِي ۗ حَرِّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَمُ بِهِ لَعَكُمُوتَعُقِلُونَ ۞

پوءِ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن توکي ڪوڙو ڀانئين تہ چؤ تہ اوهان جو پالٹھار گھٹی رحمت وارو آھی ۽ ڏوهارڻ قوم کان سندن عذاب نہ تـاربو (١٤٧). مشرك سگهو چوندا تر جي الله گهري ها ته نڪي اسين شرڪ ڪريون ها ۽ نڪي اسان جا ابا ڏاڏا (شرڪ ڪن ها) ۽ نڪي اسين (پاڻ تي) ڪا شيءِ حرام ڪريون ها۔ اهڙيءَ طرح کانئن جيڪي اڳ هئا تن بہ ڪوڙ ڀانيو تان جو اسان جي سزا (جو مزو) چکيائون۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ اوهان وٽ ڪو دليل آهي تہ اُهو اسان لاءِ ڪڍي آڻيو\_ (اوهين) رڳو گمان تي هلندا آهيو ۽ اوهين رڳو اٽڪل هڻندا آهيو (١٤٨). (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ اللہ جي حجت مضبوط آھي, جيڪڏھن گھري ھا ته ضرور اوهان مڙني کي سڌو رستو ڏيکاري ها (۱۴۹). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته پنهنجن شاهدن کي سڏيو جيڪي شاهدي ڏين ته الله اِنهن (مٿين شين) کي حرام ڪيو آهي پوءِ جيڪڏهن (اُهي اچي) شاهدي ڏين ته (تون) اُنهن سان شاهدي نہ ڏي, ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو ۽ جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن جي چوڻ تي نہ هل ۽ اُهي پنهنجي پالڻهار سان ٻين کي برابر ڪن ٿا (١٥٠). (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ اوهانّ جي پالڻهار اوهان تي جيڪي حرام ڪيو آهي سو اچو تہ آءٌ پڙهي ٻـــــايان (اُهو هي آهي تہ) اوهين ڪنهن شيءِ کي ساڻس شريڪ نہ ڪريو ۽ ماءُ پيءُ سان چڱائي ڪريو، ۽ اوهين پنهنجي اولاد کي سڃائيءَ سببان نہ ڪهو۔ اسين اوهانَ کي (بر) ۽ (خاص) اُنهن کي (برُ) روزي ڏيندا آهيون, ۽ بي حيائيءَ جي ڪمن مان جيڪي پڌرو هجي ۽ جيڪي ڳجهو هجي تنهن (سڀ) کي (اوهين) ويجها نہ وڃو، ۽ نڪي (اهڙي) ماڻهو کي ماريو جنهن جو مارڻ حق (شرعي قانون) کان سواءِ الله حرام ڪيو آهي۔ اهو (حكم) آهي جنهن سان اوهان كي (الله) وصيت فرمائي آهي مانَ اوهين سمجهو (١٥١).

ولواننا ٨ الانعام ١

وَلَا تَقُرُ بُوْا مَالَ الْيُرْتِيْمِ إِلَّا بِأَلَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ الشُّكَّاهُ ۚ وَأُوفُوا الْكَيْلُ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ لَا كُيِّكُ نَفْسًا اللا وُسِعَهَا وَإِذَا قُلْتُهُ فَاعْدِ الْوَا وَلَوْكَانَ ذَا فَرُنَّ وَبِعَهُ بِاللَّهِ ٱوْفُوا ذٰلِكُمْ وَصَّلَّمْ بِهِ لَعَلَّكُوْ تَنَكَّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا اِحِرَا طِي مُسْتَقِيبًا فَاتَّبِعُولًا وَلاَتَتَّبِعُواالسُّبُلَ فَتَفَرِّقَ بِكُوْعَنُ سِبِبُلِهِ ذَٰ لِكُوْوَكُمْ يُهِ لَعَلَّكُوْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ الْتِبْنَامُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي آَمُسَ وَتَقْصِيلًا لِكُلُّ شَيٌّ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهُمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهٰنَاكِنْكِ أَنُرَكُنْهُ مُبْرِكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُو الْحَكْمُ تُرْحِمُونَ أَنْ تَقَوْلُو آلِنُمَ آأَنُونِ لَ الْكِتَابِ عَلَى طَأَيْفَتَ بِي مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَنِهِمُ لَغْفِلْيُنَ ﴿ أَوْتَقُولُوا لَوْ آتَّا أَنْزِلَ عَلَمُنَا الْكِتَابُ لَكُتَّا آهُمَا يَ مِنْهُمُ \* فَعَلَى أَوْلَا اللَّهُ عَلَى جَاءَكُمْ بِيِّنَةُ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًّى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَنَّ بَ بِاللَّتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجُزِي الَّذِينَ يَصُبِ فُونَ عَنُ الْإِينَا سُوءَ الْعَنَابِ بِمَا كَانُوْا يَصُبِ فُونَ ﴿

۽ جيڪو (طريقو) بهتر هجي تنهن کان سواءِ (ٻئي طريقي سان) يتيم جي مال کي ويجها نہ وڃو جيسين اُهو پنهنجي جوانيءَ کي پهچي، ۽ ماپ ۽ تور انصافُ سان پوري ڏيو وٺو, اسين ڪنهن ماڻهو کي سندس وس کان سواءِ (وڌيڪ) تڪليف نہ ٿا ڏيون, ۽ جڏهن اوهين (پاڻ ۾) ڳالهايو تڏهن انصاف سان هلو جيتوڻيڪ مائٽيءَ وارو هجي، ۽ الله جو انجام پاڙيو۔ أنهيءَ (حكم جي) اوهان كي وصيت كئي الس ته مانَ اوهين نصيحت وٺُو (١٥٢). ۽ هيءَ تر اِها منهنجي سڌي واٽ آهي تنهن ڪري اُن تي هلو, ۽ ٻين واٽن تي نہ هلو جو اُهي واٽون اوهان کي سندس واٽ کان جدا كنديون\_ انهيءَ (حكم جي) اوهان كي وصيت فرمائي اٿس ته مانَ اوهين پرهيزگاري ڪريو (١٥٣). وري موسيٰ کي ڪتاب اُنهيءَ ماڻهو تي پنهنجي نعمت جي پوري ڪرڻ لاءِ جو ڀلارو هجي ۽ سڀ ڪنهن شيءِ جي تفصيلَ لاءِ ۽ هدايت ۽ ٻاجھ لاءِ ڏنوسون تہ مانَ اُهي پنهنجي پالڻهار جي ملاقات كي مڃين (١٥٤). هيءُ بركت وارو كتاب (يعني قرآن) لاٿوسون تنهنڪري اُن جي تابعداري ڪريو ۽ ڊڄو تہ اوهان تي ٻـاجھ ڪئي وڃي (١٥٥). (هن لاءِ لاٿو سون تہ اي ڪافرؤ!) متان چوڻ لڳو تہ اسان کان اڳ وارين ٻن ٽولين کان سواءِ ٻئي (ڪنهن) تي ڪتاب نہ لاٿو ويو آهي ۽ اسين سندن پڙهي پڙهائي کان بيخبر هئاسون (١٥٦). يا چئو تہ جيڪڏهن اسان تي ڪو ڪتاب نازل ٿئي ها تر (اسين) ضرور اُنهن کان وڌيڪ هدايت وارا ٿيون ها, پوءِ بيشڪ اوهان جي پالڻهار کان (روشن) دليل ۽ هدايت ۽ ٻاجھ اوهان وٽ آئي آهي, پوءِ اُن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جو الله جي آيتن کي ڪوڙ چوي ۽ کانئن منهن موڙي؟ جيڪي اسان جي آيتن كان منهن موڙيندا تن كي اُنهيءَ سببان بڇڙي عذاب جي سزا ڏينداسون جو منهن موڙيندا هئا (١٥٧).

هَلْ يَنْظُوُونَ إِلَّاكَ تَأْتِيهُمُ الْمَلِّلِكَةُ أُوْيَا تِيَ رَبُّكِ أَوْيَا لِيَ بَعْضُ الْنِتِ رَبِّكَ يُومَ يَا نِي بَعْضُ الْتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَوْتَكُنُ امْنَتُ مِنْ قَبْلُ آوُكُسِيَتُ فِي الْمَانِهَا خَبُراً قُل ٳڹؿڟۯۊٳٳؾٵڡؙؙڹؾڟؚۯۅٛؾ<sup>ۿ</sup>ٳؾٙٳڷڹؽؽۏۜۊۘۊ۠ٳڋؽڹۿؙۿۄؘڰٵڹٛۉٳۺٮۘڠٲ لَسْتَ مِنْهُمُ فِي شَيْ إِنَّهُ آمَرُهُ وَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّمُهُمُ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُونَ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْتَالِهَا ۚ وَمَنْ جَاءً بِالسِّيِّئَةِ فَلَا يُجْنَأُى إِلَّامِثُنَّكُهَا وَهُمُولَا يُظْلَمُونَ ﴿ قُلُ إِنَّنِيُ هَا سِيُ رَبِّيُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسَتَقِيْدٍ ذَيْنَاقِيمًا مِّلَةَ اِبْرَهِ لِيُرَ حَنِيْفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ<sup>®</sup> قُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَنُمُّكِي وَ هَيْنَايَ وَمَهَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ الْأَنْيِرِيْكَ لَهُ وَيَبْالِكَ أَمْرُتُ وَأَنَا الْوَّلُ الْسُيلِمِينَ ﴿ قُلْ اَغَيْرَا لِلهِ اَبْغِي رَبَّا وَهُوَرِبُ كُلِّ شَيْ ۗ وَلَا تَكُسُكُ كُلُّ نَفِيسِ إِلَاعَكُمُ هَا وَلا تَوْرُوازِرَةٌ وِزُرا ْخُوَى نُحَالِيٰ رَبِّكُةُ وَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِهَاكُنْتُهُ فِنْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْهَ الْرَضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتِ لِيَبْلُوكُمُ فِي كَالْتُكُورُ إِنَّ رَبِّكَ سِرِيْحُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿

هن كان سواءِ انتظار نہ كندا آهن ته وٽن ملائك اچن يا تنهنجو پالڻهار اچي يا تنهنجي پالڻهار جون ڪي نشانيون اچن, جنهن ڏينهن تنهنجي پالڻهار جون ڪي نشانيون اينديون (تنهن ڏينهن) اهڙي ڪنهن ماڻهوءَ کي سندس ایمان آٹڻ فائدو نہ ڏيندو جنهن اڳ ايمان نہ آندو هوندو يا پنهنجي ايمان ۾ چڱائي نه ڪئي هوندي۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ ته (اوهين به) انتظار كريو اسين بر انتظار كندڙ آهيون (١٥٨). جن پنهنجي دين كي ڌاروڌار ڪري ڇڏيو ۽ ٽوليون ٽوليون ٿي ويا تن سان تنهنجو ڪو واسطو نہ آهي۔ سندن ڪم الله جي ئي حوالي آهي وري جيڪي ڪندا آهن تنهن جي کين سُڌ ڏيندو (١٥٩). جيڪو ڪا چڱائي (الله جي حضور ۾) آڻيندو تنهن لاءِ اُن جهڙيون ڏهوڻيون آهن, ۽ جيڪو بڇـڙائي آڻيندو تنهن کي اُن جهڙيءَ کان سواءِ (ٻي) سزا نہ ڏبي ۽ اُنهن تي ظلم نہ كبو (١٦٠). (اي پيغمبر! كين) چؤ ته منهنجي پالڻهار مون كي سديءَ واٽ ذَّانهن هدايت ڪئي آهي، جو محڪم دين ابراهيم حنيف (خدا ڏانهن هڪ طرفي) جو طريقو آهي، ۽ (ابراهيم) مشرڪن مان نہ هو (١٦١). (اي پيغمبر! کين هيءُ به) چؤ ته منهنجي نماز ۽ منهنجون مڙئي عبادتون ۽ منهنجو جيئڻ ۽ منهنجو مرڻ (سڀ) جهانن جي پالڻهار الله لاءِ آهي (١٦٢). ان جو ڪو شريڪ نہ آهي، ۽ مون کي اُن لاءِ حڪم ٿيل آهي ۽ آءٌ پهريون مسلمان آهيان (١٦٣). (اي پيغمبر!) چؤ ته الله كان سواءِ بيو پالڻهار ڇو گهران؟ حالانڪ اُهو هر شيءِ جو پالڻهار آهي۔ ۽ سڀ ڪو ماڻهو جيڪي ڪُندو سو (بار) رڳو مٿس هوندو، ۽ ڪو کڻندڙ ٻئي جو بار نہ کڻندو، وري اوهان کي پنهنجي پالڻِهار ڏانهن موٽڻ جو هنڌ آهي پوءِ جنهن ڳالھ بابت اوِهين تڪرار ڪندا آهيو تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (١٦۴). ۽ ُاھو (الله) آھي جنھن اوھان کي زمين جَو بادشاھ ڪيو آھي ۽ اوھان مان ڪن جا درجا ڪن کان هن آلاءِ بلند ڪيائين تہ جيڪي آوهان کي ڏنو اِتِس تنهن ۾ اوهان کي پرکي\_ ڇو تي تنهنجو پالڻهار جلد سزا ڏيندڙ (بر) آهي ۽ بيشڪ اُهو بخشڻهار مهربان (بہ) آهي (١٦٥).

٤ التَّصْ أَيْرَكُ الْيُكَ فَلَا يَكُنُ فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِثُنْذِرَبِهِ وَذِكْرِي لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ اِتَّبِعُوا مَا اَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِيْكُمْ وَلَاتَ تَبِعُوْا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۞ وَكُوْمِنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَافَجَاءَهَا بَالْسُنَا بَيَاتًا آوَهُمُ قَايِلُوْنَ ﴿ فَهَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْجَاءَهُمْ بَاشْنَآ إِلَّاكَ قَالُوۡۤٳٳتَّاكُنَّا ظٰلِمِیۡنَ۞ فَلَنَسۡعَكَى ۤالَّذِیۡنَ ٱرۡسِلَ إِلَیْهُمُ وَلَنَسْعَكُنَّ الْهُرْسِلِينَ فَ فَلَنَقُصَّرًّى عَلَيْهُمُ بِعِلْمِ وَمَاكُنًّا عَ إِبْ يُنَ وَالْوُزْنُ يُومِينِ إِلْحَقُّ فَكُنْ ثَقْلُتُ مُوازِينُهُ فَأُولَٰلِكَ هُو الْمُفْلِحُونَ⊙وَمَنْ خَفَّتُ مَوَانِينَهُ فَأُولَٰلِكَ الَّذِينَ خَسِرُوۡٓااَنۡفُسُهُمُ بِمَا كَانُوۡا بِالْاِتِنَايُظُلِمُوۡنَ®وَلَقَٰنُ مَكَّتْكُهُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُهُ فِيْهَامَعَا بِشَ قَلِيلًا مِنَا تَشْكُرُونَ ٥٠٥ وَلَقَالُ خَلَقُنكُو تُتَّرِّصَوِّ رَيْكُو تُتَّرَّقُلْنَا لِلْمَلَهُ لَهُ ڛۘٛڿ۠ۮؙۏٳڵٳۮڴؙؙؙؖڡٚڛؘڿۮؙۏٛٳٳڷۜڒٙٳڹؚڸۺڷۮؠؽؙؽ۠ڝۜڹڶۺؚۼڹؙڹ<sup>؈</sup>



## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المص (١). (اي پيغمبر! هي) كتاب تو ڏانهن لاٿو ويو تہ ساڻس (ماڻهن کي) ڊيڄارين تنهن ڪري ان بابت تنهنجي سيني ۾ ڪا تنگي ٿيڻ نہ گهرجي ۽ مؤمنن لاءِ نصيحت آهي (٢). جيڪي اوهان ڏانهن اوهان جي پالڻهار کان لاٿو ويو تنهن جي پيروي ڪريو ۽ اُن (الله) کان سواءِ ٻين دوستن جي پيروي نہ ڪريو۔ اوهان (تمامر) گهٽ نصيحت وٺندا آهيو (٣). ۽ گهڻائي ڳوٺ هئا جي ويران ڪياسون يوءِ (يا) راتو واه (سمهڻ مهل) اُنهن کي اسان جو عذاب پهتو يا اُهي منجهند جو ننڊ ڪرڻ وارا هئا (۴). پوءِ جڏهن کين اسان جو عذاب پهتو (تڏهن) سندين پڪار هن چوڻ کان سواءِ نه هئي ته اسين (پاڻ تي) ظلم ڪندڙ هئاسون! (٥). پوءِ جن ڏانهن پيغمبر موڪليا ويا تن کان (بہ) ضرور پڇنداسون ۽ پيغمبرن کان (بہ) ضرور پچنداسون (٦). پوءِ (سندن ڪرتوت) مٿن علم سان بيان ڪنداسون ۽ اسين يرى نه هئاسون (٧). ۽ اُن ڏينهن (عملن جي) تور سپ اهي, پوءِ جن جا پُلڙا ڳرا ٿيا سي ئي ڇٽل آهن (A). ۽ جن جا پلڙا هلڪا ٿيا سي اُهي آهن جن پاڻ کي انهيءَ سببان نقصان لاتو جو اسان جي آيتن بابت انڪار ڪندا هئا (٩). ۽ بيشڪ اوهان کي زمين ۾ ٽڪايوسون ۽ منجهس اوهان لاءِ گذران (جو اُياءُ) رکيوسون۔ (پر اوهبن) ٿورو شڪر ڪندا آهيو (١٠). ۽ بيشڪ اوهان کي پيدا ڪيوسون وري اوهان جي شڪل بڻائي سون وري ملائڪن کي چيو سون تہ آدم کي سجدو ڪريو يوءِ شيطان کان سواءِ (بين) سجدو ڪيو(شيطان) سجدي ڪندڙن مان نہ ٿيو (۱۱).

قَالَ مَامَنَعَكَ الْاسْجِكَ إِذْ آمَرُيُّكَ قَالَ آنَاخَ يُرْمِينُهُ خَلَقْتَنِي مِنُ تَارِوَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِبْنِ ﴿ قَالَ فَاهْبِطُمِنْهَا فَمَا لِكُونُ لَكَ آنُ تَتَكَبَّرَفِيهَا فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصِّغِرِيُنَ "قَالَ أَنْظِرُ نِنَّ ٳڵۑؘۅ۫ڡۭڔؙؽڹۼؿؙۅٛڹۜٵٛٵڵٳٮۜٛڮڡؚڹٲڷؙؙڰڹٛڟٚڔؽ۫؈ٛۊؘٲڶ؋ؚؠٵۜٲۼٛۅؽؾۗؽ ڵٲڨ۬ۜۼػؾۜڵۿڎۅڔٳڟڮٳڶٛۺؾؘڡؚۛؿؗۼ<sup>؈</sup>۬ؿٚۄڵٳؾێؖٞۿٛڝٚڹؠڹٳؽۑؽۿ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنُ أَيْمَانِهُمْ وَعَنْ شَمَالٍلِهِمُّ وَلَا تَجِبُ ٱكْثَرُهُمْ شكريْنَ @قَالَ اخْوْجُ مِنْهَامَنُ ءُوْمًا سَّكُوْرًا لَهَنْ بَبِعَكُ مِنْهُمُ ڒؘؖڡؙڬؾۜڿۿؾٚڿڡؚڹٛڰڎٛٳڿۑۼؽ؈ٷٙؽٳۮم۠ٳڛۘڴؽٳڹؾۅڗۅٛڿؚڰ الْجِنَّةَ فَكُلَامِنْ جَيْثُ شِنْكُمًّا وَلَاتَقُرْ بَاهْذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظُّلِمِينِ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطِي لِيثِبِي لَهُمَامَا وَرِي عَنْهُمَامِنْ سَوْ انِهِمَا وَقَالَ مَا نَهْكُمُا رَبُّكُمُا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ ٳڵؙڒٲڹ۫ؾؙڰ۫ۏؽٵڡٙڵػؽڹٲۏۛؾڰۏؽٵڡؽٵڵۼڸڍؽؽ؈ۊڡٙٵڛٙۿؠٵۧٳڹٚؽ ٱكْمَالِمِنَ النَّصِحِيْنَ ﴿ فَكَالُهُمَا بِغُرُو رِّفَكَمَّاذَاقَا النَّبُعَرَةَ بَدَتْ لَمُمَّا سواتهما وطفقا يخصفن عكبهمامن ورق الجنتة ونادتمار تماكاكم ٱنۡهُكُماعَنۡ بِلَكُمَا الشَّجَرَةِ وَٱقُلۡ كَكَالِتَ الشَّبْطَى لَكُمَاعَدُوَّ مُّبِدُنُ<sup>٣</sup> (الله) چيو ته توکي سجدي ڪرڻ کان ڪهڙي (ڳالھ) جهليو؟ جڏهن ته توکی حکم (بہ) کیم\_ چیائین تہ آءٌ کانئس پلو آهیان, مون کي باہ مان پيدا ڪيو اٿيئي ۽ اُن کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو اٿيئي (١٢). (الله) چيو تہ اُن (آسمان) مان هيٺ لهي وڃ توکي منجهس وڏائي ڪرِڻ نہ جڳائيندي آهي تنهن ڪري (تون) نڪر ڇو تہ تون خوار ٿيلن مان آهين (١٣). چيائين قيامت جي ڏينهن تائين مون کي مهلت ڏي (١۴). (الله) فرمايو تہ يقيناً تون مهلت ڏنلن مان آهين (١٥). چيائين ته انهيءَ سببان جو تو مون کي گمراھ ڪيو (آءٌ تہ) ماڻھن لاءِ تنھنجيءَ ســـــــيءَ واٽ تي ضرور وهندس (١٦). پوءِ سندن اڳيان ۽ سندن پوئتان ۽ سندن سڄي پاسي کان ۽ سندن کہي پاسي کان وٽن ايندس ۽ منجهانئن گهڻا شڪر ڪندڙ نہ لهندين (١٧). (الله) فرمايو تہ تون آسمانن مان خوار (۽) تڙيل ٿي نڪري وڃ اُنهن مان جيڪو تنهنجي تابعداري ڪندو (تنهن کي ۽ توکي دوزخ ۾ وجهي) اوهان مڙني مان دوزخ ضرور ڀريندس (١٨). ۽ (چيو سون ته) اي آدم! تون ۽ تنهنجي زال بهشت ۾ وڃي رهو ۽ (جيڪي وڻيو سو) جتان وڻيو تتان کائو ۽ هِن وڻ کي ويجها نہ وڃجو نہ تہ ظالمن مان ٿيندؤ (١٩). پوءِ شيطان اُنهن کي هن لاءِ وسوسو وڌو تہ سندن اُگهڙن مان جيڪي کانئن ڍڪيل هو سو اُنهن لاءِ ظاهر ڪري ۽ چيائين ته اوهان جي پالڻهار اوهان كى هن وڻ كان هن ڌاران نہ جهليو آهي تہ متان اوهين ملائڪ ٿي پئو يا (اُن ۾) سدائين رهڻ وارن مان ٿي پئو (٢٠). ۽ ساک کڻي اُنهن کي چيائين تہ آءُ (تہ) اوهـان جو خير خواہ آهيان (٢١). پوءِ اُنهن کي ٺڳيءَ سان لاڙي وڌائين, پوءِ جنهن مهل وڻ مان چکيائون (تنهن مهل) سندين اُگهڙ کين ظاهر ٿي پئي ۽ بهشت جي وڻ مان پن (هڪ ٻئي سان ڳنڍي) پاڻ تي ويڙهڻ لڳا۔ ۽ سندن پالڻهار اُنهن کي سڏيو (۽ چيائين َتر) اوهان کي هن وڻ کان نہ جھليو هوم ڇا؟ ۽ اوهان کي نہ چيو هوم ڇا تہ شيطان اوهان جو پڌرو ويري آهي؟ (٢٢).

<u>ۼٵڵۯؾۜٮۜٵڟؘڷؠؙؽٵؖڶڡٛ۠ۺٮٵٷٳڶڷؖۄؾۼۛڣۯڷڹٵۅؘؾۯڂؠڹٵڶؽؙڵۅٛڹؾۧڡؚؽ</u> الْخْيِرِيْنَ®قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَكُوُّو وَلَكُمْ فِي الْأِرْضِ مُسْتَقَرُّ وَّمَتَاعُ إلى حِيْنِ®قَالَ فِيهَاتَحْيُونَ وَفِمُا تَهُ تُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ عَيْبِينَ الْأَمْ قِدْانُولْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْانِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰي ذَلِكَ خَبُرُّذَ لِكَمِنَ التِ اللهِ لَعَلَّهُ وَ يَنُّ كُرُّونَ ﴿ لِينِيَ الْأَمْرِلِ نَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطِرِي كَمَا آخْرِجَ أَبُو بُكُوْمِينَ الْجِنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُ إِلْبَاسُهُمَ الْدِيهُ كَاسُواٰتِهَا ۖ إِنَّهُ يَرْكُمُ هُو وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرُوْنُهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا السَّيْطِينَ ٱوْلِيَا عَالِلَانِينَ لَا يُؤْمِنُونَ®وَإِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْاوَحِدْنَا عَلَيْهَا ابَّاءُ نَا وَاللَّهُ آمَرَنَا بِهَا "قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَامُوْبِالْفَحُنْمَاءُ ٳٙؾڨؙۅٛڵۅؙؽۼٙؼٳٮڸڮڡٵڵٳڹۼؙڵؠٛۅٛؽ۞ڨؙڷٳڡۜڒڒۑۨٞؠٳڵڤؚۺ<u>ڟ</u> وَاقِيْمُوا وُجُوهَا كُوعِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ مُّ كَمَا بِكَاكُمُ تَعُوْدُوْنَ ﴿ فِرَيْقًا هَـٰ لَى وَ فَرِيْقًاحَتَّى عَلَيْهِمُ الضَّلْلَةُ إِنَّهُمُ التَّحَدُ وَالشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُمَّنُ وَنَ ®

ولواننا ٨

چيائون تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان پاڻ تي ظلم ڪيو آهي ۽ جيڪڏهن (تـون) اسان کي نه بخشينديـن ۽ اسان تي ٻـاجھ نه ڪندين ته ضرور خساري وارن مان ً تينداسون (٢٣). (الله) فرمايو ته هيٺ لهي وڃو اوهين پاڻ ۾ هڪ ٻئي جا ويري آهيو، ۽ اوهان لاءِ زمين ۾ رهڻ جُوِ هنڌ ۽ (گذران ُجُو) سامان (كنهن) وقت تائين (ٺهرايل) آهي (۲۴). (الله) چيو ته اوهين منجهس حياتي گذاريندؤ ۽ منجهس مرندؤ ۽ منجهانئس (جيئرا ٿي) نكرندؤ (٢٥). اي آدم جا اولاد! اوهان تي هك پوشاك بيشك لاٿي سون جا اوهان جي اگهڙن کي ڍڪيندي ۽ سينگار جا ڪپڙا۔ ۽ پرهيزگاري ِجي پوشاڪ ِاِها (سڀني کان) ِڀلي آهي اُِها الله جي نشانين مان آهي مانَ أهي نصيحت ولن (٢٦). اي آدم جا اولاد! شيطان اوهان كي اهڙيءَ طرح فتني ۾ نہ وجهي جهڙيءَ طرح اوهان جي ماءُ ٻيءُ کي بهشت مان ٻاهر ڪڍيائين جو سندين پوشاڪ کانئن هِن لاءِ ڇڪي لاٿائين ٿي تہ کين سندن اُگهڙ ڏيکاري\_ سِچ آهي تہ اُهو پاڻَ ۽ سندس لشڪر جتان اوهين اُنهن کي ڏسي نہ سگھندا آهيو (تُتان اُهي) اوهان کي ڏسندا آهن۔ جيڪي نہ مَّيْنِدَا أَهْنَ تَنْ جُو اسَانَ شَيْطَانِنَ كَيْ دُوسَتَ بِتَّايُّو آهِي (٢٧). ۽ (پِڻُ انَهْنَ جا دوست جي) جڏهن ڪو بي حيائي جو ڪم ڪن ٿا (تڏهن) چون ٿا تہ اُن (واٽ) تي اسان پنهنجا اُبا ڏاڏا (هلندا) ڏٺاسون ۽ الله اسان کي اُنهن (جي ڪرڻ) جو حڪم ڪيو آهي۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ ته بيشڪ الله بي حيائيءَ جي ڪمن جو حڪم نہ ڪندو آھي۔ اوھين الله تي اُھو (ڪوڙ) ڇو چُوندا آهيو جنهن جي (سند) اوهين نه ڄاڻندا آهيو؟ (۲۸). چؤ تہ تنهنجي پالٹهار انصاف جو حڪم ڪيو آهي، ۽ احڪم ڪيو اٿس ته) پنهنجا منهن سڀ ڪنهن نماز مهل (الله ڏانهن) سڌا ڪريو ۽ اُن لاءِ سچا ديندار ٿي سندس عبادت ڪريو۔ جيئن پهريون اوهان کي پيدا كيائين تيئن (اوهين) موتندؤ (٢٩). هك توليءَ كي هدايت كيآئين ۽ ٻيءَ ٽوليءَ تي گمِراهي لازم ٿي چڪي آهي۔ ڇو ِته اُنهن الله کان سُواءِّ شيطانن کي مددگار ڪري ورتو آهي ۽ ڀانئيندا آهن تہ پاڻ هدايت وارا آهن (۳۰).

بنبئ ادَمَخُذُوْ إِرْبَيْنَاكُمُ عِنْدًا كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْ أُوالْتُرَبُّوْ أُولَا تُسُرُفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسُرِونِينَ ۚ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِيَّ ۗ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّلِبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوُ الِق الْحَيْوةِ التَّانْيَاخَالِصَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ الْاِيتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُونَ ٣ قُلْ إِنَّمَا حَرِّمَ رِبِّي الْفَوَاحِشَ مَاظْهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَ الْإِنْهُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِالْحَقِّ وَآنَ نُشْرِكُوا بِاللهِ مَالَمُ بَيْزِلَ بِهِ سُلْطُنَّا وَّآنُ تَقُوْلُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ إَجَلُّ فَإِذَا جَاءُ ٱڿڵۿؙڿڒڒۺؘۣؿٵؙڿٛۅؙۏؘؽڛٲۼةٞ ٷٙڵڒۺؘۣؾڡؙۛؽؚڡٛۏؽ۞ؠڹڣؽٙٳۮڡٙٳڝؖٵ يَا تِينَّكُهُ رُسُلٌ مِنْكُهُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُهُ الْذِي فَكَنِ أَنَّقَى وَأَصْلَحَ ڣؘڵٳڂؘۅؙؿ۠ۼؽۿ۪؞ۅٙڵٳۿؙۄۛڲۼٛڒؙڹۅ۫ڹ۞ۅٳڷڹؚؽؽػۮؓڹٛۅؙٳؠٳڸؾۭڹٵ وَاسْتُكْبُرُواعَنْهَا أُولِيكَ أَصْحَابُ النَّارِثَهُ مُوفِيْهَا خَلِدُونَ ©فَكَنُ ٱڟٚڮؙۄڝؠۜڹٳڣؾٙڒؠعؘؼٳٮڟۅڲۮؚؠٵٲۉػۮۜڹؠٳؽؾۄٵٛۅڵؠٟڬ يَنَالُهُوْ نَصِيبُهُوْ مِنَ الْكِيتُ حَتَّى إِذَا جَأَءَتُهُو رُسُلُنَا يَتُوفُّونَهُ وَ قَالُوْ ٱلِّنَّ مَا كُنْتُو تَنَاعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا قَالُوْاصَلُوُاعَنَّا وَشَهِدُوْاعَلَى ٱنْفُيهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواكِفِي بَنَ®

اي آدم جا اولاد سڀ ڪنهن نماز مهل پنهنجي زينت (جي پوشاڪ) ڍڪيو ۽ کائو ۽ پيئو ۽ اجايو نہ وڃايو۔ ڇو تہ الله اُجائي وڃائيندڙ کي دوست نه ركندو آهي (٣١). (اي پيغمبر!) چؤ ته الله جي (بڻايل) زينت جيڪا, پنهنجن ٻانهن لاءِ پيدا ڪئي اٿس ۽ روزيءَ مان سٺيون, شيون ڪنهن حرام ڪيون آهن؟ چؤ ته اُهي (شيون) دنيا جي حياتيءَ ۾ (۽) خلاصيون قيامت جي ڏينهن مؤمنن لاءِ آهن\_ اهڙيءَ طرح جا قوم ڄاڻندي آهي تنهن لاءِ نشانيونَ بيان كندا آهيون (٣٢). (اي پيغمبر!) چؤ تر منهنجي پالٽُهار بي حيائي جي ڪمن مان جيڪي ظاهر هجي ۽ جيڪي ڳجهو هجي ۽ (سڀ ) گناه ۽ ناحق حد کان لنگهڻ ۽ اهڙيءَ شيءِ کي اوهان جو الله سان شريك كرڻ جنهن بابت كا حجت نه لاتي اٿس ۽ جيكي نه ڄاڻندا آهيو سو الله تي چوڻ, اِهي ئي حرام ڪيون آهن (٣٣). ۽ هر ڪنهن امت جو هڪ وقت طئي ٿيل آهي, پوءِ جڏهن سندن مدت پهچندي (تڏهن) هڪ گهڙي نه ڪي دير ڪندا ۽ نه ڪي اڳڀرو ويندا (٣۴). اي آدم جا اولاد! جيڪڏهن اوهان وٽ اوهان مان پيغمبر اچن (جي) اوهان کي منهنجيون آيتون پڙهي ٻـــڌائين ته جيڪي ڊڄندا ۽ پاڻ سڌاريندا تن کي نہ ڪو ڀؤ آهي ۽ نہ ڪي اُهي غمگين ٿيندا (٣٥). ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيو ۽ انهن (جي قبولڻ) کان وڏائي ڪئي سي دوزخي أَهن, اُهي اَن ۾ سُدائين رهڻ وارا آهن (٣٦). جنهن الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاھيو يا سندس آيتن کي ڪوڙ ڀانيو تنھن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي؟ انهن کي (لوح محفوظ ۾) لکيل مان سندن حصو (سک ۽ ڏک جو) ملندو رهندو۔ تان جو جنهن مهل اسان جا قاصد (ملائڪ) سندن روح كيڻ لاءِ ايندا (تڏهن کين) چوندا تہ اوهين الله کان سواءِ جن کي سڏيندا هيؤ سي ڪٿي آهن؟ چوندا تہ اسان کان ڀلجي ويا ۽ پاڻ تي شاهدي ڏيندا ته ياڻ ڪافر هئا (٣٧).

قَالَ ادْخُلُوْ إِنَّ أُمَّيِهِ قَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِكُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالَّإِنْسِ فِي التَّارِّكُلُّهَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنْتُ أُخْتَهَا حُتِّى إِذَا ادَّارَكُوْ إِفْهَا جَبِيعًا قَالَتُ أُخْرِيهُ وَلِأُولِهُمْ رَتَّبَا هَوُلاءِ آصَلُّونَا فَاتِهِمُ عَدَابًاضِعُفًامِّنَ النَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَلَكِنُ لَاتَعْلَمُونَ السَّارِهُ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَلَكِنُ لَاتَعْلَمُونَ وَقَالَتُ أُولِلْهُمُ إِلْاَخُولِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَامِنُ فَضُلِ فَنُوْفُوا الْعَنَابِ بِمَا كُنْتُوتَكُسِبُونَ فَإِنَّ الَّذِينِ كُنَّ بُوْا بَالْيِتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْاعَنْهَا لَا تُفْتِي لَهُمْ آبُوابُ السَّمَاءِ وَلَا يَكُخُلُونَ الْجِنَّةَ حَتَّى بَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَيِّم الْخِيَاطِ وَكَانَ لِكَ بَغِنى الْمُجْرِمِيْنِ ®لَهُ وَمِنْ جَهَلَّهُ مِهَادُوْمِن فَوْتِرَمُ عَوَاشِ الْمُجْرِمِيْنِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَالَّذِينَ امْنُوْ اوْعَمِلُوا الصَّلِاتِ لأنكلف نفسا إلاوسعها أوليك أضعب ألجنته هم وينها ۼڸۮؙۏؘؽ۞ۅؘٮۜڒؘۼڹٲمٳڣؙڞؙۏۅۿؚڿۺؽۼڷ ؾڿۘڔؽؙڡؚڹ تَخْتِهِمُ الْأَنْهُرُ ۚ وَقَالُوا الْحَمْثُ لِلَّهِ الَّذِي مَا لَمَا لِهِٰذَا "وَمَا كُتَّا لِنَهْتُدِي لَوْلَآنَ هَلْمَا اللهُ ۚ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَّتِنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوْانَ تِلَكُوا لِجِنَّةُ أُورِتُ مُؤْمَا بِهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

(الله) چوندو تہ اُنھيءَ ٽوليءَ سان دوزخ ۾ گھڙو جيڪي اوھان کان اڳ جنن ۽ ماڻهن مان گذري ويا۔ جنهن مهل هڪ ٽولي پئي گهڙندي (تنهن مهل) پنهنجي سنگت تي لعنت پئي ڪندي۔ تان جو جنهن مهل منجهس مرِّئي گهڙندا (تنهن مهل) سندن پوئين ٽولي پنهنجي پهرينءَ ٽوليءَ لاءِ چونّدي ته اي اسان جا پالڻهار! هنن اسان کي گمراه ڪيو هو تنهن ڪري إنهن كي باه جو ٻيڻو عذاب ڏي۔ (الله) چوندو تہ سڀ ڪنهن لاءِ ٻيڻو عذاب آهي پر اوهين نہ ٿا ڄاڻو (٣٨). ۽ منجهانئن پهرين (ٽولي) اُنهـن مان پوئين لاءِ چوندي تہ اسان تي اوهان جي ڪا وڏائي ڪانهي تنهنڪري جيڪي ڪمايو هيوَ تنهن سببان عذاب (جو مزو) چکو (٣٩). جن اسان جي حڪمن کي ڪوڙو ڀانيو ۽ کانئن وڏائي ڪئي تن لاءِ آسمان جا دروازا نہ کولیا ویندا ۽ نہ ڪي ایستائين بهشت ۾ گهِڙندا جيستائين اُٺ سُئيءَ جي پاکي مان (نه) لنگهي۔ ۽ اهڙيءَ طرح ڏوهارين کي سزا ڏيندا آهيون (۴۰). اُنهن لاءِ وڇاڻو (بہ) دوزخ جو هوندو ۽ سندن مٿان پوش (بہ دوزخ جو) رهندو\_ ۽ اهڙي طرح ظالمن کي سزا ڏيندا آهيون (۴۱). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ڪنهن ماڻهو کي سندس وس کان وڌيڪ تڪليف ڏيندا ئي نہ آهيون, اهي بهشتي آهن, اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (۴۲). ۽ جيڪو غير سندن دلين ۾ هوندو سو ڪڍي ڇڏينداسون سندن (ماڙين جي) هيٺان واهيون پيون وهنديون, ۽ چوندا تہ سڀ ساراه أُنهيءَ الله كي جڳائي جنهن اسان كي هن (بهشت) ڏانهن رستو لاتو\_ جيكڏهن الله اسان کي هدايت نه ڪري ها ته کڏهن اسين هدايت نه لهون ها! بيشڪ اسان وٽ اسان جي پالڻهار جا پيغمبر سچ وٺي آيا۔ ۽ سڏيو ويندن ته هي بهشت (اوهان کي ڏنو ويو) اُن جا اِنهيءَ سببان (اوهين) وارث آهيو جو (چڱائي) ڪندا هيؤ (۴۳).

وَنَاذَى آصْحَابُ الْحِنَّةِ أَصْعَبَ التَّارِ أَنْ قَدُ وَجَدْ نَامَا وَعَلَنَّا رَتُّنَاحَقًّا فَهُلُ وَحَدُتُهُ مَّا وَعَدَرَتُكُوحَقًّا قَالُوانِعُهُ ۖ فَأَذَّنَ مُؤَذِّ نُ بَيْنَهُمُ آنَ لَعَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّلِيدِينُ الَّذِينَ يَصْدُونَ عَنَ سِبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُمُ بِالْإِخِرَةِ كَفِرُونَ ۞ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَغْرَا فِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا لِسِيمُهُمُ وَنَا دَوْالصَّعْبِ الْجَنَّةِ آنْ سَالُوْعَلَيْكُوْ لَهُ بَدِّ خُلُوْهَا وَهُمْ يُطْمَعُونَ<sup>©</sup> وَإِذَاصُرِفَتُ آبِصُارُهُمُ تِلْقَاءَ آصُعٰبِ النَّارِ لْقَالُوْا مَ بَّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ۞ وَنَاذَى ٱصْعَبُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَّجُونُونَهُ مُ سِيسِهُمْ قَالُوا مَا آغَنَىٰ عَنْكُوجَمْعُكُووَاكُنْتُهُ تَسْتَكِيْرُوْنَ@اَهَوُلاَءِالَّذِيْنَاقَسَمْتُولايِنَالْهُوُاللَّهُ بَرَحْمَةٍ ل اُدْخُلُواالْعِنَّةَ لَاخُوفٌ عَلَيْكُمْ وَلِآ اَنْتُمْ تَعْزَنُونَ ﴿ وَنَا ذَى أصَّعِبُ النَّارِ أَصْعَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَامِنَ الْمَأْءِ أَوْمِنًا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُو ٓ النَّ اللهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكِفِرِينَ ٥ الَّذِينَ التحذوادينهم لهوا وكياق غرته والحادة الثانيا فالكوم نَشْنُهُمُ كَمَانَسُوُ الِقَاءَ يَوْمِهِمُ هٰنَا 'وَمَا كَانُوْ ابِالْتِنَا يَجُكُونَ<sup>®</sup>

۽ بهشتي دوزخين کي سڏيندا ۽ (چوندا) تہ اسان جي پالڻهار اسان سان جيكو انجام كيو سو بيشك سچو لدوسون پوءِ اوهان جي پالڻهار اوهان سان جيڪو انجام ڪيو هو سو سچو نہ لڌوَ ڇا؟ چوندا تہ هائو! پوءِ جيڪي الله جي واٽ کان (ماڻهن کي) جهليندا رهيا ۽ اُن (واٽ) جي ڏنگائي گهرندا رهيا, ۽ اُهي آخرت کي نہ مڃيندڙ هئا (۴٥). ۽ سندن وچ ۾ پردو ڪيو ويندو ۽ اعراف ۾ اهڙا ماڻهو هوندا جو سڀ ڪنهن کي سندن پيشانين مان سڃاڻندا۔ ۽ بهشتين کي سڏي السلام عليڪم چوندا, (اڃا) أن ۾ (پاڻ) نہ گهڙيا هوندا ۽ اُهي اُميدوار هوندا (۴٦). ۽ جڏهن سندن اكيون دوزخين ڏانهن ڦيرايون وينديون (تڏهن) چوندا تہ اي اسان جا پالڻهار اسان کي ظالم ٽوليءَ سان گڏ نہ ڪر (۴۷). ۽ اعراف وارا جن ماڻهن کي سندن پيشانين مان ُسڃاڻندا تن کي سڏيندا چوندا تہ اوهان جيڪي گڏُ ڪيـو هـو سـو ۽ جيڪا وڏائي ڪندا هيؤ تنهن اوهان کان ڪجھ بہ نہ ٽاريو (۴۸). هي اُهي (ماڻهو نہ) آهن ڇا جن لاءِ اوهين (دنيا ۾) قسم كَتْنَدَا هِيؤُ تَهُ اللهُ مِتْنَ بِاجِهِ نَهُ كَنْدُو (يعني بهشت ۾ نه گهيڙيندن)؟ (اُنهن کي حڪم ٿيو آهي تر) بهشت ۾ گهڙو اوهان کي ڪو ڀؤ نہ آهي ۽ نڪي اوهين غمگين رهندؤ (۴۹). ۽ دوزخي بهشتين کي سڏيندا (چوندا) ته ڪجھ پاڻي اسان تي پلٽيو يا الله اوهان کي جيڪي رزق ڏنو آهي تنهن مان ركجه ڏيو)۔ چوندا تہ اللہ اُهي ٻئي اُنهن ڪافرن تي حرام ڪيا آهن (٥٠). جن پنهنجي دين کي تماشو ۽ راند ڪري ورتو ۽ انهن کي دنيا جي حياتيءَ ٺڳيو, پوءِ اُنهن کي اڄ ائين وساريوسون جيئن (اُنهن) پنهنجي هن ڏينهن جي ملڻ کي وساريو هو ۽ (جيئن) اسان جي آيتن جو انڪار كندا هئا (٥١).

وَلَقَدَ جِئْنَاهُمُ رِكِيْنِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِوهُدًى وَمَ حُمَّةً لِقَوْمِ تُوْمِنُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِنُكُهُ يُومَ بَأَيْ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ شَوْهُمِنَ قَبُلُ قَدْحَاءُ ثُورُسُلُ رَيِّنَا بِالْحِيِّ فَهِلْ لِنَامِنُ شُفَعًاءُ فَيَشْفَعُ النَّا أُوثُرِدٌ فَنَعْمُلُ غَيْرِالَّذِي كُنَّانَعُمُلُ قُنْ خَسِرُوۤٳٱنفْسَهُمُ وَضَلَّ عَنُهُمُ مَّا كَانُوْايَفُتَرُوْنَ ﴿ إِنَّ رَبِّكُوْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ فِي سِتَّة كَا آمِرْتُوا اسْتُواي عَلَى الْعُرَيْنِ يُغْيِثِي الَّهُلِّ النَّهَارَيُطِلْبُهُ حَثِيبُتًا ۚ وَالشَّهُ مَ وَالْقَهُ وَالنَّجُ مُمُسَّخُونِ بِأَمْرِهِ ٱلْالَهُ الْحَلْقُ وَالْاَمْوُ تَابِرِكِ اللهُ رَبُّ الْعَلِيدِينَ ﴿ أَدْعُوا رَتَّكُهُ نَضَرُّعًا وَّخُفُيةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَبِ يْنَ ٥٠ وَلَاتُفْسِكُ وَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُو لَا خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ الله قَر يُبٌ مِّنَ الْمُحُسِنِينَ ۞وَهُوَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّلِحَ بْشُرًا كِيْنَ يَدَى رَحْمَتِه حَتَّى إِذَا ٱقَلَّتُ سَعَا مًا يَٰقَ الَّا سُقُنهُ لِبَكِ مِيتِتِ فَأَنْزَلْنَا بِعِ الْمَأْءَ فَأَخْرَجُنَابِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَرٰتِ كَنْ لِكَ نُخُرِجُ الْمَوْ ثِي لَعَلَكُمْ تَنَكَّرُوْنَ ﴿

۽ بيشڪ اُنهن کي هڪ ڪتاب ڏنوسون جنهن کي ڄاڻ سان کولي بيان ڪيوسون ۽ اُنهيءَ قوم لاءِ هدايت ۽ ٻاجھ آهي جي مڃيندا آهن (٥٢). (كافر) هنّ كان سواءِ انتظار نه كندا آهن ته أن (جي وعدي) جي مراد اچي۔ جنهن ڏينهن سندن مراد ايندي (تنهن ڏينهن) جن اُن کي اڳي وساريو هو سي چوندا تہ بيشڪ اسان جي پالڻهار جا پيغمبر سچ سان آيا, پوءِ (اڄ) اسان لاءِ ڪي سفارش ڪرڻ وارا( ڪين) آهن؟ جو اسان لاءِ پارت كنّ يا وري موٽايا وَجون تہ جيكي (عمل) كياسون تن كان سواءِ ٻيا (چڱا) عمل ڪريون۔ بيشڪ پاڻ کي نقصان لاتائون ۽ جيڪو ٺاھ نـاهيندا هئا سو كانئن ڀـلجي ويو (٥٣). اوهان جو پالڻهار اُهو الله آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو وري عرش تي متوجہ ٿيو, رات سان ڏينهن کي ڍڪيندو آهي (وري ڏينهن) اُن (جي ڪڍ) جلد ايندو آهي ۽ سج ۽ چنڊ ۽ تارا سندس حڪم سان نوايل آهن۔ خبردار پيدا ڪرڻ ۽ حڪم ڪرڻ اُن جو (ڪمر) آهي جهانن جو پالڻهار الله وڏي بـرڪـت وارو آهي (٥۴). پنهنجي پالڻهار کي زاري ڪندڙ ۽ ڳجهيءَ طرح سڏيو ڇو ته اُهو حدُّ کان لنگهندڙن کي دوست نہ رکندو آهي (٥٥). ۽ اوهين ملڪ ۾ اُن جي سڌاري کان پوءِ فساد نہ وجھو ۽ ان (الله) کي ڀوائتا ۽ آسائتا ٿي سڏيو ڇو تہ اللہ جي ٻاجھ ڀلارن کي ويجھي آھي (٥٦). ۽ اُھو (اللہ) آھي جو وائن کي پنهنجي رحمت (واريءَ برسات) جي اڳيان خوش خبري ڏيندڙ ڪري گُهلائيندو آهي۔ تان جو جنهن مهل (اُهي) ڳرن ڪڪرن کي کڻن ٿيون تہ اُنھن کي ڪنھن غير آباد ديھ ڏانھن روانو ڪريون ٿا پوءِ اُنھن (ڪڪرن) مان پاڻي وسايون ٿا پوءِ اُن سان هر جنس جا ميوا جمايون ٿا۔ اهڙيءَ طرح اسين مئن کي (قبرن مان) ٻاهر ڪڍندا سون تہ مان اوهين نصيحت وٿو (٥٧).

وَالْبِكُلُ الطِّلِيَّابُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ كَيْغُوجُ إِلَّا نَكِمَّا كَنَالِكَ نُصِيرِفُ الْإِينِ لِقَوْمِ لَّيْشُكُرُونَ ٥٠ لَقَدُ ٱرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ واللَّهُ مَا لَكُومِنَ الْوِغَيْرُهُ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُوعَنَا آبَيُومِ عَظِيُونَ قَالَ الْمَلَامُنُ قُومِهَ إِتَّالَنَزِلِكِ فِي ضَلِلِ مِّبُيْنِ ⊕قَالَ نِقَوُمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ ® أُبَلِّغَكُّهُ رِيسَالِتِ رَبِّيُ وَٱنْصَحُ لَكُمُّ وَٱعْلَوْمِنَ اللَّهِ مَالِاتَعْلَمُونَ<sup>®</sup> ٱۅۼؚؠڹؿؗۄٲڹڿٵۧۼؙؙڴۅۮؚڴۯڝۜڽڗڛؙؚۘۮۼڸۯڿؙڸڝٚڹ<sup>ٛ</sup> ؙ لِيُنْذِنِ رَكُمْ وَلِتَ تَقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكُنَّا بُوهُ فَأَجْيِنُكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْإِنَّا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَّى عَادِ آخَاهُمُ هُودًا قَالَ يْقُومِ اعْبُدُ واللهَ مَالِكُمُ مِينَ اللهِ غَيْرُهُ أَفَلَاتَتَقُونَ ٠ قَالَ الْمَلَا ٰ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنَزِيكَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُّكَ مِنَ الْكَانِكُ فِي الْكَانِكُ فَوْمِ لَيْنَ بِنْ سَفَاهَةٌ وَلَكِينَ رَسُولٌ فِينَ رَبِّ الْعَلَمِينَ · وَلَكِينَ الْعَلَمِينَ ·

۽ (جا) سٺي زمين (آهي تنهن) جا سلا سندس پالڻهار جي حڪم سان جمندا آهن۔ ۽ جيڪا اوٺي آهي (تنهن جا سلا) خراب سلن کان سواءِ ٻيا نه جمندا آهن اهڙيءَ طرح جيڪا قوم شڪرانو ڪندڙ آهي تنهن لاءِ نشانيون طرحين طرحين بيان كندا آهيون (٥٨). بيشك نوح كي سندس قوم ڏانهن پيغمبر ڪري موڪليوسون. پوءِ چيائين تہ اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو اُن (الله) کان سواءِ ڪو اوهان جو خدا نہ آهي۔ آءُ اوهان تي وڏي ڏينهن جي عذاب (اچڻ) کان ڊڄان ٿو (٥٩). سندس قوم جي سُردارن چيو ته اسين تو کي پڌري گمراهيءَ ۾ (پيل) ڏسون ٿا (٦٠). چيائين تہ اي منهنجي قوم ! مون کي ڪا گمراهي ڪانهي پر آءٌ جهانن جي پالڻهار جو پيغمبر آهيان (٦١). اوهان کي پنهنجي پالڻهار جو پيغام پهچائيندو آهيان ۽ اوهان کي نصيحت ڪندو آهيان ۽ الله (جي پار) کان اُهو ڄاڻندو آهيان ُجيڪي اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (٦٢). اوهان کي (هن ڳالھ جو) عجب لڳو ڇا تہ اوهان جي پالڻهار کان هڪ سمجهاڻي اوهان مان هڪ مڙس جي هٿان اوهان وٽ هن لاءِ آئي تہ اوهـان کـي ڊيڄـاري ۽ تہ اوهين پرهيزگار ٿيو ۽ ته اوهان تي ٻاجھ ڪئي وڃي؟(٦٣). پوءِ کيس ڪوڙو ڀانيائون پوءِ اُن کي ۽ جيڪي ساڻس هئا تن کي ٻيڙيءَ ۾ بچايو سون ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو تن کي ٻوڙيوسون۔ ڇو تہ اُھا اُنڌي قومر هئي (٦٤). ۽ عاد (قوم) ڏانهن سندن ڀاءُ هود (پيغمبر ڪري موكليوسون)\_ چيائين تر اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو اُن (الله) کان سواءِ ڪو ٻيو اوهان جو خدا نہ آهي۔ پوءِ ڇُو نہ ڊڄندا آهيو؟ (٦٥). سندس قوم مان ڪافرن سردارن چيو تہ اسين بلاشڪ توکي بيوقوفيءَ ۾ ڏسندا آهيون ۽ اسين بلاشڪ توکي ڪوڙن مان ڀانئيندا آهيون (٦٦). چيائين تر اي منهنجي قـومر! مون کي ڪابر بيوقوفي ڪانهي پر آءٌ جهانن جي پالڻهار جو موڪليل آهيان (٦٧).

أُبَلِّغُكُمُ رِسْلَتِ رَبِّنُ وَأَنَالَكُمُ نَاصِحُ آمِيْنُ ﴿ أَوَيَجُبُنُهُ ۗ آن جَاءَكُمُ ذِكُرُمِّنُ رَبِّكُمُ عَلَى رَجُلِ مِّنْكُمُ لِيُنْنِ رَكُمُ ۖ وَاذْكُرُ وْٱلِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَّاءُ مِنْ بَعُدِ قَوْمِ نُوْجٍ وَّزَادَكُمْ فِ الْخَلْقِ بَصْطَةً ۚ فَاذُكُرُ وَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٠٠ قَالُوُٓالَجِئُتَنَالِنَعُبُكَ اللهَ وَحُدَاهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعُبُكُ الكَّافُونَا وَالتِنَابِمَاتَعِدُ نَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ۞ قَالَ قَدُوقَعُ عَلَيْكُومِنْ رَّبِّكُورِجُسٌ وَغَضَبُّ ٱتُجَادِ لُوْنَنِيْ فِي ٱسْمَاءِ سَتَيْنُنُو هَا ٱنْتُمْ وَالِمَا وُكُمْ مِنَّا نَزَّلَ اللهُ بِهَامِنُ سُلُطِن فَانْتَظِوْوْآ إِنَّى مَعَكُمُ مِّنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ @فَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّتَّا وَ قَطَعُنَادَ إِبِرَالَّانِيْنَ كَنَّ بُوْ إِيالِيْنَا وَمَا كَانُوْ امْؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِلَّىٰ تُمُوْدَ آخَاهُمُ صِلِحًا مَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوااللَّهُ مَا لَكُوْمِنْ الْهِ غَيْرُهُ ۚ قَلُ جَاءَتُكُو بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمُ اللَّهِ مِنْ رَّبِّكُمُ اللَّهِ هٰ ذِهٖ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ البَّهُ فَنَدُرُوْهَا تَأْكُلُ فِي آرضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوُهَ إِسْنُوْءٍ فَيَا ثُنْ لُوْعَنَا كُالِيُمُ @

اوهان کي پنهنجي پالڻهار جو پيغام پهچايان ٿو ۽ آءٌ اوهان لاءِ امين نصيحت كندڙ آهيان (٦٨). (هن ڳالھ جو) عجب لڳوَ ڇا جو اوهان جي پالڻهار کان اوهان مان هڪ مڙس جي هٿان سمجهاڻي هن لاءِ اوهان وٽ آئي تہ اوهان کي ڊيڄاري؟ ۽ (اوهين اُهو وقت بہ) ياد ڪريو جڏهن اوهان کي نوح جي قوم کان پوءِ (سندن) پيڙهيءَ تي وهاريائين ۽ اوهان کي جسماني طاقت ۾ وڌايائين, تنھن ڪري الله جون نعمتون ياد ڪريو تہ مانَ اوهين ڇٽو (٦٩). چيائون تہ (تون) هن لاءِ اسان وٽ آيو آهين ڇا تہ رڳو هڪ الله جي عبادت ڪريون ۽ اسان جا ابا ڏاڏا جن کي پوڄيندا هئا سي ڇڏي ڏيون؟ جيڪڏهن تون سچو آهين تر جنهن (عذاب) کان اسان كي ڊيڄارين ٿو سو آڻ (٧٠). چيائين تہ بيشڪ اوهان تي اوهان جي پالڻهار وٽان عذاب ۽ ڏمر لازم ٿي چڪو آهي۔ اوهين مون ساڻ رڳو (اُنهن) نالن ۾ ڇو جهيڙو ڪندا آهيو جن تي اوهان ۽ اوڄان جي اَبن ڏاڏن ڇڙو نالو ركيو آهي جن (جي مڃڻ) بابت الله كو دليل نہ لاٿو آهي؟ پوءِ انتظار كريو بيشك آءٌ (به) اوهان سان گڏ انتظار كندڙ آهيان (٧١). پوءِ اُن کي ۽ جيڪي ساڻس هئا تن کي پنهنجي ٻاجھ سان بچايوسون ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو تن جي پاڙ پٽي ڇڏي سون, ۽ اُهي مؤمن نه هئا (٧٢). ۽ ثمودين ڏانهن سندن ڀاءُ صالح کي (پيغمبر ڪري موكليو سون)\_ چيائين ته اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو اوهان جو الله کان سواءِ ٻيو ڪو خدا نہ آهي, بيشڪ اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان هڪ معجزو آيو آهي, هيءَ الله جي ڏاچي اوهان لاءِ نشاني آهي تنهن ڪري اُنهيءَ کي ڇڏي ڏيو تہ الله جي زمين ۾ چرندي رهي ۽ اُن کي كو ايذاءُ نه پهچائجو نه ته اوهان كي ذكوئيندڙ عذاب ولندو (٧٣).

وَاذُكُوْوَالِذُجَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأِرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَّتَنْحِثُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۚ فَأَذُكُو وَالْآءَ اللهِ وَلا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ الْهَلَا الَّذِينَ اسْتَكُبُرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِكَذِينَ اسْتُضْعِفُوالِهِنَ امْنَ مِنْهُمُ ٱتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَكُ مِّنْ رَبِّهُ قَالُوْ آلِتَا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُ وْآلِنَّا بِالَّذِينَ امْنُثُمُّوبِهِ كَفِرُون فَعَقُرُوا النَّاقَة وَعَتَوْاعَنَ آمُرِر يَهِمُو قَالُوْ الطلحُ اعْتِنَا بِهَاتَعِكُ نَآلِنُ كُنْتُ مِنَ الْبُرْسَلِيْنَ@فَأَخَذَانْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُعُوْ إِفْ دَارِهِمُ جْتِبِيْنَ ۞ فَتُولَى عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْنَكُمُ رِسَالَةَ رَبِّيُ وَنَصَحُتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا يُحْبُونَ النَّصِحِيْنِ ٩ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهُ أَنَا نُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَامِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُونًا مِّنُ دُونِ النِّسَاءُ ﴿ بَلُ أَنْهُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ۞

۽ جڏهن اوهان کي عادين کان پوءِ پيڙهيءَ تي وهاريائين (سو احسان بر) ياد ڪريو ۽ اوهان کي ملڪ ۾ جاءِ ڏنائين ۽ اُن جي پَٽن مان ماڙيون بڻائيندا آهيو ۽ ٽڪرن کي ٽُڪي گهر بڻائيندا آهيو, تنهن ڪري الله جون نعمتون ياد ڪريو ۽ (اوهين) ملڪ ۾ فسادي ٿي بگيڙ نہ وجھو (٧٤). سندس قوم مان وڏائي ڪندڙن سردارن اُنهن کي چيو جن منجهانئن هيڻن (ماڻهن) ايمان آندو هو تر اوهين ڄاڻندا آهيو ڇا تر صالح پنهنجي پالڻهار (جي طرف) کان موڪليل آهي؟ اُنهن چيو تہ جنهن (شريعت) سان اُن کي موڪليو ويو آهي تنهن تي اسين ايمان آڻيندڙ آهيون (٧٥). وڏائي ڪندڙن چيو تر جنهن تي اوهان ايمان آندو آهي تنهن جا اسين منڪر آهيون (٧٦). پوءِ ڏاچيءَ کي منڊو ڪيائون ۽ پنهنجي پالڻهار جي حڪم کان بي فرمان ٿيا ۽ (چٿر كري) چيائون ته اي صالح! جيكڏهن پيغمبرن مان آهين ته جنهن (عذاب) جو اسان سان انجام كيو اٿيئي سو اسان تي آڻ (٧٧). پوءِ زلزلي (جي عذاب) ورتن پوءِ پنهنجن گهرن ۾ ڪُرندڙا ٿي (مري) ويا (٧٨). پوءِ (صالح) كانئن منهن موڙيو ۽ چيائين تہ اي منهنجي قوم ! بيشڪ اوهان کي پنهنجي پالڻهار جو پيغام پهچايم ۽ اوهان کي نصيحت كيم پر اوهين نصيحت كندڙن كي دوست نه ركندا آهيو (٧٩). ۽ لوط کي (پيغمبر ڪري موڪليوسون) جڏهن پنهنجيءَ قوم کي چيائين ته اوهين اهڙي بي حيائي ڇو ڪندا آهيو جا اوهان کان اڳ ساري جهان (جي ماڻهن) مان ڪنهن هڪ بہ نہ ڪئي آهي؟ (٨٠). جو اوهين عورتن کي ڇڏي نرن ڏانهن شهوت سان ويندا آهيو۔ بلڪ اوهين حد کان لنگهندڙ قوم آهيو (٨١).

وَمَا كَانَ جَوَابَ قُومُهِ إِلَّا اَنْ قَالُوْ ٱلْحُرِجُوهُمُ صِّرِي قَرْ يَتِكُمْ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجُيْنَهُ وَ آهُ لَهُ إِلَّا امْرَأْتَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَّطَرًا وْفَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ۗ وَ إِلَّى مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْنًا قَالَ يِقَوْمِ اعْدُو اللَّهُ مَالَكُمُ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَأَّ نَكُمُ بَيِّنَهُ مُّنَ رَّ تِكُهُ فَأُوفُواللَّكُيْلِ وَالْمُنْزَانَ وَلاَ تَبْخَسُواالنَّاسَ اَشْيَاءُ هُمُ وَلَا تُفْسِدُ وَافِي الْأَرْضِ بَعْدَا صَلَاحِهَا ﴿ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمُ إِنْ كُنْتُهُ مُّؤْمِنِينَ قُولَا تَقْعُكُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ امَنَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوَجًا وَاذْ كُرُوْ ٱلَّذِكُتُ ثُمُّ قِلْتُلَا فَكَتَّرُكُمْ وَانْظُرُ وَاكْيَفَ كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ طَأَيْفَةٌ مِّنْكُمُ الْمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَإِنفَةٌ لَّهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّى بَحُكُمُ اللَّهُ يَنْنَا وَهُوَخَيْرُ الْحُكِمِينَ ۞

۽ سندس قوم جي ورندي هن چوڻ کان سواءِ نہ هئي تہ اُنهن کي (لوط سميت) پنهنجن ڳوٺن مان لوڌي ڇڏيو۔ ڇو ته اهي ماڻهو پاڪ بثبا آهن (٨٢). پوءِ اسان لوط كي ۽ سندس گهر وارن كَي - سندس زال كان سواءِ۔ بچايو سون (اُها) رهيلن مان هئي (٨٣). ۽ مٿن (پٿرن جو) مينهن وسايو سون\_ پوءِ (اي پيغمبر) ڏس تہ ڏوهارين جي پڇاڙي ڪهڙي (خراب) ٿي (٨٤). ۽ مدين (وارن) ڏانهن سندن ڀاءُ شعيب کي (پيغمبر ڪري موكليوسون)\_ چيائين ته اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو اوهان جو الله كان سواءِ ٻيو كو خدا كونهي\_ بيشك اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان (چٽيون) نشانيون آيون آهن تنهن ڪري ماڻ ۽ تور پوري ڏيو وٺو ۽ ماڻهن کي سندن شيون گهٽ نہ ڏيو ۽ ملڪ ۾ اُن جي سڌاري کان پوءِ فساد نہ وجهو۔ جيڪڏهن اوهين مؤمن آهيو تہ اهو اوهان لاءِ يلو آهي (٨٥). ۽ سڀ ڪنهن رستي تي هن لاءِ نہ ويهو تہ جَيڪو الله کي ميّي تنھن کي ڌمڪايو ۽ الله جي واٽ کان جھليو ۽ اُن (واٽ) جي ڏنگائي گهرو، ۽ ياد ڪريو جڏهن اوه بن ٿورڙا هيو تڏهن اوهان کي وڌايائين ۽ ڏسو تہ فساد وجهندڙن جي پڇاڙي ڪهڙي (بڇـڙي) ٿي (٨٦). ۽ جيكڏهن اوهان مان هڪ ٽوليءَ اُنهيءَ کي مڃيو آهي جنهن سان موڪليو ويو آهيان ۽ ٻي ٽوليءَ نہ مڃيو آهي تہ (اوهان کي جڳائي تہ ايستائين) صبر ڪريو جيسين اسان جي وچ ۾ الله حڪم ڪري, ۽ اُهو چڱو حڪم ڪندڙ آهي (٨٧).

قَالَ الْهَلِا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُ وُامِنْ قُوْمِهُ لَغُوْرِ حَيَّكَ يْشْعَيْبُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُ الْمَعْكُ مِنْ فَزُيْتِنَّا أَوْلَتَكُوْدُنَّ فِي مِلَّتِنَّا قَالَ ٱوَلَوُكُنَّا كُلِرهِ يُنَ فَّقَدِ افْتَرَنْنَاعَلَى اللهِ كَذِيَّا إِنْ عُنْنَا فِي مِلْتِكُهُ بَعِنَ الذُّ نَجِلْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ تُعُودُ فِهُمَّا الْأَآنَ بِيَثَأَءُ اللَّهُ رَثَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَوْعً عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رُبِّنَا فَتَحْ بِينَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱنْتَ خَيْرُ الْفَتِحِبْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَإِن اتَّبَعْثُمُ شُعَبْبًا إِنَّكُو إِذَّا لَخْسِرُونَ ۞ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فَيُ دَارِهِمُ خِثِمِينَ ١٤٠٥ كَنْ بُواشَعِيبًا كَأَن لَوْ بِغُنُوا فِنْهَا ۚ ٱلَّذِينَ كُنَّ يُوْاشِّعَيْمًا كَانُوْاهُمُ الْخُسِرِيْنَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمُ وَقَالَ لِقُوْمِ لَقَدُ ٱبْلَغْتُكُمُ رِسَلْتِ رَبِّي وَنَصَعْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ كُفِرِينَ فَوَكَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ نَبِيّ الْأَاخَذُنَّأَ آهُلُهَ إِيالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ بِضَّرَّعُونَ ٠٠ نُحِّرَبِّكَ لَنَامَكَانَ السِّيبِّكَةِ الْحَسَّنَةَ حَتَّى عَفَوْاقَّ قَالُوا قَدُمَسَّ ٳٵٚٵٵڵڞۜ؆ٳٛٷٳڵۺٵٷڬڬۮ۬ڹۿؙۄڹۼٛڹةٞۊۿۨۿڒڒۺؿۼۅۅٛؽ

سندس قوم مان هٺيلن سردارن (چٿر ڪري) چيو تر اي شعيب توکي ۽ جن توکی مچیو آهی تن کی پنهنجی شهر مان ضرور لودینداسون یا ته اوهین اسان جي ريت ۾ موٽي اچو (شعيب) چيو تر جيتوڻيڪ اسين اوهان جي دين کي برو ڀانئيندڙ آهيون (تر بہ موٽنداسون ڇا)؟ (٨٨). جيڪڏهن اسين اوهان جي ريت ۾ اُنهيءَ کان پوءِ جو، الله اسان کي کانئس ڇڏايو، موٽي اچون تہ بیشڪ اللہ تي ڪوڙ مڙهيوسون۔ ۽ اسان جي پالٹھار اللہ جي گُھر کان سواءِ اسان کی منجهس موٽڻ نہ جڳائيندو آهي اسان جي پالڻهار جي علم سيني شين کي سمايو آهي اسين الله تي ڀروسو ڪريون ٿا۔ اي اسان جا پالڻهار! اسان جي ۽ اسان جي قوم جي وچ ۾ انصاف سان فيصلو ڪر ۽ تون چڱو فيصلو ڪندڙ آهين (٨٩). ۽ سندس قوم مان ڪافرن جي ٽولي (پنهنجن يارن کي) چيو تہ جيڪڏهن اوهين شعيب جي تابعداري كُندؤ تُه اوهين اتي جو أتي نقصان وارا ٿيندؤ (٩٠). پوءِ أنهن كي زلزلي (جي عذاب) ورتو پوءِ پنهنجي جاين ۾ گوڏن ڀر ڪري (مري) ويا (٩١). جن شعیب کی ڪوڙو ڀانيو سي ڄڻڪ اُنهن (ڳوٺن) ۾ رهيا ئي نہ هئا. جن شعيب کي ڪوڙو ڀانيو سي نقصان وارا هئا (٩٢). پوءِ کانئن منهن موڙيائين ۽ چيائين تہ اي منھنجي قوم! بيشڪ اوھان کي پنھنجي پالڻھار جا پيغام پهچايا اٿم ۽ اوهان جي خير خواهي ڪيم تنهن ڪري (هاڻي) ڪافر قوم تي ڇا لاءِ ڏک ڪريان؟ (٩٣). ۽ ڪنهن ڳوٺ ۾ پيغمبرن مان ڪو بہ نہ موڪليو سون پر اتي جي رهاڪن کي (پيغمبرن جي نافرمانيءَ سبب) سختي ۽ مصيبت ۾ پڪڙيندا رهيا سون تر مان اُهي عاجزي ڪن (٩٤). وري (ايستائين) ڏک جي بجاءِ سک مٽائي ڏنو سون جيستائين آسودا ٿيا ۽ چيائون تر بيشڪ اسان جي اَبن ڏاڏن کي (ائين) ڏَ ک سک پهتو هو پوءِ اوچتو ئي اُنهن کي سندن بي خبريءَ جي حالت ۾

يڪڙيوسون (٩٥).

وَلَوْاَتَّاهُلَ الْقُلْرَى الْمَنْوْا وَاتَّقَوْالْفَتَحْنَاعَكَيْهِمْ بَرِّكَتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَنَّ بُوا فَأَخَذُ نَهُمُ بِمَا كَانُوْ ايْكُسِبُوْ نَ ﴿ آفَا مِنَ آهُكُ الْقُرْآيِ آنُ يَّا تُبَهُمُ كَانُسُنَا بِيَاتًا وَهُمُ نَا بِهُونَ ﴿ أَوَامِنَ آهُلُ الْقُرْبِي آنُ تِّيَاتِيَهُمُ بَاشْنَاضُعًى وَّهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ فَأَمِنُوْا مَكُرُ اللَّهِ ۗ فَلَا يَامُنُ مَكُواللهِ إِلَّا الْقُومُ الْغِيشُ وْنَ أَهُ أَوْ لَمْ يَهُدِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِ آهُلِهَا آنُ لُوْنَشَأَءُ ٱڝۘڹؙڹۿؗڎڔڹ۠ڹٛۏٛڔؚۿڎٞۅؘٮٛڟؠۼؙۘؗۼڶ ڤڵۅٛڔۿ۪ۮ؋ٛۿٙڒٳڛٙۿٷۛؾ تِلْكَ الْقُلِي نَقْصُ عَلَىٰكَ مِنْ اَنْبَالِهَا ۚ وَلَقَتُ جَأَّءُتُهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُو الْبُؤْمِنُو الْبِكُورِ أَبِيا كُنَّ بُوامِن قَبُلْ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِيرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا ۖ لِأَكْثِرُ هِمُ مِّنْ عَهُمٍ وَإِنْ وَجَدُنَا أَكْثَرُهُ مُلِفَسِقِيْنَ @ تُعْرَبَعَتْنَامِنَ بَعْدِ هِمْ مُّوْسَى بِالْنِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَظَلَهُوْ إِبِهَا ۚ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ النَّفْسِدِيْنَ ﴿ وَ قَالَ مُوسى لِفِرْعَوْنُ إِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعُلَمِينَ اللَّهِ الْعُلَمِينَ اللَّهِ قال اللا ٩ قال اللا ٩

۽ جيڪڏهن اُنهن ڳوٺن وارا ايمان آڻين ها ۽ پرهيزگار بڻجن ها تہ مٿن آسمانن ۽ زمين کان برڪتون ضرور کوليون ها پر ڪوڙ ڀانيائون تنهن ڪري اُنهن جيڪي ڪيو تنهن سببان کين پڪڙيوسون (٩٦). ڳوٺن وارا جنهن حال ۾ سمهيل هجن تنهن مهل راتو واه پاڻ تي اسان جي عذاب پهچڻ کان ڇو بي ڀوا ٿيا آهن؟ (٩٧). يا ڳوٺن وارا هن کان ڇو بي ڀوا ٿيا آهن جو اسان جو عذاب ڏينهن چڙهي مهل وٽن اچي ۽ اُهي راند ڪندا هجن؟ (٩٨). الله جي رٿ کان ڇو بي ڀوا ٿيا آهن؟ جو ٽوٽي واريءَ قوم کان سواءِ (ٻيو) ڪو الله جي رٿ کان بي ڀئو نہ ٿيندو آهي (٩٩). جيڪي، ملڪ جي رهندڙن کان پوءِ، وارث ٿين ٿا تن کي پڌرو نہ ٿيو آهي ڇا؟ تہ جيڪڏهن گُهرون ها تہ کين سندن گناهن سببان سزا ڏيون ها, ۽ سنڌين دلين تي مُهر هڻون ها ته اُهي نہ ٻـڌن ها (١٠٠). (اي پيغمبر!) اِهي ڳوٺ آهن جن جون خبرون توتي بيان ڪريون ٿا, ۽ بيشڪ وٽن سندن پيغمبر چٽن معجزن سان آيا, پوءِ اُنهيءَ سببان جو اڳي ڪوڙ ڀانيائون اُهي كــــي مــــينـدا هـــئـا. اهـــــريءَ طــرح الله كــافــرن جــي دلين تي مُهر هنتُدو آهي (١٠١). ۽ منجهانئن گهڻن کي انجام( تي پورو) نہ ڏٺو سون, ۽ منجهانئن گھڻن کي بي دين ڏٺو سون (١٠٢). وري کانئن پوءِ موسيٰ کي فرعون ۽ سندس قوم ڏانهن پنهنجن معجزن سان پيغمبر ڪري موڪليوسون پوءِ انهن کي نه مڃيائون. (اي پيغمبر!) ڏس ته فساد ڪندڙن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي (١٠٣). ۽ موسيٰ (فرعون کي) چيو تہ اي فرعون آءٌ جهانن جي پالڻهار جو پيغمبر آهيان (١٠٤).

حَقِيْقٌ عَلَى آنُ لِا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قُنْ جِئُنَّكُمُ بِبِيِّنَةٍ مِّنُ رَّيِّكُوْ فَأَرُسِلُ مَعِي بَنِي إِسْرَاءِيلَ فَأَلَ إِنْ كُنْتَجِئُتَ بِالْيَةِ فَأْتِ بِهَآاِنُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ®فَأَلْقَى عَصَالُهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانٌ مِّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ بِيكَ لَا فَإِذَا هِي بِيضًا مُ لِلنِّظِرِيْنَ فَأَقَالَ الْمَكَامُنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هٰنَ السَّحِرُ عَلِيُونَ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجَكُومِ أَرْضِكُو قَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ عَلِيهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوْاَ ارْجِهُ وَاخَاهُ وَارْسِلْ فِي الْمُكَايِنِ خِشْرِيْنَ ﴿ يَأْتُولُكُ بِكُلِّ سَجِرِعَلِبُمِ ﴿ وَجَاءُ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُؤُ إِنَّ لَنَالِكُمُرًا اِنُ كُنَّا نَعُنُ الْغِلِيِيْنَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَ إِنَّكُمُ لَمِنَ الْمُقَرَّيِيْنَ ﴿ قَالُوْا لِبُوْلِينِي إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُونَ نَحَنُّ الْمُلْقِتْنِ ﴿ قَالَ الْقُوْا فَلَمَّا الْقَوْاسَحَرُوْا عَيْنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمُ وَجَاءُوْ بِسِحْرِعَظِيْهِ ﴿ وَكَيْنَا إِلَى مُوْلِيَ أَنَ الْقِ عَصَاكُ ۗ فَإِذَاهِيَ تَلْقَتُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا ا كَانُوْ ايعْمَلُوْنَ ﴿ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْ اصْغِرِينَ ﴿ وَانْقَلَبُوْ اصْغِرِينَ ﴿ وَ أَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ ﴿ قَالُوْ ٓ الْمُتَّابِرَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿

هن (ڳالھ) تي قائم آهيان تہ اللہ تي سچ کان سواءِ ڪجھ بر نہ چوان۔ بيشڪ اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان چِٽي معجزي سان آيو آهيان تنهن ڪري بني اسرائيلن کي مون سان (هلڻ) جي موڪل ڏي (١٠٥). (فرعون) چيو تر جيڪڏهن ڪو معجزو آندو اٿيئي تر جيڪڏهن سچن مان آهين تر اهو آڻ (١٠٦). پوءِ پنهنجي لٺ اڇليائين ت<sup>ّ</sup> اڇلڻ سان ئي اها پڌرو واسينگ (نانگ) ٿي پيئي (١٠٧). ۽ پنهنجو هٿ ٻاهر ڪڍيائين ته اُهو ڪڍڻ ساڻ ئي ڏسندڙن لاءِ روشن ٿيو (١٠٨). فرعون جي قوم مان سکر ماڻهو چوڻ لڳا تہ هيءُ پڪو ڄاڻو جادوگر آهي (١٠٩). اوهان کي اوهان جي ملڪ مان ڪڍي ڇڏڻ گهري ٿو, تنهن ڪري اوهين ڇا ٿا صلاح ڏيو؟ (١١٠). (فرعون کي) چيائون تر کيس ۽ ڀاڻس کي ترساءِ ۽ ڪوٺيندڙ شهرن ڏانهن موڪل (١١١). تہ تو وٽ سڀيئي ڄاڻو جادوگر آڻين (١١٢). ۽ فرعون وٽ جادوگر آيا چوڻ لڳا تہ جيڪڏهن اسين غالب ٿيون تہ اسان لاءِ ضرور (كو) انعام (هئڻ) گهرجي (١١٣). فرعون چيو ته هائو (انعام بر ڏبو) ۽ اوهين مرتبي وارن مان (بر) ٿيندؤ (۱۱۴). چيائون تر اي موسيٰ! يا توكي (جادؤ جي شيءِ) أحِللْ گهرجي يا (پهرين) اسين أحِليندڙ تيون (١١٥). (موسيٰ) چيو ته (اوهين) اُڇليو، پوءِ جنهن مهل اُڇليائون (تنهن مهل) ماڻهن جون اکيون جادوءَ سان بند ڪيائون ۽ اُنهن کي ڊيڄاريائون ۽ وڏا جادو آندائون (١١٦). ۽ موسيٰ ڏانهـن وحي موڪليوسـون تہ پنھنجي لٺ اڇل پوءِ جيڪو جادو ڪيائون تنھن کي اُھا اُنھيءَ ئي مھل ڳهندي ويئي (١١٧). پوءِ سچ پڌرو ٿيو ۽ جيڪي ڪندا رهيا سو ڪوڙو ٿيو (١١٨). پوءِ (فرعون واراً) اُن هنڌ هيڻا ٿيا ۽ خوار ٿي موٽيا (١١٩). ۽ جادوگر سجدي ۾ ڪري پيا (١٢٠). چيائون ته جهانن جي پالڻهار تي ايمان آندوسون (١٢١).

رَبِّ مُوْسَى وَهُمُ وَنَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ الْمُنْثُورِ بِهِ قَبْلَ أَنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّ هٰذَالَكُكُوْمُّكُوْتُكُوْ ثُوْهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْوِجُوا مِنْهَآ آهُلَهَا ۚ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَرَّ ۚ إِيْنِ يَكُوۡ وَارْجُ لَكُوۡ مِّنُ خِلَافِ ثُمَّ لَاصُلِبَتَكُمُ اجْمَعِينَ ﴿ قَالُوْ ٓ إِكَا ٓ إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِهُ مِتَّا إِلَّا أَنْ الْمَثَّا بِالْلِتِ رَبِّنَالَتًا حَاءِتُنَا الرِّيِّنَا افْرُغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَتُوقِّنَا مُسْلِمِ أِن رَجُوقًالَ الْهَلَامِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ آتَذَرُمُولِي وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَتِّلُ آبِنَآءَهُمُ وَنَسْ تَكْمِي نِسَاءُهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ فِي فَعِهُ وَنَ ﴿ قَالَ مُولِي لِقَوْمِهِ اسْتَعِيْنُوْا بِاللهِ وَاصْبِرُوْا ۚ إِنَّ الْأَمُ ضَ بِلَّهُ ۗ يُورِثُهَا مَنْ يَتِنَا أُمِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ قَالُوْ ٱلْوُذِيْنَامِنُ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئُتَنَا اللَّهِ الْوُولِ اللَّهِ مَاجِئُتَنَا الله قَالَ عَلَى رَبُّكُو أَنْ يُهْلِكَ عَدْوَكُمُ وَبَيْ تَخْلِفَكُمُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَنْتُ تَعْمَلُونَ شَوْلَقَ ثَالَخَنْنَآالَ فِرْعُونَ بِالسِّنِيْنَ وَنَفْضٍ مِّنَ الثَّهُرَاتِ لَعَلَّهُ مُرَيَّ كُوُّونَ ﴿

(جو) موسيٰ ۽ هارون جو پالڻهار (آهي) (١٢٢). فرعون چيو ته اوهان منهنجي موڪل کان اڳي ئي اُن تي ايمان ڇو آندو آهي؟ هيءُ (اوهان جو) فريب آهي (جو پاڻ ۾ گڏجي) هن ڪري (هن) شهر ۾ ڪيو آٿوَ تہ سندس رهاڪن کي منجهانئس ڪڍي ڇڏيو, پوءِ سگهو ئي ڄاڻندؤ (١٢٣). اوهان جا هٿ ۽ اوهان جا پير اُبتڙ سبتڙ ضرور وديندس وري اوهان مڙني کي ضرور سوريءَ چاڙهيندس (١٢٤). چيائون تر بيشڪ اسان پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽندڙ آهيون (١٢٥). ۽ تون رڳو هن ڪري اسان سان وير ٿو ركين ته اسان جي پالڻهار جا حڪم جڏهن اسان وٽ آيا (تڏهن) اسان مجيا آهن۔ اي اسان جا پالٹهار اسان تي صبر پلٽ ۽ اسان کي مسلمان ڪري مار (١٢٦). ۽ فرعون جي قوم جي سردارن (کيس) چيو ته موسيٰ ۽ سندس قوم کي هن لاءِ ڇڏي ڏئين ٿو ڇا؟ تہ ملڪ ۾ فساد وجهن ۽ توکي ۽ تنهنجي معبودن (جي عبادت) کي ڇڏي ڏين؟ چيائين تر سندن پٽ سگهوئي ڪهنداسون ۽ سندن ڌيئرون جيئريون ڇڏي ڏينداسون, ۽ اسين سندن مَّـان بيشڪ زور وارا آهيون (١٢٧). موسيٰ پنهنجيءَ قوم کي (دلگير ڏسي) چيو تہ الله کان مدد گھرو ۽ صبر ڪريو, ڇو تہ ساري زمين الله جي آھي پنھنجن ٻانھن مان جنھن کي گھرندو آھي تنھن کي اُن جو وارث<sup>ّ</sup> بڻائيندو آهي ۽ (چڱي) عاقبت پرهيزگارن لاءِ آهي (١٢٨). چيائون تر اسين تنهنجي اچڻ کان اڳ (بر) ۽ تنهنجي اچڻ کان پوءِ (بر) ايذايا ويا آهيون۔ موسيٰ جين تہ اُميد آهي تہ اوهان جو پالٹھار اوهان جي دشمن کي ناس ڪري ڇڏيندو ۽ مُلڪ ۾ اوهان کي پيـڙهيءَ تي وهاريندو پوءِ ڏسندو تہ (اوهين) ڪهڙي طرح عمل ٿا ڪريو (١٢٩). ۽ بيشڪ فرعون جي قوم کي ڏڪار ۽ ميون جي گهٽتائي ۾ گرفتار ڪيوسون تہ مان اُهي نصيحت ونين (۱۳۰).

فَإِذَاجَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهِ نِهِ وَإِنْ تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ يَّطَيَّرُوْ إِبِهُوْسِي وَمَنْ مِّعَهُ ۚ الرَّالِّيَا ظَيْرُهُمُ وَعِنْكَ اللهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمُ لِا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُوا مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ايَةٍ لِنَسْحَرِنَابِهَا فَهَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَارْسُلْنَا عَلَيْهِ مُ الطُّو فَأَنَّ وَالْجَرَادَ وَالْقُبْتُلُّ وَالشَّفَادِعُ وَالدُّمُ الَّتِ مُفَصَّلَتِ ۚ فَا سُتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجُرِمِيْنَ ﴿ وَلَهَا لَهُ وَقَعْ عَلِيْهِ مُ الرِّجُزُ قَالُوا لِيمُوسَى ادُعُ لَنَارَتَكِ بِمَا عَهِكَ عِنْدَاكَ ۚ لَيِنُ كَنَنَفْتَ عَنَّا الرَّجْزَلَنْوُمِنَ لَكَ وَلَنُوسِكَى مَعَكَ بَنِي إِسُرَاءِيُلَ ﴿ فَلَمَّا كَتَفَنَّا عَنْهُمُ الرَّجُزَالِيَّ اَجَلِهُمُ بِلِغُوْ هُ إِذَاهُمُ يَنْكُنُونَ ® فَأَنْ تَقَبُنَا مِنْهُمُ فَأَغْرُفُنْهُمْ فِي الْيُحِرِّياً نَهُمُ كَنَّ بُوْاياً لِإِنْنَا وَكَانُوْ اعْنَهَا غْفِلْهُنَّ ﴿ وَأَوْرَثُنَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا لِيُنْتَضَّعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّذِي لِرَكْنَافِيْهَا وَتُلَّتُ كِلْمُكُ رَبِّكَ الْحُسُّنَى عَلَى بَنِي إِسْرَاءِ بِنِلَ لَا بِهَا صَبِرُوا وَدَكَّرُنَا مَا كَانَ يُصْنَعُ فِرْعُونَ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوايَعُرِسُونَ

پوءِ جڏهن اُنهن کي سک پهتو ٿي تڏهن چيائون ٿي تر هيءَ اسان جو (حق) آهي ۽ جيڪڏهن اُنهن کي ڪو ڏک پهچندو هو تہ موسيٰ ۽ سندس سنگت کی نیا گِو یائیندا هئا۔ خبردار الله وٽ تہ سندین ئي نیا ڳائي آهي پر منجهانئن گهڻا نہ ٿا ڄاڻن (١٣١). ۽ چيائون تر (اي موسيٰ) جڏهن بہ ڪا نشاني اسان وٽ هن لاءِ آڻيندين تر اُن سان اسان تي جادو ڪرين تر اسين توکي مڃڻ وارا نہ آهيون (١٣٢). پوءِ مٿن طوفان ۽ ماڪڙ ۽ جوئان ۽ ڏيڏر ۽ رت کليل معجزا موڪلياسون يوءِ وڏائي ڪيائون ۽ (اُها) ڏوهاري قوم هئي (١٣٣). ۽ جڏهن مٿن سزا پهتي ٿي (تڏهن) چيائون ٿي تر اي موسيٰ! پنهنجي پالڻهار کان اُنهيءَ وعدي سان جو تو سان ڪيو اٿس اسان لاءِ دعا گُهر، تر جيڪڏهن اسان تان عذاب لاٿئہ تر توتي ضرور ايمان آڻينداسين ۽ بني اسرائيل کي (بر) ضرور توسان هلڻ (جي موڪل) ڏينداسون (١٣٤). پوءِ جنهن مهل عذاب جيڪو کين ٺهرايل مدت تائين پهچڻو هو، سو کانئن لاٿوسون ٿي (تنهن مهل) اُتي جو اُتي اُنهن انجام ڀڳو ٿي (١٣٥). پوءِ اسان کانئن پورو وير ورتو جو اُنھن کي سمنڊ ۾ اِنھيءَ ڪري ٻوڙيوسون جو اُنهن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو ۽ انهن کان بي خبر هئا (١٣٦). ۽ اُها قوم جيڪا هيڻي ڀانئبي هئي تنهن کي اُنهي اوڀر ۽ اولھ جي زمين (يعني شام ۽ مصر) جو وارث ڪيوسون جنهن ۾ برڪت رکي هئي سون۔ ۽ تنهنجي پالڻهار جو بني إسرائيلن سان چڱو انجام انهي سببان پورو ٿيو جو صبر ڪيائون۔ ۽ فرعون ۽ سندس قوم جيڪي بڻايو ۽ جيڪا (اڏاوت) بلند ڪئي هئائون سا (سڀ) ناس ڪري ڇڏي سون (١٣٧).

وَجُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَاءِ بُلِ الْبُحْرَ فَأَتُوا عَلَى قُومِ لِيَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِرِ لَهُمْ ۚ قَالُوا لِبُوْسَى اجْعَلْ لَنَاۤ إِلٰهًا كَهَا لَهُمُ الِهَةُ عَالَ إِنَّكُوْ قُومُ تَجْهُلُونَ ﴿إِنَّ هُؤُلَّاءِ مُنَابِّرُمَّا هُـُمُ فِيْهِ وَلِطِكُ مَّا كَانُوْابِعُمَلُوْنَ ﴿ قَالَ اَغَيْرَ اللَّهِ ٱبْغِيكُمُ إِلْهًا وَهُو فَضَّلَكُوْ عَلَى الْعُلَمِينِ ®وَإِذْ انْجَيْنَكُوْمِ فَ اللهِ الْعُلَمِينِ اللهِ فِرْعُونَ بِينُومُونِكُوسُوءَ الْعُذَابِ يُقَتِّلُونَ ٱبْنَاءَكُورَ يَسْتَحْيُونَ شِياءً كُوْو فِي ذَلِكُو بِلِآءُ مِنْ رَبِّكُو عَظِيْمُ ﴿ وَوْعَدُنَامُوسَى تَلْثِينَ لَيْلَةً وَّأَتَّكُمُنْهَ إِعَثُرِ فَتَحَّر مِيْقَاتُ رَبِّهَ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى لِأَخِيْكِ لْمُرُونَ اخْلُفُنِيْ فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحُ وَلِاتَتَّبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَانِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ \* قَالَ رَبِ إِدِنَّ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرْمِنِي وَلِكِن انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِينٌ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبِلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرِّمُوسَى صَعِقًا فَلَكَّأَ أَفَاقَ قَالَ سُيْحِنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَّا أَوِّلُ الْبُؤْمِنِينَ ﴿

۽ بني اسرائيلن کي سمند کان پار ٽپايو پوءِ اُهي هڪڙي اهڙي قوم تي پهتا جو پنهنجن بتن جا مجاور هئا (موسىٰ كي) چيائون تر اي موسىٰ! اسان لاءِ (بر) هڪڙو آهڙو معبود بڻاءِ جهڙا هنن لاءِ معبود آهن\_ (موسيٰ) چيو تہ پڪ اوهين جاهل قوم آهيو (١٣٨). بيشڪ هي ماڻهو پاڻ جنهن (مذهب ۾ پيل) آهن سو برباد ٿيل آهي ۽ جيڪي ڪندا رهندا آهن سو باطل آهي (١٣٩). موسيٰ چيو ته الله کان سواءِ هن هوندي به اوهان لاءِ ٻيو معبود ڇو گهران جو اُن اوهان کي جهانن جي ماڻهن کان ڀلو ڪيو آهي؟ (١٤٠). ۽ (ياد ڪريو) جڏهن اوهان کي فرعون جي ماڻهن کان ڇڏايوسون جن اوهان کي بڇڙو عذاب چکايو ٿي۔ جو اوهان جا پٽ ڪهندا هئا ۽ اوهان جون ڌيئرون جيئريون ڇڏيندا هئا ۽ اُن ۾ اوهان جي پالڻهار کان اوهان لاءِ وڏي پرک هئي (۱۴۱). ۽ موسيٰ کي ٽيهن راتين جو انجام ڏنوسون ۽ اُنهيءَ کي (ٻين) ڏهن سان پورو ڪيوسون پوءِ سندس پالڻهار جو انجام چاليهن راتين جو پورو ٿيو، ۽ موسيٰ پنهنجي ڀاءُ هارون کي چيو تر منهنجي قوم ۾ منهنجي پوئتان خليفو ٿيءُ ۽ سڌارو ڪج ۽ فسادين جي واٽ تي نہ هلج! (١٤٢). ۽ جنهن مهل موسيٰ اسان جي انجام واري هنڌ آيو ۽ سندس پالڻهار ساڻس ڳالهايو (تنهن مهل) چيائين تہ اي منهنجا پالٹھار! مون کی پاڻ ڏيکار تہ آءٌ توکی ڏسان. (الله) چيو تہ مون کی ڪڏهن نه ڏسي سگهندين پر جبل ڏانهن نهار پوءِ جيڪڏهن هن پنهنجي جاءِ تي ٽڪاءُ ڪيو تہ تون مون کي ڏسي سگهندين. پوءِ جنهن مهل سندس پالٹھار جبل ڏانھن تجلو ڪيو (تنھن مھل) اُن کي ٽُڪر ٽُڪر ڪري ڇــڏيائين ۽ موسيٰ بيهوش ٿـي ڪري پيو. پوءِ جنهـن مهل هـوش ۾ آيو (تنهن مهل) چوڻ لڳو تہ توکي پاڪائي جڳائي تنهنجي درگاہ ۾ توبہ ڪيم ۽ آءُ (سب کان) پهريون مؤمن آهيان (١٤٣).

قَالَ يُمُوْسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسْ لَتِيْ وَ بَكَلَا فِي الشَّكِرِينَ ﴿ وَكُنَّ مِنْ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكُنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَكُتَّبُنَا الشَّكِرِينَ ﴿ وَكُتَّبُنَا لَهُ فِي الْأَلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْ مَّوْعِظَةً وَّتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيُّ عَنْ فَكُنُ هَا بِقُو لِا قَامُرُ فَوْمَكَ يَأْخُذُ وَايِأَحْسِنِهَا سَأُورِنَكُمُ دَارَالْفْسِقِينَ ﴿ سَأَصُرِفُ عَنَ الَّتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ اليَّةِ لَانْوُمِنُوْابِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوُاسِبِيلِ الرَّشَٰوِلَابَيَّخِنُ وَهُ سِبِيلًا وَإِنْ يَرُوْاسِبِيْلَ الْغَيِّ يَتَخِذُوْهُ سَبِيْلًا ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا وَكَانُوْا عَنْهَا غَفِلْيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِإِيْرِينَا وَلِقَآءِ الْأَخِرَةِ حَبِطَتْ آعْمَالُهُمُ هُلُ يُجْزَوْنَ اللاما كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ عَوَاتَّخَنَ قُومُوْلِي مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاَجَمَعُ اللَّهُ خُوَارُ الْمُرْبِرُواانَّهُ لَا يُكُلِّمُهُمْ وَلاَيَهُدِينِهِمْ سَبِيلًا مِاتَّحَنَّا ُولُا وَكَانُوا ظِلِمِينَ ® وَلَمَّا سُقِط فِي آيُدِيهِمْ وَرَاوَا أَنَّهُمْ قَدُضَلُوا لَا قَالُوا لَإِنَّ كُ تُرْحَمُنَارَتُنَا وَيَغْفِرُ لَنَالَنَكُوْنَى مِنَ الْخُسِرِيْنَ 🕾

(الله) فرمايو تہ اي موسى! مون توكى پنهنجي پيغمبريءَ ۽ پنهنجي ڳالهائڻ سان ماڻهن کان يـلارو ڪيو اهي جيڪو (توريت) توکي ڏنو اٿـم سو وٺ ۽ شڪر ڪندڙن مان هج (١۴۴). ۽ اُن (موسيٰ) لاءِ سڀ ڪنهن شيءِ جي نصيحت واسطي ۽ سڀ ڪنهن شيءِ جي ڌارو ڌار بيان واسطي (توريت) تختين ۾ لکي ڏنوسون, (۽ چيو ويس) تہ اُن کي پختائيءَ سان وٺ ۽ پنهنجي قوم کي حڪم ڪر تہ اُن جون چڱيون ڳالهيون (عمل ۾) وٺندا رهن\_ اوهان کي بدڪارن جي جاءِ سگهو ڏيکاريندس (١٤٥). جيكي زمين ۾ ناحق وڏائي ڪندا رهندا آهن تن کي سگهو پنهنجن آيتن (جي سمجھ) کان جهليندس۔ ۽ جيڪڏهن سڀ نشانيون ڏسندا ته (به) اُنهن تي ايمان نه آڻيندا۔ ۽ جيڪڏهن هدايت جي واٽ ڏسندا ته اُن کي واٽ نہ بٹائيندا, ۽ جيڪڏهن گمراهيءَ جي واٽ ڏسندا تہ اُن کي واٽ بڻائيندا۔ اُھو ھن سببان آھي جو اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيائون ۽ اُنھن کان غافل رهيا هئا (١٤٦١). ۽ جن اسان جي آيتن کي ۽ آخرت جي ملڻ كى كوڙ ڄاتو تن جا اعمال ناس ٿيا, جيكى كمائيندا آهن تنهن كان سوّاءِ ٻيو ڪو بدلو نہ ڏبن (١٤٧). ۽ موسيٰ جي قوم کانئس پوءِ اُنهن (قبطين) جي زيورن مان گابي جو بوتو اَهڙو ُٺاهي ورتو جنهن کي رنڀ هئي۔ نہ ٿي ڏٺائون ڇا تہ اُهو ساڻن نہ ڳالهائيندو هو ۽ نڪي اُنهن کي ڪا واتّ ڏيکاريندو هو؟\_ اُن کي (خدا ڪري) ورتائون ۽ ظالمر هئا (١۴٨). ۽ جڏهن پنهنجي هٿان وين (يعني پشيمان ٿيا) ۽ سمجهيائون تر اُهي پڪ گمراھ ٿيا (تڏھن) چيائون تر جيڪڏھن اسان جو پالڻهار اسان تي ٻاجھ نہ ڪندو ۽ اسان کي نہ بخشيندو تہ ضرور ٽوٽي وارن مان ٿيندا سون (۱۴۹).

قال الملاه

وَلَتَّارَجَعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا 'قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونُ نِي مِن ابْعِدِي مِنْ أَعِجِلْتُوا مُرَرِيِّكُو ۚ وَٱلْقِي الْأَلُو احَ وَآخَذَ بِرَأْسِ آخِبُهِ يَجُوُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّرَانَ الْقَوْمَ استَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَكَالْآتُبُتِ بِيَ الْأَعْدَاءُو لَا تَجْعَلُنٰيُ مَعَ الْقُوْمِ الطُّلِمِينَ@قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَ ٱدُخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ أَنْتَ ٱرْحَهُ الرَّحِمِيْنَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الَّذِيْنَ الَّ الْعِجْلَ سَيْنَالُهُمُ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهُمُ وَذِ لَّهُ فِي الْحَيْوَةِ النَّانُيَّأُ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ@وَالَّذِينَ عَلَوْ السَّمَّاتِ ثُمَّ تَابُوْ ا مِنْ بَعْدِ هَا وَامْنُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ يَعْدِ هَالْغَفُورُ رَّجِيْدٌ ﴿ وَلَمَّا سُكَتَ عَرِي مُّوسَى الْعَضَبُ آخَذَ الْأِلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا ۊڒڿؠڎؙ۠ٳڵڵڹؽؙۿؙڿٳڔؠۜڣۣڿڔۜۿڹٛۏڹ۩ۏٳڂ۫ؾٵۯڡٛۅٛڛ ؋ڛؠٚۼؠؙڹڕڿ<u>ؙ</u>ڲ۠ڒڵؠؽڡۧٳؾڹٵٛٷؘڮڗؖٲڂڹٛ؆ۛٞٛٛٛٛؗۿ۠ٳڵڗۘڿۛڣڰؙۊٵڶڔۜۜ لُوشِئْتَ آهُلُكُتُهُمُ مِنْ قَبُلُ وَإِيَّايٌ ٱتُّهُلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَآءِ مِتَّا إَنْ هِيَ الْا فِتُنتَكَ تَضِل بِهَامَنُ تَشَاءُ وَتَهُدِي مَنْ تَشَأَءُ النَّتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُالْغَفِهِ يُنَ®

۽ جڏهن موسيٰ پنهنجي قوم ڏانهن ڏمريل افسوس ڪندڙ ٿي موٽيو (تڏهن) چيائين تر جيڪي منهنجي پرپٺ مون کان پوءِ ڪيو سو بڇڙو آهي, پنهنجي پالڻهار جي حڪم کان (اڳ) ڇو تڪڙ ڪيو ؟ ۽ ڦرهيون اُڇليائين ۽ پنهنجي ڀاءُ جي مٿي (جي وارن) کان وٺي کيس پاڻ ڏانهن ڇڪڻ لڳو۔ (هارون) چيو ته اي منهنجا ڀاءُ! بيشڪ (هن) قوم مون کي هيڻو ڀانيو ۽ منهنجي مارڻ تي سنبريا تنهن ڪري مون تي دشمن نہ کلاءِ ۽ نڪي مون کي ظالمر قُوم سانَ گڏ (١٥٠). (موسيٰ) چيو تہ اي منهنجا پالڻهار! مون کي ۽ منهنجي ڀاءُ کي بخش ۽ اسان کي پنهنجي ٻاجھ ۾ داحل ڪر۔ ۽ تون (سيني) ٻاجھ وارن کان وڌيڪ ٻاجهارو آهين (١٥١). جن گابي کي (خدا ڪُري) ورتو تن کي سندن پالڻهار وٽان ڏمر ۽ دنيا جي حياتيءَ ۾ خواري سگهو پهچندي\_ ۽ اهڙي طرح ٺاه ٺاهيندڙن کي سزا ڏيندا آهيون (١٥٢). ۽ (اي پيغمبر!) جن بڇـڙا ڪم ڪيا وري اُن کان پوءِ توبر ڪيائون ۽ ايمان آندائون (تن كي) تنهنجو پالڻهار أن (توبر) كان پوءِ بخشڻهار مهربان آهي (١٥٣). ۽ جڏهن موسيٰ جو ڏمر لٿو تڏهن (توريت جون) ڦرهيون (کڻي) ورتائين, اُن جي لکيي ُ۾ اُنهن لاءِ هـدايت ۽ ٻـاجھ هـئي جيڪي پنهنجي پالڻهار کان ڊڄندا آهن (١٥٤). ۽ موسيٰ پنهنجي قوم مان ستر ڄڻا اسان جي (ملاقات جي) انجام لاءِ چونڊيا, پوءِ جنهن مهل اُنهن کي زلزلي ورتو (تڏهن موسيٰ) چيو تہ اي منهنجا پالڻهار! جيڪڏهن (تون) گهرين ها تہ هن کان اڳ اُنهن کي ۽ خاص مون کي هلاڪ ڪري ڇڏين ها۔ اسان منجهان بي عقلن جيڪي ڪيو تنهن سببان اسان کي ڇو ٿو هلاك كرين؟ إها تنهنجي پرك (حكمت) كان سواءِ نه آهي\_ جنهن كي گهرين تنهن کي اُن سان گُمراھ ڪندو آهين ۽ جنهن کي گهرين تنهن کي (اُن سان) هدايت كندو آهين ـ تون اسان جو سنياليندڙ آهين تنهن كري اسان کی بخش ۽ اسان تي ٻاجھ ڪر ۽ تون (سڀ کان) چڱو بخشيندڙ آهين (١٥٥).

وَأَكْنُتُ لِنَا فِي هَانِ وِالنُّانِيَا حَسَنَةً وَ فِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا الدِّكُ قَالَ عَنَا إِنَّ أَصِيبُ بِهِ مَنْ آشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلُّ شَيًّ الْمَاكُنُّهُ اللَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُونَةُ وَالَّذِينَ هُمُ بِإِلْيِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَتْبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبَيِّ الْأُرْقِيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَ هُمُرِفِ التَّوْرُكِةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَامُوهُمُ بِالْمُعَرُّوْفِ وَيَنْهُا هُوُ عَنِ الْمُنْكِرُ وَيُحِلُّ لَهُوْ الطِّيِّياتِ وَيُحِرُّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَالْإَغْلَلَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ امْنُوابِ وَعَرَّمُ وَلَا وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَلَا وَ اتَّبَعُواالنُّوْرَالَانِي أَنْوَلَ مَعَهُ أُولَيْكَ هُوُالْمُفُلِحُونَ ﴿ قُلْ يَايَتُهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمِيعًا إِلَّانِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ لِآ اِلْهَ إِلَّاهُو يَحُي وَيُبِيْثُ فَامِنُوا بِإِمَّلَهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ ٱلْأُبِيِّ الَّذِينِيِّ اللَّهِيِّ الَّذِي يُؤُمِنُ بِاللهِ وَكِللتِهِ وَالتَّبِعُولُهُ لَعَلَّكُوْ تَهْتَكُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَلَا لَهُ مُكَالِّهُ تَهْتَكُ وُنَ ﴿ وَ مِنْ قَوْمِرُمُوسَى أُمَّةُ يُهَدُّونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ الْ

۽ اسان لاءِ هن دنيا ۾ ۽ آخرت ۾ چڱائي لک ڇو تہ اسين تو ڏانهن رجوع تيا آهيون۔ (الله) فرمايو تہ آءٌ پنهنجو عذاب جنهن لاءِ وٹندو اتم تنهن کي پهچائيندو آهيان, ۽ منهنجي ٻـاجھ سڀ ڪنهن شيءِ کي شامل آهي۔ پوءِ آءٌ پنهنجي ٻاجھ اُنهن لاءِ لکندس جيڪي پرهيزگاري ڪندا آهن ۽ زڪواة ڏيندا آهن ۽ جيڪي منهنجي آيتن تي ايمان آڻيندا آهن (١٥٦). (۽ پڻ آخرت جي رحمت انهن لاءِ لکندس) جيڪي اُنهيءَ نبي اُمي پيغمبر جي تابعداري ڪندا آهن جنهن جون وصفون توريت ۽ انجيل ۾ پاڻ وٽ لکيلون لهندا آهن (اُهو) اُنهن کي چڱن ڪمن جو حڪم ڪندو آهي ۽ برن ڪمن کان اُنهن کي جهليندو آهي ۽ سٺيون شيون اُنهن لاءِ حلال ڪندو آهي ۽ پليت شيون مُٿن حرام ڪُندو آهي ۽ سندن ڳرو بار ۽ جيڪي تڪليفون مٿن هيون سي کانئن لاهيندو آهي\_ پوءِ جن اُن تي ايمان آندو ۽ سندس تعظيم ڪئي ۽ کيس مدد ڏنائون ۽ اُنهيءَ نور (ڪلام الله) جي تابعداري كيائون جيكو ساڻس لاتو ويو سي ئي ڇٽل آهن (١٥٧). (اي پيغمبر!) چؤ تہ اي انسانو! آءٌ اوهان مڙني ڏانهن اُن الله جو پيغمبر (ٿي آيو) آهيان جنهن جي آسمانن ۽ زمين ۾ بادشاهي آهي, ان الله کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جُو لائق نہ آهي اُهو جياريندو آهي ۽ ماريندو آهي تنهن ڪري الله ۽ سندس اُنهي پيغمبر اُمي نبي تي ايمان آڻيو جيڪو الله ۽ سندس حڪمن کي مڃيندو آهي ۽ اُن جي تابعداري ڪريو تہ مانَ اوهين سڌي واٽ لهو (١٥٨). ۽ موسيٰ جي قوم مان هڪ اهڙي ٽولي آهي جا (ماڻهن کي) سڌو رستو ڏيکاريندي آهي ۽ (اُهي) اُن سان ِانصاف تي هلُندا آهن (١٥٩) .

وقطعنهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحننا إلى مُوسَى إِذِ اسْتَسْفُهُ قُومُهَ آنِ اضْرِبُ بِعَصَاكِ الْحَجَرَةِ فَانْبُجَسَتُ مِنْهُ اثْنَتَا عَشُرَةً عَيْنًا قُلْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَّشُرَبَهُو وَظُلَّلْنَاعَلِيهُمُ الْغَمَّامَ وَآنُوَ لَنَا عَلَيْهِمُ الْهُنَّ وَالسَّلُوٰي كُلُوا مِنْ طِيِّباتِ مَارَنَ قُنْكُمُوْ مَاظَلَمُونَا وَلَكِنُ كَانُوْاَ انْشُمَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَإِذْ قِتْلَ لَهُوُ اسْكُنُو اهٰ فِي الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَبْثُ شِئْتُهُ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَّادُخُلُواالْبَابَ سُجَّدًا تُغَفِرُ لَكُوْ خَطِيْ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِينَ ال الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمُ قَوُلًا غَيْرَالَّذِي قِيْلَ لَهُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْا يُظْلِمُونَ ﴿ وَسُعَلَهُمْ عَنِ الْقُدْرَكَةِ الَّذِي كَانَتُ حَاضِرَةً الْبَحْرُ إِذْ يَعَثُ وْنَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَالْتِيْهِمُ حِيْتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيَوْمَ لايسْبِتُوْنَ لا تَأْتِيْهِمْ أَكُنْ لِكُ ثَبُّ لُوْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَفُسُ قُوْنَ 🐨

۽ بني اسرائيلن مان ٻارهن پاڙا ٽوليون ڪري جدا ڪياسون۔ ۽ جڏهن موسىٰ كان سندس قوم پاڻي گهريو تڏهن ڏانهس وحي موڪليوسون تہ پنهنجي لٺ پهڻ کي هڻ, پوءِ (هنيائين تر) اُن مان بارهن چشما ڦٽي وڙها۔ بيشڪ سڀ ڪنهن ماڻهو پنهنجي پاڻي ڀرڻ جي جاءِ ڄاتي ٿي۔ ۽ اسان مٿن ڪڪر جي ڇانو ڪئي ۽ مٿن من ۽ سلويٰ لاٿاسون۔ (۽ چيوسون تر) جيڪا اوهان جي سٺي روزي بڻائي اٿوَن تنهن مان کائو۔ ۽ اسان جو ڪجھ نہ وڃايائون پر پاڻ کي نقصان ٿي لاتائون. (١٦٠). ۽ جڏھن اُنھن کي چيو ويو تہ هن ڳوٺ ۾ وڃي ٽڪو ۽ منجهانئس جتان وڻيو تتان کائو ۽ چئو تہ بخش (ڪر) ۽ دروازي کان سجدو ڪندڙ ٿي لنگھو تہ اوهان کي اوهان جون خطائون بخشيون۔ يُلارن کي سگهو وڌيڪ (چڱائي) ڏينداسون (١٦١). پوءِ اُنهن (بني اسرائيلن) مان جيڪي ظالم هئا تن کي جيكا ڳالھ چئي ويئي ھئي سا اُنھن مٽائي ٻي ڳالھ چئي پوءِ مٿن آسمان کان اِنهيءَ سببان سزا موڪلي سون جو ظلم ٿي ڪيائون (١٦٢). ۽ (اي پيغمبر!) کانئن اُن ڳوٺ (جي حال) بابت پڇا ڪر جيڪو درياءَ جي ڪناري تي هو۔ جڏهن (اُهي منع هوندي) ڇنڇر (جي حڪم) ۾ حڪم عدولي ڪُرڻ لڳا جڏهن اُنهن جُون مڇيون سندن ڇنڇر ڏينهن (پاڻيءَ جي مٿان) سندن سامهون پڌريون ٿي اينديون هيون ۽ جنهن ڏينهن ڇنڇر نہ كندا هئا تنهن ڏينهن (ٻاهر) نہ اينديون هيون, اُهڙيءَ طرح اُنهن كي انهيءَ سببان پرکيوسون جو نافرماني ٿي ڪيائون (١٦٣).

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّتَهُ مِّنَّهُمُ لِمَرْتَعِظُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهَاكِمُهُمُ أَوْ مُعَدِّبُهُمُ عِنَابًا شَي يُكًا قَالُوْا مَعُنِ رَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمُ يَتَقُونَ ﴿ فَكَتَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُ وَابِهِ ٱلْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذُنَا الَّذِينَ طَلَمُوا بِعَنَ الِهِ بَيِيسِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُونَ ﴿ فَلَمَّا عَتُوا عَنْ مَّا نَهُو اعَنْهُ قُلْنَا لَهُ وَكُونُوا قِرَدَةً خُسِبِينَ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيْبُعَتُنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّى يَوُمِ الْقِيلِمَةِ مَنْ لِيَنُومُهُمُ مُونَّالُعُكَ الْبِأْلِيَّ رَبِّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ وَقَطْعُنَاهُمُ فِي الْأَرْضِ أُمَّا أَ مِنْهُ وَالصَّلِحُونَ وَمِنْهُودُونَ ذَلِكَ وَبَكُونُهُ وَبِأَكُّ لَا يَكُونُهُ وَبِأَحْسَنَتِ ۅؘالسِّيِّياٰتِ لَعَكُهُمُ بَرُجِعُوْنَ®فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الكيتب يَانْخُنُ وْنَ عَرَضَ هِـٰنَ الْأَدُنِّي وَنَقُوْ لُوْنَ سَنْغُغُرُلْنَا ۚ وَإِنْ بِيَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ بِإِخْذُولُا ٱلَهُ نُوْخَذُ عَلَيْهُمُ مِّينًا قُ الكيتب آن لَا يَقُولُوا عَلَى الله إلَّا الْحَقُّ وَدَرَسُوْ الْمَافِيهُ وَالسَّارُ الْإِخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ۖ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِالكِتْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةَ إِنَّالَانْضِيْعُ أَجُرَالْمُصْلِحِيْنَ ۞

۽ جڏهن منجهانئن هڪ ٽوليءَ (نصيحت ڪندڙن کي) چيو تہ اهڙيءَ قوم کی اوھین ڇو نصیحت ڪندا آھيو جن کي اللہ ھلاڪ ڪندڙ آھي يا کين ۔ سخت عذاب ڪندڙ آهي؟ تڏهن چيائون تر (اسان جي نصيحت) اوهان جي پالڻهار وٽ عذر آهي ۽ مَانَ اُهي ڊڄن. (١٦٤). پوءِ جيڪا نصيحت ڏني ويئي هين سا جنهن مهل وساريائون اُنهيءَ مهل اُنهن ماڻهن کي بچايوسون جيڪي مدائي کان جهليندا هُين ۽ ظالمن کي سخت عذاب سان اِنهيءَ ڪري پڪڙيوسون جو هو بدڪار هئا (١٦٥). پوءِ جنهن کان جهليو ويـو ٿيو (١٦٦). ۽ (ياد ڪر) جڏهن تنهنجي پالڻهار (يهودين کي) سُڌ ڏني ته (اُهو) مٿن قيامت تائين (اهڙو حاڪم) ضرور مقرر ڪندو جيڪو اُنهن کي بڇڙي سزا چکائيندو رهندو۔ ڇو تہ تنهنجو پالڻهار سگهو سزا ڏيندڙ آهي, ۽ اُهو بخشڻهار مهربان (بر) آهي (١٦٧). ۽ اُنهن (بني اسرائيلن) کي ملڪ ۾ ٽوليون ٽوليون ڪري پکيڙي ڇڏيوسون, منجهانئن ڪي سڌريل آهن ۽ ڪي اُڻ سڌريل آهن ۽ انهن کي سکن ۽ ڏکن سان پرکيوسون تہ مانَ اُهي موٽين (١٦٨). وري کانئن پوءِ اهڙا بڇڙا اُنهن جي جاڳهن تي ويٺا جو ڪتاب (توريت) جا (ڇڙا) وارث بڻيا. هن دنيا جو سامان اختيار ڪندا آهن ۽ چوندا آهن ته بخشباسون، ۽ جيڪڏهن وٽن ڪو اهڙو سامان ايندو آهي ته (اُهي پشيمان نه ٿيندا آهن ۽) اُهو وٺندا آهن۔ کانئن ڪتاب (توريت) ۾ هي انجام نہ ورتو ويو هو ڇا تہ سچ کان سواءِ الله تي ڪجھ بہ ڪين چون؟ ۽ جيڪي منجهس آهي سو پڙهيو به اٿن ۽ آخرت جو ملڪ اُنهن لاءِ ڀَلو آهي جيڪي پرهيزگار آهن پوءِ ڇو نہ سمجهندا آهيو؟ (١٦٩). ۽ جيڪي ڪتاب کي مضبوطيءَ سان وٺن ٿا ۽ نماز پڙهن ٿا۔ (اهڙن) نيڪن جو اجر اسين نہ وڃائيندا آهيون (١٧٠).

وَإِذْ نَتَقُنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمُ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَّظَنُّوۤ ٱنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ۗ خُنُوْامَا التَيْنَكُوْ بِقُوِّةٍ وَاذْكُوْوَامَافِيْهِ لَعَكَّكُوْتَتَّقُونَ ﴿ وَاذْكُوْوَامَافِيْهِ لَعَكَّكُوْتَتَّقُونَ ﴿ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنَ بَنِي لَا مَرْمِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّ يَنْهُمْ وَ ٱشْهَاكَ هُمُعِلَى ٱنْفُسِهِمْ ٱلسُّنْ بِرَيِّكُمْ قَالُوْ ا بَلَيْ مُنْفِهِ ثَالُوْ ا بَلِيَّ مُنْفِهِ ثَاثَال تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيمَةِ إِتَّاكُنَّا عَنْ هِٰ نَا غَفِلْنَ ﴿ أَوْتَقُولُواۤ إِنَّاكَا ٱشُرك الْبَاوْنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّاذُرِّتِيةً مِّنْ بَعُدِهِمْ أَفَتُهُلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ الْمُبُطِلُونَ ﴿ وَكَنَالِكَ نَفُصِّلُ الْرَايِّ وَلَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ ﴿وَاثُلُ عَلَيْهُمْ نَبَأَالَّذِي كَاتَيْنَهُ الْيِتِنَا فَانْسَلَخُ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْظِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُويْنَ @وَلُوشِنُنَا لَرْفَعَنْهُ بِهَا وَلِكِنَّهُ آخُلُك إِلَى الْأَرْضِ وَالَّبِعَ هُولُهُ فَهُنَّلُهُ كَمَثُلِ ٱلْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْتَأْثُرُكُهُ يَلْهَتُ ذلك مَثَلُ الْقُومِ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بِالْإِنَّا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُ وَيَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَأَءُمَثَلًا إِلْقَوْمُ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْيِتِنَا وَٱنْفُسُهُمْ كَانُوْانِظُلِمُوْنَ<sup>®</sup>مَنْ يَهُدِاللهُ فَهُوَالْمُهُنَّٰٰ ِيَّ وَمَنُ يَّيْضُلِلُ فَأُولِيَّكَ هُو الْخُيرُونَ <u>®</u>

۽ (ياد ڪر) جڏهن اُنهن جي مٿان جبل کي ٽنگيوسون ڄڻ تر اُهو ڇَٽي هو ۽ ڀانيائون ته اُهو مٿن ڪِرندو, (کين چيوسون) ته جيڪي اسان اوهان کي ڏنو اهي سو محڪم ڪري وٺو ۽ جيڪي منجهس آهي سو ياد ڪندا رهو تر مانَ اوهين (عذاب كان) بچو (١٧١). ۽ (اي پيغمبر! ياد ڪر) جدِّهن تنهنجي پالڻهار آدم جي اولاد مان (يعني) سندن پٺين مان سندن اولاد کي پيدا ڪيو ۽ سندن وجود کي مٿن شاهد ڪيائين (۽ پڇيائين) تہ (آءٌ) اوھان جو پالٹھار نہ آھيان ڇا؟ چيائون تہ ھائو (آھين), گواھ ٿيا آهيون, (اِها گواهي هن لاءِ وٺڻي هئي) ته (متان) قيامت جي ڏينهن چئو ته اسين هن (ڳالھ) کان بي خبر هئاسون (١٧٢). يا (متان) چئو تہ شرڪ رڳو اسان جي ابن ڏاڏن اڳ ڪيو هو ۽ اسين کانئن پوءِ اولاد هئاسون, تنهن ڪري جيڪي بيهودن ڪيو تنهن سببان اسان کي ڇو ٿو هلاڪ ڪرين؟ (١٧٣). ۽ آهڙيءَ طرح اسين آيتون کليل طرح بيان ڪندا آهيون تر مانَ اُهي موٽن (١٧٤). ۽ (اي پيغمبر!) تون اُن (ماڻهو) جو قصو کين پڙهي ٻـ ڐاءِ جنّهن کي پنهنجن آيتن جو علم ڏنو هيوسون (اُهو) اُنهن (آيتن جي علمر) مان (پاڻ پٽائي) نڪتو پوءِ شيطان سندس پٺيان لڳو پوءِ (اُهو) گمراهن مان ٿيو (١٧٥) ۽ جيڪڏهن اسين گهرون ها ته کيس انهن (آيتن) سان ضرور مٿاهون ڪريون ها پر هو زمين (جي پُستيءَ) ڏانهن جهڪي پيو ۽ پنهنجين سَڌن جي پٺيان لڳو, پوءِ سندس مثال ڪتي جي مثال وَانگر ٿيو, (جو) جيڪڏهن (تون) مٿس (ڪا شيءِ) اولارين تر سهڪي يا جي چڏي ڏينس تہ (بہ) سهڪي، اهو اُنهي قوم جو مثال آهي جن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو, پوءِ (اي پيغمبر انهن کي) اِها نصيحت پڙهي ٻڌاءِ ته مانَ اُهي سوچ ڪن (١٧٦). جن ماڻهن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو تن جو حال بڇڙو آهي ۽ اُنهن پاڻ تي ئي ظلمر ڪيو (١٧٧). جنهن کي الله هدايت ڪئي سو هدايت وارو آهي, ۽ جن کي گمراه ڪيائين سي ئي نقصان وارا آهن (۱۷۸).

وَلَقَكَ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّهُ كَيْنِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنْ ۖ لَهُ مُؤْثُلُوْكِ لَّا قَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ آعَيْنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اذَانٌ لَا يَسْمُعُونَ بِهَا الْوَلْبِكَ كَالْأَنْعَامِرِبِلُ هُـُ أَصْلُ الْوَلْبِكِهُمُ الْغَفِلُونُ وَيِلْهِ الْأَسِيْمَ الْمُكْتِينِي فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواالَّذِينَ يُلْحِدُورَ. ڣٛٲڛۘؠٳۧؠ؋ؖڛؽۼڒۅٛڽٵػٵٮؙٛۏٳؠۼؠڵۅ۫ڹ۞ۅٙڡؚۺؽڂڵڨۘڹٵۧٳٛڞڐٞ ؾۘۿۮۏٛؽؠٳڷڿؾۜۅۑ؋ۘۑۼؙٮؚڵۏٛؽؘۿ۫ۅؘٳڰڹۣؽؽػڎۜڹٛۉٳۑٳڸؾؚٮؘٵ نَسْتَكُ رِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لِأَبِعُلَمُونَ أَوْامُلُى لَهُمُ إِنَّ كَدْرِي مَتِينُ®اَوَلَوْيَتَفَكُرُّواْ مَابِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَالْانَذِيْرُ سَّبِيرُ ﴿ وَلَهُ يَنْظُو وَافِي مَكَكُونِ السَّمَادِ بِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْعٌ وَّآنُ عَلَى اَنْ يَكُونَ قَبِ اقْتُرَبَ اَجَلُهُمْ فِبَائِيّ اللهُ مِنْ شَيْعٌ وَّآنُ عَلَى اَنْ يَكُونَ قَبِ اقْتُرَبَ اَجَلُهُمْ فِبَائِيّ حَدِيثُثِ يَعْدَاهُ يُؤْمِنُونَ <sup>©</sup>مَنُ يُّضُلِل اللهُ فَلَاهَادِي لَهُ 'وَ نَ رُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمُهُونَ ﴿ يَيْسُكُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِماً قُلُ إِنَّمَاعِلُمُهَاعِنُدَ رَبِّي لَا يُجِلِّيهُ الْوَقِيمَ الْأَهْوَ نَقَلْتُ فِي السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيَكُوْ إِلَّا بَغْتَةً يُبْعَلُونِكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنْكَ اللهِ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَانْعُلْمُونَ ٩

۽ بيشڪ دوزخ لاءِ جنن ۽ ماڻهن مان گهڻا پيدا ڪيا اَٿوُن اُنهن جون (اَهڙيون) دليونَ آهن جو اُنهن سان (الله جو حڪم) نہ سمجهندا آهن ۽ اُنهن جون (اَهڙيون) اکيون آهن جو انهن سان (حقانيت) ڏسي نہ سگهندا آهن ۽ اُنهن جا (اهڙا )ڪن آهن جو اُنهن سان (حق کي) ٻـڌي نه سگهندا آهن۔ اهي ڍورن وانگر آهن بلڪ انهن کان بہ وڌيڪ گمراھ آهن اِهي ئي غافل آهن (١٧٩). ۽ الله جا نالا (سڀ) سهڻا آهن تنهن ڪري کيس اُنهن (نالن) سان سڏيو ۽ جيڪي سندس نالن کي ڦيرائيندا آهن تن کي ڇڏي ڏيو۔ ۽ جيڪي ڪندا آهن تنهن جي سگهو سزا ڏبن (١٨٠). ۽ جيڪي اسان پيدا ڪيا آهِن تن ِمان هڪ ٽُولي آهي جا سچي (دين) جو سڌُو رستو ڏيکاريندي آهي, ۽ اُن (دين)سان انصاف ڪندا اهَّن (١٨١). ۽ جن اسان جي آيتــن کــي ڪوڙ ڄاتو تن کي سگهو ڍرڏيئي (اُتاهون) سزا ڏينداسون جتان ڄاڻندا ئي نه (١٨٢). ۽ اُنهن کي مهلت ڏيندس، ڇو ته اسان جي رٿ مضبوط آهي (۱۸۳). (اُهي) سوچ نہ ڪندا آهن ڇا تہ سندن سِنگتي (محمد عِيْكِيْرُ) كي كا چريائي كانهي؟ اُهو ته رڳو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهي (١٨٤). آسمانن ۽ زمين جي بادشاهيءَ (۾) ۽ الله هر جنس مان جيڪي پيدا ڪيو آهي تنهن ۾ نہ نهاريندا آهن ڇا؟ ۽ تہ متان سندن (موت جِي ٺهرايل) مدت پڪ پوري ٿيڻ تي هجي, پِوءِ قرآن کان بعد ڪهڙيءَ ڳاُلھ تـي ايمـان آڻيندا؟ (١٨٥). جنهن کِي الله گمراھ ڪِندو آهي تنهن کي ڪو هدايت ڪرڻ وارو ڪونهي ۽ الله اُنهن کي سندن گمراهيءَ ۾ حيران ٿيل ڇڏي ڏيندو آهي (١٨٦). (اي پيغمبر!) تو کان قيامت بابت پڇن ٿا تر ڪهڙيءَ مهل اچڻي آهي, چؤ ته اُنهيءَ جي خبر رڳو منهنجي پالڻهار وٽ آهي, الله کان سواءِ کيس سندس وقت تي ڪو پڌرو نہ ڪندو۔ (اُن جي اَچڻُ جي مهل جي ڄاڻُ) آسمانن ۽ زمين ۾ ڳُري ٿي آهي (يعني ڪو سمجهي نَّه ٿو سگهي) ـ اُها ته اوهان وٽ اوچتو ئي ايندي (اي پيغمبر) تو کان (آئین) پڇن ٿا جو ڄڻڪ تون اُن جي کوجنا ڪندڙ آهين۔ چؤ تہ اُن جي خبر الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن وٽ نہ آهي پر گھڻا ماڻھو نہ ڄاڻندا آهن (۱۸۷).

قُلُ لِإِ آمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَكَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ آعْلَمُ الْغَيْبُ لِاسْتُكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وْمَا مَسَّنِي السُّوَءُ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِيرُ وَكُنِينُ إِنَّا لِقَوْمِ لُخُومِنُونَ هُو الَّذِي مُ خَلَقَكُمُونَ نَفْشِ وَاحِدَافِ وَجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَالِيَسُكُنَ إِلَيْهَأَ فَلَتَا تَغَشُّهُ هَاحَهُ لَأَخُونُهُ فَهُ الْفَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا دَّعَواالله رَبِّهُمَا لَبِنُ التَيْتَنَاصَالِحًا لَنَكُوْنَى مِنَ الشَّكِرِيْنَ<sup>®</sup> فَكَتَا النَّهُمَا صَالِحًا جَعَلَالَهُ شُرَكًا وَفِيمَا النَّهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِّرُونَ ﴿ أَيْثُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ ﴿ عَمَّا يُشْرِّرُونَ وَلَا يَمْنَتُطِيغُونَ لَهُ وَنَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنِصُرُونَ ﴿وَإِنْ تَنْ عُوْهُمْ إِلَى الْهُلَايِ لَا يَتَّبِعُوْكُمْ سُوا أَءْ عَلَيْكُمُ أَدْعُونُمُوهُمْ آمْرَانْتُمُ صَامِتُونَ ﴿إِنَّ الَّذِينَ نَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ عِبَادُ آمَنَا لَكُمُ فَادُعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُو الكُو إِنْ كُنْتُمْ طدِقِينَ ﴿ أَلَهُ مُ أَرُجُلُ يَبْشُونَ بِهَا أَمْرَاهُمُ أَيْدِيَّبُطِشُونَ بِهَ أَمْرُلُهُمْ أَعُيْنُ يُبْعِرُونَ بِهَا أَمْرُلُهُمُ اذَانُ يَبْتُكُونَ بِهَا قُيْلِ ادْعُوا الْنُرُكَاءُ كُوْ نُحْرِكِيْكُونِ فَلَا تُنْظِرُونِ ۞

چؤ تہ اللہ جي گُھر ڌاران آءٌ پاڻ کي نڪي فائدو ۽ نڪي نقصان پهچائي سگهان ٿو۔ ۽ جيڪڏهن ڳجھ ڄاڻان ها تر گهڻيون چڱايون گڏ ڪريان ها, ۽ مون کي ڪو ڏک نہ پهچي ها, آءٌ تہ ان قوم لاءِ رڳو ڊيڄاريندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ (پيغمبر) آهيان جيڪي مڃيندا آهن (١٨٨). اهو (الله) آهي جنهن اوهان کي هڪ وجود مان بڻايو ۽ منجهانئس سندس زال هن لاءِ بڻايائين ته ساڻس سڪون وٺي, پوءِ جنهن مهل ساڻس ميلاپ ڪندو آهي ته اُها هلڪي بار سان ڳورهاري ٿيندي آهي ۽ اُن سان گهمندي رهندي آهي ۽ وري جنهن مهل ڏاڍي ڳري ٿيندي آهي (تنهن مهل) ٻئي پنهنجي پالڻهار کي سڏيندا آهن (تر قسم آهي) تر جيڪڏهن اسان کي صاّلح (ٻــارُ) ڏيندين تُر ضرور شكر كندڙن مان ٿينداسون (١٨٩). پوءِ جنهن مهل اُنهن كي صالح (پٽ) ڏيندو آهي (تنهن مهل) جيڪي اُنهن کي ڏنائين تنهن ۾ الله سان شريك مقرر كندا آهن, ۽ جنهن شيءِ كي الله سان شريك بٽائيندا آهن تنهن كان الله (جو شان) مٿاهون آهي (١٩٠). (هي مشرڪ) اُهڙن كي ڇو ٿا شريڪ بڻائيـن جي ڪجھ بڻائي نہ سگھندا آهن ۽ اُهي پاڻ خلقيل آهن (١٩١). ۽ نڪي اُنهن کي ڪا مدد ڏيئي سگهندا آهن ۽ نڪي پاڻ کي (ئي) مدد ڏيئي سگهندا آهن (١٩٢). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن اُنهن کي هدايت ڏانهن سڏيندؤ تہ اوهان جي تابعداري نہ ڪندا۔ اوهان تي برابر آهي تہ اُنهن کي سڏيو يا اوهين ماٺ ڪريو (١٩٣). الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آهيو سيُّ اوهان جهڙا ٻانها آهن تنهن ڪري جيڪڏهن (اوهين) سچا آهيو ته اُنهن کي سڏيو, تہ پوءِ ڀَـلي اوهان کي ورندي ڏين (۱۹۴). اُنهنِ (بتن) کي ڪي پير آهن ڇا جن سان گهمندا آهن يا اُنهن کي ڪي هٿ آهن ڇا جنّ سانٌ وٺندا آهن يا اُنهن کي اکيون آهن ڇا جنّ سان ڏسندا آهن يا انهن کي ڪي ڪن آهن ڇا جن سان ٻڌندا آهن؟ چؤ تر (اوهين) پنهنجن بتن کي سڏيو پوءِ مون لاءِ (جيڪا رٿ اچيوَ سا) رٿيو ۽ مون کي مهلت نہ ڏيو (١٩٥).

إِنَّ وَإِنَّ اللَّهُ الَّذِي كَنَزَّلَ الْكِتْبُ ۖ وَهُوَيَتُوكَّى الصَّلِحِينُ ﴿ وَالَّذِينَ تَنُ عُونَ مِنُ دُونِهِ لَاسِّتَطِيعُونَ نَصُرَكُمْ وَلَآ آنْفُسَهُمْ يَنِصُرُونَ ®وَإِنْ تَنْ عُوهُمْ إِلَى الْهُلَى لَاسْمُعُواْ وتراجم ينظرون النك وهمرلا يبجرون خن العقو وامر بِالْعُرُفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجِهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَـ نُزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِي نَزْغُ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَبِيْعُ عِلْيُرْ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْالِذَ امَسَّهُوْ طَلِّبِفٌ مِّنَ الشَّيْظِنِ نَذَكُّواْ فَإِذَاهُـهُ مَّبُصِرُونَ فَوَاخُوانَهُمُ بَهْ لُأُونَهُمْ فِي الْغِيَّ ثُمَّلًا يُقِصِرُونَ<sup>®</sup> وَإِذَاكُهُ تَا يُتِهِمُ بِإِيةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبُعُ مَا بُوْخَيَ إِلَيَّ مِنْ رَّبِّنْ هَا نَا بِصَالِرُمِنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًّا يَ وَّ رَحْمَةُ لِقَوْمِ تُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قِرْئَ الْقُرْانُ فَاسْتَبِمُعُوا لَهُ وَانْصِتُوالَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ وَاذْكُرْ رَّبُّكِ فِي نَفْسِكَ تَضَمُّ عَا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِمِنَ الْفَوْلِ بِالْغُكُوقِ وَالْأَصَالَ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغَفِيلِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ڒڛؘؿؙڰ۫ؽڔؙۅٛڹؘعؘؽؙۘۼؠٵۮؾ؋ۅؘڛؙؾؚؠ۠ڂؙۅۛڹڬۅؘڵٷؽڛڿؙۮ<u>ؙۅؖ</u>ڒ

بيشڪ منهنجو مددگار اُهو الله آهي جنهن ڪتاب نازل ڪيو ۽ اُهو نيڪن کی مدد ڏيندو آهي (١٩٦). ۽ ان (الله) کان سواءِ جن کي سڏيندا آهيو سي اوهَّان کي ڪا مدّد ڏيئي نہ سگهندا آهن ۽ نڪي پاڻ کي مدد ڏيئي سگهندا آهن (١٩٧١). ۽ جيڪڏهن اوهين اُنهن کي هڏايت ڏانهن سڏيو تر ڪِين بدندا۔ ۽ کين ڏسندو آهين (تر ڄڻ) تر تو ڏانهن تڪين ٿا مگر اُهي ڏسندا ئي نہ آهن (١٩٨). (اي پيغمبر) معافي ڏيڻ جي عادت ڪر ۽ چڱي ڪم ڪرڻ جو حڪم ڪر ۽ جاهلن کان منهن موڙ. (١٩٩). ۽ جيڪڏهن توکي شيطان کان ڪو وسوسو پوي تہ الله کان پناه گھر۔ ڇو تہ اُهو ٻـــــنـدڙ ڄاڻندڙ آهي (٢٠٠). جيڪي پرهيزگار آهن تن کي جڏهن شيطان كان كو وسوسو پهچندو آهي تڏهن الله كي ياد كندا آهن پوءِ اُهي اُنهيءَ ئي مهل (دانائيءَ واري نظر سان)ڏسندڙ ٿيندا آهن (٢٠١). ۽ اُنهن (شيطانن) جًا ڀائر کين گمراهيءَ ۾ ڇڪيندا آهن وري نہ گهٽائيندا آهن (٢٠٢). ۽ (اي پيغمبر!) جڏهن وٽن ڪا آيت نہ آڻيندو آهين (تڏهن) چوندا آهن تہ (پاڻ) ڇو نہ ٺاهيندو آهين؟ چؤ تہ جيڪي مون ڏانهن پنهنجي پالڻهار جو وحي ٿيندو آهي تنهن کان سواءِ (ڪنهن جي) تابعداري نہ ڪندو آهيان, هي (قرآن) اوهان جي پالڻهار وٽان سوجهرو ۽ هدايت ۽ ٻاجھ اُنهيءَ قوم لاءِ آهي جا مڃيندي آهي (٢٠٣). ۽ جڏهن قرآن پڙهيو وڃي (تڏهن) اُهو ڪن پنهنجي دل ۾ عاجزيءَ ۽ ڀـؤ سـان وڏي آواز کان (ڪجھ) جهڪو صبح ۽ سانجهي جو ياد ڪر ۽ غافلن مان نہ هج (٢٠٥). بيشڪ جيڪي تنهنجي پالڻهار وٽ (ويجها) آهن (سي) سندس عبادت کان وڏائي نہ ڪندا آهن ۽ اُن جي پاڪائي بيان ڪندا آهن ۽ اُن کي سجدو ڪندا آهن (٢٠٦).

١ يَسْتُكُونِكَ عَنِ الْكِنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقَوُا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْنُورُ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلْوُبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمُ النُّهُ ذَادَتُهُمْ إِبْهَانًا وَعَلَى رَيِّهُمُ يَتُوكُلُونَ ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلُولَا وَمِسَّا رَبِمَ قَنْهُمُ يِنْفِقُونَ أُولِيكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لُهُوْ ۮڒڂ۪ؾ۠ۘۼڹ۫ۮڒؾؚۿۄۛۅٙمۼ<u>ڣ</u>ٚؠؖٷۨۅڕؠ۬ۛؿ۠ۘڪؚڔؽۄ۠۞۫ػؠؖٲ آخُرَجِكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيْقًامِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ<sup>ف</sup>ُ يُجَادِلُونَكِ فِي الْحِقّ بَعْلَى الْبَيِّنِ كَأَنَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْبُوْتِ وَهُمُ مِنْظُرُونَ ۞ وَإِذْ يُعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّايْفَتَيْنِ أَنَّهَالَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرِذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُهُ وَيُرِينُ اللَّهُ أَنْ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكِلِمِتِهِ وَيَقْطَعُ دَابِرَ الكِفريْنَ<sup>©</sup> لِيُحِتَّى الْحَقَّى وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكِرِهَ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup>

## سورة انغال مدني آهي ۽ هيءَ پنجهتر آيتون ۽ ڏهرکوع آهي.

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) غنيمت جي مال بابت توكان پڇن ٿا, چؤ ته غنيمت جو مال الله ۽ پيغمبر جو آهي, پوءِ الله کان ڊڄو ۽ اوهين پنهنجو پاڻ ۾ ٺهراءُ ڪريو ۽ جيڪڏهن مؤمن آهيو تہ الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو (١). مؤمن اُهي ئي آهن جن جون دليون جڏهن الله ياد ڪيو ويندو آهي (تڏهن) ڊڄنديون آهن ۽ جڏهن سندس آيتون اُنهن کي پڙهي ٻڌائبيون آهن تڏهن اُهي سندن ايمان کي وڌائينديون آهن ۽ (اُهي) پنهنجي پالڻهار تي ڀروسو ڪندا آهن (٢). اُهي نماز پڙهندا آهن ۽ جيڪي کين رزق ڏنوسون تنهن مان خرچ كندا آهن (٣) . إهي ئي پكا مؤمن آهن\_ أنهن لاءِ سندن پالتُّهار وٽ (وڏا) درجا ۽ بخشش ۽ چڱي روزي آهي (۴). تنهنجي اُنهيءَ پالڻهار (جو قسم آهي) جنهن توکي (مديني منجهان) تنهنجي گهر مان ( ڪنهن مصلحت لاءِ) باهر آندو ۽ بيشڪ مؤمنن منجهان هڪ ٽولي ضرور ناراض هئي (٥). اُهي سچي ڳالھ بابت اُن جي پڌري ٿيڻ کان پوءِ (به) توسان گفتگو كندا رهيا جڻ ته اُهي (اكين سان) ڏسندي موت ڏانهن هڪليا وڃن ٿا (٦). ۽ (ياد ڪريو) جڏهن الله اوهان سان انجام ڪيو تہ (ڪافرن جي) ٻن ٽولين مان هڪ اوهان کي هٿ لڳندي ۽ اوهان گهريو ٿي تہ بي هٿيار (ٽولي) اوهان لاءِ هجي ۽ الله گهريو ٿي تہ پنهنجي حڪمر سان حق کي ثابت ڪري ۽ ڪافرن جي پاڙ هن لاءِ وڍي (٧). تر حق کي ثابت ڪري ۽ باطل کي ناس ڪري توڻيڪ مجرم (ڏوهاري) ناراض رهن (۸).

ٳۮ۬ۺۜؾۼؽؾؙۅؙٛڹؘۯ؆ٞڴۄؚٛڡؘٲڛۘڗڿٲٮؚٙڶػۄٛٳٙڹؙٞڡؙؠڰ۠ڴۄ۫ۑٲڵڡؚ۫ صِّنَ الْمُلَيِّكُةِ مُرُدِ فِيْنَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا لِيُثَرِّى وَلِتَظْمَيْنَ يِهٖ قُلُوْ لِكُمْ وَمَا النَّصُرُ الَّامِنُ عِنْدِ اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِنُوْ الْذِيْغَيِثِيْكُوالتُّعَاسَ آمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنِزِّلُ عَلَيْكُوهُ مِّنَ السَّمَاءُ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِحْزَ الشَّيْظِن وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوْ بِكُوْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامُ الْأَلْدُ يُوْجِي رَبُّك إِلَى الْمُلْلِكَةِ إِنِّي مَعَكُوْ فَكَيِّتُواالَّذِينَ الْمَنُواطُ سَأَلُقِيۡ فِي قُلُوۡبِ الَّذِيۡنَ كَفَرُواالرُّعۡبَ فَاضۡرِبُوا فَوۡقَ الْكَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْ امِنْهُمْ كُلَّ بِنَانِ ﴿ ذِٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ۗ شَا فَتُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنُ يُبْنَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿ ذَلِكُمُ فَنُ وَقُولُ وَ أَنَّ لِلْكُونِرِينَ عَنَاكَ النَّارِ ﴿ يَأْيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَ آلِذَ الْقِينَةُ وَالَّذِينَ كَفَرُ وَازَحُفًا فَكَا تُؤَكُّو هُوُ الْكِدُيَارَةَ وَمَنْ يُبُولِّهُمُ بَوْمَهِنِ دُبْرِيْ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَ إِلَى أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بِأَءَ بِغَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَاوُلُهُ جَهَنَّوُ وَبِثْسَ الْمُصِيرُ ١٠

illik p Iriilk

جڏهن پنهنجي پالڻهار کي فرياد ٿي ڪيوَ ته (اُها) اوهان جي (فرياد) قبول كيائين (فرمايائين) تہ آءٌ لڳو لڳ هڪ ٻئي پٺيان ايندڙ هڪ هزار ملائڪن سان اوهان جي مدد ڪندڙ آهيان (٩). الله ان (مدد) کي رڳُو خوشخبري ڪيو هو ۽ تہ اُن سان اوهان جيون دليون تسلي واريون ٿين۔ ۽ الله جي پار کان سواءِ (ٻئي هنڌان) مدد (ملڻي) نہ آهي۔ ڇو تہ الله غالب حكمت وارو آهي (١٠). (ياد كريو) جنهن مهل پنهنجي طرف كان امن ڏيڻ لاءِ اوهان کي اونگھ ڍڪايائين ۽ اوهان تي آسمان مان پاڻي هن لاءِ وسايائين تہ اُن سان اوهان کي (وهنجارائي) پاڪ ڪري ۽ اوهان کان شيطان جي پليتي پري ڪري ۽ اوهان جي دلين کي مضبوط ڪري ۽ اُن سان (اوهان جي) قدمن کي ڄمائي رکي (١١). (ياد ڪر) جڏهن تنهنجي پالڻهار ملائڪن ڏانهن وحي ڪيو تہ آءٌ آوهان ساڻ آهيان تنهن ڪري مؤمنن كي همٿايو۔ كافرن كي دل ۾ سگهو دهشت وجهندس پوءِ (اي مؤمنو!) گردنن تي ڌڪ هڻون ۽ اُنهن (جي آڱرين) جو سڀ ڪو سنڌ ڀڃو(١٢) . اهو (حكم) هن سببان آهي جو أنهن الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت ڪئي ۽ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت ڪندو تہ بيشڪ الله سخت سزا (ڏيندڙ) آهي (١٣). اها(سزااوهين) چکو ۽ (پڪ ڄاڻو) ته ڪافرن لاءِ باه جو عذاب آهي (١٩٤). اي مؤمنؤ! جڏهن (ويڙه ۾) ڪافرن جي مُچي سان آمهون سامهون ٿيو تڏهن اُنهن کي پٺي ڏيئي نہ ڦرو (١٥). ۽ اُنهيءَ ڏينهن لڙائي جي چال ڪندڙ يا (پنهنجي لشڪر جي) ڪنهن ٽوليءَ ڏانهن پاسي وٺندڙ کان سواءِ جيڪو اُنهن کي پٺي ڏيئي ڦرندو سو بيشڪ الله جي ڏمر هيٺ آيو ۽ سندس جاءِ دوزخ آهي ۽ اُها بڇڙي جاءِ آهي (١٦).

فَكُوْتَقُتُكُوْهُمُ وَلِكِنَّ اللهُ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللهَ رَفَّ وَلِيُبُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيُوْ وَ ذَٰلِكُوْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْهِنُ كَيْبِ الْكُفِي ثَنَ هِإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدُ جَأَءُكُوالْفَتْحِ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُو خَيْرٌلُّكُوْرٍ إِنْ تَعُودُوْانِعُنْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُوْفِئُكُوْ شَيًّا وَلَوْكَثُّرُتُ ۗ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُواۤ اَطِيعُوا الله ورَسُولَه وَلا تَولُواعَنُهُ وَأَنْ تُوتَسُمُعُونَ ٥ وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّانِينَ قَالُوْاسَبِمُعَنَا وَهُمُ لِاسِبْمُعُونَ شَاكَ شَتَّ التَّوَابِ عِنْكَاللهِ الصُّحُّ الْمُكُمُّ التَّنِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّأَسْبَعَهُمْ ۗ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمُ لَتُوَكُّوا وَهُمُ مِّعُونُ فُونَ ﴿ إِنَّا يُتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اسْتَجِيبُوْالِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَادَعَاكُوْ لِمَا يُحْيِيبُكُمْ وَاعْلَمُواآنَ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْتَدُونَ۞وَاتَّقُوْا فِتُنَةً لِاتْصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ١ مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوٓ النَّ اللهَ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ۞

قال اللا ٩ و الانفال ٨

پوءِ کين اوهان قتل نہ ڪيو پر کين الله قتل ڪيو آهي ۽ (اي پيغمبر) جدّهن تو (دُورٌ جيّ مٺ) اُڇلي تڏهن (اُها) تو نہ اُڇلي پُر الله اُڇلي۔ ۽ (هـن لاءِ) ته پـاڻ وتـان مؤمنين کي (نعمت ڏيڻ سان) چگيءَ طرح آزمائي, مڪر کي ڪمزور ڪندڙ آهي (١٨). (اي ڪافرؤ!) جڏهن (بدر جي لڙائيءَ جي سنبرڻ مهل ڪفر ۽ اسلامر جي سچائيءَ پرکڻ لاءِ) سوپ گهريوَ تڏهُن بيشڪ اوهان جي آڏو (اسلام کي) سوڀ آئي, ۽ جيڪڏهن اوهين (اسلام جي سچائي سمجهي ڪفر کان) بس ڪندوَّ ته اُهو اوهان لاءِ چڱو آهي، ۽ جيڪڏهن ٻيهر (ويڙه لاءِ) ايندؤ ته وري (اسلام کي فتح) ڏينداسون، ۽ اوهان جو لشڪر جيتوڻيڪ گهڻو هوندو ته به اوهان کان ڪجھ بہ نہ ٽاري سگھندو ۽ الله مؤمنن سان (ساڻ) آھي (١٩). اي ايمان وارؤ! الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو ۽ اُن کان منھن نہ موڙيو حالانڪ اوهين (قرآن) ٻڌو ٿا (٢٠). ۽ اُنهن (ڪافرن ۽ منافقن) جهڙا نہ ساهدارن مان بري ۾ برا (حق ُ ٻڌڻ ۽ چوڻ کان) ٻوڙا ۽ گونگا آهن جي (ڪجھ بر) نہ سمجهندا آهن (٢٢). ۽ جيڪڏهن الله منجهن ڪا چڱائي ڄاڻي ها ته ضرور کين ٻڌائي ها ۽ جيڪڏهن کين ٻڌائي ها تهربي اُهي منهن موڙيندڙ ٿي ڦري وڃن ها (٢٣). اي مسلمانؤ! الله ۽ پيغمبر جو سڏ قبول ڪريو جڏهن (پيغمبر) اوِهان کي هن لاءِ سڏي تہ اوهان (جي دلين) کي زندھ ڪري, ۽ ڄاڻو تہ اللہ ماڻھو ۽ سندس دل جي وچ ۾ آڙ ھوندو آھي ۽ يقيناً اوهين (سڀ) ڏانهس ئي گڏ ڪبؤ (۲۴). ۽ اُنهي فتني کان ڊڄو جو اوهان مان جن ظلم كيو ڇڙو تن کي (ئي) نہ پهچندو (بلك عام هوندو), ۽ ڄاڻو تہ الله سخت سزا ڏيندڙ آهي (٢٥).

قال الملاه الانفال ۸

وَاذْكُرُوْ الذُّانْتُهُ قِلْيُلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ آن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَا وْلَهُ وَآتِكَ كُونِبَصْرِ ﴿ وَرَزَقَكُو مِّنَ الطِّيبَاتِ لَعَكَّمُ تَشُكُرُونَ © يَأْتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَالِا نَخُونُواالله والرسول وتَخُونُوا آمنتِكُو واَنتُوتَعَلَمُونَ الله وَاعْلَمُواْأَنَّهُمَّا مُوالُّكُوْ وَاوْلِادْكُمْ فِينَةٌ لَوَّانَّ اللَّهُ عِنْكَ لَا أَجُرُ عَظِيْدُ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ امَنُوْ آلِنَ تَتَقُوا اللَّهُ يَجْعَلُ لَكُمُ فُوْقَانًا وَيُكِفِّنُ عَنَكُوْسِيّانِكُوْ وَيَغُفِي لَكُوْ وَ اللهُ ذُوالْفَضْلِ الْعُظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ مِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا ليُتِبتُوكُ أُونِقَتْلُوكَ أُوبِيُخُوجُوكَ وَيَعْكُرُونَ وَيَهَكُرُواللَّهُ اللَّهُ وَاللهُ خَنْرُ الْمُكِرِينَ@وَإِذَ اتْتُلَى عَلَيْهِمُ الْنِتُنَا قَالُوْا قَلْسَمِعْنَالُوْنَشَاءُلَقُلْنَامِثُلَ هٰنَآلِنَ هٰنَآلِالَ هٰنَآلِالً آسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُو اللَّهُمَّرِ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَالْحُنَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِّنَ السَّهَاءِ آوِائْتِنَابِعَنَابِ إلِيُونِ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُعَدِّبُهُمُ وَأَنْتُ فِيُهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَدِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَعْفُورُونَ ﴿

ULIK P IKING PROPERTY OF THE STATE OF THE ST

۽ (اي مڪي مان هجرت ڪندڙؤ! سندس احسانن کي) ياد ڪريو جڏهن اوهين ٿورڙا (۽) هيڻا هيؤ ڊنؤ ٿي تہ متان (ڪافر)ماڻهو اوهان کي اُمالڪ اغوا ڪري وٺن پوءِ اوهان کي جاءِ (پناه) ڏنائين ۽ اوهان کي پنهنجي مدد سان قوت ڏنائين ۽ اوهان کي سٺين شين مان روزي ڏنائين ته مان اوهين شڪرانو ڪريو (٢٦). اي مؤمنؤ! الله ۽ پيغمبر جي خيانت نہ ڪريو ۽ اوهين ڄاڻي واڻي پاڻ ۾ (هڪ ٻئي جي) امانت جي خيانت (به) نہ ڪريو (٢٧). ۽ ڄاڻُو تہ اوهان جا مال ۽ اوهان جو اولاد رڳو (اوهان لاءِ) آزمائش آهن ۽ اللهُ وٽ ئي وڏو اجر آهي (٢٨). اي ايمان وارؤ جيڪڏهن الله کان ڊڄندا رهندؤ تہ اوهان لاءِ (اوهان جي دلين ۾ حق ۽ باطل کي) نکيڙيندڙ (نور) پيدا ڪندو ۽ اوهان جا گناه اوهان کان ٽاريندو ۽ اوهان کي بخشيندو ۽ الله وڏي فضّل وارو آهي (٢٩). ۽ (اي پيغمبر! ياد ڪر) جنهن مهل تو لاءِ ڪافرن رٿ ٿي ڪئي تہ توکي سوگھو ڪن يا توکي ڪھن يا توکي لوڌين۔ ۽ (اها بڇڙي) رٿ ڪيائون ٿي۔ ۽ الله (بہ) رٿ ڪئي ٿي ۽ الله بهتر رٿ ڪندڙ آهي (٣٠). ۽ جڏهن اسان جون آيتون کين پڙهي ٻڌائجن ٿيون (تڏهن) چوندا آهن تہ ٻــــدوسون, جيڪڏهن گهرون ته اُنهيءَ جهڙو (اسين بر) چئون, (پر)هي ته رڳو اڳين جون آکاڻيون آهن (٣١). ۽ (ياد ڪريـو) جڏهـن (ڪافـرن) چيو تہ اي الله! جيڪڏهن هي (قرآن) تو وٽان حق آهي تہ اسان تي آسمان کان پٿر وساءِ يا ڪو اسان تي ڏکوئيندڙ عذاب آڻ (٣٢). ۽ الله کبي نہ جڳائيندو آهي جو تنهنجي منجهن هوندي کين عذاب ڪري۔ ۽ الله کي (هي به) نہ جڳائيندو آهي جو کين هن هوندي عذاب ڪري جو اُهي بخشش گهرندا هجن (٣٣).

وَمَالَهُمُ الْأَبْعَذِ بَهُمُ اللهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانْوَا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ آوْلِكَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقَوِّنَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُولَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمُ عِنْدَ الْبُكْتِ إِلَّامُكَاءً وَّتَصْدِيَةً \* فَنْ وْقُواالْعَـ نَا بَ بِمَا كُنْ تُوْتُكُفُرُ وُنَ ١٠ الَّذِينَ كَفَرُو ايْنُفِقُونَ آمُوالَهُ وَلِيَصُكُ وَاعَنَ سَبِيلِ اللهُ فَسَيْنُفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَكَيْهِمْ حَسُرَةً ثُقَّ يُغْلَبُونَ مْ وَالَّذِينَ كُفَرُوۤ إِلَى جَهَنَّهُ يُغْشَرُونَ صَٰلِيبِيْزَالِلَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّلِيِّبِ وَ تَجْعَلَ الْخَبِيْتُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرُكُمُهُ جَبِيبُكًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّوُ الْوِلْلِكَ هُوُ الْغَيْدُونَ عَنَّكُ لِلَّذِينَ كَفُرُولَانِ يَنْ يَهُوا لِيُغَفِّي لَهُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَ يَعُودُولَ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ الْأَوَّ لِأِنْ ﴿وَقَاتِلُو هُـ مُحَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ بِلَّهِ ۖ فَإِن انْتَهَوُا فَإِنَّ اللَّهَ بِهَا يَعُمَلُوْنَ بَصِيْرُ ۞ وَإِنْ تُولُّوْا فَاعْلَمُوْآ آتَ اللهَ مَوْللكُمُو لنعُمَ النَّولل وَنِعُمَ النَّصِيرُ ؟

۽ کين ڇا (ٿيو) آهي جو الله کين (پيغمبر جي هجرت کان پوءِ) عذاب نہ كري هن هوندي جو مسجد الحرام كان (ماڻهن كي) جهليندا آهن حالانڪ اُن جا متولي نہ آهن۔ پرهيزگارن کان سواءِ ٻيو ڪو اُن جو متولي نہ آهي پر اُنھن مان گُھڻا نہ ڄاڻندا آهن (٣۴). ۽ سندن نماز اللہ جي گھر وٽ سيٽين ۽ تاڙين هڻڻ کان سواءِ (ڪجھ) نہ آهي۔ پوءِ اِنهي ڪري جو كفر كندا هُيؤ عذاب چكو (٣٥). (٩) كافر پنهنجا مال هن لاءِ خرچ كن ٿا ته (ماڻهن كي) الله جي راه كان جهلين پوءِ اهي سگهو (پنهنجا مال) خرچ ڪندا وري (اُهو خرچڻ) مٿن حسرت ٿيندو وري هيڻا ٿيندا, ۽ كافر دوزخ ڏانهن گڏ ڪيا ويندا (٣٦). ته (جيئن) الله پليت کي ياڪ کان ڌار ڪري ۽ پليت کي هڪ ٻئي تي رکي پوءِ (کيس سٿي) هيڪاندو دير ڪري پوءِ اُن کي دوزخ ۾ وجهي\_ اِهي ئي خساري وارا آهن (٣٧). (اي پيغمبر!) ڪافرن کي چؤ تہ جيڪڏهن اوهين بس ڪندؤ تہ جو ڪجھ گذريو سو کين بخشبو ۽ جيڪڏهن بيهر ويڙھ ڪندا تہ بيشڪ اڳين جي (اها) عادت تي گذري آهي (٣٨). ۽ (اي مؤمنؤ!) اُنهن سان (ايستائين) لڙائي ڪريو جيستائين (ڪفر جو) فتنو نہ رهي ۽ سموري حڪومت رڳو الله جي ُ ٿئي (يعني قانون اللهيءَ جو عمل هلي) پوءِ جيڪڏهن مُـڙي وڃن ته جيكي كندا آهن سو الله ڏسندڙ آهي (٣٩). ۽ جيڪڏهن منهن موڙيائون (۽ بـاز نہ آيا) تہ ڄـاڻو تہ اللہ اوھـان جو سنڀالينـدڙ آھي ۽ اُھـو يلو سنڀاليندڙ ۽ ڀلو مددگار آهي (۴۰).

وَاعْلَمُوْ آانَّهَا غَنِهُ ثُمْ مِنْ شَيٌّ فَأَنَّ بِلَّهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِنِي الْقُرُّ لِي وَالنَّتِلْمِي وَالْمُسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِإِللَّهِ وَمَاۤ اَنْزُلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الفُرُ قان كُومُ الْتَقَى الْجَمْعِنْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَرِيرٌ ١٠٠٠ إِذْ أَنْتُوْ بِالْعُدُودِ اللَّهُ لَيْ أَوْهُمْ مِالْعُدُودِ الْقُصُوبِي وَ الرَّكُ السُفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواعَدُ تُتُمُ لِاخْتَلَفُتُمُ فِي الْبِيعْدِ لَوَلِكِنُ لِيَقْضِيَ اللهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا لِأَلِيهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّيَعْلِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ الله كَسَمِيعُ عِلْيُمُ الْأُنْ يُرِيكُهُ وُ اللهُ فِي مَنَامِكَ قِلْيُلَّا وَلَوْ اَرَاكُهُمُ كَيْنِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَا نَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمُ ۚ إِنَّهُ عَلِيْهُ ۚ بِينَاتِ الصُّنُورِ ۗ وَ إِذْيُرِيْكُمُوهُمُ إِذِ الْتَقَيْنُهُ فِي آعَيْنِكُمُ قَلِيْلًا وَّيْقَلِّلْكُمُ فِي آعُيْنِهِ مُ لِيَقُضِي اللهُ آمُرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَّى اللهِ تُرْجِعُ الْأُمُورُ ﴿ بَا يَهُا الَّذِينَ الْمَنْوَا إِذَا لَقِيبُ تُمُونِكُةً ۗ فَأَتُبُتُوا وَاذُكُرُوااللَّهُ كَيْتُيرًا لَكَكُكُمُ تُفْلِحُونَ ﴿

۽ ڄاڻو تہ جيڪو مال (غنيمت ڪافرن کان) اوهان جي هٿ ۾ آيو تنهن جو پنجون حصو الله ۽ پيغمبر ۽ (پيغمبر جي) عزيزن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي. جيڪڏهن اوهان الله کي مڃيو آهي ۽ (پڻ) جيڪو (قرآن) پنهنجي ٻانهي (محمد ﷺ) تي فيصلي جي ڏينهن۔ جنهن ڏينهن ٻئي ٽوليون پاڻ ۾ (مد) مقابل ٿيون۔ نازل ڪيوسون اتنهن تي يقين رکندا آهيو تہ ان حڪمر تي عمل ڪريو)۔ ۽ الله سڀ ڪنھن شيءِ تي وس وارو آهي (۴۱). (اهو اُهو وقت هو) جنهن مهل اوهين اورينءَ ڀر ۽ هو پرينءَ ڀر هئا ۽ (قافلي جا) سوار اوهان کان هيٺينءَ ڀر هئا, ۽ جيڪڏهن پاڻ ۾ (مقابلي لاءِ) انجام كريو ها ته ضرور(ان)انجام ۾ برخلاف ٿيو ها، پر هن لاءِ تہ جيڪو ڪمر الله کي ڪرڻو هو سو پورو ڪري (تہ حق پڌرو ٿئي ۽) هن لاءِ ته جيكو هلاك (گمراه) ٿئي سو چٽائيءَ كان پوءِ مر ته هلاك ٿئي ۽ جيڪو جيئرو ٿئي (يعني حق کي پروڙي) سو چٽائيءَ کان پوءِ ڀـل تہ جيئرو رهي۔ ۽ بيشڪ الله ٻـــــندڙ ڄاڻندڙ آهي (۴۲). (ياد ڪريو) جنهن مهل الله تنهنجي خواب ۾ توکي اُهي (ڪافر) ٿورا ڏيکاريا۔ ۽ جيڪڏهن توکي اُهي گهڻا ڏيکاري ها تہ ضرور بي همت ٿيو ها ۽ ضرور (اُن) ڪم ۾ هڪ ٻئي سان تڪرار ڪريو ها پر الله (اُن تڪرار کان اوهان کي) بچايو۔ ڇو تُر اُهُو سينن وارو (ڀيد) ڄاڻندڙ آهي (۴۳). ۽ (ياد ڪريو) جڏهن اوهين هڪ ٻئي جي سامهون ٿيؤ تڏهن (الله) اوهان جي اکين ۾ اُهي ٿورڙا ڪري ڏيکاريا ٿي ۽ اُنهن (ڪافرن) جي نگاهن ۾ اوهان کي ٿورڙا ڪري ڏيکاريائين ٿي هن لاءِ تہ الله اُهو ڪمر پُورو ڪري جيڪو ڪُرڻو هو ۽ الله ڏانهن (سڀ) ڪم موٽايا ويندا (۴۴). اي ايمان وارؤ! جڏهن ڪنهن (ڪافر) ٽوليءَ سان (جنگ ۾) مقابلو ڪريو تڏھن ثابت قدم رھو ۽ اللهٰ کي گهڻو ياد ڪريو تہ مان اوهين ڪامياب ٿيو (۴٥).

وَ ٱطِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَنْهَبَ رِيُحُكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطَّيرِيْنَ ﴿ وَلا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ بَطَوًا وَّرِئَاءَ النَّاسِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعْيَطُ، وَإِذْ زَتِّنَ لَهُ مُ الشَّيْظِنُ آعُمَالَهُمُ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُوْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنَّ جَارٌ لَّكُو ۚ فَلَمَّا تَرَاءُتِ الْفِعَ ثِن نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّ بَرِئَى مِّنْكُوْ إِنِّنَّ أَرْى مَالَاتُرُونَ إِنَّ آخَافُ اللهُ وَاللهُ شَدِيْكُ الْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّهَ وُلَاءِ دِيْبُهُمُّ وَمَنُ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيْزُ حَكِيُهُ ﴿ وَ وُجُوهُهُمُ وَآدُبَارَهُمُ وَذُوقُواعَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿ ذَاكَ بِمَا قَتَّامَتُ أَيْدِيُكُو وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿ كَدَائِبِ الْ فِرْعَوْنَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۚ كُفَّ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ ۚ كُفَّرُ وَالِأَيْتِ اللَّهِ فَاخَذَهُ هُواللهُ يِذُنُوْ بِهِمُ ﴿إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيبُ الْعِقَابِ اللهَ عَوِيٌّ شَدِيبُ الْعِقَابِ

واعلموا ۱۰ الانفال۸

۽ الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پاڻ ۾ تڪرار نہ ڪريو نہ تہ ڪمزور ٿيندؤ ۽ اوهان جي (اتفاق جي) هوا هلي ويندي ۽ صبر ڪريو۔ ڇو تہ اللہ صابرن ساڻ آهي (۴٦). ۽ اوهين اُنهن (بدر وارن ڪافرن) وانگر نہ ٿيو جيڪي پنهنجن ديسن مان لاڏ سان ۽ ماڻهن جي ڏيکاري لاءِ نڪتا ۽ الله جي واٽ کان جهلڻ لڳا۔ ۽ جيڪي ڪندا آهن تنهن کي الله گهيرو كندڙ آهي (٤٧). ۽ جڏهن شيطان سندن ڪرتوت اُنهن لاءِ سينگاريا ۽ (كافرن كَي) چيائين ته اڄ ماڻهن مان كوبه اوهان تي غالب (ٿيڻو) نہ آهي ۽ بيشڪ آءٌ اوهان جو ڀرجهلو آهيان. پوءِ جڏهن ٻئي لشڪر آمهون سامهون ٿيا تڏهن (شيطان) پنهنجين کڙين (ڀَر پوءِ) تي ڀڳو ۽ چيائين تہ آءٌ اوهان کان بيزارِ آهيان جيڪي اوهين نٿا ڏسو سو آءٌ ڏسان ٿو آءٌ الله کان دِڄان ٿو\_ ۽ الله سخت سزا ڏيندڙ آهي (۴۸). (اُهو وقت ياد ڪريو) جنهن مهل منافقن ۽ جن جي دلين ۾ بيماري هئي تن چيو تر هنن (مسلمانن) کي سندن دين ٺڳيو آهي۔ ۽ جيڪو الله تي ڀروسو ڪندو آهي تہ بيشڪ الله غالب حكمت وارو آهي (٤٩). (اي ڏسندڙ!) جيڪڏهن (اُنهيءَ مهل) ڏسين جنهن مهل ملائڪ ڪافرن جو ساه ڪڍندا آهن ۽ سندن منهن ۽ پٺين کي سَٽيندا ڪُٽيندا آهن (ته عجب ڪرين!)، ۽ (چودا اٿن ته هاڻي) ساڙيندڙ عذاب (جو مزو) چکو (٥٠). اهو هن سببان آهي جو جيكي اوهان جي هٿن اڳي موڪليو آهي. ۽ يقيناً الله ٻانهن تي ظلم ڪندڙ آنه آهي (٩١). (اُنهن جو حال) فرعونين ۽ اُنهن جهڙو آهي جيڪي كانئن اڳ هئا۔ (جو) الله جي آيتن کي نہ مڃيائون پوءِ الله سندن گناهن سببان کين پڪڙيو۔ ڇو تہ الله سگهارو سخت سزا ڏيندڙ آهي (٥٢).

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَدَةً اَنْعُمَّاعَلَى قَوْمِرَحَتَّى يُغِيِّرُ وَامَا بِأَنْفُسِهِمُ وَآتَ اللهَ سَبِيغُ عَلِيُو اللهَ اللهِ اللهِ فِرْعَوْنٌ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ كُنَّ بْوُ إِبَالِتِ رَبِّهِمُ فَأَهْلُنَاهُمْ يِذُنُونِهِمُ وَأَغْرَقُنَا الَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ ٳؾۜۺؘڗٳڵڰۅٙٳؾؚۘۼٮؙػٳؠڵڡؚٳڷڹؚؽؽػڡؘ<sub>ٵ</sub>ٛۅٝٳڡ۬ۿؗۄ۬ڵٳٮٛۅؙۛڡؠٛۏؽ<sup>۞</sup> ٱلَّذِينَ عَهَدُ فَي مِنْهُمْ تُحِّينَقُضُونَ عَهْدَهُمُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمُولَايَتَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا تَتُقَفَّنَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمُ مَّنْ خَلْفُهُمْ لِعَلَّهُمْ بِيُّكُرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَغَافَرٌ مِنْ قَوْمِر خِيَانَةً فَائِبُنُ الْيُهِمُ عَلَى سَوَاءِ النَّ اللهَ لَا يُعِبُّ الْخَالِنِينَ ٥ وَلاَيَعُسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُو اسْبَقُو الْإِنَّهُمُ لِايْعُجِزُونَ @وَ آعِدُ وَالْهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوِّيَّةٌ وَّمِنْ رِّياطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَنْ قَالِلُهِ وَعَنْ قَاكُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ <u>لِاتَعْلَمُوْنَهُوْ اللهُ يَعْلَمُهُوْ وَمَا يُنْفِقُوْ امِنَ شَيٌّ فِي سَبِيلِ</u> الله يُوَفَّ النَّكُةُ وَآنْتُهُ لِاثْظُلَمُونَ ﴿ وَإِنْ جَنَّحُو الِلسَّلُمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَ

واعلموا ۱۰

ِاهو هن ڪري جو الله, جا نعمت ڪنهن قوم کي عطا ڪندو آهي تنهن کي, (اُهو) ايستائين ڪڏهن نه مٽائيندو آهي جيستائين جيڪي سندين دلَّين ۾ آهي سو (پاڻ نہ) مٽائيندا آهن ۽ الله ٻــــنندڙ ڄاڻندڙ آهي (٥٣). (اُنھن جو حال) فرعونين ۽ پڻ جيڪي کانئن اڳ هئا تن جهڙو آهي۔ (جو) پنهنجي پالڻهار جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتائون تنهن ڪري اُنهن کي سندن گناهن سببان هلاڪ ڪيوسون ۽ فرعونين کي ٻوڙيوسون, ۽ مڙئي ظالم هئا (٥٤). (دَرتيءَ تي چرندڙ) ساهدارن مان (سڀ کان) بڇڙا الله وٽ ڪافر آهن جو اُهي ايمان نہ ٿا آڻين (٥٥). اُنهن مان جن سان (صلح جو) انجام ڪيو اٿيئي سي وري هر ڀيري انجام ڀڃندا آهن ۽ اُهي نہ ڊڄندا آهن (٥٦). پوءِ جيڪڏهن لڙائي ۾ کين لهين ته(اهڙي سزا ڏين جو کين ڏسي) جيڪي سندن پوئتان هجن تن کي ڀڄائين تر مانَ اُهي ياد ڪن (٥٧). ۽ جيڪڏهن ڪنهن قوم جي (معاهدي ڀڃڻ جي) خيانت كان دڄين تر اُنهن ڏانهن (سندن معاهدي پوري ٿيڻ مهل) بيزاريءَ جو اِطلاع موكل\_ ڇو ته الله خيانت كندڙن كي دوست نه ركندو آهي (٥٨). ۽ كافر (ائين) نه ڀانئين ته (كو) اڳ كدائي ويا۔ پك اُهي نه تكائي سگهندا (٥٩). ۽ اُنهن لاءِ (لڙائي جي هٿيارن جي) سگھ مان ۽ گهوڙن جي تيار رکڻ مان جيڪي ٿي سگهيوَ سو الله جي ويرين ۽ پنهنجي ويرين کي دهشت ڏيڻ لاءِ تيار رُکو ۽ اُنهن کان سواءِ ٻيءَ قوم کي (بہ)، کين توهانّ نہ ڄاڻندا آهيو, اُنهن کي الله ڄاڻندو آهي۔ ۽ جيڪي ڪنهن شيءِ مان الله جي واٽ ۾ خرچ ڪندُؤ سو اوهان کي پورو ڏبو ۽ اوهان کي (گهٽ ڏئي) ظلم نہ ڪبو (٦٠). ۽ جيڪڏهن صلح لاءِ لاڙو ڪن تہ (تون بہ) اُن ڏانهن لاڙو ڪر ۽ الله تي ڀـروسو ڪر\_ ڇو ته اُهو ٻـڏندڙ ڄاڻندڙ آهي (٦١).

وَإِنْ يُرِيْكُ وَآانَ يَجْنُكُ عُولِكُ فَإِنَّ حَسْبِكُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آيَّكَ لِاَ بِنَصْرِهُ وَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ فَكُو إِلَّفَ بَيْنَ فُلُوبِهِمُ لُوَانُفَقَّتَ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمُ لَوَ لَكِنَّ اللَّهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُوۡرُ إِنَّهُ عَزِيْزُحِكِيهُ ﴿ إِنَّا يَهُا الَّذِينُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَ مِن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ شَلَاتُهُا النَّبِيُّ حِرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ الْ تَيْنُ مِّنْكُمْ عِشْرُونَ صَبْرُونَ يَغْلِبُوا مِائِتَيْنَ وَإِنْ بَيْنُ مِّنْكُومِ اللهِ يَعْلِيْهِ الْفَامِنِ الَّذِيْنَ كَفْرُوْلِياً نَهُمْ قُومُ لِايفْقَهُونَ ®اَلْأِن خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعِلْهِ آنَ فِنَكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ بَيْنُ مِّنْكُمْ مِّائَةً صَابِرَةٌ يَغُلِبُوا مِائِتَيْنَ وَإِنْ تَكُنُ مِّنْكُوْ الْفُ يَّغُلِبُوْ الْفَكِينِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللهُ مَعَ الطِّبِرِينَ ٣ مَا كَانَ لِنِبِيِّ أَنُ يَكُونَ لَهُ ٱسُرِي حَتَّى يُتُخِنَ فِي الْأَرْضِ ثُرُيْكِ وَنَ عَرَضَ اللَّهُ نِيأَ قَوْاللَّهُ يُرِيُّكُ ٱڵٳڿۯۊٞٷٳٮڵۿۼڒؽڒؙڿڮؽڿٛۘ؈ڷٷڵٳڮؿ۠ڰؚڝٞڹٳٮؾۅڛۘڹؾ ڵؠۺۜڴۄڣۣؠؖٵٛڂڎ۬ؿؙۄٛۼۮؘاڰۼڟؽڝ۠ٛڣؙڴؙٷٳڡؚۺٵۼڹؚؠٮۛؿؙۄ حَلْلًاطَيِّكِ وَاتَّقَوْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿

واعلموا ۱۰

۽ جيڪڏهن توکي دوکي ڏيڻ جو ارادو ڪن ٿا تہ يقيناً تو لاءِ الله ڪافي آهي۔ ۽ اُهوئي آهي جنهن توکي پنهنجي مدد ۽ مؤمنن سان سگھ ڏني (٦٢). ۽ اُنهن (مؤمنن) جي دلين کي جوڙيائين\_ جيڪي زمين ۾ آهي سو مڙيئي جيڪڏهن تون خرچين ها ته سندن دلين کي جوڙي نه سگهين هـا! پر الله سندن وچ ۾ ميلاپ ڏنـوـ ڇو ته اُهو غـالب حڪمت وارو آهي (٦٣). اي پيغمبر! توکي الله ۽ پڻ مؤمنن مان جن تنهنجي تابعداري كُني سي كافي آهن (٦۴). اي پيغمبر! مؤمنن كي لڙائيءَ تي همتاءِ۔ جيكڏهن اوهان مان صبر وارا ويھ (ڄڻا)آهن تہ ٻن سَوَن تي غالب ٿيندا, ۽ جيڪڏهن اوهان مان سؤ (ڄڻا) آهن ته هزار ڪافرن تي غالب ٿيندا هن كري جو أها اهڙي قوم آهي جا نه سمجهندي آهي (٦٥). هاڻي الله اوهان تان بار هلڪو ڪيو ۽ اوهان ۾ ڪمزوري معلوم ڪيائين۔ تنهن ڪري جيڪڏهن اوهان مان صبر وارا سؤ (ڄڻا) هوندا تر ٻن سون تي غالب ٿيندا, ۽ جيڪڏهن اوهان مان هزار هوندا تر ٻن هزارن تي الله جي حڪم سان غالب ٿيندا۔ ۽ الله صابرن ساڻ آهي (٦٦). پيغمبر کي نہ جڳائيندو آهي جو (ڪافرن کي) قيد ۾ رکي (بلڪ کين قتل ڪري) ايتري تائين جو ملڪ ۾ (ڪافرن جي عام) خونريزي ڪري۔ (اوهين) دنيا جو سامان گهرندا آهيو ۽ الله آخرت (جو ثواب ڏيڻ) گهرندو آهي\_ ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (٦٧). جيڪڏهن (توهان کي عذاب نہ ڪرڻ تقدير ۾) اڳيئي نہ لکي ها تہ (جيڪر) اوهان جيڪي (فديو) ورتو تنهن ۾ اوهان کي ضرور وڏو عذاب پهچي ها (٦٨). پوءِ جيڪي اوهان مال غنيمت مان حاصل ڪريو سو پاڪ حلال (ڀانئي) کائو ۽ الله کان ڊڄو ڇو تہ الله بخشتهار مهربان آهي (٦٩).

يَايَتُهَا النَّبَيُّ قُلُ لِمَنْ فِي آيِدُ يُكُومِنَ الْأَسُرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَنْرًا تُؤْتِكُمْ خَيْرًامِهَا آنِخِنَ مِنْكُمْ وَيَغِفِنُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُوْ وَإِنْ يُرْيِدُ وَاخِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُوا اللهَ مِنْ قَبُلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُوْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اوْهَاجُرُوْا وَجْهَدُوْا بِإِمُوَالِهِمْ وَأَنْفُشِهِمْ فِي سِبْيِلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوْوَا وَّنَصَرُواۤاوُلِيكَ بَعْضُهُمُ أُولِياۤاُءُبَعْضٍ وَالَّذِينَ الْمَنُوۡا وَلَهُ يُهَاجِرُوْا مَالَكُهُ مِنْ وَلاَيتِهِمُ مِنْ شَيْءً حَتَّى يُهَاجِمُوْاْ وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُوْرِ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُوُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَـوْمِرَ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُو مِّيْنَاقٌ وَاللهُ بِهَاتَعَمَّكُونَ بَصِيْرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوابَعُضْهُمُ أَوْلِيآءُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُكِبَيْرُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا وَجَهَدُ وَالِّنِ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوْاوَّنَصَرُوْا اوْلَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُ وُمَّ غُفِرَاةٌ وَرِزُقٌ كَرِيُحُ ﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوامِنَ بَعُدُ وَهَاجَوُوا وَحِهَدُوا مَعَكُوهُ فَأُولَيْكَ مِنْكُورٌ وَاوْلُواالْرَحْامِ بِعَضُهُمُ ٱوْلَىٰ بِبَغْضِ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيًّا

اي پيغمبر! قيدين مان جيڪي اوهان جي هٿن ۾ آهن تن کي چؤ تہ جيڪڏهن الله اوهان جي دلين ۾ ڪا چڱائي ڄاتي تہ جيڪي اوهان کان ورتو ويو تنھن کان چڱو اوھان کي ڏيندو ۽ اوھان کي بخشيندو\_ ۽ الله بخشٹهار مهربان آهي (٧٠). ۽ جيڪڏهن توسان خيانت ڪرڻ گهرندا تر بيشڪ اڳ الله سان (بہ) خيانت ڪئي هئائون پوءِ (اوهان کي) اُنهن تي سگهارو ڪيائين ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٧١). جن ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جانين سان الله جي واٽ ۾ جهاد ڪيو ۽ جن جاءِ ڏني ۽ مدد ڪئي آهي هڪ ٻئي جا دوست آهن۔ ۽ جن ايمان آندو ۽ هجرت نہ ڪئي تن جي دوستي مان اوهان کي ايستائين ڪجھ بہ (فائدو) نہ آهي جيستائين هجرت (نہ) ڪن, ۽ جيڪڏهن دين (جي ڪمر) ۾ اوهان کان مدد گهرن تہ اوهان کي اُنهي قوم کان سواءِ ٻيءَ قوم تي مُدد ڏيڻ لازم آهي جن جو اوهان جي ۽ اُنهن جي وچ ۾ معاهدو ٿيل هجي ۽ جيڪي ڪندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (٧٢). ۽ جيڪي ڪافر آهن تن مان هڪڙا ٻين جا سنگتي آهن پر (اي مسلمانؤ!) جيڪڏهن اوهين اُها (ڀائپي) نہ ڪندؤ تہ ملڪ ۾ فتنو ۽ وڏو فساد ٿيندو (٧٣). ۽ جن ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ الله جي واٽ ۾ جهاد ڪيو ۽ جن جاءِ (هجرت ڪندڙن کي) ڏني ۽ مدد ڪئي اِهي ئي پڪا مؤمن آهن\_ اُنهن لاءِ بخشش ۽ عزت واري روزي آهي (٧٤). ۽ جن (اُنهن کان) پوءِ ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ اوهان سان گڏ جهاد ڪيو سي بہ اوهان مان آهن. ۽ مائٽي وارا الله جي حڪم موجب (پاڻ ۾) هڪ ٻئي جا وڌيڪ حقدار آهن۔ ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٧٥).

## ١٤٠٤ برَآءُةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَهَدُ تُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيُحُوا فِي الْأَرْضِ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرِ وَاعْلَمُواۤ ٱتَّكُّهُ غَيْرُمُ مُجْزِي اللَّهُ وَآنَّ اللهُ مُخْزِي الْكُفِي يَنَ®وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهَ إِلَى التَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْإِكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِثَيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ لَاوَ رَسُولُهُ فَإِنْ ثُبُنُّهُ فَهُو خَيْرًاكُمُ وَإِنْ تَوَلَّبُنُو فَاعْلَمُوۤااتُّكُوۡ غَيُرْمُعُجِزِي اللهِ وَبَشِّيرِ الَّذِينَ كُفَرُ وَابِعَذَابِ اللهِ صَالِا الَّذِينَ عَهَدُ تُنْوُمِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمِّلَهُ بِيُقُصُوكُهُ شَيًّا وَّلَهُ يُظاهِرُوْاعَكَيْكُوْ اَحَدًافَأَتِهُ وَالْكِيهُوَ عَهُدَاهُ وَالْكُمْ تُلْتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّبِقِيْنَ®فَأَذَا انْسَلَحَ الْأَشُّهُولِ أَخُوْمُ فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَبْثُ وَحِبْ تَنْوُهُمْ وَخَنْ وَهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُاوُالَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنَّ تَابُوْا وَأَقَامُواالصَّالُوةَ وَ اتُو الزُّكُونَةُ فَخَلُّوا سِبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ وَإِنْ آحَكُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَهُ اللهِ ثُمُّ ٱبُلِغُهُ مَامُنَهُ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُمْ فَوُمْ لَّابِعُكُمُونَ ۞

واعلموا ۱۰

## سورة التوبم مدني آهي ۽ هيءَ هڪ سؤ التيم آيتون ۽ سورهن رکوع آهي

جن مشرڪن سان اوهان معاهدو ڪيو تن ڏانهن الله ۽ سندس پيغمبر جي پار كان (معاهدي كان) دستبرداري (جو اعلان) آهي (١). (اي مشركؤ! مسلمانن جي) ملڪ ۾ چار مهينا گهمو ڦرو ۽ ڄاڻو تہ اوهين الله کي ٿڪائڻ وارا نہ آهيو ۽ (ڄاڻو) تہ الله ڪافرن کي خوار ڪرڻ وارو آهي (٢). ۽ وڏي حج جي ڏينهن الله ۽ سندس پيغمبر جي طرفان ماڻهن ڏانهن اعلان آهي ته الله ۽ سندس پيغمبر مشركن كان بيزار آهي پوءِ (اي مشركؤ!) جيڪڏهن (شرڪ کان) توبہ ڪندؤ تہ اُها اوهان لاءِ پلي آهي, ۽ جيڪڏهن اوهين منهن ڦيرائيندؤ تہ جاڻو تہ اوهين الله کي ٿڪائڻ وارا نہ آهيو۔ ۽ (اي پيغمبر!) ڪافرن کي ڏکوئيندڙ عذاب جي خبر ڏي (٣). پر مشركن مان جن سان معاهدو كيو هيوَ وري (اُنهن) اوهان سان (معاهدي ۾) ڪو قصور نہ ڪيو ۽ نڪي اوهان تي بئي ڪنهن کي مدد ڏنائون تن جو (معاهدو) سندن مدت تائين ساڻن پورو ڪريو۔ بيشڪ الله پرهيز گارن کي دوست رکندو آهي (۴). پوءِ (جن مهينن ۾ لڙائي) حرام (ڪئي ويئي آهي سي) مهينا جڏهن پورا ٿين تڏهن مشرڪن کي جتي لهو تتي انهن کي قتل ڪريو ۽ اُنهن کي پڪڙيو ۽ اُنهن جو گهراءُ ڪريو ۽ سيني گهٽن تي اُنهن لاءِ (گهاڙ ۾) ويهو, پوءِ جيڪڏهن توبهہ ڪن ۽ نماز پڙهن ۽ زڪواة ڏين تہ سندن واٽ ڇڏيو۔ ڇو تہ الله بخشٹهار مهربان آهي (٥). ۽ جيڪڏهن مشركن مان كو هكڙو تو كان آمان گهري تر كيس آمان ڏي جيستائين (هو) ڪلام الله ٻڌي پوءِ کيس سندس آمن جي هنڌ پهچاءِ۔ اهو هن ڪري جو اُها قوم اُهڙي آهي جو نہ ڄاڻندي آهي (٦).

كَيْفَ يُكُونُ لِلْمُشُرِكِيْنَ عَهُنُ عِنْكَانِلُهِ وَعِنْكَ رَسُوْلِهُ الرالنإين عهدت وعندالسجدالحرام فكااستقاموا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو النَّهُمُ إِنَّ اللهَ يُعِبُّ الْمُتَّقِبُنَ ۚ كَيْفَ وَإِنْ تَيْظُهُرُوْاعَلَيْكُوْ لَا يَرْقَبُوْافِنِكُوْ الْأَوْلَاذِمَّةً \* يُرْضُو نَكُوْ بِأَفُواهِهِمْ وَتَأْبِي قُلُونُهُمْ وَرَاكُتُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿ إِشْ تَرُوْا بِٱلْبِ اللهِ تُمَنَّا قِلْيُلاَّ فَصَدُّ وَاعَنُ سَبِيلِهِ ﴿ ٳٮۜٛۜۿؙڎ۫ڛٵٛءؗٛڡٵػٵڹٛۊؙٳۑۼؠڵۏؽ۞ڵڒڽۯؚڨؙڹٛۏؽ؈۬ٛڡؙۊؙڡٟڹٳؖڰ وَّلَاذِمَّةُ وَاوُلَيِكَ هُمُ الْمُعْتَكُونَ۞ فَإِنْ تَأْبُوْا وَإَقَامُوا الصَّلْوَةَ وَاتَوُاالزُّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمُّ فِي الدِّينِ ۚ وَنُفَصِّلُ الْإِيْتِ لِقَوْمِ تَعْلَمُونَ®وَ إِنْ تَكَثُونُ أَأَيْمَانَهُمُ مِّنَ بَعُدِ عَهْدِ هِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوْ آ آيِمَّةَ الْحُغُرُ ۚ إِنَّهُ مُ لِآ أَيْمَانَ لَهُ مُ لَكَ لَهُ مُ يَنْتَهُوْنَ ﴿ الْاِتْقَاتِلُونَ قُوْمًا نَّكَنُوْ آأَيْمَا نَهُمُ وَهَيُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَكَاءُ وُكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ " ٱؿؙۼۛۺؙڎؚڹۿڎ؏ٵڵڷڰٲڂؾ۠ٲؽؾؙۼٛۺۜڎڰٳڹڴؽ۫ۺؙۊۺۅؙڡڹؽڹ<sup>®</sup>

واعلموا ۱۰ التوبد ۹

الله وٽ ۽ سندس پيغمبر وٽ مشركن لاءِ انجام كيئن ٿيندو؟ سواءِ انهن جي جن سان مسجد الحرام وٽ معاهدو ڪيو هيوَ، پوءِ اُهي جيستائين اوهان جي معاهدي تي قائم رهن تيستائين اوهين بر اُنهن لاءِ (سندن معاهدي تي) قائم رهو۔ ڇو ته الله پرهيزگارن کي دوست رکندو آهي (٧). ڪيئن (سندن معاهدو قائم رهندو؟) هوڏانهن جيڪڏهن اوهان تي غالب ٿين تہ اوهان بابت نہ کی مائتی جو ۽ نہ کی معاهدي جو خيال رکن۔ اوهان کي پنهنجن (مٺين) زبانن سان راضي ڪندا آهن ۽ سندن دليون انڪاري آهن, ۽ منجهانئن گهڻا بي دين آهن (٨). الله جي آيتن کي ٿوري ملھ تي وكيائون پوءِ (ماڻهن كي) سندس واٽ كان جهليائون َ اُهي جيكي كندا آهن سو بڇڙو آهي (٩). ڪنهن مؤمن بابت نڪي مائٽيءَ جو ۽ نڪي معاهدي جو خيال رُکندا آهن. اهي ئي حد کان لنگهيل آهن (١٠). پوءِ جيڪڏهن (ڪفر کان) توبہ ڪن ۽ نماز پڙهن ۽ زڪواة ڏين تہ اوهان جا دين ۾ ڀائر آهن۔ ۽ جيڪي ماڻهو ڄاڻندا آهن تن لاءِ نشانيون کولي بيان ڪريون ٿا (١١). ۽ جيڪڏهن پنهنجن انجامن ٻڌڻ کان پوءِ پنهنجا قسم ڀُڃن ۽ اوهان جي دين ۾ طعني بازي ڪن تر ڪفر جي اڳواڻن سان جنگ ڪريو ڇو تہ اُنھن جو قَسمر (اعتبار جوڳو) نہ آھي مانَ اُھي جهلجن (١٢). اهڙي قوم سان ڇو نہ ٿا وڙهو جن پنهنجن قسمن کي ڀڳو ۽ پيغمبر جي لوڌڻ لاءِ سنبريا ۽ منڍئون اوهان سان (دشمني) ۾ پهل ڪرڻ لڳا؟ کانئن ڇو ٿا ڊڄو؟ جيڪڏهن مؤمن آهيو ته الله (هن لاءِ) وڌيڪ حقدار آهي ته کانئس ڊجو (١٣).

فَاتِلُوهُمُ يُعَدِّبُهُمُ اللهُ بِأَيْنِ يَكُمُ وَيُخِزِهِمُ وَيَنْكُرُكُمُ عَلَيْهِ ۅۜؽؿڣؗڞۮۏڒۊ*ۅؗۄؚ*ؗڴٷؘڡڹؽ؆ؖۅۑٛۮۿٮٛۼؽڟڡؙڵۅؠۿۄٝۅ بَتُوكُ اللهُ عَلَى مَنْ تَشَاءُ وَاللهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ وَكِيْتُو الْمُحَسِبْتُهُ أَنْ تُتَرَّكُوْ اوَلِمَّا يَعْلِمُ اللهُ الَّذِينَ جَهَ لُ وَامِنْكُهُ وَلَهُ بَتَّخِنُ وَا مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلارَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَةً وَاللهُ خَينُرٌ بِمَاتَعُمُلُونَ فَيَمَا كَانَ لِلْمُشُورِكِينَ أَنَ يَعُمُرُوا مَلِيكِ اللهِ شْهِدِبْنَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ بِالْكُفْرِ الْوَلِيْكَ حِبَطْتُ اَعْمَالُهُمْ ﴿ وَلِيكَ حِبَطْتُ اَعْمَالُهُمْ ﴿ فِي التَّارِهُ مُوخِلِدُ وَنَ<sup>®</sup> إِنْهَا يَعَمُّرُ مَسِيعِكَ اللهِ مَنْ امَنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِ الْاِخِرُواَ قَامَ الصَّالُوةَ وَانَّ الزَّكُوةَ وَلَهُ يَخْشُ إِلَّاللَّهُ ۗ فَعَلَى اوْلَلِكَ آنَ يَكُونُوْ امِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِفَايَةً الْحَاجِ وَعِمَارَةُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِرْكَمْنُ الْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَجِهَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَالْيَمْتُونَ عِنْكَ اللَّهِ وَ اللهُ لا يَهُدِي الْقَوْمَ الطّلِمِينَ ﴿ أَكَنِينَ الْمَنْوُا وَ هَاجَرُوْا وَجِهَ مُوْا فِي سَبِيلِ اللهِ يِأَمُوَالِهِمُ وَأَنْفُسُهُمْ ۗ آعُظُمُودَرَجَه عِنْدَاللهِ وَالْولِبِّكَ هُمُوالْفَأَيْرُوْنَ ⊙

اُنھن سان وڙھو تہ اللہ اوھان جي ھٿان کين سزا ڏيندو ۽ کين خوار ڪندو ۽ اوهان کي مٿن سوڀ ڏيندو ۽ مؤمنن جي قوم جي سينن کي شفا بخشيندو (يعني ٺاريندو) (١٤٠). ۽ سندن دلين جي ڪاوڙ ختم ڪندو۔ ۽ الله جنهن لاءِ گهرندو تنهن تي ٻاجھ سان موٽندو ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١٥). ڀانئيندا آهيو ڇا ته اوهان کي (جهاد جي تڪليف کان) ڇڏيو ويندو؟ ۽ حقيقت ڪري اوهان مان جن جهاد ڪيو ۽ الله ۽ سندس پيغمبر ۽ مؤمنن کان سواءِ (ٻيو) ڪو ڳجهو دوست (بہ) نہ ورتائون تن کي الله اڃان نہ نکيڙيو آهي۔ ۽ جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١٦). پاڻ تي ڪُفر جو اقراري ٿي, مشرڪن کي, الله جي مسجدين جي آباد ڪرڻ جو حق ئي نہ آھي۔ اِھي اُھي آھن جن جا اعمالَ چٽ ٿي وياً, ۽ اُهي باه ۾ سدائين رهڻ وارا آهن (١٧). الله جي مسجدين کي آباد ڪرڻ رڳو انهيءَ کي جڳائيندو آهي جنهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيو ۽ نماز پڙهي ۽ زڪواة ڏني ۽ الله کان سواءِ (ٻئي ڪنــهـن کـان) نہ ڊنو\_ پوءِ اميد آهي تہ اِهي هـدايـت وارن مان آهن (١٨). اوهان جو حاجين کي پاڻي پيارڻ ۽ مسجدالحرام کي آباد رکڻ اُن (جي عملن) جهڙو آهي ڇا جنهن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيو ۽ الله جي واٽ ۾ جهاد ڪيو؟ الله وٽ (هيءُ ۽ اهي) برابر نہ آهن۔ ۽ الله ظالم قوم کي هدايت نہ ڪندو آهي (١٩). جن ايمان آندو ۽ هجرت ڪئي ۽ الله جي واٽ ۾ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جانين سان جهاد ڪيو سي الله وٽ مرتبي ۾ بلڪل وڏا آهن۔ ۽ اهي ئي مراد ماڻڻ وارا آهن (٢٠).

مُركَبُّهُمُ بِرَحْمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوانٍ وَّحَبَّتٍ لَهُمُ وَيِمُ نَعِيْهُمُّ قِيهُ ﴿ خُلِدِيْنَ فِيهَا أَبَكَا إِنَّ اللَّهُ عِنْدَ لَآ أَجُرُّ عَظِيْهُ ۞ نَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوُّ الْاَتَتَّخِذُوۤ ٱلْإِلَّاءَكُمُ وَ إِخْوَانَكُوْ أَوْلِيَاءُ إِنِ اسْتَحَبُّواالْكُفْنَ عَلَى الْإِبْمَانِ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ فَكُلِّ إِنْ كَانَ ايَآوُكُمْ وَٱبْنَآوُكُمُ وَإِخْوَانْكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ آمُوالُ لِاقْتَرَفْتُنُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنُ تَرْضُونَهَا آحَبَ إِلَيْكُوْمِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواحَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمُرِهُ وَاللَّهُ لِا يَهْدِي الْقُوْمُ الْفُلِيقِينَ ﴿ لَقَكُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ مَوَاطِنَ كَتِيْرُةٍ ۚ وَيَوْمَرُحْنَيْنِ ۚ إِذْ أَعْجَبَتُكُو كُثْرَنِكُمُ فَكُهُ تُغِنُّ عَنُكُهُ شَنَّا وَّضَاقَتُ عَكَيْكُةُ الْأَرْضُ بِهَا عُبَتُ نُكَّرُ وَلَّكِ نُوْمُ لُكِيرِينَ ﴿ ثُمَّ آنْزُلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَكُوتَرُوهَا، وَعَنَّابَ الَّذِينَ كَفَرُ وُا وَذَلِكَ جَزَآءُ الْكَغِيثُ<sup>نَ</sup>

واعلموا ١٠

اُنھن کي سندن پالڻھار پاڻ وٽان ٻاجھ ۽ راضپي ۽ اُنھن باغن جي خوشخبري ڏئي ٿو جن ۾ اُنهن لاءِ سدائين نعمتون آهن (٢١). منجهس سدائين رهڻ وارا آهن ڇو تہ الله وٽ ئي وڏو اَجر آهي (٢٢). اي مؤمنؤ! پنهنجن پئرن ۽ پنهنجن ڀائرن کي دوست ڪري نہ وٺو جيڪڏهن (اُهي) ڪفر کي ايمان کان پيارو رکن تــ ۽ جيڪي اوهان مان اُنهن سان دوستي كندا سي ئي ظالم آهن (٢٣). (اي پيغمبر!) چؤ ته جيكڏهن اوهان جا پئر ۽ اوهان جا ڀائر ۽ اوهان جون زالون ۽ اوهان جا مائٽ ۽ اُهي مال جي اوهان ڪمايا آهن ۽ واپار جنهن جي بند ٿيڻ کان ڊڄو ٿا ۽ جايون جن کي پسند ڪريو ٿا سي اوهان کي الله ۽ سندس پيغمبر ۽ سندس واٽ ۾ جهاد ڪرڻ کان وڌيڪ پيارا آهن ته (ايستائيـن) ترسو جيستائيـن الله پنهنجو عذاب آڻي ۽ الله بي دين قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (۲۴). بيشڪ الله اوهان کي گهڻن هنڌن ۾ سوڀ ڏني ۽ (پڻ جنگُ) حُنيّن جي ڏينهن جو جڏهن اوهان جي گهڻائي اوهان کي عجب ۾ وڌو ۽ اولهان کان (اُوهـان جـي گهڻائي) ڪجـه به ٽاري نه سگهي ۽ زمين پنهنجي ويڪرائي هوندي (به) اوهان تي سوڙهي ٿي ويئي پوءِ اوهين پٺڀرا ٿي ڦريؤ (٢٥). وري الله پنهنجي پار کان سڪون پنهنجي پيغمبر تي ۽ مؤمنن تي ُلاٿو ۽ (ملائڪن جو) لشڪر لاٿائين جن کي نہ ٿي ڏٺوَ ۽ ڪافرن کي سزا ڏنائين ۽ اها ڪافرن جي سزا آهي (٢٦).

ثُمِّرِيَّتُوْبُ اللهُ مِنْ بَعُنِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ بَيْتَأَءُ ﴿ وَاللَّهُ عَفُورُ رُحِيْمٌ ﴿ يَآيَتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ آلِتُمَا الْمُشْرِكُونَ بَعُسُ فَلَا يَقُرُ بُوا الْمَسْجِدَ الْحُرَامِ رَبِّكُ مَا عَامِهِمُ هَا أَوْ إِنْ خِفْتُوْعَيْلَةً فَسُوْفَ يُغْنِيكُو اللهُ مِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَآءً إِنَّ اللهَ عَلِيُهُ حَكِيْمٌ ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَانُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيُؤْمِرِ الْأَخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَسَرَمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَلَا يَكِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيثِ أُوْتُواالْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُواالْجِزُيةَ عَنْ يَبٍ وَّهُـمُ طَغِرُونَ ٥٠ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِمْمُ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنُ قَبُلُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل قَاتَكُهُ واللَّهُ آنَّ يُؤُفِّكُونَ ١٠ إِنَّحَنُّ وُ آحُبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ آرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَحَ وَمَا أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوْ اللَّا لِعَاهُ وَاللَّا قَاحِمًا ا لآالة الاهو سُبُحْنَهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ 🕾

واعلموا ۱۰ التوبه ۹

وري اُن کان پوءِ الله جنهن لاءِ وڻيس تنهن تي ٻاجھ سان موٽندو۔ ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٧). اي مؤمنؤ! مشرك بس پليت آهن تنهن ڪري هن سال کان پُوءِ مسجدالحرام جي ويجهو نہ وڃن، ۽ جيڪڏهن (اوهين) سڃائيءَ کان ڊڄندا آهيو تہ جيڪڏهن الله گهريو تہ پنهنجي فضل سان اوهان کي سگهوئي آسودو ڪندو۔ ڇو ته الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٢٨). جن کي ڪتاب ڏنو ويو تن مان جيڪي الله کي ۽ قيامت جي ڏينهن کي نہ مڃيندا آهن ۽ نڪي الله ۽ سندس پيغمبرجي حرام ڪيل (شين) کي حرام ڪري ڄاڻندا آهن ۽ نڪي سچو دين قبول ڪندا آهن تن سان أيستائين وڙهو جيستائين (اُهي) ذليل ٿي پنهنجي هٿان جزيو ڏين (٢٩). ۽ يھودين چيو ته عُزير الله جو پُٽ آهي ۽ نصارن چيو تہ عيسـيٰ الله جو پٽ آهي۔ اهو سندن چوڻ سندن واتن سان آهي, اڳين ڪافرن جي چوڻ جهڙي ريس ڪندا آهن۔ الله مٿن لعنت ڪري, ڪيڏي جو ڪيڏي يُلايا ويندا آهن؟ (٣٠). پنهنجن عالمن ۽ پنهنجن فقيرن ۽ عيسيٰ پٽ مريمر جي کي الله کان سواءِ پالڻهار ڪري ورتائون, ۽ هڪ الله جي عبادت ڪرڻ كان سواءِ كين ٻيو حكم نہ كيو ويو آهي! اُن كان سواءِ كو عبادت جو لائق نہ آھي۔ جيڪي ساڻس شريڪ ڪندا آھن تنھن کان ھو پاڪ اهي (٣١).

يُرِيدُونَ أَنُ يُطْفِئُوا نُؤْرَاللهِ بِأَفُوا هِمِمْ وَيَأْبُي اللهُ إِلَّا أَنْ يُتَّزِعَّ نُوْرَهُ وَلَوْكِرِهُ الْكَفِيمُ وُنَ ﴿ هُوَ الَّذِي كَ ٱرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُلَايِ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَكُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ ۗ وَلَوْكُو لَا الْمُشْبِرِكُونَ ۚ يَاكِيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْآاِنَّ كَثِيْرًامِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ آمُوالَ النَّاسِ بِالْبُاطِلِ وَيَصْتُ وْنَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيۡلِاللّٰهُ فَبَشِّرُهُمۡ بِعَدَابِ اَلِيُو<sup>®</sup>ٰیُّوۡمَـُئِحُہٰیعَلَٰہٗا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوى بِهَاجِبَاهُهُ مُو وَجُنُوبُهُمُ وَفُ هٰنَامَاكَنَزُتُو لِاَنْفُسِكُهُ فَنُأُوقُواْ مَاكُنْتُهُ تَكُنزُوْنَ ® إِنَّ عِكَّاةً الشُّهُورِعِنُكَ اللهِ اثْنَاعَشَرَشُهُرًّا فِي كتب الله يؤمرخكق الشهوت والأرض مسنها آرْبَعَة عُرُمُّ ذَٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَدِّيْمُ لَا تَظْلِمُوْا فِيهِنَ انْفُسَكُمُ مِنْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةٌ كَهَا يْقَاتِلُوْ نَكُمُ كَانَّكَةً ﴿ وَاعْلَمُوْ آلَتَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ۞

واعلموا ۱۰

۽ پنهنجن واتن سان الله جي نور کي وسائڻ گهرندا آهن ۽ الله پنهنجي نور کي پوري ڪرڻ کان سواءِ نہ رهندو جيتوڻيڪ ڪافر ارها ٿين (٣٢). اُهو (الله) آهي جنهن پنهنجي پيغمبر کي هدايت ۽ سچي دين سان هن لاءِ موكليو تر ان كي سڀني دينن تي غالب كري جيتوڻيك مشرك رنج ٿين (٣٣). اي ايمان وارؤ! اهل ڪتاب جي عالمن ۽ درويشن مان گهڻا ماڻهن جو مال ٺڳيءَ سان کائيندا آهن ۽ الله جي واٽ کان (ماڻهن کي) جهليندا آهن۔ ۽ جيڪي سون ۽ چاندي جو خزانو گڏ ڪندا آهن ۽ اُهـو الله جي واٽ ۾ نہ خرچيندا آهـن تن کي ڏکوئيندڙ عذاب جي خبر ڏي (٣٤). جنهن ڏينهن (سندس مال) دوزخ جي باه ۾ تپائبو (جڏهن تپندو تر) پوءِ اُن سان سندن پيشانيون ۽ سندن پاسريون ۽ سندن پٺيون ڏنڀبيون۔ (چئبن تہ) هيءُ اُهو (خزانو) آهي جيڪو پاڻ لاءِ گڏ ڪيو هيوَ (اُن جو مزو) چكو (٣٥). بيشك مهينن جو ڳاڻاٽو يقيناً كتاب الاهي ۾ الله وٽ ٻارهن مهينا آهي، جنهن ڏينهن کان آسمانن ۽ زمين کي بڻايائين, منجهانئس چار (مهينا) تعظيم وارا آهن۔ اهو پڪو دين آهي تنهن ڪري اوهين پاڻ کي منجهن نقصان نہ لايو ۽ سڀني مشركن سان وڙهو جهڙي طرح اوهان سان سڀئي وڙهن ٿا۔ ۽ ڄاڻو تہ الله پرهيزگارن سان گڏ آهي (٣٦).

إِنَّهَاالنَّسِكُأُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُورِيْضَالٌ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُجِلُّونَهُ عَامًا قَيْجُرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوا طِوْاعِتَةُ مَاحَرَّمَ الله فَيُحِدُّوا مَا حَرَّمُ اللهُ ذَيِّنَ لَهُمُ سُوْءُ آعْمَا لِهِمْ وَاللهُ لاَيَهُدِي الْقُوْمُ الْكِفِي بْنَ عَيَالَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الْمَالُكُومُ إِذَا قِيْلَ لَكُو انْفِرُو إِنْ سَبِيلِ اللهِ اتَّا قَلْتُو إِلَى الْأَرْضِ اللهِ اتَّا قَلْتُو إِلَى الْأَرْضِ فِي الْاِخِرَةِ اللَّا قَلِيُلُ ﴿ اللَّا تَنْفِرُوا يُعَدِّبُكُمُ عَنَا الْإِلْكُمَّا لَهُ الْمُلَا وَّيُسْتَبُدِلُ قَوْمًاغَيْرِكُمْ وَلِاتَضْرُّوْهُ شَيْئًا ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيرُ ﴿ إِلَا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرُهُ اللهُ إِذَا خُرَحَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ثَانِ الْتُنَيْنِ إِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَعُنَرُنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزُلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيِّكَ لَا يَجْنُوْدٍ لَّهُ تَرُوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلْ وَكِلْمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللهُ عَزِيْزُ حَكِيْرُ صَ اِنْفِرُوْاخِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِأَمُوَالِكُمُواَنْفُسِكُمُ فِي سَبِينِ اللهِ ذَ لِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُو تَعْلَمُونَ ۞

تعظيم وارن مهينن جو اڳي پوءِ ڪرڻ رڳو ڪفر ۾ واڌارو آهي. اُن سان ڪافر ڀلايا ويندا آهن اُن (مهيني) کي هڪ سال حلال ڳڻين ٿا ۽ ٻئي سال أن كي حرام ڀانئين ٿا هن لاءِ ته الله جي حرام ڪيلن مهينن جي ڳاڻاٽي جي پورائي ڪن. پوءِ جن کي الله حرامر ڪيو آهي تن کي حلال ٿا ڪُن آنهن لاءِ سندن بڇڙا ڪرتوت سينگاريا ويا۔ ۽ الله ڪافرن جي قوم کي هدايت نہ ڪندو آهي (٣٧). اي ايمان وارؤ! اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي؟ جَو جَدِّهن اوهان کي چَئبو آهي تہ الله جي واٽ ۾ (جهاد ُلاءِ) نڪرو تڏهن زمين ڏانهن ڳرا ٿي ڪرندا آهيو۔ آخرت جي بدران دنيا جي حياتيءَ سان راضي ٿيا آهيو ڇا؟ پوءِ دنيا جي حياتيءَ جو سامان آخرت (جي مقابلي) ۾ ٿورڙي کان سواءِڪجھ نہ آهي (٣٨). جيڪڏهن نہ نڪرندؤ تہ اوهان کي ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا ڏيندو ۽ اوهان کان سواءِ ٻي قوم منّائي آڻيندو ۽ اوهين کيس ڪجھ ضرر نہ رسائيندؤ۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (٣٩). جيڪڏهن پيغمبر کي مدد نہ ڏيندؤ تہ بيشڪ كيس الله مدد ڏني آهي جنهن مهل ڪافرن (مڪي مان) کيس لوڌيو، ٻن مان هڪڙو پاڻ هو, جڏهن ٻئي غار ۾ (اندر) هئا تڏهن پنهنجي سنگتيءَ کي چيائين تہ اُلڪو نہ ڪر ڇو تہ اللہ اسان سان (گڏ) آهي, پوءِ الله مٿس پنهنجو سڪون لاٿو ۽ کيس اهڙي لشڪر سان مدد ڪيائين جو اُن کي اوهان نہ ڏٺو ۽ ڪافرن جي ڳالھ کي هيٺ ڪيائين۔ ۽ الله جي ڳالھ (هميشه) مٿاهين آهي۔ ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (۴۰). (هر حال جنگ جي) ٿوري سامان ۽ گهڻي سامان سوڌا (جهاد لاءِ) نڪرو ۽ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جانين سان الله جي واٽ ۾ جهاد ڪريو\_ اِهو اوهان لاءِ ڀـلو آهي جيڪڏهن جاڻندا آهيو (۴۱).

لَوُكَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَا تَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُكَاتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ﴿ وَسَيَحُ لِفُونَ بِاللَّهِ لَواسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْ إُوتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ@لايسُتَأْذِنْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيُؤْمِرِ الْاِخِرِ إِنْ يُجَاهِدُ وَإِيامُوْ الِهُمْ وَانْفُسِهِمْ الْ وَاللَّهُ عَلِيْحُ إِبِالْمُثَّقِينَ ﴿ إِنَّهَا يَسُمَّا ذِنْكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمُ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ@وَلُوْ أَرَادُواالُخُوُوجَ لَاّعَتُّ وَالَّهُ عُدَّةً وَّلَكِنُ كِرِهَ اللَّهُ انْبِعَا تَهُمُ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُ وَامْعَ الْقَعِدِينَ 🜚 لَوْخَرَجُوْ افِيْكُمْ مَّا نَ ادُوْكُمْ الَّا خَبَ الَّا وَّلَاْ أَوْضَعُوْ الْحِلْلَكُمْ يَبْغُوْ نَكُمُ الْفِتُنَةَ عَ وَفِيُكُمْ سَلَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ إِبَالظَّلِمِينَ ®

واعلموا ۱۰ التوبه ۹

جيڪڏهن سامان سولو ۽ سفر هلڪو هجي ها ته ضرور تنهنجي پٺيان لڳن ها پر مٿن پنڌ پري ٿيو۔ ۽ سگهوئي الله جو قسم کڻندا (چوندا ته) جيڪڏهن اسين توفيق ساريون ها ته اوهان سان گڏ نڪرون ها! پاڻ کي (منافقيءَ سببان) هلاڪ ڪن ٿا, ۽ الله ڄاڻي ٿو ته اُهي ڪوڙا آهن (۴۲). الله توکي معاف ڪيو, کين ڇا لاءِ تو موڪل ڏني جيسين تو لاءِ سچا پڌرا ٿين ها ۽ (تون) ڪوڙن کي ڄاڻين ها (٤٣). جن الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيو آهي سي پنهنجن مالن ۽ پنهنجين جانين ساڻ جهاد ڪرڻ ۾ توکان موڪل نہ ٿا گهرن۔ ۽ الله پرهيزگارن کي ڄاڻندڙ آهي (۴۴). اُنهن کان سواءِ ٻيو ڪو توکان موڪل نہ گهرندو جيڪي الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي نہ مڃيندا آهن ۽ سندن دليون شڪ ۾ پيل آهن پوءِ اهي پنهنجي شڪ ۾ حيران آهن (۴٥). ۽ جيڪڏهن ٻاهر نڪرڻ گهرن ها تہ اُن لاءِ تياريءَ جو سامان تيار ڪن ها پر الله سندن (جهاد تي) وڃڻ پسند نہ ڪيو تنهن ڪري کين توفيق نہ ڏنائين ۽ چيو ويو ته وهندڙن سان گڏ ويهي رهو (۴٦). جيڪڏهن اوهان ۾ (گڏجي) نڪرن ها تہ اوهان ۾ شرارت کَان سواءِ ٻيو ڪجھ نہ وڌائين ها ۽ ضرور اوهان جو بگيڙ گهرندڙ ٿي اوهان جي وچ ۾ فساد وجهڻ لاءِ ڊوڙن ها! ۽ اوهان ۾ اُنهن جا (ڪي) جاسوس آهن\_ ۽ الله ظالمن کي ڄاڻندڙ آهي (۴۷).

لَقَدِ ابْتَغُواالْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَيْوُالِكَ الْأُمُورَ حَتَّى حَآءُ الْحَقُّ وَظَهَرَ آمْرُ اللهِ وَهُ مُركِرِهُونَ ٥ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَقُولُ ائْنَ نُ لِي وَلاَ تَفْتِيِّنَّ ۖ أَلَّا فِي الْمُوالِكُ مِنْ اللَّهِ فِي ا الْفِتُنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَتَّهُ لَهُ حِيْطَةٌ لِللَّهِ إِنَّ جَهَتَّهُ لَهُ حِيْطَةٌ لِللَّهِ أَنَ ﴿ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوعُ هُمُ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَّقُولُوا قَدُ اَخَذُنَا آمُرِنا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوا وَهُمُ فَرِحُونَ ۞ قُلُ لَنْ يُصِيبَ نَآلِلا مَاكَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُو مَوْلِكِنَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَــَتُوكُلِ الْهُوُثُومِنُونَ ® قُلُ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَآلِالِّ إِحْدَى الْحُسْنَيِينَ وَغَنُ نَتَرَبُّصُ بِكُوْ آنُ يُصِيْبَكُوْ اللهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِنْدِ ﴾ آوْ بِأَيْدِينِنَا ﷺ فَتَرَبِّصُوْ آاِتَامَعَكُوْ مُّتَرَبِّصُوْنَ ﴿ فُلُ ٱنْفِقُواطُوعَاٱوْكُرْهَالِّن يُتَقَبِّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمُ كُنْتُمْ قَوْمًا فْسِقِيْنَ ﴿وَمَامَنَعَهُمُ أَنْ تُقُبِلَ مِنْهُمُ نَفَقَتُهُمُ الْآ أَنَّهُمُ كُفَّرُ وَإِبَاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْنُونَ الصَّالُوةَ اللاوَهُ وُكُنك إلى وَلائِنْفِقُون اللاوَهُ وَكُرِهُون ۞

واعلموا ۱۰ التوبه ۹

اُهي اڳ بيشڪ فساد جي فڪر ۾ هئا ۽ تو لاءِ بڇڙيون صلاحون ڪندا رهيا تانجو مدد آئي ۽ الله جو حڪمر غالب ٿيو ۽ اُهي ناراض هئا (۴۸). ۽ منجهانئن ڪو چوي ٿو تہ مون کي موڪل ڏي ۽ مون کي آزمائش ۾ نہ وجھ۔ خبردار! (اُھي پاڻ) آزمائش ۾ ڪريل آھن۔ ۽ بيشڪ دوزخ ڪافرن کي گهيرو ڪندڙ آهي (۴۹). (اي پيغمبر!) جيڪڏهن توکي ڪو سهنج رسندو آهي تہ کين ڏکيو لڳندو آهي, ۽ جيڪڏهن توکي ڪو اهنج پهچندو آهي تر چوندا آهن تر بيشڪ پنهنجو ڪمر اڳيئي سنڀالي ورتو اٿئون ۽ أهي سَرها ٿي ڦرندا آهن (٥٠). (اي پيغمبر!) چؤ تہ جيڪي الله اسان لاءِ لکيو آهي تنهن کان سواءِ ٻيو ڪجھ اسان کي ڪڏھن نہ پهچندو, اُھو اسان جوّ سنڀاليندڙ آهي, ۽ مؤمنن کي الله تي ڀروسو ڪرڻ جڳائي (٥١). (اي پيغمبر! منافقن کي) چؤ ته اوهين اسان لاءِ ٻن چڱاين مان هڪڙيءَ کان سواءِ انتظار نہ ڪندا آهيو۔ ۽ اسين (بہ) اوهان لاءِ انتظار ڪندا آهيون تہ اللہ پاڻ وٽـان يا اسان جي هـٿـان اوهان کي سزا پهچائي پوءِ اوهين انتظار كريواسين (بر) اوهان سان گڏ منتظر آهيون (٥٢). چؤ (تر اي منافقؤ!) سَرها ٿي توڻي ارها ٿي خرچ ڪريو تہ بہ اوهان کان ڪڏهن قبول نہ ڪبو۔ ڇو تہ اوهين بي دين ٽولي آهيو (٥٣). ۽ کانئن سنـدن خرچ جو قبول ڪرڻ هن کان سواءِ نہ جھليو ويو تہ آهي الله ۽ سندس پيغمبر جا منڪر آهن ۽ نڪي آرس ڪرڻ کان سواءِ نماز پڙهندا آهن ۽ نڪي (الله جي واتّ مر) رنج كان سواءِ خرچيندا آهن (۴٥).

فَلَانْعُجِبُكَ آمُوالْهُمْ وَلَا أُولِادُهُمْ إِنَّهَا يُرِيدُاللَّهُ لِيُعَدِّبُهُمُ بِهِ أَفِي الْحُيْدِةِ اللَّهُ نَبِياً وَتَزْهُقَ أَنْفُنُّهُ أُهُ وَهُمُ كَافِرُو رَي ﴿ وَيُعَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لِمِنْكُمْ وَمُاهُمْ مِّنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَّفُ قُوْنَ ﴿ لَوْ يَجِدُ وْنَ مَلْجَأَاوُمَ غَرْتِ أَوْمُ تَا خَلًا لُولُو اللَّهِ وَهُمْ يَجْمُحُونَ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ تَكُمْ زُكَ فِي الصَّدَقْتِ فَإِنْ الْعُطُوامِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَامُ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُوُلُهُ ۚ وَقَالُوْا حَسْبُنَااللَّهُ سَبْغُ تِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ رَسُولُكُ إِنَّا إِلَى اللهِ لِحِبُونَ ﴿ إِنَّهَا الصَّكَ فَكُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْغِيلِينِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرَيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ صَوَمِنُهُ مُ الَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ عَنِي اللهِ وَاللهُ عَلِيهُ مُؤَذُّونَ النِّبَيُّ وَيَقُولُونَ هُوَادُنَّ قُلُ اذْنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّانِينَ امَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤُذُّونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَا ابَّ الِيُمْ ﴿

واعلموا ۱۰ التوبه ۹ التوبه ۹

پوءِ توکي نڪي سندن مال ۽ نڪي سندن اولاد عجب ۾ وجهي۔ الله رڳو گهرندو آهي تر دنيا جي حياتيءَ ۾ اُن سان کين عذاب ڪري ۽ سندن ساھ كفر جي ئي حالت ۾ نڪري (٥٥). ۽ الله جو قسم کڻندا آهن ته اُهي اوهان منجهان آهن۔ ۽ (حقيقت ڪري) اُهي اوهان منجهان نہ آهن پر اُها ڊڄڻي قوم آهي (٥٦). جي, ڪا پناه جي جاءِ يا ڪي چُرون يا ڪو گُهڙڻ جو هنڌ لهن ها ته اُن ڏانهن اُهي ڊوڙندائي ڦِرن ها (٥٧). ۽ منجهانئن ڪي اهڙا آهن جي صدقن (جي وراهڻ) ۾ تو کي طعنو هڻندا آهن پوءِ جيڪڏهن منجهانئس ڏجين تر سرها ٿيندا آهن ۽ جيڪڏهن منجهانئس نہ ڏجين تہ اُنھي ئي مھل ڪاوڙبا آھن (٥٨). ۽ الله ۽ سندس پيغمبر جيڪي کين ڏنو آهي تنهن تي جيڪڏهن راضي ٿين ها ۽ چون ها ته اسان کي الله ّڪافي آهي اُسان کي الله پنهنجي فضل ُسان ڏيندو ۽ سندس پيغمبر (بہ ڏيندو) اسين الله ڏانهن اميدوار آهيون (تہ اُنهن لاءِ ڀـلو هجي ها!) (٥٩). صدقا رڳو فقيرن ۽ مسڪينن ۽ ان جي اُڳاڙي ڪندڙن ۽ جن انئين مسلمانن) جون دليون (اسلام ڏانهن) جوڙڻيون آهن (تن لاءِ) ۽ ٻانهن جي آزاد ڪرڻ ۽ قرضين ۽ الله جي واٽ ۾ (جهاد ڪرڻ) ۽ مسافرن لاءِ آهن\_ (اِهو) الله (جي پار) کان حڪم ٿيل آهي۔ ۽ الله ڄاڻنـدڙ حڪمت وارو آهَي (٦٠). ۽ منجهانئن ڪي اهڙا آهن جي پيغمبر کي ايذائيندا آهن ۽ چوندا آهي ۽ مؤمنن (جي صلاح) کي (به) مڃيندو آهي ۽ اوهان مان ايمان وارن لاءِ ٻاجهارو آهي۔ ۽ جيڪي الله جي پيغمبر کي ايذائيندا آهن تن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٦١).

يَحُلِفُونَ بِاللهِ لَكُمُ لِلْرُضُوكُمُ ۖ وَاللَّهُ وَ مَ سُولُكُ اَحَقُّ أَنُ يُرْضُونُ إِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٱلْمُ يَعْلَمُوْآ آتَهُ مَنْ يُحَادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَ نَمَ خَالِدًا فِيْهَا وْلِكَ الْحِزْيُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَعُدُرُ الْمُنْفِقُونَ آنُ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ تُنَبِّعُهُمُ بِمَافِن قُلُو بِهِمُ اللهِ قُلِ اسْتَهُزِءُوْا اِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ مَّا تَعْنَارُوْنَ ﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمُ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّهَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ آيَاللَّهِ وَالِيتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْ تُوْتَسُتَهُزِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَنِ رُوَاقِكُ كَفُرْتُهُ بَعِكَ إِيْمَا نِكُوْ إِنْ تَعَفُّ عَنْ طَإِيفَةٍ مِّنْكُمُ نُعَذِّبُ طَإِنفَةً بِإِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ الْمُنفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعُضُهُمُ مِنْ بَعُضٍ يَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعُرُوفِ وَيَقْبِضُونَ آيْدِ يَهُمُ الْمُعُرُوفِ الله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفْسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَ تَعَرَّخُلِبِيْنَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَنَاكِ مُقِيمُ ﴿ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَنَاكِ مُقِيمٍ ﴿

واعلموا ۱۰ التوبه ۹

اوهان لاءِ الله جو قسم کڻندا آهن ته اوهان کي راضي ڪن، ۽ جيڪڏهن مؤمن آهن تہ اللہ ۽ سندس پيغمبر وڌيڪ حقدار آهي جو اُن کي راضي كن (٦٢). نه ڄاڻندا آهن ڇا ته جيكو الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت ڪندو تنهن لاءِ بيشڪ دوزخ جي باه آهي؟ منجهس سدائين رهڻ وارو آهي۔ اها وڏي خواري آهي (٦٣). منافق مسلمانن تي ڪنهن سورة جي لهڻ کان ڊڄن ٿا تہ جيڪي سندين دلين ۾ آهي سو متان مسلمانن کي ڄاڻائي۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ ته اوهين پيا ٺٺولي ڪريو، ڇو ته جنهن کان ڊڄندا آهيو سو الله پڌرو ڪندڙ آهي (٦٤). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن کانئن پڇين تہ ضرور چوندا تہ بيشڪ کل ۽ راند ٿي ڪئي سون۔ (کيـن) چؤ تر الله ۽ سندس آيتن ۽ سندس پيغمبر سان مسخري ڪيو ٿي ڇا؟ (٦٥). بهانو نه ڪريو! بيشڪ ايمان کان پوءِ ڪفر ڪيو اَٿوَ۔ جيڪڏهن اوهان مان هڪ ٽوليءَ کان ٽرنداسون تر ٻئي ٽوليءَ کي هن سببان سزا ڏينداسون جو اُهي ڏوهي هئا (٦٦). منافق ۽ منافقياڻيون هڪ ٻئي جهڙا آهن۔ (اُهي) مدَن ڪمن جو حڪم ڪندا آهن ۽ چڱن ڪمن کان جهليندا آهن ۽ پنهنجا هٿ (خيرات ڏيڻ کان) بند ڪندا آهن الله کي وساريائون تنهنكري الله (به) كين وساريو\_ بيشك منافق ئي بي دين آهن (٦٧). الله منافقن ۽ منافقاڻين ۽ ڪافرن کي دوزخ جي باھ جو انجام ڏنو آهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن۔ اها کين ڪافي آهي, ۽ الله مٿن لعنت ڪئي آهي. ۽ انهن لاءِ هميشہ جو عذاب آهي (٦٨).

كَالَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانْوُٱلْشَكَّامِنْكُمْ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ أمُوالا وَأُوْلِادًا الْمَاسُتَهْتَعُوا بِعَلَا فِهِمْ فَاسْتَمْتَعُتُمُ عِكَلَاقِكُمُ كَمَا اسْتَمْتَعُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمُ وَخُفْتُهُ كَالَّذِي خَاضُوا الْولِيكَ حَبِطْتُ أَعْمَالُهُ مُرفَى الدُّنْيَاوَالْإِخْرَةِ وَاُولِيْكَ هُمُّالِخُسِرُونَ®اَلَمْ يَاتِّهِمُ نَبَأَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ قُوْمِنْوُحِ وَعَادٍ وَتُهُودُ لَا وَقُومِ إبراهيية وأصلب مدين والنؤتفكت أتتفخر وسلفه بِالْبُيِّنْتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمُ وَلَكِنْ كَانُوْ ٱلْفُسُهُمُ يُطْلِبُوْنَ@وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِعَضْهُ مُ أَوْلِكَأَءُ بَعْضِ يَامْرُونَ بِالْمُعْرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرَ وَيُقِيْمُونَ الصَّلَّوْةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُونَةُ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ وَرَسُولَةُ الوَلَبِكَ سَيْرِحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهُ عَزِيْزُ عِكَيْمُ ۞ وَعَدَاللَّهُ النُّوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّْتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُو ْخَلِدِيْنَ وْبُهَا وَمُسْكِنَ ظِيِّبَةً فِي ْجَنّْتِ عَدُينَ وَرَضُوانٌ مِّنَ اللهِ ٱكْبُرُ وْ لِكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِيمُ ﴿

واعلموا ١٠

اوهين (به) اهڙا ٿيا آهيو جيڪي اوهان کان اڳ هئا (اُهي) اوهان کان طاقت ۾ مال ۽ اولاد ۾ گهڻو وڌيڪ هئا۔ پوءِ پنهنجي نصيب آهر فائدو ورتائون پوءِ اوهان به پنهنجي نصيب آهر فائدو ورتو جهڙيءَ طرح اوهان کان اڳين پنهنجي نصيب آهر فائدو ورتو ۽ (اوهين بر) اُنهن وانگر اجاين بحثن ۾ پئجي ويا آهيو جيئن اُهي اجاين بحثن ۾ پيا۔ اُنهن جي ڪمائي دنيا ۽ آخرت ۾ ناس ٿي, ۽ اُهي ئي خساري وارا آهن (٦٩). کانئن اڳين جي خبر نہ پهتي اُٿن ڇا جي نوح ۽ عاد ۽ ثمود جي قوم ۽ ابراهيم جي قوم ۽ مَـدين وارا ۽ اونڌي ٿيلن ڳوٺن وارا هئا؟ ُجو اُنهن ڏانهن سندنُ پيغمبر پڌرن معجزن سان آيا (تہ نہ مڃيائيون), پوءِ الله جو شان نہ ہو جو مٿن ظلم ڪري پر پاڻ تي ظلم ڪيائون ٿي (٧٠). ۽ مؤمن ۽ مومنياڻيون (پاڻُ ۾) هڪ ٻئي جا مدد گار آهن۔ چڱن ڪمن جو حڪم ُ ڪندا آهن ۽ خرآب ڪمن کان جهليندا آهن ۽ نماز کي قائم ڪندا آهن ۽ زڪواة ڏيندا آهن ۽ الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪندا آهن۔ انهن تي الله سگهوئي ٻاجھ ڪندو۔ ڇو تہ الله غالب حڪمت وارو آهي (٧١). الله مؤمنن ۽ مؤمنياڻين سان بهشت جو انجام ڪيو آهي جنهن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهس سدائين رهڻ وارا آهن ۽ (پڻ) هميشہ رهڻ وارن باغن ۾ چڱين جاين جو (اُنجام اٿن)۔ ۽ الله جو راضپو (سڀ کان) تمام وڏو آهي\_ اِها وڏي مراد ماڻڻ آهي (٧٢).

يَايَتُهَا النَّبَيُّ جَاهِبِ الكُفَّارَ وَالْمُنفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَ مَا وْنِهُوْجَهُنُّو وْيِئْسَ الْمُصِيْرُ فِي يُعْلِفُونَ بِإِللَّهِ مَا قَالُولًا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ السَّلَامِهُمُ وَهُمُّوا بِمَاكُمْ بِنَاكُوا وَمَانَقَتُهُ الْآلَ أَنْ أَغُنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهُ فَإِنْ يَتُوْبُوا بِكَ خَيْرًا لَهُمُ وَإِنْ يَتَوَلُّوا يُعَدِّبُهُمُ اللهُ عَذَاكًا لِينَمَّا فِي اللَّهُ نَيَّا وَالْإِخْرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُ فِ الْأَرْضِ مِنْ وَلِيَّ وَلَانِصِايرِ ﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ عُهَدَ اللهَ لَيِنَ النامِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّ قُنَّ وَلَنَّكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِيْنَ @ فَكُتَّاالتُهُومِّنُ فَضُلِهِ بَخِلُوابِهِ وَتَوَكُّوا وَهُومُّمُعُوضُونَ<sup>®</sup> فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا يَوْمِ بَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخُلَفُوا الله مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْ ايْكُذِبُوْنَ@ٱلَمْ بَعِمُ لَمُوْاً أَنَّ اللَّهَ يَعُلُهُ سِرَّهُمُ وَنَجُوا بِهُمْ وَأَنَّ اللَّهُ عَـُكُمْ ا الْغُيُّوبِ أَلَانِينَ يَلِبِرُونَ الْمُطَيِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهُدَهُ مَاهُمُ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمُ سُخِرَاللَّهُ مِنْهُمُ وَلَهُمُ عَنَاكُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿

واعلموا ۱۰

اي پيغمبر! ڪافرن ۽ منافقن سان جهاد ڪر ۽ مٿن سختي ڪر۔ ۽ سندن جاءِ دوزخ آهي\_ ۽ اُها جاءِ بڇڙي آهي (٧٣). الله جو قسم کڻندا آهن تہ (پاڻ) نہ چيو اٿن۔ ۽ بيشڪ ڪفر جو ڪلمو چيو اٿن ۽ پنهنجي اسلام (آڻڻ) کانپوءِ ڪفر ڪيائون ۽ جنهن کي پهچي نہ سگهيا تنهن لاءِ زور لاتائون, ۽ اهو اُنهن رڳو هن ڳاھ جو بدلو ڏنو جو الله پنهنجي فضل سان ۽ سندس رسول کين شاهوڪار ڪيو، پوءِ جيڪڏهن توبه ڪن ته اُنهن لاءِ ڀَلي آهي، ۽ جيڪڏهن ڦرندا ته الله دنيا ۽ آخرت ۾ کين ڏکوئيندڙ عذاب سان سزا ڏيندو, ۽ ملڪ ۾ اُنهن لاءِ نہ ڪِو سنڀاليندڙ ۽ نہ ڪو مددگار آهي (٧۴). ۽ منجهانئن ڪي آهن جن الله سان انجام ڪيو آهي تہ جيڪڏهن پنهنجي فضل سان اسان کي ڏنائين تہ ضرور خيرات ڏينداسون ۽ ڀَلارن مان ٿينداسون (٧٥). پوءِ جنهن مهل پنهنجي فضل سان کين مال ڏنائين ته اُن جي ڪنجوسائي ڪيائون ۽ اُهي منهن موڙيندڙ ٿي قريا (٧٦). پوءِ (الله) سندن دلين ۾ کين سندن ملڻ جي ڏينهن تائين انهيءَ سببان منافقي لاڳو ڪري ڇڏي جو الله سان اُهو انجام نہ پاڙيائون جيڪو ساڻس ڪيائون ۽ اِنهي سببان جو ڪوڙ چوندا رهيا (٧٧). نہ ڄاڻندا آهن ڇا تہ الله سندن ڳجها ۽ سندن پڌرا (سخن) ۽ سندن ڳجهيون صلاحون ڄاڻندو آهي ۽ بيشڪ الله وڏو ڳجھ ڄاڻندڙ آهي؟ (٧٨). اهي اهڙا آهن جو صدقي ڏيندڙن مؤمنن جي صدقي ڏيڻ ۾ طعنا هڻندا آهن ۽ اُنهن کي (به طعنا هڻندا آهن) جيڪي (مزدوري ڪرڻ جي) محنت کان سواءِ ڪجھ نہ لهندا آهن ۽ اُنهن سان مسخريون ڪندا آهن۔ الله (به) سندن مسخرين جو کين بدلو ڏيندو ۽ اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٧٩).

استَغُفِي لَهُوَ أَوْلاَ تَنْتَغُفِرْ لَهُو آنَ تَسْتَغُفِرْ لَهُوْ سَبُعِيْنَ مَرَّةً فَكُنُ يُغِفِرَالِلهُ لَهُمُرَّذِ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُفَّ وُايالِتُهِ وَمَ سُولِهِ \* وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْفُلِيقِينَ ٥ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمُ لفَ رَسُولِ اللهِ وَكُرِهُوٓ آنَ يُجَاهِدُوْ إِنَّا مُوَالِهِمْ وَأَنْشِيهِمُ فْ سَيِيلِ اللهِ وَقَالُوُ الْإِنْتُفِوْوُ إِنِي الْحَيِّرِ قُلْ نَارُجَهَ تَنْمَ الشَّكُ حَوَّالَوْكَانْوْايَفْقَهُوْنَ@فَلْيَضُحَكُوْاقِلِيلُاوَّلْيَكُوُاكَثْبُرُا ۗ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا بِكُسِبُونُ فَإِنْ تَرْجَعِكَ اللهُ إِلَّى ظَارِيفَ فِي مِنْ وَوْ فَاسْتَأْذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ يَغُرْجُوا مَعِي آكُا وَّلَىٰ ثُقَاتِكُوْ امْعِي عَدُّوا إِنَّكُورَضِينَتُو بِالْقَعُودِ الَّالَ مُرْتِعِ فَاقُعُنُ وَامَعَ الْخِلِفِينَ @وَلَاتُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمُ مِّاتَ ٱكَ اوَّلَا تَقَيُّمُ عَلَى قَبُرِهِ إِنَّهُمُ كَفَرُ وَابِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوْا ۘۅؘۿؙڿۛ؋ٝۑٮڠُۅ۫ؽ۞ۅؘڵٳػؿؙڿؠ۫ڬٲمُواڶۿڎۅٲۅؙڵٳۮۿ۠ڎ۫ٳڷؠۜٵؽڔڽؙڽؙ اللهُ آنَ يُّعَنِّ بَهُمُ بِهَا فِي التُّهُ نِيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُوهُمُ وَهُوَكُفِرُ وَنَ<sup>©</sup> وَإِذَا أَنْزِلَتُ سُورَةُ أَنْ الْمِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُ وَامَعَ رَسُولِهِ اسْتَاذْنَكَ اوْلُواالطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْاذَرُنَا نَكُنْ مَّعَالُقُعِدِينَ<sup>٣</sup>

انهن لاءِ بخشش گهرين يا اُنهن لاءِ بخشش نه گهرين ـ جيڪڏهن اُنهن لاءِ ستر پیرا بخشش گهرین ته به الله انهن کي نه بخشیندو\_ اِهو هن سببان آهي جو اُنھن الله ۽ سندس پيغمبر کي نہ مجيو۔ ۽ الله بي دين قوم کي هدايت نہ ڪندو آهي (٨٠). الله جي پيغمبر جي (جهاد تي) وڃـڻ کان پوءِ پٺ تي رهندڙ پنهنجي (رهجي) ويهڻ تي خوش ٿيا ۽ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جانين سان الله جي واٽ ۾ جهاد ڪرڻ ناپسند ڪيائون ۽ پاڻ ۾ چيائون ته گرميءَ ۾ (جهاد لاءِ) نہ نڪرو! (اي پيغمبـر! کيـن) چؤ ته دوزخ جي باه ڏاڍي گرم آهي. جيڪڏهن سمجهن ها (ته ائين نه ڪن ها) (٨١). پوءِ ٿورو کلڻ گهرجين ۽ گهڻو روئڻ گهرجين، اُنهن (اعمالن) جي بدلي ۾ جو جيكي كندا آهن (٨٢). پوءِ جيكڏهن الله توكي منجهانئن كنهن ٽوليءَ ڏانهن موٽائي نئي تہ نڪرڻ لاءِ توکان موڪلائيندا پوءِ چؤ تہ مون سان ڪڏهن بر نہ نڪرندؤ ۽ مون سان گڏجي ڪنهن دشمن سان ڪڏهن بہ نہ وڙهندؤ۔ ڇو تہ اوهين پهريون ڀيرو ويهڻ سان راضي ٿيؤ تنهن ڪري (هاڻي به) پوئتي ويهندڙن سان گڏجي ويهو (٨٣). ۽منجهانئن جيڪو مري تنهن تي بلڪل نماز نہ پڙھ ۽ نڪي سندس قبر تي بيھ بيشڪ اُنهن الله ۽ سندس پيغمبر کي نہ مڃيو ۽ اُهي بي دين ٿي مئا (٨۴). ۽ تون سندن مال ۽ سندن اولاد تي عُجب نہ ڪُر۔ الله گهرندو آهي تہ اُن جي سببان دنيا ۾ ئي کين عذاب ڪري ۽ سندن ساه ڪفر جي ئي حالت ۾ نڪرن (٨٥). ۽جيڪڏھن ڪا سورة (ھن لاءِ) نازل ڪئي وينـدي آھي تہ الله کي مڃيو ۽ سندس پيغمبر سان گڏجي جهاد ڪريو تر منجهانئن آسودا توکان مُوڪلائيندا آهن ۽ چوندا آهن تہ اسان کي ڇڏ تہ ويٺـلن سان گڏ رهون (٨٦).

رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْنُوْامَعَ الْخَوَالِفِ وَظُبِعَ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞لِكِن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ الْمَنُو الْمَعُهُ جَهَدُوا بِامْوَالِهِمْ وَانْفُسِهِمْ وَاوْلَبْكَ لَهُمُ الْحَيْرِتُ وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿ اعْلَى اللَّهُ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرُي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهُرُخِلِدِينَ فِيهَا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيُمْ ۗ وَ جَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْكَفْرَابِ لِبُؤُذَى لَهُمُ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَنَابُوااللَّهَ وَرَسُولَهُ لَسَيْصِيبُ الَّانِينَ كَفَرُ وَامِنُهُمُ عَذَاكَ ٱلِنُهُ ۗ لَسُ عَلَى الضَّعَفَأَءِ وَلَا عَلَى الْبُرْضِي وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَانَصَحُوالِلهِ وَ رَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ يُحِيْمُ ﴿ اللَّهُ غَفُورٌ يُحِيْمُ ﴿ وَّلَاعَلَى الَّذِينَ إِذَامَا اَتَوْكُ لِتَحْمِلُهُ وَكُلْتَ لاَ اَجِدُ مَأَ آحُمِلُكُمْ عَكَيْهِ تَوَكُوا وَآعَيْنُهُمْ تَقِيْضُ مِنَ السَّمْعِ حَزَيًّا ٱللَّذِيجِدُ وَإِمَا يُنْفِقُونَ فَإِنَّا السِّيدُ لُ عَلَى النَّذِيرَ. يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَا أُوْرَضُوا بِأَنُ يُكُونُوا مَعَ الْخَوَّالِفِ ۚ وَطَلِعَ اللهُ عَلَى قُلْوْبِهِمُ فَهُمُ لِايَعْلَمُونَ ٠٠٠

واعلموا ١٠

ويٺلن (عورتن) سان گڏ هجڻ ۾ راضي ٿيا ۽ سندين دلين تي مُهر هنئي ويئي پوءِ اُهي نہ سمجھندا آهن (٨٧). پر پيغمبر ۽ جن ساڻس ايمان آندو تن پنهنجن مالن ۽ پنهنجين جندن سان جهاد ڪيو۔ ۽ اِهي اُهي آهن جن لاءِ ڀلايون آهن ۽ اِهي ئي ڇٽل آهن (٨٨). اُنهن لاءِ الله اهڙا باغ تيار ڪيا آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سدائين رهڻ وارا آهن\_ اِها وڏي مراد ماڻڻ آهي (٨٩). ۽ بَدوين مان بهاني ڪرڻ وارا آيا تہ کيـن مـوڪل ڏني وڃي, ۽ جن الله ۽ سندس پيغمبر کي ڪوڙو ڄاتو سي ويــهـي رهيا۔ منجهانئن ڪافرن کي ڏکوئيندڙ عذاب سگهوئي پهچندو (٩٠). نڪي هيڻن تي ۽ نڪي بيمارن تي ۽ نڪي اُهي جو جيڪي خرچين سو نہ ٿا لهن تن تي ڪو گناه آهي جُڏهن تہ الله ۽ سندس پيغمبر جا خيرخواه هجن ڀلارن تي ڪو ڏوراپو نہ آهي۔ ۽ الله بخشٹهار مهربان آهي (٩١). ۽ نڪي اُنهن تي (ڪو گناه آهي) جي جڏهن تو وٽ آيا تہ کين (سُواريءَ تي) چاڙهين (۽ تون) چين تہ (ڪا سواري) نہ ٿو لهان جنهن تي اوهان کي چاڙهيان تڏهن اُهي موٽيا ۽ هن ڏک کان سندين اکيون هنجون هاريندڙ هيون ته جيڪي (الله جي واٽ ۾) خرچين سو نہ ٿا لهن! (٩٢). (ڏوراپي جي) واٽ رڳو اُنهن تي آهي جن توکان موڪلايو ۽ اُهي شاهوڪار هئا ۾ رهيلن (عورتن) سان گڏ هجڻ ۾ راضي ٿيا ۽ الله سندين دلين تي مُهر هنئي پوءِ اُهي نہ ڄاڻندا آهن (٩٣).

يَعْتَنِ رُوْنَ إِلَّكُمْ إِذَا رَجَعْتُهُ إِلَىٰ هِـمُ قُلُ لِلَّا تَعْتَذِرُوالَنَ نُؤُمِنَ لَكُمُ قَلَ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَ سَبَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى غِلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّهُ هَادَةِ فَيُنَتِّئُكُهُ بِمَاكُنُتُهُ تَعْمَكُونَ ۖ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُوْ إِذَا انْقَلَبُتُو الْيُهِمُ لِتُعُرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ٳٮۜٛۿۄ۫ڔۻؙٛۊۜڡٲۅ۬ٮۿڗڿۿڷٷڂڒٳؖٵ۫ڹؠٵػٲٮٚۏٳڲڛؙڹۅؽ ٠ يَحْلِفُونَ لَكُوْلِتَرْضُواعَنُهُوْ فَإِنْ تَرْضُواعَنُهُمْ فَإِنَّ اللَّهُ لاَيْرُضٰي عَنِ الْقَدُّمِ الْفَيِيقِيْرِ: ۞َالْأَعْرَابُ أَشَكُّ كُفُرًا وَّ نِفَاقًا وَّآجُكَارُ ٱلْاِيعُلَهُ وَاحُدُودَمَآ ٱنْزُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكِيْهُ ۖ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنَ يَتَّخِذُ مَايُنُفِقُ مَغُرُمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوُ الدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَ إِبْرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَرِيعٌ عَلِيْهُ ۖ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤُمِنُ بِإِملٰهِ وَالْبُوْمِ الْإِخِرِ وَيَتَّخِنُ مَا يُنْفِقُ قُوْلِتِ عِنْدَاللَّهِ وَصَلَوْتِ الرَّسُولِ ٱلْآاِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُ ﴿ سَيُدُ خِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ غَفْرُ زُرِّحِ

يعتذرون ١١

جڏهن (اوهين) اُنهن ڏانهن موٽندؤ (تڏهن) اوهان وٽ بهانو ڪندا۔ (اُنهن کي) چؤ ته بهانونه ڪريو اوهان (جي ڳالھ) کي ڪڏهن نه مڃينداسون, بيشڪ اوهان جي حال کان الله اسان کي خبر ڏني آهي۔ ۽ الله ۽ سندس پيغمبر اوهان جا عمل سگهوئي ڏسندو وري ڳجھ ۽ ظاهر جي ڄاڻندڙ (الله) ڏانهن موٽايا ويندؤ پوءِ جيڪي ٿي ڪيوَ تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (٩٤). جڏهن اُنهن ڏانهن موٽندؤ (تڏهن) ستت ئي اوهان جي آڏو الله جو قسم هن لاءِ كُتُندا ته (اوهين) كانئن مڙي وڃو\_ پوءِ كانئن مڙي وجو۔ ڇو تر اُهي پليت آهن ۽ جيڪي ڪمائيندا رهيا تنهن جي عوض ۾ سندن جاءِ دوزخ آهي (٩٥). اوهان وٽ هن لاءِ قسم کڻندا ته (اوهين) کانئن راضي ٿيو, پوءِ جيڪڏهن (اوهين) کانئن راضي ٿيندؤ تہ (بہ) الله بي دين ماڻهن کان راضي نہ ٿيندو (٩٦). بدوي ڪفر ۽ منافقيءَ ۾ تمام سخت آهن ۽ هن (عادت) جوڳا آهن جو الله پنهنجي پيغمبر تي جيڪي حڪم لاٿا تنهن جون (شرعي) حدون نہ ڄاڻن۔ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٩٧). ۽ بدوين مان ڪي اهڙا آهن جو جيڪي خرچ ڪن ٿا سو چُٽي ڄاڻندا آهن ۽ اوهان تي زماني جي ڦير گهير (اچڻ) جا آهي (٩٨). ۽ بدوين مان ڪي اهڙا آهن جي الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مَعَيْنَدَا آهِنَ ۽ جيڪي خرچيندا آهن تنهن کي الله وٽ ويجهڙائيءَ جو ۽ پيغمبر جي دعائن (حاصل ڪرڻ) جو وسيلو ڪري وٺندا آهن۔ بيشڪ أها أنهن لاءِ ويجهڙائيءَ (جو سبب) آهي۔ الله کين پنهنجي رحمت هيٺ سگهوئي داخل ڪندو۔ ڇو ته الله بخشٹهار مهربان آهي (٩٩).

وَالسِّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ حُسَانَ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَىٰكُمُ جَنْتٍ تَجُرِي تَعُتُهَا الْإِنْهُارُ خِلِدِينَ فِيهَا آبَدًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ يَظِيُوْ ﴿ وَمِنَّنَ حُولَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ \* وَمِنْ هُلِ الْبُكِ بُنَةِ تَقْمَرُدُوْاعَلَى النِّفَاقِ الْأَكْلُونُهُمُ "نَحُرُكُ ٬ ﴿ وَمُرْسِنُعَةِ بُهُمُ مُ لَوَّتُنِينَ ثُمَّا يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمُ وَاخَرُونَ اعْتَرَفُوْ ابِنُ نُوبِهِمْ خَلَطُوْ اعْمَلُاصَالِعًا وَاخْرَسَيِّكًا عَسَى اللَّهُ آنَ يَتُوْبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِبُو كُوتُ مِنُ آمُوالِهِ وُصِدَقَةً تُطِهِّرُهُ وُوَرُكِيْهُ وَبِهِا وَصِر إِنَّ صَلُوتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلِيُو ۖ ٱلْمُبِينُكُو ٓ ٱلَّتَّ اللهَ هُوَيَقُبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ ﴾ وَيَانُخُنُ الصَّدَ قَاتِ وَ آنَّ اللهَ هُوَالتَّوَّابِ التَّحِيْمُ ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَبَرَى اللهُ سر برود دوره و البؤم و مورد. عملكه ورسوله والبؤم وروس اَدَةِ فَيُنَتِّئُكُوْ بِمَا كُنْتُوْتَعْمَكُوْنَ<sup>©</sup>وَا لِأَمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَدِّبُهُمْ وَامَّا يَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِي

۽ مهاجرن ۽ انصارن مان (ايمان ۾) آڳرائي ڪرڻ وارا ۽ جن چڱائي سان سندن تابعداري ڪئي اُنهن (سيني) کان الله راضي آهي ۽ اُهي کانئس راضي آهن ۽ اُنهن لاءِ باغ تيار ڪيا اٿس جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سدائين رهڻ وارا آهن\_ اِها وڏي مراد ماڻڻ آهي (١٠٠). ۽ اوهان جي آس پاس وارن بدوين مان (بر) ڪي منافق آهن۔ ۽ مديني وارن مان (بر) كي منافقيءَ تي عادتي ٿي ويا آهن, (تون) كين نہ ڄاڻندو آهين۔ اسين اُنھن کي ڄاڻندا آھيون۔ سگھوئي کين ٻہ ڀيرا عـذاب ڪـنـداسـون وري وڏي عذاب ڏانهن موٽايا ويندا (١٠١). ۽ ٻيا (اهـــــــــــا) آهن جن پنهنجا گناه باسيا آهن (اُنهن) چڱا ڪم ۽ ٻيا بڇڙا ڪم گڏي سڏي ڪيا آهن\_ اُميد آهي ته الله مٿن ٻاجھ سان موٽندو\_ ڇـو ته الله بخشٹهار مهربان آهي (١٠٢). سندن مالن مان زكواة وصول كرته ان سان كين (ظاهر مر بر) پاڪ ڪندو رهين ۽ کين (باطن ۾ بر) سٺو ڪندو رهين ۽ مٿن رحمت جي دعا گهر\_ ڇو تر تنهنجي دعا اُنهن لاءِ راحت آهي\_ ۽ الله بـ تنـدڙ جاً ٹنــدڙ آهي (١٠٣). ڄاڻندا نہ آهن ڇا تہ الله ئي پنهنجن ٻانهن جي توبہ قبول ڪندو آهي ۽ (سندن) خيراتون قبول ڪندو آهي ۽ بيشڪ الله ئي توبہ قبول ڪندڙ مهربان آهي (١٠٤). ۽ چؤ ته عمل ڪريو پوءِ الله ۽ سندس پيغمبر ۽ مؤمن (سڀيئي) اوهان جا عمل ڏسندا۔ ۽ ڳجھ ۽ ظاهر جي ڄاڻندڙ (الله) ذانهن سگهو موتايا ويندؤ پوءِ جيكي كندا آهيو تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (١٠٥). ۽ ٻيا (رهجي ويل) الله جي حڪم لاءِ رهايل آهن تہ يا کين عذاب ڪري يا کين معاف ڪري۔ ۽ الله جاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١٠٦).

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وِّكُفُرًا وَّتَفْرِ يُقَابُكُنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَإِرْصَادًا لِّهِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرِسُولَهُ مِنْ قَبُلْ اللَّهِ وَرِسُولَهُ مِنْ قَبُلْ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ آرَدُنَّآ إِلَّا الْحُسُنَىٰ وَاللَّهُ يَبْثُهُكُ إِنَّاهُ مُ لَكُنِ بُوْنَ الْأَقْتُمُ فِيْ إِلَا لَكُنْ بُوْنَ السَّقَوٰي التَّقُوٰي مِنَ أَوَّلِ بَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُوْمُ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللهُ يُعِبُّ الْمُطِّهِرِينَ الْمُطَّهِرِينَ الْمُسَانَةُ لَيْكُنَّ السَّسَ بُنيانَهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللهِ وَرِضُوانِ خَبْرُ أُمُمِّنُ آسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا حُرُفٍ هَارِفَانُهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَ نَوْ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَدِّمُ الظِّلِيثِيُ الْأَيْزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ تَرْي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَآمُو اللَّهُ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُتُلُونَ وَ يُقْتَكُونَ مِنْ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرُ إِن وَمَنُ آوُفَى بِعَهْدِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعُتُمُ رِبِهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ١

۽ (اُنهن مان اهڙا بہ آهن) جن نقصان پهچائڻ ۽ ڪفر ڪرڻ ۽ مسلمانن جي وِچ ۾ ڏڦيڙ وجهڻ ۽ جن (ماڻهن) الله ۽ سندس پيغمبر سان اڳ ويڙھ ڪئي آهي تن واسطي گُهاٽ ٺاهڻ لاءِ (هڪ) مسجد بڻائي آهي\_ ۽ (اُهي) ضرور قسمر کڻندا تہ چڱائي کان سواءِ اسان جو (بڻائڻ ۾) ٻيو ڪو ارادو نہ آهي\_ ۽ الله شاهدي ڏئي ٿو تہ اُهي ڪوڙا آهن (١٠٧). منجهس اصلي نہ بيھ! (جا مسجد) پهرين ڏينهن کان ئي پرهيزگاريءَ تي اڏي ويئي آهي تنهن ۾ توکي بيهڻ (يعني نماز پڙهڻ ۽ پڙهائڻ) وڌيڪ لاَئق آهي۔ جنهن ۾ اهڙا مرد آهن جي پاڪ رهڻ کي دوست رکندا آهن ۽ الله پاڪ رهڻ وارن کي دوست رکندو آهي (۱۰۸). جنهن پنهنجي اڏاوت الله جي ڊڄ ۽ (سندس) رضامنديءَ تي اڏي سو ڀلو آهي يا اُهو جنهن پنهنجي اُڏاوت نئن جي ڪرندڙ ڀَر تي اَڏي؟ پوءِ اُها اڏيندڙ سميت دوزخ جي باه ۾ ڪِري\_ ۽ الله ظالَمن جي قُوم کي هدايت نہ ڪندو آهي (١٠٩). جو بنياد بڻايائون سو سدائين سندن دلين ۾ شڪ (جو سبب) رهندو, سندن دلين جي وڍڻ کان سواءِ نہ ويندو۔ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١١٠). الله مؤمنن کان سندن سر ۽ سندن مال ِهن ڪري ڳڏا جو پڪ بهشت اُنهن لاءِ آهي۔ (اِهي) اُن (انجام) تي الله جي واٽ ۾ وڙهندا آهن پوءِ ماريندا (بہ) آهن ۽ مَارِباً (بہ آهن), جو انجام توريّت ۽ انجيل ۽ قرآن ۾ پڪيءَ طرح ٿيل آهي۔ ۽ الله کان وڌيڪ پنهنجي انجام کي پورو ڪندڙ ڪير آهي؟ پوءِ جنهن سودي جي بدران اوهان پاڻ کي وڪيو آهي تنهن سان خوش ٿيو۔ ۽ اها ئي وڏي مراد ماڻڻ آهي (١١١).

ٱلتَّابِبُونَ الْعِبِدُونَ الْحِمِدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاعِوْنَ الشجِدُونَ الْإِمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُثَكِّرِ وَالْحُفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَ بَشِّرِ الْهُوْمِنِينَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ الْمَنْوُآ أَنَّ يَّلُتُ تَغْفِرُ وَالِلْمُشْبِرِكَيْنَ وَ لَوْ كَانُوْ ٓالْوَلِي قِنْ لِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصُّعَابُ الْجَحِيْمِ ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيْمَ لِأَبِيْهِ اللاعن مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ٱنَّهُ عَدُوًّ تِللهِ تَبَرَّأُمِنْهُ إِنَّ إِبْرُهِيْمَ لَا وَالْأَحِلْيُوْ ﴿ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بُعُنَ إِذْ هَا مُهُمِّ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مُ مِّا يَتَقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ يُحِي وَيُمِينُ وَمَالَكُمْ مِنَّ دُونِ اللهِ مِنُ وَلِي وَلِانْصِيْرِ ﴿ لَقَتُ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْإِنْصَارِ الَّذِينَ التَّبَعُولُ فِي النَّبِيِّ وَالْمُوالِمُ الَّذِينَ التّ سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ بَعُدِما كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْكِ فَرِيْق مِنْهُوْ زُمَّ تَابَعَلَيْهُوْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ رَّحِبُمْ ﴿ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُونُ تُحِبُمْ ﴿

توبه كندڙ، عبادت كندڙ، ساراه كندڙ، (خدا جي واٽ ۾) مسافري كندڙ، ركوع كندڙ، سجدو كندڙ، چڱائيءَ جو حكم كندڙ ۽ مدائي کان جھليندڙ ۽ الله جي حدن کي نگاه ۾ رکندڙ (اُنھن لاءِ بھشت جو انجامر آهي) ۽ (اهڙن) مؤمنن کي خوشخبري ڏي (١١٢). پيغمبر ۽ مؤمنن کي مشركن لاءِ كين (هن ڳالھ جي) پڌري ٿيڻ كان پوءِ تہ اُهي دوزخي آهن بخشش گهرڻ نہ جڳائي توڻيڪ مائٽيءَ وارا هجن (١١٣). ۽ ابراهيم جو, پنهنجي پيءُ لاءِ بخشش گهرڻ, انجام کان سواءِ نہ هو جو اُن ساڻس انجامر ڪيو هو. پوءِ جنهن دمر کيس پڌرو ٿيو تہ اُهو الله جو ويري آهي (تنهن دم) كانئس بيزار ٿيو۔ بيشڪ ابراهيم بلكل كؤنريءَ دل وارو (۽) بردبار هو (١١٤). ۽ الله جو ڪم نہ آهي جو ڪنهن قوم کي سڌي رستي ڏيکارڻ کان پوءِ کين گمراه ڪري جيسين اُهي (ڳالهيون) اُنهن لاءِ پڌريون (نہ) ڪري جن کان اُنهن کي بچڻ گهرجي۔ بيشڪ اللهِ هر شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (١١٥). بيشڪ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي الله جي ئي آهي۔ (اُهو) جياري ٿو ۽ ماري ٿو۔ ۽ الله کان سواءِ اوهان جو نہ ڪو دوست ۽ نہ ڪو مدد ڏيندڙ آهي (١١٦). پيغمبر ۽ اُنهن مهاجرن ۽ انصارن تي بيشڪ الله ٻاجھ سان موٽيو جن سوڙھ جي وقت ۾ پيغمبر جي تابعداري ڪئي اُن کان پوءِ جو, منجهانئن هڪ ٽوليءَ جون دليون لُــــــــــي وڃڻ تي ويجهيون هيون, وري (الله) مٿن باجھ سان موٽيو۔ ڇو تہ اُھو مٿن شفقت ڪندڙ مهربان آهي (١١٧).

وَّعَلَى التَّكَانُـٰةِ الَّذِينَ خُلِّفُوْا حُتَّى إِذَاضَافَتُ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَارِحُبُتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْ آآنَ ؆مَلْجَأْمِنَ اللهِ إِلَا إِلَيْهِ تُحُرِّتَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُونُوْأُ إِنَّ الله هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّا يَتُهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقَوُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصِّدِقِينَ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حُوْلَهُمُ مِّنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَّيْتَخَلَّفُوْ اعَنْ رََّسُولِ اللهُ وَ لايرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْعَنْ نَفْسِهُ ذٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأْ وَلانصَبُ وَلاعَمْصَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدْرِوْتَنَيْلًا إِلَّاكْتِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَالِحُ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيِّعُ أَجُرَالُمُصِينِينَ ﴿ وَلاَيْنُفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلاكِبِيْرَةً وَلاَيْقُطُعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُنِّتِ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ آحُسَنَ مَا كَانُوُا يَعْمَلُونَ®وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْ اكَأَفَّةٌ فَكُولَانَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَلَّإِفَ ةُلِّيَتَفَقَّهُوْ اِفِ الدِّيْنِ وَ لِينْنِرُوْاقُومُهُمُ إِذَارَجَعُوْآ اِلَيْهِمُ لَعَكَّهُمُ يَعْنَ رُونَ ﴿

يعتذرون ۱ ۱

۽ اُنھن ٽن تي (بہ) جيڪي (جھاد کان) رھجي ويا ھئا۔ تانجو جڏھن زمين ايتريءَ ويڪرائي هوندي به مٿن سوڙهي ٿي ويئي هئي ۽ سندن ساه مٿن مُنجهيا هئا ۽ ڀانيائون ٿي ته (هاڻي) الله (جي عذاب) کان بچڻ جي جاءِ سندس (بارگاه) كان سواءِ كونه آهي\_ وري مٿن هن لاءِ ٻاجھ سان موٽيو تہ توبھہ ڪن\_ ڇو تہ اللہ ئي توبھہ قبول ڪندڙ مھربان آھي (١١٨). اي ايمان وارؤ! الله کان ڊڄو ۽ سچن سان گڏ هجو (١١٩). مديني وارن ۽ سندس آس پاس وارن بدوين کي نڪي الله جي پيغمبر کان (جهاد ۾) پوئتي رهڻ ۽ نڪي سندس وجود کان پاڻ کي پيارو رکڻ جڳائي۔ اهو هن ڪري جو کين نڪي اُڄ ۽ نڪي ڏک ۽ نڪي بک الله جي واٽ ۾ پهچندي آهي ۽ نڪي اهڙي هنڌ ويندا آهن جتي ڪافر ڪاوڙجن ۽ نڪي دشمن کان (كو) اهنج پهچندو اٿن پر اُنهن لاءِ (هر هڪ ڳالھ جي) بدلي چڱو عمل لکيو ويندو آهي۔ ڇو تہ الله پـلارن جو اُجر نہ وڃائيندو آهي (١٢٠). ۽ ڪوبہ خرچ\_ٿورو يا گھڻو\_نہ ڪندا آهن ۽ نڪي ڪا وادي ٽيندا آهن پر اُنهن لاءِ (چڱو عمل) هن لاءِ لکيو ويندو آهي ته جيڪو تمام چڱو ڪم ڪندا آهن تنهن جو کين الله بدلو ڏئي (١٢١). ۽ مؤمنن کي نہ ٺهنـدو آهـي جو مڙيئي (گڏ) نڪرن, پوءِ ٽوليءَ مان ڪي ڄڻا منجهانئن هن لاءِ ڇو نہ نڪرندا آهن تر دين ۾ عالم ٿين ۽ جڏهن پنهنجي قوم ڏانهن موٽي وڃن تڏهن اُن کي ڊيڄارين تر مانَ اُهي ڊڄن (١٢٢).

لَيْكَيُّهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوُا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الكُفْارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمُ غِلْظَةً وَاعْلَمُوْا آنَ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ@وَإِذَامَآ أُنْزِلَتُ سُوْرَةٌ فَبِمنْهُوهِ مِّنَ يَقُولُ اَيُّكُمُ زَادَتُهُ هٰ نِهَ إِيْمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا فَزَادَتُهُمْ إِيْمَانًا وَّهُمُ يَسُتَبْشِرُونَ ﴿ وَ آسًا الَّذِيْنَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَ نَهُمْ رِجْسًا إِلَّى رجْسِهِ مُ وَمَاتُوْا وَهُمُ كُلِغٌ وُنَ ﴿ أَوَلَا يَرُونَ ٱنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مُّرَةً ٱوْمَرَّتَيْنِ ثُحَّ لَا يَـتُوبُونَ وَلاهُـُو بَيِّنَ كُرُّونَ ﷺ وَإِذَامَاۤ أَنْزِلَتُسُورَةٌ ۗ تَّظَرَبَعُضُهُمُ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرِاكُمُ مِّنَ ٱحَدِ ثُمَّةً انْصَرَفُوا صَرَفَ اللهُ قَلْوْ بَهُمْ بِأَنَّهُ مُ قَدْمٌ لا يَفُقَهُونَ ﴿ لَقَنْ جَأَءَ كُورَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِ كُوعَزِيْرٌ ﴿ عَلَيْهِ مِاعَنِتُهُ حَرِيْصٌ عَلَيْكُهُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفُ رِّحِبُوْ ۚ فَإِنْ تُوَكَّوْ افَقُلْ حَسِبِيَ اللَّهُ ۗ لِآلِكَ إِلَّا هُوَ ا عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

اي مؤمنؤ! ڪافرن مان جيڪي اوهان جي آس پاس آهن تن سان وڙهو ۽ ڀَلي تہ (اُھي) اوھان ۾ ڪا ڏاڍائي ڏسن\_ ۽ ڄاڻو تہ الله پرھيزگارن سان گڏ آهي (١٢٣). ۽ جڏهن ڪا به سورة لاهبي آهي تڏهن منجهانئن ڪو اهڙو آهي جو چوندو آهي ته هن سورة اوهان مان ڪهڙي جو ايمان وڌايو آهي؟ پوءِ جن ايمان آندو آهي تن جي ايمان کي وڌايو اٿس ۽ اُهي خوش ٿيندا آهن (١٢٤). ۽ جن جي دلين ۾ بيماري آهي تن کي پليتيءَ تي پليتي وڌائي اٿس ۽ اُهي ڪافر ٿي مئا (١٢٥). نہ ڏسندا آهن ڇا تہ هر سال هڪ ڀيرو يا ٻہ ڀيرا سزا ڏني ويندي اٿن؟ وري نڪي توبھ ڪندا آهن ۽ نڪي اُهي نصيحت وٺندا آهن (١٢٦). ۽ جڏهن ڪا سورة (اُنهن بابت) نازل ڪبي آهي (تڏهن) اُنهن مان هڪڙا ٻين ڏانهن (شرمندگيءَ کان) نهاريندا آهن۔ (۽ چوندا آهن ته) ڪنهن اوهان کي ڏٺو آهي ڇا؟ وري (گهرن ذانهن) موتندا آهن الله سندن دليون هن سببان قيرايون آهن جو أها بي سمجھ قوم آهي (١٢٧). (اي انسانؤ!) بيشڪ اوهان جي جنس منجهان اوهان وٽ پيغمبر آيو آهي اوهان جو ڏک مٿس اولو آهي اوهان (جي هدايت) تي حريص آهي مسلمانن تي شفقت ڪندڙ مهربان آهي (١٢٨). پوءِ جيڪــڏهن ڦرن تہ چــؤ تہ مون کي الله ڪافي آهي اُن کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آھي۔ مٿس ڀروسو ڪيمر ۽ اُھو وڏي عرش جو مالڪ آهي (۱۲۹).

يعتذرون اا

ڛؙٛۅٛۯٷؙؽؙؙۯؙڹٛ المثني التخر السيخيمة ( الْرْ ﴿ تِلْكَ الْكِنْبِ الْحَكِيْبِ الْحَكِيْبِ إِلَى اللَّاسِ عَجَبَّا أَنْ أَوْحَيْنَأَ اِلْي رَجُلِ مِّنْهُمُ اَنْ أَنْدِرِالتَّاسَ وَيَثِيرِالَّذِيْنَ امَنُوْاَكَ لَهُمُ قَكَمَرِصِدُنِ عِنْدَرَبِّهِمْ قَالَ الكَفِيُ وَنَ إِنَّ لِهَنَا لَلْعِوْمُنِينُ ۖ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضَ فَي سَّتَهَ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوٰى عَلَى الْعُرُشِ يُكَبِّرُ الْأَمْرُمُ امِنْ شَفِيْمٍ اللهِ مِنْ بَعُدِاِذُنِهِ ذَٰلِكُو اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُكُولُا أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا وْعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ بَبِدُوْ الْخُلْقِ نُجَّ يُعِيدُكُ لَا لَيَجْزِي الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَعِلُوا الصَّالِحْتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوُّا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمِ وَعَنَابُ الِيُمْ إِمَا كَانُوْ الْكُفْرُونَ ® هُ الَّذِي جَعَلَ السُّمُسَ ضِيآءً وَّالْقَمَرَنُوْرًا وَّقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَالِسِّنِيْنَ وَالْحِسَابُّ مَاخَلَقَ اللهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحُقِّ يُفَصِّلُ الْإِيْنِ لِقَوْمِ تَعِلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ فِي السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَابْنِ لِّقَوْمِ تِيَّقُونَ ۞

یعتذرون ۱ ۱

## سورة يونس مكي آهي ۽ هيءَ هك سؤ نو آيتون ۽ يارهن ركوع آهي.

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

آلر۔ هي آيتون حڪمت واري ڪتاب جون آهن (١). ماڻهن کي (هيءَ ڳالھ) ڇو عجب ۾ وجهندي آهي جو منجهانئن هڪ مڙس ڏانهن وحي موڪليوسون تر ماڻهن کي ڊيڄار ۽ جن ايمان آندو تن کي خوشخبري ڏي تر انهن لاءِ سندن پالڻهار وٽ وڏو مرتبو آهي۔ ڪافرن چيو تہ هيءُ پڌرو جادوگر آهي (٢). بيشڪ اوهان جو پالڻهار اُهو الله آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو (۽) وري عرش ڏانهن توجہ ڪيائين, (اُهو ئی) کمن کی رئیندو آھی۔ کوئی سفارش کندڙ نہ آھی پر سندس اجازت کان پوءِ۔ اهوئي اوهان جو پالٹهار الله آهي تنهن ڪري سندس عبادت كريو\_ پوءِ ڇو نه نصيحت وٺندا آهيو؟ (٣). اوهان مڙني جو ۔ ڏانهنس موٽڻ آهي۔ الله جو انجام سچو آهي۔ اُهوئي خلق کي پهريون (به) بڻائيندو آهي وري (بہ) کين هن لاءِ موٽائي بڻائيندو تہ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي انصاف سان بدلو ڏئي۔ ۽ جن نہ مڃيو تن لاءِ ٽهڪندڙ پاڻي ۽ ڏکوئيندڙ عذاب اِنهي ڪري آهي جو ڪفر ڪيو هئائون (۴). اُهو (الله) آهي جنهن سج کي چمڪندڙ ۽ چنڊ کي روشن ڪيو ۽ اُن (چنڊ) جون منزلون هن لاءِ مقرر ڪيون تہ اوهين ورهن جو ڳاڻيٽو ۽ حساب ڄاڻو\_ الله اهو سچ کان سواءِ نہ بٹايو آهي، ڄاڻندڙ قوم لاءِ نشانيون کولي بيان ڪندُو آهي (٥). بيشڪ رات ۽ ڏينهن جي ڦير گهير (۾) ۽ الله جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ بڻايو تنهن ۾ پرهيزگار قوم لاءِ ضرور نشانيون آهن (٦) .

بعتذرون اا

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَاطْهَأَنُّوْ ابِهَا وَالَّذِينَ هُمُوعَنُ الْيِتِنَاغُفِلُونَ ۗ الْوِلَيْكَ مَاوُنِهُمُ التَّارُبِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ⊙ِاتَّ الَّذِينَ امَنُوْاوَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ يَهُبِ يُهِمُ رَبُّهُمُ بِإِيْمَانِهُمْ تَجُويُ مِنْ تَحْتِهُمُ الْأِنْهُارُ فِي جَنْتِ النَّعِبُوِ وَعُولُهُمْ فِيهَا سُبُحِنَكَ اللَّهُمَّ وَ تَعِيَّتُهُمْ وَنُهَاسَلُو وَالْخِرُدَعُولِهُمْ إَنِ الْحَمْلُ بِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَيمِهُنَ©َوْلُوبُيْعَجِّلُ اللهُ لِلتَّاسِ الشَّرَّاسُتِغْجَالُهُمُ بِالْغَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهُمْ أَجَلُهُمْ فَنَنَا رُالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبَهَ آوْقَاعِدًا آوْقَالِمًا قَلَتًا كَثَنَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَهُ مَدُعُنَا إِلَى ضُرِّمَتُكَ لَا كَانِ لِكُ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْايِعْمَلُوْنَ®وَلَقَتْ اَهْلَكُنَا الْقُرُّوْنَ مِنْ قَبُلِكُوْ لَتَّاظَلَمُوْا ۚ وَجَاءَتُهُ وَرُسُلُهُمْ بِالْبِيِّنَةِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوْا كَنَالِكَ نَجُزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۚ ثُمِّجَعَلْنَكُمُ خَلَيِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعُدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُوُنَ<sup>©</sup>

بيشڪ جيڪي اسان جي ملڻ جو آسرو نہ ٿا رکن ۽ دنيا جي حياتيءَ ساڻ ريجهي ويا ۽ اُنهيءَ سان آرامي ٿي رهيا ۽ اُهي جيڪي اسان جي آيتن کان بي خبر رهيا (٧). اِهي جيڪي ڪمائيندا رهيا تنهن سببان اُنهن جو هنڌ باه آهي (٨). (۽) جن مڃيو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي سندن پالڻهار سندن ايمان سببان (اَهرّن بهشتن ڏانهن) سڌو رستو ڏيکارينـدو, جن جي هيٺان نعمتن وارن باغن ۾ نهرون وهنديون آهن (٩). منجهن سندن دعا (هيءَ) آهي ته اي الله! توکي پاڪائي جڳائي ۽ منجهن سندن آجيان سلام آهي، ۽ سندن دعا جي پڄاڻي هيءَ آهي تر سڀ ساراه جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي (١٠). ۽ جيڪڏهن الله ماڻهن لاءِ مدائي جلد موڪلي ها جهڙو هي پنهنجي چڱائي جلد گهرندا آهن ته سندن (مقرر ٿيل) مدت اُنهن لاءِ پوري ڪئي وڃي ها۔ پوءِ جيڪي اسان جي ملڻ جي اُميد نہ رکندا آهن تن کي سندن گمراهيءَ ۾ حيران ڇڏيندا آهيون (١١). ۽ جنهن مهل ماڻهو کي كو ڏک پهچندو آهي (تنهن مهل) پنهنجي پاسي ڀر يا ويٺي يا بيٺي اسان كي سڏيندو آهي پوءِ جنهن مهل کانئس سندس ڏک لاهيندا آهيون (تنهن مهل اَهڙي ويساري ۾ پئجي) هليو ويندو آهي (جو) ڄڻڪ کيس جا اوکائي پهتي هئي تنهن (جي لاهڻ) لاءِ اسان کي سڏيو ئي نہ هئائين۔ اُهڙيءَ طرح حد کان لنگهندڙ جيڪي ڪندا آهن سو اُنهن لاءِ سينگاريو ويو آهي (١٢). ۽ بيشڪ اوهان کان اڳ (گهڻين) قومن جڏهن ظلم ڪيو تڏهن (کين) هلاڪ ڪيو اَٿؤن ۽ وٽن سندن پيغمبر چٽن معجزن سان آيـا ۽ اهــڙا نہ هئا جو ايمان آڻين\_ اهڙيءَ طرح ڏوهارڻ قوم کي سزا ڏيندا آهيون (١٣). وري کانئن پوءِ ملڪ ۾ اوهان کي سندن جاڳهن تي وهاريوسون تہ ڏسون تہ اوهين ڪهڙي طرح ڪم ڪريو ٿا (١٤).

يعتذرون اا

وَإِذَا ثُنُّلِ عَلَيْهِمُ ايَاثُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاائُتِ بِقُرُ إِن غَيْرِ لِمُنَاآوُ بَبِّ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَّ آنُ أُبِكِ لَهُ مِنْ تِلْقَائِيُ نَفْسِيْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّامَا يُوحِي إِلَىَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ قُلْ لَّوْشَاءُ اللهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آدُرِيكُوْرِهِ ﴿ فَقَدُ لِبِثْتُ فِيْكُوعُمُّرًا مِّنْ قَبْلِهِ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ®فَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِ بَا أَوْكُنَّ بَ بِالْيِتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْهُجُرِمُونَ®وَيَعُبُكُونَمِنُ دُونِ اللهِ مَالَايضُرُّهُمُ وَلاَينُفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُؤُلاءً شُفَعًا وُنَاعِنُمَاللَّهِ قُلْ ٱتُنَبِّنُوْنَ اللهَ بِمَالَا يَعْلَمُ فِي السَّلْمُوتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ا سُبُحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَبَّايُشُورُكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلًا كَلَّمَةٌ سُبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقَضِيَ بَيْنَهُمُ نِيْمَا فِيْهِ يَغْتَلِفُونَ ®وَيَقُولُونَ ڷۅٛڒٵٛڹٛۯڶعكيه ابة مُعن رّبّه · فَصُلُ إِنَّهُمَا الْغَيْبُ بِلَّهِ فَأَنْ تَظِرُوْا ۚ إِنَّ مَعَكُمُومِ ۖ الْمُنْتَظِ يُنَ۞

۽ جڏهن اسان جون چِٽيون آيتون کين پڙهي ٻـڌائبيون آهن (تڏهن) جيڪي اسان جي ملڻ جي اُميّد نہ رکندا آهن سي چُوندا آهن تہ هن کان سواءِ ڪُو ٻيو قرآن آڻ يا کيس مٽاءِ۔ چؤ تہ پنھنجي طرفان ان جي مٽائڻ جو مون کي اختيار كونهي، جيكي مون كي وحي كيو ويندو آهي تنهن كان سواءِ (بئي ڪنهن جي) تابعداري نہ ڪندو آهيان, بيشڪ آءٌ جيڪڏهن پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪريان تہ وڏي ڏينهن جي عذاب کان ڊڄان ٿو (١٥) . چؤ تہ جیگڏهن الله گهري ها تہ آءٌ اُن (قرآنَ کي اوهان تي) نہ پڙهان ها ۽ نڪي (الله) اُن سان اوهان کي ڄاڻائي ها! بيشڪ آءٌ اوهان ۾ هن کان اڳ (سڄي) ڄمار رهيس (تڏهن نه پڙهيم) \_ پوءِ ڇو نه ٿا سمجهو؟ (١٦). پوءِ اُن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جو الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاھي يا سندس آيتن کي ڪوڙ ڄاڻي\_ سچ آهي تہ ڏوهاري نہ ڇٽندا (١٧). ۽ الله کان سواءِ جن کي پوڄيندا آهن سي نڪي کين ڏک پهچائيندا آهن ۽ نڪي کين سک پهچائيندا آهن ۽ چوندا آهن تہ هي الله وٽ اسان جا شفاعت ڪندڙ آهن\_ چــؤ ته اوهــين الله کي اهڙيءَ شيءِ بابت چتائيندا آهيو ڇـا جيڪا شيءِ (هو) نڪي آسمانن ۾ ۽ نڪي زمين ۾ ڄاڻندو آهي؟ اهو پاڪ آهي ۽ جنهن شيءِ کي ساڻس شريڪ ڪندا آهيو تنهن کان اُهو مٿاهون آهي (١٨). ۽ (اصل) ماڻهو هڪ ٽوليءَ کان سواءِ نہ هئا پوءِ اختلاف ڪيائون۔ ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جو حڪم آڳ ٿيل نہ هجي ها ته جنهن (ڳالھ) بابت اختلاف ڪن ٿا تنهن جو سندن وچ ۾ فيصلو پورو ڪيو وڃي ها (١٩). ۽ چوندا آهن تہ سندس پالڻهار کان مٿس ڪو معجزو ڇو نہ لاٿو ويو آهي؟ چؤ تہ ڳجھ (جي خبر) الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي نہ آهي پوءِ انتظار ڪريو آءٌ بہ اوهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان (٢٠).

وَإِذَا اَذَقُنَا النَّاسَ رَجْمَةً مِّنَ بَعَدِ ضَرًّا ءَمَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُمُ ثَكُرُ فَيُ إِيانِينَا قُلِ اللهُ اَسْرَعُ مَكُوا إِلَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَبْكُوُونَ<sup>®</sup> هُوَالَّذِي يُسَيِّدُكُمْ فِي الْبَرِّوَالْبَحَرْحَتَّى إِذَاكْنُتُمْ فِي الفُلْكِّ وَ جَرِينَ بِهِمْ بِرِبْجِ طِبِّبَةٍ وَّفِرْحُوا بِهَاجَاءُ ثُهَارِيْحُ عَاصِفٌ وَّجَاءُهُ وُ الْمُوجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظُنُّوْا أَنَّهُمُ الْحِيطِيرِمُ دَعُوا الله مُغْلِصِيْنَ لَهُ الرِّينَ وَلَيِنَ أَنْجَيْتَنَامِنَ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ @فَكَتَأَانُخِلْهُمْ إِذَ اهْمُ يَبْغُونَ فِي الْرَضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ يَايَتُهَا النَّاسُ إِنَّهَا بَغْيُكُو عَلَى أَنفُسِكُو مِّتَنَاءَ الْحَيْوةِ الدُّنيَارِ تُحَرِّ الْمِيْنَامَرْجِعُكُوْ فَنُنْبِّئُكُوْ بِهَاكُنْتُوْتَعْبَكُوْنَ ﴿إِنَّهَامَتُلْ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا كُمَّا ﴿ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَا ۚ فَاخْتَلَطُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِتَايَأُكُلُ التَّاسُ وَالْأَنْعَامُرْحَتِّي إِذَاكَخَذَتِ الْأَصْ زُخْرُفَهَا وَازَّتِيَنُّ وَظَنَّ آهُلُهَا أَنَّهُمُ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَّهَا آمُرُنَالَيُلاَ أُونَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنُ لُـمُ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ الْلِيْتِ لِقَوْمِرِّيَتَفَكُرُّونَ وَاللهُ يَدُ عُوۡ اَلِكَ دَارِ السَّلِمْ وَيَهُدِى مَنۡ يَشَاۤ اِللِّصِرَاطِمُّسُتَقِيْمُ

۽ جڏهن ماڻهن کي تڪليف پهچڻ کان پوءِ (پنهنجي) ٻاجھ (سان سک جو مزو) چکائيندا آهيون (تڏهن) اتي جو اُتي اُنهن کي اسان جي آيتن ۾ بدگمانيون (ٿينديون) آهن۔ چؤ تہ الله رٿ رٿڻ ۾ ڏاڍو تڪڙو آهي۔ بيشڪ جيڪي اوهين بڇڙيون رٿون ڪندا آهيو سي اسان جا ملائڪ لکندا آهن (۲۱). اُهو (الله) آهي جيڪو اوهان کي بر ۽ دريائن ۾ گهمائيندو آهي تان جو جڏهن ٻيڙين ۾ هوندا آهيو، ۽ (اُهي) پاتيڻن سميت سٹائن وائن سان هلنديون آهن ۽ اُنهن سان سرها ٿيندا آهن ته اوچتو کين آڻائو واءُ پهچندو آهي ۽ کين چوڌاري لهر ايندي آهي ۽ ڀانئيندا آهن تر بيشڪ (اُها) کين ويڙهي ويئي (تڏهن) الله جي عبادت ۾ سچائيءَ وارا ٿي کيس سڏيندا آهن, (۽ چوندا آهن) ته جيڪڏهن هن (مصيبت) کان اسان کي بچائين ته ضرور شڪراني ڪندڙن مان ٿينداسون (٢٢). پوءِ جنهن مهل کين بچايائين (تنهن مهل) اُتي جو اُتي ملڪ ۾ ناحق شرارت ڪندا آهن\_ اي انسانؤ! اوهان جون شرارتون اوهان تي ئي آهن (هيءُ) دنيا جي حياتي جو فائدو (لڏو) وري اوهان جو موٽڻ اسان ڏانهن آهي پوءِ جيڪي ڪندا آهيو تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏينداسون (٢٣). دنيا جي حياتيءَ جو مثال رڳو اُنهيءَ پاڻيءَ وانگر آهي جنهن کي آسمان کان وسايوسون پوءِ ساڻس زمين جا (اُهي) سلا رليا مليا جن مان ماڻهو ۽ ڍور کائيندا آهن۔ تانجو جنهن مهل زمين پنهنجي ساوڪ ورتي ۽ سينگاري ۽ سندس رهڻ وارن ڀانيو تہ پاڻ مٿس وس وارا آهن (تنهن مهل) اوچتو اُن کي رات جو يا ڏينهن جو اسان جو حڪم پهتو پوءِ اُن کي لڻيل (ناس) ڪري ڇڏيوسون ڄڻڪ كاله ئي نه هئي ـ اهڙي طرح سمجهندڙ قوم لاءِ نشانيون كولي بيان كندا آهيون (٢۴). ۽ الله سلامتيءَ جي گهر ڏانهن سڏيندو آهي۔ ۽ جنهن کي وڻيس تنهن کي سڌيءَ واٽ ڏانهن هدايت ڪندو آهي (٢٥).

بعتذرون اا

لِلَّذِيْنَ آحْسَنُواالْحُسُّنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَيْرَهُقُ وُحُوهُمُ قَتَرُ وَكُلَّا ذِلَّةُ الْوِلْلَكَ ٱصْحِبُ الْجِنَّةُ هُمُ وَيُهَا خِلْدُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ اَ السَّيَّاتِ جَزَآءُسِيِّئَةٍ بِبِثْلِهَا ۚ وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَالَهُمُ مِّنَ اللَّهِ مِنُ عَاصِمٌ كَأَنَّهُ ۚ أَغْشِيتُ وُجُوهُ هُو قِطْعًا مِّنَ الَّيْلِ مُظْلِمًا ٳؙۅؙڷۣؖڮ ٱڞۼۘٵڷؾٵڗۿؙڗۏؽۿٲڂڸۮؙۅ۫ؽ؈ۘۅۘؽۅۛ۫ٙڡڒڹۘڂۺؙۯۿؙڿ جِمِيْعًا ثُتَّةً نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشُرَكُوا مَكَانَكُمُ أَنْتُهُ وَيَشْرَكُا فُكُمُ ۗ فَرَيَّكُنَابِينَهُمُ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمُ مَّا كُنْتُمُ إِيَّانَا تَعَبُّكُ وَنَ ٠ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا ابَيْنَا وَبَيْنَاكُمُ إِنْ كُنَّاعَنَ عِبَادَتِكُمُ لَغْفِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُؤُ اكُلُّ نَفْسِ مَّا ٱسْكَفَتُ وَرُدُّ وَالَّهِ الله مَوْلُلُهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُوْنَ عَ قُلْ مَنْ تَّرِزُقُكُمُ مِنَ التَّمَاءِ وَالْأَرْضِ التَّنُ تَكْبِلُكُ التَّمْعُ وَالْأَبْصُ ئُ يُغْرِجُ الْحَيَّمِنِ الْمَيَّتِ وَيُغْرِجُ الْمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُكَبِّرُ فَمَاذَابِعُدُالْحُقِّ إِلَّا الصَّلَاكَ فَأَنِّى تُصُرَفُونَ ۞كَنْ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ فَسَقُوْا الْفُهُولِانُوْمِنُونَ<sup>®</sup>

جن چڱائي ڪئي تن لاءِ (اهڙي) چڱائي بلڪ وڌيڪ آهي۔ ۽ سندن منهن کي نڪي ڪارنهن ۽ نڪي خواري ويڙهيندي۔ اِهي بهشتي آهن, اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٢٦). ۽ جن بڇڙائي ڪمائي تن لاءِ ان جهڙي بڇڙي سزا آهي ۽ کين خواري ڍڪيندي۔ اُنهن کي الله (جي عذاب) کان کو بچائيندڙ نہ آهي, ڄڻڪ سندن منهن کي اونداهيءَ رات مان ٽڪرا ڍڪايا ويا آهن\_ اِهي دوزحي آهن, منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٢٧). ۽ جنهن ڏينهن اُنهن مڙني کي گڏ ڪنداسون وري مشرڪن کي چوندا سون تہ اوھين ۽ اوھان جا (الله سان ٺھرايل) شريڪ پنھنجي ھنڌ بيھو, پوءِ سندن وچ ۾ جدائي وجهنداسون ۽ سندن شريڪ چوندا ته (اوهين) اسان کي پوڄيندڙ نہ هيؤ (٢٨). پوءِ اسان جي ۽ اوهان جي وچ ۾ الله شاهد ڪافي آهي ته اسين اوهان جي پوڄا کان ضرور بيخبر هئاسون (٢٩). اُن هنڌ سڀ ڪنهن ماڻهوءَ جيڪي اڳي موڪليو هوندو سو (اُهو) لهندو ۽ پنهنجي سچي ڌڻيءَ الله ڏانهن موٽايا ويندا ۽ جيڪو ٺاه ٺاهيائون ٿي سو کانئن ڀلجي ويندو (٣٠). چؤ تہ اوهان کي آسمان ۽ زمين مان ڪير روزي ڏيندو آهي؟ ڪنن ۽ اکين جو ٻيو ڪير مالڪ آهي ڇا؟ ۽ ڪير جيئري کي مئي مان ڪڍندو آهي؟ ۽ ڪير ڪمن کي رٿيندو آهي؟ پوءِ ستت ئي چوندا تہ الله! پوءِ چؤ تر ڇُو نہ ڊڄندا آهيو؟ (٣١). پوءِ آهوئي اوهـان جُـو سچـو پالڻهار الله آهي, پوءِ سچ کان پوءِ گمراهيءَ کان سواءِ (ٻيو) ڇا آهي؟ پوءِ ڪيڏي جو ڪيڏي ڦيرايا وڃو ٿا؟ (٣٢). اهڙيءَ طرح تنهنجي پالڻهار جو حڪم اُنهن بدڪارن تي لازم ٿيو آهي جو اهي ايمان نہ آڻيندا (٣٣).

يعتذروناا

قُلُ هَلُ مِنْ شُرِكاً إِكُمْ مِنْ يَبِيكَ وُالْخُلُقَ ثُمَّا يُعِينِكُ لَا قُلِ اللَّهُ يَبُكَ وُّااكْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُكُ هُ فَأَنَّى ثُوُّ فَكُوْرَ ؟ قُلْ هَلُ مِنْ *شُرُكا يَكُمُ* مِّنَ يُهْدِئَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِيُ لِلْحَقِّ ٱفْكَنَّ يَهُدِئُ إِلَى ٱلْحِقِّ ٱحَيُّ أَنْ يُتَّبَعُ آمِّنْ لَا بِهِدِي إِلَّا ٱنْ يُهُلِّي فَمَالَكُمْ ۖ كَيْفَ تَحَكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ ٱكْتَرُهُمُ إِلَّا ظُنًّا إِنَّ الطَّلَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللهَ عَلِيُوْنِهَ ايَفُعَلُونَ ®وَمَا كَانَ لِمِنَا الْقُرْاكِ آنُ يُفْتَرِى مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَتَقْضِيْلَ الْكِتْبِ لَارَيْبَ فِيُهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِيْنَ<sup>©</sup> آمْرِيقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاتُوْ إِسُورَةٍ مِّتْلِهِ وَادْعُوامِن اسْتَطَعْتُمُونِ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صَٰدِقِيْنَ ۗ بَلَ كُنْتُوا بِمَالَهُ يُحِيُظُوا بِعِلْمِهِ وَلِمَّا يَأْتِهِمْ تَاوُيلُهُ كَنَالِكَ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الظَّلِمِينَ®وَ بْهُوْمْ مِّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُوْمِ مِنْ لَايُؤْمِنُ بِهِ وَرَتُّكِ آعُكُو بِالْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنْ كُنَّ بُولِكَ فَقُلْ لِنْ عَلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۗ ئُون مِتْآاعُمُلُ وَأَنَّابِرِيُّ مِّتَّاتَعُمُلُون<sub>َ ۞</sub>

چؤ تہ اوھان جي معبودن مان ڪو آھي ڇا جيڪو خلق کي نئين سر بڻائي وري کين (ماري) موٽائي جياري چؤ تہ اللہ نئين سر خلق کي بڻائي ٿو وري کيس موٽائي جياريندو, پوءِ اوهين ڪيڏي جو ڪيڏي ڦيرايا ويندا آهيو؟ (٣٤). چؤ ته اوهان جي معبودن مان ڪو آهي جو حق ڏانهن ڪنهن کي هدايت ڪري؟ چؤ ته الله حق ڏانهن سڌو رستو ڏيکاريندو آهي۔ پوءِ جيڪو حق ڏانهن سڌو رستو ڏيکاري سو تابعداري ڪرڻ جو وڌيڪ حقدار آهي يا اُهو جيكو (پاڻ) رستي ڏيکارڻ کان سواءِ رستو نہ لهندو هجي؟ پوءِ اوهان کي ڇا ٿيو؟ ڪيئن فيصلو ڪريو ٿا! (٣٥). ۽ اُنهن مان گهڻا رڳو گمان تي هلندا آهن۔ بيشڪ گمان سِچ جي پورائي ڪجھ به نه كندو آهي\_ بيشك جيكي كندا آهن سو الله جاڻندڙ آهي (٣٦). ۽ هيءُ قرآن الله کان سواءِ ڪنهن جو بڻايل نہ آهي پر کانئس اڳ جيڪي ڪتاب آهن تن جي تصديق ڪندڙ آهي ۽ حڪمن کي کولي بيان ڪندڙ آهي منجهس ڪو شڪ نہ آهي (تہ) جهانن جي پالڻهار کان آهي (٣٧). يا چوندا آهن ته (محمد ﷺ) اُهُو پاڻؤن ٺاهيو آهي۔ چؤ ته جيڪڏهن سچا آهيو تہ ان جهڙي ڪا سُورت آڻيو ۽ الله کان سواءِ جنهن کي (سڏي) سگهو تنهن کي سڏيو (٣٨). بلڪ جنهن علم کي پهچي نہ سگهيا تنهن کي ڪوڙ ڀانيائون ۽ اڃا وٽن سندس وعدن جي سچائي نہ آئي آهي۔ جيڪي کانئن اڳ هئا تن بہ اهڙيءَ طرح ڪوڙ ڀانيو هو پوءِ ڏس تہ ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي! (٣٩). ۽ منجهانئن ڪو اُن (قرآن) تي ايمان آڻيندو آهي ۽ منجهانئن ڪو اُن تي ايمان نہ آڻيندو آهي۔ ۽ تنهنجو پالڻهار فساد ڪندڙن کي وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي (۴۰). ۽ جيڪڏهن توکي ڪوڙو ڀانئين تہ چؤ مون ُلاءِ منهنجو عمل ۽ اُوهان لاءِ اوهانجو عمل آهي. جيڪي (آءٌ) ڪريان ٿو تنهن کان اوهين ڇٽل آهيو ۽ جيڪي (اوهين) ڪريو ٿا تنهن کان آءٌ بيزار آهيان (۴۱).

وَمِنْهُمُ مِّنْ يَنْتَمِعُونَ الِّيكَ ۚ أَفَأَنْتَ شُيْمِعُ الصُّمِّ وَلَوْكَانُوۡا لايعُفِلْوْنَ®وَمِنْهُمْ مَّن يَنْظُرُ الْيُكَافَأَنْتَ تَهُدِي الْعُثْيَ وَ كُوْكَانُوْالاَيْبُصِرُوْنَ<sup>®</sup>اِنَّ اللهَ لاَيُظْلِمُ التَّاسَ شَيُعًا وَ لاَيَّ التَّاسَ انفُسُهُ وَيُطْلِمُونَ ﴿ وَنُومَ يُغْتَثِرُهُ وَكَأَنَ لَهُ يَلْبَتُو ۗ اللَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قُلُ خَبِيرًا لَّذِينَ كُنَّابُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُرِينًا كَانُومًا كَانُولُ مُ نَعِدُ هُوۡ اَوۡنَتُوۡقَٰيَنَّكَ فَالَيْنَامَرْجِعُهُوۡثُوَّاللّٰهُ شَهِیدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَرَسُولُهُمْ فَضِي بَيْنَهُمُ بِالْقِسْطِ وَهُوْلِائِظُلُمُوْنَ ®وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعْدُ إِنْ كُنْتُوْصِدِقِيْنَ۞قُلُ لِآ اَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَمَّرًا وَلِانَفْعًا الْأَمَاشَاءُ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةِ آجِلٌ إِذَا حِآءَ آجِلُهُ وَفَلَائِينَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَاسَتُقَدِمُونَ فَكُلَ ارْءَبُنُو إِنْ اللَّهُ عَذَالُهُ بِيَاتًا اَوْنَهَارًا مَّاذَ ايَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup> أَنْحَ إِذَ امَاوَقَعَ امْنْتُوْرِبِهُ ۖ الْئِرَ، وَقَدُكُنْتُهُ بِهِ تَسُتَعُجِلُونَ۞ ثُمَّ قِيْلَ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا دُوْقُوْاعَدَابَ الْخُلُدِ هَلُ مُجْزَوْنَ اللَّابِمَاكُنْتُوْتَكُسِبُوْنَ @

۽ منجهانئن ڪي تو ڏانهن (ڪَن ڏيئي قرآن کي) ٻــــندا آهن پوءِ تون ٻــوڙن کي ٻڌائيندين ڇا جيتوڻيڪ نه سمجهندا هجن؟ (۴۲). ۽ منجهانئن كُوئي توڏانهن نهاريندو آهي پوءِ انڌن كي سڌو رستو ڏيكاريندين ڇا؟ جيتوڻيڪ ڏسندائي نہ هجن (۴۳). الله ماڻهن تي ڪجھ ئي ظلم نہ ڪندو آهي پر ماڻهو پاڻ تي پاڻ ظلم ڪندا آهن (۴۴). ۽ جنهن ڏينهن (الله) کين گڏ ڪندو تنهن ڏينهن ڄڻڪ (دنيا ۾) ڏينهن جي هڪ گهڙيءَ كان سواءِ (وڌيك) ترسيائي نه هئا پاڻ ۾ هڪ بئي كي سڃاڻندا۔ بيشك جن الله جــي ديــدار کي ڪــوڙ ڀانيو تن نقصان پــاتو ۽ هــدايت وارا نہ هئا (۴٥). ۽ جيڪو انجام ساڻن ڪريون ٿا تنهن منجهان ڪجھ جيڪڏهن توکي ڏيکاريون يا توکي فوت ڪريون ته (هر حال ۾) سندن موٽڻ اسان ڏانهن آهي وري جيڪي ڪندا آهـن تنهن تـي الله شاهـد آهي (٣٦). ۽ سڀ ڪنهن اُمت لآءِ هڪ پيغمبر آهي, پوءِ جُڏهن سندن پيغمبر آيو (تڏهن) سندن وچ ۾ انصاف سان نبيروڪيو ويو ۽ اُنهن تي ظلم نہ ڪيو ويو (۴۷). ۽ چوندا آهن تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اِهو انجام كڏهن ٿيندو؟ (۴۸). چؤ ته (آئ) الله جي مرضيءَ کان سواءِ پاڻ کي نہ کي ڏک ۽ نہ کي سک پهچائي سگهان ٿو سڀ ڪنهن اُمت لاءِ هڪ مدت آهي۔ جڏهن سندن (ٺهرايل) مدت پهچي ٿي تڏهن هڪ گهڙي نڪي دير ڪندا ۽ نڪي اڳڀرو ويندا (۴۹). چؤ تہ مون کي خبر ڏيو تہ جيڪّڏهن سندس عذاب رات جو يا ڏينهن جو اوهان تي آچي (تہ ڇا ڪري سگهندؤ)؟ ڏوهاري اُن مان ڇاجي تڪڙ گهرندا آهن؟ (٥٠). وري جنهن مهل (اُهو) پهچندو (تنهن مهل) اُن تي ايمان آڻيندؤ ڇا؟ (چيو ويندنَ ته) هاڻي (مڃيوَ)؟ ۽ بيشڪ (اڳي) اُن کي تڪڙو گهرندا هيؤ (٥١). وري ظالمن کي چيو ويندو ته هميشگيءَ وارو عذَّاب چکو، جيڪي اوهين ڪمائيندا هيؤ تنهن کان سواءِ ٻيو ڪو بدلو اوهان کي نہ ڏبو (٥٢).

ۅؘۜڝۘٮؘٮؙ۬ؽؚؠ۠ٷٛڹػٲڂۜ*ؾ۠ۿ*ۅۘۧۛۊؙٛڵٳؽۅٙڔؚڐ۪؞ٳڹۜۮڶڂؾ۠ۏؠؘٲٲٮٚؿؗۄؠؚؠ۠ۼۼؚڔؽؽ<sup>۞</sup> وَلُوۡاۡتَ لِكُلِّ نَفۡسِ طَلَّمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافۡتَدَتُ بِهِ وَاسَرُواالنَّااٰمَةُ كَتَّارَاوُاالْعَذَابَ وَقَضِّى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لِأَيْظِلَمُونَ ۗ الْأَ إِنَّ يِتَّهِ مَا فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ ٱلْآلِ تَ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى وَلَكِرٌّ، ٱڬؿؘۯۿؙۮ۬ڒڮۼڷؠۯؙؽ®ۿؙۅؙؽؙۼؠۅؽؠؠؿؙۅٳڷؽۄؾؙۯٚڿۼٛۏؽ۞ٲؾۿٵ النَّاسُ قَلْ جَاءَتُكُومٌ وَعِظَةٌ مِّن رَّبُّهُ وَنِشِفَاءُ لِّمَافِي الصُّدُوثِ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَين لِكَ فَلْيَفْرُحُوا هُوَخَيْرُمِّتا اِعْمَعُونَ ®فُل اَرَءَ بِيُّمُوِّنَا اَنْزُلَ اللهُ لَكُوْمِينَ رِّزُقِ فَجَعَلْتُوْمِينَهُ حَرَامًا وَّحَلِلْأُفُلُ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ @وَمَاظَتُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ الْكَانِ وَلَكِنَّ ٳػؙؾڒۿؙڔٝڒۺؽؙڰۯؙۅٛڹ۞ۧۅؘڡؘٲؾڰ۠ۅڽٛ؈۬ۺٳ۫ڹۊۜڡٵؾۘؾؙڷۅٛٳڡؚڹۿڡؚؽ قُرْانٍ وَلاَتَعْمَلُونَ مِنْ عَلِى إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُوْ شُهُوْدًا اِذْ تُفِيضُونَ فِيْهِ وَمَا يَعُزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّنُقًالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي التَّمَا ۚ وَلَّا اَصْغَرَمِنَ ذِلِكَ وَلَّا ٱكْبَرَا لَّا فِي كِتْبِ ثَمْبِينِ ٠٠ ۽ توکان خبر پڇندا آهن تہ اِهو (وعدو) سچ آهي؟ چؤ تہ هائو! مون کي پنهنجي پالڻهار جو قسم آهي ته ضرور سچ آهي، ۽ اوهين ٿڪائڻ وارا نہ آهيو (٥٣). ۽ جيڪڏهن سڀ ڪنهن ظلم ڪندڙ شخص کي جي*ڪي* زمين ۾ آهي سو (سڀ) هجي ها ته ضرور پنهنجي عوض ڏئي ها! ۽ جڏهن عذاب ڏسندا تڏهن اندر (ئي اندر) ۾ لچي ٿيندا, ۽ سندن وچ ۾ انصاف سان نبيرو كيو ويندو ۽ اُنهن تي ظلم نہ كبو (۴٥). خبردار! جيكي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو الله جُو آهي۔ (پنهنجي عوض ڏيئي نہ سگهندؤ) خبردار الله جو اتجام سُچو آهي پر اُنهن مان گهڻا نَه ڄاڻندا آهن (٥٥). اُهو جياريندو آهي ۽ ماريندو آهي ۽ اوهين ڏانهس موٽايا ويندؤ (٥٦). اي انسانو! اوهان جي پالڻهار کان اوهان وٽ نصيحت ۽ جيڪا (بيماري) سينن ۾ آهـي تنهنُّ لاءِ شفا ۽ مؤمن لاءِ هدايت ۽ رحمت آئي آهي (٥٧). چؤ ته الله جي فضل سان ۽ سندس ٻاجھ سان (قرآن نازل ٿيو آهي) پوءِ اُن سان خوش ٿيڻ گهرَجين\_ جيڪي گڏ ڪندا آهن تنهن کان اُهو ڀَلو آهي (٥٨). چؤ ته ڪجهہ ڏسو ٿا؟ تہ الله روزيءَ مان جيڪي اوهان لاءِ لاٿو آهي پوءِ منجهانئس اوهان (پاڻ) ڪجھ حرام ۽ ڪجھ حلال ڪيو آهي۔ چؤ تہ الله اوهان کي موڪل ڏني آهي ڇا يا الله تي ٺاھ ٺاهيندا آهيو؟ (٥٩). ۽ جيڪي الله تي ڪوڙ ٺاهيندا آهن تن کي قيامت جي ڏينهن ڪهڙو گمان آهي (ته کين عذاب نه ڪندو ڇا)؟ بيشڪ الله ماڻهن تي ضرور وڏي فضل كُرِنُ وارو آهي پر أنهن مان گهڻا شكرانو نه كُندا آهن (٦٠). ۽ ڪنهن بہ حال ۾ نہ هوندو آهين ۽ الله جي طرف کان آيل قرآن مان جيڪي ڪجھ پڙهندو آهين ۽ ڪوبہ ڪم اوهين نہ ڪندا آهيو جڏهن منجهس لڳا رهندا آهيو مگر اسين (هر حال ۾) اوهان وٽ حاضر هوندا آهيون\_ ۽ تنهنجي پالڻهار کان ذري جيترو بہ نہ ڪي زمين ۾ نہ ڪي آسمان ۾ (ڪجھ) ڳجھو رهندو آهي ۽ نہ ڪي اُن کان ٿورو ۽ نہ ڪي گھڻو، پُر (سڀ) پڌري ڪتاب ۾ (لکيل) آهي (٦١).

بعتذروناا

ٱلآاِنَّ أَوْلِيَآءُ اللَّهِ لَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلِاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ الْمَنْوُا وَكَانُوْايَتَّقُوْنَ صَّلَهُمُ الْبُشِّرِي فِي الْحَيْوِةِ التُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكِلْمَتِ اللهِ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْهُ ﴿ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ الْعِـزَّةُ يِلَّهِ ا جَمِيْعًا هُوَالسَّبِمِيْعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْآلِآنِ لِلْهِ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَـ تَبِعُ الَّذِينَ يَـدُ عُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُرَكَآءُ إِنَّ يَبْعُوْنَ إِلَّا الطَّلِّ وَإِنْ هُـُو الْلَّ يَخُرُصُونَ ۞هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوْلًا لِيَلُ لِتَسُكُنُوْلًا فِيْهُ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا بَتِ لِقَوْمِ لَيْسَمَعُونَ ﴿ قَالُوا اتَّخَذَا لِلَّهُ وَلَكَ اسْبَحْنَهُ فَهُوالْغَنِيُّ اللَّهُ وَلَكَ اسْبَحْنَهُ فَهُوالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّهٰ إِنَّ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْ مَاكُمْ مِنْ سُلُطِنَ بِهِٰذَا الْتَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لَاتَعُلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْحَانِكِ إِلَّ يُفْلِحُونَ فَهُمَتَاعٌ فِي النَّ نَيَا تُثُمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُمَّ اللَّهُ نَيْا تُثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُ ثُمَّةً نُذِيقَفُهُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَكِيماً كَانُوْا يَكُفُرُ وَنَ ٥

خبردار! الله جي پيارن کي نڪي ڀؤ آهي ۽ نڪي اُهي غمگين رهندا (٦٢). جن ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪئي اٿن (٦٣). تن لاءِ دنيا جي حياتيءَ ۽ آخرت ۾ خوشخبري آهي۔ الله جي حڪمن کي ڪا ڦير گهير ڪانهي۔ اِها ئي وڏي مراد ماڻڻ آهي (٦٤). ۽ سندن ڪا به ڳالھ توکي نہ ڏکوئي۔ بَيشڪُ سمورو غلبو الله جو ئي آهي۔ اُهو ٻــــندڙ ڄاڻندڙ آهي (٦٠). خبردار! جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو يقيناً الله جو آهي۔ ۽ جيڪي الله کان سواءِ ٻين شريڪن جي عبادت ڪندا آهن سي (حقيقت ۾) گمان کان سواءِ ٻئي جي تابعداري نہ ڪندا آهن ۽ اُهي رڳو اتكلبازي هلندا آهن (٦٦). أهو (الله) آهي جنهن اوهان لاءِ رأت كي هن ڪري بڻايو تہ منجهس آرام ڪريو ۽ ڏينهن کي روشن بڻايائين بيشڪ انَ مِر بِدَندرٌ قوم لاءِ نشانيون آهن (٦٧). ڪافر چون ٿا تہ اللہ (پنهنجي لَاءِ) الولاد ورتو آهي, اُهو پاڪ آهي۔ اُهو بي پرواه آهي۔ جيڪي آسمانن ۾ آهي، ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو اُن جو آهي۔ هن (پٽ جي چوڻ) بابت اوهَّان وٽ ڪا سند نہ آهي۔ جيڪي نہ ڄاڻندا آهيو سو ڇو الله تي چوندا آهيو؟ (٦٨). چؤ تر جيكي الله تي كوڙو ٺاه ٺاهيندا آهن سي يقيناً نه ڇٽندا (٦٩). دنيا ۾ ڪجھ آسودو گذران هوندن وري اسان وٽ سندن موٽڻ آهي وري کين اِنهيءَ سببان سخت عذاب چکائيندا سون جو ڪفر ڪندا آهن (٧٠) .

وَاتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُوْتِمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرْعَلَيْكُمْ مِّقَاهِيُ وَتَذُكِيُرِيُ بِالنِّتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجُهِمُ وُ آ آمريكي ونُسْرِكا عِكُونُتُم لايكُنُ آمَوْكُوعِكِيكُو غُمَّةٌ نُحْاقُضُو اللَّهِ وَ لاَتُنْظِرُونِ<sup>©</sup> فَإِنْ تَوَلَّيْتُهُ فَهَاسَالْتُكُمُومِّنَ آَجُرِانُ آجُرِي اللاعلى الله وأمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ فَكُنَّ بُولُا فَنَجَّيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلِيْفَ وَاغْرَقْنَا الَّذِيْنَكَ نَكُ بُوايالِتِنَا فَانْظُرْكَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ<sup>®</sup> ثُوَّ بَعَنْنَامِنَ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ وَفَجَا وُوْهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُوْ الِيُؤْمِنُوْ ابِمَاكَذَّ بُوايِهِ مِنْ قَبُلُ كَذٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى عُلْوُبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعْدِهِمْ مُّولِي وَهِرُونَ إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا بِهِ بِأَيْدِنَا فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا تَّجْرُمِينَ فَكُمَّاجَأُءُهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوۤ السَّهٰ هَذَالْسِحُرُمِّ بِنِّي ٠ قَالَ مُوسَى اَتَقُوْلُونَ لِلْجَقِّ لَبّاجَآءُكُوْ السِحُوهُ ذَا وَلا يُقْلِعُ السَّجِرُونَ<sup>©</sup>قَالُوۡٓ الْجِعۡتَنَالِتَلۡفِتَنَاعَتَّاوَجَدُنَاعَلَيُوابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُّ الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ<sup>©</sup>

یعتذرون ۱ ۱

۽ نوح جو قصو کين پڙهي ٻڌاءِ۔ جڏهن پنهنجي قوم کي چيائين تہ اي منهنجي قوم! جيڪڏهن منهنجو رهڻ ۽ الله جي آيتن سان منهنجي نصيحت ڏيڻ اوهان تي ڳري ٿي آهي تہ الله تي ڀروسو ڪيمر پوءِ پنهنجي رٿا ۽ پنهنجن شريڪن جي مدد سان گڏجي صلاح ڪريو پوءِ اوهانجي رٿا اوهان کان ڳجهي نہ رهي تہ پوءِ مون سان (جو وڻيوَ سو) ڪري گذَرو ۽ مون کي ڍر نہ ڏيو (٧١). پوءِ جيڪڏهن (منهنجي چوڻ کان) ڦريؤ (تہ ڇا ٿيو؟) مُون اوهان کان ڪو اُجورو نہ گهريو هو، منهنجو اجورو الله کان سواءِ ٻئي تي نہ آهي ۽ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي تہ مسلمانن مان هجان (٧٣). پوءِ کيس ڪوڙو ڀانيائون پوءِ کيس ۽ جيڪي ٻيڙيءَ ۾ ساڻس هئا تن کي بچايوسون ۽ کين اُنهن (ڪافرن) جُو جانشين ڪيوسون, ۽ جن اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڀانيو تن کي ٻوڙيوسون, پوءِ ڏس تہ جن کي ڊيڄاريو ويو هو تن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي! (٧٣). وري ان (نوح) کان پوءِ (گھٹا) پيغمبر سندن قوم ڏانھن موڪليا سون پوءِ وٽن پڌرن معجزن سان آيا پوءِ اهڙا نہ هئا جو جنهن شيءِ کي پهريائين ڪوڙ ڀانيو هئائون تنهن تي ايمان آڻين۔ اهڙيءَ طرح حد کان لنگهندڙن جي دلين تي مهر هڻندا آهيون (٧۴). وري کانئن پوءِ موسيٰ ۽ هارون کي فرعون ۽ سندس سردارن ڏانهن پنهنجن معجزن سميت موڪليوسون پوءِ وڏائي ڪيائون ۽ ڏوهارڻ قوم هئي (٧٥). پو ءِجنهن مهل وٽن اسان وٽان سچي ڳالھ آئي (تڏھن) چيائون تہ بيشڪ ھيءَ پڌرو جادو آھي (٧٦). موسيٰ چيو تہ جڏھن اوھان وٽ حق آيو (تڏھن) اُن لاءِ ڇو چوندا آھيو (تہ جادو آھي)؟ هيءُ جادو آهي ڇا؟ حالانڪ جادوگر ڪامياب نہ ٿيندا آهن (٧٧). چيائون ته اسان وٽ هن لاءِ آيو آهين ڇا ته جنهن (ريت) تي اسان پنهنجا پيءُ ڏاڏا ڏٺا تنهن کان اسان کي ڦيرائين ۽ مُلڪ ۾ اوهان (ٻنّهي) لاءِ وڏپ هجي؟ ۽ اسين اوهان ٻنهي کي مڃڻ وارا نہ آهيون (٧٨).

وَقَالَ فِرُعُونُ انْمُثُونِنَ بِكُلِّ سَجِرِعَلِيُمِ®فَلَتَاجَأَءُ السَّحَرَكُ قَالَ لَهُمْ مُنُولِهِي ٱلْقُوْامَ ٓ ٱنْتُومُّ لَقُوْنَ ۞ فَلَكَّۤ ٱلْقُوْاقَالَ مُوْسِي مَاجِئُتُورِبِهُ السِّحُرُ إِنَّ اللهَ سَيْبُطِلُهُ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُصُلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ<sup>©</sup> وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقِّ بِكِلمَتِهِ وَلَوْكِرَةَ الْمُجْرِمُونَ ﴿ فَكَالْمَنَ لِمُوْسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّنَّ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَكَا بِهِمُ إِنْ يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسُرِفِيْنَ®وَقَالَ مُوسى يَقَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ الْمَنْتُمْ وِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ آلِنُ كُنْتُومُسُلِمِينَ ﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوكَّلْنَا \* رَتَّنَا لَا يَجْعُلُنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ فَيِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقُوْمِ الْكِفِيرِينَ®وَأُوْحَيْنَأَ إِلَى مُوْسِي وَآخِيْهِ أَنْ تَبَوَّا لِقَوْمِكُمَّا بِمِصْرَ بِبُوتًا وَاجْعَلُوا بُوْتُكُمْ قِيْلَةً وَّأَقِيمُوا الصَّالُوةَ وَبَيْتِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَآ اِنَّكَ اتَنْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَا لَا زِبْنَةً وَّآمُوالَّا فِي الْحَيْوِةِ السُّنْيَأَ " رَتَّنَالِيُضِلُّوا عَنْ سِبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى اَمُوالِمُ وَاشْكُدُ عَلَى قُلُوْ بِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُواالْعَذَابَ الْأَلِيْمَ ۞

یونس ۱۰ یونس ۱۰

۽ فرعون چيو تر سيئي هوشيار جادوگر مون وٽ آڻيو (٧٩). پوءِ جنهن مهل جادوگر آيا (تنھن مھل) موسيٰ اُنھن کي چيو تہ جيڪي اُڇلائڻو اٿو سو اوهين أڇليو (٨٠). پوءِ جنهن مهل أڇليائون (تنهن مهل) موسيٰ چيو تہ جيڪي آندو اٿو سو جادو آهي۔ الله اُن کي سگھوئي باطل ڪندو۔ ڇو تہ الله فسادين جو ڪم نہ ٺاهيندو آهي (٨١). ۽ الله حق کي پنهنجي حكم سان ثابت كندو آهي جيتوڻيكَ ڏوهاري بُڇان ڀانئين (٨٢). پوءِ موسىٰ تى سندس قوم مان هڪ توليءَ کان سواءِ, فرعون ۽ سندس سردارن کان ڊڄڻ جي ڪري ته, متان کين ايذائين (ڪنهن) ايمان نہ آندو۔ ۽ بيشڪ فرعون (اُن) ملڪ ۾ هٺيلو هو، ۽ اُهو ضرور حد کان لنگهندڙن مان هو (٨٣). ۽ موسيٰ چيو تہ اي منهنجي قوم! جيڪڏهن اوهان الله تي ايمان آندو آهي تہ جي مسلمان آهيو تہ مٿس ڀروسو ڪريو (٨۴). پوءِ چيائون تہ اللہ تي ڀروسو ڪيوسون, اي اسان جا پالٹھار! اسان کي ظالمن جي قوم جي پرک نہ ڪر (٨٥). ۽ ڪافرن جي قوم کان پنهنجي ٻاجھ سان اسان کي بچاءِ! (٨٦). ۽ موسيٰ ۽ سندس ڀاءُ ڏانهن وحي ڪيوسون تر اوهين پنهنجي قوم لاءِ مصر ۾ گهر بڻايو ۽ (اُنهن) پنهنجن گهرن کي قبلي جي سامهون ڪريو ۽ نماز پڙهو۔ ۽ مؤمنن کي خوشخبري ڏي (٨٧). ۽ موسىٰ چيو ته اي اسان جا پالٹهار! تو فرعون ۽ سندس سردارن کي سينگار ۽ (گھڻو) مال دنيا جي حياتيءَ ۾ (هـن لاءِ) ڏنو آهي تہ اي اسـان جـا پالڻهـار! تنهنجي وات كان ماڻهن كي ڀُلائين! اي اسان جا پالڻهار! سندن مال كي ناس ڪر ۽ سنديـن دليـن تي مهر هڻ جو جيستائيـن ڏکوئيندڙ عذاب (نه) ڏسن تيستائين ايمان نر آڻين (٨٨).

قَالَ قَدُا أُجِيْبَتُ تُدْعُونُكُمَّا فَاسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُرْ سِبِيلَ الَّذِينَ لِا**يَعْلَمُون**َ @وَجُوزُنَابِبَنِيُ إِسُرَاءِبِلِ الْبِحُرِفَاتُبَعَهُمُ فِرْعُونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوا الْحَتَّى إِذَا ٱدْرَكُهُ الْغَرِقُ قَالَ المنتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِي آمَنَتُ بِهِ بَنُوْ ٱلسِّرَاءِ يُلُ وَ آنَامِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ الْنُونَ وَقُلُ عَصِينَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ الْنُكُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيُوْمَ نُبُعِينًا لِمِينَ اللَّهِ مِنْ فَكُلِّ اللَّهِ مَا لَيُوْمَ نُبُعِينًا فَالْمُونَ ايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنَ الْتِنَالَغُفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوْأَنَابَنِيُ إِسْرَاءِيلَمْبَوَّاصِدُنِ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ<sup>عَ</sup> فَهَااخْتَلَفُوْاحَتَّى جَأْءُهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْفِيهَةِ فِيهَا كَانُوْ افِيهِ يَغْتَافِوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِّهَا أَنْزُلْنَا الدِّكَ فَسُعَلِ الدِّيْنَ يَقَى ءُوْنَ الْكِتْبُمِنَ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءُكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُدْتَرِينَ ۗ وَلِاتُكُوْنَكَ مِنَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْ إِبَايْتِ اللهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخْسِرِيْنَ@اِنَّ الَّذِيْنَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا ٛڮؙٶؙۛڡڹٛٷڹ؈ٛٚۅڵۅ۫ڿٲۼؿۿۿڴڷٳۑۊ۪ڂؿٚؠڒۅ۠ٳٳڵڡۮٳڹٳڵڒڵؽۄۘ؈

یونس ۱۰ یعتذرون ۱۱

الله چيو تہ بيشڪ اوهـان (ٻنهي) جي دعا قبول ڪئي ويئي پوءِ ٻئي مضبوط ٿي بيهو ۽ جيڪي نہ ڄاڻندا آهن تن جي طريقي جي تابعداري نہ ڪريو (٨٩). ۽ بني اسرائيلن کي سمنڊ کان پار ڪيوسون پوءِ فرعون ۽ سندس لشڪر ظلم ۽ سرڪشي ڪرڻ لاءِ سندن پٺيان پيا, حتاڪ (فرعون لشڪر سوڌو) بڏڻ لڳو (تڏهن فرعون) چيو تہ ايمان آندم, (سچ آهي) تر جنهن تي بني اسرائيلن ايمان آندو آهي تنهن کان سواءِ ڪوئي عبادت جـو لائق نر آهي ۽ آءُ مسلمانن منجهان آهيان (٩٠). (چيو ويس تر) هاڻي (ٿو ايمان آڻين)؟ ۽ بيشڪ اڳ تو نافرماني ڪئي ۽ فسادين مان هئين (٩١). پوءِ اڄ توکي تنهنجي لاشي سوڌو هن لاءِ بچائينداسون (۽ ٻيٽار تي اُڇلينداسون) تر جيڪي تو کان پوءِ اچن تن لاءِ نشاني هجين۔ ۽ ماڻهن مان گهڻا اسان جي نشانين کان ضرور بيخبر آهن (٩٢). ۽ بيشڪ بني اسرائيلن کي چڱي هنڌ رهڻ جي جاءِ ڏني سون ۽ کين سٺين شين مان روزي ڏني سون, پوءِ (ايستائين) احتلاف نہ ڪيائون جيستائين وٽن علم (يعني قرآن نه) آيو۔ بيشڪ تنهنجو پالڻهار جنهن ڳالھ بابت جهڳڙو ڪندا آهن تنهن جو قيامت ڏينهن سندن وچ ۾ فيصلو ڪندو (٩٣). پوءِ جيڪي تو ڏانهن نازل ڪيوسون تنهن کان جيڪڏهن شڪ ۾ آهين تہ جيڪي توكان الب كتاب پڙهندا آهن تن كان پڇ, بيشك تنهنجي پالڻهار كان توڏانهن حق آيو آهي پوءِ تون شڪ ڪندڙن مان نہ هج (٩۴). ۽ نڪي تون اُنھن مان ھج جن اللہ جي آيتن کي ڪوڙ ڄاتو نہ تہ تون خساري وارن مان ٿيندين (٩٥). بيشڪ جن تي پنهنجي پالڻهار (جي عذاب) جو حڪم لازم ٿي چڪو آهي سي ايمان نہ آڻيندا (٩٦). جيتوڻيڪ وٽن سڀ دليل اچن. جيستائين ڪو ڏکوئيندڙ عذاب ڏسن (٩٧).

فَكُوْلِا كَانَتُ قَرْيَةُ الْمَنْتُ فَنَفَعَهَ إِلْمَانُهُ ۚ إِلَّا قُوْمَ يُؤْنُسُ لَكًّا المَنُوُ الْكَثَفُنَا خَنْهُمْ عَنَا ابَ الْحِزْي فِي الْحَبْرِةِ النَّانْمَا وَمَتَّعْنِهُمُ اللحِيْن@وَلَوْشَآءَرَبُكَ لِأَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ بَهِيْعًا ﴿ ٳؘڡؘٲٮ۫ؾؙؾؙڮٝڔؗۄ۠ٳڵؾۜٳڛؘڂؾ۠ؠۘڮ۠ۅ۫ڹ۫ۅؙٳم۠ۏٞڡڹؽڹ۞ۅؘڡؘٳڲٳڹڸڹڡ۫ڛ <u>ٱنْ نُوْمِنَ إِلَا بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَعَلَى الَّذِيْنَ لَا</u> يَعْقِلُونَ<sup>©</sup> قُلِ انْظُرُو امَا ذَافِي السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغُنِي الْالِيُّ وَالنَّذُرُّعَنُ قَوْمِ لِلْأَنْوِمِنُوْنَ®فَهَلُ يَنْتَظِرُوْنَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَكُوامِنَ فَيْلِهِمْ قُلْ فَانْتُظِرُ وَالِّيْءُمَعَكُوهُ مِّرَى الْمُنْتَظِرِينَ \* ثُمَّرُ نُجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ الْمُنُو إِكْنَالِكَ \* حَقًّا عَكَيْنَا نُنْجُ الْمُؤْمِنِينَ فَكُ يَأْتِهَا النَّاسُ إِنْ كُنْ تُحْرُفِي شَكِّ مِنْ دِيْنِي فَلَا اَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنُ اَعْبُكُ اللَّهُ الَّذِي يَتَوَقَّلُهُ ﴿ وَالْمِرْتُ انَ ٱلَّذِي مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَوَ اَنْ اَقِدُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَى ۖ مِنَ الْمُشْرِكِبْنَ®وَلِاتَدُعُ مِنُ دُوْنِ اللهِ مَالَا بِنْفَعُكُ وَ لْآيَضُرُكُ وَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِينَ 🔞

/AVAVAVAVAVAVAVAVA

يونس جي قوم کان سواءِ ڪن ڳوٺن (وارن عذاب ٿيڻ وقت) ڇو نہ ايمان آندو؟ ته سندن ايمان كين فائدو ڏئي ها۔ جنهن مهل (يونس جي قوم) ايمان آندو (تنهن مهل) خواريءَ وارو عذاب دنيا جي حياتيءَ ۾ کانئن لاٿوسون ۽ کين (ڪجھ) وقت تائين فائدو ڏنوسون (٩٨). ۽ جيڪڏھن تنهنجو پالڻهار گهري ها تر جيڪي زمين ۾ آهن سي سڀئي ضرور ايمان آڻين ها\_ پوءِ تون ماڻهن کي زور ڪندين ڇا تہ مؤمن ٿين؟ (٩٩).۽ڪنهن بہ شخص کي الله جي گهر کان سواءِ مؤمن ٿيڻ جو اختيار ئي نہ آهي۔ ۽ جيكي نر ڄاڻندا آهن تن تي (كفر جي) پليتي ركندو آهي (١٠٠). چُؤ تر نهاريو تہ آسمانن ۽ زمين ۾ ڪهڙيون (سندس قدرتون) آهن؟ ۽ نہ مڃيندڙ قوم کي نشانيون ۽ ڊيڄاريندڙ فائدو نہ ڏيندا آهن (١٠١). پوءِ اُنهن جهڙين مصيبتن كان سواءِ انتظار نه كندا آهن جيكي كانئن اڳ گذري ويــون (کيــن) چـؤ تــ انتـظـار ڪريو آءٌ بــ اوهـان سان گُڏ انتظار ڪندڙن مان آهـيان (١٠٢). وري اسين پيغمبرن کي ۽ جن ايمان آندو تن کي بچائيندا آهيون اهڙي طرح, اسان تي حق آهي تہ مؤمنن کي بچايون (١٠٣). چؤ تہ اي سواءِ جن کي پوڄيندا آهيو تن کي نہ پوڄيندس پر اُن الله کي پوڄيندس جيڪو اوهان کي ماريندو آهي، ۽ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي تہ مؤمنن مان هجان (١٠٤). ۽ (هيءُ) ته پنهنجي مهاڙ کي دين لاءِ هڪ طرفو ٿي سڌو ڪر ۽ مشرڪن مان نہ هج! (١٠٥). ۽ الله کان سواءِ اُنهي جي عبادت نہ کر جيڪو توکي نکي سک پهچائي ۽ نکي ڏک پهچائي, پوءِ جيڪڏهن (ائين) ڪنديـن تہ اُنهـي مـهـل تون ظالمن مان ٿينديـن (١٠٦) .

وَإِنْ يَبْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّوْ فَكَرْ كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُو وَإِنْ يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلاَ رَآدٌ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَيْنَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُو لْغَفُورُ الرَّحِيثُ<sup>©</sup> قُلْ يَاكِتُّهَا النَّاسُ قَلْ جَأْءَكُو الْحَقِّ مِنْ ڗؖ؆ؚڮٚۄؙٝۏٚؠٙڹٳۿؾٮؙؽۅؘٳ۬ػؠٵؽۿؾۑؽڸڹڡٛڛ؋ٞۅۧڡڽؙڞؘڰ؋ٙٳؾؠٵ يَضِلُّ عَلَيْهَا وْمَآاَ نَاعَلَيْكُمْ بِوَكِيْلِ<sup>©</sup>ُواتَّبِعُ مَا يُوْحِيَّ إِلَيْكَ وَاصْبِرُحَتَّى يَحَكُواللَّهُ وَهُوَخَيْرُ الْحَصِمِينَ<sup>قَ</sup> ڛؙۜۅؘڮٷؙۿۅؙٛۮۣ الزُّنَّكِينَ الْحُكِمَتُ الْنَّهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِنْ لَّكُنْ حَكِيْمِ خَبِيْرِكَ ٱلَّا تَعَبُّكُ وَالِّلَا اللهُ إِنَّنِي لَكُوْمِ نَهُ نَذِيرٌ وَكَبْثِيدُ رُّوَّ وَإِن اسْتَغُفِرُوْ ا رَ اللَّهُ وَنُو اللَّهِ إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمُ مِّنَاعًا حَسَنًا إِلَّى آجَلِ مُّسَمَّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضُلِ فَضُلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فِإِنِّ ٱخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيُومٍكِينُو<sup>ص</sup>ِ لِكَاللهِ مَرْجِعُكُةُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيْرُ<sup>©</sup> ٱڵٳۧٳؿۜۿؙۄۛڗؿ۬ڎٛڹڝڰۅۘ۫ۯۿۄۛڸڛٙؽڿۘڡۛٛۏٳڡؚڹڰٛٲڵڿؚ؈ؘڛٛؾۼۺ۠ۏڹ رِيَا بَهُمْ يَعْلُوْمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيْهُ بَنَا تِ الصَّدُونِ

یعتذرون ۱۱

۽ جيڪڏهن الله توکي ڪو ڏک پهچائي ته اُن کانسواءِ ڪو اُن جي لاهڻ وارو ڪونهي، ۽ جيڪڏهن تو لاءِ ڀلائي گهري ته سندس فضل ڪو هٽائڻ وارو نہ آهي۔ پنهنجن ٻانهن مان جنهن کي وڻيس تنهن کي ڀلائي پهچائيندو آهي۔ ۽ اُهو بخشٹهار مهربان آهي (١٠٧). چؤ ته اي انسانؤ! بيشڪ اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان حق آيو آهي، پوءِ جيڪو هدايت وارو ٿيو سو پاڻ لاءِ هدايت ٿو لهي، ۽ جيڪو ڀلو تنهن تي گمراهيءَ هجڻ کان سواءِ (ٻيو ڪجه) نہ آهي۔ ۽ آءٌ اوهان جو ذميوار نہ آهيان (١٠٨). ۽ جيڪي تو ڏانهن وڃي ڪيو وڃي ٿو تنهن جي تابعداري ڪر ۽ (ايستائين) صبر ڪر جيستائين الله نبيروڪري، ۽ اُهو چڱو فيصلو ڪندڙ آهي (١٠٩).



الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

آلر۔ (هي) ڪتاب آهي جنهن جون آيتون محڪم آهن. وري حڪمت واري داناءَ الله وٽان کولي بيان ڪيل آهن (١). ته الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي عبادت نه ڪريو۔ آءٌ سندس طرف کان اوهان کي ڊيڄاريندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ آهيان (٢). ۽ ته پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرو وري ڏانهس (توبه ڪري) موٽو ته ٺهرايل مدت تائين اوهان کي چڱي نفعي سان فائدو ڏئي ۽ سڀ ڪنهن ڀلائيءَ واري کي سندس ڀلائي (جو عوض ڏئي) ۽ جيڪڏهن اوهين ڦرندؤ ته آءٌ اوهان تي وڏي ڏينهن جي عذاب (پهچڻ) کان جہان ٿو (٣). الله ڏانهن اوهان جو موٽڻ آهي، ۽ اهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (۴). خبردار! آهي پنهنجن سينن کي هن لاءِ وٽيندا آهن ته کانئس لڪن۔ خبردار! جنهن دم (آهي) پنهنجا ڪپڙا ڍڪيندا آهن (تنهن دم به) جيڪي ظاهر ڪندا آهن (سو الله) ڄاڻندو آهي بيشڪ اهو سينن وارو (ڀيد) ڄاڻندڙ آهي بيشڪ اهو سينن وارو (ڀيد) ڄاڻندڙ آهي بيشڪ

وَمَامِنُ دَابُّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزُقُهُا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتْبِ مَّبِينِ ﴿ وَ هُوَالَّذِي خَكَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آبَّا مِر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبُنُو كُوْ الْيُكُوْ احْسَنُ عَمَلًا وَلَيِنَ قُلْتَ إِنَّكُومَّبُعُونُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُو آاِنُ هٰنَ الرَّسِحُرُمُّبِهُنُ۞وَلَينُ اَخْرُنَاعَنُهُمُ الْعَنَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُكُودَةٍ لَكِيْقُولُنَّ مَا يَجْسِنُهُ ۚ ٱلْاَتُومَ يَانِيهُ وَلَيْنَ مُصَرُوفًا عَنُهُمُ وَحَاقَ بِهِمُ مَّاكَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ <u>ۗ وَلَيِنَ اَذَ قُنَا</u> الْإِنْسَانَ مِنَّارِحُمُةً نُحْ تَزَعْنَهَامِنُهُ إِنَّهُ لَيْوُسٌ كَفُورُ ۞ وَلَيْنَ أَذَقُنْهُ نَعْمَا ء بَعْنَ ضَرّاء مَسَّتُهُ لَيَقُوْلِيَّ ذَهَبَ السّبيّاتُ عَيِّنُ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُوْرٌ فَإِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُواالصَّالِحٰتِ اوُلَلِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرُّكِ يُرُس فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْخَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُرُكِ أَنْ يَقُو لُو الوَلاّ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أُوجَاءً مَعَهُ مَلَكُ إِنَّهَا أَنْتَ نَنِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شُئٌّ وَّكِيلٌ شُ

۽ ڪو چُرندڙ زمين ۾ آهي ئي نہ پر سندس روزي لله تي آهي ۽ سندس رهـڻ جو هنڌ ۽ سندس سانڀ جي جاءِ (الله) ڄاڻندو آهي\_ سڀ پڌري ڪتاب ۾ (لکيل) آهي (٦). ۽ اُهو (الله) آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو ۽ سندس عرش پاڻي تي هو (اهو بڻائڻ هن ڪري آهي) تہ اوهان کي پرکي تہ اوهان مان عملن جي اعتبار کان وڌيڪ ڀلو ڪير آهي۔ ۽ حيڪڏهن انهن کي چوين تہ مرڻ کان پوءِ اوهين جياريا ويندؤ تہ ڪافر کیل مدت تائین کانئن عذاب کٹی هٽايون تہ ضرور چوندا تہ اُن کی كنهن جهليو آهي؟ خبردار جنهن ڏينهن (اهو عذاب) وٽن ايندو (تنهن ڏينهن) کانئن ٽرڻو نہ آهي ۽ جنهن (شيءِ) سان ٺٺوليون ڪندا هئا سا کين وڪوڙي ويندي (٨). ۽ جيڪڏهن ماڻهؤ کي پاڻ وٽان ڪا ٻاجھ چکايون ٿا ۽ وري اُها کانئس کسيون ٿا، تہ اُهو نااُميد بيشڪر (بڻجندو) آهي (٩). ۽ جيڪڏهن اُن کي ڏک پهچڻ کان پوءِ سک پهچايون تہ ضرور چوندو تہ مون کان ڏک ويا۔ اُهو پڪ سرهو وڏائي ڪندڙ ٿيندو آهي (١٠). پر جن صبر ڪيو ۽ چڱا ڪم ڪيا۔ تن لاءِ بخشش ۽ وڏو اجر آهي (١١). پوءِ (اي پيغمبر!) جيڪي تو ڏانهن وحي ڪجي ٿو تنهن مان متان ڪجھ ڇڏي ڏئين ۽ (پڻ) متان دل تنگ ڪرين ڪافرن جي هن چوڻ ڪري تہ مٿس خزانو ڇو نہ لاٿو ويو؟ يا ملائڪ ساڻس ڇو نہ آيو؟ (نہ ڇڏ ۽ نہ دل تنگ ڪر)۔ ڇو تہ تون ڊيڄاريندڙ ئي آهين۔ ۽ الله هر شيءِ جو سنياليندڙ آهي (١٢).

آمُرِيَقُولُونَ افْتَرْيِهُ قُلْ فَأْنُو الْبَعْشُرِسُورِمِّنْ لِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَ ادُعُوامِن اسْتَطَعْتُمُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِينَ ﴿ فَالَّهْ يَسُتَجِيبُوالكُهُ فَاعْلَمْوَاأَنَّهَا أُنِّزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لِآلِالُهُ ٳڷٳۿۅؙٛڡؘٛۿڵٲڹڹٛۄۺٮڸۿۏؽ®ڡڹٵؽڔؙڔؽ۠ٵڵۼۑۅۊؘٳڵڰؙڹؽٵۅؘ زِيْنَتُهَا ثُونِ البَهِمُ اعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لايُبْخَسُونَ ٠ اوُلِبِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْإِخِرَةِ إِلَّا النَّارْ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْافِيْهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعُمَلُوْنَ الْأَفْرَى كَانَ عَلَى بيّنة قِين رّبّ ويتلوه شاهد مّنه ومِن قبله كِيام وسي إِمَامًا وَرَحْمَةُ أُولِيكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ بَكَفُورُ بِهِمِنَ الْكُفْرَابِ فَالنَّارُمُوعِكُ لَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْ أَوْ الْحُقُّ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلِكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لِأَبْوُمْ مُؤْنِ نَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرِي عَلَى اللهِ كَنِبًا أُولِيِّكَ يُغْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَ يَقُوُلُ الْأَشْهَادُهُ فُولِا عِالَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ مُ ۚ ٱلَّا لَعُنَةُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ فَالنَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيرِل اللهِ وَيَبغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ رِبالْإِخِرَةِ هُمُ كُلفِرُونَ ۞

بلڪ (ائين بہ) چون ٿا تہ اُھو (قرآن) پاڻ ٺاھيو اٿس\_ چؤ تہ جيڪڏھن سچا آهيو تہ (اوهين بہ) اُن جهڙيون ڏھ سورتون پاڻون ٺآهيـل آڻيـو ۽ الله کان سواءِ (ٻين) جن کي سڏي سگهو تن کي سڏيو (١٣). پوءِ جيڪڏهن اوهان جو (اهو چوڻ) قبول نہ ڪن تہ ڄاڻو تہ (اُهو قبرآن) رڳو الله جي علمر سان لاَٿو ويو آهي ۽ (ڄاڻو) تہ اُن کان سواءِ ٻيو ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, پوءِ اوهين اسلام تي (محڪم) ڇو نہ رهندؤ؟ (١٤). جيڪي دنيا جي حياتي ۽ سندس سينگار گهرندا هجن تن کي دنيا ۾ (ئي) سندن عملن جو اُجورو پورو ڏينداسون ۽ انهن کي اُن ۾ گهٽ نہ ڏبو (١٥). اهي اُهي آهن جن لاءِ آخرت ۾ باه کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) نہ آهي, ۽ جيڪي دنيا ۾ ڪيائون سو چٽ ٿيو ۽ جيڪي ڪمائيندا هئا سو باطل ٿيو (١٦١). (اُهو ماڻهو گمراهن جهڙو نہ آهي) جيڪو پنهنجي پالڻهار (جي طرف) کان پڌريءَ حجت تي هجي ۽ الله کان اُن لاءِ شاهد (يعني قرآن) ايندو هجي ۽ اُن (قرآن) کان اڳ موسيٰ جو ڪتاب (توريت) رهبر ۽ رحمت (بہ گواہ) هجي\_ اِهي (ماڻهو) اُن (قرآن) تي ايمان آڻين ٿا\_ ۽ (پوءِ اُنهن جي سڀني) ٽولين مان جيڪو اُن (قرآن) جو اُنڪار ڪندو تنهن جي رهڻ جو هنڌ باه آهي, تنهن ڪري (تون) کانئس شڪ ۾ نہ هج اُهو تنهنجي پالڻهار جي پار کان حق (لٿو) آهي پر گهڻا ماڻهو ايمان نٿا آڻين (١٧). ۽ جيڪو الله تي كوڙو ٺاھ ٺاھي تنھن كان وڌيك ظالم كير آھي؟ اھي پنھنجي پالڻهار جي آڏو ڪيا ويندا ۽ شاهد چوندا تر اِهي اُهي آهن جَن پنهنجي پالڻهار تي ڪوڙ چيو, خبردار (اُنهن) ظالمن تي الله جي لعنت آهي (١٨). جيڪي الله جي واٽ کان جهليندا آهن ۽ اُن جي ڏنگائي گهرندا آهن۔ ۽ اُهي ئي آخرت کي نہ مڃيندا آهن (١٩).

اوُلَبُّكَ لَمُ يَكُونُوْامُعُجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءً بُضْعَفُ لَهُوُ الْعَنَ اكِ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوْ ايُبْصِرُونَ اوْلَيْكَ الَّذِيْنِيَ خَبِيرُوۡٱأَنۡفُسُهُ وَضَلَّ عَنُهُ مُمَّا كَانُوۡٱنَفُتَرُوۡوَں ۖ لِأَحَرَمُ ٱنَّهُمْ فِي الْاخِرَةِ هُمُّ الْأَخْسَرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ امَنُواوَعِلُوا الصَّلِحْتِ وَأَخْبَتُوْ آلِلِي رَبِّهِمُ الْوِلَّلِكَ آصُحُبُ الْحُنَّةِ عَمْهُ فِيهُاخْلِدُونَ®مَثَلُ الْفَرِيْقَيْنِ كَالْأَعْلَى وَالْأَصْمِ وَالْجَصِّرُ وَالْبَصِيْرِ ۅؘالسَّبِيْعِ ۚ هَلُ يَسْتَوِينِ مَثَلًا أَفَلَا تَنَكَرُّوُنَ ۗ وَلَقَّلُ ٱلْسُلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُوْنَنِي يُرْمَّنِي يَنْ ﴿أَنَّ لَا تَعَيْثُ وَٱلْآلَا اللهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ اللَّهِ فَقَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوامِرُ، قُومِهِ مَانَزُ لِكَ إِلَّاكِيَتُكُوا مِّثُلُنَا وَمَا نَزَ لِكَ ا اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمُ أَرَاذِ لُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَزِي لَكُهُ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلِ بَلْ نَظْتُكُو كُنِيبِينَ عَالَ لِقَوْمِ الْوَيْتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنُ رِّبِّنْ وَالتَّنِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُبِّيتُ عَلَيْكُهُ أَنُكِرُ مُكُمُّوُهَا وَأَنْتُهُ لِهَا كِرِهُونَ ۞

اُهي ملڪ ۾ ڪڏهن عاجز ڪرڻ وارا نہ آهن ۽ الله کان سواءِ (ٻيا ڪي) انهن جا مددگار نہ آهن. اُنهن کي ٻيڻو عذاب ڪيو ويندو۔ جو ٻڌي نہ ٿي سگھيا ۽ نہ ٿي ڏٺائون (٢٠). اهي اُهي آهن جن پاڻ کي نقصان لاتو ۽ جيكو ٺاه ناهيندا هئا سُو كانئن يلجي ويو (٢١). بيشك إهي (ماڻهـو) ضرور آخـرت ۾ خـسـاري وارا آهن (٢٢). پڪ جن ايمان اندو ۽ چڱا عمل ڪيا ۽ پنهنجي پالڻهار ڏانهن نويا سي بهشتي آهن, اهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٢٣). اُنهن ٻن ٽولين جو مثال اُنڌي ۽ ٻوڙي ۽ ڏسندڙ ۽ ٻـڌندڙ وانگر آهي۔ (اِهي) مثال ۾ برابر آهن ڇا؟ پوءِ ڇو نہ ٿا نصيحت وٺو؟ (٢٤). ۽ بيشڪ اسان نوح کي سندس قوم ڏانهن موڪليو (اُن چيو تہ) آءٌ اوهان لاءِ پڌرو ڊيجاريندڙ آهيان (٢٥). تہ الله کان سواءِ (اوهين ٻئي جي) عبادت نہ ڪريو بيشڪ آءُ اوهان تي ڏکوئيندڙ ڏينهن جي عذاب (پهچڻ) کان ڊڄان ٿو (٢٦). پوءِ سندس قومر مان ڪافر ٽوليءَ چيو تہ تو کی پاڻ جهڙي ماڻهو کان سواءِ (بيو) نہ ٿا ڏسون ۽ اسان مان مٿاڇري سوچ وارن خسيسن کان سواءِ (ٻيو) ڪو تنهنجو تابعدار نہ ٿا ڏسون, ۽ پاڻ تي اوهان جي ڪا فضيلت نہ ٿا ڏسون بلڪ اوهان کي ڪوڙو ڀانئيندا آهيون (٢٧) . (نوح) چيو ته اي منهنجي قوم! (مون کي) ڏسيو ته سهي ته جيڪڏهن (آءُ) پنهنجي پالڻهار جي پڪيءَ حجت تي هجان ۽ پاڻ وٽان مون کي رحمت ڏني هجيس (جنهن جي حقيقت) اوهان کان لڪائي ويئي هجي, تہ اُن (جي مڃڻ) جو هن هوندي اوهان کي ڇو زور ڪريون جو اوهين اُن کي نايسند ڪندڙ هجو ؟ (٢٨).

وَيْقُوْمِ لِٱلْسُئُلُمُ عُلَيْهِ مَا لِأَلْ أَنَ ٱجْرِيَ الْاعْلَى اللهِ وَمَآانَا بطاردالني أمنوا إنهم ملقوارتهم ولليتي أركم فوما تَجُهُكُونَ ﴿ وَلِقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرِدَتُهُمُ أَفَلًا تَنَكُّرُونَ®وَلَاَقُولُ لَكُمْعِنْدِي خَزَابِنُ اللهِ وَلَا اَعْلَمُ ا الْعَيْبَ وَلَا اَقُولُ إِنَّى مَلَكٌ وَلِا اَقُولُ لِلَّذِينَ نَزُدُرِيَّ اَعَيْنُكُمُ لَرِي يُؤْتِيهُمُ اللهُ خَيْرًا ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَافِي ٱنْفُسِهِمُ ۖ إِنَّ إِذًا لِّينَ الظِّلِمِيْنَ®قَالُوْالنُّوْحُ قَلْ جَادَلْتَنَا فَٱكْثَرْتَ جِكَالَنَا فَايِّنَابِهَا تَعِدُنَآنَ كُنْتُ مِنَ الصَّدِقِيْنَ®فَأَلَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمُ ىداللەلۇن شَاءُوَمَا اَنْتُرْبِمُعَجِزِيْنَ®ولاَيْنْفَعْكُوْنْصُحِى إِنْ ٱردُتُّأَنُ أَنْصُحِ لَكُوْ إِنْ كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغُوِيكُمُ هُورَيُّكُوُ وَالَّهِ وَرَجِعُونَ ﴿ آمْرِيقُولُونَ افْتَرَيُّهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيُّهُ \* فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بِرِي أَي مُسِّهَا تُجْرِمُونَ ١٥ وَأُوحِي إلى نُوْجِ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّامَنْ قَدْ الْمَنَ فَلاَ تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُوْ اِيَفْعَلُوْنَ ﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلاَ يُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُمْ مُّغُرَقُّونَ ۞

۽ اي منهنجي قوم ! (آءٌ) اوهان کان اُن بابت ڪو مال (املاڪ) نہ ٿو گهران۔ منهنجو اُجورو اللہ کان سواءِ بئي تي نہ آهي ۽ آءٌ مؤمنن کي تڙڻ وارو نہ آھيان\_ ڇو تہ اُھي پنھنجي پالٹھار کي ملڻ وارا آھن پر (آءٌ) اوھان کي جاهل قوم ڏسان ٿو (٢٩). ۽ اي منهنجي قوم! جيڪڏهن کين تـڙيندس ته مون کي الله کان ڪير ڇڏائيندو؟ پوءِ ڇو نہ سمجھندا آهيو؟ (٣٠). ۽ آءُ اوهان کي نہ ٿو چوان تہ مون وٽ اللہ جا خزانا آهن ۽ نڪي (ڪو) ڳجھ ڄاڻندو آهيان ۽ نڪي چوان ٿو تہ آءٌ ملائڪ آهيان, ۽ جن کي اوهان جون اكيون حقير سمجهن ٿيون تن لاءِ نہ ٿو چوان تہ الله كين كا ڀلائى كڏهن نہ ڏيندو۔ جيكي سندن دلين ۾ آهي سو الله بهتر ڄاڻندڙ آهي, (جي چوندس) تر آءٌ اُنهي مهل ظالمن مان ٿيندس (٣١). چيائون تر اي نوح! بيشڪ تو اسان سان جهڳڙو ڪيو پوءِ اسان سان گهڻو ئي جهيڙو ڪيئہ سو جيڪڏهن سڃن مان آهين تر اسان سان جيڪو انجام ڪرين ٿو سو اسان وٽ آڻ (٣٢). (نوح) چيو ته اُهو اوهان وٽ رڳو الله آڻيندو جيڪڏهن اُن گهريو تہ ۽ اوهين (ڀڄي) عاجز ڪرڻ وارا نہ آهيو (٣٣). ۽ جيڪڏهن آءُ اوهان کي نصيحت ڏيڻ گهران (پر) جيڪڏهن الله اوهان جو ڀُلائڻ گهرندو تہ منھنجي نصيحت اوھان کي ڪو فائدو نہ ڏيندي۔ اُھو اوھان جو پالڻهار آهي, ۽ ڏانهس موٽايا ويندؤ (٣٤). بلڪ (هيئن بہ) چوندا آهن تہ (هن پيغمبر) اُهو پاڻون ٺاهيو آهي, چؤ ته جيڪڏهن مون اُن کي پاڻ ٺاهيو آهي تہ منھنجو ڏوھ مون تي آهي ۽ جيڪي اوهين ڏوھ ڪندا آهيو تنھن کان آءٌ بيزار آهيان (٣٥). ۽ نوح ڏانهن وحي ڪيو ويو تہ جنهن ايمان آندو آهي تنهن کان سواءِ تنهنجي قوم مان ٻيو ڪو بہ ڪڏهن ايمان نہ آڻيندو تنهن ڪري جيڪي ڪندا آهن تنهن تي تون رنج نہ ٿيءُ (٣٦). ۽ اسان جي روبرو ۽ اسان جي حڪم سان ٻيڙي جوڙ ۽ ظالمن بابت مون کي نہ چئج. ڇـو ته اُهـي ٻـوڙيا ويندا (٣٧).

وَيَصْنَعُ الْفُلُكُ وَكُلَّهَا مَرَّعَلَيْهِ مَكَاثِيرٌ، قَوْمِهِ سَخِرُوامِنَهُ ۊٙٳڵٳڹٛۺؙۼٛڔؙۅؙٳڡؚؾٚٵڣٳؙٵۺۼۯڡڹۘڵڎػؠٳۺڿۯۅ۫ؽ۞ڣڛۅٛ<u>ۨ</u> تَعْلَمُونَ مِنْ يَالِتُهُ عَذَاكِ يَجْنُونِهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَاكِ يَعْنُونِهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَاكِ مُّقِينُةُ ٣ حَتَّى إِذَا حِأْءَ أَمُرُنَا وَ فَأَرَالْتَنُّو رُزُّ قُلْنَا اجْمِلُ فِمُأْمِنُ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امَنْ وَمَآامَنَ مَعَةَ إِلاَ فِلِيْلٌ ®وَقَالَ ارْكَبُوْ افِمُ الِسُمِ الله بَعْرُنَهَا وَمُرْسِلُهَا إِنَّ رَبِّيُ لَغَفُورٌ رَّحِيْبُر ﴿ وَهِي تَعْرِي بِهِمُ فِي مُوْمِ كَالِجُبَالِ وَنَادِي نُوْحُ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعُزِلِ يُبْنَىٰ ارْكَبُ مَّعَنَا وَلَا تَكُنْ مِّعَ الْكَفِرِيْنُ قَالَ سَاوِيِّ إلى جَبَلِ يَعْصِمُنِيُ مِنَ الْهَاءِ \*قَالَ لَاعَاصِوَالْيُؤُمُونَ أَمْرِ اللهِ إِلَّامَنُ رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغَرِّقِينَ ۗ وَقِيْلَ يَأْرُضُ ابْلِعِي مَأْءَكِ وَلِيسَكَأَءُ أَقِلِعِي وَغِيضَ الْمَأْهُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوتَ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بْعُمَّا الِّلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ®وَنَادَى نُوْحُرَّتِيهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ الْبِيْ مِنْ آهُلِيْ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ وَأَنْتَ آحُكُمُ الْحَكِمِينَ@

۽ بيڙي بڻائڻ لڳو ۽ جڏهن به سندس قوم مان ڪا ٽولي وٽانئس لنگهي تَى (تلهن) متس للوليون كيائون تي. نوح تي چيو ته جيكلهن اوهين اسان تي ٺٺوليون ڪريو ٿا ته اسيسن (به) اهڙيون ٺٺوليون اوهان تي ڪنداسون جهڙيون ٺٺوليون (اوهين) ڪريو ٿا (٣٨). پوءِ جنهن کي عذاب پهچندو تنهن کي سگهوئي ڄاڻندؤ جو (اُهو) اُن کي خوار ڪندو ۽ مٿس سدائين عذاب (پيو) لهندو (٣٩). (اُنهيءَ ڪم ۾ هو) تان جو جڏهن اسان جو حڪم آيو ۽ تنور اُڀاميو چيوسون ته سڀ ڪنهن جنس (جي جانورن) مان ٻہ ٻہ (نر ۽ مادي) ۽ جن بابت حڪم ٿي چڪو آهي (تہ ھلاڪ ڪبا) تن ڌاران (ٻيا) پنھنجي گھر وارا ۽ جن ايمان آندو سي منجهس چاڙه۔ ۽ ٿورن کان سواءِ مٿس ايمان نہ آندو هئائون (۴۰). ۽ (نوح) چيو ته منجهس چڙهو. الله جي نالي سان سندس هلڻ ۽ سندس بيهڻ آهي۔ ڇو ته منهنجو پالڻهار ضرور بخشيندڙ مهربان آهي (۴۱). ۽ اُها جبلن جهڙين لهرين ۾ کين (کڻي) هلڻ لڳي، ۽ نوح پنهنجي پٽ کي سڏيو ۽ اهو ڪناري تي هو تر اي منهنجا پٽ! اسان سان چڙه ۽ ڪافرن سان گڏ نہ تيءُ (٤٢). چيائين ته (اهڙي) جبل تي پناه ولندس جو مون کي پاڻيءَ کان بچائیندو۔ (نوح) چیو تہ اَج اللہ جی عذاب کان کو بچائیندڙ کونھی پر جنهن تي (پاڻ) رحم ڪري (سو بچي سگهندو). ايتري ۾ ٻنهين جي وچ ۾ لهر آچي پيئي ۽ (اُهو) ٻڏلن مان ٿيو (۴۳). ۽ فرمايو ويو ته اي زمين! (تون) پنهنجو پاڻي چُهي وڃ ۽ اي آسمان! (تون پنهنجو پاڻي) بند ڪر ۽ پاڻي سڪايو ويو ۽ ڪم پورو ڪيو ويو ۽ (ٻيڙي جبل) جوديءَ تي بيٺي ۽ چيو ويو ته (شل) ظالمن جي قوم ناس ٿئي (۴۴). ۽ نوح پنهنجي پالڻهار کي سڏيو ۽ چيائين اي منهنجا پالڻهار! منهنجو پٽ (بہ) منهنجي گهر وارن مان آهي, ۽ بيشڪ تنهنجو انجامر بلڪل سچو آهي ۽ تون حاڪمن جو حاڪم آهين (۴٥).

قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ آهُلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيُرْصَالِحٍ فَلَا تَسْعُلُن مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ آعِظُكَ أَنْ تَكُون مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ آعُودُ يُكِ آنَ آسْتَكُكُ مَالْكِسُ لِيُ يه عِلْهُ وَالْاتَّغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِيَّ أَكُنَّ مِّنَ الْخَسِرِينَ ﴿ تِيْلَ انْوُحُ اهْبِطْ بِسَلِمِ مِّنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْيِمِ مِّلَنَ مَعَكَ وَامْرُ سَنْمَتِيْعُهُمْ نُمَّ يِمَسُّهُمْ مِّنَاعَنَ ابَ الدُو تِلُكُ مِنُ انْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَ آلِدُكَ مَاكُنْتَ تَعْلَمُهُ آلْتُ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبُلِ هِذَا أَفَاصِبِرُ إِنَّ الْعَاقِدَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَ إِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا ثَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِينَ اِلهِ عَيْرُهُ ۚ إِنَّ أَنْتُمُ الْأَمْفَتَرُونَ ۞ يِقَوْمِ لِآ اَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ آجُوًا إِنَ آجُرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَظَرَ نِي ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَلِقُوْمِ اسْتَغُفِمُ وَارَبُّكُونُكُمْ نُونُو أُو اللَّهِ مِيرُسِلِ السَّهَاءُ عَلَيْكُهُ مِّهُ دَارًا وَ بَرْدُكُمُ قُوَّةً قَالِي فُوَّتِكُمُ وَلَاتَتُولُوا مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُوا لِهُودُ مَا جِئُتَنَا بِبِيِّنَةٍ وَمَانَحُنُ بِتَارِكَ الْهَتِنَاعَنُ قُوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ<sup>®</sup>

(الله) فرمايو ته اي نوح! اُهو تنهنجي گهر وارن مان نه آهي, ڇو ته اُهو اَڻ سڌريل ڪمن وارو اهي تنهن ڪري جنهن جي توکي ڪا خبر نہ آهي تنهن بابت مون کان (ڪجھ) نہ گھر۔ آءٌ توکي نصيحت ڪريان ٿو تہ متان جاهلن مان ٿئين (٤٦). (نوح) چيو ته اي منهنجا پالڻهار! جنهن (ڳالھ جي حقيقت) جي مون کي خبر نہ آهي تنهن بابت توکان گهرڻ جي آءٌ تو وٽان پناه گهران ٿو ۽ جي تون نہ بخشيندين ۽ رحم نہ ڪندين تہ خساري وارن مان ٿيندس (۴۷). چيو ويو ته اي نوح! اسان جي طرف کان سلامتيءَ ۽ برڪتن سان لھ جي توتي هجن ۽ اُنهن ٽولين تي (بہ) جيڪي تو ساڻ آهن۔ ۽ (ٻيون ڪي) جماعتون هونديون جن کي (ڪجھ دنيوي) فائدو ڏينداسون وري اُنهن (مان ڪافرن)کي اسان وٽان ڏکوئيندڙ عـذاب پهچندو (۴۸). اهي (قصا) ڳجهين خبرن مان آهن جي توڏانهن وحي ڪريون ٿا, هن کان اڳ نڪي (ان کي تون) ڄاڻندو هئين ۽ نڪا تنهنجي قوم ڄاڻندي هئي۔ پوءِ صبر ڪر ڇـو تہ (يقيناً) پڇـاڙي پرهيزگارن لاءِ آهي (۴۹). ۽ عاد وارن ڏانهن سندن ڀاءُ هود کي (موڪليوسون)\_ چيائين ته اي منهنجي قوم ! الله جي عبادت ڪريو اُن (الله) کان سواءِ اوهان جو كو معبود نه آهي\_ اوهين رڳو ٺاه ٺاهيندڙ آهيو (٥٠). اي منهنجي قوم ! اوهان کان هن (پیغام پهچائڻ تي) ڪو اُجورو نہ ٿو گهران۔ منهنجو اُجورو رڳو اُنهيءَ تي آهي جنهن مون کي پيدا ڪيو آهي۔ پوءِ اوهين ڇو نہ ٿا سمجهو؟ (٥١). ۽ اي منهنجي قوم! پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرو وري سندس اڳيان توبه ڪريو تہ اوهان تي لڳو لڳ وسندڙ ڪڪر موڪليندو ۽ اوهان جي طاقت مٿي طاقت وڌائيندو ۽ اوهين ڏوهي ٿي منهن نہ قــيريو (٥٢).چيائون ته اي هود! اسان وٽ ڪوئي دليل نه آندو اَٿيئي ۽ اسين تنهنجي چوڻ سان پنهنجن معبودن کي ڇڏڻ وارا نہ آهيون ۽ نڪي اسين توكى مجيندڙ آهيون (٥٣).

إِنْ تَقُولُ الزَّااعَتَرُيكَ بَعُضُ الْهَنِينَا بِسُوُّ ﴿ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ مُاللَّهُ وَاشْهُكُوْاَ إِنْ بَرِي مِهِمَّا شُرِّكُونَ فَهِمِنْ دُونِهِ فِكِيدُونِ جَمِيعًا - الشَّهُكُواَ إِنْ بَرِي مِهَا شُرِكُونَ فَهِمِنْ دُونِهِ فِكِيدُونَ جَمِيعًا نُمَّرُلِ مُنْظِرُونِ®ِاتِّنْ تَوَكَّلُكُ عَلَى اللهِ رَبِّيْ وَرَتِبُكُوْمَا مِنْ دَاتِّهُ إِ ٳؖڒۿؙۅٙٳڿڹ<sup>ۯ</sup>ڹؙٮٚٳڝؽؚڹۿٳٳ۫ؾڔٙڹٞۼڸڝڒٳڟؚۣۺۜؾؘۊؚؽؠۄ؈ڣٳڽ تُولُوا فَقَتُ أَيْلَغُنُّكُمْ ثَآاُرْسِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ وَيُسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا ۼؽڒؙؽ۫ڎۅٛڒڗڞؙڗؙۅٛڹ؋ۺؽٵٳؖۜڽڔۜؠٚ٤ۼڶۘڰٚڸۺؽؙڴؘڿڣؽڟ۠ٛۅ لتَّاجَأْءَامُرْنَا بَحِيْنَاهُودًا وَالَّذِينَ امْنُوامِعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وُ يَّنْهُ وَمِّنُ عَنَابِ غِلِيْظِ ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَعَلُ وَإِبَالِتِ رَبِّهُمُ اللَّهِ وَيِّهُمُ اللَّهِ وَيَر وَعَصُوارُسُلَهُ وَاتَّبَعُواۤ أَمْرُكُلِّ جَبَّارِعِنِيْدٍ®وَانُتُبِعُوْ إِنْ هْنِهِ النُّانْيَالَعُنَةً وَّيُومَ الْقِيمَةِ ۚ الرَّانَّ عَادًا كَفَرُوا رَبُّهُمُ ۗ ٱلابُعث العادِ قُومِ هُودٍ ﴿ وَالْي نَهُودَ آخَاهُمُ صِلِحًا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُواالله مَالِكُومِن الْهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَا كُومِن الْأَرْضِ واستعمركم وفها فاستغف ولانترثوبو البهران رتي قريب بِّغِيْبُ<sup>®</sup> قَالُوُّا يُصِلِحُ قَلُكُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًّا قَبْلَ لِمِنَّ الْتَهْلِمَا أَنْ نَعَبُكُ مَا يَعَبُدُ الْأَوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ قِمَّا تَدْعُونَا اللَّهِ وَمُرْبَبِ<sup>®</sup>

اسين توکي رڳو (هيءَ ڳالھ) چئون ٿا تہ اسان جي ڪن بتن (شايد) توکي كجه ايذاًيو آهي۔ (هود) چيو تہ آءٌ الله كي شاهد كريان ٿو ۽ اوهين بہ شِاهد هجو تُر آءٌ أَنهن كَان بيزار آهيان جن كي (الله سان) شريُّك بتَّائيدا آهيو (٩٤). اُن (الله) ڌاران\_ پوءِ مون لاءِ سڀيئي رٿا ڪريو وري مون کي مهلت نِہ ڏيو (٥٥). مون پنهنجي پالڻهار ۽ اوهان جي پالڻهار الله تي ئي ڀروسو ڪِيو آهي\_ ڪو (جاندار) چرندڙ نہ اهي جنهن جي پيشانيءَ (جي چڳ) اُن (الله) كانَّ سواءِ بيو كو (هــ ۾) وَلـندڙ هجي\_ بيشڪ منهنجو پالڻهار سڌيءَ واٽ تي (ملڻ وارو) آهي (٥٦). پوءِ جيڪڏهن ڦرندؤ ته (مون کي ڇا تيندو؟) بيشڪ جنهن پيغام سان اوهان ڏانهن موڪليو ويو آهيان سو اوهان کي پهچايمــ ۽ مُنهنجو پالڻهار اوهان کان ُسواءِ ٻـي قوم کي اوهانُ جي جاءِ تي وهاريندو، ۽ اوهين کيس ڪجھ ذرو نقصان پهچائي نہ سگهندؤ\_ ڇُو تر منهنجو پالڻهار سڀني شين تي نگهبان آهي (٥٧). ۽ جنهن مهل اسان جو عذاب پهتو (تنهن مُهلّ) هود کي ۽ جن ساٿس ايمان آندو هو تن کي پنهنجي ٻاجھ سان بچايوسون، ۽ کين سخت عذاب کان حِدْايوسُّون (٥٨). ۽ اُهو حال عاد وارن جو آهي جو پنهنجي پالڻهار جي نشانين جو انڪار ڪيائون ۽ پنهنجن پيغمبرن جي نافرماني ڪيائون ۽ سڀ ڪنهن هٺيلي فساديءَ جي حڪم جا تابعدار ٿيا (٥٩). ۽ هن دنيا ۾ آبہ) ۽ قيامت جي ڏينهن (بہ) لعنت پويان لاتي وين\_ خبردار! بيشڪ عاد وَّارن پنهنجي پالڻهارّ جو انَّڪار ڪيو\_) خبردارّ! هوَّد جي قوم عادين کي قِٽ هجي! (٦٠). ۽ ثمود جي قوم ڏانهن سندن ڀاءُ صالح کي ّ مُوكليوسُون چيائين ته اي منهنجي قوم! الله جَي عبادت ڪريو ان کانَّ سواءِ اوهان جو (ڪو ٻيو) ِمعبود ته آهي۔ اُنهيءَ اوهان کي زمين مان ِپيدا ڪيو ۽ منجهسِ اوهان کي آباد ڪيائين تنهن ڪري کانئس بخشش گهرو وري سندس اڳيان توبه ڪريو۔ بيشڪ منهنجو پالڻهار ويجهو (۽) قبول كُندر آهي (٦١). چيائون تر اي صالح! هن كان اڳ بيشڪ اسين تو ۾ (ڪيئي) آميدون رکندا هئاسون (جي هاڻي بند ٿيون) اسان جي اَبن ڏاڏُان جن کي پوڄيو تن جي پوڄڻ کان اسان کي ڇو ٿو جهلين؟ ۽ جُنهن ڏانهن اسآن کي سڏين ٿو تنهن کان اسين بلڪل شڪ ۾ پيل آهيون (٦٢).

قَالَ لِقُوْمِ أَرَّءُ يُتُمُّرُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ تَرِبِّنُ وَاتَّلِنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ تَيْنُصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَتَعَلَيْزِيْ وَنِيْ غَيْرُ تَغْسِيرُ وَيِقَوْمِ هَاذِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُوْ اليَّةُ فَذَرُوْهَا نَأْكُلُ فِي ۗ اَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوُهَا اللهِ وَلا تَمَسُّوُهَا اللهِ وَلا تَمَسُّوُهِ فَيَا اللهِ وَلا تَبَسُّوُهِ فَي فَعَقَرُوْهَافَقَالَ تَمَتَّعُوْا فِي دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ ٱلْيَامِرُ ذَٰلِكَ وَعُنْ غَيْرٌ مُكُنُ وُب ﴿ فَكَتَّاجَأَءُ آمُرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ الْمَوْامَعَةُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِينِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ؈ وَاَخَنَ الَّذِينَ طَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَعُوا فِي دِيَارِهِمُ جَيْمِينَ ﴿ كَانَ لَهُ بَغُنُو افِيهَا ٱلرَّاتَ نَهُوْدُ أَكُفُو وَارَبَّهُمُ الْابْعُكَا لِتَهُودُ ﴿ وَلَقَالُ جَاءُتُ رُسُلْنَا إِبْرُهِيْءَ بِالْبُشْرِي قَالُواسَلُمَّا قَالَسَلُوْ فَمَالَبِكَ أَنْ جَاءَ بِعِيْلِ حِنِيْنٍ ﴿ فَلَمَّارَا اَيْبِ يَهُمْ لاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمُ وَٱوْجَسَ مِنْهُمُ خِنْفَةٌ قَالُوْ الاَتَّخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوْطِ ﴿ وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرُنُهَا بِاسُحٰقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعُقُونِ فَالْتُ يُويْلَتَي ءَالِكُ وَٱنَاعَجُوْزُوَّهُ مَا يَعُلُّ شَيْعًا أِنَّ هَٰذَالَتُهُيُّ عَجِبُبُ ۞

(صالح) چيو ته اي منهنجي قوم! (مون کي اوهين) ڏسو ته سهي ته جيڪڏهن آءٌ پنهنجي پالڻهار کان چٽيءَ حجت تي هجان ۽ پنهنجي طرف کان مون تي (نبوت جي) ٻاجھ ڪئي هجيس تہ جيڪڏهن (آءٌ اوهان جو چيو مڃي) سندس نافرماني ڪريان ته الله کان مون کي ڪير ڇڏائيندو؟ پوءِ اوهان مون لاءِ رڳو نقصان وڌايو (٦٣). ۽ اي منهنجي قوم! هيءَ الله جي ڏاچي اوهان لاءِ نشاني (معجزو) آهي پوءِ اُن کي ڇڏيو تہ الله جي زمين ۾ (جتي وڻيس اُتي) چري ۽ ان کي ڪو ايذاءُ نہ پهچائجو نہ تہ پوءِ اوهان کي ستت عذاب (اچي) وٺندو (٦٤). پوءِ ان جون کُچون ڪپي (ماري وڌائون) پوءِ (صالح) چيو تہ اوهين پنهنجن گهرن ۾ (ڇڙا) ٽي ڏينهن وسو رسو۔ اهو انجام ڪوڙو نہ آهي (٦٥). پوءِ جنهن مهل اسان جو عذاب آيو (تنهن مهل) صالح ۽ جن ساڻس ايمان آندو هـو تـن کـي پنهنجـيءَ ٻـاجـه سـان بچايوسون ۽ قيامت جي ڏينهن جي خواريءَ کان (بر)۔ تحقيق تنهنجو پالڻهار وڏو طاقت وارو (۽) غالب آهي (٦٦). ۽ (اُنهن) ظالمن کي هڪ راڙ ورتو پوءِ صبح جو پنهنجن حويلين ۾ ڪرونڊڙا ٿي (مري) ويا (٦٧).ڄڻ ته انهن ۾ رهيا ئي نه هئا. خبردار ٿيو! ثمود (جي قوم) پنهنجي پاليندڙ جو انڪار ڪيو. خبردار ٿيو! ثمود (جي قوم) تي لعنت پئي (٦٨). ۽ بيشڪ اسان جا قاصد ابراهيم وٽ خوشخبري (ڏيڻ) لاءِ آيا (پوءِ) سلام ڏنائون, (ابراهيم) سلام ورايو پـوءِ ڀڳل گابي (جي گوشت آڻڻ) ۾ ڪا دير نہ كيائين (٦٩). پوءِ جنهن مهل سندن هٿن كي أن (گوشت) ڏانهن نہ پهچندو ڏٺائين (تنهن مهل) کين اوپرو ڀانيائين ۽ کانئن دل ۾ ڊنو. چيائون ته نه ڊڄ اسان کي لوط جي قوم ڏانهن موڪليو ويو آهي (٧٠). ۽ سنديس زال جا بيٺل هئي سا کلي. پوءِ ان کي اسحاق جي (ڄمڻ) جي ۽ اسحاق جي پٺيان يعقوب جي مبارڪ ڏني سون (٧١). چيائين تہ هاءِ افسوس! آءٌ هن حالت ۾ ڄڻينديس ڇا؟ جو آءٌ (پاڻ) ڪراڙي جهور آهيان ۽ هيءُ منهنجو مڙس بہ ٻـديو آهي\_ بيشڪ هيءَ ڳالھ ضرور عجب جهڙي آهي (٧٢).

قَالُوْٓاَأَتَعُجَبِينَ مِنَ آمُرِاللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَتَرَكِنَّهُ عَلَيْكُمُ آهُلُ الْبِينِةِ إِنَّهُ جَمِيْهُ بِمِيدُ مِعَيِيرُ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيْمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْبُشْرَى يُجَادِ لُنَا فِي قُوْمِ لُوْطِ ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِ يُو كَيَلِنُهُ ۚ أَوَّاكُا مُّنِينُكِ ۞كَايُولِهِينُهُ أَعُوضُ عَنُ هِٰ نَا ۚ إِنَّهُ قَلُ جَأْءُ آمُرُرَبِكَ وَإِنَّهُمُ التِيْهِمُ عَذَابٌ غَيْرُمُرُدُودٍ <u>®وَلَتَّا</u> جَآءَتُ رُسُلُنَالُوطَاسِنَيَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًاوَّقَالَ لَهُ فَا يَوْمُرْعَصِيْبُ @وَجَاءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْ ايِعُمَانُوْنَ السَّيَّالِيُّ قَالَ لِقَوْمِ هَؤُلَاءٌ بَنَاتِيْ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُوْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا نَخُزُونِ فِي ضَيْفِي ٱلْمُسَ مِنْكُورَجُكُ رَّشِيْكُ⊕قَالُوُالقَدُ عِلمْتَ مَالْنَا فِي مَنَاتِكَ مِنْ حِقِّ وَاتَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْكِ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُوْ قُدَّةً ۗ \$ أَوْ اوِي َالْي رُكِن شَدِيدٍ ۞قَالُوا بِلْوُطْ إِتَّارْسُكُ رَبِّكَ لَنُ يُصِلُوْ آلِلُكُ فَأَسُورِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَلْتَقِتُ مِنْكُوْ آحَكُ إِلَّا أَمْرَ أَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهُا كَأَ آصَا بَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبُحُ الْكِيسَ الصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ۞

چيائون تہ الله جي قدرت تي ڇو ٿي عجب ڪرين؟ اي هن گهر وارؤ! اوهان تي الله جي ٻاجھ ۽ سندس برڪتون آهن۔ بيشڪ اُهو (الله) ساراهيل وڏائيءَ وارو آهي (٧٣). پوءِ جنهن مهل ابراهيم کان ڀَوءُ لٿو ۽ خوشخبري پهتس (تنهن مهل) لوط جي قوم بابت اسان سان تڪرار ڪرڻ لڳو (٧٤). چو ته ابراهیم بردبار نرم دل (الله ذانهن) موتندر هو (۷۰). (چیوسون ته) اي ابراهيم انهيءَ (ڳالھ) کان مڙي وڃ ڇو ته تنهنجي پالڻهار (جي عذاب) جو حڪمر اچي چڪو آهي, ۽ کين اڻ ٽر عذاب اچڻ وارو آهي (٧٦). ۽ جڏهن اسان جا قاصد لوط وَٽ آيا (تڏهن) سندن (اچڻ) سببان خفي ٿيو ۽ اُنهن جي سببان تنگ دل ٿيو ۽ چيائين تر هيءُ ڏينهن ڏاڍو سخت آهي! (٧٧). ۽ سندس قوم ڏانهنس ڊوڙندي آئي۔ ۽ (اُهي) اڳي بڇڙا ڪم كندا هئا۔ چيائين تہ اي منهنجي قوم ! هي منهنجيون ڌيئرون اوهان (جي نڪاح) لاءِ ڏاديون سٺيون آهن پوءِ الله کان ڊجو ۽ منهنجي مهمانن (سان بڇڙي هلت ڪرڻ) ۾ مون کي لڄي نہ ڪريو. اوهان ۾ ڪو ڀلارو مڙس ڪونهي ڇا (جو اوهان کي جهلي)؟ (٧٨). چيائون تہ تون پڪي طرح ڄاڻي چڪو آهين تہ اسان کي تنهنجي ڌيئرن ۾ ڪا احتياجي ڪانهي، ۽ جيڪي اسين گهرون ٿا سو ضرور تون ڄاڻندو آهين (٧٩). (لوط) چيو تہ جيكڏُهن مون کي اوهان سان ڪا (مقابلي جي) سگھ هجي ها يا ڪنهن مضبوط سهاري ڏانهن پناھ وٺان ها! (تہ جيڪي ڪرڻو هو سو ڪريان ها) (٨٠). (ملائكن) چيو ته اي لوط! اسين تنهنجي پالڻهار جا موكليل آهيون (اُهي) تو وٽ ڪڏهن پهچي نہ سگهندا پوءِ (تون) پنهنجي گهر وارن سوڌو ڪجھ رات ڏيئي نڪر ۽ اوهان کي جڳائي تہ ڪو هڪڙو پوئتي (كافرن جي عذاب ڏانهن) نہ واجهائي پر تنهنجي زال (واجهائيندي)۔ هن كري جو جيكو (عذاب) أن (كافرن جي) قوم كي پهچندو سو أن كي (بر) پهچٹو آهي۔ سندن (عذاب پهچڻ جي) انجام جي مهل صبح آهي (تون اُٻهارو نہ ٿي) صبح ويجهو نہ اهي ڇا؟ (٨١).

فكتاجآء أمرنا جعلنا عاليهاسا فكها وأمطرنا عكيها حِجَارَةً مِنْ سِجِيْلِ أَمَّنْ فُودٍ ﴿ مُسَوِّمَةً عِنْكَ رَبِّكَ وَ مَاهِيَ مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿ وَإِلَّىٰ مَدْيَنَ آخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقُومِ اعْيُدُو اللهُ مَالَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُواالْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنَّ ٱلْمَصُّمُ بِغَيْرِوَّ إِنَّ آ إَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مِنْحِيْطِ ®وَلِقَوْمِ أَوُفِوْ ا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواالنَّاسَ اَشْبَأَءُهُمُ وَلاَتَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞بَقِيَّتُ اللهِ خَنْزُلِّكُمْ إِنْ كُنْتُومُّوُمِنِيْنَ أَ وَمَأَانَا عَلَيْكُمُ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْ النِّنْعَيْبُ آصلوتُك تَامُوك آن تَتُرُك مَا يَعْبُدُ ابَا وُنَا أُوانَ تَفَعُلَ فِيُ آمُوالِنَامَانَتُنْوُ السَّكُ لَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْكُ ۞قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يُنْهُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي وَرَزْقِنِي مِنْهُ رِينُ قَاحَسَنًا وَمَآارُبُ لَ أَنْ أَخَالِفَكُوْ إِلَى مَآانُهُ كُورُ عَنْهُ إِنْ ارْبِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوُفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالَّذِهِ الْزِيْبِ ۞

پوءِ جنهن مهل اسان جو حڪم پهتو (تنهن مهل) اُن (ڳوٺ جي) مٿاهين (ڀر) کي هيٺاهون ڪيوسون ۽ اُن تي پڪي مٽيءَ جا ڳوڙها لڳو لڳ وساياسون (٨٢). جو تنهنجي پالڻهار وٽان نشان ٿيل هئا۔ ۽ اُها (سزا) ظالمن کان پري نہ هئي (٨٣). ۽ مدين (جي قوم) ڏانهن سندن ڀاءُ شعيب كي موكليوسون\_ (شعيب) چيو تر اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو اُن کان سواءِ اوهان جو ڪو معبود ڪونهي۔ ۽ ماڻ ۽ تور گهٽائي نہ ڏيـو آءٌ اوهـان کـي آسـودو ڏسـان ٿـو آءٌ اوهـان تي وڪـوڙيندڙ ڏينـهـن جي عذاب (پهچڻ) کان ڊڄان ٿو (۸۴). ۽ اي منهنجي قوم ماڻ ۽ تور انصاف سان پوري ڏيو وٺو ۽ ماڻهن کي سندين شيون گهٽائي نہ ڏيو ۽ نڪي ملڪ ۾ فسادي ٿي بگيڙ وجهو (٨٥). جيڪڏهن اوهين مؤمن آهيو تِر الله جي بچايل بـچت اوهـان لاءِ ڀــلي آهــي، ۽ آءٌ اوهـان تي نگهبان نہ آهيان (٨٦). چيائون تر اي شعيب! تنهنجي نماز توکي حڪمر ڪيو اهي ڇا تہ جنھن کي اسان جا ابا ڏاڏا پوڄيندا هئا تنھن کي يا پنھنجن مالن ۾ جيڪي ڪُرڻ گهرندا آهيون سو ڇڏي ڏيون, (چٿر ڪري چيائون) ته بيشڪ تون بردبار سئين رستي وارو آهين (٨٧). (شعيب) چيو ته اي منهنجي قوم ! (اوهين) ڏسو تہ سهي تہ (آءٌ) جيڪڏهن پنهنجي پالڻهار کان چٽيءَ حجت تي هجان ۽ پنهنجي پار کان چڱي روزي مون کي ڏني هجيس (تر اوهان جو چيو ڪيئن مڃيندس)۔ ۽ جنهن کان اوهان کي جهليان ٿو تنهن کان اوهان (کی جهلڑ) جو ابتر هلڑ نہ ٿو گهران۔ جيترو وس پهتمر سو سڌاري ڪرڻ کان سواءِ نہ گھرندس۔ ۽ الله (جي فضل) کان سواءِ مون کي ڪا سگھ نہ آھي۔ مٿس ڀروسو ڪيم ۽ ڏانهس رجوع ڪريان ت (۸۸).

وَيْقُومُ لِا يَجُرِمُنَّاكُمُ شِقَاقَ أَنَّ يُصِيبُكُمُ مِّتُكُمُ مَا اَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُوْدٍ آوُقَوْمَ طِيلِجٍ وَمَا قَوْمُ لُوْطِ مِّنْكُمُ بِبَعِيدٍ ۞ وَاسْتَغُفِمُ وَارَبَّكُمُ ثُنَّةً تُوبُواۤ الَّبُواْنَ رَبِّن رَحِيْهُ وَّدُوْدُ ۞ قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفْقَهُ كَتِبُرًا مِيّاتَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرْبِكَ فِيْنَاضِعِيْفًا ۚ وَلَوْلِارِهُ طُكَ لَرَجَمُنكَ ۚ وَمَّااَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزِ۞قَالَ لِقَوْمِ آرَهُ طِيَّ آعَزُّعُكُ كُعُمُّ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَ اتَّخَذُ نُمُولُا وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا أِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ فِيُطُّ® وَلِقُوْمِ اعْمَلُوْاعَلَى مَكَانَتِكُهُ إِنَّ عَامِلٌ سُوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَا مَنْ يَالِينُهُ عَذَاكِ يَّغُوزُيْهِ وَمَنْ هُوَكَاذِكُ وَارْتَقِبُو ٓ النِّنْ مَعَكُهُ رَقِيْتُ ﴿ وَلَتُمَا عِلَاءُ آمُرُنَا نَجَّيْنَا شُعَبْبًا وَّ الَّذِينَ المنوامعة برحمة متناؤ آخذت الذين ظلمواالقيفة فَأَصْبُكُوا فِي دِيَارِهِمُ جِيْمِينَ ﴿ كَأَنَ لَمْ يَغْنُو افِيهَا ٱلاَ بُعُمَّ الِّمَدُينَ كَمَا بِعِدَتُ تَمُودُهُ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُؤسَى بِالْنِنَاوَسُلُطِن مُّبِينٍ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَكَايِهِ فَاتَّبَعُوْاَ امْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا امْرُفِوْعَوْنَ بِرَشِيْهِ @

۽ اي منهنجي قوم ! اوهان کي مون سان دشمني ڪرڻ اهڙي عذاب پهچڻ جو سبب نہ بٹجي جهڙو عذاب نوح جي قوم يا هود جي قوم يا صالح جي قوم کي پهتو\_ ۽ لوط جي قوم اوهان کان ڪا پري نہ آهي (٨٩). ۽ پنهنجي پالٹھار کان بخشش گھرو وري ان ڏانھن توبھہ ڪريو۔ ڇو تہ منھنجو پالڻهار مهربان (سڀ ڪنهن جو) سڄڻ آهي (٩٠). چيائون ته اي شعيب! جيڪي تون چوين ٿو تنهن مان گهڻو نہ ٿا سمجھون ۽ تـوکی پاڻ مان بلڪل هيڻو ڏسون ٿا, ۽ جيڪڏهن تنهنجو ڪڙم نہ هجي ها تر توکي پٿرن سان ماريون ها ۽ تون اسان تي ڪو سردار نہ آهين (٩١). (شعيب) چيو ته اي منهنجي قوم! اوهان وٽ منهنجو ڪڙم الله کان وڌيڪ پيارو آهي ڇا؟ ۽ اُنَ (الله جي حڪم) کي پنهنجيءَ پٺيءَ پويان أَحِلي حِذْيو اَتو ـ بيشك جيكي كَندا آهيو تنهن كي منهنجو پالڻهار بلڪل ڄاڻندڙ آهي (٩٢). ۽ اي منهنجي قوم! اوهين پنهنجي پُر تي عمل ڪريو آءٌ (بر) عمل ڪندڙ آهيان\_ سگهوئي ڄاڻندؤ ته ڪنهن کي عذاب پهچي ٿو جو کيس خوار ڪندو ۽ جيڪو ڪوڙو آهي تنهنکي بہ۔ ۽ انتظار ڪريو آءٌ (به) اوهان سان گڏ انتظار ڪندڙ آهيان (٩٣). ۽ جنهن مهل اسان جو عذاب آيو تنهن مهل شعيب کي ۽ جن ساڻس ايمان آندو هو تن کي پنهنجي ٻاجھ سان بچايوسون, ۽ ظالمن کي سخت ڪڙڪي (اچي) پڪڙيو پوءِ پنهنجن گهرن ۾ ڪرونڊڙا ٿي (مري) ويا (٩۴). ڄڻڪ منجهن هئائي نــ خبردار! مدين وارن تي ڦِٽ هجي جهڙي ثمود قوم تي ڦٽ لعنت ٿي (٩٥). ۽ بيشڪ موسيٰ کي پنهنجين نشانين ۽ پڌري حجت سان موڪليوسون (٩٦). فرعون ۽ سندس سردارن ڏانهن۔ پوءِ (سڀ ماڻهو) فرعون جي حڪم جي پويان لڳا ۽ فرعون جو حڪم صحيح نہ هو (٩٧).

يَقُكُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْفِيكُمَةِ فَأُوْرِدَهُمُ التَّارُ وَبِئِسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ ﴿ وَاٰتُبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعَنَةً وَّيَوْمَ الْقِيمَةِ بِئُسَ الِرِّفُدُ الْمَرْفُوْدُ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ اَنْبَآ إِ الْقُرِّي نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَايِحُورِّحَصِيدُ<sup>©</sup>وَمَاظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنْ ظَلَمُوْا أَنْفُسُهُمُ فَكَأَ اَغُنَتُ عَنْهُمُ الْهَتُهُو الَّتِي يَنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ شَيٌّ لَيًّا جَاءُ آمُرُرَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَتَتُبِينِ ﴿ وَكَنَالِكَ آخُذُرَيِّكِ إِذَا آخَذَ الْقُرَٰى وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ آخُذَهُ ۗ ٱلِيُمِ<sup>ّ</sup> شَدِيُكُ<sup>®</sup>اِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَايَةً لِّمَنُ خَافَ عَذَا اَبَ الْآخِرَةِ ﴿ ذلك يَوْمُ عَجْبُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَوْمٌ مَّشُهُوْدُ ۞ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُكُودٍ ﴿ يَوْمَرِ يَانَتِ لَا تَكُلُّو نَفْسُ إِلَّا ۑٳۮ۬ڹ؋ٚ*ۏٙؠۮؙۿ*ۄ۫ۺؘۼؾ۠ۊۜڛٙۼؽؙڮٛۉۏٲۺٵڷۮؚؽؽۺڠۅؙٳڣٙۼ التَّارِلَهُمْ فِيهَا زَفِيْرٌ وَشَهِيْقٌ فَخِلِدِيْنَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّهٰ فَ وَالْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءُ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيُكُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُ وَافْفِي الْجَنَّةِ خِلدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّلَّهِ فِي وَالْرَفْ إِلَّامَاشَأَءُ رَبُّكَ عَطَأَءٌ غَيْرَ عَجُدُودٍ ۞

قيامت جي ڏينهن (فرعون) پنهنجي قوم جو اڳواڻ ٿيندو پوءِ کين باھ ۾ گهيڙيندو ۽ جنهن گهٽ ۾ گهيڙيا ويندا سو بڇڙو آهي (٩٨). ۽ هن (دنياً) ۾ (بہ) لعنت اُنهن کي پويان لڳائي ويئي ۽ قيامت جي ڏينهن (بہ)\_ جيڪو (لعنت جو) انعام ملين سو بڇڙو آهي (٩٩). (اي پيغمبر!) اهي ڳوٺن جون خبرون آهن جي تو تي بيان ڪريون ٿا اُنهن مان (ڪي) قائم بيٺل ۽ (ڪي) ناس ٿيل آهن (١٠٠). ۽ اسان اُنهن تي ظلم نہ ڪيو پر هنن پاڻ تي (پاڻهين) ظلم ڪيو پوءِ جنهن مِهل تنهنجي پالڻهار جو حڪم پهتو (تنهن مهل) سندن معبودن, جن کي الله کان سواءِ سڏيندا هئا کانئن ڪجھ بہ نہ ٽاريو۔ ۽ هلاڪيءَ کان سواءِ (بيو ڪجھ) کين نہ وڌايائون (١٠١). ائين تنهنجي پالڻهار جو اُن مهل ڳوٺن (وارن) کي اُن حالت ۾ پڪڙڻ ٿيندو آهي جنهن مهل اهي ظلم كندڙ ٿيندا آهن۔ بيشڪ سندس پڪڙ سخت ذَّكُوئيندڙ آهي (١٠٢). بيشڪ اِن (ڳالھ) ۾ اُنهيءَ لاءِ نشاني آهي جو آخرت جي عذاب کان ڊنو آهي۔ اِهو اُهو ڏينهن آهي جنهن ۾ ماڻهن کي ميڙبو ۽ اِهو اُهو ڏينهن آهي جنهن ۾ (سڀ) حاضر ٿيندا (١٠٣). ۽ ٿورڙي مدت كَان سواءِ أن كي نه ٿا پٺتي كريون (١٠٤). جنهن ڏينهن (اُهو) ايندو ته كو ماڻهو أن (الله) جي موكل كان سواءِ نه ڳالهائيندو, پوءِ أنهن مان ڪي بدبخت ۽ ڪي نيڪ بخت هوندا (١٠٥). پوءِ جيڪي بدبخت ٿيا سي باه ۾ (گهڙندا) اُنهن کي منجهس رڙيون ۽ دانهون هونديون (١٠٦). جيترو وقت تنهنجي پالڻهار گهريو اُن کان سواءِ آسمانن ۽ زمين جي بقاءَ هجڻ تائين منجهس سدائين رهندا۔ ڇو تر تنهنجو پالڻهار جيڪي گهرندو آهي سو ڪندو آهي (١٠٧). ۽ جيڪي نيڪ بخت ڪيا ويا سِي بهشت ۾ (گهڙندا ۽) جيترو وقت تنهنجي پالڻهار گهريو ان کان سواءِ آسمانن ۽ زمين جي بقاءَ هجڻ تائين منجهس سدائين رهندا (اِها) بخشش اَلُ کٽ آهي (١٠٨).

فَلَا تَكُ فِي مِرْكِيةٍ مِّمَّا يَعَبُّكُ هَوُ لِآءٍ مَا يَعَبُكُ وَنَ إِلَّاكِمَا يَعُبُكُ الْأَوُّهُ مُوتِّنَ قَبُلُ وَإِنَّالَهُوَ قُوْهُ مُنْصِيْبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿ وَلَقَدُ الْبَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَاخْتُلِفَ فِيلُهِ \* وَ لَوْلِا كِلِمَةُ سُبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُرِيبٍ ﴿وَإِنَّ كُلَّالَّهَالَيُونِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمُلُوْنَ خَبِيُرُ ﴿ فَاسْتَقِعْرُكُمَا ٱمُّرُتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلِأَتُطْغَوْ الْإِنَّهُ بِهِاتَعُمُلُوْنَ بَصِيْرُ ۗ وَلَا تَرْكُنُوْ ٓ الِلَ الَّذِينَ طَلَمُوا فَتَكَسَّكُو النَّارُ وَمَا لَكُومِينَ دُونِ اللَّهِ مِنْ ٱوۡلِيٓأَءۡ ثُعَوۡلاَتُنۡصَرُوۡنَ۞وَاۡقِيمِالصَّلٰوٰةَ طَرَفَىالنَّهَارِوَ مَٰ لَقًا مِّنَ البَيْلِ إِنَّ الْحُسَنَاتِ يُنُ هِبُنَ السَّيِيّانِ وَلْكَ ذِكْرِي لِلنَّ كِرِينَ ١٠٠ صَبِرُ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِبُعُ آجُرَالُمُ صُينِينٌ فَكُولًا كَانَ مِنَ الْقُرُّونِ مِنْ قَبْلِكُمُ الْوَلْوَابَقِيَّةٍ يَّنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيُلَّامِّتُنَّ ٱغْجَيْنَا مِنْهُمُ ۚ وَاتَّتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْامَآ اُنْزِفُوْافِيُهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ®وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِبُهُلِكَ الْقُرِى بِظُلْمِ وَآهُلُهَامُصْلِحُونَ<sup>®</sup>

تنهن ڪري آهي جيڪا پوڄا ڪندا آهن تنهن کان تون شڪ ۾ نہ رهـ جهڙو سندن بيءُ ڏاڏا اڳ پوڄيندا هئا اُن کان سواءِ اِهي نہ پوڄيندا آهن۔ ۽ اسين کين اَنْ کَٽ (عذاب جو) حصو پورو ڏيندڙ آهيون (١٠٩). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنوسون پوءِ منجهس اختلاف پيو۔ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جو حڪمر اڳي نہ ٿي چڪي ها تہ سندن وچ ۾ فيصلو ڪيو وڃي ها۔ ۽ اُهي کانئس وڏي شڪ ۾ پيل آهن (١١٠). ۽ جنهن مهل (اُٿاريا ويندا تنهن مهل) سڀ ڪنهن کي تنهنجو پالڻهار سندن اعمالن جو پورو بدلو ڏيندو۔ ڇـو تہ جيڪي ڪندا آهـن تنهـن جي اُهـو خبر رکـندڙ آهـي (١١١). پوءِ جيئن توکي حڪم ڪيو ويو آهي تيئن تون محڪم ره ۽ جن تو ساڻ توبھ ڪئي (سي بہ محڪِم رهن) ۽ حد کان نہ لنگھو۔ ڇو تُر جيڪي ڪندا آهيو سُو اللهُ ڏسندڙ آهي (١١٢). ۽ ظالمن ڏانهن لاڙو نہ ڪريو نہ تہ اوهان کي باھ لڳندي ۽ الله کان سواءِ ڪو اوهان جو دوست نہ آهي وري مدد نہ ڏبوَ (١١٣). ۽ ڏينهن جي اڳياڙيءَ ۽ پوياڙيءَ جي وقتن ۾ ۽ ڪو وقت رات ۾ (به) نماز پڙه\_ ڇو تہ چڱايون مداين کي نينديون آهن\_ نصيحت وٺندڙن لاءِ اها نصيحت آهي (١١۴). ۽ صبر ڪر ڇو تہ الله ڀلارن جو اَجر نہ وڃائيندو آهي (١١٥). پوءِ اوهان کان اڳ اڳين صدين وارن مان (گھٹا) سمجھ ڀريا ڇو نہ ٿيا؟ جو (ماڻھن کي) ملڪ ۾ فساد (وجهڻ) کان جهلين ها پر ڪي ٿورڙا ٿيا جن کي منجهانئن بچايوسون ۽ جيڪي ظالم هئا سي جنهن (مال) ۾ آسودا ڪيا ويا تنهن جي پٺيان لڳا ۽ اُهـي ڏوهـاري هئـا (١١٦). ۽ (اي پيغمبر!) تنهنجو پالڻهار اهڙو نہ آهي جو ڳوٺن (وارن) کي سندن سڌريل رهاڪن هوندي ظلم سان ناس ڪري چڏي (۱۱۷).

وَلَوْ شَأَءَرَيُّكَ لَجَعَلَ التَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلاَزَالُوْنَ <u>هُغُتَالِفِيْنَ ﴿ اِلْامَنُ تَحِمَرَتُكَ ۚ وَلِنَالِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ ۗ</u> رَبِّكَ لَأَمْكُنَّ جَهَنَّهُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ وَكُلًّا نَّفُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءً الرُّسُلِ مَانْنِبَتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَحَاءَكَ ڣ۬ۿڹ؋ٳڵۼۜؾؙۜٛۅؘمَوْعِظة ۠ۜۊۜۮؚڒؙؽڸڶؠ۠ٷ۫ڡڹؽڹۛ<sup>؈</sup>ۊؘڷؙڷڸڷۮؚؽڹڶڵ نُومِنُونَ اعْمَلُواعَلَى مَكَانَتِكُو إِنَّا عَمِلُونَ ﴿ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِوُونَ @وَيِلْهِ غَبِثُ السَّمْ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَالَّهُ وِيُرْحَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتُوكُّلُ عَلَيْهِ وَمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَالَعَمْلُونَ ﴿ سُورَةُ بُوسُكُ اللبئ التحور التح الَوْ تِلْكَ الْبِكُ الْكِتْبِ الْمِبْيِنِ صَّا إِنَّا ٱنْزَلْنَهُ قُرُاءِنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُهُ تَعُقِلُوْنَ®نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ آحْسَ الْقَصَصِ بِمَأَ آوْحَيْنَا النُّكَ هٰنَاالْقُرُانَ اللَّهُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبُلِهِ لَــِنَ الْعْفِلِيْنَ ﴿إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ آحَكَ عَشَرَكُوْ كَيًا وَالشَّمْسَ وَالْقَهَرَرَأَيْتُهُمْ لِي سُجِدِيْنَ ﴿

۽ جيڪڏهن تنهنجو پالڻهار گهري ها ته (سڀني) ماڻهن کي (هڪ ئي) امت ڪري ها ۽ (اُهي) سدائين اختلاف ڪندا رهندا (١١٨). پر جن تي تنهنجي پالڻهار رحم ڪيو (سي هڪ ئي دين تي رهندا)۔ ۽ کين اُنهيءَ لاءِ الله پيدا ڪيو آهي۔ ۽ تنهنجي پالڻهار جو (هيءُ) ٻول پورو ٿيو ته جِن ۽ ماڻهن مان گڏي دوزخ ضرور ڀريندس (١١٩). ۽ (اي پيغمبر!) پيغمبرن جي خبرن مان تو وٽ اوترو بيان ڪريون ٿا جنهن سان تنهنجي دل کي مضبوط ڪريون، ۽ اُنهن (خبرن) ۾, حق ۽ مؤمنن لاءِ نصيحت ۽ سمجهاڻي تو وٽ آئي آهي ۽ اُنهن (خبرن) ۾ وي عمل جيڪي نه مڃيندا آهن تن کي چؤ ته اوهين پنهنجي جاءِ تي عمل ڪريو اسين (به) عمل ڪندڙ آهيون (١٢١). ۽ انتظار ڪريو، اسين (به) انتظار ڪريو، اسين (به) انتظار ڪريو، عمل کيو معلوم) آهي ۽ سڀ ڪم ڏانهس موٽايا ويندا آهن پوءِ سندس عبادت کي (معلوم) آهي ۽ سڀ ڪم ڏانهس موٽايا ويندا آهن پوءِ سندس عبادت ڪر ۽ مٿس ڀروسو رگ ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن کان تنهنجو پالڻهار بي خبر نه آهي (١٢٣).

## سورة يوسف مكي أهي ۽ هيءَ هك سؤ يارهن آيتون ۽ ٻارهن ركوع آهي

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

آلرا۔ هي پڌري ڪتاب جون آيتون آهن (١). ۽ بيشڪ اسان اُن کي قرآن عربي (ٻوليءَ وارو) ڪري نازل ڪيو تہ مانَ اوهين سمجھو (٢).

(اي پيغمبر!) اسين توڏانهن هن قرآن کي پنهنجي وحي موڪلڻ سان تمام سهڻو قصو تو کي پڙهي ٻڌايون ٿا ۽ جڏهن تر (تون) هن کان اڳ بيشڪ بيخبرن مان هئين (٣). (ياد ڪر!) جڏهن يوسف پنهنجي پيءُ کي چيو تر اي (منهنجا) ابا! مون يارهن تارا ۽ سج ۽ چنڊ ڏنا, انهن کي ڏنم تر مون کي ٿا سجدو ڪن (۴).

قَالَ لِبُنَيِّ لَا تَقْصُصُ رُءُ يَاكِ عَلِى إِخُوتِكَ فَيَكِمُكُ وَ الْكِ كَيْنًا أَلِنَّ الشَّيْظِنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوَّتُبِّبُنُّ ۞ وَكَنْ لِكَ يَجْتَبِيكُ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْكِحَادِ بُثِ وَيُتِمُّ نِمُتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى الْ يَعْقُونِ كُمَّ أَنَتُهُمَا عَلَى آبُو رُكَ مِنْ قَبُلُ ٳڹڒۿؚؽ۫ۄؘۅٳۺڂؾۧٳڹؖۯؾڮؖۼڸؽۄٚۘڂؚڮؽ<sup>ڰ</sup>ؙڶڡۜڎػٲ<u>ؽ؋ٛٷ</u>ٛڛڣ وَإِخُوتِهُ النِّ لِلسَّالِلِينَ ﴿إِذْ قَالُوْ الْبُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ الْ أَبِيْنَامِنَّا وَغَنْ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَا لَفِي ضَلِ مُّبِينِ ٥ إِقْتُلُوا يُوسُفَ آوِا طُرَحُوكُ آرضًا يَخْلُ لَكُوْوَجُهُ آبِيكُمُ وَ تَكُونُوْامِنَ بَعْدِم قَوْمًا صلِحِيْنَ® قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمُ لَاتَقْتُلُوُا يُوسُفَ وَالْقُوْهُ فِي غَلِبَتِ أَلِجُتِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنُ كُنْتُو فِعِلِينَ ۞قَالُو ٓ إِيَّا يَا مَالَكَ لِا تَامُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنْصِحُهُ نَ®آرْسِلُهُ مَعَنَاغَدًا لَّيْرَتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ@قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِيَّ أَنُ تَنْهَبُوابِهِ وَإَخَافُ آن يَاكُلُهُ الذِّ نُبُ وَ آنُنُو عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿ قَالُوا لَهِنَ آكَلَهُ النِّ نُبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ النَّالِدُّ النَّخْسِرُونَ ﴿

ڪج نہ تہ تو لاءِ ڪو قند قيريندا۔ ڇو تہ شيطان انسان جو پڌرو ويري آهي (٥). ۽ اَهڙي طرح تنهنجو پالڻهار توکي سڳورو ڪندو ۽ توکي خوابن جو تعبير سيكاريندو ۽ پنهنجي نعمت توتي ۽ يعقوب جي اولاد تي (ائين) پوري ڪندو جيئن اڳ تنهنجي پيءُ ڏاڏي ابراهيم ۽ اسحاق تي پوري كيائين بيشك تنهنجو پالڻهار ڄاڻندڙ حكمت وارو آهي (٦). بيشك يوسف ۽ سندس ڀائرن (جي قصي) ۾ پڇندڙن لاءِ (گهڻيون) نشانيون آهن (٧). جڏهن (پاڻ ۾) چيائون تر بيشڪ يوسف ۽ سندس (سڳو) پاءُ (بنيامين) اسان جي پيءُ وٽ اسان کان وڌيڪ پيارا آهن جيتوڻيڪ اسين (گهڻا ڄڻا) وڏو جَـّـو آهيون بيشڪ اسان جو پيءُ پڌري ڀُـل ۾ آهي (٨). (هاڻي گهرجي تر) يوسف کي ڪهو يا کيس ڪنهن ملڪ ۾ ڦٽي ڪري اچو تہ اوهان جي پيءُ جو توجھ رڳو اوهان لاءِ ٿئي ۽ اُن (ڪمر) کان پوءِ اوهين سڌريل ٿجو (٩). منجهانئن (هڪ) چونـدڙ چيـو ته يـوسف کـي نه ماريو ۽ جيڪڏهن (ڪجھ) ڪندڙ آهيو ته کوه جي تري ۾ (کڻي) اُڇلايوس تر ڪو واٽهڙو کيس ڪڍي ويندو (١٠). (يعقوب کي) چيائون تر اي بابا! توکي ڇا ٿيو آهي جو يوسف جي باري ۾ توکي اسان تي ڪو ڀروسو نہ ٿو ٿئي حالانڪ اسين سندس خيرخواھ آھيون (١١). سڀاڻي اسان ساڻ کيس ڇڏ تہ کائي ۽ کيڏي ۽ اسين سندس نگھبان آهيون (١٢). (يعقوب) چيو تہ اوهان جو کيس نئڻ مون کي ضرور مونجھو ٿو ڪري ۽ ڊڄان ٿو تہ (متان) کيس بگهڙ کائي ۽ اوهين کانئس بيخبر هجو (١٣). چيائون تہ اسان جي (گھڻن ڄڻن جي) وڏي ٽولي هوندي بہ جيڪڏهن كيس بگهڙ كاڌو تہ اسين اُنهيءَ مهل ضرور ٽوٽي وارا هوندا سون (١٤).

فَكَتَّاذَهَبُوْايِهِ وَآجُمَعُوا آنُ يَّجْعَلُوْهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنِّ وَٱوْحَيْنَاۤ اللهِ لِلتَّنِبَّنَّةُ هُمْ بِالْمُرهِمُ هٰنَا وَهُمُ لِاَيَشُعُرُونَ © وَجَاءُوۡ ٱێاهُمُ عِشَاءً يَبُكُونَ ۗ قَالُوا يَأَنَا كَأَ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَاعِنَا فَأَكُلُهُ النِّيِّنِّ وَمَآ آنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْكُنَّا صِيقِينَ ﴿ وَجَاءُوْ عَلَى قَبِيصِهِ بِدَمِرِكَذِيبٌ قَالَ بَلْ سَوِّلَتُ لَكُوْ اَنْفُسُكُوْ آمُرًا فَصَبْرٌ جَمِدُلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَاءُتُ سَتَارَةٌ فَارْسَلُوا وَارِدَهُمُ وَفَادُ لَى دَلُوكُ "قَالَ لِبُشِّرِي هَٰنَا غُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَٱسَرُّوْهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيْهُ إِبِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرَوْهُ ؠؿٚؠٙڹؘۼؙڛۮڒٳۿؚڿڡؘڡ۫ۮؙۅۘۮۊ۪ٷػٵڹٛۅ۠ٳڣؽٶڝؘٳڵڗ<u>ؖۿۑؠؠ</u>ؙؽ<sup>ۿ</sup> وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْبِهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَاتِهُ ٱكْرِمِي مَثُولِهُ عَلَى آنُ يَنْفَعَنَا آوُنَتْ فِي فَالْهُ وَلَدًا وَكَذَٰ لِكَ مَكَتَا لِيُوسِّفَ فِي الْرَكْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَاوُيلِ الْرَحَادِيْثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكَّابِ لَغُ ٱشُكَّى لَا الدَّيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ @

پوءِ جنهن مهل کيس نيائون (تنهن مهل) هن کي کوه جي تري ۾ اُڇلڻ تي اتفاق ڪيائون ۽ اسان ان ڏانهن وحي ڪيوسون تہ سندن هن واقعي جي کين ضرور حبر ڏيندين ۽ اُهي (توکي) نہ ڄاڻندا (١٥). ۽ پنهنجي بيءُ وٽ رات جو روئندا آيا (١٦). چيائون تہ اي ابا! اسين گوءِ پڄڻ وياسون ۽ يوسف کي پنهنجن سامانن تي ڇڏيوسون پوءِ اُن کي بگهڙ کاڌو, ۽ توڻي اسين سچا آهيون ته به تون اسان کي پت ڪندڙ نه ٿيندين (١٧). ۽ سندس پهراڻ تي ڪوڙو رت لائي آندائون (يعقوب) چيو تر (ائين نر آهي) بلڪ اوهان جي نفسن اوهان لاءِ (اُن) ٺاھ کي ٺاهيو آهي تنهن ڪري (مون کي) چڱو صبر ڪرڻ گهرجي۔ ۽ جيڪي اوهين بيان ڪري رهيا آهيو تنهن تي الله کان ئي مدد گهري وڃي ٿي (١٨). ۽ (اُن کوھ تي) قافلو آيو پوءِ پنهنجي پاڻي ڀريندڙ کي موڪليائون جنهن پنهنجو ٻوڪو وڌو۔ چيائين وه واه! هي نينگر آهي۔ ۽ کيس هڪ (چڱي) موڙي سمجهي لڪايائون۔ ۽ جيكي كيائون ٿي سو الله ڄاڻندڙ هو (١٩). ۽ كيس (يائرن) هلكيءَ بها سان وڪيو جو ڪي چند درهم هئا ۽ سندس حق ۾ بيزاري (ظاهر) ڪندڙ هئا (۲۰). ۽ مصر وارن مان جنهن کيس خريد ڪيو تنهن پنهنجي زال (زليخا) کي چيو تہ هن جي چڱي تعظيم ڪج متان اسان کي ڪُو فائدو ڏئي يا کيس پٽيلو ڪري رکون۔ ۽ اهڙي طرح يوسف کي مصر ۾ جاءِ ڏني سون ۽ هن لاءِ تہ کيس خوابن جو تعبير سيکاريون۔ ۽ الله پنهنجي ڪمر تي غالب آهي پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (٢١). ۽ جنهن مهل (يوسف) پنهنجي جوانيءَ کي پهتو (تنهن مهل) کيس حڪمت ۽ علمر ڏنوسون۔ ۽ اهڙي طرح يـلارن کي بدلو ڏيندا آهيون (٢٢).

وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُو فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٱحْسَى مُثْوَايُ إِنَّهُ لَايُفُلِمُ الظُّلِمُونَ ®وَلَقَدُهَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَأَلُو لَا آنُ رَّا بُرُهَانَ رَبِّهِ كَنَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوَّءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَبْقَا الْبَابَ وَقَدَّتُ قِميْصَهُ مِنْ دُبُرِةً ٱلْفَيَاسِيَّكَ هَالْكَ الْبَابِ قَالَتُ مَاجَزَاءُ مَنَ آزَادَ بِآهُلِكَ سُوِّءً الرَّآنَ يُسْجَنَ آوْعَذَا بُ آلِيُدُو قَالَ هِيَ رَاوَدَتُنِي عَنْ تَفْشِي وَشِيهِ كَشَاهِدٌ مِنْ الْهُلُهُ أَ ان كان قِبْيضُهُ قُدَّمِن قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ الْكَذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قِيمِصُهُ قُدَّمِنَ دُبُرِ فَكَنَبَتُ وَهُومِنَ الصّدِقِيْنَ ﴿ فَكُمَّا رَا قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُيْرِقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُرِّ عَظِيْمُ ﴿ ثُوْسُفُ آغِرِضُ عَنْ لِمِنَّا أَنَّ وَاسْتَغُفِيمِ يُ إِنَا نِبُكِ اللَّهِ النَّاكِ اللَّهِ مُنْتِ مِنَ الْخُطِينَ أَوْوَالَ نِسْكُونَا أُولِ الْهُكِ يُنَافِي الْمُرَاتُ الْعُيزِيْزِ شُرَاوِدُ فَتْ هَاعَنَ تَفْسِهُ قَدُ شَغَفَهَا كُبًّا إِنَّا لَنَرْبِهَا فِي ضَلْلِ مُبِيئِن ﴿

۽ جنهن مائيءَ جي گهر ۾ اُهو هو تنهن سندس نفس کي راڻيو ٿي ۽ دروازا بند ڪيائين ۽ چيائين تہ اوري آءُ! (يوسف) چيو تہ الله جي پناھ (گھريم)! اُنهيءَ منهنجي نپائيندڙ (يعني عزيز) مون کي چڱي هنڌ رکيو آهي۔ هيءَ (ڳاله) سچي آهي ته ظالم نه ڇٽندا (٢٣). ۽ بيشڪ (اُها) اُن ڏانهن لڙي ۽ (يوسف به) اُن ڏانهن لڙيو, جيڪڏهن پنهنجي پالڻهار جو دليل نہ ڏسي ها (تر جيڪي ٿيڻو هو سو ٿئي ها!) اهڙي طرح (انهي ڪري ٿيو) تہ جيئن بڇڙائي ۽ بي حيائي کانئس ٽاريون۔ سچ آهي تہ اهو اسان جي خالص ٻانهن مان هو (٢٤). ۽ ٻئي دروازي ڏانهن ڊوڙيا ۽ مائيءَ ان (يوسف) جو پهراڻ پٺيءَ کان (ڇڪ ڏيندي) ڦاڙي وڌو ۽ سندس مڙس کي دروازي وٽ مليا۔ (زليخا) چوڻ لڳي تہ جيڪو تنهنجي گهر واريءَ سان مدائي ڪرڻ جو ارادو ڪري تنهن جي سزا قيد ڪرڻ يا ڏکوئيندڙ عذاب ڏيڻ کان سواءِ (ٻي كا) نه آهي (٢٥). (يوسف) چيو ته اها پاڻ مون كي منهنجي نفس كان راڻي رهي هئي. ۽ سندس گهر جي ڀاتين مان هڪ شاهد شاهدي ڏني, ته جيكَڏهن هن جُو پهراڻ اڳ كان ڦاڙيو ويو آهي ته (زليخا) سچي ۽ اُهو ڪوڙن مان آهي (٢٦). ۽ جيڪڏهن سندس پهراڻ پٺيءَ کان ڦاڙيو ويو آهي ته (زليخا) كوري ۽ اُهو سچن مان آهي (٢٧). جنهن مهل (عزيز) پهراڻ پٺيءَ کان ڦاٽـل ڏٺـو (تنهن مهل) چيائين تر اهو (چوڻ) اوهان (رنن) جي مڪر مان آهي۔ ڇو تہ اوهان جو مڪر وڏو آهي (٢٨). (اي يوسف!) اِن (ڳالھ) کان مُنهن موڙ ۽ (اي زليخا!) تون (بر) پنهنجي گناھ جي بخشش گهر, ڇو تہ تون ئي خطا وارن مان آهين (٢٩). ۽ شهر ۾ ڪيترين عورتن پچاريو ته عزيز جي زال پنهنجي جوان ٻانهي کي سندس نفس کان (بڇڙي ڪم لاءِ) راڻيندي آهي. بيشڪ (يوسف جو) پيار سندس دل ۾ پيهي ويو آهي\_ اسين کيس ضرور پڌريءَ گمراهيءَ ۾ ڏسنديون آهيون (٣٠).

فَلَمَّاسَبِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ٱرْسَلَتُ الَّيْهِنِّ وَأَعْنَدَتُ لَهُرٌّ مُتَّنَكًا وَّالْتُكُكُلُّ وَاحِدَ تِهِ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَّقَالَتِ اخُرْجُ عَلَيْهِرَّ عَلَيْ رَأَيْنَةَ ٱكْبُرْنَهُ وَقَطَّعُرَى آيُكِ يَهُنَّى وَقُلْنَ حَاشَ بِلَّهِ مَاهَٰنَا بَشَرًّا إِنْ هٰنَا الْاِمْلَكُ كِرِيْحُ ﴿ قَالَتْ فَنْ لِكُنَّ الَّذِي مُلْنُنَّنِيْ فِيْهِ ۗ وَ لَقَدُرَاوَدُتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَيِنَ لَمْ يِفْعَلُ مَا امْرُهُ لَيْسُجَنَى وَلَيْكُونًا مِنَ الصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجُنُ آحَبُّ ٳڮؘۜڡؚؠؠۜٵڹۘڹؙڡٛٛۅؙڹؘڹؙٳڶؽ؋ٶٳڷٳؾؘڞؘڔڣؙۼڹۨؽؙڲؽۮۿۺٙٳڞؙڣ الَيْهِنَّ وَاكْنُ مِّنَ الْجِهِلِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَتُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْنَ هُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُو ۖ نُحِّبَ ٱلْهُو مِّنْ يَعُدِ مَا رَأُوْا الْإِيتِ لِبَسْجُنْنَاهُ حَتَّى حِيْنِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّعِنَ فَتَبْنِ قَالَ احَدُهُما إِنَّ أَرْبِنِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْاخْرِ إِنَّ آرْبِنِي أَجُلْ فَوْقَ رَاسِي خُبُزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُمِنْهُ يَتَّمُنَا بِتَأْوُيْلِهُ إِنَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۞قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُا طَعَامٌ ثُوْزَ قَيْنَهُ إِلَّا نَبَّأْتُكُمُا بِتَاوُيْلِهِ قَبْلَ أَنْ يَالْتِيكُمَا ذَٰلِكُمَامِتَاعَكَمَنِي رَبِّنُ إِنِّ تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمِ لِانْوُمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ لَفِرُونَ ۞

پوءِ جنهن مهل (زليخا) سندن گلا ڪرڻ ٻڌي (تنهن مهل) اُنهن ڏانهن (ماڻهو) موڪليائين ۽ اُنهن لاءِ مجلس تيار ڪيائين ۽ منجهانئن هر هڪ کي ڪپ ڏنائين ۽ چيائين ته (اي يوسف!) مٿن نڪر, جنهن دم کيس ڏٺائون تہ کيس وڌيڪ (سهڻو) ڄاتائون ۽ (سندس حسن ۾ محو ٿي) پنهنجا هٿ وڍيائون ۽ چيائون تہ الله پاڪ آهي هيءَ (نينگر) ماڻهو نہ آهي۔ پر (هڪ) ملائڪ سڳورو آهي (٣١). (زليخا) چيو تہ اِهو اُهو آهي جنهن (جي محبت) ۾ اوهين مون کي ٽوڪينديون هيون۔ ۽ بيشڪ سندس نفس کان کيس راڻيم ٿي پوءِ پاڻ بچايائين۔ ۽ کيس جيڪو حڪم ڪريان ٿي سو جيڪڏهن نہ ڪندو ته ضرور قيد ڪيو ويندو ۽ ضرو بي مانن مان تيندو (٣٢). (يوسف) چيو اي منهنجا پالڻهار! جنهن (كمر) ڏانهن مون کي سڏين ٿيون تنهن کان قيد مون کي وڌيڪ پسند آهي ۽ جيڪڏهن سندن مڪر مون کان نہ ٽاريندين تہ اُنھن ڏانھن لڙندس ۽ جاھلن مان ٿيندس (٣٣). پوءِ سندس پالڻهار اُن جي دعا قبول ڪئي ۽ کانئس اُنهن جو مڪر ٽاريائين بيشڪ اهو ئي ٻڏندڙ ڄاڻندڙ آهي (٣٤). وري بر نشانين جي ڏسڻ کان پوءِ کين هي (ڳالھ) نظر آئي تہ ڪجھ وقت تائين کيس ضرور قيد ۾ وجهن (٣٥). ۽ ساڻس ٻہ جوان قيد ۾ گهڙيا۔ اُنهن مان هڪ چيو تہ موں پاڻ کي (ننڊ ۾) ڏٺو تہ شراب نپوڙيان ٿو, ۽ ٻئي چيو تہ مون پاڻ کي مٿي تي ماني کڻندو ۽ منجهانئس پکين کي کائيندو ڏٺو۔ اسان کي اُن جي تعبير جي خبر ڏي, بيشڪ اسين تو کي ڀلارن مان ڏسون ٿا (٣٦). (يوسف) چيو تہ جيڪو طعام اوهين کارايا ويندا آهيو سو اوهان وٽ ايندو ئی نہ پر اوھان وٽ ان جی اچڻ کان اڳي ئي سندس تعبير آءٌ اوھان کي دُّسيندس\_ اهو (تعبير كُرُنُ) أنهن (ڳالهين) مان آهي جيڪي منهنجي پالڻهار مون کي سيکاريون آهن، بيشڪ مون اُن قوم جي ريت ڦِٽي ڪئي آهي جيڪي الله کي نہ مڃيندا آهن ۽ اُهي آخرت جا (بہ) منڪر آهن (٣٧).

وَاتَّبَعْثُ مِلَّةَ ابَّاءِي إِبْرَهِبُهُ وَرَاسُحْنَ وَيَعْقُوْبُ مَاكَانَ لَنَاآنُ تَشْيُرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْعٌ ذَٰ لِكَ مِنْ فَضُلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ يُصَاحِبَ السِّجْنِءَ أَرْبَاكِ مُنَفَرِّقُونَ خَيْرُ المِراللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ ﴿ مَا تَعْبُكُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا اَسْمَاءً سَبِّيتُهُو هَاَانْتُمْ وَ ابَأَوْكُمْ شَآانُزُلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِنْ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ " آمَرَ ٱلاَتَعَبُّكُ وَٱلِلاَ إِيّالُهُ ذَٰ لِكَ السِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ التَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ ©يصاحِبِي السِّجْنِ آمَّا آحَدُ كُماً فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْإِخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ الطَّايُرُ مِنُ رَّانْسِهُ قَضِيَ الْاَمْرُالَّذِي فِيهِ تَسُتَفُتِين ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ آتَهُ نَاجِ مِّنُهُمَا أَذُكُرُ نِي عِنْدَرَبِّكُ فَأَنْسُهُ الشَّيْطُنُ ذِكْرَرَكِم فَلَمِثَ فِي السِّجْنِ بِضُعَ سِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنَّى آرى سَبْعَ بَقَرْتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعْ عِبَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلْتِ خُفْيِرَوّا خَرَيْبِسْتٍ يَأْيَّهَا الْمَكُ الْفَتُوْنِيُ فِي رُءُيّا كَ إِنْ كُنْتُو لِلرَّءْ يَاتَعُ بُرُونَ @

۽ پنهنجي پيءُ ڏاڏن ابراهيم ۽ اسحاق ۽ يعقوب جي دين جي پيروي ڪئي آٿـم , ڪنهن شيءِ کي الله سان شريڪ ڪرڻ اسان کي نہ جُڳائيندو آهي۔ اِهو اسان تي ۽ ٻُين ماڻهن تي الله جو فضل آهي پر گهڻا ماڻهو شڪرانو نہ كندا آهن (٣٨). اي منهنجا (بئي) سنگتي قيدي! (هي ڳاله سمجهندا آهيو ته) جــدا جــدا گهڻا رب چـگا آهن يا اڪيلو زبردست الله (چگو آهي)؟ (٣٩). الله كان سواءِ جن جي اوهين پوڄا كندا آهيو سي رڳو نالا آهن جو اوهان ۽ اوهان جي پيءُ ڏاڏن نالا رکيا آهن, اُنهن جي بابت الله ڪا سند نازل نہ ڪئي آهي۔ اللہ کان سواءِ (ٻئي) ڪنھن جي حڪومت نہ آهي۔ حڪم ڪيائين تر خاص اُن (الله) کان سواءِ ڪنهن جي عبادت نہ ڪريو۔ اهو ئي دين سڌو آهي پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (۴۰). اي منهنجا قيدي ساٿيو! اوهان مان هڪڙو پنهنجي بادشاه کي شراب پياريندو, ۽ ٻيو سوريءَ چاڙهيو ويندو پوءِ سندس مٿي مان پکي کائيندا. جنهن بابت پڇا ڪريو ٿا سو ڪم پورو ٿي ويو (۴۱). ۽ اُنهن ٻنهين مان جنهن لاءِ گمان هوس تہ (نیٹ) ڇٽندو تنهن کي چيائين تہ پنهنجي بادشاھ وٽ مون کي ياد ڪج, پوءِ شيطان سندس بادشاھ وٽ کانئس يادگيري وسارائي ڇڏي تنهن ڪري (يوسف) ڪيترائي ورهيہ قيد ۾ رهيو (۴۲). ۽ بادشاه چيو ته مون (ننڊ ۾) ست سٻريون ڳئون ڏٺيون آهن جن کي ستن ڏٻرين کاڌو ٿي ۽ (پڻ) ست ساوا سنگ ۽ ٻيا (ست) سُڪا (ڏٺا اَٿـم)\_ اي سردارؤ! جيڪڏهن اوهين خواب جو تعبير ڪندا آهيو ته منهنجي خواب جو مون کی تعبیر ٻـــدايو (۴۳).

قَالُوۡٓاَاصَٰٓعَاتُ ٱحۡلَامِ ۚ وَمَا نَعۡنُ بِتَاوُرِيلِ الْاَحۡلَامِ بِعِلْمِينَ ۗ وَقَالَ الَّذِي غَامِنْهُمَا وَادَّكُرَ بَعْثُ أُمَّةٍ آنَا أُنِّبِّئُكُمْ بِتَأُويُلِهِ فَأَرْسِلُونِ۞نُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيْنُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بِقَرْبِ سِمَان يَأْكُمُ هُنَّ سَبْعُ عِبَافٌ وَّسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضُرِ وَّاخْرَ ۣؠٚڛؙؾٟ۫ٚڵۼڸؖؽٞٲۯؙۼؚۼؙٳڶٙؽٳڷٵڛڷۼڷۿؗۮؽۼڷؙٷؽ۞ۊؘٲڶڗؘۯ۬ػٷۛؽ سَبْعَ سِنَانِيَ دَايًا فَمَاحَصَدُ ثُمُ فَنَارُوهُ فِي سُنَبْلِهِ إِلَّا قِلْيُلَّا مِّمَّا تَأْكُلُونَ عَنْقَ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِكَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّهُ مُثْمُ لَهُرَّ إِلَّا قِلْمُ لِأَمَّا أَغُصِّنُونَ ثَوَّ يَا ثِنَّ مِنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ا عَامُ وَنَهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ فَوَقَالَ الْمَلِكُ الْتُورِينَ بِهُ فَكَمَّاجًاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسْعُلُهُ مَا بَاكُ النِّنْدُوقِ الَّذِي قَطَّعُنَ آيْدِيهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكُنِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيْمُ ﴿ قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوِدُنُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهُ قُلْنَ حَاشَ يتلوما عَلِمْنَاعَلَيْهُ مِنْ سُوِّعْ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْنَ حَصْحَصَ الْحَوِّىٰ ٱنَارَاوَدُ تُنُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنُ ذَلِكَ لِيعَلَمَ اَنِّ لَوُ اَخْنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَتَّ اللهَ لاِيَهْدِي كَيْدَ الْغَالِيِيْنَ <sup>@</sup>

چيائون (اِهي) پريشان (گنجريل) خواب آهن, ۽ اسين ڪوڙن خوابن جو تعبير نہ جاڻندا آهيون (۴۴). ۽ جيڪو ٻنهين مان ڇٽو هو ۽ گهڻي مدت کان پوءِ ياد آيس تنھن چيو تہ اُن جي تعبير جي آءٌ توهان کي سُڌ ڏيندس پوءِ مون کي موڪليو (۴۰). (پوءِ قيد خاني ڏانهن ويو چيائين ته) اي سچار يوسف! ستن سبرين ڳئن بابت جن کي ستن ڏبرين کاڌو ۽ ستن ساون سنگن ۽ بين (ستن) سڪن بابت (تعبير) بڌاءِ تر جيڪر آءٌ ماڻهن ڏانهن موٽان تہ مانَ اُھي ڄاڻن (۴٦). (يوسف) چيو تہ ست ورهيہ ساندہ پوک كندا رهو, پوءِ جيكي فصل لڻو (تنهن مان جيكي كائو تنهن كان سواءِ ٻيو) سڀ سندن سنگن ۾ رکي ڇڏيو, اُنهن ٿورن کان سواءِ جيڪي اوهين کائو (۴۷). وري اُن کان پوءِ ست سال سخت (ڏڪار) جا ايندا أنهن لاءِ جيكي (أن) اڳي رکي ڇڏيو هوندوَ سو جيڪي بچائي رکندؤ تنهن مان تورڙي کان سواءِ (ٻيو سڀ) کائيندا (۴۸). وري اُن کان پوءِ اهڙو سال ايندو جنهن ۾ ماڻهن تي مينهن وسايا ويندا ۽ منجهس (ڊاک وغيره) نپوڙيندا (۴۹). ۽ بادشاھ چيو تہ يوسف کي مون وٽ آڻيو, جنهن مهل وتس قاصد آيو (تنهن مهل يوسف) چيو تر پنهنجي بادشاه ڏانهن موٽ! پوءِ کانئس پڇ تہ اُنھن زائفن جو ڪھڙو حال ھو جن پنھنجا ھٿ وديا؟ بيشك منهنجو پالڻهار سندن مكر كي ڄاڻندڙ آهي (٥٠). (بادشاه عورتن کان) پڇيو تہ اوهان جو ڇا حال هو جُڏهن يوسف کي سندس نفس کان راڻيوَ ٿي؟ چيائون تہ الله پاڪ آهي. ڪا بڇڙائي مٿس نہ جاتي سون۔ عزيز جي زال چيو تہ هاڻي حق پڌرو ٿيو، مون کيس سندس نفس کان راڻڻ گهـريو هـو ۽ اُهـو بيشڪ سچن مان آهي (٥١). (يوسف چيو تہ) اهـو هن لاءِ هو تہ (عزيز) ڄاڻي تہ مون پرپٺ سندس خيانت نہ ڪئي هئي ۽ الله خيانت ڪندڙن جو فريب پورو ٿيڻ نه ڏيندو آهي (٥٢).

وَمَأَأَبُرِّئُ نَفْسِينٌ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّنَّوُءِ إِلَّا مَارَحِمَرَ بِي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ رَبِّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُورِنْيُ بِهَ ٱسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيُوْمَ لَكَ بِنَا مَكِدُنُ آمِيْنُ ۖ قَالَ اجْعَلْنَي عَلَى خَزَ إِنِ الْأَرْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلِيُوْ وَكَنْ إِلَّكَ مَكَّنَّا لِيُوسْفَ فِي الْرَرْضَ يَنَبُّوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَءْ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنُ نَنَنَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجُوالُهُ صِينِينَ اللهِ ۅٙڵڒۼۯٳڵٳڿڗۼڂؿۯ<sup>ڗ</sup>ڷڵۮؚؽڹٵڡۜڹٛٷٳۅؘػٵڹٛٷٳؽؾۜڠؖڎ۫ؽۿۅڿٵٝۼ ٳڂٛۅؘؿؙؽؙۯڛٛڡؘۜڡؘػڂڵۉٳۘعڵؽؠۏڡٚۼۯڡۜۿۄۉۿؗۄڵ؋ؙڡ۠ڹڮۯۏڹ<sup>©</sup>ۅ لَتَّاجَهَّزَهُمُ بِهَازِهِمُ قَالَ ائْتُونِيْ بِأَجْ لَكُمْرِينَ اَبِيكُمُ ۖ أَلَا تَرُونَ إِنِّ أُوْ فِي الْكَيْلِ وَإِنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ <sup>@</sup>فِإِنْ لَيْوَانُونِيْ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْيَ بُون ۖ قَالُوْاسَنُرَاوِدُعَنْهُ ٱٮٵهُ وَإِنَّالَفْعِلُونَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْيَنِهِ اجْعَلُوْ ابِضَاعَتَهُمْ فِي ۗ رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعُرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوۤ اللَّ اَهُلِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَلَمَّارَجَعُواَ إِلَى إَبِيْهِمْ قَالُوا يَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا الكَدُلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَأَ أَخَانَا مَكْتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ 🐨

وما ابرئ ۱۳ وما اب

۽ (آءٌ) پنهنجي نفس کي پاڪ نہ ٿو ڀانيان, ڇو تہ (جنهن تي) منهنجو پالڻهار ٻاجھ ڪري تنهن کان سواءِ نفس (هميشه) بڇڙائي ڏانهن گهڻو ڇڪيندڙ آهي۔ بي شڪ منهنجو پالڻهار بخشڻهار مهربان آهي (٥٣). ۽ بادشاھ چيو تہ کيس مون وٽ آڻيو تہ (آءٌ) کيس پاڻ لاءِ مقرر ڪريان. پوءِ جنهن مهل سائس ڳالهايائين (تنهن مهل سندس سياڻپ سمجهي) چيائين تر تون اُڄ اسان وٽ معتبر امانت وارو آهين (٩٤). (يوسف) چيو تہ مون کی هن ملڪ (مصر) جي خزانن تي مقرر ڪر, ڇو تہ آءٌ نگهبان (۽ سڀني ڪمن جو) وڌيڪ ڄاڻندڙ آهيان (٥٥). ۽ اهڙي طرح يوسف کي (اُنهيءَ) ملڪ ۾ مرتبي وارو ڪيوسون، جتي وڻندو هوس تتي ٽڪندو هو۔ جنهن لاءِ وڻندو آٿئون تنهن تي پنهنجي ٻاجھ پهچائيندا آهيون ۽ نيڪن جو اُجر نہ وڃائيندا آهيون (٥٦). ۽ جن ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪندا رهيا تن لاءِ آخرت جو اُجر يلو آهي (٥٧). ۽ يوسف جا ڀائر آيا پوءِ وٽس (لنگهي) ويا تر كين سياتائين ۽ اُهي كيس نه سياڻندڙ هئا (٥٨). ۽ جنهن مهل اُنهن لاءِ سندن سامان تيار ڪيائين (تنهن مهل کين) چيائين تر پنهنجي پيئيتي ڀاءُ کی مون وٽ آڻيو, اوهين نہ ٿا ڏسو ڇا تہ آءٌ پورو ماڻ ڏيان ٿو ۽ آءٌ چڱو مهماني كندڙ آهيان؟ (٥٩). پوءِ جيكڏهن كيس مون وٽ نر آڻيندؤ تر اوهان لاءِ مون وٽ ڪا مئپ ڪانهي ۽ نڪي مون کي ويجها ٿجو (٦٠) . چيائون ته اُن بابت (كنهن بهاني سان) سندس پيءُ كي جلد راڻينداسون ۽ ضرور اسين (ائيس) ڪرڻ وارا ٿينداسون (٦١). ۽ (يوسف) پنهنجن جوانن کي چيو تر سندن موڙي سندن مڏين ۾ وجهي ڇڏيو پوءِ جڏهن پنهنجن گهر وارْن ڏانهن موٽي وڃن (تڏهن) مانَ اُنهيءَ کي سڃاڻن تہ شايد اُهي وري اچن (٦٢). پوءِ جنهن مهل پنهنجي پيءُ وٽ (ڪنعان ۾) موٽي آيا (تنهن مهل) چيائون تہ اي اَبا! (اَن) ماپي ڏيڻ اسان کان روڪيو ويو آهي تنهن ڪري اسان سان اسان جي ڀاءُ (بنيامين) کي موڪل (ڏي تر) مئپ وٺون ۽ آسين سندس نگهبان آهيون (٦٣).

قَالَ هَلُ الْمُنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّا آمِنْتُكُمْ عَلِّي آخِيْهِ مِنْ قَبُلْ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفِظٌ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوابِضَاعَتَهُمُ رُدِّتُ الَّذِهِمُ ۚ قَالُوْ إِنَّا كَانَامًا نَبْغِي هٰذِهِ بِضَاعَتُنَارُدَّتُ إِلَيْنَا وَنَبِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفُظُ إِخَانًا وَنَزُدَادُكِيْلَ بِعِيْرِ ذَٰلِكَ كَبِلُ يَسِنُرُ قَالَ لَنَ أَرُسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى ثُوْ تُوْنِ مَوْنِقًا مِّنَ اللهِ لَنَا نُتَّنِّنِي بِهُ إِلَّا أَنْ يُّعَاطَ بِكُوْ فَلَتِّمَ الْوَوْ مُوثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَقَالَ لِبَنِيَّ لَاتَدُخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادُخُلُوا مِنْ ٱبْوَابِ مُتَفَرِّفَةٍ وَمَآ الْغُنِي عَنُكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْ إِنِ الْحُكُمُ لِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتْ وَعَلَيْهِ فَلَيْتُوكُّلِ الْهُتَوَكِّلُونَ®وَلَمَّادَخُلُوامِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمُ اَبُوْهُمُ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْ ۚ إِلَّاكِمَا جَدًّ فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْمَا وَإِنَّهُ لَنُ وَعِلْمِ لِمَاعَكَمُنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرَ التَّاسِ لِانْعُلَمُونَ ﴿ وَلَهَّا دَخَانُوا عَلَى يُوسُفَ اوْتِي إِلَيْهِ آخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا أَخُولِكَ فَلا بَنْتَبِسُ بِمَا كَانُوْ اِيعُمَالُوْنَ @

(يعقوب کين) چيو تہ هن جي نسبت اوهان تي اهڙوئي اعتبار ٿو ڪريان جهڙو اڳ سندس ڀاءُ جي بہ نسبت اوهان تي اعتبار ڪيو هومر . پوءِ الله چڱو نگهبان آهي ۽ اُهو ٻاجهارن کان وڌ ٻاجهارو آهي (٦۴). ۽ جنهن مهل پنهنجو سامان كوليائون (تنهن مهل) پنهنجي موڙي پاڻ وٽ موٽايل ڏٺائون\_ چيائون تر اي اسان جا اَبا! (ٻيو) اسان کي ڇا گهرجي؟ (جو) هيءَ موڙي اسان جي اَسان ڏانهن وري موٽايل آهي (تہ موٽي وڃون), ۽ پنهنجن گهر وارن لاءِ ان آڻيون ۽ پنهنجي ڀاءُ جي نگهباني ڪنداسون ۽ هڪ اُٺ جو بار وڌيڪ به وٺنداسون\_ اِهو (جيڪي اَن آندو اَٿئون سو) ماڻ ٿورو آهي (٦٥). (يعقوب کين) چيو ته (آءٌ) اوهان سان اُن کي (ايسين) كڏهن نه موكليندس جيسين مون وٽ الله جي ساک (نه) كڻندو ته اوهين ڪنهن گهيري ۾ پوڻ کان سواءِ اُن کي مون وٽ ضرور آڻيندؤ, پوءِ جنهن مهل کيس پنهنجو پڪو انجام ڏنائون (تنهن مهل يعقوب) چيو تہ جيڪي اسين چئون ٿا تنهن تي الله ذميوار آهي (٦٦). ۽ (چيائين) تہ اي پٽؤ! اوهين هڪ دروازي کان نہ گهڙجو ۽ الڳ الڳ دروازن مان گهڙجو۔ ۽ آءُ اوهان کان الله جي تقدير مان ڪا بہ شيءِ ٽاري نہ ٿو سگھان۔ الله کان سواءِ (بئي) ڪنهن جو حڪم نہ آهي۔ مٿس ڀروسو ڪيم, ۽ سڀ ڪنهن ڀروسي ڪندڙ کي مٿس ڀروسو ڪرڻ گهرجي (٦٧). ۽ جهڙي طرح سندن بيءُ کين حڪم فرمايو هو تهڙي طرح جنهن مهل (مصر جي دروازن کان) گهڙيا۔ (تنهن مهل جي ڪا سختي پهچين ها ته سندن بيءُ) الله جي تقدير مان کانئن ڪجھ بہ ٽاري نہ ٿي سگھيو (اِھو حڪم ڪرڻ) يعقوب جي دل ۾ رڳو هڪ خيال هو جو اُن کي پُورو ڪيائين۔ ۽ جيڪي کيس سیکاریو هوسون تنهن سببان (اُهو) علم وارو هو پر گهٹا ماٹھو نہ ڄاڻندا آهن (٦٨). ۽ جنهن مهل يوسف وٽ ويا تنهن مهل اُن پنهنجي (سڳي) ڀاءُ کي پاڻ وٽ جاءِ ڏني چيائين تہ سچ پچ آءٌ تنهنجو ڀاءُ آهيان تنهن ڪري جيڪي ڪيو اُٿن تنهن تي ڏک نہ ڪر (٦٩).

فَكَمَّاجَهَزَهُمُ مُ يِجَهَازِهِمْ جَعَلَ البِّيقَاكَةَ فِي رَحْيل آخِيُهِ نِحْرَاذَّنَ مُؤَذِّنُ آيَّتُهَا الْعِيْرِ إِنَّكُهُ لَسْرِقُونَ ⊙قَالُهُ ا وَاقْبُلُوْاعَلِيهُمُرِمَّاذَاتَفُقِدُونَ@قَالُوْانَفُقِدُ صُواعَ الْبَلِكِ وَلِمَنْ جَأْءَيِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَأَنَابِهِ زَعِيْمٌ ٠ قَالُوْا تَالِلَّهِ لَقَدُ عَلِمُتُوْمَّا جِئْنَا لِنُفْسِكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُتَّا سليه قِبْنَ<sup>©</sup> قَالُوْا فَهَاجَزَا وْنَهَاكُوا نُكُنتُهُ كِذِيبُينَ®قَالُوُا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجِدَ فِي رَجْلِهِ فَهُوَجَزَاؤُهُ كَنْ لِكَ نَجْزِي الظُّلِمِينَ@فَبَكَ أَيَاوُعِيْتِهِمُ قَبُلَ وِعَآءِ أَخِيْهِ ثُمُّرٌ اسْتَخْرَجَهَامِنُ وعَآءِ آخِيْهِ كَنَالِكَ كِنْ نَالِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَانَّخُذَ آخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّاآنَ بَيْثَاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَخِتِ مِّنْ لِنَتْأَءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عِلْهُ عَلِيْهُ ۖ قَالُوْ آاِنَ لَيْسُونُ فَقَدُ سَرَقَ آخُ لَهُ مِنْ قَبْلٌ فَأَسَرَّهَ آيُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ يُبِيهِ هَالَهُمْ قَالَ آنْتُونَةُ مَّكَانًا وَاللَّهُ آعْلَهُ بِمَاتَصِفُونَ۞قَالُوْا لَأَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ ٱبَّاشَيْخًا كَبِيُرًا فَخُذَا حَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرْبِكَ مِنَ الْمُحْسِنِيُنَ<sup>©</sup>

پوءِ جنهن مهل أنهن لاءِ سندن سامان سنبرايائين (تنهن مهل) پنهنجي (سڳي) ياءُ جي مڏيءَ ۾ پيالو لڪايائين وري آواز ڪندڙ آواز ڪيو تہ اي قافلي وارؤ! اوهين ضرور چور آهيو (٧٠). (قافلي وارن ٻــــــــــي) اُنهن ڏانهن منهن ڪري چيو تہ ڇا وڃايو اٿوَ؟ (٧١). چيائون ته بادشاہ جو پيالو وڃايو أتئون ۽ جنهن اُهو (لهي) آندو تنهن لاءِ اُٺ جو بار (انعام) آهي ۽ آءُ (اُن انجام) جو ذميوار آهيانُ (٧٢). چيائون تہ الله جو قسمَر آهي تہ اوهان کي خبر هوندي تر اَسين هن لاءِ نر آيا آهيون تر ملڪ ۾ ڏڦيڙ وجهون ۽ نڪي آسين چور آهيون (٧٣). (وري نوڪرن) چيو تہ جيڪڏهن ڪوڙا هجو تہ اُن (چور) جي سزا ڪهڙي آهي؟ (٧٤). چيائون ته اُن جي سزا (هيءَ) آهي تہ جنھن جي مڏيءَ مان اُهو لڌو سو, (پاڻ) اُن جو بدلو آهي۔ اهڙي طرح اسين ظالمن کي سزا ڏيندا آهيون (٧٥). پوءِ (يوسف) پنهنجي (سڳي) ڀاءُ جي ٻوري (ڳولڻ) کان اڳ اُنهن (ٻين) جون ٻوريون ڳولڻ شروع ڪيون وري اُهو (پيالو) پنهنجي ڀاءُ جي ٻوري مان ڪڍيائين\_ اهڙي طرح يوسف کي تجويز سيکاري سون۔ جو بادشاھ جي قانون موجب پنهنجي ڀاءُ کي الله جي گُهر کان سواءِ وٺي نہ ٿي سگهيو۔ جنهن کي گهرندا آهيون تنهن کي درجن ۾ مٿاهون ڪندا آهيون۔ ۽ هر ڪنهن سياڻي جي مٿان سياڻو آهي (٧٦). چيائون ته جيڪڏهن (هن) چوري ڪئي آهي ته اڳ سندس ڀاءُ (بر) بيشڪ چوري ڪئي هئي, پوءِ اُن (ڳالھ) کي يوسف پنهنجي دل ۾ لڪايو ۽ کين اُها پڌري نه ڪيائين (دل ۾) چيائين ته اوهين بڇڙي مان وارا آهيو, ۽ جيڪي بيان ڪريو ٿا سو الله چڱو ڄاڻندڙ آهي (٧٧). چيائون تہ اي عزيز! هن جو پيءُ پوڙهو وڏي ڄمار وارو آهي تنهن كري اسان مان هكڙو سندس بدران وٺ, اسين توكي نيكن مان ڏسون ٿا (٧٨).

قَالَ مَعَاذَاللهِ آنُ تَأْخُنَ إِلَّامَنُ وَّحَدُنَامَتَاعَنَاعِنُدَةٌ إِنَّآإِذًا لَّظُلِّمُونَ فَ فَكَتَّا اسْتَيْسُو المِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمُ الَّهُ تَعُلَمُوا آتَ آيَا كُمُ قَنْ آخَذَ عَلَيْكُمُ مُّونِقًا مِّنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُ فِي يُوسُفَ فَكُنْ ٱبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِنَّ آنِيٓ ٱوْتِحَكُّمُ اللَّهُ لِي ۚ وَهُو خَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ اِرْجِعُوا إِلَّى اَبِيكُمْ فَقُولُوا يَأْبَانَأَاتٌ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّابِمَاعِلِمُنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِيْنَ ﴿ وَسُئِلِ الْقَدْرِيَّةَ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّتِيُّ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّالَصْدِفُونَ فَقَالَ بَلْ سَولَتْ لَكُو اَنْفُسُكُو آمْرًا فَصَارِجَمِيلٌ عَسَى اللهُ آنَ يِّأْتِينَى بِهِمُ جَبِيعًا أِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْعَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ بَأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضْتُ عَبْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كِظْيُمْ۞ قَالُوُا تَامَّلُهِ تَفْتُوُا تَنْكُوْنُوسُفَ حَتَّى تُكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَلِكِيْنَ®قَالَ إِنَّهَ أَلْشُكُوْا بَيْنَيُ وَحُزُنِنَ إِلَى اللهِ وَآعُلَهُ مِنَ اللهِ مَالَاتَعُلَمُونَ <sup>©</sup>

چيائين الله پناھ ۾ رکي جو جنھن وٽ پنھنجو سامان لڌوسون تنھن کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي پڪڙيون (جيڪڏهن وٺون ته) اُنهيءَ مهل اسين ظالم آهيون (٧٩). يوءِ جنهن مهل كانئس ناأميد ٿيا (تنهن مهل) نويكلا ٿي صلاح ڪندڙ ٿيا۔ سندن وڏي (ڀاءُ) چيو تہ نہ ڄاڻندا آهيو ڇا تہ اوهان جي پيءُ اوهان کان الله جو پڪو قسمر ورتو آهي؟ ۽ اڳ بہ اوهان يوسف جي نسبت ۾ ڪجھ نہ گهٽايو هو, تنهن ڪري (جيسين) منهنجو پيءُ مون کي موڪل (نہ) ڏيندو يا الله مون لاءِ حڪم نہ ڪندو تيسين آءٌ هن ملڪ مان ڪڏهن نہ نڪرندس ۽ اُهو چڱو حڪم ڏيڻ وارو آهي (٨٠). اوهين پنهنجي پيءُ وٽ موٽي وڃو پوءِ چئو تہ اي ابا! تنهنجي پٽ چوري ڪئي ۽ جيڪي ڄاتو سون اُن کان سواءِ ٻي (ڳالھ) جي شاهدي نہ ڏني سون ۽ اسين ڳجھ (جي خبر) نہ ڄاڻندا هئاسون (٨١). ۽ جنهن ڳوٺ ۾ هئاسون اُنهيءَ کان ۽ جنهن قافلي ۾ آياسون تنهن کان پڇا ڪر\_ ۽ اسين ضرور سچا آهيون (٨٢). (يعقوب) چيو ته (نه!) بلڪ توهان جي نفس اوهان لاءِ (هيءَ) ڳالھ ٺاهي آهي تنهن ڪري چڱو صبر ڪرڻ (منهنجـو ڪم) آهي۔ اُميد آهي تہ الله انهن سڀني کي مون وٽ آڻيندو۔ ڇو تہ اُهو ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٨٣). ۽ کانئن منهن موڙيائين ۽ چيائين يوسف لاءِ مون کي افسوس آهي! ۽ سندس ٻئي اکيون ڏک کان اَڇيون ٿيون پوءِ اُهو ڏک ڀريل هو (٨۴). ۽ (سندس گهراڻي وارن) چيو تہ الله جو قسمر آهي تہ تون سدائين يوسف کي ساريندو رهندين جيسين مرڻ ڪنڌيءَ تي ٿئين يا مئلن مان ٿئين! (٨٥). چيائين آءٌ تر پنهنجو ڏک ۽ بي قراري الله جي جناب ۾ بيان ڪندو آهيان ۽ الله جي طرف کان اُهو ڄاڻندو آهيان جو اوهين نه جاڻندا آهيو (٨٦).

لِبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَآخِبُهِ وَلَاتَا لِشُوْا مِنْ رَّوْجِ اللهِ إِنَّهُ لِأَيَايُسُ مِنْ رَّوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِيُّ وْنَ∞فَكَتَا دَخَلُواعَلَيْهِ قَالُوْا يَأَيُّهَاالْعَزِيْزُمَسَّنَا وَاهْلَنَاالضُّرُّ وَحِنْنَا بِضَاعَةٍ مُّزُخِبةٍ فَأَوْفِ لَنَاالْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ۞ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمُ مَا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَآخِيْهِ إِذَانَتُمْ جَهِلُونَ ٥ قَالُوْآءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُّ قَالَ آنَا يُوسُفُ وَهُنَا أَخِيْ قَدُمَنَ اللهُ عَلَيْنَا الآية مَنْ يَتْنِق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهَ لايْضِيْعُ آجُوالْمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَالُوا تَالِلَّهِ لَقَ مُاكُوا كَاللَّهِ لَقَ مُاكُولُكُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِيْنَ ﴿ قَالَ لَا تَثْرُبُ مِنَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ا الْيُومُ لِيَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوارْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿ إِذْ هَبُوا بَقَمِيُصِي هِنَا فَأَلْقُوْ لُو عَلَى وَجُهِ إِنْ يَأْتِ بَصِيرًا ۗ وَأُنُّونِ إِنَّ الْمُلِكُمُ اجْمَعِينَ ﴿ وَلِمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ أَبُوهُمْ إِنَّ لَأَحِدُ رِيْحَ يُوسُفَ لَوْ لِآ أَنْ تُفَيِّدُ وْنِ®قَالُوْا تَامِّلُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ الْقَدِيْجِرِ ۞ اي منهنجا پٽؤ! وڃو ۽ يوسف ۽ سندس ڀاءُ جي ڳولا ڪريو ۽ الله جي رحمت کان نااُميد نہ ٿيو۔ ڇو تہ اللہ جي ٻاجھ کان ڪافرن جي قوم کان سواءِ (ٻيو) كو (بر) ناأميد نہ ٿيندو آهي (٨٧). پوءِ جنهن مهل يوسف وٽ آيا (تنھن مھل) چيائون تر اي عزيز! اسان کي ۽ اسان جي گھر وارن کي (ڏڪار جي) تڪليف پهتي آهي ۽ نڪمي ڪجھ قيمت کڻي آيا آهيون پوءِ اسان کي پوري مئپ ڏي ۽ اسان کي (ڪجھ) خيرات (بہ) ڏي\_ ڇو ته الله خير ڪندڙن کي چڱو بدلو ڏيندو آهي (٨٨). يوسف کين چيو تر جڏهن اوهين بي سمجھ هيؤ تڏهن جيڪي اوهان يوسف ۽ سندس ياءُ سان كيو سو ڄاتـو اَٿـو؟ (٨٩). چَيائون تر تون ئي پڪ يوسف ۔ آھين ڇا؟ چيائين (ھائو) آءٌ يوسف آھيان ۽ ھيءَ منھنجو ڀاءُ آھي بيشڪ الله اسان تي اِحسان ڪيو آهي۔ جيڪو پرهيزگاري ڪندو ۽ صبر ڪندو ته الله ڀلارن جو اُجر نہ وڃائيندو آهي (٩٠). چيائون تہ الله جو قسم آهي تہ بيشڪ الله توکي اسان کان ڀَلو ڪيو آهي ۽ بيشڪ اسين خطا ڪندڙ هئاسون (٩١). (يوسف) چيو اڄ اوهان تي ڪا ميار ڪانهي۔ الله اوهـان کي بخشيندو ۽ اُهو (سڀني) ٻاجهارن کان وڌ ٻاجهارو آهي (٩٢). هي منهنجو پهراڻ کڻي وڃو پوءِ اُهو منهنجي پيءُ جي منهن تي گهمايو تر ڏسندڙ ٿيندو, ۽ مڙيئي پنهنجي گهر جا ڀاتي مون وٽ آڻيو (٩٣). ۽ جنهن مهل قافلو (مصر مان) نڪتو (تنهن مهل) سندن پيءُ چيو ته جيڪڏهن (اوهين) مونکي اېوجھ نہ سمجھو تہ مون کي يوسف جي بوءِ اچي ٿي (٩٤). چيائون ته الله جو قسمر آهي ته تون اڳئين ويساري ۾ آهين (٩٥).

فَلَهَّاآنُ جَآءَ الْبَشِيُرُ الله فَ عَلَى وَجُهِمْ فَارْتِكَّ بَصِيرًا ﴿ قَالَ ٱلْيُواقُلُ لِكُورُ إِنَّ آعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوْا يَا بَانَا اسْتَغْفِي لَنَا ذُنُو بَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِينَ ٠٠ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَغَفِي لَكُوْرَ إِنَّ اللَّهِ مُوَالْغَفُورُ الرَّحِيهُ ﴿ فَكَمَّادَخَكُوْاعَلَى يُوْسُفَ الْأَى الْبُهِ ٱبُونِهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَانُ شَأَءُ اللهُ المِنِينُ ﴿ وَرَفَعَ آبُويُهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْالَهُ شُجَّعًا وَقَالَ يَأْيَتِ لَمْنَا تَأْوِيْلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبُلُ قَلُ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وْقَدُ أَحْسَنَ بِي إِذْ آخُرَجَنِي مِنَ السِّجُنِ وَجَاءً بِكُوْمِينَ البُّدُومِنَ بَعُدِا أَنُ "نَزَعَ الشَّيْظِ يَ بِينِي وَبَيْنَ إِخُورِ قُ إِنَّ كَرِبِّ لَطِيفُ لِمَا يَسَأَةً إِنَّهُ هُوَالْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿ رَبِّ قَدُاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَكَّمْتَنِي مِنْ تَا وُيُلِ الْإَحَادِيْنِ فَاطِرَالسَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِيُّ اَنْتَوَ لِي فِي اللَّهُ نُهَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوَفَّيْنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقُٰنِيُ بِالصِّلِحِيْنَ ﴿ ذِلِكَ مِنَ انْبَاءُ الْغَيْبِ ثُوْحِيُهِ الْمُكَ وَمَا كُنْتُ لَدَيْهُمُ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمُ وَهُمُ يَبِكُرُونَ ٠٠

جنهن مهل خوشخبري ڏيندڙ آيو تنهن مهل سندس منهن تي اُهو (پهراڻ) گھمايائين تہ ڦري ڏسندڙ ٿيو\_ چيائين تہ اوھان کي نہ چيو ھوم ڇا تہ آءُ اللہ جي پار کان اُهو ڄاڻندو آهيان جيڪي اوهين نہ ڄاڻندا آهيو؟ (٩٦). چيآئون تہ اي اسان جا اَبا! اسان لاءِ اسان جي گناهن جي بخشش گهر آسين بيشڪ گنهگار آهيون (٩٧). (يعقوب) چيو تر (آءٌ) سگهو اوهان لاءِ پنهنجي پالٹهار كان بخشش گهرندس ڇو ته اُهوئي بـخشٹهـار مهـربــان آهـي (٩٨). پوءِ جنهن مهل يوسف وٽ پهتا (تنهن مهل) پنهنجي ماءُ پيءُ کي پاڻ وٽ جاءِ ڏنائين ۽ چيائين تہ جيڪڏھن الله گھريو تہ مصر ۾ بي ڀوا ٿي گهڙو (٩٩). ۽ پنهنجي ماءُ پيءُ کي تخت تي ويهاريائين ۽ اُهي ڏانهنس ڪنڌ نِوڙائي جهڪيا, ۽ (يوسف) چيو ته اي منهنجا اَبا! هيءُ منهنجي اڳين خواب جو تعبير آهي بيشڪ منهنجي پالڻهار اُن کي سچو ڪيو۔ ۽ (الله) مون سان تڏهن بيشڪ احسان ڪيو جڏهن مون کي قيد مان ٻاهر ڪييائين ۽ منهنجي ۽ منهنجي ڀائرن جي وچ ۾ شيطان ٻيائي وڌي تنهن كان پوءِ اوهان كي ٻهراڙيءَ كان (شهر ۾) آندائين\_ ڇو ته منهنجو پالڻهار جنهن لاءِ وڻيس تنهن تي احسان ڪندڙ آهي۔ سچ آهي تہ اُهو ڄاڻندڙ حكمت وارو آهي (١٠٠). (يوسف چيو تر) اي منهنجا پالڻهار بيشڪ مون کي بادشاهي ڏني اٿيئي ۽ مون کي خوابن جو تعبير سيکاريو اٿيئي, اي آسمانن ۽ زمين جا بڻائيندڙ! تون دنيا ۽ آخرت ۾ منهنجو وارث آهين, مون کي مسلمان ڪري مار ۽ مون کي صالحن سان شامل ڪر! (١٠١). (اي پيغمبر!) اهو (قصو) ڳجهين خبرن مان آهي جو تو ڏانهن وحي ڪريون ٿا, ۽ اُنهن جڏهن فريب ڪندڙ ٿي پنهنجي ڪم جو ارادو ٿي ڪيو تڏهن تون وٽن ڪونہ هئين (١٠٢).

وَمَآ ٱکۡثَرُالتَّاسِ وَلَوۡ حَرَصْتَ بِمُؤۡمِنِيۡنِ ۖ وَعَالَتُـٰعُلُهُمۡ عَلَيْهِ مِنُ ٱجُرِانُ هُوالِّلاذِ كُوْلِلْعُلَمِينَ ﴿ وَكَالِينَ مِنْ ايَةٍ فِي السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُوْءَعَنَهَا مُعْرِضُونَ<sup>©</sup> وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثُرُهُمُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ الْفَامِنُوٓ آَنَ تَاتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ ثُمِّنَ عَنَابِ اللهِ أَوْتَاثِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّ هُـُهُ لاَيَنْغُرُونَ ⊙قُلُ هٰذِهِ سِبنِكَ ٱدْعُوۤ اللهِ اللهِ تَعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ أَنَاوَمَنِ اتَّبَعَنِيُ وَسُبُعِنَ اللهِ وَمَّأَكَامِنَ الْمُثْبَرِكِينَ<sup>®</sup> وَمَأَارُسِلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَاتُوْجِي إِلَيْهُمْ مِينَ الْهُلِ الْقُرْيِ اَفَكَهُ يَسِيْرُوْ اِنِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ **ا**لَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ وَلَكَ ارُالْإِخِرَةِ خَيْرُ لِلَّانِيْنَ اتَّقَوْ أَا فَكَلِ تَعْفِلُونَ @ حَتَّى إِذَ السِّنْ بُسَى الرُّسُلُ وَظَانُوْا أَنَّهُمْ قَكَ كُنْ بُواجَأَءُهُمُ نَصْرِيَا "فَيْعِيَّ مَنْ تَشَاءُ وَلا بُرَدُّ بِأَسْنَاعَنِ الْفَوْمِ الْمُجْرِمِيْنِ" لَقَدُكَانَ فِي قَصَصِمِمُ عِبْرَةٌ لِأُولِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا ثُفْتَرى وَلِكِنُ تَصْدِيْقِ الَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ وَهُلَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِر لُوْمِنُونَ ١٠٠

۽ (اي پيغمبر!) جيتوڻيڪ حرص ڪرين ته به گهڻا ماڻهو ايمان آڻيندڙ نه آهن (١٠٣). ۽ (تون) اُن (قرآن جي پهچائڻ) تي کانئن ڪو اُجورو نہ گهرندو آهين\_ اُهو (قرآن) جهانن جي نصيحت کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) نہ آهي (١٠٤). ۽ ڪيتريون ئي نشانيون آسمانن ۽ زمين ۾ آهن جن تان لنگهندا آهن ۽ اُهي (ڏسي ڪري) اُنهن (تي ڌيان ڏيڻ) کان منهن موڙيندا آهن (١٠٥) . ؟ مِنْجهانئن گهٹا الله تي ايمان نه آڻيندا آهن پر اُهي (الله سان) شريڪ بڻائيندڙ آهن (١٠٦). (اُهي) الله جي عذاب مان پاڻ وٽ ڇِپ اِچڻ کان يا قيامت جي (اَهڙي حالت ۾) اوچتي پهچڻ کان بي ڀوا ٿيا آهن ڇا، جو اُهي نہ ڄاڻندا هجن؟ (١٠٧). (اي پيغمبر!) چؤ تہ هيءَ منهنجي واٽ آهي پڌري حجت سان, الله ڏانهـن ســڏيــان ٿـو. آءٌ ۽ منهنجا تابعدار بہ (سڏيندا آهن)۔ ۽ الله پاڪ آهي ۽ آءٌ مشركن مان نہ آهيان (١٠٨). ۽ (اي پيغمبر!) اسان توكان اڳ شهر وارن مان، مردن كان سواءِ، بيو كونه موڪليوسون جن ڏانهن وحي ڪيوسون. پوءِ ڇو نہ زمين ۾ گهمي ڏسندا آهن تر جيڪي کانئن اڳ هئا تن جي پڇاڙي ڪهڙي طرح ٿي؟ ۽ آخرت جو گهر أنهن لاءِ ڀلو آهي جيڪي ڊڄندا آهن۔ پوءِ ڇـو نہ ڄاڻندا آهيو؟ (١٠٩). (ايستائين ڍر ڏني سون) جيستائين پيغمبر (مدد پهچڻ کان) نااُميد ٿيڻ لڳا ۽ (سندن قوم) ڀانيو تہ اُنھن سان ڪوڙو (انجام) ڪيو ويو آهي وٽن اَسان جي مدد پهتي پوءِ جنهن کي گهريو سون تنهن کي ڇوٽڪارو ڏنـو ويو ۽ ڏوهـارڻ قوم کان اسان جو عـذاب ٽـاريو نہ ويندو آهي (١١٠). بيشڪ عقل وارن لاءِ اُنهن (پيغمبرن) جي قصن ۾ عبرت آهي۔ (هيءُ قرآن) بڻاوتي آکاڻي نہ آهي پر جيڪي (ڪتاب) کانئس اڳ آهن تن کي سچو ڪندڙ آهي ۽ سڀ ڪنهن شيءِ لاءِ تفصيل آهي ۽ ايمان واريءَ قومر لاءِ هدايت ۽ ٻاجھ آهي (١١١).

٤ والله الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ لْتَرْتِيْنِكَ الْبُعُ الْكِتْبِ وَالَّذِي مِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَبِّكِ الْحَقُّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرُالتَّاسِ لَابْؤُمِنُونَ ۖ ٱللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاٰوِتِ بِغَيْرِ عَكِ تَرُونَهَا نُتُحَالُنَةُ الْسَتَوِي عَلَى الْعَرُشِ وَسَخَرَ الشَّكْسَ وَالْقَهُرَاء كُلُّ يُجْرِي لِكَجِلِ مُّسَمَّى يُكَبِّرُ الْأَمْرِيْفَطِّ لِ الْرَابِ لَعَكَّمُرُ بلِقَآءِ رَتَّكُمُ ثُوْقِنُوْنَ £وَهُوَالَّذِي مَنَّا الْأَرْضَ وَحَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَانْهُرَّا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَازُوْجَأَيْنِ أَنْنَيْنِ يُغْشِي الَّذِلَ النَّهَارَ وإنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا بِنِ لِقَوْمِ تَيْقَائُوٓ وَنَ©وَ فِ ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَكِورِكُ وَّجَنْكُ مِّنْ آعْنَابِ وَزَرْعٌ وَنَغِيْكُ صِنُوانٌ وَعَيْرُصِنُوانِ لِيُنْفَى بِمَا ۚ وَالِحِدِّ وَنُفَصِّلُ بَعُضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا بِنِ لِقَوْمِ تَيْفَقِلُوْنَ °وَ ارْيَ تَعْمُتُ فَعَمِكُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا ثُوا يَاءَ إِنَّا لَهِيْ خَـلْقِ جَدِيْدٍة اولَٰلِكَ الَّذِينَ كَفَنْ وَإِبْرَتِيهِ عُوَا وُلَلِكَ الْأَغْلُلُ فِي ٓ آعْنَاقِهِمُ ۚ وَاوْلِبُكَ أَصْعُبُ النَّارَهُ مُونِيُهَا خُلِدُونَ

## سورة رعد مکي آهي ۽ هي ٽيتاليھ آيتون ۽ ڇم رکوع آهي

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المر, هي ڪتاب جون آيتون آهن۔ ۽ جيڪي توڏانهن تنهنجي پالڻهار وٽان نازل ڪيو ويو سو حق آهي پر گهڻا ماڻهو نہ مڃيندا آهن (١). الله اُهو آهي جنهن آسمانن کي بنا ٿنڀن جي کڙو ڪيو آهي اُنهن کي ڏسو ٿا وري عرش ڏي متوجہ ٿيو ۽ سج ۽ چنڊ کي نوايائين۔ سيڪو ٺهرايل مدت تائين هلندو آهي۔ (اُهو سيني) كمن كي رتيندو آهي نشانيون تفصيل سان بيان ڪندو آهي تہ مانَ اوهين پنهنجي پالڻهار جي ملڻ جو يقين ڪريو (٢). ۽ اُهو (الله) آهي جنهن زمين کي پکيڙيو ۽ منجهس جبل ۽ درياءَ بڻايائين\_ ۽ منجهس سڀ ڪنهن ميوي مان ٻہ ٻہ قسم بڻايائين. ڏينهن کي رات سان ڍڪيندو آهي۔ بيشڪ اُن ۾ پروڙيندڙ قوم لاءِ نشانيون آهن (٣). ۽ زمين مِ (مختلف قسم جا) تُكرا لكو لك آهن ۽ انگورن جا جا باغ آهن ۽ پوکون ۽ کجيون آهن (انهن مان ڪي) جُهڳٽا ۽ (ڪي) هڪ ٿُڙ وارا آهن, اُنهن کي هڪ ئي پاڻي پياريو ويندو آهي ۽ اسين ميوي ۾ ڪن (جي مزي) کي ڪن کان وڌيڪ ڪندا آهيون۔ بيشڪ اُن ۾ سمجهندڙ قوم لاءِ نشانيون آهن (۴). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن توکي (سندن انڪار جو) عجب ٿيندو آهي تہ سندن (هن) چوڻ جو بہ عجب ڪرڻو آهي (جو چوندا آهن) ته هان جڏهن مٽي ٿينداسون ته اسين وري نئين سر بڻايا وينداسون ڇا؟ اِهي اُهي آهن جن پنهنجي پالڻهار جو انڪار ڪيو. ۽ اِهي اُهي آهن جن جي ڳچين ۾ ڳٽ هوندا, ۽ اِهي دوزخي آهن, اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٥).

بَيْنَتَعْجِلُوْنَكَ بِالسِّيِّئَةِ قَبْلَ الْحُسَّنَةِ وَقَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَنُّ وُمَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلِبِهِمُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيْكُ الْعِقَابِ®وَيَقُوُلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوالُولِا أَنُولَ عَلَيْهِ إِيةً مُونَ رَّيِّهِ إِنَّهَا أَنْتُ مُنْوِحٌ وَّ لِكُلِّ قَوْمِ هَادِ ٥ أَمَلِكُ يَعْلَمُ مَا تَعْبُلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا يَعْيُصُ الْرَحْامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيٌّ عِنْكَ لَا بِيقُنَا رِعَالُمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ الْكِهِ مُوْالْمُتَعَالِ ٥ سَوَاءُ مِّنكُمْ مِّن اَسَرَّالْقَوْلَ وَ مَنُجَهَرَبِهِ وَمَنْ هُوَ مُسُتَخُفِ بِالْكِيلِ وَسَارِكِ بِالنَّهَارِ ۞ لَهُ مُعَقِّبِكُ مِّنَ بَيْنِ يَكَابُهِ وَمِنُ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمُرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِحَتَّى يُغَيِّرُ وَإِمَا أَنْفُيهِ مِ وَإِذَا آرَادَ اللهُ بِقَوْمِ سُوَّءً فَلَا مُرَّدً لَهُ وَمَا لَهُ مُ مِّنُ دُونِهُ مِنُ وَالِ®هُوَالَّنِيُ يُرِيكُوُ الْبَرْقَ خُوفًا وَّطَعَا وَّيُنْشِئُ السَّعَابَ الِتَّقَالَ ﴿ وَيُسِيتِحُ الرَّعْدُ بِعَمْدِهِ وَالْمَلَلِكَةُ مِرْ) خِيْفَتِه ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنُ يَّتَنَاءُ وَهُمُ يُعِادِ لُوْنَ فِي اللَّهِ وَهُوَشَدِيْكُ الْمُحَالِ شُ

۽ (اي پيغمبر!) ڀلائي (جي پهچڻ) کان اڳي ئي توکان برائي جلد گهرندا آهن ۽ بيشڪ کانئن اڳ (ماڻهن تي اهڙا) عذاب ٿي چڪا آهن۔ ۽ تنهنجو پالڻهار ماڻهن کي سندن ڏوهي هجڻ هوندي بہ بخشڻ وارو آهي, ۽ تنهنجو پالڻهار سخت عذاب ڪرڻ وارو (بر) آهي (٦). ۽ ڪافر چوندا آهن تہ هن (پيغمبر) تي سندس پالڻهار کان (ڪابه) نشاني ڇو نہ نازل ڪئي ويئي آهي؟ (اي پيغمبر) تون رڳو ڊيڄاريندڙ آهين ۽ هر قومر لاءِ هدايت ڪرڻ وارو هوندو آهي (٧). هر مادي (پنهنجي پيٽ ۾) جيڪو (حمل) کڻندي آهي سو الله ڄاڻندو آهي ۽ ڳڀيرڻيون جيڪي گهٽائينديون آهن ۽ جيڪي وڌائينديون آهـن (سُو بہ ڄاڻندو آهي)۔ ۽ هـر شيءِ وٽس انـدازي سـان آهـي (٨). ڳجھ ۽ ظاهر جو ڄاڻندڙ وڏو مٿاهون آهي (٩). اوهان مان جيڪو ڳالھ هوريان ڪري ۽ جيڪو وڏي سڏ ڳالهائي ۽ جيڪو رات جو لڪي ۽ ڏينهن جو پڌرو ٿي گهمي (سي سندس علم ۾) هڪ جهڙا آهن (١٠). أن (ماڻهو) لاءِ (ملائك پهريدار) هڪ ٻئي پٺيان ايندڙ سندس اڳتان ۽ سندس پوئتان (مقرر) آهن جو الله جي حڪم سان اُن جي نگهباني كندا آهن\_ پك الله كنهن قوم جي حالت كي (ايستائين) نه قيرائيندو آهي جيستائين اهي جيڪي سندن دلين ۾ آهي سو (پاڻ) نہ ڦيرائين, ۽ جڏهن الله ڪنهن قوم جي خرابيءَ جو ارادو ڪندو آهي تڏهن اُن کي ِڪو ٽرڻ ڪونهي، ۽ نہ ڪي اُنهن جـو الله کــان ســواءِ ڪــو مــددگار آهـي (١١). اُهو (الله) آهي جيڪو اوهان کي ڀوَ ۽ اُميد لاءِ وڄ ڏيکاريندو آهي ۽ ڳرن ڪڪرن کي اٿاريندو آهي (١٢). ۽ گاج ۽ (سڀ) ملائڪ سندس ڀؤ کان سندس ساراه سان پاڪائي واکاڻيندا آهن, ۽ وڄون موكليندو آهي پوءِ اُهي جنهن لاءِ گهرندو آهي تنهن تي ڪيرائيندو آهي ۽ كافر الله بابت تكرار كندا آهن, حالانك أهو سخت عذاب كرڻ وارو آهي (۱۳) .

لَهُ دَعُونُا الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَنْ عُونَ مِنْ دُونِهِ لاَيْشِيجِيْهُ لَهُمْ بِنَّتُيٌّ إِلَّا كُنَّاسِطِ كُفَّيْ وِإِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغُ فَأَهُ وَمَاهُو بِيَالِغِهُ وَمَادُعَامُ الْكَلِفِينِ مِنَ إِلَّا فِي ضَلِل ﴿ وَبِلَّهِ يَسُجُكُ مَنْ فِي السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُرْهًا وَظِلْلُهُمُ بِالْغُدُوِّ وَالْإِصَالِ فَنْ فُلْ مَنْ رَّبِّ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ اَفَاتَخِنْ ثُومِينَ دُونِهِ أُولِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلُ هَلْ بَيْنَتُوى الْأَعْلَى وَالْبُصِيْرُهُ أَمْهُ لَ تَسْتَوِي الظُّلْبُ وَ النُّورُ لَمْ حَعَلُوا لِلهِ شُرِّكاءً خَلَقُهُ آ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِ عُزْفُلِ اللَّهُ خَالِقٌ كُلَّ شُيًّ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ آنُزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَأَءً فَسَالَتُ ٳۅٛۮٟڹڎؙڹڡٙۮڔۿٵڡٛٲڂؾؠڶٳڶۺڹڮٛۯؘڹڋٳڗٳؠ<u>ۑٵٷڝ</u>ؾٵ بُوْقِكُ وْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاءٍ زَبَكُ صِّنُكُهُ كَنْ لِكَ يَضُرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ مُ فَأَمَّا الزَّكَ فَيَنْ هُ مُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَهُكُثُ فِي الْأَرْضِ كُنْ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَ اللهُ الْأَمْنَ اللهُ الْأَمْنَ اللهُ الْ

کيس (هر حال ۾) سڏڻ حق آهي۔ ۽ (ڪافر) الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آهن سي کين ڪنهن (بر) طرح ورندي ڏيئي نه سگهندا (اُنهن سڏيندڙن جو مثال) رڳو اُنهيءَ (ماڻهو) وانگر (آهي) جو پنهنجو ٻڪ پاڻي ڏانهن هن لاءِ ڊگهيريندڙ هجي تہ پاڻي سندس وات ۾ پوي ۽ اُهو پاڻي سندس وات ۾ ڪڏهن پوڻ وارو نہ آهي۔ ۽ ڪافرن جو سڏڻ رڳو گمراهي ۾ هجڻ آهي (۱۴). ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن سي سرها ۽ ارها الله کي سجدو ڪندا آهن ۽ سندن پاڇا (بر) صبح جو ۽ سانجهيءَ جو (سجدو كندا آهن) (١٥). (اي پيغمبر! كانئن) پڇ ته آسمانن ۽ زمين جو پالڻهار ڪير آهي؟ (سندن پاران) چؤ تہ الله۔ (وري کانئن) پڇا ڪر تہ پوءِ الله کان سواءِ ٻيا اهڙا مددگار ڇو ورتا اُٿوَ جي پنهنجو پاڻ کي نڪي نفعو ۽ نڪي نقصان پهچائي سگهندا آهن؟ (۽ اي پيغمبر!) کين چؤ ته اُنڌو ۽ سڄو ڪو برابر آهي ڇا؟ يا اُونداهيون ۽ سوجهرو برابر آهي ڇا؟ الله لاءِ (اهڙا) شريك مقرر كيا ألن ڇا جو (أنهن) الله جي مخلوقات جهڙي (خلق) خلقي هجي جو (اُها) خلق مٿن هڪ جهڙي ٿي پيئي آهي؟ (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ سڀ ڪنھن جو خـلقـُهار الله آهـي ۽ اُهـوئي اڪـيلو غالب آهي (١٦). (جنهن) آسمان کان پاڻي وسايو پوءِ واديون پنهنجي قدر سارو وهيون پوءِ ڇر, اڀامندڙ گج کي کنيو۔ ۽ جيڪا شيءِ زيورن يا سامان جي طلب ڪرڻ لاءِ باه ۾ ڳاريندا آهن اُن تي به اُن جهڙي گج (ٿيندي) آهي۔ اهڙي طرح الله کري ۽ کوٽي جو مثال ڏيندو آهي۔ پر گج تہ سڪي (ختم ٿي) ويندي آهي, ۽ جا (شيءِ) ماڻهن کي نفعو ڏيندي آهي سا زمين ۾ رهندي آهي۔ اُهڙي طرح الله مثال ڏيندو آهي (١٧).

لِلَّانِ مِنَ اسْتَعَابُو ْ الرِّبِهِمُ الْحُسُنِيُّ وَالَّذِينِ لَوْ يَسْتَعِيبُوْ اللَّهِ لَوُ أَنّ لَهُمْ قَافِي الْأَرْضِ جَبِيعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْالِهُ اوُلَّلِكَ لَهُمُ سُوْءُ الْحِسَابِ ۚ هُ وَمَا وَهُمْ جَهَا لَهُ وَيِئِسُ الْهُهَا أَكُا فَهُنَّ بَيْعُكُمْ اَنَّكَأَ أُنْزِلَ إِلَىْكَ مِنْ رَّبِّكَ أَحَقُّ كُمَنْ هُوَاعْلَمِي ۚ إِنَّهَا مَتَنَكَّوْاوْلُوا الْأَلْبَابِ<sup>®</sup> الَّذِيْنَ يُوفُونُ بِعَهْدِاللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْنَاقَ<sup>©</sup> وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَأَامَرَ اللهُ بِهَ أَنْ يُؤْصَلَ وَيَغْشُونَ رَّبُّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ®ُوالَّانِينَ صَبَرُواالْبَتِغَاءَ وَجُهُ رَبِّهِمُ وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَانْفَقَوُ امِتَّارَزَقَنَّهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةٌ وَّلَيْدَوْوْنَ بِالْحُسَنَةِ السِّيتَــُةَ اولِلِّكَ لَهُمْ عُقْبَى السَّارِشُ جَنَّتُ عَدُنِ تَّكُخُلُوْنَهَا وَمَنُ صَلَحَ مِنَ الْأَيْرِمُ وَأَزُوا جِهِمُ وَذُرِّتِيْرِمُ وَالْمُلَلِّكُةُ ۑۘۮؙڂؙڵۅؙؽؘعؘڷؽۿۄؗٙڡؚڗؖؽؙڴؚڷؠٵ<sup>۞</sup>ڛڵڎٛۼڷؽڴڎؠؠ عُقْبَى التَّارِشُ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِمِينَا فِهِ وَيَقِطُعُونَ مَا آمَرَاللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلِّ وَيُقْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ الْوَلْمِ لَهُ وَاللَّعْنَاةُ وَلَهُمُ سُوِّءُ السَّارِ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَشَأَءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيْلُوةِ الدُّنْبَا وْمَا الْحَيْلُوةُ الدُّنْيَا فِي الْإِحْرَةِ الْأَمْنَاعُ

وما ابريّ ١٣ الرعد ١٣ ١

جن پنهنجي پالڻهار جو حڪم قبول ڪيو تن لاءِ ڀلائي آهي۔ ۽ جيڪي سندس (حڪم) قبول نہ ٿا ڪن سي جيڪي زمين ۾ اهي سو سڀ ۽ پڻ اوترو ساڻس (ٻيو) اُنهن کي هجي اُهو جيڪڏهن عيوض ڏين (تر بہ قبول نہ ڪبو)۔ اُنهن لاءِ حساب جي خرابي آهي، ۽ سندن جاءِ دوزخ آهي۔ ۽ اُها بڇڙي جاءِ اهي (١٨). پوءِ جيڪي تو ڏانهن تنهنجي پالڻهار کان نازل ڪيو ويو آهي تنهن کي جيڪو ڄاڻندو آهي تہ سچ آهي سو ڪو اُن جهڙو آهي ڇا جيڪو انڌو هجي؟ سمجھ وارن کان سواءِ ڪو نصيحت نہ ونندو آهي (١٩١). جيڪي الله جو انجام پاڙيندا آهن ۽ انجام نہ ڀڃندا آهن (۲۰). ۽ الله جنهن جي ڳنڍڻ جو حڪم ڪيو تنهن کي جيڪي (ماڻهو) ڳنڍيندا آهن ۽ پنهنجي پالڻهار کان ڊڄندا آهن ۽ حساب جي سختيءَ جو ڀؤ ڪندا آهن (٢١). ۽ جن پنهنجي پالڻهار جي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ صبر ڪيو ۽ نماز پڙهي ۽ جيڪي کين روزي ڏني سون تنهن مان ڳجهو ۽ پڌرو خرچيائون ۽ ڀلائيءَ سان برائيءَ ٽاريندا آهن تن لاءِ آخرت جو گهر آهي (٢٢). (جي) هميشگيءَ وارا باغ آهن اُن ۾ گهڙندا ۽ سندن ابن ڏاڏن ۽ سندن زالن ۽ سندن اولاد مان جيڪي سڌريل هوندا سي (بہ گھڙندا) ۽ سڀ ڪنھن دروازي کان مٿن ملائڪ گھڙندا (٢٣). (چوندا تر) انهيءَ ڪري جو (ڏکن ۾) صبر ڪيو هيوَ اوهان تي سلامتي آهي پوءِ آخرت جو گهر ڀلو آهي (٢٤). ۽ جيڪي الله جو انجام اُن جي پڪي ِڪرڻ کان پوءِ ڀڃندا آهن ۽ الله جن ڪمن جي ڳنڍڻ جو حڪم ڪيو آهي سو ڇنندا آهن ۽ زمين ۾ فساد وجهندا آهن اُنهن تي لعنت آهي ۽ اُنهن لاءِ بڇڙو گهر آهي (٢٥). الله جنهن لاءِ گهرندو آهي تنهن لاءِ روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ تنگ (۾) ڪندو آهي۔ ۽ (ڪافر) دنيا جي حياتي سان خوش ٿيندا آهن۔ ۽ دنيا جي حياتي آخرت ۾ ٿوري موڙيءَ کان سواءِ نه آهي (٢٦).

وَيَقُوْكُ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْوُلَّ انْزُلْ عَلَيْهِ الْيَةُ مِّنْ رَّبِّيةٌ قُلْ إِنَّ اللَّهُ يُضِلُّ مَنُ يَّشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنِ انَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ انْاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ قُلُوبُهُمْ بِذِكُواللَّهِ ٱلاَ بِذِكْرِاللَّهِ تَطْبِنُّ الْقُلُوكِ ۚ ٱلَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَلَوْ الصَّلِلَةِ وَلُوْنِ لَهُمْ وَحُسُنُ مَالِ ٥٠٤ اَرْسَلُنْكَ فِي ۗ أُمَّةِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتُلُواْ عَلَيْهُمُ الَّذِي آوْحَيْنَ آالِبُكُو هُمُ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمِٰنِ قُلْ هُورِ بِي لِرَّالِهَ اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْمَاهِ مَتَابِ®وَلَوْآنَ قُرْانًا شَيِّرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتُ بِهِ الْرَضْ ٳۏؙڲؚڵۄۜۑ؋ؚٳڷؠۅؙۛؿ۬ٵڽڷؾۣڵ؋ٲڵٷٛ*ڿؠ*ؽٵٞٲڡؘؙڵۄؙۑٳؽڛٛٳڷۮ۪ڹؽٳڡٛۏٛٳۧٲؽ لَّةِ يَشَا أَوْاللَّهُ لَهِمَ عِيالنَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلاَيْزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُواتِضُنْكُمُّ بِمَاصَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْتَعُكُ قُرُ بِيَامِينَ دَارِهِمُ حَتَّى يَأْتِي وَعُدَالِتِهُ إِنَّ الله َلاَيْخُلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ وَلَقَيْلِ النَّهُ وَيَ رُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمَّلَتُ اللَّهِ ا لِلَّذِيْنِ كُفِّ وَإِنْتِهَ آخِذُ ثُرُّهُمْ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَكُرْ ، هُوَ قَأْمِمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْيِرَ بِهَاٰ كُسَيَتُ وَجَعَلُوٰ اللَّهِ شَرَكاءٌ قُلُ سُمُّوْهُمُ ٱمۡ تُنَبِّئُونَهُ عِالْاَيْعُكُوْفِ الْأَرْضِ آمْرِيظًا هِرِمِّنَ الْقَوْلُ بَكُ ذُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُدُووْصُدُّوْاعَنِ السِّبِيلِ وَمَن يُّضَلِل اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ®

كونهي (٣٣).

۽ ڪافر چوندا آهن تہ هن جي پالڻهار کان هن تي معجزو ڇو نہ نازل ڪيو ويو آهي؟ (اي پيغمبر! كيـن) چـؤ ته الله جنهن جي لاءِ گهرندو آهي تنهن کِي گمراھ ڪندو آهي ۽ جيڪو سوٽيو تنھن کي پاڻ ڏانھن هدايت ڪندو آهيي (٢٧). (اِهي اُهِي آهن) جن ايمان آندو ۽ سندن دليون الله جي ذڪر سان آرامي ٿينديون آهن\_ خبردار! الله جي ذڪر سان دِليون آرام وُٺنديون آهن (٢٨). جن ايمان آندو ۽ چڱا عمل ڪيا تن لاءِ (آخرت ۾) خوشي ۽ چگَّي جاءِ آهي (٢٩). اَهڙيءَ طرح توکي هڪ اَهڙِي ٽوليءَ ڏانهن جَو, بيشڪ کانئن اڳ ڪيتريون ٽوليون گذري ويون آهن, هن لاءِ موڪليو سون تہ جيڪي توڏانهن وحي ڪيوسون سو کين پڙهي ٻـــــــــــائين. ۽ اُهي رحمان جا منكر آهن\_ (اي پيغمبر! كين) چؤ تر. اهو منهنجو پالڻهار آهي, اُن کان سواءِ ٻيو ڪو معبود نہ آهي, مٿس ڀروسو ڪيمر ۽ ڏانهنس منهنجو مُوٽڻ آهي (٣٠). ۽ جيڪڏهن سچّ پچ قرآن اهڙو هجي ها جو اُن سان جبلّ هلائجن ها يا اُن سان زمين ٽُڪِر ٽُڪر ڪجي ها يا اُن سان مئلن کي ڳالهرائجي ها (تہ بہ اُهي ايمان نہ آڻين ها)۔ بلڪ سّڀ ڪمر الله جي وس ۾ ّ آهن۔ اڃا مؤمنن نہ ڄاٿو آهي ڇا تہ جيڪڏهن الله گهري ها تہ سڀني ماڻهنّ کي هدايت ڪري ها؟ ۽ ڪافرن کي سندن ڪرتوتن سببان سدائين سزا پهچندي آهي يا ايستائين سندن گهرن جي آسپاس پيئي پهچندي جيستائين اللهُ جُو انجامً ايندو, ڇو تہ اللہ پنهنجي انجام کي نہ ڦيرائيندو آهي (٣١). ۽ (اي پيغمبر) بيشڪَ توکان اڳ پيغمبرن تي ٺٺوليون ڪيون ويون هيون پوءِ ڪافرن کي ڍر ڏنمر وري کين پڪڙيمر , پوءِ منهنجو عذاب ڪيئن هو! (٣٢). سڀ ڪنهن ماڻهو ِجيڪي ڪمايو تنهن جي جيڪو خبر رکندڙ هجي اسو بيخبرن بتن جهڙو آهي) ڇا؟ ۽ (ڪافرن) آلله جا شريڪ مقرر ڪيا آهن۔ (اي پيغمبر! كين) چو تر انهن جا نالا بيان كريو\_ يا كيس أهو چتائيندا آهيو ڇا جيڪي (هو) زمين ۾ نہ ڄاڻندو آهي؟ يا (بنا حقيقت جي الله سان شريڪ ڪرڻ آهي) ڇڙيون ڳالهيون آهنِ۔ بلڪ ڪافرن کي سندن بڇڙو خيال سهڻو ڪَرِيّ ڏيکاريو ويو آهي ۽ اُهي (سئين) واٽ کان روڪيا ويا آهن ۽ جنهن کي الله گمراھ ڪري تنهنکي ڪو هدايت ڪرڻ وارو

لَهُدُعَذَاكِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْمَا وَلَعَنَ اكُ الْاِخِرَةِ اَشَقَّ وَمَا لَهُوْمِينَ اللهِ مِنْ وَاقِ®مَنَكُ الْجِنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقَّوُ نَ• تَجْرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ أَكُلُهَا دَآبِهُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوُا الْوَعْقَبَى الْكِفِرِينَ التَّارُ@وَالَّذِينَ التَّيْنَهُمُ الْكِتْبَ يَفْهَ كُوْنَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْكَفْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ فَلْ إِنَّمَا الْمُرْتُ آنَ آعُبُكَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ آدُعُواو لِلَيْهِ مَاكِ ®وَكَذٰ لِكَ أَنْزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهُو أَءَهُمُ مِبَعْثَ مَاجَآءَكُ مِنَ الْعِلْمِ لِمَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ قَرِلِيَّ وَلاَوَاقِ هُوَلَقَكُ آرِسُلْنَا رُسُلُامِّنُ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ ازُواجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنُ يَكَأْتِي ۑٵڮۊؚٳڵڒۑٳۮؙڹٳٮڵۊؚڸڴؚڸٵۜڿڸڮؾٵۘ*ڰ۪*ڲؠٮؙڂۅٳٳٮڵۿٵؠۺٵٛٛ وَيْثِبِثُ عَلَيْهِ وَعِنْدَاتُهُ الْمُرَالِكِتِبِ®وَإِنْ مَّانُورِيَّتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُ مُوَاوُنَتُوقَيْتُكَ فِأَنَّمَاعَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ®أَوْلَهُ يَرَوْاأَنَّا نَأْتِي الْرَضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَظْرَافِهَا ﴿ وَاللهُ يَعْكُو لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَسَرِيْعُ الْحِسَابِ @

اُنهن لاءِ دنيا جي حياتي ۾ عذاب آهي ۽ بيشڪ آخرت جي سزا ته بلڪل سخت آهي, ۽ کين الله (جي عذاب) کان ڪو بچائڻ وارو نہ آهي (٣۴). جنهن بهشت جو پرهيزگارن سان انجام ڪيو ويو آهي تنهن جو بيان (هي) آهي تر اُن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن ۽ ان جا ميوا هميشر آهن۔ ۽ ان جي ڇانو (سدائين رهندڙ آهي)۔ پرهيزگارن جي اها پڇاڙي آهي ۽ ڪافرن جي پڇاڙي باھ آھي (٣٥). ۽ جن کي ڪتاب ڏنو اٿئون سي جيڪي تو ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي تنهن سان سرها ٿيندا آهن ۽ (انهن) جماعتن مان ڪو اهڙو آهي جو اُن جي ڪن (ڳالهين) جو اِنڪار ڪندو آهي۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ ته مون کي اِنهيءَ کان سواءِ ٻيو حڪم نہ ڪيو ويو آهي تہ اللہ جي عبادت ڪريان ۽ ساڻس (ڪنهن کي) شريڪ نہ ڪريان۔ ڏانهنس (ماڻهن کي) سڏيان ٿو ۽ ڏانهنس منهنجو موٽڻ آهي (٣٦). ۽ اهڙي طرح أن (قرآن) كي (هك) حكم (كندڙ) عربي (ٻولي) ۾ موڪليوسون ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن تون پاڻ وٽ علم جي اچڻ کان پوءِ سندن سڌن جي تابعداري ڪندين تر الله وٽان نڪو سنڀاليندڙ ۽ نڪو بچائيندڙ لهندين (٣٧). ۽ بيشڪ توکان اڳ (ڪيترائي) پيغمبر موڪلياسون ۽ کين زالون ۽ اولاد ڏنوسون ۽ ڪنهين پيغمبر کي الله جي حڪم کان سُواءِ ڪنهن مُعجزي آڻڻ جو اختيار نہ آهي۔ هر ڪنهن مدت لاءِ حڪم لکيل آهي (٣٨). الله ميٽيندو آهي جيڪي گهرندو آهي ۽ ثابت رکندو آهي جيڪي گهرندو آهي، ۽ وٽس اصل ڪتاب آهي (٣٩). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪو انجام ساڻن ڪريان ٿو (تنهن مان) جيڪڏهن ڪجھ توكي ڏيكاريان يا توكي ماريان ته (بهرحال) تو تي پيغام پهچائڻ ۽ اسان تي حسَّابِ وٺڻ کان سوآءِ (ٻيو ڪجھ) نہ آھي (۴۰). اڃا نہ ڏسندا آھن ڇا تہ اسين زمين کي سندس چوڌاري گهٽائيندا آهيون, ۽ الله حڪم ڪندو آهي سندس حڪم کي ڪو روڪڻ وارو نہ آهي۔ ۽ اُهو (الله) سگهو حساب وٺندڙ آهي (۴۱).

الْرْسَكِنْكُ أَنْكُ الْكُولِيَّ الْكُولِيَّ النَّالُولِيِّ اللَّهِ اللَّهِ الْكُولِيِّ اللَّهِ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ ا

وما ابريّ ١٣

۽ جيڪي کانئن اڳ هئا تن بيشڪ فريب ڪيو پوءِ سڀ بڇڙي سزا الله جي هٿ ۾ آهي۔ هر ماڻهو جيڪا ڪمائي ڪندو آهي (سا الله) ڄاڻندو آهي ۽ ڪافر سگهو ڄاڻندا ته ڪنهن لاءِ آخرت جو گهر آهي (۴۲). ۽ ڪافر چوندا آهن ته تون پيغمبر نه آهين۔ (کين) چؤ ته منهنجي وچ ۾ ۽ اوهان جي وچ ۾ الله شاهد ڪافي آهي ۽ اهي (به) جن وٽ ڪتاب جو علم آهي (۴۳).

## سورة ابراهيم مكي آهي ۽ هي ٻاونجاه آيتون ۽ ست رکوع آهي

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

الر \_ هيءُ كتاب آهي جو (اي پيغمبر!) أهو اسان تو ڏانهن هن لاءِ نازل كيو ته ماڻهن كي اونداهين مان سوجهري ڏانهن كيين ۽ سندن رب جي حكم سان أنهي ساراهيل غالب الله جي واٽ تي آڻين (۱). جنهن جو أهو (سيئي) آهي جيكي آسمانن ۾ آهي ۽ جيكي زمين ۾ آهي ۽ سخت عذاب جي كري اُنهن كافرن لاءِ ويل آهي (٢). جيكي دنيا جي حياتيءَ كي آخرت جي حياتي كان وڌيك پيارو ركندا آهن ۽ (ماڻهن كي) الله جي واٽ كان جهليندا آهن ۽ اُن جي ڏنگائي گهرندا آهن ۽ (ماڻهن كي) الله جي آهن (٣). ۽ كنهن پيغمبر كي سندس قوم جي ٻوليءَ كان سواءِ بيءَ آهن (١٣). ۽ كنهن پيغمبر كي سندس قوم جي ٻوليءَ كان سواءِ بيءَ الله جنهن كي گهري ٿو تنهن كي گمراه ۽ جنهن لاءِ وڻيس تنهن كي هدايت كري ٿو ۽ اُهو غالب حكمت وارو آهي (٣). ۽ بيشك موسيٰ هدايت كري ٿو ۽ اُهو غالب حكمت وارو آهي (٣). ۽ بيشك موسيٰ اونداهين مان سوجهري ڏانهن كي يهنجن معجزن سان موكليوسون (چيوسون) ته پنهنجي قوم كي اونداهين مان سوجهري ڏانهن كي ۽ کين الله (جي ڏمر) وارو ڏينهن ياد ديارد بيشك ان ۾ هر هڪ صابر شاكر لاءِ نشانيون آهن (٥).

وَإِذْ قَالَ مُوْسِى لِقَوْمِهِ إِذْ كُوْوْ انِعْبَهُ ٱللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ اَجُٰكُوْمِينَ الِ فِرْعَوْنَ بِينُومُوْ بُكُومُوْءً الْعَذَابِ وَ الْجُلِكُومِينَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ بِينُومُونَكُمُ سُوْءَ الْعَذَابِ وَ يُذَبِّونَ ابْنَاءَكُهُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُهُ وَفِي ذَالْكُهُ سَلَاءٌ مِّنُ رِّبِّهُ وَعِظِيهُ ﴿ وَإِذْ تَأَذُّنَ رَبُّكُمُ لِبِنْ شَكْرُنُهُ لزِنِيَ تَكُوْولَيِنَ كَفَنُ تُمُوانَّ عَدَانِ لَشَدِيدٌ ⊙وَقَالَ مُولِسَى إِنْ تَكُفْرُ وْ آانْتُو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَالَ الْ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ لَهُ يَأْتِكُهُ نَبَوُّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِكُهُ قَوْمِنُوْجٍ وَعَادِ وَتَهُوْدَةُ وَالَّذِينَ مِنَ بَعُدِهِ مُ وَلاَ يَعْلَمُهُمُ إِلَّا اللَّهُ حَاءً تُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبِيِّنْتِ فَرَدُّوْآ آيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوْ ٓ إِنَّا كُفُرْ نَابِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَغِي شَاكِي مِّهَاتَكُ عُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبِ<sup>©</sup> فَالْتُرْسُلُهُمُ أَفِي اللهِ شَكُّ فَأَطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَنْ ضِ يَدُ عُوْكُهُ لِيَغْفِي لَكُوْمِنْ ذُنُو بِكُوْ وَيُؤَخِّرُكُوْ إِلَى آجَلِ مُسَمِّيًّ قَالُوْ الْنَ انْتُورُ الْكَهِنَا رُقِينَا لُمَا يُؤْمِدُ وْنَ أَنْ تَصُلُّ وْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُكُ الْبَأَوْنَا فَانْتُونَا بِسُلُطِنِ مُّبِينٍ ٠

۽ (ياد ڪر) جڏهن موسيٰ پنهنجي قومر کي چيو تہ پاڻ تي الله جون نعمتون ياد ڪريو جڏهن تہ فرعون جي (اُنهن) مَاڻهن کان اوهان کي بچايائين جيكي اوهان كي سخت عذاب چكائيندا هئا ۽ اوهان جا پٽ كهندا هئا ۽ اوهانَ جون ڌيئرُون جيئريون ڇڏيندا هئا۔ ۽ هن ۾ اوهان جي پالڻهار كان اوهان لاءِ وڏي آزمائش هئي (٦). ۽ جڏهن اوهان جي پالڻهار اوهان کي خبردار ڪيو تہ جيڪڏهن اوهين (منهنجو) شڪرانو ڪندؤ تہ اوهان كي ضرور وڌيك ڏيندس ۽ جيڪڏهن بي شڪري ڪندؤ تر بيشڪ منهنجو عذاب سخت آهي (٧). ۽ موسيٰ چيو ته اوهان جو ۽ سڀني جهان وارن جو انكار كرڻ (الله كي كجھ نقصان لائي نہ سگھندو) ڇُو تہ اللہ بي پرواھ ساراھيل آھي (٨). اوھان کي اُنھن جي سُڌ نہ پھتي آھي ڇا؟ جيڪي اوهان کان اڳ نوح ۽ عاد ۽ ثمود جي قوم هئا۔ ۽ جيڪي کانئن پوءِ هئا۔ جن کي الله کان سواءِ ڪوئي نہ ڄاڻندو آهي۔ سندن پيغمبر وٽن پڌرن معجزن سان آيا پوءِ پنهنجا هٿ پنهنجن واتن ۾ ورايائون ۽ چيائون تر جنهن شيءِ سان اوهان کي موڪليو ويو آهي تنهن جا اسين منڪر آهيون ۽ جنهن ڏانهن اوهين اسان کي سڏيندا آهيو تنهن کان اسين سخت شڪ ۾ پيل آهيون (٩). سندن پيغمبرن چيو تر (اوهان کي) آسمانن ۽ زمين جي بڻائيندڙ الله جي بابت ڪو شڪ آهي ڇا؟ (اُهو) اوهان کي هن لاءِ سڏيندو آهي تہ اوهان جا گناه اوهان کي بخشي ۽ ٺهرايل مدت تائين اوهان کي مهلت ڏئي۔ چيائون تہ اوهين بہ اسان جهڙا ماڻهو آهيو (تنهن ڪري اوهان جي چوڻ تي ڪيئن لڳون)۔ جن کي اسان جا اَبا ڏاڏا پوڄيندا هئا تن کان اسان کي جهـلڻ جو ارادو رکندا آهيو (جي سچا آهيو) تہ اسان وٽ ڪو پڌرو دليل آڻيو (١٠).

قَالَتُ لَهُ وَرُسُلُهُ وَإِنْ تَغَرِّى إِلَّا كَنْتُرُ قِيْتُكُلُّهُ وَلِكِنَّ اللهَ نَهُرُكُمْ عَلَى مَنْ تَشَاءُمِنْ عِمَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَأَانُ تَالِّيَكُونِسُلُطِنِ ٳڰڔۑٳۮ۬ڹٳۺۊؚۅؘۼڮٳڛڮڣؘڵۑؾۘۊڲڶٳڷؠۏٛڡڹٛۏؽ®ۅؘڡٵڵٵۧٳڰ نَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ وَقَلُ هَالْ اللهُ مِكْلُنَا وَلَنَصْبِرَتَّ عَلَى مَا اذَيْتُمُوْنَأُوعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِ الْمُتَوَكِّلِ الْمُتَوَكِّلْدُنَ ۖ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَ وَالرُّسُلِهِ وَلَنْ خُرِجَتَّكُومِنْ آرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ﴿ فَأُوْحِي الَّيْهِمُ رَبِّهُمُ لَنُهُ لِكُرْ: الطَّلِمِيْرَ، ﴿ وَلَنْسُكَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ هِمُّ ذٰلِكَ لِمَرْ، خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيْدِ<sup>©</sup> وَاسْتَفْتَحُواْ ۅؘڿٵؘۘڹڬڵڷؙڂؚؾٳۯۼڹؽڔ<sup>ۣڡ</sup>۫ڝؚڽؙۜۊۯٳڽ؋ڿۿۜؾٛۄ۠ۅؘؽؽڣ۬ؠۄڹ؞ڝؖٲ؞ۣ۫ صَدِيْدٍ ٣ يَتَجَرَّعُهُ وَلِا يُكَادُيْسِيْغُهُ وَيَاتِيُهِ الْبُوْثُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَاهُو بِمَيِّتِ وَمِنْ وَرَابِهِ عَلَاثِ غِلْبُظُ<sup>®</sup>مَثَلُ الْذَنْ كَفَرُ وَابِرَيِّهُمُ أَعُالُهُ وَكُونَادٍ إِنْسُتَكَّتُ بِوِالْتِيْعُ فِي بَوْمٍ عَاصِفٍْ لاَنَقُورُ وَنَ مِتَاكِّيَةُ اعَلَىٰ شُحَّ فَذَلِكَ هُوَالصَّلُ الْيَعِيْلُ ۞ اَلَهُ تَرَانَ اللهَ خَلَقَ السَّمَا بِ وَالْكِرْضَ بِالْحُقِّ إِنْ بَشَأَنُ هِنَكُهُ · وَيَانَتِ بِغَلْنَ جَدِيُدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيْزِ ۞

وما ابري ۱۳ ابراهيم ۱۴

سندن پيغمبرن کين چيو تہ اسين (بہ) اوهان جهڙائي ماڻهو آهيون پر الله پنهنجن ٻانهن مان جنهن جي لاءِ گهرندو آهي تنهن تي احسان ڪندو آهي ۽ الله جي حڪم کان سواءِ اوهان وٽ ڪنهن دليل جي آڻڻ جي اسان کي ڪا سگھ نہ آھي۔ ۽ مؤمنن کي جڳائي تہ الله تي ڀروسو ڪن (١١). ۽ اسان کي ڇا (ٿيو) آهي تہ الله تي ڀروسو نہ ڪريون ۽ بيشڪ اسان کي اسان جي سڌن رستن جي هدايت ڪيائين ۽ جيڪي اسان کي ڏکوئيندا آهيو تنھن تي اسين ضرور صبر ڪنداسون۔ ۽ ڀروسي ڪندڙن کي الله تي پروسو ڪرڻ جڳائي (١٢). ۽ ڪافرن پنهنجن پيغمبرن کي چيو تہ اوهان کي پنهنجي ملڪ مان لوڌينداسون يا اسان جي دين ڏانهن ضرور موٽو پوءِ سندن پالٹهار اُنهن ڏانهن وحي ڪيو ته ظالمن کي ضرور ناس ڪنداسون (١٣). ۽ اُنهن کان پوءِ ملڪ ۾ اوهان کي ضرور رهائينداسين اهو (انجام) اُنهيءَ لاءِ آهي جيڪو منهنجي اڳيان بيهڻ کان ڊڄي ۽ منهنجي دڙڪي کان ڊڄي (١٤۴). ۽ (پيغمبرن) سوڀ جون دعائون گهريون ۽ هر هٺيلو ضدي نامراد ٿيو (١٥). اُن جي پويان دوزخ آهي ۽ اُن کي پوُنءَ جو پاڻي پياريو ويندو (١٦). اُن کي ڍُڪ ڍُڪ ڪري پيئندو ۽ اُن کي ڳيت ڏيئي پي نہ سگهندو ۽ هر ڪنهن پاسي کان موت ايندس ۽ هو مئل نہ هوندو\_ ۽ اُن جي پويان سخت عذاب آهي (١٧). جن پنهنجي پالڻهار کان انڪار ڪيو تن جي ڪرتوتن جو مثال اُنهيءَ ڪيريءَ جهڙو آهي جنهن کي آنڌي واري ڏينهن ۾ (سخت) واءُ اُڏائي۔ جيڪي ڪمايائون تنهن جي ذري تي پهچي نه سگهندا, اِهائي وڏي گمراهي آهي (١٨). (اي پيغمبر!) نه ڏٺو اَٿيئي ڇَا تہ الله آسمانن ۽ زمين کي رٿ ساڻ بڻايو آهي؟ جيڪڏهن وڻيس تہ اوهان کي نئي ۽ ٻي نئين خلق آڻي (١٩). ۽ اهو (ڪرڻ) الله تي اوکو نہ آھی (۲۰).

وَبَرَذُوْ اللَّهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفَّوُ اللَّذِينَ اسْتُكْبَرُوْ آاتًا كُتَّالِكُمْ تَبَعًافَهَلُ آنُنُومٌ فَنُونَ عَتَّامِنُ عَنَابِ اللهِ مِنُ شَيٌّ عَالُوالُوهِ لَا مَا اللَّهُ لَهَدَيْنِكُمْ سُوّا وْعَكَيْنَا اجْزِعْنَاامُ صَبَرُنَا مَالَنَامِنُ تَعِيْصٍ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطِنُ لَتَاقِفُكَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَكَ كُمْ وَعُكَ الْحِنِّي وَوَعَكَ تُكُمُّ فَأَخُلَفُتُكُمُّ وَمَاكَانَ لِيَعَلَيْكُوْمِينُ سُلْطِنِ إِلْاَآنُ دَعَوْتُكُوْ فَاسْتَجَبْتُوْ لِي ْفَلا تَلُومُونَ وَلُومُوَ النَّفُسُكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بِمُصْرِحِيٌّ إِنَّى كُفَرَتُ بِمَا أَشُرَكُتُهُ وَنِمِنَ قَبُلُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُو وَأُدُخِلَ الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جَنْتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمُ ا تَحَيَّتُهُمُ فِيهُ اسَالُو الْهُ الْهُ الْهُ مَثَالًا كُلِمَةً طِيّبَةً كَشَجَرَةٍ طِيّبَةٍ آصَلُهَا ثَابِكَ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءُ ﴿ تُؤُتِّ ٱكْلَهَاكُلُّ حِيْنِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ْوَيَضْرِبُ اللهُ الْكَمْتَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَنَكَّرُونَ ®وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خِيثِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْتُة إِجُنُّتُ مِنُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَامِنُ قَرَارِ الْ

وما ابرئ ۱۳ ابراهیم ۱۴

۽ مڙيئي الله جي اڳيان حاضر ٿيندا پوءِ هيڻا هٺيلن کي چوندا تر اسين اوهان جي پٺيان لڳا هئاسون پوءِ اوهين الله جي عذاب مان ڪجھ اسان کان ٽارڻ وارا آهيو ڇا؟ (هٺيلا) چوندا تہ الله اسان کي هدايت ڪري ها تہ اسین بہ اوھان کی ہدایت کریون ھا۔ (ھاٹی) اسان جو رئٹ رڙڻ يا اسان جو صبر ڪرڻ اسان لاءِ هڪ جهڙو آهي اسان کي ڪا واه نہ آهي (٢١). ۽ جڏھن ڪمر پورو ڪيو ويندو تڏھن شيطان چوندو تہ اللہ اوھان سان سچو انجام ڪيو هو ۽ مون اوهان سان (ڪوڙو) وعدو ڪيو هو پوءِ اوهان سان نہ پاڙيمر۔ مون کي اوهان تي اوهان جي سڏڻ کان سواءِ (ٻيو ڪو) زور نہ هو پوءِ اوهان منهنجو چيو قبول ڪيو, تنهن ڪري مون کي ملامت نہ ڪريو۔ ۽ (هاڻي) پاڻ کي ڦٽ لعنت ڪريو۔ آءُ اوهان جي دانهن ورنائڻ وارو نہ آهيان ۽ نڪي اوهين منهنجي دانهن ٻـڌڻ وارا آهيو۔ اُوهان اڳي مون كي (الله) جو شريك بڻايو هو تنهن كان آءٌ بيزار آهيان\_ ڇو ته ظالمن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٢٢). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا سي (اُنهن) باغن ۾ داخُل ڪيا ويندا جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن پنهنجي پالڻهار جي موڪل سان منجهن سدائين رهندڙ آهن۔ منجهس سندن كيكار سلامر آهي (٢٣). (اي پيغمبر!) توكي معلوم نه آهي ڇا؟ ته الله ڪهڙو مثال بيان ڪيو آهي پاڪ ڪلمون (اهڙي) پاڪ وڻ وانگر آهي جنهن جي پاڙ مضبوط هجي ۽ سندس ٽاريون آسمان ۾ هجن (٢۴) . پنهنجي پالڻهار جي حڪمر سان هر وقت پنهنجا ميوا ڏيندو هجي۔ ۽ الله ماڻهن لاءِ مثال بيان كندو آهي ته مان اُهي نصيحت وٺن (٢٥). ۾ بڇڙي لفظ جو مثـال (اهـڙي) بـڇــڙي وڻ وانگر آهـي جو زمين تان پٽـيو ويو اُن کي كو (پكي پاڙ جو) ٽكاءُ نہ آهي (٢٦).

يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْ إِيالْقُوْلِ التَّالِبِ فِي الْحَبْوةِ التُّانِيَأ وَفِي الْأَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظُّلِيدِينَ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ مَا يَنَكَّا وَكُ ٱلَوْتُرَاكِي الَّذِينَ بَكَ لُوْانِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا لِرَاكُمْ لُوْا قَوْمَهُمُ دَارَالْبُوَارِ ﴿ جَهَنَّهُ عَيْصُلُونَهَا وَبِئُسَ الْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُوْالِلَّهِ اَنْكَ ادَّ الْيُضِلِّوُا عَنْ سَبِيلِهُ قُلْ تَكَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيْرِكُهُ إِلَى التَّارِ ۞ قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ الْمَنْوُا يُقِيمُو الصَّلُولَةُ وَيُنْفِقُوْامِمَّارَيْنَ قُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَابِنِيهُ مِّنْ قَبْلِ أَنْ عَانَىٰ يَوْمُرُلَّا بَيْعُ فِيْهِ وَلَاخِلُلُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْرَضَ وَآنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخُرَجَ بِهِ مِنَ الثُّمَوٰتِ رِنْ قَالَكُوْ وَسَخُرَاكُوُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَعْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخُرَكُو الْأَنْهُرَ ﴿ وَسَخُرَكُ وُ النَّهُمَ وَالْقَمَرَ دَ إِبَيْنِ وَسَخُولَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ وَالنَّهَارَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُهُو وُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا يَحْمُوْهِأَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومُ إِنَّارٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ يَهُ رَبِّ اجْعَلُ هِ نَا الْبُكُنَ الْمِنَّاوَّاجُنَّبُنِي وَبَنِيَّ آنٌ تَعَبُّكَ الْأَصْنَامَ أَ

جن ايمان آندو تن کي الله دنيا جي حياتي ۾ ۽ آخرت ۾ پڪي قول سان مضبوط رکندو آهي. ۽ الله ظالمن کي گمراه ڪندو آهي. ۽ الله جيڪي گهرندو آهي سو كندو آهي (٢٧). (اي پيغمبر!) توكي اُهي معلوم نه آهن ڇا جن بي شڪريءَ سببان الله جي نعمتن کي مٽايو ۽ پنهنجي قوم کي تباهيءَ جي گهر ۾ وڌو (٢٨). دوزخ (۾), اُهي منجهس گهڙندا۔ اُهو بڇڙو تڪاڻو آهي (٢٩). ۽ الله سان شريڪ مقرر ڪيائون ته سندس واٽ کان (ماڻهن کي) ڀلائين۔ (اي پيغمبر! کين) چؤ ته اوهين مزا ماڻي وٺو ڇو ته اوهان جو (دوزخ جي) باه ڏانهن موٽڻ آهي (٣٠). (اي پيغمبر!) منهنجن انهن ٻانهن کي چؤ جن ايمان آندو آهي ته نماز پڙهندا رهن ۽ جيڪي کين رزق ڏنو اٿئون تنھن منجھان ڳجھو ۽ پڌرو اُن ڏينھن جي اچڻ کان اڳ (الله جي واٽ ۾) خرچ ڪندا رهن جنهن ۾ نہ ڪو واپار ۽ نہ ڪا ياراڻي هُونَدي (٣١). اللهُ أَهُو آهي جنهن آسماننَ ۽ زمين کي بڻايو ۽ آسمان کانَ (مينهن جو) پاڻي وسايو پُوءِ اُن سان (سڀ ڪنهن جنس جي) ميون مان اوهان جي روزي ڪڍيائين, اوهان کي ٻيڙيون هن لاءِ نِوائي ڏنائين تہ سندس حڪم سان سمنڊ ۾ ترنديون رهن، ۽ اوهان کي نديون (به) نوائي ڏنائين (٣٢). ۽ اوهان لاءِ سدائين هلندڙ سج ۽ چنڊ نِوائي ڏنائين, ۽ اوهان لاءِ رات ۽ ڏينهن نِوائي ڏنائين (٣٣). ۽ جيڪا شِيءِ کانئس گهريوَ تنهن سڀ مان ڪجھ اوهان کي ڏنائين, ۽ جيڪڏهن الله جي نعمتن کي ڳڻيندؤ ته اُهي ڳڻي نہ سگهندؤ، بيشڪ انسان ضرور بي انصاف بي شڪر آهي (٣٤). ۽ (ياد ڪر) جڏهن ابراهيم چيو ته اي منهنجا پالڻهار! هن شهر (مڪي) کي امن وارو ڪر ۽ مون کي ۽ منهنجي اولاد کي بتن جي پوڄڻ کان ياسي ڪر (٣٥).

رَبِ إِنَّهُنَّ أَضُلُلُ كَانِ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ \* فَهَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفْوُمْ تَحِيْدُ وَرَبَّنَا إِنَّ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْءِ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرِّمِ لِارْتِنَا لِيُقِبُهُوا الصَّلْولَة فَاجْعَلُ آفِ مَا فَي لَا يُسْنَ النَّاسِ تَهُويُ إِلَيْهِمُ وَارْمُ قَهُوُمِينَ الشَّهُونِ لَعَلَّهُمْ يَشِكُووْنَ ﴿ مَرْبُنَّا لَا الشَّهُونِ الشَّهُونِ الشَّهُ إِنَّكَ تَعْلَوُمَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيِّ فِي الْرَضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴿ الْحَدُثُ لِلهِ الَّذِي وَهَبَ لِيُ عَلَى الْكِبَرِ إِسْلِعِيْلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّيُ لَسَمِيْحُ التُعَادِ ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيبُ وَالصَّالُوةِ وَمِنَ ذُرِّيَّتِي ۗ رَتَنَاوَتَقَبِّلُ دُعَاء ﴿ رَبِّنَا اغْفِرُ إِلَّ وَلِوَالِكَ يَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمُ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ الله عَافِلُاعَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِمُونَ لَمْ إِنَّمَا بُوَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ ﴿ مُهْطِعِيْنَ مُقْنِعِي رُءُو سِمِهُ لِآيِرُتُ ۚ البُهِمُ طَرُفَهُمُ وَآفِكَ نَهُمُ هُوَاءً ۗ ۗ

وما ابريّ ١٣ ابراهيم ١٤

اي منهنجا پالڻهار! اُنهن (بتن) ماڻهن مان گهڻن کي پيلايو آهي. پوءِ جيڪو منهنجي پويان لڳو سو بيشڪ منهنجو آهي، ۽ جنهن منهنجي نافرماني ڪئي ته بيشك تون بخشتهار مهربان آهين (٣٦). اي اسان جا پالتهار! مون پنهنجي اولاد مان ڪن کي غيرآباد ميدان ۾ تنهنجي تعظيم واري گهر (بيت الله) وٽ هن لاءِ ٽڪايو آهي تہ اي اسان جا پالڻهار! اُهي نماز پڙهن پوءِ ڪن ماڻهن جون دليون اُنهن ڏانهن لڙندڙيون ڪر ۽ کين ميون جي روزي ڏي تہ مان اُهي شڪرانو ڪن (٣٧). اي اسان جا پالڻهار! جيڪي (اسين) ڳجهو ڪريون ٿا ۽ جيڪي پڌرو ڪريون ٿا سو تون ڄاڻندو آهيں۔ ۽ ڪا شيءِ نڪي زمين ۾ ۽ نڪي آسمان ۾ الله کان گجهي آهي (٣٨). سڀ ساراه اُنهي الله کي جڳائي جنهن مون کي ٻڍاپي ۾ اسماعيل ۽ اسحــاق عطا ڪيو، ڇو تہ منھنجـو پالٹھار ضرور دعا ٻــڏندڙ آهي (٣٩). اي منهنجا پالڻهار! مون کي ۽ منهنجي اولاد مان ڪن کي نماز پڙهندڙ ڪر ۽ اي اسان جا پالڻهار! منهنجي دعا قبول ڪر (۴۰). اي اسان جا پالڻهار! مون کي ۽ منهنجي ماءُ پيءُ کي ۽ مؤمن ماڻهن کي (اُنهيءَ ڏينهن) بخش جنهن ڏينهن حساب قائم ٿيندو (۴۱). ۽ جيڪي ظالمر ڪندا آهن تنهن کان الله کي بي خبر هرگز نہ ڀانءِ الله کين رڳو اُنهي (ڏينهن) تائين ڍر ڏني آهي جنهن ڏينهن اکيون ٽڙي وينديون (۴۲). پنهنجا ڳاٽ کڻندڙ تڪڙا ڊوڙندڙ هـوندا! پاڻ ڏانهن سندن نظر وري نہ سگهندي. ۽ سندن دلون پيون دهڪنديون (۴۳).

وَٱنۡذِرِالنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيْهِمُ الْعَنَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوْارَتَبَأَآخِرُنَآاِلَى آجَلِ قَرِيْكِ نَجُبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبَعِ الرُّسِلَ أُولَهُ تَكُونُوْ ٱلصَّهَ تُدُمِّنُ قَبُلُ مَالُكُوْسِ وَإِلَّ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْلِكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا انْفُسُهُمْ وَتَبَابُّنَ لَكُوْكُنِفَ فَعَلْنَابِهِمُ ۅؘڞٙڒؽٮ۬ٵڵڰؙۄؙٳڷٳؖڡؙؿٵڷ<sup>®</sup>ۅٙۊٙۮؠۮٷٳڡٙۮۄڰڿۏڝڹۛۮٳڸڸۄڡڰۯۿؗۄٝ وَإِنْ كَانَ مَكُوْهُمُ لِتَرُولُ مِنْهُ الْجِيَالْ فَلَاتَحْسَبَنَ اللَّهُ فُخِلْفَ وَعْدِهِ رَسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيْرُذُ وَانْتِقَامٍ هَيُوْمِرْتُبَكُ لُ الْأَرْضُ غَنُوالْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ وَبَرَزُوالِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِذِ مُقَرِّنِنِي فِي الْرَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمُ مِّنُ <u>قَطِرَانِ وَتَغَثَّنَى وُجُوهَهُ مُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا </u> كَسَيَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ لَمْ اللَّهُ النَّاسِ وَلِبُنْنَ رُوْا يه وَلِيعُكُمُو ٱلنَّمَاهُ وَاللَّهُ وَاحِدٌ وَلِينَّاكُرُ اوْلُو الْأَلْمَاتُ فَيَ ٩٤٤٤ جراللوالرَّحُلِنِ الرَّحِيْوِ لَا قِهِ تِلْكَ اللَّهُ الْحِنْبِ وَقُرْانٍ مُّرِكِيْنِ ٠

وما ابري ۱۳ ا

۽ (اي پيغمبر!) ماڻهن کي اُن ڏينهن کان ڊيڄار (جنهن ڏينهن) کين عذاب پهچندو پوءِ ظالم چوندا ته اي اسان جا پالڻهار! اسان کي ويجهيءَ مدت تائين مهلت ڏي تر تنهنجي سڏ کي قبول ڪريون ۽ پيغمبرن جي فرمانبرداري کریون۔ (چیو ویندن ته) هن کان اگ اوهین قسم نه کتندا هیؤ چا ته اوهان کي ڪا زوالي نہ ٿيندي؟ (۴۴). ۽ اوهين انهن جي جاين ۾ ٽڪيؤ جن پاڻ تي ظلم ڪيو ۽ اوهان لاءِ واضح ٿيو تہ اُنهن سان ڪيئن ڪيوسون ۽ اوهان لاءِ ڪيئي مثال بيان ڪياسون (۴٥). ۽ بيشڪ اُنهن پنهنجو (وڏو) مڪر ڪيو ۽ الله وٽ سندن مڪر (جي سزا) آهي۔ ۽ سندن مڪر ڪو اُهڙو نہ آهي جنهن سان جبل (پنهنجي جاين کان) هٽي وجن (٤٦). پوءِ (اي پيغمبر!) الله کي پنهنجن پيغمبـرن ساڻ پنهنجي وعدي جي خلافي ڪندڙ هرگز نہ ڀانءِ ڇو تہ الله زبردست (اُن ڏينهن) بدلي وٺڻ وارو آهي (۴۷). جنهن ڏينهن هيءَ زمين مٽائي ٻي زمين ڪئي ويندي ۽ آسمان (به). ۽ (سپ ماڻهو) الله هڪڙي (۽) زبردست جي آڏو ٿيندا (۴۸). ۽ اُن ڏينهن ڏوهارن کي زنجيرن ۾ ٻـڌل ڏسندين (۴۹). سندن ڪپڙا گندرف مان هوندا ۽ سندن منهن کي باه وڪوڙيندين (٥٠). هن لاءِ ته هر هڪ ماڻهو جيڪي ڪمايو تنهن جو اُن کي الله بدلو ڏئي۔ بيشڪ الله جلد حساب ڪندڙ آهي (٥١). اهو (قرآن) ماڻهن کي پهچائڻو آهي ۽ ته اُن سان ڊيڄاريا وڃن ۽ ڄاڻن تہ اُنهيءَ هڪ الله کان سواءِ ٻيو ڪو معبود نہ آهي ۽ عقل وارا نصيحت ولين (٥٢).

سورة حجر مڪي آهي ۽ هيءَ نوانوي آيتون ۽ ڇم رکوع آهي.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

الر\_ هي آيتون (هن) ڪتاب ۽ چِٽي قرآن جون آهن (١).

ربهامه

رُبَهَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُّ وَالْوَكَانُوْ امْسُلِمِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِمِهُ الْأَمَلُ فَسَوْنَ يَعْلَمُوْنَ@وَمَأَاهُلِكُنَامِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞مَا شَبْقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَا خُرُونَ ۞ وَ قَالُوْ الْمَايَتُهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ النِّكُوْ إِنَّكَ لَيَجْنُونٌ ۗ لَوُ مَا تَايْتِيْنَا بِالْمُلَلِّكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ©مَانُنَزِّكُ الْمُلَيْكَةُ إِلَّا بِالْحُنِّ وَمَاكَانُو ٓ الدُّامُّنُظِرِيْنَ⊙إِثَّا نَحْنُ نَزُّلْنَاالِذِّكُو وَإِتَّالَهُ لَحْفِظُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوِّلِينَ⊙وَمَا يَأْتِيهُمْ مِينٌ تَسِّوُ لِ إِلَّا ٛػٵڹٛۅؙٳڽ؋ؽؽؗٮٚؾؘۿڔٚٷۏؘڽ۞ػڶٳڮؘؽؘۺڵڴ؋ڣ۬ڠؙڵۅٛۑؚٵڵؠؙٛۼڔۣؠؗؠ۬<u>ڹ</u> ڒؽؙٷؙڡۣڹؙۏؽۑ؋ۅؘقۮڂػڡؙٛڛؘۜٚٛٚٚٚٛٚٛڐؙٵڷٳۊؚۜڸ؈ٛۅٙڵۅ۬ڣؾؘؘؙؙؖڂٵ عَلَيْهُمْ بَاكَامِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْ إِذَهِ يَعْرُجُونَ ۖ لَقَالُوۤ الْغَاسِّرَتُ انصارنانل نجره قومه مودورون فولقد جعلنا في السَّماء يُرُوْجًا وَزَيَّ لِمَالِلنَّظِرِينَ فَوَحَفِظُنْهَا مِنْ كُلِّ شَبُطِن فَ رِّجِيْمِ ْ الْأَمْنِ الْسُتَرَقُ السَّمْعَ فَأَتْبُعَ فَشَهَا كِبَمِّبُيْنَ ﴿

ڪافر گهڻو ئي (هيءَ) خواهش ڪندا تہ جيڪر مسلمان هجون ها! (٢). (اي پيغمبر!) کين ڇڏي ڏي ته (دنيا ۾) کائين ۽ (لذتن ۾) مزا ماڻي وٺن ۽ کين اميد غافل ڪري ڇڏي پوءِ سگهوئي ڄاڻندا (٣). ۽ ڪنهن ڳوٺ کي ويران نہ ڪيوسون پر (سندن بڇڙن ڪمن جي ڪري) أن لاءِ مقرر حكم كيل هو (۴). كائي قوم پنهنجي مقرر مدت كان نڪي اڳرائي ڪندي ۽ نڪي پوئتي رهي سگهندي (٥). ۽ (ڪافرن) چيو ته اي جنهن تي قرآن لاٿو ويو آهي! بيشڪ تون پڪ چريو آهين (٦). جيڪڏهن تون سچن مان آهين ته اسان وٽ ملائڪ ڇو نہ آڻيندو آهين؟ (٧). (اي پيغمبر!) کين چؤ ته ملائڪ پڪي رٿ کان سواءِ نازل نه ڪندا آهيون ۽ (جيڪڏهن نازل ڪريون ۽ نہ مڃين تہ) اُنهيءَ مهل اُنهن کي مهلت نه ڏني ويندي (٨). اسان ئي نصيحت (يعني قرآن) نازل ڪيو ۽ اسين ئي سندس ضرور حفاظت ڪندڙ آهيون (٩). ۽ بيشڪ توکان اڳي پهرين ٽولين ۾ پيغمبر موڪلياسون (١٠). ۽ ڪو پيغمبر وٽن نہ ايندو هو جو اُنهيءَ سان ٺٺولين ڪرڻ کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) نہ ڪندا هـئا (١١). ۽ اهڙي طرح ڏوهارين جي دلـين ۾ (اهــڙو خيال) وجهندا آهيون (١٢). جو اُن کي نه مڃيندا ۽ بيشڪ اڳين جي ريت هلي ايندي آهي (١٣). ۽ جيڪڏهن آسمان مان ڪو دروازو مٿن کوليون ها پوءِ اُن ۾ سداًئين مٿي چڙهندا رهن ها (١٤). تڏهن به ضرور چون ها ته رڳو اسان جون اکيون منڊيون ويون آهن بلڪ اسين جادو ڪيل قوم آهيون (١٥). ۽ بيشڪ آسمان ۾ برج بڻاياسون ۽ اُن کي ڏسندڙن لاءِ سينگاريوسون (١٦). ۽ اُن کي هرڪنهن تڙيل شيطان کان بچايوسون (١٧). پر جيڪو چوريءَ ڪن ڏئي تنهن جي ڪڍ چٽو اُلانبو پوندو آهي (١٨).

وَالْأَرْضُ مَكَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيْهَارُوَاسِيَ وَأَنْكِتُنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيُّ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِيهَامَعَ إِبِسْ وَمَنْ لَّسُتُوْلَهُ بِرْزِقِيْنَ۞وَإِنْ مِينَ شَيُّ الْاعِنْدَنَاخَزَا بِثُهُ ۖ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِهِعَلُوْمِ@وَآرُسُلْنَا الِّرِيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَكُمُو فَي مَا أَنْتُولَهُ بِخْزِنِينَ ﴿ وَمَا أَنْتُولُهُ بِخِزِنِينَ ﴿ وَ ٳٮۜٚٲڵڹؘۜڂڽٛۼ۫ؠ ۅٙڹٛؠؽڮؙۅؘۼؘؽؙٳڵۅڔؿ۠ۏڹؖ۞ۅؘڵڡٙٮٛۘۘۘۼڵؚؠؠؗٵ الْمُسْتَقَدِّمِيْنَ مِنْكُوْ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِدِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحْشُرُهُ مُرْاِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيْدٌ ﴿ وَلَقَانَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَسَنُوُنِ ثَوَالْحِالِّ خَلَقُنهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ ثَارِ السَّهُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَ سُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًامِّنُ صَلْصَالِمِّنُ حَإِمَّسُنُونِ ٣ فَإِذَاسَةِ نَتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوالَهُ سَجِدِينَ ٠ فَسَعِينَ الْمَلْلِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسٌ إِنِّي أَنْ يَكُونَ مَعَ الشيديْن قَالَ لَابْلِيْسُ مَالَكَ آلَا تَكُوْنَ مَعَ الشِّيدِيْنَ قَالَ ڵؘؙۿٳؘڴؙؽ۫ڵۣڒۺۼؙؚۮڸۺ<u>ؘؠ</u>ڕڂؘڴڨ۬ؾۘۘ؋ؙڡؚڹٛڞڵڞٳڸڡؚؚٞڹ۫ػٳؚڡؖۺؠٛٚۏٛڹ

۽ زمين کي پکيڙيوسون ۽ منجهس جبل کوڙياسون ۽ منجهس هر شيءِ اندازي سان ڄمائي سون (١٩). ۽ منجهس اوهان لاءِ ۽ اُنهن لاءِ (قِسم قِسم جي) روزي (پيدا) ڪئي سون جن کي (اوهين) روزي ڏيندڙ نہ آهيو (٢٠). اهڙي كا شيءِ آهي ئي كانه جنهن جا خزانا اسان وٽ نه هجن اُنهن شين كي (اسين) مقرر اندازي کان سواءِ نه لاهيندا آهيون (٢١). ۽ ڪڪرن کڻندڙ وائن کي موڪليندا آهيون پوءِ آسمان مان پاڻي وسائيندا آهيون پوءِ اُهو اوهان کي پياريندا آهيون, ۽ اُهو اوهين (تلاون ۾) گــڏ ڪــرڻ وارا نہ آهيو (٢٢). ۽ اسين ئي جياريندا آهيون ۽ ماريندا آهيون ۽ اسين (سڀ ڪنهن جا) وارث آهيون (٢٣). ۽ بيشڪ اوهان کان اڳ وارا به ڄاڻندا آهيون ۽ بيشڪ (اوهان کان) پوءِ ايندڙ (بر) ڄاڻندا آهيون (۲۴). ۽ بيشڪ تنهنجو پالٹهار كين اٿاريندو\_ بيشك اُهو حكمت وارو ڄاڻندڙ آهي (٢٥). ۽ بيشڪ اسان آدم کي ڳوهيل گنديءَ وڄندڙ مٽيءَ مان بڻايو (٢٦). ۽ ان (آدم) کان اڳ جنن جي ڄَڀيءَ واري باھ مان بڻايوسون (٢٧). ۽ جڏھن تنهنجي پالڻهار ملائڪن کي چيو تر آءٌ آدم کي ڳوهيل سڙيل وڄندڙ مٽيءَ مان بڻائيندڙ آهيان (٢٨). پوءِ جڏهن کيس بڻائي برابر ڪريان ۽ منجهس پنهنجي روح مان ڦوڪيان تـڏهن کيس سجـدو ڪندڙ ٿي ڪري يئجو (٢٩). پوءِ اُنهن مڙني ملائڪن گڏجي سجدو ڪيو (٣٠). سواءِ ابليس جي۔ جنهن سجدي ڪندڙن سان گڏ هجڻ کان انڪار ڪيو (٣١). (الله) چيو تہ اي ابليس! توکي ڇا ٿيو جو سجدي ڪرڻ وارن مان نہ ٿئين؟ (٣٢). (هن) چيو تہ مون کي نہ جڳائيندو آهي تہ آءٌ اهڙي ماڻهوءَ کي سجدو ڪريان جنهن کي ڳوهيل گنديءَ وڄندڙ مٽيءَ مان بڻايو اٿيئي (٣٣).

قَالَ فَأَخُوجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ ٣قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ الْأَرْدُمِ الْوَقْتِ الْمَعُلُومِ ۗ قَالَ رَبِّ بِمَأَاغُويُتَنِي لَأُزَيِّنَى لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَلَاْغُوِينَّهُمُ آجْمَعِيْنَ ۖ الْأَرْضِ وَلَاْغُويَنَّهُمُ الْجَمَعِيْنَ ۗ اللَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ®قَالَ هِٰذَاصِرَاطُاعَكَ مُسْتَقِيْمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُرٌ، إِلَّامِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُويْنَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُ هُمُ آجُمَعِينَ ﴿ لَهَاسَبُعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جُزُءٌ مَقْسُومٌ ﴿ اِنَّ الْمُثَّقِيْنَ فِي جَنْتِ وَعُيُونِ الْمُثَّقِيْنِ فَي أَدُخُلُوْهَ السَّلَمَ امِنيْن@وَنَزَعْنَامَا فِي صُدُورِهِمْوِنَ غِلِّ إِخُوانَّاعَلَى سُو رِمُّنَقْبِلِينَ®لايكَشُهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُمُ مِّرِّنِهَا بِمُخْرَجِينَ۞نَبِي عِبَادِي آنِّ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيدُ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَالْعَنَابُ الْرَالِيُو وَنِبِّئُهُمُ عَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيْمُ ٥ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَّمًا قَالَ إِنَّامِنُكُمْ وَجِلُونَ ٠

(الله) فرمايو ته أن (بهشت) مان نڪر ڇو ته تون تڙيل آهين (٣٤). ۽ توتي قيامت تائين لعنت آهي (٣٥). (ابليس) چيو تر اي منهنجا پالڻهار! مون کي قيامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏي (٣٦). (الله) فرمايو ته بيشڪ تون مهلت ذَّنلن مان آهين (٣٧). ٺهرايل وقت واري ڏينهن تائين (٣٨). (ابليس) چيو ته اي منهنجا پالڻهار! تو جو مون کي گمراھ ڪيو آهي تنهن ڪري آءٌ اُنهن لاءِ زمين ۾ (گناهن کي) ضرور سينگاريندس ۽ ضرور سڀني کي گمراه ڪندس (٣٩). سواءِ اُنهن تنهنجن ٻانهن جي جي سچا آهن (۴٠). (الله) فرمايو ته هيءَ واٽ مون تائين سڌي آهي (۴۱). گمراهن مان جنهن تنهنجي تابعداري ڪئي تنهن کان سواءِ (ٻين) منهنجن ٻانهن تي تنهنجو ڪو وس نه آهي (۴۲). ۽ اُنهن مڙني گمراهن جي انجام واري جاءِ دوزخ آهي (٤٣) . اُن کي ست دروازا آهن۔ هر ڪنهن دروازي لاءِ اُنهن مان وراهيل ڀاڱو آهي (۴۴). بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ چشمن ۾ هُوندا (۴۵). (كين چئبو ته) أنهن ۾ بي فكرا ٿي سلامتي سان گهڙو (٤٦). ۽ سندن سينن ۾ جيڪي ڪينو هوندو سو اُنهن مان كينداسين (هڪ ٻئي جا) ڀائر ٿي آمهون سامهون تختن تي ويٺا هوندا (۴۷). اُتي كـين نـكو ٿڪ پهچندو ۽ نه كي اُتان كـديا ويندا (۴۸). (اي پيغمبر!) منهنجن ٻانهن كي خبر ڏي تر آءٌ بخشتُهار مهربان آهيان (۴۹). ۽ منهنجو عذاب ئي ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٥٠). ۽ (اي پيغمبر!) اُنهن کي ابراهيم جي مهمانن جي خبر ڏي\_ (٥١). جنهن مهل وتس پهتا (تنهن مهل) چيائون سلام\_ (ابراهيم) چيو ته اسين اوهان کان دِجندڙ آهيون (٥٢).

قَالْوْالْاتُوْجُلُ إِنَّانْبَشِّرُكِ بِغُلْمِ عَلِيْهِ ﴿ قَالَ اَبَشَّرُتُمُوْنِ أَ عَلَىٰ آنُ مَّسَّنِي ٱلْكِنْرُ فَيَمَ تُبَيِّثُهُ وْنَ@قَالُوْ ابَشَّرُ نِكَ بِالْحُقِّ فَلَا تَكُنُ مِّنَ الْقَنْطِينَ @قَالَ وَمَنْ يَقْنُظُ مِنُ رَّحُمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالَّوُنَ@قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ آيَّهَا الُمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوْ ٓ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَّا أَرْسِلْنَا ۚ إِلَّا اللَّهِ وَمِينَ هُومِينَ فَ الرَّا كُوْطِ النَّالَكُنَجُوْهُ مُ آجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَاتَهُ قَدَّرُنَا إِنَّالَهِنَ الْمُواتِهُ قَدَّرُنَا إِنَّالَهِنَ الْغِيرِيْنَ ۞َ فَلَمَّا جَأَءُ الْ لُوْطِ إِلْمُرْسَلُوْنَ۞َ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنُكُرُونَ ﴿ قَالُوا بِلْ جِئُنكِ بِهَا كَانُوْ افِيُهِ يَبْنَرُونَ ﴿ وَ اَتَيْنَاكَ بِالْحُقِّ وَإِنَّالَصْدِ قُونَ عَنَاسُورِ إَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الَّيْنِلِ وَاتَّبِعُ أَدْ بَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدٌ وَّامُضُوْ ا حَيْثُ نُؤْمَرُونَ ®وَقَضَيْنَا الْيُهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَّ دَابِرَهُوْلًاءِ مَقْطُوعُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَاءَ الْهُلِ الْمُدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَوُّلًاءِ ضَيْفِي فَكَلاتَفْضُحُون ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُغْزُونُ ۚ قَالُوُٓ ٱوَلَهُ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۚ قَالَ هَوُّلَا بِنَاقَ اِن كُنْ تُوْفِيلِينَ اللَّهُ مُولِدُ إِنْهُ مُ لَفِي سَكُرِتِهُ مُ يَعْمَهُونَ @

الحجر ١٥

چيائون ته نه دڄ! اسين توکي علم واري پٽ جي مبارڪ ڏيون ٿا (٥٣). (ابراهيم) چيو تہ مون کي هن هوندي بہ مبارڪ ڏيو ٿا ڇا جو مون کي ٻڍائپ پهتي آهي پوءِ ڪهڙي طرح مبارڪ ڏيو ٿا؟ (۴٥). چيائون ته توكي جائي مبارك ديون ٿا تنهن كري ناأميدن مان نہ ٿي (٥٥). (ابراهيم) چيو ته پنهنجي پالڻهار جي رحمت کان گمراهن کان سواءِ (ٻيو) كير نا أميد "يندو؟ (٥٦). (وري) ابراهيم چيو ته اي موكليل (ملائكؤ) اوهان جو ڪهڙو ڪم آهي (٥٧). چيائون ته اسين ڏوهارين جي قوم ڏانهن موڪليل آهيون (٥٨). لوط جي گهراڻي وارن کان سواءِ. جن مڙني كي أسين ضرور بچائيندڙ آهيون (٥٩). سواءِ سندس زال جي جنهن لاءِ طئي ڪيوسون ته اُها رهيلن مان آهي (٦٠). پوءِ جنهن مهل موڪليل (ملائڪ) لوط جي گهراڻي وارن ڏانهن آيا (٦١). (تنهن مهل لوط) چيو تہ اوهين اوپري قوم آهيو (٦٢). چيائون ته (نه) بلڪ تو وٽ اُهو (عذاب) وٺي آيا آهيون جنهن ۾ (ڪافر) شڪ ڪندا هئا (٦٣). ۽ تو وٽ سچ سان آيا آهيون ۽ بيشڪ اسين ضرور سچا آهيون (٦٤). پوءِ پنهنجي ڪٽنب سميت راتو واھ نڪر ۽ (تون) سندن پويان ھل ۽ اوھان مان ڪو ھڪڙو (بہ) پوئتي نہ واجهائي ۽ جتي حڪم ڪيو ويو اُٿوَ اُتي وڃو (٦٥). ۽ لوط ڏانهن هن حڪم آجـو وحي ڪيوسون تر اُنهن جي پاڙ صبح ٿيندي ئـي پـٽي ويندي (٦٦). ۽ شهر وارا خوشيون ڪندا آيا (٦٧). (لوط) چيو تہ هي منهنجا مهمان آهن پوءِ مون کي لڄي نہ ڪريو (٦٨). ۽ الله کان ڊڄو ۽ خوار نہ ڪريوم (٦٩). چيائون تہ توکي ڏيھ جھان وارن (جي مھماني) کان نہ جهليو هيوسون ڇا؟ (٧٠). (لوط) چيو تر جيڪڏهن اوهين (منهنجو چيو) كندڙ ٿيندؤ ته هي منهنجون ڌيئر حاضر آهن (٧١). (اي پيغمبر!) تنهنجي حياتي جو قسم آهي تر اهي (ڪافر) پنهنجي گمراهي ۾ حيران آهن (۷۲).

فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّيحَةُ مُشْرِقِينَ فَي فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَ امُطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِّنُ سِجِّيلِ فَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لِبَسِبِيلِ مُعِيْدٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةً لِّلُمُؤُمِنِيْنَ فُوانُ كَانَ أَصْعِبُ الْأَنْكَةِ لَظِلْمِنُنَ<sup>6</sup> فَانْتَقَهُنَا مِنْهُ وَ إِنَّهُمَّا لَيَامَامِ مُّبِينَ فَوَلَقَتُ كُنَّ بَاصُعُ الْحِيْرِ الْمُوْسَلِيْنَ ﴿ وَاتَّيْنَاهُمُ إِلَّاتِنَا فَكَانُوْ اعَنْهَامُعُوضِيْنَ ﴿ وَكَانُوْ ايَنْجِتُونَ مِنَ الْجِيَالِ بُيُوْتًا الْمِنْ أِنْ فَأَخَنَ تَهُوُ الصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَأَفَاكَا غَنِي عَنْهُمُ مِمَّا كَانُوْ اِيكِسْبُوْنَ ﴿ وَمَاخَلَقُنَا السَّمَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَابِيَةٌ فَأَصْفِحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلِ اللهِ رَبِّكِ هُوَالْخَلْقُ الْعَلِيْمُ وَلَقَدُ التَّبُنَكُ سَبُعًامِينَ الْمُتَانِينُ وَالْقُرْانَ الْعَظِيْمِ ﴿ لَا تَهُكُنَّ الْمُعَطِيمِ ﴿ لَا تَهُكُنَّ الْ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَابِ إِزْوَاجًا مِّنْهُمُ وَلاتَحْزَنْ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۞وَقُلُ إِنَّيُٓ أَنَّا التَّذِيْرُ الْمُبِيِّنُ أَكْمَا اَنْزَلْنَاعَلَى الْمُقْتَسِيدِينَ ﴿

الحجر ١٥ ا

پوءِ سج اڀرڻ مهل ڪڙڪي ورتن (٧٣). ۽ اُن شهر جو مٿيون پاسو اُن جي هيٺ ڪيوسون ۽ مٿن پڪل مٽيءَ جا ڳوڙها وساياسون (٧٤). بيشك أن ۾ عبرت ولندڙن لاءِ نشايون آهن (٧٥). ۽ اِهو ڳوٺ هميشہ (جي اَچ وڃ) واري واٽ تي هو (٧٦). بيشڪ اُن ۾ مؤمنن لاءِ نشانيون آهن (٧٧). ۽ ايڪه (شهر) وارا طالم هئا (٧٨). پوءِ کانئن بدلو ورتوسون۔ ۽ (لوطين ۽ ايڪه وارن جا) ٻئي ڳوٺ پڌري رستي تي هـئا (٧٩). ۽ بيشڪ حجر وارن پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو (٨٠). ۽ کين پنهنجيون نشانيون ڏنيون سون پوءِ اُنهن کان منهن موڙيندڙ ٿيا (٨١). ۽ بي فكرا تى جبلن مان تُكى گهر ٺاهيندا هئا (٨٢). پوءِ كين صبح ٿيندي ئي ڪڙڪي (اچي) ورتو (٨٣). پوءِ جيڪو ڪمايائون سو کانئن ڪجھ بر ٽاري نہ سگھيو (۸۴). ۽ آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي منجھن آھی سو رٿ کان سواءِ نہ بٹايو اَٿئون۔ ۽ قيامت ضرور اَچڻي آھي پوءِ (سندن بي ادبين كان) سهڻي طرح درگذر كر (٨٥). بيشك تنهنجو پالڻهار وڏو خلقيندڙ (۽) گهڻو ڄاڻندڙ آهي (٨٦). ۽ بيشڪ توکي ٻٽيون ست آيتون (يعني سورة فاتح) ۽ وڏو قرآن ڏنوسون (٨٧). اُنهن کي هر جنس جي سامان مان جيڪي شيون ڏنيون سون تن ڏانهن تون پنهنجون اکيون کڻي نه نهار ۽ نڪي مٿن ڏک ڪر ۽ مؤمنن لاءِ پنهنجو پاسو (شفقت مان) جهڪو ڪر (٨٨). ۽ چؤ ته بيشڪ آءٌ پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٨٩). جهڙي طرح اُنهن ورهاست ڪندڙن تي (عذاب) نازل ڪيوسون (٩٠).

ٳڲڹۣؽؘڿۘۼڵۅٳٳڵڠؙۯٳؽۼۻؽڹ۞ڣۘۅؘۯؾڰڶۺؙػڵؾٛۿ آجْمَعِينُ®عَمَّا كَانْوُايِعْمَاوُنَ®فَاصُنَعُ بِهَاتُؤْمِرُهُ ٱغُرِضْ عَنِ النَّهُ مُرِكِنُ ®إِتَّاكَفَيْنِكَ الْمُسْتَهْزِءِنُ فَالَّذِينِ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْخَوْفَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ®وَلَقَكُ نَعْلُمُوْ ٱنَّكَ يَضِيُقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُوْلُونَ فَنَسِيِّحُ بِعَمْدِرَيِّكَ وَكُرْمُ مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿ وَاعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى بِأَتِيكَ الْيَقِينُ ۗ فَ ١ چِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ O تْيَ آمْرُاللهِ فَلَاتَتْتَعْجِلُولُا شُبْحِنَهُ وَتَعْلَى عَبَّا ؽؙؿؙڔۣڴۅٛڹ۩ؽڹٛڒؚٙڷؙ١ڷؠڵؠؚۧػڐؘڔٳڶڗۘ۠ۅٛڿؚڡؚؽٵڡٝڔ؋ۼڸڡ<u>ٙؽؾۜؽۘٵؖٷؖ</u> مِنْ عِبَادِ ﴾ أَنْ اَنُذِرُ وَااَنَّهُ لِآ اِلهَ اِلاَّ اَنَا فَاتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْرَضَ بِالْحِقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُثْثِرِكُوْنَ ©خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تَنْطَفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْهُ مِيْبِيْنٌ ۞ وَالْإِنْغَامَ خَلَقَهَا لَكُهُ فِنْهَادِفُ عُرَّمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُوهُ فِيهَاجَهَالُ حِيْنَ ثُرِيْحُونَ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ

رباع) النحل ١٦

جن قرآن کي ٽڪرا ٽڪرا ڪيو (٩١). (تهڙي طرح) تنهنجي پالڻهار جو قسم آهي تر انهن مڙني کان ضرور پڇنداسون (٩٢). جيڪي ڪندا آهن تنهن بابت (٩٣). پوءِ جيڪي تو کي حڪم ڪجي ٿو سو کولي ٻڌاءِ ۽ مشرڪن کان منهن موڙ (٩٣). اسان تنهنجي طرفان اُنهن چٿر ڪندڙن جي پورائي ڪئي (٩٥). جي الله سان ٻيو معبود مقرر ڪندا آهن پوءِ سگهوئي ڄاڻندا (٩٦). ۽ بيشڪ ڄاڻندا آهيون تر جيڪي چوندا آهن تنهن سببان تنهنجو سينو تنگ ٿيندو آهي (٩٧). پوءِ تون پاڪائي سان پنهنجي پالڻهار جي ساراه ڪر ۽ سجدي ڪندڙن مان هج (٩٨). ۽ (ايستائين) پنهنجي پالڻهار جي عبادت (پيو) ڪر جيستائين تو کي موت پهچي (٩٩).

## سورة نحل مڪي آهي ۽ هيءَ هڪ سو اناويه آهي.

اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

الله جو حصر پهتو تنهن كري أن جي تكڙ نه كريو, الله پاك آهي ۽ أنهيءَ شيءِ كان متاهون آهي جيكا ساڻس شريك مقرر كندا آهي آهي، آهي آهي اللهيءَ شيءِ كان متاهون آهي جيها ساڻس شريك مقرر كندا آهي تنهن تي پنهنجي ارادي سان ملائكن كي وحي سان هن لاءِ نازل كندو آهي تنهن تي پنهنجي ديڄاريو (ته الله تو فرمائي) ته مون كان سواءِ ٻيو كو عبادت جو لائق نه آهي تنهن كري مون كان دڄو (٢). آسمانن ۽ زمين كي رٿ سان بڻايائين جيكا شيءِ ساڻس شريك كندا آهن تنهن كان (اُهو) متاهون آهي (٣). آدميءَ كي نطفي مان خلقيائين پوءِ اوچتو ئي اُهو پڌرو جهڳڙالو تي پيو (٣). ۽ اوهان لاءِ دور خلقيائين اُنهن مان گرم پوشاكون ۽ (ٻيا) قائدا آهن ۽ منجهانئن كي كائيندا آهيو (٥). جنهن مهل (اُهي دور) واڙيندا آهيو ۽ جنهن مهل (اُهي دور) واڙيندا آهيو ۽ جنهن مهل (اُهي دور) واڙيندا آهيو ۽ جنهن مهل ڇيڙيندا آهيو (تنهن مهل) اوهان لاءِ سونهن آهي (٦).

وَتَحْمِلُ اَثْقَالَكُهُ إِلَى بَكِي لَيْمُ تَكُونُوْ اللِّغِيْهِ إِلَّا بِشِقٍّ الْأَنْفِسْ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيْمٌ فَوَّ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيْرِ لِتَرْكَبُونُهَا وَزِيْنَةً وَيَخُلُقُ مَا لَاتَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السِّبِيْلِ وَمِنْهَا جَأَيْرٌ وَلَوْشَاءُ لَهَا كُوْرَ ٱجْمَعِيْنَ<sup>۞</sup>هُوَالَّذِيُّ آنُزُلَمِنَ السَّمَاءَ مَاءً لَكُمُومِّنُهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرُ فِيُهِ شِيهُونَ ۞ يُنْبِكُ لَكُمْ بِهِ الزَّرُءَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّهَرٰتِ إِنَّ فِيُ ذٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ®وَسَخَّرَ لَكُوْالَّيْكِ وَالنَّهَارُ وَالنَّبُهُ مِن وَالْقَبُدُ وَالنَّاجُومُ مُسَخُرِتُ إِلَمُومُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ لَيْعُقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَقِلُونَ وَمَاذَرَالَكُونِ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَاكُ أَنَّ فِي أَنَّ فِي الْأَرْضِ مُغْتَلِقًا ٱلْوَاكُ أَنَّ فِي ذلك لَايَةً لِقَوْمِ تِينَّكُ كُوْنُ ﴿ وَهُوَ اللَّذِي سَخَّرَ الْبُحُرَ لِتَأْكُلُوْ امِنْهُ لَعُمَّا ظِوتًا وَّتَسُتَخْرِجُوْا مِنُهُ حِلْيَةً تَلْسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيُهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ مَّتُكُرُّوْنَ ٠

۽ جنهن شهر ڏانهن اوهين پنهنجي جيئن کي جوکي ۾ وجهڻ کان سواءِ پهچي نہ سگھندا آهيو تنھن ڏانھن اوهان جو بار کڻندا آهن۔ ڇو تہ اوهان جو پالڻهار وڏو ٻاجهارو مهربان آهي (٧). ۽ گهوڙا ۽ خچر ۽ گڏه هن لاءِ (خلقيائين) ته اُنهن تي اوهين چڙهو ۽ (اُنهن کي) زينت ڄاڻو۔ ۽ جيڪي شيون (اوهين) نه ڄاڻندا آهيو سي (به) پيدا ڪندو آهي (٨). ۽ الله تي سڌو رستو (ڏسڻ) آهي ۽ اُنهن مان ڪي (رستا) ڏنگا آهن۔ ۽ جيڪڏهن (الله) گهري ها ته اوهان مڙني کي سڌو رستو ڏيکاري ها (٩). اُهو (الله) آهي جنهن آسمان مان اوهان لاءِ پاڻي وسايو منجهانئس ڪجھ پيئڻ جو آهي ۽ منجهانئس جهنگ (پيدا ٿيندو) آهي جنهن ۾ مال چاريندا آهيو (١٠). اُن سان پوک ۽ زيتون ۽ کجيون ۽ انگور ۽ هر جنس جا ميوا اوهان لاءِ ڄمائيندو آهي۔ بيشڪ اُن ۾ سوچيندڙ قوم لاءِ ضرور نشاني آهي (١١). ۽ اوهان لاءِ رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ تابع ڪيائين۔ ۽ تارا سندس حڪم سان تابع ڪيل آهن بيشڪ اُن ۾ سمجهدار قوم لاءِ ضرور نشانيون آهن (١٢). ۽ قسمين قسمين رنگن جون (شيون ۽ جانور) جيڪي زمين ۾ پيدا كيائين سي به اوهان لاءِ آهن\_ بيشك ان ۾ نصيحت وٺندڙ قوم لاءِ ضرور نشاني آهي (١٣). ۽ اُهو (الله) آهي جنهن درياءَ کي هن لاءِ تابع ڪيو تہ اوهين منجهانئس تازو گوشت (يعني مڇي) کائو ۽ منجهانئس اُهي زيور (يعني موتي) ڪڍو جيڪي اوهين پائيندا آهيو، ۽ منجهس ترندڙ ٻيڙيون ڏسندو آهين ۽ انهي لاءِ تہ اوهين سندس رزق ڳوليو ۽ تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (۱۴).

وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنْ تِبْيْدَ بِكُمْ وَأَنْهُرًا وَّسُبُلًا لَّعَلَّكُوْ تَهُتَدُونَ فَوَعَلَمْتِ وَبِالنَّغِيمِهُ مُ يَهْتَدُونَ الْأَعْنِي لَكُونَ الْغَيْنِ يَّخُلُقُ كَمِّنُ لِا يَخْلُقُ أَفَلَاتَنَكَّرُونَ ﴿ وَنَ عَلَّوُ انْ تَعَلَّوُ انِغُهُ اللهِ لَا يَعُصُوهُ هَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَبِّحِيُوكَ وَاللَّهُ يَعِلُومَا شِيَّرُونَ وَ مَاثُعُلِنُونَ®وَالَّذِيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَايَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُو يُخْلَقُونَ اللَّهُ أَمُواكُ عَيْرًا حَيامٌ وْمَا يَشْعُو وْنَ ٱؾۜٵؽؠؙؠۼڹؙۅٛڹڟ۫ٳڵۿڮؙۯٳڵۿؙۊۜٳڿڽ۠ٵٚڮڒؽڹڵڒؽۅؙٛۄڹؙۅٛؽ ڽٳڵٳڿڒۊ ڤڵۅٛڹۿۄۛ ۺؙڹڮڔٷٛۜۊۿۄۺؖٮؾڴؠڔۅڹ۩ڵڿۄٵۜؾ الله يَعْلَمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُعِبُ الْمُسْتَكِّبِرِينَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ مَّاذًا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ تَالُوْ ٱلسَاطِئُرُ الْأُوَّلِينَ صَٰلِيَحُبِمُ فُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيمَةُ وَمِنَ اوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ ۚ ٱلرَسَاءُ مَا يَزِمُ وُنَ ﴿ قُنُ مَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ مُ فَأَتَّى اللهُ بُنْيَانَهُمُ مِنَّ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهُمُ السَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمُ وَ أَتْ هُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ؈

۽ زمين ۾ مضبوط جبل کوڙيائين تہ متان اُھا اوھان کي ڌوڏو ڏئي ۽ نديـون (وهايائين) ۽ رستا بڻايائين ته مانَ اوهين سڌو رستو لهو (١٥). ۽ (ٻيا به گهڻا) نشان\_ ۽ تارن سان اُهـي (ماڻهو) ســــدو رســــو لهندا آهن (١٦). جيكو پيدا كري سو أنهي جهڙو آهي ڇا جو (كجھ به) پيدا نہ كري؟ پوءِ ڇو نہ نصيحت وٺندا آهيو؟ (١٧). جيڪڏهن اوهين الله جي نعتمن کي ڳڻيو تہ اُنھن کي (ڪڏھن بہ) ڳڻي نہ سگھندؤ۔ ڇو تہ الله بخشٹھار مهربان آهي (١٨). ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيو سو الله ڄاڻندو آهي (١٩). ۽ جن کي الله کان سواءِ سڏيندا آهن سي ڪا شيءِ خلقي نہ سگھندا آهن ۽ اُهي (پاڻ) خلقيا ويا آهن (٢٠). مردا بي جان آهن, ۽ نہ ڄاڻندا آهن تر ڪڏهن اٿاريا ويندا (٢١). اوهان جو معبود هڪڙو خدا آهي, پوءِ جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن جون دليون مڃڻ واريون نہ آهن ۽ اُهي وڏائي ڪندڙ آهن (٢٢). (ڪافر) جيڪي لڪائيندا آهن ۽ جيكي (هو) پڌرو كندا آهن سو بلاشك الله ڄاڻندو آهي۔ بيشڪ اُهو وڏائي ڪندڙن کي پسند نہ ڪندو آهي (٢٣). ۽ جڏهن اُنهن کي چئبو آهي تہ اوھان جي پالڻھار ڇا نازل ڪيو آھي؟ (تڏھن) چوندا آھن تہ اڳين جـون آكاڻيون (۴ٌ٢). (اهو سندن چوڻ) هن لاءِ آهي جو قيامت جي ڏينهن پنهنجا پورا بار کڻندا ۽ جن کي بنا علم جي گمراھ ڪندا آھن تن جا (بہ) ڪجھ بار كَتْندا\_ خبردار! جيكو (بر) بار كَتْندا سو بچڙو آهي (٢٥). جيكي كانئن أَكِ هِنَا تَن بيشك فريب كيو پوءِ الله جي حكم سندن اڏاوتن کي بنيادن کان پٽيو پوءِ انهن تي مٿانئن ڇت اچي ڪري ۽ کين عذاب اًتان پهتو جتان ڄاتائون ئي نہ ٿي (٢٦).

ثُمَّرِيوْمُ الْفِيمَةِ يُحُزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ الَّذِيْنَ كُنْتُونُشَأَ قُوْنَ فِيهُمُ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَرَوَالسُّنُوءَعَلَى الْكَلِفِي بِيَ۞الَّذِينَ تَتَوَقَّمُهُ الْمُلَلِكَةُ طَالِحِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقُوا السَّلَوَ مَا كُنَّا نَعُلُ مِنْ سُوِّةً بَلَّ إِنَّ الله عَلِيُو بِمَا كُنْتُو تَعْبَلُوْنَ عَادُخُلُوْ آبُوابَ جَهَــُنْمَ خلِدِينَ فِيهَا فَلَمِثُسَ مَثُوى الْمُتَكَبِرِيْنَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوُ امَاذَا أَنُزَلَ رَبُّكُو فَالْوُاخَيْرًا لِلَّذِينَ آحْسَنُوا فِي هٰذِهِ النُّنَاحَسَنَةُ وَلَدَا وَالْاِخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعُمَدَا وُالْمُتَّقِينِ ۗ جَنْتُ عَدْنِ يَدُ خُلُونَهَا تَجُرِي مِنْ تَعْتِهَا الْأَنْهُولَهُمْ فِيهَا مَايَشَاءُوْنَ كَنَالِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِيِّنَ ۗ الَّذِيْنَ تَتَوَفَّىٰهُمُ الْمَلَإِكَةُ طِيِّبِيْنَ كِيقُولُونَ سَلَوْعَلَيْكُوْ ادْخُلُواالْجِنَّةَ بِمَا كُنْتُهُ تَعْبَكُونَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ نَالِيَهُمُ الْمَلْبِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ آمُوْرَبِّكَ كُنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُّ وْمَاظَلَمُهُمُ اللهُ وَلَكِنُ كَانُوْ ٓا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۖ فَأَصَابَهُمُ سَيّاكُ مَاعَبِلُوْاوَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوُابِهِ يَسُتَهُزِءُونَ ﴿

وري قيامت جي ڏينهن کين خوار ڪندو ۽ چوندو ته (اوهان جا) مون سان ٺهرايل شريڪ جن جي بابت اوهين تڪرار ڪندا هيؤ سي ڪٿي آهن؟ جن کي علم ڏنو ويو سي چوندا تہ اڄ اُنھن ڪافرن تي خُواري ۽ بڇڙائي آهي (٢٧). جن جو ملائڪ اهڙي حالت ۾ ساه ڪڍندا آهن جو پاڻ تي ظالم هئا, اُهي صلح پيش ڪندا (۽ چوندا ته) اسان ڪا بڇڙائي نہ ڪئي هئي\_ (ملائك چونداً تر) هائو! جيكي اوهين كندا رهيؤ سو الله ڄاڻندڙ آهي (٢٨). پوءِ دوزخ جي دروازن مان گهڙو منجهس سدائين رهندڙ هجو\_ پوءِ وڏائي ڪندڙن جي جاءِ بڇڙي آهي (٢٩). ۽ پرهيزگارن کي چيو ويو تہ اوهان جي پالڻهار ڇا نازل ڪيو آهي؟ چوندا تہ چڱائي\_ جن هن دنيا ۾ چڱائي ڪئي تن لاءِ چڱائي آهي۔ ۽ آخرت جو گهر ضرور ڀلو آهي۔ "۽ پرهيزگارن جو گهر ضرور ڀلو آهي (٣٠). جو هميشہ جي رهڻ وارا باغ آهن ان ۾ گهڙندا اُنهن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن جيڪي گهرندا سو اُنهن لاءِ منجهن آهي\_ اَهڙي طرح الله پرهيزگارن کي بدلو ڏيندو (٣١). (اِهي اُهي آهن) جن کي ملائڪ پاڪ حالت ۾ ماريندا آهن (ملائڪ) چوندا آهن السلام عليكم. جيكي (عمل) كندا هيؤ تنهن سببان بهشت ۾ گهڙو (٣٢). ڪافر (موت جي) ملائڪن جي پاڻ وٽ اچڻ يا تنهنجي پالڻهار (جي عذاب) جي حڪم اچڻ کان سواءِ (ٻيو) ڪو انتظار نہ كندا آهن ـ جيكي كانتن اڳ هئا تن به اهڙي طرح كيو هو ۽ الله مٿن ظلم نه كيو پر أهي پاڻ تي ظلم كندا هئا (٣٣). پوءِ كين سندن ڪرتوتن جي بڇڙائي پهتي ۽ جنهن لاءِ ٺٺوليون ڪندا هئا سا کين ويڙهي ویئی (۳۴).

وَقَالَ الَّذِينَ آشُرَكُو الوَّشَأَءَ اللَّهُ مَاعَبَكُ نَامِنُ دُونِهِ مِنْ شَيْ يَخُنُ وَلَا إِبَا وَنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْ كَنْ لِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ اللَّهِ الْبَلْغُ الْمُبِينُ@وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمَّةٍ رَّسُولًا أَن اعُبُدُ واللهَ وَاجْتَنِبُواالطَّاغُونَ فَينُهُمُ مِّنُ هَدِي اللهُ وَمِنْهُوْمٌ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الصَّلْلَةُ فَيِسَيُّرُوا فِي الْرَضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَانِّبِينَ<sup>©</sup> إِنْ تَعْرِضُ عَلِي هُلَامُمُ فِإِنَّ اللهَ لَا يَهُدِي مَنْ تَيُضِكُ وَمَالَهُ وَمِّنَ نُصِرِينَ عُوَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْكَ آيْمَانِهِمْ لِاسْعِتْ اللهُ مَنْ يَّمُوتُ \* الشَّهُوا بِاللهِ جَهْكَ آيْمَانِهِمْ لِاسْعِتْ اللهُ مَنْ يَّمُوتُ \* بَلِي وَعْمًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّالْكِرْ الْكَالِي الْكَاسِ لَابَعْلَمُونَ شَ لِيُبَيِّنَ لَهُ مُ الَّذِي يَغُتَلِفُوْنَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنِ كَفَرُوْاً نَّهُوْكَانُوْ اكِنِينُ<sup>©</sup> إِنَّهَا قَوْلُنَالِشَيُّ إِذَ ٱلْدِنْهُ أَنْ تَقُوْلُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ عُوالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنَ بَعُـدِ مَا لَهُ كُنُ فَيَكُونُ عُوالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي اللهِ مِنَ بَعُـدِ مَا ظُلِمُو النُّبُوِّئَةَ هُو فِي الدُّنياحَسَنَةُ وَلِكَجُرُ الْإِخْرَةِ ٱلْبُولُو كَانُوْ ايَعُلَمُوْنَ أَالَّنِ بِنَ صَبَرُوْ اوَعَلَى رَبِّهِهُ بَتَوَكَّلُوْنَ ®

النحل ۱۹

۽ مشرڪ چوندا آهن تہ جيڪڏهن الله گهري ها ته اُن کانسواءِ ڪا شيءِ نڪي اسين پوڄيون ها ۽ نڪي اُسان جا اَبا ڏاڏا (پوڄين ها) ۽ نڪي اُُن جي حڪم کان سواءِ ڪا شيءِ حرام ڪريون ها۔ اَهڙي طرح جيڪي کانئن اَڳ هئا تن بر ڪيو هو , پوءِ پيغمبرن تي پڌري (پيغام) پهچائڻ کان سواءِ (ٻيو ڪجھ لازم) نہ آهي (٣٥). ۽ بيشڪ هر قوم ۾ (هڪ) پيغمبر موڪليو سون تہ اللہ جي عبادت ڪريو ۽ بتن (جي پوڄا) کان پري ٿيو, پوءِ منجهانئن ڪي اهڙا آهن جن کي الله هدايت ڪئي ۽ منجهانئن ڪي آهڙا آهن جن تي گمراهي ثابت ٿي۔ پوءِ ملڪن ۾ گهمو وري ڏسو تہ ڪوڙن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي (٣٦). (اي پيغمبر!) جيڪڏهن هنن کي هدايت ڪرڻ لاءِ حرص ڪندين (ته منجهانئن ڪوبه فائدو نه آهي) ڇو ته الله جنهن کي گمراھ ڪندو آھي تنھن کي ھدايت نہ ڪندو آھي ۽ اُنھن جو كوبه مددگار نہ آهي (٣٧). ۽ الله جو پڪيءَ طرح قسم كنيائون تہ جيكو مرندو تنهن كي الله (وري) نه جياريندو\_ هائو! وري (جياريندو) أن (ڳالھ) تي وعدو پڪ ٿي چڪو آهي پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (٣٨). هن لاءِ (وري جياريندو) تہ جنھن بابت تڪرار ڪندا آھن سو اُنھن کي (الله) پڌرو ڪري ٻڌائي ۽ ته ڪافر ڄاڻن ته اُهي (پاڻ) ڪوڙا هئا (٣٩). ڪنهن به شيءِ لاءِ اسان جو چوڻ بس هي آهي تر جڏهن اسين اُن کي پيدا ڪرڻ گهرندا آهيون تڏهن ان کي چوندا آهيون تہ ٿيءُ تہ ٿي پوندي آهي (۴۰). ۽ جن پاڻ تي ظلم ٿيڻ کان پوءِ الله (جي واٽ) ۾ وطن ڇڏيو تن کي ضرور دنيا ۾ چڱي جاءِ ڏيندا آهيون\_ ۽ ضرور آخرت جو اجر تمام وڏو آهي۔ ڪاش جو ڄاڻن ها (۴۱). (اُهي نعمتون اُنهن کي آهن) جن صبر ڪيو ۽ (جي) پنهنجي پالڻهار تي پروسو ڪن ٿا (۴۲).

وَمَا السُّلْنَامِنُ قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَّانُّوْجِيُّ إِلَيْهِمْ فَسُعُلُواْ هُلَ الذِّكْوِانُ كُنْتُولَاتَعْلَمُونَ شَيَالْبَيِّنَتِ وَالزُّبْرُ وَأَنْزَلْنَآ إِلَىٰكَ النِّ كُرَلِتُبِّينَ لِلتَّاسِ مَا نُزِّلَ اللَّهِ مُرَلِّعَلَّهُ مُرَبَّقَكُّرُونَ ۞ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُووا السَّيَّاتِ أَنْ يَغْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْرَضَ اَوْيَائِيهُ هُ الْعَنَاكِ مِنْ حَيْثُ لِاسْتُعُووُنَ الْوَيَاتُهُ وَالْعَنَاكُ الْعَنَامُ مُ فِي تَقَلِّبُهِمُ فَمَا هُمُ بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُو يَا حُنَّ هُمْ عَلَى تَخَوُّنِّ فَإِنَّ رَتَّكُهُ لَرَّءُوفٌ رَّحِيْهُ ﴿ أَوْلَهُ بَرُوْالِلْ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْعً اللهِ مِن شَيْعً يَّتَفَيَّوُ اظِللُهُ عَنِ الْيَهِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًالِللهِ وَهُمُ د خِرُونَ@وَيِلْهِ يَسْعُكُ مَافِ السَّهُوتِ وَمَافِ الْأَرْضِ مِنْ ۮٳۑڐٟۊؖٳڶؠڵێؚڴڎٛۅۿڿڒڒؽٮٛؾۘڮ۫ؠۯۅٛڹ<sup>۞</sup>ؽۼٵڣٝۏڹڒڹؖٞٛٛٛؠؙٛڝۨۏۊؚۯؠ وَيُفْعِكُونَ مَا يُؤْمِرُونَ فَأَوْقَالَ اللهُ لَا تَتَخِذُ وْٱللَّهُ يُن أَنْكُنَّ ٳٮۜٛؠٵۿؙۅٳڵڎ۠ۊۜٳڿڰ۫ۜڣؘٳؾٳؽ؋ۯۿڹٷڹ<sup>®</sup>ۅۘڵ؋ڡٵڣۣٳڵۺڶۅؾؚۅ الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّيْنُ وَاصِيًا ٱفَعَيْرَاللَّهِ تَتَقُوُنَ ﴿ وَمَالِكُمُ مِّنْ نِعْهُ وَ فِينَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُوا الضَّرُّ فَالَيْهِ وَجُعْرُونَ ﴿ ثُمَّ إِذَا كَتُنَّفَ الضُّرَّعَنَكُمْ إِذَا فَرِينٌ مِّنكُمْ بِرَرِّهِمْ يُثْبِرِكُونَ ﴿

۽ (اي پيغمبر!) تو کان اڳ (ڪو پيغمبر) مردن کان سواءِ نہ موڪليو اٿئون أنهن ڏانهن وحي ٿي ڪيوسون پوءِ (اي انسانؤ!) جيڪڏهن (اوهين) نہ ڄاڻندا آهيو ته علم وارن کان پڇو (۴۳). دليلن ۽ ڪتابن سان (موكلياسون)\_ ۽ اسان توڏانهن قرآن هن لاءِ نازل ڪيو تہ جيڪي ماڻهن لاءِ نازل ڪيو ويو آهي سو اُنهن کي بيان ڪري ٻـڌائين ۽ مانَ اُهي سوچين (۴۴). جن براين جي رٿ رٿي سي (هن کان) بي ڀوا ٿيا آهن ڇا ته الله کين زمين ۾ ڳهائي ڇڏي يا جتان نہ ڄاڻندا هجن اُتان مٿن عذاب اچي؟ (۴٥). يا اُنهن کي سندن گهمڻ ڦرڻ ۾ پڪڙي پوءِ اُهي عاجز ڪرڻ وارا نہ آهن (۴٦). يا ڀوائتي حالت ۾ کين پڪڙي پوءِ اوهان جو پالڻهار ٻـاجهارو مهربان آهي (۴۷). الله جيڪي شيون خلقيون تن ڏانهن ڇو نہ ڏسندا آهن جو سندن پاڇا سڄي ۽ کہي (پاسي) الله کي سجدو ڪندڙ ٿي لڙندا آهن ۽ اُهي عاجزي ڪندڙ آهن (۴۸). ۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي سي ۽ جيڪي ساهدار زمين ۾ آهن سي ۽ ملائڪ (سڀ) الله کي سُجدُو ڪندا آهن ۽ اُهي وڏائي نہ ڪندا آهن (۴۹). (ملائڪ) پنهنجي پالڻهار کان دڄندا آهن جو سندن مٿان آهي ۽ جيڪو حڪم ڪبو اٿن سو ڪندا آهن (٥٠). ۽ الله فرمايو آهي ته اوهين ٻه خدا ڪري نہ وٺو, اُن هڪ الله کان سواءِ ٻيو ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, تنهن ڪري اوهين خاص مون کان ڊڄندا رهو (٥١). ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو سندس آهي ۽ اُن جي عبادت سدائين (لازم) آهي۔ پوءِ الله کان سواءِ ٻين كان ڇو ڊڄندا آهيو؟ (٥٢). ۽ جيڪا نعمت اوهان تي ٿيل آهي سا الله جي پار کان آهي۔ پوءِ جڏهن اوهان تي سختي پهچي ٿي تڏهن ڏانهنس دانهون كندا آهيو (٥٣). وري جڏهن اوهان كان ڏک لاهي (تڏهن) جهٽ پٽ اوهان مان ڪا ٽولي پنهنجي پالڻهار سان شريڪ مقرر ڪندي . آهي\_ (۴°)

لهَالْانْعُلْمُوْنَ نَصِيبًا مِّهَارِزَقَنْهُمْ ثَالِلَّهِ لَشْعُلْ يَعْمَا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ®وَيَجْعَلُوْنَ بِلَّهِ الْبَنْتِ شُبِّكِنَةٌ وَلَهُمْ قَالِيَثَنَّهُوْنَ<sup>®</sup> ۅؘٳۮٵؠٛۺۣٚڔٲۘڂۮؙۿؙ*ۿۅۑ*ٵڷؙۯؙٮٛ۬ؿ۬ڟڷۅؘڿٛۮ؋ٛڡٛٮۅۜڐٳۊۜۿۅؘػڟؚؽۄ۠ٛ يَتُوارِي مِنَ الْقُومِرِمِنُ سُوِّءِ مَا بُيِّرَبِهُ إِبْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَكُشُّهُ فِي النُّرَابُ الرِّسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءَ وَبِلَّهِ الْمَثَلُ الْرَعْلِ وَهُوالْعَزِيزُ الْحَكِينُوكَ وَلُوْنُوَاخِنُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْبِهِمْ مَّا تَرَكَّ عَلَيْهَامِنْ دَأَيَّةٍ وَّلِكِنْ يُؤخِّرُهُوْ إِلَى أَجِل مُّسَمَّدٌ فَإِذَا جِأَءَ أَجِلُهُمْ لَا بِينْ تَأْخِرُونَ ٵٛعَةُ وَّلَا يَسْتَقُبُ مُوْنَ®وَيَجْعَلُوْنَ بِلَٰهِمَا يُلُوهُونَ وَتَصِفُ يُنْتَهُوُ الكَانِبَ آنَّ لَهُمُ الْحُسْنَ لِلْحَوْمَ أَنَّ لَهُ وُ التَّارُوَ نَهُوهُ مُعْمُ طُونَ <sup>®</sup>تَالِّهُ لَقَدُ آرِسَلْنَا إِلَى أُمُحِمِّنُ قَبُلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَا لَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْبُومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلدُّ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ اِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُـُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوْ افِيْهِ وَهُ مَّى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿

النحل ١٦

هن لاءِ تہ کين جيڪي ڏنوسون تنهن جي بي شڪري ڪن۔ پوءِ دنيا ۾ خوش گذاريو, پوءِ سگهو ڄاڻندؤ (٥٥). ۽ جيڪي کين ڏنوسون تنهن مان (كافر) أنهن (بتن) لاءِ حصو مقرر كندا آهن جي نہ ڄاڻندا آهن\_ الله جو قسم آهي تر جيڪي ٺاھ ٺاھيندا آھيو تنھن بابت ضرور پڇيا ويندؤ (٥٦). ۽ الله لاءِ ڌيئرون (مقرر) ڪندا آهن, اُهو پاڪ آهي, ۽ پاڻ لاءِ جيڪي وڻندو اٿن (يعني پٽ\_ سو مقرر ڪندا آهن) (٥٧) . ۽ جڏهن منجهانئن ڪنهن هڪ کي ڌيءَ (ڄمڻ) جي خبر ڏبي آهي (تڏهن) سندس منهن كارو ٿي ويندو آهي ۽ اُهو ڏک ڀريل ٿيندو آهي (٥٨). جيڪا کيس خراب خبر ڏني ويئي تنهن جي (ناراضپي) سببان قُوم کان پيو لڪندو آهي۔ (ڳڻتيءَ ۾ پوندو آهي تہ) اُن (ڌيءَ جي ٻــار) کي خواريءَ هوندي (بہ زنده) رکي يا اُن کي مٽيءَ ۾ دٻي ڇڏي۔ خبردار اُهي جيڪو فيصلو كندا آهن سو بڇڙو آهي (٥٩). جيكي آخرت كي نہ مڃيندا آهن تن جو مثال بڇڙو آهي۔ ۽ الله جو مثال مٿاهون آهي۔ ۽ اُهو غالب حڪمت وارو آهي (٦٠). ۽ جيڪڏهن الله ماڻهن کي سندن ظلم سببان پڪڙي ته ڪنهن چُرندڙ کي زمين تي نہ ڇڏي پر اُنهن کي مقرر مدت تائين مهلت ڏيندو آهي, پوءِ جنهن مهل سندن مدت پهچندي (تنهن مهل) هڪ گهڙي نڪي دير ڪندا ۽ نڪي اڳڀرو ويندا (٦١). ۽ الله لاءِ اُها شيءِ مقرر ڪندا آهن جيڪا (پاڻ) اُپسند ڪندا آهن ۽ سندن زبانون ڪوڙ بڪنديون آهن تر, سندن لاءِ (ڇوٽڪاري جي) چڱائي آهي. بلاشڪ اُنهن لاءِ (دوزخ جي) باه آهي ۽ اُهي حد کان لنگهي ويل آهن (٦٢). الله جو قسم آهي تہ بيشك تُوكَان اللهُ أمتن ذانهن (پيغمبر) موكلياسون پوءِ كين شيطان سندن عُمل چگا ڪري ڏيکاريا پوءِ اُهو اڄ سندن دوست آهي ۽ اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٦٣). ۽ (اي پيغمبر!) توتي ڪتاب هن کان سواءِ نازل نہ ڪيو سون تہ جن اُن بابت تڪرار ڪيو تن لاءِ تون وضاحت ڪرين ۽ (پڻ) مؤمن قوم لاءِ هدايت ۽ ٻاجھ آھي (٦٤).

وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذلك لايةً لِقَوْمِ لِيَسْمَعُون فَواتَ لَكُوفِ الْكِنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسْقِيكُو مِّمَافِ نُطُونِهِ مِنَ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَبَنَا خَالِصًا سَأَبِغَالِلتَّهِ رِبْرَ. ٣ وَمِن تَكَرَاتِ النَّخِيْلِ وَالْكَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكِّرًا وَّرِزُقًّا حَسَنَا إِنَّ فِيُ ذَٰ لِكَ لَابَةً لِقَوْمِ تَعُقِلُونَ ۞ وَٱوْحِي رَيُّكَ إِلَى التَّحْلِ إِن اتَّخِدِيُ مِنَ الْجِبَالِ بُهُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرَومَّا يُعُرِشُونَ ۖ نُمْرُكُلُ مِنْ كُلِّ التَّهَرُتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَّ يَغُوجُ مِنَ بُطُونِهَا شَرَاكُ مُعْتَلِفُ ٱلْوَانَّهُ فِيْهِ شِفَا أَيْلِتَاسِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ڵٳۑؘڐؖڸڡۜۅ۫ؠؚؾۜڣڴؖۯۏڽ؈ۅٳڵڸۮڿڵڡۧڴڎؙڹڿۜؾڗڣٚڴؙۄ۫ۅؠؽڴۄ۠ڝۜؽ يُردُّ الى أَرْذِلِ الْعُمُرِلِكُ لاَيعِلْمَ بَعْكَ عِلْمِ شَيْعًا إِنَّ اللهَ عَلِيمُ قَدِيرُ عُواللهُ فَضَّلَ بَعُضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْنِ فَهَا الَّذِينَ فُضِّلُوابِرَ الرِّيْ يُرِزُقِهِمُ عَلَى مَامَلَكُ أَيَانُهُمْ فَهُمُ فِيهِ سَوَاءُ أَفِينِعُهُ اللهِ يَجْحَدُونَ@وَاللهُ جَعَلَ لَكُوْمِينَ آنَفُسِكُوْ أَزُواجًاوَّ جَعَلَ لَكُوْمِينَ أَزُواجِكُوبَنِينَ وَحَفَكَاةً وَّرَزَقَكُمُومِنَ الطِّيِّبِتِ ۚ أَفِبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ اللهِ هُمُ يَكُفْرُونَ ۗ

النحل ۱۱

۽ الله آسمان کان (مينهن جو) پاڻي وسايو پوءِ اُن سان زمين کي سندس ويرانيءَ کان پوءِ آبـاد ڪيائين۔ بيشڪ اُن ۾ ٻــــــندڙ قـــوم لاءِ نشـــاني آهي (٦٥). ۽ بيشڪ ڍورن ۾ اَوهان لاءِ عبرت آهي۔ جيڪي سندن پيٽن ۾ آهي تنهن مان ڇيڻن ۽ رت جي وچان نج کير اوهان کي پياريندا آهيون جو پيئندڙن کي لذت ڏيندڙ آهي (٦٦). ۽ کجين جي ۽ انگورن جي ميون مان ڪو (اهڙو قسم) آهي جو ان مان شراب ۽ سٺي روزي بڻائيندا آهيو۔ بيشك أن ۾ سمجهدار قوم لاءِ نشاني آهي (٦٧). ۽ تنهنجي پالڻهار ماكيءَ جي مک ڏانهن الهام ڪيو ته ڪن جبلن ۾ ۽ وڻن ۾ ۽ جن (شين) مان (ماڻهو گهرن جون) ڇتيون جوڙيندا آهن تن ۾ گهر بڻاءِ (٦٨). وري هر جنس جي ميون مان کاءُ پوءِ پنهنجي پالڻهار جي واٽن تي آسانيءَ سان هل\_ سندس پيٽن مان رنگا رنگ پيئڻ جي شيءِ (يعني ماکي) نڪرندي آهي منجهس ماڻهن لاءِ شفا آهي۔ بيشڪ اُن ۾ سوچ ڪندڙ قوم لاءِ عبرت آهي (٦٩). ۽ الله اوهان کي خلقيو وري اوهان کي ماريندو, ۽ اوهان مان ڪو نڪمي (جهور) عمر ڏانهن هن لاءِ موٽايو ويندو آهي تہ ڄاڻڻ کان پوءِ ڪجھ نہ ڄاڻي۔ بيشڪ الله وڏو ڄاڻندڙ وڏي وس وارو آھي (٧٠). ۽ الله اوهان مان هڪڙن کي ٻين کان وڌيڪ روزي ڏني آهي, پوءِ اُهي وڌ ڏنل روزي وارا پنهنجي روزيءَ کي پنهنجن ٻانهن تي موٽائڻ وارا نہ آهن تہ اُهي (سڀ) منجهس برابر هجن۔ پوءِ الله جي نعمتن جو ڇو انڪار ڪندا آهن؟ (٧١). ۽ الله اوهان لاءِ اوهان جي جنس مان زالون پيدا ڪيون ۽ اوهان جي زالن مان پٽ ۽ پوٽا (پيدا) ڪيائين ۽ اوهان کي سٺين شين مان روزي ڏنائين\_ پوءِ ڇو باطل کي مڃيندا آهن ۽ اُهي ڇو الله جي نعمتن جو انڪار ڪندا آهن؟ (٧٢).

وَيَعَبُكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ السَّهٰوتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَّلَايَسْتَطِيعُونَ فَأَفَلَاتَفُرِنُوا بِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْمًا مَّهُ لُوْكًا لَا نَقْدِ رُعَلَى شَيْعً وَّمَن رَّزَفْنَهُ مِنْارِنْ قَاحَسَنًا فَهُو يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هُلُ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ مِلْ أَكْثَرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ @وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا تَجُلَيْنِ آحَدُهُمَآ آئِكُوُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيُّ وَهُوَ كَلَّ عَلَى مَوْلَكُ الْمُنْ اَيْوَجَهُ لَا يَاتِ بِغَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَامُو بِالْعَدُلِ وَهُوعِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿ وَبِلَّهِ غَيْبُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ وَمَا آمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْجِ الْبَصِرِ أَوْهُوَا فُرِبِ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرُ ﴿ وَاللَّهُ ٱخْرَجَكُمْ مِنْ ابْطُونِ أُمَّهٰ يَكُولُ لَعَلَمُونَ شَيًّا لَوْ جَعَلَ لَكُوُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْبَ لَا لَعَلَّكُو تَشَكُّرُونَ @ ٱلَهُ بَرَوُالِلَ الطَّابُرِمُسَخُونٍ فِي جَوِّالسَّمَاءُ مُايْمُسِكُهُنَّ إلااللهُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُتُؤُمِنُونَ ۞

ربـما ۱۴ النحل ۱۳

۽ الله ڌاران اُنهن جي عبادت ڪندا آهن جيڪي آسمانن ۽ زمين مان کين روزي ڏيڻ جو ڪجھ اختيار نہ رکندا آهن ۽ نہ ڪي (ڪجھ ڪري) سگهندا آهن (٧٣). پوءِ الله لاءِ (بڇڙا) مثال بيان نہ ڪريو۔ ڇو تہ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (٧۴). الله هڪ خريد ٿيل ٻانهي جو مثال بيان ڪري ٿو جنهن جو ڪنهن شيءِ تي وس نہ هجي ۽ (ٻيو) آهو جنهن کي پاڻ وٽان چڱي روزي ڏني سون پوءِ اُهو اُن مان (اُسان جي واٽ ۾) ڳُجهو ۽ پڌرو خرچ ڪندو هجي (اُهي ٻئي پاڻ ۾) برابر آهن ڇا؟ سڀ ساراه الله کي جڳائي۔ پر اُنهن مان گهڻا نہ ڄاڻندا آهن (٧٥). ۽ الله ٻـن ماڻهن جو (ٻيو) مثال بيان ڪري ٿو جن ٻنهي مان هڪڙو گُونگو هجي ڪنهن شيءِ تي وس ڪونہ هجيس ۽ اُهو پنهنجي مالڪ تي بار هجي جيڏانهن موڪليس اُتان ڪا ڀلائي نہ آڻي۔ اُهو اُنهيءَ جي براُبر آهي ڇاّ جيكو اِنصاف جو حكم ڏئي ۽ اُهو سڌي واٽ تي هجي؟ (٧٦). ۽ آسمانن ۽َ زمين جو ڳجھ الله کي (معلوم) آھي۔ ۽ قيامت (آڻڻ) جو ڪم (سندس اڳيان) رڳي اک ڇنڀ (جي دير) جهڙو آهي بلڪ اُهو اُنهي کان بہ وڌيڪ نـزديڪ آهـيـ ڇـو ته الله سڀ ڪـنهـن شـيءِ تي وس وارو آهـي (٧٧). ۽ الله اوهان کي اوهان جي مائن جي پيٽن مان ڪڍيو جو ڪجھ نہ ڄاڻندا هيؤ ۽ اوهان جا ڪن ۽ اکيون ۽ دليون بڻايائين تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (٧٨). آسمان جي فضا ۾ لڙڪيل پکين ڏانهن نہ ڏسندا آهن ڇا؟ اُنهن کي الله کان سواءِ ڪوئي نه جهليندو آهي۔ بيشڪ أن ۾ ايمان واري قوم لاءِ نشانيون آهن (٧٩).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوْمِينَ بُيُوتِكُو سَكَنَّا وَّجَعَلَ لَكُوْمِينَ جُلُوْدٍ الْأَنْعَامِرْبِيُوتَاتَّنَةَ خِفُّونَهَا يَوْمَرَظُعُنِكُو وَيُومَ إِقَامَتِكُمُ ۗ وَمِنُ أَصُوافِهَا وَأُوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا قَامَتَاعًا ٳڵۑڿؽڹ؈ۅؘٳٮڷؗۿڿۼڶڷڴۄٛڝؚٚؠۜٳڿؘڵۊؘڟۣڵڵۅۜۧڿۼڶڷڴۄ۫ مِّنَ الْجِبَالِ ٱكْنَانًا وَّجَعَلَ لَكُوْسَرَا بِيْلَ تَقِيْكُوُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَالْسَكُمْ كَنَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ۞ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ الْمُبِينُ۞يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ نُحْمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكُفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَنَبُعَكُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِبُكًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كُفُّ وَاوَلَاهُ وَيُنتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَارَا الَّذِينَ ظَلَمُواالْعَنَابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلاهُوْ يُنظُرُون ﴿ وَ إِذَارِ ٱلَّانِينَ ٱشْرَكُوا شُرَكَاءَهُ مُ قَالُوا رَبِّنَا هَـ وُلاَءٍ شُرُكا وَاللَّهِ يَنَ كُنَّانَدُ عُوامِنُ دُونِكَ فَاكْقُوا اِلَيْهِمُ الْقُولَ اِنْكُمُ لَكُنِ بُونَ ﴿ وَالْقَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَهِذِ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ٠

ربسما ۱۴ النحل ۱۳

۽ الله اوهان جي گهرن مان اوهان لاءِ آرامر (جو هنڌ) بڻايو ۽ ڍورن جي چمڙن مان اوهان لاءِ گهر بڻايائين جن کي اوهين پنهنجي مسافري جي ڏينهن ۽ پنهنجي ڪنهن هنڌ رهڻ جي ڏينهن ۾ هلڪو ڀائيندا آهيو ۽ سندن اُنِّن ۽ سندن مِلسن ۽ سندن ڏاسن مان (گهر جو) اسباب ۽ فائدي جو سامان بڻايو ٿا (جو ڳچ) مدت تائين (ڪم ڏئي ٿو) (٨٠). ۽ الله پنهنجي خلقيل شين مان اوهان لاءِ ڇانئون بڻايون ۽ جبلن مان اوهان لاءِ چُرون بڻايائين ۽ اوهان لاءِ ڪپڙا بڻايائين جي اوهان کي گرمي (۽ سردي) کان بچائيندا آهن ۽ ڪپڙا جي, اوهان کي اوهان جي ويڙه کان بچائيندا آهن۔ اهڙي طرح اوهان تي پنهنجي نعمت پوري ڪندو آهي تہ مانَ اوهين فرمانبرداري كريو (٨١). پوءِ جيكڏهن ڦرندا ته (اي پيغمبر) تو تي پڌري پيغام پهچائڻ کان سواءِ (ٻيو ڪي) نہ آهي (٨٢). الله جي نعمت ڄاڻندا آهن وري اُن کي نہ مڃيندا آهن ۽ اُنهن مان گهڻا ڪافر آهن (٨٣). ۽ جنهن ڏينهن سڀ ڪنهن ٽوليءَ مان (هڪ) شاهد کڙو ڪنداسون اُنهيءَ ڏينهن ڪافرن کي اعذر ڪرڻ لاءِ) موڪل نہ ڏبي ۽ نڪي اُنھن جا عَذر قبولَ كيا ويندا (٨٤). ۽ جڏهن ظالم عذاب ڏسندا تڏهن کانئن (عذاب) نڪي هلڪو ڪبو ۽ نڪي اُنهن کي مهلت ڏبي (٨٥). ۽ جڏهن مشرڪ پنهنجن بتن كي ڏسندا (تڏهن) چوندا تر اي اسان جا پالڻهار! هي اسان جا اُهي بت آهن جن کي توکان سواءِ سڏيندا هئاسين, پوءِ اُهي (بت) اُنهن کي ورنَّدي ڏيندا تر اوهين ڪوڙا آهيو (٨٦). اُنهيءَ ڏينهن الله جي آڏو عاجزي كندا ۽ جيكو ٺاھ ٺاهيندا هئا سو كانئن ڀُلجي ويندو (٨٧).

ٱلَّذِينَ كُفَّرُوا وَصَتَّ وَاعَنَ سَبِيْلِ اللهِ زِدُ نَاهُمُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَنَابِ بِمَاكَانُوا يُفْسِدُونَ ۞وَيُوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِينًا عَلَيْهِمُ مِّنْ آنُفُسِهِمُ وَجِئُنَا بِكَ شَهِيْمًا عَلَى هَوُ لِآءٌ وَنَوْلُنَا عَلَيْكَ الكِتْبَ بِتِبْمَا نَالِكُلِّ شَيْءً وَ هُدًى وَرَحْمَةً وَكُنِثُولِي لِلْمُسُلِمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُكَالِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنْتَأْيُ ذِي الْقُرْلِ وَيَنْهَاعِنِ الْفَحْشَآءُ وَالْمُنْكَرُوالْبَغُيْ يَعِظُكُو لَعَلَّكُوْ تَنَاكُرُونَ ۞ وَ <u>آؤِفُوا بِعَهُدِ اللهِ إِذَا عُهَ</u> فَأَثُّمُ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدُ جَعَلْتُوْاللَّهُ عَلَيْكُوْكِفِيْ لِأَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُمَا تَفْعَلُونَ®وَلَاتَكُوْنُوْ إِكَالَّتِيْ نَقَضَتُ غَزْ لَهَا مِرْ اَبِعُدِ قُو ٓ فِو ٓ أَنْكَاثًا تَتَخِذُ وَنَ آيْمَا نَكُودَ خَلَا بَيْنَاكُمُ آنَ تَكُونَ أُمَّةً فِي آرُنِي مِنْ أُمَّةً إِنَّهَ آبِكُوكُوْ اللَّهُ بِهِ وَكَيْبِيِّنَيَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ مَا كُنْتُمْ فِنْيِهِ تَغْتَلِفُوْنَ ﴿ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمُ المَّةُ وَّاحِدَةً وَّالْكِنُ بُّضِكُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلْ اللَّهُ عَمَّا كُذْ تُوْتَعُمَكُون ﴿

جن انڪار ڪيو ۽ الله جي واٽ کان (ماڻهن کي) جهليو تن کي عذاب جي مٿان عذاب انهيءَ سببان وڌائينداسون جو (هو) فساد ڪندا هئا (٨٨). ۽ اُن ڏينهن هر ٽوليءَ ۾ سندن جنس مان مٿن شاهد بيهارينداسون ۽ (اي پيغمبر!) توكي هنن (كافرن) تي شاهد آڻينداسون\_ ۽ هر شيءِ جي وضاحت لاءِ ۽ مسلمانن جي هدايت ۽ ٻاجھ ۽ خوشخبري ڏيڻ لاءِ تو تي ڪتاب نازل ڪيو سون (٨٩). بيشڪ الله انصاف ۽ ڀلائي (ڪرڻ) ۽ مائٽي وارن کي ڏيڻ جو حڪم ڪري ٿو ۽ بي حيائيءَ ۽ برائيءَ ۽ زبردستيءَ کان جُهلي ٿو, اوهان کي نصيحت ڏئي ٿو تہ مانَ اُوهين نصيحت وٺو (٩٠). ۽ جڏهن اوهين الله جو (نالو وٺي پاڻ ۾) انجام ڪريو (تڏهن آهو) انجام پاڙيو ۽ اوهين قسمن کي سندن پڪي ڪرڻ کان پوءِ نہ ڀيجو جو بيشڪ الله کي پاڻ تي نگهبان ڪيو آٿو۔ ڇو تہ جيڪي ڪندا آهيو سو الله ڄاڻندو آهي (٩١). ۽ اُن عورت وانگر نہ ٿيو جنهن پنهنجو سٽ (ڪتڻ ۽) پڪي ڪرڻ کان پوءِ ڇني کوهي ڇڏيو۔ اوهين قسمن کي هن لاءِ پاڻ ۾ حيلو بڻايو ٿا تہ (هڪ) ٽولي ٻيءَ ٽوليءَ کان وڌيڪ ٿئي۔ الله تہ اوهان کي رڳو اُن سان پرکيندو آهي۔ ۽ جنهن بابت اوهين تڪرار ڪندا آهيو سو قيامت جي ڏينهن اوهان جي لاءِ ضرور بيان ڪندو (٩٢). ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته اوهان کي هڪ جماعت ڪري ها پر جنهن جي لاءِ وڻندو اٿس تنهن کي گمراه ڪندو آهي, ۽ جنهن جي لاءِ وڻندو اٿس تنهن کي هدايت ڪندو آهي۔ ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو تنهن بابت اوهين ضرور پڃبؤ (٩٣).

وَلَاتَتَّخِذُوْ آايُمَا نَكُهُ دَخَلًا بَيْنُكُمُ فَتَزِلٌ قَدَمٌ بَعْدَ تُنبُونِهَا وَتَذُوفُوا السُّوْءَ بِمَاصَدَدُتُّهُ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَ ڵڴۯؗۼۮؘٵڣۘٛۼڟؚؽؗۄٛٛٷڶٳؾۺؗڗۯؙۏٳؠۼۿٮؚٳٮڵڮڗؘؠڹٵۊؘؚڶۑؙڰ<sup>ڕ</sup> ٳؾۜؠٵۼٮ۬ۮٳڛؖ؋ۅڿؽڒۣڰۮؙٳڽؙۮؙؿؙۊؙؾۼڷؠۅٛڽ۞ڡٵۼؽۮ<sup>ٛ</sup> ينَفُكُ وَمَاعِنُكَ اللَّهِ بَاقِ وَلَنَجُزِينَ الَّذِينَ صَبَرُواً آجُرَهُمُ بِأَحْسِن مَا كَانْوُ ايَعْبَلُونَ ®مَنْ عَبِلَ صَالِعًا أَ مِّنْ ذَكِرا وَ أَنْ تَى وَهُومُؤُمِنُ فَلَنْجُيينَا الْحَاوِةُ طَيِّبَةً \* وَلَنَجْزِينَهُوْ آجُرَهُو بِأَحْسِن مَا كَانُوْ ابِعُمَلُونَ عَنَاذَا قَرَاتُ الْقُرْانَ فَاسْتَعِنْ بِإِللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِينِو ٠ اتَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطِرٌ عَلَى الَّذِينَ امْنُوا وَعَلَى رَبِّهِمُ يَتُوَكُّلُونَ ﴿ إِنَّهَا سُلُطُنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ وَالَّذِينَ هُوْبِهِ مُشْرِكُونَ صَّوَاذَابِكَ لَكَالِيَةً مَّكَانَ اليَةٍ لاق اللهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوْ التَّمَا أَنْتُ مُفْتِرِّ بَلُ ٱكْتُرْهُمُ ڵڔۑۼڵؠٛڂؽ؈ڠؙڶڹڗٛڮ؋ۯۅ*ٛڂ*ۘٵڵڨؙۮڛڡؚڽڗؾؚڮؠٵڵڡؚؾ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ الْمَنْوُ الْوَهُدَّى وَيُشْرُى لِلْمُسُلِمِينَ 🕾

۽ اوهين پنهنجن قسمن کي پاڻ ۾ ٺڳي نہ بڻايو نہ تہ اُنهن جي پڪي ڪرڻ کان پوءِ اوهان جا پير ترڪندا ۽ (ماڻهن کي) الله جي واٽ کان جهلڻ سببان سزا چکندؤ, ۽ اوهان کي وڏو عذاب ٿيندو (٩۴). ۽ الله جي آنجام کي ٿوري ملھ سان نہ وڪڻو, ڇو تہ جيڪڏھن اوھين ڄاڻندا آھيو تہ جيڪي الله وَٽ آهي سو اوهان جي لاءِ چڱو آهي (٩٥). جيڪي اوهان وٽ آهي سو کپي ويندو ۽ جيڪي الله وٽ آهي سو هميشہ رهڻ وارو آهي۔ ۽ جن صبر ڪيو تن کي سندن عملن جو بلڪل ڀلو بدلو ڏينداسون (٩٦). جنهن چڱو عمل ڪيو (پوءِ) اُهو مرد هجي يا عورت ۽ اُهو مؤمن هوندو تہ ضرور کيس ڀلي حياتي ڏيئي جيارينداسون, ۽ جيڪي ڪندا هئا تنهن جو بدلو ضرور كين تمام يلو ڏينداسون (٩٧). پوءِ (اي پيغمبر!) جڏهن قرآن پڙهين تڏهن تڙيل شيطان (جي شر) کان الله جي سام پؤ (٩٨). اُن کي ايمان وارن تي ۽ جي پنهنجي پالڻهار تي ڀروسو ڪندا آهن تن تي ڪو غلبو نه آهي (٩٩). سندس غلبو رڳو اُنهن تي آهي جيڪي کيس دوست رکندا آهن ۽ (اُنهن تي به) جيڪي الله سان شريڪ (مقرر) ڪندا آهن (١٠٠). ۽ جڏهن هڪڙِيءَ آيت جي جاءِ تي ٻي آيت مٽائي آڻيندا آهيون ۽ الله جيڪي نازل ڪندو آهي سو چڱيءَ طرحَ ڄآڻندڙ آهي اُتڏهن) چوندا آهن تہ تون رگو پاٹون بٹائیندڙ آهين۔ (نه!) بلڪ اُنهن مان گهڻا نہ جاڻندا آهن (١٠١). (اي پيغمبر!) كين چؤ ته أهو قرآن تنهنجي پالڻهار وٽان جبرئيل سچ سان هن لاءِ نازل ڪيو آهي ته مؤمنن کي ثابت رکي ۽ مسلمانن لاءِ هدايت ۽ خوشخبري هجي (١٠٢).

وَلَقَكُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّكَمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُ لِسَانُ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ آعُجَبِيُّ وَلَمْنَا إِسَانٌ عَرَبِيٌّ مِّبِينُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْبِ اللَّهِ لَا يَهْدِ يُهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاكِ اللهُ وَالنَّمَا يَفُتُرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْتِ اللهِ وَاولِيْكَ هُمُ الْكُذِ بُونَ صَنَ كَفَرَبِاللهِ مِنَ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَّامِنُ أَكْرُهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ بِالْإِيْمَانِ وَلِأَنْ سَّنُ شَرَحَ بِالْكُفْرُ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمُ عَدَاثِ عَظِيْمُ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ السَّمَحَبُّوا أَكَيْوِةَ النَّانُبُ أَ عَلَى الْأَخِرَةِ لَوَاتَ اللهَ لَا يَهُدِي الْقُوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۞ اولبك الآنيين طبع الله على قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ وَاوْلِيَكَ هُمُ الْغَفِلُونَ ©لاَجَرَمَ النَّهُمُ فِي الْاخِسَرَةِ هُمُ الْخْيِـرُ وْنَ؈ثْمَرَاتَ رَبِّكَ لِلَّذِيْنَ هَأَجُرُوْامِنَ بَعُـبِ مَافُتِنُوا نُحْرَجُ مَكُوا وَصَبُرُوۤا اِنَّ رَبِّكِ مِنْ بَعُدِهَا لَغَفُورُ رَّحِيْهُ ﴿ يَوْمُ تَأْتُيُ كُلُّ نَفْسٍ ثُجَادِ لُعَنَ نَّفْهِهَا وَنُوَقِّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَبِلَتُ وَهُمُ لِانْظُلَمُونَ ﴿

ربـما ۱۴ النحل ۱۳

۽ بيشڪ ڄاڻندا آهيون تر اُهي چوندا آهن تر اُن (پيغمبر) کي ڪو ماڻهو سيكاريندو آهي\_ جنهن ڏانهن اِها نسبت ڪندا آهن تنهن جي ٻولي عجمي آهي ۽ هيءُ (قرآن) چٽي عربي ٻوليءَ ۾ آهي (١٠٣). بيشڪ جيڪي الله جي آيتن کي نہ مڃيندا آهن تن کي الله سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي ۽ اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٠٤). ڪوڙو ٺاھ اُنهن کان سواءِ ڪونہ ٺاهيندو آهي جيڪي الله جي آيتن کي نہ مڃيندا آهن, ۽ اُهي (پاڻ) ڪوڙا آهن (۱۰۵). جنهن کي (ڪفر ڪرڻ تي) زور ڪيو وڃي اُاهو زبان سان ڪجھ چوي) ۽ سندس دل ايمان سان مطمئن هجي اُن کان سواءِ جيڪو پنهنجي ايمان آڻڻ کان پوءِ الله جو انڪار ڪري بلڪ جيڪو ڪفر سان سينو ويڪرو ڪري (يعني راضي ٿئي) اهڙن تي الله جو ڏمر آهي, ۽ اُنهن لاءِ وڏو عذاب آهي (١٠٦). اِهو هن ڪري جو اُنهن دنيا جي حياتي کي آخرت کان زياده پسند ڪيو آهي ۽ (اِنهيءَ ڪري) ته الله ڪافرن جي قومر کي هدايت نه ڪندو آهي (١٠٧). اِهي اُهي آهن جو سندن دلين ۽ سندن ڪنن ۽ سندن اکين تي الله مُهر هنئي ۽ اُهي بي خبر آهن (١٠٨). بلاشڪ اهي ئي آخرت ۾ خساري وارا آهن (١٠٩). وري بيشڪ تنهنجو پالڻهار اُنهن کي (بخشي ٿو) جيڪي (ڪفر جي ڪلمي چوڻ لاءِ ڪافرن جي هٿان) ايذايا ويا پوءِ وطن ڇڏيائون وري جهاد ڪيائون ۽ صبر ڪيائون. بيشك تنهنجو پالڻهار أن كان پوءِ ضرور بخشڻهار مهربان آهي (١١٠). اُنهيءَ ڏينهن هر هڪ ماڻهو پنهنجي جيءَ طرفان جهيــڙو ڪندو آيندو ۽ هر هڪ ماڻهو جيڪي ڪمايو تنهن جو کيس پورو بدلو ڏبو ۽ اُنهن سان ظلمر نه کبو (۱۱۱).

وَضَوَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ امِنَةً ثُلْطَمَنَّةً يَّالْتِيْهَارِزْقُهَارَغَمَّاهِنَ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَّرَتُ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُوْا يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَاءُهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكُنَّ بُوهُ فَأَخَذَهُ هُو الْعَذَاكِ وَهُو ظُلِمُونَ ﴿ فَكُوا مِمَّا رَنَى قُكُوُ اللهُ حَلِلاً طِيِّبًا وَاشْكُرُو النَّحْمَتُ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُّكُ وَنَ ﴿ إِنَّهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَنْتَةُ وَ الدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا الْهِلَّ لِغَيْرِاللهِ بِهِ فَمَن اضُطْرَغَيْرَ بَاغِ وَ لَا عَادِ فِأَنَّ اللَّهُ غَفُومٌ رَّحِبُهُ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِّنْكُمُ الْكَانِبُ هَنَا حَلَاكُ وَهُ ذَا حَرَامٌ لِتُفْ تَرُواعَكَى اللهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَفُ تَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهِ مَتَاعُ قَلِبُلُ مُ وَلَهُمُ عَذَاكُ إِلِيُهُ الْأَنْ الَّذِيثَ هَادُوُا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ وَلَكِنَ كَانُوْ آانْفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ٠

۽ الله هڪ ڳوٺ جو (هڪ) قصو بيان ڪيو آهي جو امن ۽ سڪونِ سان هُو اُن کي سندس روزي هر ڪنهن هنڌان ججهي ايندي هئي پوءِ الله جي نعمتن جي بي شڪري ڪيائين پوءِ جيڪي ڪندا هئا تنهن سببان الله کيس بک ۽ ڀوَ جي پوشاڪ (جو مزو) چکايو (١١٢). ۽ بيشڪ منجهانئن (هڪ) پيغمبر وٽن آيو پوءِ کيس ڪوڙو ڀانيائون تنهن ڪري کين عذاب پڪڙيو ۽ اُهي ظالم هئا (١١٣). پوءِ الله اوهان کي جيڪا حلال (۽) سٺي شيءِ روزي ڪري ڏني تنھن مان کائو ۽ جيڪڏھن اوھين خاص الله جي عبادت ڪندا آهيو تہ سندس نعمتن جو شڪرانو ڪريو (۱۱۴). مئل ڍور ۽ رت ۽ سوئر جو ماس ۽ جنهن شيءِ کي الله جي نالي کان سواءِ ٻئي جي نالي سان سڏيو وڃي تنهن کان سواءِ ٻيو (ڪُجھ بہ) اوهان تي حرّام نہ ڪيائين, پوءِ جيڪو نڪي بي فرماني ڪندڙ ۽ نہ ڪي حد کان لنگهندڙ تي لاچار ٿئي (۽ کائي) تر بيشڪ الله بخشتهار مهربان آهي (١١٥). ۽ جن شين کي اوهان جون زبانون ڪوڙ سان بيان ڪنديون آهن تن لاءِ (هن ڪري) نہ چئو تہ هيءَ حلال آهي ۽ هيءَ حرامر آهي تہ الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاهيو۔ ڇو تہ جيڪي الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاهيندا آهن سي (ڪڏهن) نہ ڇٽندا (١١٦). ۽ هيءَ (حياتي) ٿوري موڙي آهي ۽ اُنهن لاءِ آخرت ۾ ذكوئيندڙ عذاب آهي (١١٧). ۽ جيڪي تو تي هن كان اڳ بيان ڪيوسون سو يهودين تي حرام ڪيو هوسون, ۽ اسان مٿن ظلم نہ ڪيو پر (هو) ياڻ تي ظلم كندا هئا (١١٨).

تُمَّالِتَّ رَبِّكَ لِلَّذِيْنِيَ عَمِلُواالشُّوْءَ بِجَهَالَةِ ثُعَّ تَابُوْا مِنْ بَعْدِذَلِكَ وَأَصْلَكُوْا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ اللَّهِ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا يُلَّهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْيِرِكِيْنَ شَاكِرًا لِرَنْغِيهِ إَجْتَبِيهُ وَهَالُهُ وَلَا صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ﴿ وَالتَيْنَاهُ فِي الثَّانَيْ حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْاَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ شَّثُمَّ ٱوْحَيْنَاۤ الْيُكَ إِن اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرِهِيْمَ حَنِيْفًاۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشُوكِلُورَ ﴿ إِنَّهَا جُعِلَ السَّيْثُ عَلَى الَّذِينَ إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنّ اخْتَلَفُوْا فِيهِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَحُكُوْ بَيْنَهُمْ يَوْمَا لَفِتْ لَمَةٍ فِيْمَا كَانُو افِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَادِ لَهُمُ بِإِلَّتِيْ هِيَ آحُسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ اعْلَوْبِمَرْ، ضَلَّ عَنْ سِبِيلِهِ وَهُوَ اعْلَوْبِالْمُهُمَّارِيْنَ وَإِنْ عَاقَبُ ثُونُ فَعَاقِبُوا بِبِينِ مَا عُوقِبُ ثُوبٍ ﴿ وَلَيْنَ صَبُرْتُهُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصِّبِرِينَ ﴿وَاصْبِرُ وَمَاصَبُرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَاتَحْزَنُ عَلَيْهُمُ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمُكُرُونَ ٠ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمُومُّكُ

وري جن بي سمجهائي سان بڇڙا ڪم ڪيا وري اُن کان پوءِ توبهم ڪيائون ۽ پاڻ سڌاريائون تن لاءِ تنهنجو پالڻهار اُن (توبهہ) کان پوءِ بلڪل ضرور بخشتهار مهربان آهي (١١٩). ابراهيم هڪ طرفو ٿيل الله جي عبادت كندڙ امام هو ۽ مشركن مان نه هو (١٢٠). الله جي نعمتن جو شكر ڪندڙ هـوـ (الله) کيس سڳورو ڪيو ۽ سڌي واٽ ڏانهن هدايت ڪيائينس (١٢١). ۽ دنيا ۾ کيس چڱائي ڏني سون۔ ۽ بيشڪ اُهو آخرت ۾ ڀلارن مان آهي (١٢٢). (اي پيغمبرُ! اُنَ کان) پوءِ تو ڏانهن وحي ڪيوسون ته هڪ مُهاڙي ابراهيم جي دين جي تابعداري ڪر۔ ۽ ابراهيم مشركن مان نه هو (١٢٣). جن ڇنڇر بابت تكرار كيو تن كان سواءِ بين تي اُن (جي تعظيم) جو حڪم لازم نہ ڪيو ويو۔ ۽ بيشڪ تنهنجـو پالڻهار قيامت جي ڏينهن سندن وچ ۾ اُنهيءَ جو ضرور نبيرو كندو جنهن ۾ تكرار كندا آهن (١٢۴). (اي پيغمبر!) حكمت ۽ سهڻي نصيحت سان پنهنجي پالڻهار جي واٽ ڏانهن (ماڻهن کي) دعوت ڏي ۽ سهڻي نموني ساڻن بحث ڪر۔ ڇو تہ جيڪو الله جي واٽ کان گمراھ ٿيو تنھن کي تنھنجو پالڻھار وڌيڪ ڄاڻندڙ آھي ۽ اُھو ھدايت وارن کي (بہ) وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي (١٢٥). ۽ جيڪڏهن (ڪافرن کان) بدلو وٺو تہ جيترو ايذايا ويا هجو اوترو اُنهن کي ايذايو۔ ۽ جيڪڏهن اوهين صبر ڪريو تہ اُهو صابرن لاءِ ڀـلو آهي (١٢٦). ۽ (اي پيغمبر!) صبر ڪر ۽ تنهنجو صبر الله جي توفيق سان ئي آهي ۽ جيڪو فريب ڪندا آهن تنهن بابت نڪي مٿن ڏ ک ڪر ۽ نڪي تنگ دل ٿيءُ (١٢٧). پڪ جيڪي پرهيزگاري ڪندڙ آهن ۽ جيڪي ڀلارا آهن تن سان الله گڏ آهي (١٢٨).

٨٠٠٤ تَعْرُكُونَ الْمِبْرَانِيْنَ مِيُورُونُ بِيَخِلْ إِمْرِانِيْنِكَ حِرامُلُهِ الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ ر سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرِي بِعَبْدِهٖ لَيُلَّامِّنَ الْمُسْجِدِ الْحُرَّامِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي لِرَكْنَا حُولَهُ لِنُرِيةُ مِنَ الْيِتِنَا إِنَّهُ هُوَالسَّبِينِعُ الْبَصِيْرُ وَاتِّينَا مُؤْسَى الْكِتْبَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَاءِ مُلَ الْاِتَتِيْنُ وَامِنُ دُونِ وَكِيَّاثُ ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعُ نُوْجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبُمَّا شَكُورًا ا وَقَضَيْنَ آالِي بَنِي ٓ المُرَاءُ يُلِ فِي الْكِتْبِ لَتَفْسُدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلْنَّ عُلُوًّا كِبُيرًا عَاذَا جَاءً وَعُدُ أَوْلَهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُوْ عِبَادًا لَانَآا وُلِيُ بَاشٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا خِلْلَ الدِّيَارِ فِي وَكَانَ وَعُدًّا مَّفُعُو لا ﴿ ثُنَّةً رُدَدُنَا لَكُمُ الْكُرَّةُ عَلَيْهُمُ وَآمُكُ دُنِكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ ٱكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ إِنْ آحْسَنْتُو ٱحْسَنْتُو لِأَنْفُسُكُو مِنْ إِنْ ٱسَأَتُو فَلَهَا ﴿ فَإِذَاجَاءُ وَعُدُ الرِّخِرَةِ لِيَنْ وَءُا وُجُوْهَ كُمُ وَلِيَكُ خُلُوا الْسَيْجِدَكُمُادِخَلُوهُ أَوِّلَ مَرَّةٍ وَّلِيُتَبِّرُواْمَا عَكُواْتَتُبِيُّرانَ

## 

## سورة بني اسرائيل مکي آهي ۽ هي هڪ سوُّ يارهن آيتون ۽ ٻارهن رکوع آهي.

## اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اُهو (الله) پاڪ آهي جنهن پنهنجي ٻانهي (محمد ﷺ) کي هڪڙي رات (جي اندر) تعظيم واريءَ مسجد (حرام) مان, اُنهيءَ مسجد اقصيٰ تائين, جنهن جي چوڌاري برڪت رکي سون, هن لاءِ سير ڪرايو تر کيس پنهنجيون نشانيون ڏيکاريون۔ بيشڪ اُهوئي بـڏندڙ ڏسندڙ آهي (١). ۽ موسيٰ کي ڪتاب (توريت) ڏنوسون ۽ اُن کي بني اسرائيلن لاءِ هدايت ڪرڻ وارو ڪيوسون (۽ چيوسون) تہ مون (الله) کان سواءِ (ٻيو) ڪو پرجهلو نہ وٺو (٢). اي (اُن قوم جو) اولاد! جن کي نوح سان گڏ (ٻيڙيءَ ۾) چاڙهيوسون\_ بيشڪ اُهو شاڪر ٻانهو هو (٣). ۽ بني اسرائيلن ڏانهن (سندن) كتاب ۾ (هي حكم) موكليوسون ته اوهين ملك ۾ ٻه ڀيرا ضرور فساد ڪندؤ ۽ اوهين ضرور وڏي سرڪشي ڪندؤ (۴). پوءِ جڏهن بنهين مان پهريون انجام (فساد جو) ايندو (تڏهن) اوهان تي پنهنجا ڏاڍا سورهيہ ٻانها کڙا ڪندا سون جي شهرن جي وچ ۾ ڪاهي پوندا۔ ۽ اِهو انجام (پورو) ٿيڻو آهي (٥). وري اوهان کي هڪ ڀيرو مٿن غلبو ڏينداسون ۽ مال ۽ اولاد سان اوهان کي (لڳو لڳ) وڌائينداسون ۽ اوهان جي لشڪر کي وڌائينداسون (٦). جيڪڏهن اوهين چڱائي ڪندؤ ته (اُها) پاڻ لاءِ چَگَائي ڪندؤ ۽ جيڪڏهن اوهين بڇڙائي ڪندؤ ته پاڻ لاءِ۔ پوءِ جڏهن ٻيو انجام (فساد جو) پهچندو تہ ٻيا اوهان جا منهن اَرها ڪندا ۽ اهڙي طرح مسجد ۾ گهڙندا جهڙي طرح اُن ۾ پهريون ڀيرو گهڙيا هئا ۽ جنهن تي غالب تيندا تنهن كي چكّى طرح أجاڙيندا (٧).

عَلَى رَبُّكُو أَن يُرْحَمَّكُو وَإِن عُدُنَّهُ وَعُدْنَا وَجَعَلْنَاجَهَنَّمُ لِلكَفِرِيْنَ حَصِيرًا إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقْوَمْ وَ يُبَيِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمُلُونَ الصَّلِحْتِ آنَّ لَهُمُ أَجُرًا كَبِيرًا الْ وَآنَ الَّذِينَ لَانُوْمِنُونَ بِالْإِخِرَةِ آعُتَكُ نَالَهُمُ عَذَا بَّالِيمًا أَ وَيَنْ عُ الْإِنْسَانَ بِالشَّيِّرِ دُعَاءُ لا بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا ١٠ وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَارَالِيَتَيْنِ فَمَحُونًا آيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلُنَا آيَةً النَّهَارِمُبُصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضَلَّامِنَ رَّبِّهُمْ وَلِتَعْلَمُواعَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَيُّ فَصَّلْنَهُ تَفْضِيلًا ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ۗ طَيْرِهُ فِي عُنْقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يُومِ الْقِيمَةِ كِتَاكِنُفُهُ مَنْشُورًا ﴿ إقْرَاكِتْبَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَعَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿مَنِ اهْتَلَى فَائًّا يَهْتَدِىُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فِاتَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا يَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزُرَا مُخْرِي وَمَا كُنَّامُ عَنِّ بِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولُ وَإِذَ الرَّدُنَّا آنٌ تُعْلِكَ قَرْبَةً آمَرُنَا مُثَرَّفِيْهَا فَفَسَقُوا فِيْهَا فَحَتَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَدَ مَّرْنِهَا تَدُمِيرًا ﴿ وَكَمْ آهُلُكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِنُ نُوْبِ عِبَادِهِ خِبْبِرًابَصِيرًا<sup>®</sup>

(چيو ويو ته) اوهان جو پالڻهار ويجهوئي اوهان تي ٻاجھ ڪندو, ۽ جيڪڏهن اوهين (ٽيون ڀيرو) ڦرندؤ ته اسين به (سزا ڏيڻ ڏانهن) ڦرنداسون۔ ۽ ڪافرن لاءِ دوزخ کي قيد خانو مقرر ڪيوسون (٨). هيءُ قرآن اُنهيءَ (واٽ) ڏانهن رستو ڏيکاريندو آهي جيڪا ڏاڍي سڌي آهي ۽ اُنهن مؤمنن کي خوشخبري ڏيندو آهي جيڪي چڱا ڪم ڪندا آهن ته اُنهن لاءِ بلڪل وڏو اَجر آهي (٩). ۽ جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن لاءِ بلڪل ذُكُونيندڙ عذاب تيار ڪيو اَٿئون (١٠). ۽ انسان برائيءَ کي (اهڙو) گهرندو آهي جهڙو ڀلائيءَ کي سندس گهرڻ هونـدو آهي۔ ۽ انسـان جلد باز آهي (١١). ۽ رات ۽ ڏينهن کي ٻہ نشانيون ڪيون سون پوءِ رات جي نشاني کي ميٽايوسون ۽ ڏينهن جي نشاني کي هن لاءِ روشن ڪيوسون ته پنهنجي پالڻهار جو فضل ڳوليو ۽ (پڻ هن لاءِ) ته اوهين سالن جو ڳاڻاٽو ۽ حساب ڄاڻو۔ ۽ هر هڪ شيءِ جو تفصيلي بيان ڪيوسون (١٢). ۽ هر ماڻهو جي ڳچيءَ ۾ سندس عمل نامو ٻڌوسون۔ ۽ قيامت جي ڏينهن هڪ كتاب انهي لاءِ كڍنداسون جو اُن كي كليل ملندو (١٣). (چيو ويندس تُر) پُنهنجو كتاب پڙه اڄ تنهنجو نفس ئي توتي حساب وٺندڙ ڪافيي آهي (١٤). جيڪو هدايت وارو ٿيو اهو رڳو پاڻ لاءِ ئي هدايت وارو ٿيو ۽ جيڪو ڀُلو (گمراه ٿيو) سو رڳو پاڻ لاءِ ڀُلندو۔ ۽ ڪو بار کڻندڙ ٻئي ڪنهن جو بار نہ کڻندو۔ ۽ اسين ايستائين عذاب ڪندڙ نہ آهيون جيستائين ڪنهن پيغمبر کي (نه) موڪليون (١٥). ۽ جڏهن اسين كنهن گِوٺ كي ناس كرڻ گهرندا آهيون (تڏهن) اُنهن مان آسودن كي (پيغمبرن جي معرفت پنهنجي عبادت جو) حڪم ڪندا آهيون پوءِ منجهس نافرماني كندا آهن تنهن كري مٿس عذاب لازم ٿيندو آهي پوءِ چڱي طرح اُن جي پاڙ پٽيندا آهيون (١٦). ۽ ڪيترائي جهانن مان نوح کان پوءِ ناس ڪياسون۔ ۽ تنهنجو پالڻهار پنهنجن ٻانهن جي گناهن جي خبر رکندڙ ڏسندڙ ڪافي آهي (١٧).

مَنُ كَانَ بُرِيْكُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَامَا نَشَآءُ لِمَنْ بُرِيْكُ ثُمَّ جَعَلْنَا لهُ جَهَنَّهُ يَصِلْهَامَنُ مُومًامِّكُ حُورًا @وَمَنِ آزادَ الْإِخِرَةَ وَسَعِي لَهَا سَعِيهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُولَبِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُورًا ۞كُلَّا يُعِنُّ هَوُلَاءٍ وَهَوُ لَا مِنْ عَطاءً رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطاءً رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَابِعُضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاخِرَةُ الْكَبَرُدُرَخِتٍ وَاكْبُرْتَفُضِبُلا ® لَاتَحْعَلُمْ عَاللهِ إِلْهَا اخْرَفَتَقَعْكُ مَنْ مُومًا تَعْنُ وُلَا ﴿ وَقَضَى رَبُّكِ ٱلاَتَعْبُكُ وَٱلِلَّالِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ٱلَّايَبُلُغَنَّ عِنْدَ لَكَ الْكِبْرَ ٳؖڂ*ۮؙۿ*ٵۧۉؘڮٳۿؙٳڡؘؘڵڗؾؘڟڷڰۿؠٵۧٳ۫ؾۜٷٙڵڗؿؘۿۯۿؠٵۅؘڠؙڷڰۿؠٵڠؘۅؙڵ ڲڔۣؽؠٵ۫ڰٳڂ۫ڣڞ۬ڮٵڿؘٵڂٵڵڹؙٛڷۣڝؘٵڵڗؙڂۊۏۘڠؙڷڒؾٳۯڿۿٵ كَارَبِينِي صَغِيرًا ﴿ رَبُّهُ وَاعْلَمُ مِكَافِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَاتَّهُ كَانَ لِلْأَوَّا بِنَي غَفْوُرًا ﴿ وَاتِ ذَا الْقُرُ لِي حَقَّهُ وَالْسِكِيرِ ، وَابْنَ السِّبِيْلِ وَلَا ثُبَّاتِ رُبَّبُنِ بُرَّاقِ إِنَّ الْمُبَدِّرِيْنِ كَانْوَآلِخُوانَ الشَّبَطِينُ وَكَانَ الشَّبُطِنُ لِرَبِّهُ كَفُورًا ®وَإِمَّانُعُرِضَ عَهُمُ ابْتِغَاءُ رَحُمَةٍ مِّنَ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَوُلَّامِيْسُورًا ﴿ وَلاَ يَجْعَلُ لَاكِمُ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلِانَبُسُطُهَا كُلَّ الْبُسُطِ فَتَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورُا اللَّهِ وَرُاسَ

حِيكو دنيا (جي آسودگي) گهرندو آهي تنهن کي مِنجهس جيڪي گهرندا آهيون سو جلد "ڏيندا آهيون, جنهن لاءِ گهرندا آهيون اتنهن کي ڏيندا آهيون) وري ان لاءِ دوزخ مقرر ڪيوسون، جنهن ۾ (هو) خوار (۽) تڙيل ٿي گهڙندو (١٨). ۽ جنهن آخِرت گهري ۽ اُن لاءِ چڱي ڪوشش ڪئي ۽ اهو مؤمن (بر) هجي سي اهي آهن جن جي ڪوشش قبول ٿيل آهي (١٩)." ... هِن ٽوليءَ جي ۽ هُن ٽوليءَ جي هر هڪ کي تنهنجي پالڻهار جي بخشش مَان لڳو ِ لُڳ ڏيون ٿا ۽ تنهنجي رب جي ڏات ڪا روڪيل نہ آهي (٢٠) . ڏس تر انهن مان هڪڙن کي ٻين کان (دنيا منجھ رزق ۽ مرتبي ۾) ڪهڙي طرح ڀلو ڪيو اَنتون ۽ آخرت ته درجن جي ڪري بلڪل وڏي ۽ مان ڏيڻ ڪري بلڪل وڌيڪ آهي (٢١). (اي انسان تون) الله سان ٻيو ڪو معبود مقرر نہ ڪِر نہ تہ پشيمان (۽) خوار ٿي وهندين (٢٢). ۽ تنهنجي پالڻهار حڪم ڪيو آهي تہ اُن کان سواءِ ٻئي ڪنهن جي عبادت نہ ڪريو ۽ ماءُ پيءُ سان نيڪي ڪريو جيڪڏهن ٻنهي مان ڪو هڪڙو تنهنجي آڏو ٻـڍائي کي پهچِي يا ٻَئي تہ کين تون اُف (بہ) نہ چئج ۽ نڪي کين جهڻڪج ۽ ساڻن چڱي ڳالھ (اَدب واري) ڳالهائجَ (٢٣). ۽ اُنهن لاءِ عاجزي جون بانهون نرميء مان هيٺاهيون ڪج ۽ چئج تر اي منهنجا پالڻهار! اُنهن تي (اَهڙي طرح) ٻاجھ ڪر جهڙي طرح مون کي ننڍپڻ ۾ پاليائون ٿي (٣٣). جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي سو اوهان جو پالڻهار چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي۔ جيڪڏهن اوهين سڌريل هوندؤ (تہ بخشيندو) ڇو تہ اللہ تـوبھہ ڪندڙن کي بخشٹھار آھي (٢٥). ۽ مائٽي وارن ۽ مسڪينن کي ۽ مسافرن کي سندن حّق ڏي ۽ اڍنگآئي سان اجايو نہ وڃاءِ (٢٦). ڇو تہ اجايو وڃائيندڙ شيطانن جا ڀائر آهن ۽ شيطان پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪندڙ آهي (٢٧). ۽ جيڪڏهن تون ( ان رزق جي اَڻُ هوند ڪَري) اُنهن كان منهنِ موڙين، جنهن رزق جي ملڻ جي پنهنجي پالڻهار كان اُميد ركين ٿو ته (کين جهڻڪي نہ موٽاءِ بلّڪ) ساڻن مٺي ڳالھ ڳالهاءِ (٢٨). ۽ نڪي پنهنجي هٿ کي (بخل مان) پنهنجي ڳچي ۾ بند ڪر ۽ نڪي اُهو سارو کولي ڇڏ جو پوءِ ملامت ڪيل (۽) پشيمان ٿي ويهي رهين (٢٩).

ٳؾۜۯؾڮؽڹۺٛڟٳڷڗۣۯ۫ۊؘڸؠؽؾۜؿٲٛٷۘۘۑۊ۫ڽۯٝٳڗ۠ۿػٲؽؠؚ۪ۼؚۘۘۻٵۮؚ؋ خَبِيُرًا بَصِيْرًا ٥ وَلاَتَقْتُلُوا اولاد كُوْخَشْية اِمْلاقِ اَعَن نَرْزُقُهُمُ وَاتِيَاكُمُّ إِنَّ قَتْلَهُ وَكَانَ خِطاً كِبَيْرا ﴿ وَلاَتَقْرِبُوا الرِّنِ إِنَّ فَكَانَ فَاحِشَةً وْسَاءُ سِبِيلُ ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحُقِّ وَمَنْ قُتِلَ مُظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَالِوَلِيَّ وَسُلَطْنَا فَلَاسْرِفَ قِ الْقَتْلِ النَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ الرَّبِالَّتِي هِي ٱحْسَنْ عَتَّى يَبْلُغُ ٱشْكَة وَأَوْفُوا بِالْعَهُ دِّالِيَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولُ ﴿ وَأُوفُوا الْكَبْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ﴿ ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوُلِكُ ۗ وَلَا يَقُفْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ النَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرُوالْفُؤَادَكُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولً ۞ وَلاَ تَمْشِ فِي الْأِرْضِ مَرِحًا أَتَكَ لَنْ تَغُونَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغُ الْحِبَالَ ڟٛۅؙڒڰڴڷؙڎ۬ٳڬؘػٲؽڛٙێٷؙۼٮ۬ۮڔؾڮؘڡؙڴۯؗٛۅٛۿٲ<sup>۞</sup>ۮ۬ٳڮۄؠؠۜٲۘ <u>ٱوْجَى اِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ الْحِكْمَةِ ۚ وَلاَ تَجْعَلُ مَعَ اللهِ اِلْهَا الْخَرَ</u> فَتُلْقَى فِي جَهَنَّوَمَلُوْمًا مِّنُحُورًا اللَّهِ فَأَصْفَلُهُ رَبُّكُهُ بِالْبَنِينِ وَ اتَّخَذَمِنَ الْمَلَلِكَةِ إِنَاثًا أَتَّكُمُ لَتَقُوْلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿

تنهنجو پالڻهار جنهن لاءِ گهرندو آهي تنهن جي روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ گهٽ بر ڪندو آهي۔ ڇو تر اُهو پنهنجن ٻانهن جي خبر رکندڙ ڏسندڙ آهي (٣٠). ۽ پنهنجن ٻارن کي سڃائي جي ڊپ کان نہ ڪهو\_ اسين کين ۽ (خود) اوهان کي روزي ڏيندا آهيون۔ بيشڪ اُنهن کي ڪهڻ وڏو ڏوه آهي (٣١). ۽ زنا کي ويجها نہ وڃو ڇو تہ اُها بي حيائي آهي ۽ اُها واٽ بڇڙي آهي (٣٢). ۽ اهڙي شخص کي نہ ڪهو جنهن جو (شرعي) حق کان سواءِ ڪهڻ الله حرامر ڪيو آهي۔ ۽ جيڪو ناحق ماريو وڃي تنهن جي وارث کي (قصاص جو) اختيار ڏنوسون پوءِ جڳائي تہ مارڻ ۾ (پاڻؤن بدلو وٺي) زيادتي نہ ڪري۔ ڇـو ته اُهـو (قصاص وٺڻ ۾) مـدد ڏنـل ٿيـو آهي (٣٣). ۽ نڪي ڪنهن ڇوري ٻار جي مال کي چڱي (نيت) کان سواءِ ويجها وڃو جيستائين هو بلوغت کي پهچي ۽ (پنهنجو) انجام پاڙيو, ڇو ته انجام جي بابت بلڪل پڇا ٿيندي (٣٤). ۽ جڏهن ماڻ ڀريو تڏهن پورو ڀريو ۽ سنئين ترازي سان توريو۔ اها (پوري ماپ ۽ تور) ڀلي ۽ عاقبت جي ڪري بلڪل چڱي آهي (٣٥). ۽ (اي ٻانها!) جنهن شيءِ جي توکي ڪَا سُڌ نہ آهي تنهن جي پويان نہ لڳ\_ ڇو تہ ڪن ۽ اک ۽ دل اِنهن سڀني (عضون) کان اُنهي بابت بلڪل پڇا ٿيندي (٣٦). ۽ زمين ۾ (تون) اَڪڙ ڪري نہ گهم, ڇو تہ تون نڪي زمين کي چيري سگهندين ۽ نڪي ڊيگھ ۾ جبل (جي چوٽي) کي پهچي سگهندين (٣٧). اِنهن سڀني (عادتن) جي بڇڙائي تنهنجي پالڻهار وٽ ناپسند آهي (٣٨). اِهي حڪم اُنهن مان آهن جيڪي تنهنجي پالڻهار توڏانهن حڪمت منجهان وحي ڪيا آهن۔ ۽ الله سان ٻيو ڪو معبود مقرر نہ ڪر نہ تہ تون خوار (۽) تڙيل ٿي دوزخ ۾ وڌو ويندين (٣٩). (اي مشركؤ!) اوهان جي پالڻهار اوهان كي پُٽن لاّءِ چُونڊيو ۽ (پاڻ) ملائڪن کي (پنهنجون) ڌيئر ڪري ورتائين ڇا؟ بيشڪ اوهين هيءَ وڏي ڳالھ ڪندا آهيو (۴۰).

ۅؘڵڡٙٮؙڝڗؖڣ۫ٮ۬ٳ۬ڧ۬ۿڶؘٵٲڡؙٛۯٳڹڸۣؽۜڴٷٳ۫ؖۏٵؽڔ۬ۑؽ۠ۿٚٛٛؠٛٳڵٳٮؙ۫ڡؙٛۅ۫ڒٵ<sup>®</sup>ڡؙٙڷ لَّهُ كَانَ مَعَهُ الْهَ قُلْمَا يَقُولُونَ إِذَّا لَا يُتَغُوا إِلَى ذِي الْعُرْشِ سِبِيلًا سُعِنَهُ وَتَعَلَىٰعَ الْيَقُولُوْنَ عُلُوًّا كِبِيرًا ﴿ شُيْبِوْلَهُ السَّمَٰوْتُ السَّيْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيُهِنَّ وَإِنْ مِّنْ شَيِّ الْاِيْسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ وَلَاِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُّرُ اللَّهُ كَانَ حِلِمًا غَفُورًا ﴿وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَابِينَكَ وَبَيْنَ الَّذِبْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاِخِرَةِ جَائِامَّسُتُورًا ﴿ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمُ اكِنَّةً أَنَّ يَفْقَهُوهُ وَفَيَاذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذُكُرْتَ رَبُّكِ فِي الْقُرُّ إِن وَحْدَاهُ وَلَوْاعَلَى آدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿ نَعْنُ اَعْلُوبِهَا يَسْتَبِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَإِذْ هُونَجُوى إِذْ يَقُوْلُ الظِّلِيْوْنَ إِنْ تَتَّبِعُونَ الْأَرْجُلُّامِيِّنَكُوْرًا۞ٱنْظُرْكَيْفَ ضَرِّنُوا لَكَ الْأَمْثُالَ فَصَلُّوا فَكُرِيبُتُ طِيعُونَ سِبِيلًا ﴿وَقَالُوْآءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًاءَ إِنَّالَٰمَبُعُوثُونَ خَلُقًا حَبِيْبًا ۞قُلُ كُونُوْا حِيَارَةً ٳۅۛٚؖػڔؠؽٵۿٳۅٛڂڷڡٵڝؚ**ؾ**ٵؠػڹۯٷۣڞؙۮۅڔػؙۊٝڡؘٮؠڠٛۅڵۅؽؘڡؽ يُّعِيدُكُ نَا قُبُلِ الَّذِي فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ و ر ر ووور مرد ورده و مرده و

۽ بيشڪ هن قرآن ۾ هن لاءِ وري وري سمجهايوسون تر نصيحت وٺن ۽ اُهو اُنهن بابت نـفرت ڪرڻ کـان سـواءِ (بيو ڪجھ) ڪين ٿو وڌائي (۴۱). (اي پيغمبر) چؤ ته جيڪڏهن ساڻس ٻيا معبود جهڙي طرح چوندا آهن (تهـڙي طـرح) هجن هـا ته اُهي اُنهيءَ دم عرش جي مالڪ ڏانهن (جنگ جي) واٽ طلبين ها (۴۲). اُهو پاڪ آهي ۽ جيڪي چوندا آهن تنهن کان گُهڻُو مٿاهون آهي (۴۳). ست آسمان ۽ زمين ۽ جيڪي منجهن آهن سي اُن جي پاڪائي بيان ڪندا آهن۔ ۽ ڪا (بہ) شيءِ اهڙي نُه آهي جا سندس ساراه سان گڏ پاڪائي بيان نہ ڪندي هجي پر (اوهين) سندن تسبيح نه سمجهندا آهيو۔ بيشڪ اُهو بردبار بخشتُهار آهي (۴۴). ۽ جڏهن (تون) قرآن پڙهندو آهين (تڏهن) تنهنجي وچ ۾ ۽ جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن جي وچ ۾ (اسين) لڪل پردو ڪندا آهيون (۴٥). ۽ اُن جي سمجهڻ کان سندين دلين تي پردو ۽ سندن ڪنن ۾ گهٻرائي وجهندا آهيون. ۽ جڏهن پنهنجي هڪڙي پالڻهار کي قرآن ۾ ياد ڪرين ٿو تڏهن نفرت ڪندي پنهنجي پٺين (ڀر پوءِ) تي موٽندا آهن (٣٦). (اي پيغمبر!) جنهن مهل توڏانهن ڪن ڏيئي جنهن (ٺٺوليءَ ڪرڻ جي ارادي) جڏهن ظالم چوندا آهن تہ (اوهين) رڳو جادو ڪيل مڙس جي تابعداري كريو ٿا (تنهن مهل سندين انهن ڳالهين كي) اسين چُڱي طرح ڄاڻندا آهيون (۴۷). ڏس تہ تو لاءِ ڪهڙا مثال ڏيندا آهن! پوءِ گمراه ٿيا تنهن ڪري سڌي واٽ لهي نہ سگهندا آهن (۴۸). ۽ چوندا آهن تہ جڏهن اسین (مری گری) هذا ۽ ذرا ذرا ٿينداسين (تڏهن) اسين وري نوان بنجي ٱتنداسين ڇا؟ (۴۹). چؤ ته پهڻ ٿيو يا لوھ ٿيو (٥٠). يا پنهنجين دلين ۾ جيڪا (ٻي) وڏي خلق ڀانئيندا آهيو (سا ٿيو تہ بہ اُٿندؤ), پوءِ سگھو ئي چوندا تہ ڪير اسان کي وري جياريندو؟ چؤ تہ جنھن اوھان کي پھريون پيرو پيدا ڪيو (اهو جياريندو), پوءِ توڏانهن پنهنجا ڪنڌ لوڏيندا ۽ چوندا ته اً هو ڪڏهن ٿيندو؟ چؤ ته اُميد آهي ته سگهو ٿيڻو آهي (٥١).

يُومُ بِيَهُ هُوَكُمُ فَتَسْتَجِيبُونَ بِعَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنَّ لَبِثْنَتُهُ ۚ إِلَّا قَلْيُلاَّ ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي هِيَ ٱحْسَرُ ۚ إِنَّ الشَّيْطِرَ يَنْزُغُ بَيْنَهُمُوْانَ الشَّيْطِنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَنْ وَالْمِبْيِنَا ﴿ رَبُّكُمُ ٱعْلَوْلِكُمُّ أَ إِنْ يَشَالُرُحُمُكُمُ أَوْلِنَ يَشَالِعُ إِنَّ لِكُمُّ وَكَآ ارْسَلُنْكَ عَلَيْهِمُ وَكِيْرًا ﴿ وَرَتُّكَ أَعْلَمُ بِمِنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَتُ فَضَّلْنَا بَعْضَ النِّب يِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَّالْيَنَا دَاوْدَ زَنْوُرًا هِ فُلِ ادْعُواالَّذِبْنَ زَعْمُنَّمُ مِّنُ دُونِهٖ فَلَا يَمُلِكُونَ كَشُفَ الضَّرِّعَنُكُمُ وَلِاتَّحُويُكُا الْمُأْوِلَيْكَ لَّذِينَ يَدَعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّرُمُ الْوَسِيْلَةَ أَيْهُمُ أَقْرِبُ وَيَرْجُونَ نته ويغافون عنائه إنّ عناب رتبك كان هَذُ وراهوان مِّنُ قَرْبَةٍ إِلَّا عَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ بَوْمِالْقِيمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَا عَنَابًا شَي نُكَّا كَانَ ذلكَ فِي الْكِتْبِ مَسْطُورًا هُوَمَا مَنْعَنَا أَنْ تُرْسِ ؠٳڵٳٝٮٵؚٳۜڒۘٲؽػڽٛڔؠۿٵڷۘٚٚٚۅٞڵۅ۫ؾٝۏٳؾؽٵؿٛٷۮٳڵؾٵۊڎؙڡٛؠڝڗؖ فَظَلَمُوْابِهَأُومَانُرْسِلُ بِالْابِنِ الْانْغِوْيُفَا ®َوَاذُقُلُنَالَكُ إِنَّ رَبَّكِ إَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا الرُّءَ يَاالَّتِيَّ آرَئِنكَ إِلَّافِتُنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْالِ وَنُحَوِفُهُمْ فَالِزِيدُهُمُ إِلَّاطِغْيَا كَاكِبُرُاكَ

جنهن ڏينهن الله اوهان کي سڏيندو (تنهن ڏينهن) اوهين سندس ساراه ڪندي ورندي ڏيندؤ ۽ ڀانئيندؤ ته ٿورڙو ئي وقت رهيا آهيو (١٥). ۽ (اي پيغمبر!) منهنجن ٻانهن کي چؤ ته (هڪٻٽي سان) بلڪل چڱي (ڳالھ) چوندا رهن۔ ڇو ته شيطان سندن وچ ۾ جهيڙو وجهندو آهي۔ بيشڪ شيطان ماڻهو جو پڌرو ويري آهي (٣٥). آوهان جو پالڻهار اوهان کي چڱي طرح ڄاڻندو آهي۔ جيڪڏهن وڻيس تہ اوهان تي ٻاجھ ڪري يا جيڪڏهن وڻيس تي اوهان کي عذاب ڪري۔ ۽ اسان توکي مٿن وڪيل ڪري نہ موڪليو آهي (۴٥). ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو تنهنجو پالڻهار چڱي طرح ڄاڻندو آهي۔ ۽ بيشڪ هڪڙن نبين کي ٻين کان وڌيڪ ڪيوسون ۽ دائود کي زبور ڏنوسون (٥٥). (اي پيغمبر!) چُؤ ته الله کان سواءِ بِين جَنَّ كَيِّ (اللَّه جَهَّرُو) بِانتيندا آهيو تن كي سڏيو پوءِ (اُهي) اوهان كان نڪي ڪنهن تڪليف لاهـڻ جو ۽ نڪي ٽـارڻ جـو اخـتيار رکـندا آهن (٥٦). هي (ڪافر خدا کان سواءِ) جن کي سڏيندا آهن سي پاڻ پِنهنجي پالڻهار ڏانهن وسيلو ڳوليندا آهن تہ انهن آمان ڪير ڏاڍو وَيجهو آهي؟ ۽ سندس ٻاجھ جي اُميد رکندا آهن ۽ سندس عذاب کان ڊڄندا آهن\_ ڇُو تَا تنهِنجي پالڻهار جُو عذاب ڊڄڻ جهڙي شيءِ آهي (٥٧). ۽ ڪو به ڳُوٺ نہ آهي جنهن (جي رهڻ وارن) کي (سندن بڇڙن ڪرتوتن سبب) قيامت جي ڏينھن کان اڳ اسين ناس ڪرڻ وارا نہ آھيون يا اُن کي سخت سزا سان عذاب (نه) ڏيندڙ آهيون۔ اهو حڪم ڪتاب ۾ لکيل آهي (٥٨). ۽ اسان کي معجزن موڪلڻ کان آنهي ڳالھ کان سُواءِ ٻئي ڪنهن نہ رُوكيو جوَّ اڳين (ماڻهن) اُنهن کيَ ڪُوڙ ڄاتو هو۔ ۽ ثمود (جي قوم) کي ڏاچي معجزي لاءِ ڏني سون تہ اُن سان ظلم ڪيائون۔ ۽ اسين رڳو ڊيڄارڻ لاءِ معجزا موڪليندا آهيون (٥٩). ۽ (اي پيغمبر! ياد ڪر) جنهن مِهل توكي چيوسون تہ تنهنجي پالڻهار ماڻهن جو (پنهنجي قدرت سان) گهيرو ڪيو آهي۔ ۽ اسان توڭي جيڪو خواب ڏيکاريو سُو ۽ جو لعنت ڪيلُ (ٿوهر جوَّ) وَّلْ قرآن ۾ بيّان ڪيو ويو آهي سو ماڻهن جي آزمائش کان سواءِ نہ آھي۔ ۽ اسين جو کين ڊيڄاريندا آھيون سو کين وڏي شرارت کان سواءِ (بيو ڪجھ) نہ وڌائيندو اھي (٦٠).

وَاذُقُلْنَا اللَّمَلَيْكَةِ اسْعُدُو اللَّادِمَ فَسَجَدُوْ اللَّا الْكِيلِيسُ قَالَ ءَ آسَعُ وُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِبْنًا ﴿ قَالَ آرَءَ يُنَكَ لَمْ ذَالَّذِي كُرِّمْتَ عَلَيْ لَبِنَ أَخُرْتِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُمِّ لَيَتَ فَالَّا قَلِيْلًا ﴿قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمُ جَزَّا فُكُو جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَاسْتَفُوزُمُنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمُ بِصَوْتِكَ وَٱجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُوالِ وَالْأُولَادِ وَعِدُهُمُ وَمَا يَعِدُ هُوالشَّيْطِنُ الْأَغْرُورُا السَّاعِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطُنَّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيْلُاهِ رَبُّكُو الَّذِي يُزْجِيُ لَكُوْالْفُلُكِ فِي الْبِحُرِ لِتَبْتَغُوْامِنْ فَضُلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُوْ رَحِيْمًا ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِضَ لَّ مَنْ نَدُعُونَ اِلرَّاتِيَّةُ فَكَتَا غِلْكُمُ إِلَى الْيَرَّاعُرَضْتُو وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ١٠٤ فَأُونُ ثُورًا ١٠٠ فَيْخُسِفَ بِكُوْجَانِبَ الْبَرِّ أُويُوْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِيًا نُتُوَّلَا تِجِدُ وَالكُمْ وَكِيْلًا اللَّهُ أَمْ أَمِنْ تَمُوانُ يُّعُيْكَ أُوْ فِيْهِ تَارَةً الْخُرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُو قَاصِفًا مِّنَ الرِيْحِ فَيْغُرِقَكُوْبِمَا كَفَرْنُونُونُونُ وَلَا تَجِكُ وَالكُوْعَلَيْنَابِهِ تِبْيَعًا ﴿

۽ جڏهن ملائڪن کي چيو سون تہ آدم کي سجدو ڪريو پوءِ ابليس کان سواءِ (ٻين) سجدو ڪيو (ابليس) چيو تر جنهن کي مٽيءَ مان پيدا ڪيئي تنهن کي ڇو سجدو ڪريان؟ (٦١). (وري ابليس) چيو تہ ڏس هيءُ جنهن کي تو مون تي شرف ڏنو جيڪڏهن مون کي قيامت جي ڏينهن تائين مهلت ڏيندين تہ ٿورڙن کان سواءِ سندس (ٻي) اولاد کي پاڙئون پٽيندس (٦٢). (الله) چيو تہ وڃ پوءِ منجهانئن جن تنهنجي تابعداري ڪئي تن اوهان سڀني جي سزا دوزخ آهي (۽ اُها) بلڪل پوري سزا (آهي) (٦٣). ۽ منجهانئن جنهن کي (ڀُلائي) سگهين تنهن کي پنهنجي سڏ سان ڀُلاءِ ۽ پنهنجن سوارن ۽ پيادن سان مٿن چڙهائي ڪر ۽ سندن مال ۽ اولاد ۾ ڀائيواري ڪر ۽ کين انجام ڏي۔ ۽ شيطان ٺڳي کان سواءِ کين ڪو دلاسو نہ ڏيندو آهي (٦۴). بيشڪ منهنجن ٻانهن تي توکي ڪا سگھ نہ آهي۔ ۽ تنهنجو پالڻهار نگهبان ڪافي آهي (٦٥). اوهان جو پالڻهار اُهو آهي جيڪو اَوهان لاءِ سمنڊ ۾ ٻيڙيون هن لاءِ هلائيندو آهي تر سندس روزي ڳوليو۔ بيشڪ اُهو اوهانَ تي ٻاجهارو آهي (٦٦). ۽ جُڏهن اوهان کي درياءَ ۾ ڪا تكليف پهچندي آهي تڏهن خاص ان (الله) كان سواءِ ٻين جن كي اوهين سڏيندا آهيو سي وسري ويندا اٿوَ پوءِ جنهن مهل اوهان کي خشڪيءَ تي بچائيندو آهـي (تنهن مهل) منهن موڙيندا آهيو۔ ۽ انـسان ڏَاڍو بـي شُڪّر آهي (٦٧). (اوهين) پاڻ کي خشڪيءَ جي ڪنهن پاسي ۾ ڳهائڻ کان يا پاڻُ تي (پٿرن جي) طوفان آچڻ کان بي ڀوا ٿيا آهيو ڇا؟ وري اوهين پاڻ لاءِ كو واهرو نے لهندؤ (٦٨). يا ٻئي ڀيري اُن (ساڳئي سمنڊ) ۾ موٽائڻ کان بي ڀوا ٿيا آهيو ڇا؟ پوءِ اوهان تي واءُ جو طوفان موڪلي پوءِ اوهان کي اوهان جي ڪفر سببان ٻوڙي وريَ اُنهي (ٻوڙڻ جي) ڪري پاڻ لاءِ اسان تي كو پيڇي كرڻ وارو نه لهندؤ (٦٩).

وَلَقَكُ كُرِّمِنَا بَنِيَّ ادْمُرُوحَكُنْهُمُ فِي الْبَرِّوالْبَحْرُورَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطِّيّباتِ وَفَصَّلُنْهُوْ عَلَىٰ كَنِيْرِمِّهِ نَ خَلَقْنَا تَقْنِضِيلًا ۚ يَوْمُ نَدُ مُحُواكُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ قَلَمُنُ أُوْتِيَ كِتَبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَأُولِبِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابِهُمُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَا فِي هَا إِلَّهُ مَا فَي هَا فَ ٱ<del>عَلَى فَهُو فِي الْإِذِرَةِ اعْلَى وَاصَالَّ سِب</del>يلَا فَانْ كَادُوالْيُفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي مِ أَوْجَبِنَا الَّهِ كَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرِهُ ۚ وَإِذَّا الْآتَكَ ذُوْكَ خِلِيْلُا وَلُوْلِا آنَ تُبَتَّنٰكَ لَقَالُ كِنْ تَتَكُنُ الْفِهِمُ شَيْئًا قِلْبُلا ﴿ إِذَّالَادَ قَنْكَ ضِعْفَ الْحَيْوِةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجَدُّ لَكَ عَلَيْنَانَصِيْرًا ﴿ وَإِنْ كَادُو الْيَسْتَفِرُ ۗ وَنَكَ مِنَ الْرَصِ لِيُخْرِجُولُو مِنْهَا وَإِذَا لَا يِلْبَتُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قِلْبِلَّاكُ مُنَّاقَةً مَنْ قَدْ ٱلسِّلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَعِبُ لِسُّنِّينَا تَعُونُكُكُ أَنْمِ الصَّالْوَةُ لِدُلُولِكُ الشَّبْسِ إلى عَسَقِ الدِّيلِ وَقُرْإِنَ الْهَجُرِ النَّ قُرْانَ الْهَجُرِكَانَ مَشُهُودًا @وَمِنَ الَّذِيلِ فَتَهَجَّدُرِبِهِ نَافِلَةً لَكَنَّعَسَى أَنْ يَبْعَنَكَ رَتُّكَ مَقَامًا هَمُوُدًا ٥٠ وَقُلْ رَبِّ آدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُنِي وَّ آخِرِجْنِيُ هُخُرَجَ صِدُنِقَ وَاجْعَلَ لِيُ مِنَ لَكُ نُكَ سُلُطْنَاتُصِيُرًا⊙

۽ بيشڪ آدم جي اولاد کي شرف ڏنوسون ۽ کين خشڪيءَ ۽ سمنڊ ۾ (سوارين تي) کنيوسون ۽ کين سٺين شين مان روزي ڏني سون ۽ جيڪي خـلقياسون تن مان گـهڻن کـان کـين زيـاده مان وارو ڪيوسون (٧٠). جنهن ڏينهن هر ڪنهن ٽوليءَ کي سندن اڳواڻ سان سڏينداسون, پوءِ جنهن کي سندس اعمال نامو سڄي هٿ ۾ ڏنو ويندو سي پنهنجو اعمال نامو پڙهندا ۽ تند جيترو به ظلم نه ڪبن (٧١). ۽ جيڪو هن دنیا ہر (حق سیحاٹٹ کان) انڌو ٿيو سو آخرت ہر (بہ) انڌو (هوندو) ۽ واٽ کان بنھ ڀُليل رهندو (٧٢). ۽ جيڪي تو ڏانهن (پنهنجن حڪمن جو) وحي ڪيوسون تنھن کان توکي ھن لاءِ دوکي ۾ وجھڻ لڳا ھئا تہ تون اُن کان سواءِ ٻيو ڪو اسان تي ٺاھ ٺاهين ۽ اُنهي مهل توکي دوست بڻائين (٧٣). ۽ جيڪڏهن اسين توکي (پنهنجي ڳالھ تي) پختو نہ رکون ها ته ويجهو هو جو بيشڪ اُنهن ڏانهن ڪجھ ٿورو ئي لڙي پوين ها (٧٤). ته اُتي جو اُتي حياتي جو ٻيڻو عذاب ۽ موت جو (بہ) ٻيڻو عذاب توکي چُکايون ها وري پَاڻ لاءِ اسان تي ڪُو مددگار نہ لهين ها (٧٥). ۽ (ايّ پيغمبر! مڪي جي) زمين مان سگهوئي توکي هن لاءِ بيقرار ڪندا تر مُنجهانئس توكّي لذّائين ۽ اُنهيءَ مهل تـوكان پوءِ (پاڻ بر) ٿورو وقـت رهندا (٧٦). توكان اڳ جيڪي پنهنجا پيغمبر موڪلياسون تن جي دستور موافق (جو سندن قـومن کين لڏايـو تہ ناس ڪيو وَيُن) ۽ اسان جي دستور كي كا قير قار نه لهندين (٧٧). سج لڙي كان وٺي رات جي اُونداهيءَ تائين نماز پڙھ ۽ فجر جو قرآن (پڙھ)۔ بيشڪ فجر جو قرآن پڙھڻ مهل ملائڪ حاضر ٿين ٿا (٧٨). ۽ ڪجھ رات جو اُن (قرآن) سان تھجد پڙھ جو (اِها) تو لاءِ وڌڪي عبادت آهي تنهنجو پالڻهار سگهوئي توکي ساراهيل جاءِ (مقام محمود) م أتاريندو (٧٩). ع(اي پيغمبر!) چؤ ته آي منهنجا پالڻهار! مونکي (مديني ۾) سچائيءَ سان داخل ڪر ۽ (مڪي مان) مونکي سچائيءَ سان ٻاهر ڪي ۽ پاڻ وٽان مون لاءِ ڪا قوت مدد ڏيندڙ ڪر (۸۰).

وَقُلْ جَأَءًالُحَقُّ وَزَهِيَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَاهُوَ شِفَآءُ وَرَحْهَةُ لِلْهُؤُمِنِينَ ۗ وَلا يَزِيْدِ الظَّلِمِينَ إِلَّاحِمَارًا ۞وَإِذَّا أَنْعَمُنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعُرِضَ وَيَا ٰ جِإِنبِهِ ۚ وَإِذَامَسَهُ الشَّرُكَانَ يَئُوسًا ﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِه ۚ فَرَثُّكُوْ آعُلُوبِمَن هُوَاهُ لَا يَسِبِيلًا ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْمُ مِنَ آمُرِرَ بِنَ وَمَا أَوْتِينُتُومِنَ الْعِلْمِ ٳؖڒۊؘڸؽڴ؈ۅؘڵؠۣڹۺؙٮؙٵڶٮؘۮ۫ۿڔۜڽؠٵڷڹؚؽٞٲۅؙۘڂؽڹٵۧٳڷؽڮڎؙڠڗ لَاتِّجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلُالْ إِلَّارِحْمَةً مِّن رِّبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيُرًا ٥٠ قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى آنً يَاثُوُ ابِمِثْلِ هٰنَ الْقُرُ إِن لا يَاثُوُنَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَا زَبِفُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُرًا ﴿ وَلَقَدُ مَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ فَأَيْلَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتِّي نَفْجُرُلْنَامِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتُكُونَ لَكَ حَنَّهُ مِّنْ نَّخِيْلِ وَعِنَبِ فَتُفَجِّرِ الْكَانْهُ رَخِلْلَهَا تَفْجُيُرًا الْأَوْتُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفَا أَوْتَأْتِي بِاللهِ وَالْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿

۽ (اي پيغمبر!) چؤ ته سچ آيو ۽ ڪوڙ ڀڳو۔ ڇـو تہ ڪـوڙ ڀڄندڙ اهي (٨١). ۽ اسين قرآن کي نازل ڪريون ٿا جو اُهو سارو مؤمنن لاءِ شفا ۽ باجمه آهي ۽ ظالمن بابت نقصان كان سواءِ (ٻيو كي) نہ وڌائيندو آهي (٨٢). ۽ جڏهن انسان تي ڪا نعمت (نازل) ڪندا آهيون (تڏهن) منهن موڙيندو آهي ۽ پاسيرو ٿيندو آهي، ۽ جڏهن کيس تڪليف پهچندي آهي (تڏهن) مايوس ٿيندو آهي (٨٣). (اي پيغمبر!) چؤ تہ سڀ ڪو پنهنجي ڊول تي ڪم ڪندو آهي۔ پوءِ جيڪو وڌيڪ سڌيءَ واٽ تي آهي تنهن کي تنهنجو پالڻهار چڱي طَرح ڄاڻندو آهي (٨۴). ۽ (اي پيغمبر!) توكان روح بابت پڇن ٿا۔ چؤ تہ روح منھنجي پالٹھار جي امر مان آھي ۽ اوهان کي ٿورڙي علم کان سواءِ ڪجھ نہ ڏنو ويو آهي (٨٥). ۽ جيڪو (قرآن) توڏانهن وحي ڪيوسون سو جيڪڏهن گهرون تہ ورائي وٺون تہ پوءِ تون پاڻ لاءِ اسان تي ڪو پرجهلو نہ لهندين (٨٦). پر تنهنجي پالڻهار جي بِاَجِهِ (اُن ورائي وٺڻ کي جَهلي رکيو) آهي\_ ڇو ته سندس فضل تو تي وڏو آهي (٨٧). (اي پيغمبر!) چؤ تر جيڪڏهن ماڻهو ۽ جن هن قرآن جهڙي (بئي ڪنهن ڪتاب) آڻڻ لاءِ گڏ ٿين ته ان جهڙو ڪڏهَن آڻي نه سگهندا جيتوڻيڪ هڪ ٻئي کي مدد ڏين (٨٨). ۽ بيشڪ هن قرآن ۾ هر مثال ماڻهن لاءِ دهرائي بيان ڪيو اَٿئون پر گهڻا ماڻهو بي شڪر ٿي انڪار ڪندا آهن (٨٩). ۽ چوندا آهن ته اسين توکي (ايستائين) ڪڏهن نه مڃينداسون جيستائين زمين ۾ اسان لاءِ ڪو چشمو وهائين (٩٠). يا کجين ۽ انگورن مان تو لاءِ ڪو باغ ٿئي پوءِ سندس وچ ۾ تون وهندڙ واهيون وهائين (٩١). يا جهڙيءَ طرح تو ڀانيو تهڙيءَ طرح اسان تي آسمان ٽُڪر ٽُڪر ڪري ڪيرائين يا تون الله ۽ ملائڪن کي سامھون آڻين (٩٢).

ٳٙۅۛؠڲ۠ۅ۫ڹڵؘڰؘڹؽؾٛۺ<sub>ؖ</sub>ڽ۫ۯؙڂ۫ۯ۫ڣؚٵۅٛؾۯڨ<u>؈</u>ٝٳڛٙؠٳۧڋۅٙڵؽۥٚۏٛڡؚ<u>ڹ</u> لِرُقِيِّكَ حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَبَّانُقُرُونُا قُلُ سُعَانَ رَبُّ هَلَ كُنْتُ إِلاَّ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَامَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوۤ الذَّحَاءُهُمُ الْهُكَايِ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْبَعَتَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولُ اللَّهُ عَلَى لَوْكَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْيِكَةُ يَتَشُونَ مُطْمِينِينَ لَنَزَلْنَاعَلَيْهُمُونِ السَّمَاءُ مَلَكًا رَّسُولُ وَهُلُ كَفَى بِاللَّهِ شَهِينًا لَبَيْنِي وَيَنْيَكُو النَّهُ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًابَصِيْرًا ﴿ وَمَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ \* وَمَنْ يُضُلِلُ فَكُنْ يَجِكَ لَهُمُ أَوْلِياءُمِنُ دُونِهُ وَنَحْشُرُهُمُ يَوْمُ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِهِ مُعَمِيًا وَنَكِمًا وَصُمَّا مَا وَنَهُمَ جَهَنَّهُ وُكُلَّمَا خَبْتُ زِدُنْهُ مُوسِعِيْرًا ®ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِأَنَّهُ مُرَكِّمٌ وَإِيَالِيْنِا وَقَالُوْآ ءَإِذَاكُتَّاعِظَامًا وِّرُفَاتًاءَ إِنَّالْمُبَعْوْ ثُونَ خَلُقًا حَدِيْكًا @ ٱۅۘڵڿؠڔۜۉٳٲؾٞٳۺؗ؋ٳؖڷڹؚؽڂػۊٳڶڛۜۘؠؗڮؾۅٳڷڒ<u>ۯۻ</u>ۊؘٳڋڒۘٛۼڵٙ أَنْ يَخْلُقُ مِنْلُهُمُ وَجَعَلَ لَهُمْ آجَلًا لِأَرْبُ فِيهُ فَأَيُلِ الْطَارُونَ ٳڵڒڴڣٛۅڒٳ؈ڤڷڵۅٛٲڬؿؙۄۛؾؠڵؚڴۅؽڂڗٳڽؽٮۜڞۼڗڔؖڹؽۜٳڐ۫ٳ لْأَمْسَكُتُهُ خَشْيَةً الْإِنْفَاقِ \* وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿

يا توکي ڪا سوني ماڙي هجي يا آسمان تي چڙهين\_ ۽ تنهنجي چڙهڻ کي (ايستائين) كڏهن نه مڃينداسون جيستائين اسان تي (اهڙو لکيل) ڪتاب لاهين جنهن کي پڙهون۔ چؤ تہ منهنجو پالڻهار پاڪ آهي آءٌ رڳو پيغامر پهچائڻ وارو ماڻهو آهيان (٩٣). ۽ جڏهن ماڻهن وٽ هدايت آئي (تڏهن) کين ايمان آڻڻ کان هن ڌاران ڪنهن نہ جهليو آهي جو چوندا آهن تہ الله پيغمبر کي ڇو ماڻهو ڪري موڪليو (٩۴). (اي پيغمبر) چؤ تہ جيڪڏهن ملائڪ (اوهان جيان) زمين ۾ ٽڪندڙ ٿي گهمن ڦرن ها تہ اسين مٿن ضرور آسمان مان ملائك پيغمبر كري موكليون ها (٩٥). (اي پيغمبر!) چؤ تہ اللہ اوهان ۽ اسان جي وچ ۾ شاهد ڪافي آهي۔ بيشڪ اُهو پنهنجن ٻانهن جي خبر رکندڙ ڏسندڙ آهي (٩٦). ۽ جنهن کي الله هدايت ڪئي سو هدايت وارو آهي. ۽ جيڪي گمراھ ٿيا تن لاءِ تون الله کان سواءِ ڪوئي دوست نہ لھندين۔ ۽ کين قيامت جي ڏينھن سندن منھن ڀر اُنڌا ۽ گونگا ۽ ٻوڙا ڪري گڏ ڪنداسون۔ سندن جاءِ دوزخ آهي۔ جنهن مهل جهڪو ٿيندو تنهن مهل اُنهن لاءِ دوزخ کي وڌيڪ تپائينداسون (٩٧). اِها سندن سزا هن سببان آهي جو اسان جي نشانين جو انڪار ڪيائون ۽ چيائون تر جڏهن اسين هڏا ۽ چورو ٿينداسون (تڏهن) وري نئين سر پيدا ٿي اُٿاريا وينداسون ڇا؟ (٩٨). نہ ڏسندا آهن ڇا تہ جنھن الله آسمانن ۽ زمين کي بڻايو سو سندن اهڙي بڻائڻ تي وس وارو آهي ۽ اُنهن لاءِ اِها مدت مقرر ڪيائين جنهن ۾ ڪو شڪ نہ آهي۔ پوءِ ظالم اِنڪار کان سواءِ ڪجھ قبول نه كندا آهن (٩٩). (اي پيغمبر!) چؤ تر جيكڏهن اوهين منهنجي پالڻهار جي ٻاجھ جي خزانن جا مالڪ ھجـو ھا تہ اُنھي مھل (سڀ) خرچ ٿي وڃڻ جي ڀؤ کان اوهين ضرور بند رکو ها۔ ۽ انسان پڪو پیچ (بخیل) آهی (۱۰۰).

وَلَقَكُ اتَّيْنَا مُوْسَى تِسْعَ الْبِيَّ بِيِّنَاتِ فَنْكُلِّ بَنِّي إِسْرَاءِ بِلِّ إِذْجَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُ فِرْعُونُ إِنِّي لَاظُنُّكَ إِبْمُوسِي مَشْعُورًا<sup>©</sup>قَالَ لَقَدُ عِلْمُتَ مَاَّ ٱنْزَلَ هَوُٰلِآدِ إِلَّارِبُّ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَأَيْرَ وَإِنَّ لَاظُنُّكَ يفِرْعَونُ مَنْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَنْ بَيْنَتَفِيَّ هُومِينَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَ مَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنَ بَعْدِ اللَّهِ فَي السَّكُوا الْأَرْضَ فَإِذَ اجَآءَ وَعَدُ الْاِخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لِفِيفًا <sup>©</sup>وَبِالْحَقِّ ٱنْزَلْنَهُ وَبِالْحُقّ نَزَلُ وَمَ الْرَسَلُنْكِ إِلَّامُ بَشِّرًا وَّيَذِيرًا فَوَقُوانًا فَرَقْنَهُ لِتَقُرَا وَعَلَى النَّاسِ عَلَى مُكَنِّ وَنَزَّلْنَهُ تَنْزِيلًا قُلُ الْمِنُوالِيمَ أَوْ لَاتُؤُمِّنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُواالْعِلْمَمِنَ قَبْلِهَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمُ يَخِرُّوْنَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞ وَيَقُولُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَ ٓ إِنْ كَانَ خُسُوعًا الْكَأْفُلِ ادْعُواالله أوادْعُواالرَّحْمَنَ أَبَّا مَّا لَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنَى وَلا يَجْهُرُبِ كَلَاتِكَ وَلاَتُّخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْثُ لِلهِ الَّذِي لَهُ يَتَّخِذُ وَلِكًا وَّلَوْ بَكُنَّ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُثُلُّكِ وَلَوْيَكُنْ لَاهُ وَ إِلَّيْ مِنَ النَّالِّ وَكَبْرُهُ تَلْبُيُرًا ﴿

۽ بيشڪ موسيٰ کي نَو پڌريون نشانيون ڏنيون سون پوءِ بني اسرائيلن کان پڇ تہ جڏهن (اُهو) ُوٽن آيو تڏهنِ کيس فرعون چيو تہ اي موسيٰ بيشڪ آءٌ توكي يقيناً جادو ٿيل ڀانئيندو آهيان (١٠١). (موسيٰ) چيو تہ بيشڪ تو ڄاتو آهي تہ اِهي (نشانيون) آسمانن ۽ زمين جي پالڻهار کان سواءِ (ٻئي ڪنهن) نہ نازل ڪيون آهن (اوهانجي) سمجهائڻ لاءِ (تہ کين ڏسي مون کي مڃيو), ۽ اي فرعون! بيشڪ آءٌ توکي (اُنهن جي انڪار سببان) هلاڪ ٿيل ڀانئيندو آهيان (١٠٢). پوءِ فرعون ملڪ مان سندن لوڌڻ جو ارادو ڪيو پوءِ فرعون ۽ سندس ساري سنگت کي ٻوڙيو سون (١٠٣). ۽ کانئس پوءِ بني اسرائيلن کي چيوسون تہ انهيءَ ملڪ ۾ رهو پوءِ جڏهن آخرت جو وعدو آيو (تڏهن) اوهان کي لپيٽي آڻينداسون (١٠۴). ۽ اُن (قرآن) کي اسان سچ سان نازل ڪيو آهي ۽ اُهو سچ سان نازل ٿيو آهي۔ ۽ توکي خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ کان سواءِ نہ موڪليوسون۔ (١٠٥). ۽ اُن قرآن کي جدا جدا (سورتون ۽ آيتون) هن لاءِ ڪيوسون ته اُهو ماڻهن کي آهستي آهستي پڙهي ٻــــــــــائين ۽ اُن کي ٿــورو ٿــورو ڪـري لاٿــوســون (١٠٦). (اي پيغمبر!) چؤ تر اوهين ان (قرآن) کي مڃيو توڙي نہ مڃيو۔ بيشڪ جن کي هـن کان اڳ علم ڏنو ويو آهي تن وٽ جڏهـن (قرآن) پڙهبو آهي (تڏهن) سجدو ڪندڙ ٿي کاڏين ڀر ڪرندا آهن (١٠٧). ۽ چوندا آهن ته اسان جو پالٹھار پاڪ آھي بيشڪ اسان جي پالٹھار جو انجام ضرور (پورو) ٿيڻو آهي (١٠٨). ۽ روئيندا کاڏين ڀر ڪرندا آهن ۽ (قرآن) منجهن عاجزي وَدَائِينَدُو ۚ آهِي (١٠٩). (اي پيغمبر!) چؤ ته (الله کي) الله (جي نالي سان) سَدّيو يا رحمان (جي نالي سان) سَدّيو. جنهن نالي سان (اوهين) سَدّيو أنهيءَ جا (سڀ) نالا سهڻا آهن, ۽ پنهنجي نماز ۾ نڪي تمام ڏاڍيان پڙه ۽ نڪي تمام هوريان پڙه اُنهيءَ جي وچواري واٽ اختيار ڪر (١١٠). ۽ چؤ تہ سڀ ساراھ اُنھيءَ الله کي جڳائي جنھن (پاڻ لاءِ) ڪو اولاد نہ ورتو آھي ۽ نڪي سندس ملڪ ۾ ڪو ڀائيوار آهي ۽ نڪي ڪنهن هيڻائي جي سبب سندس ڪو مددگار آهي ۽ هن جي گهڻي قدر وڏائي بيان ڪر (١١١).



## سورة كفف مكي آهي ۽ هيءَ هك سؤ ڏه آيتون ۽ ٻارهن ركوع آهي.

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سب ساراه انهىءَ الله كي جڳائي جنهن پنهنجي ٻانهي (محمد عَيْكُ عَلَيْكُ) تي كتاب لاتو ۽ اُن ۾ كو ڏنگ (ڏانؤ) نه رکيائين (١). (هن لاءِ) سڌو ڪيائين تر پاڻ وٽان سخت مصيبت کان ڪافرن کي ڊيڄاري ۽ اُنهن مؤمنن کي خوشخبري ڏي جيڪي چڱا ڪمر ڪندا آهن َت اُنهن لاءِ چڱو اَجر آهي (٢). منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٣). ۽ اُنهن کي ڊيڄاري جيڪي چون ٿا تہ الله (پاڻ لاءِ) پٽ ورتو آهي (۴). جنهن جو نڪي کين ۽ نڪي سندن پيءُ ڏاڏن کي ڪو علم آهي۔ وڏي (گناه جي) ڳالھ آهي جا سندن واتن مان نڪري ٿي! اُهي ڪوڙ چوڻ کان سواءِ (ٻيو كجه) نه چوندا آهن (٥). جيكڏهن انهن هن (قرآن واري) ڳالھ تي ايمان نه آندو ته شايد تون (اي پيغمبر! ان) ارمان مان سندن پويان پاڻ کي هلاڪ ڪرين (٦). جيڪي زمين تي آهي سو اسان اُن جي سينگار لاءِ هن ڪري ڪيو تہ کين آزمـايون تہ اُنــهن منجـهان عمــلن ۾ وڌيـڪ چڱـو ڪير آهي؟ (٧). ۽ اُن زمين تي جيڪا (آبادي) آهي سا اسين ميدان ڪرڻ واراً آهيون (٨). ڀانيو اَٿيئي ڇا؟ ته غار ۽ رقيم (سندن نالن واري ڪتبي) وارا اسان جي عجب نشانين مان هئا (٩). جڏهن غار ۾ انهن جوانن پناه ورتى تڏهن چيائون تہ اي اسان جا پالڻهار پاڻ وٽان اسان کي ٻاجھ عطا ڪر ۽ اسان جي ڪم ۾ اسان لاءِ آساني ڪر (١٠). پوءِ ڪيترائي وره غار ۾ سندن ڪنن تي (گهاٽي ننڊ جا پردا) هنياسون (١١).

ثُوَّبَعَثُنْهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ آحُطَى لِمَالَبِثُوَّ آمَدًا ﴿ نَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِالْحِقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ الْمَنُوابِرَبِّهِمُ وَزِدُ نَهُمُ هُدًى اللَّهِ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُو بِهِمُ إِذُ قَامُوا فَقَالُوا رَتُبْنَارَبُ السَّلْوتِ وَالْرَرْضِ لَنْ نَكُ عُواْمِنُ دُونِهَ إِلْهَالْقَتُ ثُلْنَا إِذَا شَطَطًا ۞هَوُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُو امِن دُونِهَ الِهَةُ "لَوُ لا يَاثُونَ عَلَيْهِمُ سِمُلْطِنَ بَيِّنِ فَمَنَ أَظْلَمُ مِتِّنِ افْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِيًا صُوادِاعً تَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعَبُّدُ وَنَ إِلَّا اللَّهُ فَافْاَ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لِكُورَ تُكُوْمِنَ تَرْحُمُنِهِ وَيُهَيِّي لَكُورُ صِّنُ ٱمْرِكُهُ مِِّرْفِقًا ﴿ وَتَرَى الشَّهُ سَالِذَا طَلَعَتُ تَّزُورُ عَنَ كَهُفِهِمُ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَإِذَا غَرَبَتُ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُو وَقِينَهُ ذَٰ لِكَ مِنَ البِّ اللَّهِ مَنْ يَهُدِ اللَّهُ فَهُو الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضُلِلُ فَكُنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا شُرُشِكًا أَوْ تَعْسَبُهُمُ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُقُودُ أَوْ نُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ الْيُعِبِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ ﴿ وَكُلُبُهُمُ بَاسِطُ ذِرَاعَيُهِ بِالْوَصِيْدِ لِوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمُ رُغُبًا ۞

وري کين هن لاءِ اُٿاريوسون تہ ڏيکاريون تہ جا مدت رهيا سا ٻنهي ٽولين مان ڪهڙي کي ياد آهي (١٢). اسين توکي سندن سچي خبر بيان ڪريون ٿا۔ بيشڪ اُهي چند نُوجوان هئا جو پنهنجي رب تي ايمان آندو هئائون ۽ کين وڌيڪ هدايت ڪئي هئي سون (١٣). ۽ سندن دلين کي مضبوط ڪيوسون جڏهن اُٿيا تڏهن چيائون تر اسان جو رب! آسمانن ۽ زمين جو رب آهي اُن کان سواءِ ٻئي ڪنهن کي معبود ڪري نہ سڏيندا سون (جي سڏيوسون تر) ضرور بيشڪ اُنهي مهل بيهودي ڳالھ چئي سون (١٤). اسان جي هن قوم الله کان سواءِ ٻـيا معبود ورتا آهن\_ مٿـن ڇـو نہ ڪو پڌرو دليل آڻيندا آهن؟ پوءِ جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاھ ٺاهي تنهن کان وڌيڪ ظالمر ڪير آهي؟ (١٥). ۽ جڏهن اوهين اُنهن (مشرڪن) کان ۽ الله کان سواءِ جن کي پوڄيندا آهن تن کان پاسي ٿيو تڏهن غار ڏانهن پناه وٺو ته اوهان جو رب اوهان لاءِ پنهنجي رحمت پکيڙيندو ۽ اوهان جي ڪمر ۾ اوهان لاءِ سولائي مهيا ڪندو (١٦). ۽ (اي ڏسندڙ) جڏهن سج اُڀري (تڏهن) ڏسندين تر (اُس) سندن غار کان سڄي پاسي لڙندي آهي ۽ جڏهن لهي تڏهن سندن کٻي پاسي مڙندي آهي ۽ اهي ان (غار جي) ويڪرائيءَ ۾ آهن۔ اِها الله جي نشانيـن مـان آهي۔ جنهن کي الله هدايت ڪري سو هدايت وارو آهي, ۽ جنهن کي گمراھ ڪري تنهن لاءِ ڪوبہ دوست واٽ ذيكاريندڙ نه لهندين (١٧). ۽ تون كين جاڳندڙ ڀانئيندين پر اِهي (ننڊ ۾) سمهيل آهن ۽ کين سڄي پاسي ۽ کٻي پاسي تي اُٿلائيندا آهيون ۽ سندن ڪتو چانئٺ تي اڳيون ٽنگون ڊگهيريو پيو آهي۔ جيڪڏهن مٿن بيهي ڏسين تر کانئن ڀڄندڙ ٿي پٺي ڦيرين ۽ کانئن دهشت مان ڀرجي وڃين (١٨).

وَكَنْ إِلَّكَ بَعَثْنُهُ مُرِلِيَتُكَاءَ لُوْ ابَيْنَهُمْ وْقَالَ قَأْبِلٌ مِّنْهُمُ كَمْ لِبِثْتُوْمْ قَالُوْالِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِرْ قَالُوْا رَبُّكُو ٳۜڡؙڵۄؙۑؠٵڸؚڹؿؙؿۄ۠ٷٲڹۼؿٛۅٛٳٲحۜۮڮٛۄٝؠؚۅڔۊ۪<u>ۜ</u>ڝؙٛۄ۫ۿڶۮ۪؋ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ آيُّهَا آزُلَى طَعَامًا فَلَيْأُتِكُوْ بِرِزْقِ مِّنُهُ وَلَكُتُلَطِّفُ وَلاَيُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا اللهِ إِنَّهُمْ إِنْ يَنْظُهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُهُونُمْ أُويُعِيْكُ وَكُوْ فيُ مِلَّتِهِمُ وَكُنُ تُفْلِحُوْا إِذَّا اَبَكَا۞ وَكُنْ لِكَ اَعُتْرُنَا عَلَيْهِ مُ لِيَعْلَمُوا آنَّ وَعْدَاللهِ حَقٌّ وَّأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ ٱمْرَهُمُ فَقَالُواابُنُوْا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا ﴿ رَبُّهُمْ آعَلَمْ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى ٱمْرِهِمُ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهُمُ مِّسْجِمًا ٣سَيَقُوْلُوْنَ ثَلْتُهُ وَّابِعُهُمُ كُلِّهُمُ وَيُقُولُونَ خَيْسَهُ سَادِسُهُمُ كُلِّهُمُ وَيُقُولُونَ خَيْسَهُ سَادِسُهُمُ كُلِّهُمُ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وْتَامِنُهُمُ كُلُّبُهُمُ "فَكُلُّ رِّيِّ اَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِمُ مَّا يَعْلَمُهُمُ اللَّ قَلِيْلُ مَّا فَلا ثُمَّارِ فِيهِمُ ِالْامِرَآءُ ظَاهِرًا °وَّلَا تَسُتَفُتِ فِيهُمُ مِّنْهُمُ إَحَدًا شَ

۽ اهڙي طرح کين هن لاءِ اٿاريوسون تہ پاڻ ۾ پڇن\_ منجهانئن چوندڙ چيو تر (اوهين هتي) ڪيترو ٽڪيؤ۔ چيائون تر هڪ ڏينهن يا ڏينهن جو ڪجھ (حصو) رهياسون (ڪن) چيو ته جيترو اوهين رهيا آهيو سو اوهان جو رب وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي۔ پوءِ پاڻ مان هڪ کي هن پنهنجي سڪي سان شهر ڏانهن موڪليو پوءِ ڀلي ڏسي ته اُن (ڳُوٺ) جو ڪُهڙو وڌيڪ پاڪ (حلال) طعامر آهي پوءِ منجهانئس ڪجھ (طعامر) اوهان وٽ آڻي ۽ جڳائي ته (خريداري مهل) نرمي (۽ هوشياري) ڪري ۽ اوهان جو حال ڪنهن هڪڙي کي نہ ڄاڻائي (١٩). ڇو تہ جيڪڏهن (اُهي) اوهان تي واقف ٿيندا تہ اوھان کي سنگسار ڪندا يا پنھنجي مذھب ۾ اوھان کي موٽائيندا ۽ اُنهيءَ مهل اوهين بلڪل ڪڏهن نه ڪامياب ٿيندؤ (٢٠). ۽ اهڙي طرح (تَذَهَن) ماڻهن کي هن لاءِ مٿن خبردار ڪيوسون تہ ڄاڻن تہ الله جو انجام سچو آهي ۽ بيشڪ قيامت (ٿيڻي) آهي منجهس ڪو شڪ نہ آهي. تڏهن اُنهن جي ڳالھ بابت پاڻ ۾ جهڳڙو ڪرڻ لڳا پوءِ چيائون ته اُنهن (جي غار) تي كا اڏاوٽ اُڏيو. سندن پالڻهار کين وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي۔ جيڪي پنهنجي ڳالھ ۾ غالب ٿيا تن چيو تہ اُنھن (جي غار) تي مسجد ضرور بڻائيندا سون (٢١). (ڪي) چوندا ته (اُهي) ٽي آهن چوٿون سندن ڪتو آهي، ۽ (ڪي) چوندا تہ پنج آهن ڇهون سندن ڪتو آهي ڳجھ بابت اٽڪل هڻندا آهن, ۽ (ڪي) چوندا ته ست آهن اُٺون سندن ڪتو آهي۔ (اي پيغمبر) چؤ تر سندن ڳاڻيٽو منهنجو پالڻهار وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي اُنهن کي رڳا ڪي ٿورا ڄاڻندا آهن پوءِ اُنهن بابت سرسري جهڳڙي ڪرڻ کان سواءِ جهڳڙو نہ ڪر ۽ نڪي اُنهن بابت ڪافرن مان ڪنهن هڪ کان پڇا ڪر (۲۲).

وَلَا تَقُولُنَّ لِشَائِحُ إِنِّي فَاعِلْ ذَلِكَ غَدًا اللَّهِ إِلَّا أَنَّ يَشَآءُ اللهُ وَاذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَى آنُ يُهُدِينَ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ لِمَنَارَشَدًا اللهِ عَلَى الْمُعْفِيمِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ تَلْكَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُ وَاتِسْعًا ﴿ قُلُواللَّهُ ٱعْلَمُ بِهَا اللَّهُ اَعْلَمُ بِهَا لَبِثُوا ۚ لَهُ غَيْبُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱبْصِرُبِهِ وَأَسْبِعُ مِمَّا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَرِلِيْ وَلا يُشُولِكُ فِي حُكِمة آحَدًا وَاتُكُ مَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لِامْبَدِّ لَ لِكِلِمْتِهُ ۗ وَلَرْنَ تَعِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا عَوَاصِيرُنَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ رَبِّهُمُ بِالْغُنَاوِةِ وَالْعَشِيُّ بُرِيْدُونَ وَجَهَهُ وَلاَتَعُكُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تَرُبُونِكُ زِيْنَةَ الْحَيْلِةِ الثَّانْيَا ۚ وَ لَا تُطِعْ مَنُ اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَهُولَهُ وَكَانَ آمرة فُوْطا@وَقِلِ الْحَقِّ مِنْ تَرِيبُكُو تُعْبَرُن شَاءَ فَلَيْوُ مِنْ اَمْرِهُ فَوُطاْ@وَقِلِ الْحَقِّ مِنْ تَرِيبُكُو تَعْبَرُن شَاءَ فَلَيْوُ مِنْ وَّمَنُ شَأْءَ فَلْكُفُونُ إِنَّا آعْتَكُ فَالِلظَّلِمِينَ فَارًا آحَاطَ بِهِمُ سُرَادٍ قُهَا وَإِنْ تِيَنْ تَغِيْثُوا يُغَاثُنُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُلِ يَشُوى الْوَجُولَا بِئُسَ النَّيْرَابُ وَسَأَءُتُ مُرْتَفَقًا ١٠

۽ ڪنهن ڪم لاءِ هرگز نه چؤ ته آءٌ پڪ هيءُ سڀاڻي ڪندس (٢٣). مگر (چؤ) ان شاءَ الله, ۽ جڏهن وسارين (تڏهن) پنهنجي رب کي ياد ڪر ۽ چؤ تہ سگھو ئي منھنجو پالٹھار ھن کان بہ وڌيڪ ويجھو سڌو رستو مونکي ڏيکاريندو (۲۴). ۽ اُهي پنهنجي غار ۾ ٽن سؤن ورهن کان نؤ وره وڌيڪ رهيا (٢٥). چؤ تر جيڪي رهيا سو الله وڌيڪ ڄاڻندڙ آهي, اُن کي آسمانن ۽ زمين جو گِجھ (معلوم) آھي۔ ڪهڙو عجيب ڏسندڙ ۽ ڪهڙو عجيب ۾ ڪنهن هڪ کي ڀائيوار نہ ڪندو آهي (٢٦). ۽ تنهنجي پالڻهار جي كتاب مان جيكي توذّانهن وحي كيو ويو سو پڙه سندس حكم كي ڪا ڦير ڦار نہ آهي، ۽ اُن کان سواءِ تون ڪا واھ نہ لھندين (٢٧). ۽ پاڻ کي اُنھن سان صبر ۾ رک جيڪي پنھنجي پالڻھار کي صبح ۽ سانجھي جو ياد ڪندا آهن سندس رضامندي گهرندا آهن ۽ (گهرجي ته) تنهنجون اکيون دنيا جي حياتي جي سينگار جو ارادو رکي اُنهن (ياد ڪندڙن) کان (ٻئي پاسي) نہ واجھائين، ۽ اُنھيءَ جي فرمان برداري نہ ڪر جنھن جي دل اسان پنهنجي ياد ڪرڻ کان غافل ڪئي ۽ پنهنجي خواهش جي پٺيان لڳو ۽ سندس ڪم حد کان وڌيل آهي (٢٨). ۽ چؤ ته (اهو سخن) اوهان جي پالڻهار وٽـان (آيـل) سچ آهـي, پوءِ جنهن کي وڻي سو ايمان آڻي ۽ جنهن کي وڻي سو نہ مڃي. اسان ظالمن لاءِ باہ تيار ڪئي آهي ۽ اُن جا پردا اُنھن کي ويرهيندا۔ ۽ جيڪڏهن فرياد ڪندا ته اُنهن جي فرياد اهڙي پاڻيءَ سان ورنائي ويندي جو پگهاريل ٽامي وانگر هوندو سندن منهن کي ڀُڃندو۔ اهو بڇڙو پيڻ آهي۔ ۽ بڇڙو آرام جو هنڌ آهي (٢٩).

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ آجُرُ مَنْ آحُسْرَ، عَمَلًا ﴿ اللَّهِ لَهُ لَهُ مَ لَيْكَ لَهُ مُ جَبِّتُ عَدُين تَجْرِي مِنْ تَعْتِهِمُ الْأَنْفُارُ يُعَكُّونَ فِيْهَامِنَ اَسَاوِرَمِنَ ذَهَبٍ وَ يَلْبِسُونَ ثِيَابًا خُضِّرًا مِّنْ مُنْدُسِ وَإِسْتَبْرَق مُّ سَّكِلِينَ فِيهَاعَلَى الْأِرْآبِكِ نِعْمَ النَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا شُوافِرِدُ لَهُمُ مَّنَالًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنَ أَعْنَابِ وَّحَفَفُنْهُمَ إِننَخُلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنْتَ يُنِ اتَتُ أَكُلُهَا وَلَوْ تَظُلُو مِّنْهُ شَيْئًا وَ فَجُرُنَا خِلْلَهُمَانَهُرًا ﴿ وَّكَانَ لَهُ شَمُرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ آنَا ٱڬٛؿۯؙمِنْكَ مَالاًوّ آعَزُّنَفَوًا ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُـوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهُ قَالَ مَأَ أَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هَٰنِهُ آبَكًا ﴿ وَّمَا اَظُنَّ السَّاعَةَ قَالِمَةً وَ لَيِنَ رُدِدُ تُّ اللَّ رَبِّ لَكِجِدَتَ خَيْرًا مِّنُهَا مُنْقَلَبًا ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُكُمْ ٱڰفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُرَّمِنٌ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلِكَ رَجُلًا اللَّهِ اللَّهُ وَيِّنُ وَلَا أَنْشُولُ يُرَبِّنَ آحَلُكُ

بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا تہ جنھن چڱو ڪمر ڪيو آھي تنهن جو اُجر اسين نه وَجَائينداسون (٣٠). اِهي (اُهي) آهن جن لاءِ (بهشت) عدن جا باغ آهن جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سونن ڪنگڻن جا زيور اُنهن کي پارايا ويندا ۽ سُندسُ ۽ استبرق پٽ جي سائي پوشاڪ ڍڪيندا اُتي تختن تي تڪيو لائي وهندا۔ اهو بدلو ڀـلو آهي، ۽ آرام جي جاءِ بہ ڀلي آهي (٣١). ۽ (اي پيغمبر!) کين ٻن ماڻهن جو قصو بيان ڪّر. اُنهن مان هڪڙي لاءِ انگورن جا ٻہ باغ پيدا ڪيا هئاسون ۽ اُنهن جي چوڌاري کجيون پيدا ڪيون هيون سون ۽ اُنهن جي وچ ۾ پوک پيدا ڪئي هئي سون (٣٢). ٻنهين باغن پنهنجا ميوا پچايا ۽ منجهانئن ڪجھ گهٽ نہ ڪيائون ۽ اُنھن جي وچ ۾ واھ وھايوسون (٣٣). ۽ اُن کي (گھڻو) ڦر مليو, پوءِ پنهنجي سنگتيءَ سان ڳالهائيندي کيس چيائين تہ آءٌ توکان مال ۾ وڌيڪ آهيان ۽ افرادن جي اعتبار کان (بہ) وڌيڪ طاقتور آهيان (٣۴). ۽ پنهنجي باغ ۾ گهڙيو ۽ اُهو پاڻ لاءِ ظالم هو, چيائين ته مون کي هن (باغ) جي ناس ٿيڻ جو بلڪل ڪو گمان نہ آهي (٣٥). ۽ نڪي قيامت جي قائم ٿيڻ جو مون کي ڪو گمان آهي ۽ جيڪڏهن پنهنجي پالڻهار ڏانهن (كتي) موتيس (به) ته هن كان (به) يلي جاءِ ضرور لهندس (٣٦). سندس سنگتيءَ ساڻس گفتگو ڪندي کيس چيو تہ جنھن توکي مٽي مان بڻايو وري نطفي مان وري سنئين لڱين مڙس ڪيائين تنهن جو ڇو تو انڪار كيو؟ (٣٧). (آءٌ هيءُ ويساه ركندو آهيان ته) منهنجو پالڻهار الله آهي ۽ آءٌ پنهنجي پالڻهار سان ڪوبر شريڪ نہ ڪندس (٣٨).

وَلَوْلاً إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَأَءَ اللَّهُ لَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقُلُ مِنْكَ مَا لَا وَوَلِكًا أَهُ فَعَلَى مَ بِيْ آنَ يُّوْتِين خَيْرًامِن جَنْتِك وَنُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًامِّنِ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ أُونِصُبِحِ مَا وُهَا غَوْرًا فَكُنَّ تَسْتَطِيعُ لَهُ طَلَبًا ﴿ وَالْحِيْطُ بِنَهُ مِنْ فَأَصْبَحُ يُقَلِّبُ كُفَّيُهُ عَلَى مَا آ ٳؖنفَقَ فِيهَاوَهِي خَاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِلَيْتَذِيُ كَمُ الشُرِكَ بِرَبِّيُ آحَكَا ﴿ وَلَمُ تَكُنُ لَهُ فِئَهُ يَّنُصُرُونَهُ ۗ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِدًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَاكِ أَ يله الْحَقّ هُوَ خَيْرِتُوا يَا وَجَيْرُعُقْبًا ﴿ وَأُورِبُ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيْدِيَّةِ السُّنْمَيَاكُمَا ۚ أَنُو لَّنَّهُ مِنَ السَّمَا ۚ عِ فَاخُتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ الرِّلِيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً مُّفْتَدِرً إِلَّالُ وَ الْبَنُونَ زِبْنَهُ ٱلْحَبُونِ الدُّنْيَأُ وَالْبِقِيثُ الصَّلِحْثُ خَيْرٌ ۖ عِنْدَرَيِّكَ ثُوَّابًا وَّخَيْرُامَلُا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةٌ وَّحَشَّرُنهُمْ فَلَوْ نَعْادِ رُمِنُهُمُ آحَدًا ﴿

۽ جڏهن تون پنهنجي باغ ۾ گهڙيين تڏهن ڇو نہ چيئي تہ ماشاءَ الله (جيكي الله گهريو سو ٿيڻو آهي) الله (جي مدد) كان سواءِ ڪا طاقت نہ آهي، جيڪ ڏهن تون پاڻ کان مون کي مال ۽ اولاد ۾ گهٽ ڏسين ٿو (٣٩). تر اُميد آهي جو منهنجو پالڻهار تنهنجي باغ کان ڀلو مون کي ڏئي ۽ اُن (تنهنجي باغ) تي آسمان کان ڪا آفت موڪلي پوءِ ڦري صاف ميدان ٿي پوي (۴۰). يا سندس پاڻي سڪي وڃي پوءِ اُن کي ڪڏهن لهي نہ سگهين (۴۱). ۽ سندس ميوي کي چَٽُ ڪَيو ويو پوءِ اُنَ (جي بڻائڻ) ۾ جيڪي خرچ ڪيو هئائين تنهن تي پنهنجا هٿ مليندو رهيو ۽ اُهو (باغ) پنهنجن (بڻايل) ڇپرن سميت ڪريل هو ۽ چوندو رهيو تر افسوس آهي پنهنجي پالٹهار سان ڪنهن کي شريڪ مقرر نہ ڪريان ها! (تہ چگو هو) (٤٢). ۽ نڪي اُن لاءِ ڪا جماعت هئي جو الله کان سواءِ کيس مدد ڏئي ۽ نڪي (پاڻ) بدلي وٺڻ وارو هو (٣٣). ان هنڌ سچي الله جي بادشّاهي آهـيّ أهـو ثواب (ڏيڻ) ۾ ڀلـو ۽ بـدلي ڏيـڻ ۾ (بر) ڀلـو آهـي (۴۴). ۽ (اي پيغمبر!) اُنهن کي دنيا جي حياتي جو مثال بيان ڪر جا اُنهيءَ پاڻي وانگر آهي جنهن کي آسمان کان وسايو سون پوءِ اُن سان زمين جا سلا گهاٽا ڄميا پوءِ قري ڀُريل ڪک ٿيا اُنهن کي وائن اُڏايو۔ ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (۴٥). مال ۽ اولاد دنيا جي حياتي جو سينگار آهي, ۽ سدائين رهندڙ چڱايون تنهنجي پالڻهار وٽ ثواب ڪري ڀليون ۽ اُميد ڪري چڱيون آهن (۴٦). ۽ (ياد ڪر) جنهن ڏينهن جبلن کي هلائينداسون ۽ زمين کي صفا پٽي ڏسندين ۽ ماڻهن کي گڏ ڪنداسون پوءِ منجهانئن ڪنهن هڪ کي نر ڇڏينداسون (۴۷).

وعُرِضُواعَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُكُمُ ٱۊۜڵؘڡۜڗۜۊۣۥؘٛڹڵۯڗۼؠؿٛۅٲڵؽ تَجْعَلُ لَكُو مَّوْعِدًا۞ۅٙۅٛۻِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّافِيْهِ وَ يَقُولُونَ لِوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَاالكِتْبِ لَايْغَادِرُصَغِيْرَةً وَّلَاكِبُيْرَةً إِلَّا آحُصِهَا ۚ وَوَجَدُ وَامَاعَمِهُ وَاحَاضِرًا ۗ وَ لاَنْظِلِهُ رَبُّكَ آحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالِلْمَلْيِكَةِ اسْجُدُوا لِادَمَ فَسَجَدُ وَآلِالْآ إِبْلِيْسُ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنُ آمُرِرَتِهِ أَفَتَتَّخِنُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِياءُ مِنْ دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُاتُو الشِّلِينَ لِكُولِينَ لِكَ لَا هِ مَا أَشْهَدُ تُهُمُ خَلْقَ السهاوت والأرض ولاخلق انفيسهم ومائنت متخن الْمُضِلِّينَ عَضْدًا هُوتُومَ يَقُولُ نَادُوْالْمُرَكَّاءِي الَّذِينَ رَعْمِنُو فِلَ عُوهُم فَلَوْيِسَجِيبُو الْهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ زَعْمِنُو فَلَ عُوهُمْ فَلَوْيِسَجِيبُو الْهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُمْ مُّوبِقًا ﴿وَرَا لَهُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّوا فِعُوهَا وَ لَمْ يَجِدُ وَاعَنْهَا مَصْرِفًا صَوَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هٰذَاالْقُرْانِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَنْزِلْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ اكْثَرَ شَيْ جَدَالًا

۽ (اُهي) تنهنجي پالڻهار وٽ صفون ڪري پيش ڪيا ويندا۔ (چوندا سون تر) جهڙي طرح اوهان کي پهريون ڀيرو پيدا ڪيو هوسون (تهڙي طرح) اسان وٽ آيا آهيو بلڪ ڀانئيندا هيؤ تہ اوهان جي لاءِ انجام (جو هنڌ) نہ ڪندا سون (۴۸). ۽ اعمال نامو رکيو ويندو پوءِ جيڪي منجهس هوندو تنهن کان ڏوهارين کي ڊڄندڙ ڏسندين ۽ چوندا تر اسان لاءِ ارمان آهي هن اعمال نامي کي ڇا ٿيو آهي جو نڪي ننڍي (گناه) کي ۽ نڪي وڏي کي ڳاڻاٽي کان سواءِ ڇڏيو اٿس، ۽ جيڪي ڪيائون سو حاضر لهندا۔ ۽ تنهنجو پالڻهار هڪڙي تي بہ ظلم نہ ڪندو (۴۹). ۽ جڏهن ملائڪن کي چيوسون تہ آدم کی سجدو کریو تڏھن ابليس کان سواءِ ٻين سجدو ڪيو۔ اُھو جنن مان هو پوءِ پنهنجي پالڻهار جي حڪم جي نافرماني ڪيائين\_ پوءِ اوهين کيس ۽ سندس اولاد کي مون کان سواءِ ڇو دوست وٺندا آهيو؟ حالانڪ اُهـي اوهان جـا ويـري آهـن\_ (شيطان) ظالمن لاءِ بڇڙو بدلو آهي (٥٠). نڪي آسمانن ۽ زمين جي بڻائڻ مهل اُنهن (شيطانن ۽ سندس اولاد) کي حاضر ڪيو هوم ۽ نڪي کين پيدا ڪرڻ مهل ۽ نڪي آءٌ گمراهن کي ٻانهن ٻيلي وٺندڙ آهيان (٥١). ۽ جنهن ڏينهن الله چوندو تہ (اي مشركؤ!) اوهين أنهن كي سڏيو جن كي منهنجا شريڪ ڄاڻندا هيؤ پوءِ اُنهن کي سڏيندا پوءِ اُهي کين ورندي نہ ڏيندا ۽ سندن وچ ۾ هلاڪت جو هنڌ ڪُنداسون (٥٢). ۽ ڏوهاري باه کي ڏسندا پوءِ (پڪ) ڀانئيندا تہ اُهي اُن ۾ (اجهو) ڪِرندا ۽ کانئس ڪا موٽڻ جي واھ نہ لهندا (٥٣). ۽ بيشڪ هن قرآن ۾ هر طرح جا مثال ماڻهن لاءِ بيان ڪياسون ۽ انسان هر شيءِ کان وڌيڪ جهڳڙالو آهي (۴٥).

وَمَامَنَعَ النَّاسَ آنَ يُؤُمِنُو ٓ إِذْ جَآءَهُ ۗ وَالْهُلَى وَيَسْتَغُفِرُوۤ إ رَبُّهُمُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيهُمُ مُنَّنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ العُذَافِ قَبُلُان وَمَا نُرُسِكُ الْهُرُسُلِينَ إِلَّا مُبَيِّبِرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَكُادِكُ الَّذِينَ كُفُرُ وَابِالْبَاطِلِ لِمُرْحِضُوا بِهِ الْحُقَّ وَاتَّخَذُ وَالْلِيْ وَمَا الْنُذِرُ وَاهْزُوا ﴿ وَمَنَ ٱڟٚڰؙۄؚڡؚؠۜڽؙڎؙڴؚۯۑٳڸڹۣۮؚۜۨڔ؋ۏٲڠۯۻۘۼۛۿٲۅؘڛؚٙؽڡٲڡٙڐڡؖۛ يَلْ لَا إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوْ بِهِمْ إِكِنَّةً أَنْ يَّفْقَهُ وَلَا وَفِي ۗ اذانِهِمْ وَقُرَّا وَإِنْ تَنْ عُهُمْ إِلَى الْهُلَايِ فَكُنَّ يَهْتُدُوْلَ إِذَّااَبِدًا @وَرَبُّكِ الْعَفُورُذُو الرَّحْمَةُ لُويُوَاخِنُ هُمُ بِهَا كَسَبُوالْعَجَلِ لَهُمُ الْعَذَابِ بِلْ لَهُمُ مُّوْعِثُ لِنَ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلُان وَتِلْك الْقُرْبِي آهْلُكُنْهُ وَلِمّاظَلُو اوجعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُولِي لِفَتْنَهُ لَا الْرَجْحَتَّى أَبْلُغُ جَمْعُ الْبَحْرِينِ أَوْآمُضِي حُقْبًا ﴿ فَلَمَّا بِلَغَا مَجْمَعُ بَيْنِهِمَانْسِيَاعُوْتَهُمَا فَاتَّخَذَ سِبِيلَهُ فِي الْبُحْوِسَرِيَّا® فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتْمَهُ النِّنَاغَدَاءَ نَا لَقَدُ لَقِيْنَامِنُ سَفَرِنَا لَهٰ ذَا نَصَبًّا الله

۽ ماڻهن وٽ جڏهن هدايت آئي تڏهن کين ايمان آڻڻ ۽ پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرڻ کان هن ڌاران ڪنهن نہ جهليو جو اڳين جي رسم (جهڙي پاڙيٽ سزا) وٽن اچي يا وٽن سامهون عذاب پهچي (٥٥). ۽ پيغمبرن کي رڳو خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليون ٿا, ۽ ڪافر ڪوڙو جهڳڙو هن لاءِ ڪندا آهن تہ ان سان سچ کي ٿيڙين، ۽ منهنجين نشانين کي ۽ جنهن سان ڊيڄاريا ويا تنهن کي ڀوڳ ڪري ورتائون (٥٦).۽ اُن كان وڌيڪ ظالم ڪير آهي جنهن کي سندس پالڻهار جي نشانين سان نصيحت ڏني وڃي تر اُن کان منهن موڙي ۽ جيڪي سندس هٿن اڳي ڪري موڪليو سو وساري؟ اسان ان جي سمجهڻ کان سندن دلين تي پردا ڪيا ۽ سندن ڪنن ۾ گهٻرائي (وڌي سون)۔ ۽ جيڪڏهن تون کين هدايت ڏانهن سڏين تر اُن وقت سڌو رستو ڪڏهن بر نہ لهندا (٥٧). ۽ تنهنجو رب بخشتهار باجهارو آهي۔ جيڪڏهن کين سندن ڪئي سببان پڪڙي ها ته أنهن لاءِ عذاب تكرُّو موكلي ها\_ (نه!) بلك أنهن لاءِ انجام "يل آهي جو اُن کان سواءِ ڪا واھ نہ لھندا (٥٨). ۽ اِھي ڳوٺ آھن جو اُنھن کي (تڏهن) ناس ڪيوسون جڏهن ظلم ڪيائون ۽ اُنهن جي ناس ڪرڻ لاءِ (هڪ) انجام مقرر ڪيوسون (٥٩). ۽ (ياد ڪر) جڏهن موسيٰ پنهنجي سنگتيءَ کي چيو تہ سدائين پيو پنڌ ڪندس جيستائين ٻـن دريائن جي گــڏ ٿيڻ جي هنڌ پهچندس يا گهڻو وقت پيو هلندس (٦٠). پوءِ جنهن مهل ٻن دريائن جي گڏ ٿيڻ جي هنڌ کي پهتا (تنهن مهل) پنهنجي مڇي وساريائون جنهن پنهنجي واٽ درياءَ ۾ سرنگھ جيان ورتي (٦١). پوءِ جڏهن اڳي هليا (تڏهن موسيٰ) پنهنجي سنگتي کي چيو ته اسان کي پنهنجو منجهنـد وارو کاڌو ڏي. بيشڪ اسان جي هن مسافريءَ ۾ اسان کي ٿڪ پهتو آهي (٦٢).

قَالَ أَرْءَنْتُ إِذْ أَوْنُنَأَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نِسَتُ الْحُوْتُ وَ مَا آنسْنِيهُ إِلَّا النَّهُ يُطِنُ أَنُ آذُكُرُهُ ۚ وَاتَّخَذَ سِبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ ﴿ عَجِبًا ﴿ قَالَ ذَٰ لِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ۗ فَارْتَدَّا عَلَى الْأَرِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوجَدَاعَبُكَ امِّنَ عِبَادِنَ ٱلْتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَكُ تَنَاعِلُمَّا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلَ البَّعُكَ عَلَى ا آن تُعَلِّمِن مِمَّاعُلِمْت رُشُكَانَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿ وَكُبُفُ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُ تَحْطُ بِهِ خُبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَلَآا عُصِي لِكَ آمُرًا اللهُ عَالِمًا وَلَآا عُصِي لِكَ آمُرًا قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَنْكَلِّنِي عَنْ شَيِّ حَتَّى الْحُدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ٥ فَانْظَلَقَا مُحَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَة خَرَقَهَا قَالَ أَخُرُقُتُهَا لِتُغُونَ أَهُ لَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُ ٱقُلُ إِنَّكَ لَنُ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذُ فِي بِمَانَسِيتُ وَلا تُرْهِقُنِي مِنَ آمُرِي عُسَرًا ﴿ فَانُطِكَقَامً حَتَّى إِذَا لَقِنَاعُلُمًّا فَقَتَلَهُ وَقَالَ آقَتُلُتُ نَفُسَّازَكِيَّةً إِنغَيْرِنَفْسِ لَقَدُجِئْتَ شَيًّا تُكْرًا

چيائين ته (نه) ڏٺيءَ ڇا جڏهن پهڻ وٽ ترسيا هئاسون تڏهن مون (اُتي) مڇي وساري ۽ اُن جي يادگيري مون کان شيطان کان سواءِ ٻئي ڪنهن نہ وسارائي, ۽ پنهنجي واٽ درياءَ ۾ عجب طرح سان ورتائين (٦٣). (موسيٰ) چيو تر اِهو هنڌ اُهو آهي جنهن کي اسين ڳوليون ٿا پوءِ هو پنهنجي پوئين پيرين ڳوليندا موٽيا (٦۴). پوءِ منهنجن ٻانهن مان اُهو ٻانهو لڌائون جنهن کي پاڻ وٽان رحمت ڏني هئي سون ۽ پاڻ وٽان کيس علم سيکاريو هوسون (٦٥). موسيٰ اُن کي چيو تہ جي آءُ تنهنجي سنگت ڪريان تہ جيڪا توكي سڌي واٽ سيكاري ويئي آهي تنهن مان مون كي بر سيكارين (٦٦). (خضر) چيو ته تون مون سان ڪڏهن صبر ڪري نہ سگهندين (٦٧). ۽ جنهن جي توکي خبر ئي نہ آهي تنهن تي تون ڪٿي صبر ڪندين (٦٨). (موسيٰ) چيو تہ جي اللہ گھريو تہ مون کي صبر ڪندڙ لھندين ۽ آءٌ تنھنجي ڪنهن حڪم جي نافرماني نہ ڪندس (٦٩). (خضر) چيو تہ جيڪڏهن منهنجي سنگت ڪرين تر (ايستائين) مون کان ڪنهن ڳالھ بابت نہ پڇج جيستائين (آءٌ) پاڻ توسان اُن جو بيان (نه) ڪريان (٧٠). پوءِ ٻئي (اُٿي) هليا تان جو جڏهن ٻيڙيءَ ۾ چڙهيا تڏهن (خضر) اُن کي سوراخ ڪيو۔ (موسيٰ) چيو تہ تو اُن کي اِنهيءَ لاءِ سوراخ ڪيو ڇا تہ ٻيڙيءَ وارن کي ٻوڙين؟ بيشڪ تو اڍنگو ڪم ڪيو (٧١). (خضر) چيو تہ توکي نہ چيو هومر ڇا تر تون مون سان صبر ڪري نہ سگھندين (٧٢). (موسيٰ) چيو تر جيڪي مون وساريو تنهن سببان مون کي نہ پڪڙ ۽ منهنجي ڪمر ۾ مون تي سختي نہ وجھ (٧٣). پوءِ ٻئي هليا, تان جو جڏهن هڪ ڇوڪر کي مليًّا تُذَهن (خضر) أن كي كنو (موسيًا) چيو ته قصاص ڌاران بيگناه جان کی ڇو ڪَٺئي؟ بيشڪ تو خراب ڪم ڪيو (٧٤).

قَالَ الْهُ أَقُلُ لُكَ إِنَّكَ لَنَّ لَكُ إِنَّكَ لَرْ، تَسْتَطِيْعُ مَعِي صَابُرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكُ عَنْ شَيْ أَبْعُكُ هَافَلَاتُصْحِبْنِي قَدُبَلَغْتَ مِنْ لَكُ نِّنُ عُنْرًا @فَانْطَلَقَا شَحَتِّى إِذَا اَتَيَا اَهُلَ قَرِيةِ إِلْسَطْعَمَا آهْلَهَا فَأَبُوْاآنَ يُّضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا شُرِيْكُ آنَ يَّنُقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ آجُرًا ﴿ قَالَ هٰنَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنِيتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَوْتَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبُرًا إِلَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدُتُ أَنْ أَعِيْبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُوْ تِيلَكُ يَا خُذُكُلُ سَفِينَةٍ غَصِّبًا@وَآتَّاالَغُلُوْ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَغِيْثِيْنَاآنَ يُرْهِقَمُا طُغْيَا نَا وَكُفْرًا أَفَارَدُ نَآلَ يُبِيلِ لَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةً وَآقُرُبُ رُحْمًا ﴿ وَآمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَعْنَهُ كُنْزُلُهُمَا وَكَانَ ٱبْوَهُمَاصَالِعًا قَالَادَ رَتُبُكَ آنَ يَبِلُغَا اشُكَّ هُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنُزُهُمَا نُحِمَةً مِّنْ رَبِّكَ ومَا فَعَلْنُهُ عَنِ آمْرِي لَا إِلَى تَا وَيِلُ مَا لَهُ وَسُطِعُ عَلَيْهِ صَبِّراتُ وَسَعُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنَ قُلْ سَأَتُكُوْ اعْلَيْكُومِنْهُ ذِكْرًا ﴿

(خضر) چيو تہ توکي نہ چيو هومر ڇا تہ تون مون سان (گڏ رهي) ڪڏهن نه صبر ڪري سگهندين؟ (٧٥). (موسيٰ) چيو ته جيڪڏهن هن کان پوءِ كنهن گِاله بابت توكان پڇان ته منهنجي سنگت نه كج, بيشك منهنجي پاران عذر (جي حد) کي پهتين (٧٦). پوءِ (ٻئي) هليا, تان جو جنهن مهل هڪڙي ڳوٺ وارن وٽ آيا (تنهن مهل) اُن جي رهاڪن کان کاڌو گهريائون ته (اُنهن) سندن مهماني ڪرڻ کان انڪار ڪيو. پوءِ اُن (ڳوٺ) ۾ هڪ ڊهڻ کي ويجهي ڀت ڏٺائون پوءِ اُها (خضر ڊاهي ٻيهر) اَوساري (موسیٰ) چيو تہ جيڪڏھن گھرين ھا تہ اُن (جي اوسارڻ) تي مزوري ضرور وُٺين ها! (٧٧). (خضر) چيو ته هاڻي منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ جدائي پيئي, هاڻي توکي اُنهن (ڳالهين) جي حقيقت جي سڌ ڏيان ٿو جن تي تو صبر ڪري نہ سگهيو (٧٨). پر ٻيڙي (جا ڀڳي ويئي سا) مسڪينن جي هئي (جنهن تي) هو درياءَ ۾ پورهيو ڪندا (وتندا) هئا پوءِ أن كي عيب دار كرڻ گهريمر جو سندن پوئتان اهڙو بادشاه هو جنهن سڀ ڪا ٻيڙي بيگر ۾ ٿي ورتي (٧٩). ۽ نينگر (جو, ماريو ويو) تنهن جا ماءُ پيءُ مؤمن هئا تنهن ڪري ڊنا سون ته نافرمانيءَ ۽ ڪفر ڪرڻ سان ٻنهين کي عاجز ڪندو (٨٠). پوءِ گهريو سون تہ سندن پالڻهار کين ان جي بدلي اُن کان بر پاڪبازيءَ جي ڪري وڌيڪ ڀلو ۽ ٻاجھ جي ڪري وڌيڪ ويجهو (اولاد) ڏئي (٨١). ۽ جا ڀت (ٺاهي ويئي) سان شهر ۾ ٻن يتيمن ٻارن جي هئي ۽ اُن جي هيٺان سندن خزانو هو ۽ سندن ماءُ پيءُ نيڪ هئا پوءِ تنهنجي پالڻهار گهريو تہ ٻئي پنهنجي جواني کي پهچن ۽ پنهنجو خزانو تنهنجي پالڻهار جي ٻاجھ سان ڪڍن ۽ اِهو پنهنجي راءِ سان نہ ڪيم\_ اِها اُن جي حقيقت اهي جنهن تي تو صبر ڪري نہ سگهيو (٨٢). ۽ (اي پيغمبر!) توكان ذوالقرنيـن بــابت پڇـن ٿـاـ چؤ تہ اوهـان كي أن جــو (ڪجھ) بيان ڪري بڌايان ٿو (٨٣).

ٳٮۜٵڡؘڴۜٮۜٵڶٷڧٳڶۯۯۻؚۅٳؾؽڹۿؙڡؚڹڴٟڷۺٛڴٞڛۜڹؠٵؗؗۿۏؘٲؾؠٛۼ سَبَيَّل حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُورَب الشَّبْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْن حَمِئَةٍ وَّوَجَدَعِنْدَهَاقُومًا لهُ قُلْنَا لِيَاالْقَرْنَيْنِ إِمَّاآنُ نُعَذَّتَ وَإِمَّا آنُ تَتَّخِنَ فِيهُمْ مُسْنًا ﴿ قَالَ آمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرِدُّ إِلَّى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَنَا يَا ثُكُرًا ﴿ وَإِمَّا مَنْ مَنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَهُ جَزَاءً إِلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِينَا يُنْرًا ۞ تُعَالَبُهُ سَمًا ۞ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَحَرَهَا تَطْلُعُ ِلَّهُ نَغَعْلُ لَهُوْمِينُ دُونِهَا سِنْتِا الْأَكَانَ الِكَ وَقَدُ ٱحَطَّنَا وَجَدَمِنُ دُونِهِمَا قُوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿ قَالُوا لِنَا ا غِعُلُ لِكَ خُرِحًا عَلَى أَنْ يَجْعُلَ بِنِنْنَاوِ بِنِهُ مُوسَدًّا ﴿ قَالَ مَا كُنِّيْ فِيْهِ رِبِّنُ خَيْرٌ فَأَعِيْنُو نِيُ بِفُوِّةٍ أَجْعَلُ بَيْنُكُو وَبَ ٵٛۿٚٳؿؙٷڹ٤۫ڒؙٮۯٳڵؖۼڔؠڋڂؾٝ<u>۫ٳ</u>ۮٳڛٳۅؽؠؽڹٳڝۜڲڣؽۊٵڶ نْفُخُوْالْحَتَّى إِذَاجِعَكَهُ نَارًا ْقَالَ اتَّوْنِيَّ أَفْرِغُ عَكَيْهِ فِطُرًا ﴿

الكهف١٨ الكهف١٨

بيشڪ اسان اُن کي زمين ۾ مضبوط حڪومت ڏني ۽ سڀ ڪنهن شيءِ جو سامان كيس ڏنوسون (٨٤). پوءِ سامان (جي مدد) سان هليو (٨٥). ايترو (سير ڪيائين) جو سج لهڻ جي هنڌ پهتو اُنّ کي گپڙاٺي گرم تلاءَ ۾ لهندو ڏنائين ۽ اُن (تلاءَ) وٽ هڪ قوم کي ڏنائين۔ چيو سون ته اي ذوالقرنين! اُنهن کي يا سزا ڏين يا منجهن ڪو چڱائي جو سڌارو ڪرين (ته توكي اختيار آهي) (٨٦). (ذوالقرنين) چيو ته جيكو (ماڻهو) ظلم ڪندو تنهن کي سزا ڏينداسون وري پنهنجي پالڻهار ڏانهن ورايو ويندو پوءِ اُهو کيس سخت عذاب جي سزا ڏيندو (٨٧). ۽ جيڪو ايمان آڻيندو ۽ چڱا ڪم ڪندو تنهن کي چڱو بدلو ملندو, ۽ پنهنجي معاملي ۾ اُن کي سولائي (جهڙو ڪم) چوندا سون (٨٨). وري سامان (جي مدد) سان هليو (٨٩). ايترو (سفر ڪيائين) جو سج اُڀرڻ جي هنڌ پهتو تہ اُهو هڪ اهڙي قوم تي اُڀرندو ڏٺائين جن لاءِ سج کان اوريان ڪا اوٽ نہ بڻائي هئي سون (٩٠). اهڙي طرح (سندس قصو آهي)۔ ۽ بيشڪ اسان وٽ اُن جيّ ساري خبر آهي (٩١). وري سامان (جي مدد) سان هليو (٩٢). ايترو جو جڏهن ٻن جبلن جي وچ ۾ پهتو ته اُنهـن جي هِن پـاسـي اهڙي قوم ڏنائين جا ڪابه ڳالھ سمجهي نہ ٿي سگهي (٩٣). چيائون تہ اي ذوالقرنين! بيشڪ ياجوج ۽ ماجوج ملڪ ۾ فساد وجهندڙ آهن تنهن ڪري تو لاءِ اسين هن شرط تي ڏن مقرر ڪريون تہ تون اسان جي ۽ سندن وچ ۾ اڙ بٹائين (٩٤). (ذوالقرنين) چيو تہ منهنجي پالٹهار جيڪا مون کي اُن بابت سگھ ڏني آھي سا ڀلي آھي. پوءِ اوھين مون سان زور بار جي مدد ڪريو تہ اوهان جي ۽ سندن وچ ۾ وڏي اَڙ بڻايان (٩٥). لوھ جا ٽڪر مون وٽ آڻيو۔ جڏهن ٻنهي جبلن جي وچ ۾ (ڀري) پورائي ڪيائين (تڏهن) چيائين ته (هاڻ ڌوڻ) ڏنئون\_ تان جو جڏهن اُن کي (تپائي) باه ڪيائين (تڏهن) چيائين ته مون وٽ آڻيو ته مٿس پگهاريل ٽامون پلٽيان (٩٦).

فَمَا اسْطَاعُوْ آنَ يُظْهَرُونُهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ اللَّهُ نَقْبًا عَالًا لَيْغُونَ سَمْعًا هَا فَحَسِبَ الَّذِينَ كُفِّرُ وَٱلْنَ يُتَّغِذُ عِبَادِي مِنُ دُونِيَ أُولِما أَوْالنَّا اعْتَدُنَا جِهِنَّهُ لِلْكُفِيدِ، أَوْ قُلُهَلُ نُنَبِّئُكُمُ ۚ بِالْأَغْسِرِينَ آعَالَاۤ اللِّينِينَ ضَ في الحيوة التَّانيا وهم يحسبون انَّه وقو لَهُ أَيْهُ مَا لِقَعْمَةِ وَزُنَّا فَإِلَّا جَزَاؤُهُمْ نُوْوَا اللَّهِي وَرُسُلِ هُزُوًّا اللَّهِ الَّذِينَ الْمُنْوَا لِحْتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِي دَوْسِ نُوْلًا صَّخْلِدُرَ، فِيهُ <u></u> حَالَهِ قُولُ لَوْكَانَ الْبَعْرُمِدَادُالِهُ بخوقبل آن تنفن كليك ربي وكوجنب

الكهف١١ الكهف١١

پوءِ (ياجوج ماجوج) نڪي اُن تي چڙهي سگهيا ۽ نڪي اُن کي ڪا سرنگھ هڻي سگهيا (٩٧). چيائين ته هيءَ منهنجي رب جي (هڪڙي) ٻاجھ آهي, جنهن مهل منهنجي رب جو انجامر ايندو اتنهن مهل) اُن کي سنئون ڪري ڇڏيندو, ۽ منهنجي رب جو انجام سچو آهي (٩٨). ۽ اُن ڏينهن ڇڏينداسون تہ ھڪ ٻئي ۾ ڳاھٽ ٿيندا (ايندا) ۽ صور ۾ ڦوڪيو ويندو پوءِ اُنھن مڙني کي گڏ ڪنداسون (٩٩). ۽ اُن ڏينهن اُنهن ڪافرن کي دوزخ آڏوَ ڪنداسون جيئن آڏو ڪجي (١٠٠). جن جيون اکيون منهنجي يادگيري کان ڍڪ ۾ هيون ۽ (ساڙ کان ڪجھ) ٻُڌي نہ سگهندا هئا (١٠١). ڪافرن (اڃا پاڻ کي سزا جوڳو) نہ ڀانيو آهي ڇا جو مون کان سواءِ منهنجن ٻانهن کي دوست ورتو آٿن؟ اسان ڪافرن جي رهڻ لاءِ دوزخ تيار ڪيو آهي (١٠٢). (اي پيغمبر!) چؤ ته ڪرتوتن جي ڪري بلڪل ٽوٽي وارن جي اوهان کي سُڌ ڏيون ڇا؟ (١٠٣). جن پنهنجي محنت دنيا جي حياتي ۾ اُجائي وڃائي ۽ اُهي (پنهنجي لاءِ) ڀانئيندا آهن ته اُهي (پاڻ) چڱُو ڪم ڪندا آهن (١٠٣). اِهي اُهي آهن جن پنهنجي پالڻهار جي آيتن ۽ سندس ملڻ جو انڪار ڪيو پوءِ سندن ڪئي ڪمائي چٽ ٿي پوءِ اُنهن لاءِ قيامت جي ڏينهن ڪا تور کڙي نہ ڪنداسون (١٠٥). اها سندين سزا دوزخ اِنهي سببان آهي جو ڪفر ڪيائون ۽ منهنجي آيتن ۽ منهنجي پيغمبرن کي ٺٺولي ڪري ورتائون (١٠٦). جن ايمان آندو ۽ چڱا كمر كيا تن لاءِ فردوس جا باغ مهماني (جي جاءِ) آهن (١٠٧). منجهن سدائين رهڻ وارا آهن کانئن وري ڦرڻ نہ گهرندا (۱۰۸). چؤ تہ جيڪڏهن منهنجي پالڻهار جي سخنن (لکڻ) لاءِ سمنڊ مس ٿئي تر منهنجي پالڻهار جي سخنن پوري ٿيڻ کان اڳ سمنڊ کپي ويندو توڻيڪ جهڙس (ٻيا سمنڊ) مدد لاءِ آڻيون (١٠٩).

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُمِّتِنُكُمْ نُوجَى إِلَىَّ أَمَّا الْهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَرَى كَانَ ىرْجُوْالِقَاءْرَتِهِ فَلْيُعُلَ عَلَاصَالِعًا وَلَاثْثِيرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ آحَدًا اللهِ ڛؙٛۅڒڰؙؙؙؙۼڒڮؠڔٚٵ جِواللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ · ٚۿڸۼڞ۞ۮؚؚػۯۯڂؠۜؾؚۯڛڮۼڽػ؋ڒڲؚڗؾؖٳٛڞؖٳڎؙٮؘٵۮؽڔؾ؋ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ وَأَنْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِينَى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَوْ أَكُنُ بِهُ عَإِلْكَ رَبِ شَقِيًّا ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ الْمُوالِي مِنْ وِّرَآءِيُ وَكَانَتِ امْرَأَ تِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْمِنْ لَّكُنْكَ وَلِيَّا<sup>فَ</sup> رَثِيْنِيْ وَيَرِثُ مِنَ ال يَعْقُونَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا اللَّهُ وَيَرَكُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكً بِغُلِمِ إِسْمُهُ يَعِيٰ لَوْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبَّ أَنَّى يُكُونُ لِيُ عُلُورٌ كَانَتِ امْرَاتِيْ عَافِرًا وَقَدُ بِلَغُتُ مِنَ الْكِيرِ عِتِيًّا۞قَالَ كَذَٰ لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوعَكَيَّ هَيِّنٌ وَقَدُخَلَقُتُكَ مِنْ قَبُلُ وَلَهِ نَكْ شَيْعًا ۞قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِنَّ الْبَعْ أَيْ الْبَيَّةُ \*قَالَ النُّكَ ٱلا تُتَكِلَّهُ النَّاسَ ثَلْثَ لَيَ إِل سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهُ مِنَ الْمِحْوَابِ فَأُوْتِي الْمِهْمُ آنُ سَبِّحُوْا بُكُرَةً وَعَشِيبًا ١

قال المر ١٦

چؤ تہ آءٌ اوهان جهڙو ئي ماڻهو آهيان مون ڏانهن وحي موڪليو ويندو آهي تہ اوهان جو معبود رڳو هڪ الله آهي پوءِ جيڪو پنهنجي پالڻهار جي ملڻ جي اُميد رکي تنهن کي جڳائي تہ چڱا ڪم ڪري ۽ پنهنجي پالڻهار جي عبادت ۾ ڪنهن هڪڙي کي شريڪ نہ ڪري (١١٠).



## الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

كهايلعص (١). تنهنجي پالٹهار جي ٻاجھ سندس ٻانهي زڪريا (تي ٿيل) جـو (هي) بيان آهي (٢). جـڏهن پنهنجي پالڻهار کي آهستي ٻاڏائي سڏيائين (٣). چيائين تہ اي منهنجا پالڻهار! منهنجي (لگن جا) هڏا ڪمزور ٿيا اهن ۽ ٻڍائي کان منهنجو مٿو (اڇو) چمڪي ٿو ۽ اي منهنجا پالڻهار! توكي سڏڻ کان نااُميد نہ آهيان (۴). ۽ آءٌ پنهنجي پوئتان پنهنجن مائٽن کان ڊڄان ٿو ۽ منهنجي زال سنڍ آهي تنهن ڪري پاڻ وٽان مون کي ڪو وارث بخش! (٥). جو منهنجو وارث ٿئي ۽ يعقوب جي اولاد جو (به) وارث ٿئي ۽ اي منهنجا پالڻهار! اُن کي صالح ڪر (٦). (چيو سون تر) اي زڪريا اسان توکي هڪ نينگر جي مبارڪ ڏيون ٿا جنهن جو نالو يحيٰ آهي اڳ اهڙي نالي وارو ڪونہ ڪيوسون (٧). چيائين اي منهنجا پالڻهار! مون کي پٽ هن حالت ۾ ڪيئن ٿيندو جو منهنجي زال سنڍ آهي ۽ بيشڪ آءٌ پيري كان جهورائي كي پهتو آهيان (٨). (جبرئيل) چيو تر اهڙي طرح (ٿيڻو) آهي. تنهنجي پالڻهار چيو آهي تہ اِهو مون تي آسان آهي ۽ بيشڪ هن کان اڳُ تـوکي پيـدا ڪيو اَٿـم ۽ تون (اصل) ڪجھ نہ ھئين (٩). زڪريا چيو تر أي منهنجا پالتهار! مون لاءِ كا نشاني كر\_ فرمايائين ته تنهنجي نشاني (هي آهي) تر ماڻهن سان سانده تي (ڏينهن) راتيون ڳالهائي نر سگهندين (١٠). پوءِ محراب مان پنهنجي قوم ڏانهن نڪتو پوءِ اُنهن ڏانهن اشارو ڏنائين ته صبح ۽ سانجهي جو (الله جي) پاڪائي بيان ڪريو (١١).

ينيني فحذالكتب بقُوَّة والتَيْنَهُ الْكُمْرَصِيتًا ﴿ وَآحَنَانًا مِّنُ لَكُنَّا وَزَكُوةً وْكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنُ جَبَّارًاعَصِيًّا ﴿ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ يَوْمَرُولِكَ وَيُومُ يَهُوكُ وَيُومُ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ مَرْيَحُ إِذِانْتَبَكَتْ مِنْ آهِلِهَا مَكَانًا شَرُ قِتًا ﴿فَاتَّخَذَ تُ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ﴿ فَأَرْسَلُنَّا اِلَيْهَارُوْحَنَافَتَهَ ثَلَ لَهَابَشُرًاسُوتًا ﴿قَالَتُ اِنِّنَ آعُوٰذُ ۗ بِالرِّحْمُنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيبًا ۞قَالَ إِنَّهَا أَنَارِسُولُ رَبِّكِ ۗ لِاَهْبَاكِ غُلمًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ اللَّهِ يَكُونُ لِي غُلْمُ وَلَهُ يمسسني بَشُرُ وَلَمُ الدُبِغِيّا ﴿ قَالَ كَنَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ الْهَ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنْنَا وَكَانَ آمرًا مَّقُضِيًّا ®فَحَمَلَتُهُ فَانْتَبَنَاتُ مِهُ مَكَانًا قَصِيًّا ® فَأَجَاءَ هَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذُعِ النَّخُلَةِ قَالَتُ بِلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَاوَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا صِفَنَادُ بِهَا مِنْ تَحْتِهَا ۚ ٱلْاتَحْزَنُ قَدُجَعَلَ رَبُّكِ نَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُـزِّي آ إِلَيْكِ بِجِنُ عِ النَّخُلَةِ شُلِقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ مريم ١٩ مريم ١

(۽ يحيٰ ڄمي ڏهن ورهين جو ٿيو تہ) چيوسون تہ اي يحيٰ! ڪتاب کي مضبوطيءَ سان وٺ\_ ۽ ٻـاراڻي (عمر) ۾ کيس علم ڏنوسون (١٢). ۽ پاڻ وٽان کيس شفقت ۽ پاڪبازي ڏني سون۔ ۽ (اُهو) پرهيزگار هو (١٣). ۽ پنهنجي ماءُ پيءُ سان نيڪي ڪرڻ وارو هو ۽ هٺيلو نافرمان نہ هو (۱۴). ۽ جنهن ڏينهن ڄائو ۽ جنهن ڏينهن مرندو ۽ جنهن ڏينهن جيئرو ٿي اُٿندو (تنهن ڏينهن) مٿس سلام هجي (١٥). ۽ مريم (جو قصو) ڪتاب ۾ ياد ڪر\_ جڏهن پنهنجن گهر وارن کان ايرندي هنڌ پَرَ ڀري ٿي (١٦). پوءِ کانئن هڪ اوٽ ورتائين, پوءِ ڏانهنس پنهنجو ملائڪ موڪليو سون پوءِ هو ان جي اڳيان پورو ماڻهو (وانگر) بڻجي بيٺو (١٧). (مريم) چيو آءُ توکان باجهاري (الله) جي سام پوان ٿي، جيڪڏهن پرهيزگار آهين (ته مون کان پري ٿيءُ) (١٨). ملائڪ چيو تہ آءٌ تہ تنهنجي پالڻهار جو هن لاءِ موڪليل آهيان تہ توکي پاڪباز نينگر بخشيان (١٩). (مريمر) چيو تہ مون کي ٻار ڪيئن ٿينـدو جـو مـون کي ڪنهن ماڻهو نہ ڇُهيو آهـي ۽ نڪي آءُ بدكار آهيان (٢٠). (ملائك) چيو ته اهڙي طرح (ٿيڻو) آهي, تنهنجي پالڻهار فرمايو تہ اِهو مون تي سولو آهي، ۽ (هن لاءِ) تہ ان کي ماڻهن جي لاءِ پنهنجي طرف کان نشاني ۽ ٻاجھ (جو وسيلو) ڪريون ۽ (اهو) ڪم طئي ِ ٿيل آهـي (٢١). پوءِ اُن سان پيٽ ٿيس پـوءِ اُن سان پر ڀري هنڌ الگِ ٿي (٢٢). پوءِ ويمر جي سورن کجي جي ٿڙ ڏانهن نيس, چيائين تہ جيڪر هن کان اڳ مران ها, ۽ اصل وسري ويل هجان ها! (تہ چڱو هو) (٢٣). پوءِ کيس (ملائڪ) سندس هيٺين طرف کان سڏيو تر ڏک نر ڪر بيشڪ تنهنجي پالڻهار تنهنجي هيٺان تلاءُ پيدا ڪيو آهي (۲۴). ۽ کجي جي ٿڙ کي پاڻ ڏانهن ڌوڻ تہ توتي تازيون کارڪون ڇاڻي (٢٥).

فَكُلِيُ وَاشْرَبُ وَقَرِّيُ عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ آحَدًا " فَقُورِ لِي إِنَّ نَذَرُتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْمًا فَكُنَّ أَكِلِّمِ الْيُومِ إِنْسِيًّا ﴿ فَأَتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوْ إِيْمَرْيُهُ لَقَدُ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞ يَاْخُتُ هُمُ وَنَ مَا كَانَ ٱبْولِهِ امْرَاسُوءٍ وَمَاكَانَتُ أَمُّكِ بَغِيًّا ﴾ فَأَشَارَتُ إِلَيْةٌ قَالُواكِيفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهُدِ صَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّى عَبِكُ اللَّهِ ﴿ النَّهِ مَا لَكِنْكِ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي الْكِنْكِ وَجَعَلَنِي ا مُبْرِكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأُوطِينَ بِالصَّالُوةِ وَالزَّكُوةِ مَادُمْتُ حَيًّا ﴿ وَبَرَّا إِبُوالِدُ تِي وَلَمْ يَجْعَلُنُ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّامُ عَلَيْ يُومُ وُلِدُتُ وَيُومُ آمُونُ وَيُومُ أَلَوْتُ وَيُومُ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحْ قُولَ الْعَقِ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ الْكَانَ لِلْهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِ لِشَبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فِأَنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُثُ وَلا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللّلَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا مُعْمِنْ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُواللَّهُ مَا مُعْمِنُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِي مَا اللَّهُولُوا مُلْحُولُوا مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي ا صِرَاطُ مُسْتَقِيدُ وَ فَاخْتَلَفَ الْأَخْزَابِ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوْرُلُ لِلَّذِينَ كُفُّ وَامِنْ مِّشْهُدِيوُمِ عَظِيْدٍ السَّمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَانَوُ نَنَا لِكِنِ الظُّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلِل مُّبِينِ ۞

پوءِ کاءُ ۽ پيءُ ۽ نيڻ ٺار, پوءِ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو کي ڏسين تہ چؤ تہ آءٌ الله لاءِ رُوزو باسيو آهي تنهن ڪري ڪنهن ماڻهو سان اڄ اصل نہ ڳالهائينديس (٢٦). پوءِ اُن کي پنهنجي قوم وٽ کڻي آئي۔ چيائون تہ اي مريم! بيشك بڇڙي شيءِ آندي اٿيئي (٢٧). اي هارون جي ڀيڻ! نڪي تنهنجو پيءُ بڇڙو مڙس هو ۽ نڪي ماءُ ڪا بدڪار هئي (٢٨). پوءِ ڏانهنس اشارو ڏنائين۔ چيائون تر جيڪو پينگهي ۾ ٻار آهي تنهن سان ڪيئن ڳالهايون (٢٩). (عيسيٰ) چيو تر آءِ الله جو ٻانهو آهيا ن\_ مون کي ڪتاب ڏنو اٿس ۽ مون کي پيغمبر ڪيو اٿس (٣٠). ۽ جتي هوندس اُتي مون کي برڪت وارو ڪيائين ۽ جيسين جيئرو هوندس تيسين مون کي نماز (پڙهڻ) ۽ زڪواة (ڏيڻ) جو حڪم ڪيائين (٣١). ۽ پنهنجي ماءُ سان چڱائي ڪندڙ (ڪيائين) ۽ مون کي هٺيلو بدبخت نہ ڪيائين (٣٢). ۽ جنهن ڏينهن ڄائس ۽ جنهن ڏينهن مرندس ۽ جنهن ۽ ڏينهن وري جيئرو ٿي اُٿندس تنهن ڏينهن مون تي سلام آهي (٣٣). اهو (قصو) عيسيٰ پٽ مريَّم جو آهي, سچي ڳالھ آهيَّ جنهن ۾ (ماڻهو) شڪ ڪندا آهن (٣٤). الله کي (پاڻ لاءِ) ڪو پٽ وٺڻ نہ جڳائيندو آهي اُهو پاڪ آهي۔ جڏهن ڪو ڪم ڪندو آهي تڏهن اُن لاءِ رڳو چوندو آهي تہ ٿيءُ تہ ٿي پوندو آهي (٣٥). ۽ الله منهنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي تنهن ڪري سندس عبادت ڪريو۔ اِها سڌي واٽ آهي (٣٦). پوءِ ڪن ٽولين پاڻ ۾ اختلاف ڪيو, پوءِ ڪافرن لاءِ وڏي ڏينهن جي آڏي ٿيڻ کان ويل آهي (٣٧). جنهن ڏينهن اسان وٽ ايندا (تنهن ڏينهن) ڪهڙو نہ چڱو ٻـڏندا! ۽ ڪهڙو نہ چگو ڏسندا! پر ظالم اڄ پڌري گمراهي ۾ آهن (٣٨).

وَٱنۡذِرُهُمۡ يَوۡمُ الۡحَسۡرُةِ إِذۡ قَضِى الۡاَمۡرُوَّهُمۡ فِي عَفۡلَةٍ وَّهُمُ لَانُوُمِنْوُنَ®إِتَّاغَنُ نِرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَ الْبِينَا يُرْجَعُونَ۞۫وَاذَكُرُ فِي الْكِتْبِ إِبْرَهِيْءَ هُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا تَبِيًّا ﴿إِذْ قَالَ لِرَبِيهِ لِأَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا بَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُو لَا يُغْنِي عَنْكَ شَنًّا ۞ كَأَبَتِ إِنَّى ثَنْ حَاءَ نِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمُ يَانِنكَ فَاتَّبِعُنِيُّ آهُدِكَ حِمَاطًاسَوِيًّا ﴿ يَالْبَتِلَاتَعَبُدُ الشَّيْطَنَّ إِنَّ الشَّيْطِي كَانَ لِلرَّحْلِي عَصِيًّا ﴿ كَانَ إِنَّ آخَا فُ آنَ يَّبَسَّكَ عَذَاكِمِنَ الرَّحْمِٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطِي وَلِيَّا ﴿ قَالَ أَرَاغِكُ اَنْتَ عَنِ الْهَتِي يَابِرُهِينُوْلِينَ لَوْتَنْتَ وَالْرَفُمُنَّاكَ وَالْهُوْزِنَ مِلِيًّا ﴿ الْمُ قَالَ سَلْمُ عَلَيْكَ سَأَسَتَغُفِرُلَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ®وَ ٳۼؾؘڒڷڴۄۅۛؠٵؾۯڠۅٛڹٙڡ*ڽ*ؙۮۏڹٳٮڷۼۅؘٳؘۮڠۅٳڒڽٞڟ۪ۼڛؘٵڰؖ ٳڮؙۯڹۮؙۼٲۧ؞ڔؖڹۺؘۺۼؾٞٵۜٷڶڰٵٵۼڗؘڶۿؗۿۅۻٵؽۼؠ۠ۮۏڹڝڹ دُونِ اللهِ وَهُبُنَالَهُ إِسْخَنَ وَيَعْقُونِ ۗ وَكُلَّاحِعَلْنَانِيبًا ۗ وَوَهَبْنَالُهُوْمِينَ رُّحُبُتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُوْلِسَانَ صِدُقِ عَلِيًّا ﴿ <u>ۘ وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ مُوْسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبِيًّا @</u>

۽ کين پشيماني جي ڏينهن کان ڊيڄار جنهن ڏينهن ڪم پورو ڪبو۔ ۽ اُهي غفلت ۾ آهن ۽ اُهي ايمان نٿا آڻين (٣٩). بيشڪ اسين زمين جا ۽ جيڪي مٿس آهي تنهن جا وارث آهيون ۽ اسان ڏانهن موٽايا ويندا (۴۰). ۽ ابراهـيم (جو قـصو) ڪـتاب ۾ ياد ڪر\_ بيشڪ اُهو سچار پيغمبر هو (۴۱). جڏهن پنهنجي پيءُ کي چيائين تر اي اَبا! جيڪو نر ڪي ڏسي ۽ نہ ڪي توکان ڪجھ ٽاري تنھن جي پوڄا ڇو ڪندو آھين؟ (۴۲). اي آبا! بيشڪ (الله جي پار کان) مون وُٽ (اها) ڄاڻ آئي آهي جا تو وٽ نہ آئي آهي تنهن ڪري منهنجي تابعداري ڪر تہ توکيي سڌو رستو ذيكاريان (٣٣). اي آبا! شيطان كي نه پوڄ\_ ڇو ته شيطان الله جو نافرمان آهي (۴۴). اي اَبا! آءٌ توتي الله جي عذاب پهچڻ کان ڊڄان ٿو پوءِ متان شيطان جو سنگتي ٿئين (۴٥). (پڻس) چيو ته اي ابراهيم! تون منهنجي معبـودن کان ڇو ڦَرڻ وارو آهين؟ جيڪـڏهن نہ روڪبيــن تہ تــوکــي ضرور پٿرن سان ماريندس ۽ گهڻي مدت مون کان پاسي ٿيءُ (۴٦). (ابراهيم) چيو تر توتي سلام هجي, آءٌ تو لاءِ پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرندس\_ ڇو تہ اُھو مون تي مهربان آھي (۴۷). ۽ الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آھيو تن کان ۽ اوهان کان پاسو ڪريان ٿو ۽ پنهنجي پالڻهار جي عبادت كندس، اميد آهي ته پنهنجي رب جي دعا سان بدبخت نه ٿيندس (۴۸). پوءِ جڏهن کانئن ۽ الله کان سواءِ جن کي پوڄيندا هئا تن کان پاسو ڪيائين (تڏهن) کيس اسحاق ۽ يعقوب عطا ڪيوسون۔ ۽ هر هڪ کي پيغمبر ڪيوسون (۴۹). ۽ کين پنهنجي ٻـاجھ مان (گهڻيون شيون) عطاً ڪيون سون ۽ اُنهن جي نيڪ نامي بلند ڪئي سون (٥٠). ۽ ڪتاب ۾ موسيٰ (جو قصو) ياد ڪر, بيشڪ اُهو چونڊيل هو ۽ پيغمبر نبي هو (٥١).

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّلُورِ الْأَبْعَنِ وَقُرَّبْنَهُ نَجِيًّا ﴿ وَ وَهُبْنَالَهُ مِنْ تَرْحُمُتِنَا آخَاهُ هُرُونَ نِبِيًّا ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتْبِ اِسْمِعِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُّولًا نُبِيًّا ﴿ وَالسَّامِيلُ اللَّهِ الْم كَانَ يَأْمُرُ آهْلَهُ بِالصَّلْوِةِ وَالزُّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَّتِهِ مُرْضِيًّا وَاذُكُرُ فِي الْكِنْبِ إِدْرِيْسُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا نِّبَيًّا ﴿ وَرَفَعُنْهُ مَكَانًا عَلِيًا ﴿ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ انْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّتِيةِ ادْمَ وَمِتْنُ حَمَلْنَامَعَ نُوْجٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيْمَ وَاسْرَاء يُلِّ وَمِمَّن هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَإِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكِيًّا أَثَّ فَخَلَفَ مِنَ يَعُدِهِمُ خَلَفُ اضَاعُو االصَّاوٰةَ وَاتَّبَعُو الشُّهُونِ فَسَوْنَ يَلْقَوْنَ غَيَّاكُ إِلَّامَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَلِكَ بِدُخُلُونَ الْحَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا صَّجَنَّتِ عَدْنِ إِكْتِي وَعَدَ الرَّحُمْنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُةً مَا أَيَّا إِلَّا لَكُنْبُمُعُونَ فِيهَالْغُوا إِلَّاسَلَمًا وَلَهُمْ رِزُفُّهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَّعَيْمًا ﴿ تِلْكَ أَكِنَّةُ الَّذِي نُورِثُ مِن عِبَادِنَامَنَ كَانَ تَقِيًّا ﴿

۽ طور (جبل) جي سڄي ڀر کان کيس سڏيوسون ۽ همراز ٿيڻ لاءِ کيس ويجهو ڪيوسون (٥٢). ۽ پنهنجي ٻاجھ سان سندس ڀاءُ هارون پيغمبر ڪري کيس عطا ڪيوسون (٥٣). ۽ ڪتاب ۾ اسماعيل (جو قصو) ياد ڪر بيشڪ اُهو انجام جو پورو ۽ پيغمبر نبي هو (۴٥). ۽ پنهنجي گهر وارن کي نماز ۽ زڪواة جو حڪم ڪندو هو ۽ پنهنجي پالڻهار وٽ پسند هو (٥٥). ۽ ڪتاب ۾ ادريس (جو قصو) ياد ڪر، بيشڪ اُهو سچار پيغمبر هو (٥٦). ۽ وڏي مرتبي ڪري سندس مانُ مٿاهون ڪيوسون (٥٧). اهي اُهي آهن جن تي الله فضل ڪيو، آدم جي اولاد منجهان پيغمبرن مان ۽ جن کي نوح سان (ٻيڙي ۾) کنيوسون ۽ ابراهيم ۽ يعقوب جي اولاد مان ۽ جن کي هدايت ڪئي سون ۽ چونڊيوسون (تن مان آهن) جڏهن الله جون آيتون کين پڙهي ٻڌائبيون هيون تڏهن سجدو ڪندڙ ۽ روئيندڙ ٿي ڪري پوندا هئا (٥٨). پوءِ سندن پوئتان ڪيترا نااهل پيڙهي تي ويٺا (جو) نماز ڇڏي ڏنائون ۽ خواهشن جي پٺيان لڳا پوءِ سگهو گمراهيءَ جي سزا لهندا (٥٩). پر جن توبر ڪئي ۽ ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا سي بهشت ۾ گهڙندا ۽ مٿن ڪوبه ظلم نہ ڪبو (٦٠). هميشہ جا باغ آهن جن لاءِ الله پنهنجـن ٻـانهن سان پرپٺ انجام ڪيو آهي۔ بيشڪ سندس انجام پهچڻو آهي (٦١). اُن ۾ سلام کان سواءِ (ٻي) ڪا بيهودي ڳالھ نہ ٻڌندا۔ ۽ منجهس اُنهن لاءِ صبح ۽ سانجهي جو سندن روزي آهي۔ (٦٢). اهو بهشت اُھو آھي جو منھنجن ٻانھن مان جيڪو پرھيزگار بڻجندو تنھن کي (اُن جو) وارث ڪنداسون (٦٣).

وَمَانَتَنَزُّكُ إِلَّا بِأَمْرِرَيِّكَ لَهُ مَابِيْنَ آيْدِيْبَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَٰ لِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّلَوْتِ وَ الْأِرْضِ وَمَابِينُهُمَّا فَاعْبُدُهُ وَاصْطِبْرُ لِعِبَادَتِهُ هَلْ تَعْلَوُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَ إِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ اَوَلاَ بِنْكُوْالْإِنْسَانُ اَتَّاخَلَقُنٰهُ مِنْ قَيْلُ وَلَوْمِكُ شَيْئًا ₪ فُورَيِّكَ لَنَحْشُرُنَّهُمْ وَالشَّيْطِينَ نُتَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهِّهُمُ جِثِيًّا ﴿ نُعَلَّا مَا نُوزِعَنَ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ أَيُّهُمُ أَشَكُ عَلَى الرَّمُنِ عِنِيًّا ﴿ نُعَلِنَحُنُ آعُلُمُ بِالَّذِينَ هُمُ أُولِ بِهَاصِليًّا ﴿ وَإِنْ مِّنُكُوُ إِلَّا وَارِدُهَأَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَمَّا مَّقْضِيًّا ۞ نُتَرِّ نُنَجِّى الَّنِيُنَ اتَّقَوُاوِّنَذُرُالظِّلِمِيْنَ فِيُهَاجِثِيًّا ۞وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيَتْنَابَيِّنْتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ الْمَنْوَأُ أَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرُمَّقَامًا وَّآحُسَ نَبِيًّا ﴿ وَكُمُ آهُلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنِ هُمُ آحُسَنُ آتَانًا قَاوِمُيًا ﴿ قُلُ مَنْ كَانَ فِي الضَّلْلَةِ فَلْيَمَكُ دُلَّهُ الرَّحُمْنُ مَنَّا ذَحَتَّى إِذَارَاوَامَا يُوْعَدُونَ إِمَّاالْعَنَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّمَّكَا نَا وَّاضْعَفْ جُنْدًا ١٠

۽ (ملائڪن چيو ته) تنهنجي پالڻهار جي حڪم کان سواءِ نہ لهندا آهيون, جيڪي اسان جي آڏو آهي ۽ جيڪي اسان جي پويان آهي ۽ جيڪي اُنهن جي وچ ۾ آهي تنهن جي (سڀ خبر) اُن کي آهي, ۽ تنهنجو پالڻهار وسارڻُ وارو نہ آهي (٦۴). آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي تنهن جو پالڻهار آهي پوءِ سندس عبادت ڪر ۽ سندس عبادت تي صبر ڪر (يعني مضبوط رهـ)۔ تون اُن نالي وارو ڪو ڄاڻندو آهين ڇا؟ (٦٥). ۽ ماڻهو چوندو آهي تہ جڏهن مرندس (تڏهن) جيئرو ٿي ڪڍبس ڇا؟ (٦٦). انسان کي ياد نہ آهي ڇـا تہ کيس اڳ پيـدا ڪيوسون حالانڪ ڪجھ بہ نہ هو؟ (٦٧). پوءِ تنهنجي رب جو قسم آهي تہ اُنهن کي ۽ شيطانن کي گڏ ڪنداسون وري دوزخ جي چوڌاري کين گوڏن ڀر حاضر ڪنداسون (٦٨). وري هر هڪ ٽولي مان اهڙن (ماڻهن) کي ڌار ڪنداسون جن اُنهن مان باجهاري (الله) جي سخت نافرماني ڪئي (٦٩). وري جيڪي اُن (جهنم) ۾ گهڙڻ جـا وڌيڪ حقدار آهن تـن کـي اسين چـڱيءَ طـرح ڄاڻندا آهيون (٧٠). ۽ اوهان مان ڪو (اهـڙو) ڪونهـي جو اُن (جهنم) تي اچڻ وارو نہ آهي, تنهن جي پالڻهار تي اِهو (انجامر) لازم مقرر آهي (٧١). وريّ پرهيزگارن کي بچائيندا سون ۽ ظالمن کي منجهس ڪروندڙو ڇڏينداسون (٧٢). ۽ جڏهن اسان جون چٽيون آيتون اُنهن کي پڙهي بِدَائِبِيونِ آهِنِ (تَذَهِنِ) كَافِر مؤمنِن كي چوندا آهن ته بِنهِين تولين مان ڪير، مرتبي جي ڪري بهتر ۽ مجلس جي ڪري معتبر آهي؟ (٧٣). ۽ کانئن اڳ ڪيترائي جڳ ناس ڪياسون جو اُهي (ظاهري ساز) سامان ۽ ڏيک ويک جي ڪري وڌيڪ چڱا هئا (٧٤). چُؤ تہ جيڪو گمراهي ۾ آهي تنهن کي الله وڌيڪ وڌائيندو آهي, تان جو جيڪو انجامر يا تر عذاب جو يا قيامت جو (ساڻن) ڪيو ويو سو جڏهن ڏسندا, تڏهن هو ڄاڻندا ته بڇڙي مانَ وارو ۽ لشڪر جي ڪري وڌيڪ هيڻو ڪير آهي (٧٥).

وَيَزِينُ اللَّهُ الَّذِي بَنَ اهْنَدَ وَاهْدًى وَالْبِقِيكُ الصَّلِحْكُ خَيُرُعِنْدُرَبِكَ تُوَابًا وَّخَيْرُمُّودًّا ﴿ أَفَرَءَيْتُ الَّذِي كَفَرَ بِالْيِتِنَاوَقَالَ لَاوْتَيَنَّ مَالَاوُّولَكَا الْمَالَكُمُ الْغَيْبَ آمِ اتَّخَذَ عِنْكَ الرِّحْيْنِ عَهْدًا الْكُلَّالْسَنَكُمْ مُا يَقُولُ وَمُثَّلَهُ مِنَ الْعَنَابِمَدًا فَوْتَرِنُّهُ مَا يَقُولُ وَيَاثِينَا فَرُدًا ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ الْهَةِ لِيَكُونُو الْهُرُعِزَّا اللَّهِ اللَّهِ الْهَةَ لِيَكُونُو الْهُرُعِزَّا اللَّهِ اللَّهِ الْهَةَ لِيكُونُو الْهُرُعِزَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا بعِبَادَتِهِمُ وَيُؤُونُونَ عَلَيْهِمُ ضِكًّا أَالْمُنَرَآنَّا أَنْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكِفِيرِينَ تَوُرُّوهُمُ إِزَّا الْحَوَلَا تَعْجِلُ عَلِيْهِمْ إِنَّا نَعُدُ ثُلَّمُ عَمَّا ﴿ يُومَ نَحْتُمُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمِنِ وَفُدًا ﴿ وَأَنْ وَقُلُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّهُ وِرُدًّا أُولَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةُ إِلَّامِنِ اتَّخَذَ عِنْكَ الرَّحْلِي عَهْدًا@وَقَالُوااتَّخَنَ الرَّحْلِيُ وَلَدَّاكُلُقَاتُحِبُّمُ شَيْئًا إِدَّاكِ كَادُالتَّمَا وَتُبَتَّفَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْكَرْضُ وَيَخِرُّالْحِيَالُ هَمَّاكُ أَنْ دَعَوْ الِلرَّحْمِٰنَ وَلَكًا ۞ وَمَا يَنْبَغَى ْ لِلرَّحْمِٰنِ أَنْ تَتَّغِذَ وَلَكُا۞ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا إِيَّ الرِّحْمِٰنِ عَبُمًا السَّاكُونَةُ آحُطِهُمْ وَعَكَ هُمُ عَكَّا اللَّوَكُلَّهُمُ التَّهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا @

۽ الله هدايت وارن کي هدايت ۾ وڌائيندو آهي۔ ۽ باقي رهندڙيون نيڪيون تنهنجي پالڻهار وٽ ثواب ڪري ڀليون ۽ موٽ ڪري چڱيون آهن (٧٦). (اي پيغمبر!) اُنهيءَ کي نہ ڏٺو اٿيئي ڇا جنهن اسان جي آيتن کي نہ مڃيو ۽ چيائين تہ مون کي مال ۽ اولاد ضرور ڏنو ويندو؟ (٧٧). (اُهُو) ڳجھ ڄاڻندو آهي ڇا يا الله وٽان ڪو انجامر ورتو اٿس؟ (٧٨). ائين (هرگز) نہ آهي۔ جيڪي چوندو آهي سو سگهوئي لکنداسون ۽ اُن لاءِ ڊگهو عذاب وڌائينداسون (٧٩). ۽ جيڪي چوي ٿو سو کانئس کسيندا سون ۽ اسان وٽ اڪيلو ايندو (٨٠). ۽ الله کان سواءِ ٻيا معبود هن لاءِ ورتا اٿن تہ اُنهن لاءِ مانَ جو سبب ٿين (٨١). ائين (اصل) نہ آهي۔ (اُهي) سندن پوڄا جو انڪار ڪندا ۽ انهن جا دشمن (۽ مخالف) ٿيندا (٨٢). (اي پيغمبر!) نہ ڏٺو اَٿيئي ڇا ته شيطانن کي ڪافرن تي موڪليوسون ته (اُهي) کين لوڏا ڏيئي ڌُوڻين؟ (٨٣). پوءِ مٿن (عذاب جي) تڪڙ نہ ڪر\_ اسين اُنهن لاءِ (سندن عملن ۽ ڏينهن جي پوري) ڳڻ ڳڻيندا آهيون (٨٤). اُن ڏينهن پرهيزگارن کي مهمانن وانگر ٻاجهاري (الله) وٽ گڏ ڪنداسون (٨٥). ۽ ذُّوهين كي دُوزخ ذانهن أجو روانو كنداسون (٨٦). جنهن الله وٽان انجام ورتو تنهن کان سواءِ (ٻيا ڪي) شفاعت ڪري نہ سگهندا (۸۷). ۽ چوندا آهن تہ الله پاڻ لاءِ اولاد ورتو آهي (٨٨). (چئبن تہ) بيشڪ اوهان بڇڙي شيءِ آندي (٨٩). اِنهي (چوڻ) کان اِجهو آسمان ٽڙڪي پوندا ۽ زمين قاتي يوندي ۽ جبل ذرا ذرا ٿي ڪرندا! (٩٠). اُنهي سببان جو (اُنهن) الله لاءِ پٽ (بڻائي) سڏيا (٩١). ۽ الله کي اولاد وٺڻ نہ جڳائيندو آهي (٩٢). جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن سي سڀ الله وٽ ٻانها ٿي ايندا (٩٣). بيشڪ (الله) کين شمار ڪيو آهي ۽ سندن تعداد ڳڻيو اٿس (٩٤). ۽ قيامت جي ڏينهن اُنهن مان هر هڪ وٽس اڪيلو ايندو (٩٥).

ٳؾۜٳڰڹڽڹٳؙؙؗڡٛڹٛۅٛٳۅؘۼؠۮؙۅٳٳڵڞڸڂؾؚڛٙۑڿۘۼڵؙڷۿۄٛٳڵڗ۪ۜۜۘۘۮؠۯؽ وُدِّا@فِاتْمَايِسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَيُنْذِرَ بِهٖ قَوْمًا لَٰكًا ﴿ وَكُوْ الْهُلَكُنَا قَبُلُهُمْ مِّنْ قَرْنِ ۚ هَلَ يُحِسُّ مِنْهُمْ مِّنْ آحَٰدِ آوْتَسْبَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ ١ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ظه ٥ مَا ٱنْزُلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُ إِن لِتَشْفَى ﴿ إِلَّا تَنْ كِرَةً لِّهِنَّ اللَّهِ مُنَّا الْمُ يَّخْتُنِي ۞َنَنْزِيْلُامِّتَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوِتِ الْعُلِي ۗ ٱلرَّحْمُرُ عَلَى الْعُرْشِ اسْتَوٰى لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَمَابِينُهُمُا وَمَا تَعَتَ التَّرِي وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرِّوَ اَخْفَى اللَّهُ لَرَالَهُ إِلَّاهُو لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسُنىٰ ۞وَهَلْ أَمْكَ حَدِيثُ مُوسى ۞إذُ رَانَارًا فَقَالَ لِكَهْلِهِ امْكُنُّوْ آاتِي ٓالسَّتُ نَارًا لَعَلِي ٓ التِيْكُوْمِ ٓ مُهَابِقَبِسِ آوُ آجِدُ عَلَى التَّارِهُ لَى عَ فَلَتِكَا اَتْهَا نُوْدِى لِمُوْسَى ﴿ إِنِّ آنَا رَيُّكَ فَاخْلَمْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوِّي شَ

قال المر ١٦

بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ الله سگهو محبت پيدا ڪندو (٩٦). پوءِ اُهو (قرآن) تنهنجي زبان تي رڳو هن لاءِ آسان ڪيوسون ته (تون) ساڻس پرهيزگارن کي خوش خبري ڏئين ۽ اُن سان جهڳڙالو قوم کي ڊيڄارين (٩٧). ۽ کانئن اڳ ڪيترا جڳ ناس ڪياسون منجهانئن ڪنهن هڪ جو پتو لهين ٿو ڇا يا سندن ڀڻڪ ٻڌين ٿو ڇا ؟ (٩٨).

## سورة طــٰه مکس آهس ۽ هس هک سؤ پنجتيه ايتون ۽ اٺ رکوع آهي

## الله ٻاجهاري جي نالي سان (شروع)

طله (۱). توتي قرآن هن لاءِ نه لاتوسون ته تون او کو تئين (۲). پر جيڪو ڊجي تنهن جي نصيحت ڏيڻ لاءِ (لاتو سون) (۳). اُنهي (جي طرف) کان لهڻ وارو آهي جنهن زمين کي ۽ بلند آسمانن کي بڻايو آهي (۴). (اُهو) ٻاجهارو عرش تي قائم آهي (٥). جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين جي تري هيٺان ۾ آهي ۽ جيڪي ٻنهين جي وڄ ۾ آهي ۽ جيڪي زمين جي تري هيٺان آهي سو اُن جو آهي (٦). ۽ جيڪڏهن (تون ڀل) ڏاڍيان ڳالهائين ته بيشڪ اُهو لڪ (۾) ۽ صفا آهستي (چيل ڳاله سڀ) ڄاڻندو آهي (٧). الله (اُهو آهي جو) اُن کان سواءِ ٻيو ڪو ۾ معبود نه آهي۔ اُن جا نالا تمام سهڻا آهن (٨). ۽ (اي پيغمبر!) توکي موسيٰ جي ڳاله نه پهتي آهي ڇا؟۔ (٩). جڏهن باه ڏٺي آهي اُميد ته منجهانئس ڪو اگر اوهان وٽ کڻي ڇيائين ته ترسو جو مون باه ڏٺي آهي اُميد ته منجهانئس ڪو اگر اوهان وٽ کڻي اچان يا باه تي ڪو (دڳ جي) ڏس ڏيڻ وارو لهان (١٠). پوءِ جنهن مهل اهه وٽ آيو(تنهن مهل) اُن کي سڏيو ويو ته اي موسيٰ (١١). بيشڪ آء تنهنجو پالڻهار آهيان تنهن ڪري پنهنجي جتي (پري) لاه, ڇو ته تون پاڪ ميدان طوي ۾ آهين (١٢).

وَآنَااخُتَرْتُكَ فَاسْتَمِعُ لِمَايُوْحِي النَّنِيِّ آنَااللهُ لِرَالِهُ إِلَّا ٱێٵۜڣؙڰۮڹ٤ٛٷٳٙقِڔٳڵڞڵۅۊٙڸڹڮ۫ڔؽؖٵؚؾٳڶ؊ٵۼڐٳؾؽة ٱػاۮٲؙڂؚۛڣؿؠۘٵڸؿؙۘٛۼڒؠڰڷؙڹؘڣؘڛڹؠٵۺۜۼ<sup>؈</sup>ڣؘڵٳؽڞ۠ڐٮۜٛڰۼؠٛٵ مَنْ لَا بُؤُمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوْلُهُ فَتَرُدُى وَمَاتِلُكَ بِيَيْنِكَ مُوْلِي قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوكُّوُ اعْلَيْهَا وَٱهْشُّ بِهَاعَلِي غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَارِكُ أَخُونُ قَالَ ٱلْفِهَالِكُولِي فَأَلْقُتُهَا فِأَذَاهِيَ حَيَّكُ مُ تَسْعُ ۞ قَالَ خُنُ هَا وَلاَ تَحْفُ شَنْعِيْكُ هَا سِنْرَتُهَا الْأُولِي ۞ وَاضْمُو بِيَاكِ إِلَى جِنَاحِكَ تَغْوْجُ بِيضًاءُ مِنْ غَيْرِسُوْءِ اللَّهُ الْخُرِي ﴿ اللَّهِ مِنْ الْيِتِنَا الْكُبْرِي ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهُ الْ ڟۼ۠۞ۛۊؘٵڶڒؚؾؚٵۺۯڂڔڶڞۮڔؽڞٚۅؘؽؾؚۯڶٞٲۄؙؚۯؿٚٛٷٵڝ۫ڵڷ عُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ فَكَيْفَقَهُوا قُورِلِ هُوَاجْعِلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ ٲۿ۬ڸؽڟٛٚۿۯؙۏڹٲڿؿ<sup>ڠ</sup>ٞٳۺؙۮؙۮۑڿٙٲۯ۫ڔۣؽڟٞۅؘٲۺؙۯػۮڣؽؘٲڡؚٛڔؽۨؖ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا اللَّهِ وَنَذُكُرُكَ كَثِيرًا اللَّالَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿ قَالَ قَدُ أُوْتِيْتَ مُؤْلِكَ لِلْمُوسَى ﴿ وَلَقَدُ مَنَتَا عَكَيْكَ مَرَّةً انْخُرْيَ ﴿ إِذْ آَوْجَبُنَا إِلَى افْسِكَ مَا يُوْخَى ﴿ عَلَيْكُ مِا يُوْخِي ﴿

۽ مون تــوکي چونڊيو آهي تنهن ڪــرِي جيڪـي وحـي ڪــجي ٿــو سو ٻــَـدَ (١٣). سَچ پچ آءٌ الله آهيان. مون کان سواءِ (بيو ڪُو) معبوّد نہ آهي تنهن ڪري منهنجي عبادت ڪر ۽ منهنجي ياد ڪرڻ لاءِ نماز قائم كُر (١٤١). بيشك قيامت اچڻي آهي اُن جي (وقت جي اچڻ) كي هن ڪري ڳجهو ڪريان ٿو تہ جيئن هر ڪنهن ماڻهوءَ کي سندس محنت جو بدلو ڏجي (١٥). جيڪو اُن کي نہ مڃيندو آهي ۽ پنهنجين سڌن جي پٺيان لڳو آهي سو تــوکي اُن (جي مڃڻ) کان متان روڪــي تــ پوءِ هلاڪ ٿيندين (١٦). ۽ اي موسيٰ آها تنهنجي سڄي هٿ ۾ ڇا آهي؟ (١٧). چيائين ته هيءَ منهنجي لٺ آهي, مٿس ٽيڪ ڏينـدو آهيان ۽ اُن سان پنهنجي بڪرين تي (وڻ جا) پن ڇاڻيندو آهيان ۽ منجهس مون لاءِ ٻيا (به) قَائدًا آهِن (١٨). (الله) فرمايُو ته اي موسيٰ! إها أڇلاءِ (١٩). پوءِ أَها أَعِلْيَائِينِ تَهُ أَهَا أَنْهِي مَهُلَ دُورِّنْدُرُّ وَاسْيَنَكُ (نَانَكُ) لِي بِيئِي (٢٠). (الله) فرمايو ته اُنهي کي وٽ ۽ نہ ڊڄ, اسين اجهو اُنهي کي سنديس پهرينءَ شڪل ۾ موٽائيندانسون (٢١). ۽ پنهنجو هٿ پنهنجي بغل سان ملاءِ تر بي عيبو اڇو ٿي نڪري, اِها ٻي نشاني (هن لاءِ) آهي (٢٢). ته توکي پنهنجن وڏين نشانين مان ڏيکاريون (٢٣) فرعون ڏانهن وڃ جو بيشڪ اُهو سرڪش ٿيـو آهي (٢۴). (موسيٰ) چيو تہ اي منهنجا پالڻهار! مون لاءِ منهنجو سينو کول (۲۰). ۽ منهنجو ڪمر مون لاءِ سولو ڪر (۲٦). ۽ منهنجي زبان جي هٻڪ لاھ (٢٧) تر (اُهي) منهنجي ڳالھ سمجهن (٢٨) ۽ منهنجي گهر وارنّ منجَهان مون لاءِ ڪو وزير مقرر ڪر (٢٩). (يعني) منهنجي ڀاءُ هارون کي (٣٠). اُن سان منهنجي طاقت مضبوط ڪر (٣١). ۽ منهنجي ڪمر ۾ اُن کي ڀائيوار ڪر (٣٢). ته تنهنجي گهڻي پاڪائي بيان ڪريون (٣٣). ۽ توكي گهڻو ياد ڪريون (٣۴). بيشڪ تون اسان جو حال ڏسندڙ آهين (٣٥). (الله) چيو ته اي موسيٰ! بيشڪ (تو لاءِ) تنهنجو سوال قبول ڪيو ويو (٣٦). ۽ بيشڪ توتي هڪ ڀيرو (ٻيو بر) احسان ڪيو سون (٣٧). جدِّهن تنهنجي ماءُ ذانهن أهو الهام كيوسون جيكو الهام كرڻو هو (۳۸).

إَنِ اقُذِ فِيْهِ فِي التَّابُونِ فَا قُذِ فِيهُ فِي الْهُوِّ فَلَيْكُقِهِ الْهَوْ بِالسَّاحِلِ بَا خُذَهُ عَدُورٌ لِي وَعَدُولِكُ وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ عَبَّةً مِينَى أَهُ وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿ إِذْ تَكْشِي أَفْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ اَدُلُّكُوْعَلِي مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنْكَ إِلَى أُمِّكِي تَقَيَّعَيْنُهَا · الدَّلُكُوعَلِي مَنْ يَكُفُلُهُ فَرَجَعَنْكَ إِلَى أُمِّكِي كُنْ تَقَيَّعَيْنُهَا أَ وَلاَ تَعْزَنَ مْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنِكَ مِنَ الْغَيِّرُوَقَتَنَّكَ فَتُونَا لَهُ فَلِمَثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدُيَّنَ لِهُ تُقْرِجِئُتَ عَلَىٰ قَدَرِ فَتُونَا لَهُ فَلِمَثْتَ سِنِيْنَ فِي آهُلِ مَدُيَّنَ لِهُ تُقْرِجِئُتَ عَلَىٰ قَدَرِ يُّمُونِ مِي وَاصُطِنَعَتُكَ لِنَفْسِي أَاذُهُ مِبَ أَنْتَ وَأَخُولُ بِالنِيْ وَلاَتَنِيَا فِي ذِيْرِيُ ﴿ إِذْ هَيْكَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعِي ۗ فَقُوْلًا لَهُ ۗ قُوْلِاللِّينَالْعَلَّهُ يَتَذَكُّو أَوْيَغُنُّمُ ۞قَالاَرْتَبْنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يِّفُوْرُطْ عَلَيْنَا ۚ أَوَ أَنْ يُنْطِّغِي ۚ قَالَ لِاتِّخَافَا إِنَّهِ فِي مَعَكُمُنَا ٱسْمِعُ ا وَأَرِي ۚ فَأَيْدِلُهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولِارِيِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَّ إِسْرَاءِ بِلَ فُولَا نُعَذِّ بُهُمُ قُلُ جِئْنِكَ بِأَيْةٍ مِنْ رَبِّكِ وَالسَّالُو عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ۚ إِنَّا قَدُ أُوحِيَ الْكِيْنَ ٱلَّا الْعَدَابَ عَلَى مَنْ كَنَّ كَ وَتُولِّ قَالَ فَهُنَّ رِّئُكُمُ اللَّهُ وَلَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي ٱعْظَى كُلِّ شَكَّ خَلْقَهُ نُتْرَّهَلَى قَالَ فَكَابَالُ الْقُرُونِ الْأُولِ ۞

تہ اُن (نینگر) کی صندوق ہر وجھ پوءِ اُن کی دریاءَ ہر اُڇل تہ دریاءُ کیس ڪپ تي اُڇليندو (۽) منهنجو ويري ۽ سندس ويري کيس وٺندو\_ ۽ پاڻ وتان توتي (اي موسيٰ) پيار وڌم, ۽ (گهريم) ته منهنجي اکين اڳيان پلجين (٣٩). جڏهن تنهنجي ڀيڻ گهمي ٿي (تڏهن) چيائين ٿي تر جيڪو أن كي سنڀالي تنهن جو اوهان كي ڏس ڏيان؟ پوءِ توكي تنهنجي ماءُ ڏانهن موٽايوسون تہ اُن جا نيڻ ٺرن ۽ غمگين نہ ٿي ۽ هڪڙو ماڻھو ماريئہ پوءِ توکي ڏک کان ڇڏايوسون ۽ توکي پرکڻ طرح پرکيوسون۔ پوءِ مدين وارن م كيترائي ورهيه رهئين وري اي موسيٰ! تون تقدير (الاهيءَ) مطابق آئين (۴۰). ۽ (اي موسيٰ!) توکي خاص پاَڻ لاءِ بڻايمر (۴۱). تون ۽ تنهنجو ڀاءُ منهنجين نشانين سميت (فرعون ڏانهن) وڃو ۽ منهنجي ياد ڪرڻ ۾ سستي نہ ڪجو (۴۲). فرعــون ڏانهن وڃــو جو اُهــو سرڪــش ٿيو آهي (٤٣). پوءِ اُن سان نرميءَ سان ڳالهائجو ته مانَ اُهو نصيحت وٺي يا دِجِي (۴۴). چيائون تہ اي اسّان جا پالڻهار! اسين دِڄون ٿا تہ متان اسان تي زيادتي كري يا حد كان لنگهي (۴٥). (الله) چيو ته نه دڄو بيشڪ آءٌ اوهان ُ سالُ گُڏ آهيان ٻـڌان ٿـو ۽ ڏسان ٿـو (٣٦). پوءِ وٽس وڃو ۽ چئو تہ اسين تنهنجي پالڻهار جا موڪليل آهيون پوءِ بني اسرائيلن کي اسان سان (هلڻ جي) موڪل ڏي ۽ کين نہ ڏکوءِ بيشڪ تو وٽ تنهنجي پالڻهار (جي طرف) کان نشانيءَ سان آيا آهيون\_ ۽ جيڪو سڌي رستي تي هلي تنهن تي سلامتي آهي (۴۷). بيشڪ اسان ڏانهن وحي موڪليو ويو آهي تر جيڪو (الله جي حڪمن کي) ڪوڙ ڀانئي ۽ منهن موڙي تنهن تي عذاب (مقرر ٿيل) آهي (۴۸). (فرعون) چيو ته پوءِ اي موسيٰ! اوهان جو رب ڪير آهي؟ (٩٩). (موسيٰ) چيو ته اسان جو رب اُهو آهي جنهن هر شيءِ کي سندس صورت بخشي وري هدايت كيائين (٥٠). (فرعون) چيو ته پهرين قومن جو ڪهڙو حال آهي؟ (٥١).

قَالَ عِلْمُهَاعِنُدَرِينُ فِي كِتْبِ لَايَضِكُ رَبِّي وَلاِيَشِّي ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الْكَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلَاوً ٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَأَءً فَأَخُرُجُنَابِهَ ٱزْوَاجًامِّنَ بَبَاتٍ شَتْي · كُلُوْا وَارْعَوْا آنْعَامَكُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِتِ لِرُو لِي النَّهِي ﴿ مِنْهَا ۖ خَلَقُنْكُوْ وَفِيهَا نُعِيدُ كُوْ وَمِنْهَا نُخُرِجُكُوْ تَارَةً انْخُرِي وَلَقَدُ ٱرْبِنَهُ الْيْتِنَاكُلُّهَا فَكُنَّبَ وَإِنِ<sup>®</sup>قَالَ آجِئْتَنَالِثُغُرِجَنَامِنُ آرُضِنَا بِسِعُرِكَ يُمُولِني فَكَنَأِتُمَنَّكَ بِسِعُومِّتْنِله فَاجْعَلَ بَيْنَاوَبَيْنَكَ مَوْعِدًا الْاغْنِلْفُهُ نَحِنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا مُوَّى قَالَ مَوْعِكُ كُثْرِ بَوْمُ الزِّنَاةِ وَإِنْ يُحْشَرُ النَّاسُ ضُعَّى ﴿ فَتَوَ لَى فِرْعُونُ فَجَمَعُ <u>كَنْكُ أَنْتُوَاتُ قَالَ لَهُمُ مِّتُوسَى وَيْلِكُوْ لِاتَّفْتُرْوْاعَلَى اللَّهِ كَذِيبًا </u> فيسُجِنَكُو بِعِدَابٍ وَقَدُخَابَ مَنِ افْتَرَى ۖ فَتَنَازِعُوۤ ٱفْرَهُمُ نَهُ وَاللَّهُ وَالنَّجُونِ عَالَوْ النَّجُونِ عَلَى اللَّهِ وَالنَّجُونِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالنَّجُونِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّالِقُولُ اللَّهُ وَالنَّالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَّا لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَالْ يُّغُرِّ طِكُورِينَ أَرْضِكُونِسِحُوهِمَا وَيَذُهَبَا بِطَوِيقِيتِكُوْ الْمُثْلِي ﴿ لِيَعْرِفِهِ الْمُثَلِي ﴿ فَأَجُمِعُواكِيْدَ لُونْتَالْتُواصَفًا وَقَدْ اَفْكُوالْيُومُونِ اسْتَعْلَى اللهُ قَالُوايِهُوْسَى إِمَّا أَنْ تُكْتِقِي وَإِمَّا أَنْ تُكُوْنَ أَوِّلَ مَنْ الْفَيْ®

(موسيٰ) چيو تہ اُنھن جي خبر منھنجي رب وٽ ڪتاب ۾ اهي، منھنجو رب نڪي ڀلندو آهي ۽ نڪي وساريندو آهي (٥٢). جنهن اوهان لاءِ زمين کي وڇاڻو بڻايو ۽ توهان لاءِ منجهس رستا جاري ڪيا ۽ آسمان کان پاڻي وسايو۔ پوءِ اُن سان هر جنس جا سلن مان جوڙا جمايا سون (٥٣). (چيوسون ته) کائو ۽ پنهنجي ڍورن کي چاريو۔ بيشڪ اُن ۾ عقل وارن لاءِ نشانيون آهن (٥٤). ان (منّيءَ) مان أُوهان كي خلقيوسون ۽ منجهس اوهان کي ورائينداسون ۽ منجهانئس اوهان کي ٻيو ڀيرو ڪڍنداسون (٥٥). ۽ بيشڪ اُن (فرعون) کي سڀيئي نشانيون ڏيکاريون سون پوءِ ڪوڙ ڀانيائين ۽ انڪار ڪيائين (٥٦). (فرعون) چيو ته اي موسيٰ! اسان وٽ هن لاءِ آيو آهين ڇا ته پنهنجي جادؤ سان اسان جي ملڪ مان اسان کي لوڌين؟ (٥٧). پوءِ اسان بہ اهڙو ئي جادو تو وٽ ضرور آڻينداسون (جهڙو تون اسان کي ڏيکارين ٿو) تنهن ڪري اسان جي ۽ پنهنجي وچ ۾ اهڙو انجام (جو وقت) ڪنهن صاف پڌر ۾ مقرر ڪر جو ان کان نڪي تون ۽ نڪي اسين پٺتي ٿيون (٥٨). چيائين تر اوهان جي انجام جو وقت جشن جو ڏينهن آهي ۽ ماڻهو ڏينهن چڙهئي گڏ ٿين (٥٩). پوءِ فرعون (گهر ڏانهن) موٽيو پوءِ پنهنجا ڦند گڏ ڪري وري آيو (٦٠). موسيٰ جادوگرن کي چيو تہ اوهان تي ويل هجي! الله تي ڪوڙو ٺاھ نہ ٺاھيو نہ تہ اوھان جي ڪنھن آفت سان پاڙ پٽيندو, ۽ جنهن ٺاه ٺاهيو سو بيشڪ نامراد ٿيو (٦١). پوءِ پنهنجي ڪمر بابت پاڻ ۾ گفگتو ڪيائون ۽ ڳجهيون صلاحون ڪيائون (٦٢). چيائون تہ هي ٻئي ضرور جادوگر آهن پنهنجي جادؤ سان اوهان کي اوهان جي ملڪ مان لوڌڻ ۽ اوهان جي (جادوگريءَ واري) نرالي طريقي کي وڃائڻ گهرندا آهن (٦٣). تنهن ڪري پنهنجا جادوءَ (جا سامان) گڏ ڪريو وري قطار بڌي اچو، ۽ جيڪو اج مٿانهون ٿيو سو بيشڪ ڪامياب ٿيو (٦٤). چيائون تر اي موسيٰ! (تون) اڇليندين يا پهرين اسين (پنهنجو دارو) أجليون (٦٥).

قَالَ بَلُ الْقُوْ أَفَاذَا حِبَالُهُمُ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِجُوهِمُ ٱنَّهَا تَسُعُ ﴿ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً ثُمُوسِ ۖ قُلْنَا لَا تَحْنَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلِ<sup>©</sup>وَ أَلِّقِ مَا فِي يَهِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَّعُواْ إِنَّهَا صَنَعُو الدُّهُ الْجِرِّ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَدِّ أَثُ الْأَفِي السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوْآا امْنَا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُولِي قَالَ المُنْتُمُ لَهُ قَبُلَ آن اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِبُ رُكُو الَّذِي عَلَمَكُو السِّحْزِّ فَكَرُ قَطَّعَرَّ . آيْدِيَكُوْ وَٱرْحُبُكُوْمِنْ خِلَافِ وَلَاوْصِلِبَنَّكُوْ فِي جُذُوْعِ النَّخُلُ وَكَتَعْلَكُنَّ آتِنُنَّا اَشَكُّ عَذَا بَّا وَّأَبُغِي ۞قَالُوْ النَّ نُؤُيثُو لَوْ عَلَى مَا جَآءُ نَامِنَ الْبِيّنْتِ وَالَّذِي فَطُرّنَا فَاقْضِ مَأَ انْتَ قَاضِ اتَّمَاتَقَضَى هٰذِهِ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا اللَّهُ الْكَالْمَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّ خَطْلِنَا وَمَأَاكُرُهُ تَنَاعَكَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَٱبْقَى @ إِنَّهُ مَنْ يَالِتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّوْ لَا يَمُونُ فِيهَاوَ لِاَيْمُنِي @وَمَنُ تِيَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدُعَمِلَ الصَّلِحْتِ فَأُولِيَكَ لَهُ الدَّرَحْتُ الْعُلِيْ ﴿ جَنْتُ عَدُنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لِدِيْنَ فِيهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَّوُ الْمَنُ تَزَكُّ ۗ ٥

(موسیٰ) چیو تہ پلی (اوهین) اُڇليو, پوءِ اوچتو ئی سندن رسا ۽ سندن لٺيون جادوءَ (جي اثر) کان موسيٰ جي خيال ۾ آيُو تر ڄڻڪ اُهي ڊوڙن ٿيون (٦٦). پوءِ موسيٰ پنهنجي دل ۾ ڪجھ ڊپ محسوس ڪيو (٦٧). چيوسون تہ نہ ڊڄ پڪ تون ئي غالب آهين (٦٨). ۽ جيڪي تنهنجي سڄي هٿ ۾ آهي سو اڇل تہ جيڪي بڻايائون سو ڳهي وڃي۔ جيڪي بڻايائون سو رڳو هُڪ جادوگر جو فريب ئي آهي۔ ۽ جادوگر جتي ويندو اُتي ڪامياب نہ ٿيندو (٦٩). پوءِ سڀ جادوگر سجدو ڪندڙ ٿي ڪري پيا چيائون تہ موسيٰ ۽ هارون جي رب تي ايمان آندوسون (٧٠). (فرعُون) چيو تہ اوهان منهنجي موڪل ڏيڻ کان اڳ اُن تي ڇو ايمان آندو؟ بيشڪ اُهو اوهان جو ضُرُور وڏو (استاد) آهي جنهن اوهان کي جادو سيکاريو آهي, تنهن ڪري اوهان جا هٿ ۽ اهان جا پير اُبتا سبتا ضرور وڍيندس ۽ اوهان کي کجين جي ٿڙن ۾ ضرور سوريءَ چاڙهيندس ۽ ضرور ڄاڻندؤ تہ ان مان ڪنهن جو عذاب وڌيڪ سخت ۽ گهڻي تائين رهڻ وارو آهي (٧١). چيائون تہ چٽن دليلن مان جيڪي اسان وٽ آيا تن تي ۽ جنھن اُسان کي پيدا ڪيو تنهن تي توکي ڪڏهن زيادتي نہ ڏينداسون تنهن ڪري جيڪي تون ڪرڻ وارو آهين سو ڪر۔ (تون) رڳو دنيا جي هن حياتيءَ بابت فيصلو كندين (٧٢). بيشك اسان پنهنجي پالڻهار تي هن لاءِ ايمان آندو آهي تر اسان جون خطائون ۽ جنهن جادو ڪرڻ تي تو اسان کي زور ڪيو سو اسان کي بخشي۔ ۽ الله (سڀ کان) ڀلو ۽ سدائين رهڻ وارو آهي (٧٣). سچ آهي ته جيڪو پنهنجي پالڻهار وٽ ڏوهاري ٿي اِيندو تنهن لاءِ بيشڪ دوزخ آهي۔ اُهو منجهس نڪي مرندو ۽ نڪي جيئندو (٧٤). ۽ جيڪي مؤمن ٿي چڱا ڪم ڪري وٽس ايندا سي اُهي آهن جن لاءِ وڏا مرتبا آهن (٧٥). سدائين رهڻ جا باغ, جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن منجهن سدائين رهــڻ وارا آهن\_ ۽ جيـڪو پاڪ ٿيو تنهن جو اِهو بدلو آهي (٧٦) .

وَلَقَدُ أَوْحَيُنَا إِلَى مُولِنِي هُ أَنَّ ٱسُرِ بِعِبَادٍ يَ فَاضَرِبُ لَهُ وَكُورُيْقًا فِي الْبَحْرِيَسِّأَلَّا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴿ فَأَتَبِعَهُمْ فِرْعُونُ بِجُنُودِ لِا فَغَشِيهُمْ مِنَ الْبَيِّرِ مَا غَشِيهُمْ ٥ وَأَضَلَ فِرْعُونُ قُوْمَهُ وَمَاهَايُ اللَّهِ إِلْهُ وَلَا قَالَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّه آنجينكُومِن عَدُوكُمُ وَوْعَدُ لَكُوْجَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزُّلْنَاعَلَيْكُوالْمَنَّ وَالسَّلُوي ٤٤ كُلُوْامِنَ كَلِيَّانِ مَا رَزَقُناكُهُ وَلِاتَطْغُوا فِيْهِ فَيَحِلُّ عَلَيْكُهُ غَضِينٌ وَمَنْ يَّحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُهُ وي ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّا رُّلِمَنُ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نُتَرَاهُنَكَ يُ وَعَمِلُ صَالِحًا نُتَرَاهُنَكَ يُ وَمَّا أَعُجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يِلْمُوْلِي ﴿ قَالَ هُمُ الْوِلَّاءِ عَلَى آثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا ثَنُ فَتَتَ قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَكُهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿فَرَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْمُبِيدُكُوُ رَتُكُهُ وَعُدًا حَسَنًا مُ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهُدُ أَمْ آرَدُ تُتُّوانَ ليُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُهُمُّ وَعِدِيْ فَ ۽ بيشڪ موسيٰ ڏانهن وحي ڪيوسون ته راتو واھ منهنجي ٻانهن سميت نڪر پوءِ سمنڊ ۾ اُنهن لاءِ سڪي واٽ بڻائي (دشمنن کان) پڪڙجڻ جو ڀؤ نہ ڪر ۽ نڪي (ٻڏڻ کاڻ) ڊڄ (٧٧). پوءِ فرعون پنهنجي لشڪر سميت سندن پوئتان پيو پوءِ سمنڊ مان (پاڻي جو اُهو ڪُن) کين وري ويو جيڪو کين ورڻو هو (٧٨). ۽ فرعون پنهنجي قومر کي گمراه ڪيو ۽ سڌي رستي نہ لاتو (٧٩). اي بني اسرائيلؤ! بيشڪ اوهان کي اوهان جي دشمنن کان بچايوسون ۽ طور (جبل) جي سڄي پاسي کان اوهان کي (توريت ڏيڻ جو) انجام ڪيوسون ۽ مُن ۽ سلويٰ اوهان تي لاٿاسون (٨٠). (۽ چيوسون تر) سٺين (شين) مان جيڪا اوهان جي روزي ڪئي سون سا کائو ۽ منجهس نافرماني نہ ڪريو نہ تہ اوهان تي منهنجو ڏمر نازل ٿيندو، ۽ جنهن تي منهنجو ڏمر نازل ٿيو سو بيشڪ اُجڙيو (٨١). ۽ جنهن توبهم ڪئي ۽ ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا وري سڌو رستو لڌائين تنهن کي بيشك آءٌ بخشيندڙ آهيان (٨٢). ۽ اي موسيٰ! ڪنهن توکي پنهنجي قوم کان (اڳ اچڻ جي) تڪڙ ڪرائي؟ (٨٣). چيائين تہ اُهي اجهو منهنجي پوئتان آهن ۽ اي منهنجا پالڻهار! توڏانهن هن لاءِ تڪڙ ڪيم تر راضي ٿئين (٨٤). (الله) چـيو تہ اسـان تنهنجي پـويان تنهنجي قوم کي پرکيو ۽ کين سامريءَ گمراه ڪيو (٨٥). پوءِ موسيٰ پنهنجي قوم ڏانهن ڪاوڙجي ارمان ۾ موٽيو۔ چيائين تہ اي منھنجي قوم! اوھان جي پالڻھار اوھان کي چڱو انجامر نہ ڏنو هو ڇا؟ پوءِ اوهان تي مدو ڊگھو ٿي پيو ڇا يا پنهنجي 🦯 پالڻهار جو ڏمر پاڻ تي نازل ٿيڻ گهريوَ؟ تنهن ڪري منهنجي انجامر جي برخلافي ڪيوَ (٨٦).

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِتَّا حُبِّلْنَا اَوْزَارًا مِّنْ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَ فَنْهَا فَكَنْ الِكَ ٱلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًالَّهُ خُوَارٌ فَقَالُوْاهِ نَآالِلهُكُوْ وَإِلَّهُ مُوْسَى أَهُ فَنَسِيَ الْأَلْمُ يرُوْنَ ٱلْأَيْرُجِعُ الْيُهِمُ قَوْلًا لا وَلاَيَمْلِكُ لَهُمُ ضَرًّا وَلاَنفُاكُ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هُمُ وَنُ مِنْ قَبُلُ يُقُومِ إِنَّمَا فُتِنْتُوبِهِ وَإِنَّ رَبُّهُ الرَّحْمِنُ فَاتَّبِعُونِي وَلَطِيعُوا آمُرِي فَالْوَالَ تُبْرَحَ عَكَيْهِ عِكِفِيْنَ حَتَّى يَرُحِعَ إِلَيْنَامُوْسِ®قَالَ لِهِرُونَ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَائِتَهُمْ ضَلُوٓا ﴿ الْاِتَتِّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ آمْرِي ﴿ قَالَ يَيْنَوُ مَّ لِاتَأْخُنُ بِلِحُيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَاءِيْلَ وَلَوْتُرَقُّ فَوْ لِي ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ إِسْرَاءِيْلَ وَلَوْتُرَقُّ فَوْ لِي ﴿ قَالَ فَمَاخَطُبْكَ لِسَامِرِيُّ قَالَ بَصْرَتْ بِمَالَدُ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ آثِرِ الرَّسُولِ فَنَبَذُ نُهَا وَكَذَ إِكَ سَوَّلَتُ لِيُ نَفْسِمُ ﴿ قَالَ فَاذُهُبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيْوِةِ آنَ تَقُولُ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ يُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلِّي الْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحْرِقَتَهُ ثُوَّ لَنَنْسِفَتَّهُ فِي الْبَيِّرِ نَسْفًا ٠

قال المر ۱۱

چيائون تہ پنهنجي وس کان تنهنجي انجام جي برخلافي نہ ڪئي سون پر (فرعون جي) قوم جي زيورن مان بار کنيا هئاسون پوءِ اُهي اڇلاياسون ۽ اهري طرح سامريءَ (باهم مر) وذا (٨٧). يوءِ أنهن لاءِ گابي جو بوتو (ٺاهي) ڪڍيائين جنهن کي رنڀ هئي پوءِ چيائين تہ هيءَ اوهان جو معبود ۽ موسىٰي جو معبود آهي ۽ (موسيٰي) ڀلي ويو آهي (٨٨). نہ ٿي ڏٺائـون ڇــا تہ (اُهـو) اُنهن کي ورندي ورائي نہ ٿو ڏئي ۽ کين نڪي ڏک ۽ نڪي سک ڏيئي سگهي ٿو؟ (٨٩). ۽ بيشڪ هارون اڳ ئي کين چيو هو تر اي منهنجي قومر! اوهين اُن (گابي) سان پرکيا ويا آهيو, ۽ بيشڪ اوهان جو پالڻهار ٻاجهارو (الله) آهي تنهن ڪري منهنجي تابعداري ڪريو ۽ منهنجو حڪم مڃيو (٩٠). چيائون تہ (اسين ايسين) مٿس مجاور رهنداسون جيسين موسيٰ اسان ڏانهن موٽي (٩١). (موسيٰ اچي) چيو تہ اي هارون! توکي ڪنهن جهليو جڏهن کين گمراه ٿيندو ڏٺيءِ؟ (٩٢). تر منهنجي پٺيان نه لڳين\_ منهنجي حڪم جي ڇو نافرماني ڪيئم؟ (٩٣). هارون چيو تہ اي ادا! نڪي مون کي ڏاڙهيءَ کان وٺ ۽ نڪي منهنجي مٿي کان, آءٌ (هن ڳالھ کان) ڊنس تہ متان چوين تہ يعقوب جي اولاد جي وچ ۾ جدائي وڌئي ۽ منهنجي چوڻ جي نگاھ نہ رکيئہ (۹۴). مُوسيٰ چيو تہ آي سامري! تنهنجو ڇا معاملو آهي؟ (٩٥). چيائين ته اُها (شيءِ) ڏٺـم جا (ماڻهن) نہ ڏٺي پوءِ ان قاصد (ملائڪ) جي پيرن جي (مٽيءَ جي) هڪ مٺ ڀريمر پوءِ أها (گابي جي بوتي ۾) وڌم ۽ اهڙي طرح منهنجي نفس (اُهو) مون لاءِ سينگاريو (٩٦). (موسيٰ) چيو ته وڃ! بيشڪ توکي حياتي ۾ (هي سزا) اهي تہ چوندو رهندين تہ: نہ ڇُهو، ۽ تو لاءِ بيشڪ (ٻيو بہ) انجام آهي جنهن جي توسان برخلافي نہ ڪبي، ۽ پنهنجي معبود ڏانهن نهار جنهن تي مجاور ٿي ويٺو هئين۔ اُسين اُن کي ضرور ساڙينداسون وري اُن (جي كيريءَ) كي درياءَ ۾ كنڊائڻ وانگر كنڊائينداسين (٩٧).

ٳڹۜؠٵۧٳڵۿؙػٛۉٳٮڷ۬ؖؖؖؖؗٛ۠ۮٳڮؠٙڰٙٳڵۿٳڷڒۿؙۅٞۅڛۼػؙڰۺؘؽؙۼؚڵٵڰۮ۬ڸڬ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِنَ ٱنْبَأَ إِمَا قَدْسَبَقَ وَقَدْ الْتِكْنَاكَ مِنْ لَـٰكُ ثَنَّا فِيهِ وَسَاءً لَهُورُومُ أَقِيمُةٍ حِمَّاكُ لَدُّهُ وَمُنْفَخُ فِي الصَّوْرُونُحُسُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمِيدِ أَرْقًا اللَّهِ يَعَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِنْ لِبِتُنَّمُ إِلَّا عَثْرًا ﴿ نَحُنُ آعُكُوبِهَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ آمُتُكُ هُوْ طِرِيْقِةً إِنْ لَّبَثْتُهُ إِلَا رَوْمًا ﴿ يَنِئَا لُوْنَكَ عِن الْجِيَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا اللهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفُصَفًا لَي لا تَرَى فِهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْنًا صَيْوَمَينِ يُتَّبِعُونَ اللَّهِ اعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحُلِنِ فَكُلْتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ﴿يَوْمَهِنِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَامَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِي لَهُ قَوْلُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِ بُومُ وَمَا خَلْفَكُمُ ۗ وَلا يُعِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ وَعَنْتِ الْوَجُولُ لِلَّحِيّ الْفَيْتُومِ وَقَلَ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْلُ مِنَ الصِّلِاتِ وَهُومُومُونِ فَلَايَخِفُ ظُلْمًا وَّلِاهَضًا ﴿ كَنَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَافِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُجُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

اوهان جو معبود الله ئي آهي اُنهي کان سواءِ ٻيو ڪو عبادت جو لائق نہ آهي\_ سڀ ڪا شيءِ (سندس) علم ۾ سمائي آهي (٩٨). (اي پيغمبر!) اهڙي طرح جيڪي گذري ويا تن جي خبرن مان توتي بيان ڪريون ٿا, ۽ پاڻ وٽان توکي نصيحت (يعني قرآن) ڏنوسون (٩٩). جيڪو کانئس منهن موڙيندو سو قيامت جي ڏينهن (گناهن جو) بار کڻندو (١٠٠). منجهس سدائين رهڻ وارا آهــنّـ ۽ قيامت جي ڏينهن اُنـهن کي بار کڻڻ بڇڙو آهي (١٠١). جنهن ڏينهن صور ۾ ڦوڪيو ويندو ۽ اُن ڏينهن ڏوهارين کي جهرُو ڪري اُٿارينداسون (١٠٢). (تنهن ڏينهن) پاڻ ۾ سُس پُس ڪندا تہ اوهين (دنيا ۾) رڳو ڏهاڪو ڏينهن رهيؤ (١٠٣). جيڪي چوندا سو اسين چڱو ڄاڻندڙ آهيون اُن مهل منجهانئن صحيح طريقي وارو چوندو تہ هڪ ڏينهن کان سواءِ نہ رهيا آهيو (١٠٤). ۽ (اي پيغمبر!) جبلن بابت توکان پڇن ٿا چؤ تہ منهنجو پالڻهار اُنهن کي اُڏائي کنڊائيندو (١٠٥). پوءِ اُن (هنڌ) کي صاف ميدان ڪري ڇڏيندو (١٠٦). منجهس نڪي هيٺاهين ۽ نڪي مٿاهين ڏسندين (١٠٧). اُن ڏينهن سڏيندڙ جي پوئتان لڳندا جنهن کي ڪا ڏنگائي نہ هوندي, ۽ سڀ آواز الله لاءِ جهڪا ٿيندا پوءِ ڀڻڪ کان سواءِ ڪجھ نہ ٻــــنندين (١٠٨). جـنـهن کـي الله موڪــل ڏنـي ۽ اُن جي چوڻ کان راضي ٿيو تنـهن کــان سواءِ اُن ڏينهن ڪــا سفارش فائدو نہ ڏيندي (١٠٩). جيڪي سندن اڳتان ۽ جيڪي سندن پوئتان آهي سو (الله) ڄاڻندو آهي ۽ (ماڻهو) کيس سندن علم سان نٿا ڄاڻي سگهن (١١٠). ۽ سڀ چهرا سدائين جيئري, (جڳ کي) قائم رکندڙ لاءِ عاجزي ڪندڙ آهن۔ ۽ جنهن ظلم (جو بار) کنيو سو بيشڪ نامراد ٿيو (١١١). ۽ جيڪو چڱا ڪم ڪندو ۽ اُهو مؤمن (بہ) هوندو سو نڪي ظلم کان ۽ نڪي نقصان کان ڊڄندو (١١٢).۽ اهڙي طرح اهو عربي قرآن لاٿو سون ۽ منجهس طرحين طرحين دڙڪا بيان ڪياسون تہ مانَ اُهي ڊجن يا (اُهو) انهن لاءِ ڪا نصيحت پيدا ڪري (١١٣).

فَتَعْلَى اللهُ الْكِلُّ الْحَقُّ وَلَاتَعْجَلْ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّقُضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُلُ رَّبِ زِدُنِي عِلْمًا ﴿ وَلَقَالُ عَهِدُنَا ۖ إِلَى ادَمَمِنُ قَبُلُ فَنَسِي وَلَهُ نِعِدُ لَهُ عَزْمًا هُوَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَلِكَةِ اشَّجُكُ وَالْاِدَمُ فِسَجَكُ وَآ اِلْكَا إِبْلِيْسُ أَلِي ﴿ فَقُلْنَا يَادُمُ إِنَّ لِهِنَا ا عَنْ وُلِكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُجُوحَنَّكُمْ امِنَ الْجِنَّةِ فَتَشْفَعْ ﴿إِنَّ لَكَ ٱلْاَتَجُوْعَ فِيهُا وَلَاتَعُرِٰي ﴿ وَٱنَّكَ لَانْظُمُوا فِيهَا وَلَاتَضْعِ ﴾ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْظِرِي قَالَ يَالْاَمْ هِلَ أَدْلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى ۚ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وطَفِقاً يَغْضِفنِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَفِ الْجَنَّةُ وَعَطَى ادْمُرْرَبَّهُ فَغَوٰىٰ ﷺ ثُنْوَاجْتَبِلَهُ رَبُّهُ فَتَأْبَ عَلَيْهِ وَهَلَى ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَاجِبِيُعًا بِعَضُكُوْ لِبَعْضِ عَدُونَ فَإِمَّا يَأْتِينَكُوْمِينَ هُدًى ﴿ فَمَن النَّبُعَ هُكَ اي فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَنْتُفِّي ﴿ وَمَنْ آعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَانَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحُشُوهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ آعُلِي® قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيُّ آعُلِي وَقَدُ كُنُكُ بَصِيُرًا ۞ قَالَ كَنْ لِكَ اَتَتُكَ الْمِثْنَا فَنَسِيْتَهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ الْيَوْمَ نُنْسَى ۗ

قال الم ۱۱

پوءِ الله سچو بادشاھ مٿاھون آھي, ۽ قـرآن (جي پڙھڻ) ۾ اُن کان اڳ جـو, تو ڏانهـن اُن جو لهڻ پورو ڪجي تڪڙ نہ ڪر ۽ چؤ تہ اي منهنجا پالڻهار! مونکي علم ۾ وڌاءِ (١١٤). ۽ بيشڪ آدم کي اڳ حڪم ڪيو هيوسون پوءِ وساريائين ۽ سندس ڪا پڪي نيت نہ لڌي سون (١١٥). ۽ (ياد ڪر) جڏهن ملائڪن کي چيوسون تہ آدم کي سجدو ڪريو پوءِ ابليس کان سواءِ سڀني سجدو ڪيو۔ اُن انڪار ڪيو (١١٦). پوءِ چيوسون تر اي آدم! هيءُ تنهنجو ۽ تنهنجي زال جو ويري آهي متان اوهان کي بهشت مان كڍي تُر ڏکيا ٿيو (١١٧). بيشڪ تو لاءِ (هي آهي تر) منجهس نڪي بک لڳندئي ۽ نڪي اُگهاڙو ٿيندين (١١٨). ۽ پڪ تون منجهس نڪي اُڃو ٿيندي ۽ نڪي اُس لڳندئي (١١٩). پوءِ کيس شيطان وسوسو ڏنو چيائين تہ اي آدم ! سدائين رهڻ جي وڻ جو ۽ سدائين رهڻ واري بادشاهيءَ جو توکي ڏس ڏيان؟ (١٢٠). پوءِ منجهانئس ٻنهين کاڌو تنهن ڪري اُنهن کي سندين اُگهڙ ظاهر ٿي ۽ بهشت (جي وڻ) جا پن پاڻ تي ويڙهڻ لڳا ۽ آدم پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪئي تنهن ڪري ڀٽڪي ويو (١٢١). وري سندس پالٹھار کیس چونڊيو پوءِ مٿس ٻاجھ سان موٽيو ۽ (کيس) سڌي رستي لاتائين (١٢٢). چيائين تر منجهانئس ٻئي گڏ لهي وڃو اوهان مان ڪي كن جا ويري ٿيندا, پوءِ جڏهن اوهان وٽ منهنجي هدايت اچي تڏهن جنهن منهنجي تابعداري ڪئي سو گمراھ نہ ٿيندو ۽ نڪي بـدبخت ٿيندو (١٢٣). ۽ جيڪو منهنجي ياد ڪرڻ کان منهن موڙيندو تنهن لاءِ بيشڪ حياتي اُهنجي ٿيندي ۽ قيامت جي ڏينهن کيس اُنڌو ڪري اُٿارينداسون (١٢۴). چوندو اي منهنجا پالڻهار! مون کي اُنڌو ڪري ڇو اُٿاريئہ ۽ بيشڪ (اڳي) سڄو هوس (١٢٥). (الله) چوندو تـ ائين آهي. تو وٽ اسان جيون آيتون آيون پوءِ کين وساريئہ, ۽ اهڙي طرح اڄ وساربين (١٢٦).

وكذالك نَجْزِي مَن آسُرَف وَلَوْ يُؤُمِن بِالنِّ رَبِّم وَلَعَدَابُ الْإِخْرَةِ اَشَكُ وَابْقِي الْفَالَةُ يَهُدِلَهُمْ كَوْاَهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُوْوْنِ يَنْشُوْنَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَالِبَ لِأُولِ النَّهٰ ۖ وَلُوْلِا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمِّيهُ فَاصْبِرْعَلِي مَا يَقُولُونَ وَسِيِّحْ بِعَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ السَّنَمْسِ وَقُبْلَ غُرُو بِهَا وَمِنَ انْ آَيَ الَّيْلِ فَسَيِّمْ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ ڵعَلَّكَ تَرْضَى ۗوَلاِتَمُكَّ نَّ عَيْنَيْكَ إلى مَامَتَّعُنَابِهِ أَزُواجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نِيَالَا لِنَفْتِنَهُمُ فِيُوْوِرِزُقُ مَ سِّك خَيْرُوَّٱنْفِي®وَأَمُرُآهُكَ بِالصَّلْوِةِ وَاصْطَبِرُعَلَيْهَا ۗ لَا نَسْعَلْكَ رِزُقًا مُخُرُ، نَرُزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوي ۗوَقَالُوا ڷٷڒؽٳؿؽؙٵؚؠٵؽڐٟڝٚ٥ؙڗڽ<sup>ٟ</sup>ڋٲۅؘڮۏؾٲؿؚۿۘڂڔؾۜؽڎؙٵ<u>ڧ</u>ٳڶڞؙ۠ۼڣ الْرُوْلِ®وَلَوْاتَّا اهْلَكْنْهُ وَبِعَذَ ابِيِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَيِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ البِيكَ مِنْ قَبُلِ آنُ تَذِلَّ وَغَنْزِي ﴿ قُلْ كُلْ مُّ تَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُولَهُ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ أَصُكِبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ الْهَتَالِي اللَّهِ مَا السَّوِيِّ وَمَنِ الْهُتَالِي اللَّهِ

۽ اهڙي طرح انهي کي سزا ڏينداسون جيڪو حد کان لنگهيو ۽ پنهنجي پالڻهار جي نشانين کي نہ مڃيائين۔ ۽ آخرت جـو عذاب ڏاڍو سخت ۽ جٽادار آهي (١٢٧). (هن ڳاله) کين سڌو رستو نہ ڏيکاريو ڇا تہ کانئن اڳ ڪيترائي جڳ ناس ڪياسون جن جي جاين ۾ گهمندا آهن؟ بيشڪ اُن ۾ ڌيان وارن لاءِ نشانيون آهن (١٢٨). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جو حڪم آڳاٽو نہ ٿئي ها ۽ (پڻ) مدت مقرر ٿيل نہ هجي ها ته ضرور (عذاب) لازم ٿئي ها (١٢٩). پوءِ جيڪي چوندا آهن تنهن تي صبر ڪر ۽ سج اُڀرڻ کان اڳ ۽ ان جي لهڻ کان اڳ پنهنجي پالڻهآر جي پاڪائي سآراه سان گڏ بيان ڪر ۽ رات جي (پهرين) گهڙين ۾ ۽ ڪجھ گهڙيون ڏينهن جون پاڪائي بيان ڪر تر مان تون خوش ٿئين (١٣٠). ۽ (اي پيغمبر!) تون پنهنجين اکين کي ان ڏانهن نہ کول جنهن سان منجهانئن (ڪافرن جي) ٽولين کي دنيا جي حياتيءَ جي سينگار سان هن لاءِ آسودو ڪيوسون تر منجهس کين پرکيون۔ ۽ تنهنجي پالڻهار جو رزق ڀلو ۽ سدائين (رهڻ) وارو آهي (١٣١). ۽ پنهنجي گهر وارن کي نماز جو حڪم ڪر ۽ مٿس صبر ڪر (يعني قائم رھ) تو کان رزق نہ گھرندا آهيون۔ اسين تـوکي روزي ڏيندا آهيون۔ ۽ چـگي عاقبت پرهيزگارن لاءِ آهي (١٣٢). ۽ چون ٿا تہ اسان وٽ پنهنجي پالڻهآر جي ڪا نشاني ڇو نہ آڻيندو آهي؟ جيڪي پهرين صحيفن ۾ آهي سي نشانيون وٽن نہ آيون آهن ڇا؟ (١٣٣). ۽ جيڪڏهن اسين کين هن (پيغمبر موڪلڻ) کان اڳ عذاب سان ناس ڪريون ها تر ضرور چون ها تر اي اسان جا پالڻهار! اسان ڏانهن پيغمبر ڇو نہ موڪليئہ تہ پنهنجي ذليل ٿيڻ ۽ خوار هجڻ کان اڳ تنهنجي آيتن جي تابعداري ڪريون ها! (١٣٤). (اي پيغمبر!) چؤ ته سڀ كو منتظر آهي پوءِ (اوهين به) منتظر رهو. پوءِ سگهو ئي ڄاڻندؤ تر سڌيءَ واٽ وارا ڪير اهن ۽ هدايت وارو ڪير ٿيو؟ (١٣٥).

٤ حِراللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ( فَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ رَنْ غَفْ لَهِ إِنَّا لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ رِنْ غَفْ لَة مُعُوضُونَ عَمَا يَانِيَهُومُ مِنْ ذِكُومِنَ رَبِّهُمْ لَعْدَتِ إِلَّا اسْتَمَعُولُا وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۚ لَاهِيَةً قُلُونُهُمْ وَآسَرُّ وِالنَّجُونَ ۗ الّذِينَ طَلَمُوٓۤأَ هَلْ هٰذَ ٱلْكِرْبِشِرُمِّتِنْكُمُّ أَفَتَاثُونَ السِّعْرَ وَٱنْتُوتُبُصِرُونَ © قَلَ رَبِّنَ يَعْكُمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَا ۚ وَالْأَرْضِ وَهُوالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۗ بَلُ قَالُوۡٓا اَضۡعَاكُ ٱحۡلَامِ بَلِ افۡتَرَٰٰهُ بَلۡ هُوۡشَاعُرُ ۖ فَلَكَأْبِتَنَا بِايَةٍ كَمَا ٱرْسِلِ الْأَوَّلُونَ ٥ مَا امَنَتُ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَةٍ آهَلُمْهُمَّ أَ ٲڣۿؙۄٛٮٛٷٛڡؚڹٛۅؙڹ۞ۅٙمٵۧۯڛڷڹٵڡٞڹڷڬٳڷٳڔڿٳڵڒڹٚۅڿٛٳڵؽۿؚۿ فَسُعُلُوْا اهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُولَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمُ جَسَكًالَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَرُومَا كَانُوْ اخِلدِينَ ۗ نُوْصَدَقُهُمْ <u>الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُ</u> مُومَنْ لَنْنَاءُ وَآهُلَكُنَا الْمُسْرِفِيْنَ ﴿ لَقَـٰكُ ٱنُزَلْنَآالِيُكُوْكِتِـاً فِيهُ وِذِكُوْكُوْ أَفَلاتَعْقِلُونَ فَوَكَوْقَصَمْنَا مِنُ قَوْلَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَّانْشَأْنَا بِعَثَ هَافَوْمًا اخْرِينَ •

## سورة انبياء مكي آهي ، هي هك سؤ بارهن آيتون ۽ ست رکوع آهي

## الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ماڻهن لاءِ سندن حساب ويجهو ٿيو آهي ۽ اُهي غفلت ۾ (رهي کانئس) منهن موڙيندڙ آهن! (١). سندن پالڻهار وٽان ڪا نئين نصيحت وٽن نہ ايندي آهي پر اُن کي (ٺٺولي وانگر راند) کيڏنـدي ٻـڌندا آهن (٢). سندن دليون وائڙيون آهن۔ ۽ ظالم ڳجهيون صلاحون ڪندا آهن تہ هي (پيغمبر) اوهـان جهڙو ئي ماڻهو آهي, ۽ اوهين ڏسي وائسي جادوءَ کي ڇو ويجها ويندا آهيو؟ (٣). (پيغمبر) چيو تر منهنجو پالڻهار سڀ ڳالھ ڄاڻندو آهي (جا) آسمان ۽ زمين ۾ (جتي هجي) ۽ اُهو ٻـــــندڙ ڄاڻندڙ آهي (۴). بلڪ چيائون ته (اُهو قرآن) اجايا خيالات آهن بلڪ اُن کي ٺاه ٺاهيو اٿس بلڪ اُھو شاعر آھي, پوءِ جڳائي تہ اسان وٽ ڪا نشاني آڻي جھڙي طرح يهريان (پيغمبر) موڪليا ويا هئا (٥). (هائو!) ڪو به ڳوٺ جنهن کي اڳ ناس ڪيوسون تنهن (جي رهاڪن پنهنجن پيغمبرن تي) ايمان نہ آندو هو, پوءِ هي ايمان آڻيندا ڇا؟ (٦). ۽ (اي پيغمبر!) توکان اڳ رڳا مرد پيغمبر موكلياسون جن ڏانهن وحي ڪيو هيوسون (چؤ ته) جيڪڏهن نہ ڄاڻندا آهيو تہ علمر وارن کان پڇو (٧). ۽ اُنهن (پيغمبرن) جو اهڙو جسو نہ بڻايوسون جو طعامر نہ کانئن ۽ نہ سدائين رهڻ وارا هئا (٨). وري ساڻن (پنهنجي) انجام کي سچو ڪيوسون پوءِ اُنهن کي ۽ جنهن لاءِ گهريوسون تنهن کي بچايوسون ۽ حد کان لنگهندڙن کي ناس ڪيوسون (٩). بيشڪ اوهان ڏانهن هڪ ڪتاب نازل ڪيوسون جنهن ۾ اوهان لاءِ نصيحت آهي۔ پوءِ ڇـو نہ سمجهندا آهيو؟ (١٠). ۽ ڪيترائي ڳوٺ جو اُهي ظالمر هئا ويران ڪياسون ۽ کانئن يوءِ ٻيون قومون پيدا ڪيون سون (١١).

فَكَتِّٱلْحَشُّوُا مَانْسَنَآلِذَا هُمْ مِّنْهَا يَوْكُضُوْ نَّ لَا تَوْكُضُوْا وَ ارْجِعُوْ ٳٳڸؗمَّا أَثُرُفْتُهُ فِيُهِ وَمَسْكِينِكُوْ لَعَلَّكُوْ تُشْعُلُونَ ۞ قَالُوايوَيْكَنَا إِنَّاكُتَا ظِلِمِينَ فَمَازَالَتْ تِنْلُكَ دَعُومُمُ حَتَّى جَعَلْنَهُ وَحَصِيدًا خِمِدِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِبِينَ®لَوَارَدْنَاانَ نَتَّخِذَلَهُوَّالِاتَّخَنُ نَهُ مِنُ لَكُ تَنَا الْعِلِيْنَ @بَلُ نَقْنِفُ بِالْعَقِ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدُمَغُهُ فَإِذَاهُوزَاهِقُ وَلَكُوالُويُلُ مِمَّاتَصِفُونَ ۞ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْكَ لاَ لِيَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَايَسْتَحْسِرُونَ فَيْسَبَّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لايَفْتُرُونَ الْمِراتَّخَذُ وَ اللَّهَةُ مِّنَ الْاَرْضِ هُوْنَيْشِرُونَ الْكَرْضِ هُوْنَيْشِرُونَ <sup>©</sup> كُوكَانَ فِيهِمَا الْهَدُ الْآلِاللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحِيَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ@آمِراتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهُ الِهَةُ قُلْ هَاتُوْا بُرُهَانَكُمُ وَهٰ فَاإِذِكُوْمَنُ مِنْ عَنِي وَذِكُوْمَنُ قَبْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَلُ آكُنْزُهُ مُ لِا يَعْلَمُونَ الْحَتَّى فَهُومٌ مُّعْرِضُونَ ﴿

پوءِ جنهن دم اسان جو عذاب محسوس كيائون (تنهن دم) أمالك أتاهون اُهي ڀڳا ٿي (١٢). (چيوسون تر) نہ ڀڄو ۽ جن (نعمتن) ۾ سکيا هيؤ تن ڏانهن ۽ پنهنجن گهرن ڏانهن موٽو تہ مانَ اوهان کان پڇيو وڃي (١٣). چوندا رهيا ته اسان لاءِ ويل آهي بيشڪ اسين ظالم هئاسون! (۱۴). پوءِ سدائين سندن اهو پڪارڻ هو تانجو کين لڻيل (۽) وسانيل ڪيوسون (١٥). ۽ آسمان ۽ زمين کي ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي سا ڪا اسان راند نہ بڻائي آهي (١٦). جيڪُڏهن اسان کي راند بڻائڻ (يعني ٻـارن ٻـچن) جو ڪو ارادو هجي ها ته ضرور اُن کي پاڻ وٽان وٺون ها (يعني پاڻ جهڙا ڪريون ها) جيڪڏهن ڪندڙ هجون ها! (پر اسين ائين ڪندڙ نہ آهيون) (١٧). بلڪ سچ کي ڪوڙ تي اُڇليندا آهيون پوءِ اُهو سندس مٿو ڀڃندو آهي پوءِ اُنهى مهلَ اُهُو (كوڙ) چٽ ٿيندڙ آهي۔ ۽ جيڪي (الله جون) وصفون اوهين بيان ڪندا آهيو تنهن سببان اوهان لاءِ خرابي آهي (١٨). ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو الله جو آهي۔ ۽ جيڪي وٽس آهن سي سندس عبادتُ کان وڏائي نہ ڪندا آهن ۽ نڪي ٿڪبا آهن (١٩). (اُهي) رات جو ۽ ڏينهن جو پاڪائي بيان ڪندا آهن سست نه ٿيندا آهن (٢٠). زمين (جي شين) مان اهڙا مُعبود ورتا اَٿن ڇا جو اُهي (مئي کان پوءِ کين) كڙو كندا؟ (٢١). جيڪڏهن آسمان ۽ زمين ۾ الله کان سواءِ (گهڻا) معبود هجن ها ته (آسمان ۽ زمين) ٻئي اُڄڙن ها! پُوءِ (ڪافر) جيڪو بيان كندا آهن تنهن (ڳالھ) كان عرش جو مالك الله پاك آهي (٢٢). (الله) جيڪي ڪندو آهي تنهن بابت (اُهو) نہ پڇبو ۽ اُنهن کان پڇا ڪ بي (٢٣). اُن کان سواءِ (ٻيا) معبود ڇو ورتائون؟ (اي پيغمبر کين) چؤ ته پنهنجو (توريت ۽ انجيل مان) دليل آڻيو. هي (قرآن) منهنجي سنگت جي نصيحت آهي ۽ (هي) مون کان اڳ وارن جي نصيحت آهي بلڪ اُنهن مان گهڻا حق کي نہ ڄاڻندا آهن تنهن ڪري اُهي منهن موڙيندڙ آهن (٢٤).

وَمَأَارَسُلْنَامِنَ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُنُوجِيَّ اِلَيْهِ أَنَّهُ لْكَ إِلَّهُ إِلَّاكَانَا فَاعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُوااتَّخَذَ الرَّحْمُنُ وَلَمَّا سُبُحْنَهُ ۚ بِلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونَ ۖ لِاسْتِيقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ هِ يَعْمَلُوْنَ®يَعُلُوْ مَا بَيْنِ ٱيْدِيْهِمُ وَمَا خَلُفَهُمُووَ لاَيَتْفَعُونَ 'اِلَّالِمِنِ ارْتَضَى وَهُمُومِّنُ خَشُيَتِهِ مُشَّفِقُونَ<sup>®</sup> وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُوْ إِنَّ اللَّهُ مِنْ دُونِهِ فَنَالِكَ تَجْوِنْ لِهِ جَهَانُهُ ﴿ كَذَالِكَ نَجْزِي الظُّلِيدِينَ شَا وَلَهُ يَرَالَّذِينَ كَفَرُواۤ آنَّ السهون والررض كانتارتقا ففتقنهما وجعلنامن المآء كُلُّ شَيًّ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي أَنْ تَمِيْدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ وحكنا السهاء سقفامت فأوظا وكأدعن ايتهام فرضون وَهُوالَّانِي يُخَلِّقَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشُّمْسَ وَالْقَمْرَ وُكُلُّ فِيُ فَلَكِ يَيْسُبَحُونَ ®وَمَاجَعَلُنَالِبَشَرِمِّنُ قَبُلِكَ الْخُلْلُ اَفَايِنَ مِّتَّ فَهُمُ الْخَلِدُ وَنَ۞كُنُّ نَفْسٍ ذَ إِنتَ قُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْكُوْ بِالشَّيْرِ وَالْخَيْرِ فِنْنَةً وَالْيُنَا تُرْجَعُونَ ٥

۽ تو کان اڳ جيڪو (بر) پيغمبر موڪليوسون تنهن ڏانهن هي وحي ڪيوسون تر مون کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي تنهن ڪري منهنجي عبادت ڪريـو (٢٥). ۽ چون ٿا تہ الله (پنهنجي لاءِ ملائڪ) اولاد ورتو آهي اُهو پاڪ آهي۔ بلڪ (ملائڪ الله جا) سڳورا ٻانها آهن (٢٦). ڳالهائڻ ۾ اُن کان آڳاٽائي نہ ڪندا آهن ۽ اهي سندس حڪم موجب ڪم ڪُندا آهن (٢٧). جيڪي سندن اڳتان ۽ جيڪي سندن پوئتان آهي سو (الله) ڄاڻندو آهي ۽ (الله) جنهن کان راضي ٿئي تنهن کان سواءِ ٻئي لاءِ سفارش نه ڪندا آهن ۽ اُهي سندس ڀؤ کان ڊڄندڙ آهن (٢٨). ۽ منجهانئن جيڪو چوي تر الله کان سواءِ آءٌ معبود آهيان تنهن کي دوزخ جي سزا ڏينداسون\_ ظالمن کي اِهڙي ئي سزا ڏيندا آهيون (٢٩). ڪَافرن نہ ڏٺُـو آهي ڇا تہ آسمان ۽ زمين بند ٿيل هئا؟ پوءِ اُنهن کي کوليوسون۔ ۽ سڀ ڪنهن جيئريءَ شيءِ کي پاڻيءَ مان پيدا ڪيوسون۔ پُوءِ ڇو نہ ايمان آڻيندا آهن؟ (٣٠). ۽ زمين ۾ جبل پيدا ڪياسون تہ متان کين ڌوڏي ۽ منجهس ويڪرا رســتا بڻايا سون تہ مانَ اُهــي واٽ لهن (٣١). ۽ آسمان کي محفوظ ڇت بڻائي سون, ۽ اُهي اُن جي نشانين کان منهن موڙيندڙ آهن (٣٢). ۽ (الله) اُهو آهي جنهن رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ بڻايو\_ هر هڪ (پنهنجي) دائري ۾ ترندو آهي (٣٣). ۽ توکان اڳ ڪنهن ماڻهوءَ کي ســـدائين رهـــڻ وارو نہ ڪيوسون۔ جـيڪڏهن تون مئين تہ اُهي سدائين رهڻ وارا آهن ڇا؟ (٣٤). سڀ ڪو جيءُ موت (جو مزو) چکڻ وارو آهي۔ ۽ اوهان کي مدائی ۽ چڱائي سان آزمائش لاءِ پرکيدا آهيون۔ ۽ اسان ڏانهن موتائبؤ (٣٥).

وَإِذَارَاكَ الَّذِينَ كُفُرُوْا إِنَّ يَتَّخِذُوْنَكَ إِلَّاهُنُواْ الْهَٰذَا الَّذِي يَنْكُو الْهَتَكُو وَهُمُ بِنِكُو الرَّحُلِي هُمُ كُفِرُونَ ٠ خْلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِ يَكُو النِّي فَلَاتَسْتَعْجِلُونِ ٣ وَيَقُولُونَ مَتَّى هٰذَاالُوعُدُانِ نُنْتُوطِدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعُلُمُ الذين كُفُّ واحِيْنَ لاَيَكُفُّونَ عَنْ وَّجُوْهِهِمُ التَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمُ وَلَاهُمُ مُنْصَرُونَ ﴿ بَلُ تَاتِيْهِمُ بَغْتَةً فَتَبْهَا فُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ۞ وَلَقَدِ السُّنَّهُ زِئَّ بِرُسُلِ مِّنُ قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُوْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُ وَنَ فَي قُلْ مَن يَكُلُؤُكُوْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحُلِنَّ بِلُ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿ أَمْرِلُهُمُ الْهَةُ تَبْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۚ لَا بِيتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفِيهِ وَوَلاهُ مُرِّينًا يُصَحَبُونَ ﴿ بَلُ مَنَّعْنَا هَوُلاءِ وَ ابَآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ أَفَكَرِيرُونَ آتَانَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَامِنَ أَطْرًا فِهَا أَفَهُمُ الْغَلِبُونَ ﴿ قُلُ إِنَّهَا ۗ أُنْذِرُكُهُ بِالْوَحِيِّ وَلاَيِسْمَعُ الصَّمُّ التَّعَاءَ إِذَا مَا يُنْنَدُونَ ١٠٠٥ أَنْذِونَ٠٠٠

۽ جڏهن ڪافر توکي ڏسندا آهن تڏهن توکي رڳو ٺٺولي ڪري وٺندا آهن\_ (۽ چوندا آهن) تہ هي اُهو آهي ڇا جيڪو اوهان جي معبودن (جي عيبن) جــو ذڪر ڪندو آهي, ۽ اُهي الله ياد ڪرڻ کان انڪار ڪندا آهن (٣٦). انسان (فطرتاً) جلدباز بثايو ويو آهي. سگهو پنهنجيون نشانيــون اوهــان کي ڏيکاريندس پوءِ مون کان (عذاب) جلد نہ گھرو (٣٧). ۽ چون ٿا تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اهـو انـجام ڪڏهن ٿيندو؟ (٣٨). جيڪڏهن ڪافر اُن وقت کي ڄاڻن ها جنهن مهل نہ ڪي پنهنجن منهن ۽ نر ڪي پنهنجن پٺين کان باھ کي جهلي سگهندا ۽ نر ڪي کين مدد ڏبي (تہ ائين نہ چون ها) (٣٩). بلڪ (اُها گھڙي) وٽن اوچتو ايندي پوءِ کين حيران ڪندي پوءِ نڪي اها ٽاري سگهندا ۽ نڪي کين مهلت ڏبي (۴۰). ۽ بيشڪ تو کان اڳ پيغمبرن سان ٺٺوليون ڪيون ويون پوءِ منجهانئن جن ٺٺوليون ڪيون تن تي اُهو عذاب ڪڙڪيو جنهن سان ٺٺوليون ڪندا هئا (۴۱). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته رات ۽ ڏينهن جو باجهاري (الله جي عذاب) کان ڪير اوهان جي نگهباني ڪندو آهي؟ بلك أهي پنهنجي پالڻهار جي ياد كرڻ كان منهن موڙيندڙ آهن (۴۲). اسان کان سواءِ (بچائڻ وارا ٻيا) ڪي معبود آهن ڇا جو اُنهن کي بچائيندا؟ اُهي پاڻ کي بہ مدد ڏيئي نہ سگهندا آهن ۽ نڪي اُهي (هڪ ٻئي جي مدد سان) اسان (جي عذاب) کان بچندا (۴۳). بلڪ کين ۽ سندن پيءُ ڏاڏن کي آسودو ڪيوسون تان جو سندن ڄمار ڊگهي ٿي\_ پوءِ نہ ٿا ڏسن ڇا ته (ڪافرن جي) ملڪ کي اُن جي چوڌاريون (مسلمانن جي غالب ٿيڻ سان) گهٽائيندا پيا اچون؟ پُوءِ اُهي ڏاڍا ٿيندا ڇا؟ (۴۴). (اي پيغمبر! کين) چؤ تر آءُ اوهان کي وحي سان ئي ڊيڄاريندو آهيان ۽ جڏهن (ماڻهو) ڊيـڄاريا ويندا آهن تڏهــن ٻـوڙو (ڊيڄارڻ جــو) ســـڏ نہ ٻـڌندو آهي (۴٥).

وَلَيِنُ مِّسَّتُهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَا بِرَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ لِوَيْلَنَأَ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ الْهُوَازِيْنَ الْقِسْطَلِيُّومِ الْقِيمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفُسُ شَيْئًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِ أَتَيْنَا بِهَا وَكُفِي بِنَاحْسِبِينَ ﴿ وَلَقَدُ التَّيْنَا مُوسى وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿ النَّذِيْنَ يَخُشُونَ رَبُّهُمُ بِالْغَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُون @وهناذِكُومُ برك أنز لنه افَأَنَدُ له مُنْكِرُونَ ﴿ وَلَقَدُ الْكِيْنَا إِبْرَاهِ يُورُشُدُهُ مِنْ قَبُلُ وَ كُتَّابِهِ عَلِمِينَ ﴿إِذْ قَالَ لِأَمِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَانِيُلُ الَّتِيُّ أَنْتُهُ لَهَاعْكِفُونَ ﴿ قَالُوْا وَحَدُنَّا ابِأَءُ نَالَهَا عبدين ﴿ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَالْأَوْكُمُ فِي ضَالِ مُّبِيْنِ ﴿ قَالُوْ ٱلْجِئَتَنَا بِالْحُقِّ آمُ ٱلْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿ مُّبِينِ اللَّعِبِينَ اللَّعِبِينَ قَالَ بَلُ رَّبُّكُمُ مُرَبُّ السَّلْمُوتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطُوهُ نَّ حُوراً نَا عَلَى ذَٰ لِكُمْ مِنِّنَ الشَّهِدِينَ <sup>®</sup>وَ تَاللَّهِ لَا كَيْدَكَ آصَنَا مَكُوْ بَعْدَانَ ثُولُوا مُدُيرِينَ ﴿

۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار جي عذاب مان ٿورڙو ئي کين پهچي تہ ضرور چون ته هاءِ ارمان! آسين ظالم هئاسون (۴٦). ۽ قيامت جي ڏينهن عدل جي ترازي رکنداسون پوءِ ڪنهن بہ ماڻهوءَ تي ڪوبہ ظلم نہ ڪبو۔ ۽ جيڪڏهن (عمل) آهرُ جي داڻي جي تور هوندو تر بر اُن کي آڻينداسون۔ ۽ اسين حساب ڪندڙ بس آهيون (٤٧). ۽ بيشڪ موسيٰ ۽ هارون کي (سچ کي ڪوڙ کان) نکيڙيندڙ ڪتاب ۽ (اُنهن) پرهيزگارن لاءِ روشني ۽ نصيحت دني سون (۴۸). جيڪي پنهنجي پالڻهار کان پريٺ ڊڄندا آهن ۽ اُهي قيامت کان (پڻ) ڊڄندڙ آهن (۴۹). ۽ هي (قرآن) هڪ برڪت واري نصيحت آهي جنهن کي نازل ڪيوسون۔ پوءِ ڇو اوهين اُن جا منڪر ٿيندا آهيو؟ (٥٠). ۽ بيشڪ ابراهيم کي اڳ ئي سندس هدايت ڏني سون ۽ کيس ڄاڻندڙ هئاسون (٥١). جڏهن پنهنجي پيءُ ۽ پنهنجي قوم کي چيائين تہ هي ڪهڙيون مورتون آهن جن تي اوهين ويهي عبادت ٿا ڪريو؟ (٥٢). چيائون تر پنهنجا ابا ڏاڏا اُنهن جا پوڄيندڙ ڏٺاسون (٥٣). (ابراهيم) چيو تر بيشڪ اوهين پاڻ ۽ اوهان جا اَبا ڏاڏا پڌري گمراهيءَ ۾ آهيو (٩٠). چيائون اسان وٽ سچ آندو آٿيئي يا تون راند ڪندڙن مان آهين؟ (٥٥). (ابراهيم) چيو تہ بلڪ اوهان جو پالڻهار اُهوئي آسمانن ۽ زمين جو پالڻهار آهي جنهن أهي بڻايا آهن ۽ آءُ اُن (ڳالھ) تي شآهدي ڏيندڙن مان آهيان (٥٦). ۽ الله جو قسم آهي تہ اوهان جي پٺيري ٿي ڦرڻ کان پوءِ اوهان جي بتن لاءِ ضروركا رٿ كندس (٧٥).

فَجَعَلَهُ وَجُذَا إِلَّا كِبُيرًا لَّهُ وَلَعَلَّهُ وَ إِلَيْهِ بَرُجِعُونَ ٥ قَالُوُا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِالْهَتِنَآاِتَ لَهِنَ الظِّلِمِينَ ۖ قَالُوُا سَبِعُنَافَتًى يَنْكُرُ هُمُ مِنْقَالُ لَهُ إِبْرِهِ بَهُونَ قَالُوْا فَأَتُواْبِهِ عَلَى اَعُيْنِ التَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشُهَدُونَ ﴿ قَالُوْا ءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا يَإِبْرُهِ يُوثُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ﴿ كِبُيْرُهُمُ هِلْمَا فَنُكُلُوهُمُ إِنْ كَانْوَ النَّطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواۤ إِلَّى الْمُ أَنْفُيهِ مُونَقَالُوٓ النَّكُوۡ اَنۡتُوالظُّلِمُوۡنَ ﴿ ثُمَّ نُحَّانُكُ سُواعَلَى رُءُوْسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَاهَةُ لِآءَ يَيْطِقُونَ قَالَ اَنْتَعَبْدُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْعًا وَّلا يَضْرُّكُمْ شَارًّا وَلَا يَضْرُّكُمْ شَارًّا لَّكُوْ وَلِمَا تَعَبُّ دُونَ مِنَ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعُفِلُونَ ﴿ قَالُوُ احَرِّقُولُ وَانْصُرُوا الْهَتَكُمُ إِنْ كُنْتُو فَعِلِينَ ٠٠ قُلْنَا لِنَارُكُونِ بُرُدًا وَّسَلَّمًا عَلَى إِبْرُهِ بُهُ فِي أَمَا دُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۚ وَنَجَّيْنَهُ وَ لُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَهَـبْنَا لَهُ ۗ اسُحٰقَ وَيَعْقُونَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِيْنَ ٠

پوءِ اُنهن کي سندن وڏي بت کان سواءِ, ٽڪر ٽڪر ڪيائين تہ مانَ اُهي ڏانهنس موٽن (٥٨). چيائون تہ اسان جي بتن سان ههڙو حال ڪنهن ڪيو؟ بيشڪ اُهو ظالمن مان آهي (٥٩). چيائون تر هڪ جوان کان چيائون تہ کــيس ماڻهن جي اکــين جي آڏو آڻيو تہ مان اُهـــي گـــواهي ڏين (٦١). (جڏهن آندائونس تڏهن) چيائون تر اي ابراهيم! تو اسان جي بتن جو هيءُ حال ڪيوآهي ڇا؟ (٦٢). ابراهيمر چيو تہ (نہ!) بلڪ اهو سندن هن وَڏي ڪيو آهي جيڪڏهن ڳالهائين ٿا تہ کانئن پڇو (٦٣). ُپوءِ پاڻ ڏانهن (ڦڪا ٿي) موٽيا پوءِ (هڪ ٻئي کي) چيائون تر بيشڪ اوهين پاڻ بي انصاف آهيو (٦۴). پوءِ پنهنجا ڪنڌ اُونڌا ڪيائون, (چيائون) تر بيشڪ تون ڄاڻندو آهين تر هي نر ڳالهائيندا آهن (٦٥). (ابراهيم) چيو تر پوءِ الله کان سواءِ اُنھن کي ڇو پوڄيندا آھيو جيڪي نہ ڪي اوھان کي نفعو پهچائيندا آهن ۽ نہ ڪي اوهان کي نقصان پهچائيندا آهن؟ (٦٦). اوهان تي ۽ جنهن کي الله کان سواءِ پوڄيندا آهيو تنهن تي حيف هجي۔ پوءِ (اوهين) نه سمجهندا آهيو ڇا؟ (٦٧). چيائون ته اُن کي ساڙيو ۽ جيڪڏهن اوهين ڪجھ ڪرڻ گهرو ٿا تہ پنهنجن بتن جو پلؤ وٺو (٦٨). (پوءِ باہ ۾ وڌائونس) چيوسون تر اي باه! ابراهيمر تي ٿڌي ۽ سلامتي واري ٿي پؤ (٦٩). ۽ کيس ايذائڻ گهريائون تنهنڪري کين بلڪل ٽوٽي وارو ڪيوسون (٧٠). ۽ کيس ۽ لوط کي اهڙي زمين ڏانهن بچائي آندوسون جنهن ۾ جهان وارن لاءِ برڪت ڪئي سون (٧١). ۽ ابراهيم کي اسحاق بخشيوسون\_ ۽ يعقوب(جو ، سندس پوٽو هو) وڌيڪ (بخشيوسون) ۽ سيني كي صالح كيوسون (٧٢).

وَجَعَلَنْهُمُ آبِمَّةً يُّهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا النَّهِمُ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلْوِةِ وَإِبْتَآءَ الزَّكُوةِ وَكَانُوْالْنَاعِدِيْنَ ۗ وَلُوْطًا اتِّينَاهُ حُكُمًا وَّعِلْمًا وَّنَجِّينَهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتُ تَعْمُلُ الْخَبْلِيثُ إِنَّهُمْ كَانُوا قُوْمَسِوْءٍ فَسِقِبُنَ ﴿ وَٱدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ وَنُوْحًا إِذْ نَادِي مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَجَتِّينَهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْهِ ﴿ وَنَصَرُنِهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِالْتِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومُ سَوْءٍ فَأَغْرَ قُنْهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ وَكَا وَدَ وَسُلَيْهُنَ إِذْ يَحُكُمُنِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِي الْحَرْثِ الْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّالِكُلُوهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَقَّمُنْهَا سُلِيلُونَ ۚ وَكُلَّا التِّنِنَا حُكُمًا وَّعِلْمًا وَّسَخَّوْنَا مَعَ دَاؤد الْجِبَالَ يُسَيِّبُ مِن وَالطَّيْرُ وَكُتَّا فَعِلِينَ ﴿ وَعَكَّمُنَ هُ صَنْعَةً لَبُوْسٍ لَكُمُ لِتُحُصِنَكُوْمِنَ كَالِسِكُوْ فَهَلُ أَنْتُوُ شٰكِرُوۡنَ ۞وَلِسُكَيْهُرَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِالْمُرِكِمَ ۖ إِلَى الْارْضِ الَّتِي بِرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيٌّ عِلْمِينَ ﴿

۽ اُھي اھڙا امام ڪياسون جو اسان جي حڪم موجب سڌو رستو ڏيکاريندا هئا ۽ اُنهن ڏانهن چڱن ڪمن ڪرڻ ۽ نماز پڙهڻ ۽ زڪواة ڏيڻ جو حڪم ڪيوسون۔ ۽ اسان جي عبادت ڪندڙ هئا (٧٣). ۽ لوط کي حڪمت ۽ علم ڏنوسون ۽ کيس اهڙي ڳوٺ (وارن) کان بچايوسون جو گندا كم كندا هئا\_ ڇو تر اُهي بڇڙي نافرمان قوم هئا (٧٤). ۽ كيس پنهنجي ٻاجھ هيٺ داخل ڪيوسون۔ بيشڪ اُهو صالحن مان هو (٧٥). ۽ (اي پيغمبر!) نوح (جي قصي) کي (ياد ڪر) جڏهن (اُنهن پيغمبرن کان) اڳ, دعا گهريائين تڏهن سندس دعا قبول ڪئي سون پوءِ کيس ۽ سندس گهر وارن کي وڏي مصيبت کان بچايوسون (٧٦). ۽ کيس اهڙي قوم تي سوڀارو ڪيوسون جنهن اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيو۔ بيشڪ اُهي بڇڙي قوم هئا تنهن ڪري اُنهن مڙني کي ٻـوڙيوسون (٧٧). ۽ دائود ۽ سليمان (جي قصي) کي (ياد ڪر) جڏهن پو ک بابت فيصلو ڪيائون جو هڪ قومر جي ڌڻ (رات جو) منجهس ڀيل ڪئي هئي۔ ۽ سندن فيصلي كرڻ وقت حاضر هئاسون (٧٨). تڏهن اُهو سليمان کي سمجهايوسون ۽ هر هڪ کي حڪمت ۽ علم ڏنوسون ۽ دائود کي جبل ۽ پکي تابع ڪري ڏناسون جو (ساڻس) تسبيح چوندا هئا۔ ۽ (اسين ائين) ڪرڻ وارا هئاسون (٧٩). ۽ دائود کي آوهان لاءِ زره بڻائڻ هن لاءِ سيکاري سون تہ اوهان کي اوهان جي لڙائي (جي نقصان) کان بچائي, پوءِ اوهين ڪي شڪر ڪُندڙ آهيو ڇا؟ (٨٠). ۽ سليمان کي تيز واءُ (تابع ڪري ڏنوسون) جو سندس حڪم سان اهڙيءَ زمين ڏانهن هلندو هو جنهن ۾ برڪت رکي سون۔ ۽ سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهيون (٨١).

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ بَّغُوْصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوُنَ ذَٰ لِكَ وَكُنَّا لَهُمُ حِفظِيْنَ ﴿ وَآيُوْبَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ أَنَّى مُسَّنِيَ الشُّرُّواَنْتُ ارْحَمُ الرَّحِيبِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَالَهُ فَكَشَفْنَامَابِهِ مِنْ ضُرِّوَّاتَيْنَهُ آهُلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرِي لِلْعٰبِدِيْنَ ۞ وَإِسْمِعِيْلَ وَإِدْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصِّبِرِيْنَ ﴿ وَآدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَنِنا ﴿ إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَ ذَاالنُّون إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَنْ تَقْدِرَعَكَيْهِ فَنَادَى فِي الطُّلُلُتِ أَنْ لِآ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهِ الرَّا أَنْتَ سُبُحْنَكَ اللَّهِ إِنَّىٰ كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِيْنَ ٥٠ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ ﴿ وَنَجَّبِنَا ۗ فَأَسْتَجَبِّنَا لَهُ ﴿ وَنَجَّبِنَهُ مِنَ الْغَيِّرِ وَكَنْ لِكَ نُصْعِي الْمُؤْمِنِ بْنَ ﴿ وَزَكَرِيَّ إِ إِذُ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَنَدُنِ فَرُدًا وَٱنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ ١٠ فَأَنَّ اللَّهُ مَا لَكُ وَوَهَبْنَالُهُ يَعْلِي وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَالنَّهُمُ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ يَكُ عُونَنَارَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوالنَا خَشِعِينَ ٠

۽ ديوَن مان ڪي اهڙا (تابع ڪري ڏناسون) جي اُن لاءِ ٽٻندا هئا ۽ اُن کان سواءِ بيو ڪم (بر) ڪندا هئا، ۽ اسين سندن نگهبان هئاسون (٨٢). ۽ (اي پيغمبر!) ايوب (جي قصي) کي (ياد ڪر) جڏهن پنهنجي پالڻهار کي سڏيائين تر مون کي تڪليف پهتي اهي ۽ تون (سڀني) ٻاجهارن کان وڌ ٻاجهارو آهين (٨٣). پوءِ سندس دعا قبول ڪئي سون پوءِ جيڪو کيس ڏک پهتو هو سو لاٿوسون ۽ سندس گهر وارا کيس (ورائي) ڏناسون ۽ اوترا ٻيا بہ ساڻن گڏ پنهنجيءَ ٻاجھ وٽان (ڏناسون) ۽ (تر) عبادت ڪندڙن لاءِ يادگيري هجي (٨٤). ۽ اسماعيل ۽ ادريس ۽ ذوالكفل (ياد كر)\_ هر هك صابرن مان هو (٨٥). ۽ كين پنهنجي ٻاجھ ۾ داخل ڪيوسون۔ بيشڪ اُهي صالحن مان هئا (٨٦). ۽ مڇي واري (جَي قصي) کي (ياد ڪر) جڏهن هو (پنهنجي قوم) تي ڪاوڙجي ويو. پوءِ (ذوالنون ائين) ڀانيو تہ اسان جي مٿس ڪڏھن پڪڙ نہ ھلندي. پوءِ اونداهين ۾ دانهون ڪيائين تہ توکان سواءِ ڪو معبود نہ آهي تون پاڪ آهين آءٌ گنهگارن مان آهيان (٨٧). پوءِ سندس دعا قبول ڪئي سون ۽ کيس غمر كان بچايوسون ۽ اهڙي طرح مؤمنن كي بچائيندا اهيون (٨٨). ۽ زڪريا (جو قصو ياد ڪر) جڏهن پنهنجي پالڻهار کي سڏيائين تر اي منهنجا پالڻهار! مون کي اڪيلو نہ ڇڏ ۽ تون چڱو وارث آهين (٨٩). پوءِ سندس دعا قبول ڪئي سون ۽ کيس يحيٰي بخشيوسون ۽ سندس زال کي سندس لاءِ چڱو ڪيوسون اُهي نيڪين ۾ آڳرائي ڪندا هئا ۽ اسان کي اُميد ۽ ڀؤ ڪندي سڏيندا هئا ۽ اسان کان ڊڄندڙ هئا (٩٠).

وَالَّتِيُّ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنُ رُّوُحِنَا وَ جَعَلُهٰمَا وَابْنَهَا ٓ اليَّةُ لِلْعُلَمِينَ ﴿ إِنَّ هُٰذِهُ أُمَّنُّكُمُ أُسَّةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَانَارَ لِكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿وَتَفَطَّعُوا امْرَهُمُ بَيْنَهُوْ كُلُّ إِلَيْنَارِجِعُونَ فَنَنَ يَعْمَلُ مِنَ الصِّلَحْتِ وَهُوَمُؤُمِنٌ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِتَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿ وَ حَرْمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَنَّهُمُ لَا بِرْجِعُون ® حَتَّى إِذَا فَيَحَتُ يَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَهُدُمِّنَ كُلِّ حَدَبِينُسِلُونَ B وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَيْصَارُ الَّذِينَ كَغَ أُوا لِيَونِيكَنَا قَدُ كُنَّا فِي عَفْ لَةٍ مِّنْ لَهٰ ذَا بَلْ كُتَّا ظُلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُ لُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَّكِ جَهَنَّهُ ۖ أَنْتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَوْ كَانَ هَوُلَّا ۗ الِهَةً مَّا وَرَدُوْهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُوْنَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيْرُوَّهُ مُوفِيْهَا لَابِيْنَمُعُونَ ﴿إِنَّ النَّذِيْنَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَا الْحُسُنَى اوْلَيْكَ عَنْهَامْبُعَدُونَ لِاكْيَمَعُونَ حَسِيْسَهَا ۚ وَهُمُ رِفُّ مَا اشْتَهَتُ انْفُونُهُمُ خُلِكُ وَنَ ۞

۽ (اُنهي مائيءَ جو قصو ياد ڪر) جنهن پنهنجي اُگهڙ بچائي پوءِ منجهس پنهنجي روح مان ڦوڪيوسون ۽ کيس ۽ سندس پٽ کي ساري جڳ لاءِ نشاني ڪئي سون (٩١). بيشڪ اهو اوهان جو دين هڪ دين آهي ۽ آءٌ اوهان جو پالڻهار آهيان تنهن ڪري منهنجي عبادت ڪريو (٩٢). ۽ پنهنجي (دين جي) ڪمن کي پاڻ ۾ ٽڪر تڪر ڪيائون۔ سڀيئي مون ڏانهن موٽندڙ آهن (٩٣). پوءِ جيڪو چڱا ڪمر ڪندو ۽ اُهو مؤمن بہ هوندو تنهن جي محنت جي بي قدري نہ ڪبي, ۽ اسين اُن لاءِ لکندڙ آهيون (٩٤). جنهن ڳوٺ کي ناس ڪيوسون تنهن تي (موٽڻ) حرام ٿيل آهي بيشڪ اُهي (دنيا ڏانهن وري) نہ موٽندا (٩٥). تانجو جڏهن ياجوج ۽ ماجوج کي کولبو ۽ اُهي هر ڪنهن دڙي کان ڊوڙندا (٩٦). ۽ (جڏهن قيامت جو) سچو وعدو پهچندو تڏهن اوچتو ئي ڪافرن جون اکيون ٽڙي وينديون۔ (چوندا ته) هاءِ ارمان! بيشڪ هن (حال) کان بي خبريءَ ۾ هئاسون بلڪ اسين ظالمر هئاسون (٩٧). اوهين ۽ جن کي الله کان سواءِ پوڄيندا آهيو سي دوزخ جو ٻـارڻ آهيو۔ اُن ۾ اوهين گهڙندڙ آهيو (٩٨). جيڪڏهن اُهي (بت) معبود هجن ها ته أن (دوزخ) مر نه گهڙن ها! ۽ مڙيئي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (٩٩). منجهس انهن کي رڙيون هوندون ۽ اُهي منجهس (كُجه) نه بِتَدندا (١٠٠). جن لاءِ اسان وت اڳي ئي چڱائي (لكيل) آهي اُهي اُن (دوزخ) کان پري ڪبا (١٠١). (اُهي) اُن جي ڀڻڪ نہ ٻــــنـدا, ۽ جنهن (عيش) ۾ سندن جيءُ (رهڻ) گهرندو تنهن ۾ اُهي سدائين رهندا (۱۰۲).

لَا يَحْزُنْهُمُ الْفَرَّعُ الْأَكْبَرُوتَتَكَقَّهُمُ الْمَلَيِكَةُ مَٰ لَمَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُوثُوعُكُونَ ٣ يَوْمَ نَطُوى السَّمَاءَ كَطِيّ السِّجِيلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَابِدَانَآاوَّلَ خَلِقَ نُعِيْدُ لَا وَعُدَّا عَلَيْنَا أَتَاكُتَ فعِلِينَ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِمِنَ بَعُدِ الذِّكُرِ آتَ الْأَرْضَ يَرِثْهَاعِبَادِيَ الصَّلِحُونَ۞إِنَّ فِي هٰذَالَبَلْغًا لِقُوْمِ غِبِدِيْنَ صُّوَماً أَرْسُلُنْكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالِمِيْنَ® قُلُ إِنَّهَا يُؤْمِّي إِلَىَّ ٱنَّهُمَّا الْهُكُمُ إِلَّهُ وَّاحِدٌ ۚ فَهَلُ ٱنْتُمُ مُسُلِمُونِ<sup>©</sup> فَإِنْ تُولُواْ فَقُلْ الْأَنْتُكُمْ عَلَى سَوَا إِوَانَ آدُرِيُ اَقُرِيْكِ آمرِبِعِيدٌ مَّا تُوْعَدُونَ اللهِ يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ الْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ آدْرِي لَعَلَّهُ فِتَنَّةٌ لَّكُمُ وَمَتَاعُ إِلَى حِيْنِ ﴿ قُلَ رَبِّ احْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنِنَا الرَّحْمِرُ، الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ ٩ چِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْدِ عُمَا النَّاسُ اتَّقَدُ ارْتَكُمُ انَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيِّعُ عَظِيْهُ

کين تمام وڏي گهٻراهٽ غمگين نہ ڪندي ۽ کين ملائڪ گڏبا۔ (۽ چونـــدن ته) هي اُهو ڏينهن آهي جــنهن جــو اوهان کــي وعــدو ڏنو ويندو هو (١٠٣). جنهن ڏينهن آسمانن کي ڪاغذ جي ويڙهي وانگي ويڙهيندا سون۔ جيئن پهريون (مخلوق) پيدا ڪرڻ شروع ڪئي سون (تيئن) اُن کي وري بٹائيـنداسون۔ اهو انجام اسـان تي لازم آهـي۔ اسـين ڪرڻ وارا آهيون (١٠٤). ۽ بيشڪ توريت کان پوءِ زبور ۾ لکيوسون تہ منهنجا صالح بانها زمين جا وارث ٿيندا (١٠٥). هن (ڳالھ) ۾ عبادت ڪندڙ قوم لاءِ (مطلب جي) پورائي آهي (١٠٦). ۽ (اي پيغمبر!) توکي خاص جهانن جي رحمت لاءِ موكليوسون (١٠٧). چؤ ته مون وٽ هن حڪم کان سواءِ وحي نہ ٿيندو آهي تہ هڪ الله کان سواءِ اوهان جو ڪو معبود نہ آهي. پوءِ اوهين ڇو نہ حڪم مڃيندڙ آهيو؟ (١٠٨). پوءِ جيڪڏهن ڦرن تہ چؤ تہ اوهان (سيني) کي (الله جي حڪم تي) هڪ جهڙو خبردار ڪيم\_ ۽ جيڪو اوهان کي انجام ڏنو ويو سو نہ ٿو ڄاڻان تہ ويجهو آهي يا پري آهي (١٠٩). بيشڪ الله ظاهري ڳالھ (به) ڄاڻندو آهي ۽ جيڪي اوهين لڪائيندا آهيو سو (بر) ڄاڻندو آهي (١١٠). ۽ آءُ نہ ڄاڻندو آهيان تہ متان اُها ٺهرايل (دير) اوهان لاءِ پرک هجي ۽ هڪ وقت تائين (اوهان لاءِ) نفعو هجي (١١١). (پيغمبر) چيو ته اي منهنجا پالڻهار! سچو فيصلو ڪر\_ ۽ اسان جو پالٹھار ٻاجھارو آھي جيڪي اوھين بيان ڪندا آھيو تنھن تي کانئس مدد گهري ويندي آهي (۱۱۲).

## سورة دج مدني آهي ۽ هي اٺهتر آيتون ۽ ڏه رکوع آهي

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي انسانؤ! پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو, ڇـو تہ قيامت وارو زلزلو وڏي شيءِ آهي (١).

يَوْمُرْتَرُوْنَهَا تَنْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآارُضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَانِي وَمَاهُمُ بِبُكُرِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيبُكُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُكَّ شَيْطِن مَرِيْدٍ ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تُولِاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِيْهِ إِلَّى عَنَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَأْيُهُا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمُ فِيْرِينِ مِنَ الْبَعَثِ فِأَنَّا خَلَقُن كُورِمِن تُرَابِ ثُحَّرِمِنَ تْطُفَةٍ نُترِّمِنَ عَلَقَةٍ نُترِّمِنَ مُّضُغَةٍ مُّحَلَقَةٍ وَعَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنْبَيِّنَ لَكُوْ وَنُقِرُ فِي الْأَرْجَامِ مَانَشَآءُ إِلَى ٱجَلِ مُسَمَّى تُتَّرِنُخُرِجُكُوطِفُلًا تُتَّرِلِتُهُ أَاشُكَّكُوْ ۗ وَمِنْكُوْ مِنْ يُتُوفُّ وَمِنْكُوْ مِنْ يُرِدُّ إِلَّى اَرْدُلِ الْعُمْرِ لِكَيْلاَيَعْكُمْ مِنَ بَعُدِعِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى الْأَمْ ضَ هَامِدَةً فَإِذَا آنُولُنَا عَلَيْهَا الْهَاءَاهُ تَرَّتُ وَرَبُّ وَ ٱنْبُكَتَتُ مِنْ كُلِّ زُوْجِ ابْهِيْجِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللهُ هُوَالْحَقُّ وَٱتَّهُ يُحِي الْمَوْتُي وَٱتَّهُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيُرُكُ

جنهن ڏينهن اُن کي ڏسندؤ (تنهن ڏينهن) هر ٿج پياريندڙ (زائفان) جنهن (ٻار) کي ٿج پياريندي هوندي تنهن کي (دهشت کان) وساريندي ۽ هر پيٽ واري پنهنجي ڳڀ کي ڪيريندي ۽ ماڻهن کي بيهوش ڏسندين حالانڪ اُهي نشي ۾ نه هوندا پر الله جو عذاب سخت آهي (٢). ۽ ماڻهن مان ڪو اهڙو آهي جو الله جي شان ۾ بي سمجهي سان تڪرار ڪندو آهي ۽ هر شيطان تڙيل جي پٺيان لڳندو آهي (٣). اُن (شيطان) تي لازم ڪيو ويو آهي تہ جيڪو کيس دوست رکندو تنھن کي بيشڪ اُھو گمراھ ڪندو ۽ اُن کي دوزخ جي عذاب ڏانهن رستو ڏيکاريندو (۴). اي انسانؤ! جيڪڏهن (قيامت ۾) اٿارڻ کان اوهين شڪ ۾ پيل آهيو تر اسان اوهان کي مٽيءَ مان بڻايو وري نطفي مان وري رت جي دڳ مان وري گوشت جي ٻوٽيءَ مان پورو بڻايل ۽ اڻ پورو بڻايل. هن لاءِ تہ اوهان کي کولي بيان ڪريون۔ ۽ جنھن کي گھرندا آھيون تنھن کي مقرر مدت تائين ڳھڻين ۾ رهائيندا آهيون وري ٻــار بڻائي اوهان کي ٻــاهر ڪڍندا آهيون وري (نپائيندا آهيون) تہ اوهين پنهنجي جواني کي پهچو, ۽ اوهان مان ڪو (اڳي) مرندو آهي ۽ اوهان مان ڪنهن کي (جهورائي جي) نڪمي ڄمار ڏانهن هن لاءِ ورايو ويندو آهي تہ ڄاڻپ کان پوءِ ڪجھ نہ ڄاڻي۔ ۽ زمين کي غير آباد ڏسندو آهين پوءِ جڏهن مٿس پاڻي وسائيندا آهيون تڏهن اُڀامن*ڌي آهي* ۽ تازي ٿيندي آهي ۽ سڀ ڪنهن جنس مان چڱا سلا ڄمائيندي آهي (٥). اِهو (بيان) هن لاءِ آهي جو الله (جو ئي هجڻ) حق آهي ۽ اهوئي مئن کي جياريندو ۽ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٦).

وَآنَ السَّاعَةُ الِّتِيةُ لَّارَبُ فِيهَا لُوانَ اللَّهَ يَبُعَتُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ⊙وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُعْيَادِكُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلْهِ وَّلَاهُدًى وَلاكِتْب مُّنِيْرِ لِ ثَانِيَ عِطْفِه لِيُضِلَّ عَرُ، سَبِيْلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَاخِزُيُّ وَنُذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ فَ لِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَكِ لَكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعُبَيْدِينَ فَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنُ آصَابَهُ خُيْرُ إِظْمَاكَ بِهِ وَإِنْ آصَابَتُهُ فِنُنَةٌ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهُ تَعْخَسِرَ النَّ نَبِأُ وَالْإِخِرَةَ عَزِلِكَ هُوَالْخُسُرَانُ الْبِبِيْنِ<sup>®</sup> بَدُعُوامِنُ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ﴿ ذَٰ لِكَ هُوَ الصَّلَلُ الْبَعَيْثُ شَّيِدُ عُوالَمَنَ ضَرُّكُ ٱقْرَبُ مِنْ تَفْعِهِ الصَّلَلُ الْبَعِيدُ مِنْ تَفْعِهِ لَبِئُسَ الْمُولِي وَلَبِئُسَ الْعَشِيْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جَنَّتِ تَجَرِيُ مِنْ تَعُيتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ اِتَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيُنُ ® مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ كَنْ يَّنُصُرُهُ اللهُ فِي التُّ نَبَا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءُ ثُمَّ لَيَقُطُعُ فَلَيْنُظُرُهَلُ نُنُهِجَنَّ كَبِيْنُهُ مَا يَغِيظُ ۞

۽ ته قيامت اچڻي آهي منجهس ڪو شڪ نه آهي ۽ ته جيڪي قبرن ۾ هوندا تن کي الله (قيامت ۾) اُٿاريندو (٧). ۽ ماڻهن مان ڪو اهڙو آهي جو الله جي شان ۾ بنا علم۽ بنا هدايت ۽ بنا ڪنهن روشن ڪتاب جي تڪرار كندو آهي (٨). (وڏائي كان) كنڌ موڙيندڙ ٿي, هن لاءِ ته, (ماڻهن كي) الله جي واٽ کان گمراھ ڪري۔ اُن لاءِ دنيا ۾ خواري آھي ۽ قيامت جي ڏينهن کيس سڙڻ جو عذاب چکائينداسون (٩). (چئبس ته) اها سزا اُنهن ڪمن جي ڪري آهي جو تنهنجي هٿن اڳي موڪليا آهن ۽ رانهيءَ ڪري) تہ الله ٻانھن تي ظلم ڪندڙ نہ آھي (١٠). ۽ ماڻھن مان ڪو اھڙو آهي جو الله جي عبادت آسيري پاسيري ڪندو آهي، پوءِ جيڪڏهن کيس نفعو پهچندو آهي تر ان سان مطمئن ٿيندو آهي ۽ جيڪڏهن کيس ڪو ڏک پهچندو آهي تہ پنهنجي منهن ڀر ڦرندو آهي. دنيا ۽ آخرت گنوايائيـنــ اِهــوئــي پـــــــرو نقصان آهي (١١). (اُهـو) الله کان سواءِ اُنهيءَ کي سڏيندو آهي جيكو كيس نكي نقصان لائيندو آهي ۽ نكي كيس نفعو ڏيندو آهي۔ اِها ئي وڏي گمرآهي آهي (١٢). انهي کي سڏيندو آهي جنهن جو نقصان سندس نفعي کان وڌيڪ ويجهو آهي۔ بيشڪ (اهڙو) سائين بڇڙو آهي ۽ (اهڙو) همراه (به) بڇڙو آهي (١٣). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا عمل ڪيا تن کي الله اهڙن باغن ۾ داحل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن\_ بيشك الله جيكي گهرندو آهي سو كندو آهي (۱۴). جيكو ڀانئيندو آهي تہ اللہ پيغمبر جي دنيا ۽ آخرت ۾ ڪڏهن مدد نہ ڪندو, تنهن کي گهرجي تر ڇت ڏانهن رسي ٻڌي (ڦاهي) چڙهي وري گهرجيس تر (اها) ڇني پُوءِ نهاري تر ان جي ان حيلي ان کي ختم ڪيو جنهن ان کي ڪاوڙايو ٿي؟ (١٥).

وَكُذَالِكَ أَنْزَلْنُهُ الْبُتِ ابَيِّنَاتٍ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَهُدِي مَنَ يُّرِيكِ ۞ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصَّبِينَ وَالتَّصْلِي ۅٙٳڵؠڿٛۅٛڛۅٳؾڹڽڹٲۺۘڗڮٛۅۧ<sup>ٳڟ</sup>ٳؾٳڛۮؽڣٚڝؚڵڹؽؗؠٛٛؠٛۮؚڡٛٳڷۊؠؠۊ ٳؾٙٳڛٚۿۼڸڴؚڵۺؘؿٞۺڝؽؖڮٵؘڵڿڗؘۯٳؾٳڛۿڝۘڋۮڵ؋ؙڡؽ فِي السَّمَاوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّبْسُ وَالْقَبَّرُ وَالنَّاجُوْمُ وَ الْجِيَالُ وَالشَّجُو وَالدَّوَاتِ وَكَثِيْرُضِّ النَّاسِ وَكَثِيرُ حَتَّى عَلَيْهِ الْعَنَابِ وَمَنَ يَهْنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُّكُرِمِ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَا أُوْنَ هُانِ نَ خَصْمِنِ اخْتَصَمُو إِنْ رَبِّهِ مُوْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ نِيَابٌ مِنْ تَارِعُ مِنْ كَارِعْيُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَيِّدِيْمُ فَيْضُهَ رُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودِ فَ وَلَهُومٌ قَامِعُ مِنُ حَدِيدٍ ٣ كُلَّمَا أَرَادُ وَالَّنَّ يَكُرُجُوا مِنْهَامِنْ غَيِّرِ اعْيُدُ وَافِيْهَا ۚ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُدُخِلُ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحْتِ جَنَّتٍ تَجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ بُحَـكُونَ فِيهُا مِنْ اَسَاوِرَمِنُ ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِبَاسُهُ مُوفِيْهَا حَرِيرُ ﴿

۽ اهڙي طرح اُن (قرآن) کي پڌريون آيتون ڪري نازل ڪيوسون ۽ الله جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي هدايت ڪندو آهي (١٦). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ جيڪي يهودي ۽ صابئي ۽ نصاريٰ ۽ مجوسي ۽ مشرڪ آهن تن (سيني) جي وچ ۾ الله قيامت جي ڏينهن نبيرو ڪندو۔ ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيَّءِ تي حاضر آهي (١٧) . (اي پيغمبر!) نه ڏٺئي ڇا ته جيڪي آسمانن ۾ آهن ۽ جيڪي زمين ۾ آهن سي ۽ سج ۽ چنڊ ۽ تارا ۽ جبل ۽ وِڻ ۽ ڍور ۽ ماڻهن مان گهڻا الله کي سجدو ڪندا آهن۔ ۽ گهڻا (ماڻهو) آهن جن تي عذاب لازم ٿيو آهي۔ ۽ جنِهن کي الله خوار ڪندو تنهن کي ڪو مانَ ڏيڻ وارو ڪونهي۔ ڇو تہ الله جيڪي گهرندو آهي سو ڪندو آهي (١٨). اهي ٻئي ٽوليون پاڻ ۾ ويري آهن. پنهنجي پالڻهار بابت تڪرار ڪندڙن آهن پوءِ جن ڪفر ڪيو تن لاءِ باه جا ڪپڙا ورڇيا ويندا۔ ۽ سندن مٿن جي مٿان ٽهڪندڙ پاڻي هاربو (١٩). جيڪي سندن پيٽن ۾ هوندو سو ۽ كُلُونَ أَن سَانَ گَهِـاربيونَ (٢٠). ۽ اُنـهن جـي كُنِّنُ لاءِ لــوه جا وڏاڻ هوندا! (٢١). جڏهن به منجهانئس ڏک جي ڪري نڪرڻ گهرندا تڏهن منجهس وري ورائبا ۽ (چيو ويندن ته) سڙڻ جو عذاب چکو (٢٢). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي الله اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون پيون وهنديون منجهن سون جا زيور ۽ موتي پارائبا۔ ۽ منجهن سندن پوشاڪ پَٽ جي هوندي (٢٣).

وَهُدُوۡۤالِكَ الطّليّبِ مِنَ الْقَوُلُ ۗ وَهُدُوۡۤالِّل صِرَاطٍ الْحَيِيْدِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّ أُوا وَيَصْتُ وَنَ عَنْ سِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْجِدِ الْحُرَامِ الَّذِي عَجَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءُ إِلْعَاكِفْ فِيُهِ وَالْبَادِ وَمَنُ يُرِدُ فِيْهِ بِالْحَادِ بِظُلِّهِ تُنْنِ قُهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴿ وَإِذْ بَوَّ أَنَا لِإِنْ هِبُهُ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشُرِكُ بِي شَيْئًا وَطِهِرَبَيْتِي لِلطَّالِفِينَ وَالْقَالِمِينَ وَ الوُّكَّعِ السُّجُوْدِ ﴿ وَآذِنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرِ تَيَاثِينَ مِنْ كُلِّ فَيِّرِ عَبِيْقِ <sup>®</sup>لِيَشُهَا وَا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواالْسَمَ اللهِ فِي آيَّامِ مَّعُلُومْتِ عَلَى مَارَزَ قَهُمُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُواالْبَأْنِسَ الْفَقِيْرَ فَ ثُمَّ لَيُقَضُّوا تَفَتَهُمُ وَلَيُو فُوْانُ نُورَهُمُ وَلَيْظُوَّ فُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِينِ ﴿ ذلك ومن يُعِظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوْ خَيْرُلَّهُ عِنْدَرَتِهُمْ واُحِكَّتُ لَكُوالْأَنْعَامُ إِلَّامَايْتُلِي عَلَيْكُو فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قُوْلَ الزُّوْرِ ﴿

۽ (دنيا ۾) کين چڱي ڳالھ ڏانهن هدايت ڪئي وئي هئي, ۽ (الله) ساراهيل جي واٽ ڏانهن دڳ لاتا ويا هئا (٢۴). بيشڪ جن ڪفر ڪيو ۽ (ماڻهن کي) الله جي واٽ ۽ اُنهي تعظيم واري مسجد (حرام) کان جهليندا آهن جا ماڻهن لاءِ بڻائي سون ۽ جنهن ۾ شهري ۽ ٻهراڙي وارا برابر آهن۔ ۽ جيڪو منجهس ظلم سان زيادتي جو ارادو ڪندو تنهن کي ڏکوئيندڙ عذاب چکائينداسون (٢٥). ۽ (ياد ڪر) جڏهن ابراهيم لاءِ بيت الله جو هنڌ مقرر ڪيوسون (۽ سمجهايوسون) تر مون سان ڪنهن کي شريڪ نہ ڪر ۽ منهنجي گهر کي طواف ڪندڙن ۽ قيام ڪندڙن ۽ رڪوع ڪندڙن (۽) سجدي ڪندڙن لاءِ پاڪ رک (٢٦). ۽ ماڻهن ۾ حج جو پڙهو ڏي تہ تو ڏانهن پيادا ۽ ڏٻرن ڏاچين تي جيڪي ڏوراهين پنڌ کان اينديون (هن لاءِ) چڙهي ايندا (٢٧). تر پنهنجي فائدي جي هنڌ تي پهچن ۽ ڍورن مان جيڪا روزي کين الله ڏني تنهن تي ڄاڻايل ڏينهن ۾ (ذبح مهل) الله جو نالــو ياد ڪن, پوءِ اُنهن منجهان (پاڻ به) کائو ۽ عاجز فقير به كارايو (٢٨). وري ڀلي ته پنهنجي (جسي جي) مَرُ لاهين ۽ پنهنجون مڃتائـون پوريـون ڪن ۽ هن قديم گهر جو طواف ڪن (٢٩). اهو (حڪم) آهي ۽ جيڪو الله جي عبادت جي رڪنن جو اُدب ڪندو تنهن لاءِ اُھو سندن پالڻھار وٽ ڀَلو آھي۔ ۽ جيڪي اوھان کي پڙھي ٻــڌائبو تنھن کان سواءِ ٻيا ڍور اوهان تي حلال ڪيا ويا تنهن ڪري بتن جي پليتي کان ياسو ڪريو ۽ ڪوڙي ڳالھ کان (ٻر) ياسو ڪريو (٣٠).

حُنَفَآءَ يِلَّهِ غَيْرَمْشُرِكِيْنَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّهَا خَرِّمِنَ التَّمَاءِ فَتَخُطَفْهُ الطَّلِيرُ أَوْتَهُو يَ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيْقِ ﴿ لِكَ ۚ وَمَنْ يُعَظِّمُ شَعَاۤ إِرَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقُوَى الْقُلُوْبِ®لِّكُوْ فِيْهَامِنَافِعُ إِلَىٰ اَجِلِ مُسَمَّى تُحَرِّ مَحِلُهَ ۚ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِينِ فَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذُكُوْ وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ مِينَ بَهِيْمَةِ الْكَنْعَامِطِ فَالْهُكُوْ إِلَّا وَاحِدُ فَلَهُ آسُلِمُوا وَبَشِيرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتُ قُلُونِهُمْ وَالطِّيرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمُ وَالْمُقِبْمِي الصَّاوِةِ وَمِتَّارَزَقَنَّهُمُ يُنْفِقُونَ ٥ وَالْبُكُنَ جَعَلْنَهَا لَكُوْمِنَ شَعَالِمِ اللهِ لَكُوْ فِيهُا خَيْرٌ اللهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ اللهِ فَاذُكُرُ والسَّمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاتٌ فَإِذَا وَجَبَّتُ جُنُو بُهَا فَكُلُوْامِنْهَا وَٱطْعِبُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرُّكُنَالِكَ سَخُرْنِهَا اللهُ لَعَالَكُوْ تَشْكُرُونَ صَلَّىٰ بِّينَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وَهُمَا وَلَكِنْ بَيْنَالُهُ التَّقْتُوي مِنْكُوْ كَنَالِكَ سَتَحَرَهَا لَكُوْلِتُكِبِّرُوااللهَ عَلَى مَاهَال كُوْوَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ®

الله ڏانهن هڪ طرفا ٿي (۽) ساڻس شريڪ نہ مقرر ڪندڙ ٿي، (پاسو ڪريو)۔ ۽ جيڪو الله سان شريڪ مقرر ڪندو سو ڄڻڪ آسمان کان كِريو جنهن كي (مردار خور) پكي كڻي ويا يا كيس واءُ (اُڏائي) پري هنڌ أَڇُليو (٣١). اِهُو (حكم) آهي ۽ جيكو الله جي (عبادت جي) نشانين جو ادب ڪريَ (بتن ۽ ڪوڙ کان پاڻ پلي سو پرهيزگار آهي) ڇو تہ اِهو (ڪمر) دلين جي پرهيزگاري مان آهي (٣٢). اوهان لاءِ اُنهن (ڍورن) ۾ گهڻا نفعا مقرر مدت تائين آهن وري قديم گهر ڏانهن (ڪسڻ لاءِ) پهچڻ جو هنــــدّ اَٿــن (٣٣). ۽ هر ڪنهن ٽوليءَ لاءِ قرباني جو طريقو، هن لاءِ مقرر ڪيو سون تہ کين ڍورن مان جيڪا روزي الله ڏني تنھن تي (قرباني ڪرڻ مهل) الله جو نالو ياد كن\_ پوءِ اوهان جو معبود هك الله آهي تنهن كري سندس حڪم مڃيو۔ ۽ اُنهن عاجزي ڪندڙن کي خوشخبري ڏي (٣٤). جن جون دليون جڏهن الله ياد ڪبو آهي (تڏهن) ٿڙڪنديون آهن ۽ (پڻ اُنهن ماڻهن کي جو) جيڪي مٿن آيو تنهن تي صبر ڪندڙ آهن ۽ نماز پڙهندڙ آهن ۽ کُين جيڪا روزي ڏني سون تنهن مان خرچيندا آهن (٣٥). ۽ قرباني وارن اُٺن کي اوهان لاءِ الله جي عبادت جي نشانين مان ڪيوسون جو نالو ياد ڪريو، پوءِ جڏهن اُهي (ڪسجڻ کان بعد) پاسن ڀر ليٽن تڏهن منجهانئن کائو۔ ۽ (فقيرن مان) گهرندڙ ۽ نہ گهرندڙ کي کارايو۔ اهڙيءَ طرح اُهي اوهان کي تابع ڪري ڏنا سون تہ مانَ اوهين شڪرانو ڪريو (٣٦). نُڪي اُنهن (قربانين) جو گوشت ۽ نڪي اُنهن جو رت الله کي پهچندو آهي پر اُوهان جي پرهيزگاري الله کي پهچندي آهي۔ اهڙي طرح اهي (جانور) اوهان کي تابع ڪري ڏنائين تہ جيئن اوهين الله جي وڏائي (هن شڪراني سببان) بيان ڪريو جو اوهان کي هدايت ڪيائين۔ ۽ ڀلارن کي خوشخبري ڏي (٣٧).

إِنَّ اللَّهَ يُدْ فِعُ عَنِ الَّذِينَ امَّنُو ٓ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرِهَا إِذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصُرِهِمُ لَقَدِيرُ إِلَّانِينَ أُخُورُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِعَقٍ ٳڷؙڒؘٲڽؾۜڤؙۊٛڋٳۯؾؙڹٵ۩۠هؙٷڷۏڷٳۮڣ۫ڠؙٳٮڵڡؚٳڶؾۜٵڛؘڹۼۻؘۿ<u>ۘ</u>ۿ بِبَعْضِ لَهُدِّامَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَواتٌ وَمُسْجِكُ يُذَاكَرُ ۗ فِيْهَا اسْحُواللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُو إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَنِيْزُ ۞ كَذِيْنَ إِنْ مَكَّنَّهُ مُ فِي الْرَضِ أَقَامُوا الصَّلَّوْ لَا وَاتُوا الزَّكُوةَ وَآمَرُوْ إِيالْمَعُرُونِ وَنَهُوْ اعْرِنِ ٱلْمُنْكُرُ وَلِلَّهِ عَاقِيلَةً الْأَمُورِ @وَإِنْ يُكَنِّ بُولِكَ فَقَدُكَنَّ بَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَلاً وَتُهُودُ ﴿ وَقُومُ إِبْرُهِيهُ وَقُومُ لُوطِ ۞ كَأْصُعِبُ مَدِينٌ وَكُذِّبَ مُولِسي فَأَمْلُدُ عُ لِلْكِفِرِينَ ثُنَّ آخَذُ تُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ لِكَيْرِ ﴿ فَكَأَيِّنُ مِّنُ قُرُيَةٍ أَهْلَكُهٰ إِلَا هِي ظَالِمَةٌ فَبِي خَاوِيَةٌ عَلَاعُرُوسِهُ إِ وَبِيْرِمِّعُطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيْدِ<sup>©</sup>اَ فَلَهْ بَيبِيْرُوافِ الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَأَاوُاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلِكِرُ، تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّلُ وُرِنَ

بيشڪ الله مؤمنن کان (سندن ويري) ٽاريندو آهي۔ ڇو تہ الله هر خيانت كندڙ بي شكر كي دوست نه ركندو آهي (٣٨). جن سان (كافر) وڙهندا آهن تن کَي (جهاد لّاءِ) اُنهي ڪري موڪل ڏني ويئي جو اُنهن تي ظلم ڪيو ويو آهي۔ ۽ بيشڪ الله کين مدد ڏيڻ تي وس وارو آهي (٣٩). جن کي پنهنجن ديسن مان ناحق (هن ڪري) لوڌيو ويو جو (هن) چوڻ کان ۔ سواءِ (ٻيو) نہ چيو تہ اسان جو پالڻهار الله آهي۔ ۽ جيڪڏهن ڪن ماڻهن سان ڪن کي الله نہ ٽاري ها تہ (جيڪر) خانقاهون ۽ گرجائون ۽ ڪنيسا ۽ مسجدون جن ۾ الله جو نالو گهڻو ياد ڪبو آهي سي ضرور داٺيون وڃن ها۔ ۽ حيڪو الله (جي دين) جي مدد ڪندو آهي تنهن کي الله ضرور مدد ڏيندو آهي۔ بيشڪ الله زبردست (۽) زور وارو آهي (۴۰). اُنهن ماڻهن کي جو جيڪڏهن زمين ۾ غلبو ڏينداسون تر نماز قائم ڪندا ۽ زڪواة ڏيندا ۽ چڱن ڪمن جو حڪم ڪندا ۽ برن ڪمن کان روڪيندا۔ ۽ سڀني ڪمن جي پڇاڙي الله لاءِ آهي (۴۱). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن توکي ڪوڙو ڀانئين ٿا تہ بيشڪ کانئن اڳ نوح جي قوم ۽ عادين ۽ ثمودين (پيغمبرن کي) ڪوڙو ڄاتو هو (۴۲). ۽ ابراهيم جي قوم ۽ لوط جي قوم (بہ) (۴۳). ۽ مدين وارن (بہ پنهنجي پيغمبر کي ڪوڙو ڄاتو), ۽ موسيٰ کي (بہ) ڪوڙو ڄاتو ويو پوءِ اُنھن ڪافرن کي ڍر ڏنمر وري کين پڪڙيم, پوءِ منهنجي سزا ڪهڙي (نر سخت) هئي! (۴۴). پوءِ ڪيترائي ڳوٺ آهن جن کي ناس ڪيوسون ۽ اُهي ظالم هئا پوءِ اُهي پنهنجن ڇتين سميت ڊٺـل آهن ۽ گهڻا کوه اُجڙيل ۽ ڪيئي بلند ماڙيون (سڃيون پيون) آهن (۴٥). پوءِ ملڪن ۾ نہ گھميا آهن ڇا؟ تہ کين (اهڙيون) دليون هجن جن سان اُهي سمجهن ۽ کين (اهڙا) ڪن هجن جن سان ٻڌن, بيشڪ هيءَ (حالت) آهي ته سندن اکيون انڌيون نہ آهن پر دليون اُنڌيون اُٿن جيڪي (سندن) سينن مر آهن (۴۶).

لْوْيَكَ بِالْعَدَابِ وَلَنَ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَاتَّابُومًا ڮڰؙٲڵؙڣڛؘڹۊؚڡؚؠۜٵٚؾۘۼۘڎؙۏٛؽ۞ۅؘڲٲؾؽڝؚؖؽؙۊؙۯؽۊ۪ آمُلَنُتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُثُوًّ أَخَذُ تُهَا وَإِلَىَّ الْمُ ٲڬٵڰڴڎڹۮؽۯڞ۪ؖؽؿٛڞؘٛٵڰڹؽؽٳڶڡڹ*ڎ*ٳۅ ڵؾڵۿؗۯؙۿۼؙڣؙڎۜٷڗڔۯٙؿ۠ڮڔؽڿٛٷٳڷڹؽؽڛۘۘڡؙٷٳ فَ الْتِنَا مُعْجِزِينَ أُولِيكَ أَصْعِبُ الْجَحِيُو@وَمَا أَرْسُلُنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوُلِ وَلَائِجِي إِلَّالِذَاتُمَةٌ ۚ ٱلْقَى الشَّيْطُرْ، فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلِّقِي النَّفِيظِرُ، نُوَّرُحُكُو اللَّهُ اللهُ عَلِنُهُ حَكُنُهُ ﴿ لَيَحْعَلَ مَا يُلِّقِي الشَّكِيظِرِي فِتُنَةً لِللَّذِينِ فَي قُلُو بِهِمْ مِّرَضٌ وَالْقَالِسَةِ قُلُو بُهُمْ وَ مِيْنَ لَغِيْ شِقَاقِ بَعِيْدِ صَحَالِيَعُكُمُ الَّذِينَ أَوْنُوا ءِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتَخْبِتَ لَهُ اِدِ الَّذِيْنِ أَمْنُوُا إِلَى صِرَاطِمُّسَتِقِيْمُ<sup>®</sup> ٳۑؘۯٳڷٳڰڹؽؽػڡؘۯؙڎٳڣ۫ڡۯؽۊؚڡۭٮؙۿؙڂڠۜؾٵ السَّاعَةُ بَغَنْتَةً أَوْ يَاثِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمِ عَقِ

۽ (اي پيغمبر!) توکان عذاب جو جلد اچڻ گهرندا آهن ۽ الله پنهنجو انجام ڪڏهن اُبتڙ نہ ڪندو۔ ۽ تنهنجي پالڻهار وٽ هڪ ڏينهن اوهان جي ڳاڻيٽي جي هزار وره جي برابر آهي (۴۷). ۽ گهڻا ڳوٺ آهن جن کي مهلت ڏنمر ۽ اُهـي ظالــمر هــئا وري کــين پڪڙيمر، ۽ مون ڏانهن موٽڻ آهي (۴۸). (اي پيغمبر!) چؤ تہ اي انسانؤ! آءٌ اوهان کي رڳو پڌرو ڊيڄَاريندڙ آهيان (۴۹). پوءِ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ بخشش ۽ عزت واري روزي آهي (٥٠). ۽ جيڪي اسان جي آيتن جي جهڪي ڪرڻ ۾ ڊوڙيا سي دوزخي آهن (٥١). ۽ (اي پيغمبر!) توکان اڳ ن كوئي پيغمبر، ۽ نہ كوئي نبي موكليوسون پر جڏهن كا (انساني) آرزو ڪيائون تڏهن شيطان سندس آرزوءَ ۾ (حرڪت) وجهڻ لڳو, پوءِ جيكي شيطان وڌو سو الله مٽائيندو رهيو وري الله پنهنجن آيتن كي محكم كري ٿو۔ ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٥٢). هن لاءِ تہ جيڪا شيطان (حرڪت) وڌي تنهن سان اُنهن کي (ڌار ڪري) پرکي جن کي دلين ۾ بيماري آهي ۽ سندن دليون سخت آهن۔ ۽ بيشڪ ظالم وڏي ڦيٽي ۾ آهن (٥٣). ۽ تہ جن کي علم ڏنو ويو سي ڄاڻن تہ اُهو تنهنجي پالڻهار وٽان سچ آهي پوءِ اُن تي ايمان آڻين ۽ سندن دليون الله لاءِ عاجزي كن\_ ۽ بيـشڪ الله مؤمنن كي سڌي واٽ ڏانهن ضرور رستو ڏيكاريندڙ آهي (٥٤). ۽ ڪافر اُنهي (وحي) کان (ايسين) سدائين شڪ ۾ هوندا جيسين اوچتو وٽن قـيامت پهچي يـا نڀاڳي ڏينهن جـو عذاب وٽن پهچي (٥٥) .

ٱڵؙؙؙۿؙڷڮؙؽۅؙٙڡؠڹؚڗؚڷڵۅڐۑۘڂػؙۄؙڹؽڹؘۿؙڎؚ۫ڡٚٲڷۜڹؽڹٵڡۘۘٛڹؙٛۅٛٳۅٙ عَمِلُواالصَّلِحْتِ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواوَ كَذَّ بُوْ إِيالِتِنَا فَأُولِلِكَ لَهُمُ عَنَ اكْبُمُّهُ بِيُ مُواكِنَ مُواكِنِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ تُحَرِّفُتِ فُتِكُوٓ اَوْمَاتُوْ الْيَرْزُقَتَّهُمُ اللهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَنْيُرُ الرَّزْقِينَ ۞ لَيْكُ خِلَنَّهُمُ مُّكُ خَلَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَـٰ لِيُمُّ حَلِيْهُ ﴿ ذَٰلِكَ ۚ وَمَنْ عَاقَبَ بِبِكُلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ ثُمِّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَتْهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ ۞ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِوَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ فَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَآنَّ مَايِدُ عُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ الله هُ وَ الْعَلِيُّ الْكَابِيرُ وَ الْمُعَالِيُّ اللَّهِ آنُولَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَنتُصْبِحُ الْكِرْضُ مُخْضَرَّةً السَّ الله كَطِيفُ خَبِيرُ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَ الْغَنِيُّ الْحَبِمِيْكُ أَنَّ

اُنهيءَ ڏينهن الله جي بادشاهي آهي۔ (اُهو) سندن وچ ۾ نبيرو ڪندو۔ پوءِ جنّ ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا سي نعمتن وارن باغن ۾ هوندا (٥٦). ۽ جن انڪار ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڀانيو سي اُهي آهن جن لاءِ حواري وارو عذاب آهي (٥٧). ۽ جن الله جي واٽ ۾ ديس ڇڏيو وري ڪسجي ويا يا مُئا تن کي الله چڱو رزق ڏيندو ۽ الله چڱو روزي ڏيندڙ آهي (٥٨). جو هنڌ هنن کي وڻندو تنهن ۾ ضرور کين داخل ڪندو۔ ۽ بيشڪ الله ضرور ڄاڻندڙ بردبار آهي (٥٩). اِهو (فيصلو) آهي، ۽ جيڪو جيترو ايذايو ويو اوترو ايذائي، وري مٿس زيادتي ڪئي وڃي تہ اُن (ايذايل) كى الله مدد ڏيندو بيشڪ الله معافي ڏيندڙ بخشتهار آهي (٦٠). إها (مدد) هن سببان آهي تہ الله رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪندو آهي ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪندو آهي ۽ (هن ڪري) ته الله ٻـــڏندڙ ڏسندڙ آهي (٦١). اها (مُدد) هن ڪري آهي تہ الله پاڻ برحق آهي ۽ الله کان سواءِ جُنهن کي ُسڏيندا آهن سو ڪوڙو آهي ۽ (هن ڪري) تر الله ئي مٿاهون تمام وڏو آهي (٦٢). (اي پيغمبر!) نر ڏٺو اَٿيئي ڇا ته الله آسمان مان (مينهن جو) پاڻي وسايو؟ پوءِ زمين ساول واري ٿيندي آهي\_ ڇو تہ الله لطف ڪندڙ خبر رکندڙ آهي (٦٣). جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جو آهي۔ ۽ الله ضرور بي پرواھ ساراھيل آھي (٦٤).

ٱلْمُتَرَانَ اللهَ سَخْرَكُمُ مُنَافِي الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِبِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءُ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ ٳڷڒۑؚٳۮؙڹ؋ٳ۫ڶۜٙٵٮڵؗ؋ۑٵڵٮۜٵڛڵۯٷٛػ۠ڗۜڿؽڿٛ<sup>؈</sup>ۅؘۿۅؘٲڵڹؽؖ آخياكُمُ<sup>ن</sup>تُحَيِّبِيْتُكُمُ<sup>ن</sup>تَحَيِّكُمُ التَّيْكُمُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ ال لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُونَاسِكُوهُ فَلَا بُيَازِعُنَّكَ فِي الْرَمُرِوَادُعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيْهِ ٠٠ وَإِنْ جَادَلُولَكَ فَقُلِ اللهُ آعْلَوْبِمَا تَعْمَلُونَ اللهُ يَحُكُونُ بِينَكُونُ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كُنْتُونِهُ فِيهُ تَغْتَلِفُونَ الْهَ تَعْلَوْ آنَّ اللَّهَ يَعْلَوُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِيْبُ اِتَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ وَيَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا ڵۄؽڹڒۣڷؠ؋ڛٛڵڟٵۊۜٵڵۺڷڵۿڎڔ<u>ؠ؋</u>ۼڷڰؚ۠ۅٛڡٵڸڵڟٚڸؚؠؽؽ مِنُ تَصِيرُ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ الْيُتَنَابِينَتِ تَعُرِفُ فِي وُجُوْوِ الَّذِينَ كُفَرُ وَاللَّمُنْكُرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتُكُونَ عَلَيْهِمُ الْاِتِنَا قُلْ أَفَانَبِّنًا كُمْ بِشَيْرِ مِنْ ذَاكِمُ ا ٱلتَّارُ وْعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِشُ الْمُصِيرُ ﴿

(اي پيغمبر!) نہ ڏٺو اٿيئي ڇا تہ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله اوهان لاءِ نِوايو آهي ۽ ٻيڙيون درياءَ ۾ سندس حڪم سان ترنديون آهن۔ ۽ آسمان کي زمين تي ڪِرڻ کان جهليندو آهي پر (جي ڪيرائيس ته) سندس اختيار آهي۔ بيشڪ الله ماڻهن تي ٻـاجهارو مهربان آهي (٦٥). ۽ اُهو ئي آهي جنهن اوهان كي جياريو وري اوهان كي ماريندو وري اوهان كي جياريندو\_ بيشڪ انسان بي شكر آهي (٦٦). سڀ ڪنهن ٽولي لاءِ هڪ شريعت مقرر ڪئي سون جنهن تي اُهي عمل ڪندڙ آهن پوءِ جڳائين تہ توسان هن ڪمر ۾ جهڳڙو نہ کن ۽ (تون) پنهنجي پالڻهار ڏانهن (ماڻهن کي) سڏيندو رهـ بيشڪ تون سڌي واٽ تي آهين (٦٧). ۽ جيڪڏهن توسان جهڳڙو ڪن تہ چؤ تہ حيكي كندا آهيو تنهن كي الله چڱو ڄاڻندڙ آهي (٦٨). جنهن بابت اوهين تُكرار كندا آهيو تنهن بابت قيامت جي ڏينهن الله اوهان جي وچ ۾ نبيرو ڪندو (٦٩). (اي پيغمبر!) معلوم نہ اُٿيئي ڇا تہ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو الله ڄاڻندو آهي؟ بيشڪ اِها (ڳاله) ڪتاب (لوح مُحفوظًا ۾ (لکيل) آهي۔ بيشڪ اُهو الله تي آسان آهي (٧٠). ۽ (ڪافر) الله كان سُواءِ أنهيءَ كي پُوڄيندا آهن جنهن لاءِ كا سُند نه لاتي أتس ۽ (پڻ) اُنهيءَ کي (پوڄيندا آهن) جنهن جي کين ڪا خبر نہ آهي۔ ۽ ظالمن جو ڪو مددگار ڪونهي (٧١). ۽ جڏهن اسان جون چٽيون آيتون کين پڙهي ٻـڌائبيون آهن تڏهن ڪافرن جي منهن ۾ ناراضپو سڃاڻندو آهين۔ جيڪي مٿن اسان جون آيتون پڙهندا آهن تن تي ڪاهي پوڻ لاءِ ويجها "يندا آهن\_ (اي پيغمبر!) كين چؤ ته هن كان وڌيك بڇڙي ڳالھ جي سُڌ اوهان کي ڏيان ڇا؟ (اُها) باھ آهي\_ جنهن جو الله ڪافرن کي انجام ڏنو آهي\_ ۽ اُها جاءِ بڇڙي آهي (٧٢).

يَأَيُّهُا التَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَبِعُوْ الْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَخُ لُقُوا ذُبُا بَا وَ لِهِ اجَمَعُو اللهُ وَإِنْ يَسَلَّبُهُو النَّا بَاكُ شَيًّا لَا يَسْتَنْقِنُ وَهُ مِنْهُ ْضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوْبُ @مَا قَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَرِبُرُ ﴿ اللهُ بَصُطُفِي مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ بَصِيْرٌ ﴿ يَعُكُومَا بَيْنَ أَيْكِ يُهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْزُمُورُ۞يَأَيُّهَاالَّذِينَ الْمَنُواارُكَعُوا وَاسْجُدُوْاوَ اعُبُدُوْارِتُكُوْ وَافْعَكُو الْغَيْرِكَعَكُوُ تَفْلِحُونَ ۞ وَجَاهِ دُوْافِ اللهِ حَقَّ جِهَادِ ﴿ هُوَ اجْتَلِمُ كُوْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةً إَبِيُكُمُ إبْرَهِيْءَ هُوَسَتْمَكُو الْمُسْلِمِينَ لَا مِنْ قَبْلُ وَفَ هَٰذَا لِكُوْنَ الرَّسُولُ شَهِيكًا عَلَيْكُو وَتُكُونُوا شُهَكَ أَعَلَى التَّاسُّ فَأَقِيبُهُ الصَّلْوةَ وَاتُواالَّوْكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَمُولك عُمْ فَيْغُمُ الْمُولِل وَيْغُوالنَّصِيرُ ٥

اي انسانو! هڪ مثال بيان ڪجي ٿو اُهو اوهين ٻـــــــــ بيشڪ الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آهيو سي ڪا مک به پيدا نه ڪندا آهن توڻيڪ اُن (جي بڻائڻ) لاءِ سيئي گڏ ٿين۔ ۽ جيڪڏهن مک کانئن ڪا شيءِ کسي وٺي تہ اُھا کانئس ڇڏائي بہ نہ سگھندا۔ طالب ۽ مطلوب (يعني پوڄاري ۽ بت) بئي هيڻا آهن (٧٣). جهڙو الله جو قدر آهي (تهڙو) سندس قدر بجاءِ نہ آندائون\_ بيشك الله ذادو طاقتور (۽) غالب آهي (٧٤). الله ملائكن ۽ ماڻهن مان پيغام پـهچائڻ وارا چونڊيندو آهي۔ بيشڪ الله ٻـڌندڙ ڏسندڙ آهي (٧٥). جيڪي سندن اڳيان ۽ جيڪي سندن پويان آهي سو (الله) ڄاڻندو آهي\_ ۽ الله ڏانهن سڀ ڪم موٽايا وَڃن ٿا (٧٦). اي ايمان وارؤ! رڪوع ڪريو ۽ سجدو ڪريو ۽ پنهنجي پالڻهار جي عبادت ڪريو ۽ چڱا ڪم ڪريو تہ مانَ (اوهين) ڇٽو (٧٧). ۽ الله (جي دين) ۾ اهڙو جهاد ڪريو جهڙو اُن جي جهاد جو حق آهي۔ اُنهيءَ اوهان کي چونڊيو ۽ اوهان تي دين ۾ ڪا تنگي نہ ڪيائين۔ اوهان جي پيءُ ابراهيم وارو دين (اوهان جو دين ڪيائين)۔ الله اوهان جو نالو هن کان اڳ ۽ هن (قرآن) ۾ مسلمان هن لاءِ رکيو تہ پيغمبر (محمد ﷺ) اوهان تي شاهد هجي ۽ اوهين ماڻهن تي شاهد هجو, پوءِ نماز قائم ڪريو ۽ زڪواة ڏيو ۽ الله کي چنبڙي وٺو۔ (جو) اُهــو اوهان جــو سائين آهي, پوءِ چڱو سائين ۽ چڱو مددگار اهی (۷۸) .

٤ حِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ○ ٣٤٠٤ فَهُو فِي اللَّهُ مُو فِي ٤ وَالَّذِيْنَ هُوْعَنِ اللَّغُومُعُرِضُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُ وُ لِلوَّكِ يَهِ فَعِلُوْنَ <sup>©</sup> وَالَّذِينَ هُ وَلِفُرُوْجِهِ مُرْخِفِظُوْنَ عَلَى أَزُواجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَا ثُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيُرُمِلُوْمِينَ ابْتَغَىٰ وَرَاءُذٰلِكَ فَأُولِيْكَ هُوُالْعَكُونَ۞ۚ وَالَّذِينَ هُـُمُ مَنْيَهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُوْنَ ۗ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوْيَهُمْ يُحَافِظُونَ اُوْلِيَكَ هُوُالُو رِثُوْنَ۞الَّذِينَ يَرِثُونَ الَّفِرُ دُوْسَ هُوُ فِيهُۗ ڟؚۮؙۅؙؽؖ۩ۅؘٙڵڡۜۮڂؘڰڡؙۘۘٵٳڷٳۺٚٵؽڡؚڹؙڛڶڷڐۣڡؚؚٚؽؘڟؚؽڹ۞ٞ تُعَجِّعُلُنَّهُ نُطْفَةً فِي قُرَارِهِكِيرٍ. ۞ نُعَّخَلَقْنَا النَّطْفَةُ عَلَقَةً فَخُلُقُنَا الْعُلُقَةُ مُضْغَةً فَخُلُقْنَا الْمُضْغَةُ عِظْمًا فُلْسُونَا الْعِظْمَ كُمُّا فَيُتَمَّانَهُ خَلُقًا الْخُرِ فَتَالِ كُواللَّهُ آحُسَنُ الْخَلْقِينَ شَ نُهُ اِنَّكُونَعُكَذَٰلِكَ لَكِيتُّذُونَ ۗ ثُنُو اِنَّكُونُومَ الْقِيمَةِ بُبَعَثُونَ<sup>®</sup> وَلَقِدُ خُلَقَنَا فَوُقَكُمُ سَيْعُ طُرْآيُونَ وَمَا كُنَّاعِنِ

# سورة مؤمنون مکي آهي ۽ هن ۾ هڪ سؤ ارڙهن آيتون ۽ ڇـه رکوع آهن.

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

بيشڪ (اُهي) مؤمن ڪامياب ٿيا (١). جيڪي پنهنجيءَ نماز ۾ عاجزي ڪندڙ آهن (٢). ۽ جيڪي اجائي ڳالھ کان منهن موڙيندڙ آهن (٣). ۽ جي زڪواة ادا ڪندڙ آهن (۴). ۽ جي پنهجين اگهڙن کي (زنا کان) بچائيندڙ آهن (٥). رڳو پنهنجي زالن يا پنهنجن ٻانهين سان (گڏ ٿيندا آهن) پوءِ بيشڪ اهي ملامت ڪيل نہ آهن (٦). پوءِ جيڪي انهن (پنهنجن زالن يا پنهنجن بانهين) كان سواءِ طلبيندا سي ئي حد كان لنگهندڙ آهن (٧). ۽ جيڪي پنهنجي امانتن جي ۽ پنهنجي انجام جي رعايت ڪندڙ آهن (٨). ۽ جيڪي پنهنجن نمازن جي نگاھ رکندا آهن (٩). اهي اُهي ئي وارث آهن (١٠). جيڪي (نيٺ) بهشت جا وارث ٿيندا۔ اُهي منجهس سدائين رهڻ وارا آهن (١١). ۽ بيشڪ ماڻهوءَ کي مٽيءَ جي سَتَ مان بڻايوسون (١٢). وري ان کي نطفو ڪري محڪم جاءِ ۾ ركيـوسون (١٣). وري (أن) نطفي كي رت جو دڳ بڻايوسون وري (أن) رت جي دڳ کي ٻوٽي بڻايوسون وري (اُن) ٻوٽيءَ کي هڏا بڻاياسون پوءِ (انهن) هڏن کي گوشت پهرايوسون وري ان کي ٻي (نئين) بڻاوت بڻائي سون\_ پوءِ الله (وڏيءَ) برڪت وارو (سڀ کان) وڌيڪ سهڻو خلقيندڙ آهي (١٤). وري بيشڪ اوهين ان کان پوءِ ضرور مرندؤ (١٥). وري بيشڪ اوهين قيامت جي ڏينهن اٿاربؤ (١٦). ۽ بيشڪ اوهان جي مٿان ست آسمان بڻاياسون ۽ بڻائڻ کان بي خبر نہ هئاسون (١٧).

وَٱنْزُلْنَامِنَ التَّمَاءِ مَاءً بُقَدرِ فِأَسُكُنَّهُ فِي الْرَضِ ﴿ وَإِنَّا عَلَى <u>ۮٙۿٵڔؖٵؠ</u>؋ڵڡؙڮۯؙۅؙڹ<sup>۞</sup>ڣٲڶۺؙٲ۫ٵڵڴۄ۫ڔؚ؋ۘۻڵؾۣڡؚۨڹؒۼؽڸۊ ٳۼؽٳٮؚٛڷڴۄ۬ڣۿٳڣٙٳڮۿؙػؾ۫ؽڒڠ۠ۊۜڡؚڹٛؠٵؾؙٵڴڵۏؖؽ؈۠ۅؘۺٙڿٙڗڰ تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِسِينَا ءَتَبُبُكُ بِاللهُ هُن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ©وَ ٳڽٙڷڮؙڎؙۣڣٳڷڒٮؙۼٵڡڔڵۼؠٞڔۜڰۧؿؙؽڡؾڮ۠ڎ۫ڝۭۜؠۜٵڣ۬ؠڟۅٛڹۿٳۅٙڷڮٛۅؙڣۿٳ مَنَافِعُ كَثِيْرِةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ شُوعَكِيْهَا وَعَلَى الْفُلُكِ ثُحُلُونَ<sup>شَ</sup> وَلَقَكُ أَرْسُلُنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُكُ واللهَ مَالَكُمْ مِّنَ الْهِ غَيْرُهُ أَفَلَانَتُ قُونَ صَفَالَ الْمَلَوُ الَّذِينَ كَفَرُ وَامِنَ قَوْمِهِ مَاهِ نَهِ الْاِبِسَةُ وَمِنْكُمُ يُرِينُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُو وَلَوْشَاءُ اللهُ لَكَنْزَلَ مَلَيْكَةً عَمَّاسَمِعْنَابِهِذَا فِي الْبَالِكَوَّلِيَنَّ إِنَّ هُوَ ٳؖڒڔؘڿؙڷٛڹ؋ڿۼؖ؋ؙؙٛۏؘڗؘێؚؖڞؙۅٛٳڽ؋ڂؾٝڿؽڹۣ<sup>۞</sup>ۊؘٲڶڔۜڐؚٳڶڞؗڗؽ بِمَاكَنَّ بُونِ<sup>©</sup> فَأُوْحَيْنَا اللهُ وَآنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَجِينَا فِإِذَاجَاءُ آمُرُنَا وَفَارَالتَّنُّورُ ۖ فَاسُلْكَ فِيهَامِنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَايُنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَنُ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوْ أَلَّتُهُمْ مُّغُرَقُونَ ﴿

قد افلح ۱۸

۽ آسمان کان پاڻي اندازي سان وسايوسون, پوءِ ان کي زمين ۾ رهايوسون ۽ بيشڪ اسين ان جي ورائي نيڻ تي وس وارا آهيون (١٨). پوءِ اُن سان كجين ۽ انگورن جا باغ اوهان لاءِ ڄماياسون. اوهان لاءِ انهن (باغن) ۾ گهڻا ميوا آهن ۽ انهن مان (ڪجھ) اوهين کائيندا آهيو (١٩). ۽ اُهو (زيتون جو) وڻ (پيدا ڪيوسون) جو طورسينا مان نڪرندو آهي (اهڙيءَ طرح) ڄمندو آهي, جو تيل ۽ کائڻ وارن لاءِ ٻوڙ پيدا ٿيندو آهي (٢٠). ۽ بيشڪ اوهان لاءِ ڍورن ۾ (بہ) عبرت آهي۔ (جو) جيڪي سندن پيٽن (يعني اوهن) ۾ آهي تنهن مان اوهان کي (کير) پياريندا آهيون ۽ اوهان لاءِ منجهن (ٻيا بر) گهڻا فائدا آهن ۽ منجهانئن (ڪجه) کائيندا (بر) آهيو (٢١). ۽ انهن تي ۽ ٻيڙين تي اوهان کي سوار ڪبو آهي (٢٢). ۽ بيشڪ نوح کي سندس قوم ڏانهن موڪليوسون پوءِ چيائين تہ اي منهنجي قوم! الله جي عبادت ڪريو. ان کان سواءِ اوهان جو ڪو معبود نہ اهي. پوءِ ڇو نہ ڊڄندا آهيو؟ (٢٣). پوءِ سندس قوم مان جيڪي (سردار) ڪافر هئا, تن چيو تہ هي رڳو اوهان جهڙو ماڻهو آهي, اوهان تي سرداري (حاصل) ڪرڻ گهرندو آهي. ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته ملائڪن کي موڪلي ها. اها (ڳالھ تر) پنهنجن اڳين اَبن ڏاڏن ۾ نہ ٻـــڌي سون (٢۴). اهو تہ رڳو هڪڙو ديوانو شخص آهي تنهن ڪري ان لاءِ هڪ وقت تائين ترسو (٢٥). (نوح) چيو اي منهنجا پالڻهار! مون کي مدد ڏي, انهيءَ ڪري جو مون کي ڪوڙو ڀانيائون (٢٦). پوءِ ڏانهس وحي ڪيوسون ته اسان جي اکين آڏو ۽ اسان جي حڪم سان ٻيڙي ٺاھ پوءِ جڏهن اسان جو حڪم اچي ۽ تنور اُڀامي تڏهُن سڀ ڪنهن جوڙي مان ٻہ ٻہ (نر ۽ مادي) ۽ پنهنجي گهروارا منجهس چاڙھ پر منجهانئن جن بابت (هلاڪ ٿيڻ جو) حڪم ٿي چڪو (سي نہ چاڙه), ۽ ظالمن بابت مون کي نہ چؤ ڇو تہ اهي ٻڏل آهن (٢٧).

فَإِذَ السُّتُونَيُّ اَنْتُ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحُمَّدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجِّىنَامِنَ الْقَوْمِ الظَّلِيدِينَ ٥٠ وَقُلُ رَّبِ ٱنْزِلْنِي مُنْزَلَا قُبْرِكًا وَأَنْتَ خَيْرُالْمُنُورِ لِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لِيتٍ وَإِنْ كُنَّالَمُبْتَلِينَ ﴾ تُوَّانَثُنَانَامِنَ بَعُدِهِم قَرْنَااخَرِيْنَ۞ْفَارَسَلْنَا فِيُهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ إِن اعْبُدُوا للهَ مَالكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُةُ أَفَلاَتَتَقُونَ وَقَالَ الْمَكَامُونَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُ وَاوَكُنَّ بُوابِلِقَا ٓ ِ الْاِخِرَةِ وَاتَرَفْنَهُمُ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْمَا مُمَا هِنَ الْآلِاسَةُ وَمِثْلُكُمْ مِمَّا كُلُومِهِمَا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَثْرُبُ مِمَّا تَنْثَرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُو مِنْتُرًا مِّثَلَكُو ۚ إِنَّ كُوْلِذًا لَّخْسِرُونَ ۗ أَيَعِدُكُمْ اَتَّكُوْ إِذَامِتُهُ وَكُنْتُو ثُوَانًا وَّعِظَامًا اَتَّكُوُ مُّغْرَجُونَ ﴿ هُمْهَاتَ هَمْهَاتَ هَمْهَاتَ لِمَا تُؤْعَدُونَ ﴿ إِلَّا لَهُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ عَدُونَ ﴿ إِلَّا حَيَاتُنَا التَّنْيَانَمُونُ وَغَيْاوَمَا نَعْنُ بِمَبْعُوثِيُنَ اللهُ ا ٳڵڒڔۘڿؚڵٳۣڡ۬ٛؾڒؠعٙٙؼٳٮڵۅڮۏؚؠٵۊۜؠٵٚۼؽٛڵ؋ؠؠٷؙؚڡڹؚؽڹ<sup>۞</sup>ڡٙٵڵ ڒؚؾؚٵڹؙڞ*ۯ*ڹ۫ؠؠٵػۮۜؠٛٷٟڹ<sup>۞</sup>ۊؘٳڶٵۜڲٵڣٙڸؽؚڸڵؽڞؚؠڂؾٙڹڔڡ۬ؽ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُتَاءً ۚ فَبُعُكَا اللَّفَوْمِ الظّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنَ بَعْدِهِمُ قُرُونًا اخْرِينَ ۞

قد افلح ۱۸ المؤمنون۲۳

پوءِ جڏهن ٻـيڙي تي توِن چڙهي ويهين ۽ تنهنجا سنگتي (بہ ويهن) تڏهن چؤ ته سڀ ساراه انهيءَ الله کي جڳائي جنهن ظالمن جي قوم کان اسان کي بچايو (٢٨). ۽ چؤ ته اي منهنجا پالڻهار! مون کي برڪت واري هنڌ لاه ۽ تون (سڀ کان) چڱو لاهيندڙ آهين (٢٩). بيشڪ هن (قصي) ۾ نشانيون آهن ۽ بيشڪ اسين پرکڻ وارا هئاسون (٣٠). وري کانئن پوءِ ٻيو جُڳ پيدا كيوسون (٣١). پوءِ منجهن هك پيغمبر أنهن (جي قبيلي) مان موڪليوسون (تنهن چين) تہ اللہ جي عبادت ڪريو, ان کان سواءِ اوهان جو ڪوبہ معبود نہ آهي, پوءِ ڇو نہ ڊڄندا آهيو؟ (٣٢). ۽ سندس قومر مان جن سردارن ڪفر ڪيو ۽ آخرت جي ملڻ کي ڪوڙ ڀانيو ۽ کين دنيا جي حياتيءَ ۾ آسودو بہ ڪيو هيوسون, تن چيو تہ هي (پيغمبر) رڳو اوهان جهڙو ماڻهو آهي (جو) جنهن (قسم) منجهان (اوهين) کائيندا آهيو, تنهن مان (اُھو بہ) کائیندو آھي ۽ جنھن (قسمر) منجھان (اوھين) پيئندا آھيو تنھن مان (اهو بہ) پيئندو آهي (٣٣). ۽ جيڪڏهن پاڻ جهڙي ماڻهوءَ جو چيو مجيندؤ تر اوهين انهيءَ مهل توتي وارا تيندؤ (٣٤). اوهان سان انجامر كندو آهي ڇا تر جڏهن (اوهين) مرندؤ ۽ مٽي ۽ هڏا ٿيندؤ (تڏهن) اوهين ٻاهر ڪڍبؤ؟ (٣٥). جنهن جو اوهان کي انجام ڏجي ٿوسو (ٻڌڻ ۽ چوڻ کان) پري (بلڪل) پري آهي (٣٦). اسان جي رڳي هيءَ دنيا جي حياتي آهي (جنهن ۾) مرندا آهيون ۽ جيئندا آهيون ۽ اسين (وري جيئرا ٿي) اُٿڻ وارا نہ آهيون (٣٧). هيءُ رڳو هڪ ماڻهو آهي جنهن الله تي ڪوڙ ٻڌو آهي ۽ اسين کيس (ڪڏهن) مڃڻ وارا نہ آهيون (٣٨). (پيغمبر) چيو تہ منهنجا پالڻهار مون کي مدد ڏي هن ڪري جو مون کي ڪوڙو يانيائون (٣٩). (الله) فرمايو تر, توري مدت كان پوءِ پشيمان تيندا (۴۰). پوءِ کين سچي انجام جي ڪري دهڪي پڪڙيو پوءِ کين ڪُٽو ڪيوسون, پوءِ ظالمن جي قوم تي لعنت هجي (۴۱). وري کانئن پوءِ ٻيا جُگ بيدا ڪياسون (۴۲).

مَاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةٍ إَجَلَهَا وَمَا بِينَتَا خِرُونَ ۗ ثُنْةً آرُسُلُنَا رور المائة والمكتاحاء أمّة ويود الماكنة ووورا ورورا المعنابعضهم بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمُ آحَادِيْتَ فَبَعْدًا لِقَوْمِ لِلْ يُؤْمِنُونَ ®ثُمِّر آرسَلْنَامُوْسِي وَآخَاهُ هُمُ وَنَ هُ بِالْتِنَاوَسُلُطِن مُبِينِينَ أَوْ السَّلْنَامُوْسِي وَآخَاهُ هُمُ وَنَ هُ بِالْتِنَاوَسُلُطِن مُبِينِينَ أَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكَابِهِ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُوْ اَقُومًا عَالِينَ ۖ فَقَالُوْآ ٳڹؙٷؙڝؙڶؠۺڗؽڹڡۣؿؙڶٵۅٙۊۅۛڡۿؠٵڶٮۜٵۼؚؠٮؙؙۏڹ<sup>ڰ</sup>ڣڵڐؠٛۅٛۿؠٵ فَكَانُوامِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ®وَلَقَدُ الْتَيْنَامُوْسَى ٱلِكُتْبَ لَعَلَّامُهُمُ يَهْتُدُونَ®وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَحُ وَأُمَّةَ الْكُةَ وَاوْتُ فَهُمَا اللَّهِ رَبُونِإِذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينَ ثَلَايُهَا الرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّلَتِ ۅٵۼٛڵۊؙٳڝٳڲٳٝٳڹٞؠؠٵؾۼؠڵڎؽۼڸؽ<sup>ۅ</sup>ٛۅٳؾٙۿڹ؋ٳٛڡۜؿؙڬٛۄٛٳڝ وَّاحِدَةً وَّانَارَ سُّكُوْ فَاتَقُونَ فَقَطَّعُو الْمَرَهُ مِبْيِنَهُمُ زُبُرًا ﴿ ػؙؙۜڰؙڿڒؙۑؚؠؠٵؙڶۘۮؽۿڂۏؘڔٷؽ<sup>۞</sup>ۏؘۮۯۿؠ۬ٷؘۼؠٛۯؾؚۿڡۛػؾؖ ؚڝؽڹ۞ؘڲۼۘڛڹؙۅ۫ڹٵؘؾ۫ؠٵڹؠؙ۫ؗؗػؙڰؙؠؙؠ؋ڡؚؽؘ؆ٳڸۊۜؠڹؽؽۨ۫ۺؙٳڔڠ ڵۿؙۄڣٳڵۼؽڒؾؚ۠ؠڷڵڒؽؿٷۅٛؽ<sup>۞</sup>ٳؾٳڵۘۯؽۿؗٛۄۺؙڂۺؙؽۊ ڔؠۜۜۿؚۄؙۄؙٞۺؙڣڠؙۅٛؽ<sup>ۿ</sup>ۅٙٳڷڔؽؽۿؙۄٛڔٳڸؾۭڗؠؚۜۿۄؙؽؙۅؙٛۄڹ۠ۅٛؽۘ<sup>ۿ</sup>

قد افلح ۱۸

ڪائي ٽولي پنهنجيءَ مدت کان نہ اڳي ويندي آهي ۽ نڪي (اُهي) دير كندا آهن (۴۳). وري لڳو لڳ پنهنجن پيغمبرن کي موكليوسون, جڏهن بہ ڪنهن ٽوليءَ وٽ سندس پيمغبر آيو (تڏهن) کيس ڪوڙو ڄاتائون, پوءِ انهن کي هڪ ٻئي پٺيان (ناس) ڪيوسون ۽ کين (ٻين لاءِ) آکاڻيون ڪيوسون, پوءِ نہ مڃيندڙ قوم تي لعنت هجي (۴۴). وري پنهنجي سون (۴٥). فرعون ۽ سندن لشڪر ڏانهن, پوءِ (اُنهن) وڏائي ڪئي ۽ (اُھي) ھٺيلي قوم ھئا (۴٦). پوءِ چيائون تہ پاڻ جھڙن ٻن ماڻھن تي ڇو ايمان آڻيون؟ ۽ سندن قوم (ته) اسان جو ٻانهپو ڪندڙ آهي (۴۷). پوءِ انهن کي ڪوڙو ڄاتائون پوءِ هلاڪ ڪيلن مان ٿيا (۴۸). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنوسون تہ مُن اهي سڌو رستو لهن (۴۹). ۽ مريم جي پٽ کي ۽ سندس ماءُ کي هڪ نشاني ڪئي سون ۽ انهن کي سنئينءَ ۽ وهندڙ چشمن واري مٿاهين دڙي تي (رهڻ جي) جاءِ ڏسي سون (٥٠). (چيوسون ته) اي پيغمبرؤ! سٺين شين مان کائو ۽ چڱا ڪم ڪريو. بيشڪ جيڪي ڪندا آهيو سو آءٌ ڄاڻيندڙ آهيان (٥١). ۽ بيشڪ اوهان جو هي دين هڪ دين آهي ۽ آءُ اوهان جو پالڻهار آهيان, تنهن ڪري مون کان ڊڄو (٥٢). پوءِ (انهن) پنهنجي ڪم کي پاڻ ۾ ذرا ذرا ڪري ڇڏيو. سڀ ڪنهن ٽوليءَ وٽ جيڪي آهي, تنهن سان اها سرهي (رهندي) آهي (٥٣). پوءِ (اي پيغمبر!) کين سندس غفلت ۾ هڪ وقت تائين ڇڏي ڏي (۴ه). جنهن مال ۽ اولاد سان کين واڌارو ڏنو سون تنهن کي ڀائيندا آهن ڇا؟ (٥٥). ته ڪا انهن لاءِ چڱاين ڏيڻ ۾ تڪڙ ٿا ڪريون (ند!) بلك نه سمجهندا آهن (٥٦). بيشك أهي جيكي پنهنجي پالڻهار جي ڀؤ کان ڊڄندڙ آهن (٥٧). ۽ اُهي جيڪي پنهنجي پالڻهار جي نشانين تي ايمان آڻيندا آهن (٥٨).

ۘۅؘٲڷۮؚۑؙڹۿؙؠؙڔڗؠۿؚۄؙڵڒؽؿؙڔػؙۏڹ<sup>۞</sup>ۅٙٳڷۮؽڹؽؙؽؙٷؙؚؾؙۏڹ ڡٵٛٳٮؾۅٝٳڰ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ أَنَّهُمُ إلى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ۖ أُولِيكَ يُسْرِعُونَ ڣۣٳڶۼؘێڒڮۅۿؙۄ۫ڵۿٳڛؿؙۏؽ®ۅڵڒؙڹػؚڵڡؙؙٛۿؽؖڐ وكديناكتب ينطق بالحق وهورا ليظكؤن غَمُرَةٍ مِّنَ هٰذَا وَلَهُمُ اعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰ لِكَهُمُ لَهَا حَتَّى إِذَا آخَذُنَا مُثَّرُ فِيهِمُ بِالْعُنَابِ إِذَاهُمُ يُجُرُونَ الْيُومُونِ الْكُومِ بِبِي الرَّمُنْصُرُونَ فَي كَانْتِ الْيَتِي تُتَلِي عَلَيْكُمُ فَكُنْتُمُ عَلَى اعْقَالِكُو تَنْكِصُونَ المُسْتَكَبِرِينَ اللَّهِ الْمِرَاتَهُ جُرُونَ ﴿ لِرْيُعِرُوْ السِّولَهُ وَ فَهُمُ لَهُ مُنِكُرُونَ ۖ آمُرِيقُو لُونَ بِهِ جِنَّهُۥ لَفَسَدَ تِ السَّمُوكُ وَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِيٌّ بَلْ أَتَيْنَاكُمْ بِذِكْرِهِمْ فَأَ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مُنْكَلَّهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرُةً ۅؘڂٙؿؙٳڵڗڒؚۊؽڹ<sup>؈</sup>ۅٙٳؾۜٛڮڵؾڽٛڠۏۿؙؿڔٳڸڝؚڗٳ وَانَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْا خِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِلَنكِبُونَ @

قد افلح ۱۸ المؤمنون۲۳

۽ اهي جيڪي پنهنجي پالڻهار سان شريڪ مقرر نه ڪندا آهن (٥٩). ۽ اهي جيڪي (اُهو) ڏيندا آهن جيڪي (سندس واٽ ۾) ڏنائون هن حال ۾ جو سندن دليون هن ڪري ڏڪنديون آهن ته اُهي پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽڻ وارا آهن (٦٠). اهي (ماڻهو) چڱاين ۾ تڪڙائي ڪندا آهن ۽ اهي ان لاءِ اڳرائي ڪندڙ آهن (٦١). ۽ (اسين) ڪنهن به جيءَ تي سندس طاقت کان سواءِ تڪليف نہ ٿا رکون ۽ اسان وٽ هڪ ڪتاب آهي، جو سچ ڳالهائيندو آهي ۽ انهن تي ظلم نه ڪبو (٦٢). بلڪ سندين دليون انهن (ڳالهين) کان غفلت ۾ آهن ۽ هن کان سواءِ انهن جا ٻيا ڪرتوت بہ آهن, جي اُهي ڪندا آهن (٦٣). تانجو منجهانئن عياشين (ماڻهن) کي جڏهن عذاب سان پڪڙيوسون، تڏهن دانهون ڪندا رهيا (٦٤). (چيوسون) ته اڄ دانهون نہ ڪريو, ڇو ته اسان کان اوهان کي مدد نہ ملندي (٦٥). بيشڪ اوهان کي منهنجيون آيتون پڙهي ٻـــدائبيون هيون تڏهن اوهين پنهنجين کڙين (ڀر پوئتي) ڀڄندا هيؤ (٦٦). اُن (قرآن) کان وڏائي ڪندڙ (۽) آکاڻين ۾ مشغول ٿي (کيس) ڇڏيوَ ٿي (٦٧). قرآن کي نہ سوچيائون ڇا يا وٽن اهڙي شيءِ آئي آهي, جا سندن اڳين پيءُ ڏاڏن وٽّ نہ آئي هئي؟ (٦٨). يا پنهنجي پيغمبر کي نه سيجاتائون ڇا؟ تنهن ڪري اهي سندس منكر (ٿيا) آهن (٦٩). يا چوندا آهن ته كيس چريائي آهي (ند!) بلڪ (پيغمبر) وٽن سچي ڳالھ آندي آهي ۽ منجهائن گهڻا سُچ کي برو ڀائيندڙ آهن (٧٠). ۽ جيڪڏهن الله سندن سُڌن تي هلي ها ته آسمان ۽ زمين ۽ جيڪي منجهن آهي, سي ويران ٿين ها۔ (نر!) بلک سندن نصيحت وٽن آندي سون ۽ اهي پنهنجيءَ نصيحت (ڪتاب) کان منهن موڙيندڙ آهن (٧١). يا كانئن كو نزرانو گهرندو آهين ڇا؟ پوءِ تنهنجي پالڻهار جو نزرانو (ڏيڻ) ڀلو آهي ۽ اهو (سڀ کان) چڱو روزي ڏيندڙ آهي (٧٢). ۽ بيشڪ تون سڌي واٽ ڏانهن کين سڏيندو آهين (٧٣). ۽ بيشڪ جيڪي آخرت كي نه مجيندا آهن, سي سڌيءَ واٽ كان پاسيرا ٿيندڙ آهن (٧٤).

وَلُوْرَحِمُنْهُمْ وَكَتَفُنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّرٌ لَّلَجُوا فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ®وَلَقَدُ أَخَذُ نَاهُمُ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوْ الرَّبِهِمُ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ٣ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَا بَاذَا عَنَا إِبِ شَدِيدٍ ٳۮؘٳۿؙڂۏؽ۬ۼؚڡؙڹڸؚڛٛۏڹ<sup>ڰ</sup>ۏۿۅٳڷڹؚؽۘٲؽٚؿٵٛڰۅؙٛٳڵۺۜؠۼۅٳڶڒۻٵڒ وَالْاَفِٰكَةُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۖ وَهُوَالَّذِي ذَمَ ٱكُمْ فِي ۗ الْأَرْضِ وَالَيْهِ تُعْتَرُونَ @وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُعِيتُ وَلَهُ اخْتِلَانُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَاتَعُقِلُونَ ۞ بَلُ قَالُوْا مِثُلَ مَاقَالَ الْأَوَّلُونَ ٥٠ قَالُوْآءَ إِذَامِتُنَا وَكُنَّا ثُرَايًا قُ عِظَامًا ءَ إِنَّا لَيَبِعُونُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدُنَا نَعُنَّ وَإِنَّا وُنِاهُ لَنَّا مِنْ قَبُلُ إِنْ هِنَّ الِّلْأَلْسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۖ قُلْ لِبِنِ الْأَرْضُ وَمَنُ فِيْهَا إِنْ كُنْتُوْتَعُلُوْنَ ﴿ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ أَفَلًا تَكَكُوُونَ۞قُلْ مَنْ تَرَكُ التَّهُونِ السَّبُعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ® سَيَقُوْلُونَ بِلَّهِ قُلُ أَفَلَاتَتَقَوْنَ<sup>®</sup> قُلُ مَنَ بِيَدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْ قَهْرَ يُجِيْرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ@سَيَقُولُونَ بِللهِ قُلْ فَأَنَّى تُنْحَرُونَ @

جيكڏهن مٿن رحم ڪريون ها ۽ جيڪي کين ڏک پهتو سو لاهيون ها ته (بر) سدائين پنهنجيءَ گمراهيءَ ۾ حيران رهن ها (٧٥). ۽ بيشڪ کين عذاب سان پڪڙيوسون، پوءِ (بر) پنهنجي پالڻهار جي اڳيان نہ نِوڙيا ۽ نڪي عاجزي كيائون (٧٦). (پنهنجيءَ غفلت ۾ رهيا) تانجو جنهن مهل مٿن سختُ عذاب وارو دروازو كوليوسون (تنهن مهل) أتي جا اتي انهيءَ ۾ نااميد ٿيا (٧٧). ۽ (الله) اُهو آهي, جنهن اوهان لاءِ ڪنَّ ۽ اکيون ۽ دُليون بڻايون (پر اوهين تمام) ٿورو شڪر ڪندا آهيو (٧٨). ۽ (الله) اُهو آهي جنهن اوهان کي زمين ۾ پيدا ڪيو ۽ ڏانهس وري گڏ ڪيا ويندؤ (٧٩). ۽ (الله) اُهو آهي جيڪو جياري ٿو ۽ ماري ٿو ۽ رات ۽ ڏينهن جو ڦيرڦار ڪرڻ اُن جو (ڪمر) آهي, پوءِ نہ سمجھندا آهيو ڇا؟ (٨٠). بلڪ جيئن اڳين چيو تيئن چوندا آهن (٨١). چون ٿا ته اسان جڏهن مرنداسون ۽ مٽي ۽ هڏا ٿينداسون (تڏهن) وري جيئرا ٿي اٿنداسون ڇا؟ (٨٢). بيشڪ اسان کي ۽ اسان جي اَبن ڏاڏن کي هن کَان اڳ انهيءَ (ڳالھ) جو انجام ڏنو ويو آهي, اِهي رُگُو اڳين جا قُصا آهن (٨٣). چؤ تر جيڪڏهن اوهين ڄاڻندا آهيو تُه (ٻــــايو تـــ) زمـــين ۽ جــيڪــي منجهـِس آهي ســـو ڪــنـهــن جــو آهي؟ (٩ُ٣). سگهوئي چوندا ته (اُهو سڀ) الله جو آهي. چؤ ته پوءِ ڇو نہ نصيحت ولندا آهيو؟ (٨٥). (اي پيغمبر كانئن پڇ) ته ستن آسمانن جو رب ۽ وڏي عرش جو رب ڪير آهي؟ (٨٦). سگهوئي چوندا (اِهو سڀ) الله جو آهي. چؤ ته پوءِ ڇو نہ ڊڄندا آهيو؟ (٨٧). (کانئن) پڇ ته (اُهو) ڪير آهي جنهن جي هٿ ۾ سڀ ڪنهن شيءِ جي حڪومت اهي ۽ اهو پناه ڏيندو آهي ۽ ان (جي عذاب) کان ڪنهن کي پناه ڏيئي نہ سگهبي آهي جيڪڏهن جَاتُنَدَا آهيو (تر ڏسيو) (٨٨). سگهوئي چوندا ته (اهو سڀ) الله جي (هٿ ۾) آهي (کين) چؤ ته پوءِ اوهين ڪٿان ٺڳجو ٿا (٨٩).

بَلُ اَتَيْنُهُوْ مِالْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَانِبُوْنَ®مَا اَتَّخَذَاللهُ مِنْ وَّلَبِوَّمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الهِ إِذَّالَّنَ هَبَكُلُّ الهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَكَا بَعَثْهُمُ عَلَى بَغْضٍ شَبُحْنَ اللَّهِ عَيَّا يَصِفُونَ ۖ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالنَّهَادَةِ فَتَعَلَى عَبَّا يُثُورُكُونَ ﴿ قُلْ رَّبِّ إِمَّا ا تُرِينِي مَا بُوْعَدُ وْنَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظِّلِمِيْنَ ﴿ وَإِنَّاعَلَى آنَ تُؤْرِيكَ مَانَعِكُ هُوَلَقُدِرُونَ ﴿ إِدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ آحُسَنُ السِّيِّكَةُ نَعَنُ آعْلَمُ بِمَايِصِفُون السِّيِّكَةُ نَعَنُ آعْلَمُ بِمَايِصِفُون السَّيِّكَةُ وَقُلُ رَّبِ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ٣٠ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمُوثُ قَالَ رَبِّ ٳۯڿۼؙۅؙڹ<sup>®</sup>ڵۼڵؖؽٳۼؠڷڞٳڲٵڣؽٵڗۘػؿؙڴٳ؞ٳڹۜؠٵڮؚڵؠڎؖۿۅ قَابِلُهَا وَمِن وَرَابِهِمُ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِرْيَبِعَثُونَ ⊕فَاذَا نُفِخَ فِ الصُّوْرِفَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِينٍ وَلايتَسَأَءُلُونَ@ فَمَرْنَ ثَقَالَتُ مَوازِيْنُهُ فَأَوْلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ فَأُولِبِكَ الَّذِينَ خَسِرُوۤۤااَنۡفُسُهُمۡ فِي جَهَ خلِدُون اللَّهُ وَكُورُ هُمُ وَالنَّارُولُهُ مِنْهَا كُلُّونَ النَّارُولُهُ مِنْهَا كُلُّحُونَ اللَّهِ

بلڪ وٽن سچي (ڳالھ) آندي اَٿؤن, ۽ بيشڪ اُھي ڪوڙا آھن (٩٠). الله نڪي (پاڻ لاءِ) ڪنهن کي پٽ ڪري ورتو آهي ۽ نڪي ساڻس ڪو (ٻيوً) معبود آهي (جيڪڏهن ائين هجي ها) ته هرڪو معبود پنهنجيءَ مخلوق کي وٺيو وڃي ها ۽ اُهي هڪ ٻئي تي ڏاڍ ڪن ها۔ (ڪافر) جيڪي بيان ڪندا آهن تنهن کان الله پاڪ آهي (٩١). ڳجھ ۽ ظاهر جو ڄاڻندڙ آهي جنهن کي (ان سان) شريڪ بڻائيندا آهن تنهن کان مٿاهون آهي (٩٢). (اي پيمغبر!) چؤ ته اي منهنجا پالڻهار! جيڪو انجام ڪجين ٿو, سو جيڪر مون کي ڏيکارين (٩٣). اي منهنجا پالڻهار! مون کي ظالمن جي قوم ۾ (داخل) نہ ڪر (٩٤). ۽ جيڪو کين انجام ڏيون ٿا تنهن جي توکي ڏيکارڻ تي بيشڪ اسين وس وارا آهيون (٩٥). ڏاڍي چڱي طريقي سان برائيءَ کي ٽار (ڪافر) جيڪي بيان ڪندا آهن سو اسين وڌيڪ ڄاڻندڙ آهيون (٩٦). ۽ (اي پيغمبر!) چؤ ته اي منهنجا پالڻهار! شيطانن جي وسوسن کان تنهنجي پناه گهران ٿو (٩٧). ۽ اي منهنجا پالڻهار! پاڻ وٽ انهن جي ويجهي ٿيڻ کان (بر) تنهنجي پناه وٺان ٿو (٩٨). (ڪافر پنهنجي غفلت ۾ هوندا) تانجو جنهن مهل منجهانئن ڪنهن کي موت ايندو (تنهن مهل) چوندو ته اي منهنجا پالڻهار! مون کي دنيا ۾ (ورائي) موٽاءِ (٩٩). ته جيڪي (اُتي) ڇڏيم تنهن ۾ آءٌ جيڪر چڱا عمل ڪريان. ائين (ڪڏهن ٿيڻو) نُه آهي. بيشڪ اها هڪ ڳالھ آهي جا اهو چوندڙ آهي ۽ سندن اڳيان هڪ پردو (عالم قبر) اُنهيءَ ڏينهن تائين رهندو (جنهن ڏينهن قيامت ۾) اُٿاريا ويندا(١٠٠). پوءِ جنهن مهل صور ۾ ڦوڪبو (تنهن مهل) اُن ڏينهن سندن وچ ۾ نہ ذاتيون رهنديون ۽ نڪي پاڻ ۾ پڇا ڳاڇا ڪندا (١٠١). پوءِ جنهن (جي نيڪيءَ) جو پلڙو ڳرو ٿيو سي ئي ڇٽل آهن (١٠٢). ۽ جنهنجو پلڙو هلڪو ٿيو سي اُهي آهن جن پاڻ کي نقصان لاتو (اُهي) دوزخ ۾ سدائين رهندڙ آهن (١٠٣). سندن منهن کي باه ساڙيندي ۽ اُهي منجهس بدشكلا "يندا (۱۰۴).

ٱڵڡؙڗڰؙڶٛٳڸڗؽؙؾؙڷٳۼڰؽڬؙۄؙڣڴؽٛؿؙۄ۫ۑۿٲؿؙڴۮؚۨڹٛۅٛؽ؈ۊؘٵڵۅٛٳ رَتِّنَاغَلَيْتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَٱلِّيْنَ ، ۞رَ تَنَأَ آخُرِحُنِكَامِنُهَا فَإِنْ عُلُانًا فَإِنَّا ظِلْمُونَ ۚ قَالَ اخْسَتُوافِيْهُ وَلاَثُكِلَّمُونِ اللهِ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَيِّنَأَ الْمُنَّا فَأَغُفِرُلْنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِيْنَ ۖ فَاتَّخَانُ نُبُوهُ مُسِخِرِتًا حَتَّى اسْبُولُهُ ذِكْرِي وَكُنْتُومِينُهُمُ تَضْحَكُونَ سِإِنَّى جَزِيتُهُمُ الْيُومُ بِهَاصَبُرُوا ٱنَّهُمُ هُمُ الْفَأَيْرُونَ ﴿ قُلَكُمُ لَكُ ثُنُّهُ فِي الْأَرْضِ عَدَد سِنينَ ﴿ قَالُوْ الْبِثْنَايُوْمًا أُوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلِ الْعَالَةِ يُنَ ﴿ فلَ إِنْ لَبِثُنُّهُ الْأَوْلِيلًا لَوْ أَنَّكُوْ كُنُنُوتُعُلُّمُونَ ﴿ اَفَحَسِينَةُ وَاتَّهَا خَلَقُناكُهُ عَنَيًّا وَّ ٱتَّكُهُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ @ فَتَعْلَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لِآلِالهُ إِلَّاهُ وَرَّبُّ الْعَرْشِ الْكُرِيْدِهِ ﴿ وَمَنْ يَتِدُعُ مَعَ اللَّهِ اللَّمَّ الْخَرِّ الْأَبْرُهَانَ لَهُ بِهِ ﴿ فَإِنَّمَا حِسَائِهُ عِنْكَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكِفِرُ وَن ١٠٠ وَقُلُ رَّبِّ اغْمُفِرُوارْحَمْ وَٱنْتَ خَيْرُ الرَّحِمِينَ ﴿

(چيو ويندن ته) منهنجون آيتون اوهان کي نه پڙهي ٻـڌائبيــون هيــون ڇا؟ پوءِ اوهين أنهن كي كوڙو ڀائيندا هيؤ؟ (١٠٥). چوندا تر اي اسان جا پالڻهار! اسان جي بدبختي اسان تي غالب ٿي ويئي ۽ گمراھ قوم هئاسون (١٠٦). اي اسان جا پالڻهار! هتان اسان کي ٻاهر ڪڍ پوءِ جيڪڏهن موٽي (كفر) كريون ته بيشك اسين ظالم ٿيون (١٠٧). (الله) فرمائيندو ته منجهس خوار پيا رهو ۽ مون سان نہ ڳالهايو (١٠٨). ڇو تہ منهنجن ٻانهن مان هڪ ٽولي هئي جا چوندي هئي تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان ايمان آندو تنهن ڪري اسان کي بخش ۽ اسان تي رحم ڪر جو تون (سڀ کان) چڱو بـاجهارو آهين (١٠٩). پوءِ (ايسين) کين مزاڪ ڪري ورتوَ جيسين (سندن دشمنيءَ) اوهان (جي دلين) کان منهنجي يادگيري وسارائي ۽ اوهين مٿن کليؤ ٿي (١١٠). بيشڪ اڄ کين بدلو ڏنمر انهيءَ ڪري جو صبر كيو هيائون (هيءُ) ته اهي ئي مراد ماڻيندڙ آهن (١١١). (الله) فرمائيندو ته زمين ۾ (اوهين) ڪيترا ورهيه رهيؤ؟ (١١٢). چوندا ته هڪ ڏينهن يا ڏينهن جو ڀاڱو رهياسون پوءِ ڳڻيندڙن کان پڇا ڪر (١١٣). (الله) فرمائيندو تہ ٿوريءَ (ديـر) کان سواءِ نہ رهـيـا هيـؤ جـيڪـر اوهـين جاڻو ها (١١٤). اوهين ڀانيو ٿا ڇا ته اوهان کي اجايو بڻايو اٿؤن ۽ اوهين اسان ذَّانهن وري نه مونَّايا ويندؤ؟ (١١٥). پوءِ الله سچو بادشاه تمام مثَّاهون آهي, ان کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, (اُهو) سڳوري عرش جو رب آهي (١١٦). ۽ جيڪو الله سان گڏ ٻئي معبود کي سڏيندو, جنهن جو كيس كو دليل كونهي, تنهن جو حساب سندس پالڻهار وٽ ئي آهي. سچ آهي ته ڪافر نه ڇٽندا (١١٧). ۽ چؤ ته اي منهنجا پالڻهار! بخش ۽ رحمر ڪر ۽ تون (سڀني) ٻاجهارن کان چڱو آهين (١١٨).

٤ چِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ ( سُورَةُ انْزَلْنْهَا وَفَرَضُنْهَا وَانْزَلْنَا فِيهَا الْبِيَابِيِّنْتِ لَكَ تَذَكَّرُوْنَ©َالرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَلْجُلِدُ وَاكُلِّ وَاحِدِيِّمِنُهُمَا ائةَ جَلَىٰةٌ وَلَا تَانْخُذُكُمْ بِهِمَارَأَفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الْإِخْرَ وَلَيْتُهُا كُ عَذَا بَهُمَا طَأَيْفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الزَّانِ لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً ٱوْمُشُرِكَةً وَّ الزَّانِيةُ لَا يَنْكُمُهُ ۗ الْآزَانِ أَوْمُشْرِكٌ ۗ وَحُرِّمَ ذَٰ لِكَ عَلَى الرَّانِيةُ وَحُرِّمَ ذَٰ لِكَ عَلَى لَمُؤْمِنِينَ©وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَهُ مَاتُوْا اَرْبُعَةِ شُهُدَاءَ فَاجْلِكُوهُمُ ثَمَنْ ثَنَانَ حَلْدَةٌ وَلاَتَقْبُلُوا لَهُمُ شَهَادَةً أَنِكًا وَأُولِيكَ هُوُ الْفُسِقُونَ °ِالْا الَّذِينَ تَأْبُوُا رِيُ بِعِي ذِلِكَ وَأَصْلَحُواْ قَالَ اللهَ غَفُوْرٌ تَتِحِيْعُ وَالَّذِينَ · وْنَ أَزُواجِهُمُ وَلَوْيِكُنِّ لَهُمْ شَهُكَ آءُ إِلَّا فشهادة أحدهم أربع شهاب بالله إنه ليرا الصدقين مِسَةُ أَنَّ لَعَنْتُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَّن بِنْ

قدافلح ۱۸

# سورة نور مدني آهي ۽ هيءَ چوهٺ آيتون ۽ نو رڪوع آهي.

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(هيءَ هڪ) سورة آهي جا نازل ڪئي سون ۽ اُن (جي حڪمن) کي فرض ڪيوسون ۽ منجهس پڌريون آيتون نازل ڪيون سون، تہ مان اوهين نصيحت وٺو (١). ۽ زنا ڪندڙ عورت ۽ زنا ڪندڙ مرد بنهي منجهان هرهڪ کي سؤ دُرا هڻو ۽ جيڪڏهن اوهين الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيندا آهيو تہ الله جي دين ۾ اوهان کي انهن ٻنهي تي نرمي ڪرڻ نہ جڳائي ۽ مؤمنن مان هڪ ٽوليءَ کي انهن ٻنهي جي سزا تي حاضر ٿيڻ گهرجي (٢). زنا ڪندڙ مرد, زنا ڪندڙ عورت يا مشرڪياڻي کان سواءِ ٻي نہ پرڻبو ۽ زنا كندڙ عورت, كيس زنا كندڙ مرد يا مشرك كان سواءِ ٻيو نہ پرڻبو ۽ اهو (زنا كندڙ زائفان سان نكاح كرڻ) مؤمنن تي حرام كيو ويو آهي (٣). ۽ جيڪي پاڪدامن عورتن کي تھمت لائين وري چار شاهد نہ آڻين تہ کين اسي دُرا هُڻُو ۽ انهن جي گواهي اصلي قبول نہ ڪريو، ۽ اُهي ئي بي دين آهن (۴). پر هن کان پوءِ جن توبھ ڪئي ۽ پاڻ سڌاريو. تہ اللہ بخشٹھار مهربان آهي (٥). ۽ جيڪي پنهنجي زالن کي تهمت لائين ۽ کين پاڻ کان سواءِ ڪي شاهد نہ هجن تہ اهڙي هرهڪ جي (سچي) شاهدي چار پيرا (هيئن ڏيڻُ) آهي تہ الله جـو قسم آهي ته بيشڪ پاڻُ سـچ چوندڙن مان آهي (٦). ۽ پنجون ڀيرو چوي تہ جيڪڏهن ڪوڙن مان هوندو تہ مٿس الله جي لعنت هجي (٧) .

وَيَدُرَوُ اعْنُهُا الْعُنَابَ آنَ تَشُهَدَ آرِيْعَ شَهْدَ إِنَّهُ إِنَّهُ لَبِنَ الْكَانِ بِيُنَ ۗ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ خَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ ۚ أَلْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآتَ اللَّهَ تَوَّاكِ حَكِيُوُ إِنَّ الَّذِينَ جَأَءُو بِالْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّتُكُمُ ۗ لَا تَحْسَبُوكُ أَمَّرًا لَكُوْ بِلِ هُوَخَيْرُ لِكُوْلِكُلِ امْرِي مِنْهُمْ قَا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْدُوالَّانِي تُولِّي كِبْرَةُ مِنْهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْدٌ ۗ لُوْلًآ إِذْسَيِعَتُمُونُا ظُنَّ الْهُوُمِنُونَ وَالْهُوَمِنْتُ بِأَنْفُيهِمْ خَنُراً وْقَالُوا ۿڹؘٲٳڡؙؙڮ۠ۺؙؠڗٛ؆ڷٙڎٳۮڿٳۧ؞ٛۅٛۘۼۘڷؽ؋ۑٲۯێۼ؋ۺؙۿڶٲؖ؞ۧٷٚٲۮؙڮۄؙۑٲڎؙ۠ٵ ۑٳڵۺؙ۠ۿؘٮۜڵٙٵؘٷؙۅڵؠٚڰ؏ٮ۬ٮۘٵٮڵۄ۠ۿمؙٳڵڮ۬ڹؠ۠ۅٛڹ۞ۅؘڵٷٙڵٳڣڞؙڵؙٳٮڵؠۄ عَلَيْكُهُ وَرَحْبَتُهُ فِي النَّهُ نِيَا وَالْآخِرَةِ لَكُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِي إِنَّهُ عَكَا نُعْظِيْهُ ۚ إِذْ تَكَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُهُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُهُ مَّا لَيْسَ لَكُوْرِهِ عِلْمُ وَتَعْسِبُونَهُ هَتِنَا أَوَّهُوعِنْدَاللَّهِ عَظِيْمُ © وَ لَوْلَا اِذْسَمِعَهُولُا قُلْتُهُ مَّا يُلُونُ لِنَاآنُ تَتَكَّلَّهُ بِهِذَا أَنَّا بَعْنَكُ هْنَا بُهْتَانٌ عَظِنُهُ ﴿ يَعِظُكُ اللَّهُ آنُ تَعُوْدُوْ الْمِثْلَهِ آنَكَ النَّ ؿُەمُّۇمِنِيْنَ ©ُوبُكِيّرُ، اللهُ لَكُو الْإِلَيْتِ وَاللهُ عَلِيُوْجِكِيْهُ ﴿

قد افلح ۱۸

۽ ان زال کان (هيءَ ڳالھ) سزا ٽاريندي جو چار ڀيرا شاهدي ڏئي تہ اللہ جو قسم آهي ته بيشڪ اهو مڙس ڪوڙ چوندڙن مان آهي (٨). ۽ پنجون ڀيرو (هيءَ شاهدي ڏئي) تہ جيڪڏهن اُهو مڙس سچن مان آهي تہ اُن (يعني زال) تي الله جـو ڏمـر هـجي (٩). ۽ جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ سندس باجه نه هجي ها (ته عذاب ٿئيوَ ها) ۽ بيشڪ الله توبه قبول ڪندڙ حكمت وارو آهي (١٠). بيشك جن كوڙو بهتان آندو سي اوهان مان ئي هڪ ٽولي آهن (اُوهين) اُن (بهتان) کي نہ ڀانيو تہ اوهان لاءِ (ڪو) خراب آهي, بلكَ اهو اوهان لاءِ يُـلو آهي, منجّهائن سڀ ڪنهن ماڻهوءَ گناهُ مان جيڪي ڪمايو سو, سندس لاءِ آهي, ۽ منجهانئن جنهن بهتان جو وڏو لڙ مچايو تنهن لاءِ وڏو عذاب آهي(١١). جڏهن اُهو ٻُڌوَ تُڏهن مؤمن مردن ۽ مؤمن زالن پنهنجن (همر دينن) ۾ چڱو گمان ڇو نہ ڪيو ۽ ڇو نہ چيائون تہ هي پڌرو بهتان آهي؟ (١٢). آن (ڳالھ) تي چار شاهد ڇو نہ آندائون؟ پوءِ جدِّهنَ شاهدِ نه آنداًئُون تدِّهن إهي ئي الله وٽ ڪوڙا آهن (١٣). ۽ جيڪڏهن الله جو فضل ۽ سندس بآجھ دنيا ۽ آخرت ۾ اوهان تي نہ هجي ها ته جنهن (ڳالھ) بابت چرچو مچايوَ (تنهن بابت) اوهان کي (تڏهن ئي) وڏو عذاب پهچي ها (۱۴). جڏهن ان کي پنهنجن زبانن سان ٻاڦيندا رهيؤ ۽ جنهن (ڳالھ جي حقيقت) جي اوهان کي ڪا خبر نہ هئي سا پنهنجن واتن سان چوندا رهيؤ ۽ ان کي هلڪو ٿي ڀانيوَ ۽ (حقيقت ڪري) اُهو الله وٽ وڏو (گناه) هو (١٥). ۽ جڏهن اهو ٻُڌوَ (تڏهن) ڇو نہ چيوَ تہ اسان کي اهو چوڻ نہ جڳائيندو آهي (اي الله) تنهنجي پاڪائي بيان ڪريون ٿا, ُهي وڏو بهتان آهي (١٦). الله اوهان کي نصيحت ٿو ڪري تہ جيڪڏهن مؤمن آهيو تہ (ٻيهر) وري اصلي اهڙو (ڪمر) نہ ڪجو (١٧). ۽ الله اوهان لاءِ آيتون بيان ٿو ڪري ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (۱۸).

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّونَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ الْمَنْوُ الْهُمُ عَذَاكِ ٱلِيُعُزِّفِ الثُّنْيَاوَ الْإِخْرَةِ وَاللَّهُ يَعْلُمُ وَٱنْتُمْ لِاتَعْلَمُوْرِ<sup>©</sup> وَلُوۡلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَىٰكُهُ وَرَجْمَتُهُ وَآتِ اللَّهَ رَءُوُ فُ رَّجِيْهُ ۗ وَ نَاتَهُاالَّذِينَ امَنُوالاَتَتَّبِعُواخُطُوتِ الشَّيْظِنِّ وَمَنْ يَتَّبِعُخُطُوتٍ الشَّيْطِن فَاتَّهُ يَامُرُ بِالْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكَرُّ وَلَوْلاَفَصُّلُ اللهِ عَلَيْكُمُّ ورَحْمَتُهُ مَازَكُي مِنْكُوْمِينَ آحَدٍ أَيْكًا وَلَكِنَّ اللَّهَ بُزَّتِي مَنْ يَتِمَا وْ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلَيْهُ صَوَلَا مَأْتَلِ أُولُواالْفَضْلِ مِنْكُووَ السَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوْاَاوُلِي الْقُرْلِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سِبيلِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْعَفُوْ اوَلِيصَفَحُواۤ اَلاَغِبُّوۡنَ انَ يَغۡفِراللهُ لَكُمۡوَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْهُ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَرِمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ الْعَفِلْتِ الْمُؤْمِنَٰتِ لِعَنُواْ فِي الدُّنْمَا وَالْاحِزَةِ "وَلَهُمُ عَنَاكِ عَظِيْمٌ "يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمُ ٱلْسِنتُهُمُ وَأَيْدَيْمُ وَأَرْجُلُهُمْ مِمَا كَانُوْ ايَعْلُوْنَ ﴿ يُومِينِ يُوفِيْهِمُ ۗ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَبَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ الْبِينُ الْجَبِيثَاتُ لِلْغَيْنِيْنِ وَالْخَيْبُثُوْنَ لِلْغَيْنِيْنَ وَالطِّيِّيْثُ لِلطِّيِّيْدِ، وَالطِّيِّبُونَ لِلطِّيبَتِ الْوَلِيكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُوْلُونَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَرِزْ

قد افلح ۱۸

بيشڪ جيڪي (ماڻهو) مؤمنن (جي نسبت) ۾ بدڪاريءَ (جي تهمت) جي پڌري ٿيڻ کي دوست رکندا آهن تن لاءِ دنيا ۽ آخرت ۾ ڏکوئيندڙ عذاب آهي ۽ الله ڄاڻندو آهي ۽ اوهين نہ ڄاڻندا آهيو (١٩). ۽ جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ سندس ٻاجھ نہ هجي ها (ته ضرور خراب ٿيو ها) ۽ بيشڪ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٠). اي ايمان وارؤ! اوهين شيطان جي وکن تي نہ هلو ۽ جيڪو شيطان جي وکن تي هلندو تہ شيطان تہ بي حيائيءَ (جون ڳالهيون) ۽ گندا ڪم ڏسيندو آهي ۽ جيڪڏهن اوهان تي الله جو فضل ۽ سندس ٻاجھ نہ هجي ها ته اوهان مان ڪو هڪ ڪڏهن نه سڌري ها پر الله جنهن کي گهرندو آهي (تنهن کي) پاڪ ڪندو آهي ۽ الله ٻــــنـــــڙ ڄاڻنــــڙ آهـــي (٢١). ۽ اوهان مان فضـل وارا ۽ آسودا مائٽــيءَ وارن ۽ مسڪينن ۽ الله جي واٽ ۾ وطن ڇڏيندڙن کي (ڪجھ بہ) نہ ڏيڻ جو قسمر نہ کڻن ۽ جڳائي تہ معاف ڪن ۽ ٽارو ڪن. اوھين نہ گھرندا آھيو ڇا ته الله اوهان کي بخشي؟ ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٢). بيشڪ جيكي (ماڻهو) پاكدامن بيخبر مؤمنياڻين كي تهمت لائيندا آهن, تن تي دنيا ۽ آخرت ۾ لعنت آهي ۽ انهن لاءِ (اُنهي ڏينهن) وڏو عذاب آهي (٢٣). اُنھن جيڪي ڪمايو ھو تنھن بابت سندن زبانون ۽ سندن ھٿ ۽ سندن پير جنهن ڏينهن مٿن شاهدي ڏيندا (٢۴). اُن ڏينهن الله کين انصاف سان سندن بدلو پورو ڏيندو، ۽ (اهو) ڄاڻندا تہ الله ئـي سچو پڌري ڪرڻ وارو آهي (٢٥). پليت زالون پليت مردن لاءِ (لائق) آهن ۽ پليت مرد پليت زالن لاءِ (لائق) آهن ۽ پاڪ زالون پاڪ مردن لاءِ (لائق) آهن ۽ پاڪ مرد پاڪ زالن لاءِ (لائق) آهن, (انهن جي بنسبت ماڻهو) جيڪي چوندا آهن, تنهن (ڳالھ) کان اهي پاڪ آهن. انهن لاءِ بخشش ۽ سڳوري روزي آهي (٢٦).

قدافلحء

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امْنُوْ الْاِتَدْخُلُوا بْبُوتًا غَيْرَ بْيُوتِكُمْ حَتَّى تَشْالِيْمُوْ ٷؿؙٮؚڷؚٮؙٷٵٵٚؽٙٲۿڸۿٲڎ۬ٳڴۄ۫ڂؘؽڒؖؾڴڎڷػڰڴۮؾڹڴٞۯۏڹ<sup>۞</sup>ڣؘٳۯ؉ؖڎؾٙڮۮۅٵ فِيْهَا اَحَدًا فَلَاتَدُخُلُوهَا حَتَّى يُؤُذِّنَ لَكُوْوَانَ قِيْلَ لَكُوْ ارْجِعُوْا فَارْجِعُواهُوا ذِّلِ لَكُوْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُلُونَ عِلْيُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحٌ آن تَدْخُلُوانْبُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيْهَامَتَاعُ لِكُوْ وَاللَّهُ يَعْلَوْمَا تُبْرُدُنَ ٲڰؙؿؠ۠ۅٛڹ<sup>ٛ</sup>ٷٛڵڷؙؚؠؙٷۛؠڹۣؽؘؽۼٛڞۜٚۅٛٳڡؚڹؙٲڹڞٳڔۿؚۄ۫ۅؘڲۼۘڡٛڟٚۅٛٵ وُجُهُوۡذٰلِكَ اَذُكُلۡ لَهُوۡ إِنَّ اللهَ خِبِيُرُبُٰمَاٰيَصۡنَعُوۡنَ ۖ وَقُلۡ لِّلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضُ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَعْفُظْنَ فُرْوْجَهُنَّ وَلَايْبُرِينَ زِيْنَهُ فِي إِلَّامَا ظَهُرَمِنْهَا وَلَيْضُرِبْنَ بِغُبُرِهِنَّ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَكَا يُبُدِينَ زِيْنَةً بُنَّ إِلَّالِلُعُولَتِهِنَّ أَوْالِأَبِهِنَّ أَوْالِأَبِهِنَّ أَوْالِأَ بُعُولَتِهِنَّ آوُ ٱبْنَايِهِنَّ ٱوۡٱبْنَاءِ بْعُولَتِهِنَّ ٱوۡٳخُوانِهِنَّ ٱوۡبَنِيۡ اِخُوانِهِنَّ اوۡ بَنِيُ ٱخَوْتِهِنَّ ٱوُنِيمَا بِهِنَّ ٱوُمَامَلَكَتُ ٱبْمَانُهُنَّ ٱوِالتَّبِعِيْنَ غَيْرٍ اوُلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّحِالِ أَوِالطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَهُ يُظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَأَءُ وَلَا يَضُرِينَ بِارْجُلِهِ قَ لِيعْلَمَ مَا يُخُونِينَ مِنْ زِيْنِيقِنَّ وَتُوْبُوْ الِلَى اللهِ جَبِيعًا اَيَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَكَّمُ يَّفْلِحُونَ<sup>®</sup>

قد افلح ۱۸

اي ايمان وارو! پنهنجن گهرن کان سواءِ ٻين (ماڻهن جي) گهرن ۾ (ايسين) نہ گھڙو جيسين (نہ) موڪلايو ۽ اُن جي رهڻ وارن تي سلام (نہ) ڏيو. اهو اوهان لاءِ چڱو آهي مانَ اوهين نصيحت وٺو (٢٧). پوءِ جيكڏهن منجهس ڪنهن تي نه ڏسو ته ان ۾ (ايسين) نه گهڙو، جيسين اوهان کي موڪل (نہ) ڏجي ۽ جيڪڏهن اوهان کي چئجي تہ موٽو تہ موٽي وڃُّو, اهو اوهان لاءِ تمَّام سٺو آهي. ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو, سو الله ڄاڻندڙ آهي (٢٨). اهڙن گهرن ۾ گهڙڻ کان اوهان کي ڪو گناه كونهي جنهن ۾ كوئي نہ رهندو هجي, منجهس اوهان جو سامان (رکيل) هجي ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيو ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو, سو الله ڄاڻندو آهي (٢٩). مؤمنن کي چؤ ته پنهنجن اکين کي هيٺ ڪن ۽ پنهنجن ِ اوگهڙن کي بچائيندا رهن. اِهو اُنهن لاءِ تمام سٺو آهي, جيڪي كندا آهن, تنهن جي بيشك الله خبر ركندڙ آهي (٣٠). ۽ مؤمنياڻين كي چؤ ته، پنهنجيون اکيون جهڪيون ڪن ۽ پنهنجن او گهڙن کي بچائينديون رهن ۽ پنهنجي سينگار (يعني زيورن جي جاين) کي ظاهر نہ ڪن, پر انهن مان جيڪي ظاهر (ضروري) آهن (جهڙا هٿ پير) ۽ جڳائين ته پنهنجن چادرن کی پنهنجن گریبانن تی لاهی ڇڏين، ۽ پنهنجن مڙسن يا پنهنجن پین یا پنهنجن سهرن یا پنهنجن پتن یا پنهنجن مرسن جی پتن یا پنهنجن يائرن يا پنهنجن يائٽين يا پنهنجن ڀاڻيجن يا پنهنجن (مسلمان) زائفن يا پنهنجن بِانَهن يا خدمتگار مردن مان (عورتن ڏانهن) اڻ خواهش وارن يا جن ٻارن کي عورتن جي او گهڙ جو سماءُ نہ پوي تن کانسواءِ ٻين (سيني) جي اڳيان پنهنجو سينگار ظاهر نہ ڪن ۽ پنهنجن پيرن سان (زيور) هن لاءِ نہ ڇمڪائين تہ سندن سينگار مان جيڪي ڳجهو آهي, سو ڄاتو وڃي ۽ اي مسلمانؤ! اوهين مڙيئي الله جي اڳيان توبھ ڪريو تہ مانَ اوهين ڇـٽـو (٣١).

وَٱنْكِحُواالْآيَافِي مِنْكُووَالصَّاحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُووَامَآيِكُوْانَ يُّكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضَلِهُ وَاللهُ وَاسِحٌ عَلِيمٌ ٣ وَلَيَسْتَعَفِفِ الَّذِينَ لَا يَعِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغَنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضُلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتْبِ مِتَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُوفَكَابِبُوفُمُ ٳڹٛۘۼڸؠؙڗؙۏڣۣۿۄ۫ڂؘؽڒٳڰۧۊٳڷؙۏۿؙۄ۫ڝؚۜڹ؆ٳڸٳڛٳڷڹۮۣٵۺڬۄؙۅڮٳ تُكُوهُوُافَتَيْتِكُوْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدُنَ تَعَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيْوَةِ التُّنْيَا وْمَنْ يُكُرِهْ هُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ غَفْوْرٌ رَّحِيْدُ صَوَلَقَدُ أَنْزَلْنَا آلِيُكُو النِّيُ مُبيَنْتِ وَمَثَلَامِنَ الَّذِينَ خَكُوامِنْ قَيْلِكُو وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ كَاللَّهُ نُورُ السَّلَوْتِ وَالْرَضِ مَنَالُ نُورِهِ كِيشَكُوةٍ فِيهَامِصْبَاحُ ٱلْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ النُّحَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُ دُرِّيٌ يُنُوْقَكُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبِرِكَةٍ زَنْتُوْنَةٍ لِاشْرُقِيَّةٍ وَّلاَغَرْبِيَّةٍ 'يُكَادُزَنْتُكَايُضِيُّ وُلُوُ ڵۄڗؘؠؙڛۘۺۿؙڬٲڗ۠ڹٛٷڒٛۼڸٷ۫ڔ<sub>ٟ</sub>ؾۿڮؽٳٮڵۿؙڶؚڹٛۅؙڔۼ؈ۜؾؾٛٵ<sup>ؠ</sup>۠ۅؘ يَضُّرِثُ اللهُ الْأَمْثُ اللَّالِينُ اللَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيِّ عِلْيُو فِي بُيُوتِ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُذَكِّرُ فِيهُا اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْهِ

۽ پنهنجيءَ (قوم) مان رنن زالن کي پرڻايو ۽ پنهنجن ٻانهن ۽ پنهنجين ٻانهين مان نيڪن کي (بہ پرڻايو). جيڪڏهن (هو) غريب هوندا تہ الله پنهنجي فضل سان کين آسودو ڪندو ۽ الله (مهربانيءَ ۾) ڪشادگيءَ وارو ڄاڻندڙ آهي (٣٢). ۽ جيڪي پرڻجي نہ ٿا سگهن, تن کي ايسين پاڪدامن رهڻ گهرجي، جيسين کين الله پنهنجي فضل سان آسودو ڪري. ۽ اوهان جي ٻانهن مَان جيڪي (آزاديءَ لاءِ عُوض ڏيڻ جو) لکيل انجام گهرن تن ۾ جيڪڏھن ڪِا چڱائي ڄاڻو تہ کين لکيل انجام ڏيو ۽ جيڪو مال الله اوهان کي ڏنو آهي, تنهن مان کين ڏيو ۽ اوهانجيون ٻانهيون جيڪڏهن پاڪدامن رهڻ جو ارادو ڪن ٿيون انهن کي اوهين دنيا جي حياتيءَ جي سامان حاصل ڪرڻ لاءِ بدڪاريءَ تي زور نہ ڪريو. ۽ جيڪو کين زور ڪندو تہ زور ڪرڻ کان پوءِ انھن (ٻانھين) کي اللہ بخشٹھار مھربان آهي (٣٣). ۽ بيشڪ اوهان ڏانهن چٽيون نشانيون ۽ جيڪي اوهان کان اڳ گذري ويا تن جا مثال ۽ پرهيزگارن لاءِ نصيحت لاٿي سون (٣۴). الله آسمانن ۽ زمين کي روشن ڪندڙ آهي. سندس نور جو مثال انهيءَ جاري وانگر آهي، جنهن ۾ ڏيو هجي، ڏيو قنديل ۾ هجي، اهو قنديل ڄڻڪ چمڪندڙ ستارو آهي, جو انهيءَ برڪت واري زيتون جي وڻ (جي تيل) مان ٻارجي جو نڪي اوڀر ۽ نڪي اولھ (ڄمندو) آهي، سندس تيل جيتوڻيڪ باه نہ پهتي هجي تہ بہ سوجهري ڪرڻ کي ويجهو آهي. نور تي نور آهي. الله جنهن کي گهرندو آهي, تنهن کي پنهنجي نور سان سڌو رستو ڏيکاريندو آهي ۽ الله ماڻهن لاءِ مثال بيان ڪندو آهي ۽ الله سڀڪنهن شيءِ كي ڄاڻندڙ آهي (٣٥). (انهيءَ نور جو هنڌ) انهن گهرن ۾ (آهي) جن لاَّءِ الله حڪم ڪيو آهي تہ انهن جي تعظيم ڪجي ۽ انهن ۾ سندس نالو ياد ڪجي, انهن ۾ صبح ۽ سانجهي جـو الله جي پاڪائي بيان ڪندا آهن (٣٦).

رِجَالٌ لا تُلْهِيهِ مِ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِاللهِ وَإِقَامِ الصَّالَوةِ وَ ٳؽؾٵٛٙ؞ؚٳڵڗؙۜڮۅۼ<sup>ۣڗ</sup>ؾۼؘٳڣٛۅۛڹؘؠؘۅ۫ڡٵؾۘؾؘڡٙۘڵڮ؋ڹ؋ٳڷڨؙڵۅٛڮۘۅٳڵٳؽڝٳۯ۞ٚ لِيَجْزِيَهُ وَاللَّهُ آحُسَ مَاعَمِلُوا وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ بَيْنَا أُوْبِغَيْرِحِسَابِ®وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَالْعُمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الطَّمَانُ مَأَءً حَتَّى إِذَا جَأْءَكُ لَمْ يَجِدُ كُاشَيًّا وَّ وَجَكَاللَّهُ عِنْكَ لَا فَوَقْلُهُ حِسَائِهُ وَاللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ الْوُ كَظُلْمْتِ فِي بَعِرِ لِبُتِي يَغْشُهُ مُوجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مُوجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَعَاكِ ْ ظُلْمَكَ ابْعَضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَ ٱلْخُرَجَ بِيدَهُ لَهِ لِيكُنَّ يَرْمَا وْمَنْ لَمُ يَعْجَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ أَلَهُ مَنْ أُنُورٍ أَكَا لَمُ تَرَ آنَ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّابِرُطُنَّةٍ كُلُّ قَدَّ عَلِوَصَلَاتَهُ وَتَشِيئِحَهُ وَاللهُ عَلِيُوْلِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَبِلهِ مُلْكُ التَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَالْ اللهِ الْمُصِيْرُ ۖ ٱلْهُونِ وَالْ اللهُ يُزْمِي سَعَايًا ثُمُّ يُؤلِّفُ بِينَهُ نُتَرِيَّعُعِلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَجُرُّجُ مِنْ خِلْلِهُ وَيُبَرِّلُ مِنَ التَّمَا أَوْنُ جِبَالِ فِيهَامِنَ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهُ مَن يَتَاءُو يَصُرِفُهُ عَنُ مِّنَ يَتَنَاءُ ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَنُهَبُ بِالْإِبْصَارِ ﴿

قد افلح ۱۸

(يعني اهڙا) مڙس جو کين نڪي واپار ۽ نڪي سودو الله جي ياد ڪرڻ ۽ نماز پڙهڻ ۽ زڪواة ڏيڻ کان جهليندو آهي، انهيءَ ڏينهن کان ڊڄندا آهن, جنهن ۾ دليون ۽ اکيون اُبتيون ٿينديون (٣٧). هن لاءِ تر جيڪي تمام چڱا عمل ڪيائون, تن جو کين الله بدلو ڏئي ۽ کين پنهنجي فضل سان وڌيڪ بہ ڏئي ۽ الله جنھن کي گھرندو آھي (تنھن کي) اُڻ ڳڻي روزي ڏيندو آهي (٣٨). ۽ جن ڪفر ڪيو, تن جا اعمال رڻ پٽ جي رُڇَ وانگر آهن, جو اُچو ان کي پاڻي ڀانئي، تانجو جڏهن اُن وٽ اچي (تڏهن) ان کي ڪا شيءِ نہ لھي ۽ الله کي ئي ان وٽ لھي جو اھو کيس سندس حساب پورو پهتچائي ڏئي ۽ الله جلد حساب وٺندڙ آهي (٣٩). يا (ڪافر جي اعمالن جو مثال) اونداهين وانگر آهي جو اونهي درياءَ ۾ لهرين جي مٿان لهرين ويڙهيس مٿانئس جهڙ هجي، هڪ ٻئي جي مٿان (اُهي) اونداهيون هجن, جڏهن پنهنجو هٿ ڪڍي (تڏهن) ان کي ڏسي نہ سگهي ۽ جنهن کي الله سوجهرو نہ ڏنو تنهن کي ڪو سوجهرو ڪونهي (۴۰). نَہ ڏٺو اٿئي ڇَا تہ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهن سي ۽ کليل پرن وارا پکي الله جي پاڪائي بيان ڪندا آهن؟ بيشڪ سڀيئي پنهنجيءَ نماز ۽ پنهنجيءَ تسبيح (پڙهڻ جي طريقي) كان واقف آهن ۽ جيكي كندا آهن, سو الله ڄاڻندڙ آهي (۴۱). ۽ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهت الله جي آهي ۽ الله ڏانهن ورڻو آهي (۴۲). (اي پيغمبر!) نه ڏٺو اٿيئي ڇا ته الله ڪڪرن کي هلائيندو آهي, وري انهن کي پاڻ ۾ گڏيندو آهي, وري کين تهن تي تھ ڪندو آهي, پوءِ ُ ڦڙي ڏسندو آهين تہ سندن وچيان نڪرندي آهي ۽ آسمان کان اُتي جي ڳڙن جي جبلن مان ڳڙو وسائيندو آهي, پوءِ جنهن کي وڻيس, تنهن کي اُهو لڳائيندو آهي ۽ جنهن کان وڻيس تنهن کان اهو ٽاريندو آهي. ان (ڪڪر) جي وڄ جو چمڪاٽ (ڄڻ ته) اجهو اکيون ٿو نئي (۴۳).

النوريه

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيُلَ وَالنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّرُولِي الْكِبْمَارِ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ تَآءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ كَيْشِي عَلَى بُطْنِهُ وَمِنْهُمُ مَّنَّ يَبْشِي عَلَى رِجُلِينَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَبْشِي عَلَى أَرْبَعِ يُغُلِّي اللهُ مَا يَشَأَءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيرٌ ﴿ لَقَكُ أَنْزَلْنَا اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ ۗ وَ اللهُ يَهْدِي مَن يَشَأُءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿ وَيَقُولُونَ الْمَسَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا أُنْتَرَّبَيُّولٌ فَرِيْقٌ مِّنَّهُمُ مِّنَّ بَعْبِ ذلك ومَا أُولَيك بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِذَا دُعُوَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ڸڽڎڬڔۑڹۿڎٳۮٳڣڔؿ؈ۜٞڡٞڣۿۄۿۼڔۻ۠ۅڹ۞ٳڽڲؽٝ٥ڵۿۄٳؙػؾ۠ ۑٵؖڗٛڎؚؖٳٳڷؽ؋ڡ۠ۮ۬ۼؚڹؽڹ<sup>۞</sup>ٳڣؙڡؙؙڷۏۑۿ۪ڂ؆ؖۯۻٛٳٙڡؚٳۯؾٵڹٛۅۤٳٳؗۿ يَخَافُونَ آنَ يَجِينَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بُلُ اوْلِيكَ هُمُ الظُّلِمُونَ إِنَّمَاكَانَ قُولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوْ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إَنْ يَقُولُوا سَبِعَنَا وَأَطَعِنَا وَأُولِيَكَ هُوالْمُفْلِحُونَ وَمَنَ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَغُشَ اللهَ وَيَتَّقُهُ فَأُولِلِكَ هُمُ الْفَآيِزُونَ<sup>®</sup> وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا نِهِمُ لَئِنَ آمَرُتُهُمُ لَبَخُرُجُنَّ فَكُلَّا تُقْسِمُوا كَالَمَةُ مُعَرُوفَةُ إِنَّ اللَّهَ خَبِينٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

الله رات ۽ ڏينهن کي مٽائيندو آهي, بيشڪ اُن ۾ ڏسڻ وارن لاءِ عبرت آهي (۴۴). ۽ الله سڀڪو جاندار پاڻيءَ مان بڻايو آهي, پوءِ منجهانئن ڪي پنهنجي پيٽ ڀر هلندا آهن ۽ منجهانئن ڪي ٻن پيرن تي هلندا آهن ۽ منجهانئن ڪي چئن (پيرن) تي هلنـدا آهـن. الله جيـڪي گهرندو آهي, سو پيدا ڪندو آهي، ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وُس وارو آهي (۴٥). بيشڪ پڌريون آيتون نازل ڪيون سون ۽ الله جنهن کي گهري تنهن کي سڌو رستو ڏيکاريندو آهي (٣٦). ۽ (منافق) چوندا آهن تر, الله تي ۽ پيغمبر تي ايمان آندوسون ۽ فرمانبرداري ڪئي سون, وري ان کان پوءِ منجهانئن هڪ ٽولي ڦري وڃي ٿي ۽ اهي ايمان وارا نہ آهن (۴۷). ۽ جڏهن الله ۽ سندس پيغمبر ڏانهن سڏبا آهن تر سندن وچ ۾ (پيغمبر) نبيرو ڪري (تڏهن) اُمالڪ منجهانئن هڪ ٽولي منهن موڙيندڙ آهي (۴۸). ۽ جيڪڏهن (ڪنهن تي) سنـدن حـق هـونـدو آهـي ته پيغمبر ڏانهن ڪنڌ نوائي ايندا آهن (۴۹). سَندين دلين ۾ بيماري آهي ڇا يا شڪ ۾ پيا آهن يا ڊڄندا آهن ته الله ۽ سندس پيغمبر مٿن ظلم كندو؟ (نه!) بلك اهي پاڻ بي انصاف آهن (٥٠). جڏهن مؤمنن کي الله ۽ سندس پيغمبر ڏانهن سڏبو آهي تہ (پيغمبر) سندن وچ ۾ نبيرو ڪري تڏھن انھن جو چوڻ رڳو ھيءُ ھوندو الله ۽ سندس پيغمبر جو چيو مڃيندو ۽ الله کان ڊڄندو ۽ اُن (جي نافرمانيءَ) كان بچندو, (ته) پوءِ اِهي ئي مراد ماڻيندڙ آهن (٥٢). ۽ الله جاً وڏا قسم پڪيءَ طرح کڻندا آهن ته جيڪڏهن کين (جهاد جو) حڪم ڪرين ته ضرور (سڀ ڦٽي ڪري پنهنجي ديس مان) نڪرندا (اي پيغمبر! کين) چؤ ته اوهين قسم نه کڻو, دستوري فرمانبرداري (ڪريو). ڇو ته جيڪي ڪندا آهيو (تنهن جي) الله خبر رکندڙ آهي (٥٣).

النورس

قُلْ ٱطِيعُوااللهَ وَٱطِيعُواالرَّسُولَ ۚ فِإِنْ تَوَكُّواْ فِإِنَّاكُمَا عَلَيْهِ مَاحِبِلَ وَعَلَيْكُومًا حِبِّلْتُو وَإِنْ يُطِيعُولُا تَهْتُدُوا وَمَاعَلَى الرِّسُولِ إِلَّالْبَلْغُ الْبُبِينُ ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امَنُو امِنْكُمْ وَ عَبِلُواالصِّلِحْتِلِيُّسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرْضِ كَمَااسْتَغُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِبُكِنَّ لَهُمْ دِبْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ وَلِيبُرِّ لَنَّهُمْ مِّنَ بَعُدِ خَوْفِهِ مَا مُنَا يُعَبُدُ وَنَنِي لَاشِيْرِكُونَ بِي شَيَّا وَمَن كَفَرَ بَعْثَ ذَٰ لِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ®وَأَقِيْمُواالصَّلْوَةُ وَ اتُواالرُّكُوةَ وَاطِيعُواالرَّسُولَ لَعَلَّكُهُ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَامْعُجِزِينَ فِي الْكَرْضِ وَعَالَوْ لَهُمُ النَّارُ وَلَيْشَ الْمَصِيْرُ ﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُو الْمَسْتَاذِ نَكُو الَّذِينَ مَلَكَتْ آيْمَانُكُوْ وَالَّذِينَ لَوْ يَبْلُغُوا الْحُلُّومِنْكُوْ تَلْتُ مَرَّتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوِةِ الْفَجْرِوَحِبْنَ تَضَعُونَ ثِيَا بُكُومِينَ الطَّهِيُرَةِ وَمِنَ بَعُدِ صَلْوَةِ الْعِشَآءَ ۚ ثَلْثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُو لَاعَلَيْهُمْ خُبْنَاحُ بَعَثَاهُنَّ كُلُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى الْمُوتَ بَعْضٍ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُو اللهِ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ

قد افلح ۱۸

چؤ تہ الله جي فرمانبرداري ڪريو ۽ پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو, پوءِ جيكڏهن ڦرندؤ تر جيكي پيغمبر تي (الله جي حكمن پهچائڻ جو حق) رکيو ويو, تنھن جو ذمو مٿس ئي آھي ۽ جيڪي اوھان تي رکيو ويو, (تنھن تي عمل ڪرڻ جو حق) اوهان تي ئي آهي ۽ جيڪڏهن سندس چيو معيندؤ ته هدايت تيندو ۽ پيغمبر تي ته رڳو پڌرو پيغام پهچائڻ (لازم) آهي (٥٤). اوهان مان جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا, تن کي الله انجام ڏنو آهي تہ ملڪ ۾ کين ضرور خليفو ڪندو, جيئن کانئن اڳين کي حاڪم ڪيائين ۽ سندن اُنهيءَ دين کي جو اُنهن واسطي پسند ڪيو اٿس, اُنهن لاءِ ضرور پختو ڪندو ۽ سندن خوف کان پوءِ کين مٽائي امن ڏيندو (اُهي) منهنجي عبادت ڪندا رهندا (۽) مون سان ڪنهن شيءِ کي شريڪ نہ ڪندا ۽ جيڪي اِن کان پوءِ ناشُڪري ڪندا سي ئي بي دين آهن (٥٥). ۽ نماز پڙهو ۽ زڪواة ڏيو ۽ پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو ته مَنَ اوهان تي رحم ڪيو وڃي (٥٦). ڪافرن کي نہ ڀانئہ تہ زمين ۾ ٿڪائيندڙ آهن. ۽ سندن جاءِ دوزخ آهي ۽ البته اُهو موٽڻ جو هنڌ بڇڙو آهي (٥٧). اي ايمان وارؤ! اوهان جي ٻانَهن کي ۽ جيڪي اوهان (جي ٻارن) مان بلوغت کي نہ پهتا آهن, تن کي ٽي وقت (گهرن ۾ اچڻ لاءِ) اوهان کان موڪلائڻ گهرجي, فجر جي نمآز کآن اڳ ۽ منجهنڌ جو جڏهن اوهين پنهنجا ڪپڙا لاهي رکندا آهيو ۽ سومهڻيءَ جي نماز کان پوءِ, اجو اهي) اوهان لاءِ ٽي اوگهڙ (جا وقت) آهن. اُنهن (وقتن) کان پوءِ (هڪ ٻئي وٽ اوهان جي اچڻ وڃڻ ۾) نڪي اوهان تي ۽ نڪي اُنهن تي گناه آهي. اوهين هڪٻئي تي هر هر ڦرندڙ گهرندڙ آهيو اهڙيءَ طرح الله اوهان لاءِ حڪم بيان ڪري ٿو ۽ الله جاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٥٨).

وَإِذَا بِكُغُ الْأَطْفَالُ مِنْكُوا لَحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كُمَّا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ عَكْلَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ النِّيهِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ﴿ وَالْقَوْ اعِدُمِنَ النِّسَأَءِ الَّذِي لايرْجُوْنَ نِكَاعًا فَكَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُ أَنْ يَضَعُنَ بْيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِّحْبِ إِبِرِيْنَةٍ مُوَانُ يَّنْ تَعُفِفْنَ خَيْرُكُهُنَّ وَاللهُ سَبِمِيعٌ عَلِيْهُ ﴿ كَلْمُ مَا لَكُمْ عَلَى الْأَعْلَى حَرِجٌ وَلاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلاَ عَلَى اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَاكُلُوا مِنَ بُيُو يَكُمْ اَوْ بيوت ابابكؤ أوبيؤت أههتكؤ أوبيوت إخوارنك أوبيوت أخوت كمؤاؤ بيؤت أعمام كمؤاوبيؤت علمتاكم آدُبْيُوْتِ أَخُوالِكُمْ أَوْبُيُوْتِ خَلْتِكُمْ أَوْمَامَلَكُنْكُمْ مَّفَاتِحَةَ أَوْصَدِيْقِكُو لَيْسَ عَلَيْكُو جُنَاحُ أَنَّ تَأْكُلُوْ اجْمِيعًا أَوْ ٱشْتَاتًا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى اَنْفُسِكُو تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُسْارِكَةً ڟێؠۜڐ؇ػڹٳڮؽڹۑێؽٳٮڵۿڷڬٛۄؙٳڷٳۑؾؚڷۼڰڬؙۄؙؾۼۛؾؚڵۅٛڹ<sup>؈</sup>

قد افلح ۱۸ النور۲۴

۽ جڏهن اوهان جا ٻـار بلوغت کي پهچن, تڏهن کين اهڙيءَ طرح موڪل وٺڻ گهرجي، جهڙيءَ طرح انهن (ڇوڪرن) جا اڳيان (يعني وڏا) موڪل وٺندا آهن. اهڙيءَ طرح الله اوهان لاءِ پنهنجا حڪم بيان فرمائي ٿو. ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٥٩). ۽ جيڪي ٻـديون زائفون پرڻي جو ڪو آسرو نہ رکنديون هجن سي جيڪڏهن سينگار جي ظاهر نہ ڪرڻ جي ارادي سان پنهنجون چادريون نه دڪين ته مٿن گناه ڪونهي ۽ جيڪڏهن (ان کان بہ) بچن تہ انھن لاءِ ڀـلو آھي ۽ اللہ ٻـڌندڙ ڄاڻندڙ آھي (٦٠). انڌي تي كو حرج نه آهي ۽ نكي منڊي تي كو حرج ۽ نكي بيمار تي كو حرج ۽ نڪي خود اوهان (ماڻهن) تي (ڪو حرج) آهي، جي اوهين پنهنجن گهرن (مان) يا پنهنجن پين جي گهرن يا پنهجين مائرن جي گهرن يا پنهنجن ڀائرن جي گهرن يا پنهنجين ڀينرن جي گهرن يا پنهنجن چاچن جي گهرن يا پنهنجين پڦين جي گهرن يا پنهنجن مامن جي گهرن يا پنهنجين ماسين جي گهرن يا جن (گهرن) جون ڪنجيون اوهان جي هٿ آهن, يا پنهنجن دوستن جي گهرن مان کائو. گڏجي (کائڻ) يا ڌار ڌار ٿي کائڻ ۾ اوهان تي ڪو گناه ڪونهي. پوءِ جڏهن گهرن ۾ گهڙو تڏهن پنهنجن ماڻهن تي سُلام ڏيو جو (اِها) الله وٽان برڪت واري سٺي دعا آهي. اهڙيءَ طرح الله اوهان لاءِ حڪم بيان ڪندو آهي تہ مَنَ اوهين سمجهو (٦١).

الفراقأن

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُنْوَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمُرِجَامِعٍ لَهُ بَيْنُ هَبُواحَتَّى يَسُتَاذُ نُوهُ السَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذِ نُونَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ فَإِذَا اسْتَأْذُ نُولِكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِبَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغُفِرْلَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌتِحِيُّرْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ الْمُعَالَمُ ا الرَّسُول بَيْنَكُو كُنْ عَاء بَعْضِكُو بَعْضًا قُنْ بَعْلَو اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُو لِوَادًا فَلْيَحْنَرِ الَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ آمُرِهَ <u>ٱن تُصِيبَهُمْ وَتِنَهُ أُويُصِيبَهُمْ عَنَاكِ اللَّهُ ۗ الرَّالَّ لِلهِمَا</u> فِي السَّمَا وَالْأَرْضِ قَدْيَعُكُوْ مَا أَنْتُوْعَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمُ بِمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيًّ عَلِيُهُ ﴿ ١ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبُو ِ ) تَبْرِكِ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُّ قَالَ عَلَى عَبْدِ اللَّهُونَ لِلْعَلِّمِينَ مَزْيِرَانٌ لِلَّذِي كَلَّهُ مُلُكُ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَمَّاوَّ لَهُ بَكُنَّ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْعٌ فَقَدَّرُهُ تَقتُدِيرًا ٠

مؤمن رڳو اُهي آهن, جن الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان آندو آهي ۽ جڏهن گڏ ٿي ڪرڻ واري ڪنهن ڪم ۾ ساڻس هوندا آهن (تڏهن) ايسين ڪيڏي نہ ويندا آهن, جيسين کانئن موڪل (نہ) وٺندا آهن. بيشڪ (اي پيغمبر!) جيڪي توکان موڪلائيندا آهن, سي اُهي آهن جي الله ۽ سندس پيغمبر کي مڃيندا آهن, پوءِ جڏهن پنهنجن ڪن ڪمن لاءِ توکان موڪلائين تڏهن انهن مان جنهن لاءِ گهرين تنهن کي موڪل ڏي ۽ اُنهن لاءِ الله كان بخشش گهر, ڇو ته الله بخشتهار مهربان آهي (٦٢). اوهين پيغمبر کي سڏڻ اهڙيءَ طرح نہ ڀانيو جهڙيءَ طرح اوهان جو پاڻ ۾ هڪ بئي کي سُڏڻ آهي. بيشڪ الله اُنهن کي ڄاڻندو آهي, جيڪي اوهان مان ٻئي جي اوٽ ڪري کسڪي ويندا آهن، پوءِ جيڪي سندس حڪم جي ابتر هلندا آهن, تن كي پاڻ تي آفت پهچڻ كان يا پاڻ تي كنهن ڏكوئيندڙ عذاب پهچڻ کان ڊڄڻ گهرجي (٦٣). خبردار! جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي, سو بيشڪ الله جو آهي, جنهن (حال) تي اوهين آهيو تنهن کي بيشڪ الله ڄاڻندو آهي ۽ جنهن ڏينهن ڏانهنس موٽايا ويندا (تنهن ڏينهن) جيڪي (عمل) ڪيائون تنهن جي کين سڌ ڏيندو ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ کی جاٹندڙ آھي. (٦۴).

## سورة فرقان مکي آهي ۽ هن ۾ ستهتر آيتون ۽ ڇه رکوع آهن

## اللّه ٻاجهاري جي نالي سان (شروع)

اُهو (الله) وڏو برڪت وارو آهي، جنهن پنهنجي ٻانهي تي (حق باطل جو) فرق ڪندڙ (قرآن هن لاءِ) نازل ڪيو تہ جهان وارن لاءِ ڊيڄاريندڙ هجي (١). (اُهو آهي) جنهن کي آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي آهي ۽ (پاڻ لاءِ) نڪو اولاد ورتائين ۽ نڪي بادشاهيءَ ۾ ساڻس ڪو شريڪ آهي ۽ سيڪنهن شيءِ کي بڻايائين, پوءِ اُن جو اندازو پوريءَ طرح ٺهرايائين (١).

وَاتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِهَ الْهَةَ لَا يَغُلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخْلَقُوْنَ وَلاَيَمُلِكُونَ لِانْفُيْهِمُ خَتَّا وَلاَنَفُعًا وَلاَيَمُلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَبُوةً وَلَانْشُوْرًا@وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْرَانَ هـٰ نَٱلِالْاَ إِنْكُ إِنْ تَرْبِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قُوْمٌ الْخَرُونَ ۚ فَقَدُ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُورًا ﴿ وَقَالُوا آسَاطِيُوالَّا وَلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكُرُةً وَّاصِيلًا قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفْوُرًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُوا مَالِ هٰذَاالتَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَرَوَيَمْشِي فِي الْأَسُوا قُ كُوْلَاأُنُّزِلَ اِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُوْنَ مَعَهُ نَذِيْرًا<sup>ن</sup>َ اَوْيُلُقَى -الَيْهِ كَنُزَّاوْتُكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وْقَالَ الطَّلِمُو ۚ رَبَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّارِجُلَّا مُسْحُورًا ۞ أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبْ الْكَ الْإَمْثَالَ فَضَلُّوا فَكَا بَيْتَ تَطِيعُونَ سِبِيلًا ﴿ تَابِرَكَ الَّاذِي ۗ ا إِنْ شَاءْ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِينَ ذَالِكَ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْإِنْهَارُ ۚ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ۞بِلْ كَذَّبُو ا بِالسَّاعَةِ وَآعْتَكُ نَالِمُنُ كَنَّ بِبِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا شَّ

۽ (ڪافرن) الله کان سواءِ اُهي معبود ورتا آهن, جو ڪجھ بڻائي نہ سگھندا آهن ۽ اُهي پاڻ پيدا ڪيل آهن ۽ پاڻ لاءِ نڪي ڏک ۽ نڪي سک جو احتيار اٿن ۽ نڪي موت ۽ نڪي حياتيءَ ۽ نڪي وري جيئري ٿيڻ جو اختيار اٿن (٣). ۽ ڪافر چوندا آهن تہ هيءُ (قران) رڳو ڪوڙو قصو آهي, (جو) اُهو پاڻ ٺاهيو اٿس ۽ اُن (جي ٺاهڻ) تي ٻي قوم به کيس مدد ڏني آهي, (اهڙي چـوڻ سـان) بيشڪ اُنهن ظلـم ۽ ڪـوڙ (ڪم ۾) آندو آهي (٤). ۽ چيائون تر (هي قرآن) اڳين جا قصا آهن, جو اُهي لکايّا اٿس, پوءِ اهي مٿس صبح ۽ سانجهيءَ پڙهبا آهن (٥). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته , اُهو (قرآن) اُنهيءَ (الله) نازل ڪيو آهي, جيڪو آسمانن ۽ زمين جو ڳجھ ڄاڻندو آهي. بيشڪ اُهو بخشڻهار مهربان آهي (٦). ۽ (ڪافر) چون ٿا ته, هن پيغمبر کي ڇا (ٿيو) آهي, جو کاڌو کائيندو آهي ۽ بازارين ۾ گهمندو آهي, ڏانهس ملائڪ ڇو نہ نازل ڪيو ويو آهي تہ اهو ساڻس (گڏ) ديجاريندڙ هجي (٧). يا ڏانهس (آسمان کان) خزانو ڇو نه اُڇليو ويو يا ان کي ڪو باغ ڇُو نہ آهي, جو منجهانئس کائي ۽ ظالم چوندا آهن تہ, اوهين رڳو جادو ڪيل ماڻهو جي تابعداري ڪندا آهيو (٨). (اي پيغمبر) ڏس تر تو لاءِ ڪهڙيءَ طرح جون ڳالهيون ڪندا آهن, پوءِ (اُهي) گمراه ٿيا ۽ (هاڻي) ڪا واٽ لهي نہ ٿا سگهن (٩). اُهو (الله) وڏو برڪت وارو آهي, َ جيڪّڏهن گهري تہ (دنيا ۾) تو لاءِ هن (چيل) کان ڀلا باغ جن جي هيٺان واهيون پيون وهن، سي توکي ڏئي ۽ توکي وڏيون ماڙيون (به) ڏئي (١٠). بلڪ قيامت کي ڪوڙ ڀانيو اٿن ۽ جنهن قيامت کي ڪوڙو يانيو تنهن لاءِ دوزخ تيار ڪيو اٿؤن (١١).

إِذَارَاتُهُ مُومِّنُ مُكَانِ بَعِيْبٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعُواهُ نَالِكَ تُبُورًا ﴿ لَا تَنْ عُواالْيُومُ تُبُورًا وَاحِمَّا وَادْعُوا ثُبُورًا كَتْبُرًا ﴿ قُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُرْجَبُّهُ ۗ الْحُلْدِ الَّيْ وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمُصِبِّرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خلِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعُدَّ السَّعْوُلُانِ وَيُومَ يَجْشُوهُمُ وَمَا يَعَبُكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَ آنْ تُمُ آضَكُلُتُهُ عِبَادِيُ هَوُلِاءِ آمُرهُمُ وَضَلُّوا السَّبِيْلُ قَالُوُ اسْبُحْنَكَ مَا كَانَ يَنْبُغِيُ لَنَآنَ تَنْجَذِنَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ أَوْلِيَاءً وَ الكِنْ مَّتَّكُنَّهُمْ وَالْإِنَّ هُمُرِحَتَّى نَسُواالذِّكْرُوَّوْكَانُوْاقَوْمًا ۗ بُورًا ۞فَقَدُكُنَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا شَنْتُطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصْرًا وَمَنْ يَنْظِيهُ مِنْكُونُنِ قُهُ عَنَا ابَّا كِبْرًا ١٠ وَمَاارْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَرَوَيَمُشُونَ فِي الْرَسُواقِ وَجَعَلْنَابَعُضَكُمُ لِبَعْضٍ فِتُنَةً 'أَتَصُبِرُونَ' وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ﴿

قد افلح ۱۸

جڏهن (دوزخ) اُنهن کي ڏوراهين هنڌ کان ڏسندو (تڏهن) اُن جون ڪاوڙ سوڙهي هنڌ سٽيا ويندا (تڏهن) اُتي (پاڻ لاءِ) هلاڪت کي سڏيندا (١٣). (چيو ويندن تر) اَڄ اوهين هڪ هلاڪت کي نہ پڪاريو پر گھڻن هلاڪتن کي پڪاريو (۱۴). (اي پيغمبر!) کين چئو تہ اهو پـلو آهي يا اُهو هميشہ وارو بهشت جنهن جو پرهيزگارن کي انجام ڏنو ويو آهي؟ جو اُنهن لاءِ بدلو ۽ موٽڻ جو هنڌ هوندو (١٥). جيڪي گهرندا سو انهن لاءِ منجهس سدائين (موجود) هوندو, تنهنجي پالڻهار کان (اِهو) وعدو گهريل آهي (١٦). ۽ اُن ڏينهن کين ۽ جن کي الله کان سواءِ پوڄيندا آهن, تن کي الله گڏ ڪندو, پوءِ چوندو تہ اوهان هنن منهنجن ٻانَهن کي گمراه ڪيو هو يا اُهي پاڻ واٽ كان گمراه تيا هوا؟ (١٧). چوندا تر تنهنجي پاكائي بيان تا كريون, توکان سواءِ اسان کي ڪو دوست وٺڻ نہ جڳائيندو هو, پر اُنهن کي ۽ سندن پين ڏاڏن کي آسودو ڪيئہ تان جو نصيحت وساريائون ۽ هلاڪ ٿيل قوم ٿيا (١٨). پوءِ (چوندا سون ته اي ڪافرؤ!) بيشڪ جيڪي (ڳالهيون هنن معبودن بابت) چيوَ ٿي، تن ۾ اُنهن اوهان کي ڪوڙو ڪيو پوءِ (اوهين) نڪي عذاب ٽاري سگهو ٿا ۽ نڪي مدد وٺي سگهو ٿا، ۽ اوهان مان جنهن ظلم ڪيو هوندو, تنهن کي وڏو عذاب چکائينداسون (١٩). ۽ توكان الُّ پيمغبرن مان جيترا به موكليا سون سي (به توئي وانگي) كاڌو کائيندا هوا ۽ بازارين ۾ گھمندا هوا ۽ اوهان کي (پاڻ ۾) هڪ ٻئي لاءِ پرک ڪيو اٿؤن (تہ ڏسون تہ) صبر ڪريو ٿا (يا نہ)؟ ۽ تنهنجو پالڻهار ڏسندڙ آهي (٢٠).

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَالُوْلَا أَنْزُلَ عَلَيْنَا الْمَلَيْكَةُ أَوْنَزَلِي رَبِّنَأَ لَقَبِ اسْتَكْبَرُوْ إِنِّ أَنْفُيهِ هِمْ وَعَتُو عُتُوًّا كَبْيُرًا الْيُوْمُ بَرُوْنَ الْمَلَلِكَةَ لَا بُشُرِٰي يَوْمَبِنِ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْرًامَّحُجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَّى مَاعَمِلُوا مِنْ عَبَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْتُورًا ﴿ أَصَعِبُ الْجِنَّةِ يَوْمِينِ خَيْرِمُ مُنْتُورًا وَّاحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَا ءِبِالْغَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَبِكَةُ تَنْزِيْلُا الْمُلْكُ يَوْمَهِذِ إِلْحَقُّ لِلرَّحْمِنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكِفِرِينَ عَسِيْرًا ﴿ وَيُومَرِيعَ فَ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَقُولُ يلَيْتَنِي اتَّخَذَنُّ ثُمَّ الرَّسُول سِبيلًا ﴿ يُولِيَلَيْ لَيُتَنِي لَهُ لَيْ مَنِي لَكُمْ الرَّسُول سِبيلًا ﴿ يُولِيكُنَّ لَيْ لَمُ ٱتَّخِنُ فُلَانًاخِلِيُكُ۞ڶقَنُ أَضَلَّنِي عَبِي النَّاكُرِيعِنَ الْأَجَأَءَ بِيُ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولُ وَكُلُّ وَكُلُّ وَكُلُّ الرَّسُولُ لِرَبِّ إِنَّ قُوْمِي اتَّخَذُو الْمُنَا الْقُرْانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ وَكَفَى بِرَيِّكَ هَادِيًّا وَّنَصِيرًا ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كُفَرُوالُولَانُزَّلَ عَلَيْهِ الْفُرَّاكُ جُمْلَةً \* وَّاحِدَةً \* كَنْ لِكَ \* لِنْتَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَرَتَّلُنْهُ تَرْبِتُلُا ﴿

۽ جيڪي اسان جي ملڻ جي اميد نہ رکندا آهن سي چوندا آهن تہ اسان تي چو نہ ملائڪ نازل ڪيا ويا يا پنهنجي پالڻهار کي (ڇو نہ ٿا) ڏسون؟ بيشڪ اُنهن پنهنجن دلين (نفسن) ۾ وڏائي ڪئي ۽ نمام وڏو هٺ كيائون (٢١). جنهن ڏينهن ملائڪن کِي ڏسندا تنهن ڏينهن ڏوهارين لاءِ ڪا خـوشخبري نہ آهي ۽ چوندا تہ (الله ڪـري اوهين شال) گھڻو پري هجو! (٢٢). ۽ جيڪو بہ عمل ڪيائون تنهن ڏانهن اسين رخ ڪنداسون, پوءِ اُن کي اڏاميل ڌوڙ ڪري ڇڏينداسون (٢٣). اُنهيءَ ڏينهن بهشتن جي رهڻ جي جاءِ تمام ڀلي ۽ آرام ڪرڻ جي جاءِ بہ تمام سهڻي هوندي (۲۴). ۽ جنهن ڏينهن آسمان ڪڪرن سان ڦاٽندو ۽ ملائڪ لڳو لڳ لاهبا (٢٥). اُن ڏينهن سچي حڪومت ٻاجهاري (الله) جي آهي, ۽ اهو ڏينهن ڪافرن تي سخت ٿيندو (٢٦). ۽ جنهن ڏينهن ظالم پنهنجا ٻئي هٿ چَبيندو چوندو تي هاءِ آرمان! (جيڪر) پيمغبر سان گڏ واٽ وٺان ها! (تہ چگّو ہو) (۲۷). ہـۂ ہـۂ ارمـان !جيڪر فلاڻي کي دوست نہ وٺان ها (٢٨). بيشڪ جڏهن مون وٽ نصيحت آئي تنهن کان پوءِ هن مون کي ان كان گمراه كيو ۽ شيطان ماڻهوءَ كي (وقت تي) دغا ڏينـدڙ آهـي (٢٩). ۽ پيغمبر چوندو تر اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ منهنجيءَ قومر هن قرآن کي ڇڏي ڏنو هو (٣٠). ۽ اهڙيءَ طرح سڀ ڪنهن پيغمبر لاءِ ڏوهارين مان ويري بڻاياسون, ۽ تنهنجو پالڻهار هدايت ڪرڻ وارو ۽ مدد ڏيڻ وارو ڪافي آهي (٣١). ۽ ڪافر چون ٿا تہ, پيغمبر تي سارو قرآن هڪ ئي پيري ڇو نہ نازل ڪيو ويو؟ اهڙيءَ طرح (ٿورو ٿورو ڪري لاٿو سون) تہ ان سان تنهنجيءَ دل کي مضبوط ڪريون ۽ اُهو آهستي آهستي پڙهي بدايوسون (٣٢).

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثِلِ اللَّاحِثُنَكَ بِالْحَنِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِبُرُكُ اللَّاذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ إِلَى جَهَنَّمَ الْوَلَّمِكَ شَرُّمَّ كَانًا وَالْمَكَ شَرُّمٌ كَانًا وَآضَكُ سِبِيلًا ﴿ وَلَقَدُ الْيَنْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَامُعَهُ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيرًا الشُّفَتُكَااذُهُ مَا آلِي الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْلِ الْتِنَا فَكَمَّرْفِهُمْ تَكُوبُيُرًا ﴿ وَوَمَنُومٍ لَكُنَّا كُنَّا بُواالرَّسُ لَ أَغُرِقُ الْهُمُ وَجَعَلَنَّهُمُ لِلنَّاسِ اليَةُ وَاعْتَدُنَالِلْظِيِينِ عَذَا بِٱلْكِيمَا أَثْمُ وَعَادًا وَّ ضَمُوْدَا وَ اَصْعَبَ الرِّيسَ وَقُرُونًا بَيْنَ ذلك كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَاكُ ۗ الْأَمْنَالَ وَكُلَّاتَ بُرْنَاتَ بُبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ اتَّوُاعَكِي الْقَرْبَةِ الَّتِيُّ الْمُثَالَ أُمْطِرَتُ مَطْرَالسَّوْءُ أَفَاهُ بِيُوْنُوْ ايْرُوْنَهَا جَلْ كَانُوْ الرّ يرْجُونَ نُشُورًا ®وَإِذَارَآوُكِ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُزُوا أَهْنَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولًا ﴿إِنْ كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنِ الْهَتِنَالُو ۗ لْأَأَنْ صَبْرُنَا عَلَيْهَا وْسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِيْنَ تَرُونَ الْعَنَابَ مَنْ أَضَلُّ سِبِيلًا ﴿ أَرْءَيْتُ مَنِ اتَّخَذَ اللَّهُ فَهُولُهُ ۚ أَفَأَنْتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ ٱلْتُرْهُمْ يَسْبُعُونَ ٳ**ۏؽؿۛۊڵۏ**ؽٵؽۿؙڎٳڷڒػٳڵڒؘۼٵڡڔۑڶۿڿٳۻٙڷڛؠؽؚڵٳڿۧ

۽ (ڪافر) تو وٽ اهڙي ڪا حجت نہ ٿا آڻين جنهن جو اسين سچو (جواب) ۽ وڌيڪ سهڻو تفصيل تو وٽ نہ ٿا آڻيون (٣٣). جيڪي پنهنجن منهن ڀر دُوزخ ڏانهن گڏ ڪيا ويندا اُهي جاءِ جي اعتبار کان تمام بڇڙا ۽ واٽ کي بلڪل وڃائيندڙ آهن! (٣٤). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنوسون ۽ ساڻس سندس پاءُ هارون وزير ڪيوسون (٣٥). پوءِ چيو سون ته (ٻئي) اُنهيءَ قوم ڏانهن وڃو جن اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڀانيو, پوءِ (آخر) کين پاڙئون پٽيوسون (٣٦). ۽ نوح جي قوم ! جڏهن پيغمبرن کي ڪوڙو جاتو (تڏهن) کين ٻوڙيوسون ۽ کين ماڻهن لاءِ (عبرت وٺڻ جي) نشاني بڻايو سون. ۽ ظالمن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب تيار ڪيوسون (٣٧). ۽ عادين ۽ ثمودين ۽ رس وارن ۽ اُنهن جي وچ ۾ گهڻن جُڳن کي (ناس ڪيوسون) (٣٨). ۽ هرهڪ کي بيان ڪري ٻڌايوسون ۽ سڀني کي ناس ڪيوسون (جيئن) ناس ڪرڻ (گهرجي) (٣٩). ۽ بيشڪ (ڪافر) اُن ڳوٺ وٽان ٿي آيا آهن, جنهن تي (پٿرن جو) بڇڙو مينهن وسايو ويو هو, ان کي نہ ٿي ڏٺائون ڇا؟ بلڪ اُهي وري جيئري ٿيڻ جي اُميد نہ رکندا هئا (۴۰). ۽ جڏهن توکي ڏسن ٿا, (تڏهن) توکي رڳو ٺٺولي ڪري وٺن ٿا (چون ٿا تر) هيءُ اُهو (شخص) آهي ڇا جنهن کي الله پيغمبر ڪري موكليو آهي؟ (٩٦). بيشك اسان كي پنهنجن بتن (جي پوڄا) كان تڏهن ئي ڀُلائي ڇڏي ها, جيڪڏهن اسين مٿن پڪا نہ رهون ها ۽ جڏهن عـذاب ڏسنـدا (تڏهـن) ڄاڻندا ته واٽ کـي بلڪل وڃائيندڙ ڪير آهي؟ (٤٢). (اي پيغمبر! تو) اُن کي ڏٺو جنهن پنهنجيءَ سَڌ کي پنهنجو معبود ڪري ورتو؟ پوءِ تون مٿس ڪو نگهبان ٿيندين ڇا؟ (٤٣). يانيو اٿئي ڇا تہ منجهائن گهڻا ٻـــــن ٿــا يا سمجهن ٿــا؟ اُهي رڳو ڍورن وانگر آهن, بلڪ اُهي واٽ کي (جانورن کان بہ) وڌيڪ وڃائيندڙ آهن (۴۴).

ٱلَمُتَرَالِ رَبِّكَ كَيْفُ مَنَّ الظِّلُّ وَلَوْشَأَ ۚ لَجَعَلَهُ سَاٰكِنَّا ۚ ثُمُّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دِلِيْلًا اللَّهُ ثَوْقَبَضْنَهُ اِلَيْنَا قَبُضًا يَبِيرُوا ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَّالنَّوْمَ سُبَاتًا وَّجَعَلَ النَّهَارَنْشُورًا﴿ وَهُوالَّذِي ٓ آرْسُلَ الرِّبِحَ بُثُثُوا بَيْنَ يَكَيُ رَحْمَتِهِ ۚ وَٱنْزَلْنَامِنَ التَّمَاءُ مَاءً طَهُورًا ﴿ لِنُحِيَّ بِهِ بَلْدَةً مُّنْتًا وُّنْهِ قِيهُ مِمَّا خَلَقُنَّا أَنْعَامًا وَّانَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرِّفِنَهُ بَيْنَهُ وَ لِيَنْكُووُ التَّفَائِلَ أَكْثُرُ التَّاسِ الْأَكْفُورُا هُوَلُو شِئْنَالْبَعَثْنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ تَّذِيرًا أَضَّائَلا تُطِعِ الْحُفِيرِينَ وَ جَاهِدُ هُونِهِ جِهَادًا كَبِبُرًا ﴿ وَهُوالَّذِي مُرَّجَ الْبَحْرِينِ هَنَا عَذُبُ فُرَاتُ وَلَمْ ذَامِلُحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِينَهُمَا بِرَزِخًا وَجِرًا مَّحُجُورًا ﴿ وَهُوالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَأْءُ بَشُرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا قُ صِهْرًا وْكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَينْفَعُهُمْ وَلاَيَضُرُّهُمْ وْوَكَانَ الْكَافِرْعَلَى رَبِّهِ ظَهِيُّرًا@وَمَآارُسَلُنكَ إِلَامُبَتِّيًّا وَّنَذِيْرًا هِ قُلْمَآاسُّعُلْكُمُ عَكَيْهُ مِنْ آجُرِ إِلَّا مَنْ شَأَءُ آنُ يَّتَّخِذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿

(اي پيغمبر!) پنهنجي پالڻهار ڏانهن نہ ڏٺو اٿئي ڇا تہ پاڇي کي ڪيئن ڊگهو ڪيائين؟ ۽ جيڪڏهن گُهري ها ته ان کي (هڪ هنڌ) بيهاري ڇڏي ها! وري سج کي مٿس (پنهنجيءَ قدرت جو) دليل ڪيوسون (۴٥). وري اُن (پاڇي) کي پاڻ ڏانهن هوريان هوريان سوڙهو ڪيوسون (جيئن) سوڙهو ڪرڻ (گهرجي) (۴٦). ۽ (الله) اُهو آهي, جنهن اوهان لاءِ رات کي پردو ۽ ننڊ کي آرام ڪيو ۽ ڏينهن کي ٽڙڻ پکڙڻ جو وقت ڪيائين (۴۷). ۽ (الله) أهو آهي جنهن پنهنجيءَ ٻاجھ (يعني مينهن) کان اڳي هوائن کي خوشخبري ڏيندڙ ڪري موڪليو ۽ آسمان مان پاڪ پاڻي (هن لاءِ) وسايوسون (۴۸). ته اُن سان ويران شهر کي آباد ڪريون ۽ ته پنهنجن پيدا ڪيل دورن ۽ گهڻن ماڻهن کي اُهو پياريون (۴۹). ۽ بيشڪ اُن (مينهن) کي سندن وچ ۾ هن ڪري ڦيرائيندا آهيون ته نصيحت وٺن, پوءِ گهڻا ماڻهو بيشُڪريءَ کان سواءِ نہ ٿا رهن (٥٠). ۽ جيڪڏهن گهرون ها تہ هرهڪ ڳوٺ ۾ هڪ ڊيڄاريندڙ موڪليون ها (٥١). پوءِ تون ڪافرن جو چيو نہ مج ۽ اُن (قرآن جي حڪم) سان (مقابلي طرح) ساڻن وڏو جهاد ڪر (٥٢). ۽ (الله) اُهو آهي, جنهن ٻن دريائن کي پاڻ ۾ ملايو جو هيءُ (هڪڙو) مٺو اُڇ لاهيندڙ ۽ هيءُ (ٻيو) لوڻياٺو کارو آهي, ۽ سندن وچ ۾ اوٽ ۽ مضبوط پردو بڻايائين (٥٣٠). ۽ (الله) اُھو آھي, جنھن پاڻيءَ مان ماڻھو کي بڻايو, پوءِ کيس پيڙهيءَ ۽ سيڻپيءَ (ساهراڻ) جي مائٽيءَ وارو ڪيائين ۽ تنهنجو پالڻهار وس وارو آهي (۴٥). ۽ الله کان سواءِ اهڙن جي پوڄا ڪندا آهن, جي کين نہ ڪي سک ڏين ۽ نہ ڪو کين ڏک پهچائين ۽ ڪافر پنهنجي پالڻهار کي پٺي ڏيڻ وارو آهي (٥٥). ۽ (اي پيغمبر!) اسان توکي رڳو خوشبخري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليو آهي (٥٦). (کين) چؤ تُہ، آءٌ اوهان کان اُن (قرآن جي پهچائڻ) تي ڪو اُجورو نُہ ٿو گهران, پر جيكو پنهنجي پالڻهار ڏانهن واٽ وٺڻ گهري (سو پـل ته وٺي) (٥٧).

وَتُوكِّلُ عَلَى الْحِيِّ اللَّذِي لَا يَنْوُفُ وَسَرِّتُمْ بِعَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُونِ عِبَادِهٖ خَبِيُرَاقُ إِلَّذِي خَلَقَ التَّمَاوِتِ وَالْرَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّتِهُ آيَامِ نُقَالُسْتُوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمِنُ فَسْعَلُ يِهِ خَبِيرُا ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ وُ السُّجُدُ وَالِلرَّحْلِي قَالُوْ ا وَ مَا الرَّحْمُونُ أَشَعِدُ لِمَا تَأْمُونَا وَزَادَهُمُ نَفُورًا الْحَثَّاتُ الْكِذِي الْأَثَاتُ الْكِذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيُهَاسِرِجًا وَّفَمَرًا مُّنِيرًا ١٠ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَخِلْفَةً لِّبَنِّ آرَادَ آنَ بُّكَّ كُرَّ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْلِي الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْرَضِ هُونًا وَّاذَاخَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْ اسَلِمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهِنُّو إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اللَّهِ إِنَّهَا سَأَءُتُ مُسْتَقَرًّا وَّمْقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَهُ يُسُرِفُوا وَلَهُ يَقُتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰ لِكَ قَوَامًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ الْهَاالْخُرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنَ يَفَعُلُ ذَٰ لِكَ يَلُقَ اَتَامًا ﴿

۽ (اي پيغمبر! تون اُنهيءَ الله) جيئري تي ڀروسو ڪر, جيڪو (ڪڏهن) نہ مرندو ۽ سندس ساراھ سان گڏ پاڪائي بيان ڪر ۽ اُھو پنھنجن ٻانھن جي گناهَن جي خبر رکندڙ ڪافي آهي (٥٨). جنهن آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي (سو) ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو, وري عرش تي قائمر ٿيو, (اُهو) ٻاجهارو اهي, پوءِ سندس (صفتون) ڪنهن خبر رکندڙ کان پڇ (٥٩). ۽ جڏهن کين چئبو آهي ته رحمان کي سجدو ڪريو (تڏهن) چُوندا آهن ته رحمان ڇا آهي؟ جنّهن لاءِ اسان کي حڪم ٿوڪرين, تنهن کي ڇو سجدو ڪريون؟ ۽ (انهيءَ ڳالھ هٿئون) سندن نفرت وڌائي (٦٠). اُهو (الله) وڏيءَ برڪت وارو آهي, جنهن آسمان ۾ برج بڻايا ۽ منجهس ڏيو (يعني سج) ۽ چمڪندڙ چنڊ بڻايو (٦١). ۽ (الله) اُهو آهي, جنهن رات ۽ ڏينهن کي هڪ ٻئي جي پٺيان ايندڙ اُنهيءَ (ماڻهوءَ) لاَءِ بڻايو, جيڪو نصيحت وٺڻ گهري يا شڪرانو ڪرڻ گهري (٦٢). ۽ باجهاري (الله) جا بانها أهي آهن جيكي زمين تي نِوڙت سان گهمندا آهن ۽ جڏهن بي عقل ساڻن ڳالهائيندا آهن (تُڏهن) چُونُدا آهن تہ سلامت هجو (شال) (٦٣). ۽ اُهي جيڪِي پنهنجي پالڻهار کي سجدو ڪندڙ ۽ قيام ڪندڙ ٿي راتيون گڏاريندا آهن (٦۴). ۽ اُهي جيڪي چوندا آهن ته، اي اسان جا پالٹھار! اسان کان دوزخ جو عذاب ٽار! بيشڪ دوزخ جو عذاب (وڏي) چٽي آهي (٦٥). بيشڪ اهو آرام ڪرڻ جو هنڌ ۽ رهڻ جو هنڌ بڇڙو آهي (٦٦). ۽ اُهي جو جڏهن خرچ ڪندا آهن (تڏهن) نہ ڪي اجايو خرچيندا آهن ۽ نہ ڪي تنگي ڪندا آهن ۽ اِنهن (ٻنهي) جي وچ ۾ پورا هلندا آهن (٦٧). ۽ اُهي جيڪي الله ساڻ ڪنهن ٻئي معبود کي نہ پوڄيندا آهن ۽ نڪي اهڙي ماڻهوءَ کي ماريندا آهن, جنهن جو حق کان سواءِ مارڻ الله حرام ڪيو آهي ۽ نڪي زنا ڪندا آهن ۽ جيڪو اهي ڪم ڪندو, سو سخت عذاب لهندو (٦٨).

يُضعَفُ لَهُ الْعَدَابِ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَيَغُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ الْأُمْنُ تَأْتَ وَامْنَ وَعَمِلَ عَمَالُاصَالِعًا فَأُولِيَكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سِيَّاتِهِمُ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا لِيَحِيمًا ٥ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوْبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا @وَالَّذِينَ لَابِيثُهَدُونَ الزُّورَ "وَ إِذَامَّوُوَا بِاللَّغُومَرُّوَا كِرَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوَا بِالْلِتِ رَبِّهِمُ لَمُ يَخِرُّوْاعَلَيْهَاصُمَّاوَّعْمِيانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَاهَبُ لَنَا مِنَ أَزُو الْجِنَا وَذُرِّتِينِنَا قُرَّةً أَعَيْنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا اللهُ اولبك يُجْزُون الْغُرْفَة بِمَاصَبُرُوا وَيُلِقُّونَ فِيهَا عِبَّةً وَّسَلَّمُكُ خِلِدِينَ فِيهَا حُسنتُ مُستَقَيًّا وَمُقَامًا ﴿ قُلْ مَا يَعْبُو الْكُورُ رِيِّ لُولِا دُعَا وَ كُوْ فَقَالُ كَنَّ بُثُو فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠ ١٤٠٤ الشيعاء چِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ <sub>(</sub> ظستر وتِلْك الناك الْحِنْب الْمُبِينِ لَكَلَك بَاخِعُ نَّفُسَكَ الْا يَكُونُوْا مُؤْمِنِينَ ﴿إِنْ نَشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهُمُ مِّنَ السَّمَاءِ اللَّهُ فَظَلَّتُ آعْنَا فَهُمُ لَهَا خُضِعِينَ ﴿

قيامت جي ڏينهن ان کي ٻيڻو عـذاب ڪبو ۽ منجهس سدائين خوار رهندو (٦٩). پر جن توبھ ڪئي ۽ ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا سي, اُهي آهن جــن جون مدايون الله ڦيرائي نيڪيون ڪندو ۽ الله بخشڻهار مهربان آهي (٧٠). ۽ جيڪو توبھ ڪري ۽ چڱا ڪم ڪري سو بيشڪ الله ڏانهن نيٺ وري موٽي ٿو (٧١). ۽ اُهي جيڪي ڪوڙي شاهدي نہ ڏيندا آهن ۽ جڏهن بيهودي ڪم تي لنگهندا آهن, (تڏهن چڱيءَ ريت) معززن وانگر لنگهندا آهن (٧٢). ۽ اُهي جو جڏهن کين سندن پالڻهار جي آيتن سان نصيحت ڏبي آهي (تڏهن) اُن (جي ٻڌڻ) سان ٻوڙا ۽ انڌا ٿي نہ ڪرندا آهن (٧٣). ۽ اُهي جيڪي چوندا آهن تہ، اي اسان جا پالڻهار! اسان جي زالن ۽ اسان جي اولاد مان اسان کي اکين جو ٺار بخش ۽ اسان کي پرهيزگارن جو آمام ڪر (٧٤). اهي (اُهي) آهن, جن کي سندن صبر سببان وڏيون ماڙيون عيوض ۾ ڏبيون ۽ ان ۾ چڱي دعا ۽ سلام پهـچائـبن (٧٥). منجهس سدائين رهڻ وارا آهن, اُهو آرام ڪرڻ جو ۽ رهڻ جو سهڻو هنڌ آهي (٧٦). (اي پيغمبر کين) چئو ته, جيڪڏهن (الله کي) اوهان جو سڏڻ نہ هجي تہ منهنجي پالڻهار کي اوهان جي ڪا پرواه نہ آهي. بيشڪ اوهان (پيغمبر کي) ڪوڙو ڀانيو. تنهن ڪري سگهو (اوهان لاء) عذاب لازم تيندو (٧٧).

## سورة شعراء مڪي آهي ۽ هن ۾ ٻہ سؤ ستاويھ آيتون ۽ يارهن رکوع آهن.

الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

طسم (۱). هي پڌري ڪتاب جون آيتون آهن (۲). متان تون پاڻ کي هن سببان گهٽي ماريندڙ ٿئين ته (ڪافر) مسلمان نه ٿا ٿين (۳). جيڪڏهن اسين گهرون ته آسمان کان مٿن ڪا (اهڙي) نشاني نازل ڪريون جنهن جي آڏو سندن گردن جهڪا ٿين (۴).

وَمَا يَأْتِيهُومُ مِّنُ ذِيْرِمِنَ الرَّحُلِنِ مُحْدَيْثِ إِلَّا كَانْوُاعَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدُكُنَّ بُوافَسَيَأْتِيهِمُ ٱنْبَكُّو ٰ امَاكَانُو ٰ ابِهِ يَسْتُهُزِءُونَ ١٠٠ وَلَهُ يَرِوُالِ الْأَرْضِ كَمُ أَنْبُكُنَا فِيهَامِنَ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْجٍ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّوْمِنِيْنَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيْزُ الرَّحِيْدُ فَوَاذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسَى إِن ائْتِ الْقُوْمُ الظّٰلِمِينَ فَقُومَ فِرْعَوْنَ ٱلْأَيْتَقُوْنَ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ آخَا فُ آنُ يُكِنِّ بُوْن أُو يَضِينُ مَدُرِي وَلاَينُطَاقُ لِسَانِيُ ڣَارْسِلُ إِلَى هِمُ وَنَ®وَلَهُمْ عَكِيَّ ذَنُكِ فَأَخَاكُ أَنْ يَقْتُلُونَ ۖ قَالَ كَلَّاءِفَاذُهُبَابِالِبَتِنَّالِتَامَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ®فَانِيَا فِرْعُونَ ڣَقُوْلَا إِنَّارَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ<sup>®</sup> إِنَّ اَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ <u>اِسْرَآءِنِكُ</u> قَالَ ٱلْمُ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْمًا وَلَبِثْكَ فِيْنَامِنُ عُبُوكَ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكِفِرِينَ<sup>®</sup>قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَآنَامِنَ الصَّالِيْنِ فَفَرَرْتُ مِنْكُوْلَتَاخِفْتُكُوْفَوَهَبِ لِيَ رَيِّ كُلُمًا وَجَعَلِنَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنَّهُا عَلَىَّ آنَ عَتِّدُتُ تَّى بَنِي إِسْرَاءِ يُلِ<sup>ق</sup>َ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَلَمِ بُنَ 😁

۽ ٻاجهاري (الله) کان ڪا ئي نئين نصيحت وٽن نہ ايندي آهي جو کانئس منهن موڙيندڙ (نه) آهن (٥). پوءِ بيشڪ ڪوڙ، ڀانئي چڪا، تنهن ڪري سگهوئي وٽن اُهي خبرون اينديون جن سان (اُهي) ٺٺوليون ڪندا هئا (٦). زمين ڏانهن نہ ڏٺو اُٿن ڇا تہ منجهس هر ڪنهن چڱيءَ جنس جا ڪيترائي سلا ڄماياسون؟ (٧). بيشڪ اِن ۾ نشاني آهي ۽ منجهانئن گهڻا مڃڻ ورا نه آهن (٨). ۽ بيشڪ تنهجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (٩). ۽ جڏهن تنهنجي پالڻهار موسيٰ کي سڏيو تہ ظالمن جي قوم ڏانهن وڃ (١٠). جا فرعون جي قوم آهي (کانئن پڇ تر) پرهيزگاري نہ ڪندا ڇا؟ (١١). موسيٰ چيو ته اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ آءٌ ڊڄان ٿو تر متان مون کي ڪوڙو يانئين (١٢). ۽ منهنجو سينو تنگ ٿئي ۽ منهنجي زبان پوري نہ اُٿندي آهي، تنهن ڪري هارون ڏانهن (پيغمبريءَ جو حڪم) موڪل (١٣). ۽ اُنهن جو مون تبي ڏوھ آهي, تنهن ڪري ڊڄان ٿو تہ متان مون کي ماري ڇڏين (١٤٤). (الله) فرمايو اِئين (ٿيڻو) نہ آهي. پوءِ منهنجين نشانين سان ٻئي (ڄڻا) وڃو, بيشڪ اسين اوهان سان گڏ, ٻڌندڙ آهيون (١٥). تنهن ڪري فرعون وٽ وڃو ۽ چئوس ته, بيشڪ اسين جهان جي پالڻهار جـا (هن پيغام سان) موڪليل آهيون (١٦). ته بني اسرائيل كي اسان ساڻ موكل (١٧). (فرعون) چيو ته, توكي پنهنجن (ڀاتين) ۾ ننڍڙو ڪري نہ پاليو هيوسون ڇا؟ ۽ پنهنجيءَ عمر جا ڪيترائي ورهيہ اسان ۾ گذاريئي (١٨). ۽ تو پنهنجو اُهو ڪم ڪيو جو تون ڪري چڪين ۽ تُون بيشڪرن مان آهين [١٩). (موسي) چيو ته, جنهن مهل اُهو ڪم كيو هوم (تنهن مهل) آءٌ بي سمجهن مان هوس (٢٠). پوءِ جنهن مهل اوهان جي (ايذاءَ) کان ڊنس (تنهن مهل) اوهان کان ڀڳس, پوءِ منهنجي پالڻهار مون کي سياڻپ بخشي ۽ مون کي پيغمبرن مان ڪيائين (٢١). ۽ اهو اُهو احسان آهي ڇا جنهنجو مون تي ٿورو رکين ٿو؟ تہ بني اسرائيل کي ٻانهو ڪري ورتو اٿئي (٢٢). فرعون چيو ته، جهانن جو رب ڇا (کي چئبو) آهي؟ (٢٣).

قَالَ رَبُّ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنُهُمُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ شُوْقِيْنِينَ ۞ قَالَ لِيَرْنُ حَوُلَةُ ٱلْاَتَتُنَّمُّ عُوْنَ <sup>@</sup>قَالَ رَكُكُوْ وَرَبُّ الْإَلْبِ كُوْرُ الْكَوَّلِيْنَ فَالَ إِنَّ رَسُولَكُوْ الَّذِي أَنْسِلَ إِلَيْكُوْلَمَجْنُونُ ® قَالَ رَبُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَابِيْنُهُمَا إِنْ كُنْتُوتَعُولُونَ ۞ قَالَ لِبِنِ النَّخَانُ تَ إِلَّهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ١٠ قَالَ اَوَلُوجِئُتُكَ بِشَيْ مُّبِينِ عَالَ قَالَتِ بِهَ إِن كُنْتَ مِنَ الصّدِقِيْنَ ﴿ فَأَلْقَى عَصَالُا فَإِذَا هِيَ تَعْبَانُ ثَبِيدِينٌ ۗ وَتَرْعَ يَدَاهُ فَاذَاهِيَ بَيْضَا أُولِلنَّظِرِينَ صَّقَالَ لِلْمَلَاِحُولَهُ إِنَّ هَٰ نَالَسْحِرُ اللَّهِ عَلِيُوْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْوَالْرَجِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثُ فِي الْمَدَانِينَ خُيرِينَ ﴿ يَأْتُولُ يَكُلُّ سَحَارِ عَلِيمُو®فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتِ بَوْمِمَّعُلُوْمِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنْتُومٌ مُجْتَمِعُونَ ﴿ لَعَكَنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةُ إِنْ كَانُوْاهُو الْغُلِيدِينَ<sup>®</sup> فَلَتَّاجَاءُ السَّحَرَةُ قَالُوْالِفِرْعَوْنَ آيِنَ كَنَالَاَجُوالِنُ كُنَّا نَحَنُ الْغِلِبِينَ®قَالَ نَعَوُو إِنَّكُوْلِذَالِّمِنَ المُقَرِّبِينَ عَالَ لَهُمْ مُّوْلَى الْقُوْامَ اَنْتُمْ مُّلُقُونَ ٣

(موسيٰ) ِ چيو تہ, آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي سندن وچ ۾ آهي, تنهن جو پالڻهار آهي, جيڪڏهن اوهين ويساه رکندڙ آهيو (۲۴). (فرعون) پنهنجي آسپاس وارن کي چيو ته, (اوهين) نہ ٿا ٻڌو ڇا؟ (٢٥). (موسيٰ) چيو تہ,ّ (اُهو) اوهان جو پالڻهار ۽ اوهان جي اڳين اَبن ڏاڏن جو پالڻهار آهي (٢٦). (فرعون) چيو ته، اوهان جو پيغمبر جيڪو اوهان ڏانهن موڪليو ويو آهي سو بيشڪ چريو آهي (٢٧). (موسيٰ) چيو ته، اوڀر ۽ اولھ ۽ جيڪي اُنھن ٻنهي جي وچ ۾ آهي, تنهن جو (بر) پالڻهار آهي, جيڪڏهن اوهين سمجھ ركندا آهيو آته اها سمجهاڻي بس آهي) (٢٨). (فرعون) چيو ته جيڪڏهن مون كان سواءِ كو ٻيو خدا ورتئي ته ضرور توكي قيدين مان ڪندس (٢٩). (موسيٰ) چيو ته, جيتوڻيڪ تو وٽ پڌري شيءِ آڻيان ته به (قيد ڪندين) ڇا؟ (٣٠). (فرعون) چيو ته, جيڪڏهن تون سچن مان آهين تر اُها آڻ (٣١). پوءِ پنهنجي لٺ اُڇليائين تر اُها اُمالڪ پڌرو واسينگ (نانگ) ٿي پيئي (٣٢). ۽ پنهنجو هٿ ڪڍيائين ته اوچتو اُهو ڏسندڙن لاءِ چمڪندڙ ٿي پيو (٣٣). (فرعون) پنهنجن آسپاس وارن سردارن کي چيو ته, بيشڪ هيءُ (شخص) وڏو ڄاڻون جادوگر آهي (٣٤). (هو) اوهانکي اوهان جي ملڪ مان پنهنجي جادوءَ سان لوڌڻ گهري ٿو, پوءِ مون کي (هاڻي) ڇا ٿا حڪم ڪريو؟ (٣٥). چيائون ته, کيس ۽ سندس ياءُ کي ترساءِ ۽ شهرن ۾ ڪوٺيندڙن کي موڪل (٣٦). ته هر وڏي ڄاڻون جاَّدوگر کي تو وٽ آڻين (٣٧). پوءِ هڪ ڏينهن جي ٺهرايل انجام تي جادوگر گڏ ڪيا ويا (٣٨). ۽ ماڻهن کي چيو ويو ته، اوهين (به) گڏ ٿيڻ وارا آهيو ڇا؟ (٣٩). جيڪڏهن اُهي (جاّدوگر) غالب ٿيا تر مَنَ اسين اُنهن جا تابعدار ٿيون (۴۰). پوءِ جنهن مهل جادوگر آيا (تنهن مهل) فرعون کي چيائون تہ جيڪڏھن اسين ڏاڍا ٿيون تہ اسان لاءِ ڪو انعام آھي (يا نہ)؟ (۴۱). (فرعون) چيو ته, هائو ۽ بيشڪ اوهين اُنهيءَ مهل (منهنجن) ويجهن مان ٿيندؤ (۴۲). کين (موسيٰ) چيو تر, جيڪي (دارا) اوهين أَڇِلُنُّ وَارَا آهيو, سي أَڇِليو (٤٣).

فَٱلْقَوْاحِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمُ وَقَالُوا بِعِتَّزِةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ الْغِلْبُونَ عَنَالَقُمْ مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَ ڣؘٲڷؚڡٙىٙٳڵؾۜۘڂۯۊؙڛؚ۬ڃڔؽڹۜ<sup>۞</sup>قَالْڎؚٳٙٳڡؗٮۜٚٳڔٙؾؚٳڷۼڵؠؚؠؠ۫ڹ<sup>۞</sup>ۯؾؚڡؙٛۅڛ۬ وَهُرُونَ عَالَ المَنْتُولَةُ قَبْلَ آنُ اذَنَ لَكُوْ إِنَّهُ لَكِيدُوكُوْ الَّذِي عَلَّمَكُوْ السِّحْوَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ مُلَا قَطِّعَرَى ٱبِذِيكُوْ وَٱرْحُلَكُوهُ مِّنُ خِلَافٍ وَّلَا وُصَلِّبَتُكُوْ أَجْمَعِيْنَ <sup>®</sup>قَالُوُالاَضَيْرُ إِتَّآاِلِي رِيِّنَامُنْقَلِيُونَ ۗ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغُفِر لَنَارَتُنَاخَطِينَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَأُوحَيِنَا إِلَى مُولِنِي أَنْ أَسْرِيعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴿ ڣؘٲڒۺؙڵڣۯۼۅؙڽٛڧؚٵڷؠػٳٙؠۣڹڂؿؿڔؽڹ<sup>۞</sup>ٳؾۜۿٙٷؙڒٙۅؘڷؿۯۮؚڡٲ قِلْلُوْنَ ﴿ وَإِنَّهُ مُ لِنَا لَعَأْ بِظُونَ فَوَ إِنَّا لَجَمِيْعٌ حَذِرُونَ ﴿ فَأَخْرَجْنَهُمْ مِنْ جَنْتٍ وَعُيُونِ فَوَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيْدِ فَكَانَ لِكُ ۅؘٲۉڒؿؙ۬ڹٚؠٵڹؚؽٙٳڡؙڗٳ۫؞ؽڵ<sup>ۿ</sup>ڣٲؾ۫ؠۼٛۅۿۄؗۄٞۺ۫ۅؚ<u>ۊ؈ٛ</u>ٛٛٛٛٛٛٛٷڰؘڵػٵؾۜٳٚٵ الْجَمْعِن قَالَ اَصْعَابُ مُوْسَى إِنَّالَمُدُ رَكُوْنَ فَقَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُدِيْن<sup>ِ ع</sup>َاٰوَحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِن اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ ﴿ فَانْفُكُنَّ فَكَانَ كُلُّ فِرْتِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ ٱزْلَفُنَا ثُمُّ ٱلْاَخِرِيْنَ ﴿

وقال الذين ١٩

پوءِ هنن پنهنجا رسا ۽ پنهنجيون لٺيون اُڇليون ۽ چيائون ته فرعون جي عزت جو قسم آهي ته بيشڪ اسين ئي غالب ٿينداسون (۴۴). پوءِ موسيٰ پنهنجي لٺ اُڇلي تر اها اتي جو اُتي جيڪو ناٽڪ بڻائيندا ويا سو ڳهندي ويئي (٤٩). پوءِ جادوگر سُجدو ڪُندڙ ٿي ڪريا (٤٦). چيائون تہ, جهانن جي پالڻهار تي ايمان آنــدوســون (۴۷). (جــو) مــوسيٰ ۽ هارون جو رب آهي (۴۸). (فرعون) چيو ته, اُن کان اڳ, جو اوهان کي موڪل ڏيان, اوهان موسيٰ تي ڇو ايمان آندو؟ بيشڪ اُهو اوهان جو وڏو (استاد) آهي, جنهن اوهان کي جادو سيکاريو, پوءِ سگهو ڄاڻندؤ۔ اوهان جا هڪ پاسي جا هٿ ۽ ٻئي پاسي جا پير ضرور وڍيندس ۽ اوهان مڙني کي (گڏ) ضرور سوريءَ چاڙهيندس (۴۹). چيائون ته, ڪو حرج نه آهي, بيشڪ اسين پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽڻ وارا آهيون (٥٠). بيشڪ اسين اميد ٿا رکون تر اسان جو پالڻهار اسان جا ڏوه اسان کي بخشيندو, انهيءَ ڪري جو پهرين (اسين) مُسلمان ٿيا آهيون (٥١). ۽ موسيٰ ڏانهن وحي ڪيوسون تر منهنجن ٻانهن کي راتو واه وٺي نڪر، ڇو ته (فرعون ۽ سندس لشڪر) اوهان جي پٺيان پوندا (٥٢) پوءِ فرعون شهرن ۾ ڪوٺيندڙ موڪليا (٥٣). (چيائين) ت بيشڪ هي ٿورڙن (ماڻهن) جو مچو آهي (۴ه). ۽ بيشڪ اُنهن اسان کي ڪاوڙايو آهي (٥٥). ۽ اسين هٿيارن واري جماعت آهيون (٥٦). (الله فرمائي ٿو ته) پوءِ اُنهَن (فرعونين) کي باغن ۽ چشمن مان ٻـاهر ڪڍيوسون (٧٥). ۽ خزانن ۽ عزت واري جاءِ مان (بر) (٥٨). اهڙيءَ طرح (ڪيوسون). ۽ اُنهن (شين) جو بني اسرائيلن کي وارث ڪيوسون (٥٩). پوءِ سج اُڀرندي ئي اُنهن (بني اسرائيلن) جي پوئتّان پيا (٦٠). پوءِ جنهن مهل ٻنهي تولين هڪَ بئي کي ڏٺو (تنهن مهل) موسيٰ جي سنگتين چيو ته, بيشڪ اسان کي پهچّي ويّا (٦١). (موسيٰ) چيو ترّ, ائين نه آهي, بيشڪ منهنجو پالڻهار مون ساڻُ آهي, سگهو مون کي رستي لائيندو (٦٢). پوءِ موسيٰ ڏانهن وحي ڪيوسين تہ پنهنجي لٺ سمنڊ کي هڻـ پوءِ اُهو چيرجي پيو, پوءِ هر ڀاڱوُ وڏي پهاڙ جهڙو ٿي پيو (٦٣). ۽ اُنهن ٻين (يعني فرعُونين) کي اُن هنڌ ويجهو ڪيوسون (٦۴).

وَأَجْيِنَا مُوسَى وَمِنُ مَّعَهُ آجْمَعِينَ ۞ُثَمَّ آغَرُفَنَا ٱلْآخِرِينَ ۞ اتَ فَيُذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرَهُمُ مِتَّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكِ لَهُ الْعَزِيْزُ الرِّحِيْوُ فَوَاتُلْ عَلَيْهِمْ نَبْكَ الْبُرْهِيْمَ فَالْأَوْلِمِيْهِ وَقُوْمِهِ مَاتَعَيْثُونَ فَالْوُانَعَيْثُ أَصْنَامًا فَيَظَلُّ لَهَا عَلِفِيْنَ فَ قَالَ هَلَ يَسْبَعُونَكُوْ إِذْ يَكُو عُوْنَ ﴿ أُونِيفُعُونَكُمُ أُونِيفُونَ ﴿ وَنَصْرُونَ ﴿ قَالُوُابِلُ وَجَدُنَا الْأَنَا كُنْ لِكَ يَفْعُلُونَ ۖ قَالَ اَفَرَءَ يُتُومَّا ػؙڹؿؙڗؘۼؽؙۮؙۏڹ<sup>۞</sup>ٳڹؿؙۅؙۅٳۑٳۧٷؙڮٳڷٳۊۮڞۏڹ۞ڣٳڹۿۄۘٚۘۼۮۊۨ لِّهُ ٱلاَرَتَ الْعُلَمِهُ رَبُّ الَّذِي خَلَقَيْنُ فَهُو بَهْدِيْنِ فَ وَ الَّذِي هُوَيُطْعِبُنِي وَيَسْقِيبُن فَوَاذَ امْرِضُتُ فَهُويَشْفِينَ<sup>©</sup> ۅَالَّذِيُ يُبِيْتُنِيُ ثُنَّةً يُجُيِيُن<sup>©</sup>ُوالَّذِيُ أَطْمَعُ أَنُ يَّغُفِرَ لِيُ خَطِّنَيْتِي يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿ رَبِّ هَبِ لِي حُكْمًا وَّٱلْحِقْفِي بِالطَّلِي مِنْ وَاجْعَلْ لِّيُ لِسَانَ صِدُقِ فِي الْلِخِرِيْنَ ®َوَاجْعَلِّنِيْ مِنْ وَّرَيَّةِ حَنَّةِ النَّعِيْمِ صُواغُفِرُ لِأَنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِيْنَ<sup>®</sup> وَلَا تُخْوِرِ نِي يَوْمُ لِيُبَعِّدُونَ فَكُومُ لِأَنِيْفَعُمَا الْ وَلَا بِنُورَ فَاللَّا مَنْ أَدَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُهِ ﴿ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾

۽ موسىٰ ۽ سندس سنگتين مڙني کي بچايوسون (٦٥). وري (هنن) ٻين (يعني فرعونين کي ٻوڙيوسون (٦٦). بيشڪ اِنهيءَ (قصي) ۾ نشاني آهي ۽ انهن مان گهڻا مڃڻ وارا نہ هئا (٦٧). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (٦٨). ۽ اُنهن کي ابراهيم جو قصو پڙهي ٻڌاءِ (٦٩). جڏهن پنهنجي پيءُ ۽ پنهنجيءَ قوم کي چيائين تر ڇا کي پوڄيندا آهيو؟ (٧٠). چيائـون تر, (اسين) بتن کي پوڄيندا آهيون, پوءِ سدائين اُنهن جا مجاور ٿي وهندا آهيون (٧١). (ابراهيم) چيو تر, جڏهن (هنن کي) سڏيو ٿا (تڏهن) اوهان جو (سڏ) ٻڌن ٿا ڇا؟ (٧٢). يا اوهان کي سک پهچائيندا آهن يا ڏک ڏيندا آهن؟ (٧٣). چيائون (نه!) بلڪ پنهنجن پيءُ ڏاڏن کي ائين ڪندو ڏٺوسون (٧٤). ابراهيم چيو ته, (انهن کي) ڏٺو اٿوَ جن کي پوڄيندا رهيؤ؟ (٧٥). اوهين ۽ اوهان جا اڳيان ابا ڏاڏا (٧٦). بيشڪ اُهي جهانن جي پالڻهار کان سواءِ منهنجا ويري آهن (٧٧). جنهن مون کي پيدا ڪيو آهي, وري اُهو ئي مون کي سڌو رستو ڏيکاريندو (٧٨). ۽ اُهو آهي جو مون کي کارائيندو آهي ۽ پياريندو آهي (٧٩). ۽ جڏهن بيمار ٿيندو آهيان, تڏھن اُھو ئي مونکي شفا ڏيندو آھي (٨٠). ۽ اھو آھي جو مون کي ماريندو وري اهو ئي مون کي جياريندو (٨١). ۽ اُهو آهي جو آسرو اٿـم تہ قيامت جي ڏينهن منهنجون خطائون مون کي بخشيندو (٨٢). اي منهنجا پالڻهار! مون کي دانائي بخش ۽ مون کي صالحن سان شامل ڪر (٨٣). ۽ پوين ۾ منهنجي چڱي يادگيري (قائمر) ڪر (۸۴). ۽ مون کي نعمت واري بهشت جي وارثن مان ڪر (٨٥). ۽ منهنجي پيءُ کي بخش جو اُهو گمراهَن مان آهي (٨٦). ۽ جنهن ڏينهن (ماڻهو جيئرا ٿي) اُٿندا (تنهن ڏينهن) مون کي خوار نہ ڪج (٨٧). جنهن ڏينهن نڪي مال ۽ نڪي پٽ نفعو ڏيندا (٨٨). پر اُهــو (فـائدي وارو هـونــدو) جو الله وٽ سالمر دل آڻيندو (٨٩). ۽ پرهيزگارن لاءِ بهشت ويجهو ڪيو ويندو (٩٠).

وَكُرِّزَتِ الْجَحِيْدُ وَلِمُعْوِيْنَ أُوقِيْلَ لَهُوْ آيْمَا كُنْتُونَعَبْكُ وْنَ الْ مِنْ دُوۡنِ اللهِ ْهَلۡ يَنْصُرُوۡنَكُمْ اَوۡنَيۡتَصِرُوۡنَ ۖ فَكَبَارِهُوا فِيهَا ۿؙۄۘ۫ۅٲڵۼٵۏؽ<sup>۞</sup>ۛۅؙۼڹٛۅۮٳڹڵؚؽۺٲڿؠۼؙۏؽ۞۫ۛۊؘٵڵۏ۠ٳۅٙۿؙۿڔڣؠؙٵ ڲۼؖؾؘڝؚۿۅٙؽ<sup>ڽ</sup>ٛؾؘٲٮڵۅٳؽؙڮ۫ؾٵڵڣؽۻٙڸ؈ؙؖؠؽڹ<sup>؈</sup>۠ٳۮ۬ۺۜۅؖؽڲؙۄ۬ؠڗ<u>ۨ</u> الْعَكِمِينَ®وَمَّااصَلَّنَاۤ الْالْمُجُرِمُونَ ۖ فَمَالَنَامِنُ شَفِعِينَ ۗ ۅؘڵٳڝؘۮؚؿ۬ؾؚڂؚؠؽ۫ۄؚ۞ڣؘۘڵۅٛٳؾۜڶؽٵػڗؘؘۜۜۜ۠۠۠۠ڡؙۛڹڴ۠ۅٛڹؘڡڹٲڵؠٛٷ۫ڡؚڹؽڹ<sup>؈</sup> إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمُ مُّؤُمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ كُنَّ بَتُ قَوْمُ نُوْجِ إِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنْ الْمُحْدِلِهِ الْمُؤْمِلُ الْمُ ٳڿٛۅۿڔؙڹٛۊڟؚٵٙڒؾۜڠؖۊڹڟٳڹؽؙڵڴۥڛٛۅڰٳؘڡؽؽؙۼٵؾۜٛڠۅ۠ٳٳڸڮۅ ؙڟؚؽڠؙۏڹڟٛۅؘمۜٳۧٲۺؘػؙڵؙۮؙۄ۫ػڵؽٶؚڡڹٲڿؚۯٳڹؙٲۻؚڕؽٳڷٳۼڸۯٮؚ الْعَلَمِينَ فَعَنَاتَقَوْ اللهَ وَاطِيعُونَ فَالْوُ ٱلنُّوْمِنُ لَكُوالتَّعَكَ الْكَرُذُلُونَ شَقَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ شَانَ حِسَابُهُمُ ٳؖڒۼڵۑڔۜؠٞڵٷۛؾۺٷٷؽ۞۫ۅؠۜٵٙٵٵؚؠڟٳڔۮؚؚٳڶؠٷٛڡ۪ڹؽ۞ٝٳؽٵٵ ٳڰڒڬۮؚؽۯ۠ۺؙؚۜؽؿ۠ۿٙٵڵٷٳڮؠڹڰۄ۫ؾڹٛؾ؋ڸڹٛٷڂڵؾڬٚۅٛٮؾ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿قَالَ رَبِّإِنَّ قَوْمِيْ كُنَّ بُونِ ﴿

وقال الذين ١٩

۽ گمراهَن لاءِ دوزخ ظاهر ڪيو ويندو (٩١). ۽ کين چيو ويندو ته اُهي كـــــي آهـن, جن كي پوڄيندا هيؤ (٩٢). الله كانسواءِ؟ (هاڻي) أهي اوهان كي مدد ڏين ٿا ڇا يا (پاڻ) بدلو وٺي سگهن ٿا؟ (٩٣). پوءِ اُهي گمراه (پوڄيندڙ) ۽ بت منجهس اونڌا ڪري اُڇلايا ويندا (٩٤). ۽ مڙيئي شيطاني لشڪر به (اُڇلائبا) (٩٥). ۽ (تڏهن) اُهي منجهس هڪ ٻئي سان جهڳڙو ڪندي پيا چوندا (٩٦). تہ الله جو قسم آهي بيشڪ اسين تہ پڌريءَ گمراهيءَ ۾ هيا سون (٩٧). جڏهن اوهان کي جهانن جي پالڻهار سان برابر ٿي ڪيو سون (٩٨). ۽ (هنن) مجرمن کان سواءِ ٻئي ڪنهين اسان کي گمراھ نہ ڪيو (٩٩). پوءِ اسان جو (ھاڻي) نڪو ڪو سفارش ڪرڻ وارو آهي (١٠٠). ۽ نڪو ڪو غمٽار دوست آهي (١٠١). پوءِ جيڪر هڪ ڀيرو اسان کي (وري دنيا ۾ وڃڻ) ملي ته مؤمنن مان ٿيون! (١٠٢). بيشڪ اِن ۾ ضرور نشاني آهي ۽ اُنهن مان گهڻا مؤمن نه آهن (١٠٣). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٠۴). نوح جي قوم پيغمبرن کي كوڙو ڀانيو (١٠٥). جڏهن كين سندن ڀاءُ نوح چيو ته, (الله كان) ڇو نه ٿا ڊڄو؟ (١٠٦). بيشڪ آءٌ اوهان لاءِ امين پيغمبر آهيان (١٠٧). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو ميو (١٠٨). ۽ اوهان کان ان (پيغام جي پهچائڻ) تي ڪو اُجورو نہ ٿو گهران, منهنجو اُجورو تہ رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهَى (١٠٩). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃيو (١١٠). چيائون تہ توتي ايمان ڇو آڻيون؟ ۽ حالانڪ نيچ ماڻهن (ڪنهن دنياوي لالچ لاءِ) تنهنجي تابعداري ڪئي آهي (١١١). (نوح) چيو ته, مون کي ڪهڙي سُڌ ته (هو) ڇا ڪندا رهيا آهن (١١٢). جيڪڏهن اوهين سمجھ وارا آهيو ته, سندن حساب منهنجي پالڻهار کان سواءِ ٻئي ڪنهن تي نہ آهي (١١٣). ۽ آءٌ مؤمنن كي ترَّلُ وارو نه آهيان (١٦٤). آءٌ تَه رَكُّو پــــــــــرو ڊيڄاريندڙ آهـيان (١١٥). چيائون ته اي نوح! جيڪڏهن تون نه رهندين ته ضرور سنگسار تيندين (١١٦). (نوح) چيو ته اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ منهنجيءَ قومر مون کي ڪوڙو ڀانيو (١١٧).

فَافْتُوْبِيْنِي وَبِينِهُمْ فَتَعَا وَيَجِينِي وَمَنْ مَعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١ فَأَنْجُكِيْنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشَكُّون ﴿ ثُنْهِ ٓ كُوْمَ الْعُلْكِ الْمُشَكُّون الْبَاقِيْنَ<sup>®</sup>اِتَّ فِي ذَٰ لِكَ لَائِةً وْمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُومُّوُّمِنِينَ<sup>®</sup>وَ إِنَّ رَتَكِكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْدُ شَكَّنَّ بَتْ عَادُ إِلْمُوْسِلِينَ شَادُ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمُ هُوْدُ ٱلْاتَكَتْمُونَ إِنَّ الْمُرْسُولُ آمِينَ ﴿ فَاتَّقَوُ اللهَ وَالطِيعُونُ فَأَوْمَا الشَّكُلُمُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرَانَ اَجْرِي اِلْاَعَلَىٰ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ اللهُ الْمَانِينَ الْعُلَمِينَ اللهُ ا تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ شُواذَ ابَطَشْتُهُ بَطِشْتُهُ جَبَّارِنُن<sup>َّ</sup> فَاتَّقُو اللهَ وَاطِيعُون اللهِ وَالطَّيْعُون اللَّذِي َ اللَّهِ مِمَّا اللهِ مِمَّا تَعْلَمُونَ أَلَمْ مَنَّاكُمْ بِأَنْعَامِرَ قَبْنِينَ أَثُوجَنْتِ وَعْيُونِ أَإِنَّى مَا آخَاتُ عَلَيْكُوْعَدَابَ يَوْمِرِعَظِيْهِ ﴿ قَالُوُ اسَوَآءُ عَلَيْنَا اَوْعَظْتَ آمُرَلَّهُ تَكُنُّ مِينَ الْوَعِظِيْنَ ®إِنْ لِمِنَّ الْآلِخُلُقُ الْأَوَّلِيْنَ ®وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِيْنَ ﴿ فَأَكَّ بُولُا فَاهْلَكُنَّا فُورًا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَةٌ وَ مَا كَانَ ٱكْثَرُ هُوْمِتُوْمِينِينَ®وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُو®َ تَمُودُ الْمُرْسِلِينَ ۗ إِذْ قَالَ لَهُمُ آخُوهُمُ طَيِكُ ٱلْاَبَتَقُونَ ۗ

تنهن ڪري منهنجي ۽ سندن وچ ۾ چڱيءَ طرح فيصلو ڪر ۽ مون کي ۽ جيڪي مؤمن مون ساڻ آهن, تن کي بچاءِ (١١٨). پوءِ کيس ۽ سندس سنگتين کي ڀريل ٻيڙيءَ ۾ بچايوسون (١١٩). وري کانئن پوءِ رهيلن کي ٻوڙيو سون (١٢٠). بيشڪ ان ۾ وڏي نشاني آهي ۽ انهن مان گهڻا مڃيندڙ نہ هئا (١٢١). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٢٢). عاد اجي قوم) پيغمبرن کي ڪوڙو ڄاتو (١٢٣). جڏهـن سنّدن ڀاءُ هـود كين چيو ته, (الله كان) ڇو نه ڊڄندا آهيو؟ (١٢۴). بيشك آءٌ اوهان جو امين پيغمبر آهيان (١٢٥). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃو (١٢٦). ۽ آءٌ اوهان کان اُن (پيغام) پهچائڻ تي ڪو اجورو نہ ٿو گهران, منهنجو اُجورو رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهي (١٢٧). سڀڪنهن دڙي تي اجايا مشغول ٿي نشان ڇو بڻائيندا آهيو؟ (١٢٨). ۽ (ڇو) پڪيون ماڙيون بڻائيندا آهيو؟ ڄڻڪ اوهين سدائين رهندؤ (١٢٩). ۽ جڏهن اوهين دست درازي كندا آهيو (تڏهن) زبردست ٿي دست درازي ڪندا آهيو (١٣٠). پوءِ الله كان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃيو (١٣١). ۽ اُنهيءَ (الله) كان ڊڄو, جنهن اوهان کي اُنهيءَ (شيءِ) جي مدد ڏني جا (اوهين) ڄاڻندا آهيو (١٣٢). اوهان کي دورن ۽ پٽن (ڏيڻ) سان مدد ڏني اٿس (١٣٣). ۽ باغن ۽ (پاڻي جي) چشُمن (ڏيڻ) سان بہ (١٣۴). بيشڪ آءٌ اوهان تي وڏي ڏينهن جي عذاب (پهچڻ) کان ڊڄان ٿو (١٣٥). چيائون ته, (جي) تون (اسان کي) نصيحت ڏين يا نصيحت ڏيندڙن مان نہ هجين تر اسان لاءِ هڪجهڙو آهي (١٣٦). اِها اڳين جي ئي عادت آهي (١٣٧). ۽ اسين (ڪڏهن) عذاب كيل نه تينداسون (١٣٨). پوءِ كيس كوڙو ڀانيائون تنهن كري کين هلاڪ ڪيوسون. بيشڪ ان (قصي) ۾ نشاني آهي ۽ منجهانئن گهڻا محِنْ وارا نه هئا (١٣٩). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٤٠). ثمود (جي قوم) پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو (١٤١). جڏهن كينُّ سندن ڀاءُ صالح چيُّو ته, (الله كان) ڇو نہ ڊڄندا آهيو؟ (١٤٢).

ٳڹٚؽڷڴۄۯڛۅٛڷٵڡؚؿ<sup>ؿ</sup>ٛٷٲؾۜڠؙڟٳڛڎۅٙٳڟؽۼۅٛڽ<sup>ۿ</sup>ۅڡۜٵؖڡؽۘٵٛڵڝؙؙڶ مِنَ آجُوْإِنَ آجُوِي إِلَاعَلِي رَبِّ الْعَلَمِينُ ۖ أَتُوَكُّونَ فِي مَا لَمُ مُنَأَ مِنِيْنَ شِيْفُ جَنَّتٍ وَعُيُونِ شَوْرُرُوعٍ وَيَخِلِ طَلَعُهَا هَضِيهُ ﴿ صَ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُبُوتًا فِرِهِينَ هَا نَتُو اللهَ وَاطِيعُونَ ﴿ ۅٙڵڒؿؙڟؚۑۼؙۅٛٙٳٚٲمۡراڵۺؙؠڔڣؽڹ<sup>ۿ</sup>۠ٵڷۮؚؽؽؙؽڣٝڛۮۏڹڣۣٲڶٳۯۻؚۅٙ لَايُصْلِحُونَ®قَالُوَا إِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّدِينَ®مَّا اَنْتَ إِلَّاشِيرُ مِّثُلُنَا ﷺ فَأَتِ بِالْيَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ هٰذِهِ نَاقَةٌ ۗ لَهَا يَتُرُبُ وَلَكُمْ يَتُرُبُ وَمِمَّعُلُومِ فَأُولِ تَسْهُوهَا مِنْ وَمِ فَكَاحُونَ كُمْ عَنَاكِ يَوْمِ عَظِيُوٍ ﴿ فَعَقَرُ وَهَا فَأَصْبَكُوا نَكِ مِيْنَ ﴿ فَا خَنَاهُمُ مُ العَنَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيْوُ كُذَّبَتُ قُومٌ لُوطِ إِلَّهُ سِلْنَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمُ آخُوهُمُ لُوطٌ الْاَتَتَقَوْنَ إِنَّى الَّهُ رَسُولُ آمِينَ ﴿ فَاتَقَوْ اللهَ وَالْمِيعُونَ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ الْجِرْانَ آجْرِي ٳڵٳۼڸؘۯۺٳڷۼڵؠؠؽؙ۞ؖٲؾؘٲڎ۠ؽٳڷڎؙٛػٚۄٲؽڡؚؽٳڷۼڵؠؠؽ<sup>ٛ؈</sup>ۅؘ تَكَرُونَ مَاخَكَقَ لَكُوْرِتُكُومِينَ أَزُواجِكُوبُلُ أَنْتُمْ فَوْمُ عَدُونَ

بيشڪ آءٌ اوهان لاءِ امين پيغمبر آهيان (١٤٣). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃيو (۱۴۴). ۽ آءُ اوهان کان اُن (پيغام پهچائڻ) تي ڪو اجورو نہ ٿو گهران, منهنجو اجورو رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهي (١٤٥). اُهو جيڪي هتي (دنيا ۾) آهي، تنهن ۾ اوهان کي بي ڀؤ ڇڏي ڏبو ڇا (تر هميشه آرام ۾ رهو)؟ (١٩٤٦). باغن ۾ ۽ چشمن ۾ (١٤٤٧). ۽ پوکن ۽ كجين ۾ جن جا گوشا ڪنئرا آهن (١٤٨). ۽ ڪاريگر ٿي جبلن مان (تراشي) گهـرَ بڻائـندا آهــيو (١۴٩). پوءِ الله كــان ڊڄو ۽ منهنجو چيو ميحو (١٥٠). ۽ اُنهن حد کان لنگهندڙن جو چيو نہ ميحو (١٥١). جيڪي ملڪ ۾ بگيڙ وجهندا آهن ۽ سڌارو نہ ڪندا آهن (١٥٢). چيائون تہ تون رڳو جادو ڪيلن مان آهين (١٥٣). تون رڳو اسان جهڙو ماڻهو آهين, جيڪڏهن تون سچن مان آهين ته ڪا نشاني آڻ (١٥٤). (صالح) چيو تہ، هيءَ ڏاچي آهي، اُن جي (پاڻي) پيڻ لاءِ ۽ اوهان جي (پاڻي) پيڻ لاءِ واري جو ڏينهن مقرر ٿيل آهي (١٥٥). ۽ اوهين کيس ڪو ايذاءُ نہ پهچائجو, نہ تہ اوهان کي وڏي ڏينهن جو عذاب پڪڙيندو (١٥٦). پوءِ اُن جون کُچون ڪپيائون (۽ ماري وڌائون) پوءِ پشيمان ٿيا (١٥٧). پوءِ کين عذاب پڪڙيو, بيشڪ ان ۾ نشاني آهي ۽ منجهانئن گهڻا مڃڻ وارا نہ هئا (١٥٨). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٥٩). لوط جي قوم پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو (١٦٠). جڏهن کين سندن ڀاءُ لوط چيو ته, (الله كان) ڇو نہ ڊجندا آهيو؟ (١٦١). بيشڪ آءٌ اوهان جو آمين پيغمبر آهيان (١٦٢). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃو (١٦٣). ۽ اُن (پيغام پهچائڻ) تي اوهان کان ڪو اجورو نہ ٿو گهران, منهنجو اُجورو رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهي (١٦٤). دنيا جهان جي نرن ڏانهن (بڇڙائيءَ لاءِ) ڇو ويندا آهيو؟ (١٦٥). ۽ جيڪي اوهان جي پالڻهار اوهان لاءِ اوهان جون زالون خلقيون آهن تن کي ڇو ڇڏيندا آهيو؟ بلڪ اوهين حد کان لنگهندڙ قوم آهيو (١٦٦).

قَالْوُالَيْنُ لَوْتَنْتَهِ يِلُوُطْلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ<sup>®</sup>قَالَ إِنِّيُ لِعَمَلِكُهُ مِنَ الْقَالِينُ ﴿ رَسِّنَجَيْنُ وَأَهْلُ مِتَّايِعُكُونُ ﴿ فَغَيِّينَاهُ وَ آهُلَهُ آجْمَعِيْنُ الْاعْجُوزُا فِي الْغِيرِيْنُ "ثُوّدَةُرْنَا الْاَخِرِيْنَ الْعَالِمِيْنَ الْعَلِيْنَ وَامْطُرُنَاعَلِيْهُمْ مَّطُواً فَسَاءَ مَطُوالْمُنْذَرِينَ الْآنِيْ فَي ذَٰ لِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُتَّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ كَنَّ بَ أَصْعِبُ أَعَيْكَةِ الْمُرْسِلِينَ اللَّهِ أَوْقَالَ لَهُوْشُعَيْكِ اللَّهِ الْمُرْسِلِينَ اللَّهِ المُوسِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُوسِلِينَ اللَّهِ اللَّهِ المُوسِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِي الللَّهِ الللللَّاللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللَّاللَّمِ تَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُورِيهُ وَلَا آمِينٌ ﴿ فَاتَّقُو اللَّهُ وَآطِيعُونَ ﴿ وَمَآالَمُعُلُكُمُوْعَلَيْهِ مِنَ اَجْرِانَ اَجْرِيَ إِلاَّعَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ<sup>©</sup> ٳؖۏۛڣُواالْكَيْلَ وَلَاتَكُوْنُوْامِنَ الْمُخْسِرِيْنَ۞<u>ۗۅٙ</u>زِنْوُ إِبِالْقِسُطَاسِ المُسْتَقِيْدِهُ وَلَا تَبُخَسُواالنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلِاتَّعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شَوَاتَّقُواالَّنِي حَكَقَالُمُ وَالْجِيلَةَ الْأَوَّلِينَ شَ قَالُوْ آلِتُمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَتَّحِرِينَ فُومَا أَنْتَ الْاَشِتَ مِنَ الْمُسَتَّحِرِينَ فُومَا أَنْتُ الْالْمِثَةُ وَمِثْلُنَا وَ إِنَّ نُظُنُّكَ لِمِنَ الكَٰذِيبِينَ ﴿ فَأَسُقِطُ عَلَيْنَا كِسَعًا مِّنَ السَّهَاءُ ٳؽؙؙڴؽٚؾڡؚؽؘٳڵڟٮؚۊؽؽٛ<sup>۞</sup>ۊؘٲڶڔۜؠٚؽٙٳۘٛڡؙػۄٛؠؚؠٵؾۼؙڵۏؽ۞ڰڰڎٚؠۅٛؖ فَأَحَذَهُمُ مَنَاكِ يَوْمِ الظُّلَّةِ أَنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ١٠٠

چيائون ته اي لوط! جيڪڏهن نه رهندين ته ضرور لوڌائبين (١٦٧). لوط چيو ته بيشڪ آءٌ اوهان جي ڪم کان رنج آهيان (١٦٨). اي منهنجا پالڻهار! جيڪي (هو) ڪندا آهن, تنهن جي شر کان مونکي ۽ منهنجي گهر جي ڀاتين کي بچاءِ! (١٦٩). پوءِ کيس ۽ سندس مڙني ڀاتين کي بچايوسون (١٧٠). سواءِ (هڪڙيءَ) ٻـڍڙيءَ زال جي جـا رهـيلن مان هئي (١٧١). وري (اُنهـن) ٻين جي پاڙ پٽي سون (١٧٢). ۽ مٿـن (پهڻـن جو) مينهن وسايوسون, پوءِ ڊيڄاريلن جو مينهن بڇڙو آهي (١٧٣). بيشڪ هن ۾ وڏي نشاني آهي ۽ منجهانئن گهڻا مڃڻ ورا نہ هئا (١٧۴). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٧٥). (شهر) ايڪه وارن پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو (١٧٦). جڏهن کين شعيب چيو ته, (الله کان) ڇو نہ ٿا ڊڄو؟ (١٧٧). بيشڪ آءٌ اوهان لاءِ امين پيغمبر آهيان (١٧٨). پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃو (١٧٩). ۽ آءٌ اوهان کان اُن (پيغام پهچائڻ) تي ڪو اجورو نہ ٿو گهران, منهنجو اُجورو رڳو جهانن جي پالڻهار تي آهي (١٨٠). ماڻ پورو ڀريو ۽ ڪسُ لائيندڙن مان نہ ٿيو (١٨١). ۽ سنئينءَ تارازيءَ سان توريو (١٨٢). ۽ ماڻهن کي سندن شيون گهٽ نہ ڏيو ۽ ملڪ ۾ فسادي ٿي بگيڙ نہ وجهو (١٨٣). ۽ اُنهيءَ (الله) کان ڊڄو جنهن اوهان کي ۽ اڳينءَ خلق کي خلقيو (١٨۴). چيائون تہ تون رڳو جادو ڪيلن مان آهين (١٨٥). ۽ تون رڳو اسان جهڙو ماڻهو آهين ۽ بيشڪ اسين توكي كوڙن مان ڀائيندا آهيون (١٨٦). جيكڏهن تون سچن مان آهين تر اسان تي آسمان مان ڪا ڇپ ڪيراءِ (١٨٧). (شعيب) چيو ته, جيڪي اوهين كندا آهيو، سو منهنجو پالڻهار چڭيءَ طرح ڄاڻندو آهي (١٨٨). پوءِ ان کي ڪوڙو ڀانيائون, تنهن ڪري پاڇي واري ڏينهن جي عذاب کين پڪڙيو. بيشڪ اُهو وڏي ڏينهن جو عذاب هو (١٨٩).

ٳؾٙڣ۬ڎ۬ٳڮٙڵٳؽڐؖٷڡٵػٲؽٲػ۫ڗٛۿۨڡٞۊؙؙڡؚڹؽ؈ۅٳ؈ٙڔۘۘۘ؆ػ لَهُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْهُ ﴿ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيْلُ رَبِّ الْعَلِمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْزَمِيْنُ فَعَلَى قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ فَإِلِمَانِ عَرَى مُّبِينِ فَوَاتَهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَهُ بِكُنَّ آَهُمُ أَيَّةً أَنْ يَّعَكَمَهُ عُكَمَوْ ابَنِيَ إِسْرَاءِيْلُ فَوَلَوْ نَزُّ لَنْهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَادِ.ٰ اللَّهُ فَقَرَا لا عَلَيْهِمُ مَا كَانُوْإِيهِ مُؤْمِنِيُنَ فَكَنْ إِلَى سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ لَابْوُمِنُونَ بِهِ حَتَّى تَرُواالْعَدَ الِـ الْإِلْمُ ۗ فَيَأْتِيهُمُ نغتة وهُ وَلاشِعْدُ وَن فَيْقَدُ لُواهِلْ غَرَهُ مُنظرُون ﴿ ٳڣٚؠۼۮٳؠڹٵڛٮۜۼڿؚڵۅؙؽ۞ؙڣۯءؽؾٳؽۜڡۜؾۼڹۿؠڛؚڹؽؽ<sup>ۿ</sup>ڎٚۄ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا بُوعَدُونَ فَأَاعَنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمتَعُونَ فَ وَمَا اَهُلَكُنَامِنَ قُوْيَةٍ إِلَّالَهَا مُنْذِرُونَ الْحَادِيَةُ وَكُواى شُومَا كُنَّا ظلِمِيْنِ ٣ وَمَا تَنْزَلْتُ بِوالشَّيْطِينِ فَوَمَا يَنْبُغِي لَهُمْ وَمَا ؽۺؾٙڟؽٷڗڽٵٳۨؾ۫ۿۄٛۼؚڹٳڶۺؠ۫ۼڷؠٷۯ۠ۅٛڷڎؿ<sup>ۺ</sup>ۏؘڰٳؾڽؗۼؙڡؘۼ اللهِ إِلَّا الْخَرِفَتُكُونَ مِنَ الْمُعَنَّابِينَ ﴿ وَأَنْفِ رُعَشِيْرَتَكَ الْأَقُرَىِيْنَ®ُوَاخُفِضَ جَنَاحَكَ لِمِنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ®

بيشڪ هن (احوال) ۾ (وڏي) نشاني آهي ۽ منجهانئن گهڻا مڃڻ وارا نہ هئا (١٩٠). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي غالب مهربان آهي (١٩١). ۽ بيشڪ اهو (قرآن) جهانن جي پالڻهار کان لاٿـل آهي (١٩٢). اُن کي روح الامين (يعني جبرئيل) لاتو (١٩٣). تنهنجيءَ دل تي (هن لاءِ) ته ڊيڄاريندڙن مان ٿئين (۱۹۴). (جو) پڌريءَ عربيءَ ٻوليءَ ۾ آهي (۱۹۰). ۽ بيشڪ سندس خبر اڳين صحيفن ۾ (لکيل) آهي (١٩٦١). اُنهن لاءِ (إها) نشاني نه آهي ڇا ته بني اسرائيلن جا عالم اُن (جي حقانيت) جاً تُن ٿا (١٩٧). ۽ جيڪڏهن قرآن کي (عربن کان سواءِ ٻئي) ڪنهن عجميءَ تي نازل ڪريون ها (١٩٨). پوءِ اُهـو مٿـن پڙهـي ها ته ان کي (به) مڃڻ وأرا نه ٿين ها (١٩٩). اِهڙيءَ طرح گنهگارن جي دلين ۾ اُهو (انڪار) ودوسون (٢٠٠). أن تي (أيسين) ايمان نه آڻيندا, جيسين ڏکوئيندڙ عذاب (نه) ڏسندا (٢٠١). پوءِ اوچتو وٽن عذاب ايندو ۽ اُهي بي خبر هوندا (٢٠٢). پوءِ چوندا ته اسين مهلت ڏنل ٿينداسون ڇا؟ (٢٠٣). پوءِ ڇـو اسان جو عذاب تڪڙو گهرندا آهن؟ (٢٠٤). پوءِ ڏٺو اٿيئي ڇا ته جيڪڏهن کين ڪيئي ورهيہ عيش ڪرڻ (جي مهلت) ڏيون (٢٠٥). وري وٽن اُهو اچي جنهن جو انجام ڏنو پئي وين (٢٠٦). تہ سندن آسودو هجڻ کانئن ڪجھ ن ٽاريندو! (٢٠٧). ۽ اهڙي ڪنهين ڳوٺ کي ناس نہ ڪيوسون, جنهن لاءِ ڊيڄاريندڙ (نر) هئا (٢٠٨). نصيحت ڏيڻ لاءِ، ۽ اسين ظالم نه هــياسون (۲۰۹). ۽ اُن (قرآن) کي شيطانن نازل نہ ڪيو آهي (۲۱۰). ۽ نڪي کين جڳائيندو آهي ۽ نڪي ڪري سگهندا آهن (٢١١). بيشڪ اُهي (ملائڪن جي ڪلام) ٻڌڻ (جي جاءِ) کان پري ڪيل آهن (٢١٢). تنهن ڪري الله سان گڏ ڪنهن ٻئي معبود کي نہ سڏ, نہ تہ عذاب وارن مان ٿيندين (٢١٣). ۽ پنهنجن ويجهن مائٽن کي ڊيڄار (٢١٤). ۽ مؤمنن مان جيڪو تنهنجي تابعداري ڪري، تنهن لاءِ پنهنجو بازو جهڪو ڪر (یعنی نرمی کر) (۲۱۵).

ڣَانْ عَصَوُكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِثُيُّ مِّيَاتَعُكُوْرَ، ۞وَنُو كُلْ عَلَى الْعَزِيْرِ الرَّحِيْمِ الَّذِي يَرِيكَ حِيْنَ تَقُوْمُ أُوتَقَلُّبَكِ فِي السِّعِدِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ السِّعِدِينَ اللَّ ٳٮؘۜۜڬۿؙۅٙٳڵؾۜؠؠؽۼؙٳڷۼڸؽۅؚ۠ۿڶٲؽؚڹٞڴؙۮؙۼڸڡڽؘڗؘڗؘٛڵٳڵۺۜٙؽڟؚؽڽٛؖ<u>ڞ</u> تَنَرُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَالِهِ أَثِيْدٍ ﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَٱكْثَرُهُ مُكِذِبُونَ ﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَثَّبِعُهُمُ الْغَاوِنَ ١٠٤ لَمْ نَزَانُّهُمُ فِي كُلِّ وَادٍ يَّهِيُوْنَ ﴿ وَانَّهُمُ يَقُولُونَ مَالاَيفَعَلُونَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ امَنُوُا وَعَمِكُواالصِّلِحْتِ وَذَكُو واللهَ كَتْثِيرًا وَّانْتُصَرُّوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وُسَيَعْكُوالَّذِينَ ظَلَمُوااتَّى مُنْقَلَبِ يَنْقَلِمُونَ ﴿ فَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الَّ ١ حِراللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيثِوِ ۞ طس سَ تِلْكَ اللَّهُ الْفُرْ إِن وَكِتَاكِ بَمُبِيْنِ فَهُدًّى وَنُشَرِّى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۚ الَّذِيْنَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَ هُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۖ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَتَنَالَهُمُ آعْمَالَهُمُ فَهُمُ يَعْمَهُونَ اللَّهِ الَّذِينَ هُوْسُوَءُ الْعَذَابِ وَهُوْ فِي الْإِخِرَةِ هُـُوالْأَخْسَرُونَ ۞

پوءِ جيكڏهن تنهنجي نافرماني كن ته چؤ ته، جيكي كندا آهيو تنهن كان بيشك آء بيزار آهيان (٢١٦). ۽ أنهيءَ غالب مهربان (الله) تي ڀروسو كر (٢١٧). جيكو (تهجد وقت) تنهنجي اٿڻ مهل توكي ڏسي ٿو (٢١٨). ۽ سجدي كندڙن ۾ تنهنجو ڦرڻ به ڏسي ٿو (٢١٩). بيشك آهو ئي بدندڙ ڄاڻيندڙ آهي (٢٢٠). اوهان كي سد (نه) ڏيان ڇا ته كنهن تي شيطان لهندا آهن ؟ (٢٢١). سڀكنهن بناكيءَ گنهگار تي لهندا آهن (٢٢٢). جو بُدل (ڳاله ان جي كن ۾ آڻي) وجهندا آهن ۽ منجهانئن گهڻا كوڙا آهن (٢٢٣). ۽ گمراه (ماڻهو) ئي شاعرن جي تابعداري كندا آهن (٢٢٢). نه ڏنو آٿيئي ڇا، ته، آهي هر ميدان ۾ حيران ٿيندا آهن (٢٢٢). ۽ بيشك آهي آهو چوندا آهي، جيكي نه كندا آهن (٢٢٢). پر جن ايمان آندو ۽ چڱا عمل كيا ۽ الله كي گهڻو ساريائون آهين جاڻندا ته كهڙي موٽڻ جي هند وري موٽندا! (٢٢٢).

## سورة زمل مكي آهي ۽ هن ۾ تيانوي آيتون ۽ ست رکوع آهن

## اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

طس, هي قرآن ۽ پڌري ڪتاب جون آيتون آهن (١). اُنهن مؤمنن لاءِ هدايت ۽ خوشخبري آهن (٢). جيڪي نماز پڙهندا آهن ۽ زڪوات ڏيندا آهن ۽ اُهي آخرت کي نه اُهي آخرت تي (بر) يقين رکندا آهن (٣). بيشڪ جيڪي آخرت کي نه مڃيندا آهن, تن لاءِ سندن ڪرتوت سينگارياسون, پوءِ اُهي حيران رهندا آهن (٣). اِهي اُهي آهن جن لاءِ عذاب جي سختي آهي, اُهي ئي آخرت ۾ ٽوٽي وارا آهن (٥).

وَإِنَّكَ لَتُلَقِّى الْفُرِّ إِنَّ مِنْ لَكُنْ حَكِيْدٍ عَلِيْدٍ الْذُقَالَ مُولِي لِكَهْلِهَ إِنَّ الْسَدْتُ نَارًا لُسَالِتَكُهُ مِّنْهَا لِغَبْرِ أَوْ الْبَكْمُ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَّعَلَّكُهُ تَصْطَلُونَ<sup>©</sup> فَلَمَّاجَاءَهَا نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي التَّارِوَ مَنْ حَوْلَهَا وُسُبُحْنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَيمَيْنَ فَايْمُوْسَى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ فَوَالِقَ عَصَالَةٌ فَكَتَّارَاهَا تَهْتُزُّ كَأَنَّهَا جَأَتُّ وَّلْيُ مُكْرِبِرًا وَلَوْيُعَقِّبُ يِبُولِي لِاتَّخَفْ إِنِّيُ لَا يَخَافُ لَكَيَّ الْمُرْسَلُونَ الْأَرْمَنَ ظَلَوْنُوِّيكِ لَ حُسَنَابُعُنَ سُوءٍ فَإِنَّى غَفُورُرِّحِيُوْ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ نَخُرْجُ بَيْضَأَءُمِنَ غَيْرِسُوَ عِسَ فِي تِسْعِ البَتِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ إِنَّهُ مُ كَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ ٣ فَكُمَّا جَأَءُنَّهُ وَالِيثُنَا مُبُصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحُرُمِّبِينُ ﴿ وَجَكُ وَإِبِهَا وَاسْتَيْقَنَّتُهُ النَّهُ مُهُمُ وَظُلَّمًا وَعُلُوًّا ا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُفْسِدِيْنَ فَوَلَقَدُ التَّيْنَادَ اوْدَوَ سُلَيْمُرَى عِلَيًا وَقَالُوالْحَمُدُ بِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَنِيْرِمِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ @وَوِرِكَ سُلَمُمْ فَي دَاوْدَ وَقَالَ لِيَايَتُهَا النَّاسُ عُلِّمُنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِوَا وُتِنْنَامِنَ كُلِّ شَيِّ إِنَّ هَنَا لَهُوَ الْفَضُلِ الْمُبْرِ<sup>قِ</sup>

۽ (اي پيغمبر) بيشڪ توکي حڪمت واري ڄاڻندڙ (الله) وٽان قرآن ڏنو وَجِي ٿو (٦). (ياد ڪر!) جُڏهن موسيٰ پنهنجي گهر جي ڀاتين کي چيو تہ بيشڪ مون باه ڏٺي آهي. اِجهو اوهان وٽ اتان ڪا خبر آڻيندس يا اوهان وٽ (ڪو) متل ٽاندو آڻيندس تہ مَنَ اوهين پاڻ سيڪيو (٧). پوءِ جنهن مهل (باه) وٽ آيو (تنهن مهل) سڏيو ويو تہ جو باه ۾ ۽ جو سندس چوگرد آهي، سو برڪت وارو ڪيو ويو آهي ۽ جـهانن جــو پالـڻهار الله پــاڪ آهي (٨). (چيو ويو ته) اي موسيٰ! بيشڪ (ڳالھ هيءَ آهي ته) آءُ الله غالب حڪمت وارو آهيان (٩). ۽ پنهنجيءَ لٺ کي اُڇل, پوءِ جنهن مهل ان کي چُرندو ڏٺائين ڄڻڪ اها نانگ آهي (تنهن مهل) پٺي ڏيئي ڀڳو ۽ پوئتي نہ موٽيو (چيوسون تر) اي موسيٰ! نہ ڊڄ بيشڪ مون وٽ پيغمبر نہ ڊڄندا آهن (١٠). پرجنهن ظلم ڪيو وري مدائيءَ کان پوءِ مٽائي چڱائي ڪيائين تہ بيشڪ (اُنهيءَ لاءِ) آءٌ بخشتُهار مهربان آهيان (١١١). ۽ پنهنجو هٿ پنهنجي گريبان ۾ گهيڙ تہ بي عيب چمڪندڙ ٿي نڪري (انهن ٻن معجزن سان) جي نون معجزن ۾ (داخل) آهن, فرعون ۽ سندس قوم ڏانهن (وڃ). بيشك أُهي بدكار قوم آهن (١٢). پوءِ جنهن مهل اسان جون چٽيون آيتون وٽن پهتيون, (تنهن مهل) چيائون تر, هيءُ پڌرو جادو آهي (١٣). ۽ بي انصافيءَ ۽ وڏائيءَ کان اُنهن (نشانين) جو انڪار ڪيائون, حالانڪ سندن دلين أنهن كي پڪ ڄاتو هو (تہ اللہ جي طرف كان آيل آهن). پوءِ ڏس ته فسادين جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي (۱۴). ۽ بيشڪ دائود ۽ سليمان کي علمہ ڏنوسون ۽ هنن چيو تہ, سڀ ساراھ اُنهيءَ الله کي جڳائي جنهن پنهنجن گهڻن مؤمن ٻانهن تي اسان کي فضيلت ڏني آهي (١٥). ۽ سليمان دائود جو وارث ٿيو ۽ چيائين تر اي انسانؤ! اسان کي پکين جي ٻولي سيکاري ويئي آهي ۽ اسان کي سڀڪا نعمت ڏني ويئي آهي, بيشڪ اها ئي پڌري يلائي اهي (١٦).

لِسُلَيْمُنَ جُنُودُ ﴾ مِنَ أَجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِفُهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِذَاآتَوُاعَلَى وَادِ النَّمُلِّ قَالَتُ نَمُلَةٌ يَّالِيُّهُمَّا مَنَّكُمُ سُلَيْمُ نُ وَجُنُودُ فَأُورُ فَأُومُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَنَبَسَّهَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آنَ أَشَكُرُ نِعْبَتُكَ الَّذِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَىٓ وَعَلَىٰ وَالِدَى ٓ وَأَنَّ أَعْلَا هُ وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتِكِ فِي عِمَادِكِ الصَّ الطَّيْرَفَقَالَ مَا لِيَ لِآ آرَى الْهُدُهُدُ ۗ أُمُ كَانَ مِنَ الْعَالَـ كُعَدِّينَةُ عَنَاكًا شَكَالُولُولُو الْذِيْحَيَّةُ أُولُكُأُ بِيَثْنِي بِيُ مُّبِيرُن®فَيَّكُ غَيْرَ بَعِيْدِ فَقَالَ أَحُطُتُّ بِمَالَمُ يَخُطُ بِهِ وَ اِبْنَبِالِيَّقِيْنِ®اِتِيْ وَحَدُّتُّامُرَاَةً نَمُلَكُهُمُ مِنُ دُونِ اللهِ وَزَيِّنَ لَهُمُ السَّيُظِ مُ ﺘَ هَمۡعَنِ السَّبِيۡلِ فَهُمۡ لِأَيۡهُتَكُ وُنَ۞ؗٲڵۜٲسَّهُ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبِّ فِي السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَبَعُ وَمَاتُغُلِنُونَ۞ٱللَّهُ لِأَإِلَّهُ إِلَّا هُوَرَبُّ الْعُرْشِ الْعَفِيرِ

۽ سليمان لاءِ جنّن ۽ ماڻهن ۽ پکين مان سندس لشڪر گڏ ڪيا ويا, پوءِ ميدان تي پهتا (تڏهن) هڪ ڪِول چيو ته, اي ڪِوليون! اوهين پنهنجن ٻرڙن ۾ گهڙو تر سليمان ۽ سندس لشڪر پنهنجي بي حبريءَ ۾ اوهان کي نه لتاڙين (١٨). پوءِ (سليمان) اُن جي ڳالهائڻ کان مرڪي کِليو ۽ چيائين تہ اي منهنجا پالڻهار! مون کي توفيق ڏي تہ تنهنجي اُنهن نعمتن جو شڪر ڪريان, جي مون تي ۽ منهنجي ماءُ بيءُ تي ڪيون اٿيئي ۽ (توفيق ڏيمر) ته اهڙا چڱا ڪُم ڪريان جن کان تون راضي ٿئين ۽ مون کي پنهنجيءَ باجھ سان پنهنجن صالحن ٻانهن ۾ داخل ڪر (١٩). ۽ پکين جي جانچ پڙتال ڪِيائين, پوءِ (هُدهُد کي نہ ڏسي ڪري) چيائين تہ, مون کي ڇا (ٿيو) آهي, جو هُدهُد نہ ٿو ڏُسان يا هو غيرحاضر آهي؟ (٢٠). صُرور سخت سزا ڏيندومانس يا ضرور ڪهندوسانس يا مون وٽ ڪو پڌرو دليل آڻي (٢١). پوءِ گهڻو نہ ترسيو تہ (اچي) چيائين تہ اهڙي خبر آندي اٿـمر جنهن جي تو کي ڪا سُڌ نہ هئي ۽ (شهر) سبا کان (هيءَ) پڪي خبر تو وٽ آندي اٿمر (٢٢). بيشڪ مون هڪ عورت ڏٺي جا انهن تي بادشاهي ٿي ڪري ۽ کيس سڀ ڪا نعمت ڏني ويئي آهي ۽ ان کي وڏو تخت (به) آهي (٢٣). کيس ۽ سندس قومر کي الله کان سواءِ سج جي پوڄا ڪندو ڏٺم ۽ شيطان اُنهن لاءِ سندن ڪرتوت سينگاريا آهن ۽ کين (الله جي) واٽ کان جهليو اٿس, تنهن ڪري اهي هدايت نہ ٿا لهن (٢٤). (اُهي) اُنھيءَ الله کي سجدو ڇو نہ ٿا ڪن, جو آسمانن ۽ زمين جون ڳجھيون شيون پڌريون ڪندو آهي؟ ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيو سو (به) ڄاڻندو آهي (٢٥). الله (أهو آهي جو) اُن کان سواءِ (ٻيو) كو عبادت جي لائق نه آهي (اُهو) وڏي عرش جُو پالڻهار آهي (٢٦).

قَالَ سَنَنْظُوْ أَصَدَ ثُتَ آمُرُكُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ۖ إِذْهَبُ هٰذَافَأَلَقِهُ وَالْيُهِوَ ثُعَرَّتُولَ عَنْهُمُ فَانْظُرْمَاذَ ايرُجِعُونَ@قَالَتْ الْمِكُوْ النِّيُّ ٱلْقِي إِلَىّٰ كِينَاكِ كِينُوْ اللَّهِ مِنْ سُكِمْرٍ، وَإِنَّهُ بِسُوِاللهِ الرَّحْمُلِ الرَّحِيْمِ ﴿ الرَّحِيْمِ ﴿ الرَّحْمُلُوا عَلَى ۗ وَأَتَوْنِي مُسُلِمِهُ وَ صُ قَالَتُ يَايَتُهَا الْمُكَوُّا أَفْتُوْنِي فِي أَمْرِي مَاكُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهُدُون ٣٠ قَالُوْا نَعْرُ ﴾ أُولُوْا قُوَّةٍ وَّالْوَلْوَا بَاسٍ شَبِيبٍ هُ وَّالْأُمُرُ الْمُكُ فَانْظُرِي مَاذَاتَأْمُرِيْنَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ الْمُلُولِكُ لْوْاقَرْيَةً أَفْسَدُ وْهَاوْجَعَلْوْ ٱلْعِزَّةَ ٱهْلِهَا أَذِكَةً ۗ وَ كَنْالَكَ يَفْعُلُوْنَ ﴿ وَإِنَّى مُرْسِلَةً اللَّهُ وَبِهَدِيَّةٍ فَنْظِرَةٌ إِحَ يرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ ۖ فَلَمَّا جَاءَسُلِمْلِي قَالَ اتَّبُكُ وُنَنِ بِمَالِ فَمَا ؙڟؿٵۺڰڿؘؠۯڝؚۜؠٵڶٮ۠ڴؙۅ۫ٛٮڵٲڹؿؙۅؠۿڔۣؠۜؾؚڴۄؘٛڡٚۯٚٷؽ۞ٳۯڂؚۼ لِيهِمُ فَلَنَا يَنَتُّهُمُ بِجُنُوْدٍ لَا قِبَلَ لَهُمُ بِهَا وَلَنُخُرِحَنَّهُمُ مِّ ۼۯؙۏؙڹ<sup>©</sup>ۊؘال ٓٮٚٲؾؖۿٵڷؠڮٷ۠ٳٳؾؙؙٚٚٚۄ۫ۑٳٛؾؽ۬ؽ۬ؠۼۯۺؚۿ للمدُن عَالَ عِفْرُ نُتُ مِّرَى الْجِنَّ أَنَالْتُكَ لَ أَنْ تَقُدُّ مُونُ مِّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِ

(سليمان) چيو تر, ڏسندا سين تر سچ چيو اٿيئي يا ڪوڙن مان آهـين (٢٧). هيءُ منهنجو خط کڻي وڃ, پوءِ اهو اُنهن ڏانهن اُڇـل, وري كانئن منهـن ڦيـراءِ, پـوءِ ڏس تہ ڇا ٿا ورنـدي ڏين؟ (٢٨). (بلقيس خط ڏسي) چيو تر, اي سردارؤ! مون ڏانهن مانائتو خط اڇليو. ويو آهي (٢٩). بيشڪ اُهو (خط) سليمان وٽان (آيل) آهي ۽ بيشڪ اُهو الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع) آهي (٣٠). (هن مضمون سان لکيل آهي) ته منهنجي آڏو وڏائي نہ ڪريو ۽ مون وٽ مسلمان ٿي اچو (٣١). (بلقيس وري) چيو تہ, اي سردارؤ! منھنجي ڪمر ۾ مون کي صلاح ڏيو, (آءٌ) ڪو كم ايسين نبيريندڙ نه آهيان, جيسين اوهين حاضر (نه) ٿيندؤ (٣٢). چيائون ته، اسين زوراور ۽ ڏاڍا جنگي جوان آهيون ۽ معاملو تنهنجي حوالي آهي, پوءِ نهار تہ ڇا ٿي حڪم ڪرين؟ (٣٣). چيائين ته بيشڪ بادشاھ جنهن مهل ڪنهن ڳوٺ ۾ گهڙندا آهن, (تنهن مهل) ان کي اجاڙيندا آهن ۽ اُن جي مانوارن کي بي مانو ڪندا آهن ۽ (سڀئي بادشاھ) ائين ئي ڪندا آهن (٣٣ُ). ۽ بيشڪ آءُ اُنهن ڏانهن ڪا سوکڙي موڪليان ٿي, پوءِ ڏسان تر قاصد ڇا سان موٽن ٿا؟ (٣٥). پوءِ جنهن مهل سليمان وٽ (قاصد) آيو, (تنهن مهل سليمان) چيو ته, اوهين مون کي مال سان امداد ڪريو ٿا ڇا؟ پوءِ جيڪي مون کي الله ڏنو آهي, سو اُنهي کان ڀلو آهي, جيڪي اوهان کي ڏنو اٿس, بلڪ اوهين پنهنجن سوغاتن سان خوش ٿا ٿيو (٣٦). (سندن سوگڙين سميت) اُنهن ڏانهن موٽي وڃ, (اسين) بيشڪ اهڙا لشڪر وٽن آڻيندا سون, جن جي سامهون ٿيڻ جي انهن کي ڪا مجال نہ هوندي ۽ ان هنڌان کين بلڪل بيمانو ڪري ڪڍنداسون ۽ اُهي ذليل هوندا (٣٧). (سليمان) چيو ته اي سردارؤ! اوهان مان كو اُنهن جي مسلمان ٿي مون وٽ اچڻ کان اڳ سندس تخت مون وٽ آڻيندو؟ (٣٨). جنّن مان هڪڙي وڏي جن چيو تر, تون پنهنجي جاءِ تان اٿين, تنهن کان اڳي آءُ اهو تو وٽ آڻيندس ۽ بيشڪ آءٌ مٿس وڏو سگهارو معتبر آهيان (٣٩).

قَالَ الَّذِي عِنْكَ لَا عِلْمُ مِنْ الْكِتْبِ أَنَا الْتِيْكَ بِهِ قَبْلَ آن يُرْزَنَكَ إِلَيْكَ طَرْفَكَ فَلَمَّا رَالُا مُسْتَقِوًّا عِنْدَلُا قَالَ هِنَامِنْ فَضُلِ رَبِّيْ "لِيَبْلُو نِيْءَالْشُكُوْ آمُرَاكُفُورٌ وَمَنْ شَكُرَ فَإِنَّهَا بَيْنُكُو لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفُرُ فَإِنَّ مَ بِّي غَلِخٌ كَرِيْدُ ۞ قَالَ نَكِرُوْ الْهَاعَرُشَهَا نَنْظُرُ ٱتَّهْتَدِي ٓ ٱمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ فَكَلَّا جَأَءَ ثُونِ اللَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ فَكَلَا جَأَءَ ثُونِ وَيُلِ عَرْشُكِ قَالَتُ كَأَنَّهُ هُو وَالْوُتِيْنَاالْعِلْمَمِنُ قَبْلِهَا وَ كُنَّا مُسَلِمِتُن ﴿ وَصَدَّهَامَا كَانَتُ تَّعَبُدُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِنْ قُوْمِ كَفِرِينَ ® قِيْلَ لَهَا أَدْخِلِي الصَّمْحُ ۗ فَكُمَّارَاتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَنْ سَا قَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحُ شُبَرَّدُ مِنْ قَوَارِئُرُهُ قَالَتُ رَبِّ إِنِّى ظَلَمُكُ نَفُسِي وَ ٱسْكَمْتُ مَعَ سُكِمُنَ يِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ﴿ وَلَقَدُ السِّلْنَ إَالَى نَمُوْدَ آخَاهُمُ صلِحًا أَن اعْبُدُ واللهَ فَإِذَاهُمُ فَرِيُقُن يَغْتَصِمُونَ@قَالَ لِقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسِّيتَاةِ فَبُلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوُلا تَسْتَعَفُورُ وَنَ اللَّهَ لَعَـ كُلُّمُ تُرْحَمُونَ ٠٠

(بيو) شخص جنهن وٽ ڪتاب مان علم هو, (تنهن) چيو تر, تنهنجي نگاه جي تو ڏانهن موٽڻ کان اڳي آءُ اُهو (تخت) تو وٽ آڻيندس. پوءِ جنهن مهل (سليمان) اُهو پاڻ وٽ رکيل ڏٺو, (تنهن مهل) چيائين تہ هيءُ منهنجي پالڻهار جي فضل مان آهي (هن لاءِ) ته مون کي پرکي ته شڪر ڪريان ٿو يا بي شڪري ڪريان ٿو ۽ جيڪو شڪر ڪندو سو رڳو پنهنجي (نفعي) لاءِ شڪر ڪندو ۽ جنهن بي شڪري ڪئي تہ منهنجو پالڻهار بي پرواه ڪرم ڪندڙ آهي (۴٠). (سليمان) چيو ته, اُنَ جي تخت کی اُن (جی آزمائش) لاءِ بدلیو تہ ڏسون تہ سڃاڻي ٿي يا اُنهن مان ٿئي ٿي, جيڪي نه سڃاڻن؟ (۴۱). پوءِ جنهن مهل (بلقيس) آئي (تنهن مهل) چيو ويو تر, تنهنجو تخت ههڙو آهي ڇا؟ چيائين تر هيءُ ڄڻڪ اُهو ئي آهي ۽ هن کان اڳ (سليمان جي سچائيءَ بابت) اسان کي ڄاڻ ڏني ويئي هئي ۽ اُسين حڪم مڃيندڙ آهيون (۴۲). ۽ الله کان سواءِ جنهن جي پوڄا كندى هئي, تنهن كان كيس (سليمان) جهليو, بيشك اها كافرن جي قومر مان هئي (٤٣). اُن کي چيو ويو ته, محلات ۾ گهڙ! پوءِ اُها جنهن مهل ڏٺائين (تنهن مهل) اُن کي پاڻيءَ جو تلاءُ ڀانيائين ۽ پنهنجن پِنين تان ڪپڙو لاٿائين (سليمان) چيو تر, اها محلات شيشن سان جڙيل آهي. چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ مون پاڻ تي پاڻ ظلم ڪيو ۽ (هاڻي) جهانن جي پالڻهار الله کي سليمان سميت مڃيمر (۴۴). ۽ بيشڪ شمود (قومر) ڏانهَن سندن ڀاءُ صَالح کي موڪليو سون تہ الله جي عبادت ڪريو, پوءِ اُهي اُن مهل ٻہ ٽوليون ٿي جهڳڙو ڪندا رهندا (۴٥). (صالح) چيو ته، اي منهنجي قوم! اوهين چَڱائي کان اڳ برائيءَ جي تڪڙ جو ڪندا آهيو؟ الله کان بخشش ڇــو نہ ـــا گــهرو تہ مَنَ اوهان تي رحم ڪيو وچې (۴۹).

قَالُوااطَّابِّرُنَابِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَاللَّهِ بَلْ آنَتُه قُومُ نُفْتَنُونَ ® وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ شِنْعَة ْرَهُ طِلْيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَايْصُلِحُونَ<sup>©</sup> قَالُواتَقَاسَمُوْ اِيالِتُهِ لَنُبَيِّتَكَ، وَ آهُلَهُ نُتَرِّلَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيَّهِ مَاشِهِدُنَامَهُلِكَ آهُلِهِ وَإِنَّالَصْدِقُونُ ۖ وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُولِا شِيْعُرُ وَنَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ لَآيًا دَمَّرَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ آجُمَعِيْنَ ®فَتِلُكَ بُبُونَهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اللَّهِ لَكُونَا اللَّهُ ال وَٱجْجِيْنَاالَّانِ بِنَى الْمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَقُوْنَ ﴿ وَلُوطًا إِذُ فَالَ لِقَوْمِهَ أَتَانُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُو تُبْصِرُوْ رَهِ إِيَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُونًا مِّنْ دُونِ النِّسَاءَ لِبُ أَنْتُوفَوْمُ تَجْهَلُوْنَ فَهَا كَانَ جَوَابَ قُومِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ ٱلْخُوجُوْ ٱالَّ لُوطِمِّنُ قَرْيَتِكُوْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَ آهُلَهُ إلا امْرَاتَهُ فَتَدَرُنْهَا مِنَ الْغِيرِيْنَ ﴿ وَآمُطُرُنَا عَلَيْهِمْ مَّطُوًّا فَمَنَّاءُ مُطَوًّا لَمُنْذَرَنِي فَأَيِّلِ الْحَمَدُ لِلهِ وَسَلْمٌ عَلَيْ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَىٰ ﴿ اللَّهُ خَبُرُ المَّا يُشْرِكُونَ ۞

چيائون ته, توکي ۽ تنهنجي سنگت کي نڀاڳو سمجهيوسون (صالح) چيو ته، اوهان جو نيَّاڳ الله وَٽ آهي، بلڪ اوهين پرکيل قوم آهيو (۴۷). ۽ (اُن) شهر ۾ نوَ ڄڻا هئا جي ملڪ ۾ ڏڦيڙ وجهندا هئا ۽ سڌارو نہ ڪندا هئا (۴۸). اُنهن الله جو قسم پاڻ ۾ کڻي چيو تہ, صالح کي ۽ سندس گهروارن کی راتاهو هٹی ماریون, وري سندس وارث کی ضرور چونداسين ته, (اسين) سندس گهروارن جي هلاڪ ٿيڻ مهل حاضر نہ هئاسون ۽ بيشڪ اسين سچا آهيون (۴۹). ۽ هنن هڪڙي قسم جو فريب ڪيو ۽ اسان (به) هڪڙي قسم جي رٿ رٿي ۽ اُهي بي خبر هئا (٥٠). پوءِ (اي پيغمبر!) نهار تر سندن فريب جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي! جو اسان کين ۽ سندن ساريءَ قوم کي ناس ڪيو (٥١). پوءِ اِنهيءَ سببان جو ظلم ڪيائون, اِهي سندن گهر اجڙيل آهـن، ڄاڻـندڙ قـوم لاءِ بـيشڪ هـن ۾ وڏي نشاني آهي (٥٢). ۽ جن ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪئي تن کي بچايوسين (٥٣). ۽ لوط کي (موڪليو سون). جڏهن پنهنجيءَ قوم کي چيائين تر, اوهين بيحيائيءَ (جو ڪم) ڇو ڪندا آهيو ۽ اوهين ڏسندا (بر) آهيو؟ (٥٤). اوهين زالن کي ڇڏي مردن ڏانهن شهوت سان ڇو ويندا آهيو؟ بلڪ اوهين جاهل قوم آهيو (٥٥). تڏهن سندس قوم جي ورندي رڳو هيءَ هئي ته, چيائون تہ پنھنجي ڳوٺ مان لوط جي گھروارن کي تڙيو، ڇو تہ اھي ماڻھو پاڪ هجڻ گهرندا آهن (٥٦). پوءِ کيس ۽ سندس گهروارن کي بچايوسون, سواءِ سندس زال جي, جنهن کي پوئتي رهيلن مان ٺهرايوسون (٥٧). ۽ مٿن مينهن وسايوسون, پوءِ ڊيڄاريلن جو مينهن بڇڙو آهي (٥٨). (اي پيغمبر!) چئو تر، سڀ ساراھ الله کي جڳائي ۽ سندس اُنهن بانهن تي سلام هجي جن کي پسند ڪيائين. الله ڀلو آهي يا اُهو جنهن کي (اهي الله جو) شريك بڻائيندا آهن؟ (٥٩).

امن خلق ۲۰ النمل ۲۰

أَمَّنُ خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُوْمِ مِنَّ السَّمَآءِمَآءً فَٱنبَّتُنَابِهِ حَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَاكَانَ لَكْوْلَنْ تُنْذِبْتُوا شَجَرَهَا مُرالَّهُ مَعَ اللَّهِ بَلُهُمُ فَوَمُرْتَعِي لُونَ فَ اَمَّنُ جَعَلَ الْأَرْضَ قُرَارًا وَّجَعَلَ خِلْلُهَا ٱنْهُارًا وَّجَعَلَ لَهَارُواسِي وَجَعَلَ بِينَ الْبَحْرِينِ حَاجِزًا "وَإِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ بَلُ ٱكْثَرُهُ وَلِا يَعْلَمُونَ فَامَّنَ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَالُهُ وَيُكْثِنِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُو خُلْفَاءَ الْأَرْضِ عَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ قِلْبِلْامَّاتَنَّ كُوْوَنَ<sup>ش</sup>َامِّنَ يَهْدِيكُوْ فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّوَ الْبَحْرُ وَمَنُ يُرْسِلُ الرِّلِيحَ بُنْدًا الْبَيْنَ بِكَايُ رَحْمَتِهُ ﴿ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُنْثُرِكُونَ ۖ أَمِّنَ يَبُدُ وَا الْخَلْقُ تُتَرِيعِينُ لَا وَمَنْ بَرُزُقُكُوْمِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ءَ إِلَّهُ مَّعَ اللهِ قُلُ هَا تُوْا بُرُهَا كُوْ إِنْ كُنْتُوطِ قِيْنَ ٣ قُلْ لِابِعَكُوْمَنُ فِي السَّهُوتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ لَ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَنُونَ ® بِلِ الْأَرَكِ عِلْمُهُمُ فِي ٳڵٳڿڔۊڐڹڶۿؙؙؙۮڕؽؙۺؘڮۣڡٞؠ۬ؠٵۺؙڵۿؙۄڡؚڹؠٵۼؠۏڹ<sup>ٛ</sup>

النمل ۲۷ النمل ۲۷

(نہ بلڪ پڇون ٿا تہ) اُھو ڪير آھي, جنھن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو ۽ اوهان لاءِ آسمان مان پاڻمي وسايو؟ پوءِ اُن سان (هر طرح جا) رونق وارا باغ ڄماياسون, انهن (باغن) جي وڻن جي ڄمائڻ جي اوهان کي (ڪا سگھ) نہ هئي. الله سان كو ٻـيو معبود آهي ڇا؟ بلك اُهي (اهڙي) قوم آهن جو (سڌي رستي کان) ٿڙي هلندا آهن (٦٠). (نہ بلڪ پڇون ٿا تہ) زمين کي ٽڪاءُ وارو ڪنهن ڪيو؟ ۽ اُن جي وچ ۾ نهرون (ڪنهن) پيدا ڪيون؟ ۽ مٿس جبل (ڪنهن) پيدا ڪيا؟ ۽ ٻن دريائن جي وچ ۾ (ڪنهن) اوٽ بٹائي؟ اللہ سان كو ٻيو معبود آهي ڇا؟ بلك انهن مان گھٹا نہ ڄاڻندا آهن (٦١). (نه بلڪ پڇون ٿا ته) پريشان حال جي دعا ڪير قبول ڪندو آهي جڏهن (هو) الله کي سڏيندو آهي ۽ (ڪير) تڪليف دور ڪندو آهي؟ ۽ آوهان کي زمين ۾ (ڪير اڳين جو) وارث ڪندو آهي؟ الله سان ڪُو ٻيو معبود آهي ڇا؟ اوهين گهٽ نصيحت وٺندا آهيو (٦٢). (نہ بلڪ پڇون ٿاته) اوهان کي بر ۽ بحر جي اونداهين ۾ ڪير (سڌو) رستو ڏيکاريندو آهي؟ ۽ پنهنجيءَ ٻاجھ (يعني مينهن) کان اڳ خوشخبري ڏيندڙ هوائن كي كير گهلائيندو آهي؟ الله سان كو ٻيو معبود آهي ڇا؟ (كافر) جيكي شريك مقرر كندا آهن, تن كان الله تمام مثاهون آهي (٦٣). ڀلا نئين سر خلق ڪير بڻائيندو آهي؟ وري ٻيهر ان کي بڻائيندو. ۽ اوهان کي آسمان ۽ زمين مان ڪير روزي ڏيندو آهي؟ الله سان ڪو ٻيو معبود آهي ڇا؟ (اي پيغمبر کين) چؤ ته, جيڪڏهن اوهين سچا آهيو ته پنهنجي حجت آڻيو (٦۴). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته, آسمانن ۽ زمين ۾ جيڪي بہ آهن, سي الله کان سواءِ ڳجھ نہ ڄاڻندا آهن ۽ نڪي ڄاڻندا آهن تر ڪڏهن وري اٿاربن (٦٥). بلڪ سندن ڄاڻپ آخرت (جي نسبت) ۾ عاجز ٿي پيئي آهي, بلڪ اُهي کانئس شڪ ۾ آهن, (نر!) بلك أن (جي سمجه) كان اندا آهن (٦٦).

النمل ٢٤

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْآءَ إِذَا كُنَّا ثُوايًا وَّالْبَا وُنَآابِكَا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَكُ وُعِدُنَا هَٰ فَانَحُنُّ وَالْإِلَّوْكَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هِٰنَٱلِآكَ ٱسَاطِيْرُ الْأَوَّ لِيْنِ ﴿ قُلْ سِيرُوُ ا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْ الْكُفْ كَانَ عَافِيَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَلاَتَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَلاَتَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّهَا يَمُكُرُّوُنَ⊙ وَيَقُولُونَ مَثَى هَا ذَا الْوَعَكُ إِنْ كُنْتُوطِ وَإِن ١٠٠٠ قُلْ أَنْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّينَ ﴿ فَالْ عَلَى آنُ يَكُونَ رَدِفَ لَكُونَ لَدِفَ لَكُونَ وَدِفَ لَكُونَ ﴿ اللَّذِي تَسْتَعُمُ جِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُوْفَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُ مُولَا يَشْكُرْ وُنَ®وَ إِنَّ رَتَكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِرِيُّ صُدُورُهُ مُو مَا يُعُلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَأَبِهِ فِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّافِي السَّهَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّافِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هِ نَا الْقُرُانَ يَقُصُّ عَلَى بَـنِيَ ۗ إِسْرَآءِ بِلَ ٱكْثَرَالَانِي هُمُرِفِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ؈وَإِنَّهُ لَهُدًاى وَّرَحْمَةُ إِلْلُمُؤُمِنِيْنَ ﴿ إِنِّ مَ تَكِ يَقْضِيُ بَيْنَهُمُ بِحُكِبُهُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَالِيُمْ ﴿ فَتُوكَ كُلُ عَلَى الله وْإِنَّكَ عَلَى الْحُقِّ الْمُبُدِّينِ ۞

امن خلق ۲۰ النمل ۲۷

۽ ڪافر چوندا آهن تر, جڏهن اسين مٽي ٿيندا سون ۽ اسان جا پيءُ ڏاڏا (بہ, تڏهن بہ) اسين وري قبرن مان ڪڍباسون ڇا؟ (٦٧). بيشڪ اسان کي ۽ اسان جي پيءُ ڏاڏن کي هن کان اڳ انهيءَ (ڳالھ) جو انجامر ڏنو ويو آهي. هيءُ رڳو اڳين جون آکاڻيون آهن (٦٨). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته, زمين ۾ گهمو ۽ ڏسو تہ گنهگارن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي هئي (٦٩). ۽ (اي پيغمبر!) مٿن ڏک نہ ڪر ۽ سندن فريب ڪرڻ کان خفتگيءَ ۾ نہ ره (٧٠). ۽ چوندا آهن تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اِهو انجام ڪڏهن ٿيندو (٧١). (کين) چؤ ته، جيڪي تڪڙو گهرندا آهيو، تنهن مان ڪجھ متان اوهان جي پٺيءَ پويان (ويجهو) هجي (٧٢). ۽ بيشڪ تنهنجو پالڻهار ماڻهن تي فضلَ ڪُرڻ وارو آهي, پر گهڻا ماڻهو شڪر نہ ڪندا آهن (٧٣). ۽ سندن سينا جيڪي لڪائيندا آهن ۽ جيڪي پـ ڌرو ڪندا آهن, سو تنهنجو پالڻهار بيشڪ ڄاڻندو آهي (٧٤). ۽ آسمان ۽ زمين ۾ اهڙي ڪا (شيءِ) ڳجهي نه آهي, جا پڌري ڪتاب ۾ (لکيل) نه آهي (٧٥). بيشڪ هيءٌ قرآنُ بني اسرائيلن كي گهڻيون اُهي ڳالهيون بيان ڪندو آهي, جن بابت اُهي تكرار كندا هئا (٧٦). ۽ بيشك اُهو مومنن لاءِ هدايت ۽ باجه آهي (٧٧). بيشڪ تنهنجو ِپالڻهار پنهنجي حڪم سان سندن وچ ۾ نبيرو ڪندو ۽ اُهو غالب ڄاڻندڙ آهي (٧٨). پوءِ (اي پيغمبر! تون) الله تي يروسو ڪر، بيشڪ تون پڌري سچي (دين) تي آهين (٧٩).

للق ٢٠ النمل ٢٠

إِنَّكَ لَا تُشْبِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُشْبِعُ الصُّحِّرِ النُّ عَآءَ إِذَا وَكُواْمُدُبِرِيْنَ@وَمَآانَتَ بِهٰدِي الْعُبِّيعَنَ ضَلاَتِهِمْ ا اِنْ شُنْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنْ بِالْإِنَّا فَهُمْ مُسْلِمُونَ @وَ إِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ أَخْرُجُنَا لَهُ مُدَاَّيَّةُ مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمُ ۚ أَنَّ التَّاسَ كَانُوْا بِالْإِنِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ۚ وَنُ يَوْمَ نَحْشُوْمِنَ كُلِّ الْمَاةِ فَوْجًا مِّتَّنَ بُكِ إِنَّ الْمَاةِ فَوْجًا مِّتَّنَ بُكِ بِالْتِنَا فَهُوْرُوْزَعُونَ<sup>®</sup>حَتَّى إِذَاجَاءُوْ قَالَ ٱلْكَّابُثُوْ بِالْتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَ الْمُنْتُوثِعُمُلُونَ ﴿ وَوَقَعَ الْقُولُ عَلَيْهِمُ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمُ لِا يَنْطِقُونَ 🚳 ٱلَهُ يَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُّو الْفِيهُ وَالنَّهَا رَمْبُصِرًا \* اِنَّ فِي دَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ ثُنُوْمِنُوْنَ ®وَيُومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَرِعَ مَنُ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ اِلاَمَنْ شَآءَاللهُ وَكُلُّ أَنَّوْهُ لَا خِرِيْنَ هُوَتَرَى الْجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِكَ لَا وَهِيَ تَكُرُّمُ وَالسَّحَابِ صُنْحَ اللهِ الَّذِيُ آتُقُنَ كُلُّ شُئُ اللَّهُ خَبِيرُ بِمِا تَفْعَكُونَ ۞

النمل ۲۷ النمل ۲۷

بيشڪ تون نڪي مئن کي ٻڌائي سگهندين ۽ نڪي ٻوڙن کي سڏ ٻڌائي سگهندين, جڏهن (هو) پٺي ڏيئي ڦرن (٨٠). ۽ نڪي تون انڌن کي سندس گمراهيءَ کان (موٽڻ لاءِ) سڌو رُستو ڏيکاريندڙ آهين (تون) رڳو اُنهيءَ کي ٻِـــڌائيندين جـــيڪـــو اســـان جي آيتن تي ايمان آڻيندو, پوءِ اُهي فرمانبردار آهن (٨١). ۽ جڏهن مٿن (عذاب جو) انجام لازم ٿيندو, (تڏهن) اُنهن لاءِ هڪ جانور زمين مان ڪڍنداسون, جو ساڻن ڳالهائيندو, انهيءَ ڪري جو ماڻهو اسان جي آيتن تي يقين نہ رکندا هئا (٨٢). ۽ انهيءَ ڏينهن, جو سڀڪنهن امت مان اهڙي ٽولي کي کڙو ڪندا سون, جنهن اُسان جي آيتن کي ڪوڙو ڄاتو ٿي، پوءِ اُهـي (هڪ ٻئي جي پهچـڻ تائين) بيهاريـا ويندا (٨٣). تانجو جدّهن (سب) ايندا (تدّهن الله) چوندو ته اوهان منهنجين آيتن کي ڇو ڪوڙو ڄاتو هو؟ ۽ انهن کي اوهان سمجهو به نہ هيو يا (چئو تر) اوهان ڪهڙو ڪم ڪيو ٿي؟ (۸۴). ۽ سندن ظلم ڪرڻ سببان مٿن (عذاب جو) انجام لازم ٿي چڪو, پوءِ اُهي (ماڻهو) ڳالهائي نہ سگهندا (٨٥). نہ ڏٺو اَٿن ڇا ته, اسان رات کي (هن لاءِ) پيدا ڪيو تُر منجهس آرامر وٺن ۽ ڏينهن کي روشن (بڻايوسون) بيشڪ هن ۾ مڃيندڙ قوم لاءِ (منهنجي قدرت جون) نشانيون آهن (٨٦). ۽ (ياد ڪريو) جنهن ڏينهن صور ۾ ڦوڪبو (تنهن ڏينهن) جيڪي آسمانن ۾ آهن ۽ جيڪي زمين ۾ آهن, سي سڀيئي گهٻرائيندا, پر جن لاءِ الله گهريو آهي, (سي نه گهېرائيندا) ۽ سيڪو وٽس عجز انڪساري سان ايندو (۸۷). ۽ تون جبلن کي ڏسين ٿو, انهن کي (زمين ۾) ڄميل ڀانئين ٿو؟ حالانڪ اُهي ڪڪرن جي هلڻ وانگر هلندا (اِها انهيءَ) الله جي ڪاريگري آهي, جنهن سڀڪنهن شيءِ کي پڪو ڪري جوڙيو آهي، بيشڪ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي اُهو خبر رکندڙ آهي (٨٨).

القصص٨٢

مَنْ جَأَءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ قِبْهَا وَهُمُ مِنْ فَزَرِج يَّوُمَ بِنِ لْمِنُوْنَ®وَمَنْ جَآءَ بِالبَّبِبَّنَةِ فَكُبْتَتُ وُجُوهُهُمُهُ فِي النَّارِّهُ لُ تَجْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُونَ عُلُونَ ﴿ إِنَّهَا أُمْرِثُ أَنْ آعَيْكَ رَبِّ هَاذِهِ الْبَكْنَ وَالَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْعً وَالْمُرْثُ أَنَّ أَكُونَ مِرَ. الْمُسُلِمِينَ ﴿ وَإِنَّ ٱتَلُواالْقُرُانَ فَيَنِ اهْتَدَى فَانَكَا بَهُتَدِي لِنَفْسِهُ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلُ إِنَّمَآ أَنَامِنَ الْمُنْذِرِينِ عَوَقُلِ الْحَمَٰكُ بِتَلْمِ سَيْرِيكُمُ البِّهِ فَتَعُرِفُونَهَا وْمَارَتُكِ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمُلُونَ ﴿ ١ حِرامِلهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ 🔾 سَخّر تِلُكَ اللَّثُ الكِينِ الْمِبْيُنِ ۖ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبَاّ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَافِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ آهُلَهَا شِيعًا لِيُّنْ تَضُعِفُ طَأَيْفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَيْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَآءَهُمُ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿وَنُرِينُ أَنَ تَمُرُ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضُعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجُعَلَهُ مُ أَيِمَّةً ۚ وَنَجُعَلَهُمُ الْوٰرِثِينَ ۞

امن خلق ۲۰

جيڪو نيڪي آڻيندو, تنهن لاءِ اُن کان ڀلو (بدلو) آهي ۽ اُهي اُن ڏينهن جي گهٻرائڻ کان اُمن وارا هوندا (٨٩). ۽ جيڪي گناه آڻيندا تن جا منهن باه ۾ اونڌا ڪري وجهبا (چيو ويندن) ته جيڪي ڪندا هيؤ، تنهن کان سواءِ ٻيوڪو بدلو نه ٿو ڏجيو (٩٠). (اي پيغمبر چئو ته) مون کي ته (هيءُ) حڪم ڪيل آهي ته هن شهر (مڪي) جي مالڪ جي عبادت ڪريان، جنهن اُن کي تعظيم وارو ڪيو ۽ ۽ سڀڪا شيءِ سندس آهي ۽ مون کي حڪم ڪيل آهي ته مسلمانن مان هجان (٩١). ۽ (هيءُ) قرآن پڙهان، پوءِ جيڪو هدايت وارو ٿيو سو رڳو پاڻ لاءِ هدايت وارو ٿئي ٿو ۽ جيڪو گمراه ٿيو ته چؤ ته سڀ ساراه الله گمراه ٿيو ته چؤ ته سڀ ساراه الله کي جڳائي, (اُهو) اوهان کي پنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو, پوءِ جن کي (اوهين) سڃاڻيندؤ ۽ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن کان اوهان جو پالڻهار کي نجر نه آهي کان اوهان جو پالڻهار کي بخبر نه آهي کين اوهان جو پالڻهار کي بخبر نه آهي کين اوهان جو پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پيهنجيو کيندا آهيو، تنهن کان اوهان جو پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پيهنجيو کيندا آهيو، تنهن کان اوهان جو پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ په په خبر نه آهي دينهن کان اوهان جو پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پيهنجيو يينهن کين اوهان جو پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سگهو ڏيکاريندو ۽ پالڻهار کي بنهنجيون نشانيون سهيو کيندو ۽ پيهن کين اوهان جو پالڻهار



## اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

طسم (۱). هيءُ پڌري ڪتاب جون آيتون آهن (۲). (اي پيغمبر!) موسيٰ ۽ فرعون جو ڪجھ احوال مؤمن ماڻهن (جي ٻڌائڻ) لاءِ تو کي سچيءَ طرح پڙهي ٻڌايون ٿا (٣). بيشڪ فرعون ملڪ ۾ وڏائي ڪئي هئي ۽ ان جي رهڻ وارن کي ٽوليون ٽوليون ڪري ڇڏيون هيائين, منجهانئن هڪ ٽوليءَ کي هيڻو ڪيو هيائين, جو سندن پٽ ڪهندو هو ۽ سندين ڌيئرون جيئريون کي هيڻو ڪيو هيائين, جو سندن پٽ ڪهندو هو ۽ سندين ڌيئرون جيئريون ڇڏيندو هو. بيشڪ آهو فسادين مان هو (۴). ۽ گهريوسون ته جن کي ملڪ ۾ هيڻو ڪيو ويو هو، تن تي احسان ڪريون ۽ کين اڳواڻ بڻايون ۽ کين وارث ڪريون (٥).

وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَجُنُودُهُمْ مِنْهُمُومًا كَانُوايَعُذَرُونَ©وَاوْحُنْنَآ إِلَى أُمِّرُمُوسَى آنُ أرْضِعِيُهِ ۚ فَإِذَ اخِفُتِ عَلَيْهِ فَأَلِقُتِيُهِ فِي الْبَيِّةِ وَلَا تَخَافِيُ وَلَا نَّخُزَيْنُ أَتَّارَأَدُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرُسِلِيْنَ ۞ فَالْتَقَطَةَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنَّا ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواخِطِيْنَ ﴿ وَقَالَتِ امُرَاتُ فِرْعَوْنَ قُرُّتُ عَيْنِ لِلَّ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوْلُا اللهِ عَلَى إِنْ تِنْفَعَنَأَ أُونَتَّخِذَهُ وَلَمَّا وَهُولَا يَتْفُولُونَ۞ وَأَصْبَهِ فُؤَادُ أُمِّرُمُولِي فِرِغًا اللهِ كَادَتُ لَتُبُدِي بِهِ كُوْلَا أَنْ تُرْيُطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُوُّ نَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ نِ وَقَالَتُ لِأُخُتِهِ قُصِّيبُهِ فَبَصُرَتُ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَّهُمُ لاَ يَثْغُوُّوُنَ ®وَحَرَّمُنَاعَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِنْ قَبُلُ فَعَالَتُ هَلُ أَذُكُكُمُ عَلَى آهُلِ بَيْتِ تَكُفُلُوْنَهُ لَكُو وَهُمُ لَهُ نْصِحُونَ ﴿فَرَدَدُنَّهُ إِلَّى أُمِّهِ كُنَّ تَقَرَّا عَيْنُهَا وَلِأَتَّحُزَنَ َ لِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَامِلِهِ حَقِّ وَلِكِنَّ ٱكْثَرَهُ مُولَايِعُ

القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۱۸ القص ۱۸

۽ کين ملڪ ۾ دٻدٻو ڏيون ۽ فرعون ۽ هامان ۽ سندن لشڪرن کي اُنهن (هيڻن) کان اُها (ڳالھ) ڏيکاريون جنھن کان ڊڄندا هئا (٦). ۽ موسيٰ جي ماءُ ڏانهن اِلهامر ڪيو سون تہ انکي کير پيار! پوءِ جڏهن مٿس خطرو ڀانئين تڏهن کيس درياءَ ۾ اُڇلج ۽ نڪي ڊڄج ۽ نڪي غمگين ٿج, ڇو تر اسين کيس تو ڏانهن ورائڻ وارا آهيون ۽ کيس پيغمبرن مان ڪرڻ وارا آهيون (٧). پوءِ فرعون جي گهراڻي وارن ان کي کڻي ورتو تہ (نيٺ) اُنهن لاءِ ويري ۽ ڏَ (جو سبب) ٿئي. يقيناً فرعون ۽ هامان ۽ سندن لشڪر خطا ڪندڙ هئا (٨). ۽ فرعون جي زال چيو ته, هيءُ ڇوڪر منهنجي لاءِ ۽ تنهنجي لاءِ اکين جو ٺار آهي! ان کي نہ ڪُهو! مَن اسان کي فائدو ڏئي يا کيس پٽ ڪريون ۽ اُهي (اُن حال جي حقيقت) نہ ڄاڻندا هئا (٩). ۽ موسيٰ جي ماءُ جي دل بي قرار ٿي. اها ان راز کي ظاهر ڪرڻ تي هئي, جيڪڏهن سندس دل كي اسين مضبوط نه كريون ها! (هن لاءِ) ته يقين كندڙن مان ٿئي (١٠). ۽ موسيٰ جي ڀيڻ کي چيائين ته، سندس پيرو کڻ. پوءِ (اها) ان کي پري کان ڏسندي رهي ۽ انهن نہ ٿي ڄاتو (١١). ۽ (ڀيڻس جي پهچڻ کان) اڳ مٿس دائين جو کير حرام ڪيو سون, پوءِ پيڻس چيو تر (آءٌ) اوهان کي اهڙو گهراڻو ڏسيان جو (اُهي) اوهان جي پاران ان جي سنڀال ڪن؟ ۽ اُهي ان جا گهڻ گهرا هجن (١٢). پوءِ کيس سندس ماءُ ڏانهن وري پهچايوسون ته سندس اکيون ٺرن ۽ غمگين نہ ٿئي ۽ (هيءُ بہ) ڄاڻي تہ بيشڪ الله جو انجامر سچو آهي, پر گهڻـا ماڻهـو نہ ڄَاڻنـدا آهن (١٣).

وَلَمَّا بَكُغُ آشُدٌ ﴾ وَاسْتُولَى التَّيْنَاهُ كُلِّمًا وَّعِلْمًا وَّكَارِكَ نَجْزِى الْمُحُسِنِيْنَ ®وَدَخَلَ الْمُكِينَةَ عَلَى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِنْ آهُلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَتِكِنَ هَٰذَامِنُ شِيْعَتِهِ وَهٰذَا مِنْ عَدُوفٍ فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مُصِنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوَّهُ فُوكَزَةُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهُ قَالَ لَهْ ذَامِنْ عَلِي الشَّيْطِيُّ ٳڹؙؙؙۜٛؖؖٛ؋ؙۘۜٛۜڡٛۮؙۊؙۜ۠ٛٛۺؙۻڷؖۺؚؽ؈ٛڡٵڶڒڝؚٳڹٚؽؘڟڵؠؙڬٛٮؘڡٛ۬ۺؽؘڡؘٵڠؚۛڡٝۯڮٛ فَغَفَرَلَهُ إِنَّهُ هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْمُ فَاكَ رَبِّ بِمَٱلْغَمْتَ عَلَىَّ فَكَنُ ٱكُونَ ظِهِيرًا لِلْمُجُومِينَ عَاصَبَح فِي الْمَدِبْنَةِ خَإِنِمًا ليَّتَرَقَّبُ فَإِذَ الكَّنِي اسْتَنْصَرَوْ بِالْكَمْسِ بِسُتَصُرِخُهُ وَالْ لَهُ مُولِينَ إِنَّكَ لَغِويٌ مِّبِينٌ فَكُلَّمَ أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبُطِشُ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّلُهُمَا قَالَ لِبُوْسَى آثِرُيدُ آنَ تَقَتُ لَنِي كَمَا قَتَلُتَ نَفْسًا إِبَالْأَمْسِ إِنْ ثِرْنَدُ الِّلَّا أَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا يُرْبِيْ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ <sup>©</sup>وَجَاءً رَجُلٌ مِّنُ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسُعَىٰ قَالَ لِمُوسَى إِنَّ الْمَكَلَأ يَانْتِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُولُكَ فَاخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ۞

القصص٢٨ القصص٢٨ القصص٨٢

۽ جنهن مهل پنهنجي جوانيءَ کي پهتو ۽ پختو ٿيو (تنهن مهل) کيس دانائي ۽ علمر ڏنو سون ۽ اهڙيءَ طرح ڀـلارن کي (چڱو) بدلو ڏيندا آهيون (١۴). ۽ (موسيٰ) شهر ۾ اتي جي رهاڪن جي غفلت جي وقت ۾ گهڙيو، پوءِ اتي ٻہ مڙس پاڻ ۾ وڙهندا ڏٺائين, هي (هڪڙو) سندس قوم مان هو, ۽ هي (ٻيو) سندس ويريءَ (فرعون جي قوم) مان هو ۽ پوءِ جيڪو سندس قومر مان هو, تنهن اُنهيءَ تي همراهي گهري جيڪو سندس ويريءَ (جي قوم) مان هو, پوءِ موسيٰ ان کي مڪ هنئي ۽ ان کي پورو ڪيائين , چيائين تر, آهي (١٥). چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ مون پاڻ تي ظلم ڪيو، تنهن كري مون كي بخش, پوءِ كيس بخشيائين, بيشڪ اُهو ئي بخشتهار مهربان آهي (١٦). چيائين تر, اي منهنجا پالتهار! جيكو مون تي فضل ڪيو اٿيئي تــنهن سبـبان ڏوهــارين جــو مـددگار ڪڏهن نُـ ٿيندس (١٧). پوءِ صبح ٿيندي شهر ۾ ڊڄندو خبرون جاچيندو رهيو تہ اوچتو جنهن ڪالھ کانئس مدد گهري هئي، تنهن کانئس (وري) رڙ ڪري مدد گهري. موسيٰ کيس چيو ته بيشڪ تـون صفا بي راهو اهين (١٨). پوءِ جيڪو ٻنهي جو ويري هو تنهن ڏانهن (موسيٰ) جنهن مهل هٿن ڊگهيرڻ جو ارادو ڪيو، (تنهن مهل فرياد ڪندڙ موسيٰ کي پاڻ تي سنبريل سمجهي) چيو تر، اي موسيٰ جيئن ڪالھ هڪڙي ماڻهوءَ کي ماريوءِ تيئن مون کي (بر) مارڻ جو ارادو ڪرين ٿو ڇا؟ ملڪ ۾ جابر ٿيڻ کان سواءِ تنهنجو ٻيو ڪو ارادو نہ آهي ۽ تون سڌاريندڙن مان پنهنجو هجڻ نہ ٿو گهرين (١٩). ۽ هڪ مڙس شهر جي پرين پاسي کان ڊوڙندو ايو ۽ چيائين تر, اي موسيٰ! بيشڪ (هتان جا) سردار تو لاءِ رٿ ڪن ٿا, ته توکي كَهن، تنهن كري تـون نـكر بيشك آءٌ تو لاءِ خير گهرندڙن مان آهيان (۲۰).

فَخَرَجَ مِنْهَا خَأِنِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظِّلِيُرِجُ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءُ مَدُينَ قَالَ عَلَى رَبِّي آنَ يَهْدِينِي سَوَاءُ السِّبِيْل@وَلَتَاوَرَدَمَاءَمَدُينَ وَحَيِّ عَلَيْهِ الْسَّةُ مِّنَ التَّاسِ يَسْفُونَ أَ وَوَجَدَمِنَ دُونِهِمُ امْرَاتَيْنِ نَذُودِنَ قَالَ مَاخَطْئِكُمًا \* قَالَتَ الرَسَقِي حَتَّى يُصُدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَٱبْوْنَا شَيْخُ كِيبُرُ فَسَقَى لَهُمَا نُتَوَتُوكُ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنَّى أُ لِمَا أَنْزُلْتُ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيْنُ فِي أَوْتُهُ أُوكُ لَهُمَا تَكُثْنِي عَلَى الْمُأَانُزُكُ عِلَى ال استِعْيَاءُ قَالَتُ إِنَّ إِنْ يَدُعُوكَ لِيَجْزِيكَ آجُرَمَا سَقَيْتَ لَنَا الْ فَكَمَّاجَاءَهُ وَقُصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لِاتَّخَفَ عَجُونَت مِنَ الْقَوْمِ الظّلِيدِينَ قَالَتُ إِخْدَاهُمَا لِأَبْتِ اسْتَاجُرُهُ إِنَّ خَبْرَ مَنِ اسْتَاجُرْتَ الْقَوِيُّ الْرَمِيْنُ فَعَالَ إِنِّ الْرِيْدَانُ الْكِحَكَ إحُدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى آنَ تَاجُرِنْ ثَلْنِي حِبَيْرٍ وَإِنْ أَثْمَتُ عَشُرًا فَيِنْ عِنْدِكَ وَمَا ارْبُدُ أَنْ الشُّقُّ عَلَيْكُ سَيِّعِدْ فِي إِنْ شَأْءَ اللهُ مِنَ الصِّلِعِينَ عَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيِّمَا الْكَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَكَاعُدُوانَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيبُلُّ ﴿

پوءِ (موسىٰ) ڊڄندو بچندو اُن (شهر) مان نڪتو, چيائين ته اي منهنجا پالٹهار! ظالمن جي قوم کان مون کي بچاءِ (٢١). ۽ جنهن مهل مدين (شهر) جي طرف منهن ڪيائين (تنهن مهل) چيائين تر, اميد اٿمر ته منهنجو پالڻهار مون کي سڌي واٽ ڏيکاريندو (٢٢). ۽ جنهن مهل مدين جي تڙ تي پهتو (تنهن مهل) اُن تي ماڻهن جي هڪ ٽولي (جانورن کي) پاڻي پياريندي ڏٺائين ۽ انهن کان سواءِ ٻہ عورتون (بہ پنهنجو ڌڻ پاڻي پيئڻ کان) جهلينديون ڏٺائين (موسيٰ) چيو ته, اوهان جو ڇا معاملو آهي؟ چيائون ته (اسین) ایسین (پنهنجی دَنُ کی پاٹی) نہ پیاریندیون سون, جیسین دّنار (پنهنجا جانور پياري نہ) موٽائين ۽ اسان جو پيءُ وڏو ٻدڙو آهي (٢٣). پوءِ اُنهن (جي ڌڻ) کي پاڻي پياريائين, وري (ويهڻ لاءِ) ڇانوَ ڏانهَن ڦريو, پوءِ چيائين ته, اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ جيڪي مون ڏانهن چڱائيءَ مان موڪلين تنهن لاءِ آءٌ محتاج آهيان (٢۴). پوءِ منجهانئن هڪڙي لڄ سان گهمندي وٽس آئي, چيائين تر منهنجو پيءُ توکي هن لاءِ سڏي ٿو تر جيڪو اسان (جي ڌڻ) کي پاڻي پياريئي تنهن جي مزوري توکي ڏئي. پوءِ جنهن مهل وٽس آيو ۽ سڄو قصو وٽس بيان ڪيائين, (تنهن مهل شعيب) چيو تہ ڊڄ نہ (هاڻي) ظالم قوم کان بچي نڪتين (٢٥). منجهانئن هڪ چيو تہ آبا هن کي مزور ڪري رک, چو تہ يلو (نوڪر) جنهن کي مزور رکين اهو آهي جو سگهارو اعتبار جوڳو هجي (٢٦). (شعيب) چيو تر, منهنجو ارادو آهي تہ هنن پنهنجن ٻن ڌيئرن مان هڪڙي هن شرط تي توکي پرڻايان تہ اُٺ سال منهنجي مزوري ڪرين ۽ جيڪڏهن تون ڏھ (ورهيہ) پورا ڪندين تر اُهو تنهنجي طرفان (احسان) آهي ۽ آءٌ تو تي (ڪا) سختي ڪرڻ ڏسندين (٢٧). (موسيٰ) چيو ته, منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ اهو (انجام) آهي, اِنهن ٻنهي مدتن مان جيڪا بہ پوري ڪريان تہ مون تي ڪو زور بار نہ هوندو ۽ جيڪي چئون ٿا, تنهن تي الله شاهد (ڪافي) آهي (٢٨).

فَكُتَّا قَضَى مُوسَى الْأَجْلَ وَسَارَ بِأَهْلِهُ الْسَوْنِ جَانِب الطُّورِنَارًأْ قَالَ لِإِهْلِهِ امْكُثُوْ آلِنَّ النَّبْتُ نَارًا تَعَلَّى التَّكُورُ مِّنُهَا بِخَبْرِ آوُجَذُ وَقِمِّنَ التَّارِ لَعَلَّمُ وَتَصُطَلُونَ 🔞 فَكُمَّاأَتُهَانُودِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْأَنْسَ فِي الْبُقْعَةِ المُبْرِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُنُوسَى إِنِّ أَنَا اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ۗ وَآنَ ٱلْنِي عَصَاكَ قُلَتَارًا هَا تَهْتُزُ كَأَنَّهَا جَاتٌّ وَلَى مُكْبِرًا وَلَوْيُعَقِّبُ لِبُوسَى أَقِبُلُ وَلاَ عَنْفُ إِنَّكُمِنَ الْإِمِنِينَ السُّلُكُ يَكَ لَكَ فِي جَيْبِكَ نَخُرُجُ بَيْضَاءَمِنُ عَبُوسُوْءِ وَاضْمُمْ وَالَّذِكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلْنِكِ بُرْهَانِ مِنُ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ إِنَّهُمْ كَانُوْ اقَوْمًا فَلِيقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَتَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ وَ آخِيُ هَارُونُ هُوَ آفْصُهُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْاً يُصَدِّ فَيُنَ ﴿ إِنَّ آخَافُ أَنَ يُكَذِّ بُونِ ۞ قَالَ سَنَشُكُ عَضْدَكَ بِأَخِينُكَ وَجَعْلُ لَكُمْ اسْلُطْنَا فَلَا يَصِلُوْنَ النَّكُما ثَبالِتِنا أَنْ ثُمَا وَمِنِ التَّبَعَكُمُا الْغُلِبُونَ ۞

القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۱۸ القص ۱۸

پوءِ جنهن مهل موسيٰ (اُها) مدت پوري ڪئي ۽ پنهنجي گهروارن کي وٺي هليو, (تنهن مهل وچ رستي ۾ ڪوه) طور جي پاسي ڏانهن باھ ڏٺائين, پنهنجي گهروارن کي چيائين ته، ترسو بيشڪ مون باھ ڏٺي آهي، اميد اٿمر اُتان ڪا خبر يا ڪو باھ جو ٽانڊو اوهان وٽ آڻيندس تہ مُن اوهين پاڻ سيڪيو (٢٩). پوءِ جڏهن اُنهيءَ (باه) وٽ آيو (تڏهن) ميدان جي سڄيءَ ڀر کان مبارڪ جاءِ ۽ وڻ مان سڏيو ويو تہ, اي موسيٰ! بيشڪ آءٌ جهانن ُجو پالڻهار الله آهيان (٣٠). ۽ تون پنهنجي لٺ اڇل, پوءِ جنهن مهل ان کي چُرندو ڏٺائين تہ ڄڻڪ اها نانگ آهي, (تنهن مهل) پٺيرو ٿي ڦريو ۽ پوئتي نہ موٽيو (چيوسون ته) اي موسيٰ! اوري اچ ۽ نہ ڊڄ, جو بيشڪ تون اَمن وارن مان آهين (٣١). پنهنجو هٿ گريبان ۾ وجھ تہ بي عيب چمڪندڙ ٿي نڪري ۽ خوف کان (تسلي ٿيڻ لاءِ) پنهنجون ٻانهون پاڻ ڏانهن ملاءِ, پوءِ اهي بئي حجتون فرعون ۽ سندس لشڪر ڏانهن تنهنجي پالڻهار (جي طرف) كَانَ آهَن, بيشك أهي بدكار ماڻهو هئا (٣٢). چيائين ته اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ منجهانئن هڪ شخص کي مون ماريو آهي, تنهن ڪري آءٌ پنهنجي مارجڻ کان ڊڄان ٿو (٣٣). ۽ منهنجو ڀاءُ هارون مون کان (زبان جي ڪَري) وڌيڪ چٽو ڳالهائيندڙ آهي, تنهن ڪري ان کي مون سان مدد ڏيندڙ ڪري موڪل ته منهنجي تصديق ڪري, ڇو تر آءٌ پنهنجي ڪوڙي ٿيڻ کان ڊڄان ٿو (٣۴). (الله) چيو تہ, سگھو تنهنجا بازو تنهنجي ڀاءُ سان مضبوط ڪنداسون ۽ اوهان کي غلبو ڏينداسون, پوءِ (اُهي) اوهان ڏانهن (ايذاءُ لاءِ) پهچي نہ سگهندا, اسان جي معجزن سببان, اوهين ٻئي ۽ جيكي اوهان جي پٺيان لڳا , سي غالب رهندا (٣٥) .

فَكَتَّاجَأْءَهُمُ مُّوْسِي بِالْدِتِنَابَتِيْتِ قَالُوْ امَاهُنَّ الْرُسِحُرُّ مُّفُتَرَى وَمَاسَبِعُنَا بِهِذَا فِي أَبَابِنَا الْأُورِكِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسى رَيِّنَ أَعْلَمُ بِمَنْ جَأْءُ بِالْهُلَاي مِنْ عِنْدِ وَمَنْ تَكُونُ كَهُ عَاقِمَةُ اللَّهُ ارْزَاتَّهُ لَا يُفَلِحُ الطَّلِيمُونَ @وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا يُهَاالْمَكُوْمُاعِلِمْتُ لَكُوْمِينَ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوتِ لَ لِيُ يهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلُ لِنَّ صَرْحًالْعَلِّي ٱلْطَلِعُ إِلَى المُومُوسَىٰ وَإِنَّىٰ لَرُظُنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَاسْتَكُبُرَ هُوَوَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوٓ الْهُمُ الْيُنَا لَا يُرْجَعُونَ®فَأَخَذُنهُ وَجُنُودَ لا فَنَبَذُنهُمُ فِي الْيَحِ فَانْظُرُ كِيَفُ كَانَ عَاقِبَهُ الظُّلِمِينَ©وَجَعَلَنْهُمُ ٱبِنَّهُ ۗ تَّ نُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَاتُبَعُنْهُمُ فِي هَانِهِ اللَّهُ نَيَالَعُنَةٌ وَيَوْمُ الْقِيمَةِ هُمُ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ﴿ وَلَقَكُ التَّكُنَامُوْسَى الْكِتْبَ مِنَ بَعُدِ مِنَ اَهُلَكُنَا الْقُدُونَ الْأُولِي بَصَالِمِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًّى وَرَحُمَةً لَعَكَهُ وَيَتَنَكَّرُونَ ﴿

القصص٢٨ القصص٢٨ القصص٣٨٠ القصص٣٨٨ القصص٣٨٨ القصص٣٨٨ المن خلق ٢٨ المن خلق ١٨٠٠ المن خلق ١٨٠ المن خلق ١٨٠٠ المن خلق

پوءِ جنهن مهل موسيٰ اسان جي پڌرن معجزن سان وٽن آيو, (تنهن مهل) چيائون تہ ھي رڳو ھٿرادو جادو آھي ۽ اھا ڳالھ پنھنجن پھرين پيءُ ڏاڏن ۾ نہ ٻـــڌي ســون (٣٦). ۽ مـوســيٰ چيـو تــ, منهنجو پالڻهار انهيءَ کي وڌيڪَ ڄاڻندو آهي, جنهن وٽائنس هدايت آندي آهي ۽ جنهن لاءِ (آخرت ۾ موچاري) عاقبت جو گهر آهي, بيشڪ ظالمر نہ ڇٽندا (٣٧). ۽ فرعون چيُو تي اي (منهنجا) سردارؤ! مون اوهان لاءِ ياڻ کان سواءِ ڪو بيو معبود نہ ڄاتو آهي, پوءِ اي هامان! مون لاءِ سرن جو (کورو) ٻــار, پوءِ مون لاءِ هڪ ماڙي بڻاءِ تر مَن موسيٰ جي معبود ڏانهن نهاريان ۽ آءٌ بيشڪ کيس ڪوڙن مان يانيان ٿو (٣٨). ۽ اُن (فرعون) ۽ سندس لشڪرن ناحق ملڪ ۾ وڏائي ڪئي ۽ ڀانيائون تر اهي اسان ڏانهن نر موٽائبا (٣٩). پوءِ کيس ۽ سندس لشڪرن کي پڪڙيوسون, پوءِ کين سمنڊ ۾ اڇليوسون, پوءِ ڏس تر ظالمن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي! (۴۰). ۽ اسان اُهي (دوزخين جا اڳواڻ) بڻايا جو (ماڻهن کي) باھ ڏانهن سڏيندا هئا ۽ قيامت جي ڏينهن مدد نہ ڏبن (۴۱). ۽ هن دنيا ۾ لعنت سندن پوئتان لاتي سون ۽ قيامت جي ڏينهن اُهي بڇڙن مان هوندا (۴۲). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنوسون, اُن کان پوءِ جو پهرين جُڳن کي هلاڪ ڪيوسون جو (اُهو) ماڻهن لاءِ چٽو دليل ۽ هدايت ڪندڙ ۽ ٻاجھ هو تہ مَن اُهي نصيحت وٺن (٣٣).

وَمَاكُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰمُوْسَى الْإَمْرُوِّمَا كُنْتَ مِنَ الشِّهِدِينَ ﴿ وَلِكِتَّا أَنْشُأْنَا قُرُّونًا فَتُطَاوَلَ عَلَيْهُمُ الْعُمُّرُّوْمَاكُنْتَ تَاوِيًا فِي آهُلِ مَدْيَنَ تَتَلُوْاعَلَيْمُ الْدِينَا ۖ وَلِكِتَا كُنَّا مُرْسِلِينَ@وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذُ نَادَيْنَا وَلِكِنْ تَحْمُهُ مِنْ تَرِيْكَ لِتُنْذِرِ قَوْمًا مَّا اللَّهُمْ مِنْ تَذِيْرِ مِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمُ يَتَنَكَّ كُوْنَ ®َوَلُوْلاً أَنُ تُصِيَبَهُمُ مُّصِيْبَةٌ بُمَا فَكَّ مَتُ آيُدٍ يُهِمُ فَيَقُوْ لُوْ ارْتَنَا لُوْلَّ آلِسُلْتَ ِ الَّذِينَارَسُوْلِافَنَتَبِعَ الْبِيكَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>©</sup>فَلَتَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْ الْوُلَّا اُوْتِيَ مِثْلَمَآ أُوْتِي مُوْسَىٰ أَوَلَوْ يَكُفُرُ وَالِمِنَا أَوْتِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ اللَّهِ مِنْ مُثِلِّ قَالُوُ اسِحُرْن تَظَاهَرَا وَقَالُوْ اَلِتَّا بِكُلِ كُفِرُون @ قُلُ فَأَتُو الْكِتْبِ مِّنَ عِنْدِ اللهِ هُوَاهُ لَاي مِنْهُمَا أَيَّبُعُهُ إِنْ كُنْ تُوْطِدِ قِيْنَ ®فَإِنْ لَدْرِينَ تَجِيبُوْ الْكَ فَاعْلَمُ اَتَّهَا يَتَبِعُونَ اَهُوَاءَهُ وُوْمَنُ اَصَلُّ مِتَنِ اتَّبَعَهُ وَلَهُ بِغَيْرِ هُدِّي مِّنَ اللهُ وإنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِمِ بُنَ ﴿

القصص٢٨ القصص٢٨ القصص٣٨٨

۽ (اي پيغمبر! تون تڏهن) اُلهندي پاسي کان نه هئين, جڏهن موسيٰ ڏانهن وحي موڪليو سون ۽ نڪي (تون اُتي) حاضرين مان هئين (۴۴). پر كيترائي جُل (موسيٰ كان پوءِ) پيدا كياسون, پوءِ مٿن مدت ڊگهي گذري, ۽ نڪي (تون) مديَن وارن ۾ رهندڙ هئين جو اسان جون آيتون کين پڙهي ٻڌايئي ٿي پر اسين (پيغمبرن کي) موڪليندا رهياسون (۴٥). ۽ نڪي اتون ڪوه) طور جي پاسي هئين جڏهن (موسيٰ کي) سڏيوسون, پر تنهنجي پالڻهار جي ٻاجھ تو تي (هن لاءِ ٿي) آهي تہ تون اُنهي قوم کي ڊيڄارين, جن وٽ توکان اڳ ڪو ڊيڄاريندڙ نہ آيو تہ مُن اُهي نصيحت وٺن (٤٦). ۽ جيڪڏهن ائين نہ هجي ها ته سندن هٿن جيڪي اڳي موڪليو آهي, تنهن جي سبب انهن تي جڏهن مصيبت پهچي, تڏهن (متان) چون تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان ڏانهن ڪو پيغمبر ڇو نہ موڪليئي تہ تنهنجي آيتن جا تابعدار بڻجون ها ۽ مؤمنن مان هجون ها (تہ تو کي نہ موڪليون ها) (۴۷). پوءِ جنهن مهل اسان وٽان اُنهن وٽ سچو (وحيُّ) آيو, (تنهن مهل) چوڻ لڳا تہ, جهڙو (معجزو) موسيٰ کي ڏنو ويو, تهڙو هن پيغمبر کي ڇو نہ ڏنو ويو آهي, جيڪي اڳي موسيٰ کي ڏنو ويو, تنهن جو انڪار نہ ڪيو اٿن ڇا؟ (هاڻي) چون ٿا تہ (توريت ۽ قرآن) ٻئي هـڪ جهڙا جـادو آهن ۽ چـون ٿا ته اسيـن هر هڪ جا منڪر آهيون (۴۸). (کين) چؤ تہ جيڪڏهن سچا آهيو تہ الله وٽان ڪو ڪتاب آڻيو, جو اُهو انهن ٻنهي کان وڌيڪ سڌو رستو ڏيکاريندڙ هجي تہ ان جي تابِعداري ڪريان (۴۹). پوءِ جيڪڏهن تنهنجي ڳالھ قبول نہ ڪن تہ ڄاڻ تہ اھي رڳو پنھنجن سڌن تي ھلندا آھن ۽ جيڪو الله جي رستي ڏيکارڻ کان سواءِ پنهنجيءَ سڌ تي هلي، تنهن کان وڌيڪ گمراه ڪير آهي؟ بيشڪ الله ظالمن جي قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٥٠).

القصص٢٨

وَلَقَدُوصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَيَّنَا كُوُّونَ ۗ الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمُرِيهِ يُؤْمِنُونَ®وَإِذَا لِيُتَلِيَّ عَلَيْهِمُ قَالْوْآامَنَّابِهِ إِنَّهُ الْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّامِنُ قَبِلِهِ مُسِلِمُيْنَ \* اوللك يُؤتون آجُرَهُ مُ مُرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُوْا وَيَدُرَءُونَ بِالْحُسَنَةِ السِّبِيِّئَةَ وَمِهَّارَنَ ثُنَاهُمُ نِيُفِقُونَ ﴿ وَإِذَاسِمِعُوا اللَّغُواَ عَرَضُواعَنُهُ وَقَالُوْالنَّااعُمَالُنَّا وَلَكُمْ اَعُمَالُكُمْ سَلَوْعَلَيْكُوْلِا نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ ﴿ اِنَّكَ لَا تَهْدِيْ مَنْ آحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهُدِئُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ آعُلَهُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُوْ النَّ النَّبِعِ الْهُدَايِ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنَ ارْضِنَا اوَكُهُ نُمَكِنَ لَهُهُ حَرَمًا الْمِنَا يُتُجْبَى الْيُوتْمُرْكُ كُلِّ شَيْ إِنْ قَامِّنْ لَكُ نَا وَلَكِنَ أَكُثُرَهُ مُولِيَعُكُمُونَ ﴿ وَكُوْ اهْلَكُنَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَيَلُكَ مَسْكِنْهُوْ لَمُ نَنْكُنُ مِّنْ بَعْدِ هِمُ إِلَّا قَلِيْلًا وَكُنَّا خَنْ الْوِرِثِيُنَ®وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْي حَتَّى يَبْعَتَ فِي أُمِّهَا رَبُّ وَلَا يَتُلُوْا عَلَيْهِمُ الْاِتِنَا وَمَاكُتَامُهُلِكِي الْقُرْبَى إِلَّا وَآهُلُهَا ظُلِمُونَ ۞

القصص٢٨ القصص٢٨ القصص٨٢

۽ بيشڪ هن قرآن کي انهن لاءِ لڳولڳ موڪليوسون تر مَنَ اُهي نصيحت وٺن (٥١). جن کي هن (قرآن) کان اڳ ڪتاب ڏنو اٿئون سي ان (قرآن) کي مڃيندا آهن (٥٢). ۽ جڏهن کين (هيءُ قرآن) پڙهي ٻــــــائبو آهي, (تَذَّهُن) چُوندا آهن ته اُن تي ايمان آندو سون, بيشڪ اهو اسان جي پالڻهار وٽان سچو آهي, بيشڪ آسين اُن (جي نازل ٿيڻ) کان اڳيئي مسلمان هئاسون (٥٣). اِهي اُهي آهن جن کي سندن اجر ٻه ڀيرا ڏبو, انهيءَ ڪري جو صبر ڪيائوُن ۽ مدائيءَ کي چڱائيءَ سان ٽاريندا آهن ۽ جيڪا کين روزي ڏني اٿئون, تنهن مان خرچيندا آهن (٩٤). ۽ جڏهن ڪا بيهودي ڳالھ بدندا آهن (تڏهن) اُن کان منهن موڙيندا آهن ۽ چوندا آهن تہ اسان جا عمل اسان لاءِ آهن ۽ اوهان جا عمل اوهان لاءِ آهن, اوهان تي سلامر هجي, (اسين) جاهلن (جي سنگت) کي نه ٿا گهرون (٥٥). (اي پيغمبر!) بيشڪ تون جنھن کي گھرين تنھن کي ھدايت ڪري نہ ٿو سگھين, پر اللہ جنھن کي گھرندو آھي, تنھن کي ھدايت ڪندو آھي ۽ اُھو ھدايت وارن کي چڱيءَ طرح ڄاڻندُو آهي (٥٦). ۽ (ڪي) چوندا آهن ته جيڪڏهن تو ساڻ هدايت جي تابعداري ڪنداسون ته پنهنجي ملڪ مان تڙجي ويندا سون. کين حرم ۾ امن سان نہ ٽڪايوسون ڇا؟ جو ان ڏانهن سڀ ڪنهن جنس جو ميوو پاڻ وٽان روزيءَ طرح پهچائبو آهي, پر انهن مان گهڻا (ماڻهو) نہ ڄاڻندا آهن (٥٧). ۽ ڳوٺن مان ڪيترائي ويران ڪيا سون, جي پنهنجي گذران ۾ حد کان لنگهيا هئا, پوءِ اهي سندن رهڻ جون جايون آهن، انهن کان پوءِ ڪن ٿورڙن (وقتن) کان سواءِ (اتي) رهيو ئي ڪونہ آهي. ۽ (آخر) اسين (ئي) وارث هياسون (٥٨). ۽ (اي پيغمبر!) تنهنجو پالٹھار ڳوٺن کي (ايسين) ڪڏهن ناس ڪرڻ وارو نہ آهي, جيسين اُن جي ڪنهن وڏي شهر ۾ ڪو پيغمبر (نہ) موڪلي، جو اسان جون آيتون کين پڙهي ٻڌائي ۽ ڳوٺن کي ڪڏهن بہ ناس ڪرڻ وارا نہ آهيون, سواءِ انهيءَ حالت جي جو سندن رهڻ وارا ظالم هجن (٥٩).

من خلق ٢٠ القصص ٢٠

وَمَا الْوَتِينَةُ وَمِنْ شَيِّ فَهَمَاعُ الْحَيْلُوةِ اللَّهُ نَيَا وَزِيْنَتُهَا وَمَا عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَآبُقَىٰ آفَلَاتَعُقِلُونَ ﴿ اَفَكُرُ وَعَدُنَّهُ وَعُلَّا حَسَّنَا فَهُولِ إِنَّهُ وَكُمْنُ مَّتَّعُنَاهُ مَتَاعَ الْحَبُوفِ الدُّنْيَانُحُ هُوَ يَوْمَ الْفِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿ وَتُوْمَ بِنَادِيْهُمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنتُهُ وَتَزْعُمُونَ ﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُولُ رَتِّنَاهُوُّ لِآءِ الَّذِينَ أَغُونِيناً أَغُونُنْهُ مُرَكَّما غُونُنَا مَتَبَرَّاناً اِلَيْكَ مَا كَانُوْ َالِيَّانَا يَعْبُدُ وْنَ®وَ قِنْكِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَكَعَوْهُمْ فَكُمْ يَشْتَجِيْبُوالَهُمْ وَرَاوْ الْعُنَابُ لَوْ ٱنَّهُمُ كَانُوْا يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا اَجْبَتُهُ ۗ المُرْسَلِينُ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَهِنِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَامْنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَعَلَى أَنْ سَّكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ®وَرَثُلِكَ يَغُلُونُ مَا بِيثَاءُ وَيَغْتَارُ مَا سَ كَانَ لَهُمُ الْخِيْرَةُ اللهُ عَلَى اللهِ وَتَعَلَىٰ عَالِيْثُورُونَ ﴿ وَرَبُّكَ بَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَالَيْثُورُونَ ﴿ وَرَبُّكَ بَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ ال مَاتُكِنُّ صُلُورُهُمُ وَمَايُعُلِنُونَ®وَهُوَاللهُ لِآاِلهُ الْاَهُولُاهُولُهُ الْحَمْثُ فِي الْأُوْلِي وَالْإِخِرَةِ ۚ وَلَهُ الْحُكُمُ وَالَّذِهِ تُرْجَعُونَ<sup>©</sup>

القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۲۸ القصص ۱۸ القص ۱۸ القص

۽ هر جنس مان جيڪي اوهان کي ڏنو ويو آهي، سو دنيا جي حياتيءَ جو سامان ۽ سندس سينگار آهي ۽ جيڪي الله وٽ آهي, سو ڀلو آهي ۽ سدائين رهڻ وارو آهي, پوءِ ڇو نہ سمجھ رکندا آهيو؟ (٦٠). ڀلا جنهن کي انجام چگُو ڏنوسون پوءِ اهو ان کي ملڻ وارو آهي, سو اِنهي جهڙو آهي ڇا , جنهن کي رڳو دنيا جي حياتيءَ جي سامان سان خوشحال ڪيو سون, وري اهو قيامت جي ڏينهن (عــذاب ۾) حاضر ڪيلن مان هجي؟ (٦١). ۽ جنهن ڏينهن (الله) کين سڏي چوندو تر, منهنجا اُهي شريڪ ڪُٿي آهن, جن کي اوهين (مون جهڙو) ڀائيندا هيؤ؟ (٦٢). (أَن ڏينهن) جن تي عذاب (جو حڪم) لازم ٿي چڪو هوندو, سي چوندا ته اي اسان جا پالٽهار! هي اُهي آهن جن کي گمراه ڪيوسون, جهڙا پاڻ گمراھ ٿيا سون تهڙو کين (بہ) ڪيو سون, (هاڻي سڀني کان) تنهنجي آڏو بيزار ٿيون ٿا, اُهي اسان کي نہ پوڄيندا هئا (٦٣). ۽ چيو ويندو تہ پنهنجن شريڪن کي سڏيو. پوءِ کين سڏيندا تر (اُهي) کين ورندي نر ڏيندا ۽ عذاب ڏسندا, (تڏهن سڌ ڪندا تر) جيڪر اُهي (دنيا ۾) هدايت وارا هجن ها! (٦٤). ۽ جنهن ڏينهن (الله) کين سڏيندو, پوءِ چوندو تہ اوهان پيغمبرن کي ڪهڙي ورندي ڏني؟ (٦٥). پوءِ اُن ڏينهن (سڀ) ڳالهيون کين ڀـلجي وينديون، پوءِ اُهي پاڻ ۾ (بہ) نہ پڇندا (٦٦). پوءِ جنهن توبھ ڪئي ۽ ايمان آندو ۽ چڱا ڪُم ڪيا, سو اميد آهي تہ ڇٽلن مان ٿيندو (٦٧). ۽ (اي پيغمبر!) تنهنجو پالڻهار جيڪي گهرندو آهي, سو خلقيندو آهي ۽ (جنهن کي گهرندو آهي تنهن کي) چونڊيندو آهي، انهن کي ڪو اختيار ڪونهي. الله کي پاڪائي آهي ۽ جنهن کے ساٹس شریک مقرر کندا آهن، تنهن کان تمام متاهون آهي (٦٨). ۽ سندن سينا جيڪي لڪائيندا آهن ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهن, سو تنهنجو پالڻهار ڄاڻندو آهي (٦٩). ۽ اهو الله آهي ان کان سواءِ ڪو عبادت جي لائق نہ آهي. دنيا ۽ آخرت ۾ سندس ساراه آهي ۽ سندس ئي حـڪومت آهي ۽ ڏانهس اوهان کي موٽائبو (٧٠).

قُلُ اَرْءَيْتُوْإِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُوْ الَّيْلَ سَرُمَا اللَّهِ يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللهِ يَالْتِكُمُ بِضِيَا مِ الْفَكَرُ سَمَعُونَ @ قُلْ آرَءَ نِيْتُوانَ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُوُ النَّهَا رَسَوْمَدًا إِلَّى يَوْمِر الْقِيْمَةِ مِنْ اللهُ عَيْرُاللهِ يَأْتِيُّكُو بِكَيْلِ شَكْنُونَ فِيهُ وَأَفَلا تُبُصِرُونَ<sup>©</sup>وَمِنُ تَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُوْ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَلِسَّنُكُنُوْ ا فِيُهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضِلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُ وَنَ • وَنَوْمَ يْنَادِ يُهِمُ فَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنْتُمُ تَرْعُمُونَ ۞ وَنَزَعْنَامِنُ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُوابُرُهَا تَكُمُ فَعَلِبُوا أَنَّ الْحُقَّ بِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْ تَرُونَ ٥ إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِمُوْسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهُمْ وَالْكَبْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِمَ ٓ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُو ٓ أُ بِالْعُصْبَةِ الْوِلِي الْقُوِّةِ ۗ إِذْ قَالَ لَهُ قُومُهُ لَا تَقُنُّ خُواتَ اللهَ لَا يُعِبُ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّارَ الْإِخْرَةُ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَاوَاحْسِنُ كَهُمَّا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلاَتَبْخِ الفُسَادَ فِي الْأَمْ ضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ @

امن خلق ۲۰ القصص۲۸

(کين) چؤ تہ ڏسو تہ سھي، جيڪڏھن الله اوھان تي قيامت جي ڏينھن تائين هميشہ رات (قائم) ڪري ڇڏي تہ الله کان سواءِ (ٻيو) ڪهڙو معبود آهي جو اوهان وٽ سوجهرو آڻيندو؟ پوءِ نہ ٻـڌندا آهيو ڇا؟ (٧١). (کين) چؤ تہ, ڏسو تہ سهي, جيڪڏهن الله اوهان تي قيامت جي ڏينهن توڻي هميشہ ڏينهن (قائمر) ڪري ڇڏي تہ الله کان سواءِ (ٻيو) ڪهڙو معبود آهي, جو اوهان وٽ رات آڻيندو, جنهن ۾ اوهين آرام وٺو؟ پوءِ اوهين نہ ٿا ڏسو ڇا؟ (٧٢). ۽ پنهنجيءَ ٻاجھ سان اوهان لاءِ رات ۽ ڏينهن بٹایائین تہ (اوھین) منجهس آرام وٺو ۽ سندس فضل مان (روزی) طلب ڪريو تہ مَنَ اوهين شڪرانو ڪريو (٧٣). ۽ جنهن ڏينهن (الله) کين سڏي چوندو تہ اهي منهنجا شريڪ ڪٿي آهن, جن کي اوهين (مون جهڙو) يائيندا هيؤ؟ (٧٤). ۽ هر هڪ ٽوليءَ مان هڪ شاهد جدا ڪنداسون ۽ چونداسون تر پنهنجو دليل پيش ڪريو, پوءِ (اُهي) ڄاڻندا تر بيشڪ حق الله جي پاسي آهي ۽ جيڪو ٺاھ ٺاهيندا هئا سو کانئن ڀلي ويندو (٧٥). بيشڪ قارون موسىٰ جي قومر مان هو, پوءِ مٿس بغاوت ڪرڻ لڳو ۽ کيس خزانن مان ايترو ڏنو هيوسون, جو سندس ڪنجين سگھ واري ٽوليءَ کي ٿڪايو ٿي, جڏهن سندس قوم کيس چيو تہ (مال ڏسي) نہ آڪڙج ڇو تہ الله آڪڙ ڪندڙن کي پسند نہ ڪندو آهي (٧٦). ۽ الله تُوکي جيڪي ڏنو آهي, تنهن سان آخرت جي گهر جي ڀلائي طلب ڪر ۽ دنيا مان پنهنجو (نيڪ عمل ڪرڻ جو) حصو نہ وسار ۽ جهڙيءَ طرح الله تو سان چڱائي ڪئي آهي. تهڙيءَ طرح (تون سندس خلق سان) چڱائي ڪر ۽ زمين مر فساد وجهڻ نہ گھر، چو تہ اللہ فساد ڪرڻ وارن کي پسند نہ ڪندو آهي (٧٧).

قَالَ إِنَّكُمَّا أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي مُ أَوَ لَمُ يَعِلُمُ إِنَّ اللَّهَ قَدُ ٱۿڵ*ڰؘڡؚڹ*ٛ قَبُلِهٖ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَتُّ مِنْهُ قُوَّةٌ وَّٱكْثَرُ جَمْعًا وَلاَيْتِ كُلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهُ فِي زِيْنَتِهُ قَالَ الَّذِينَ يُرِيُدُونَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا لِلَيْتَ لَنَا مِثُلَ مَا أُوْتِيَ قَارُونُ ۚ إِنَّهُ لَنُ وُحَظِّ عَظِيْمِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ وَيْلَكُونُواكِ اللهِ خَيْرِلِّمَنَ الْمَنَ وَعَلَ صَالِعًا \* وَلَا يُلَقُّهُ كَآلِكُ الصِّبِرُونَ ©فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِةِ الْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَيْضُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ @وَأَصْبَحِ الَّذِينَ تَمَنَّوْ امْكَانَهُ بِالْأَمْشِ يَقُولُونَ وَيُكَأِنَّ اللَّهَ يَبِينُ طُ الرِّزْقَ لِمَنْ تَيْنَأُ وْمِنْ عِبَادِهِ وَيَقْلُونَ كُوْلَا أَنْ مِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّكُ لَا يُفْلِحُ الْكُفِيُّ وْنَ صَّٰتِلُكَ الدَّارُ الْإِخِرَةُ نَجْعَلْهَا لِلَّذِي يُنَ لَا يُرِيْدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِيَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ خَيْرُمِّتُهُمَا وَمَنْ جَاءَ بِالسِّيِّةَ فَكُرَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السِّيتانِ الرَّمَا كَانُو ايَعْمَلُونَ ۞

امن خلق ۲۰ القصص۲۸

(قارون) چيو تہ اهو (گھڻو مال) تہ رڳو هڪ هنر سان, جو مون وٽ آهي, مون کي مليو آهي. نہ ڄاتو هئائين ڇا ته بيشڪ الله کانئس اڳ (اُهيّ) ڪيترائي جُڳ ناس ڪري ڇڏيا هئا, جيڪي کانئس ڏاڍيءَ سگھ وارا ۽ وڏي جـماعت وارا هــئا ۽ ڏوهــارين کــان سندن ڏوهن بابت (عذر) نہ پڇبو (٧٨). پوءِ (هڪ ڏينهن) پنهنجي قوم جي سامهون پنهنجي سينگار سان نڪتو، جيڪي دنيا جي حياتي گهرندا هئا، تن چيو ته، هئه ارمان! اهڙو (مال جيڪر) اسان کي (بہ) هجي ها جهڙوڪ قارون کي ڏنو ويو آهي, بيشڪ اُهو وڏي نصيبُ وارو آهي (٧٩). ۽ جن کي علم ڏُنو ويو تن چيو ته, اوهان لاءِ ويل هجي! الله جو ثواب انهيءَ ماڻهوءَ لاءِ ڀلو آهي, جنهن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا، اِها (ڳاله) صابرن کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن جي دل ۾ نه گهڙندي آهي (٨٠). پوءِ کيس ۽ سندس گهر کي زمين ۾ ڳھايوسون, پوءِ الله کان سواءِ ڪا ٽولي ان لاءِ ڪانہ هئي, جا کيس مدد ڏئي ۽ نڪي پاڻ وير وٺڻ وارن مان هو (٨١). ۽ جن ڪالھ سندس مرتبي جي سڌ ٿي ڪئي سي صبح جو چوڻ لڳا ته, عجب آهي تہ الله پنهنجن بانهن مان جنهن لاءِ گهرندو آهي (تنهن جي) روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ تنگ (بہ) ڪندو آهي, جيڪڏهن الله اسان تي احسان نہ ڪري ها ته اسان کي (به زمين ۾) ڳهائي ڇڏي ها! نه ڄاتو اٿيئي ته ڪافرن کي ڇوٽڪارو نہ آهي؟ (٨٢). اِهُو آخرت جو گهر آهي, جنهن کي اسان انھن لاءِ مقرر ڪيو آهي, جيڪي ملڪ ۾ وڏائي ڪرڻ نہ گھرندا آهن ۽ نڪي فساد وجهڻ (گهرندا آهن) ۽ (چڱي) عاقبت پرهيزگارن لاءِ آهي (٨٣). جيڪو چڱائي آڻيندو تنهن لاءِ اُن کان ڀَلو (بدلو) آهي ۽ جي كُو مدائي آڻيندو ته مدائين كرڻ وارا رڳو اُها سزا لهندا جيكي ڪيائون تي (۸۴) .

العنكبوت ٢٩

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُّانَ لَرَآدٌ لِكَ إِلَّا مَعَادٍ ﴿ قُلُ رِّبِيِّ أَعْلَمُ مِنْ جَاءً بِالْهُدَاي وَمَنْ هُوَ فِي ضَلْلِ مِّبِينِ۞وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْا انْ سُّلْقَى إِلَيْكَ الْكِتْبُ الرَّرَحُمَةُ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَ ظَهِبُرُ اللَّكُفِرِينَ ۞ وَلَايَصْنُكُ نَكَ عَنُ البِّتِ اللهِ بَعْدَاإِذُ أُنْزِلَتُ إِلَيْكَ ۅٙٵۮٷٛٳڮڕؾؚڮۅؘۅڮؾػٛۏڹؾۧڡؚؽٵڷؠۺؙڔڮؠؙؽ<sup>ۿ</sup>ۅٙڮٳؾۯڠ مَعَ اللهِ إِلْهَا اخْرُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَكُلُّ شُنَّى مُاكِكُ إِلَّا وَجُهَاهُ لَهُ الْحُكُورُ وَ الْنُهِ ثُرُجَعُونَ ٥٠٠ المُوْرِقُ الْعِنْجِيوُ الْعِنْجِيوِ الْعُنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِلْمِي الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِلْمِي الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيوِ الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيِيِيِيِيْ الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْجِيرِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْجِيلِيِيْعِيلِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْجِيلِيِيِيْعِيلِي الْعِنْجِيلِيِيِيِيِي الْعِيْعِيلِي الْعِيْعِيلِي الْعِنْجِيلِي الْعِنْ جِواللهِ الرَّحْينِ الرَّحِينِو<sup>©</sup> لَةِ أَأَحَسِكَ النَّاسُ أَنْ يُتُرِّكُوا أَنْ يَقُولُوا الْمَنَّا وَهُمُ لَا يُفُتَنُونَ ۞وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعُكُمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَ الكَذِبِينَ المُرْحَسِبَ الكَذِينَ يَعُمُلُونَ السِّيانِ إِن تَسْرِيقُونَا سُاءَ مَا يَعَلَّمُونَ صَن كَانَ يَرْجُوْ الِقَآءُ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعِلِيُوْ<sup>®</sup> امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

بيشك جنهن (الله) تو تي قرآن نازل كيو, سو موتى جي جاءِ (آخرت) ذانهن توكي ضرور موتائڻ وارو آهي (اي پيغمبر! كين) چؤ ته جنهن هدايت آندي, تنهن كي منهنجو پالڻهار چكو ڄاڻندڙ آهي ۽ اُنهيءَ كي به جيكو پتريءَ گمراهيءَ مر آهي (٨٥). ۽ توكي كو آسرو نه هو ته تو ذانهن (هيءُ) كتاب لاهبو, پر تنهنجي پالڻهار جي ٻاجه سان (لاتو ويو) پوءِ كافرن جو مددگار هرگز نه تج (٨٦). ۽ (اي پيغمبر!) توكي الله جي آيتن (جي پهچائڻ) كان, اُن كان بعد جو تو ذانهن موكليو ويون, (كافر) نه جهلين ۽ پنهنجي پالڻهار ذانهن (ماڻهن كي) سڏ ۽ مشركن مان كڏهن نه ۽ پنهنجي پالڻهار ذانهن (ماڻهن كي) سڏ ۽ مشركن مان كڏهن نه تيءُ (٨٧). ۽ الله سان گڏ بئي كنهن كي معبود (سمجهي) نه سڏ, اُن كان سواءِ كو عبادت جي لائق نه آهي, سندس ذات كان سواءِ سيكا شيءِ ناس ٿيڻ واري آهي, سڀ حكم اُن جو ئي آهي ۽ ڏانهس موتايا ويندؤ (٨٨).

# سورة عنكبوت مكي آهي ۽ هن ۾ اُڻهتر آيتون ۽ ست ركوع آهي.

### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المر (۱). ماڻهن ڀانيو آهي ڇا ته سندن (رڳو ايتري) چوڻ تي ته ايمان آندوسون, آهي ڇڏي ڏبا ۽ آهي نه آزمائبا ؟ (۲). ۽ جيڪي کانئن اڳ هئا, تن کي بيشڪ پرکيوسون. پوءِ جيڪي سچا آهن, تن کي الله ضرور ڌار ڪندو ۽ ڪوڙن کي (به) ضرور ڌار ڪندو (٣). جيڪي بڇڙايون ڪن ٿا, تن ڀانيو آهي ڇا ته اسان کان اڳي نڪري ويندا ؟ جيڪو فيصلو ڪن ٿا, تن ڀانيو آهي ڇا ته اسان کان اڳي نڪري ويندا ؟ جيڪو فيصلو ڪن ٿا, سو بڇڙو آهي (۴). جيڪو الله جي ملڻ جي اميد رکندو آهي, سو (سمجهي) ته بيشڪ الله جي ٺهرايل مدت ضرور اچڻي آهي, ۽ اهو ٻڌندڙ جاڻندڙ آهي (٥).

وَمَنْ جُهَدَ فَإِنَّهَا يُجَاهِدُ لِنَفْشِهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَنِيٌّ عَنِ الْعُلَمِينَ وَالَّذِينَ الْمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْنِ لَنُكَفِّرَتَ عَنْهُمْ سِيبًا نِهِمُ وَلَنَجْزِينَهُمْ إَحْسَ الَّذِي كَانُوا يَعْلُونَ وَوَصِّينَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِنْ خِهَا كَا لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ﴿ إِلَّا مُرْجِعُكُمْ فَأَنْ بِسُكُمْ بِهَا كُنْتُوتَعُمَلُونَ ۗوَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمِلُواالصِّلِحْتِ لَنُدُخِلَنَّهُ وَفِي الصِّلِحِينَ ﴿ وَمِنَ التَّاسِ مَنَّ يَقُولُ الْمَنَّابِاللَّهِ فَإِذَّا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ التَّاسِ كَعَنَابِ اللهِ وَلَيِنَ جَأَءَ نَصُرُ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَوْبِمَا فِي صُدُودِ الْعْلَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ الْمُنْوُا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ فَوَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوْ الِلَّذِينَ الْمَنُوااتَّبِعُوْا سِبْيِلْنَا وَلَنْحَيْلُ خَطْلِكُو وَمَاهُمُ رَجْعِبِلِينَ مِنْ خَطْلِهُمُ مِّنْ شَيُّ إِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴿ وَلِيَحِمُدُ مِنَ اَثْقَالُهُمُ وَأَثْقَالًا مِّعَ ٲؿ۬ۛٵڸۣۿۄؙؗٷڵؽٮٛٷڷؾٷڡٙۯٳڷؚؾڶؠػۊۼ؆ٵػٲؽٚۅٵؽڡؙؙؾۯۅٛڹ<sup>ٛ</sup>

امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

۽ جيڪو (الله جي دين لاءِ) ڪوشش ڪري سو رڳو پنهنجي لاءِ ئي ڪوشش ٿو ڪري، ڇو تہ الله جهانن کان بي پرواه آهي (٦). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا, تن کان سندن مدايون ضرور ميٽينداسون ۽ جيڪي ڪندا هئا, تنهن جو کين ڏاڍو چڱو بدلو ڏيندا سون (٧). ۽ ماڻهوءَ کي پنهنجي ماءُ پيءُ سان چڱائيءَ ڪرڻ جو حڪم ڪيو سون, ۽ (اي ماڻهو!) جيڪڏهن (اُهي) مون سان ڪنهن کي شريڪ ڪرڻ جي لاءِ توکي مجبور ڪن, جنهن (جي حقيقت) جي تو کي ڪا ڄاڻپ نہ آهي, تہ انهن جو چيو نہ مج. اوهان جو مون ڏانهن موٽڻ آهي, تنهن ڪري جيڪي ڪندا هيؤ، تنهن جي اوهان کي سڌ ڏيندس (٨). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا, تن کي صالحن (جي ٽوليءَ) ۾ ضرور داخل ڪندا سون (٩). ۽ ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن, جي چوندا آهن, تہ الله تي ايمان آندو اٿئون. پوءِ جڏهن الله (جي واٽ) ۾ ان کي (ڪو) ايذاءُ پهچايو ويندو آهي, (تڏهن) ماڻهن جي ايذائن کي الله جي عذاب وانگر سمجهندو آهي ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار وٽان ڪا مُدد ايندي آهي تہ چوندا آهن تہ, بيشڪِ اسين اوهان ساڻ هياسون. جيڪي جهان (وارن) جي دلين ۾ آهي سو الله چڱيءَ طرح ڄاڻندو نہ آهي ڇا؟ (١٠). ۽ جن ايمان آندو آهي, تن کي الله ضرور ڌار ڪندو ۽ منافقن کي بہ ضرور ڌار ڪندو (١١). ۽ ڪافر مؤمّن کي چون ٿا تر, (اوهين) اسان جي واٽ جي تابعداري ڪريو ۽ (اسين) اوهان جون مدايون كڻنداسين. حالانڪ اُهي سندن مداين مان ڪجھ بہ کڻڻ وارا نہ آهن. بيشڪ اهي ڪوڙا آهن (١٢). ۽ پنهنجون (گناهَن جون) ڳٺڙيون ۽ (ٻيون ڪيئي) ڳٺڙيون پنهنجي گناهَن سان ضرور کڻندا ۽ جيڪو ٺاھ ٺاھيندا آھن, تنھن بابت قيامت جي ڏينھن ضرور يُحِيا ويندا (١٣).

وَلَقَانُ ٱرْسَلُنَا نُوْرِعًا إِلَى قَوْمِهِ فَلِبِتَ فِيهِمْ ٱلْفَ سَنَةٍ ِالْاَحْمُسِيْنَ عَامًا فَاحْنَ هُو الطُّوْفَانُ وَهُمُ ظَلِمُونَ ® فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَبِ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَ اليَّةُ لِلْعَلِّمِينَ ١ وَ إِبْرَاهِيهُ وَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوُّهُ وَلَا لَكُوْ خَيْرُكُو إِنْ كُنْ تُوتَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّهَا تَعْبُ كُونَ مِنْ دُون اللهِ آوْتَانَا وَتَخَلْقُونَ إِفْكَا إِنَّ الَّذِيثَ تَعْبُكُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُوْرِيْنَ قَا فَابْتَغُواْ عِنْدَاللهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُاوْهُ وَاشْكُرُوْالَهُ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ@وَإِنْ تُكَنِّ بُوْافَقَدُ كَنَّ بَ الْمَحْرِضِرِ. قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِدِينَ ۞ ٱۅۜڵڿۘؠڒۅٛٳػؠڡؘٛؽؠؙڽئ الله الْخَلْقَ تُحَرِّ يُعِيثُ لُهُ ا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُونَ قُلُ سِيرُوا فِي الْأَثْرُضِ فَانْظُرُوْ اكْيُفَ بَدَا الْخَلْقَ نُتْمَرِّ اللَّهُ يُنْشِئُ } النَّشَأَةَ الْأَخِرَةَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَمُّ عَلِي حُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَمُّ قَدِيرُ قَ يُعَدِّبُ مُن يَشَاءُ وَيُرْحَهُ مَن يَشَاءُ وَ النَّهِ وَتُقُلُبُونَ اللَّهِ مِنْ يَشَاءُ وَ النَّهِ وَتُقُلُبُونَ اللهُ

امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

۽ بيشڪ نوح کي سندس قوم ڏانهن موڪليوسون, پوءِ پنجاھ ورهيہ گهٽ (هڪ) هـزار سـال مـنجهن رهيو. پوءِ کـين طوفان پڪڙيو ۽ اُهي ظالمر هئا (۱۴). پوءِ کيس ۽ ٻيڙيءَ وارن کي (ٻڏڻ کان) بچايوسون ۽ اُن (ٻيڙيءَ) کي جهان (وارن) لاءِ نشاني ڪيو سون (١٥). ۽ ابراهيم کي (موڪليوسون) جڏهن پنهجيءَ قوم کي چيائين ته, الله جي عبادت ڪريو ۽ کانئس ڊڄو, اِهــو اوهان لاءِ ڀلو آهــي, جيڪــڏهن اوهــين ڄاڻندا آهيو (١٦). اوهين ته الله کان سواءِ بتن کي پوڄيندا آهيو ۽ اوهين (ڪوڙو) ناھ ناھيندا آھيو, بيشڪ الله کان سواءِ جن کي پوڄيندا آھيو, سي اوھان کي روزي (ڏيڻ) جا (ڪي) مالڪ نہ آهن, تنهن ڪري الله وٽان روزي طلب ڪريو ۽ سندس عبادت ڪريو ۽ سندس شڪرانو ڪريو، ڏانهس موٽايا ويندؤ (١٧). ۽ جيڪڏهن ڪوڙو ڀانيو ٿا ته, (ڇا ٿيو؟) بيشڪ اوهان کان اڳ (ڪيترين) اُمتن (پهنجن پيغمبرن کي) ڪوڙو ڀانيو هو ۽ پيغمبر تي پڌري پيغام پهچائڻ کان سواءِ (ٻيو ڪجھ رکيل) نہ آھي (١٨). نه ڏٺو اٿن, ڇا؟ ته الله خلق کي ڪهڙيءَ طرح نئين سر بڻائيندو آهي. وري ان كي بيهر بثائيندو, بيشك اهو (كمر) الله تي آسان آهي (١٩). (كين) چؤ ته، ملك مر گهمو، پوءِ نظر كريو ته الله كيئن نئين سر خلق كي پيدا ڪيو، وري اُن پيدا ڪيل کي الله ٻيهر پيدا ڪندو. ڇو تہ الله سيڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٢٠). جنهن کي وڻيس تنهن کي عذاب ڪري ۽ جنهن کــي وڻيس تنهن تي رحـم ڪـري ۽ (اوهين) ڏانهس موٽايا ويندؤ (٢١).

وَمَاَّانُتُمُ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۚ وَمَا لَكُوْمِينُ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيْرٍ فَ وَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِبَايَاتِ اللهِ وَلِقَابِهِ أُولِيكَ يَبِسُوامِنُ رَّحْمَتِيُ وَ اوْلِلَّكَ لَهُمْ عَذَابٌ إَلِيْدُ ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهُ إِلاَّ آنَ قَالُواا قُتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِيُ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِرِيُّوُمِنُوْنَ®وَقَالَ إِثْمَا اتَّخَنُ ثُوْ مِّنُ دُونِ اللهِ أَوْنَانًا لاسَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْدِةِ الدُّنْيَا تُنْتَرِّيُومَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُ بَعُضْكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بِعَضًا وَمَا وَلَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّنُ تُصِرِئِنَ ﴿ فَالْمَنَ لَهُ لُوطٌ مُوقَالَ إِنَّى مُهَاجِرٌ ۗ إلى رَبِي الله هُوالْعَزِبْزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُونِ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّابُوَّةَ وَالْكِتْبَ وَالتَيْنَهُ آجُرَهُ فِي الدُّنْبَا وَإِنَّهُ فِي الْاحْرَةِ لَمِنَ الصّلِحِينَ ﴿ وَنُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لِتَاثُّونَ الْفَاحِشَةُ مَاسَبَقَكُوْبِهَامِنُ آحَدٍ مِّنَ الْعُكَمِينَ ٠

امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

۽ اوهين نڪي زمين ۾ ۽ نڪي آسمان ۾ عاجز ڪرڻ وارا آهيو ۽ اوهان جو َالله کان سواءِ نہ ڪو سڄڻ ۽ نہ ڪو مددگار آهي (٢٢). ۽ جن الله جي آيتن ۽ سندس ملڻ جو انڪار ڪيو سي منهنجي ٻاجھ کان نااميد ٿيا آهن ۽ انهن لاءِ ئي ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٢٣). پوءِ ابراهيم جي قوم جي ورندي هن چوڻ کان سواءِ (ٻي) ڪانہ هئي تہ ان کي ڪهو يا ان کي ساڙيو, پوءِ الله كيس باه كان بچايو. بيشك هن (احوال) ۾ مڃيندڙ قوم لاءِ وڏيون نشانيون آهن (٢٤). ۽ (ابراهيم) چيو ته اوهان دنيا جي حياتيءَ ۾ رڳو پاڻ ۾ دوستيءَ جي ڪري الله کان سواءِ بتن کي اختيار ڪيو آهي, وري قيامت جي ڏينهن اوهين هڪ ٻئي جو انڪار ڪندؤ ۽ اوهان مان هڪڙا ٻين تي لعنت ڪندا ۽ اوهان جي جاءِ دوزخ آهي ۽ اوهان جو ڪوبہ مددگار نہ آهي (٢٥). پوءِ ابراهيم تي لوط ايمان آندو ۽ ابراهيم چيو ته, بيشڪ آءٌ پنهنجي پالڻهار ڏانهن وطن ڇڏڻ وارو آهيان, بيشڪ اهو غالب حڪمت وارو آهي (٢٦). ۽ ان کي اسحاق ۽ يعقوب بخشيوسون ۽ سندس اولاد ۾ پيغمبري ۽ ڪتاب مقرر ڪيو سون ۽ کيس دنيا ۾ سندس اجر ڏنوسون ۽ بيشڪ اُهو آخرت ۾ (به) صالحن مان آهي (٢٧). ۽ لوط كي (پيغمبر كري موكليو سون) جڏهن پنهنجيءَ قوم كي چيائين تر, اوهين اُهو بي حيائيءَ جو ڪم ڪندا آهيو، جو جُهان وارن مان ڪنهن هڪ (به) اُهو اوهان کان اڳ نه ڪيو آهي (٢٨).

آبِتَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السِّبيلَ لَا وَتَأْتُونَ فِي نَادِ نَكُو الْمُنْكُرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّاآنَ قَالُوا اعُتِنَابِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ فَأَلَرَتِ انْصُرُنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ عَلَى الْمُفْسِدِينَ عَلَى الْمُفْسِد إِبْرُهِيْمُ بِالْبُنْتُرِي لِقَالُوْ ٓالنَّامُهُ لِكُوْ ٓالْهُلِ هَٰذِهِ الْفَرْنَةِ أِنَّ آهُلَهَا كَانُو الْطِلِمِينَ أَتَّاكَ إِنَّ فِيْهَا لُوطًا وَالْوُانَحُنُ آعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنْجَيْنَا فَ وَآهُلَهُ اِلَّا امْرَاتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَيْرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا اَنْ جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوْطًا سِينَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوا لاتَخَفُ وَلاَتَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّولِكَ وَاهْلَكَ اللَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَبِرِيْنَ عَلِيَامُنْزِنُونَ عَلَى آهُل هذِهِ الْقَرْيَةِ رِجُزَّامِينَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْ إِيفُسُقُونَ ٣ وَلَقَانُ تُرَكُنَا مِنْهَا آلِيَةً بُيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّى مَدُينَ آخَاهُمُ شَعَيْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُ لُوااللهَ وَ ارْحُواالْيُوْمُ الْأَخِرَ وَلَا تَغْتُوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۞

امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

ڇا اوهين نرن ڏانهن (شهوت سان) ويندا آهيو ۽ واٽ تي ڦر ڪندا آهيو ۽ پنهنجن مجلس ۾ بد ڪم ڪندا آهيو؟ پوءِ سندس قوم جي ورندي هن چوڻ کان سواءِ نہ ھئي تہ جيڪڏھن سچن مان آھين تہ اللہ جو عذاب اسان وتّ آلُ (٢٩). (لوط) چيو ته، اي منهنجا پالڻهار! مون کي فسادين جي قومر تي مدد ڏي (٣٠). ۽ جنهن مهل اسان جي قاصدن (ملائڪن) ابراهيم وٽ خوشخبري آندي (تنهن مهل) چيائون ته، اسين هن ڳوٺ وارن کي ناس ڪرڻ وارا آهيون, ڇو ته اتبي رهڻ وارا ظالم (ٿيا) آهن (٣١). (ابراهيم) چيو تر، بيشڪ اُن ۾ لوط آهي. چيائون تر جيڪو بر منجهس آهي، تنهن کي اسين چڱو ڄاڻنّدڙ آهيون, کيس ۽ سندس گهر جي ڀاتين کي ضرور بچائينداسون, سواءِ سندس زال جي جا باقي رهيلن مان ٿيندي (٣٢). ۽ جنهن مهل اسان جا قاصد لوط وٽا آيا, تنهن مهل انهن جي (اچڻ) سببان ناراض ٿيو ۽ انهن جي (اچڻ) سببان دل تنگ ٿيو ۽ (اُنهن) چيو تہ نڪي ڊڄ ۽ نڪي غمگين ٿيءُ, بيشڪ اسين تو کي ۽ تنهنجي گهر جي ڀاتين كي بچائڻ وارا آهيون، سواءِ تنهنجيءَ زال جي، جا باقي رهيلن مان تيندي (٣٣). بيشك اسين هن ڳوٺ وارن تي هڪ عذاب اِنهيءَ سببان آسمان کان لاهڻ وارا آهيون, جو بدڪار ٿيا آهن (٣٤). ۽ بيشڪ اِن ڳوٺ جي پڌري نشاني سمجهندڙ قوم لاءِ ڇڏي سون (٣٥). ۽ مُديَن (وارن) ڏانهن سندن ڀاءُ شعيب کي موڪليوسون, پوءِ چيائين تر, اي منهنجي قوم ! الله جي عبادت ڪريو ۽ قيامت جي ڏينهن جي اميد رکو ۽ فسادي ٿي ملڪ ۾ نه گهمو ڦرو (٣٦).

فَكُذَّ بُولُهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ ڂؚؿؚؠؽؘؽؙٷؘعَادًا وَتَهُوْدَاْ وَقَدْ تَبَيِّنَ لَكُوْمِرْ، هَسٰكِنِهُوهُۥۗ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْظِرُ، آعْمَالَهُمُ فَصَدُّهُمْ عَرِ، السِّبيلِ وَكَانُوا مُستَبْصِرِينَ فَوَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مُّوْسَى بِالْبَيِّنْتِ فَاسْتَكْبَرُوْ إِنِي الْرَضِ وَمَا كَانُوْ ا سبقين ٥٠ فَكُلَّا آخَذُ نَابِذَ نِبُهُ فَمِنْ هُمُومِ مِنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمُ مِنْ أَخَنَ نُهُ الصِّيحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنَ ٱغْرَقْنَا وْمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مُ وَلِكِنُ كَانُوْ ٓاَ اَنۡفُنَّا هُمُ يَظۡلِمُوۡنَ۞مَثَلُ الَّذِيۡنَ اتَّخَذُوۡا مِنُ دُونِ اللهِ أَوْلِيآ ء كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ﴿ الْتَحَنَّ تُكِبُّوا وَ اللَّهِ الْمُؤْتِ اللَّهُ الْ إِنَّ آوُهَنَ الْبِيُوْتِ لَبِينُ الْعَنَّكِيُّونِ لَوْكَانُوْ ايَعْلَبُونَ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْحٌ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُو وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلتَّاسِ وَمَا يَعُقِلْهَا ٓ إِلاَ الْعُلِمُونَ ﷺ خَلَقَ اللهُ السَّمْوٰ بِ وَ الْكَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

امن خلق ۲۰ العنكبوت۲۹

پوءِ ان کي ڪوڙو يانيائون, تنهن ڪري کين زلزلي اچي ورتو, پوءِ پنهنجن ڪيوسون) ۽ بيشڪ سندن گهرن مان ڪي اوهان تي ظاهر ٿي چڪا آهن ۽ شيطان انهن لاءِ سندن عمل سينگاريا هئا, پوءِ کين (سڌيءَ) واٽ کان جهليائين ۽ (اُهي) سمجھ وارا (بہ) هئا (٣٨). ۽ قارون ۽ فرعون ۽ هامان کي (بہ چٽ ڪيوسون) ۽ بيشڪ موسيٰ پڌرن معجزن سان وٽن آيو هو, پوءِ ملڪ ۾ وڏائي ڪيائون ۽ (اسان کان) اڳ ڪڍي ويندڙ نہ هئا (٣٩). پوءِ سڀ ڪنهن کي سندس گناه سببان پڪڙيوسون, پوءِ منجهانئن ڪن تي سخت آنڌي موڪلي سون ۽ منجهانئن ڪن کي ڪڙڪي (اچي) ورتو ۽ منجهائن ڪن کي زمين ۾ ڳِهايوسون ۽ منجهانئن ڪن کي ٻوڙيو سون. ۽ كڏهن ٿيڻو نہ هو, جو الله مٿن ظلم ڪري, پر هنن پنهنجو پاڻ تي ظلم ٿي ڪيو (۴۰). جن الله کان سواءِ (ٻيا) دوست ورتا آهن, تن جو مثال كُوريئڙي جي مثال وانگر آهي, جنهن گهر ٺاهيو ۽ بيشڪ (سيني) گهرن ۾ وڌيڪ هيٽُو ڪورئڙي جو گهر آهي. جيڪڏهن (اها ڳالھ) ڄاڻن ها (تر ائين نه كن ها) (۴۱). بيشك جنهن شيءِ كي الله كان سواءِ پوڄيندا آهن، سا جيڪا بہ هجي تنهن کي الله ڄاڻندو آهي ۽ اُهو غالب حڪمت وارو آهي (۴۲). ۽ اِهي مثال آهن جن کي ماڻهن لاءِ بيان ڪندا آهيون, ۽ انهن کي ڄاڻندڙن کان سواءِ ڪو ڪونہ سمجهندو آهي (۴۳). الله آسمانن ۽ زمين کي (چڱيءَ) رٿ سان خلقيو آهي, بيشُڪ ان (ڪم) ۾ مؤمنن لاءِ (وڏي) نشاني آهي (۴۴).

أثُلُ مَنَّ أَوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَأَقِيمِ الصَّلْوَةُ الْ إِنَّ الصَّالُوةَ تَنُهُى عَنِ الْفَحَشَّآءِ وَالْمُنْكِرِ ۚ وَلَذِ كُوَّا لِلَّهِ ٱكْبَرُو وَاللَّهُ يَعُلَّهُ مَا تَصُنَّعُونَ @وَلاَتُجَّادِ لُوَّا آهُلَ الْكِتْبِ الَّا بِالَّتِيُّ هِيَ آحُسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوٓ الْمَتَّا بِالَّذِيُ أَنْوِلَ إِلَيْنَا وَأُنْوِلَ إِلَيْكُوْ وَالْهُنَا وَالْهُكُوْ وَاحِدٌ وَعَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَكَنْ لِكَ أَنْزَلْنَا ٓ الْكِتْبِ فَالَّذِينَ التَيْنَهُ مُ الْكِتْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوُلاء مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مَا يَجِحُكُ بِالْيِنَا الْكُلِفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبُلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَغْظُهُ بِيَبِينِكِ إِذَّا الْأِرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ۗ بَلْ هُوَالِيكَ ابَيِّنْكُ فِي صُدُورِالَّذِينَ أُوتُواالْعِلْمُ وْمَا يَجِبُحَدُ بالتِنَا إِلَا الظِّلِمُونَ ﴿ وَقَالُو الْوَلَّا أَنْزِلَ عَلَيْهِ إِلَيْكُ مِنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّهَا الْأَلِيُّ عِنْدَاللَّهِ وَإِنَّمَا آنَانَذِيرُمُّنِّيةِنْ الْوَلَدِيكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزُلْنَا عَكَيْكَ الْكِتَابُ يُتَلِي عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكُولِي لِقَوْمِر تُؤْمِنُونَ فَقُلُ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُوشِهِيدًا أَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ مُوتِ ۘۅؘالْأَرْضِ وَالَّذِينَ امَنُوْ ابِالْبُاطِلِ وَكَفَرُوْ ابِاللهِ اوْلَيِكَهُمُ الْخَيْرُونَ<sup>®</sup>

(اي پيغمبر!) ڪتاب مان جيڪي تو ڏانهن وحي ڪيو ويو سو پڙھ ۽ نماز قائم ڪر، بيشڪ نماز بيحيائيءَ ۽ بري (ڪم ڪرڻ) کان جهليندي آهي ۽ بيشڪ الله جو ياد ڪرڻ (سڀ کان) وڏو آهي ۽ جيڪي ڪندا آهيو, سو الله ڄاڻيندو آهي (۴٥). ۽ ڪتاب وارن مان جن بي انصافي ڪئي تن کان سواءِ ٻين سان ڏاڍي سهڻي طريقي کان سواءِ تڪرار نہ ڪريو ۽ چئو تہ جيڪي اسان ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي ۽ جيڪي اوهان ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي، تنهن تي اسان ايمان آندو آهي ۽ اسان جو معبود ۽ اوهان جو معبود هڪ آهي ۽ اسين مسلمان آهيون (٤٦). ۽ (جهڙيءَ طرح اڳيان ڪتاب نازل ڪياسون) اهڙيءَ طرح اسان تو ڏانهن ڪتاب (قرآن) نازل ڪيو, پوءِ جن کي ڪتاب ڏنوسون آهي اُن کي مڃيندا آهن. ۽ انهن (عربن) مان ڪو (اهڙو آهي, جو ان تي ايمان آڻيندو آهي. ۽ ڪافرن کان سواءِ (ٻيو) ڪو اسان جي آيتن جو انڪار نہ ڪندو آهي (۴۷). ۽ انهيءَ (قرآن جي لهڻ) کان اڳ ڪو ڪتاب نڪي تون پڙهندو هئين ۽ نڪي اُهو پنهنجي سڄي هٿ سان لکندو هئين (جيڪڏهن لکين پڙهين ها) تر انهيءَ مهل اُهي ڪوڙا ضرور شڪ ۾ پون ها (۴۸). بلڪ اهو (قرآن) پڌريون آيتون (آهي) انهن جي سينن ۾ (محفوظ) آهي، جن کي علم ڏنو ويو آهي ۽ ظالمن کان سواءِ (ٻيو) ڪو اسان جي آيتن جو انڪار نہ ڪندو آهي (۴۹). ۽ چون ٿا تہ سندس پالٹھار کان مُٿس معجزا ڇو نہ نازل ڪيا ويا آهن؟ (کین) چؤ تہ معجزا (تہ رڳو منھنجي) اللہ وٽ آھن ۽ آءٌ تہ رڳو پڌرو دیجاریندڙ آهیان (٥٠). اسان تو تی کتاب نازل کیو, جو کین پڙهی ُلاءِ رحمت ۽ نصيحت آهي (٥١). کين چئو ته الله منهنجي ۽ اوهان جي وچ ۾ شاهد ڪافي آهي، جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو اُهو ڄاڻندو آهي ۽ جن باطل کي مڃيو ۽ الله جو انڪار ڪيو سي ئي ٽوٽي وارا آهن (٥٢).

وَيُسْتَعُوجِكُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلُولِآ اَجَلُّ مُّسَتَّى كَبَاءَهُمُ الْعَذَابِ وَلَيَأْتِينَّهُمُ بَغْتَةً وَهُمُرِلاَشِعْرُونَ ﴿ يَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَنَابِ ۚ وَ إِنَّ جَهَنَّوْلَمُ حِبُطَةً يُالْكُلِفِرُنَ ﴿ يَكُنُّ لِهُ مُ الْعُذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ آرِجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْقُواْ مَا كُنْتُونَعُمْلُونَ ﴿ يْعِبَادِي الَّذِيْنَ الْمُنُوَّالِنَّ آرْضِيُ وَالسِعَةُ فِالِّا يَ فَاعْبُدُوْنِ<sup>®</sup> كُلُّ نَفْسِ ذَ إِنَّةُ الْمُوْتِ فَيْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينِ الْمُنُوا وعَمِلُواالصَّلِحٰتِ لَنْبَوِّئَةُمُمُ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِنْ تَخْتُهُ الْأَنْهُ وُخِلِدِينَ فِيهُا تِغْمَ أَجُو الْعَبِلِينَ ﴿ الَّذِينَ صَبْرُوْاوَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَلُّوْنَ @وَكَايِّنْ مِّنْ دَابَةٍ لِاَتَّخِيلُ رِنُ قَهَا اللهُ يَرُزُ فَهَا وَإِيّا كُورِ وَهُوالسِّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَلَإِنْ سَأَلْتُهُوُّمُّنُ خَلَقَ السَّلُوٰنِ وَالْأَرْضُ وَسَّخُوالشَّبُسُ وَالْقَبْرَ كَيْقُولْنَ اللَّهُ فَأَنِّي بُوْفَكُونَ®اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَأَءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُلَهُ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيثُ ﴿ وَلَبِنَ سَالْتَهُمُ مِّنْ يُزُلِ مِنَ السَّمَاءِمَاءُ فَأَخْيَابِهِ الْرَضِ مِنْ بَعْدِ مُوتِهَالَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ بِلِ ٱكْثَرُهُ وَلِا يَعْقِلُونَ ﴿

۽ توکان عذاب تڪڙو گهرندا آهن. ۽ جيڪڏهن (ان جي) مدت مقرر ٿيل نہ هجي ها تہ کين عذاب ضرور پهچي ها ۽ (اُهو) مٿن پڪ اوِچتو ايندو ۽ اُهي بي خبر هوندا (٣٥). تو کان عذاب تڪڙو گهرندا آهن ۽ بيشكُ دوزْخ كافرن كي (أنهيءَ ڏينهن) وكوڙيندڙ آهي (٩٤). جنهن ڏينهن کين عذاب سندن مٿان ۽ سندن پيرن جي هيٺان ويڙهيندو ۽ (الله) چوندو تر جيكي كندا هيؤ تنهن جو (مزو) چكو (٥٥). اي منهنجا مؤمن بانهؤ! بيشك منهنجي زمين ويكري آهي, تنهن كري خاص منهنجي عبادت ڪريو (٥٦) هر هڪ نفس موت جو مزو چکڻ وارو آهي, وري اسان ڏي موٽائبؤ (٥٧). ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا، تن کي ضرور بهشت جي ماڙين ۾ ٽڪائيندا سون, جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهـن, منجهـس سدائيـن رهـڻ ورا آهـن (انهن چڱن) ڪمن ڪنـدڙن جي مزوري چڱي آهي (٥٨). جن صبر ڪيو ۽ پنهنجي پالڻهار تـي ڀـروسو ڪندا آهن (٥٩). ۽ ڪيترائي جانور پنهنجي روزي (ساڻ) نہ کڻندا آهن, الله انهن کي ۽ اوهان کي روزي ڏيندو آهي، ۽ اهوئي ٻڌندڙ ڄاڻيندڙ آهي (٦٠). ۽ جيڪڏهن کانئن پڇين تہ ڪنهن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو ۽ (ڪنهن) سج ۽ چنڊ کي نوايو آهي؟ تہ ضرور چوندا تہ الله۔ پوءِ ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهن؟ (٦١). الله پنهنجي ٻانهن مان جنهن لاءِ گهري تنهن جي روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ (جنهن لاءِ گهري تنهن جي) تنگ ڪندو آهي. ڇو تہ الله هر شيءِ کي ڄاڻيندڙ آهي (٦٢). ۽ جيڪڏهن کانئن پڇين تہ ڪنهن آسمان کان پاڻي وسايو, پوءِ ان سان زمين کي ان جي مرڻ (غير آباد ٿيڻ) کان پوءِ جيئرو (آباد) ڪيو؟ ته ضرور چوندا ته الله (اي پيغمبر! کين) چؤ ته سپ ساراه الله کي جڳائي, بلڪ منجهائن گهڻا نه ڄاڻندا آهن (٦٣).

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهُوْ وَّلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوْ اَيْعَلَمُوْنَ ۞ فَاذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوْا الله مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ذَ فَلَمَّا نَجُّهُمُ إِلَى الْبَرِّإِذَاهُمُ يْشُرِكُونَ ﴿لِيكُفُرُوابِمَالَتَيْنَاهُمُ ۚ وَلِيتَمَتَّعُوالْفَافَ فَكَ فَي بَعْلَمُونَ ﴿ أُولَهُ مُرُوااتًا جَعَلْنَا حَوَمًا الْمِنَّاقِينَةَ طَّفْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ الْفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبنِعْمَةِ اللهِ يَكُفْرُونَ ٠ وَمَنُ أَظْلَمْ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيبًا أَوْكَذَب بِالْحَقِّ لَتَاجَاءَةُ النِّسَ فِي جَهَنَّهُ مَنْوًى لِلْكِفِرِينَ ﴿ وَالَّذِينَ جِهَدُوْافِيْنَالَنَهُدِيَنِّهُمُ مُسْلِنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ٩ حِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ الَةِ أَغْلِبَتِ الرُّوُمُ فَ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمُ مِّنَ بَعُدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِنِيْنَ مُ رِللَّهِ الْأَمُرُمِنَ قَبُلُ وَمِنَ بَعُكُ وَيَوْمِينِ لِيَفْرَحُ الْمُؤْمِثُونَ ﴿ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُمَنُ بَيْنَا أَوْ وَهُوَ الْعَزِيُوْ الرَّحِيْمُ ﴿ ۽ هيءَ دنيا جي حياتي ته تماشي ۽ راند کان سواءِ ٻيو ڪجھ نه آهي ۽ بيشڪ آخرت جي حويلي ئي سدائين حياتيءَ (واري) آهي. جيڪڏهن ڄاڻن ها (ته آخرت کي دنيا کان وڌيڪ پسند ڪن ها!) (٦٤). پوءِ اُهي) جڏهن ٻيڙين ۾ چڙهندا آهن, (تڏهن) رڳو الله کي سندس سچو اعتقاد رکندڙ ٿي سڏيندا آهن, پوءِ جڏهن کين ڀر ڏانهن بچائي پهچائيندو آهي, (تڏهن) اُتي جو اُتي (هن ڪري) شرڪ ڪندا آهن (٦٥). ته جيڪي کين ڏنو سون تنهن جي بي شڪري ڪن ۽ ڀل ته مزا ماڻي وٺن پوءِ سگهوئي (حال جي حقيقت) ڄاڻيندا (٦٦). نه ڏٺائون ڇا ته اسان (مڪي جي) حرم کي امن جي جاءِ ڪئي؟ حالانڪ سندس آس پاس کان ماڻهو امالڪ کڄي ويندا آهن، پوءِ ڇو ڪوڙ (باطل) کي مڃيندا آهن ۽ الله ماڻهو امالڪ کڄي ويندا آهن، پوءِ ڇو ڪوڙ (باطل) کي مڃيندا آهن ۽ الله ڪير آهي, جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاه ٺاهي يا جڏهن وٽس حق آيو, تڏهن ڪير آهي, جيڪو الله تي ڪوڙو ٺاه ٺاهي يا جڏهن وٽس حق آيو, تڏهن ان کي ڪوڙو ڄاڻي؟ ڪافرن جي جاءِ دوزخ ۾ نه آهي ڇا؟ (٦٨). ۽ جن اسان (جي واٽ) ۾ ڪوشش ڪئي، تن کي ضرور پنهنجون واٽون جي اسان (جي واٽ) ۾ ڪوشش ڪئي، تن کي ضرور پنهنجون واٽون ڏيکارينداسون ۽ بيشڪ الله ڀلارن سان گڏ آهي (٦٦).

## سورة روم مکيي آهي ۽ هن ۾ سٺ آيتون ۽ ڇه رکوع آهن.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المر (١). رومي هيڻا ٿيا (٢). ويجهي ملڪ ۾ ۽ آهي پنهنجي هيڻي ٿيڻ کان پوءِ سگهوئي غالب ٿيندا (٣). ٿورن ورهين ۾ الله جي ئي (هٿ ۾) حڪومت اڳي توڙي پوءِ آهي ۽ انهيءَ ڏينهن مؤمن خوش ٿيندا (٣). الله جي مدد سان (الله) جنهن کي گهري تنهن کي سوڀ ڏيندو آهي ۽ اهوئي غالب مهربان آهي (٥).

وَعُدَالِلَّهِ لَا يُغِلِفُ اللَّهُ وَعُدَاهُ وَالْكِرِيِّ، آكُثُرَ السَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَا ۗ وَهُمْ عَنِ الْإِخِرَةِ هُمُوغِفِلُونَ ۞ أَوَلَهُ يَتَفَكُّو وَإِفَّ أَنفُسِهُمْ مَّاخَلَقَ اللَّهُ السَّهٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ اللَّهِ بِالْحَنِّي وَٱجَلِ مُّسَمَّى ۗ وَ اِتَّ كَيْثِرًامِّنَ التَّاسِ بِلِقَانِيُ رَبِّهُ لِكُفْرُونَ ۞ أَوَلَهُ يَسِبُرُوْا ۪ڣٳ۬ڵٳۯۻؚۏؘؽڹ۫ڟ۠ۯۊٳڲڣػٵؽؘٵۊؾؘڎ۠ٳڷڹ؈ٛ؈۬ۊؘ<u>ڹڸۿ</u>۪ؖڿۛ؇ كَانْدِ ٱلشَّكَّ مِنْهُمْ وَقُوَّةً وَّانَارُواالْأَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ ٱكْثَرَ مِمَّاعَبُووْهَاوَجَاءَنَهُو رُسُلُهُو بِالْبِيِّنَةِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمُهُمُ وَلِكِنَ كَانُوْاَأَنْفُنَّاهُمُ يَظُلِمُونَ أَنْدَ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ ٱسَآءُ واالسُّوۡآي آنَ كَنَّ بُوابِالنِتِ اللهِ وَكَانُوْابِهَايَسُتَهَٰزِءُوْنَ ۖ ٱللهُ مَنْ وَالْخَلْقُ تُتَوَيْعِمْكُ لا نُقِرِ إِلَيْهِ نُرْجَعُوْنَ@وَ بَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَهُ يَكُنُ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَا بِهِمُ شُفَعُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا بِهِمُ كَفِرِينَ ﴿ وَتَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ بَوْمَ بِإِنَّيْتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ امَنُوْ اوَعَمِلُوا الصّلِحٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

الله انجام كيو آهي. الله پنهنجو انجام نه قيرائيندو, پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (٦). ظاهر دنيا جي حياتيءَ جون (رٿون) ڄاڻندا آهن ۽ اُهي آخرت كان بي خبر آهن (٧). پنهنجين دلين ۾ نہ سوچيائون ڇا؟ تہ اللہ آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي انهن جي وچ ۾ آهي، تنهن کي پوريءَ رٿ ۽ مقرر مدت کان سواءِ نہ بٹایو آهي ۽ بیشڪ ماڻهن مان گھٹا پنهنجي پالٹهار جي ملڻ کان منڪر آهن (٨). ملڪ ۾ نہ گھميا آهن ڇا, جو نھارين تہ جيڪي کانئن اڳ هئا تن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي؟ جي کانئن وڌيڪ سگھ وارا هئا ۽ زمين کيڙيائون ۽ اها جيڪي پاڻ آباد ڪيائون, تنهن کان وڌيڪ اُها اُنهن آباد ڪئي ۽ سندن پيغمبر وٽن معجزن سان ايا, پوءِ الله جو شان اهڙو نہ هو جو مٿن ظلم ڪري پر پاڻ تي پاڻ ظلمر ڪيائون ٿي (٩). وري جن بڇڙائي ڪئي, تن جي پڇاڙي بڇڙي ٿي, هن ڪري جو الله جي آيتن کي ڪوڙ پانڀائون ۽ مٿن ٺٺوليون ڪندا هئا (١٠). الله خلق كي نئين سر بڻائي ٿو, وري ان كي ٻيهر بڻائيندو, وري ذَّانهس اوهين موتائبؤ (١١). ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي تنهن ڏينهن گنهگار نااُميد ٿيندا (١٢). ۽ (الله سان مقرر ڪيلن) سندن شريڪن مان ڪوبہ انهن کي سفارش ڪرڻ وارو نہ ٿيندو ۽ پنهنجن (ٺهرايلن) شريكن جا منكر ٿيندا (١٣). ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي، تنهن ڏينهن (ماڻهو) ڌارو ڌار ٿيندا (١۴). يوءِ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا سي باغن ۾ خوش ڪبا (١٥).

وَآمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَنَّ بُوا بِالْلِتِنَا وَلِقَا فِي الْأَخِرَةِ فَاوُلِّكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿فَسُبُحْنَ اللهِ حِيْنَ تُسُون وَحِينَ تُصِبحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيبًا وَّحِيْنَ ثُنْظِهِرُ وَنَ ۞ بُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمِيَّتِ وَيُخْرِجُ الْمُيَتَّ مِنَ الْحَيِّ وَيُخِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا وكذالكَ تُخْرَجُونَ فَوَمِنُ الْيَهِ آنُ خَلَقَكُمْ مِينَ تُرَابِ ثُمَّ إِذَ النَّهُ مُبَتُرُ تَنْتَثِيرُ وَنَ®وَمِنُ الْبِهَ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِينَ انْفُسِكُمْ أَزُواجًا لِلسَّكُنُوْ ٓ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّودَّةً وَّرَحْمَةً ﴿إِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ تِيتَفَكُّرُونَ ١٠ وَمِنُ الْبِيهِ خَلْقُ السَّلْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُر وَٱلْوَائِكُوْ اللَّهِ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ وَمِنَ الْبِهِ مَنَامُكُوْ بِاللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاَّوُ كُوْمِينَ فَضُلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذلك كلابات لِقَوْمُ تَيْسُمَعُون ﴿ وَمِنَ البَتِهِ يُرِنَكُمُ الْبَرِهِ الْبَرْدُ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَوْفَيُ فِي بِهِ الْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا أِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتِ لِتَّقُوْمِ لِيَعُقِلُونَ ۞

۽ جن ڪفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ۽ قيامت جي ملڻ کي ڪوڙ ڄاتو سي عذاب ۾ حاضر ڪيل هوندا (١٦). پوءِ جنهن مهل سانجهي ڪريو ۽ جنهن مهل صبح كريو، تنهن مهل الله جي پاكائي بيان كيو (١٧). ۽ آسمانن ۽ زمين ۾ ان جي ساراه آهي ۽ پوئين پهر ۽ جنهن مهل منجهند كريو (تنهن مهل بر پاكائي بيان كريو) (١٨). مئي مان جيئرو كيندو آهي ۽ جيئري مان مئو ڪڍندو آهي ۽ زمين کي ان جي مرڻ کان پوءِ جياريندو آهي ۽ اهڙيءَ طرح (اوهين قبرن مان) ڪڍبؤ (١٩). ۽ سندس نشانين مان هيءُ آهي جو اوهان کي مٽيءَ مان بڻايـائيـن، وري انهيءَ مهل اوهين ماڻهو ٿي گهمو ڦرو ٿا (٢٠). ۽ سندس نشانين مان هيءُ آهي جو اوهان جي جنس مان اوهان لاءِ زالون پيدا ڪيائين تر انهن سان آرامر وٺو ۽ اوهان جي وچ ۾ پيار ۽ ٻاجھ پيدا ڪيائين, بيشڪ هن ۾ انهيءَ قوم لاءِ نشانيون آهن, جيڪي ڌيان رکندا آهن (٢١). ۽ آسمانن ۽ زمين جو بڻائڻ ۽ اوهان جي ٻولين ۽ رنگن جو قسمين قسمين هجڻ سندس نشانين مان اهي. بيشڪ اُن ۾ ڄاڻيندڙن لاءِ نشانيون آهن (٢٢). ۽ اوهان جو رات ۽ ڏينهن ۾ سمهڻ ۽ اوهان جو سندس فضل مان روزي طلب ڪرڻ سندس نشانين مان آهي, بيشڪ هن ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن, جيڪي (ڪن لائي) ڊيڄارڻ ۽ اُميد رکڻ لاءِ وڄ ڏيکاريندو آهي ۽ آسمان کان پاڻي وسائيندو آهي, پوءِ اُن سان زمين کي اُن جي مرڻ کانپوءِ جياريندو آهي, بيشڪ هن ۾ انهيءَ قوم لاءِ نشانيون آهن, جيڪي سمجھ رکندا آهن (٢۴).

وَمِنَ البَيِّهَ أَنْ نَفُوْمُ السَّهَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهُ نُعْرِاذَ ادْعَاكُهُ دَعُوةً تُصِّنَ الْأَرْضِ إِذَ ٱلْنُتُونَخُرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّلْخُوتِ وَالْإِرْضِ كُلُّ لَهُ قَنِتُونَ ©وَهُو الَّذِي يَهُدُ وَٰۤا الْحَكُقُ نُحَرِيعِيدُ لَا وَهُواَهُونَ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْرَعْلَى فِي السَّهُوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعِكَيْمُ ﴿ صَارَبَ لَكُهُ ۗ مَّثَكُّلُومِ نَ أَنْفُسِكُو لِهُلُ لَكُومِ نِي مَّا مَلَكُتُ أَيْمَا نُكُورُ صِّنُ شُرِكاءً فِي مَارِينَ قَنَاكُمُ فَأَنْتُمُ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيْفَتِكُهُ أَنْفُسَكُمُ كَنْ إِلَّكَ نُفَصِّلُ الْإِيتِ لِقَوْمِ لِيَعْقِدُونَ ۞ بَلِ اثَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْهُوَ أَوْهُ وَإِنَّا يُوعِلُو فَمَنَ يَّهُ دِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَالَهُ وُمِنَّ نَصِّرِيْنَ ﴿ فَأَقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطُرَتَ اللهِ الَّتِيُّ فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ۖ لَا تَبُدِبُلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَٰ لِكَ الدِّينُ الْقَيِيُّهُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ لَايَعُلَمُوْنَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقَوُهُ وَأَقِيْمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شَمِنَ الَّذِيْنِ فَرَّقَوْا دِيْنَهُمُ وَكَانُو الشِيعًا كُل حِزبِ بِمَالَكَ يُهِمُ فَرِحُون ٠

۽ سندس حڪم سان آسمان ۽ زمين جو بيهڻ سنديس نشانين مان اهي. وري جنهن مهل اوهان کي زمين مان هڪئي ڀيري سڏيو ويندو، اتنهن مهل) جهٽ پٽ اوهين نڪرندؤ (٢٥). ۽ جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو سندس آهي، سڀئي سندس فرمانبردار آهن (٢٦). ۽ اُهو ئي آهي، جيڪو خلق کي نئين سر بڻائيندو آهي، وري ان کي ورائي بڻائيندو ۽ اهو مٿس بلڪل سُهنجو آهي ۽ آسمانن ۽ زمين ۾ سندس ئي صفت تمام مٿاهين آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (٢٧). (الله) اوهان لاءِ اوهان جي حال جو هڪ مثال بيان ڪيو آهي, (ته) اوهان جا هٿ جن (ٻانهن) جا مالڪ ٿيا آهن, سي جيڪي (مال) اوهان کي ڏنو سون تنهن ۾ اوهان جا ڪي ڀائيوار آهن ڇا؟ جو اُهي ۽ اوهين اُن (مال) ۾ برابر (حصي وارا) هجو (۽ اوهين) اُنهن جي (ڀائيواريءَ جي دعويٰ) کان اهڙيءَ طرح ڊڄندا آهيو, جهڙي طرح اوهان کي پاڻ جهڙن (جي ڀائيواريءَ) کان ڀؤ آهي, اهڙيطرح انهيءَ قـومر لاءِ نشانيـون كـولي بيان كندا آهيون, جيكي سمجه ركنداً آهن (٢٨). بلكل ظالم أن جاتائيءَ سان پنهنجن سدن جا تابِعدار ٿيا آهن, پوءِ جنهن کي الله گمراه ڪيو, تنهن کي ڪير هدايت ڪندو؟ ۽ انهن لاءِ كو مددگار كونهي (٢٩). پوءِ (اي پيغمبر!) پنهنجي منهن كي دين لاءِ هڪ طرفو ڪري بيهآر, الله جي دين جي (پيروي ڪر) جنهن تي ماڻهن کي پيدا ڪيائين, الله جي خلقڻ کي ڪا مٽ سٽ نہ آهي, اهو ئي سڌو دين آهي پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻيندا آهن (٣٠). ڏانهنس موٽندڙ ٿي (عبادت ڪريو) ۽ کانئس ڊڄو ۽ نماز پڙهندا رهو ۽ مشرڪن مان نہ ٿيو (٣١). انهن مان نہ ٿيو جن پنهنجي دين کي ڌارو ڌار ڪيو ۽ ٽوليون ٽوليون ٿي ويا, سڀڪا ٽولي اُنهي تي خوش آهي, جيڪي وٽس اهي (٣٢) .

وَإِذَامَسَ النَّاسَ ضُرُّدَعُوارَبُّهُوُمُّنِيْبِينَ إِلَيْهِ نُحْرِّ إِذَا ٱۮٵڡۜٙۿۄ۫ڡؚڹؙ؋ؙۯڂؠڐٞٳۮٵۏٙڔؽڽٛڡٞؠٚٞؠؙؙٛؠڔٙؾؚٚٛٛ؋ؽؿ۫ڔڴۅ۫ؽ۞ٝڸؽڬڡ۫ٚۯ۠ۅٵ بِمَا اتِينُهُمُّ فَتُمَتَّعُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْمُ انْزِلْنَا عَلِيْهِمُ سُلَطْنًا فَهُوبِيَّكُكُّمُ بِمَا كَانْوُابِ يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَّالَةَ فَنَاالنَّاسَ رَحُهُ فَرَحُوا بِهَا وَإِنْ نَصِّبُهُمُ سِينَاءُ بِمَافَدٌ مَتُ أَيْنِيْهُمُ إِذَاهُ وَنَفِيْطُونَ ﴿ ٱوَلَوْرُواْلَ الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَبَقْدُرُ وَإِنَّ فِي ذلك لابنت لِقُومِ تُؤْمِنُونَ ®فَانِ ذَاالْفُورُ لَي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّيبِيلِ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُ وَنَ وَجُهُ اللهِ وَاوُلِلِكَ هُمُوالْمُفُلِحُونَ ©ومَثَّالتَّكِثُمُومِّنَ إِبَّالِيَرُبُواْ فَي آمُوالِ النَّاسِ فَلَا يَرِبُو اعِنْكَ اللَّهِ وَمَا النَّبُ تُومِنُ زَكُوةٍ عُرِيدُونَ وَجُهَ اللهِ فَأُولِينَكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الَّذِي خَلَقَاكُونُ وَرَقَاكُونُونُو يُبِيثُكُونُو يُحِينِكُونُ وَيُحِينِكُونُ مَنَ شُرِكَا إِكْمُومِنَ يَفْعُلُ مِنْ ذَالِكُومِنْ شَيْءٌ مُنْجَانَهُ وَتَعْلَى عَيَّا يُشْرِكُونَ عَظَمَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِيِمَا كَسَبَتُ اَبْدِي التَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوُ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ<sup>®</sup>

۽ جڏهن ماڻهن کي ڪا تڪليف پهچندي آهي، (تڏهن) پنهنجي پالڻهار ڏانهن متوجہ ٿي کيس سڏيندا آهن, وري جڏهن اهو پاڻ وٽان کين ٻاجھ چكائيندو آهي، (تڏهن) انهيءَ ئي مهل منجهائن كا ٽولي پنهنجي پالڻهار سان (هن لاءِ) شريڪ بڻائيندي آهي (٣٣). تہ جيڪي کين ڏنو سون تنهن جي بي شڪري ڪن, پوءِ مزا ماڻي وٺو, پوءِ سگهوئي (حال حقيقت) -ڄاڻندؤ (٣۴). مٿن ڪا سند لاٿي سون ڇا؟ جو اُنهيءَ (شيءِ) جي (سچائي) بابت ڳالهائي ٿي، جنهن شيءِ کي الله سان شريڪ ڪندا آهن (٣٥). ۽ جڏهن ماڻهن کي ٻاجھ چکائيندا آهيون (تڏهن) ان سان سرها ٿيندا آهن ۽ جيڪڏهن انهيءَ سببان جو سندس هٿن (مدايون) اڳي موكليون كين كو ذك پهچندو آهي ته انهيءَ ئي مهل نا اميد ٿيندا آهن (٣٦). نہ ڏٺو اٿن ڇا؟ تہ اللہ جنھن لاءِ گھرندو آهي, تنھن جي روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ اجنهن لاءِ گهرندو آهي، تنهن جي) گهٽ ڪندو آهي. بيشڪ هن ۾ مڃيندڙ قوم لاءِ نشانيون آهن (٣٧). تنهن ڪري مائٽيءَ واري ۽ مسڪين ۽ مسافر کي, سندس حق ڏي اهو اُنهن لاءِ ڀلو آهي، جيڪي الله جو راضپو گهرندا آهن ۽ اِهي ئي ڇوٽڪاري وارا آهن (٣٨). ۽ وياج مان جيڪي ڏنو هجيوَ تہ ماڻهن جي مال ۾ وڌي سو الله وٽ نہ وڌندو ۽ الله جو راضپو گهرندڙ ٿي زڪواة مان جيڪي ڏنو هجيوَ. پوءِ اِهي ئي (پنهنجي مال کي الله وٽ) ٻيڻو ڪندڙ آهن (٣٩). الله اُهو آهي جنهن اوهان کي بڻايو, وري اوهان کي روزي ڏنائين وري اوهان کي ماريندو<sup>°</sup>. وري اوهان کي جياريندو. اوهان جي (ٺهرايل) شريڪن مان ڪو اهڙو آهي ڇا, جو اهڙن ڪمن مان ڪجھ ڪري (سگهي)؟ الله پاڪ آهي ۽ ان کان تمام مٿاهون آهي, جنهن کي (ساڻس) شريڪ ُٺهرائيندا آهن (٣٠). ماڻهن جي هٿن جي ڪئي سببان بَر ۽ بحر ۾ فساد هن لاءِ پڌرو ٿيو آهي تر, جيڪي (مدا ڪمر) ڪيائون تنهن جي ڪجھ (سزا) کين چکائي تہ مُنَ اُهي موٽن (۴۱).

قُلُ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيفَ كَانَ عَافِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ ٱكْثَرُهُمُ مُّشُرِكِينَ ﴿ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقِيَّةِ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَا ثِنَ يَوْمُ لِلْ مَرَدِّ لَهُ مِنَ اللهِ يَوْمَهِ نِ تَصَّدُّ عُونَ ٣ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرْ لَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِاَنْفُسِ هِمْ يَمْهَدُونَ شُلِيَجْزِي الَّذِيْنَ الْمَنْوُ اوَعَمِلُوا الصّلِحْتِ مِن فَضُلِهُ إِنَّهُ لَا يُعِبُّ الكَلْفِرِينَ@وَمِنَ الْبَتِهُ آن يُرُسِلَ الرِّيحَ مُكِنَّرُتِ وَلِيُنِي يَقَكُومِن رَّحَمَتِهِ وَلِتَجُويَ الْفُلُكُ بِأَمْرِ ﴿ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُ وُنَ⊙وَ لَقَدُ أَرْسُلُنَامِنُ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ فَوْمِهِمُ فَجَاءُوُهُمُ بِالْبِيِّنْتِ فَانْتُقَمِّنَامِنَ الَّذِيْنَ ٱجْرَمُوا ۚ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَانَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ اللهُ الذِي يُرْسِلُ الرِّالِيح فَتُتِنْ رُسَحًا بًا فَيَبِسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَقًافَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِللِهِ ۚ فَإِذَ ٱلصَابَ بِهِ مَنُ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ [ذا هُوُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَ إِنْ كَانُوامِنُ قَبُلِ آنُ سُّنَرُّ لَ عَلَيْهِمُ مِينُ قَبُلِهِ لَمُبُلِسِيْنَ ﴿ كَانُوامِنُ فَاللَّهِ لَمُبُلِسِيْنَ ﴿

/AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYA

چؤ تہ ملڪ ۾ گهمو، پوءِ ڏسو تہ جيڪي اڳ هئا تن جي پڇاڙي ڪيئن تي؟ منجهانتُن گهڻا مشرك هئا (٤٢). پوءِ پنهنجي منهن كي ان ڏينهن جي اچڻ کان اڳ سڌي دين لاءِ بيهار! جو الله وٽان اُن (ڏينهن) کي رد قيتُو نه آهي، أن ڏينهن (ماڻهو) الڳ الڳ قيندا (٣٣). جيڪو ڪافر قيو تنهن تي سندس ڪفر آهي ۽ جن چڱا ڪم ڪيا سي پاڻ لاءِ هنڌ وڇائين تَـا (۴۴). ته جن ايمان أُندو ۽ چڱا عمل ڪيا تن کي (الله) پنهنجي فضل سان بدلو ڏئي, بيشڪ اُهو ڪافرن کي دوست نہ رُکندو آهي (۴٥). ۽ سندس نشانين مان هيءُ آهي ته خوشخبري ڏيندڙ هيرون گُهلائيندو آهي ۽ ته اوهان کي پنهنجي ڪجھ ٻاجھ چکائي ۽ ته سندس حڪم سان ٻيڙيون ترن ۽ ته سندس فضل مان (روزي) طلب ڪريو ۽ ته مَنَ اوهين شڪرانو ڪريو (٤٦). ۽ بيشڪ تو کان اڳ گهڻن پيغمبرن کي سندس قوم ڏانهن موڪليو سون, پوءِ وٽن معجزن سان آيا, پوءِ جن نافرماني ڪئي, تن کان بدلو ورتو سون ۽ مؤمنن کي سوڀـارو ڪرڻ اسـان تي حق آهـي (۴۷). الله اُهـو آهي جيڪو وائن کي موڪليندو آهي، پوءِ (اُهي) ڪڪر کي کڻنديون آهن، پو جيئن (الله) گهرندو آهي، تيئن آسمان ۾ اُن (ڪُڪر) کي کنڊائيندو آهي, پوءِ اُن کي تَھ تَھ ڪندو آهي, پوءِ (تون) ڦڙين کي ڏسندو آهين, جو اُن (ڪڪر) جي وچ مان نڪرنديون آهن, پوءِ جڏهن پنهنجن ٻانهن مان جنهن تي وڻندو اٿس, تنهن تي اُهو (مينهن) پهچائيندو آهي, (تُذَهن) اُنهيءَ ئي مهل اُهي خوش ٿيندا آهن (۴۸). ۽ جيتوڻيڪ اڳ اُن (مينهن) جي مٿن وسائجڻ کان اڳيئي نااُميد ٿيندڙ هئا (۴۹).

فَانْظُرُ إِلَّى الْإِرْدَحُمَتِ اللَّهِ كَيْفُ يُحِي الْأَرْضَ بَعْلَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰ لِكَ لَمُعْ إِلَّهُ وَيْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيًّ قَدِيْرٌ ﴿ وَلَإِنْ ٱرسُلْنَارِعُافَرَاوُهُ مُصَفَّرًا لَظُنُّوا مِنَ بَعْدِهٖ يَكُفْرُونَ فَوَانَّكَ لَاتُسْمِعُ الْمُوْتَىٰ وَلَانْشُمِعُ الصَّحَّ اللَّاعَاءُ إِذَا وَلَوْامُدُيرِيْنَ® وَمَّاانَتُ بِهِدِالْعُنْيِ عَنْ صَلَّاتِهِمْ إِنْ تُسْبِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِإِيانِنَا فَهُوْمُ مُسْلِمُونَ أَلَاهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ نَتْ جَعَلَ مِنَ بَعَدِ ضَعُفِ قُوَّةً نُتْ جَعَلَ مِنَ بَعَدِ قُوَّةً ضْعَفًا وَّشَيْبَةً "يَخْلُقُ مَا يَنْنَا أَخْ وَهُو الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، وَيَوْمُ نَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ هُمَالِبُنُوْ اغْيُرِسَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُوْايْؤُفَكُونَ@وَقَالَ النَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِـلْمَ وَ الْإِيْمَانَ لَقَدُ لِبُثُتُورُ فِي كِتْنِ اللهِ إلى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلِكِ<sup>ن</sup>َكُوْ كُنْتُوْلِ تَعْلَمُوْنَ®فَيُومَهِنِ لَايَنْفَعُ الَّذِيْنَ ظَلَبُوا مَعُذِرَتُهُ حُورَ لَهُ مُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَيْنَالِلتَّاسِ فِي هٰذَاالْقُرُالِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلِينَ جِئْتَهُمُ بِالِيَةٍ لَيَقُولَتَ الَّذِينَ كُفَرُو ٓ إِنَّ اَنْتُو إِلَّا مُبْطِلُونَ ۞

پوءِ الله جي ٻاجھ جي نشانين ڏانهن نهار تر ڪهڙيءَ طرح زمين کي سندس مرَنُ كانپوءِ جياري ٿو. بيشڪ اُهو (الله) مئن کي ضرور جيارڻ وارو آهي ۽ اُهو (الله) سڀڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٥٠). ۽ جيڪڏهن ڪو واءُ (جو جهولو) گُهلايون (جو ان کي سڪائي ڇڏي) پوءِ اُن (پوک) کي هيڊو ٿيندو ڏسن تہ ان کان پوءِ بي شڪري ڪرڻ لڳندا آهن (٥١). پوءِ (اي پيغمبر!) تون سڏ نڪي مئن کي ٻڌائي سگهندين ۽ نڪي ٻوڙن کي ٻڌائي سگهندين، جڏهن تر اُهي پٺي ڏيئي منهن ڦيرائين (٥٢). ۽ نڪي تون انڌن کي سندن گمراهيءَ کان (روڪي) سڌو رستو ڏيکاريندڙ آهين. تون تہ رڳو اُنھن کي ٻـــَـائي سگھندين جن اسان جي آيتن تي ايمان آندو آھي, پوءِ اُھي مسلمان بر آهن (٥٣). الله اهو آهي, جنهن اوهان کي (پهرين) ڪمزور (شيءِ) مان خلقيو آهي, وري هيڻائيءَ کان پوءِ (اوهان ۾) سگھ پيدا ڪيائين, وري سگھ کُان پوءِ (اوهانَ کي) هيڻائي ۽ ٻدائي ڏنائين. جو گهرندو آهي, سو خلقيندو آهي ۽ اهو ڄاڻندڙ وس وارو آهي (٩٤). ۽ جنهن ذينهن قيامت قائم تيندي (تنهن ڏينهن) گنهگار قسم کُتندا ته (دنيا ۾) هڪ گهڙيءَ کان سواءِ (وڌيڪ) نہ رهيا هئا (سون)\_ اهڙيءَ طرح (رستي کان) ڦيرايا ويندا هئا (٥٥). ۽ جن کي علم ۽ ايمان ڏنو ويو آهي, سي کين چوندا تہ الله جي ڪتاب ۾ لکيئي موافق جيئري ٿي اُٿڻ جي ڏينهن توڻي (دنيا ۾) رهيا آهيو, پوءِ هيءُ جيئري ٿي اٿڻ جو ڏينهن آهي, پر اوهين نہ ڄاڻندا هيؤ (٥٦). پوءِ اُن ڏينهن ظالمن کي سندن عذر ڪرڻ فائدو نہ ڏيندو ۽ نڪي انهن کان توبھ طلب ڪبي (٥٧). ۽ بيشڪ ماڻهن لاءِ هن قرآن ۾ هر طرح جا مثال بيان ڪياسون. ۽ جيڪڏهن وٽن ڪا نشاني (تون) آڻين ته ڪافر ضرور چوندا ته اوهين رڳو ڪوڙا آهيو (٥٨).

كَنْ إِلَكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ @فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَلا يَبْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ ٥ ١ حِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ 🔾 الَّةِنَّ تِلْكَ النِّكُ الْكِتْبِ الْحِيكِيْوِ هُدًّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِبُنَ ثُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالُوةَ وَنُؤَنُّونَ الزَّكُوةَ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ يُوْقِنُونَ ۗ اُولَلِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمُ وَاُولِلِكِهُمُ الْمُفْلِحُ: © وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَيْثُتُرِي لَهُوَ الْحَرِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ الله بِغَيْرِعِلُو<sup>ِ </sup> وَيَتِّخِنَ هَا هُزُوا الْوَلَبِكَ لَهُوْعَذَاكِ مُّهِيُنَ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ إِلِيُّنَا وَلَّي مُسْتَكُيرًا كَأَنُ لَّمْ يَسْبَعُهَا كَأَنَّ فِيُّ أَذْنَيُهِ وَفُرًا فَبَشِّرُهُ بِعَنَابِ إَلِيْمِ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَعِلُوا الصِّلِحٰتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيْمِ صَٰظِدِيْنَ فِيهَا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا ﴿ وَهُوَ الْعَزِيْزَالْحَكِيْدُ ۞ خَلَقَ السَّمَا وَتِ بِغَيْرِعَمَدِ نَزُونُهَا وَٱلْفَي فِي الْرَصِ رَوَاسِي آنُ تَمِينُ رِبِكُوْ وَيَتَّى فِيهَامِنُ كُلِّ دَاتِبَةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْجٍ ©



#### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

المر (١). هي آيتون حڪمت واري ڪتاب جون آهن (٢). (جو) هدايت ۽ ٻاجھ اُنهن ڀلارن لاءِ آهي (٣). جيڪي نماز پڙهندا آهن ۽ زڪواة ڏيندا آهن ۽ اُهي آخرت جو ويساه (بر) رکندا آهن (۴). اهي پنهنجي پالڻهار جي سڌي رستي تي آهن ۽ اهي ئي ڇوٽڪاري وارا آهن (٥). ۽ ماڻهن مان ڪو (اهڙو) آهي جو بيهوديءَ ڳالھ کي ڳنهندو آهي تر (ماڻهن کي) اڻڄاڻائيءَ سان الله جي واٽ کان ڀُلائي ۽ اُن (واٽ) کي ُٺٺولي ڪري ُوٺي, اِنهن لاءِ ئي خواريءَ وارو عـذاب آهي (٦). ۽ جڏهن اسان جون آيتون کيس پڙهي ٻڌائبيون آهن، (تڏهن) هٺيلو ٿي مُنهن ڦيرائيندو آهي، ڄڻڪ اُنهن کي ٻڌو ئي نہ هوائين، ڄڻڪ سندس ٻنهي ڪنن ۾ گهٻرائي آهي، تنهن ڪري کيس ڏکوئيندڙ عذاب جي خبر ڏي (٧). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ نعمت وارا باغ آهن (٨). منجهن سدائين رهڻ وارا آهن (اهو) الله جو پڪو انجام ڏنل آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (٩). آسمانن کي ري ٿنڀين بڻايائين, جو کين ڏسو ٿا. ۽ زمين ۾ جبل وڌائين تہ متان اوهان کي ڌوڏي ۽ منجهس هر جنس جا جانور پکيڙيائين ۽ آسمان کان ياڻي وسايوسون, پوءِ منجهس سٺا هر جنس جا اوپڙ جماياسون (١٠).

هانَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنُ دُوْنِهِ مِلَ الظُّلِمُونَ فِي ضَلِل مُّبِينِ فَوَلَقَدُ النَّبُنَالُقُمْنَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُ بِللَّهِ وَمَنْ يَشُكُرُ فِأَنَّهَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فِأَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيْكُ ﴿وَإِذْ قَالَ لُقُمُنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لِبُنَى كَاثُنُّرُكُ مَالِيَّةً إِنَّ الشِّرُكِ لَظُلُمُ عَظِيُهُ ﴿ وَوَصِّينَا الْإِنْسَانَ بَوَالِدَيْهِ حَمَّلَتُهُ أَمُّهُ وَهُنَّاعَلَى وَهُنِ وَفِصلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشُّكْرُ لِي وَلِوَالِدَيْكُ التَّ الْمُصِيْرُ وَإِنْ جِهَلَ الْاَعْلَى آنُ تُشْرِكَ بِمُمَالَيْسَ لَكَ يه عِلْمٌ فَلَاتُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَامَعُرُوفًا وَّاتَّبِعُ سِبِيلَ مَنُ أَنَابِ إِلَى ۚ ثُنْةِ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنِبِّمُ كُمْ بِمَا كُفُتُمْ تَعُمَلُونَ@يلُنَيَ إِنَّهَ إِنَّهَ إِنَّهَ اللهُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَـرُدَ لِ فَتَكُنُ فِي صَغُرَةٍ أَوْفِي السَّمْوْتِ أَوْفِي الْأَرْضِ يَانِّتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيْفٌ خَبِيُرُ لِبُنَى ٓ أَقِيمِ الصَّالُوةَ وَأَمْرُ بِالْمُعُرُونِ وَانْهُ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْعَلِي مَآاصَابِكَ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّ لَكَ لِلنَّاسِ وَكُلَّ تَمُشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فُخْتَالِ فَخُوْرٍ ﴿

اها الله جي بڻاوت آهي، پوءِ مونکي ڏيکاريو تہ جيڪي اُن (الله) کان سـواءِ (بيا) آهن, تن ڇا بڻايو آهي؟ بلڪ طالم پڌريءَ ڀل ۾ آهن (١١). ۽ بيشڪ لقمان کي حڪمت ڏني سون (چيو سون) ته الله جو شڪر ڪر ۽ جيكو شكر كندو سو رڳو پنهنجي جيءَ (جي نفع) لاءِ شكر كندو ۽ جيكو بي شكري كندو ته بيشك الله بي پرواه ساراهيل آهي (١٢). ۽ (ياد ڪر) جڏهن لقمان پنهنجي پٽ کي چيو ۽ اُنهيءَ کيس سمجهايو ٿي تر اي منهنجا پٽڙا! الله سان (ڪنهن کي) شريڪ نہ ڪر, ڇو تہ شرڪ وڏي بي انصافي آهي (١٣). ۽ ماڻهوءَ کي سندس ماءُ پيءُ بابت حڪم ڪيوسون, جو ماڻس تڪليف جي مٿان تڪليف سهي کيس (پنهنجي پيٽ ۾) کنيو ۽ ٻن ورهين ۾ سندس (ٿج جو) ڇڏائڻ آهي (حڪم جو مطلب هي آهي) ته منهنجو ۽ پنهنجي ماءُ پيءُ جو شڪرانو ڪر (جو آخر) مون ڏانهن (ئي) موٽڻ آهي (١٤). ۽ جيڪڏهن (اُهي) مون سان (ڪنهن کي) شريڪ ڪرڻ لاءِ توکي مجبور ڪن, جنهن جي توکي ڪا ڄاڻپ نہ آهي تر سندن (انهيءَ چوڻ جي) فرمانبرداري نہ ڪر ۽ دنيا ۾ ساڻن چڱيءَ ريتُ سنگت ڪر ۽ جنهن مون ڏانهن موٽ ڪئي هجي, تنهن جي واٽ جي تابعداري ڪر, وري اوهان جو مون ڏانهن ورڻ آهي, پوءِ جيڪي ڪندا هيؤ, تنهن جي اوهان کي سڌ ڏيندس (١٥). (لقمان هيءُ به چيو ته) اي منهنجا پٽڙا! ڪا به (شيء) جيڪڏهن آهر جي داڻي جيتري آهي, پوءِ اُها ڪنهن پهڻ ۾ هجي يا آسمانن ۾ يا زمين ۾ (هجي) ته (به) الله ان کي آڻي حاضر كندو. ڇو ته الله باريك بين خبر ركندڙ آهي (١٦). اي منهنجا پٽڙا! نماز پڙه ۽ چڱي ڪم جو حڪم ڪر ۽ مدي (ڪم) کان منَع ڪر ۽ تو کي جيڪا تڪليف پهچي، تنهن تي صبر ڪر، ڇو ته اهي (ڪمر) همت وارن ڪمن مان آهن (١٧). ۽ ماڻهن لاءِ پنهنجو ڳل (يعني منھن) چٻو نہ ڪر ۽ زمين ۾ لاڏ سان نہ گھمر، ڇو تہ اللہ سيڪنھن هٺيلي وڏائيءَ ڪندڙ کي دوست نہ رکندو آهي (١٨).

وَاقْصِدُ فِي مَشِيكَ وَاغْضُصْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ ٱنْكُوالْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَبِيْرِ ﴿ اللَّهُ مَرَّوُ النَّ اللَّهُ سَخَّوَ لَكُوْتَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَٱسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَهُ ظَالِمِي لَا قَرَاطِنَةً وَمِنَ التَّاسِ مَنُ يُعَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِعِلُو وَلاهُدًى وَلاَكِتْبِ مُّنِيْرِ وَوَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ التَّبِعُواٰمَ اَنْزَلَ اللهُ قَالُوْا بِلْ نَثْبُعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ الْإَءَنَا أُولُوكَانَ الشَّيْطِنُ يَدُعُوهُمُ إِلَّ عَذَابِ السَّعِيْرِ عَلَيْهِ الْإِعَذَابِ السَّعِيْرِ وَمَرُنُ يُسُلِهُ وَجُهَةً إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُعْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُتْفَيٰ وَإِلَى اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۞ وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحُزُنُكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنِّبٌ مُهُم بِمَا عَمِلُوا اللهَ اللهَ عَلِيُونِنَاتِ الصُّدُورِ ثَنَمَتِّعُهُمْ قِلْيلًا نُتَّرَنَّ فَطُرُّهُمُ إِلَى عَذَابِ غِلْيُظِ ﴿ وَلَئِنَ سَأَلْتَهُ مُرَّمِّنُ خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ ڵؽڠؙۅٛڵؾٙٳٮڵڎ۠ڣؙڸٳڰؠۮؙڔؾڵۊؚڹڷٲڰ۫ڹٛڒۿؙٛٛٛٛٛۄؙڵٳۼػؠۅٛڽ<sup>©</sup>ڽڵۅ۪ڡٵ فِي السَّمْوٰتِ وَالْأِرْضِ إِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْجِمْيُكُ ﴿ وَلَوْ آنَّهَا ۗ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقُلامٌ وَّالْبَحُرُ يَمُتُّ هُ مِنْ بَعُدِهِ سَبُعَةُ ٱبْحُرِمَّانَفِدَ تُكَكِلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُحُكِيْمُ ﴿

۽ پنهنجي گهمڻ ۾ وچولي چال هل ۽ پنهنجو آواز ڍرو ڪر، ڇو تہ آوازن مان بڇڙو (آواز) گڏھ جي هينگ آهي (١٩). نہ ڏٺو اَٿوَ ڇا تہ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله اوهان کي تابعُ ڪري ڏنو آهي ۽ پنهنجون پڌريون ۽ ڳجهيون نعمتون اوهان تي ڀرپور ڪيائين؟ ۽ ماڻهن مان ڪي (اهڙا) آهن جو اَڻ ڄاڻائيءَ سان ۽ بنا هدايت ۽ روشن ڪتاب هجڻ کانسواءِ الله بابت جهڳڙو ڪندا آهن (۲۰). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ جيڪي الله نازل ڪيو, تنهن جي تابعداري ڪريو, اتڏهن چوندا آهن تر نر!) بلڪ اسان جنهن تي پنهنجا پيءُ ڏاڏا (هلندا) ڏٺا, تنهن جي تابعداري ڪنداسون, توڻيڪ شيطان دوزخ جي عذاب ڏانهن کين سڏي ٿو تہ بہ (ان جي پيروي ڪندا ڇا)؟ (٢١). ۽ جنھن پنھنجي مھاڙ الله ڏانھن ڪئي ۽ اُهو چڱن ڪمن ڪرڻ وارو آهي، تنهن بيشڪ مصبوط ڪڙي کي پڪڙيو ۽ (سڀني) ڪمن جي پڇاڙي الله ڏانهن آهي (٢٢). ۽ جيڪو كفر كري تنهن جو كفر توكي غمگين نہ كري, كين اسان ڏانهن ورڻو آهي, پوءِ جيڪو ڪيائون تنهن جي کين سُڌ ڏينداسون, ڇو تہ الله سينن وارو (ڳجھ) ڄاڻندڙ آهي (٢٣). (دنيا ۾) کين ٿورو (وقت) آسودو ڪريون ٿا, وري کين سخت عذاب ڏانهن ڇڪي نينداسون (٢٤). ۽ جيڪڏهن کانئن پڇندين تہ آسمان ۽ زمين کي ڪنهن بڻايو آهي؟ تہ ضرور چوندا ته الله. چؤ ته سڀ ساراه خاص الله کي جڳائي, بلڪ منجهانئن گهڻا نہ ڄاڻندا آهن (٢٥). جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو الله جو ئي آهي, بيشڪ الله ئي بي پرواھ ڏاڍو ساراهيل آهي (٢٦). ۽ جيڪي وڻ زمين ۾ آهن، سي جيكڏهن قلم ٿين ۽ سمند (جو پاڻي) اُن جي مس ٿئي ان کان يوءِ ست سمند (بيا بر) هجن ته الله (جي قدرت) جون ڳالهيون نه کٽنديون, ڇو ته الله غالب حڪمت وارو آهي (٢٧).

مَاخَلْقُكُهُ وَلِابَعْثُكُمُ إِلَّاكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرُ ٱلْمُوْزَآنَ اللهَ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَحْوَ الشُّهُ مَسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ يَعِبُرِي إِلَّى آجِلِ مُّسَمَّى وَالْقَمْرُ كُلُّ يَعِبُرِي إِلَّى آجِلِ مُّسَمَّى وَانَّ الله بِمَاتَعْمَلُوْنَ خِبِبُرُ ﴿ لِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَنُّ وَأَنَّ مَا بَدُعُوْنَ مِنْ دُونِدِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكِيدِيْرُ الْمُؤْتَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجُرِيُ فِي الْبَحْرِ بِنِعُمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ اليّهِ إِنَّ فِي اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ اليّهِ إِنَّ فِي ذلك لابتٍ لِكُلِّ صَبَّارِ سَنَكُوْرِ ﴿ وَإِذَا غَشِيهُمْ مَّوْجُ كَالظَّلِلِ دَعُوااللهَ مُغُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ هُ فَلَمَّا غَلَّمُ هُمْ إِلَى الْبَرِّرِ فَمِنْهُمْ أُمُّقْتَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْنِنَا إِلاكُلُّ خَتَارِكَفُورِ ١ لَيَا يَتُهَا النَّاسُ اتَّقَوُّ ارَبَّكُهُ وَاخْشَوْ ايُوْمًا لَا يَجْزِي وَالِكُ عَنْ وَلَكِهِ وَلامَوْلُودُ هُوجَازِعَنْ وَالِدِهِ شَيْعًا إِنَّ وَعُد اللهِ حَتُّ فَلَا تَغُرُّ لَكُوا لَحَيْوِةُ الدُّنْيَا "وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْرِةُ الدُّنْيَا" الْغَرُورُ ١٠ إِنَّ الله عِنْدَ لا عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنِزِّ لُ الْغَيْثُ وَ بَعُلَوْمَا فِي الْرَرْحَامِرُ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدَّا اللهِ وَمَاتَدُرِئُ نَفُنُ إِبَايِّ اَرْضِ تَكُو<sup>م</sup>ُ اِنَّ اللهَ عَلِيُو ْخَبِيُرُ<sup>®</sup>

اوهان (سڀني) جو خلقڻ ۽ اوهان جو وري جيارڻ رڳو هڪڙي ماڻهو (جي خلقڻ ۽ وري جيارڻ) جهڙو آهي, بيشڪ الله ٻـڌندڙ ڏسندڙ آهي (٢٨). نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ تہ الله رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪندو آهي ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪندو آهي، ۽ سج ۽ چنڊ کي نوايائين. سڀڪو مقرر مدت توڻي هلندو آهي ۽ (نہ ڏٺو اٿيئي ڇا) تہ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٢٩). اِهي (ڪمر) هن ڪري آهن ته الله ئي برحق آهي ۽ بيشڪ ان کان سواءِ جنهن (ٻئي) کي سڏيندا آهن سو ڪوڙ آهي ۽ بيشڪ الله ئي تمام مٿاهون وڏو آهي (٣٠). نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ ته, ٻيڙيون الله جي ئي فضل سان سمنڊ ۾ ترنديون آهن (هن لاءِ) تر (الله) اوهان کي پنهنجن نشانين مان ڏيکاري, بيشڪ هن ۾ سڀڪنهن وڏي صابر شاڪر لاءِ نشانيون آهن (٣١). ۽ جڏهن کين (درياءَ جي) لهر ڇانوَ ڪندڙ ككرن وانگر ويڙهيندي آهي (تڏهن) خاص الله كي نلو ڏانهس مهاڙ كري سڏيندا آهن، پوءِ جنهن مهل کين ڀر ڏانهن بچائي پهچائيندو آهي، (تنهن مهل) منجهانئن ڪي وچٿرا هوندا آهن ۽ سڀڪنهن دغاباز بي شڪر کان سواءِ ٻيو ڪوبه اسان جي آيتن جو انڪار نہ ڪندو آهي (٣٢). اي انسانؤ! پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو ۽ اُن ڏينهن کان (بہ) ڊڄو جنهن ۾ ڪو پيءُ پنهنجي پٽ جي پورائي نر ڪندو ۽ نر ڪو پٽ پنهنجي پيءُ جي ڪجھ ّبر پورائي ڪندڙ هوندو. بيشڪ الله جو وعدو سچو آهي، تنهن ڪري نڪي اوهان کي دنيا جي حياتي ٺڳي ۽ نڪي اوهان کي الله بابت ٺڳيندڙ (شيطان) ٺڳي (٣٣). بيشڪ قيامت جي خبر الله وٽ ئي آهي ۽ (اُهو ئي) مينهن وسائيندُو آهي ۽ جيڪي ڳهڻين ۾ آهي, سو (بہ) ڄاڻندو آهي ۽ ڪو ئي جيءُ نہ ڄاڻندو آهي ته (پاڻ) سڀاڻي ڇا ڪندو ۽ ڪوئي جيءُ نہ ڄاڻندو آهي ته (پاڻ) ڪهڙيءَ زمين تي مرندو, بيشڪ الله ڄاڻندڙ خبر رکندڙ آهي (٣٤).

# ١ چِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبْمِ الَةِ أَنْ نُولِيلُ الْكِتْبِ لَارَيْبِ فِيُهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَيْبَنَ أَامُ يَقُولُونَ افْتَرْبِهُ بَلْ هُوَالْحَقُّ مِنْ تَرْبِكَ لِتُنْذِرَقُوْمًا مَّآ آتُهُمُ مِّنُ تَذِيْرِمِّنُ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ۞ اَللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِّنَّةِ آتِيَامِهِ نُقَرَامُتَوَى عَلَى الْعَرَشِ مَا لَكُوْمِنْ دُونِهِ مِنْ وَإِلَّ وَلَاشَفِيْعِ ٱفَكَاتَتَنَكُّرُونَ۞يُدَبِّرُ الْأَمْرَمِنَ السَّهَآءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُحَّ يَعُرُجُ الَّيْهِ فِي يُومِ كَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَسَنَةِ مِّمَاتَعُكُّونَ ۞ ذُلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِبُوْ الَّذِي كَاحُسَنَ كُلُّ شَيْ خَلَقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ثَنَيْ تَمْ جَعَلَ نَسُكُهُ مِنُ سُلَلَةٍ مِنْ مَا أَءٍ مِّهِيْنِ أَنْ وَسَوْمُهُ وَنَفَخَ فِيُهِ مِنْ رُّوُحِهِ وَجَعَلَ لَكُوُّ السَّمْعَ وَالْكَبْصَارَوَالْأَفِْكَةَ ۚ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ۞وَقَالُوْآءَ إِذَاضَلَلْنَافِي الْأِرْضِ ءَاتَّا لَـفِيُ خَلْتِي جَدِيْدٍهْ بَلُ هُهُ بِلِقَآءِ رَبِّهِ مُكَفِرُونَ ٠٠

### سورة سجده مکي آهي ۽ هن ۾ تيه آيتون ۽ تي رکوع آهن.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

الم (١). (هن) كتاب جو لاهل, منجهس كو شك كونهي (جو) جهانن جي پالڻهار وٽان آهي (٢). چوندا آهن ڇا تہ ان (قرآن) کي پاڻ ناهيو اٿس؟ (نہ!) بلك أهو تنهنجي پالڻهار وٽان سچو (آيل) آهي (هن لاءِ) تہ اُنھيءَ قوم کي ڊيڄارين جن وٽ توکان اڳ ڪو ڊيڄارندڙ نہ آيو آھي تہ مَنَ اُهَى هدايت لُهن (٣). الله اُهو آهي جنهن آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي سندس وچ ۾ اهي, سو ڇهن ڏينهن ۾ بڻايو, وري عرش تي قائم ٿيو. ان کان سواءِ اوهان لاءِ نڪي ڪو سڄڻ ۽ نڪي ڪو پارت ڪندڙ اهي. پوءِ نصيحت نه ٿا وٺو ڇا؟ (۴). آسمان کان زمين ڏانهن هر ڪم جي رٿا ڪندو آهي, وري (اها تدبير) اُن ڏينهن ۾ ڏانهس مٿي ويندي آهي, جنهن ڏينهن جو اندازو هزار ورهيہ جيترو اُنهيءَ (ليکي) مان آهي, جو ڳڻيندا آهيو\* (٥). اها (سندس وصف) آهي, جو ڳجھ ۽ ظاهر جو ڄاڻندڙ غالب مهربان آهي (٦). جنهن جيڪا شيءِ پيدا ڪئي سا سيڪا چڱيءَ طرح بڻائي ۽ ماڻهن جي پيدائش کي گاري مان (نئون) شروع ڪيائين (٧). وري سندس اولاد حقير پاڻيءَ جي نچوڙ مان بڻايائين (٨). وري کيس سنئين لڱين ڪيائين ۽ منجهس پنهنجو روح ڦوڪيائين ۽ اوهان لاءِ ڪن ۽ اکيون ۽ دليون بڻايائين. اوهين ٿورو شڪر ڪندا آهيو (٩). ۽ چون ٿا تر جڏهن زمین م رکی ملی ویاسون (تذهن به) اسین وري نئین سر بنباسین چا؟ (نر!) بلڪ اُهي پنهنجي پالڻهار جي ملڻ کان منڪر آهن (١٠).

<sup>\*</sup> مطلب تہ دنيا ۾ تدبير الاهي ڪيئن لهي ٿي ۽ وري ڪيئن مٿي چڙهي ٿي؟ ان کي جيڪڏهن ماڻهو خيال ۾ آڻين تہ اهو عرصو هڪ هزار سال کان گهٽ معلوم نہ ٿيندو, پر الله تعاليٰ جي آڏو اهو سمورو انتظام هڪ ڏينهن ۾ پورو ٿئي ٿو! غرض تہ ماڻهن جا وهم الله جي قدرت ۽ طاقت کي پهچي نہ ٿا سگهن۔ والله اعلم (فتح الرحمٰن).

قُلْ بِيَوَفَّكُ مُ مَّلَكُ الْمُونِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُونُةٌ إِلَّى رَبِّكُو ؾؙۯۼٷؽ<sup>ؘ</sup>ٛٷڵۏؾڒؽٳۮؚؚٳڵؠٛۼڔۣڡؙۅ۫ؽٵڮٮٛۅٳڎٷڛٟؠؗؠۼڹۮڔۣۜؠۨؖۨؖؠؖ رَتَّبَا اَبْصَرُنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنَا نَعْمُلُ صَالِعًا إِنَّا مُوْقِبُونَ ﴿ وَيَ لَوْشِئْنَا لَابَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدُىهَا وَلَكِنَ حَتَّى الْقَوْلُ مِنِّي لَامْكَرَىَّ جَهَنَّهُ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ®فَذُوْقُوْ إِبِمَا نَسِيْتُولِقَاءَ يَوْمِكُوهُ لَا لَا تَانَسِيْنَكُوْ وَذُوْقُوا عَذَابَ الْخُلُدِ بَمَا كُنْتُوْتَعُمْلُوْنَ@ِتْمَايُؤُمِنْ بِالْتِنَاالَّذِينَ إِذَاذُكِّرُوْ إِبِهَاخَرُّوْا سُجَّدًاوَّسَبَّوُ الْحَمُدِرَبِّهِ وَوَهُولَابَيْتُكُبُرُونَ ۖ ثَاتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ بِينَ عُونَ رَبِّهُمْ خَوُفًا وَطَمَعًا وَمِهَّا رَبَىٰ قَاهُوْ مُنْفِقُونَ ®فَلاتَعْلَوْ نَفُسٌ مَّا الْخَفِي لَهُمُ مِينَ قُـُرِّ وَفُرِّ وَقُولَ الْمُ اَعُيْنِ جَزَاءً عِمَا كَانُوْا يَعُلُونَ ﴿ اَفَهُنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمُنُ كَانَ فَاسِقًا لَاسَيْتُونَ ١٠ كَاللَّذِينَ الْمَنْوُاوَعِلُواالصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنْتُ الْمَأْوِيُ نُزُلِا بِمَا كَانُوْ ايْعُلُوْنَ®وَ التّاالَّاذِينَ فَسَقُوْ ا فَمَا وَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا آرَادُ وَالنَّ يَغُرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُ وَإِنْهُا وَ قِيْلَ لَهُمُوذُوْقُواعَنَابَ التَّارِ الَّذِي كُنْتُمُوبِهُ تُكَذِّبُونَ ۞

(اي پيغمبر! کين) چؤ ته, جيڪو موت جو ملائڪ اوهان تي مقرر ڪيل اهي سو اوهان جو روح ڪڍندو، وري پنهنجي پالڻهار ڏانهن مُوٽائبؤ (١١). ۽ (انهيءَ مهل) جيڪڏهن ڏسين جنهن مهل گنهگار پنهنجي پالڻهار جي سامهون پنهنجا کنڌ اونڌا ڪندڙ هوندا (تہ عجب ڪرين)۔ (اهي گنهگار چوندا ته) اي اسان جا پالڻهار! ڏٺوسون ۽ ٻـڏو سون هاڻي اسان کي (دنيا ۾) موٽاءِ تہ چڱو ڪم ڪريون, بيشڪ اسين يقين ڪندڙ آهيون (١٢). ۽ جيڪڏهن گهرون ها تر سڀڪنهن شخص کي هدايت ڪريون ها پر مون وٽان (هي) حڪم ٺهرائجي چڪو آهي ته جنّن ۽ ماڻهن (انهن ئي) مڙني مان دوزخ ضرور ڀريندس (١٣). پوءِ هن ڏينهن جي ملڻ کي جو وساريو هيوً, تنهن سببان (عذاب) چكو, بيشك اسان (به) اوهان کي وسـاريـو ۽ جيڪي ڪندا هيؤ، تنهن سببان هميشگيءَ جو عذاب چکو (۱۴). اسان جي آيتن تي رڳو اُهي ايمان آڻيندا آهن جن کي انهن (آيتن) سان جڏهن نصيحت ڏبي آهي, تڏهن سجدو ڪندڙ ٿي ڪرندا آهن ۽ پنهنجي پالڻهار جي پاڪائي ساراه سان بيان ڪندا آهن ۽ اُهي وڏائي نہ كندا آهن (١٥). سندن پاسا سمهڻ جي هنڌ كان الڳ ٿي پنهنجي پالٽُهار کي خوف ۽ اميد سان سڏيندا آهن ۽ جيڪا کين روزي ڏني سون, تنهن مان خرچيندا آهن (١٦). پوءِ جيڪو اکين جو ٺار اُنهن لاَءِ لڪايو ويو آهي, سو ڪو جيءُ نہ ڄاڻندو آهي, اُهو بدلو هنن جيڪي ڪمايو هو تنهن سبب آهي (١٧). جيڪو مؤمن آهي سو بدڪار جي برابر آهي ڇا؟ (اُهي ٻئي ڪڏهن) برابر نہ ٿيندا (١٨). جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ بهشت (جا باغ) مهمانيءَ طور رهڻ جو هنڌ آهي، ان ڪري جو (چڱا) ڪم ڪندا رهيا (١٩). پر جن بڇڙائي ڪئي تن جي رهڻ جو هنڌ دوزخ آهي، جنهن مهل منجهانئس نڪرڻ جو ارادو ڪندا، (تنهن مهل) منجهس ورائي (پيا) وجهبا ۽ کين چئبو تہ ان باہ جو عذاب چکو جنهن کي اوهين كوڙو ڀائيندا هيؤ (٢٠).

وَكُنُذِيْ يُقَنَّهُمُ مِّنَ الْعَنَابِ الْأَدْنِي دُوْنَ الْعَنَابِ الْأَكْبَرِلَعَكَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِهِنَ ذُكِّرَ بَالِتِ رَبِّهِ ثُمَّ اعْرُضَ عَنْهَا أَنَّامِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ شَ وَلَقَدُ التَّيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنُّ فِي مِرْ يَةٍ مِّنُ لِقَالِم وَجَعَلُنهُ هُكَى لِبَنِي السُرَاءِيلَ شَوَ جَعَلْنَا مِنْهُمُ إِيهَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَالَتَاصَبُرُوا شُو كَانْوَا بِالْلِتِنَا يُوْقِنُونَ ﴿إِنَّ رَبِّكَ هُوَ يَفُصِلُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ الْقِيمَة فِيمَا كَانُوْ إِنْيُهِ يَغْتَلِفُوْنَ ﴿ أُولَوْ يَهُدِ لَهُوْ كَمْ أَهْلَكُنَامِنُ قَبْلِهِمْ مِن الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ الْقُرُونِ يَبْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمُ إِنَّ فِي دَٰ لِكَ لَا يُتِ أَفَلَا بَيْمُعُونَ ﴿ أَوَلَهُ بِيرُواْ آيَّا نَسُونَ ﴾ الْمُأْءَ إِلَى الْأِرْضِ الْجُزُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ انْعَامُهُمُ وَانْفُسُهُمْ أَفَكُرُ يُبُصِرُ وَنَ وَيَقُولُونَ مَتَى هٰنَاالْفَتُوُانُ كُنْتُوطِيقِينَ۞قُلْ يَوْمَالُفَيْهِ لَابَنْفَعُ الَّذِيْنَكُفُرُوْ إِيْمَانُهُمْ وَلَاهُمْ نِيْظُرُونَ ۞ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُ إِنَّهُمْ مُّنْتَظِرُونَ عَ

۽ کين وڏي عذاب کان سواءِ هلڪي سزا (دنيا ۾ به) ضرور چکائينداسون ته مَنَ اهي (سڌيءَ واٽ ڏانهن) ورن (٢١). ۽ ان کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي؟ جنهن کي سندس پالڻهار جي آيتن سان نصيحت ڏجي تر وري اُنهن كان منهن موڙي. بيشڪ اسين ڏوهارين كان بدلو وٺندڙ آهيون (٢٢). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنوسون, پوءِ تون ان (قرآن) جي ملڻ کان شڪ ۾ نہ تج ۽ اُن (موسيٰ) کي بني اسرائيلن لاءِ هدايت بڻايوسون (٢٣). ۽ منجهائن پيشوا ڪيا (هيا) سون جي اسان جي حڪم سان سڌو رستو ڏيکاريندا هئا، جڏهن جو (اُهي ڏکن تي) صبر ڪندا رهيا ۽ (اُهي) اسان جي آيتن تي يقين ركندا هوا (٢۴). بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي قيامت جي ڏينهن سندن وچ ۾ اُنهيءَ (ڳالھ) جو نبيرو ڪندو, جنهن بابت جهڳڙو كندا هوا (٢٥). (هن گِاله) كين هدايت نه كئي آهي ڇا؟ ته, كانئن اڳ ڪيترا ئي جُڳ ناس ڪياسون, جن جي گهرن ۾ (اهي) گهمندا آهن؟ بيشڪ هن (ڳالھ) ۾ وڏيون نشانيون آهن, پوءِ نہ ٻــــندا آهن ڇــا؟ (٢٦). نہ ڏٺائون ڇا؟ تہ اسين اُٻڙٺ (ويران) زمين ڏانهن پاڻي وهائيندا آهيون, پوءِ اُن سان پوک ڄمائيندا آهيون, جنهن مان سندس ڍور ۽ اُهي پاڻ کائيندا آهن. پوءِ نہ ڏسندا آهن ڇا؟ (٢٧). ۽ چون ٿا تہ, جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تراهو فيصلو كڏهن ٿيندو؟ (٢٨). (اي پيمغبر! کين) چؤ ته فيصلي جي ڏينهن ڪافرن کي سندن ايمان آڻڻ فائدو نہ ڏيندو ۽ نہ ڪي کين مهلت ذبي (٢٩). پوءِ كانئن منهن موڙ ۽ انتظار كر، بيشك اُهي (بر) انتظار ڪُندڙ آهن (٣٠).

# ١ هِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبُوِ يَايَتُهَا النَّبَيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِيرِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْمًا عَكِيمًا فَوَاتَّبِعُ مَا يُؤخَّى إِلَيْكَ مِنُ رَّبِّكَ ﴿ ٳؾۜٳڛٚۘؖؖڬٵڹؠؠٵؾۼۘٛڷؙۅ۫ؽڿؚؠؽڒؖٳ<sup>ڞ</sup>ٚۊۜؾۅڴڷۼؘۘڮٳۺڎؚۅڰڣؗۑٳۺڮ وَكِيُلا مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجْلِ مِنْ قَلْبَكِنِ فِي جُوفِهُ وَمَاجَعَلَ ٳڒۅٳڿڬۄ۠ٳڸؖ<sup>ڷ</sup>ۣٛٛ ؾڟٚۿڔۅٛڹڡڹۿؿٳؙڡۜۿؾڴۄٝۅۜؠٳڿۼڵٳۮۼۑٳٛٷؖ ٱبْنَاءَكُوْذِلِكُ قُولُكُوْ بِأَفُواهِكُوْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهُدِي السِّبِيلِ الْدُعُوهُ مُولِا بَآيِمِهُ مُواَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ عَ فَإِنْ لَوْتَعُكُمُوْ آابًا وَهُمْ فَإِخْوَانُكُوْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُوْ وَ كيس عكنكم ومناح فيمكا خطأته والكن تاتعكن فلوبكم وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِ ﴿ وَازُواجُهُ أُمُّهُ مُونُولُوا الْأَرْجَامِ بَعْضُهُ مُ أَوْلًا بِبَعْضٍ فِي كِنْبِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ الْكَالَ تَفْعَكُوۡٳٳڸٛٳۅؙٳڸٚؠؙؙۮؙۄؖۼٷۅؙڣٞٲػٲڹۮٳڮڣۣٳڵڲ۪ڗڹؚڡۘۺڟۅ۫ڒٳ؈



#### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي پيغمبر! الله کان ڊڄ ۽ ڪافرن ۽ منافقن جو چيو نہ مج\_ ڇو تہ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١). ۽ جيڪي تنهنجي پالڻهار وٽان تو ڏانهن وحي ڪجي ٿو، تنهن جي تابعداري ڪر، ڇو تہ جيڪي ڪندا آهيو. تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٢). ۽ الله تي ڀروسو ڪر ۽ الله سنڀاليندڙ كافي آهي (٣). الله كنهن ماڻهوءَ جي اندر ۾ ٻه دليون (پيدا) نه كيون آهن ۽ نڪي اوهان جي انهن زالن کي جن کي اوهين ماءُ چئي ويٺا آهيو, سي اوهان جون (حقيقي) مائر ڪيائين ۽ نڪي اوهان جي پٽيلن کي اوهان جا (حقيقي) پٽ ڪيائين. اهو اوهان جو چوڻ اوهان جي واتن جو آهي ۽ الله سچ چوندو آهي ۽ اُهو ئي (سڌو) رستو ڏيکاريندو آهي (۴). کين سندن يين جا (پٽ ڪري) سڏيو. اهو الله وٽ بلڪل انصاف آهي. پوءِ جيڪڏهن سندن پيئر نہ ڄاڻندا هجو تہ اوهان جا دين ۾ ڀائر ۽ اوهان جا دوست آهن ۽ جنهن ڳالهائڻ ۾ غلطي ڪئي هجيوَ, تنهن ۾ اوهان تي ڪو گناھ نہ آھي, پر اوھان جي دلين جيڪي ڄاڻي واڻي ڪيو (تنھن ۾ گناه) آهي ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٥). پيغمبر مؤمنن تي سندن جندن کان وڌيڪ حق رکندو آهي ۽ سندس زالون سندن مائر آهن ۽ مائٽيءَ وارا هڪ ٻئي جا پاڻ ۾ الله جي ڪتاب ۾ (ٻين) مؤمنن ۽ هجرت ڪندڙن کان وڌيڪ حقدار آهن. پر پنهنجن دوستن سان احسان ڪريو (تہ جائز آهي)\_ اهو (حڪم) ڪتاب ۾ لکيل آهي (٦).

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ النِّبِينَ مِينَنَا قَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ تُوْجِ وَإِبْرَهِيمُ وَمُوْسِى وَعِيشَى ابْنِ مَرْبِحُ وَآخَذُ نَامِنُهُ مُوسِّيثًا قَاغِلِيظًا **﴿** لِّيَتُ كَلِ الصَّدِيقِينَ عَنُ صِدُ قِهِمُ وَاعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَنَا بِٱلْيُمَاكِ يَآيَتُهَا الَّذِينَ امَنُوااذُكُرُوانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُوُ إِذْ حَآءَتُكُو جُنُودٌ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا وَجُنُودً اللَّهُ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ مِاتَعُلُونَ بَصِيْرًا ۞ إِذْ جَاءُوْ كُوْمِنْ فَوْقِكُوْ وَمِنْ ٱسْفَلَ مِنْكُوْ وَإِذْ زَاغَتِ الْاَبْصَارُو بَكَغَتِ الْقُلُوبُ الْعَنَا جِرَوتَظُنُّونَ بِاللهِ الطُّنُونَا ٥ هُنَالِكَ ابْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلُو لُوْ إِزْلُوا لِأَشَدِيلًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّكُونِ هِمُ مَّرَضٌ مَّا وَعَكَانًا \* اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا عُرُورًا ﴿ وَإِذْ قَالَتُ طَّلِّهَ قُرِّمَهُ مُ لِيَا هُلَ يَنْزُبِ لَامْقَامَ لِكُمْ فَارْجِعُوا ۚ وَيَسْتَاذِنُ فَرِيْنَ مِنْهُمُ النَّبِيّ يَقُولُونَ إِنَّ الْبُونَنَا عَوْرَةٌ \* وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ \* أِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلُودُ خِلَتُ عَلَيْهِمْ مِنَّ اتَّطَارِهَا نُحْرِّسُ إِنُوا الْفِتُنَةُ ڵٳٚؾؘۅؙۿٵۅؘمٵؾؙڵڹۜؿ۫ۊؙٳؠۿٙٳڵڒ<u>ؠٙڛؚؠ۫ڔٞ</u>ٳ؈ۅؘڵڡٙؽؙػٵٮؙؙۏٛٳؗؗؗٵۿۮؙۅٳٳڵ<del>ڷ</del>ۿ مِنُ قَبُلُ لِا يُولُونَ الْاَدُبَارِ وَكَانَ عَهُنُ اللهِ مَسْئُولًا ۞

۽ (ياد ڪر) جڏهن پيغمبرن کان سندن انجام ورتوسون ۽ (پڻ) توکان ۽ نوح ۽ ابراهيم ۽ موسيٰ ۽ عيسيٰ پٽ مريم جي کان (بہ ورتوسون) ۽ (هن لاءِ) كانئن پكو انجام ورتوسين (٧). ته (الله) سچن كان سندن سچائيءَ بابت يچي ۽ ڪافرن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب تيار ڪيو اٿس (٨). اي ايمان وارؤ! پاڻ تي الله جو احسان ياد ڪريو, جڏهن (ڪافرن جا) لشڪر اوهان تي (چڙهائي ڪري) آيا, تڏهن مٿن واءُ موڪليوسون ۽ (اوهان جي مدد لاءِ ملائڪن جا) اهڙا لشڪر بہ, جن کي اوهان نہ ٿي ڏٺو (پوءِ ڪافرن کي ڀڄائي اوهان کي بچايوسون) ۽ جيڪي ڪريو ٿا سو الله ڏسندڙ آهي (٩) . جڏهن (اُهي) اوهان جي مٿان ۽ اوهان جي هيٺان اوهان وٽ آيا ۽ اُنهيءَ مهل اکيون ڏرا ڏيئي ويون ۽ دليون (دهشت کان) نڙگهٽن کي پهتيون ۽ الله جي بہ نسبت ڪيئي گمان ڀانيوَ ٿي! (١٠). اُتي مؤمنن کي پرکيو ويو ۽ کين تمامر سخت لوڏيو ويو (١١). ۽ انهيءَ مهل منافقن ۽ جن جي دلين ۾ بيماري آهي, تن چيو ٿي تہ اللہ ۽ سندس پيغمبر اسان کي ٺڳيءَ کان سواءِ (ٻيو) ڪُو انجام نہ ڏنو آهي (١٢). ۽ اُنهيءَ مهل منجهانئن هڪ ٽوليءَ چيو ته، اي مديني وارؤ! اوهان لاءِ (هتي ترسڻ جي) ڪا جاءِ ڪانهي، تنھن ڪري موٽو ۽ منجھانئن ھڪ ٽوليءَ پيغمبر کان موڪلايو ٿي ۽ چوڻ لڳا ته اسان جا گهر هيڪلا آهن. حالانڪ اُهي هيڪلا نه هئا, ڀڄڻ کان سواءِ (ٻيو) ڪو ارادو نہ هئن (١٣). ۽ جيڪڏهن اُن (مديني) جي آس پاس كان مٿن كا (كافرن جي فوج) اچي كڙكي ها, وري كانئن خانہ جنگي طلب ڪئي وڃي ها تہ ضرور اها ڪن ها ۽ ان لاءِ ٿـوري دير كان سواءِ ترسن ئي نہ ها (١۴). ۽ هن كان اڳ ۾ الله سان انجام كيو هئائون تر (ڀڄڻ لاءِ) پٺيون نر ڦيرائيندا ۽ الله جي انجام جي (ضرور) پڇا ڪئي ويندي (١٥).

قُلُ لَّنُ تَيْنُفَعُكُمُ الْفِي ارْإِنُ فَرَرْتُمُوسِ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتُلِ وَإِذًا <u>؆ٛؿؙؠۜؾۜۼۅؘٛڹٳ؆ڣؚٙڸۑؙڰ</u>؈ڨؙڶؙڡٙڹۮٙٳٳڷڹؚؠٙۑۼڝؚػؙۮؙۄؚۨڽڶڛٳڹ ارَادَبِكُوسُوعَ الْوَارَادَبِكُورِحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمُرِّنَ دُونِ الله وَلِتَّا وَلَانَصِبُرًا عَنْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعِرِّفِينَ مِنْكُمُ وَالْقَالِلِينَ لِإِخْوَانِهِمُ هَلُمَّ الْبِيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ الْبِأْسَ الْاقِلْبُ لَا كَالِيَا اللَّهِ الْمُعَاةُ عَلَيْكُونَ إِلَيْكَ تَكُونُ رَايُتِهُوْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُومُ أَعْيُنْهُمْ كَالَّانِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ فِإِذَاذَهَبَ الْخَوْثُ سَكَقُوْكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادِ آشِحَةً عَلَى الْخَيْرِ الْوَلِيْكَ لَمُ يُؤْمِنُوْ فَأَحْبُطُ اللهُ أَعْمَالُهُ مُورِكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ بَسِبُرُ إِلَّ يَعْسَبُونَ الْكَخْزَابَ لَمْ يَذُهُ هَبُوا وَإِنْ بِيَانِ الْأَحْزَابُ بَوَدُّو الْوُ أَنَّاهُمْ بَادُوْنَ فِي الْرَغْوَابِ بَسُأَلُوْنَ عَنِ اَبْبَآبِكُمْ وَلَوْكَانُوْ افِيَكُوْمًا فْتَكُوۡٳٳؖڵٳقَلِيُلاَۗ فَلَقُدُكَانَ لَكُوۡ فِي رَسُوۡلِ اللهِ ٱسُوٰقًا حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوااللهَ وَالْبَوْمَ الْأَخِرَوْذَكُواللهَ كَتْبُرُّا ﴿ وَلَتَارَأُ الْمُؤْمِنُونَ الْرَحْزَاتِ قَالُوا هَا نَامَا وَعَدَ نَااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللهُ وَرَسُو لُهُ وَمَازَادَهُ وَالْآرَابُمَا نَا وَتَسُلِلُهُا ﴿

(کین) چؤ تی جیڪڏهن اوهين مرڻ يا مارجڻ کان پجندؤ تہ پجڻ اوهان کي فائدو نہ ڏيندو ۽ انهيءَ مهل بلڪل ٿورو ئي (زندگيءَ جو) فائدو ڏنو ويندوَ (١٦). (اي پيغمبر! كين) چؤ ته، اوهان كي الله (جي عذاب) كان كير بچائيندو، جيكڏهن اُهو اوهان كي كا تكليف پهچائڻ گهري يا اوهان کي ڪا ٻاجھ پهچائڻ گهري (ته اُها ڪير روڪيندو؟) ۽ الله کان سواءِ پاڻ لاءِ نہ ڪو دوست ۽ نہ ڪو مددگار لهندا (۱۷). اوهان مان (جهاد کان) جھلیندڙن ۽ پنھنجن ڀائرن کي (ھيئن) چوندڙن کي تہ اسان ڏانھن اچو, بيشڪ الله ڄاڻندو آهي ۽ ٿورن کان سواءِ (ٻيا) لڙائيءَ ۾ نہ ٿا اچن (١٨). (هــُـون) اوهان تي پيچائي ڪندڙ آهن, پوءِ جنهن مهّل ڀؤُ (جو وقت) اچي (تنهن مهل) کين ڏسين تر تو ڏانهن سندن اکيون اُن (ماڻهو) وانگر نهارينديون آهن, جنهن تي موت (جي سڪرات) جي بيهوشي پهتي هجي, پوءِ جنهن مهل (جنگ جو) يؤ لهندو آهي, تنهن مهل (غنيمت جي) مال (وٺڻ) تي لالچي ٿي اوهان کي تکين زبانن سان ايذائيندا آهن\_ انهن ايمان نہ آندو, تنھن ڪري اللہ سندن اعمال چٽ ڪيا ۽ اھو (ڪمر) اللہ تی آسان آهي (١٩). (خوف جي ڪري) ڀائيندا آهن ته (ڪافرن جا) لشڪر نہ ويا آهن ۽ جيڪڏهن (ڪافرن جا) ڪي لشڪر اچن ها تہ (هيءَ ڳالھ) گهرن ها ته اهي جيڪر جهنگن ۾ ويٺل هجن ها (۽) اوهان جون خبرون (هر ڪنهن کان) پڇندا رهن ها ۽ جيڪڏهن اوهان ۾ هجن ها ته رڳو ٿورا (اچي) جنگ ۾ وڙهن ها (٢٠). بيشڪ اوهان ُلاءِ الله جي پيغمبر (جي طريقي) ۾ عمدي پيروي اُنهيءَ لاءِ آهي, جيڪو الله (جي رضا جي اميد) ۽ قيامت جي ڏينهن (جي اچڻ) جي اميد رکندو هجي ۽ الله کي گهڻو ياد كندو هجي (٢١). ۽ جنهن مهل مؤمنن (كافرن) جي لشكرن كي ڏٺو (تنهن مهل) چيائون تہ هي اُهو انجامر آهي، جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر اسان کي ڏنو هو ۽ الله ۽ سندس پيغمبر سچ فرمايو هو ۽ انهيءَ (حالت) انهن کي ايمان ۽ فرمان برادريءَ ۾ هيڪاندو وڌايو (٢٢).

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَكَ قُوْا مَاعَاهَدُ واللهَ عَلَيْهِ فَبِنُهُمُ ڞؙٞؿؘڞؽۼۘڹ؋ۅٙڡؚڹ۫ۿؗؗٛۄؙڝۜٛؿؙؾٛؾڟؚۯؖٷٵڸڐڵۏٵۺؘٳؽڲۺؚٚڵؚۼڿؽ اللهُ الصَّدِقِينَ بِصِدُ قِهِمُ وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِينَ إِنَّ شَأَءًا وُ يَتُونِ عَلَيْهِمُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّاللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوابِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ \* وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا عَزِيْزًا ﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِّنَ آهُل الكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقِنَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبَ فَرِيُقًا تَقْتُلُونَ وَتَالْسِرُونَ فِرِنَقًا ﴿ وَارْتُكُوا رَضَافُهُمْ وَدِيَا رَهُمُ وَ اَمُوالَهُمُ وَالْضَّالِكُونَطُونُهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّ قَدِيرًا ﴿ يَأَيَّهُا النَّبِيُّ قُلِ لِآزُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرُدُنَ الْحَيْوِةَ التُّنْبَأَ وَزِنْتَهَافَتُعَالِينَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاعًاجِبِيلًا وَإِنْ كُثُنَّ تُرُدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالسَّارَ الْآخِرَةُ فَإِنَّ الله آعَدَّ لِلْمُحُسِنْتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيْمًا ﴿ لِنِسَأَءُ النَّبِيِّ مَنْ يِّأْتِ مِنْكُنَّ بِهَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يَّنْطُعَتْ لَهَا الْعَنَ ابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيبُرًا ۞

مؤمنن مان ڪي اهڙا مڙس آهن, جو جيڪو الله سان انجام ڪيو هيائون تنهن تي سچائي ڪيائون, پوءِ منجهانئن ڪنهن پنهنجو ذمو پورو ڪيو ۽ منجهانئن ڪو انتظار ڪندو آهي ۽ (پنهنجي چوڻ کي) ڪنهن طرح نہ منايائون (٢٣). (اهو هِن ڪري آهي)ته الله سچن کي سندن سچائيءَ سببان بدلو ڏئي ۽ جيڪڏهن گهري تر منافقن کي عذاب ڪري يا (توبھ جي توفيق ڏيڻ سان) مٿن ٻاجھ سان موٽي. ڇو تہ الله بخشٹھار مهربان آهي (٣ُ٢). ۽ الله كافرن كي سندن ڏمر سميت موٽـايو جو ڪا چڱائي نہ لڌّائون ۽ الله مؤمنن جي پاران ويڙھ بابت ڪافي ٿيو ۽ الله سگهارو غالب آهي (٢٥). ۽ ڪتاب وارن مان جن اِنهن (مشرڪن) جي مدد ڪئي هئي, تن کي (الله) سندن ڪوٽن مان لاٿو ۽ سندين دلين ۾ دهشت وڌائين (جو) هڪ ٽوليءَ کي ماريوَ ٿي، ۽ ٻيءَ ٽوليءَ کي قيد ڪيوَ ٿي (٢٦). ۽ (نيٺ) اوهان کي سندين زمين ۽ سندن گهرن ۽ سندن مالن ۽ انهيءَ زمين جو وارث ڪيائين, جنهن تي پير (بر) نہ گھمايا هيوَ ۽ الله سڀ ڪُنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٢٧). اي پيغمبر! پنهنجين زالن کي چؤ ته, جيڪڏهن اوهين دنيا جي حياتي ۽ ان جو سينگار گهرنديون هجو تر اچو تر اوهان کي سامان ڏيان ۽ چڱيءَ طرح ڇڏيان (٢٨). ۽ جيڪڏهن اوهين الله ۽ سندس پيغمبر ۽ آخرت جي گهر (يعني بهشت) کي گهرو ٿيون تر بيشڪ, اوهان مان نيڪ بختن لاءِ الله وڏو اجر تيار ڪيو آهي (٢٩). اي پيغمبر جون زالون! اوهان مان جيڪا ظاهر ظهور بي حيائي ڪندي, تنهن کي وڌائي ٻيڻو عذاب ڪيو ويندو ۽ اهو الله تي آسان آهي (٣٠).

وَمَنُ يَقُنْكُ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمُلُ صَالِعًا تَوُتِهَا آجُرَهَا مَرَّتِيْنِ وَاعْتَدُنَالَهَارِنُ قَاكِرِيُمًا ﴿ لِيسَأَءُ النَّبِيِّ لَسُنُّنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَأَءِ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَكَانَحْضَعُنَ بِالْقُولِ فَيُطْمَعُ الَّذِي فِي قَالِمِهِ مُرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًامَّعُرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَاتَ بَرَّجُنَ نَكَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَٰ وَأَقِمُنَ الصَّلْوَةَ وَالِتِينَ الرَّكُوةَ وَأَطِعُنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ لَهُ إِتَّمَا يُرِيدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُوْ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطِهِّرُكُوْ تَطْهِيْرًا ﴿ وَإِذْكُرُنَ مَا يُتُلِى فِي بُيُورِتِكُنَّ مِنُ النِّ اللهِ وَالْحِكْمَةُ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْقَنِيتِ وَالصَّياتِينَ وَالصَّياتِ وَالصَّيرِينَ والصيرت والخشعين والخشعت والمتصدوين المُتَصَدِّةُ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّبِمٰتِ وَالنَّعِينَ وَالنَّامِينَ فْرُوْجَهُمُ وَالْحَفِظْتِ وَالنَّاكِرِيْنَ اللَّهُ كَثِيْرًا قُ الذُّكِرْتِ اَعَكَاللهُ لَهُمُ مَّغُفِرَةً وَّاجُرًا عَظِيمًا ۞

۽ اوهان مان جيڪا الله ۽ سندس پيغمبر جي تابعـداري ڪندي ۽ چڱا ڪم ڪندي, تنهن کي سندس اجر ٻہ ڀيرا ڏينداسين ۽ ان لاءِ عزت واري روزي تيار كنداسين (٣١). اي پيغمبر جون زالون! اوهين كن ٻين زائفن جهڙيون نہ آهيو، جيڪڏهن اوهين (الله کان) ڊڄنديون آهيو تہ (ڪنهن ڌارئي ماڻهوءَ سان) ڳالهائڻ ۾ هيٺاهين نہ ڪريو, ڇو تہ جنهن جي دل ۾ بيماري آهي, سو (متان) طمع ڪري ۽ چڱو سخن ڳالهايو (٣٢). ۽ پنهنجن گهرن ۾ رهو ۽ اڳئين جاهليت جي سينگار وانگر سينگار نہ ڪريو ۽ نماز قائمر رکو ۽ زڪوات ڏيو ۽ الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪريو. اي پيغمبر جا گهروارؤ! الله رڳو هيءُ گهرندو آهي تہ اوهــان کان پليتي دور ڪري ۽ تہ اوهان کي چڱيءَ طرح پاڪ ڪري (٣٣). ۽ اوهان جي گهرن ۾ جيڪي الله جي آيتن ۽ دانائيءَ جي ڳالهين (علم شريعت) مان پڙهبو آهي, سو ياد ڪريو. ڇو تہ الله لطف ڪندڙ خبر رکندڙ آهي (٣٤). بيشك مسلمان مرد ۽ مسلمان زائفون ۽ مؤمن ۽ مؤمنياڻيون ۽ فرمانبردار ۽ فرمانبردارڻيون ۽ سچار ۽ سچاريون ۽ صبر وارا ۽ صبر واريون ۽ (الله کان) ڊڄندڙ ۽ (الله کان) ڊڄندڙيون ۽ خيرات ڪرڻ وارا ۽ خيرات ڪرڻ واريون ۽ روزي رکڻ وارا ۽ روزي رکڻ واريون ۽ پنهنجين اوگهڙن جي حفاظت ڪرڻ وارا ۽ حفاظت ڪرڻ واريون ۽ الله کي گهڻو ياد ڪندڙ ۽ ياد ڪندڙيون انهن (سيني) لاءِ الله بخشش ۽ وڏو اُجر تيار ڪيو آهي (٣٥).

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَامُؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ ٱمْرًا أَنْ يُكُونَ لَهُ وَالْخِيْرَةُ مِنْ آمْرِهِمْ وْمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلُامِّ بِيُنَا ۞وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَوَاللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُتَ عَلَيْهِ آمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّتِقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَااللهُ مُبْدِيْهِ وَتَغْشَى النَّاسَّ وَاللَّهُ آحَتَّى أَنْ نَغْشَهُ فَلَمَّا قَطٰى زَيْنٌ مِنْ مَا وَطَرًا زَوَّجْنِكُهَالِكُ لِالْكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرِّجُ فِيُ آزُواجِ آدُعِيَا بِهِمُ إِذَا قَضَوُ امِنْهُرٌ ، وَطَرَّا وَكَانَ آمُرُ اللهِ مَفْعُولًا۞مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوامِنَ قَبُلْ وَكَانَ آمُواللهِ قَدَرًا مَّ قُدُولاً ﴿ إِلَّانِ بُنَ يُبَلِّغُونَ رِسِلْتِ اللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ آحَلًا إِلَّا الله أَوَكُفِي بِاللهِ حَسِيبًا ۞ مَا كَانَ هُحَمَّدُ ٱلْأَاحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلِكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَهُ النَّبِيِّنُ وَكَانَ اللهُ بِخُلِّ شَيْعً عَلِيْمًا هَيَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُواا ذُكُرُوا اللهَ ذِكُرًا كَيْثِرًا فَوَ سَبِّحُولُهُ بُكُرَةً وَاصِبُلا هُوَالَّذِي يُصِلِّى عَلَيْكُهُ وَمَلَيْكُتُهُ لِيُخْرِجَكُوْمِنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورْوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيمًا ۞

۽ جڏهن الله ۽ سندس پيغمبر ڪنهن ڪم بابت حڪم ڪري (تڏهن) ڪنهن مؤمن ۽ ڪنهن مؤمنياڻيءَ کي اُنهيءَ پنهنجي ڪم ۾ ڪو اختيار هجڻ نہ جڳائي. ۽ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر جي نافرماني ڪندو سو بيشڪ پڌريءَ ڀُل ۾ ڀُلو (٣٦). ۽ (اي پيغمبر! ياد ڪر) جڏهن تو اُنهيءَ شخص کي چيو ٿي جنهن تي الله فضل ڪيو آهي ۽ تو (به) مٿس احسان ڪيو, تہ پنهنجيءَ زال کي پاڻ وٽ جهل (۽ طلاق نہ ڏي) ۽ الله کان ڊڄ. ۽ تو پنهنجيءَ دل ۾ اها (ڳالھ) لڪائي ٿي, جنهن کي الله پڌرو ڪندڙ آهي ۽ ماڻهن کان ڊنين ٿي, حالانڪ الله (هن ڳالھ جو) وڌيڪ حقدار آهي, جو ان كان دڄين. پوءِ جنهن مهل زيد أن (عورت) كان پنهنجي حاجت پوري ڪئي, (يعني طلاق ڏنائين تنهن مهل) ان کي تو سان پرڻايوسون (هن لاءِ) تہ مؤمنن تي پنهنجي پٽيلن جي زالن پرڻجڻ ۾ ڪو حرج نہ رهي, جڏهن (اُهي) اُنهن کان پنهنجي حاجت پوري ڪن (يعني طلاق ڏين). ۽ الله جو (جيَّكو) حكم (آهيُّ سو) ٿيڻو آهي (٣٧). پيغُمبر تي اُنهيءَ ۾ كو حرج نه آهي, جيكي الله أن (پيغمبر) لاءِ حلال كيو آهي, جيكي اڳ گذري ويا تن ۾ (بہ) الله جو اهو دستور هو ۽ الله جو حڪم ٺهرايل (اُنهن لاءِ) مقرر آهي (٣٨). جيڪي الله جا پيغام پهچائيندا آهن ۽ کانئس ڊڄندا آهن ۽ الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن کان نہ ڊڄندا آهن ۽ الله حسا*ب* كندر كافي آهي (٣٩). محمد(ﷺ) اوهانجي مردن مان كنهن هك جو پيءُ نہ آهي ، پر الله جو پيغمبر آهي ۽ سڀني پيغمبرن جي مهر آهي ۽ الله هر شيءِ كي جاڻندڙ آهي (۴۰). اي ايمان وارؤ! الله كي تمام گهڻو ياد ڪريو (۴۱). ۽ صبح ۽ سانجهيءَ جو کيس پاڪائيءَ سان واکاڻيو (۴۲). هو اُهو آهي جو اوهان تي رحمت موڪلي ٿو ۽ سندس ملائڪ بہ اوهان لاءِ رحمت جي دعا گهرندا آهن ته اوهان کي اونداهين مان سوجهري ڏانهن ڪڍي ۽ الله مؤمنن تي مهربان آهي (٤٣).

تَحِيَّتُهُمُ يَوْمَ يِلْقَوْنَهُ سَلَوْ ۗ وَآعَتَ لَهُمُ أَجُرًا كُرِيْمًا ۗ كَاكِيْهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱرْسَلُنكَ شَاهِيًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِبْرُرًا فَوَدَ اعِيَّا إِلَى الله بإذنه وسِرَاجًامُّنيرُوا وَبَنِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَّ اللهِ فَضُلَّا كِبَيْرًا @وَلاتُطِعِ الْكِفِينَ وَالْمُنفِقِيْنَ وَدَعُ أَذْهُمُ وَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلًا۞ يَاكِيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْلَاذَا نَكَحُنُو الْمُؤْمِنْتِ تُعَرِّطَلَقْتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَكُونَهَا فَمَتِّعُو هُنَّ وَسَيِّرْحُوْهُنَّ سَوَاحًاجِمِيْلُا®ِيَاأَيُّهُاالنَّبَيُّ إِنَّآاَحُلَلُنَا لَكَ أَزُواجِكَ الْحِيُ الْكِيْتُ أَجُورُهُنَّ وَمَامَلَكُتُ يَبِينُكُ مِتَآانَآءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنْتِ عَيِّكَ وَبَنْتِ عَبِّكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَبَنْتِ خَلْتِكَ الْإِيْ هَاجُرُنَ مَعَكَ وَاصُرَاةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفْسَهَ لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَادَ النَّبِيُّ أَنْ ليَسْتَنْكِحَهَا فَخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيُنُ قُلُ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهُمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُمُ لِكُلُا يُكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞

ومن يقنت ٢٢

جنهن ڏينهن الله کي ملندا (تنهن ڏينهن) سندن کيڪار سلام آهي ۽ انهن لاءِ سڳورو اَجر تيار ڪيو اٿس (۴۴). اي پيغمبر! بيشڪ اسان توکي شاهدي ڏيندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليو (۴٥). ۽ الله ڏانهن سندس حڪم سان سڏيندڙ ۽ روشن ڏيئو (ڪري موڪليوسون) (۴٦). ۽ مؤمنن کي خوشخبري ڏي تہ انھن لاءِ الله جي پار کان وڏو فضل آهي (۴۷). ۽ ڪافرن ۽ منافقن جو چيو نہ مج ۽ سندن ايذائڻ (جي خيال) کي ڇڏ ۽ الله تي ڀروسـو ڪر ۽ الله ڪارسـاز آهي (۴۸). اي ايمان وارؤ جڏهن مؤمنياڻين کي پرڻجو ۽ وري کين هٿ لائل کان اڳ ۾ طلاق ڏيو، تڏهن مٿن ڪا عدت اوهان لاءِ ڪانهي، جنهن کي (اوهين) ڳڻيو, پوءِ کين (ڇڙو) جورو ڏيو ۽ چڱيءَ طرح سان کين ڇڏيو (۴۹). اي پيغمبر! بيشڪ, اسان تو لاءِ اُهي زالون حلال ڪيون جن کي تو سندن ڪابين ڏنو ۽ جيڪي ٻانهيون الله تو تي عنايت ڪيون تن مان جن تي تنهنجو هٿ مالڪ ٿئي سي ۽ تنهنجي چاچي جون ڌيئر ۽ تنهنجي پڦين جيون ڌيئر ۽ تنهنجي مامي جون ڌيئر ۽ تنهنجي ماسين جون ڌيئر جن تو سان گڏ هجرت ڪئي، حلال ڪيون سون ۽ اها مؤمنياڻي زائفان بہ (حلال کئی سون) جیکا پنھنجی جند پیغمبر کی (سواءِ مهر وٺڻ جي) بخشي بشرطيڪ پيغمبر کيس پرڻجڻ جو ارادو ڪري (اهو حڪم) مؤمنن کان سواءِ خاص تو لاءِ آهي. اُنهن (مؤمنن) تي سندن زالن ۽

سندن ٻانهين بابت جن تي سندن هٿ مالڪ ٿيا آهن ۽ جيڪي (ڪابين ۽ خرچ ڏيڻ) فرض ڪيو اٿئون, سـو بيشـڪ ڄاتـو اٿئـون (اهو) هن

ڪري تہ توتي ڪو حــرج نہ هجــي ۽ الله بخشـــڻهار مهربان آهي (٥٠).

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُونَي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِن ابْتُعَيْتُ مِتَّنُ عَزَلْتَ فَكُوخُنَاحَ عَكِيْكُ ذِيكَ آدُنْ آنُ تَقَرَّ أَعُيْنُهُنَّ وَلاَيَعُزَنَّ وَيَرْضَيُنَ بِمَأَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعُلُّومَا فِي قُلُوبِكُورُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حِلْمًا ﴿ لِأَيْعِلُّ لَكَ النِّسَأَءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا آنُ تَبَكَّ لَ بِهِنَّ مِنْ آذُواجٍ وَّلُو ٱعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّامَامَلَكَتْ يَبِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْعً رِّقِيْبًا ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنْوُ الرَّتَى خُلُوا بُيُونَ النَّبِيّ إِلَّاكَ يُؤُذِّنَ لَكُوْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نِظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِينُتُمْ فَادُخُلُوا فِإِذَا طَعِمُتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَامُسْتَالْسِيرَ. ڮؚڡؚؠؿڟ۪ٳؾۮٳڮڎڮٵؽؠٛٷ۫ۮؚؽٵڵؽؚٞۜۜٛۜۜۜۜۜڡؘٛؽٮؙؾڿؠڡڹڰڎؙ وَاللهُ لِاكِينَتَمْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَكَالْتُمُوهُ مَّ مَتَاعًا فَسُعَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ جِابِ ذَٰ لِكُوۡ اَطُهُرُالِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُوْ أَنْ تُؤْذُ وَارْسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا ازْوَاجِهُ مِنَ يَعْدِهُ آبَدًا اللهُ وَلَكُوْكُانَ عِنْدَاللهِ عَظِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَظِيْمًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّ تُبُكُ وَاشَيْعًا أَوْتُخُفُونُهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيمًا ﴿

ومن يقنت ٢٢ الاحزاب ٣٣

منجهائن جنهن کي گهرين تنهن کي ڇڏي ڏين ۽ جنهن کي گهرين تنهن کي پاڻ وٽ جاءِ ڏين ۽ جن کي تو پاسي ڪيو تن مان جنهن کي وري طلب ڪرين تہ توتي ڪو گناھ نہ آھي. اِھو (اختيار) ھن (ڳالھ) کي تمام ويجهو آهي ته سندن اکيون ٺرن ۽ (اُهي) عَمگين نه ٿين ۽ جيڪي تون کين ڏين تنهن کان اُهي سڀ خوش ٿين ۽ جيڪي اوهان جي دلين ۾ آهي, سو الله جاڻندو آهي ۽ الله ڄاڻندڙ بردبار آهي (٥١). (اي پيغمبر!) اِنهن (ٻـن قِسمن) کان پوءِ تو کي ٻيون زالون حلال نہ آهن ۽ نڪي انهن جي بجاءِ (بيون) زالون نكاح كرين, جيتوڻيك سندن سونهن تو كي پسند اچي, پر تنهنجو هٿ جنهن جو مالڪ ٿيو آهي، (تنهن ۾ توکي اختيار آهي) ۽ الله سڀڪنهن شيءِ تي نگهبان آهي (٥٢). اي مؤمنوً! پيغمبر جي گهرن ۾ اُنهيءَ (وقت) کان سواءِ اندر نہ وڃو (جنهن وقت) اوهان کي ڪنهن طعام (کائڻ) لاءِ اچڻ جي موڪل ڏني وڃي (۽ اهڙي وقت وڃو جو) اُن جي تيار ٿيڻ جو انتظار ڪندڙ نہ هجو، پر جڏهن اوهان کي سڏيو وڃي، تڏهن اندر وڃو. پوءِ جڏهن کائي چڪو تڏهن نڪري وڃو ۽ ڪنهن ڳالھ ۾ ريجهي ويهي نہ رهو، ڇو تہ اِنهيءَ (ڪم) پيغمبر کي ايذايو ٿي، پوءِ هن اوهان کان لڄ ٿي ڪئي ۽ الله حق (چوڻ) کان لڄ نہ ڪندو آهي ۽ جڏهن انهن (پيغمبر جي بيبين) کان ڪا شيءِ گهرو تڏهن پردي جي ٻاهران کانئن گهرو, اِهو (ڪم) اوهان جي دلين ۽ اُنهن جي دلين لاءِ ڏاڍو پاڪ آهي. ۽ اوهان کَي نہ جڳائيندو آهي تہ الله جي پيغمبر کي ايذايو ۽ نڪي (جڳائيندو آهي) تہ اُن کان پوءِ سندس زالون اوهين ڪڏهن پرڻجو. ڇو تہ اِهو (ڪمر) الله وٽ وڏو (گناھ) آھي (٥٣). جيڪڏھن ڪنھن ڳالھ کي پڌرو ڪريو يا ان کي لڪايو تہ بيشڪ الله هر شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٥٤).

لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي الْإَيْهِنَّ وَلَا اَبْنَآيِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءِ إِخُوا نِهِنَّ وَلَا آبِنَاءَ آخَوْ نِهِنَّ وَلانِسَابِهِنَّ وَلا مَامَلَكُتُ اَيْبَانُهُنَّ وَاتَّقِتِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ تَنَيُّ شَهِيْدًاهِإِنَّ اللهَ وَمَلَيِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبَيِّ يَايَهُا الَّذِيْنَ الْمَنْوُاصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِمُا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُؤُذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَ اعَتَ لَهُ مُعَذَابًا مُّهِبُنًّا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيُرِمَا اكْتُسَبُو افْقَدِ احْتَمَلُو ابْهُمَّا نَاقِ إِنْمَّا مِّبْيِنَّا ﴿ يَا يَتُهَا النَّبِيُّ قُلْ لِإِزْ وَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَنِسَاءً الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَٰ لِكَ ٱدۡ نَا ٱنۡ يُعۡرَفۡنَ فَلَائُوۡدَٰ مِنْ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ لَإِنْ لَهُ يَنْتُهِ الْمُنْفِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ڵٮؙۼٛڔٮؾۜ*ۜڮؠؚؗٛ؋*ؙٛٛٛڗ۬ڐڒڲۼؚٳۅۯۅ۫ؾؘػۏؽؠۧٵۧٳڷڒۊٙڸؽڵڒؖٛٙٛ؞ۧڷڰٷڹؽڹ اَيْنَمَا ثَفِقُوْ ٱلْخِذُوْ اوَقُتِلُوْا تَقْتِيْلًا ﴿ سُتَّةَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي الكذيرَنَ خَكُوَ امِن قَبُلُ وَكِن يَجِدَ السَّنَةِ اللهِ تَبُدِيلًا

زالن تي نہ ڪي پنهنجن پين ۽ نہ ڪي پنهنجن پٽن ۽ نہ ڪي پنهنجن ڀائرن ۽ نہ ڪي پنهنجن ڀاٽين ۽ نہ ڪي پنهنجن ڀاڻيجن ۽ نہ ڪي پنهنجن (مسلمان) زائفن ۽ نہ ڪي جن تي سندن هٿ مالڪ ٿيا آهن, تن جي اڳيان (پردي نہ ڪرڻ ۾) گناھ آھي, ۽ (اي عورتؤ) الله کان ڊڄو, ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي حاضر آهي (٥٥). بيشڪ, الله ۽ سندس ملائڪ پيغمبر تي رحمت موكليندا آهن, اي ايمان وارؤ! اوهين به مٿن صلوات پڙهو ۽ پوريءَ طرح سلام چئو (٥٦). بيشڪ, جيڪي الله ۽ سندس پيغمبر كي ايذائيندا آهن, تن تي الله دنيا ۽ آخرت ۾ لعنت ڪئي آهي ۽ انهن لاءِ خواريءَ وارو عذاب تيار ڪيو اٿس (٥٧). ۽ جيڪي (ماڻهو) مؤمنن ۽ مؤمنياڻين کي اهڙي ڪم (جي تهمت) سان ايذائيندا آهن, جو انهن نہ ڪيو هجي, تن بيشڪ ڪوڙي ٺاه ۽ پڌري گناه جو بار کنيو (٥٨). اي پيغمبر! پنهنجين زالن ۽ پنهنجين ڌيئرن ۽ مؤمنن جي عورتن کي چئو تر, (جيڪڏهن ٻاهر نڪرن تر) پاڻ تي پنهنجون چادريون وجهن. اهو (هن ڳالھ کي) تمام ويجهو آهي تر, اُهي سڃاتيون وڃن (تر اهي پرديدار آهن), پوءِ کين ايذاءُ ڏنو نہ وڃي ۽ الله بخشٹهار مهربان آهي (٩٩). منافق ۽ جن جي دلين ۾ بيماري آهي, سي ۽ مديني ۾ ڪوڙين ڳالهين پکيڙڻ وارا جيكڏهن (پنهنجيءَ عادت كان) نہ جهلبا تر مٿن توكي مسلط كنداسون, وري تورن (ڏينهن) كان سواءِ ان (يعني مديني) ۾ تنهنجا پاڙيسري نہ ٿيندا (٦٠). تڙيل آهن, جتي لڀندا تتي پڪڙبا ۽ چڱيءَ طرح كسبا (٦١). جيكي (هن كان) الله گذري ويا تن ۾ (به) الله جو اهو دستور هو ۽ الله جي دستور کي ڪڏهن مٽ سٽ نہ ڏسندين (٦٢).

يَنْعَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِلْمُهَاعِنْدَاللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكِفِرِينَ وَاعَدَّلَهُمُ سَعِيْرًا شَخْلِدِينَ فِيْهَا أَبَدًا الْكِيِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَوْمَرُ تُقَلُّ وُجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِلنَّيْنَا اَطَعْنَا الله وَأَطَعُنَا الرَّسُولُ ( ﴿ وَقَالُو ارتَّبَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَّاءَنَا فَأَضَلُونَا السِّبيلُان رَسِّبَا إِنْهُمْ ضِعْفَيْن مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ كَغْنَاكِبُيرًا ﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ امْنُوْ الْا تَكُونُوْ اكَالَّذِينَ الْذَوْ ا مُوسى فَكِرّاءُ اللهُ مِسَّاقًا لُوْاْ وَكَانَ عِنْكَ اللهِ وَجِبُهًا ١٠ يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقَوْ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُاسِينًا اللَّهِ عَلَيْهُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْ لَكُوۡ اَعۡمَالُكُوۡ وَيَغۡفِرُ لَكُوۡ ذُنُوۡبُكُو ۚ وَمَنۡ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ فَازَفُوزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضْنَا الْكِمَانَةُ عَلَى السَّمُوا بِ وَالْأَرْضِ وَالْحِبَالِ فَابَيْنَ آنٌ يَحْمِلْنَهَا وَآشُفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُولًا فَإِينُكُتِّ بِاللَّهُ المُنفِقِينَ وَالْمُنفِقٰتِ وَالْمُشُورِكِينَ وَالنُّشُورِكَتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿

ماڻهو تو کان قيامت بابت پڇن ٿا, (کين) چؤ تہ, ان جي خبر رڳو الله وٽ آهي. ۽ ڪهڙيءَ (ڳالھ) توکي ڄاڻايو تہ متان قيامت ويجهڙو ئي ٿيندي هجي؟ (٦٣). بيشك, الله كافرن تي لعنت كئي آهي ۽ انهن لاءِ ساڙيندڙ باھ تيار ڪئي اٿس (٦٤). منجهس سدائين رهڻ وارا آهن. نڪي ڪو سڄڻ ۽ نڪي ڪو مددگار لهندا (٦٥). جنهن ڏينهن سندن منهن باھ ۾ اوندا كبا (تنهن ڏينهن) چوندا تر, اسان لاءِ هَمُ اَرمان! (جيڪر) الله جي فرمانبرداري ڪريون ها ۽ پيغمبر جي (بہ) فرمانبرداري ڪريون ها (تہ چڱو هو)! (٦٦). ۽ چوندا ته اي اسان جا پالڻهار! بيشڪ اسان پنهنجن سردارن ۽ پنهنجن وڏن جي فرمانبرداري ڪئي ته انهن اسان کي واٽ کان يُلايو (٦٧). اي اسان جا پالڻهار! کين ٻيڻو عذاب ڪر ۽ مٿن تمام وڏي لعنت كر (٦٨). اي ايمان وارؤ! (اوهين) انهن وانگر نه ٿيو, جن موسيٰ کي ايذايو. پوءِ جيڪي چيائون تنهن ک ن الله کيس پاڪ ڪيو ۽ (اهو) الله وٽ مان وارو هــو (٦٩). اي ايمان وارؤ! الله کان دِجو ۽ سڌي ڳالھ چئو (٧٠). (ته) اوهانجا عمل اوهان لاءِ سڌاري ۽ اوهان جا گناھ اوهان کي بخشي ۽ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر جي فرمانبرداري ڪندو, تنھن بيشڪ وڏي مراد ماڻي (٧١). بيشڪ اسان آسمانن ۽ زمين ۽ جبلن کي امانت آڇي, ته ان جي کڻڻ کان انڪار ڪيائون ۽ کانئس ڊنا ۽ ان کي انسان كنيو, بيشك أُهو وڏو ظالم جاهل آهي (٧٢). (هيءَ آڇ هن لاءِ آهي) ته الله منافقن ۽ منافقياڻين ۽ مشرڪن ۽ مشرڪياڻين کي عذاب ڪري ۽ الله مؤمنن ۽ مؤمنياڻين تي ٻاجھ سان موٽي ۽ الله بخشٹهار مهربان آهي (٧٣).

# ڛؙۜۅٚڔٷٛڛؙٵ جِراللهِ الرَّحُينِ الرَّحِبْمِو O الْحُمَّنُ بِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكْمُو الْخَيْدُوْنِ يَعْلُوْمَا يَاجُرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَالرَّحِبُوْالْغَفُوْرُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الْاِ تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلِي وَرَيِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عِلْمِ الْغَيْبِ لَابَعِزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّلَوْتِ وَلَا فِي الْكَرْضِ وَلَآ اَصْغَرُمِنَ ذَلِكَ وَلَاَاكُبَرُالَا فِي كِتَبِ شِّبِينِ صُلِيّجِزِي الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحٰتِ اولِيكَ لَهُمُّ مَعْفِمَ الْأُوْرِينُ قُ كَرِيْمُ وَالَّذِينَ سَعَوُ فِي الْبِينَامُعْجِزِينَ اوْلَلِّكَ لَهُمْعَنَاكِ مِّنْ رِّجُزِر اَلِبُهُوْووَرَى الّذِينَ أُوتُوْ الْعِلْمَ الّذِي أَنْزِلَ الْيُكَمِنُ رَّتِكَ هُوَالْحَقُّ وَيَهُدِئَ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اهَـلَ نَكُ لُكُوْعَلَى رَجُلِ يُبَيِّعُكُمُّ<u>م</u>َ ٳۮؘٵڡؙڗؚؚٚۛۊٛؾؙؠؙٛڴؙڰۜڡؙؠڗۜڹۣٵٚٳؾۜٛٛٛٛٛٛڝؙؙٛؠؙٛڵڣؽؙڂؘڷۣؾۘڿٮؚؽؠٟ۞۫

### سورة سبا مکي آهي ۽ هن ۾ چووزجاه آيتون ۽ ڇه رکوع آهن.

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سڀ ساراه اُنهيءَ الله کي جڳائي جو جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمین مر آهی, سو (سپ) سندس آهی ۽ ان جي ئي ساراه آخرت ۾ آهي ۽ اُهو ئي حڪمت وارو خبر رکندڙ آهي (١). جيڪي زمين ۾ گهڙندو آهي ۽ جيڪي منجهانئس نڪرندو آهي ۽ جي*ڪي* آسمان مان لهندو آهي ۽ جي*ڪي* منجهس چڙهندو آهي, سو (سڀ اُهو) ڄاڻندو آهي ۽ اُهو ئي مهربان بخشڻهار آهي (٢). ۽ ڪافر چوندا آهن ته اسان تي قيامت (ڪڏهن) نه ايندي (کين) چؤ ته، ها مون كي پنهنجي (اُنهيءَ) پالڻهار ڳجھ ڄاڻندڙ جو قسم آهي تہ اوهان وٽ ضرور ايندي. جنهن کان ذري جيترو نڪي آسمانن ۽ نڪي زمين ۾ ڳجهو رهي ٿو ۽ ان کان تمام ننڍي (ڪا شيءِ اهڙي) ڪانهي ۽ نڪي تمامر وڏي جا پڌري ڪتاب ۾ (لکيل) نہ آهي (٣). هن لاءِ تہ جُن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي بدلو ڏئي، اُنهن لاءِ ئي بخشش ۽ عزت واري روزي آهي (۴). ۽ جيڪي اسان جي آيتن ۾ مقابلو ڪندڙ ٿي ڊوڙيا انهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا آهي (٥). ۽ جن کي علم ڏنو ويو آهي, سي سمجهندا آهن ته جيڪو (قرآن) تنهنجي پالڻهار وٽان تو ڏانهن نازل ڪيو ويو آهي, سو برحق آهي ۽ غالب ساراهيل (الله) جي واٽ ڏانهن رستو ڏيکاريندڙ آهي (٦). ۽ ڪافر (هڪ ٻئي کي) چوندا آهن ته, اوهان کی اهڙو ماڻهو ڏسيون ڇا؟ جو اوهان کي بـڌائي تہ جڏهن (اوهين) ڳري صفا ذرا ذرا ٿيندؤ (تڏهن) بيشڪ اوهين نئين سر خلقيا ويندؤ (٧).

ٱفْتَرٰى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَمْرِهِ جِنَّةٌ لللهِ الَّذِينَ لَالْبُؤُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلْلِ الْبَعِيْدِ۞ فَلَمُ يَرُوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ آيِدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشَأْ نَفْيِفُ بِهِمُ الْكَرْضَ آوُنْمُقِطْ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِنَ السَّمَآ وْلِيَّ فِي ذَالِكَ ڵٳڮؘڐٙڷٟڬ۠ڵۼؠؙڽؚۺؙؖڹؽب۞ۧۅؘڵقَۮٳؾڹڹٵۮٳۏۮ<sub>ؘ</sub>ڡؚؾٵۏؘڞ۬ڰ<sup>ؚ</sup> بِجِبَالُ آوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّلِيرُ وَالتَّالَهُ الْحَدِيدِينُ أَن اعْمَلُ سبغت وقر رفي الترو واعملوا صالعًا أني بما تعملون بَصِيُرُ ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِّيْءَ غُدُ وُّهَا شَهُرُ وَّرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَ ٱسَلَنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِيِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَكَابُهِ بِإِذُنِ رَبُّ وَمَن يَنِغُ مِنْهُمُ عَنْ آمُرِنَا نُنِ فَهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ اللَّهِ عَنِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِنَنَا وَمِنْ تَعَارِيْبَ وَتَمَاثِيُلَ وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ السِّياتِ اعْمَلُوٓ الكردَاؤِدَشُكُرًا وَقَلِيْكُ مِّنَ عِبَادِي الشُّكُورُ ۖ فَكُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهُ اللادَاتَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ أَفَلَمّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ <u>ٱنْ لَكُو كَانُوْ اَيَعْلَمُوْنَ</u> الْغَيْبَ مَالِبِ نُوْافِى الْعَذَابِ الْمُهِيُنِ @

(اُنهيءَ) الله تي كوڙو ٺاھ ٺاهيو آهي يا كيس كا چريائي آهي (نہ!) بلك جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن, سي عذاب ۾ هوندا ۽ (اُهي) وڏي ڀُـل ۾ آهن (٨). جيڪي سندن اڳيان ۽ جيڪي سندن پويان آسمان ۽ زمين مان (بڻايو ويو) آهي سو (غور ڪري) نہ ڏٺائون ڇا؟ جيڪڏهن گهرون تہ کين زمين ۾ ڳهائي ڇڏيون يا آسمان کان مٿن تُڪرا ڪيرايون. بيشڪ ان ۾ سڀ ڪنهن (الله ڏانهن) موٽندڙ ٻانهي لاءِ (وڏي) نشاني آهي (٩). ۽ بيشڪ دائود کي پاڻ وٽان بزرگي ڏني سون۔ (۽ حڪم ڪيوسون تر) اي جبلؤ! ساڻس تسبيحون چؤ ۽ پکين کي (اُن جو فرمانبردار ڪيوسون) ۽ ان لاءِ لوه کي نرم ڪيوسون (١٠). (حڪم ڏنوسون تر) ويڪريون زرهون بڻاءِ ۽ اندازي سان ڪڙيون ٺاھ. ۽ (اي داؤد جي گھراڻي وارؤ!) چڱا كم كريو، ڇو ته جيكي (اوهين) كندا آهيو، سو بيشك آءٌ ڏسندڙ آهيان (١١). ۽ واءُ کي سليمان لاءِ (نوايوسون) اُن جي اڳياڙيءَ جي منزل مهيني جو پنڌ ۽ پوياڙيءَ جي منزل (بر) مهيني جو پنڌ هئي. ۽ ان لاءِ تامي جو چشمو وهايوسون ۽ جنّن مان (بر ڪن کي فرمانبردار ڪيوسون) جو سندس پالڻهار جي حڪم سان سندس اڳيان ڪمائيندا هئا ۽ منجهانئن جيڪو اسان جي حڪم کان مڙيو تنهن کي باھ جو عذاب چکائينداسون (١٢). جيڪي گهرندو هو سو ان لاءِ ڪي قلعا ۽ مورتون ۽ حوضن جيڏا پيالا ۽ وڏيون ديڳيون, جي نہ چُرنديون هيون سي بڻائيندا هوا (چيوسون ته) اي داؤد جا اولاد! شڪرانو ڪريو ۽ منهنجن بانهن مان ٿورا شڪرانو ڪندڙ آهن (١٣). پوءِ جنهن مهل مٿس موت کي حڪمر كيوسون (تنهن مهل) سندس موت تي أُڏيهيءَ كان سواءِ (ٻئي ڪنهن) اُنھن (جنن) کي نہ چتايو جو سندس لٺ کي ٿي کاڌائين, پوءِ جنھن مھل ڪريو (تنهن مهل) جنن معلوم ڪيو تہ جيڪڏهن ڳجھ ڄاڻن ها تہ خواريءَ واري عذاب مِر نه رهن ها! (۱۴).

لَقَنُ كَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمُ اينة خَبَتْنِي عَنْ يَعِيْنِ وَشِمَالٍهُ كُلُوامِنْ يِّزُق رَبِّكُوواشُكُوُوالَهُ 'بَلْدَةٌ طَبِّبَ فُوَّرَبُّ غَفُورٌ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّ لَنْهُمُ بِعَنَّتَيْهُومُ جَنَّنَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلِ خَمْطٍ وَّأَنْلِ وَشَيْ مِّنْ سِدُرِ قِلْيُلْ وَلِكَ جَزَيْنِهُ وَبِمَا كَفَرُوا وَهَلُ نَجْزِي إِلَّالْكَفُورِي وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ الْقُلَى الَّتِي لِرَكْنَا فِيهَا قُرِّى ظَاهِرَةً وَّقَتَّ رُنَافِيهَا السَّيْرِ سِيرُوْ افِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًا امِنِينَ ۞ فَقَالُوْارَيِّنَا بِعِدْ بَيْنَ ٱسْفَارِنَا وَظَلَمُوۤاانَفْ الْمُوْرَافَ مُوْمَ فَجَعَلُنَهُمْ آحَادِيْكَ وَمَرْقُنْهُمُ كُلُّ مُمَرَّقِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا بَتِ لِكُلِّ صَبَّإِرِشَكُوۡرِ؈ۅٙڵڡؘڎؙڝۘڐؽؘعلَيۡهِمۡ إِبُلِيسُ طَنَّهُ فَاتَّبَعُوٰهُ اِلْا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ©وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهُمْ مِّنْ سُلْطِنِ ٳڷڒڸڹۘۼڷۄؘڡؘڽؙؿؙٷٛڡؚڹؙۑٵڵٳڿۯ؋ؚڡؚڛۜڹۿۅڡؚؠ۬ؠٵڣؙۺڮؖٷ رَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْعً حَفِينُظٌ شَقْلِ ادْعُواالَّذِينَ زَعَمُتُوْمِينَ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمْوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَالَهُمُ وَيُبِهِمَامِنْ شِرُكٍ وَمَالَهُ مِنْهُمُ مِنْ طَهِيُرٍ الْأَرْضِ

بيشڪ سبا جي قوم لاءِ سندن ديسن ۾ (هڪ) نشاني هئي, (يعني) ٻہ باغ سڄي ۽ کٻي پاسي کان هئا (چيو وَيُن تر) پنهنجي پالڻهار جي رزق مان كَاتُو ۽ سُندس شُكرانو كريو (اوهان لاءِ هيءُ) شهر سٺو آهي ۽ پالڻهار بخشتهار آهي (١٥). پوءِ (شڪر ڪرڻ کان) منهن موڙيائون تنهن ڪري (بند ڀڃي) سخت ڇُر کي مٿن وهايوسون ۽ سندن (اُنهن) ٻن باغن جي بدلي کين (ٻيا) ٻہ باغ ڦڪن ميون ۽ لئن وارا ۽ ڪجھ ٿورين ٻيرين وارا ڏناسُون (١٦). سندن بي شڪريءَ سببانُ کين اِها سزا ڏني سون ۽ بي شڪر کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن کي سزا نہ ڏيندا آهيُون (١٧). ۽ سندن وچ ۾ ۽ اُهي ڳوٺ جن ۾ برڪت رکي سون تن جي وچ ۾ پڌرا ڳوٺ (لڳو لڳ) ڪيا سون ۽ انهن ۾ اچ وڃ جو پورو بندوبست رکيوسون (چيوسون تر) راتيان ۽ ڏينهان منجهن بي ڀؤا گهمندا رهو (١٨). پوءِ چيائون تر اي اسان جا پالڻهار! اسان جي مسافرين ۾ ڏورائي ڪر ۽ ۽ پاڻ تي ظلم ڪيائون, تنهن ڪري اُنهن کي (ٻين جي لاءِ) آکاڻيون ڪيوسين ۽ کين تمام ذرا پرزا ڪري ڇني ڦاڙي ڇڏيوسون. بيشڪ هن ۾ سڀ ڪنهن وڏي صابر شاڪر لاءِ نشانيون آهن (١٩). ۽ بيشڪ ابليس انهن بہ نسبت پنهنجي گمان کي سچو لڏو جو مؤمنن جي هڪ ٽوليءَ کان سواءِ ٻين ان جي تابعداري ڪئي (٢٠). ۽ ان جو مٿن ڪو زور نہ هو پر (اسين پرکيون) تہ جيڪو آخرت کي مڃيندو هجي, تنهن کي انهيءَ کان ڌار ڪريون جيڪو ان کان شڪ ۾ (پيل) هجي ۽ تنهنجو پالڻهار سڀڪنهن شيءِ تي نگهبان آهي (٢١). (کَيْن) چؤ تہ الله کان سواءِ جن ۾ اوهين (خدائي جو) گمان

ڪُندا آهيو تن کي سڏيو, اُهي نڪي آسمانن ۾ ۽ نڪي زمين ۾ ذري جيترا (بہ) مالڪ آهن ۽ نڪي منجهن ڪا ڀائيواري آهي ۽ نڪي منجهانئن

ڪو الله جو مددگار آهي (٢٢).

وَلَاتَنْفَعُ الشُّفَاءَةُ عِنْدَةَ الْآلِلِمِنَ آذِنَ لَهُ حُتَّى إِذَا فَيُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوامَاذَ أَقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَنَّ وَهُوالْعَلِيُّ الْكِبِيْنُ قُلْمَنْ تَيْرُزُقُكُمْ مِينَ السَّمَانِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚ وَ ٳ؆ۜٛٲۏٳؾۜٳؙػؙۄ۬ڵۼڸۿؙڐؙؽٲۅ۬ڣٛڞؘڶڶۺؖؠؽڹ۞ۊؙڷڵۺؙٷڵۅؙؽ عَمَّا اَجْرِمُنَا وَلِانْسُءَلْ عَمَّاتَعُلُونَ@فُلْ يَجْمَعْ بَنْنَا رَبِّنَا أَمَّ يَفْتَحْ بِيَنْنَابِالْحُقِّ وَهُوَالْفَتَّاحُ الْعَلِيْهُ ۞قُلْ اَرُوْنِ الَّذِيْنَ الْحَقْتُورُ يه شُرَكَاء كَلَا بِلَ هُوَاللهُ الْعَزِيْزِ الْحِكَايُهْ ﴿ وَمَا اَرْسَلُنْكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيُرًاوَّنَنِ بُرًاوَّلِكِنَّ ٱكْتَرَالنَّاسِ لِايَعْلَمُوْنَ ®وَنَقُوْلُونَ مَتٰى هٰذَاالُوعَدُانُ كُنتُوطِيقِينَ<sup>©</sup>قُلُ لَكُومِيعَادُبُومِلًا تَسْتَأْخُوْوُنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَاتَسْتَقْدِمُوْنَ أَوْقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُ وَالِّنُ نُؤْمِنَ بِهِذَا الْقُرْانِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيُهِ ۗ وَلَوْ تَرْى إِذِ الطَّلِمُونَ مَوْقُونُونَ عِنْكَ رَيِّهِمْ يَرْجِعْ بَعُضُهُمُ إِلْ بَعْضِ ٳڷٙڡۜۘٷٛڵؘؽؘڨ۠ۅٛڵٳۜڐؽؽٳٲۺؾٛڞؙۼڡ۠ۅؙٳڸڐۮؽؽٳۺؾۘڴؠۯۅٛٳڷۅٙڒۧٳؘڶٮٛٚؿؙۄٛ لَكُتَّا مُؤْمِنِينَ®قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ الِلَّذِينَ اسْتُضْعِفْوَ الْخَنْ صَدَدُنَكُوْعَنِ الْهُلَاي بَعْدَادُجَاءَكُوْ بَلُ كُنْتُومُ مُجْرِمِينَ 🗇

نڪي وٽس (ٻئي ڪنهن جي) سفارش فائدو ڏيندي, مگر جنهن لاءِ اجازت ذني هوندائين (فرشتا كنهن حكم نازل ٿيڻ مهل گهبرائجي ويندا آهن) تانجو جنهن مهل سندن دلين كان پريشاني لهندي آهي (تنهن مهل) چوندا آهن ته اوهان جي پالڻهار ڇا چيو آهي؟ (مٿيان هيٺين کي) چوندا آهن ته سچ فرمايو اٿس ۽ اُهو (سڀ کان) مٿاهون وڏو آهي (٢٣). (کين) چؤ ته اوهان کي آسمانن ۽ زمين مان ڪير روزي ڏيندو آهي؟ چؤ تہ الله اڏيندو آهي) ۽ بيشڪ اسين يا اوهين (يا ته) هدايت تي آهيون يا پڌريءَ گمراهيءَ ۾ (٢٤). چؤ ته جيڪي اسان ڏوه ڪيا آهن, تنهن بابت اوهين نه پڇيا ويندؤ ۽ جيڪي اوهين ڪندا آهيو, تنهن بابت اسين نہ پڇيا وينداسين (٢٥). چؤ تر اسان جو پالڻهار اسان (مڙني) کي گڏ ڪندو, وري اسان (۽ اوهان) جي وچ ۾ حق سان فيصلو ڪندو ۽ اُهو ئي (سچو) فيصلو كندڙ ڄاڻندڙ آهي (٢٦). چؤ ته، جن كي اوهان ساڻس شريك بڻائي ملايو آهي, سي مون کي ڏيکاريو (چؤ تر) اهڙيءَ طرح نہ آهي. بلڪ اهو الله غالب حڪمت وارو آهي (٢٧). ۽ (اي پيغمبر!) تو کي تہ مڙني ماڻهن لاءِ خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ ڪري موڪليوسون, پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (٢٨). ۽ چوندا آهن تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اهو (قيامت جو) انجام ڪڏهن ٿيندو؟ (٢٩). چؤ تي اوهان لاءِ اهڙي ڏينهن جو انجام آهي, جنهن کان هڪ گهڙي نڪي دير ڪندؤ ۽ نڪي اڳي ويندؤ (٣٠). ۽ ڪافر چون ٿا تر, هن قرآن کي ڪڏهن نہ مڃيندا سُون ۽ نڪي اُنهيءَ کي جيڪو کانئس اڳ آهي. ۽ (اي ڏسندڙ!) جڏهن ظالمر پنهنجي پالڻهار جي اڳيان بيهاربا (تڏهن) جيڪڏهن ڏسين (تر عجب ڪرين)، جو (پاڻ ۾) اُنهن مان هڪڙا ٻين ڏي ڳالھ ورائيندا, جيڪي هيڻا آهن سي هٺيلن کي چوندا تہ جيڪڏهن اوهين نہ هجو ها تہ اسين مؤمن هجون ها (٣١). هنيلا هيڻن کي چوندا تر جڏهن (هدايت) اوهان وتّ آئي تُذهن اسان اوهان کي هدايت کان جهليو هو ڇا؟ (نــ!) بلُڪ اوهمن يَّالُ گنهگار هيؤ (٣٢).

وَقَالَ الَّذِينَ اسْنُضُعِفُوْ الِلَّذِينَ اسْتَكُبُرُوْ ابَلْ مَكُرُالْيُلِ وَ النَّهَارِلِذْ تَأْمُرُونَنَّاكَ نَّكُفُّ بِإِيلَٰهِ وَخَعْمَلَ لَهُ آنْكَ ادًّا وَاسَرُّوا النَّدَامَةَ لَتَّارَآوُ العُنَابِ وَجَعَلْنَا الْإَغْلَلِ فِي ٓ اَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُواْ هُلُ يُغِزُونَ إِلَّامَا كَانُوايَعُلُونَ ﴿ وَمَا ارْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ تَذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهُا ٓ إِنَّابِمَاۤ أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَفِرُونَ ®وَ قَالُوا هَنُ ٱكْثَرُ آمُوا لَا وَّاوْلَادًا أَوْمَا عَنُ بِمُعَذَّبِينَ ۖ قُلُ إِنَّ رَبِّنَ يَبْنُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلِكُنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ ڵٳؘؿۼۘڵؠؙۅؙؽؘ<sup>ڞ</sup>ۅؘمٓؖٲٲڡٞۅٲڵڬۄؙۅڵٳٷڵٳۮؙڴۄ۫ڔؠٲڰؚؾؿۛڠؙڠٙؾڮؙڴۄۛ عِنْدَنَا زُلْفَيَ إِلَّامَنُ امِّنَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَاوُلِيكَ لَهُمُ جَزَآءُالضِّعُفِ بِمَاعَمِلُوا وَهُمُ فِي الْغُرُفْتِ الْمِنْوُنَ®وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْنِتِنَامُعْجِزِيْنَ الْوَلِّيكَ فِي الْعَنَابِ مُحْفَرُون ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَمَأَانَفَقُتُوْمِ فَي شَيْ فَهُوَ ؽؙڿٛڸڣ۠ۘٛ؋۫ٷۿؙۅؘڂؽۯاڵڗۣڹۊؽؘڹ۞ۅٙێۅٛڡٙڔؾۘۘػؿ۠ۯۿؙۄٛڿؠؽڠٲ تُتَّ يَقُولُ لِلْمَلَلِكَةِ الْهَوُلَاءِ إِيَّاكُهُ كَانُوا يَعْبُدُونَ ۞

۽ هيڻا هٺيلن کي چوندا ته (ائين نه آهي) بلڪ رات ۽ ڏينهن جي (اوهان جي) فريب ڪرڻ (اسان کي جهليو هو) جڏهن اسان کي حڪم ڪندا هيؤ ته الله سان ڪفر ڪريون ۽ ساڻس شريڪ ٺهرايون. ۽ جڏهن عذاب کي ڏسندا (تڏهن) پشيماني (دل ۾) لڪائيندا ۽ ڪافرن جي ڳچين ۾ ڳٽ وجهنداسون. جيڪي ڪندا هيا تنهن کان سواءِ ٻئي جي سزا نہ ڏبن (٣٣). ۽ ڪنهن ڳوٺ ۾ ڪو ڊيڄاريندڙ نہ موڪليوسون, مگر ان جي عياشين (ماڻهن) چيو ته, بيشڪ جنهن شيءِ سان اوهين موڪليا ويا آهيو, (تنهن کي) اسين نه مڃيندڙ آهيون (٣٤). ۽ چيائون ته اسين گهڻي مال ۽ اولاد وارا آهيون ۽ اسان کي عذاب ٿيڻو نہ آهي (٣٥). چؤ تہ منهنجو پالڻهار جنهن لاءِ گهري تنهن جي روزي ڪشادي ڪُندو آهي ۽ (جنهن لاءِ گهري تنهن جي) تنگ ڪندو آهي, پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻندا آهن (٣٦). ۽ نڪي اوهان جا مال ۽ نڪي اوهان جا اولاد اهڙي شيءِ آهن, جو اوهان کي اسان وٽ مرتبي جي ڪري ويجهو ڪن, پر (ويجها اُهي آهن) جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن جيڪي ڪمايو, تنهن سببان اُنهن لاءِ ٻيڻو بدلو آهي ۽ اُهي بي ڀـوا وڏين ماڙين ۾ رهندا (٣٧). ۽ جيڪي اسان جي آيتن (جي رد ڪرڻ) ۾ مقابلو ڪندڙ ٿي ڪوشش ڪندا آهن, اُهي عذاب ۾ حاضر كبا (٣٨). چؤ ته, بيشك منهنجو پالڻهار پنهنجن ٻانهن مان جنهن لاءِ گهرندو آهي, تنهن جي روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ اجنهن لاءِ گهرندو آهي تنهن جي) تنگ ڪندو آهي ۽ جيڪي اوهين ڪجھ خرچيندؤ, تنهن جُو الله بدلو ڏيندو ۽ اهو چڱو روزي ڏيندڙ آهي (٣٩). ۽ جنهن ڏينهن اُنهن مڙني کي گڏ ڪندو وري ملائڪن کي چوندو تہ (هي) اُهي آهن ڇا جي اوهان کی پوجیندا هوا؟ (۴۰).

قَالُواسُبُعْنَكَ اَنْتَ وَلِيُّنَامِنُ دُونِهِمْ بَلُ كَانُوا يَعْبُدُ وَنَ الْجِرِّ ۚ ٱكْثَرُهُ وْبِهِوْ مُّؤْمِنُونَ ۞ فَالْيَوْمَ لِايَمْلِكُ بَعْضُكُوْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَّلَاضَرًّا وْنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواذُونُوا عَذَابَ التَّارِالَّتِيُّ كُنْتُوْبِهَاتُكَذِّبُوْنَ ﴿وَإِذَا تُتَلِي عَلَيْهُمُ الْنَّنَا بَيّنتٍ قَالُوامَا لهِ نَهَ الكِررَجُلُ بَيُّرِيدُ آنَ يَصُدّ كُوْعَمّا كَانَ يَعُبُكُ الْأَوْكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا اِفْكُ مُّفَتَرِّي ۚ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالِلْحَقِّ لَمَّاجَأَءُهُ وَ إِنْ هَٰذَ ٱلَّاسِعُ مُبَّدِينٌ ۞ وَمَا الْبِينَاهُمُ مِنْ كُنُّبِ لِيَدُرُسُونَهَا وَمَا السِّلْنَا الَّهِمُ قَبُلُكَ مِنْ نَذِيْرٍ ﴿ وَكُنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مَرْ وَمَالِكُ فُوْامِعْشَارَ مَا اتَيْنَهُ وَفَكُنَّ بُوْ ارْسُرِكَ فَكَيْفَ كَانَ خَكِيْرِ هَ قُلْ إِنَّهَآ آعِظُكُوْ بِوَاحِدَاقٍ ۚ أَنْ تَقُوْمُوالِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى نُحْرً تَتَفَكَّرُوْا سَمَابِصَاحِبِكُوْمِنَ جِنَّاةٍ إِنْ هُوالَّانَذِيرُ لَكُوْ بَيْنَ يَدَى عَذَا بِ شَدِيْدٍ<sup>©</sup> قُلْمَاسَا لَتُكُمُّرُمِّنُ آجُرِر فَهُوَلَكُو انَ أَجُرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْعًا شَهِيُدُ® قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقُذِ ثُ رِبَالُحُقِّ عَكُومُ الْغَيُّوبِ ۞

ومن يقنت ۲۲ سبا ۳۴

(ملائك) چوندا ته تون پاك ذات آهين, اسان جو تون سائين آهين, نه اُهي. بلك اُهي جنن كي پوڄيندا هئا, انهن مان گهڻا كين ميندڙ هئا (۴۱). پوءِ اڄ اوهان مان ڪوبه هڪ ٻئي کي نڪي سک پهچائڻ جو ۽ نڪي ڏک پهچائڻ جو اختيار رکي ٿو ۽ ظالمن کي چونداسون تہ اُن باھ جي سزا (جو مزو) چکو, جنهن کي اوهين ڪوڙ ڀائيندا هيؤ (۴۲). ۽ جڏهن اسان جون پڌريون آيتون کين پڙهي ٻڌائبيون آهن, تڏهن (هڪ ٻئي کي) چوندا آهن تہ هيءُ رڳو هڪڙو ماڻهُو آهي, جو جنهن کي اوهان جاّ پيءُ ڏاڏا پوڄيندا هئا, تنهن کان اوهان کي جهلڻ گهرندو آهي ۽ چوندا آهن تہ هيءُ (قرآن) رڳو ڪوڙو ٺاھ آهي ۽ ڪافرن وٽ جڏهن سچي ڳالھ آئي (تڏهن) اُن لاءِ چوندا آهن تہ هيءُ رڳو پڌرو جادو آهي (۴۳). حالانڪ اُنهن (مشركن) كي نكي كو كتاب ڏنوسون جنهن كي پڙهن, ۽ نڪي توکان اڳ ڪو ڊيڄاريندڙ اُنهن ڏانهن موڪليوسون (۴۴). ۽ کانئن اڳين َ بہ ڪوڙ ڄاتو هو, حالانڪ جيڪي اُنهن کي ڏنو هيوسون تنهن جي ڏهينءَ پتيءَ کي به (اُهي مشرڪ) نه پهتا آهن، پوءِ انهن اسان جي پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو. پوءِ منهنجو عذاب ڪيئن هو؟ (۴٥). (کين) چؤ ته اوهان کي رڳو هڪ ڳالھ جي نصيحت ڪريان ٿو، تہ ٻہ ۽ هڪ هڪ ٿي الله (جي ڪم) لاءِ کڙا ٿيو, وري سوچيو (تہ) اوهان جي سنگتيءَ کي كَا چريائي نه آهي, (بلك) أهو ته سخت عذاب (جي پهچڻ) كان اڳ اوهان کي ڊيڄاريندڙ آهي (۴٦). (کين) چؤ ته اوهان کان ڪوئي اجورو گهريو هجيمر سِو اوهان کي ئي هجي, منهنجوِ اجورو الله کان سواءِ ٻئي ڪنهن تي نہ آهي ۽ اهو هر شيءِ تي شاهد آهي (۴۷). (کين) چؤ تہ, بيشڪ منهنجو پالڻهار حق کي منهنجي دل ۾ وجهندو آهي. (اُهو) ڳجهن جو ڄاڻندڙ آهي (۴۸).

ومن يقنت ٢٢

قُلُ جَأَءَالُحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُغِيدُكُ ۞ قُلُ إِنْ ضَلَلُتُ فَائْمَا آضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن اهْتَدَبُتُ فَبِمَا يُوْمِي إِلَىّٰرَيِّنَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قِرِيبٌ ﴿ وَلُوْتُزَكِي إِذْ فَزِعُوا فَلَافُوتَ وَايْخِذُوْامِنُ مَّكَانِ قِرِيبِ هُوَّقَالُوَاامَتَابِهِ ۚ وَٱنِّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَقَدُ كَفَرُوانِهِ مِنْ قَبُلُ ۚ ۅؘؿؿؙۮؚۏؙۏؘؽؠٳڷۼؽؙڣؚڡؚڹ؆ٞػٳڹڹۑؽۑ<sup>۞</sup>ۅؘڿؽڶؠؽ۬ؠٛؗٛؗٛؗؗؗؗؗؗۄ۫ؠۜؽؽؘٵٛ ؽؿؙؠۜۿؙۅ۫ڹۜػٵڣؙڂؚڶؠؚٲۺؙؽٵ؏ؚؠؗؠؙڝ<sub>ؖ</sub>ڹۜڣؙڵٵؚۨ؇ٛؠؙڮٵٛڹٛۅٛٳؽۺڮ<sub>ۨ؆</sub>۫ۯؽبؖ<u>ؖؖ</u> ١ چِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْءِ <sub>(</sub> عَمْثُ بِلَّهِ فَاطِرِ السَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلْبِكَةِ رُسُلًا اوُرِا ﴾ آجُنِعَةِ مَنْ فَي وَثُلَكَ وَرُلِعُ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَمِّعً قَبِ يُرْكَ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحُهُ وَ فَلَامُسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمُسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنَ بَعُدِ إِذْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ ﴿ لَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُو انِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ هُلُ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهِ بَرُزُوُّكُوْمِنَ السَّمَآءِ وَالْكِرْضِ لِآلِالْهَ اللَّاهُو ْفَأَنَّى تُوْفَكُونَ ©

ومن يقنت ۲۲ فاطر ۳۵ من يقنت ۲۲

(كين) چؤ ته، حق آيو ۽ كوڙو (معبود) نكي نئين سر پيدا كري ٿو ۽ نكي ٻيهر پيدا كندو (۴۹). (كين) چؤ ته، جيكڏهن گمراه ٿيس ته رڳو پاڻ لاءِ گمراه ٿيان ٿو ۽ جيكڏهن هدايت وارو ٿيس ته (اُها) اُنهيءَ سببان آهي جو منهنجو پالڻهار مون ڏانهن وحي موكليندو آهي، بيشك اُهو ٻيندنڌڙ ويجهو آهي (٥٠). ۽ جنهن مهل پريشان ٿيندا ۽ (الله جي عذاب كان) ڇوٽكارو كونه لهندا ۽ ويجهي هنڌان پكڙبا (تنهن مهل) جيكڏهن ڏسين (ته عجب كرين!) (٥١). ۽ چوندا ته (هاڻي) اُن (قرآن) تي ايمان آندوسون ۽ (اُتي دنيا جي) پري واري هنڌ كان كين (ايمان) كٿان هٿ ايندو؟ (٢٥). حالانك اڳي اُن قران كي نه مڃيندا هئا ۽ پري واري هنڌ كان اُندو (گمان جا تير) اُڇليندا رهيا (٣٥). ۽ اُنهن جي ۽ اُهي جيڪي سڌون كندا رهيا تن جي وچ ۾ اُڙ وڌي ويئي جهڙيءَ طرح انهن جهڙن سڌون كندا رهيا تن جي وچ ۾ اُڙ وڌي ويئي جهڙيءَ طرح انهن جهڙن

## سورة فاطر مکي آهي ۽ هن ۾ پنجيتاليھ آهي. آيتون ۽ پنج رکوع آهي.

(ٻين) سان اڳ ڪيو ويو, ڇو تہ اُهي بہ وڏي شڪ ۾ پيل هئا (٩٤).

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سڀ ساراه خاص الله کي جڳائي جو آسمانن ۽ زمين جو بڻائيندڙ آهي، ملائڪن کي قاصد ڪرڻ وارو آهي، جو ٻن ٻن ۽ ٽن ٽن ۽ چئن چئن پرَن وارا آهن، جيڪي گهري سو (سندن) خلقت ۾ وڌائي ٿو، ڇو تہ الله هر شيءِ تي وس وارو آهي (١). الله ماڻهن لاءِ (پنهجيءَ) ٻاجھ مان جيڪي کوليندو تنهن کي ڪو بند ڪرڻ وارو نہ آهي ۽ جيڪي بند ڪندو تنهن کي ان (جي بند ڪرڻ) کان پوءِ ڪو کولڻ وارو نہ آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (٢). اي انسانؤ! پاڻ تي الله جون نعمتون ياد ڪيو، الله کان سواءِ ڪو خلقيندڙ آهي ڇا؟ جو آسمان ۽ زمين مان اوهان کي روزي ڏئي ٿو، ان (الله) کان سواءِ ڪو عبادت جو لائق نہ آهي، پوءِ ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهيو؟ (٣).

وَإِنَّ يُكَذِّبُوْكَ فَقَدُكُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِّنَ قَيْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الُأُمُورُ۞يَائِيُّهُاالتَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللهِ حَقَّ فَلَاتَغُرَّنَّكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا "قُوْلَابَغُرَّتُكُو بِاللهِ الْغَرُونِ إِنَّ الشَّبُطَى لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُونُهُ عَدُوَّا اِنْهَا لِدُعُوْا حِزْيَةُ لِيَكُوْنُوْا مِنُ اصْعِبِ السَّعِيْرِ ﴿ أَلَّذِينَ كَفُرُ وَالْهُوْءَعَذَابُ شَدِيدٌ وْ وَالَّذِينَ امَنُوْا وَعِلْواالصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّاجْرُكِمِيرُ أَفَنَ زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَّا فَإِنَّ الله يُضِلُّ مَن يَيْنَا أَءُ وَيَهْدِي مَن يَيْنَا أَءُ ۖ فَلَا تَنُهُ هُ ثُن نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ ْلِمَا يَصْنَعُونَ <sup>©</sup>وَاللَّهُ الَّذِي ٓ ٱرْسَلَ الريح فَتْثِيْرُسُعَابًا فَسُقُنْهُ إلى بَلَبِ مِّيتِ فَأَخَيْنَابِهِ الْأَرْضَ بَعْكَ مَوْتِهَا كُذَالِكَ النَّشُوُنُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۚ إِلَٰهُ يَصْعَدُ الْكِلَّالِطِّيِّبُ وَالْعَبَلُ الصَّالِحُ تَرْفَعُهُ ۚ وَ لَّنِينَ يَبِكُوُونَ السَّيِّاتِ لَهُمُّ عَنَاكِ شَبِيدٌ وَمَكُوْاُ وَلَلِكَهُوَ ۑۘڹؙۅؙۯ؈ۅؘٳٮڵهؙڂؘڵڡؘۜڴۄؗڝؚ<sub>ؖ</sub>ڹٛڗؙڔڮ<sup>ڽ</sup>ٛڿٙڡؚڹؗؿٚڟڡؘٚۊٟ<sup>ڽ</sup>ٛؾۜڔۧۘۼۘڂڰؙۅ۫ <u>ٱ</u>زُواجًا ۚ وَمَا تَعَيْلُ مِنُ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا بُعَمَّرُ مِنَ مُّعَتَرِوَّ لَائِنُفْصُ مِنْ مُرُوَّ اللافِ كِتَبِ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ١٠

۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن تو کي ڪوڙو ڀانئين تر بيشڪ تو کان اڳ (ٻيا ڪيترائي) پيغمبر ڪوڙا ڀانيا ويا ۽ سڀ ڪم الله ڏانهن موٽائجن ٿا (۴). اي آنسانؤ! بيشڪ الله جو انجام سچو آهي, تنهن ڪري نڪي اوهان کي دنيا جي حياتي ٺڳي ۽ نڪي ٺڳيندڙ (شيَطان) الله بابت اوهانَ کي ٺگي (٥). بيشڪ شيطان اوهان جو ويري آهي, تنهن ڪري ان کي ويري (ڪري) وٺو (هو) پنهنجيءَ ٽوليءَ کي رڳو هن لاءِ سڏيندو آهي تہ دوزخين مان ٿين (٦). جن ڪفر ڪيو, تن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ بخشش ۽ وڏو اَجـر آهي (٧). جنهن لاءِ سندس بڇڙو ڪمر سينگاريو ويو, پوءِ اُن کي هن چڱو (ڪري) ڏٺو (سو چڱي ڪم ڪندڙ جهڙو هوندو) ڇا؟ پوءِ بيشڪ الله جنهن کي گهرندو آهي، تنهن کي گمراه ڪندو آهي ۽ جنهن کي گهرندو آهي، تنهن كي هدايت كندو آهي, تنهن كري مٿن ارمان كرڻ سببان تنهنجو ساه نه ُ وَجِي! ڇو ته جيڪّي ڪندا آهن, سو الله ڄاڻندڙ آهي (٨). ۽ الله اُهو آهي، جنهن وائن کي موڪليو، پوءِ انهن ڪڪر کي کنيو، پوءِ ان (ڪڪر) کي ويران ڳوٺ ڏانهن روانو ڪيوسون, پوءِ اُن (جي پاڻيءَ) سان زمين کي سندس ويرانيءَ کان پوءِ جياريوسون, اهڙيءَ طرح (قبرن مان) مُئَن جو اٿڻ آهي (٩). جيڪو مانُ گهري (سو ياد رکي) تہ سڀ مان الله لاءِ ئي آهي (اُن وتان عزت ملندي آهي). ڏانهس پاڪ سخن چڙهندو آهي ۽ ان (پاڪ سخن کي) کي چڱو عمل مٿي چاڙهيندو آهي ۽ جيڪي بڇڙائين جي رٿ ڪندا آهن تن لاءِ سخت عذاب آهي ۽ اُها رٿ انهن جي برباد ٿيندي (١٠). ۽ الله اوهان کي مٽيءَ مان پيدا ڪيو, وري نطفي مان (بڻايائين) وري اوهان کي جوڙو جوڙو (مڙس ۽ زال) ڪيائين ۽ مادين مان ڪابه سندس علم کان سواءِ نڪي دُڪي ٿيندي آهي ۽ نڪي ڄڻيندي آهي ۽ نڪي ڪنهن وڏي عمر واري کي ڄمار ڏبي آهي ۽ نڪي سندس ڄمار مَّانَ (كَجَمَّ) كُهُنَّائِبُو آهِي, مَكُر (أَهُو) كتاب ۾ (لكيل) آهي. بيشڪ اهو (ڪمر) الله تي آسان آهي (١١).

وَمَا يَمْتَوِي الْبَحْرُنِ عَلَىٰ اعَنُ بُ فَرَاتٌ سَأَبِغُ شَرَانُهُ وَ هَنَامِلُحُ الْجَاجُ وَمِنَ كُلِ تَأْكُلُونَ لَعُمَّاطِرِيًّا وَّتَسَتَخُرُجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبُسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُو امِنَ فَضَلِه وَلَعَلَّكُوْ تَشَكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الْيُلَ فِي النَّهَ الرَّوْيُولِ النَّهَارَ فِي الَّيْنِ لِ وَسَخَوَ الشَّبُسَ وَالْقَبُرُ كُلُّ يَجُرِي لِإَجِلِ مُسَمَّى ﴿ ذِلِكُوُ اللهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيُرِ ﴿ إِنْ تَكُ عُوهُ مُولَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُوْوَلُو سَبِعُوْامَااسْتَجَابُوْالْكُوْ وَيُوْمَ الْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرُ كِكُوْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيُرِ ﴿ يَا يَتُهَا النَّاسُ آنْتُمُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحِبِينُ الْحِبِينُ فَإِنْ يَشَا يُنْ هِبُكُمُ وَيَانُتِ بِخَلِقِ جَدِيْدٍ <sup>قَ</sup>وَمَاذَ لِكَ عَلَى اللهِ بِعَيزيُزِ ﴿ وَ لَاتَزِرُواذِرَةٌ وِّذِرَاْخُرِي وَإِنْ تَدُعُمُثُقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لايُعْمَلُ مِنْهُ شَيْ وَكُوكَانَ ذَاقُولِي النَّمَاتُنُورُ الَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَآقَامُواالصَّلْوَةُ لَ وَمَنْ تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَكُّ لِنَفْسِهِ وَإِلَّى اللهِ الْمُصِيُّرُ ﴿

۽ (اُهي) ٻه درياءَ هڪ جهڙا نہ آهن, (جن مان) هيءُ هڪ مٺو اُڃ لاهيندڙ آهي, سندس پاڻي وڻندڙ آهي ۽ اُهو (ٻيو) کارو ڪُوڙو آهي ۽ هرهڪ مان (مڇيءَ جو) تازو گوشت کائيندا آهيو ۽ زيور (يعني موتي منجهانئن) ڪڍندا آهيو جي پائيندا آهيو ۽ منجهس (پاڻيءَ کي) چيريندڙ ٻيڙيون ڏسندو اهين, (هن لاءِ) تہ سندس فضل مان (روزی) طلب ڪريو ۽ مَنَ اوهين شڪرانو

ڪريو (١٢). رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪندو آهي ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪندو آهي ۽ سج ۽ چنڊ کي تابِع ڪيائين, هرهڪ مقرر وقت تي هلندو آهي, اُهو الله اوهان جو پالڻهار آهي, اُن جي بادشاهي آهي ۽ جن کي الله کان سواءِ سڏيندا آهيو, سي کارڪ جي ککڙيءَ جي تند (جيتري ذري) جا (بر) مالڪ نہ آهن (١٣). جيڪڏهن کين سڏيو تہ اوهان جو سڏ نہ قيامت جي ڏينهن اوهان جي شريڪ ٺهرائڻ جا منڪر ٿيندا ۽ تو کي خبر ركندڙ جهڙي كوبه خبر نہ ڏيندو (١٤). اي انسانؤ! اوهين الله ڏانهن محتاج آهيو ۽ الله اهو ئي بي پرواه ساراهيل آهي (١٥). جيڪڏهن گهري ته اوهان كي ناس كري ۽ نئين خلق پيدا كري (١٦). ۽ اهو (كم) الله لاءِ اوکو نہ آهي (١٧). ۽ ڪوبہ بار کڻندڙ ٻئي جو بار نہ کڻندو ۽ جيڪڏهن (گناهُن جي) ڳوري بار وارو پنهنجي بار کڻڻ ڏانهن ڪنهن کي سڏيندو, توڻيڪ مائٽيءَ وارو هوندو تر بر منجهانئس ڪجھ نہ کنيو ويندو. تون تر انهن کي ڊيڄاري سگهندين, جيڪي پنهنجي پالڻهار کان پرپٺ ڊڄندا آهن ۽ نماز پڙهندا آهن ۽ جيڪو پاڪائي ڪري ٿو سو رڳو پاڻ لاءِ پاڪائي ڪري ٿو ٿو ۽ الله ڏانهن موٽڻو آهي (١٨).

وَمَايَسْتَوِي الْرَعْلِي وَالْبَصِيْرُ ۗ وَلَا الظُّلْمُ ۗ وَلَا النُّورُ ﴿ وَلِاالظِّلُّ وَلَاالْحَرُورُ ﴿ وَمَالِينَتُوى الْكِمْنَا وَكِالْآمُواتُ اِتَّاللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّمَنَ رِفِي الْقُبُورِ إِنْ آنْتَ إِلَّا نَذِيْرُ وَإِنَّا ٱرْسَلَنْكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠٠ وَإِنْ يُكَذِّبُولِكَ فَقَدُكُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَأَّءَتُهُمُ رُسُلُهُ وُ بِالْبِيِّنْتِ وَبِالنَّرْبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِ ۞ تُحرَّ اَخَذُتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نِكِيْرِهَا لَمْ تَرَانَ الله آنُزَل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَابِهِ تَمَرْتٍ عُفْتَلِقًا ٱلْوَانْهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ الْبَضْ وَ حُدُرٌ مُّخْتَلِفٌ الْوَانْهَا وَغَرَابِيْبُ سُودُ ١٠٥٠ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفُ ٱلْوَانَٰهُ كَنَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَلَوُ اللهَ عَزِيْنُ عَفُورُ اللهَ اللَّذِينَ يَتُلُونَ كِتُبَاللَّهِ وَإِقَامُواالصَّلْوٰةَ وَانْفَقُوْ امِسَّا رَنَ قُنْهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يُرْجُونَ تِعَارَةً لَكُن بَبُورَ ﴿

۽ اُنڌو ۽ سجو برابر نہ آهن (١٩). ۽ نڪي اونداهيون ۽ نڪي سوجهرو (٢٠). ۽ نڪي ڇانـوَ ۽ نڪي اُس (پـاڻ ۾ هـڪ جـهـڙا آهن) (٢١). ۽ نڪي جيئرا ۽ نڪي مُئا برابر ٿين ٿا, بيشڪ الله جنهن کي آهين (٢٢). تون ته رڳو ڊيڄاريندڙ آهين (٢٣). بيشڪ, اسان توکي سچي دين سان خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيجاريندڙ ڪري موڪليو ۽ اهڙي ڪا ٽولي آهي ئي ڪانہ جنهن ۾ ڪو ڊيڄاريندڙ نہ گذريو آهي (٢۴). ۽ جيڪڏهن تو کي ڪوڙو ڀانئين ٿا تہ کانئن اڳين بہ بيشڪ ڪوڙو ڀانيو هو، جن وٽ سندن پيغمبر چٽن معجزن سان ۽ صحيفن سان ۽ روشن ڪتابن سان آيا هئا (٢٥). وري ڪافرن کي پڪڙيمر، پوءِ منهنجي سزا ڪيئن هئي! (٢٦). نه ڏٺو اٿئي ڇا ته الله آسمان کان پاڻي وسايو, پوءِ ان سان ميوا پيدا ڪيا سون, جن جا رنگ قسمين قسمين آهن ۽ جبلن مان ڌارون آهن, ڪي اڇيون ۽ ڪي ڳاڙهيون انهن جا طرحين طرحين رنگ آهن ۽ ڪي نهايت ڪاريون (بر) آهن (٢٧). ۽ اهڙيءَ طرح ماڻهن ۽ چرندڙن (ساهدارن) ۽ ڍورن مان (بہ) جو اُنھن جا رنگ طرح طرح جا آھن, (بڻاياسين). الله کان سندس ٻانهن مان رڳو علم وارا ڊڄندا آهن, بيشڪ الله غالب بخشڻهار آهي (٢٨). بيشڪ جيڪي (ماڻهو) الله جو ڪتاب پڙهندا آهن ۽ نماز (پوريءَ طرح) پڙهندا آهن ۽ ُجيڪي کين ڏنوسون, تنهن مان ڳجهو ۽ پڌرو خرچيندا آهن, سي اهڙي واپار جي اميد رکندا آهن, جو ڪڏهن نہ برباد ٿيندو (٢٩).

لِيُوقِيَهُمُ أُجُورُهُمُ وَيَزِبُكَهُمُ مِنْ فَضُلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورْ® وَالَّذِي ٓ ٱوۡحَيۡنَاۤ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ هُوَاٰلَحَقُّ مُصَدِّقًا ڵؚؠٵڹؽؙؽؘؽػؽڂٳؾٙٳڛٙۮؠۼٵۮ؋ڵۻؚؽڒۢڹۻؚؽڒٛ۞ؿٚۊۜٲۅ۫ۯؿؙؽٵ الكِتْبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا ۚ فَمِنْهُمُ طَالِمُ لِنَفْسِهُ ۗ وَمِنْهُوْمُّقُتُصِكُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ إِبالْخَيْرُتِ بِإِذِنِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكِبِيُرُ جَنَّتُ عَدُنِ يَبُ خُلُونَهَا يُحَكُّونَ فِيهَا مِنُ اَسَاوِرَمِنَ ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمُ فِهُمَا حِرِيرُ صَ وَقَالُواالْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَيَ أَذُهُبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۚ إِنَّ مَ بَّبَنَا لَغَفُورُ شَكُورُ شِلِينِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضُلِهِ ۚ [﴿يَمَسُنَا فِيهَانَصَبُ وَلِاِيمَشُنَا فِيهَا لُغُوْبُ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا لَهُمُ نَارُجَهَ تَنَوَّلِا يُقَضَى عَلَيْهِمُ فَيَمُوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ هُمُ مِّنَ عَنَا بِهَا كُنَا لِكَ نَجُزِى كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿ وَهُمُ يَصُطَرِخُونَ فِيهَا زَبِّنَا أَخُرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرً اڭنِيُكُنَّانَعُمُلُ ۗ أَوَلَمُ نُعَيِّرُكُمُ مِّا بَيْنَذَكُرُ فِيُعِمَنُ تَنَكَّرُ وَحَاءَكُوُ النَّكِنِيُرُ ۚ فَكُوْقُواْ فَهَا لِلطَّلِمِينَ مِ

(هن لاءِ) تہ اللہ کين سندن اجر پورو ڏئي ۽ پنهنجي فضل سان کين وڌيڪ بہ ڏُئي, ڇو تہ اُھو بخشٹھار قدر ڄاڻندڙ آھي (٣٠). ۽ جيڪي تو ڏانھن ڪتاب مان وحي ڪيوسون سو سچ آهي, جيڪي کانئس اڳ آهن, تن کي به سچو ڪندڙ آهي. بيشڪ الله پنهجن ٻانهن جي خبر رکندڙ ڏسندڙ آهي (٣١). وري انهن کي ڪتاب جو وارث ڪيوسون, جن کي پنهنجن ٻانهن مان چونڊيوسون, پوءِ منجهانئن ڪي پاڻ لاءِ ظالم آهن, ۽ منجهانئن ڪي وچٿرا آهن ۽ منجهانئن ڪي الله جي حڪم سان چڱائين ۾ اڳرائي كنَّدرُّ آهن. إهو ئي وڏو فضل آهي (٣٣). (أنهن لاءِ) هميشه وارا باغَّ (آهن) جن ۾ (اُهي) گهڙندا منجهن سُونَ جا ڪنگڻ ۽ موتي پهرائبن ۽ انهن ۾ سندن لباس پَٽَ هوندو (٣٣). ۽ چوندا ته، سڀ ساراه انهيءَ الله کي جَڳائي, جنهن اسان کان (سڀ) ڏک ٽاريا, بيشڪ اسان جو پالڻهار بخشتهار قدر ڄاڻندڙ آهي (٣٤). جنهن اسان کي پنهنجي فضل سان سدائين رهڻ واري هنڌ لاٿو, نڪي اسان کي منجهس ڪو ڏک پهچندو ۽ نڪي اسان کي منجهس ڪو ٿُڪ پهچندو (٣٥). ۽ جن ڪفر ڪيو تن لاءِ دُوزخ جي باه آهي, نڪي مٿن حڪم ڪبو تہ مرَن ۽ نڪي کانئن اُن جي عذاب مان ڪجھ هلڪو ڪبو, سڀ ڪنهن بي شڪر کي اهڙيءَ طرح سزا ڏيندا آهيون (٣٦). ۽ اُهي (دوزخي) منجهس دانهون ڪندا، تر اي اسان جا پالٹهار! اسان کي ڪي تر جيڪي ڪم ڪندا هئاسون, تن ڌاران ٻيا چڱا ڪم ڪريون (چيو ويندن تر) اوهان کي ايتري ڄمار نہ ڏني هئي سون ڇا؟ تر، جيڪو نصيحت وٺڻ گهري ها سو منجهس نصيحت وٺي سگهي ها ۽ اوهان وٽ ڊيڄاريندڙ (بر) آيو. تنهن ڪري (پنهنجيءَ ڪمائيءَ جو مزو) چکو چو تہ ظالمن جو ڪو مددگار نہ آهي (٣٧).

إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَا وِتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيْحُ لِبِنَاتِ الصُّدُورِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُوْخَلَيْفَ فِي الْأِرْضِ فَمَنَ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُوا لا يَزِيْدُ الْكِفِي بِنَ كُفُرُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ اللَّا مَقْتًا وَلا يَزِيْدُ الْكُفِي بِينَ كُفُرُ هُوْ الْاحْسَارًا ﴿ قُلْ آرَءَ يُنْدُ شُرِكا ءَكُو الَّذِينَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ٱرْوْنِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ امْرِلَهُمُ شِرْكٌ فِي السَّمَاوِتِ آمْرَاتَيْنَاهُمُ كِتْبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ نَكَ إِنْ يَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعْضُهُ مُ بَعُضًا إِلَّا غُرُورًا@إِنَّ اللهَ يُمُسِكُ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ آنُ تَزُوْلِاهُ وَلَيِنُ زَالَتَآ إِنُ آمُسَكُهُمَا مِنُ آحَدٍ مِّنَ بَعْدِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حِلِبُهَا غَفُورًا ۞ وَأَقْسَمُو الِإِللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ لَبِنُ جَآءَهُمُ نَذِيْرُلِّيكُونُنَّ آهُدى مِنُ إَحْدَى الْأُمُوِ فَلَمَّا جَآءَهُ مُنِنِ يُرْتَازَادَهُ مُوالْانْفُوْرَا ﴿ إِلَّهُ مِنْكِبًا رَّا فِي الْأَرْضِ وَمَكُوَ السَّبِيِّيُّ وَلَا يَجِينُ الْمَكُرُ السَّيِّيُّ إِلَّا ۑٲۿڸ؋ فَهَلُ يَنْظُرُونَ إِلَّاسُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَكَنُ نَجِدَ لِسُنَتِ اللهِ تَبُدِيْلًا ذَوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَتِ اللهِ تَحُونِيلًا ﴿

بيشك الله آسمانن ۽ زمين جو ڳجھ ڄاڻندڙ آهي, بيشك اهو سينن وارو (ڳجھ بر) ڄاڻندڙ آهي (٣٨). (الله) اهو آهي, جنهن اوهان كي زمين ۾ (اڳين جو) پيڙهيءَ وارو ڪيو, پوءِ جيڪو ڪفر ڪندو, تنهن تي سندس ڪفر (جو نقصان) آهي ۽ نکي ڪافرن لاءِ سندن ڪفر سندن پالڻهار وٽ ڏمر کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) وڌائيندو ۽ نکي ڪافرن لاءِ سندن ڪفر نقصان کان سواءِ (ٻيو ڪجھ) وڌائيندو (٣٩). (کين) چؤ ته الله کان سواءِ جن پنهنجن (ٺهرايلن) بتن کي سڏيندا آهيو, سي ڏٺا اٿو ڇا؟ کان سواءِ جن پنهنجن (ٺهرايلن) بتن کي سڏيندا آهيو, سي ڏٺا اٿو ڇا؟ ۽ ڀائيواري آهي ڇا؟ يا کين ڪو ڪتاب ڏنو اٿون ڇا؟ جو آهي ان جي ڀائيواري آهي ڇا؟ يا کين ڪو ڪتاب ڏنو اٿون ڇا؟ جو آهي ان جي پڌريءَ حجت تي آهن؟ (نه!) بلڪ ظالم هڪ ٻئي کي رڳو ٺڳيءَ جو انجام ڏيندا آهن (۴٠). بيشڪ , الله آسمانن ۽ زمين کي ٿڙڻ کان نگاه (۾) رکندو آهي ۽ جيڪڏهن ٿڙيا ته الله کان پوءِ انهن کي روڪي نه سگهندو. بيشڪ اهو بردبار بخشڻهار آهي (۴۱). ۽ انهن پنهنجن پڪن قسمن سان بيشڪ اهو بردبار بخشڻهار آهي (۳۱). ۽ انهن پنهنجن پڪن قسمن سان الله جو قسم کنيو ته جيڪڏهن وٽن ڪوبه ڊيڄاريندڙ آيو ته هرهڪ امت

ڪا ڦير گهير نر ڏسندين (۴۳).

اَوَكُمْ يُسِيْرُوُا فِي الْكَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ اللّهِ اللّهِ يَعْمَ فَوَّةً وَمَا اللّهِ يَنْ مِنْ قَبْلِهِمُ وَكَانُوْا اللّهُ لِيْعُجِزَهُ مِنْ شَيْ فَي السّمَاوِتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ كَانَ اللهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْ فَي السّمَاوِتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اللّهُ النّاسَ بِمَا اللّهُ كَانَ عَلِيْ مَا عَنْ اللّهُ النّاسَ بِمَا اللّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيْرًا اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا الله مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَاللّهُ مَا نَ اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَاللّهُ اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا نَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

سُوْرَةُ لِينَرْنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّا الللَّا

سِ الله الرَّحَانِ الْحَكِيْدِ فَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ عَلَى صِرَاطٍ فَيَ الْمُرْسَلِيُنَ عَلَى صِرَاطٍ فَيْ الْمُرْسَلِيُنَ فَعَلَى صِرَاطٍ شُسْتَوَقِيْدٍ فَ تَنْزِيلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْدِ فَ لِتُنْذِرَ وَوَمًا مَّا أَنْهُ وَ الْمَدُونَ وَاللَّهُ وَيَهُ وَالْمُونَ وَالْمَدُونَ الْمَوْدُ وَالْمُونَ الْمَا الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمَدُونَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ

زمين ۾ نه گهميا آهن ڇا؟ جو ڏسن ته جيڪي کانئن اڳ هئا تن جي پڇاڙي ڪهڙي ٿي، آهي کانئن سگھ ۾ به تمام ڏاڍا هئا ۽ الله اهڙو نه آهي؟ جو کيس آسمانن ۾ ڪابه شيءِ ٿڪائي ۽ نڪي زمين ۾ (ٿڪائي) بيشڪ آهو ڄاڻندڙ وس وارو آهي (۴۴). ۽ جيڪڏهن الله ماڻهن کي سندن ڪرتوتن سببان پڪڙي ها ته ڪو چرندڙ زمين جي پٺيءَ تي نه ڇڏي ها، پر طئي ٿيل مدت تائين کين مهلت ڏئي ٿو، پوءِ جڏهن سندن مدت آئي تڏهن بيشڪ الله پنهجن ٻانهن کي ڏسندڙ آهي (۴٥).



## الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي پيغمبر! (١). (هن) حڪمت واري قرآن جو قسم آهي (٢). بيشڪ تون پيغمبرن مان آهين (٣). سڌيءَ واٽ تي (۴). (الله) غالب مهربان وٽان (قرآن جو) لاهڻ آهي (٥). (هن لاءِ) ته اهڙيءَ قوم کي ڊيڄارين جو سندن پيءُ ڏاڏا نه ڊيڄاريا ويا آهن، تنهن ڪري اُهي بي خبر آهن (٦). بيشڪ اُنهن مان گهڻن تي (عذاب جو) قول لازم ٿيو آهي، تنهن ڪري اُهي ايمان نه ٿا آڻين (٧). بيشڪ اسان سندين ڳچين ۾ ڳٽ وڌا, پوءِ اُهي کاڏين تائين (پيل) اٿن تنهن ڪري اُهي ڳاٽي ٽنگيل آهن (٨). ۽ سندن اڳيان تائين (پيل) اٿن تنهن ڪري اُهي ڳاٽي سون, پوءِ کين ڍڪيوسون, تنهن ڪري اُهي (٤).

وَسَوَآءٌ عَلَيْهُمُ ءَانُذُ رَتَهُمُ أَمْرُلُمُ نُنُذِ رُهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِتَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَوَحَشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاجُرِكَرِيْءِ®اِتَّانَحُنُ نُحْي الْمَوْتَى وَنَكُنُكُ مَا قَدَّمُوا وَالْأَرَهُمُ وَكُلُّ شَيًّ الْحُصِينَا لَهُ فِي آ إِمَامِرِمُّبِينِ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمُ مَّتَكَلَّا أَصْحُبَ الْقُرْيَةُ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ عُإِذُ آرْسَلْنَا الَّيْهِمُ اثْنَيْنِ قَكَّنَّ بُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓ إِنَّآ اِلَّيْكُمْ شُرْسَلُوْنَ ۞ فَٱلْوُا مَأَانْ ثُوْ إِلَّا بَشِوْمِ تُنْكُنَّا وَمَآانُوْلَ الرَّحْلِي مِنْ شَيْعٌ \* إِنُ أَنْتُوْ إِلَّا تَكُذِبُوْنَ ۞ فَالْوُا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمُ لَمُرْسَلُوْنَ@وَمَاعَلَيْنَا الرّالْبَلْغُ الْمُبِينُ@قَالُوْا إِتَّاتَطَيِّرْنَا بِكُوْلَائِنَ لَهُ تَنْتَهُوْ النَرْجُمَنَّكُوْ وَلِيَسَتَّنَّكُوْ مِّنَاعَنَابُ الِيُمْ ﴿ قَالُوا طَآبِرُكُمْ مِّعَكُمُ الْمِنْ ذُكِّرُ تُحْرِّبُلُ أَنْ أَدْ قُومُرُّمُّسِ فُونَ ®وَجَأْءَمِنُ أَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلُ يَسَعَىٰ قَالَ لِقَوْمِ التَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ فَ التَّبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ أَجُرًا وَهُمْ مُثَّهُتَكُونَ ٠

۽ کين تنهنجو ڊيڄارڻ ۽ کين تنهنجو نہ ڊيڄارڻ سندن لاءِ هڪ جهڙو آهي, (اُهي) ايمان نه آڻيندا (١٠). تون رڳو ان کي ڊيڄاريندين جيڪو نصيحت تي هلي ۽ ٻاجهاري (الله) کان پرپٽ ڊڄي, تو پوءِ اُن کي بخشش ۽ سڳوري آجر جي خوشخبري ڏي (١١). بيشڪ اسين مُئن کي جياريندا آهيون ۽ جيڪي (مدا توڻي چڱا ڪم ڪري) اڳي موڪليائون سي ۽ سندن پيرن جا نشان لکون ٿا ۽ هر شيءِ کي پڌري ڪتاب (لوح محفوظ) ۾ ڳڻيو آٿون (١٢). ۽ اُنهن سان ڳوٺ وارن جو قصو بيان ڪر, جڏهن وٽن پيغمبر آيا (١٣). جڏهن جو اُنهن ڏانهن ٻن پيغمبرن کي موڪليوسون, پوءِ ٻنهي کي ڪوڙو ڀانيائون, تنهن ڪري ٽئين سان غلبو ڏنوسون, پوءِ (گُڏُجي) چيائون ته, بيشڪ اسين اوهان ڏانهن موڪليل آهيون (١٤). چيائون تہ اوهين تہ رڳو اسان جهڙا ماڻهو آهيو ۽ ٻاجهـاري (اللہ) ڪـا شيءِ نہ لاٿي آهي, اوهيــن رڳو ڪــوڙا آهيو (١٥). چيائون تہ اسان جو پالڻهار ڄاڻندو آهي، تر بيشڪ اسين اوهان ڏانهن موڪليل آهيون (١٦). ۽ اسان تي پڌري پيغام پهچائڻ کان سواءِ (ٻيو ڪجھ لازم) نہ آهي (١٧). چيائون تر, بيشڪ اسان اوهان جي (اچڻ) سببان بدبختي سمجهي آهي, جيڪڏهن اوهين نہ جھلبؤ تہ اوهان کي پٿرن سان مارينداسون ۽ ضرور اسان کان اوهان کي ڏکوئيندڙ عذاب پهچندو (١٨). (پيغمبرن) چيو تر, اوهان جي بدبختي اوهان سان آهي، جيڪڏهن اوهان کي نصيحت ڏبي آهي ته (اِنهيءَ ڪري) ڇا؟ بلڪ اوهين حد کان لنگهيل قوم آهيو (١٩). ۽ شهر جي ڀرين ياسي کان هڪ مڙس ڊوڙندو آيو چيائين تہ، اي منهنجي قوم! پيغمبرن جي تابعداري ڪريو (٢٠). (اوهين) اُنهن جي تابِعداري ڪريو, جيڪي اوهان کان ڪو اجورو نہ گھرندا آهن ۽ اُهي سڌيءَ واٽ وارا آهن (٢١).

وَمَا لِيَ لِآاعُبُكُ الَّذِي فَطَرِيْ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ءَ ٱقْخِذُ مِنْ دُونِهُ الِهَةَ إِنْ يُرِدُنِ الرَّحُلُ بِضُرِّلَاتُغُزُى عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيُّا وَّلَا يُنْقِذُ وَنِ ۚ إِنِّي إِذَ الَّفِي صَلِل مُبِيرِ ۚ إِنِّي إِنِّيَ ا امَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُون ﴿ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةُ ۚ قَالَ لِلَيْتَ قَوْمِي ؽڠڵؠٷڹ<sup>ڞ</sup>ۣؠؠٵۼؘڡؘٛۯڵۮڗؠٞۅؘجعٙڵڹؽ۫ڡؚڹۘٳڷؠڴۯڡؚؽڹۛۛ؈ۅؘڡٵۧ ٱنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدِمِّنِ السَّمَّاءِوَمَاكُنَّا مُنْزِلِيْنَ إِنْ كَانَتُ إِلَّاصَيْعَةُ وَّاحِدَةً فَإِذَاهُوْخُهِدُونَ<sup>®</sup> يَعَنُرُةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَا نِيْهُو ُ مِينَ رَّسُولِ إِلَّا كَانْوَا بِهِ يَسْتَهُوٰ ُوُونَ ۗ ٱلْهُرِيُّوْا كُ أَهْلَكُنَا قَبِلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَايِرُجِعُونَ ®وَإِنْ كُلِّ لَتَّاجَمِيْعُ لَكَيْنَا هُخْضَرُونَ شَوَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ ۖ آچينها و آخُرخِنامِنُها حَيَّافِمنهُ يَأْكُلُون ﴿ وَجَعَلْنَافِيمُ اَجَنَٰتِ مِّنٌ نَغِيْلِ وَّاعْنَابِ وَّفَجَّرُنَا فِيُهَامِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنَ تَمَرِه ﴿ وَمَاعَمِلَتُهُ آيُدِيهِمُ اَفَلَا بَيْتُكُرُونَ ۗ سُبُعِنَ الَّذِي خَلَقَ الْأِزُواجِ كُلَّهَامِتَّا نُبُّبُتُ الْأِرْضُ وَمِنَ اَنْفُيهِمُ وَمِثَّالَايَعُلَمُونَ<sup>©</sup> وَالَةُ لَهُوْ الَّيْلُ ۗ نَسُلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فِإِذَاهُـمُونٌ هُوَ لَكُونَ `

۽ مون کي ڇا (ٿيو) آهي جو اُنهيءَ (الله) جي عبادت نہ ڪريان, جنهن مون کي پيدا ڪيو ۽ (اوهين بر) ڏانهس موٽايا ويندؤ (٢٢). اُن کان سواءِ ٻيا معبود وٺان ڇا؟ جيڪڏهن ٻاجهارو (الله) مون کي ڏک پهچائڻ گهري تہ انھن جي شفاعت مون کان ڪجھ (بہ ڏک) نہ ٽاريندي ۽ نڪي (اُھي) مون کي ڇڏائيندا (٢٣). (جي ائين ڪندس تر) بيشڪ آءٌ اُنهيءَ مهل پڌريءَ گمراهيءَ ۾ هوندس (۲۴). بيشڪ مون اوهان جي پالڻهار تي ايمان آندو ويس ته, بهشت ۾ گهڙ, چيائين هئه ارمان! (جيڪر) منهنجي قوم ڄاڻي ها (٢٦). تر ڇا جي ڪري منهنجي پالڻهار مون کي بخشيو ۽ مون کي سڳورن مان ڪيائين (٢٧). ۽ کانئس پوءِ سندس قوم تي آسمان کان ڪو لشكر نه لاتوسون ۽ نكي (لشكر) لاهيندڙ آهيون (٢٨). (سندن سزا) رڳو هڪ سخت رڙ هئي, پوءِ اُنهيءَ (ئي) دم اُهي (باه وانگر) وسامي (مري) ويا (٢٩). ٻانھن تي ارمان آھي! (جو) وٽن ڪو (بہ اھڙو) پيغمبر نہ آيو، جنهن سان ٺٺوليون نہ ٿي ڪيائون (٣٠). نہ ڏٺو اٿن ڇا؟ تہ، کانئن اڳ ڪيترائي (ماڻهن جا) طبقا ناس ڪيا سون (جو) اُهي اِنهن ڏانهن مـوٽـي نہ ٿـا اچن (٣١). ۽ جيڪي بہ آهن, سي سڀ اسان ُوٽ حاضر ڪبا (٣٢). ۽ هڪ نشاني انهن (جي جيئارڻ) لاءِ مئل زمين آهي, جنهن کي جياريوسون ۽ منجهانئس (اُن جا) داڻا ڪڍيا سون, جو ان مان کائيندا آهن (٣٣). ۽ منجهس کجورن ۽ انگورن جا باغ پيدا ڪياسون ۽ انهن (باغن) ۾ ڪي چشما وهاياسون (٣٤). (هن لاءِ) ته سندس ميوي مان کائيندا رَهن ۽ اِنهن (ميون) کي سندن هٿن نہ بڻايو آهي, پوءِ ڇو نہ شكرانو كندا آهن؟ (٣٥). أهو (الله), پاك آهي, جنهن أها شيءِ جيكا زمين ڄمائيندي آهي سا ۽ سندن جيئن مان ۽ جيڪي (شيون) نہ ڄاڻندا آهن، تن مان سڀني جنسن کي جوڙو جوڙو آڪوڙو ۽ مٺو نر ۽ مادي) پيدا ڪيو (٣٦). ۽ اُنهن لاءِ هڪ نشاني رات آهي, (جو) اُن مان ڏينهن کي ڇڪي ڪڍندا آهيون, پوءِ انهيءَ مهل اهي اونداهيءَ ۾ رهندا آهن (٣٧).

وَالشَّمُسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَٰ لِكَ تَقْدِيبُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۖ وَالْقَمَرَ قَكَّ رَنِٰهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْجِ ۖ لَا الشَّمُسُ عَيْبَغِيُ لَهَا أَنُ تُدُرِكَ الْقَمَرُ وَلَا الَّيْلُ سَائِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَّسُبُعُوْنَ®وَالِيَّةُ لَهُمُ اَتَّاحَمُلْنَا ذُرِيَّيَةُمُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون شَ وَخَلَقْنَالُامُ مِنْ مِّثِلِهِ مَا يَرْكَيُونَ ®وَإِنْ نَشَأَنُغُووَهُمُ فَلاصِرِ يُخَ لَهُمْ وَلَاهُمُ يُنْقَدُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَأَعَّا إِلَى حِيْنِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُواتَّقُوْا مَا بَيْنَ ايْدِيكُو وَمَا خَلْفَكُولُعَكُمُو تُرْحَبُونَ ﴿ مَا تَانِيْهُمْ مِنْ الْهُومِنْ الْهُورِيْرِمُ إِلَّا كَانُوْ اعَنْمَامُغُرِضِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ٱنْفِقُوٰ امِتَارَزَقًا كُوْاللَّهُ ۚ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡ الِلَّذِينَ الْمَنُوۡۤ ٱنُطْعِمُ مَنْ لَوْيَشَاء اللهُ أَطْعَمَة قَوْلِ أَنْ أَنْهُمُ إِلَّا فِي ْضَالِ مُبِيْنِ ؟ وَتَقُولُونَ مَتَى هِٰذَاالُوعُدُانُ كُنْتُوطِي قِينَ هِمَايُنْظُرُونَ ٳڵٳڝؽۼڐؙۊٳڿٮۜۘڐؾٵڂٛڹ۠ۿؠٞۅۿڎؠۼۣڝؚۨؠٛۅؽ<sup>۞</sup>ڣؘڵٳڛۘؾڟؚؽٷؽ تَوْصِيةً وَّلَّالِي آهُلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَاهُمْ مِّنَ الْكِمْدَاثِ إِلَى رَبِّهُ يَنْسِلُوْنَ <sup>©</sup>قَالُوْ الْوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرُقَدِ نَا مُثَمَّا ذَا مَا وَعَدَا الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿

ومالي٢٣

۽ سج پنهنجي ٽڪاءَ جي جاءِ تي پيو هلندو آهي، اِهو غالب (الله) جو اندازو (ٺهرايل) آهي (٣٨). ۽ چنڊ لاءِ منزلون مقرر ڪيون سون تانجو پراڻي کجيءَ جي (سڪل) ڇـڙهيءَ وانگر وري (ڏنگو) ٿيندو آهي (٣٩). نڪي سج کي چنڊ جي پهچڻ جي (ڪا) مجال آهي ۽ نڪي رات (سج لهڻ ۚ کانِ اڳ ۚ ڏينهن ٿي اڳرائي ڪندڙ آهي ۽ (سج ۽ چنڊ ۽ تارن مان) هرهڪ آسمان ۾ پيو هلندو آهي (۴۰). ۽ اُنهن لاءِ هڪ نشاني (هيءَ بر) آهي, جو اسان سندن اولاد کي ڀريل ٻيڙيءَ ۾ کنيو (۴۱). ۽ اُنهن لاءِ اُن (ٻيڙيءَ) جهڙيون (ٻيون سواريون به) بڻايون سون جن تي سواري ڪندا آهن (۴۲). ۽ جيڪڏهن گهرون ته کين ٻوڙي ڇڏيون, پوءِ انهن لاءِ ڪو دانهن ورنائـڻ وارو نہ ٿئي ۽ نڪي اُهـي ڇـڏائـبا (۴۳). پر پاڻ وٽان ٻاجھ ڪئي سون ۽ هڪ وُقت تائين (اُهي) آسودا ڪيا سون(۴۴). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ اُنهيءَ (عذاب) کان ڊڄو جيڪو اوهان جي آڳيان ۽ اوهان جي پٺيان (اچڻو) آهي تہ مَن اوهان تي ٻاجھ ڪجي (۴٥). ۽ سندن پالڻهار جي نشانين مان ڪآئي (اهڙي) نشآني وٽن نہ ايندي آهي, ُجنهن کان (هو) مِنهن موڙيندڙ نہ هوندا آهن (۴٦). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ جيڪي الله اوهان کي رزق ڏنو آهي, تنهن مان خرچيو, (تڏهن) ڪافـر مؤمنن کي چوندا آهن تہ اهڙي کي ڇو کارآيون؟ جو جيڪڏهن آلله گهري ها ته كيس كارائي ها! اوهين رڳو پڌرِيءَ گمراهيءَ ۾ آهيو (۴۷). ۽ چوندا آهن تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اهو آنجام ڪڏهن (پورو) ٿيندو (۴۸). اُهي رڳُو هڪ سخت آواز جو انتظار ڪندا آهن, جو اُهُو ٱُنهيءَ حَالت ۾ کين (اُوچتو) پڪڙيندو, جو اُهي جهڳڙو ڪندا هوندًا (٣٩). پوءِ (اُهي) نڪي وصيت ڪري سگهندا ۽ نڪي پنهنجي گهروارن ڏانهن موٽي سگهندا (٠٠٠). ۽ صور ۾ ڦوڪبو, پوءِ آهي اُتي جو اتيّ پنهنجي پالڻهار ڏانهن قبرن مان ڊوڙندا (٥١) " چوندا تہ, اسان لاءِ ويل آهي! اسان کي اسان جي سمهڻ جي جاءِ (قبرن) مان ڪنهن اُٿاريو؟ (مُلائُڪُ چوندا هاَتُو!) هيءُ آهو آهي، جيڪو ٻاجهاري (الله) انجام ڏنو هو ۽ پيغمبرن سچ چيو هو (٥٢).

إِنْ كَانَتُ إِلَّا صِيْعَةً وَّاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَبِيغٌ لَّدَيْنَا هُخْضَرُونَ® فَالْبِوْمَ لِائْظُلُمُونَفُسُ شَيْئًا وَلِأَنْجُزُونَ الْإِمَائُنْثُمُ تَعْمَلُونَ @إِنَّ ٱڞۼباڷؘٚۼێۜڐؚٳڷؠۜۅ*ڡٞڔ*ۣڨؙۺؙۼؙؚڶڣڮۿۅ۫ڹ<sup>ۿ</sup>ۿؙڿۅٙٲۯؘۅٵۼۿؙؠؙ؈۬ڟؚڶڶ عَلَى الْزِرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَالِهَةٌ وَّلَهُمْ قَالِيَّا عُونَ ﴿ سَلْمُ وَ وَوَلا مِنْ رَبِ رَجِيْمِ وَامْتَازُواالْيَوْمَ أَيُّهُا الْمُجْرِمُون ٥ ٱلْمُواَعْهَدُ اِلَيْكُوْلِبَنِيُ ادْمَرَانُ لَاتَعَبْدُ واالشَّيْطُنَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِيدُنُّ وَإِن اعْبُدُونِ هَذَاصِرَاطُمُّسْتَقِيْدُ وَلَقَدُ آضَلَّ مُّبِيدُنُّ وَلَقَدُ آضَلَّ مِنْكُهُ جِبِلَّاكَتِٰيُّرًا ۗ اَفَكُوْتُوْا تَعْقِلُونَ ۚ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ ۗ الَّتِيُ كُنْ تُوْوَعُكُ وَنَ ﴿ إِصْلَوْهَا الْيُؤْمَرِ بِمَا كُنْ تُوْرَكُ فُكُ الْيُؤْمَ تَغۡتِهُ عَلَى ٓافْوَاهِ ﴿ وَتُكَلِّمُنَّا آيُدِيۡهُ وَتَنتُهَدُ آرُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوْ يَكْسِبُون ﴿ وَلَوْنَتَا أَءُ لَطَهُ سَنَاعَلَى آعَيْنِهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُون ﴿ وَلَوْنَتُنَاءُ لَمُسَخِّنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِمًّا وَلايرْجِعُونَ ﴿ وَمَنْ نُعُبِّرُهُ نُنكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ ۗ إِفَلا يَعْقِلُوْنَ £ وَمَاعَلَمْنَا الشِّعْرَوَمَايَنْنَغِي لَهُ إِنْ هُو إِلَاذِكُرُ وَقُوْلَانَ مُّبِينُ فُلِيُنْذِرَمَنُ كَانَ حَيَّاقً يَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكِفِرِيْنَ @

(اهو واقعو) رڳو هڪ سخت رڙ هوندي، پوءِ اُهي اُتي جو اُتي گڏ ڪري اُسان وٽ حاضر ڪيا ويندا (٥٣). پوءِ اڄ ڪنهن جيءَ تي ڪجھ بہ ظلمہ نہ ڪبو ۽ جيڪي ڪندا هيؤ, رڳو ان جو اوهان کي بدلو ڏبو (۴۰). بيشڪ بهشتي اڄ مزن ماڻڻ ۾ مشغول هوندا (٥٥). اُهي ۽ سندن زالون ڇانوَن ۾ پلنگن تي ٽيڪ ڏيئي ويهندڙ هوندا (٥٦). اُنهن لاءِ بهشت ۾ ميوا آهن ۽ جيڪي گهرندا سُو (پڻ) اُنهن لاءِ آهي (٥٧). چيو ويندو ته, پالٹهار مهربان (الله) كان (اوهان تي) سلام هجي (٥٨). ۽ (چوندا سون ته) اي گنهگارؤ! اڄ (نيڪن کان) جدا ٿيو (٥٩). اي آدم جا اولاد! اوهان ڏانهن پيغام نہ موڪليو هيم ڇا ته، شيطان کي نہ پوڄجو، جو بيشڪ اهو اوهان جو پڌرو ويري آهي (٦٠). ۽ تہ منهنجي عبادت ڪجو، (جـو) اِهـا سدّي واٽ آهي (٦١). ۽ بيشڪ (شيطان) اوهان مان گهڻيءَ خلق کي گمراه ڪيو, پوءِ اوهين نہ سمجهنــدا هيؤ ڇا؟(٦٢). هيءُ اُهو دوزخ آهـي، (جنهن) جو اوهـان کي وعدو ڏبو هو (٦٣). ان ۾ اڄ انهيءَ كري گهڙو جو كفر كندا هيؤ (٦٤). اڄ سندن واتن تي مهر هڻنداسون ۽ جيڪي ڪندا هئا, تنهن بابت سندن هٿ اسان سان ڳالهائيندا ۽ سندن پير شاهدي ڏيندا (٦٥). ۽ جيڪڏهن گهرون تر سندين اکين کي ناس ڪريون, پوءِ واٽ ڏانهن ڊوڙن تہ ڪٿان ڏسنــدا؟ (٦٦). ۽ جيڪڏهن گهرون تر سندين جاين تي (ئي) کين بدشڪل ڪري ڇڏيون تر پوءِ نڪي اڳتي هلي سگهن ۽ نڪي پوئتي موٽن (٦٧). ۽ جنهن کي وڏيءَ ڄمار وارو ڪندا آهيون, تنهن کي بڻاوت ۾ اُبتو ڪندا آهيون (ايتري ڳالھ به) نہ سمجهندا آهن ڇا؟ (٦٨). ۽ ان (پيغمبر) کي نڪي شعر سيکاريو اَٿون ۽ نڪي (شعر) اُن جو لائق هو. هيءُ ته رڳو نصيحت ۽ پڌرو قرآن ئي آهي (٦٩). ته اُنهيءَ کي ڊيڄاري جيڪو جيئرو (يعني سمجھ وارو) هجي ۽ كافرن تى حجت ثابت ٿئي (٧٠).

ٳۅؙڵۄ۫ۑڒۅؙٳٳڽۜٵڂؘڵڡۛؽؙٵڵۿۄڡۣۜڰٵۼؚڵؿٲۑؽڹۧٲٳڹ۫ۼٳٵڣۿؠ۬ڵۿٳٮڵۅ۠ۯ<sup>؈</sup> وَذَلَهٰهَا لَهُمُ فَيِمْهُا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَايَشُكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَذُوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ الْهَةَ لَعَلَّهُمُ رُّجِيرُونَ ﷺ لَايُنتَطِيعُونَ نَصْرُهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْلٌ هُوَيَرُونَ ۖ فَلَا ؽۼۯڹڬ قولهُمُ إِنَّانَعْلَمُ مَايْبِيرُّونَ وَمَايْعُلِنُونَ ۖ ٱوَكُوبَرِالْإِنْسَانُ ٳؖؾٵڿؘڵڤڹ؋ؙڡؚڹۛؾؙڟڣڐٟٷٳۮٳۿۅڂڝؚؽؠؖۺؙؽڹٛٛٷۻٙۯڹڷؽٵڡؿڵڵۊۜ نَسِي خَلْقَهُ قَالَ مَن يَعْي الْعِظَامَ وَهِي رَمِيْدُ وَقُلْ يُعِينُهَا الَّذِي ٱنْشَاهَا ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَرِبُكِلَّ خَلِقَ عَلِيْهُ ۚ إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِينَ الشَّجُوالْكَخْضَرِنَارًا فِإِذَا اَنْتُومِينَهُ تُووِّدُونَ ﴿ وَلَيْسَ الَّانِي الَّانِي اللَّهِ عَ خَكَقَ السَّمْلُوتِ وَالْأَرْضَ بِفْدِرِ عَلَى آنٌ يَخْلُقَ مِثْلَاهُمْ بَلِي وَهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ هِا ثُمَّا امْرُهُ إِذَ الرَّادَ شَيْعًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ @ فَسُبُحْنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيٍّ وَّالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ١٤٠٤ الصّابقات حِراللُّهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ 🔾 صُّفَّتِ صَقَّانُ فَالزَّجِرْتِ زَجُرًاكُ فَالتَّلِيْتِ ذِكْرًاكُ

ومالي ٢٣

نہ ڏٺو اٿن ڇا تہ اسان انھن لاءِ انھن شين مان ڍور پيدا ڪيا, جن کي اسان جي هٿن بڻايو؟ پوءِ اُهي اُنهن جا مالڪ آهن (٧١). ۽ انهن (ڍورِن) کي اُنهن جو تابعدار ڪيوسون, پوءِ منجهانئن ڪي سندن چڙهيءَ جا آهن ۽ منجهانئن ڪَي (اُهي) کائيندا آهن (٧٢). ۽ اُنهن لاءِ اُنهن ڍُورن ۾ گهڻا ُ الله الله على الله وحِيَىِ (٧٤). (اُهي) کين مُدد ڏيئي نہ سگهندا ۽ آهي (بت) اُنهن جُو لشڪر تَّى گُڏ ڪيا وينداً (٧٥). پوءِ (ايّ پيغمبر!) تو کيّ سندن چوڻ نہ ڏکوئي, جيكي گِجهو كندا آهن ۽ جيكي پڌرو كندا آهن، سو بيشك اسين ڄاڻون ٿا (٧٦). انسان نہ ڏٺو آهي ڇا ته, اسان کيس نطفي مان بڻايو, پوءِ أَهُو أَنهِيءَ (ئي) مهلِ پڌرو جهيڙاڪَ ٿيندو آهي (٧٧). <sub>۽</sub> آنسان لاءِ هڪ مثال بيان ڪندو آهي ۽ پنهنجيءَ پيدائش کي وساريندو آهي. چوندو آهي تہ (هنن) هڏن کي ڪير جياريندو، جنهن حالت ۾ اُهي ڀُتا ٿيلَ هوندا؟ (٧٨). (اي پيغمبر!) كين چؤ ته, جنهن انهن كي پهريون ڀيرو بڻايو سِو انهن کي (وري) جياريندو ۽ اهو سڀ ڪنهن پيدائش کي ڄاڻندڙ آهي (٧٩). جُنهن سَائي وڻ مان اوهان لاءِ باه پيدا ڪئي, پوءِ اوهين انهيءَ مهلُّ منجهانئس (بآه) ٻــاريندا آهيو (٨٠). جنهن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو سو إنهن جهڙن جي بڻائڻ تي وس وارو نہ آهي ڇا؟ هائو! (وس وارو آهي) ۽ اُهو ُودُو بِتَّائِينَدَّرْ, (سَبٍ) چَاڻَندُرْ آهِي (٨١). سندس حَكُم هَنَ كَان سُواءِ (بيو) كون آهي, تذهن ان لاءِ (بيو) كونه آهي تر جڏهن كا شيءِ (بڻائڻ) گهرندو آهي, تذهن ان لاءِ رڳو چوندو آهي تر ٿيءُ ته (اُها شيءِ) ٿي پوندي آهي (٨٢). پوءِ اُهو (الله) پاڪ آهي, جنهن جي هٿ ۾ هر شيءِ جي حڪومت آهي ۽ ڏانهس اوهين موتنايا ويتدؤ (٨٣).

سورة صافات مکي آهي ۽ هن ۾ هک سؤ ٻياسي آيتون ۽ پنج رکوع آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ٳؾٙٳڵۿۘڴؙڎؚڷۅٳڿڴ<sup>۞</sup>ۯؾؙؚٳڶؾٙۘٙؗؗؗڡڶؙۣؗؾٷٲڷۯۯۻۣۅؘڡؘٲڹؽڹ۫ۿؠٵۅڗۘۘؿؙ الْمَشَارِقِ إِنَّازَيَّنِنَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِزِنْيَةٍ إِلكَّوَاكِبِ ٥ وَحِفْظًا مِّنُ كُلِّ شَيْطِن مَّارِدٍ ﴿ لَا يَتَمَّعُونَ إِلَى الْمَكِرِ الْاَعْلَى وَنُقِدَ فُونَ مِنُ كُلِّ جَانِبِ فَكُوْرًا وَلَهُمُ عَنَا كِ وَاصِبُ فَإِلَامَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتَبْعَهُ فِيهَاكِ ثَاقِبُ فَاقِبُ فَاسْتَفْتِهِمُ آهُوْ اَشَكُّ خَلْقًا امْرُ مَّنُ خَلَقُنَا أِتَّا خَلَقُنْهُمُ مِّنْ طِيْنِ لَازِبِ بَلْعَجِبْتَ وَيَسُغُرُونَ<sup>©</sup> ۅؘڸۮؘٳۮؙڲۯٷٳڵٳۑۮڮٷ؈ٛۅڶۮٳڒٳٷٳٳڮڐؖؿؽؾۺڿۯۅ۫ڹ۞ۅؘۊٵڵٷٙٳڶ ۿڬٙٳڵٳڛۼٷۺؠڗؙؿؘۜٛڂٳۮٳڡؿڹٵۅػؙؿٵؿڗٳڽٳۊؖۼڟٳٵؠڗڽٵڵڛڠٷڗۮڔ ٲۅٳؖڵ۪ٵۧٷ۫ٵڵۯۊۜڵۏڹ<sup>ڞ</sup>ۛٷڷڹڰۄ۫ۅٵؿؿؙۄؙۮڿۯۏڹ۞۫ٷؘٲۿٵۿؽڒۼۘڔؖؖؖٷ وَاحِدَةٌ فِاذَاهُمْ نِنْظُرُونَ ®وَقَالُوْ الْوِيْكِنَاهْ نَا يَوْمُ الدِّيْنِ هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُوبِهِ تُكَذِّبُونَ أَا حُشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَأَزْوَاجَهُمُ وَمَا كَانُوْا يَعَبُدُونَ <sup>©</sup>مِنْ دُونِ اللهِ فَاهُدُوهُمُ إلى ڝڒٳڟٳۼٚؽڋؖڞٛۯڣڡؙٛۅؙۿؙؗؠؙٳٮۜٛۿؙۄؖۺٷٛڵۏؽڞ۫ٵڵڰؠؙڒڒؾٵڝۯۏؽ۩ڹڷ هُـُوالْبُو مُمُستَسْلِمُونَ ﴿ وَأَقْبُلَ يَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضِ ۗ يَتَسَأَعَ قَالُوَالِّكُوْلُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَهِيْ ۖ قَالُوا بِلُ لَوْتَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ ۖ

ومالي٢٧ الصلفات ٧٧

تہ اوهان جو معبود هڪڙو (ئي) آهي (۴). (جو اُهو) آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي اُنهن (ٻنهي) جي وچ ۾ آهي, تنهن جو رب آهي ۽ (اُهو) اُڀرڻ (۽ ٱلهِنُ ) وَّارِن طَرِفُن جُو (بہ) رَبِ آهي (٥). بيشڪَ اسان دنيا جي آسمان کي تارن جي سونهن سان سينگاريو (٦،). ۽ سڀڪنهن حد کان لنگُهندڙ شيطانً كان (اُنهيءَ كيّ) حفاظت ۾ ركيوسون (٧). تر (جيئن شيطان) ملاءِ اعليٰ ڏِانهن ڪَن ڏيئيَ ِ(ڳالهيون") نِه ٻـڌُن ۽ سڀڪنِهن طرفُ کان (اُنهن ڏانهن) اماڙيون اڇلبيون آهن (٨). (انهن جي) تــڙڻ لاءِ. ۽ انهــن لاءِ هميشہ جــو عــٰذَاب آهِي (٩). پر جنهن (چوريءَ ڪن ڏيئي ملاَءِ اعليٰ جي ڳالهين مانُ كنهن گِالَّه كي) جَهنيو، تنهن كي پوئتان برندڙ اماڙي پُوندي آهي (١٠). پوءِ کانئن پڇ تہ آهي پيدا ڪرڻ ۾ شام مشڪل آهن ڇا يا (ذڪر ڪيل شُيون), جَنْ كي آسان بڻايو آهيّ؟ بيشڪ اسان کين چيڪيءَ مٽيءَ مان بڻايو (١١١). بلڪ (ڪافرن جي حال کان) عجب ڪييءِ ۽ اُهي ٺٽوليون كندا آهن (١٢). ۽ جڏهن سمجهائبو اٿن, (تڏهن) نه سمجهندا آهن (١٣). ۽ جڏهن (هو) ڪا نشاني ڏسن (تڏهن) ٺٺوليون ڪندا آهن (١٤). ۽ چوندا آهن ته هيءُ (قرآن) رڳو پڌرو چلدو آهي (١٥). هان! جنهن مرندا سون ۽ مني ۽ هذا ٿيندا سُون (تڏهن) اسينِ وري (جيئراً ٿيّ) اٿندا سون ڇاع (٦٦). اسان جا اڳيان پيءُ ڏاڏا به (آٿارِباً) ڇـاً؟ (٧١٪). چؤ ته هَائُو "(اُٿاربا) ۽ اوهـان خواْر هُونَدُوْ (١٨). پوءِ اُهو (أَلْـَـنُ) رَكُو هَكَ سَخَتَ هَكُل هُونُدي، پَـوءُ أَهِيَ ٱتَّـي جَو ٱتَيَ ذَسَنُ لِكِندا (١٩). ۽ چـوندا ته هـُم ارمـان! اسـان لاءِ هـيءُ بِـدلـي (وٺــڻ) جـو ڏينهن آهي (٢٠). (چئبن تر) فيصلي جو ڏينهن, جنهن کي اوهين ڪوڙو ڀائيندا هيـؤ سو هـيءُ آهي (٢١). (چئبو تر اي ملائڪؤ!) ظالمن کي ۽ سندن سنگتين کي ۽ جن کي الله کان سواءِ پوڄيندا هئا, تن کي گذ َّڪريو (٢٢). پُوءِ کَيْن ّدوزِخ جيُّ واٽ ڏانِهن ڏُس ڏُيو َ (٢٣). ۽ کَين تُرسايو جو بَيَّشڪ کانئُن پڇبو (٢۴). تہ آوهان کي ڇا (ٿيو) آهي، جو هڪ ٻئي جي مدد نه ٿا ڪريو؟ (٢٥). بلڪ آهي آج ڪنڌ نوائينڌڙ آهن (٢٦). ۽ كي كن ذانهن منهن كري هك بئي كان يحِلُ لكِندا (٢٧). (ماڻهو پنهنجن سردارِن کي) چوندا تر بيشڪ اوهين (گمراه ڪرڻ لاءِ) سڄي (۽ كَهِي) ۚ يَاسِيَ كَانَ اسَانَ وَكَ ايندا هيؤ (٢٨). (سردار) چوندا تهُ (نہ!) بلكًا اوهين يال مييندڙ نه هيؤ (٢٩).

وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُوْمِنْ سُلْطِنَ بَلْ كُنْتُوْ قَوْمًا طُغِيْنَ ﴿ فَكُنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَتِبَأَلَّا إِنَّالَكَ أَبِقُونَ ®فَأَغُونِيْكُهُ إِنَّا كُنَّا غِوْسَ @فَاتَّهُمُ كُوْمَبِذِ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّاكَنَالِكَ نَفْعَلْ بِالْمُجْرِوِيُنِ ﴿ إِنَّامُ كَانُوۡ الدَّاقِيۡلَ لَهُوۡلِاۤ اللهُ إِلَّا اللهُ يَسۡتَكُبِرُوۡنَ۞ۅۘ يَقُوۡلُوۡنَ إِبَّالَتَارِكُوَ الْهَتِنَالِشَاءِرِهُ عُنُوْنِ ٩٠٠ جَأْءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسِلِينَ®ِ تَّكُولَنَ آبِقُواالْعَنَ ابِ الْأَلِيْمِ هُومًا تُجْزَرُنَ إِلَّامًا كُنْتُوْتَعُمْكُوْنَ ﴿ إِلَاعِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ اُولِبِكَ لَهُمْ رِزُقُ مَّعُلُومٌ ۚ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمَ مُّكُرَمُونَ ۚ فِي جَنْتِ النَّعِيْمِ ۚ عَلَى سُرُدِ مُّتَقْبِلِيْنَ<sup>®</sup>يُطَافُ عَلِيُهِمْ بِكَاسٍ مِّنْ مَّبِعِيْنِ ۗ بَيْضَآءَ لَكَّ قِ لِّلتَّىرِيِهُنَ۞ُلاِفِيهَاغَوْلُ وَلاهُمْءَغَنْهَا يُنْزَفُونَ۞وَعِنْكَهُمْ قَصْرَتُ الطَّرْفِ عِبْنُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ فَأَقْبَلَ بَعْضُمُ عَلَى بَعْضٍ الطَّرْفِ عِبْنُ مَ ؖؾۜۺٵٛٷؙڹ<sup>۞</sup>ۊؘٳڶۊٳٙۑڷ۠ڡؚٞڹٛۿؗؠٳڹۣٚٷٵؽڸ؋ؘۅؚؽؿ۠ۿؾٙڡٛۅٟ۬ڷ ءَاتِنَكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُوَايًا وَّعِظَامًا ءَإِتَّالْكِيدِ بُنُونَ ﴿ قَالَ هَلُ أَنْتُوهُ مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلُعُ فَرَالُا فِي سَوَاءِ الْجَحِيْمِ فَكَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدُتَّ لَتُرْدِنُ فَ

ومالي٢٢ الصلفات٧٧

۽ اوهان تي اسان جو ڪو زور نہ (هلندو) هو، بلڪ (اوهين) پاڻ حد کان لنگهيل قومر هيؤ (٣٠). پوءِ اسان تي اسان جي پالڻهار جو چوڻ ثابت ٿيو تہ بیشک اسین (عذاب) چکندڙ هجون (٣١). پوءِ اوهان کي گمراه ڪيوسون, جو بيشڪ اسين (پاڻ) به گمراه هياسون (٣٢). پوءِ بيشڪ اُهي اُنهيءَ ڏينهن عذاب ۾ هڪ ٻئي سان گڏ شِريڪ هونـدا (٣٣). بيشك اسين دوهارين سان اهريء طرح كندا آهيون (٣٤). بيشك اُهي (اهڙا) هئا جو جڏهن کين چئبو هو تہ الله کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جي لائق نہ آهي (تڏهن) وڏائي ڪندا هئا (٣٥). ۽ چوندا هيا تہ اسان هڪ جنوني شاعر جي (چوڻ) تي پنهنجن معبودن کي ڇڏينداسون ڇا؟ (٣٦). بلك (پيغمبر محمد ﷺ) سنچ (يعني قرآن) آندو ۽ (سيني) پيغمبرن کي سچو ڄاتائين (٣٧). بيشڪ اوهين ڏکائيندڙ عذاب (جو مزو) چکڻ وارا هجو (٣٨). ۽ جيڪي ڪندا هيؤ، تنهن کان سواءِ (ٻيو) ڪو بدلو نه ڏبوَ (٣٩). پر الله جا خاصَ ٻانها (عذاب کان بچندا) (۴۰). اِنهن لاءِ روزي مقرر (ٿيل) آهي (۴۱). (قسمين) ميوا ۽ اُهي عزت ُڏنل هوندا (۴۲). نعمت وارن بآغن ۾ (۴۳). پلنگن تي هڪ ٻئّي جي آمهون سامهون (ویلل هوندا) (۴۴). وَهندرٌ شراب جو پیالو ملن پیو قيرائبو (۴٥). جو(بلكل) آڇو پيئندڙن لاءِ مزيدار هوندو (۴٦). نکي منجهس مٿي جي ڦيري هوندي ۽ نڪي اُهي کانئس نشي وارا ٿيندا (۴۷)." ۽ وڏين اکين واريون هيٺ نهارينـدڙ (زالون) وٽن هونديون (۴۸). ڄڻڪ اُهي (حورون), ڍَڪيل آنا آهن (۴۹). پوءِ ڪي (ماڻهو) ڪن ڏانهن منهن كَري هڪ ٻئي كان پڇڻ لڳندا (٥٠). منجهّانئن كو چوندڙ چوندو تر بيشڪ (دنيا ۾) منهنجو هڪ سنگتي هو (٥١). جو چوندو هو تر تون (قيامت جو) مييندڙ ٿيو آهين ڇا؟ (٢٥). هان! جڏهن مرندا سون ۽ مٽي ۽ هڏا ٿينداسون (تڏهن) اسان کي بدلو ڏنو ويندو ڇا؟ (٥٣). (وري اهو) چوندو ته اوهين (به دوزحين كي) ڏسو ٿا ڇا؟ (۴ه). پوءِ (پاڻ) جهاتي پائيندو ته اُهو (سنگتي) دوزخ جي وچ ۾ ڏسندو (٥٥). چوندو ته, الله جو قسمر تہ تون مون کي ذري گھٽ ھلاڪ ٿي ڪيو (٥٦).

وَلُوۡلِانِعۡمَةُ رَبِّيۡ لَكُنۡتُ مِنَ الْمُحۡضَرِيۡنَ ۞ أَفَمَانَحُنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿ لِالْمَوْتَنَنَا الْأُوْلِى وَمَا خَنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿ إِنَّ هٰذَالَهُوَالْفَوْزُالْعَظِيمُ ﴿لِمِثْلِ هِذَا فَلْيَعْمَلِ الْعِمِلُونِ ﴿ اَذَٰ لِكَ خَارِنُونُ لا آمُشَجَرَةُ الزَّقُومِ إِنَّاجَعَلَنْهَا فِتُنَةً لِلظَّلِمِينِ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغَرُّجُ فِي آصُلِ الْجَجِيبُونَ طَلَّعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطِينِ ﴿ فَإِنَّهُ مُ لَأِكُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ۗ ثُمَّ إِنَّ لَهُمُ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنَ حَمِيْدِ ﴿ نُتَّ إِنَّ مُرْجِعَهُمُ لَا إِلَى الْجَحِيْمِ ﴿ إِنَّهُمُ الْفَوْ الْبَاءُهُمُ ضَأَلِيْنَ ﴿ فَهُمُ عَلَى الرَّهِمُ يُهْرَعُونَ ٥٠ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ ٱكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدُ آرْسَلْنَافِيُهِمُ مُّنْذِرِيْنَ ﴿ فَانْظُرْ كَيْفَكَكَانَ عَاقِبَ ۗ أُ الْمُنْنَدِرِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَكُ نَادُ سَأَنُوحُ فَكَنِعْهُ الْمُجِينُبُونَ ﴿ وَجَيِّبُنَّهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ۗ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّيَتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۖ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ۖ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّيَتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ ۖ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ ۖ سَلَوْعَلَى نُوْجِ فِي الْعُلَمِينَ فَإِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَاالُمُؤُمِنِينَ۞ ثُمَّ ٱغْرَقْنَا الْاخَرِيْنَ ۞

ومالي ٢٣ الصفات ٣٧

۽ جيڪڏهن منهنجي پالڻهار جو (مون تي) فضل نہ ٿئي ها تہ بيشڪ آءٌ (بہ عذاب ۾) حاضر ڪيلن مان هجان ها (٥٧). بيشڪ اسين نڪي (هاڻي وري) مُرَنُّ وارا آهيون (٥٨). رڳو اسان جو پهريون مرڻ هو (جو ٿي چڪو) ۽ نڪي عذاب ڪيل آهيون (٥٩). بيشڪ اِها وڏي مراد ماڻڻ آهي (٦٠). اهڙيءَ (نعمت) لاءِ ڀلي ته عمل ڪندڙ عمل ڪن! (٦١). ڀُلا اها (بيان ڪيل نعمت) مهمانيءَ طور پلي آهي يا ٿوهر جو وڻ؟ (٦٢). بيشڪ اسان ان (وڻ) کي ظالمن جي لاءِ عذاب بڻايو آهي (٦٣). بيشڪ, اِهو هڪ وڻ آهي، جو دوزخ جي تري ۾ پيدا ٿيندو آهي (٦٤). اُن جوُن ٽاريون ڄڻڪ شيطانن جا مٿا آهن (٦٥). پوءِ بيشڪ, دوزخي اُن مان کائيندا پوءِ منجهانئس پيٽ ڀريندا (٦٦). وري انهن لاءِ اُن (کاڄ) تي ٽهڪندڙ پاڻيءَ جي ملاوت هوندي (٦٧). وري بيشڪ, (کائڻ پيئڻ کان پوءِ) سندن موٽڻ دوزخ ڏانهن هوندو (٦٨). بيشڪ اُنهن پنهنجن پيءُ ڏاڏن کي گمراھ ڏٺو (٦٩). تنھن ڪري اُھي (به) سندن پيرن تي بــوڙن ٿـا (٧٠). ۽ بيشڪ کانئن اڳ اڳين مان گهڻا گمراھ ٿيا هئا (٧١). ۽ بيشڪ منجهن ڊيڄاريندڙ موڪليا هئاسون (٧٢). پوءِ نهار ته ڊيڄاريلن جي پڇاڙي كيئن ٿي؟ (٧٣). پر الله جا خاص بانها (اُنهن جي پڇاڙي چڱي ٿي) (٧٤). ۽ بيشڪ نوح اسان کي سڏيو, پوءِ اسين چڱا (دعا) قبول ڪندڙ آهيون (٧٥). ۽ کيس ۽ سندس (تعلق دارن) ماڻهن کي وڏيءَ مصيبت کان بچايوسون (٧٦). ۽ (فقط) سندس اولاد کي ئي باقي رهيل ڪيوسون (٧٧). ۽ پوين ۾ اُن لاءِ (چڱي يادگيري) ڇڏي سون (٧٨). ساري جڳ ۾ نوح تي شال سلام هجي (٧٩). بيشڪ اسين ڀلارن كي اهـڙي طـرح بـدلـو ڏيندا آهيون (٨٠). بيشڪ اهو اسان جي مؤمنن ٻانهن مان آهي (٨١). وري ٻين کي ٻوڙيوسون (٨٢).

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِه لِاِبْلِهِ يُعَ۞إِذُجَأَءَرَتَه ْبِقَلْبِ سَلِيْمِ ۗ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ فَا إِفْكَا الْهَةُ دُونَ اللهِ تُرِيْدُونَ<sup>©</sup>فَمَاظَكُمُ بِرَبِّ الْعَلَمِيْنِ<sup>©</sup>فَنَظَرَنُظُرَةً فِي النَّجُوْمِ<sup>®</sup> فَقَالَ إِنِّى سَقِيْدُ ﴿ فَتُولِّوا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ۞ فَرَاعُ إِلَى الْهَيْمِمُ نَقَالَ اللا تَأْكُلُونَ ®َمَالَكُوْلِ اَنْطِفَوْنَ ® فَرَاغَ عَلَيْهِ مُ ۻؘۯؙٵؙؚڹٳڵؽؠؽڹ۞ڣؘٲڤٛڹڵٷٛٳٳؽۑۮؚؽڗؚڣ۠ۅٛڹ۞ۛۊؘٵڶٲؾۘۼڹۮۏڹٙڡٵ تَنْجِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا ۗ فَالْقُونُ وَى الْجَحِيْمِ @فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَامُ الْرَسْفَلِيْنَ ٩ وَقَالَ إِنِّى ْذَاهِبُ إِلَى رِبِّى سَيَهُدِينِ ۞رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الصّْلِحِبْنَ فَبَشَّرْنِهُ بِغُلِم حَلِبُو فَلَمَّا بِكُغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابُنَى إِنَّ أَرَى فِي الْمَنَامِ إِنَّ أَذْبَكُ كَ فَانُظُوْمَاذَ اتَّرَى ۚ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَاتُؤْمُرُ سَيِّعِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصّبِرِيْنَ®فَلَمّاً ٱسُلَمَا وَتَكَاهُ لِلْجَبِيْنِ۞وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَابُرُهِيْمْ قَلُصَدَّ قُتَ الرُّءُ يَا ۚ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ؈ إِنَّ هٰذَالَهُوَالْبَلْؤُاالْمُبِينُ ®وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمِ @

ومالي٢٣ الصلفات ٣٧ درمالي ٢٣ درمالي ٢٣ درمالي ٢٣ درمالي ١٩٠٠

۽ بيشڪ نوح جي پيروي ڪندڙن مان ابراهيم هو (٨٣). (ياد ڪر) جَدِّهن (هو) پنهنجي پالتُّهار وٽ سالم دل سان آيو (۸۴). (ياد ڪر) جڏهن پنهنجي ٻيءُ ۽ پنهنجيءَ قوم کي چيائين تر اوهين ڇا کي پوڄيندا آهيو؟ (٨٥). الله كان سواءِ هــُـرادو نـهيــلن معبودِن كي گهرو تــا ڇـــا؟ (٨٦). پوءِ جَهانن جي پالڻهار بابت اوهان جو ڪهڙو گمان آهي؟ (٨٧). پوءِ تارن ۾ هڪ ڀيرو چتائي ڏٺائين (٨٨). پوءِ چيائين تہ آءٌ بيمار ٿيندس (٨٩). پوءِ كَانئس پني ڏيئي ڦريا (٩٠). پوءِ سندن معبودن ڏانهن منهن ڪيائين ۽ چِيائين تہ آوهين (ڪجھ) نہ ٿا کائو ڇا؟ (٩١). اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي؟ جو نه تا ڳالهايو (٩٢). پوءِ سڄي هٿ (يعني زور) سآن مٿن ڏاڍا دَّڪَ هڻڻ لڳو (٩٣). پوءِ قوم (وارا) ڏَانهس ڊوڙندا سامهون آيا (٩٣). (كين) چِيائين تر جنهن كي اوهين (پاڻ) گُهڙيندا آهيو، تنهن كي ڇو پوڄيندا آهيو؟ (٩٥). هن هوندي جو الله اوهـان ۽ جيڪي اوهـين ڪريو "قا, تنهن كي پيدا كيو (٩٦). (هك بئي كي) چيائون ته, ابراهيم لاءِ كَا اذَّاوِتَ آذَّيُومَ پُوءِ كيس (باه جي) آرَّاهِ مِرْ اُڇلَّيُو (٩٧). پُوءِ ساڻس فريب ڪرڻ جو ارادو ڪيائون، پوءِ کين هيٺاهان ٿيندڙ ڪيوسون (٩٨). (ابراهيم) چيو ته, بيشڪ آءٌ پنهنجي پالڻهار ڏانهن وڃڻ وارو آهيان, (اُهو) سگهوئي مون کي واٽ ڏيکاريندو (جتي سندس رضا هوندي) (٩٩). اي منهنجا پالڻهار! صالحن مان (كو پٽ) مونكي عطا كر (١٠٠). پـوءِ کيس هيڪ بردبار نينگر جي خوشخبري ڏني سون (١٠١). پوءِ جڏهن ساڻس گڏجي ڪم ڪار ڪُرڻ (واريءَ عُمر) کي پهيو (تڏهن اِبراهيم) چيو تر, اي منهنجا پٽڙا! بيشڪ آءٌ ننڊ ۾ ڏسان پيو تر, آءٌ توکي ڪُهان ٿو, پوءِ تون نظر ڪر تہ تنھنجي دل ۾ ڇا"ٿو اچي؟ چيائين تہ اي منھنجا اباً! جِنهن (ڪم) جو تو کي حڪم ڏنو وڃي ٿو سو ڪر, جيڪڏهن الله گهريو تر مون کي صبر ڪرڻ وارن مان لهندين (١٠٢). پوءِ جڏهن ٻنهي حڪم مڃيو ۽ آبراهيم (پنهنجي) پٽ کي پيشانيءَ ڀر ليٽايو (١٠٣). ۽ كيس سڏيوسون تر اي ابراهيمر! (١٠٣). بيشڪ تو تحواب کي سچو ڪيو " بيشك اسين ڀلارن كي اهڙيءَ طرح بدلو ڏيندا آهيون (١٠٥). بيشك اها پڌري پرک آهي (١٠٦). ۽ قربانيءَ آجي وڏي جانور سان ان جو عيوض ڏنوسون (١٠٧).

وَتُرَكُنَاعَلَيْهِ فِي الْاِخِرِيْنَ الْاِخِرِيْنَ الْمُؤْعِلِيَ إِبْرَاهِيْءَ وَ كَذَالِكَ نَجُزِي الْمُحْسِنِيْنَ اللهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَدَيْثُرُنْهُ بِإِسُحْقَ نِبيًّامِّنَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَلَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقٌ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا هُمُونٌ وَظَالِهُ لِنفسِهِ مُبِينٌ أَوْلَقَدُمُنَّاعِلًا، مُوسى وَهُا وُن ﴿ وَجَيْنَاهُمَا وَقُومُهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرُنِهُ وَ فَكَانُوا هُمُ الْغِلِبِينَ شَوَاتِينَهُمَا الْكِتَبِ الْمُسْتِبِينَ ﴿ وَهَدَيْنُهُمَا الصِّرَاطَ الْسُتَقِيْدُ ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِمَا فِي الْإِخِرِيْنَ السَّسَلَمُ عَلَى مُوسَى وَهُمُ وَنَ اِنَاكُنْ لِكَ بَجَزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُمُا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسِلِيْنَ أَوْاذْ قَالَ لِقَوْمِهُ ٱلْاتَتَّقُونَ الْمُرْسِلِيْنَ أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهُ وَمَ ؠۘۼؙڰڒۊۜؾؘۮؘۯؙۅٛڹٲڂڛڹٳڬڂڸڡؿؽ<sup>۞</sup>ٳٮڵۿۯؾؙۜڵؙۄٛۅۯؾٳڮٳۧڮٛۄؙ الْأَوِّلِنُ®فَكُنَّ بُوْهُ فَإِنَّهُمُ لَنُحْضَرُونَ ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿وَتَرَكُّنَا عَلَيْهِ فِي الْاِخِرِينَ ﴿ سَالَّهُ عَلَى ٓ ال ياسين الكاكن الك بَعْنِزى الْمُحْسِنين النَّاكُ مِنْ عِبَادِ كَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوْطًا لَكِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴿

ومالي٢٢ الصفات٢٧

۽ پوين ۾ (چڱي ساراھ) اُن لاءِ ڇڏي سون (١٠٨). ابراهيمر تي شال سلامر هجي! (١٠٩). ڀـلارن کي اهڙِيءَ طرح بدلو ڏيندا آهيون (١١٠). بيشڪ اُهو اسان جي مؤمنن ٻانهن مان آهي (١١١). ۽ کيس اسحاق جي خوشخبري ڏني سون جو صالحن مان هڪڙو نبي آهي (١١٢). ۽ ابراهيم تي ۽ اسحاق تي برڪت نازل ڪئي سون ۽ ٻنهي جي اولاد مان ڪي نيڪوڪار آهن ۽ ڪي پاڻ تي ظاهر ظهور ظلم ڪُندڙ آهن (١١٣). ۽ بيشڪ موسيٰ ۽ هارون تي احسان ڪيوسون (١١٤). ۽ کين ۽ سندن قوم کي وڏيءَ سختيءَ کان بچايو سون (١١٥). ۽ کين مدد ڏني سون پوءِ اُهي غالب رهيا (١١٦). ۽ کين پڌرو ڪتاب ڏنوسون (١١٧). ۽ کين سڌي رستي لاتوسون (١١٨). ۽ پوين ۾ (چڱي ساراه) اُنهن لاءِ ڇڏي سون (١١٩). موسيٰ ۽ هارون تي شال سلامر هجي (١٢٠). بيشڪ اسين ڀلارن کي اهـڙيءَ طرح بدلو ڏيندا آهيون (١٢١). بيشڪ اُهـي (ٻئي) اسان جي مؤمنين بانهين مان آهن (١٢٢). ۽ بيشڪ الياس پيغمبرن مان هو (١٢٣). جڏهن پنهنجيءَ قوم کي چيائين ته (الله کان) ڇو نه ڊڄندا آهيو؟ (١٢۴). ڇو بُعل (نالي بت) کي پوڄيندا آهيو ۽ سڀ کان ڀلي خلقيندڙ کي ڇڏيندا آهيو؟ (١٢٥). (جو) الله اوهان جو پالڻهار ۽ اوهان جي اڳين پيُن ڏَاڏن جو پالڻهار آهي (١٢٦). پوءِ کيس ڪوڙو ڀانيائون، تنهن كري أهي بيشك (دوزخ ۾) حاضر كيل آهن (١٢٧). پر الله جا خاص ٻانها (ڇٽل آهن) (١٢٨). ۽ پويـن ۾ (چڱي ساراه) اُن لاءِ ڇڏي سون (١٢٩). الياس تي شال سلام هجي (١٣٠). بيشڪ اسين ڀلارن کي اهڙيءَ طرح بدلو ڏيندا آهيون (١٣١). بيشڪ اُهو اسان جي مومنن ٻانهن مان آهي (١٣٢). ۽ بيشڪ لوط پيغمبرن مان هو (١٣٣).

إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَةَ أَجْمَعِيْنَ ﴿ إِلَّا تَجْوُزًا فِي الْغِيرِيْنَ ﴿ تُحْرَّ ۮڡۜۯڹٵٳڷٳڂؘڔؙڹۣ؆ۅٳڰڮؙؙۯڵؾؠؙڗ۠ۏڹعڵؽڣۣڋۺ۠ڞؚۑڿؽڹ۞۫ۅؘؠٳڲؽۣڵ اَقَكَرَ تَعُقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُؤْمُنَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ اَبَقَ إِلَى الْفُلُكِ الْمَشْخُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُ حَضِينَ ﴿ فَالْتَقَبَّهُ الْحُرُثُ وَهُوَمُلِدُوْ فَالْوَلَا اَتَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيُنَ شَ لَلِبِكَ فِي بَطْنِهَ إِلَى يَوْمِرُ يُبَعِّثُونَ ۚ فَنَبَذُنَهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْدُ ﴿ وَانْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِبُن ﴿ وَانْسَلْنَهُ إِلَّى مِائِةِ ٱلْفِ آوْيَزِيدُونُ فَأَمَنُوا فَهَتَّعُنْهُمْ واليحِينِ اللهِ فَاسَتُفْتِهِمُ الرِبِّكِ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿ الْمَنْوَنِ الْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمُ مَشْهِ كُونَ ١٠ الرَّاتَّهُ مُرِّنَ إِنَّا فَاكُومُ لَيَقُولُونَ ١٠ وَكَدَاللَّهُ وَإِنَّهُمُ لَكُنِ بُونَ اللَّهِ الْمَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنِ ۖ مَالَكُونَ سَكِيفَ تَحَكُمُونَ ﴿ اَفَلَا تَذَكُرُونَ فَالْمُرْلَكُو سُلُطِرُ اللَّهُ سُلُطِرُ اللَّهُ مُّبِينٌ فَانَوُ الِكِتٰبِكُو إِنْ كُنْتُوطِدِ قِينَ @وَجَعَلُو ابَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدُ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ النَّهُ مِلْمُحْضَرُونَ ﴿ سُيْخُنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ فَ إِلَاعِيَادَ اللهِ الْمُخْلَصِيْنَ @

ومالي٢٣ الصفات ٣٧

(ياد ڪر) جڏهن ان کي ۽ سندس مڙني گهروارن کي بچايوسون (١٣۴). سواءِ هڪ ڪراڙيءَ زال جي جا پٺتي رهندڙن ۾ ٿي (١٣٥). وري (هُنن) ٻين کي هلاڪ ڪيوسون (١٣٦). ۽ بيشڪ اوهين انهن (جي ڳوٺن) وٽان صبح جو لگهندا آهيو (١٣٧). ۽ رات جو (بر) پوءِ ڇو نہ سمجهندا اهيو؟ (١٣٨). ۽ بيشڪ يونس پيغمبرن مان هو (١٣٩). جڏهن (هو) پريل ٻيڙيءَ ڏانهن ڀڳو (١۴٠). پوءِ (ٻيڙيءَ وارن سان) پکو وڌائين تہ (پاڻ) پُکي پيلن مان ٿيو (١۴١) پوءِ کيس مڇي ڳهي وئي ۽ اُهو (اهڙو ڪم ڪندڙَ هو جو) ملامت جو لائق هو (۱۴۲). پوءِ اُهو جيڪڏهن تسبيح چوندڙن مان نہ هجي ها (١٤٣٣). ته اُنهيءَ (قيامت واري) ڏينهن تائين جنهن ۾ (ماڻهو) اُٿارَجن اُن جي پيٽ ۾ رهي ها (١۴۴). پوءِ کيس صاف پَٽ ۾ اڇليوسون ۽ اهو بيمار هو (١٤٥). ۽ مٿس وڻ ڪدوءَ (جي قسم) مان ڄمايوسون (١٤٦). ۽ کيس (هڪ) لک يا (اُن کان) وڌيڪ (ماڻهن) ڏانهن موڪليوسون (١٤٧). پوءِ (اُنهن) ايمان آندو, پوءِ هڪ وقت تائين كين آسودو كيوسون (١٤٨). پوءِ (اي پيغمبر!) أنهن (يعني مشركن) كان پڇ تر تنهنجي پاللهار كي ڌيئر آهن ڇا ۽ كين پٽ اهن؟ (١٤٩). يا ملائڪن کي ماديون (ڪري) بڻايوسون ۽ اُهي (اُن وقت) حاضر هنا؟ (١٥٠). خبردار هَجُو! (ته) بيشك أهي پنهنجي (هــُـرادو ٺهيل) ڪوڙ مان چوندا آهن (١٥١). ته الله (اولاد کي) ڄڻيو آهي ۽ پڪ اُهي كوڙا آهن (١٥٢). پٽن كان ڌيئر پسند كيائين ڇا؟ (١٥٣). اوهان كي ڇا ٿيو آهي, ڪيئن فيصلو ڪندا آهيو؟ (١٥٤). (اوهين) ڇو نہ ڌيان كندا آهيو؟ (١٥٥٠). يا اوهان لاءِ كا پڌري حجت آهي؟ (١٥٦). جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ پنهنجو ڪتاب آڻيو (١٥٧). ۽ (ڪافرن) الله ۽ جنّن جي وچ ۾ مائٽي مقرر ڪئي ۽ بيشڪ جنن ڄاتو آهي تہ اُهي (قيامت ۾ حساب لاءِ) ضرور حاضر ڪيا ويندا (١٥٨). (ڪافر) جيڪو بيان كندا آهن, تنهن كان الله پاك آهي (١٥٩). پر الله جا خاص ٻانها (اُنهن جو چوڻ سچو آهي) (١٦٠).

فَاتَّكُمُ وَمَاتَعَبُنُ وَنَ<sup>ق</sup>ُ مَا أَنْتُمُ عَلَيْهِ بِفَتِنِيْنَ اللَّامِنُ هُوَ صَالِ الْجُجَيْمِ ﴿ وَمَامِتَّا إِلَّالَهُ مَقَامُرَّمَّعُلُومُ ﴿ وَإِنَّالَنَحُنَّ ؖٳڵڝۜٵۧۏٞ۠ۅؙؽ۞ۧۅٙٳٮۜٛٵڵڹػڽٛٵڷؠؙڛؾ۪ۨڂۅٛڹ۞ۅؘٳ؈ٛػٵڹٛۅؙٳڵؽڠؙۅٝڵۅٛڹ<sup>۞</sup> ڵٷٲڹۜٙۼٮ۬ۮؽٳڎؚڮ۫ڗٳڝۜڹٳڷٳۊۜڸ؈۬ڰڰؙؾٵۼؠٵۮٳۺٳٳڰۼڵڝڎؖؖ فَكَفَرُ وَابِهِ فَسَوُفَ يَعُلَمُونَ ®وَلَقَكُ سَبَقَتُ كَلِمَثُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُنَّكُ نَالُهُمُ ٱڣؘۑعَذَابِنَايِنَتَعَجُونَ@فَإِذَانَزَلَ بِسَاحَتِهُمُ فَسَاءُصَبَاكُمُ الْمُنْذَذَرِينَ®وَتُولَ عَنُهُمُ حَتَّى حِيْنِ®وَّا بَصِرُفَسُوفَ يُبْصِرُونَ سُبُحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَــالُوْعَلَى الْمُرْسَلِيْنَ فَى وَالْحَمَدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلِمِيْنَ فَ ڛؙۅڒٷۻڵ؉ حِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِ ڹۮؚؠٳڵۮؚؚۜڮؘڔ<sup>۞</sup>ڹڸٳڷڹؠ۬ؖؽؘػؘڡؙۯؙٷٳؽؙٶ كَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرُن فَنَادَ وَاقَالَاتَ حِبْنَ مَنَا

ومالي ٢٣

پوءِ (اي ڪافرؤ) بيشڪ اوهين ۽ جن (بتن) کي پوڄيندا آهيو (١٦١). اوهين (سڀيئي) اُن (يعني ڪوڙن معبودن جي عبادت) لاءِ گمراھ ڪرڻ وِارا نہ آهيو (١٦٢). پر اُنهيءَ کي جيڪو آپاڻ) دوِزخ ۾ گهڙڻ وارو آهي (١٦٣). ۽ (ملائڪ چوندا آهن ته) اسان مان اهڙو آهي ئي ڪونہ جنهن لاءِ (عبادت جي) هڪ جاءِ مقرر نہ آهي (١٦٢). ۽ بيشڪ اسين صف بَـدَّتْ وارا آهيون (١٦٥). ۽ بيشڪ اسين تُسبيح چوڻ وارا آهيون (١٦٦). ۽ بيشڪ (ڪافر) چوندا هئا (١٦٧). تر جيڪڏهن اسان وٽ پهرين جو احوال هجي ها (١٦٨). ته ضرور الله جا خالص ٻانها "ييون ها (١٦٩). وري أن (يعني قرآن) جا منڪر ٿيا, پوءِ سگهوئي (ڪفر جي پڄاڻي) ڄاڻندا (١٧٠). ۽ بيشڪ پنهنجن پيغمبر ٻانهن لاءِ اسان جو وعدو اڳيئي ٿي چڪو (١٧١). تر بيشڪ, اُهي (اسان جا پيغمبر) ئي مدد ڏنل آهن (١٧٢). ۽ بيشڪ, اسان جو لشڪر ئي غالب آهي (١٧٣). پوءِ کانئن هڪ وقت تائين منهن موڙ (١٧٤). ۽ کين ڏسندو ره، پوءِ اُهي به سگهوئي ڏسندا (١٧٥). (هي ڪافر) اسان جو عذاب جلد گهرندا آهن ڇَا؟ (١٧٦).ّ پوءِ جڏهن سندن (گهرن جي) اڱڻن ۾ (عذاب) لهندو, تڏهن ڊيڄاريلن جو صبح بهيرو ٿيندو (١٧٧). ۽ کانئن هڪ وقت تائين منهن موڙ (١٧٨). ۽ ڏسندو ره، پوءِ اُهي بہ سگهوئي (نتيجو) ڏسندا (١٧٩). تنهنجو پالڻهار عزت وارو آهي, جيڪي اُهي ڪافر) بيان ڪندا آهن, تنهن کان (اُهـو) پاڪ آهي (١٨٠). ۽ (الله جي) پيغمرن تي شال سلام هجي (١٨١). ۽ جهانن جي پالڻهار الله کي ئي سڀ ساراه جڳائيندي آهي (١٨٢).

سورة ص مکي آهي ۽ هن ۾ آناسي آهي ۽ اناسي آهي ۽ هن ۾ آناسي آهي ۽ هن ۾ آناسي آهي آهن.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ص (هن) قرآن نصيحت (ڏيڻ) واري جو قسم آهي (تہ جنهن دين ڏانهن سڏين ٿو, سو سچ آهي) (١). بلڪ ڪافر وڏائيءَ ۽ مخالفت ۾ (پيل) آهن (٢). کانئن اڳ گهڻائي جڳ هلاڪ ڪياسون, پوءِ دانهون ڪرڻ لڳا ۽ اهو ڇوٽڪاري جو وقت نہ هو (٣).

وَعَجِبُوا أَنْ جَآءَهُ مُومَّنُ ذِرْمِينُهُ مُوزَقًا لَ الْكِفِرُونَ لَهَ مَا الْحِورُ كَنَّ اكُّ أَكُّ الْحِكَ الْإِلْهَةَ الْهَا وَّاحِدًا ﴿ إِنَّ هٰذَا لَشَيْعُ عُمَاكِ ۞ وَانْطَكَقَ الْمَكَامِنْهُمُ إِن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الْهَتِكُمُ ﴿ إِنَّ هَٰنَا لَثَنَيُّ تُيُرَادُ فَمَاسَبِعُنَا بِهِذَا فِي الْبِلَّةِ الْاحِرَةِ ﴿ إِنَّ هِٰذَا إِلَّا إِلَّا اخْتِلَاقُ ٥٠ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُوْمِنَ بَيْنِنَا أَبْلُ هُمُ فِي شَلِيٌّ مِّنَ ذِيْرِيُ بِلُ لَيَّا يِنُ وَتُواعَدَابِ الْمُوعِنُكُ هُوخَزَا بِنُ رَحْمَةِ <u>رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ ۖ آمُرْلَهُ مُثَلِّكُ السَّمْ وْتِ وَالْارْضِ وَمَا </u> بَدْنَهُمَا عَنْكُرُتَعُو إِنِي الْكُسْمِابِ صَجْنَدٌ مَّاهُنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ الْكَخْزَابِ ٣كَنَّ بَتُ قَبِلُهُ مُ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَعُوْعُونُ دُوالْكُونَا فِيُّ وَتَنْوُدُووَقُومُ لُوطٍ وَآصُعْبُ لَيْكَةِ الْوَلَيْكَ الْأَحْزَابُ الْ كُلُّ إِلَّاكَٽَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ <sup>®</sup>َوَمَا يَنْظُرُ هَـُوُ لِآءِ إِلاصَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّالَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۞وَقَالُوارَبَّنَا عَجِّلُ لَنَا قِطَنَا قَبُلَ يَوْمِ الْحِسَابِ الْصُبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاوُد ذَاالْكِيْبِ ۚ إِنَّهُ آوَّاتُ ۞ اِتَاسَخُرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحُنَ بِالْعَيْثِيّ وَالْرِاشْرَاقِ شَ

ومالي۲۳ ص ۳۸ م

۽ منجهانئن هڪ ڊيڄاريندڙ وٽن آيو تہ عجب ڪرڻ لڳا ۽ (اهي) ڪافر چوڻ لڳا ته, هيءُ (شخص) جادوگر ڪوڙو آهي (۴). ڀلا (ڏسو ته) سڀني معبودن كي هك معبود كيائين؟ بيشك هيءَ ذادي عجيب ڳاله آهي (٥). ۽ منجهانئن (سکرن جي) ٽولي (هڪ ٻئي کي چوندي) هلي وئي تہ هلو ۽ پنهنجن معبودن (جي پوڄا) تي پڪا رهو, بيشڪ هن (نئين دين ۾ ڪو) غرض رکيو ويو آهي (٦). اِها (ڳاله) پوئين دين ۾ (ڪڏهن) ِنہ ٻڌي سون, هيءُ ته رڳو ٺاه آهي (٧). اسان مڙني جي وچان مٿس ئي قرآن نازل كيو ويو ڇا؟ بلك اُهي (كافر) منهنجيءَ نصيحت كان شڪ ۾ (پيل) آهن (نه!) بلك اچان منهنجو عذاب نه چكيـو اٿـن (٨). تنهنجي پالڻهار غالب بخشڻهار جي ٻاجھ جا (ڪي) خزانا وٽن آهن ڇا؟ (٩). آسمانن ۽ زمين جي ۽ جيڪي اِنهن (ٻنهي) جي وچ ۾ آهي، تنهن جي بادشاهي اُنهن جي آهي ڇا؟ (جي ائين آهي) ته جڳائي ته رسين سان (لڙڪي) مٿي چڙهن (١٠). شڪست کاڌل تولين مان هي (ڪافر) هتي هڪ (گڏ ٿيل) لشڪر آهي (١١). اِنهن کان اڳ نوح جي قوم ۽ عاد ۽ ميخن واري فرعون (نبين کي) ڪوڙو ڄاتو (١٢). ۽ ثمود ۽ لوط جي قوم ۽ (شهر) ایک وارن۔ انهن جماعتن بہ (کین کوڙو پانیو) (۱۳). اهي ٽوليون (جيڪي به هيون تن) سڀني پيغمبرن کي ڪوڙو ڀانيو, تنهن ڪري منهنجي سزا (مٿن) لازمر ٿي (١٤). ۽ هي (هن وقت جا ڪافر به) رڳو هڪ سخت آواز جا منتظر رهندا آهن, جنهن کي ڪا ساهي نہ هوندي (١٥). ۽ (ٺٺوليءَ طرح) چوندا آهن ته اي اسان جا پالڻهار! حساب جي ڏينهن کان اڳ اسان (جي عذاب) جو ڀاڱو اسان کي جلد ڏي (١٦). (اي پيغمبر) جيڪي چوندا آهن، تنهن تي صبر ڪر ۽ اسان جي طاقت واري ٻانهي داؤد کي ياد ڪر, بيشڪ اهو رجوع ڪرڻ وارو هو (١٧). بيشڪ اسان جبلن کي سندس تابع ڪيو (جو) سانجهيءَ ۽ صبح جو (ساٹس) تسبیحون پڑھندا ھئا (۱۸).

ۅَالطَّنْرُفَشُوْرَةً مُكُلُّ لَّهُ اَوَّاكُ وَشَدَدُنَامُلُكُ وَاتَيْنَاهُ الْحَكْمَةُ وَفَصْلَ الْخِطَابِ®وَهَلْ اَمْكُ نَبُؤُا الْخَصْمِ اِذْتَسَوّرُواالْحِوَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُوُالْاتِّخَفّْ خَصْمِن بَغَي بَعُضُنَاعَلَى بَعْضِ فَاحُكُو بِينَنَابِالْحُنِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَأُ اللَّ سَوَآءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَنَا آخِيْ مَا لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةٌ وَلِيَ نَجُهُ وَّاحِدَةٌ تُعْقَالَ ٱلْفِلْنِيهَا وَعَرِّنِ فِي الْخِطَابِ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كِثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيْبَغِيُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنْوُ اوْعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ وَقِلْدُكُ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوْدُ آنَّهَا فَتَتَّهُ فَاسْتَغْفُرُرَّيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَٓٱنَاكِ اللَّهُ فَعَفَرُنَالَهُ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلُفِي وَحُسُنَ مَاٰبِ®لِدَاؤُدُ إِنَّاجَعَلَنْكَ خِلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحُكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوْمِي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ مَا ٳؾٙٱێڹؚؽؘؽڝٚڷٚۅ۫ؽۼۛؽڛٙؠؽڶٳ۩ۅڷۿؗۄ۫ۼڶڮۺٚڔؽۮ۠ؠٵؙڛؙٛۅؖٳ يَوْمُ الْحِسَابِ®ُ وَمَاخَلَقُنَااللَّهُمَأَءُ وَالْأَرْضُ وَمَابَيْنَهُمَا بَاطِلًا ﴿ ذلك ظَنُّ الَّذِبْنَ كَفَرُ وَأَفُويُكُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَامِنَ النَّارِ ﴿

۽ گڏ ڪيل پکين کي ۾ (سندس تابع ڪيوسين) هر هڪ (تسبيح گڏ چوڻ ۾) سندس فرمان برادر هو (١٩). ۽ سندس بادشاهيءَ کي مضبوط ڪيوسين ۽ کيس دانائي ۽ فيصلي ڪرڻ جي تدبير ڏني سون (٢٠). ۽ (پاڻ ۾ ٻـن) وڙهندڙن جي خبر تو وٽ نہ پهتي آهي ڇا؟ جڏهن (اُهي) ڀـت ٽپي هجري ۾ آيا (٢١). جڏهن داؤد وٽ (اندر) پهتا تڏهن (هو) کانئن ڊڄي ويو, چيائون تہ, نہ ڊڄ! (اسين) ٻہ جهڳڙو ڪندڙ آهيون, اسان مان هڪڙي ٻئي تي ڏاڍ ڪيو آهي, تنهن ڪري اسان جي وچ ۾ انصاف سان فيصلو ڪر ۽ (فيصلي ۾) بي انصافي نہ ڪر ۽ اسان کي سڌيءَ واٽ ڏانهن رستي لاءِ (٢٢). بيشڪ, هيءُ منهنجو ڀاءُ آهي, جنهن کي نوانوي رڍون آهن ۽ مون کي هڪ رڍ آهي, پوءِ هن چيو تہ, اها (هڪ رڍ) بہ منهنجي حوالي ڪر ۽ مون تي ڳالهائڻ ۾ سختي *ڪري* رهيو آهي (٢٣). داؤد چيو تہ (هن) تنهنجيءَ (هڪ) رڍ جي گهرڻ ڪري تہ، پنهنجين رڍن سان گڏي تو تي بيشڪ ظلم ڪيو ۽ بيشڪ ڀائيوارن مان گهڻا هڪ ٻئي تي ظلم ڪندا آهن, سواءِ اُنهن جي جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ اُهي (ظلم نه ڪندڙ) ٿورا آهن. ۽ داؤد ڄاتو ته کيس پرکيو اٿئون, تنهن ڪري پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهريائين ۽ سجدو ڪندڙ ٿي ڪري پيو ۽ (الله ڏانهن) رجوع ڪيائين (۲۴). پوءِ کيس اِهو (سندس گناه) بخشيوسون ۽ بيشڪ ان لاءِ اسان وٽ مرتبـو آهـي ۽ چڱـو مـوٽـڻ جـو هنـڌ آهـي (٢٥). (چيوسون ته) اي داؤد! بيشڪ اسان توکي زمين ۾ نائب مقرر ڪيو، تنهن ڪري ماڻهن جي وچ ۾ انصاف سان فيصلو ڪر ۽ (نفس جي) سڌ جي تابِعداري نه ڪر جو (اِها) توکي الله جي واٽ کان ڀلائيندي۔ بيشڪ جَيكي الله جي واٽ کَان ڀـلن ٿـا، تن لاءِ اُنهيءَ سببان سخت عذاب آهي, جو حساب جي ڏينهن کي وساريائون (٢٦). ۽ آسمان ۽ زمين کي ۽ جيڪي اُنهن جي وچ ۾ آهي, سو اجايو نہ بڻايوسون. اِهو ڪافرن جو گمان آهي, تنهـن ڪـري ڪافرن لاءِ باھ (جي عذاب) جيَ خرابي آھي (٢٧).

آمرنجُعُكُ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَمْلُواالصَّلِلَيْ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضُ آمُ نَجْعُلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ وَكِنْكِ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُلْرَكُ لِيَكَ بَرُوْ البِيّهِ وَلِيتَ ذَكَّرُ أُولُوا الْكِلْبَابِ وَوَهَبْنَالِكَا وَدَسُلَيْلُنَّ نِعُمَ الْعَبْدُ النَّهُ الرَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْجِيَادُ ﴿ فَقَالَ انَّ آجَيْتُ حُبِّ الْخَيْرِعَنِ ذِكْورَتِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِالْحُجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَيُّ فَطَفِقَ مَسْحًا لِبَالسُّونِ وَ الْكِمْنَاقِ®وَلَقَدُ فَتَنَّاسُلَيْلِنَ وَالْفَيْنَاعَلِي كُرْسِيِّهِ جَسَلًا نُثْرِّ آنَابَ@قَالَ رَبِّ اغْفِرُ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِكَمْ يَنْ الْمَالِدِينَ الْمُورِينَ بَعْدِيْ إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ فَلَنْ فَرَنَالَهُ الرِّيْءَ تَجْرِي بِامْرِهِ رُخَأَءً حَيْثُ أَصَابَ فَ وَالشَّيْطِينَ كُلَّ بِنَّاءً وَعَوَّاصٍ فَوَاخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْرَصْفَادِ®هٰذَاعَطَأْؤُنَافَامُنْنَ ٱوْآمَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ®وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالُوْلُفِي وَحُسُنَ مَالِبٌ ُ وَاذُكُرُعَبْدَنَاۤ ٳۜؿؙۅ۫ۘڹٛٳۮ۬ڹؙۮؽڒڰ؋ٞٳؙڹٛ۫ؠٛڡۺۜؽٳڵۺۜؽڟؽؠڹؙڞٮؚۊۜۼۮٳٮؚؖ ٲۯؙػڞٛؠڔڿؙڸڰۧۿڬٳڡٛۼؙۘؾۜٮڷؙؠٳڔڎۊۺؘۯٳڣٛۅۅؘۿڹٮؙٵڵؖ؋ٛ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مِّعَهُمُ رَحْمَةً مِّتَّاوَذِكُرِي لِأُولِي الْأَلْبَابِ<sup>®</sup>

جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن کي زمين ۾ فساد وجهڻ وارن جي برابر ڪريون ٿا ڇا؟ يا پرهيزگارن کي بڇڙن وانگر ڪريون ٿا ڇا؟ (٢٨) . هيءُ (قرآن) برڪت وارو ڪتاب آهي, جو ان کي تو ڏانهن نازل ڪيوسون ته (ماڻهو) ان جي آيتن ۾ ڌيان ڪن ۽ عقل وارا نصيحت وِٺن (٢٩). ۽ داؤد كي سليمان (نالي پٽ) عطا كيوسون (سليمان) چڱو ٻانهو هو\_ بيشڪ ُ اُهو (الله ڏانهن) ورڻ وارو هو (٣٠). (ياد ڪر) جڏهن پوياڙيءَ جو تكا گهوڙا وٽس پيش كيا ويا (٣١). پوءِ چيائين ته بيشك مون پنهنجي پالڻهار جي ياد ڪرڻ کان (ڀُلي هنن گهوڙن جي) مال جي پيار کي (وڌيڪ) دوست رکيو، تان جو (سج) اوٽ جي پٺيان لڪيو (۽ وچين نماز قضًا ٿي) (٣٢). (چيائين تر هنن) گهوڙن کي مون وٽ موٽائي آڻيو, پوءِ (گهُوڙن جي) ڄنگهن ۽ ڪنڌن تي (ڪهڻ لاءِ) هٿ لائڻ شروع ڪيائين (٣٣). ۽ بيشڪ سليمان کي پرکيوسون ۽ سندس تخت تي هڪ دّرّ أڇليوسون وري (الله ڏانهن) موٽيو (٣۴). چيائين تہ اي منهنجا پالڻهار! مون کي بخش ۽ مون کي اهڙي بادشاهي عطا ڪر جو مون کان پوءِ ڪنهن کي بہ نّہ جڳائي، بيشڪ تون ئي عطا ڪندڙ آهين (٣٥). پوءِ واءُ کي سندس تابع ڪيوسون ، جتي پهچڻ گهرندو هو ، (تتي) آرام سان سندس حڪم سان هلندي هئي (٣٦). ۽ ديون کي (سندس تابع ڪيوسون) جو هر هڪ عمارتون اڏيندڙ ۽ (درياءَ) ٽٻندڙ هو (٣٧). ۽ ٻيا (ديوَ) زنجيرن ۾ جڪڙيل (تابع) ڪيا سون (٣٨). (چيوسون ته) هيءُ اسان جو ڏيڻ آهي. پوءِ (ڀـل كُنَّهن تي) احسان كريا ركي ڇڏ (جيئن تو كي وڻي) ته (توتي) حساب نه آهي (٣٩). ۽ بيشڪ اُن لآءِ اسان وٽ مرتبو ۽ چڱو موٽڻ جو هنڌ آهي (۴۰٪). ۽ اسان جي ٻانهي ايوب کي ياد ڪر، جڏهن پنهنجي پالڻهار كي باذايائين ته مون كي شيطان تكليف ۽ ايذاءُ پهچايو آهي (۴۱). (تڏهن چيوسون ته زمين تي) پنهنجي لت هڻ، جو هيءُ (چشمو) وُهنجـڻ جو هنــُدُ ٿڌو ۽ پيئـڻ لاءِ (مُٺـو) آهي (۴۲). ۽ کيس سندس گهر وارا ۽ ساڻن اوترا (ٻيا بر) عطا ڪيا سون (هيءَ) اسان جي طرف کان ٻاجھ ۽ ڌيان وارن لاءِ نصیحت آهی (۴۳).

وَخُذُبِيدِكَ ضِغْتًافَاضُرِبَ بِبِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدُنْهُ صَابِرًا نِعُمُ الْعَبِدُ إِنَّهُ أَوَّاكِ ﴿ وَإِذْ كُرْعِبِكُ نَآ اِبْرِهِيْمُ وَالْسَعْنَ وَتَعْقُوبَ اولى الْكِنْدِي وَالْكِنْصَارِهِ إِنَّا اَخْلَصْنَهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِنْرَى التَّارِّ وَانَّهُمْ عِنْدَنَالِمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْكِفْيَارِ ﴿ وَاذْكُرُ السَّلِعِيلَ وَ الْمِسَعَ وَذَاالْكِفُلُ وَكُلُّ مِنَ الْرَخْيَارِيُّ هِلْمَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَحُسنَ مَا بِ صَحَبْتِ عَدُنِ مَا فَاتَكُمُ الْرَبُوا فِي اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالَّحُ الْمُوا فِي اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهُ الْمُعَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَ لَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُتَّكِيْنَ فِيهُايَكُ عُوْنَ فِيهُ إِهَا لِهَا كِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَتَمَرَابِ ٥ وَعِنْدَهُمُ فَعِرْتُ الطَّرْفِ التَّارِبُ فَالمَاتُوعَ دُون لِيَوْمِ الْحِسَابِ الشَّالَّ هَٰذَ الْرِزْقُنَامَالَهُ مِنْ نَفَادٍ أَفَّ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّغِيْنَ لَشَرَّمَالِب<sup>®</sup>جَهَنَّوْيَصْلَوْنَهَا ۚ فِبَثْسَ الْبِهَادُ۞ هٰذَا ۗ فَلْيَذُو قُولًا حَمِيْهِ وَعَسَاقٌ فَوَالْحَرْمِنَ شَكِلِهَ أَزُواجٌ هَ هَٰذَا فَوْجُ مُّقَتَحِوْمٌ عَكُوْ لَا مُرْحَبَّا لِهِمْ إِنَّهُمُ صَالُوا التَّارِ ۞ قَالُوْ ا بَلَ أَنْتُمْ لِامْرُحِبَالِكُمُ النَّوْقَكَّ مُثُمُّوهُ لَنَا قِبَشَ الْقَرَ ارْف قَالُوارَتِّبَامَنُ قَتَّ مَلِنَاهُ فَا فَرْدُهُ عَذَابًاضِعُفًا فِي النَّارِ اللَّهُ النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَزِي رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّ هُمُ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿

۽ (چيوسون تر) پنهنجي هٿ ۾ ٻهارو وٺ پوءِ اُن سان (پنهنجيءَ زال کي) ذڪ هڻ ۽ قسم نہ ڀڄ ، بيشڪ اسان کيس صابر لڌو (ايوب) چڱو بانهو هو, اُهو (الله ڏانهن) وَرڻ وارو هو (۴۴). ۽ اسان جي ٻانهن ابراهيم ۽ اسحاق ۽ يعقوب کي ياد ڪر جي هٿن ۽ اکين وارا (يعني علم ۽ عمل وارا) هئا (۴٥). بيشڪ اسان کين هڪ پاڪ عادت لاءِ نُرالو ڪيو جو آخرت جو ياد ڪرڻ آهي (۴٦). ۽ بيشڪ اُهي اسان وٽ چونڊيل ڀلارن مان هئا (٤٧). ۽ اسماعيل ۽ يسع ۽ ذوالكفل كي ياد كر ۽ هرهك نيكن مان هو (٩٨). هيءُ (قرآن) نصيحت آهي ۽ بيشڪ پرهيزگارن لاءِ چڱو مُوٽڻ جو هنڌ آهي (۴٩٩). (يعني) هميشہ (رهڻ) جا باغ آهن, (جن جا) دروازا انهن لاءِ كليل آهن (٥٠) . أتي تيك ڏيندڙ هوندا, أتي گهڻا ميوا ۽ شراب پيا گهرندا (٥١). ۽ وٽن هيٺ نگاه ڪرڻ واريون ۽ عمر ۾ هڪ جيڏيون (زالون) هونديون (٥٢). هيءُ اُهو آهي جنهن جو حِسّاب جيّ ڏينهن لاءِ انجام ڏنو وڃيوَ ٿو (٥٣). بيشڪ ِ اهو اسّان جو رزق آهي, جنهنَ كي كا كوٽ نہ هوندي (۴۰). اهو (بدلو ڀُلارن لاءِ) آهي ۽ بيشڪ حد كأَن لنگهندڙن لاءِ بڇڙو موٽڻ جو َهنڌ آهي (٥٥). (جو) دوزخ آهي, ان ۾ گهڙندا (۽) پُوءِ (اُهو) بڇڙو وڇاڻو آهي (٥٦). هيءُ (عذاب) ڪوسو پاڻي آهي ۽ پونءِ آهي, پوءِ ڀلي ته اُهو چکن (٥٧). ۽ اهڙو قسمين قسمين ٻيو (عَذَاب) به آهي (٥٨). (ڏوهارين جي اڳواڻن کي چئيو ته) هي (ڪافر) هڪ ٽولي آهي جا (باه ۾) اوهان سان گڏ گهڙڻ وَاري آهي, (اڳُواڻ چوندا تر) شال كين كا ويكري جاءِ نه هجي! ڇو ته أهي باه ۾ گهڙڻ وارا آهن (٥٩). (تابع) چوندا تہ (نہ!) بلڪ اوهان کي شال ڪا ويڪري جاءِ نہ هجي! (جو) اَوهان اسان لاءِ ڪفر کي پراڻي رسم ڪري ڇڏيو, پوءِ (دوزخ) بڇڙي جاءِ آهي (٦٠). چوندا ته اي اسان جا پالڻهار! جنهن اسان لاءِ هيءَ (ڪفر جي) ّپراڻي رسم ٺاهي هجي، تنهن جي حق ۾ دوزخ ۾ بِيتُو عَذَابِ زِياده كُر (٦١). ۽ (دوزخي) چُوندا ته اسان كي ڇا (ٿيو) آهي، جو (انهن مسلمانن مسڪينن) ماڻهن کي نہ ٿا ڏسون، جن کي بچرن مان گلیندا هئاسون؟ (٦٢).

ٱڲؙٚڬؙۮ۬ٮٝۿؙۄڛۼؙڔؾؖٵؘڡؙۯڒٳۼؾؙۼؠؙؙؙؙؙٛٛٛٛ؋ٲڵڒڣۘڝٵۯ؈ٳڹٙۮٳڮڶػؾٞ۠ تَغَاصُمُ أَهُلِ النَّارِشُ قُلُ إِنَّكَأَ أَنَا مُنْذِرٌ ﴿ وَمَامِنَ إِلٰهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُالْقَقَارُ ﴿ رَبِّ السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضِ وَمَابِينُهُمُ الْعَزِيْرُ ۗ الْغَقَّارُ قُلُ هُوَنَبُوًّا عَظِيُوكَ أَنْتُوعَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَا الْغَقَّارُ فَا فَكُونُ ﴿ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْهِ إِيالْمُلَا الْأَعْلَى إِذْ يُغْتَصِمُونَ اللَّهِ الْوَحْي إِلَىّٰ إِلَّا اَتُمَا اَنَانَذِيْرُهِّبُنِيُٰ ⊕إذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِيْكَةِ إِنِّيُ خَالِقٌ بَشَرًامِّنُ طِيْنِ ®فَإِذَاسَوَيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهُ مِنُ رُوحِي فَقَعُوالَهُ سِجِدِينَ®فَسَجَدَالْمَلَلِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ۞ إِلَّا ٳبُلِيْسُ اِسْتَكْبُرُوكَانَ مِنَ الْكِفِرِيْنَ ﴿ قَالَ لِإِبْلِيْسُ مَامَنَعَكَ آنُ تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيْ أَسُتَكُيْرُتَ أَمْرُكُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ<sup>©</sup>قَالَ أَنَاخَيْرُ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ تَارِرُّ خَلَقْتُهُ مِنْ طِيْنِ وَقَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ رَجِيْدُ وَأَوَّانَ عَلَيْكَ كَعْنَتِي إِلَى يُوْمِ الدِّيْنِ ©قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِي ٓ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونُ<sup>©</sup>قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ۞إِلَى يَـوْمِر الْوَقْتِ الْمُعَنُلُوْمِ@قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوبَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ۞

(ناحق) ساڻن ٺٺوليون ڪندا هئاسون ڇا يا کانئن (اسانجون) اکيون تركيون آهن؟ (٦٣). بيشك دوزخين جو پاڻ ۾ جهيڙو كرڻ اها (هڪ) سچي (ڳالھ) آھي (٦۴). (کين) چؤ تر, آءٌ رڳو ڊيڄاريندڙ آھيان ۽ (رڳو) اكيلي زبردست الله كان سواءِ (ٻيو) كوبه عبادت جو لائق نہ آهي (٦٥). آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي انهن (ٻنهي) جي وچ ۾ اهي، تنهن جو پالڻهار غالب بخشڻهار آهي (٦٦). (کين) چؤ ته اهو (قرآن) هڪ وڏي خبر آهي (٦٧). اوهين کانئس منهن موڙيندڙ آهيو (٦٨). مون کي (اِنهي جماعت) وڏي مرتبي وارن ملائڪن (جي حال) جي ڪابہ خبر نہ آهي, جڏهن (اُهي) پاڻ ۾ سوال جواب ڪندا آهن (٦٩). مون ڏانهن هيءُ ئي وحي ٿيندو آهي تر آءُ رڳو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٧٠). (ياد ڪر) جڏهن تنهنجي پالڻهار ملائڪن کي چيو تہ, بيشڪ آءٌ گاري مان هڪ ماڻهو بڻائڻ وارو آهيان (٧١). پوءِ جڏهن کيس پورو ٺاهي وٺان ۽ منجهس پنهنجو روح قوكيان, تڏهن کيس سجدو ڪندڙ ٿي ڪري پئجو (٧٢). پوءِ ملائڪن مڙني گڏجي سجدو ڪيو (٧٣). مگر ابليس (سجدو نہ ڪيو)۔ هن وڏائي ڪئي ۽ ڪافرن مان ٿيو (٧٤). (الله) چيو تر, اي ابليس جنهن کي پنهنجن ٻنهي هٿن سان پيدا ڪيم, تنهن کي سجدي ڪرڻ کان توکي ڪهڙيءَ ڳالھ جهليو؟ تو وڏائي ڪئي ڇا يا تون (حقيقت ۾) وڏي مرتبي وارن مان آهين؟ (٧٥). ابليس چيو ته، آءٌ اُن کان ڀلو آهيان، (جو) مون کي باه مان بٹایئی ۽ اُن کی مٽیءَ مان بٹایئی (٧٦). الله چیو ته (بس هینئر ئی) اُن مان نڪر جو بيشڪ تون تڙيل آهين (٧٧). ۽ بيشڪ توتي جزا جي دّينهن تائين منهنجي لعنت آهي (٧٨). أن چيو تر, اي منهنجا پالڻهار! تدّهن انهيءَ ڏينهن تائين مون کي مهلت ڏي, (جنهن ڏينهن سڀ ماڻهو قبرن مان) ٱٿاريا وڃن (٧٩). الله فرمايو تہ (چڱو) بيشڪ تون مھلت ڏنلن مان آھين (٨٠). اُنهيءَ ٺهرايل وقت جي ڏينهن تائين (٨١). (ابليس) چيو تہ, تڏهن تنهنجي عزت جو قسمر آهي ته ضرور اُنهن مڙني کي گمراه ڪندس (٨٢).

الاعِيَادِكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْرِ. @قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقِّ الْحُقِّ الْحُقِّ الْخُورِ الْحَقّ لَامْكُونَّ جَهَنَّهُ مِنْكَ وَمِتَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ إَجْمَعِيْنَ∞قُلُ مَاْ اَسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِوَّمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكِلِّفِيْنَ ﴿إِنْ هُوَالَّاذِكُو ٰلِّلۡعَالَمِينَ۞ وَلَتَعُلُمُنَّ نَبَأَهُ بَعُدَ حِيْنٍ ۞ ١ حِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ 🔾 تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ اللَّا اَنْزَلْكَ اللَّهِ كَالْمَكَ اللَّهِ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِاللهُ مُغْلِصًالَهُ الدِّيْنَ الْأَلِيلِهِ الدِّيْنِ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُ وُامِنُ دُونِهَ ٱوْلِيَاءَ مَا نَعَبُ كُ هُمُ ٳڰڔڸؽؙڠٙڗۣڹٛۅؙڹٵٙڸٙٳڶڸٳٮڵۅۯؙڷڣؿٳؾؘٳڛڮػڰؙڔؽڹڰٛؠٛ؋ؽؘٵۿؙؠٛۏؽؚۅ يَغْتَلِفُونَ مْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَكِذِ بُّ كَفَّالْ لُوْلَوْ آرَادُ اللهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلِدًا الْاصْطَفِي مِتَّا يَخُلُقُ مَا يَشَأَءُ سُبُحٰنَهُ ۗ هُوَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّالْ حَكَقَ التَّمَاوِتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُالَيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيُل وَسَخَّرَالشَّمْسَ لْقَكُرُكُلُّ يَجُرِيُ لِأَجَلِ مُّسَلَّى ٱلاهُوالْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۞

ومالي٢٣ الزمر ٣٩ الزمر ٣٩ الرمر ٣٩ الرمر ٣٩

منج هانئن تنهنجن خالص بانهن كان سواءِ (جو انهن تي وس نه هلندو) (٨٣). الله فرمايو ته, (اها ڳاله) سچ آهي ۽ (آء) سچ چوان ٿو (٨٤). تہ تو سان ۽ منجهانئن جيڪي تنهنجي پيروي ڪندا تن مڙني سان دوزخ کي ضرور ڀريندس (٨٥). (اي پيغمبر کين) چؤ ته آءٌ اوهان کان قرآن (پهچائڻ) بابت ڪو اجورو نه ٿو گهران ۽ نڪي آءٌ (ڪوڙ) ٺاهڻ وارن مان آهيان (٨٦). هي (قرآن) ته جهانن لاءِ نصيحت آهي (٨٧). ۽ ڪنهن وقت کان پوءِ ان (جي سچائي) جي خبر ضرور اوهين ڄاڻندؤ (٨٨).



## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(هن) كتاب جو نازل كرڻ غالب حكمت واري الله (جي طرف) كان آهي (۱). بيشك, اسان تو ڏانهن سچ سان كتاب نازل كيو ته الله لاءِ (پنهنجيءَ) عبادت كي خالص كري خاص ان جي عبادت كر (۲). خبردار ٿيءُ! خالص عبادت الله ئي جي لاءِ آهي ۽ جن الله كان سواءِ ٻيا دوست كري ورتا, (سي چوندا آهن ته) انهن كي رڳو هن لاءِ پوڄيندا آهيون ته اسان كي الله ڏانهن مرتبي ۾ ويجهو كن. جنهن (ڳاله) بابت آهي جهڳڙو كندا آهن, تنهن بابت بيشك انهن جي وچ ۾ الله فيصلو كندو، بيشك, الله انهيءَ كي سڌو رستو نه ڏيكاريندو آهي, جيكو كوڙو (۽) بي شكر آهي (٣). جيكڏهن الله (پاڻ لاءِ) اولاد وٺڻ گهري ها ته جيكي (كجه) بڻايو اٿس، تنهن مان جيكو وڻيس ها سو چونڊي ها, جيكي (كجه) بڻايو اٿس، تنهن مان جيكو وڻيس ها سو چونڊي ها, آهي ان جي ذات پاك آهي, اهو ته الله اڪيلو (۽) زبردست آهي (٤). آهي ۽ ذينهن كي (پوريءَ) رٿ سان بڻايائين, رات كي ڏينهن تي لپيٽيندو آهي ۽ سج ۽ چنڊ كي تابع كيائين, هر هك ٺهرايل مدت تي هلندو آهي. خبردار! اهو (ئي) غالب بخشڻهار آهي (٥).

خَلَقَكُوْمِينَ نَّفْسِ وَاحِدَةٍ ثُمَّاجَعَلَ مِنْهَازَوْجَهَاوَانُزَلَ لَكُمُّ مِّنَ ٱلاَنْعَامِر تَمْلِنِيةَ ٱزْوَاجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهُ مِنْكُمُ خَلُقًامِّنَ بَعَيۡخَلِٰقِ فِي ظُلُمٰتِ ثَلْتٍ ذَٰ لِكُوْاللَّهُ رَئُّكُوْلَهُ الْمُلُكُ لِاۤ اِلَّهِ اِلَّا ِ هُوَّ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ ۚ إِنَّ تَكُفُّرُ وَا فِاتَ اللهَ غَنِيٌّ عَنُكُمُ <sup>قَ</sup> وَلَا يَرْضَى لِعِيَادِ وِالْكُفِّ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُ وَايَرْضَهُ لَكُوُّ وَلَا يَزِرُ وَازِرَةٌ ۖ وِّزُرَا مُخْرِي ثُمَّالِل رَبِّكُوْ مَرْجِعُكُو فَيُنَبِّئُكُوْ بِمَا كُنْتُوْتُعْكُونَ إِنَّهُ ﴿ عَلِيْعُ لِذَاتِ الصُّدُونِ وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ فُرُّدَ عَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُعَرِاذًا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ شِي مَاكَانَ مَدْعُوٓ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلُ ثَمَّتُكُمُ بِكُفْمِ لِكَ قَلِيُلاً ﴿ إِنَّكَ مِنْ أَصْعُبِ النَّارِ ﴿ أَمَّنَّ هُوَ قَانِتُ ۗ اناء الين ساجدًا وقابِما يَحْدُرُ الْاخِرَةَ وَيَرْجُوارَحْمَةُ رَبُّهُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّوٰ اوُلُوا الْاَلْہَابِ ٥ قُلْ يَعِبَادِ الَّذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوٰ ا رَبُّكُورُ لِكَذِيْنَ آحُسَنُوْا فِي هَٰذِيهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَٱرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ أِنَّمَا يُوَقَّ الصِّبِرُونَ آجُرَهُمُ بِغَيْرِحِسَابِ ۞

اوهان کي هڪ جيءَ مان بڻايائين, وري منجهانئس سندس زال کي پيدا ڪيائين ۽ ڍورن مان اُٺ قسمر اوهان لاءِ لاٽائين. اوهان کي اوهان جي مائن جي پيٽن ۾ هڪ (قسم جي) بڻاوت کان پوءِ ٻئي (قسم جي) بڻاوت, ٽن انداهين ۾ پيدا ڪندو آهي, اهو الله اوهان جو پالڻهار آهي, ان جي ئي (ساري) بادشاهي آهي. ان کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, پُوءِ كيڏانهن ڦيرايا ويندا آهيو (٦). جيكڏهن بيشڪري ڪندؤ ته بيشڪ الله اوهان کان بي پرواه آهي ۽ پنهنجن ٻانهن جي بيشڪريءَ کي پسند نہ ڪندو آهي، ۽ جيڪڏهن شڪر ڪندؤ تر اوهان لاءِ ان کي پسندو ڪندو ۽ ڪو بار کڻندڙ ٻئي جو بار نہ کڻندو, وري اوهان جو موٽڻ پنهنجي پالڻهار ڏانهن آهي, پوءِ جيڪي ڪندا هيؤ, تنهن جي اوهان کي سڌ ڏيندو\_ بيشڪ, اُهو سينن وارو (ڳجھ) ڄاڻندڙ آهي (٧). ۽ جُڏهن ماڻهوءَ کي ڪو ڏک پهچندو آهي (تڏهن) پنهنجي پالڻهار کي ڏانهنس ورندڙ ٿي سڏيندو آهي, وري جڏهن پاڻ وٽان کيس ڪا نعمت بخشيندو آهي, (تَذْهن) جنهن (مطلب) لاءِ اڳ سڏيندو هو, تنهن کي وساريندو آهي ۽ الله لاءِ شريك مقرر كندو آهي, ته سندس واٽ كان (ماڻهن كي) ڀلائي (اي پيغمبر!) چؤ تر (اي ڪافر) پنهنجي ڪفر (جي حالت) ۾ ٿورو (وقت) نفعــو وٺ بيشڪ تون دوزخين مــان آهــين (٨). يـلا جيڪو رات جي وقتن ۾ سجدو ڪندڙ ۽ بيهي عبادت ڪندڙ آهي, آخرت (جي عذاب) کان ڊَڄندو آهي ۽ پنهنجي پالڻهار جي ٻاجھ جي اميد رکندو آهي (سو ڀلو آهي يا اُهو بي شڪر مشرڪ؟)۔ (اي پيغمبر) چؤ تہ, سمجھ وارا ۽ بي سمجھ (پاڻ ۾) برابر ٿيندا ڇا؟ ڌيان وارائي نصيحت وٺندا آهن (٩). چؤ تر، اي منهنجاً مومن ٻانهؤ پنهنجي پالڻهار کان ڊڄو, جن هن دنيا ۾ چڱائي ڪئي, تن ئي لاءِ (آخرت ۾) ُچڱائي آهي ۽ الله جو ملڪ ويڪرو آهي,

رڳو صابرن کي سندن بدلو اُڻ کٽ ڏبو (١٠).

قُلُ إِنَّ ٱلْمِرْتُ آنُ آعَبُكَ اللَّهُ هُغُلِصًا لَّهُ الدِّنْ ۖ وَأُمِرُتُ لِأَنْ ٱكُوْنَ ٱوَّلَ الْسُيلِيدِينَ®قُلُ إِنْٓ ٱخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّي عَلَاجَ يَوْمِعَظِيْمِ قُلِ اللهَ أَعْبُدُ فَعُلِصًالَّهُ دِيْنِي ۖ فَأَعْبُدُوا مَا لَهُ وِيْنِي ۗ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُومِّنُ دُونِهُ قُلُ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَ اَأَنْفُسُهُمْ وَ آهُلِيْهِمُ نَوْمَ الْقِيمَةُ الْإِذْلِكَ هُوَالْخِنْرُانُ الْبِيْدِيْ \* لَهُمُّ مِّنَ فَوْقِهِمُ ظُلَلٌ مِنَ التَّارِومِن تَحْتِرِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُغِوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَةٌ يعِبَادِ فَاتَّقُونِ ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاعُونَ أَنْ يَّعَبُكُ وْهَا وَٱنَابُوۤ إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشُرُى ۚ فَبَشِّرُ عِبَادٍ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَلِّكَ الَّذِينَ هَلَهُ اللَّهُ وَأُولِيكَ هُمُ الْوِلُواالْأَلْمِابِ اَفَهَنَ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ ٳ ٵؘٵؙڹؾؙؿؙۊؚڹٛڡؙڹ في التّارِڤُلاِين الّذِينَ اتَّقَوْارَيَّهُمُ لَهُمْ عُرَثُ مِّنَ فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبْنَيَّةٌ 'بَجْرِي مِن تَغِيَّهَا الْأَنْهُوهُ وْعَدَا لِلْهُ لَا يُخْلِفُ اللهُ الْمِيْعَادَ الْهُ وَتُرَانَ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَفْسَلَكُهُ يَنَابِنِيمُ فِ الْأَرْضِ ثُمَّ يُغْرِجُ بِهِ زَرُعًا هُنْتَلِقًا ٱلْوَانْهُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرَبُّهُ مُصْفَرًّا تُتَرِيَجُعُلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأُولِي الْكِلْبَابِ أَنْ (اي پيغمبر كين) چؤ ته بيشك مون كي حكم ٿيو آهي ته الله لاءِ (پنهنجي) عبادت خالص ڪري رڳو ان جي عبادت ڪريان (١١). ۽ مون کي حڪم ٿيو آهي ته (سڀ کان) پهريون حڪم مڃيندڙ (آءٌ ئي) هجان (١٢). چؤ تر، جيڪڏهن آءٌ پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪريان تر بيشڪ آءٌ وڏي ڏينهن جي عذاب کان ڊڄان ٿو (١٣). چؤ تر, پنهنجي عبادت الله لاءِ خالص كرّي فقط ان جي عبادت كريان ٿو (١۴). پوءِ الله کان سواءِ جنهن کي (اوهين) گهرو تنهن کي پوڄيو (کين) چؤ ته بيشڪ توتي وارا اُهي آهن (جن گمراه ٿيڻ سبب) پاڻ کي ۽ پنهنجن گهروارن کي قيامت جي ڏينهن خساري ۾ وڌو. خبردار اهو ئي پڌرو نقصان آهي (١٥). سندن مٿان باھ جون ڇٽيون ۽ سندن هيٺان بر (اهڙا) وڇاڻا هونُدا, اهو (عذاب) آهي, جنهن کان الله پنهنجن ٻانهن کي ڊيڄاري ٿو, تنهن ڪري اي منهنجا ٻانهؤ! مون کان ڊڄو (١٦١). ۽ جن (ماڻهن) بتن جي پوڄا ڪرڻ کان پاسو ڪيو ۽ الله ڏانهن وريا تن لاءِ خوشخبري آهي, پوءِ (اي پيغمبر!) منهنجن انهن ٻانهن کي خوشخبري ڏي (١٧). جيڪي كَالِهِ بِدَندا آهن, يوءِ أن مان تمام چكّيءَ تي هلندا آهن. اِهي (أهي) آهن جن کي الله هدايت ڪئي آهي ۽ اهي ئي عقل وارا آهن (١٨). ڀلا جنهن تي عذاب جو حڪم ثابت ٿيو (سو بچي سگهندو ڇا؟) تون باھ ۾ پيل كي ڇڏائي سگهندين ڇا؟ (١٩). پر جيڪي پنهنجي پالڻهار کان ڊنا تن لاءِ وڏيون ماڙيون آهن، انهن جي مٿان (ٻيون) ماڙيون اڏيليون آهن, اُنهن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن (الله (اهو) انجام ڪيو آهي. الله انجام نہ قيرائيندو آهي (٢٠). نه ڏنـو اٿيئي ڇاُ؟ ته الله آسمان کان پاڻي وسايو, پوءِ ان کي زمين جي چشمن ۾ وهايائين, وري ان سان قسمين قسمين رنگ جي پوک ڄمائيندو آهي, وري سڪي ويندي آهي, پوءِ ان کي زردو ٿيل ڏسندو آهين, وري ان کي ذرا ذرا ڪندو آهي. بيشڪ اِن ۾ عقل وارن لاءِ نصيحت اهي (٢١).

ٱفَكَنُ شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَعَلَى نُوْرِمِّنِ رَبِّهٍ فَوَيْلٌ لِلْقِينَةِ قُلُونُهُمُ مِّنَ ذِكْرِ اللهِ أُولَلِكَ فِي ضَلْلِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نَوْلَ آحْسَنَ الْحَدُنْ كِللَّامُّتَنَّا بِمُامِّتُنَّا فِي تَقْشُعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ أَنْتُمْ تَلِكُنْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمُ إِلَى ذِكْرِ الله ذلك هُدَى الله يَهُدِي بِهِ مَنْ يَشَأَءُ وَمَنْ يُضِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ﴿ أَفَمَنْ يَتَقِقُ بِوَجْهِم سُوْءَ الْعَدَابِ يَوْمَرُ الْقِيمَةُ وَقِنْلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوْقُوْ امَا كُنْتُوْتُكُسِبُوْنَ ﴿ كَنَّابَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتَّلُهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَثَعُرُونَ<sup>®</sup> فَأَذَا تَهُمُ اللَّهُ الْحِزِّي فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا "وَلَعَنَابُ الْإِخِرَةِ ٱكْبُرُ لُوْكَانُوْ ايَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَالِلتَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرُّالِ مِنُ كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مُ بَيَّنَا كُرُّوْنَ ۚ قُوْالْاً عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَجِ لَعَلَّهُ وَيَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَّحُلًا فِي ۗ ثُمْرُكَآءُ مُتَشَاكِنُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَنْتَوِين مَثَلًا ڮٛؠؙۮؙۑڵۊؖ۬ؠڷٲڴؙؿۯۿؙڿٳڒؽۼؙڷؠۏٛڹ۞ٳؾۜڮؘڡؘؾؾٛۊٳڷۜڰۿؙۼ مِّيتُونَ۞ ثُمَّا إِنَّكُو يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَرَتِكُمْ تَخْتَصِمُونَ

ومالي ٢٣

يـلا جنهن جو سينو (دين) اسلام لاءِ الله كوليو آهي ۽ اُهو پنهنجي پالڻهار جي نور (جي سوجهري) تي هجي (سو سخت دل وارن ڪافرن جهڙُو ٿيندو ڇا؟) پوءِ انهن لاءِ ويل آهي, جن جيون دليون الله جي ياد ڪرڻ کان سخت (ٿيون) آهن, اهي پڌريءَ گمراهيءَ ۾ آهن (٢٢). الله تمام چڱي ڳالھ (يعني) اهڙو ڪتاب نازل ڪيو جو هڪ ٻئي جهڙا, (سندس كانداربيون آهن, جيكي پنهنجي پالڻهار كان دڄندا آهن, وري سندين کلون ۽ سندين دليون الله جي ياد ڪرڻ تي ڪنئريون ٿينديون آهن. اها الله جي هدايت آهي جنهن کي گُهري (تنهن کي) اُن سان واٽ ڏيکاري ٿو ۽ جنُّهن کي الله گمراه ڪري، تنهن کي ڪو هدايت ڪندڙ ڪونهي (٢٣). ڀلا جيڪو قيامت جي ڏينهن پنهنجي منهن سان بڇڙي عذاب کي روڪي ٿو (سو ڇٽل جي برابر ٿيندو ڇا؟) ۽ ظالمن کي چئبو تر جيڪي ڪندا هيؤ (تنهن جي سزّا) چکو (۲۴). جيڪي کانئن آڳ هئا تن بہ ڪُوڙِ ڀانيو (هو) پوءِ وٽن اُتان عذاب پهتو, جتان ڄاڻندائي نہ هئا (٢٥). پوءِ الله کين دنيا جي حياتيءَ ۾ خواري چکائي ۽ بيشڪ, آخرت جو عذاب (تر) تمام وڏو آهي, جيڪڏهن (اِها ڳالھ) ڄاڻن ها (تر پاڻ کي عذاب کان بچائين ها) (٢٦). ۽ بيشڪ , ماڻهن لاءِ هن قرآن ۾ هر قسم جا مثال بيان ڪياسون, تر مَنَ اهي نصيحت وٺن (٢٧). قرآن عربي (ٻوليءَ ۾) بي عيب (نازل ڪيوسون) تہ مَنَ اُهي ڊڄن (٢٨). الله مثال بيان ٿو ڪري تہ هڪ ٻانهو جنهن ۾ (گهڻا) بد مُزاج (مالڪ) ڀائيوار آهن ۽ (ٻيو) ٻانهو خلاصو هڪڙي مڙس جي ملڪيت آهي, مثال ۾ اِهي ٻئي (ٻانها) برابر ٿيندا ڇا؟ سڀ ساراه الله ئي کي جڳائي, پر انهن مان گهڻا نہ ڄاڻندا آهن (٢٩). (اي پيغمبر!) بيشڪ, تون (به) مرندين ۽ بيشڪ اُهي (به) مرندا (٣٠) وري بيشڪ, اوهين قيامت جي ڏينهن پنهنجي پالڻهار وٽ پاڻ ۾ جهڳڙو كندؤ (٣١).

فَهُنُ أَظُلُهُ مِثَنِ كُنُ بَعَلَى اللهِ وَكُنَّابِ بِالصِّدُقِ ٳۮٚڿٲءؙ؇ٵؙڮڛؙ؋ؙۣجۿۜؿٚۄؘڡۜؾؙۅڰڒؖڲڵڵۼۣۺ؈ۘۅؘٳڰڹؚؽڿٵؙٛۘؠؙ يِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَيْكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ مَّا أَنْتَقُونَ ﴿ لَهُمُ مَّا أَ يَشَاءُونَ عِنْدَرَبِّهِمُ لِللهُ جَزَّوُ اللهُ عَينَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ آسْوَا الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمُ آخُرَهُمُ مِأَخْسِرِ. الَّذِي كَانُوُ ايعُمَلُوْنَ۞اكَبُس اللهُ بِكَافٍ عَبْدَةٌ وَيُغَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنُ دُونِهِ وَمَن يُضْلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِقَ وَمَنْ يَهُدِاللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُّضِلٌّ ٱلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامِ @ وَلَبِنُ سَأَلْتَهُمُ مِّنَ خَلَقَ السَّمُوٰت وَالْإِرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يُنَّوُ مَّا تَكُ عُونَ مِنُ دُونِ اللهِ إِنْ اَرَادَ نِيَ اللهُ بِضُرِّرٌ هَـلُ هُنَّ كُيتِنْفُتُ ضُرِّةٌ أَوْارَاد نِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُنْسِكَتُ رَحْمَتِه "قُلْ حَسِبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتُوكُلُ الْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلُ لِقُومِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُو إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ مَنْ تَاأِتِبُهِ عَذَاكِيَّغُوْرُيُهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكٍ مُّعِيْهُ ۞

پوءِ اُن کان وڌيڪ ظالم ڪير آهي, جنهن الله تي ڪوڙ ٺاهيو ۽ جڏهن سچو دين وٽس آيو (تڏهن) ان کي ڪوڙ ڄاتائين؟ ڪافرن جي جاءِ دوزخ ۾ نہ آهي ڇا؟ (٣٢). ۽ جنهن سچو دين آندو ۽ (جنهن) کيس سچو ڄاتو, اهي ئي پرهيزگار آهن (٣٣). جيڪي گهرندا سو انهن لاءِ سندن پالڻهار وَتِ آهي, ڀلارن جو بدلو اهو آهي (٣٤). ته جيڪي بڇڙا ڪم ڪيائون سي الله کانئن ميٽي ۽ جيڪي چڱا ڪم ڪندا هئا تن بابت سندن (چَگُو) اجورو كين بُدلي ۾ ڏئي (٣٥). الله پنهنجي ٻانهي (مُحمدﷺ) كي ڪافي نہ آهي ڇا؟ ۽ الله کان سواءِ جيڪي (ٻيا) آهن, تن کان توکي ڊيڄاريندا آهن ۽ جنهن کي الله ڀلائي تنهن کي ڪو هدايت ڪرڻ وارو نہ آهي (٣٦). ۽ جنهن کي الله هدايت ڪري تنهن کي ڪو ڀلائڻ وارو نہ آهي، الله غالب بدلي وٺڻ وارو نہ آهي ڇا؟ (٣٧). ۽ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن کانئن پڇين تر آسمانن ۽ زمين کي ڪنهن بڻايو آهي؟ تر ضرور چوندا تہ اللہ۔ (پوءِ کین) چؤ تہ اللہ کان سواءِ جن کي سڏيندا آهيو, تن کي ڏسو (تر سهي) جيڪڏهن الله مون کي ڪا سختي (پهچائڻ) گهري تر اهي اُن جي (پهچايل) سختيءَ جي لاهڻ وارا آهن ڇاَ؟ يا مون کي ڪو سَکَ (پهچائڻ) گهري تر آهي (بت) سندس (پهچايل) سک جي بند ڪرڻ وارا آهن ڇا؟ (تون کين) چُؤ ته مون کي الله ڪافي آهي, ڀروسي ڪندڙ مٿس (ئي) ڀروسو ڪندا آهن (٣٨). (کين) چؤ ته, اي منهنجي قوم! اوهين پنهنجيءَ جاءِ تي عمل ڪريو, بيشڪ آءٌ (به پنهنجيءَ جاءِ تي) عمل ڪندڙ آهيان, پوءِ سگهوئي ڄاڻندؤ (٣٩). تر ڪنهن تي (اُهو) عذاب اچي ٿو, جو کيس خوار ڪندو ۽ مٿس هميشہ جو عذاب لهي ٿو (۴۰).

إِنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَهَنِ اهْتَالِي فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّكَا يَضِكُ عَلَيْهَا ۚ وَمَٓۤ ٱنْتَ عَلَيْهِمُ بِوَكِيْلِ ﴿ اللَّهُ يَتَوَقَّ الْإِنْفُسُ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَوْ تَمْتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُسَتَّىٰ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِتٍ لِقَوْمِ يَّتَفَكُّرُونَ ﴿ آمِراتُّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاءً ﴿ قُلْ ٱۅؙڵٷڮٳڹٛۅٛٳڒؽؠؙڸڴۅ۫ۯۺؽٵٷڒؽۼڡؚ۫ڵۅٛڹ۞ڣٛڷؚ؞ؾڵؠ الشَّفَاعَةُ جُبِيْعًا ۚ لَهُ مُلْكُ السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ ۚ ثُتِّمَ الْبُهِ تُرْجَعُون ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحُدَاهُ اشْمَازُتُ قُلُوكِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَا لَذِينَ مِنْ دُوْنِهَ إِذَاهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ@قُلِ اللَّهُ لِمَ فَأَطِرَ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوْا فِيُهِ يَغْتَلِفُوْنَ @ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مَا فِي الْأَمْرِضِ جَمِيْعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوابِهِ مِنْ سُوْءِ الْعَنَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَبَكَ الْهُوُمِّنَ اللهِ مَا لَمُرَكِّوْنُوْا يَعْتَسِبُوْنَ ﴿

بيشڪ اسان توتي ڪتاب ماڻهن لاءِ سچ سان لاٿو, پوءِ جيڪو هدايت وارو ٿيو سو خاص پنهنجي (فائدي) لاءِ ۽ جيڪو گمراه ٿيو سو رڳو پنهنجي (نقصان) لاءِ گمراه ٿئي ٿو ۽ تون مٿن ڪو ذميوار نہ آهين (۴۱). الله ماڻهن جا روح سندن مرڻ جي مهل ڪڍندو آهي ۽ جيڪو نہ مئو آهي (تنهن جو روح) سندس ننڊ (جي حالت) ۾ (ڪڍندو آهي) پوءِ جنهن تي موت جو حڪم ڪيو اٿس، تنهن کي جهليندو آهي ۽ ان ٻئي کي هڪ مقرر مدت تائين ڇڏيندو آهي. بيشڪ هن ۾ انهن ماڻهن لاءِ نشانيون آهن, جيڪي سوچيندا آهن (۴۲). الله کان سواءِ بيا شفاعت ڪرڻ وارا ورتا اٿن ڇا؟ (کين) چؤ تہ, جيتوڻيڪ اُهي نڪي ڪجھ اختيار رکندا هجن ۽ نڪي سمجهندا هجن (تر به شفاعت ڪندا ڇا؟) (۴۳). (کين) چؤ تہ، سڀ شفاعت الله جي (وس) آهي، آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي اُن جي آهي (اوهين) وري ڏانهس موٽائبؤ (۴۴). ۽ جڏهن اڪيلي الله (جي نالي) کي ياد ڪبو آهي (تڏهن) جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن تن جون دليون ٽھنديون آھن ۽ جڏھن الله کان سواءِ ٻين کي ياد ڪبو آھي, تذهن أنهيءَ ئي مهل أهي سرها تيندا آهن (۴٥). (اي پيغمبر!) چؤ تر, اي الله آسمانن ۽ زمين جا پيدا ڪندڙ! ڳجھ ۽ ظاهر جا ڄاڻندڙ! تون ئي پنهنجن ٻانهن جي وچ ۾ جنهن (ڳالھ) بابت (اُهي) جهڳڙو ڪندا رهياً (تنهن بابت) نبيرو ڪندين (٤٦). ۽ جيڪي زمين ۾ (مال) آهي سو سڀيئي ۽ اُن جيترو ٻيو ساڻس جيڪڏهن ظالمن کي هجي (تر جيڪر) اُهو قيامت جي ڏينهن بڇڙي عذاب کان (بچڻ لاءِ) بدلو ڏئي چڪن (تہ بہ كانئن عذاب تري نه سگهندو) ۽ الله جي طرف كان اهڙو (معاملو) اُنهن لاءِ ظاهر ٿيندو جنهن جو گمان (ئي) نہ رکندا هئا (۴۷).

وَبَدَالَهُمْ سِيّاتُ مَاكَسُبُوا وَحَاقَ بِهِمُ مّا كَانُوا بِهُ يَسْتَهُزِءُونَ@فَإِذَامَسَ الْإِنْسَانَ ضُرُّدُعَانَا لَيْحَرِإِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا 'قَالَ إِنَّكَأَ أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمِ "بِلْ هِي فِتُنَةٌ " وَلِكِنَّ ٱكْثَرُهُمُ لِلْيَعِكُمُونَ@قَدُ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَمَآاغَنَى عَنْهُمْ مِنَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ۞فَأَصَابَهُمْ سَيّاكُ مَاكْسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَوُلاء سَيْصِيبُهُ هُوَسِياتُ مَا كُسَنُوا وْمَاهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿ أَوَلَمْ بِعَلَمُ وَٱلَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمِنْ يَّتَنَاءُ وَيَقِدُرُ اللَّ فِي ذَالِكَ لَا لِتِ لِقَوْمِر يُؤُمِنُونَ ﴿ قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغُفِرُ الذُّ نُوْبَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ أَلْغَفُورُ الرِّحِبُونِ وَإِنْيُبُوا إِلَّى رَبُّكُمْ وَٱسْلِمُوالَهُ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَالْتِيكُو الْعَذَابِ ثُنَّةِ لِا تُنْصَرُونَ ﴿ وَالْبَعُوَ الْحُسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُومِ مِنْ رَبِّكُومِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِبَكُو الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّأَنْتُولِ لَتَنْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَعْسُرَتُ عَلَّى مَافَرَّ طُتُّ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ ﴿

۽ جيڪي بڇڙايون ڪمايون هيائون سي انهن لاءِ ظاهر ٿينديون ۽ جنهن (سزا) جُون ٺٺوليون ڪندا هئا, سا کين ويڙهي ويندي (۴۸). پوءِ جڏهن انسان کي ڪا تڪليف پهچندي آهي (تڏهنِ) آسان کي سڏيندو آهي, وري جڏهن ان کي پاڻ وٽان ڪا نعمت ڏيندا آهيون (تڏهن) چوندو آهي تر, اُهـا رڳُو پنهنجيءَ ڄاڻ سـان (جا مون ۾ آهي) مون کي ڏني وئي آهي (ائين نه آهي) بلك أها (نعمت) آزمائش آهي، پر انهن مان گهڻا نه ڄاڻندا آهن (۴۹). بيشڪ کانئن اڳين (به) اِها (ڳالھ) چئي هئي, پوءِ جيڪي (كرتوت) كيائون تي, تن كانئن كجھ بر (مصيبت) نہ ٽاري (٥٠). پوءِ جيڪي ڪمايائون تنهن جون بڇڙايون کين پهتيون ۽ هنن مان (بر) جيڪي ظالمر آهن, تن جيڪي ڪمايو, تنهن جيون بڇڙايون کين (هاڻي) سگهوئي پهچنديون ۽ اُهي عاجز ڪرڻ وارا نہ آهن (٥١). نہ ڄاتو اٿن ڇا تہ الله جنهن لاءِ گهرندو آهي, (تنهن جو) رزق ڪشادو ڪندو آهي ۽ (جنهن لاءِ گهرندو آهي تنهن جو) گهٽ ڪندو آهي؟ بيشڪ, هن (ڪم) ۾ اُنهن ماڻهن لاءِ نشانيون آهن, جيكي ايمان آڻيندا آهن (٥٢). (منهنجي طرفان انهن كي) چؤ ته، اي منهنجا اُهي ٻانهؤ جن پاڻ تي ظلم ڪيو! (اوهين) الله جي رحمت کان نااُميد نہ ٿيو, ڇو تہ اللہ سڀ گناھ بخشيندو آھي, بيشڪ اھو ئي بخشٹهار مهربان آهي (٥٣). ۽ پنهنجي پالڻهار ڏانهن ورو ۽ ان کان اڳي سندس فرمان بردار ٿيو جو اوهان وٽ عذاب اچي (۽) وري مدد نہ ڏجيوَ (٩٤). ۽ اوهان جي پالڻهار کان اوهان ڏانهن جيڪا بلڪل چڱي شيءِ نازل ڪئي ويئي آهي، تنهن جي اُنهيءَ کان اڳ تابعداري ڪريو جو اوهان وٽ اوچتو عذاب اچي ۽ اوهين بي خبر هجو (٥٥). (اِنهيءَ ڪري خدا ڏانهن مهاڙ ڪريو ۽ قرآن جي تابعداري ڪريو) تہ متان پوءِ ڪُوبہ جيءُ چوي تر هاءِ ارمان! جو الله جي دين ۾ سستي ڪيم ۽ بيشڪ (آءٌ تر) نـُـولين ڪرڻ وارن مان هوس (٥٦).

ٱوۡتَقُوۡلَ لَوۡ ٱنَّ اللَّهَ هَاٰ بِنِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللَّهِ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللَّهِ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْآنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنِ ﴿ بَالِي قَدْ جَاءَتُكَ الْيَيْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَلْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكُفِي بُنَ ﴿ وَتَوْمَ الْقِيمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوْهُ هُوُهُ مُنْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثُوَّى لِلْمُتَكَيِّرِيْنَ ﴿ وَيُنَجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْ إِبِمَفَا زَتِهِمُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلَاهُمُ يَعْزَنُونَ ۞ أَتلَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً ۗ وَۗ هُوَعَلَى كُلِّ شَكُمُّ وَكِيْلُ® لَهُ مَقَالِيثُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَيْتِ اللهِ أُولَٰلِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ فُكُلَّ اَفَغَيْرَاللهِ تَأْمُرُونِينَ آعُبُكُ آيُّهَا الْجِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أُوْجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ "لَيْنَ آشُرَكْتَ لَيَحْبُطُنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ اللَّهُ فَاعْبُدُوكُنُ مِّنَ الشَّكِرِينَ ⊕وَمَاقَدَرُوااللهَ حَقَّ قَدُرِم ﴿ وَإِلَّا رُضَّ جَمِيعًا فَبُضَتُهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَالسَّمَاوِكُ مَطُولِينَ إِبِيهِينِهِ الْمُبْلِحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشُورُكُونَ ٠

فمن اظلم ۲۴

يا چوي تہ جيڪڏھن اللہ مون کي هدايت ڪري ها تہ ضرور پرهيزگارن مان ٿيان ها! (٥٧). يا جڏهن عذاب ڏسي (تڏهن) چوي تر جي منهنجو ٻيـو ڀيرو (دنيا ۾ وڃڻ) ٿئي ته جيڪر ڀلارن مان ٿيان! (٥٨). (چئبس ته) هائو! بيشڪ تو وٽ منهنجيون نشانيون آيون هيون, پوءِ اُنهن کي ڪوڙ ڄاُتئي ۽ وڏائي ڪيئي ۽ ڪافرن مان ٿئين (٥٩). ۽ قيامت جي ڏينهن تون انهن کي ڏسندين جن الله تي ڪوڙ ٻڌو ته سندن منهن ڪارا ٿيل هوندا. وڏائي ڪندڙن جي جاءِ دوزخ ۾ نہ آهي ڇا؟ (٦٠). ۽ جن پرهيزگاري ڪئي, تن کي الله سندن ڇوٽڪاري جي هنڌ ۾ (دوزخ کان) بچائي پهچائيندو, نڪي کين ڪا مدائي پهچندي ۽ نڪي اُهي غمگين ٿيندا (٦١). الله (ئي) سڀڪنهن شيءِ جو خلقيندڙ آهي ۽ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ جي سنڀال ڪندڙ آهي (٦٢). آسمانن ۽ زمين جون ڪنجيون انهيءَ وٽ ئي آهن ۽ جن الله جي نشانين جو انڪار ڪيو, اُهي ئي خساري وارا آهن (٦٣). (کين) چؤ ته اي بي عقلؤ! مون کي (هيءُ) حڪم ڪندا آهيو ڇا تر الله کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن جي عبادت ڪريان؟ (٦۴). ۽ (اي پيغمبر!) بيشڪ تو ڏانهن وحي ڪيو ويو ۽ جيڪي توکان اڳ (ٻيا پيغمبر) هئا تن (هرهڪ) ڏانهن (به), ته جيڪڏهن (الله سان ڪو) شريڪ مقرر ڪندين تر تنهنجا عمل ضرور ناس ٿيندا ۽ ضرور ٽوٽي وارن مان ٿيندين (٦٥). (نه!) بلڪ رڳو الله جي عبادت ڪر ۽ شڪر ڪرڻ وارن مان هج (٦٦). ۽ (اُنهن) الله کي جيئن سندس (سڃاڻڻ جو) حق آهي, (تيئن) نه سيحاتو. ۽ قيامت جي ڏينهن ساري زمين سندس مٺ ۾ هوندي ۽ آسمان سندس سڄي هٿ ۾ ويڙهيل هوندا, اُهو پاڪ آهي ۽ انهيءَ کان مٿانهون آهي, جيڪي ساڻس شريڪ ٺهرائيندا آهن (٦٧).

فهرىاظلعر٢٣

وَنَفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ِالْاَمِنُ شَأَءَ اللهُ ۚ "نُتِرِّ نِفِحَ فِيْهِ أُخْرِي فِإِذَاهُمْ قِيَامُ سِينُظُووْنَ ۞ وَاشْرَقَتِ الْأَرْضُ بنُوْرِرَتِهَا وَوْضِعَ الْكِتْبُ وَجِاتَيْ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهُكَ آءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لِايْظُلَمُونَ ﴿ وَوُفِيتُ كُلُّ نَفُسِ مَّاعَبِلَتُ وَهُوَاعُكُمْ بِبَايَفُعُلُونَ ﴿ وَسِيْقَ الَّذِينَ كُفُرُ وَالَّالِي جَهَدُّوزُمَرًا لَحَتَّى إِذَا جَأَءُوْهَا فُتِحَتُ ٱبْوَابْهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا آلَهُ بِأَيْكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَتُلُوْنَ عَلَيْكُوْ اللِّتِ رَبُّكُمْ وَيُنْذِرْ وُنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هٰنَا وَالْكُوابِلِي وَلِكِنُ حَقَّتُ كَلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الكِّفِرِينَ فَي الْكِفِرِينَ فَي الْكِفِرِينَ قِيْلَ ادْخُلُوْا آبُوا بَجَهَنَّمَ خِلْدِيْنَ فِيهَا فَبَنُسَ مَثُوى المُتَكَيِّرِينَ ﴿ وَسِيْنَ النَّذِينَ اتَّقَوْ ارتَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا الْمُتَكَيِّرِينَ حَتَّى إِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتُ أَبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَةٌ عَلَكُمْ طِبُتُهُ فَادُخُلُوْهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُوا الْحَمُنُ بِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَاهُ وَآوُرَ ثَنَا الْأَمْ ضَ نَتَبَوّا مِنَ الْجِنَّةِ حَبْثُ نَشَاءٌ فَنِعُمَ أَجُرُ الْعَلِمِلِينَ @

۽ (پهريون ڀيرو) صور ۾ ڦوڪيو ويندو، پوءِ جيڪو به آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪو بہ زمين ۾ آهي سو (سڀڪو) مرندو پر جنهن لاءِ الله گهريو (سو نر) وري اُن ۾ ٻيو ڀيرو ڦوڪبو ته امالڪ کڙا ٿي (پيا) ڏسندا (٦٨). ۽ زمين پنهنجي پالڻهار جي نور سان روشن ٿيندي ۽ (عملن جو) ڪتاب رکبو ۽ پيغمبرن ۽ شاهدن کي آڻبو ۽ سندن وچ ۾ حق سان فيصلو ڪبو ۽ انهن تي ظلم نه ڪبو (٦٩). ۽ سيڪنهن ماڻهوءَ جيڪي ڪمايو، تنهن جو پورُو بدلو کيس ڏبو ۽ جيڪي ڪندا آهن, تنهن کي الله چڱو ڄاڻندڙ آهي (٧٠). ۽ ڪافرن کي ٽوليون ٽوليون ڪري دوزخ ڏانهن هڪالبو, تان جو جدّهن اتي پهچندا (تدّهن) أن جا دروازا كولبا ۽ ان جا داروغا كين چوندا تہ، اوهان مان اوهان وٽ ڪي پيغمبر نہ آيا هئا ڇا؟ جو اوهان کي اوهان جي پالڻهار جون آيتون پڙهي ٻــــدائين ۽ اوهان کي هن ڏينهن جي پيش اچڻ کان ڊيجارين. چوندا ته هائو! (آيا هئا ڊيجاريو به هئائون) پر ڪافرن تي ُعذاب جو حڪم ثابت ٿيو آهي (٧١). (پوءِ انهن کي) چئبو تہ دوزخ جي دروازن مان گهڙو منجهس سدائين رهندڙ آهيو, پوءِ وڏائي ڪندڙن جي جاءِ بڇڙي آهي! (٧٢). ۽ جيڪي پنهنجي پالڻهار کان ڊنا سي ٽوليون ٽوليون ڪري بهشت ڏانهن روانا ڪبا. تانجو جڏهن اتي ايندا ۽ وري ان جا دروازا كولبا ۽ ان جا داروغا كين چوندا ته اوهان تي سلام هجي، اوهين (هاڻي) خوش رهو پوءِ منجهس هميشہ رهڻ لاءِ گهڙو (٧٣). ۽ چوندا ته, سپ ساراھ انھیءَ اللہ کی جڳائي, جنھن پنھنجو انجام اسان سان پورو ڪيو ۽ اسان کي (هن) زمين جو وارث ڪيائين, بهشت مان جتي وڻندو اٿئون اتي جڳھ وٺون ٿا. پوءِ عمل ڪندڙن جو اَجر (ڪهڙو نہ) چڱو آهي (٧٤).

وَتُرَى الْمَلَيِكَةَ حَافِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِعَمْدِ رَيِّهُمْ وَقَضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمَدُ بِيلِهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ سِيُورُو المؤمرين حِراللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ ڂڡۜۯۧؾؙڹٝۯؚؽڷؙۣٲڵؚڮؾؙؠ؈ؘٳڛؖٳٲۼۯؽڔ۬ٳڷۼڸؽۄٚٛۼٙٳڣڔٳڵڎۜؽؙ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَرَالِهُ إِلَّاهُوَ الْأَوْلِ لَرَالِهُ إِلَّاهُوَ اِلَيْهِ الْمُصِيْرُ@مَا يُجَادِلُ فِي الْتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوافَكَا يَغُرُرُكُ تَقَلَّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۞كَذَّبْتُ قَدُلُهُمُ قُوْمُ نُوْرِحٍ وَّ الْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُذُوهُ وَجَادَ لُوُ إِبِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذُتُهُمُّ فَكَيفُ كَانَ عِقَابِ <sup>©</sup> وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالنَّهُ مُ اصْعِبُ النَّارِثَ الَّذِينَ يَجِمُ لُونَ الْعَرْشَ وَمَرْ، حُولَهُ يُسَيِّبُحُونَ بِعَمْلِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ امَّنُوا رَبَّنِا وَسِعْتَ كُلُّ شَكًّ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلَّذِيْنَ ثَابُوُا وَاتَّبَعُواْسِبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْرِ ۞

۽ ملائڪن کي عرش جي چوڌاري وڪوڙيندڙ ڏسندين پنهنجي پالڻهار جي ساراه سان گڏ پاڪائي بيان ڪندا آهن ۽ انهن جي وچ ۾ انصاف جو حڪم ڪبو ۽ (آخر ۾) چيو ويندو تر سڀ ساراھ جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي (٧٥).



#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). (هن) كتاب جو (هيٺ) لاهـڻ الله غالب ڄاڻنـدڙ وٽان آهي (٢). جو گناھ بخشيندڙ ۽ توبھ قبول ڪندڙ سخت سزا ڏيندڙ وڏيءَ سگھ وارو آھي. اُن کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جي لائق نہ آھي, ڏانھس ورڻو آهي (٣). ڪافرن کان سواءِ الله جي آيتن بابت (ٻيو) ڪوبہ تڪرار نہ ڪندو آهي, پوءِ شهرن ۾ (واپار لاءِ) سندن اچ وڃ توکي نہ ٺڳي (۴). کانئن اڳ نوح جي قوم ۽ انهن کان پوءِ ٻين (ڪيترن ئي) ٽولين ڪوڙ ڄاتو ۽ سڀڪنهن ٽوليءَ پنهنجي پيغمبر جو ارادو ڪيو تہ کيس پڪڙين. ۽ اجايو (ڳالهين) سان جهيڙو ڪندا رهيا تہ جيئن ان سان حق کي ٿيڙين, پوءِ کين ورتمر , پوءِ منهنجي سزا (ڏيڻ) ڪيئن هئي! (٥). ۽ اهڙيءَ طرح تنهنجي پالڻهار جو حڪم ڪافرن تي ثابت ٿيو ته اهي دوزخي آهن (٦). جيڪي (ملائڪ) عرش کي کڻندا آهن ۽ جيڪي ان جي چوڌاري آهن سي پنهنجي پالڻهار جي پاڪائي ساراھ سان گڏ بيان ڪندا آهن ۽ مٿس ايمان آڻيندا آهن ۽ مؤمنن لاءِ بخشش گهرندا آهن, (چوندا آهن ته) اي اسان جا پالڻهار! سيڪنهن شيءِ کي (پنهنجيءَ) ٻاجھ ۽ علم ۾ وڪوڙيو اٿيئي, تنهن ڪري جن توبھ ڪئي ۽ تنهنجي واٽ جي تابعداري ڪئي, تن کي بخش ۽ کين دوزخ جي عذاب کان بچاءِ (٧).

رتبنا وَأَدُخِلُهُمُ جَنَّتِ عَدُنِ إِلَّتِي وَعَدُتَّهُمُ وَمَنَ صَلَحَ مِنُ الْبَابِهِمُ وَ أَزُواجِهُمْ وَذُرِّتِيتِهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْدُونَ وَقِهِمُ السِّبّالِ وَمَنْ تَقِ السِّيتالِ يَوْمَبِ لِهِ فَقَدُرُحِمْتَهُ وَذَٰ لِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْدُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوُنَ لَمَقُتُ اللَّهِ ٱكْبَرُمِنْ مَّقُتِكُمْ ٱنْفُسُكُمْ إِذْ تُكْ عَوْنَ إِلَى الْإِيْبَانِ فَتَكُفُرٌ وُنَ⊙قَالُوُارَتَّنَأَامَتَّنَا اتْنَتَايُن وَاحْيَيْتَنَااثَنَتَيْن فَاعْتَرَفْنَابِذُ نُوْيِبَافَهَلُ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُو بِأَنَّهُ ٓ إِذَا دُعِي اللهُ وَحْدَهُ كُفُرْتُوْ وَإِنْ يُشْرِكُ بِهِ نُوْمِنُواْ فَالْحُكُوْلِلَّهِ الْعَلِّي الْكِينُونَ هُوالَّذِي يُرِيكُو البِّهِ وَيُنَزِّلُ لَكُومِنَ السَّمَاءِرِزُقًا ﴿ وَمَا يَتَنَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِينُ ﴿ فَادْعُو اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكِرَةَ الْكَفِرُونَ ®رَفِيْعُ الدَّرَجْتِ ذُو الْعُرْشِ يُلْقِي الرُّوْحَ مِنُ ٱمُرِهِ عَلَى مَنْ يَتِثَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّكُونِ فَيُوْمَ هُمُ بَارِنُ وْنَ أَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ نَهُمْ شَيْ الْمِن الْمُلْكُ الْيُومَ وبله والواحد القَعْار ٠

اي اسان جا پالڻهار! کين اُن هميشہ رهڻ وارن باغن ۾ داخل ڪر، جن جو ساڻن وعدو ڪيو اٿيئي ۽ جيڪو سندن پيُن ڏاڏن ۽ سندين زالن ۽ سندن اولاد مان سڌريل هجي، تنهن کي به (اُنهن باغن ۾ داخل ڪرا بيشڪ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين (٨). ۽ کين سختين کان بچاءِ ۽ جنهن کي اُن ڏينهن ۾ سختين کان بچايئي تنهن تي بيشڪ رحم ڪيئي ۽ اِهو (بُچَائڻ) وڏي مُراد ماڻڻ آهي (٩). بيشڪ, جن ڪفر ڪيو تن کي سڏبو (۽ چئبو) تہ اللہ جو (اوهان تي) ڏمرجڻ اوهان جي پاڻ تي (اڄ جي) ڏمرجڻ کان تمامر وڏو آهي، جڏهن جو اوهان کي (دنيا ۾) ايمان ڏانهن سڏبو هو ۽ نہ مڃيندا هيؤ (١٠). چوندا تہ اي اسان جا پالٹھار! اسان کي ٻہ ڀيرا ماربيءِ ۽ اسان کي ٻہ ڀيرا جياريءِ, تنهن ڪري (هاڻي) پنهنجي گناهُن کي (پڻ) مڃيو سون پوءِ (هاڻي) نڪرڻ جي ڪا واھ (ڪٿي) آهي؟ (١١). (چئبن) اهو (عذاب اوهان کي) انهيءَ ڪري آهي جو جڏهن (خاص) اكيلي الله كي سڏبو هو (تڏهن) اوهين انڪار ڪندا هيؤ ۽ جيڪڏهن ساڻس شريڪ ٺهرايو ويندو هو ته (اِن ڳالھ کي) مڃيندا هيؤ, پوءِ (اڄ) تمام مٿاهين وڏي الله ئي جو حڪم آهي (١٢). (الله) اُهو آهي جيڪو اوهان کي پنهنجون نشانيون ڏيکاريندو آهي ۽ آسمان مان اوهان لاءِ روزي نازل ڪندو آهي ۽ نصيحت رڳو اُهو وٺندو جيڪو (الله ڏانهن) موٽندو (١٣). پوءِ الله لاءِ پنهنجيءَ عبادت کي خالص ڪري اُن کي سڏيو , جيتوڻيڪ ڪافر بڇان ڀائين (١٤). (اُهو) مرتبن کي وڏي ڪرڻ وارو (۽) عرش جو صاحب آهي. پنهنجن ٻانهن مان جنهن تي گهرندو آهي. (تنهن تي) پنهنجي حڪم سان وحي موڪليندو آهي ته (اُهو ٻانهـو ماڻهن کي الله جي) ملڻ جي ڏينهن کان ڊيڄاري (١٥). جنهن ڏينهن اُهي (قبرن مان) باهر نكرندا، أنهن جي كابه شيءِ الله كان گِجهي نه رهندي (الله فرمائيندو تر) اڄ ڪنهن جي بادشاهي آهي؟ (وري پاڻ چوندو تر) خاص اڪيلي غالب الله جي (بادشاهي) آهي (١٦).

ٱلْبَوْمَرْنُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَاظْلُمَ الْبَوْمَرْإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿ وَأَنْذِرْهُ مُ يَوْمَ الْازِفَةِ إِذِالْقَالُوبُ لَدَى الْعَنَاجِرِكَاظِمِيْنَ أَمْ مَالِلظِّلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمِ وَّلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ ٥ يَعُلَمُ خَ إِنَّةَ الْرَغِينِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ١٠ وَاللَّهُ يَقُضِيُ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقُضُونَ بِشَيْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السِّمِيعُ الْبَصِيْرُ فَي أَوَلَهُ يَسِيْرُوْافِ الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ وَالْكِفْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوامِنُ قَبُلِهِ مُ كَانُواهُمُ اشَدَّ مِنْهُمُ ثُوَّةً وَاتَارًا فِي الْرَضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِنُ نُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمُ مِنَّ اللَّهِ مِنْ وَاقِ اللَّهِ مِأْنَّهُ مُ كَانَتُ تَالْتِهُمُ رُسُلُهُمُ مِالْبَيِّنْتِ فَكُفُرُ وَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قُويٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ سَوَلَقَدُ آرسُكْنَامُوسى بِالْنِينَاوَسُلْطِن مُبِينِينَ اللهِ فِرْعَوْنَ وَ هَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْاسْجِرُ كَنَّابٌ@فَلَتَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُواا قُتُلُوّاً أَبْنَاءَ الَّذِينَ الْمُنْوَامَعَهُ وَاسْتَحُيُوانِسَاءَهُمُ وَمَاكِيْدُ الْكِفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِ ٠

اَڄ سڀڪنهن جِيءَ کي انهيءَ جو بدلو ڏبو، جي*ڪي ڪمايو اٿس*، اڄ *ڪو* ظلم كونهي, بيشك الله جلد حساب وٺڻ وارو آهي (١٧). ۽ (اي پيغمبر!) کين قيامت جي ڏينهن (جي اُنهيءَ مهل) کان ڊيڄار جنهن مهل (سندين) دليون نڙگهٽن کي ويجهيون ٿينديون (اُهي) ڏک ڀريل هوندا, (اُن ڏينهن) ظالمن جو نہ ڪو دوست ۽ نہ ڪو پارت ڪندڙ هوندو، جنهن جي ڳالھ مڃجي (١٨). اکين جي خيانت (واري نگاھ) ۽ جيڪي سينا لڪائيندا آهن, سو (الله) ڄاڻندو آهي (١٩). ۽ الله انصاف سان حڪم ڪندو آهي ۽ (منڪر) الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آهن, سي ڪجھ بہ حڪم نہ ڪندا آهن, ڇو تہ الله ئي ٻــــندڙ ڏسندڙ آهي (٢٠). ملڪ ۾ نہ گهميا آهن ڇا؟ ته (نهاري) ڏسن ته انهن جي پڇاڙي ڪهڙيءَ طرح ٿي جيڪي کانئن اڳ هئا, اُهي کانئن سگھ ۾ ۽ زمين تي نشانين (يعني محلاتن جوڙڻ) ۾ تمام ڏاڍا هئا, پوءِ الله سندن گناهَن سببان کين پڪڙيو ۽ الله (جي عذاب) کان انهن کي ڪو بچائيندڙ نہ هو (٢١). اها (سزا) هن ڪري هين جو سندن پيغمبر (پڌرن) معجزن سان وٽن آيا ٿي, پوءِ انڪار كيائون, تنهن كرى الله كين يكڙيو, بيشك اهو سگهارو سخت سزا ڏيڻ وارو آهي (٢٢). ۽ بيشڪ موسيٰ کي پنهنجن معجزن ۽ پڌريءَ حجت سان موڪليوسون (٢٣). فرعون ۽ هامان ۽ قارون ڏانهن, پوءِ چيائون تہ كوڙو جادوگر آهي (٢۴). پوءِ جنهن مهل اسان وٽان هنن وٽ سچي (پيغام) سان آيو, (تنهن مهل) چيائون تر جن مٿس ايمان آندو آهي, تن جا پٽ ڪُهو ۽ سندن ڌيئرون جيئريون ڇڏيو ۽ ڪافرن جو فريب تہ (نيٺ) غلطيءَ ۾ آهي (٢٥).

ۅؘقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيُّ أَقْتُلُ مُوْلِينَ وَلَيْدُعُ رَبِّهُ ۚ ۚ ۚ إِنِّيَّ ٱخَافُ اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُوْ اَوْ اَنْ يَّنْظُ**هِـ رَ**رِفِ الْأَبْرُضِ الْفَسَادَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنَّى عُذُكُ بِرَبِّنِ وَرَبِّكُمُ مِّنُ كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ<sup>©</sup>ُوتَالَ رَحُلُّ هُوْمِنْ مِنْ ال فِرْعَوْنَ بِكُنْهُ (اَيْهَانَةُ ٱتَقَتْلُوْنَ رَحُلًا لَهُ اَتَقَتْلُوْنَ رَحُلًا آن يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبِيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُوْ اللهِ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبِيِّنْتِ مِنْ رَّبِّكُوْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا فَعَلَيْهِ كَذِيْهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُو بَعْضُ الَّذِي يَعِدُ كُوْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسُرِفٌ كَنَّ ابْ ﴿ يُقَوْمِلُكُو الْمُلْكُ الْبُوْمُ ظُهِرِينَ فِي الْأَرْضِ ۗ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَاشِ اللهِ إِنْ جَأَءُ نَا فَالَ فِرْعُونُ مَأَارُ بِكُورُ إِلَّامَا آرَى وَمَا آهُدِ بِكُو الرَّسِينِ الرَّشَادِ الرَّسَادِ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يُقُومِ إِنَّيْ آخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثُلُ يَوْمِ الْأَحْزَابِ صَّمِثُلَ دَابِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادِ وََّسُوْدُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعُدِهِمُ وَمَااللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيْقُوْمِ إِنَّ آخَانُ عَلَيْكُمُ يَوْمُ التَّنَادِ اللَّهِ التَّنَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

۽ فرعون (درٻـار وارن کي) چيو تہ، مون کي ڇڏيو تہ موسيٰ کي ڪُهان ۽ ڀلي تہ پنھنجي رب کي سڏي, بيشڪ آءٌ ڊڄان ٿو تہ متان اوهان جو دين منّائي يا ملك ۾ فساد پيدا ڪري (٢٦). ۽ موسيٰ چيو تر بيشڪ مون سڀڪنهن هٺيلي (جي لچائيءَ) کان, جو حساب جي ڏينهن کي نہ مجيندو آهي, پنهنجي پالڻهار ۽ اوهانجي پالڻهار جي پناه ورتي (٢٧). ۽ فرعون جي ماڻهن مان هڪ مؤمن مڙس جو پنهنجو ايمان لڪائيندو هو, (تنهن) چيو تر, اهڙي مڙس کي ڪُهو ٿا ڇا جو چوي ٿو تر, منهنجو پالڻهار الله آهي ۽ بيشڪ اوهان وٽ اوهان جي پالڻهار کان (چٽا) معجزا آندا اٿس ۽ جيڪڏهن (کڻي) ڪوڙو هجي ته سندس ڪوڙ (جو وبال) مٿس آهي ۽ جيڪڏهن سچو هوندو تہ جيڪو وعدو اوهان سان ڪري ٿو، تنهن مان كجه اوهان كي ضرور پهچندو، ڇو ته جيكو حد كان لنگهندڙ كوڙو هوندو, تنهن كيُّ الله سدّو رستو نه ڏيکاريندو آهي (٢٨). اي منهجي قوم ! اڄ اوهان جي بادشاهي آهي, ملڪ ۾ (اوهين) غالب آهيو, جيڪڏهن (عذاب) اسان وٽ اچي تہ اللہ جي عذاب کان (بچڻ لاءِ) اسان کی ڪير واهر ڏيندو؟ فرعون چيو تر, جيڪا (چڱي مصلحت) ڏسان ٿو, تنهن کان سواءِ (ٻي) اوهان کي نہ ٿو ڏيکاريان ۽ اُوهان کي سڌي رستي کان سواءِ (ٻيو رستُو) نہ ٿو ڏيکاريان (٢٩). ۽ جنهن ايمان آندو هو, تنهن چيو ته اي منهنجي قوم ! بيشڪ آءٌ اوهان تي اڳين ٽولين جهڙي (عذاب جي) ڏينهن (اچڻ) کان دڄان ٿو (٣٠). جهڙو حال نوح جي قوم ۽ عاد ۽ ثمود ۽ جيڪي کانئن پوءِ هئا، تن جو (ٿيو هو تهڙو متان توهان جو به ٿئي) ۽ الله ٻـ آنهن تي ظلم ڪرڻ نہ گهرندو آهي (٣١). ۽ اي منهنجي قوم !

بيشڪ آءُ اوهان تي هڪ ٻئي کي سڏڻ جي (اُنهيءَ) ڏينهن (اچڻ) کان

دِجان ٿو (٣٢).

يُومُرْتُولُونَ مُدُيرِينَ مَالَكُوسِ اللهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ وَلَقَدُ جَآءً كُورُوسُفُ مِنْ قَبُلُ بِالْبَيِّنْتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَلِّي مِتَاجَاءً كُوْبِهِ حَتَّى إِذَاهَاكَ ثُلُمُّهُ لَرْ، يَيْبَعَثُ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولُا كَنْ إِلَّكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُو مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿ إِلَّانِينَ يُعَادِ لُونَ فِي الْبِ اللهِ بِعَيْرِسُلْطِن أتثهم كبرَمَقَتَّاعِنْكاللهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ الْمُنْوَاكِنْ لِكَ يَطْبُعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِيرٍ جَبَّارِ وَقَالَ فِرْعُونُ لِهَامْنُ ابْنِ لِيُ صَرْحًا لَكُولِي أَبُلُغُ الْكِسْبَابِ ﴿ أَسْبَابِ السَّمْوْتِ فَأَطَّلِمُ إِلَى اللهِ مُوسَى وَإِنِّي لَاظُنُّهُ كَاذِيًّا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدّ عَنِ السِّبِيْلِ وَمَاكَيْدُ فِرُعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ الَّذِي الْمَنَ يَقُومِ التَّبِعُونِ آهُدِ كُوسِبِيلَ الرَّشَادِ اللَّهِ الرَّسَادِ اللَّهِ ڸڡۜۅٛڡڔٳٮۜٛؠٵۿۮؚۑٳڶڰۑۅڠؙٳڵڎؙؽؙٵڡؙؾٵڠ<sup>ڔ</sup>ۊٳڷٳڷڵڿڗڰۿؽۮٳۯ الْقَرَارِ۞مَنُ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِي إِلَّامِثُلُهَأُومَنُ عَبِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكِرِا وَانْتَىٰ وَهُومُومُومُ فَاوُلَمْكَ يدُ خُلُونَ الْجِنَّةَ يُرْزَى قُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ @

جنهن ڏينهن اوهين پٺيرا ٿي ڀڄندؤ, الله کان اوهان کي ڪو بچائڻ وارو نہ ھوندو ۽ جنھن کي الله ڀلائي ڇڏي تنھن کي ڪو (سڌو) رستو ڏيکارڻ وارو كونهي (٣٣). ۽ بيشك هن كان اڳ اوهان وٽ يوسف معجزن سان آيو هو, پوءِ جيڪي اوهان وٽ آندائين, تنهن کان (اوهين) هميشہ شڪ ۾ هيؤ, تان جو جڏهن مئو (تڏهن) چيوَ تہ ان کان پوءِ (ٻيو) ڪو پيغمبر الله نه موكليندو. اهڙي طرح جيكو حد كان لنگهندڙ شڪ كندڙ آهي, تنهن كي الله ڀلائيندو آهي (٣۴). اُنهن كي (ڀلائيندو آهي) جيڪي الله جي نشأنين بابت اهڙيءَ حجت کان سواءِ, جا وٽن آئي هجي جهڳڙو ڪندا آهن, (اهو سندن جهڳڙو ڪرڻ) الله وٽ ۽ مومنن وٽ وڏي غضب جهڙي ڳالھ آھي. اھڙيءَ طرح الله سيڪنھن وڏائي ڪندڙ ھٺيلي جي دل تي مهر هڻندو آهي (٣٥). ۽ فرعون چيو ته, اي هامان! مون لاءِ هڪ ماڙي بٹاءِ, تر مَن (انهن) واٽن سان پهچان (٣٦). آسمانن جي واٽن کي, تر موسيٰ جي معبود ڏانهن نهاريان ۽ بيشڪ آءٌ کيس ڪوڙو ڀائيندو آهيان ۽ اهڙيءَ طرح فرعون کي سندس بڇڙو ڪم چڱو ڪري ڏيکاريو ويو ۽سڌيءَ واٽ کان جھليو ويو ۽ فرعون جو فريب رڳو تباھيءَ ۾ ھو (٣٧). ۽ جنھن ايمان آندو هو, تنهن چيو تر, اي منهنجي قوم! منهنجي تابعداري ڪريو تر (آءٌ) اوهان کي سڌي رستي لايان (٣٨). اي منهنجي قوم ! هيءَ دنيا جي حياتي (ٿوري) سامان کان سواءِ (بيو) ڪجھ نہ آھي ۽ بيشڪ آخرت ئي سُدَّائين رهڻ جوهنڌ آهي (٣٩). جنهن برو ڪم ڪيو, تنهن کي رڳو اُهڙو بدلو ڏبو. ۽ جنهن چڱو ڪمر ڪيو خواھ مرد هجي خواھ عورت ۽ اُھو مؤمن (بہ) ھجی تہ اُھی بھشت ہر گھڑندا, منجھس اُل ڳڻي روزي ڏبن (۴۰).

فمن اظلو۲۳ المؤس ٢٠

وَيُقُوْمِمَا لِيَّ أَدْعُوْكُمُ إِلَى النَّجُوعَ وَتَكْعُونَنِيْ إِلَى النَّارِشُ تَكُ عُوْنَنِيْ لِأَكْفُرُ بِإِللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِيُ بِهِ عِلْمُ وَّأَنَا أَدُعُونُكُوْ إِلَى الْعَزِيْزِ الْعَقَّارِ ۞ لاَجَرَمَ أَنَّمَا تَكُ عُوْنَنِيُ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوَةٌ فِي الثُّانِيَا وَلَا فِي الْلِحْدَةِ وَأَنَّ مَرَّدًنَّا إِلَى اللهِ وَأَنَّ الْمُسُرِفِيْنَ هُمُ أَصْعِبُ النَّارِ فِسَتَذُكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُورُ وَالْفِوضُ آمُرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ بَصِيْرٌ مَ بِالْعِبَادِ ﴿ فُوَقْمُهُ اللَّهُ سَيِّيَاتِ مَامَكُرُوْاوِحَاقَ بِال فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعُذَابِ ۞ النَّارُيْعُرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ الدُخِلُوَ اللَّ فِرْعَوْنَ أَشَكَ الْعَذَابِ@وَإِذْ يَتَعَالَبُوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفُو اللَّذِينَ اسْتَكُبُرُ وْآلِاتًا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنْ ثُوْمٌ غُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوْاَ إِنَّا كُلٌّ فِيْهَا إِنَّ اللَّهَ قَدُحَكُو بَيْنَ الْعِبَادِ@وَقَالَ النَّذِيْنَ فِي التَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُوارَكِكُو يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۞

۽ اي منهنجي قوم! مون کي ڇا (ٿيو) آهي جو (آءٌ) اوهان کي ڇوٽڪاري ڏانهن سڏيان ٿو ۽ (اوهين) مون کي باھ ڏانهن سڏيو ٿا؟ (۴۱). اوهين مون کي سڏيو ٿا تہ الله جو انڪار ڪريان ۽ ساڻس اهڙي شيءِ شريڪ ٺهرايان جنهن (جي حقيقت) جي مون کي ڄاڻپ نر آهي ۽ آءُ اوهان کي غالب بخشڻهار ڏانهن سڏيان ٿو (۴۲). بلاشڪ اوهين مون کي انهيءَ ڏانهن سڏيو ٿا, جنهن کي دنيا ۽ آخرت ۾ سڏڻ جو ڪو حق نہ آهي ۽ بيشڪ اسان جو موٽڻ الله ڏانهن آهي ۽ بيشڪ حد کان لنگهندڙ ئي دوزخي آهن (٤٣). پوءِ جيڪي اوهان کي چوان ٿو, سو سگهو ياد ڪندؤ ۽ (آءٌ) پنهنجو ڪم الله کي سونپيان ٿو, ڇو تہ الله ٻانهن (جي حال) کي ڏسندڙ آهي (۴۴). پوءِ جُيڪي ڦند سٽيائون تن جي بڇڙائيءَ کان اللهُ کيس بچايو ۽ فرعون جي ماڻهن کي بڇڙي عذاب ويڙهيو (۴٥). جا باه آهي، جنهن تي صبح ۽ سانجهيءَ جو کين حاضر ڪبو آهي ۽ جنهن ڏينهن قيامت قائم ٿيندي, (تنهن ڏينهن حڪم ڪبو تر) فرعونين کي سخت عذاب ۾ گهيڙيو (۴٦). ۽ (ياد ڪر) جڏهن باه ۾ هڪ ٻئي سان جهڳڙو كندا (تڏهن) هيڻا هٺيلن کي چوندا تہ بيشڪ اسين اوهان جا تابِعدار هئاسون, تنهن كري باه (جي عذاب) مان كو حصو اوهين اسان كان تارڻ وارا آهيو (يا نه)؟ (۴۷). هٺيلا چوندا ته بيشڪ اسين (پاڻ) سڀ منجهس (پيل) آهيون, ڇو تہ الله ٻانهن جي وچ ۾ نبيرو ڪري چڪو آهي (۴۸). ۽ دوزخي دوزخ جي داروغن کي چـوندا ته اوهين پنهنجي پالٹھار کی عرض کیو تہ اسان کان ھکڙو ڏينھن ڪجھ عذاب ھلڪو ڪري (۴۹).

قَالُوْاَ اَوْلَهُ تَكُ تَالِّتُكُمُّهُ رُسُلُكُمْ بِالْبُيِّنْتِ قَالُوْا بِلِيْ قَالُوا فَادُ عُوا وَمَادُ غَوُّ الصَّامِ السَّالُولِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ إِنَّا لَنَنْصُرُرُسُكَنَا وَالَّذِينَ الْمَنْوُافِي الْحَيْلِوةِ الدُّنْيَا وَيُوْمَرِيقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿ نَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّلِمِينَ مَعُذِرَتُهُمُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوِّءُ التَّارِ وَلَقَدُ التَيْنَا مُوْسَى الْهُدِي وَأَوْرَثْنَابِنِي إِسُرَاءِيْلِ الكِتَبِ ﴿ هُدًى وَذِكُرِي لِأُولِي الْكِلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ الله حَقٌّ وَّاسْتَغُفِرُ إِنَّ نَيْكَ وَسَيِّهُ بِحَمْدِ مَ بِكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِ لُوْنَ فِي ٓ الْبِي الله بغَيْرِ سُلْطِنِ آتُ هُمُ إِنْ فِي صُدُورِهِمُ الرِّكِبُرُ ۗ مَّاهُمُ مِبِالِغِيْهِ ۚ فَاسۡتَعِنۡ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْبُصِيْرُ®لَخَلْقُ السَّلْوتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبَرُمِنْ خَلْق النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُالنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَمَا النَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَمَا اللَّهُ يَسُنَوِي الْإَعْلَى وَالْبَصِيْرُةُ وَالَّذِينَ الْمَنْوُا وَ عَمِلُواالصَّلِحْتِ وَلَا الْمُسِنِّيُ \* قَلْتُ لَامَّا تَتَذَكُّرُونَ ۞

(داروغا) چوندا ته اوهان جا پیغمبر (پڌرن) معجزن سان اوهان وٽ نہ ايندا هئا جا؟ چوندا ته هائو (ايندا هيا) (داروغا) چوندا ته پوءِ (اوهين) پاڻ پڪاريو ۽ ڪافرن جو پڪارڻ رڳو گمراهيءَ ۾ آهي (٥٠). بيشڪ اسين پنهنجن پيغمبرن جي ۽ مؤمنن جي دنيا جي حياتيءَ ۾ ضرور مدد ڪندا سون ۽ جنهن ڏينهن شاهد کڙا ٿيندا (تنهن ڏينهن به مدد ڪنداسون) (٥١). جنهن ڏينهن ظالمن کي سندن بهانو نفعو نہ ڏيندو ۽ کين لعنت آهي ۽ انهن لاءِ (اُتي) بڇڙي جاءِ آهي (٥٢). ۽ بيشڪ موسيٰ کي هدايت ڏني سون ۽ بني اسرائيل کي ڪتاب جو وارث ڪيوسون (٥٣). جو ڌيان وارن جي سمجهائڻ ۽ نصيحت ڏيڻ لاءِ آهي (۴ه). پوءِ (اي پيغمبر!) صبر ڪر، ڇو تہ اللہ جو وعدو سچو آهي ۽ پنهنجي گناه جي بخشش گهر ۽ صبح ۽ سانجهيءَ جو پنهنجي پالڻهار جي ساراھ سان گڏ پاڪائي بيان ڪر (٥٥). بيشڪّ جيڪي الله جي آيتن بابت (اُنهيءَ) حجت بنا جا وٽن آئي هجي جهڳڙو ڪندا آهن, تن جي سينن ۾ وڏائيءَ (جي ارادي) کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ نہ آهي، جنھن کي اهي پهچڻ وارا نہ آهن. پوءِ الله جي پناه گھر، ڇو ته اُهو ٻـڌندڙ ڏسندڙ آهي (٥٦). بيشڪ آسمانن ۽ زمين جي بڻاوت ماڻهن جي پيدا ڪرڻ کان تمام وڏي آهي, پر گهڻا ماڻهو نہ ڄاڻيندا آهن (٥٧). ۽ انڌو ۽ سڄو (پاڻ) ۾ برابر نہ آهي ۽ (نڪي) جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا (سي) ۽ نڪي مدائيءَ ڪرڻ وارو (برابر آهن) اوهين گهٽ نصيحت وٺندا آهيو (٥٨).

إِنَّ السَّاعَةَ لَا بِيَهُ لَا رَبِّ فِيهَا وَلِكِنَّ ٱكْثَرَ النَّاسِ ڵٳؽؙۅؙٛڡؚڹ۠ۅؙڹ؈ۅؘقال رَبُّكُو۠ ادُعُوْ نِيَّ ٱسْتَجِبُ لَكُوْ ا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتُكِبُرُونَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيِدُ خُلُونَ جَهَّتُهُ دُخِرِيْنَ ثَالِلهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُوْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيهُ وِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَنُ وُفَضُلٍ عَلَى النَّاسِ وَ الكِنَّ ٱكْتُرَالتَّاسِ لَايَشَكُوُونَ@ذَٰلِكُواللهُ رَبَّكُوخَالِقُ كُلُّ شَكُّ لِكَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ۚ فَأَنَّى ثُوُّ فَكُونَ ﴿ كَالَّهُ لِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوْ إِبَالِتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُونَ ﴿ اللَّهُ اكَّذِي جَعَلَ لَكُوُ الْكِرْضَ قَوَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَأَءً وَّصَوَّرَكُوُ فَاحْسَنَ صُورَكُمُ وَتَم زَقَكُمُ مِنْ الطِّيبَتِ ذَالِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ رَبُّ الْعُلَمِينَ ﴿ هُوَ الْحَيُّ لِآ اللهُ إِلَّاهُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ البَّيْنَ ٱلْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ ®قُلُ إِنِّي نِهُيْتُ أَنُ أَعُبُكُ الَّذِينَ تَدْ عُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَمَّا جَأْءَنِ الْبَيِّنْتُ مِنُ رِّ بِيُ وَامُورِثُ أَنُ الْسُلِمَ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ 🕁

بیشک قیامت ضرور اچٹی آهی, منجهس کو شک نہ آهی, پر گھٹا ماڻھو ويساه نه آڻيندا آهن (٥٩). ۽ اوهان جو پالڻهار فرمائي ٿو ته، اوهين مون کان دعا گهرو ته اوهان جي دعا قبول ڪريان, بيشڪ جيڪي منهنجي عبادت کان وڏائي ڪندا آهن, سي خوار ٿي دوزخ ۾ سگھوئي گھڙندا (٦٠). الله اُھو آھي، جنھن اوھان لاءِ رات کي پيدا ڪيو تہ منجھس آرامہ وٺو ۽ ڏينھن كي (اوهان جي هڪ ٻئي كي) ڏسڻ لاءِ (پيدا ڪيو) بيشڪ الله ماڻهن تي (وڏي) فضل (ڪرڻ) وارو آهي، پر گهڻا ماڻهو شڪر نہ ڪندا آهن (٦١). اهو الله اوهان جو پالڻهار، هر شيءِ کي خلقيندڙ آهي. اُن کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جي لائق نہ آهي پوءِ اوهين ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهيو؟ (٦٢). اهڙيءَ طرح اهي (سنئين واٽ کان) ڀلائبا آهن جن الله جي آيتن جو انڪار ٿي ڪيو (٦٣). الله اُهو آهي, جنهن اوهان لاءِ زمين کي آرام جو هنڌ ۽ آسمان کي ڇت بڻايو ۽ اوهان جي شڪل ٺاهيائين, پوءِ اوهان جون شڪليون تمام چڱيون بڻايائين ۽ اوهان کي سٺين شين مان روزي ڏنائين, اهو الله اوهان جو پالڻهار آهي, پوءِ جهانن جو پالڻهار وڏيءَ بركت وارو آهي (٦۴). اُهو (سدائين) جيئرو آهي, ان كان سواءِ كو عبادت جو لائق نر آهي, تنهن ڪي ان لاءِ (پنهنجيءَ) عبادت کي خالص ڪري کيس سڏيو, سڀ ساراھ خاص جهانن جي پالڻهار الله کي جڳائي (٦٥). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته الله کان سواءِ جن کي (اوهين) سڏيندا آهيو, تن جي پوڄڻ کان, جڏهن منهنجي پالڻهار وٽان مون وٽ (صاف) نشانيون آيون (تڏهن انهيءَ وقت) بيشڪ آءٌ جهليو ويو آهيان ۽ مون کي حڪم ڪيو ويو آهي تہ جهانن جي پالڻهار جو فرمانبردار هجان (٦٦).

فنهن اظلو۲۴

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُومِنْ تُرَابِ تُحْرِمِنْ نَظْفَةٍ نُحْرِمِنْ عَلَقَةٍ ؙؿٚ؏ؽؙۼؚۯڂؚڮؙۅڟڣؘڰڒؿؙ۫ڐؚڸۺڵۼٛۏٙٳٲۺؙڰڬٛۄ۠ڹٛ؏ڸؾڴۏڹؙۅٛٵۺؽۏۘڿٵ<sup>ؾ</sup> وَمِنْكُوْ مِنْ بَبُو فِي مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْ الْجَلَّامُسَتِّي وَلَعَلَّكُمُ تَعْقِلْوُنَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْيِ وَيُبِيثُ فَإِذَا قَضَى آمُرَّا فِأَنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ۞ الْحُرْتُرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيَ اليتِ اللهِ ِ اللّٰهِ يُصْرَفُونَ فَ الَّذِينَ كَنَّا بُوْ إِبَالِكِتْبِ وَبِمَا اَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَا \* فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَإِذِ الْرَاغُلُلُ فِيَ · اَرْسَلْنَابِهِ رُسُلَنَا \* فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَإِذِ الْرَاغُلُلُ فِي آ اَعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيْمِ لِهُ تُحَرِّفِ التَّارِيُسُجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ النَّارِيْنُ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ قَالُوْا صَلُّوا عَنَّا بَلْ لَهُ نَكُنْ نَكْ عُوَامِنْ قَبُلُ شَيْئًا كَنَالِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكِفِي يُنَ®ذَٰ لِكُوْبِ مَاكُنْتُهُ تَفُمُ كُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمُوتَمُرَّكُونَ ۗ أَدُخُلُواً أَبُوابَ جَهَاتُمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فِيبَأْسُ مَتْوَى الْمُتَكَيِّرِيْنَ @فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَقِّ ۚ فَإِمَّا نُو يَتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُ هُمُ أَوْنَتُوَّثَيْنَاكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ۞

(الله) أهو آهي, جنهن اوهان كي مٽيءَ مان بڻايو, وري نطفي مان وري رت جي دڳ مان وري اوهان کي ٻار ڪري ڪڍي ٿو وري (وڏو ڪري ٿو) تر ڀُـل (اوهـين) پنهنجي پوريءَ جوانيءَ کي پهچو، وري (وڏو ڪري ٿو) تر يـل ٻـدڙا ٿيو، اوهان مان ڪو (ان کان) اڳ ماربو آهي. ۽ (ڪن کي ڇِڏي ٿو) تہ مقرر مدت کي پهچو ۽ تہ مَنَ اوهين سمجھو (٦٧). (اللہ) اُهُو آهي، جيڪو جياريندو آهي ۽ ماريندو آهي، پوءِ جڏهن ڪنهن ڪم جو حڪم ڪندو آهي, تڏهن ان کي رڳو چوندو آهي تہ ٿيءُ تہ ٿي پوندو آهي (٦٨). (اي پيغمبر!) انهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا جيڪي الله جي آيتن بابت جهڳڙو ڪندا آهن؟ (اُهي) ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهن؟ (٦٩). جن ڪتاب کي ڪوڙو ڄاتو ۽ جنهن (شيءِ) سان پنهنجن پيغمبرن کي موڪليوسون تنهن کي (بر), سي سگهوئي ڄاڻندا (٧٠). جڏهن سندن ڳچين ۾ ڳٽ ۽ زنجير (هوندا) آهي ڳهلبا (٧١). ٽهڪندڙ پاڻيءَ ۾, وري باه ۾ تچڪايا ويندا (٧٢). وري کين چئبو ته جيڪي اوهين شريڪ نهرائيندا هيؤ, سي كتي آهن؟ (٧٣). الله ذاران (بيا)\_ (اهي) چوندا ته اسان (جي نظر) کان گمر ٿي ويا, بلڪ اسين تر ڪنهن شيءِ کي بر اڳي نه پوڄيندا هئاسون، اهڙيءَ طرح الله ڪافرن کي گمراه ڪندو آهي (٧٤). اِها (سزا) اِنهيءَ سببان آهي, جو اوهين زمين ۾ ناحق خوشيءَ (سبب آڪڙ) ڪندا هيؤ ۽ هن سببان (به) جو اوهين لاڏ ڪندا هيؤ (٧٥). (هاڻي) دوزخ جي دروازن مان گهڙو! منجهس سدائين رهندڙ (آهيـو), پوءِ (ڏسو ته دوزخ) هٺيلن جي بڇڙي جاءِ آهي (٧٦). پوءِ (اي پيغمبر! تون) صبر ڪر, بيشڪ الله جو وعدو سچو آهي, پوءِ جيڪڏهن کين جيڪو انجام ڏيون ٿا, تنهن مان ڪجھ توکي (دنيا ۾) ڏيکاريون يا (عذاب جي ظاهر ٿيڻ کان اڳ) تو کي وفات ڏيون ته (به نيٺ) اسان ڏانهن موتائبا (٧٧).

وَلَقَنَ السِّلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مِّنْ لَمُ نَقُصُصْ عَلَىٰكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ انْ يَأْتَى بِالْيَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ فَإِذَا جَاءَ ٱمْرُاللَّهِ قَضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُيُطِلُونَ ٥ أَملُهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْامِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبُلُغُوْاعَكِيهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُووَعَكِيهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَدُونَ ٥ وَيُرِيكُمُ اللَّتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْكُوون ٥ اَفَكُوْ يَبِيرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الْكِيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوۡۤالۡكُثۡرَمِنُهُمۡ وَاَشَكَ ثُوَّةً وَّ التَّارَّافِ الْرَضِ فَهَا آغْنَى عَنْهُمْ مِّا كَانُوْ الْكُسِبُوْنَ ﴿ فَكَمَّاجًاءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوابِمَاعِنُكُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمُ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ فَكُمَّا رَأَوْا بَالْسَنَا قَالْوُٱلْمَتَّا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكَفَنَ نَابِمَا كُتَّابِهِ مُشْرِكِيْنَ ۞ فكريك ينفعهم إيكانهم كتازاوا باسنا ستتالله الَّتِي قَدُخَلَتُ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكُفِرُونَ ﴿

۽ بيشڪ تو کان اڳ ڪيترائي پيغمبر موڪلياسون, منجهانئن ڪنهن جو احوال تو کي بيان ڪيوسون ۽ منجهائن ڪنهن جو احوال تو کي بيان نہ ڪيوسون ۽ ڪنهن به پيغمبر کي الله جي حڪم کان سواءِ ڪنهن (به) معجزي آڻڻ (جو اختيار) نہ هو, پوءِ جڏهن الله جو حڪم آيو, (تڏهن) انصاف سان فيصلو كيو ويندو ۽ اُتي كوڙن نقصان پاتو (٧٨). الله اُهو آهي جنهن اوهان لاءِ ڍور پيدا ڪيا تہ انهن مان ڪن تي چڙهو ۽ منجهائن ڪي کائيندا آهيو (٧٩). ۽ منجهن اوهان لاءِ گهڻا فائدا آهن ۽ تہ مٿن چڙهي اُنهيءَ مطلب کي، جو اوهان جي دلين ۾ آهي, سو پورو ڪريو ۽ مٿن ۽ ٻيڙين تي اوهان کي چاڙهبو آهي (٨٠). ۽ (الله) اوهان کي پنهنجيون نشانيون ڏيکاريندو آهي, پو ءِ الله جي ڪهڙي (ڪهڙي) نشانين کان انڪار ڪندؤ (٨١). پوءِ زمين ۾ نه گهميا آهن ڇا؟ جو نهارين ته جيڪي کانئن اڳ هئا تن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي؟ (جو) کانئن گهڻا هئا ۽ سگھ ۾ ۽ زمين تي نشانين (جي ڇڏڻ) ۾ تمام ڏاڍا هئا. پوءِ جيڪي (ڪرتوت) ڪيائون تن کانئن ڪجھ بہ نہ ٽاريو (٨٢). پوءِ جنھن مھل سندن پيغمبر معجزن سان وٽن آيا (تنهن مهل) جيڪا (گذران جي) ڄاڻپ وٽن هئي, تنهن سببان خوش ٿيا ۽ جنهن (ڳالھ) تي ٺٺوليون ڪندا هئا, تنهن (جي بڇڙائيءَ) کين ويڙهيو (٨٣). پوءِ جنهن مهل اسان جو عذاب ڏٺائون (تنهن مهل) چيائون تہ اڪيلي الله تي ايمان آندوسون, ۽ جنهن شيءِ کي (ساڻس) شريڪ مقرر ڪندا هياسون تنهن جا منڪر ٿيا سون (٨٤). پوءِ جڏهن اسان جو عذاب ڏٺائون (تڏهن) سندن ايمان آڻڻ کين فائدو ڪڏهن نہ ڏنو (اهو) الله جو دستور آهي جو سندس ٻانهن ۾ هليو ايندو آهي ۽ اُن هنڌ ڪافر ٽوٽي وارا ٿيا (٨٥).

يُجُورُةُ بِجِمِ السَّحْجِ الْعَلَا عُلِينَا چِراللهِالرَّحُمِٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ڂڂۧڽۧؾؙڹ۬ڔؽڮ۠ۺڹٳڵڗؙۼڔڹٳڵڗڿڔؙۅ۞ٙڮؾ۬ڹٛ؋۫ڝ۠ڵڎٳڸؿؙ؋ڠۯٳ۫ٵ عَرَبِيًّا لِقُومِ تَعْلَمُونَ ۚ بَشِيْرًا وَبَذِيرًا وَبَذِيرًا فَأَعْرَضَ ٱكْتَرْهُمْ فَهُمُ ڵٳؽٮٛؠۼؙۏٛڹ©ۅؘقاڵۏٳڠؙڵۅؙؠؗڹٳڣٞٙٳڮٮۜۊؚڝۜؠۜٵؾۮڠۅ۬ٮٚٵۧٳڵؽٶۏڣٛ اِذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعُلُ إِنَّنَا غِلُورٍ. قُلُ إِنَّهَا أَكَابِتُهُ وُمِّتُ لُكُهُ يُؤْخِي إِلَىَّ أَنَّهَا إِلَّهُ كُمُ إِلَّهُ وَاحِبُ فَاسْتَقِينُهُوۤ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ۗ الَّذِينَ لَا نُؤْتُونَ الزَّكُولَةُ وَهُمُ بِالْأَخِرَةِ هُمُ كِفِنُ وَنَ النَّانِ لِيَنَ امَنُوُ اوَعِلْوالصّلِحْتِ لَهُمْ آجُرْغَيْرُمَمُنُونِ ٥ قُلُ إِبَّكُمْ لَتَكُفُرُ وْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضِ فِي يُوْمَيُن وَتَجُعُلُونَ لَكَّ ٱنْدَادًا دِٰلِكَ رَبُّ الْعَلَيْدِينَ <sup>ق</sup>ُوجَعَلَ فِيْهَارَوَاسِيَمِنْ فَوْقِهَا ولرك فيهاوقكارفيهاأقواتهاف أربعة اتيام سواء لِّلْسَّأَيْلِيْنَ۞ ثُخَةَ اسْتَوْتِي إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَاطُوْعًا أَوْكُرُهًا قَالَتَا أَتَيْنَاطَ إِعِيْنَ ۞

## سورة حم سجده مکبي آهي ۽ هن ۾ چوونجاه آيتون ۽ ڇه رکوع آهن.

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). (هـن كتاب جو الله) باجهاري مهربان وٽان نازل ٿيڻ آهي (٢). (هيءُ اهڙو) ڪتاب آهي, جو سندس آيتون کولي بيان ڪيون ويون آهن, قرآن عربيءَ ۾ , سمجھ وارن ماڻهن لاءِ آهي (٣) . جو خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيڄاريندڙ آهي, پوءِ گهڻن ماڻهن منهن موڙيو تنهن ڪري اُهي (اُن کي) بـ تندائي نه آهن (۴). ۽ چوندا آهن ته جنهن ڏانهن اسان کي سڏيندو آهين, تنهن کان اسان جيون دليون پردي ۾ آهن ۽ اسان جي ڪنن ۾ گهٻرائي آهي ۽ اسـان جي ۽ اوهان جي وچ ۾ اوٽ آهي. تنهن ڪري (تون پنهنجيءَ طرح) كم كر, بيشك اسيـن (پنهنجيءَ طـرح) كم كرڻ وارا آهيون (٥). (اي پيغمبر! کين) چئو تر آءٌ (بر) اوهان ئي جهڙو ماڻهو آهيان, (مگر) مون ڏانهن وحي ڪيو ويندو آهي ته اوهان جو معبود هڪ خدا آهي, تنهن ڪري ڏانهنس سڌا متوجہ ٿيو ۽ کانئس بخشش گهرو ۽ (اُنهن) مشركن لاءِ ويل آهي (٦). جيكي زكواة نه ڏيندا آهن ۽ اهي آخرت کي (به) نہ مڃيندا آهن (٧). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم كيا تن لاءِ الله كتّ اجر آهي (٨). (اي پيغمبر كين) چئو ته, اوهين ان (الله) جو انڪار ڪندا آيو ڇا جنهن زمين کي ٻن ڏينهن ۾ بڻايو؟ ۽ ان لاءِ (ٻين کي) شريڪ بڻائيندا آهيـو, اهو (الله) جهانن جو پالڻهار آهي (٩). ۽ ان (زمين) ۾ مٿانئس پڪا جبل بڻايائين ۽ منجهس برڪت رکيائين ۽ چئن ڏينهن ۾ منجهس اُن (جي رهاڪن) جو قوت مقرر ڪيائين. پڇندڙن لاءِ برابر (کولي بيان ڪيو ويو) آهي (١٠). وري آسمان ڏانهن توجه ڪيائين ۽ اهو (ان وقت) دونهون هو, پوءِ اُن کي ۽ زمين کي چيائين تہ خوشيءَ سان خواه مجبوريءَ سان (وجود ۾) اچو (ٻنهي) چيو تر, خوشيءَ سان آیا سون (۱۱).

فَقَضْهُ فِي سَبْعَ سَلْمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُولِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرُهَا وَزَيِّيَّاالسَّهَاءَالدُّ ثَيَابِمصَابِيْءٌ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ فَإِنَ اَعْرَضُوا فَقُلُ آنْذَ رُتُكُو صِعَقَةً مِّتُلَ صَعِقَةً عَادٍ وَتُمُودُ الْأَرْجَاءَ تَهُمُ الرَّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلْاَتَعَبُكُ وَالِاللَّهُ قَالُوالُوشَاءَرَيُّنَالِاَنُولَ مَلْبِكَةً فَإِنَّا بِمَا السِلْتُوبِ كَفِي وَنَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُو إِنِي الْكِرْضِ بِغَيْرِ الْحِقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَكُّ مِتَّاقُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّ اللهُ الَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَاشَتُ مِنْهُمُ قُوَّةٌ وَكَانُوْ الِيَتِنَايِجُحَدُونَ<sup>®</sup> فَارْسُلْنَا عَلِيهُمْ رِيعًا صَرْصَرًا فِي آيّامِ نِيسَاتٍ لِنْدِينَقَهُمُ عَنَابَ الْخِزِي فِي الْحَيْوِةِ التَّانِيَا وَلَعَدَابُ الْالْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُّ لَايْضِرُونَ®وَامَّاتَمُودُفَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَعَبُّواالْعَلَى عَلَى الْهُلَى ۼٙٲڂؘۮڗۿؙٛۄٛڟعِقَةُ الْعَدَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَانْوُايكُسِبُون ۗوَ بَعَيْنَا الَّذِينَ امْنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ وَيُومَ يُحْسُرُ اعْدَاءُ اللهِ إِلَى النَّارِفَهُمُ يُوزَعُونَ فَحَنَّ إِذَامَاجَآءُوهَاشِهُ عَلَيْهِمْ سَنْعُهُمْ وَابْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَاكَانُوايَعُمُونَ ۞

پوءِ (ٻين) ٻن ڏينهن ۾ انهن کي ست آسمان بڻايائين ۽ سڀ ڪنهن آسمان ۾ اُن (جي ڪم) جو حڪم موڪليائين ۽ دنيا جي آسمان کي (تارن جي) ڏيئن سان سينگاريو سون ۽ (شيطانن کان انهيءَ جي) حفاظت ڪئي سون, إها (الله) غالب ڄاڻندڙ جي رٿ آهي (١٢). پوءِ جيڪڏهن (اُهي) منهن موڙين تر چؤ تر اوهان کي اهڙي عذاب کان ڊيڄاريمر جهڙو عاد ۽ ثمود جو عذاب (هو) (١٣). جڏهن پيغمبر سندن اڳيان ۽ سندن پويان انهن وٽ آيا (پيغمبرن چيو) تہ اللہ کان سواءِ (ٻئي) ڪنھن جي عبادت نہ ڪريو, چيائون تہ جيڪڏهن اسان جو پالڻهار گهري ها تہ ضرور ملائڪن کي موكلي ها! تنهن كري (اوهين) جنهن سان موكليا ويا آهيو, تنهن كي بيشڪ اسين مڃڻ ورا نہ آهيون (١۴). پوءِ عاد (وارن) زمين ۾ ناحق وڏائي ڪئي ۽ چيائون ته طاقت ۾ اسان کان وڌيڪ ڏاڍو ڪير آهي؟ نہ ڏٺو اٿن ڇا ته اهو الله جنهن کين پيدا ڪيو سو طاقت ۾ کانئن وڌيڪ ڏاڍو آهي؟ ۽ (اُهي) اسان جي نشانين جو انڪار ڪندا رهيا (١٥). تنهن ڪري منحوس ڏينهن ۾ مٿن سخت واءُ موڪليو سون تہ کين دنيا جي حياتيءَ ۾ خواريءَ وارو عذاب چکايون ۽ بيشڪ آخرت جو عذاب تہ وڌيڪ خراب ڪندڙ آهي ۽ انهن کي (ڪا) مدد نہ ڏبي (١٦). ۽ باقي ثمود (قوم), سو انهن کي (سڌو) رستو ڏيکاريو سون, پوءِ هدايت کان انڌائيءَ کي پسند ڪيائون. پوءِ خوار ڪندڙ عذاب جي (سخت) ڪڙڪي کين پڪڙيو, انهيءَ ڪري جو (بڇڙائي) ڪمائيندا هئا (١٧). ۽ جن ايمان آندو ۽ پرهيزگاري ڪندا هئا تن کي بچايو سون (١٨). ۽ جنهن ڏينهن الله جاً ويري باھ ڏانھن گڏ ڪيا ويندا, پوءِ (تنھن ڏينھن) اُھي (سڀني جي گڏجڻ تائين) ترسايا ويندا (١٩). تان جو جنهن مهل (اُهي مڙيئي) اُن (دوزخ) وٽ ايندا, (تنهن مهل) سندن ڪن ۽ سندن اکيون ۽ سندين کلون جيڪي اُهي (دنيا مر) ڪندا هئا تنهن جي مٿن شاهدي ڏينديون (٢٠).

وَقَالُوا لِجُلُودِ هِمُ لِمَ شَهِدُ تُوْعَلَيْنَا "قَالُوُا اَنُطَقَنَاللَّهُ الَّذِي ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْعٌ وَهُو خَلَقَكُمُ ٱوَّلَ مَرَّةٍ وَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَمَا كُنْ تُوتَدُنَّ تِرُونَ آنَ لِيَنْهُ هَا عَلَيْكُورُ سَمُعُكُمْ وَلِآ اَبْصَارُكُمْ وَلِأَجْلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمُ آتَ اللَّهُ لايعُكُو ْكَتْيُرًامِّهَا تَعْنَمُلُونَ ﴿ وَذِٰلِكُمْ ظَائْكُوا لَانِي طَنَنْتُهُ بِرَبِّكُمُ ٱرْدُاكُمُ فَأَصْبَحْتُهُ مِينَ الْخِيرِيْنَ ۖ فَإِنْ يَّصِبِرُوْا فَالنَّارُمَتُونِي لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَغْتِبُوْا فَمَاهُمُ مِّنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿ وَقَيَّضْنَالَهُمْ قُرْنَاءَ فَرَيَّنُو الَّهُمُ مَّابِينَ آيُدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي ٓ الْمَدِ قَدُخَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمُ مِينَ الْجِينَ وَالْإِنْسُ إِنَّهُمُ كَانُوْا خييرين ١٠٥٥ الذين كفر والاشتك والهذا الغران وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُو تَغْلِبُون ۞ فَكَنْ فِي عَلَّا الَّذِينَ كَفَرُوْاعَنَا بَّاشَدِيْمًا وَّلَنَجْزِينَّهُمْ السَّوَاالَّذِي كَانْوُا يَعْمَلُونَ®ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءُ اللهِ التَّارُ ۚ لَهُ عُرِفِيهُا دَارُالُخُلُهِ حَزَاءً بِمَا كَانُوا بِالْيِتِنَا بِجُحَدُونَ ۞

۽ پنهنجين کلن کي چوندا ته اسان تي شاهدي ڇو ڏنوُ؟ (سڀيئي) چوندا ته اسان کي انهيءَ الله ڳالهرايو جنهن هر شيءِ کي ڳالهرايو ۽ انهيءَ اوهـان کي پهريون ڀيرو بڻايو ۽ (وري بر) ڏانهس موٽائبؤ (٢١). ۽ اوهين پنهنجن ڪنن ۽ پنهنجن اکين ۽ پنهنجين کلن جي پاڻ تي شاهدي ڏيڻ کان نہ لكندا هيؤ, پر اوهان (ائين) ڀانيو هو ته جيكي كندا آهيو, تنهن مان گهڻو (احوال) الله نہ ڄاڻندو آهي (٢٢). ۽ اوهان جو اهو گمان, جيڪو پنهنجي پالڻهار جي حق ۾ (غلطيءَ سان) ڀانيو هيَو, تنهن (هاڻي) اوهان كي هلاك كيو, تنهن كري (اج) توتي وارن مان ٿيؤ (٢٣). پوءِ جيڪڏهن صبر ڪندا ته (بر) انهن جي جاءِ باه آهي ۽ جيڪڏهن معافي گهرندا ته (به) أنهن كي معافي نه ملندي (۲۴). ۽ أنهن لاءِ (شيطان) سنگتي مقرر ڪيا سون, پوءِ جيڪي سندن اڳيان ۽ جيڪي سندن پويان آهي, تنهن کي انهن لاءِ (سندن سنگتين) سينگاريو ۽ (انهيءَ ڪري انهن ٽولين ۾ گڏجي) مٿن سزا ثابت ٿي, جيڪي کانئن اڳ جنّن ۽ ماڻهن مان گذري ويا آهن بيشڪ اهي سڀ ٽوٽي وارا هئا (٢٥). ۽ ڪافرن (هڪٻئي کي) چيو تہ هن قران کي نہ ٻــــدو ۽ ان (جي پڙهڻ جي وچ) ۾ لڙ مچايو تہ مُن اوهين غالب ٿيو (٢٦). پوءِ ڪافرن کي ضرور سخت سزا (جو مزو) چکائيندا سون ۽ جيڪي تمام بڇڙو (ڪم) ڪندا هئا, تنهن جو بدلو كين ضرور ڏيندا سون (٢٧). الله جي ويرين جي سزا اها (ئي) باھ آھي, انهن لاءِ اُتي هميشہ جو گهر هوندو. اِنهيءَ ڪري سزا (هوندين) جو اسان جي نشانين جو انڪار ڪندا هئا (٢٨).

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا رَتَّبَأَ آرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَعْتُ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ الْأَسْفَلِيْنَ<sup>®</sup> إِنَّ الَّذِينَ قَالُوارَتُبُنَا اللَّهُ تُوَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزُّ لُ عَلَيْهِمُ الْمَلَبَكَةُ ٱلَاتِّخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَٱبْشِرُوا بِالْجِنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوْعَدُونَ©نَحُنُ أَوْلِكِعُكُمْ فِي الْحَلُوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْلِخِرَةِ ۚ ۅٙڵڬ۠ۄٛۏؠؗؠٵڡؙٳؾۺؙؾۿؽٙٳؽؙڡ۠ٮڰؙۄٛۅڵڰۄؙڣؽۿٵڡٵؾڰٷڹ<sup>۞</sup>ڹٛۯ۠ڰٳڝؚؖؽ غَفُوْرِ رَّحِيْهِ ﴿ وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِّسَّنَ دَعَالِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِعًا وَّقَالَ إِنَّنِيُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۖ وَلِاشَتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَاالتَّيِّنَةُ أَلِمُ فَعُ بِالَّتِيِّ هِيَ ٱحْسَنُ فَإِذَ االَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ · عَكَ اوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيْهُ ﴿ وَمَا يُلَقُّمُ آلِكُوا لَانِينَ صَابُرُوْأُومَا يْكُقّْهِ كَالْلَاذُوْ حَظِّ عَظِيْمِ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْظِ نَرْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوالسَّمِيعُ الْعَلِيْمُ وَمِنْ البِّهِ الَّذِلُّ وَالنَّهَارُ وَالشُّكُونُ وَالْقَكُولُ لَا شَبُّكُ وَالِلسُّكُسِ وَلَا لِلْقَكَوِ وَالْمُحُدُو اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمُ إِيّاهُ تَعَبْدُونَ ۖ فَإِنِ اسْتُكْبَرُوْ ا فَالَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَ الرَّهُ وَلَا يَبْعَمُونَ ١٠٥٠

۽ ڪافر چوندا تہ اي اسان جا پالڻهار! جنن ۽ ماڻهن مان جن اسان کي گمراه ڪيو سي اسان کي ڏيکار تہ کين پنهجن پيرن جي هيٺان هن ڪري لتاڙيون تہ ڀلي تہ (سڀ کان) هيٺاهان هجن (٢٩). بيشڪ جن چيو تہ اسان جو پالڻهار الله آهي, وري (ان ڳالھ تي) پڪا ٿي بيٺا تن تي (موت وقت رحمت جا) ملائكُ لهندا آهن (چوندا اٿن) تہ (ھاڻي) نہ ڊڄو ۽ نڪي ڳڻتي ڪريو ۽ انهيءَ بهشت (جي خوشخبريءَ) سان خوش ٿيو, جنهن جو اوهان کي وعدو ڏنو ويندو هو (٣٠). اسين دنيا جي حياتيءَ ۾ اوهان جا دوست هئا سون ۽ آخرت ۾ بر (اوهان جا دوست آهيون) , ۽ جيڪي اوهان جو جيءُ خواهش ڪندو سو اوهان لاءِ منجهس آهي ۽ جيڪي اوهين گهرندؤ سو (پڻ) اوهان لاءِ منجهس آهيي (٣١). (إها) مهماني بخشتهار مهربان (الله) وٽان آهي (٣٢). ۽ اُنهيءَ کانُ وڌيڪ ڳالُھ ۾ ڀلو ڪير آهي, جنهن الله ڏانهن سڏيو ۽ (پاڻ بر) چڱو ڪم ڪيائين ۽ چيائين تر بيشڪ آءٌ مسلمانن مان آهيان؟ (٣٣). ۽ نيڪي ۽ بدي (پاڻ ۾) برابر نہ آهن جا نيڪي ڏاڍي چڱي هجي, تنهن سان (مدائيءَ کي) ٽار, پوءِ اُهو (ماڻهو) جو انهيءَ جي ۽ تنهنجي وچ ۾ دشمني آهـي, سـو جهٽ پٽ ڄڻڪ دل گهريو دوست ٿي پوندو (٣٤). ۽ اها ڳالھ صابرن کان سواءِ ٻئي کي حاصل نہ ٿيندي آهي ۽ نڪي وڏي نصيب واري کان سواءِ (ٻئي کي) اها حاصل ٿيندي آهي (٣٥). ۽ جيڪڏهن توکي شيطان جو (دل ۾ وير وٺڻ لاءِ) كو وسوسو چيي ته الله جي پناه گهر، بيشڪ اُهو بــــنــــرڙ ڄاڻندڙ آهي (٣٦). ۽ سندس (قدرت جي) نشانين مان رات ۽ ڏينهن ۽ سج ۽ چنڊ آهن. نڪي سج کي ۽ نڪي چنڊ کي سجدو ڪريو ۽ انهيءَ الله کي سجدو ڪريو جنهن انهن کي خلقيو, جيڪڏهن خاص سنديس عبادت ڪندا آهيو (٣٧). پوءِ (اي پيغمبر!) جيڪڏهن وڏائي ڪن ته (ڇا ٿيو؟) جيڪي تنهنجي پالڻهار وٽ آهن, سي رات ۽ ڏينهن سندس تسبيحون چوندا آهن ۽ اُهي نہ ٿڪبا آهن (٣٨).

وَمِنُ الْبِيَّهُ ٱتَّكَ تَرَى الْرَضَ خَاشِعَةً فِاذَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءُ اهْتَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي ٓ آحْيَاهَا لَمُحِي الْمَوْثِي إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيْرُ<sup>©</sup>اِنَّ الَّذِيْنَ يُلُحِدُونَ فِي الْاِينَا لَايَغُفُونَ عَلَيْنَا طُ اَفَمَنْ ثِلْقِي فِي التَّارِخَيْرُ أَمُونَ يَا ثِنَّ امِنَّا يَوْمُ الْقِيمَةِ إِعْمُلُوامًا شِئْتُهُ ۚ إِنَّهُ بِهَا تَعْمُلُوْنَ بَصِيْرُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَإِيالَٰذِّكُو لَكًّا ۖ جَاءَهُ وُ وَإِنَّهُ لِكُنَّ عَزِيْزُ اللَّالِيَّةِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ۅۘٙڵؖڔ؞ؙڂٙڶؚڣ؋۫ؾؘڹ۬ڒؽڮ۠ۺۜڿڮؽؠ۫ۅؚڂؠؽؠ<sup>۞</sup>ڡٵؽؙڨٵڷڵػٳؖڒڡٵ قَدُ قِبْلَ لِلرَّسُ لِمِنْ تَمْلِكُ إِنَّ رَبِّكَ لَنُ وَمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَابِ اَلِيُورِ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرُا نَا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوْ الْوَلَافِصَّلَتُ الْنُهُ \* ءَ ٱعْجَبِيٌّ وَعَرِبٌّ قُلْ هُورِلَّذِينَ الْمُنُواهُدَّى وَشِفَآءٌ وَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي الْهَ انِهِمْ وَقُرُّ وَّهُوَعَلَيْهِمْ عَمَّ الْوَلَلِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مِّكَانِ بَعِيْدٍ ﴿ وَلَقَدُ الْيَنْنَامُوْسَى الْكِتْبَ فَأَخْتُلْفَ فِنُهِ ۚ وَلَوْلَا كِلْمَةُ سَبَقَتُ مِنُ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَاكِّ مِّنَهُ مُرْبِبٍ<sup>®</sup>مَنْ عَمِلَ صَالِعًا فَلِنَفْسِهُ وَمَرَى آسَاءُ فَعَلَيْهَا وْمَارَتُكِ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيْنِ ۞

۽ سندس (قدرت جي) نشانين مان هيءُ (بر) آهي جو زمين کي وساڻل ڏسندو آهين, پوءِ جڏهن مٿس (مينهن جو) پاڻي وسايو سون (تڏهن) اُڀامي پيئي ۽ سُڄي (اُڀري) پيئي. بيشڪ ِجنهن اُنهيءَ (زمين) کي جياريو آهي, سو ضرور مئن کي (بہ) جيارڻ وارو آهي. بيشڪ اُهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وِسوارو آهي (٣٩). بيشڪ جيڪي اسان جي آيتن ۾ ڏنگائي (الحاد) ڪندا آهنّ, سي أسان كان ڳجها نہ آهن, ڀلا جيڪو باه ۾ وجهبو سو ڀلو آهي, يا جيڪُو قيامت جي ڏينهن امن وارو ٿي ايندو؟ جيڪي وڻيوَ سو ڪريوَ, بيشك جيكي كنَّدا آهيو, سو اهو (الله) ڏسندڙ آهي (۴۰). بيشڪ جن قرآن جو (اُنهي ُوقت) انڪار ڪيو, جڏهن وٽن آيو اُسي اسان کان ڳجها نہ آهن)، ۽ بيشڪ اُهو (اهڙو وڏو) سڳورو ڪتاب آهي (۴۱). جو, نڪي اُن جي اڳيان ۽ نڪي ان جي پويان ڪوڙ داخل ٿيندو آهي, حڪمت واري ساراهيل (الله جي پار) كان لاٿـل آهي (۴۲). (اي پيغمبر!) تو كي انَهيءَ کان سوّاءِ (ٻيو) ڪجھ نہ چئبو آهي، جيڪي تُوکان اڳ (ٻين) پيغمبرن کي چيو ويو هو. بيشڪ تنهنجو پالڻهار بخشش وارو (بـ) آهي ۽ ڏکوئيندڙ سُزا ڏيڻ وارو (بہ) آهي (۴۳). ۽ جيڪڏهن اِن (ڪتاب) کي عجمي (يعني عربيءَ کان سواءِ ڌَاري ٻوليءَ ۾) قرآن ڪُريون ها تہ ضرور (كافر) چون ها ته سنديس آيتون ڇو نه كولي بيان كيون ويون آهن؟ ڀلا (قرآن) عجمي (ٻوليءَ ۾) ۽ (ٻـڌڻ ِوارا) عربيءَ (ٻـوليءَ) وارا آهين (سو ڇو)؟ (اي پيغمبر! کين) چئو ته اُهو مؤمنن لاءِ هدايت ۽ شفا آهي. ۽ جيڪي نہ مڃيندا آهن تن جي ڪنن ۾ گهٻرائي آهي ۽ اهو (قرآن) مُٿن انڌائي آهي. اِهي (اُنهن وانگر آهن جو) "ڄڻڪ ڏورآهين هنڌ کان سُڏيا ويندا آهن (۴۴). ۽ بيشڪ موسيٰ کي ڪتاب ڏنو سون پوءِ منجهس احتلاف ڪيو ويو ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار کان حڪم آڳاٽو نہ ٿئي هـا تہ سندن وچ ۾ ضرور نبيـرو ڪيـو وڃي هـا ۽ بيشڪ آهـي کانـئـس وڏي شڪ ۾ (پيل) آهن (۴٥). جيڪو چڱا ڪر ڪندو سو پاڻ لاءِ (ڪندو) ۽ جيڪو مدا ڪم ڪندو تنهن تي (ئي ان جو نقصان) اهي ۽ تنهنجو پالشهار ٻانهـن تي ظلم ڪرڻ وارو نہ آهي (٣٦).

りくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりく

النه يُردُّ عِلْمُ السَّاعَةُ وَمَا تَخَوْجُ مِنْ تُهَرِّتٍ مِّنْ ٱلْهَامِهَاوَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلِاتَّضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَيَوْمَرُ يُنَادِيْهِمُ إِنَّنَ شُرَكَاءِ يُ قَالُوٓ الذَّنَّكَ مَامِتَنَامِنَ شَهِيْدٍ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ إِيدُ عُوْنَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُّوْ الْمَالُهُوُ مِرِّنَ تَحِيْصِ ﴿ لَاسْتُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرُ وَإِنْ مِّسَّهُ الثَّرُّ الْ فَيُثُوْسُ قَنْوُطُ®وَلِبِنُ أَذَقَنْهُ رَحْمَةً مِّنْامِنُ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولُونَ هِذَالِلٌ وَمَا أَظُرُّ السَّاعَةَ قَالِمَهُ وَلَيْنَ رُّجِعُتُ إِلَى رَبِّيَ إِنَّ لِيُ عِنْدَ لاَلْحُسْنِي ۚ فَكَنْنَيِ أَنَّ الَّذِيْنِ كَفَّ وابِمَاعَمِلُوا وَلَنُذِيْقَتَّهُ وُمِّنَ عَذَابِ غَلِيْظِ ﴿ وَإِذَا اَنْعَمُنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَنُودُوكُ عَالِمَ عَرِيْضِ فَكُلُ آرَءَيْتُمُولِنُ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كَفَرُ تُدُرِيهِ مَنُ أَضَلُّ مِكَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴿ سَنُرِيْهِمُ الْإِنَّافِ الْافَاقِ وَفِيَّ انْفُسِهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ ٳڹؖٵڶڂڨ۠ٵۅؘڵڎؠڲڣؠڔؾڮٳڽۜۼٵؽڴڷۺؙڲ۫ۺؘۿؽ<sup>ڰ</sup>ٵڵؖۯ ٳٮۜٛۿۄؗ۫ۏٛڡؚۯۑڎٟۺٞڵۣڡٵؘ۫ۦڒؾۿۄٝٵڒٳڷٷۑڴؚڷۺؙڴڰٚۼؽڟؖ۞

قيامت (اچڻ) جي خبر الله (ئي) جي حوالي آهي ۽ سندس علمر کان سواءِ نہ ڪي ميوا پنهجن ڳين (مکڙين) مان نڪرندا آهن ۽ نہ ڪا مادي ڍڪي ٿيندي آهي ۽ نڪي ڄڻيندي آهي. ۽ ان ڏينهن (الله) کين سڏيندو تہ منهنجا شريڪ (جي اوهين مقرر ڪندا هيؤ سي) ڪٿي آهن؟ چوندا تہ توکي خبر ڏني سون تر اسان مان ڪو به (اُنهن جي) ثابت ڪرڻ وارو ڪونهي (۴۷). ۽ جن کي (هن کان) اڳ (دنيا ۾) پُوڄيندا هئا سي کانئن ڀلجي ويندا ۽ ڀائيندا تر کين ڪو ڇوٽڪارو ڪونهي (۴۸). انسان چڱائيءَ جي سڏڻ (دعا گهرڻ) کان نہ ٿڪبو آهي ۽ جيڪڏهن کيس (ڪا) مدائي پهچندي آهي ته پوءِ نااميد ٿي آسرو ڇنندو آهي (۴۹). ۽ جيڪڏهن کيس تڪليف پهچڻ کان پوءِ پاڻ ُوٽان ڪا ٻاجھ چکائيندا آهيون تہ ضرو چوندو آهي تہ هيءَ مون (ئي) لاءِ آهي ۽ نه ٿو ڀانيان ته قيامت قائم ٿيڻي آهي ۽ جيڪڏهن (آءٌ) پنهنجي پالڻهار ڏانهن (کڻي) موٽائبس تہ بيشڪ مون لاءِ وٽس (بہ) ضرور چڱي حالت هوندي. پوءِ ڪافرن جيڪي ڪيو آهي, تنهن بابت کين ضرور خبردار ڪندا سون ۽ کين سخت عذاب ضرور چکائيندا سون (٥٠). ۽ جڏهن انسان تي نعمت ڪندا آهيون, تڏهن منهن ٿيرائيندو آهي ۽ پنهنجو پاسو موڙيندو آهي ۽ جڏهن کيس (ڪا) تڪليف پهچندي آهي، تڏهن وڏيون ڊگهيون دعائون گهرندو آهي (٥١). (اي پيغمر! کين) چؤ تہ اوهين ڏسو تہ جيڪڏهن (قرآن) الله وٽان هجي وري سندس انڪار ڪريو تہ جيڪو وڏي ضد ۾ پيل هجي تنهن کان وڌيڪ گمراه ڪير آهـي؟ (٥٢). پنهنجيون نشانيون ملڪن ۾ ۽ سندن وجودن ۾ کين سگهوئي ڏيگاريندا سون, تان جو کين پڌرو ٿيندو تہ بيشڪ اهو (قرآن) سچو آهي، تنهنجو پالڻهار ڪافي نہ آهي ڇا, جيڪو سڀڪنهن شيءِ تي حاضر آهي؟ (٥٣). خبردار! بيشك أهي پنهنجي پالڻهار جي ملڻ كان شڪ ۾ (پيل) آهن, خبردار! بيشڪ اُهو هر ڪنهن شيءِ کي وڪوڙيندڙ آهي (۴°).

٩ جِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ڂڂؖۯٝۼڛؘۜؾٛ۞ڰڹٳڮؽٷڿ٤ٞٳڵؽڮۏٳڶؽ۩ڵڹؠٛؽڡڽؙ ڤڹڸڰ<sup>ڵ</sup> اللهُ الْعَزِيْزُ الْحِكِنُهُ ® لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿ تَكَادُ السَّمَٰونُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِرَ ۖ وَالْمَلْلِكَةُ يُسَيِّحُونَ بِعَمْدِرَيِّهُمُ وَيَسْتَغَفِّرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ الله هُوَالْغَفُورُ الرَّحِيْهُ۞وَالَّذِيْنَ اتَّغَذُنُوامِنُ دُوْنِهُ أَوْلِيَاءُ اللهُ حَفِيُظُ عَلَيْهِهُمُّ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلِ®وَكُذَاكِ ٱوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَا مَّرَالُقُمْ إِي وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُذِرِدُومُ الْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيْهُ فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِبُرِ ۗ وَلَوْ شَأَءَاللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّالْكِنُ يُكْخِلُ مَنْ يَشَأَعُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظُّلِمُونَ مَالَهُ وُمِّنَ وَلِيَّ وَلَانَصِيُرِ ۖ آمِ اتَّحَانُ وُا مِنُ دُونِهَ أَوْلِياءً ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُعِي الْهُوْتِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيِّ قُدِيْرٌ ﴿ وَمَا اخْتَلَفُنُّهُ وَبِيهِ مِنْ شَيٌّ فَحُكُمْ لَهُ إِلَى اللَّهِ ذَٰلِكُو اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلُنَّ وَإِلَيْهِ الْنِيْبِ ٠

# ک اسورة شوری مکی آهی ۽ هن ۾ تيونجساه اسورة شوری مکی آهي ۽ هن ۾ تيونجساه اسورة شوری مکی آهن.

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). عسق (٢). غالب حكمت وارو الله اهڙيءَ طرح تو ڏانهن وحي موڪلي ٿو ۽ انهن ڏانهن (بہ) جيڪي توکان اڳ هئا (موڪليندو رهيو) (٣). جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) سندس آهي ۽ اُهو (سڀ کان) مٿاهون (۽) وڏو آهي (۴). (الله جي دهشت کان) آسمان پنهجي مٿان کان ڦاٽڻ تي آهن ۽ ملائڪ پنهنجي پالڻهار جي ساراھ سان گڏ پاڪائي واکاڻيندا آهن ۽ جيڪي زمين ۾ آهن, تن لاءِ بخشش گهرندا آهن. خبردار! بيشڪ الله ئي بخشتهار مهربان آهي (٥). ۽ جن اُن کان سواءِ ٻيا دوست ورتا آهن, تن تي الله نگاھ رکندڙ آهي ۽ تون مٿن ڪو ذميوار نہ آهين (٦). ۽ اهڙيءَ طرح تو ڏانهن عربيءَ (ٻوليءَ) ۾ قرآن وحي ڪيو سون تر مڪي وارن ۽ سندس آس پاس وارن کي ڊيجارين ۽ قيامت جو ڏينهن جنهن ۾ ڪو شڪ نہ آهي, تنهن کان (پڻ) ڊيڄارين, هڪ ٽولي بهشت ۾ ۽ ٻي ٽولي دوزخ ۾ هوندي (٧). ۽ جيڪڏهن الله گهري ها ته انهن سڀني کي هڪ ٽولي ڪري ها، پر جنهن کي گهري تنهن کي پنهنجيءَ ٻاجھ ۾ داخل ڪندو آهي ۽ ظالمن جو نڪي ڪو دوست ۽ نڪي ڪُو مددگار آهي (٨). الله کان سواءِ ٻيا ڪارساز ڪري ڇو ورتا اٿن؟ پوءِ الله ئي ڪارساز آهي ۽ اهو ئي مئن کي جياريندو آهي ۽ اهو سڀ ڪنهن شيءِ تي وسوارو آهي (٩). ۽ جنهن (ڳالھ) بابت تڪرار ڪيو اٿوَ سو ڪجھ بہ هجي تہ اُنهيءَ جو نبيرو الله ڏانهن (حوالي ڪيل) آهي, منهنجو پالڻهار اهو الله آهي, مٿس پروسو ڪيمر ۽ ڏانهس موٽان ٿو (١٠).

فَاطِرُ التَّمَانِينَ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُوْمِينَ أَنْفُسِكُوْ أَزُواجًا قُ مِنَ الْأَنْعَامِ اَزُوَاجًا نَيْذُ رَؤُكُهُ مِنْيِهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْخٌ وَهُوَ السَّبِمْيُعُ الْبَصِبُوٰ لَهُ مَقَالِيْكُ السَّمَا وَالْأَرْضِ بَبُسُطُ الِوِّزُقَ لِمَرْ، بَيْشَأَءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْعًا عَلِيُو ۖ شَرَعَ لَكُوْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصِّي بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِي ٓ ٱوْحَبْنَٱلِكِكَ وَمَا أَ وَصَّيْنَابِهُ إِبْرُهِيْءَ وَمُولِى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيمُواالدِّيْنَ وَ لَاتَتَغَرَّقُوْا فِيهُ كَبُرَعَلَى الْمُشُورِكِينَ مَاتَكُ عُوْهُمُ الْبُهُ اللهُ يَجْتَبِينَ إِلَيْهِ مَنْ تَيْنَأُءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ تَيْنِيْبُ ۖ وَمَا اللَّهِ مِنْ تَيْنِيبُ ۗ وَمَا تَفَرَّ قُوْآ الْأُمِنُ بَعْدِما جَاءَهُ والْعِلْوُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِنْ رَّبِّكِ إِلَّى آجِلِ مُّسَمِّي لَقُضِي بَيْنَهُمُ وْ إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْرِنُو الْكِتْبِ مِنَ بَعْدِهِمْ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرْبِيِ فَلِذَالِكَ فَادُعُ وَاسْتَقِتُهُ كُلَّا أُمِرُتَ وَلَا تَتَّبِعُ آهُو آءَهُمُ وَقُلُ امَنُتُ بِمَا آنُزُلَ اللهُ مِنْ كِتْبِ وَالْمِرْتُ لِرْعُدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُم لَنَّا اعْمَالْنَا وَلَكُمُ آعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةً بَيْنَنَا وَيَثِينَكُوْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَالْيُهِ الْمُصِيْرُ ۞

آسمان ۽ زمين جو بڻائيندڙ آهي. اوهان جي جنس منجهان اوهان لاءِ زالون پيدا ڪيائين ۽ ڍورن (جي جنس) مان ڪيترائي قسم (بڻايائين), انهيءَ طرح سان اوهان کي پکيڙي ٿو, اُن جهڙي ڪا (بہ) شيءِ نہ آهي ۽ اُهو جنهن لاءِ گهري اتنهن لاءِ) روزي ڪشادي ڪندو آهي ۽ اجنهن لاءِ گهري تنهن لاءِ) تنگ كندو آهي, بيشك أهو هر شيءِ كي ڄاڻندڙ آهي (١٢). اوهان لاءِ اُهو دين مقرر ڪيائين جنهن (جي قائم ڪرڻ) جو نوح کي حڪم ڪيو هئائين ۽ جيڪو تو ڏانهن (بہ) وحي ڪيو سين ۽ اهو جنهن (جي قائم ڪرڻ) جو ابراهيم ۽ موسيٰ ۽ عيسيٰ کي حڪم ڪيو سون ته دين کي قائم ڪريو ۽ منجهس ڌارو ڌار نہ ٿيو. مشركن کي اها (ڳاله) ذِّکي لڳي, جنهن ڏانهن کين سڏيندو آهين. الله جنهن کي گهري (تنهن کي) پاڻ ڏانهن چوٽيندو آهي ۽ جيڪو (ڏانهنس) ورندو آهي, تنهن کي پاڻ ڏانهن هدايت ڪندو آهي (١٣). ۽ جو ساڙ پاڻ ۾ هون, تنهن جي ڪري پاڻ وٽ علم پهچڻ کان پوءِ ڌارو وار ٿيا ۽ جيڪڏهن تنهنجي پالڻهار کان مقرر مدت تائين (مهلت ڏيڻ جو) حڪم اڳي (جاري ٿيل) نہ هجي ها تہ ضرور سندن وچ ۾ (هاڻي ئي) فيصلو ڪجي ها ۽ بيشڪ جن کي انهن (پيغمبرن) کان پُوءِ ڪتاب ڏنو ويو سي دين کان وڏي شڪ ۾ (پيل) آهن (۱۴). پوءِ (تون) اِنهيءَ (دين) ڏانهن سڏ، ۽ جيئن توکي حڪم ڪيو ويو آهي (تيئن) پڪو ٿي بيھ ۽ سندين سَڌن جي تابِعداري نہ ڪر ۽ چؤ تہ جيڪو بہ ڪتاب اللہ لاٿو تنھن کي مجيمر ۽ مون کي حڪمر ٿيل آهي تہ اوهان جي وچ ۾ انصاف ڪريان, الله اسان جو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي, اسان لاءِ اسانجا عمل ۽ اوهان لاءِ اوهان جا عمل آهن, اسان جي ۽ اوهان جي وچ ۾ ڪو تڪرار ڪونهي، الله اسان (سڀني) کي پاڻ ۾ (قيامت ڏينهن) گڏ ڪندو ۽ ڏانهس موٽڻ آهي (١٥).

وَالَّذِيْنَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا السِّجْيُبَ لَهُ حُجَّتُهُ ۮٳڿڞؘڎؙؙۣۜٛۼڹ۫ۮڔؠؚۜٚڣۣۄ۫ۅؘۼۘڵؽۣۿۄ۫ۼؘڞؘڹۜۊۜڵۿؙؠٛٵ۫ڶڮۺ آتله الَّذِي أَنْزُلَ الْكِتْبَ بِالْجُقِّ وَالْمِنْزَانَ وَمَايُدُرِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةَ قَرْ بُبُ®يَمْتَعَجِلُ بِهَاالَّذِيْنَ لَانْؤُمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ الْمُنُوامُشُفِقُونَ مِنْهَا وْبَعِلْمُوْنَ أَنَّهَا الْحَقُّ اَلْاَ إِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلِلَ بَعِيْدٍ ﴿ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُنُ قُ مَن يَشَأَءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيُزُفَّ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الْإِخْرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِنُدُ حَرْثَ الدُّنْمَانُؤُتِهِ مِنْهَا وْمَالُهُ فِي الْلاِخِرَةِ مِنْ نَصِيْبِ۞ٱمْرِلَهُمْ شُرَكَّ ۚ اشْرَعُوالَهُمْ مِنْ البِّينِ مَالَمْ يَاذُنَابِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلًا كَلِّمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ الظُّلِمِينَ لَهُوْءَ عَنَاكِ ٱلِيُوْ® تَرَى الظُّلِمِينَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّاكَسَبُوْا وَهُوَوَاقِعُ بِهِمُ وَالَّذِيْنَ امَنُوْاوَعَمِدُو الصَّلِحْتِ فِي رَوْضِتِ الْجَنَّتِ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ عِنْدَرَتِهِ مُرْذَلِكَ هُوَالْفَضُلُ الْكِبِيُرُ ۞

۽ الله (جي دين) بابت سندس فرمان قبول ڪرڻ کان پوءِ جيڪي جهڳـڙو كندا آهن, تن جي حجت سندن پالڻهار وٽ كوڙي ٿيڻ واري آهي ۽ مــّـن (الله جو) ڏمر آهي ۽ ۽ انهن لاءِ سخت عذاب آهي (١٦). الله اهو اهي جنهن سچو ڪتاب ۽ (انصاف جي) ترازي لاٿي. ۽ تُوکي ڪهڙيءَ ڳالھ ڄاڻايو تر متان قيامت ويجهي هجي (١٧). جيڪي قيامت کي نہ مڃيندا آهن, سي اُن کي تڪڙو گهرندا آهن. ۽ جن ايمان آندو آهي سي ان کان ڊڄندا آهن ۽ ڄاڻندا آهن تر بيشڪ اها سچ (اچڻي) آهي. خبردار! بيشڪ جيڪي قيامت بابت جهڳڙو ڪندا آهن, سي بيشڪ وڏيءَ گمراهيءَ ۾ آهن (١٨). الله پنهنجن ٻانهن تي مهربان آهي، جنهن کي گهري اُتنهن کي) روزي ڏيندو آهي ۽ اُهو سگهارو غالب آهي (١٩). جيڪو آخرت جي پوک گھرندو آھي, تنھن لاءِ سنديس پوک ۾ واڌارو ڪندا آھيون ۽ جيڪو دنيا جي پوک جو ارادو ڪندو آهي, تنهن کي ڪجھ منجهانئس ڏيندا آهيون ۽ آخرت ۾ ان جو ڪو بہ حصو نہ آهي (۲۰). اُنهن (يعني ڪافرن) جا ڪي اهڙا شريڪ آهن ڇا جن انهن لاءِ دين مان (اُهو) نئون رستو بڻايو آهي, جنهن جو الله حڪم نہ ڏنو آهي؟ ۽ جيڪڏهن فيصلي ڪرڻ جو وعدو (ٿيلُ) نہ هجي ها تہ ضرور (هاڻي ئي) سندن وچ ۾ نبيرو ڪجي ها ۽ بيشڪ طالمن لاءِ ئي ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٢١). (اي پيغمبر!) ظالمن جيڪي ڪمايو آهي, تنهن (جي عذاب) سببان کين ڊڄندڙ ڏسندين ۽ اهو (عذاب) کين پهچندڙ آهي ۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا سي بهشتن جي باغن ۾ هوندا, جيڪي گهرندا سو سندن پالڻهار وٽ اُنهن لاءِ (موجود) آهي. اِهو ئي وڏو فضل آهي (٢٢).

ذلك أكَّذِي يُبَيِّنُواللَّهُ عِبَادَهُ اكَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصِّلِيتُ قُلُ لِإِلَالَهُ عُلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا الْمُورَّةَ فِي الْقُرْ لِي ْوَصَرْ، تَقْتَرِفُ حَسَنَةٌ تُزِدُلُهُ فِي الْحُسْنَا اللَّهِ اللَّهِ عَفُورُشَكُورُ الْمُنْقُولُونَ افْتَرِيعَكِي اللهِ كَذِيًّا فَإِنْ يَبْتِيا اللهُ يَغْتِهُ عَلَى قَلِبُكَ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكِلِمتِهُ إِنَّهُ عَلِيْهُ لِلَّاتِ الصُّدُونِ وَهُوَالَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعَفُّوْ اعْرِنَ السِّيَّالَتِ وَيَعْلَهُ مَا تَفْعُلُورَ فَوَيَسْتَجِيْبُ الَّذِينَ الْمُنُواوَعِلُواالصَّلِحْتِ وَتَزِيْدُهُ هُوَمِّنَ فَضُلِهِ وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ الْ وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوْا فِي الْأَرْضِ وَلِكِرْ- يُنْزِّلُ بِقَدَر مَّايَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِهُ رُّبُصِيُرُ۞وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْتُ مِنْ بَعْدِمَا قَنَظُوْا وَيَنْشُرُرَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَرِلِيُّ الْجَمِيْدُ<sup>©</sup>وَ مِنُ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَكَّ فِيُهِمَامِنُ ذَاتِهُ إِ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمُ إِذَا بِشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا أَصَا بُكُومِ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهَا كَسَبَتُ أَيْدِ بَيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَيْيُرِ ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْرَضِ وَمَالِكُوْمِ نُونُ دُونِ اللهِ مِنْ قَرِلِيّ وَلَانَصِيْرِ ٠

اِهو (ثواب) اُهو آهي، جنهن جي الله پنهنجن اُنهن بانهن کي خوشخبري ُڏيندو آهي, جن ايمان آندو آهي ۽ چڱا ڪم ڪيا آهن, (اي پيغمبر! کين) چؤ تہ آءٌ اوھان کان ان (پيغام پھچائڻ) تي *ڪو* اجورو نہ ٿو گھران, پر (جڳائي تر) مائٽن (جي وچ) ۾ محبت (رکو) ۽ جيڪو نيڪي كمائيندو, تنهن لاءِ ان نيكيءَ ۾ خوبي وڌائينداسون. بيشڪ الله بخشتُهار قدر دان آهي (٢٣). چوندا آهن ڇا ته (پيغمبر پاڻ) الله تي ڪوڙ ٺاهيو آهي؟ پوءِ جيڪَڏهن الله گهري ته تنهنجيءَ دل تي مهر هڻي. الله باطل کي مٽائيندو آهي ۽ پنهنجن سخنن سان سچي دين کي ثابت ڪندو آهي, بيشڪ اُهو سينن ُوارو (ڳجھ) ڄاڻندڙ آهي (٢۴). ۽ اُهو آهي جو پنهنجن ٻانهن جي توبھ قبول ڪندو آهي ۽ گناهن کان معافي ڏيندو آهي ۽ جيڪي كندا آهيُّو سو ڄاڻندو آهي (٢٥). ۽ جن ايمان آندو آهي ۽ چڱا ڪم ڪيا آهن, تن جي دعا قبول ڪندو آهي ۽ پنهنجي فضل سان کين وڌيڪ (بہ) ڏيندو آهي ۽ ڪافرن لاءِ ئي سخت سزا آهي (٢٦). ۽ جيڪڏهن الله پنهنجن ٻانهن جي روزي ڪشادي ڪري ها ته ملڪ ۾ ضرور بگيڙ وجهن ها پر جيترو (پاڻ) گهرندو آهي، (اوترو) نازل ڪندو آهي، ڇو تہ اُهو پنهنجن ٻانهن کي ڄاڻندڙ ڏسندڙ آهي (٢٧). ۽ (الله) اُهو آهي جو (ماڻهن جي) نااميد ٿيڻ کان پوءِ مينهن هيٺ موڪليندو آهي ۽ پنهنجي رحمت پکيڙندو آهي ۽ اُهو (ئي) ڪارساز ساراهيل آهي (٢٨). ۽ آسمانن ۽ رمين جو بڻائڻ ۽ جيڪي سندن وچ ۾ چرندڙ پکيڙيائين تن جو (بڻائڻ) سنديس نشانين مان آهي ۽ اهو جڏهن گهرندو (تڏهن) سندن گڏ ڪرڻ تي وسوارو آهي (٢٩). ۽ جيڪا بہ تڪليف اوهان کي پهچندي آهي, سا اوهان جي هِـِّـن جي ڪمائيءَ سببان آهي ۽ گهڻن (گُناهَن) کان (الله) ٽارو ڪندو آهي (٣٠). ۽ اوهين زمين ۾ (ڀڄي) عاجز ڪرڻ وارا نہ آهيو ۽ الله کان سواءِ اوهان جو نہ ڪو ڪارساز ۽ نہ ڪو مددگار آهي (٣١).

وَمِنَ الْبِيِّهِ الْجُوارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِرْ الْنَهِ لَيْنَا لَيْنَكِنِ الرِّيْحَ فَيُظْلَلُونَ رَوَاكِنَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرِ ﴿ اَوْ يُوْبِقُهُنَّ بِمَا كَمَّا بُوا وَيَعِفْ عَنَ كَيْنِيرِ ﴿ وَلَيْعَلَّمُ الَّذِيْنَ بُجَادِ لُوْنَ فِي ٓالِيتِنَامُ الْهُمُومِّنِ تَعِيْضٍ ۖ فَهَا أُوْتِيْتُمُ مِّنْ شَيُّ فَهُتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَاعِنْكَ اللهِ خَبْرٌ وَٱبْقَى لِلَّذِيْنَ الْمُنُوا وَعَلَى رَبِّهُ مُ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَذِبُونَ كُلِّيرَ الْإِنْتِمِ وَالْفَوَاحِشُ وَإِذَامَاغَضِبُواهُمُ يَغْفِرُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِتَّارِزَقْنَهُمُ يُنْفِقُونَ فَوَالَّذِيْنَ إِذَا آصَابَهُمُ الْبَغَيُّ هُمُرِينُتَصِرُونَ ®وَجَرْوُاسِيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْكُهَا ۗ فَهَرُ، عَفَاوَاصُلَحَ فَأَجُّرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظّلِيبُنِ © وَلَهُنِ انْتُصَرِّبَعُكَ ظُلِّمِهِ فَأُولِيِّكَ مَاعَلَيْهُمُ مِّنُ سَبِينُ ﴿ إِنَّهُ السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ الْوَلِّمَكَ لَهُمْ عَذَاكِ ٱلِيُحُ٣ وَلَكُنُ صَابَرُ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَبِنُ عَنْمِ الْأُمُورِ شَّ

۽ سنديس نشانين مان سمنڊ ۾ جبلن وانگر جهاز (۽ ٻيڙا هلندا) آهن (٣٢). جيڪڏهن (الله) گهري ته واءُ کي روڪي، پوءِ ٻيڙا سمنڊ جي پٺيءَ تي (هلڻ کان) بيهي رِهن, بيشڪ ان ۾ سڀڪنهن صبر ڪندڙ شڪر ڪندڙ لاءِ نشانيون آهن (٣٣). يا (جيڪڏهن گهري ته) سندن ڪئي سببان ٻيڙين کي (ٻوڙي) ناس ڪري (تہ بہ وسوارو آهي) ۽ گھڻن (گناهَن) کان ٽارو (بر) ڪندو آهي (٣۴). ۽ (تر) جيڪي اسان جي آيتن بابت جهڳڙو ڪندا آهن, سي ڄاڻن ته انهن لاءِ ڪو ڇوٽڪارو نہ آهي (٣٥). پوءِ جيڪي اوهان کي ڏنو ويو آهي, سو ڪجھ بہ هجي تہ اهو دنيوي حياتيءَ جو (ٿوو) سامان آهي ۽ جيڪي الله وٽ آهي سو ڀُلو ۽ هميشہ رهڻ وارو اُنهن لاءِ آهي، جن ايمان آنـدو آهي ۽ پنهنجي پالڻهـار تي ڀروسو ڪندا آهن (٣٦). ۽ (اُنهن لاءِ بہ) جيڪي وڏُن گناهَن ۽َ بي حيائينَ كان پاڻ پليندا آهن ۽ جڏهن ڪاوڙبا آهن (تڏهن) اُهي بخشيندا آهن (٣٧). ۽ جن پنهنجي پالڻهار جو حڪم مڃيو ۽ نماز پڙهي ۽ سندن ڪم پاڻ ۾ صلاح سان ُھوندو آھي ۽ جيڪي کين رزق ڏنو سون, تنھن مان خرچيندا آهن (٣٨). ۽ اُهي (آهڙا آهن) جو جڏهن کين ڪو ظلم پهچي (تڏهن مظلوم جو مناسب) بدلو وٺندا آهن (٣٩). ۽ برائيءَ جو بدلو اهڙي برائي آهي. پوءِ جيڪو معاف ڪري ۽ صلح ڪري تنهن جو اجر الله تي آهي, بيشك الله ظالمن كي دوست نه ركندو آهي (۴۰). ۽ بيشك جَيْكيُّ پنهنجي ايذائجڻ کان پوءِ وير وٺن تن تي ڪا (ڏوراپي جي) واٽ ڪانهي (۴۱). (ڏوراپي جي) واٽ رڳو انهن تي آهي, جيڪي ماڻهن کي ايذائيندا آهن ۽ ملڪ ۾ ناحق فساد وجهندا آهن, اُنهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (۴۲). ۽ البت جيڪو صبر ڪري ۽ بخشي (ته) بيشڪ اِهو (گڻ) همت جي ڪمن مان آهي (٣٣).

وَمَنُ يُّضُلِلِ اللهُ فَهَالَهُ مِنْ وَ لِيَّ مِنْ أَبَعُدِهِ وَتَرَى الظَّلِمِيْنَ لَمَّارَآوْاالْعَنَابَ يَقُولُوْنَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِينِ ﴿ وَتَرَابُهُمُ بُعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَيْنِعِيْنِ مِنَ النُّالِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرُفِ خَفِيٌّ وَقَالَ الَّذِينَ الْمُنْوَ إِنَّ الْخِيرِينَ الَّذِينَ خَيرُوٓ النَّفْسُهُمُ وَالْمِلِيْمِمُ يَوْمُ الْقِيمَةُ الرَّاقَ الطُّلِمِينَ فِي عَنَابِ مُّفِينُو ﴿ وَمَا كَانَ لَهُمُ مِّنَ اَوْلِيَاءَينَصُرُونَهُمُ مِّنَ دُونِ اللهِ وَمَنْ يُضُلِل اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ سِبِيْلِ ﴿ اِسْتَجِيْبُو الرِّبِكُوْمِ نَ قَبْلِ أَنْ يَأْتُى يَوْمُ لَا مُرَّدُّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَالِكُوْمِ ثُنَّ مُلْجِاتِكُومَ بِنِ وَمَالِكُوْمِ نَ بَكِيْرِ ۖ فَإِنْ أَغُرْضُواْ فَمَا اَرْسَلْنَكَ عَلَىٰهُمْ حَفِيْظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبِلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّارُحُةً فَوْحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبُّهُ مُ سِبِّعَةٌ إِبْمَاقَتَّامَتُ ٱيْدِيْرِمْ فِانَّ الْإِنْسَانَ كَفُوْرُ هِيلَّهِ مُلَكُ السَّمْوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَخْلُنُ مَايِشَاءُ يُهِبُ لِمَنْ بَيْنَاءُ إِنَا ثَاقَاقِيَهِ فِيلِمَنْ بَيْنَاءُ النُّدُونُ ٳۜۏؠٛڒۅؚؖڿۿؙؠۮؙڒٳٵۊٳڬٲڟؙٷؘۼۼڵڡؘڽؾۺٵٛٶٛ<u>ۼؿؠڴٳ</u>ڷڰڎۼڶؽۄ۠ قَدِيْرُ۞وَمَاكَانَ لِبُشَيرِ أَنْ يُكِيِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْمِنُ وَرَآيَ حِجَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذُنِهِ مَا بِيَثَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِينُهُ ®

۽ جنهن کي الله گمراه ڪري تنهن جو ان کان پوءِ ڪو ڀرجهلو ڪونهي ۽ (تون) ظالمن کي ڏسندين تہ جڏهن (اُهي) سزا ڏسندا (تڏهن) چوندا تہ (هاڻي دنيا ۾) وُرڻ جي ڪا واه آهي ڇا؟ (۴۴). ۽ کين ڏسندين جو دوزخ جي آڏو ڪبن. خواريءَ کان جهڪا ٿيل هوندا ڏٻيءَ اک سان پيا نهاريندا. ۾ مؤمن چوندا ته بيشڪ ٽوٽي وارا اُهي آهن جن پاڻ کي ۽ پنهنجن گهر وارن کي قيامت جي ڏينهن نقصان لاتو, حبردار! بيشڪ ظالم هميشه جي عذاب ۾ هوندا (۴٥). ۽ الله کان سواءِ انهن جا ڪي ڀرجهلا نہ ہوندا جي کين مدد ڏين ۽ جنھن کي الله گمراہ ڪري تنھن لاءِ ڪا واٽ نہ آهي (٤٦). پنهنجي پالڻهار جو حڪمر ان ڏينهن (جي اچڻ) کان اڳ قبول ڪريو، جنهن کي الله (جي پار) کان ٽرڻو نہ آهي، ان ڏينهن نڪا اوهان کي واه آهي ۽ نڪا اوهان لاءِ اوپري ٿي (لَڪڻ جي جاءِ) آهي (٤٧). پوءِ جيڪڏهن (اُهي) منهن موڙين ته توکي مٿن نگهبان ڪري نه موڪليو اٿون, تو تي پيغام پهچائڻ کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ لازم نہ آھي ۽ بيشڪ اسين جڏهن انسان کي پاڻ وٽان رحمت (جو مزو) چکائيندا آهيون (تڏهن) اُن سان خوش ٿيندو آهي ۽ جيڪڏهن ڪا تڪليف سندن هٿن جي اڳ ڪئي سببان کين پهچندي آهي ته بيشڪ ماڻهو بي شڪر (ٿيندو) آهي (۴۸). آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي خاص الله جي آهي, جيڪي گهري (سو) خلقيندو آهي. جنهن کي وڻيس (تنهن کي) ڌيئرون بخشيندُو آهي ۽ جنهن کي وڻيسِ (تنهن کي) پُٽَ بخشيندو آهي (۴۹). يا کين پٽ ۽ ڌيئرون گڏ ڏيندو آهي ۽ جنهن کي وڻيس (تنهن کي) سند ڪندو آهي، بيشڪ اُهو ڄاڻندڙ وسوارو آهي (٥٠). ۽ ڪنهن ماڻهوءَ لاءِ ٿيڻو ئي نہ آهي تہ الله ساڻس ڳالهائي, سواءِ هن جي تہ اشاري سان يا پردي حيّ يويّان يا ّكنهن قاصد موكلل سان (ڳالهائي). پوءِ حيكي الله گهريو, سو سندس حڪم سان پهچائي ڏئي. بيشڪ اُهو (سڀ کان) مٿاهون حڪمت وارو آهي (٥١).

وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَأَ الِيُكَ رُوْحًا مِّنَ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدُرِي مَا الْكِتْبُ وَلَا الْإِيْمَانُ وَلِكِنَ جَعَلْنَهُ نُورًا نَهَدِي بِهِ مَنْ نَتَا أَمْوِي عِبَادِنَأُ وَإِنَّكَ لَتَهُدِئَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْرَضِ ٱلْآ إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُورُ ﴿ ١ حِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ حَمْنَ وَالْكِتْبِ الْمُبِينَ قُ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءً نَّا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّهُ فِي آمُرِ الْكِتٰبِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ خَكِيْدُ ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنُكُو النِّ كُوْصَ فِعًا أَنْ كُنْ تَوْ قُومًا مُّسُرِ فِينَ ۞ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِنْ بَيِّ فِي الْأُوَّ لِأِنَ وَمَا يَاثِيهُمُ مِّنْ نَبِيِّ إِلَّا كَانُوابِهِ يَنْتَهُزِءُونَ<sup>©</sup>فَأَهُلَكُنَّأَلَتَكَوِينُهُمُ بَطْشًا وِّمَضَى مَنْكُ الْكَوَّلِيْنَ⊙وَلَيِنُ سَأَلْتُهُمُّ مِّنْ خَلَقَ السَّمَوٰتِ وَالْكَرْضَ لَيَقُوْلُسَّ خَلَقَهُ إِنَّ الْعَزِبُو الْعَلِيُو ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْرَضَ مَهُمَّا وَّ جَعَلَ لَكُوْ فِيهَا سُبُلاً لَعَكَّكُوْ تَهُتَكُوْنَ فَوَالَّانِي نَتَّ لَ مِنَ التَّمَاءُ مَا عَا عَا يَقَدَرِ فَأَنْتُرُ نَابِهِ بَلْدَةً مَّنِيتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٠٠

اليه يرد ٢٥ الزّخرف ٣٣

/\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text{C}\text

۽ اهڙيءَ طرح اسان پنهنجي ڪلام سان تو ڏانهن قرآن وحي ڪيو (اڳ) تون نه ڄاڻندو هئين ته ڪتاب ڇا آهي؟ ۽ نڪي (ڄاڻندو هئين ته) ايمان (ڇا آهي)؟ پر قران کي نور ڪيو اٿئون, پنهنجن ٻانهن مان جنهن کي گهرون (تنهن کي) ان سان سڌو رستو ڏيکاريندا آهيون ۽ بيشڪ تون سڌي رستي ڏانهن هدايت ڪندو آهين (٥٢). (يعني) اُنهيءَ الله جو رستو جو جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين آهي سو سندس آهي, خبردار الله ڏانهن (ئي سڀ) ڪمر وري ويندا آهن (٥٣).

## سورة زخرف مكي آهي ۽ هن ۾ اُڻانوي آهن.

## اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). (هن) پڌري ڪتاب جو قسم آهي (٢). ته بيشڪ اسان هن (كتاب) كي عربيءَ (ٻوليءَ ۾) قرآن كيو آهي ته مَنَ اوهين سمجهو (٣). ۽ بيشڪ اهو (ڪتاب) لوح محفوظ ۾ اسان وٽ (لکيل) آهي, بيشڪ (اهو ڪتأب) وڏي مرتبي وارو حڪمت وارو آهي (۴). اوهان کان نصيحت کي هن ڪري منهن موڙي جهليندا سون ڇا ته اوهين حد كان لنگهيل قوم آهيو؟ (٥). ۽ اڳين (قومن) ۾ گهڻائي پيغمبر موڪليا سون (٦). ۽ وٽن ڪوبه پيغمبر نہ ٿي آيو, جو ساڻس ٺٺوليون نه ٿي ڪيائون (٧). پوءِ انهن (قريشن) کان سگھ ۾ شام ڏاڍن (عاد ۽ ثمودً) کي (جو کانئن بلڪل سگهآرا هئا) ناس ڪيو سون ۽ اڳين جي حالت (اڳئين بيان ۾) گذري چڪي آهي (٨). ۽ جيڪڏهن (تون) کانئن پڇين ته آسمانن ۽ زمين کي ڪنهن بڻايو ته ضرور چوندا ته انهن کي زبردست جاڻندڙ (الله) بڻايو آهي (٩). (اُنهيءَ الله) جنهن اوهان لاءِ زمين کي وڇاڻو بڻايو ۽ اوهان لاءِ منجهس رستا بڻايا تر مَن اوهين سڌو رستو لهو (١٠). ۽ (اُنهيءَ الله) جنهن آسمان مان اندازي سان پاڻي وسايو, پوءِ ان (پاڻيءَ) سانَ ويرانَ شهر کي آباد ڪيو سون, اهڙيءَ طرح آوهان کي (قبرن مان) ڪڍبو (١١).

وَالَّذِي خَكَقَ الْأِزُواجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُوْمِينَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَاتَرُكِبُونَ ﴿ لِتَمْتُوا عَلَى ظُهُورِمْ ثُمَّ تَذَكُرُو النِعْمَةَ رَبِّكُمُ [اذا استويته عكيه وتقولوا سبطن الذي ستخركنا هذا وماكتا لَهُ مُقْرِيِيْنَ ﴿ وَإِنَّآ إِلَى رَبِّنَا لَكُنْقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا أِنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَكُفُورُ سِّبِينُ أَمِ اتَّخَذَمِهُ أَيْ لُقُ بَنْتِ وَاصْفَكُوْ بِالْبَنِيْنَ®وَإِذَا بُنِيْزَاحَكُ هُوُ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْلِنِ مَثَلًاظُلَ وَجُهُهُ مُسُودًا الْوَهُوكِظِيْدُ ﴿ وَمَنُ يُنَشُوا فِ الْحِلْيَةِ وَهُو فِي الْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلَلِكَةَ الذين هُوُعِبْ الرَّحْمِن إِنَا قَامَا شَعِدُ وَاخَلْقَهُمْ سَتُكُتَّبُ شَهَادَتُهُمُ وَيُسْعَلُونَ®وَقَالُوُ الْوُشَاءُ الرَّحْمِنُ مَاعَيْدُنْهُمُّ مَالَهُمُ بِنَالِكَ مِنْ عِلْمِو اِنْ هُمُ اِلْا يَغُرُّصُونَ الْمُالِكُ ڮڬؠٵڡؚۜؽؙڣٙؠٛڶ؋ڣؘۿؙڎڔ؋ؙؙؙؙڡؙۺؘۿڛڴۅٛؽ<sup>۞</sup>ؘ<u>ؠڶؙۊؘٵڬٛٳٵٵۘۅؘڂۮڬٲؖ</u> ٳؠۧٙٵؘٷٵۼڷۣٲۺۜۊؚۊٳؾٵۼڷۣٙٳڟؚۿؚڿۺ۠ۿؾۮۏؽ۞ۅؘڰڬٳڮڝؘٲ ٱرسُلْنَامِنُ قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَندِيُرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوُهَ أَلا إِتَّاوَجِدُنَا الْإِءَنَاعَلَى أُمَّاةٍ وَّإِنَّاعَلَى الْثِرْهِوَمُّقُتُكُونَ ۞

۽ (اُنهيءَ الله) جنهن هر قسم جا جوڙا بڻايا ۽ اوهان لاءِ ٻيڙيون ۽ اُهي جانور بڻايائين جن تي (اوهين) چڙهو (١٢). ته انهن جي پٺين تي سڌا ٿي ويهو وري جدِّهن مٿن سنوان ٿي ويهو (تڏهن) پنهنجي پالڻهار جي نعمت ياد ڪيو ۽ چئو تہ اُهو (الله) پاڪ آهي, جنهن هيءُ اسان کي نوائي ڏنو ۽ (اسين) أن كي (كڏهن) نوائڻ وارا نه هئاسون (١٣). ۽ بيشڪ اسين پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽڻ وارا آهيون (١۴). ۽ الله لاءِ سندس ٻانهن مان اولاد مقرر كيائون. بيشك انسان پڌرو بي شكر آهي (١٥). (الله) پنهنجيءَ مخلوقات مان (پاڻ لاءِ) ڌيئرون اختيار ڪيون ڇا ۽ اوهان کي پٽن سان چونڊيو اٿس (ڇا)؟ (١٦). ۽ جڏهن منجهانئن ڪنهين کي اُنهيءَ شيءِ (يعني ڌيءُ جي ڄمڻ) جي خبر ڏجي جيڪا ٻاجهاري (الله) لاَءِ مثال بيان ڪئي اٿس, (تڏهن) سندس منهن ڪاراٽجي ويندو آهي ۽ اُهو ڏک ڀريو هوندو آهي (١٧). جيڪو ڳهن ۾ پالجي ٿو ۽ لڙائيءَ ۾ پڌرو نہ ٿو ٿئي, اهڙي کي (الله سان ڌيءُ جي نسبت ڏين ٿا) ڇا؟ (١٨). ۽ انهن ملائڪن کي (الله جيون) ڌيئرون مقرر ڪيون اَٿن جي (پاڻ) الله جا ٻانها آهن (اهي) سندن پيدا ٿيڻ وقت حاضر هئا ڇا؟ سندين (اِها) شاهدي سگهو لکبي ۽ (هو قيامت ۾) پڇيا ويندا (١٩). ۽ چوندا آهن تُہ جيڪڏهن بِاجهارو (الله) گهري ها ته انهن (ملائڪن) جي عبادت نہ ڪريون ها! كين هن (ڳاله) جي ڪا ڄاڻپ نہ آهي, اِهي رڳو اٽڪل هڻندا آهن (۲۰). کين هن (قرآن) کان اڳ ڪو ڪُتابُ ڏُنو اٿؤن ڇا, جو انهن اُن کي چنبڙي ورتو آهي؟ (۲۱). (نر!) بلڪ چوندا آهن تہ بيشڪ اسان پنهنجن اَبن ڏاڏن کي هڪ طريقي تي ڏٺو ۽ بيشڪ اسين سندن پيرن تي سڌو هلڻ وارا آهيون (٢٢). ۽ اهڙيءَ طرح اڳ تو کان ڪنهن ڳوٺ ۾ کو ڊيڄاريندڙ نہ موڪليوسون, پر ان جي عياشين (ماڻهن) چيو تہ اسان پنهنجا بيءُ ڏاڏا هڪ طريقي تي ڏٺا ۽ بيشڪ اسين انهن جي (ئي) پيرن تي پيروي ڪندڙ آهيون (٢٣).

فْلُ أُولُوجِئُنُكُمُ بِأَهُدُى مِمَّاوَجَدُ تُتُوعَلَيْهِ الْأُءَكُمُ قَالُوْ آاتًا بِمَأْرُسِلْتُهُ بِهِ كُفِرُونَ ﴿ فَانْتُقَمِّنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُكَدِّبِيُنَ أَوَاذُ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِرَبِيْهِ وَقُومِهُ إِنَّنِيُ بَرَاءُمِّهَاتَعُيْدُونُ صُّالِرُ الَّذِي فَطَرِيْ فَإِنَّهُ سَيَهْدِيْنِ ﴿ وَ جَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٤ مَنَّعْتُ هَوُلاءِ وَابِاءَ هُوحتي جَاءَهُ والْحَقُّ وَرَسُولٌ مِّبِينَ ﴿ وَلَهُ الْمَا جَاءَهُ وُ الْحَقُّ قَالُوُاهِ نَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ كَفِي ُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوُلَا ئُزِّلَ هَذَا الْقُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتَ بَنِي عَظِيْمِو الْهُـُوْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ مُغَنُ قَسَمْنَ ابْدِينَهُ مُرَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَابَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضًا شُغُورًا وْرَحْمُكُ رَبِّكَ خَيْرُمِّيًّا يَجْمُعُونَ ﴿ وَلَوْ لِآنَ يَكُونَ التَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَاجَعَلْنَا لِمُن يُكُفُّ بِالرَّحْمِنِ لبيوته وموها مرن وضة ومعارج عكيها يظهرون والبيويهم ٱبُوالَاوِّسُورًاعَلَيْهَا بِتُنْكِؤُن ﴿ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذِلِكَ لَبَا ا مَتَاعُ الْحَيْوَةِ اللَّهُ نَيَا وَالْإِخِرَةُ عِنْكَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ۖ

(پيغمبر! کين) چيو تر, (پنهنجن ابن ڏاڏن جي پيروي ڪندؤ) ڇا؟ جيتوڻيڪ اوهان وٽ اُهو (دين) آندو اٿم, جنهن (دين) تي اوِهان پنهنجن پيُن ڏاڏن کي ڏٺو, تنهن کان وڌيڪ سڌو رستو ڏيکاريندڙ آهي. چيائون تہ جنھن شيءِ سان اوهان کي موڪليو ويو آهي تنھن جا اسين منڪر آهيون (۲۴). پوءِ کانئن بدلو ورتو سون, پوءِ ڏس تون ڪوڙن جي پڇاڙي ڪيئن ٿي! (٢٥). ۽ (ياد ڪر) جڏهن ابراهيم پنهنجي پيءُ ۽ پنهنجيءَ قوم کي چيو تہ جنهن شيءِ کي (اوهين) پوڄيندا آهيو, تنهن کان بيشك آءٌ بيزار آهيان (٢٦). پر جنهن مون كي پيدا كيو سو بيشك مون کي سگهوئي هدايت ڪندو (٢٧). ۽ الله سندس اولاد ۾ اها (توحيد جي ڪلمي جي) ڳالھ هميشہ رهائي تہ مُن اُهي (ڪافر) مُوٽن (٢٨). بلڪ اسان اِنهن ۽ سندن اَبن ڏاڏن کي آسائشو ڪيو تان جو وٽن سچو دين ۽ پڌرو پيغمبر (محمد ﷺ) آيو (٢٩). ۽ جنهن مهل سچو دين وٽن آيو (تنهن مهل) چيائون ته هيءُ جادو آهي ۽ بيشڪ اسين اُن جا منڪر آهيون (٣٠). ۽ چيائون تہ (هنن) ٻن ڳوٺن (مڪي ۽ طائف) وارن مان ڪنهن وڏي ماڻهوءَ تي هيءُ قرآن ڇو نہ نازل ڪيو ويو؟ (٣١). اهي تنهنجي پالڻهار جي رحمت وراهيندا آهن ڇا؟ دنيا جي حياتيءَ ۾ سندن روزي سندن وچ ۾ اسّان ئي ورهائي آهي ۽ انهن مان هڪڙن کي ٻُين کان وڏي مرتبي وارو ڪيو سون تہ جيئن هڪڙا ٻين کي خدمتگار ڪري وٺن ۽ جيڪو (دنيًا جو مال) گڏ ڪندا آهن, تنهن کان تنهنجي پالڻهار جي رحمت ڀلي آهي (٣٢). ۽ جيڪڏهن ائين نہ هجي ها ته (متان) ماڻھو هڪ ٽولي (ڪفر جي) ٿي وڃن تہ جيڪي ٻاجهاري (الله) جو انڪار ڪندا آهن, تن لاءِ سنڌن گَهرن جون ڇتيون ۽ ڏاڪڻيون جن تي چڙهن سي چاندي جون ڪريون ها (٣٣). ۽ سندن گهرن جا دروازا ۽ پلنگ جن تي ٽيڪ ڏيئي ويهن (سي بر چانديءَ جا ڪريون ها) (٣٤). ۽ (ٻيا) سون (جا بر ڪريونَ ها). ۽ اِهو سڀ ڪجھ رڳو دنيا جي حياتيءَ جو (ٿورو مال) متاع آهي ۽ تنهنجي ُ پالڻهار وَٽ آخرت پرهيزگارن لاءِ آهي (٣٥).

المه يردّه

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْدِن نُقَيِّضُ لَهٰ شَيْطِنًا فَهُو لَهُ قَرِيرُ<sup>©</sup> وَاتَّهُمُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَنِ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمُ مُّهُمَّدُونَ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ لِلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ بُعُدَالْمُشُرِقَيْنِ فِبِئْسَ الْقِرِيْنُ @وَلَنْ تَيْفُعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ اللَّهُ فِي الْعَنَابِ مُشْتَرِكُونَ الْأَنْتَ نُشْمِعُ الصُّمَّ أَوْتَهُدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي صَلِل مُبِينِ © فَإِمَّانَذُ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنُهُمُ مُّنْتَقِبُونَ ﴿ ٱوْنُو بِيَنِكَ الَّذِي وَعَدُنهُمُ فَإِنَّا عَلِيْهِمُ مُّقَتَدِرُونَ قَاسَمَسِكَ ؚؠٵڷڹؽٞٲٷڿؽٳڷؽڬٳؾۜڬعڶڝڒٳڟۺۘٮؾؘڡؿؠۅ؈ڗٳڹۜ؋ڶڹڬ<sup>ٷ</sup> لَكَ وَلِقُوْمِكَ وَسُوْفَ تُسْعَلُونَ ﴿ وَمُعَلِّمُنَ أَرْسَلُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنُ رُسُلِنآ الْجَعَلْنَامِنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ الْهَــَةُ يُّعبُكُونَ ﴿ وَلَقَدُ آرسُكُنَا مُوسِي بِالْنِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمِلَابِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَلَمَّا جَأَءَهُمْ بِالنِنِنَا إِذَاهُمْ مِّنْهَ ايضَحَكُونَ ®وَمَا نُرِيُهِمُ مِّنَ ايَةِ إِلَّاهِيَ ٱكْبَرُمُونَ أَخِتِهَا وُ آخَذُنْهُمْ بِالْعَنَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ @ وَقَالُوُ ايَّايَّهُ السَّاحِرُادُعُ لَنَارَتِكِ بِمَاعَهِدَعِنُدَاكَ إِنَّنَالَمُهُتَدُونَ ٠ ۽ جيڪو ٻاجهاري (الله) جي ياد ڪرڻ کان غافل ٿيندو آهي, تنهن لاءِ هڪ شيطان مقرر ڪندا آهيون, جو اُهو ان جو سنگتي هوندو آهي (٣٦). ۽ بيشڪ اهي (شيطان) انهن کي (سڌيءَ) واٽ کان جهليندا آهن ۽ (ماڻهو يَّالًا) يِانئينداً آهن ته اُهي هدايت وارا آهن (٣٧). تان جو جڏهن اسان وٽ منهنجي ۽ تنهنجي وچ ۾ اوڀر اولھ جيتري ڏورائي هجي ها جو (تنهنجي) سنگت بڇڙي آهي (٣٨). ۽ (چوندا سون تر) چونڪ ظلم ڪيو اٿوَ (تنهن ڪري) اڄ اوهان کي (اِها ڳالھ) اصل فائدو نہ ڏيندي تہ اوهين (۽ شيطان منهنجي) عذاب منجه پاُڻ ۾ ڀائيوار هجو (٣٩). (اي پيغمبر!) تُون ٻوڙن کِي ٻــدَّائي ٿـو سگهين ڇـا؟ يا انڌن کي ۽ اُهو جيڪو پڌريءَ گمراهيءَ ۾ آهي, تنهن کي هدايت ڪري سگهين ٿو ڇا؟ (۴٠). پوءِ جيڪڏهن تُوکي ِ(هـن جهان مّـان) نيـون ته بيشڪ اسين (اِتي ئي) کانئن بدلو وٺـڻ واراً آهيون (۴۱). يا جيڪو کين انجام ڏنو اَٿـون سو توکي ڏيکاريون تہ بہ بيشك اسين مٿن وسوارا آهيون (۴۲). تنهن كري جيكي تو ڏانهن وحي ڪيو ويو، تنهن کي تون چنبڙي وٺ، بيشڪ تون سڌيءَ واٽ ِتي آهين (٣٣٦). ۽ بيشڪ اِهو (قرآن) تو لاءِ ۽ تنهنجيءَ قوم لاءِ نصيحت آهي ۽ (اُوهين) سڱهوئي پڇيَا ُويندُو (۴۴). "۽ پنهنجن پيغمبرن مان ڄيڪي تُوكان اڳ موڪليا هئا سون تن جو (احوّال) پڇ ته ٻـاجهاري (الله) کانّ سُواءِ (كي) بياً معبود بثاياً هئا سون ڇا جن جي پوڄا ڪئي وحِي؟ (٤٥). ۽ بيشڪ موسيٰ کي پنهنجين نشانين سان فُرعُون ۽ سندسُ سُرداًرن ڏانهن مِوْڪليو سون، پُوءِ چَيائين تَہ بيشڪَ آءٌ جهانُن جي پالڻهار جو موڪليل آهيان (۴٦). پوءِ جنهن مهل وٽن اسان جي نشآنين ُسان آيو (تنهن مهل) اوچتو اُهي اُنهن (معجزن) کان کلندا رهيا (۴۷). ۽ ڪابہ نشاني کين نہ ٿي ڏيکاري سون پر اُها (نشاني) ان جي اڳين کان تمام وڏي هئي ۽ کين عذاب سان پڪڙيو سون تہ مَنَ اُهي (ڪِفر کان) موٽن (۴۸). ۽ چيائون تر اي جادوگر! پنهنجي پالڻهار کان آسان لاءِ اُنهيءَ (وسيلي) سان دعا گهر, جنهن جو توسان انجآم ڪيو اٿس, تہ بيشڪ آسين هدايت وارا ٿيندا سون (۴۹).

الزّخرف٣٣ الزّخرف٣٣

فَلَهَّا كَشَفُنَاعَنُهُمُ الْعَذَابِ إِذَاهُمُ يَنُكُثُونَ ٥ وَنَادِي فِرْعُونُ فِي قَوْمِهِ قَالَ لِقَوْمِ ٱلْيُسِ لِي مُلْكُ مِصْرَوَ هَذِهِ الْأَنْهَرُ تَغِرِيُ مِن تَغِيِّحُ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۗ أَمُ إِنَا خَيْرُمِينَ لِهَنَا الَّذِي هُوَ مَهِيُنُ لاَ وَلا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ فَلَوْلَا الْقِي عَلَيْهِ السِّورَةُ مِنْ ذَهَبِ ٱوْجَاءَمُعَهُ الْمُلَلِكَةُ مُقَتَرِنِيْنَ@فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوْهُ ۗ ٳٮۜٚۿؙؙۿؚػٵؽٚۏٳڡؘۜۅٛڡٵڣٮؚڡؚؾؽڹ<sup>۞</sup>ڡؘؙڵڰٵۧٳڛڣٛۅڹٳٳڹؾڡۜؠڹٳڡؚڹٛۿؙ؋ٵؙۼٛۊڹٚۿ ٱجْمَعِيْنَ<sup>®</sup>فَجَعَلَنٰهُمُ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِلْأَخِرِيْنَ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْنِمَ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۗ وَقَالُوٓ ٱءَالِهَتُنَاخَيْرٌ ۗ ٱمُوْوِ مَاضَرُنُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَ لِأَبْلُهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ اِنْ هُـوَ ٳڵٳۘٚٚٚۼۘڹڎؙٲٮؙۼؠؙۘؽؙٵۼۘڷؽۼۅؘڿۼڷڹۿؙڡۘؿؘڵٳڷؚۑڹؿٙٳۺؗڗٳ؞ؽڶ؈ٝۅٙڷۅٛ نَشَأَءُ لَجَعَلْنَامِنُكُمُ مِّلَلِكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ ۖ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَاتَهُ تَرُقَ بِهَا وَالَّبِعُونِ لَمْ ذَاصِرَاطُمُّ سَتِقِيْمُ ﴿ وَلَابِصُكَ تَكُوُ الشُّيُظِيِّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُاوُّمُّهُ بِينَ ﴿ وَ لَبَّاجَأَءُعِيْسِي بِالْبَيِّنْتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُهُ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُوْبِغُضَ الَّذِي تَغْتَلِفُونَ فِيهِ ۚ فَأَتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيعُونِ ۞

پوءِ جنهن مهل كانئن عذاب لاتو سون (تنهن مهل) أهي أتي ئي (قول) ڀڃيندا رهيا (٥٠). ۽ فرعون پنهنجيءَ قوم ۾ پڙهو ڏنو, چيائين ته اي منهنجي قوم! مصر جي بادشاهي منهنجي نہ آهي ڇا؟ ۽ هي نهرون منهنجي (ماڙين جي) هيٺان (نہ) وهنديون آهن ڇا؟ اوهين نہ ڏسندا آهيو ڇا؟ (٥١). (نه!) بلك آءٌ هن (موسيٰ) كان ڀُلُو آهيان, جيكو خسيس آهي ۽ چٽو ڳالهائي بہ نٿو سگهي (٥٢). پوءِ مٿس سونَ جا ڪنگڻ ڇو نہ لاتَّـا ويا يا ساڻس گَڏ ٿي ملائڪَ ڇو نہ آيا؟ (٥٣). پوءِ پنهنجيءَ قُوم کي بيوقوف بڻايائين, (تنهن كري) فرمانبرداري كيائونس, بيشك أهي بي دين قوم هئا (٩٤). پوءِ جڏهن اسان کي ڪاوڙايائون (تڏهن) کانئن وير ورتو سون, پوءِ انهن سڀني کي ٻوڙيو سون (٥٥). پوءِ کين (ڪافرن جو) اڳواڻ ۽ پوين لاءِ آکاڻي ڪيو سون (٥٦). ۽ جڏهن مريم جي پٽ جو قصــو بيَّان كيو ويــو (تڏهن) امالڪ اُن (قصي) کان تنهنجي قوم لُڙُ مچائيندي آهي (٥٧). ۽ (اُهي) چوندا آهن ته اسان جا معبود ڀلا آهن يا اهو (عيسيٰ)؟, اهو مثال تو سان رڳو جهيڙي لاءِ بيان ڪندا آهن, بلك اهي جهيڙاك قوم آهن (٥٨). اهو (عيسيٰ) رڳو ٻانهو آهي, جنهن تي نعمت ڪئي اٿؤن ۽ بني اسرائيلن لاءِ کيس (هڪ) عبرت ڪئي سُون (٥٩). ۽ جيڪڏهن گهرون ها ته اوهان جي بدران زمين ۾ ملائڪن کي نائب ڪريون ها (٦٠). ۽ بيشڪ اهو (عيسيٰ) قيامت جي هڪ نشاني آهي, پوءِ اوهين قيامت ۾ شڪ نہ ڪريو ۽ (اي پيغمبر! چؤ ته) منهنجي تابعداري ڪريو (جو) اِها سڌي واٽ آهي (٦١). ۽ اوهان کي شيطان نہ جُهلي، ڇو ته اُهو اوهاُن جو پڌرو ويري آهي (٦٢). ۽ جنهن مهل عيسيٰ چٽن معجزن سان آيو, (تنهن مهل) چيائين تہ اوهان وٽ حڪمت آنديّ اٿم ۽ (آيو آهيان) تہ جن ڳالهين ۾ اختلاف ڪندا آهيو, تن مان ڪي اوهان لاءِ بيان ڪريان, پوءِ الله کان ڊڄو ۽ منهنجو چيو مڃيو (٦٣).

إِنَّ اللَّهَ هُوَرٌ بِّنْ وَرَثُّكُمْ فَاعْبُكُ وَهُ هَٰذَاصِرَاطُامُّسُتَقِيْهُۗ ﴿ فَاخْتَكَفَ الْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوْيُلْ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْ ا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ النَّو ﴿ هَلُ يَنْظُونُ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيهُمُ بَغْتَةً وَّهُمُ لِا يَشْعُرُونَ ١٠٠ أَلَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِيْنَ فَيُعِيَادِ لَاخَوْثُ عَلَيْكُو الْيُؤْمَرُ وَلَأَ اَنْتُمُو ۗ تَعَرُّنُونَ صَّالَانِينَ المُنُو إِبِالْاِتِنَا وَكَانُوا مُسُلِمِينَ ﴿ أَدْخُلُوا الجُنَّةُ أَنْتُوْ وَأَزُوا جُكُوْ تُحْبَرُونَ فَيْطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِعَانِ مِّنُ ذَهَبِ وَاكْوَابِ ۚ وَفِيهَا مَاتَشُتَهِيُهِ الْأَنْفُسُ وَتَكُنُّ الْاَعَيْنُ وَٱنْتُوْ فِيهَاخِلِدُونَ فَوَيْلُكَ الْعِنَّةُ الَّتِيَ أُورِيَّتُمُومَا بِمَا كُنْتُوْتَعْمُلُوْنَ®لَكُوْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَتِٰيْرَةٌ رِّمَّنْهَا تَأَكُّلُوْنَ®إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِجَهَنَّمَ خِلْدُونَ۞ لايْفَتْرُعَنُهُوْ وَهُمُ مِنْ عِنْهِ مُبْلِلُهُ نَ۞ُومَا ظَلَمُنَاهُمُونَ لكِنُ كَانُوْاهُمُ الطَّلِمِيْنَ@وَنَادَوْ الْبِلْكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَتُكَ ْقَالَ إِنَّكُمُوهُ لِيَّوُنَ ۞لَقَدُ جِئُنْكُمُ بِالُحِقِّ وَالْكِرِيِّ ٱڬٛؿۘڒؙڴڿڔۣڶڰڂؚڦڮڔۿۏڹ۞ٲۘمُٳڹۯڡٛٷٱٲڡۘڗٳڣٳڰٵۿڹڔڡٛۏڹ

اليه يرد ۲۵ الزخوف ۴۳

بيشڪ الله ئي منهنجو پالڻهار ۽ اوهان جو پالڻهار آهي, تنهن ڪري سنديس عبادت ڪريو, اها سڌي واٽ آهي (٦۴). پوءِ جماعتن پاڻ ۾ اختلاف كيو, تنهن كري ذكوئيندڙ ڏينهن جي عذاب كان ظالمن لاءِ ويل آهي (٦٥). (اُهي) رڳو قيامت (جي اچڻ) جو انتظا ڪندا آهن تہ اوچتو وٽن اچي ۽ آهي بي خبر هجن (٦٦). اُنهيءَ ڏينهن پرهيزگارن کان سواءِ (ٻيا) سڀيئي دوست هڪ ٻئي جا دشمن هوندا (٦٧). (چيو ويندو تر) اي منهنجا ٻانهؤ! اڄ اوهان کي نڪو ڀؤ آهي ۽ نڪي اوهين غمگين ٿيو (٦٨). جن اسان جي آيتن تي ايمان آندو ۽ مسلمان هئا (٦٩). (تن کي چيو ويندو ته) اوهين ۽ اوهان جيون زالون بهشت ۾ گهڙو (اتي ڏاڍا) خوش ٿيندؤ (٧٠). مٿن سون جيون پليٽون ۽ پيالا قيرائبا ۽ جيڪي دليون گهرنديون ۽ (جنهن جي ڏسڻ کان) اکيون ٺرنديون سو منجهس هوندو ۽ اوهين منجهس سدائين رهندؤ (٧١). ۽ هيءُ اُهو بهشت آهي, جنهن جو اوهان کي انهيءَ سببان وارث ڪيو ويو جو اوهين (چڱا) ڪم ڪندا هيؤ (٧٢). منجهس اوهان لاءِ گهڻا ميوا آهن, جن منجهان پيا كائيندؤ (٧٣). بيشك ڏوهي دوزخ جي عذاب ۾ سدائين رهڻ وارا آهن (٧٤). کانئن (عذاب) هلڪو نہ ڪبو ۽ اُهي منجهس نااميد (ٿي چپ) رهندا (٧٥). ۽ مٿن ظلم نه ڪيوسون ۽ اُهي (پاڻ ئي) ظالم هئا (٧٦). ۽ (دوزخ جي دربان کي) سڏيندا ته اي مالڪ! ڀل ته تنهنجو پالٹھار اسان تی (موت جو) حکم کري (تہ عذاب کان ڇٽون)۔ (مالك) چوندو ته بيشك اوهين هميشه رهڻ وارا آهيو (٧٧). بيشك اوهان وٽ سچو دين آندو سون, پر اوهان مان گهڻا سچيءَ ڳالھ کي ناپسند ڪرڻ وارا آهن (٧٨). (ڪافرن بہ) ڪنهن ڪم جي رٿ رٿي آهي ڇا؟ پوءِ بيشڪ اسين ۾ پڪي رٿ رٿيندڙ آهيون (٧٩).

ٱمْرِيَحِسَبُونِ أَنَّا لَا مَنْتَهَعُ سِرَّهُمُ وَفَغُوا ثُمُّ بَلِي وَرُسُلْنَا لَكَ يُهِمِمُ يَكْتُبُونَ©قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمِنِ وَلَكَ ۖ فَأَنَا أَوَّلُ الْعِبِدِينَ ۞ سُبُطْرَ، رَبِ السَّمَوْتِ وَالْرَضِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ · فَ رَهُم يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلِقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَاتَّذِي فِي السَّهَأَ وِلِكُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَكُ وَهُوَ الْحَكِيثُ مُ الْعَلِيْدْ۞وَتَابْرِكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ التَّمَاوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِيُنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ الدَّهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلاَ مَيْلِكُ الَّذِيْنِ بِدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّامَنْ شَبِهِكَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِينَ سَأَلْتُهُمْ مِّنَ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنِّ اللهُ فَأَنِّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَتِيلِهِ لِرَبِّانَ هَوُلَّاءِ قَوْمُرَّلَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَاصْفَحْ عَنْهُمُ وَقُلْ سَلَمْ فَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ <sup>هِ</sup> ١ حِواللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ حَمِّنَ وَالْكِتْبِ الْبُدِينِ شَاتِكَا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ شَابِرَكَةٍ إِتَّا كُنَّامُنْ ذِرِينَ ® فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْرِحَكِيْدٍ ﴿

الیہ یرد ٔ ۲۵

ڀانئيندا آهن ڇا تہ اسين سندين ڳجهيون ڳالهيون ۽ سندين صلاحون نہ بِّدَندَا آهيون؟ (هائو ٻـڌندا آهيون) ۽ اسان جا موڪليل (ملائڪ) وٽـن لكندا آهنّ (٨٠). (تُون) چئو ته، جيڪڏهن ٻاجهاري (الله) کي ڪو ٻار هجي ها ته آءٌ (سڀ کان) پهريون (أن الله جي) عبادت ڪندڙ آهيان (۽ اهڙي عقيدي جو منڪر آهيان) (٨١). (اِهي) جيڪي بيان ڪندا آهن, تنهن کان آسمانن ۽ زمين جو رب عرش ُجو مالڪ پاڪ آهي (٨٢). پُوءِ کین ڇڏ ته (ايسين ڪوڙين ڳالهين ۾) بڪ ڪن ۽ راند ڪن جيسين پنهنجي اُنهيءَ ڏينهين کي ملنَ جنهن جو کين انجام ڏجي ٿو (٨٣). ۽ (الله) اُهو آهيّ، جيڪو آسمانن ۾ (بہ) معبود اهي ۽ زمين ۾ (بہ) معبود اهي ۽ اهو حڪِمت وارو ڄاڻندڙ آهي (٨۴). ۽ اُهو ُوڏيءَ برڪِت وارو آهي، جُنهن جِي آسمانن ۽ زمين جي ۽ جيڪي اُنهن جي وچ ۾ آهي تنهن جي بادشاهت آهي, وٽس ئي قيات (جي اچڻ) جي خبر آهي ۽ ڏانهس ئي مُوٽائبُؤ (٨٥). ۽ (ڪَافر) جَن ّ (بتن) کي الله کان سواءِ سڏيندا آهن, سي شفاعت ڪري نَه سگهندا آهن ، پر اُهي جن (دين جي) سچي شاهدي ڏني هوندي ۽ اُهي (اُن جي حقيقت) ڄاڻندا آهن, (اُهي شفاعت ڪندا) (٨٦). ۽ جيڪڏهن کانئن پڇين تہ کين ڪنهن ِخلقيو آهي؟ تہ ضرور چوندا تہ اللہ (خلقيو آهي) پوءِ ڪيڏانهن ڦيرايا ويندا آهن؟ (٨٧). ۽ (قسم آهي) پيغمبر جي اِنهيءَ چُوڻُ تي تہ آي منهنجا پالڻهار! بيشڪ هيءُ اهڙي قوم آهن جو (ڪنهين طرح) ايمان نہ ٿا آڻين (اسين کين سنديّن هٺيلُپ جي سزا ڏيندا سون) (٨٨). (فرمايو سون) تر کانئن منهن موڙ ۽ (موڪلاڻيءَ جو) سلام چؤ, پوءِ سگھوئی ڄاڻندا (٨٩).

سورة دخان مکي آهي ۽ هن ۾ اڻهٺ آيتون ۽ ٽي رکوع آهن.

اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). (هن) پڌري ڪتاب جو قسم آهي (٢). ته بيشڪ اسان هن (ڪتاب) کي برڪت واريءَ رات ۾ لاٿو, بيشڪ اسين ڊيڄاريندڙ هئاسون (٣). ان (برڪت واريءَ رات) ۾ سڀڪو ڪم حڪمت وارو (لوح محفوظ کان) جدا ڪبو آهي (۴).

آمُرًا مِنْ عِنْدِ نَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فَرَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السِّمِيْعُ الْعَلِيْهِ ۚ رَبِّ السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضِ وَمَابِينُهُمَا إِنَّ ڬؙڹؙؿۄڡٞٷۊڹؽڹ<sup>۞</sup>ڵۯٳڵۮٳڰٳۿۅؽۼؠۏؽؠؠؽؖڎڗڰؙٚؠٛۅڗٮڰ۪ٳؠٚٳۧؠػٛۄ الْزَوِّلِينَ⊙بِلْهُمُ فِي شَاتِّي يَلْعَبُونَ۞فَارْتَقِتِ يُومُ تَالِّقِ السَّمَأُوْ بِدُخَانِ مُّبِينِ ٤٠ يَغْشَى النَّاسَ لَهٰذَاعَنَاكِ ٱلِيُوسُ رَبُّنَا ٱلْمِثْفُ عَتَّاالْعَنَابِ إِتَّامُؤُمِنُونَ ﴿ أَنِّ لَهُمُ الذِّكُرُ فِي وَقَلُ جَأَءَهُمُ رَسُولٌ مِّبِينُ ۚ تُعْرِّتُولُوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَكُو مِجْنُونٌ شَاكًا كَاشِفُواالْعَنَابِ قِلْيُلَا إِنَّكُوعَ إِنْ وُنَ ۗ يُومُ نَبُطِشُ الْبُطْشَةُ الْكُيْرِيِّ إِنَّامُنْتَقِبُونِ ®وَلَقَلُ فَتَنَّاقَبُلُهُمُ قُومٌ فِرْعُونَ وَ آءَهُ وَرَسُولٌ كُرِيُونُ أَنُ أَذُو إِلَى عِبَادِ اللَّهِ إِنَّى لَكُورِسُولٌ الْ ٳؘڡؠؙؿٛ<sup>ڞ</sup>ۊۜٲڽؙ؆ڗؘۼڵؙٷٳۼڮٳٮڵۄؚٵڹٚؽٙٳؾؽؘؙۮؠڛٛڵڟؚڹۺؙؠؽڹ<sup>ۿ</sup>ۅٳڹٚؽ عُدْتُ بِرِيِّ وَرَبِّكُوْ اَنْ تَرْجُمُونَ ﴿ وَإِنْ لَا يُؤْمِنُوا لِهِ فَاعْتَزِلُوْدٍ ٠٠٠ عَدْنَا ڡؘٚۮٵۯؾۜ؋ٛٳڽۜۿٷؙڵٳۊۊؙۄؗۯ؞۠ڿڔڡٛۏؽ۩ڣٵۺڔؠۑٮٳڋؽڵؽڵ ٳؾؙۜڮٛۄڟۜؿۜؠۼۅؙؾ<sup>ٚ</sup>ٷٳؿۯڮٳڷؠڂۯڒۿۅؖٳٳڶۿۯۻٛۮڹؽڞۼڒڣۏؽ؈ ػۄؙؾؘڒؙڵۉٳڡؚؽؘڿڹؖؾؚۊۜڠؽؙۏٛڹ<sup>۞</sup>ۊۜۯ۬ۯؙۅٛ؏ۊۜٙڡؘڤٳٙؖؗؗۄڮڔؽڿ

りくりくりくりくりくりくりく

(اهو) پاڻ وٽان (پنهنجي خاص) حڪم سان (ائين ڪبو آهي)۔ بيشڪ اسين (ئي پيغمبر كي) موكلڻ وارا هئاسون (٥). تنهنجي پالڻهار جي ٻـاجھ جيڪي اُنھن جي وچ ۾ آھي تنھن جو پالڻھار آھي۔ جيڪڏھن اوھين ڀروسو ڪندڙ آهيو (ته ڀروسو ڪريو) (٧). اُن کان سواءِ (ٻيو) ڪوبه عبادت جو لائق نہ آهي (جو) جياريندو آهي ۽ ماريندوآهي۔ (اُهو ئي) اوهان جو پالڻهار ۽ اوهان جي اڳين پين ڏاڏن جو پالڻهار آهي (٨). بلڪ ڪافر (قيامت كانُ) شَك مِرَّكِيذُي رهيا آهن (٩). پوءِ جنهن ڏينهن آسمان پڌرو دونهون آڻيندو (تنهن ڏينهن جو) تون انتظار ڪر (١٠). جو ماڻهن کي ويڙهي ويندو, (چوندا تر) هيءُ ڏکائيندڙ عـذاب آهي (١١). اي اسان جاً پالتُهارًا اسان كان اهو عذاب تار (جو) بيشك اسين مسلمان ٿيون ٿا (١٢). کين اها نصيحت ڪيئن (مفيد) ٿيندي! حالانڪ بيشڪ وٽن پڌرو پيغمبر آيو هو (١٣). وري کانئس منهن موڙيائون ۽ چيائون (ٿي) تر (هيءُ) ماڻهو سيکاريل (۽) چريو آهي (١٤). بيشڪ اسين ٿورو (وقت) عِذَاب تارِنُ وارا آهيونَ، بيشڪ اوهين (وري ڪفر ۾) ڦرڻ وارا آهيو (١٥). جنهن ڏينهن شام وڏي پڪڙ ڪندا سون, اُتنهن ڏينهن) بيشك! اسين بدُّلُو وٺڻُ وارا آهيون (١٦). ۽ بيشڪ کانئن اڳ فرعون جي قوم جي آزمائش ڪئي سون ۽ وٽن (هن ڳالھ سان) سڳورو پيغمبر آيو (١٧). تہ الله جي ٻانهن کي منهنجي حوالي ڪريو, بيشڪ آءُ اوهان وٽ امانت دار پيغمبر (آيو) آهيان (١٨). ۽ (چوڻ آيو آهيان) تہ الله جي آڏو هٺ نہ ڪريو, بيشڪ آءٌ اوهان وٽ پڌري حجت سان آيو آهيان (٩٩). ۽ بيشڪ مون پنهنجي پالڻهار ۽ اوهان جي پالڻهار جي پناه ورتي تر (متان) مون کي پٿرن سان ماريو (۲۰). ۽ جيڪڏهن مون تي ايمان نہ آڻيو تہ مون کان پِاسُو ڪريو (٢١). پوءِ پنهنجي پالڻهار کي سڏيائين ته هيءُ ڏوهاري قوم آهن (٢٢). پوءِ (حڪم ڪيو سون ته) منهنجن ٻانهن کي راتو رات وٺي نڪر جو اوهانجي پٺيان پوندا (٢٣). ۽ (تون) سمنڊ کي سڪل ڇڏ\_ بيشك أهي بِذَنُ وارو لشكر آهن (٢٤). گهڻائي باغ ۽ چشما چڏيائون (٢٥). ۽ پوکون ۽ پليون جايون (به) (٢٦).

وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيهَا فَكِهِينَ كَانُوالِكَ ۖ وَأُوْرِثُنْهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ ۞ فَمَا بِكُتُ عَلَيْهُمُ السَّمَا ءُوَ الْرَضُ وَمَا كَانُوُ امْنُظِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ نَعِينَابَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنَ الْعَنَابِ الْمُهِيْنِ فَعِنْ اِنْهُونَ اللهُ الْمُهِيْنِ فَعِوْنَ وَرُعُونَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسُرِفِيْنَ ﴿ وَلَقَدِ اخْتُرْنُهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعْلَيْهُ بْنَ®ُوالْتَكِنُّهُ مُوِّنَ الْأَيْتِ مَأْفِنْهِ بَلْوُ الْمُبِيْدُ، ﴿إِنَّ هَوُّلَا مِ لَيْقُولُورَ إِنَّ إِنْ هِي إِلَّامُوتَتُنَّا الْأُولِلِ وَمَا غَرُنُ بِمُنْشِرِينَ ۞ ڣَٲؿُوٳۑٳڵٳۧۜؠٮٚٲٳڹڴٛڎؾٛۄۻۑۊؽڹ۞ٲۿؙۄ۫ڂؽڒۣٲڡۯۊۅؗڡٛۯ۠ؿؠ*ۼ*ٟڵڰ الَّذِيُنَ مِنْ قَبُلِهِمُ أَهْلَكُنْهُمُ ۚ إِنَّهُ مُ كَانُو ٱمُجْرِمِيْنَ ®ومَا خَلَقُنَا السَّمُوٰتِ وَالْرَضَ وَمَابَيْنَهُمَالِعِبِينَ۞مَاخَلَقُنْهُاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلِكِنَّ ٱكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَكُونَ ۞إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ ۑٮؙڤٵؿؙۿؙۄٛٲڿؠؘۼؽڹ۞ۘؽۅ۫ڡۯڶٲؽۼ۫ڹؿڡۅٛڲ۫ۼۯۦڡۜۄ۫ڰؙڰۺٵٞۊڵ رُنُ رِّحِوَاللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْهُ ﴿ ڮۜ*ۊۜٚۅؙٛۄ*ۨڟۼٵمُٳڵٳؿؽۅۧڰٵڵؠٛۿڸ<sup>؞</sup>ٛؽۼ۬ڔؽ فِي الْبُطْوُنِ ®َكَغَلِي الْحَمِيْمِ®خُنُ وَهُ فَاعْتِلُوْهُ الْي سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿ ثُمُّ اللَّهِ الْوُقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ﴿ ۽ اُهي نعمتون (به) جنهن ۾ مزا ماڻيندا هئا (٢٧). اهڙيءَ طرح (اٿئي), ۽ ٻيءَ قوم کي انهن (شين) جو وارث ڪيو سون (٢٨). پوءِ مٿن آسمان ۽ زمين نہ رنو ۽ نڪي اُنهن کي مهلت ڏني ويئي (٢٩). ۽ بيشڪ بني اسرائيلن کي خوار ڪندڙ عذاب کان بچايو سون (٣٠). جو فرعون کان (پهچندو) هون, بيشڪ اهو هٺيلو حد کان لنگهندڙن مان هو (٣١). ۽ بيشڪ بني اسرائيلن کي ڄاڻي واڻي (ساري) جهان وارن کان پسند ڪيو هئي (٣٣). بيشڪ اِهي (مشرڪ) چوندا آهن (٣٤). ته (اسان جي پڄاڻي) رڳو اسان جو (هيءُ) پهريون موت آهي ۽ اسين وري نہ اُٿاربا سون (٣٥). جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ اسان جي ابن ڏاڏن کي (جياري) آڻيو (٣٦). اِهي ڀلا آهن يا تبُع (حميري) جي قوم ۽ جيڪي كانئن اڳ هئا سي؟ اُنهن (سيني) کي ناس كيو سون, بيشڪ اهي ڏوهاري هئا (٣٧). ۽ آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي انهن جي وچ ۾ اهي سو راند ڪري نہ بڻايو سون (٣٨). اِنهن کي پوريءَ رٿ کان سواءِ نہ بڻايو سون, پر انهن مان گھٹا نہ ڄاڻندا آهن (٣٩). بيشڪ انهن مڙني جو انجامر نبيري جو ڏينهن آهي (۴۰). جنهن ڏينهن ڪوبه دوست ڪنهن دوست کان ڪجھ بر (عذاب) نر ٽاريندو ۽ نڪي کين مدد ڏبي (۴۱). سواءِ انهيءَ جي جنهن تي الله رحم ڪيو. بيشڪ الله ئي غالب مهربان آهي (۴۲). بيشُك ٿوهر جو وڻ (٤٣). گنگهار جو كاڄ آهي (٤٤). پگهريل ٽامي جيان, پيٽن ۾ ٽچڪندو (۴۹). تتل پاڻي جي ٽچڪڻ وانگر (۴٦). (ملائڪن کي چوندا سون تہ) هن (ڏوهيءَ) کي پڪڙيو ۽ دوزخ جي وچ ذَّانهن گهليوسُ (٤٧). وري مٿي تي تتل پاڻي هاريوس جو (اِهو) عذاب (اتس) (۴۸).

ذُقُّ آِتَكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكُرِنُيُو®اِتَ هٰنَا مَا كُنْتُوْ بِهِ تَمُتَرُوْنَ®إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِراً مِيْنِ ۚ فَيْ حَبَيْتِ قَعْيُوْنَ ۖ يَّكْبَسُوُنَ مِنُ سُنُكْسِ وَاسْتَبُرَقِ مُّتَقْبِلِيُنَ ۖ كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنْهُمُ ؠٷڔۘؖ؏ؿڹ<sup>ۿ</sup>ؽۮٷٛڹۏؠؗػٳڰ۠ڷؚ؋ؘٳڮۿڐ۪ٳڡڹؽؽۿؙڵٳؽؙٚڎؙۊؙٷؽ فِيهُاالْمُوْتَ إِلَّالْمُوْتَةَ الْأُوْلِ ۚ وَوَقَٰهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْوِكُ فَضُلَامِّنُ رَبِّكُ دُ إِلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ فَإِنَّكُمَا يَسَّرُنْهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُ مُرِيَّنَكُ لَأُونَ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُمُ مُّ رُتَقِبُونَ ١ حِرامِلهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ ڷؙٳڷڮڗڹڝؘٵٮڵٶؚٳڷۼۯؽڒؚٳڷڮٙؽؽۅٵۣ<u>ؾٙڧ</u>ٳڵۿڵڟۅ<u>ڗ</u> ڵٳۑٰؾؚڵڷؠٷؙؠڹؠؙڹ۞ٷ**ؽ**ؙڂؘڵڡؚٙڴۄٛۅؘڡٵؠڹٮۜ۠ڝؙٚڡڹۮٳؖۑۊ النَّكِ لِقَوْمِرِ تُوقِنُونَ ۚ وَاخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا ٱنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَا ءِمِنُ رِّزُنِ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصُرِنْفِ الرِّيْلِحِ الْبُكُ لِقَوْمِرَتَّعُقِلُونَ<sup>©</sup> تِلْكَ الْبُّ اللَّهِ نَتُلُوُهُا عَكَيْكَ بِالْحَقِّ فِبَأَيِّ حَدِيْتِ بَعْدَ اللهِ وَالنِّهِ يُؤْمِنُونَ ۞

الیہ یرد ٔ ۲۵

(چئبس تر اها سزا) چک، ڇو تر تون (پنهنجي گمان ۾) سگهارو مانوارو آهين ار ۴۹). بيشڪ هيءُ اهو عذاب آهي، جنهن ۾ اوهين شڪ ڪندا هيؤ (٥٠). بيشڪ پرهيزگار امن واريءَ جاءِ ۾ هوندا (٥١). باغن ۽ چشمن ۾ (٥٢). سنهي پٽ جا (ڪپڙا) ۽ ٿلهي پٽ جا (ڪپڙا), هڪ پئي جي آمهون سامهون ٿي ڍڪيندا (٥٣). (سندن حال) ائين هوندو. ۽ کين وڏين (سهڻين) اکين واريون حورون پرڻائيندا سون (٥٤). منجهس سيڪو ميوو بي فڪرا ٿي گهرندا (٥٥). پهرين موت کان سواءِ (جو دنيا ۾ مري چڪا) اتي (ٻيو) موت نر چکندا ۽ (الله) کين دوزخ جي عذاب کان بچايو (٥٦). تنهنجي پالڻهار جي فضل سبب اها ئي وڏي مراد ماڻڻ آهي (٥٧). قرآن کي تر تنهنجيءَ ٻوليءَ ۾ آسان ڪيو سون تر من آهي نصيحت وٺن (٥٨). پوءِ (تون) انتظار ڪر، بيشڪ آهي بر انتظار ڪرڻ وارا آهن (٥٩).

## سورة جا ثية مكي آهي ۽ هن ۾ ستتيم آيتون ۽ چار رکوع آهن.

## الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (۱). (هن) كتاب جو لاهڻ الله غالب حكمت واري (جي طرف) كان آهي (۲). بيشك آسمانن ۽ زمين ۾ ايمان وارن لاءِ (پڪيون) نشانيون آهن (۳). ۽ اوهان جي بڻائڻ ۾ ۽ جيكي چرندڙن مان پکيڙي ٿو تنهن (جي بڻائڻ) ۾ انهن ماڻهن لاءِ نشانيون آهن، جيكي يقين ركندا آهن (۴). ۽ رات ۽ ڏينهن جي ڦيرگهير ۾ ۽ جيكي الله آسمان كان روزي نازل كئي، پوءِ ان سببان زمين كي سندس غيرآباديءَ كان پوءِ آباد كيائين، تنهن ۾ ۽ وائن جي هلائڻ ۾ انهن ماڻهن لاءِ نشانيون آهن، جيكي سمجھ ركندا آهن (٥). اهي الله جون آيتون آهن، جي توكي سچ سان پڙهي ٻڌايون ٿا، پوءِ (هاڻي) الله (جي نصيحت) ۽ سندس آيتن (جي پڙهي ٻڌايون ٿا، پوءِ (هاڻي) الله (جي نصيحت) ۽ سندس آيتن (جي ڇڏڻ) كان پوءِ ڪهڙيءَ ڳاله تي ايمان آڻيندا؟ (٦).

ٚ) أَفَّاكِ أَتِيْهِ فَيِّيْهُمَعُ النِّبِ اللَّهِ تُتُلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّونُ مَنَّكُهِ فَيُشِّرُهُ بِعِنَابِ الدِّوِ وَإِذَا عِلْهُ مِنَ الْيِتِنَا شُئًا اهُزُوًا الْوَلَلِكَ لَهُمُوعَذَاكِ شَهِيْنَ<sup>قَ</sup>مِنْ وَرَأَيْرِمُجَهُ عَنْهُمْ مَّا كُسُبُوا شَيْئًا وَّلَامَا اتَّخَذُوْ امِن دُوْن ۅ*ؘڵۿڎؙۘ*ۼۮؘٵػ۪ۼڟؽؙڗ۠ۿڶٵۿٮٞؾٛۅٳڷڹؽؽػڡٞۯۊٳڔ مِّنْ رِّجْزِ ٱلدُّوْ اللهُ الَّذِي سَحْرَكُهُ الْبَعْرِ لِجَرِي الْفُلْكُ ٱمۡرِهٖ وَلِتَبۡتَغُوۡامِنُ فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُةُ تَشُكُرُوۡنَ ۖ وَسَخُولُكُوۡمَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فَي ذَٰ لِكَ ڵڡۜ*ؙۅ۫ۄ*ۣڗؾڡؘٛڴٷۛۯ؈ڰؙڷٳڷڐڔؽٵڡڹٚۅٛٳؽۼڣٷٳڸڷۮؚؽ ٳٮڵٶڶؚؽڋۯؚؽۊٞۅ۫ڡٞٳؠؠٵػٲٮٚٛؗۏٛٳؽڷڛڋۏؽ<sup>®</sup>ڡؘؽؖۼۄ اَسَاءُ فَعَلَيْهَا نَوْرًا لِي رَبِّكُوْرُجُعُ الكِتْبُ وَالْحُكُورُ وَالنَّبُوَّةُ وَرُزِقَتْهُمْ مِنَ الطَّلِيبِ ڶٲۼڵؠؽڹڟؘۅٵؾؽڹۿؗؗٛؗۿڔڛۣۜڹؾۭڝۜڹٳڵۄؙؽؚڗؙڣٵڶڂؾۘڶڡٚۅٛٳ جآءُهُ هُوالْعِلْوُ بَعْيَالْبَيْنِهُمْ إِنَّ رَبِّهِ تؤمرالقيلة فيماكانوافيه

هر كنهن بــــّـاكــيءَ كنهگار لاءِ ويل آهي (٧). الله جون آيتون كيس پڙهي ٻــــّـائبيون آهن تہ ٻــــّـندو آهي, وري آڪڙجي ضد ڪندو آهي, ڄڻڪ اُهي ٻڌيون ئي نه هئائين, تنهن ڪري کيس ڏکوئيندڙ عذاب جي خوشخبري سٹاءِ (٨). ۽ جڏهن اسان جي آيتن مان ڪنهن ڳالھ تي واقف ٿيندو آهي (تڏهن) ان کي ٽوڪ ڪري وٺندو آهي, انهن ئي لاءِ خوار ڪندڙ عذاب آهي (٩). سندن ٻئي طرف کان دوزخ آهي ۽ جيڪي ڪمايائون نڪي اهو کانئن ڪجھ ٽاري سگھندو ۽ نڪي اُھي جن کي الله ڌاران سڄڻ ڪري ورتائون (کانئن ٽاري سگهندا) ۽ اُنهن لاءِ وڏو عذاب آهي (١٠). هيءُ (قرآن) هدايت آهي ۽ جن پنهنجي پالڻهار جي آيتن جو انڪار ڪيو, تن کي سخت سزا جو ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١١). الله اُهو آهي جنهن درياھ اُوهانّ جي تابع ڪيو تہ سندس حڪم سان منجهس ٻيڙيون هلن ۽ تہ سندس فضل مان (روزي) طلب ڪيو ۽ تر مَن اوهين شڪرانو ڪريو (١٢). ۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي، سو سڀيئي پنهنجي پار كان اوهان جي كم م لڳايائين. بيشڪ اِن ۾ اُنهن ماڻهن لاءِ نشانيون آهن, جي سوچيندا آهن (١٣). مؤمنن کي چؤ ته جيڪي الله جي واقعن جَي اميد نه ركندا آهن تن كان هن كري ٽارو كن ته اِنهيءَ سببان جو جيڪي ڪمايو هڻائون (اُنهن مان) ڪنهن قوم کي (الله) سزا ڏئي (١۴). جيڪُو چڱا ڪم ڪندو سو پاڻ لاءِ ۽ جيڪو مدائي ڪندو, تنهن تي (أن جو نقصان) آهي، وري پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽايا ويندؤ (١٥). ۽ بيشڪ بني اسرائيلن کي ڪتاب ۽ دانائي ۽ پيغمبري ڏني سون ۽ سٺين شين مان کين روزي ڏني سون ۽ کين جهان وارن کان ڀلارو ڪيو سون (١٦). ۽ دين بابت کين پڌرا دليل ڏنا سون, پوءِ انهن (اڳي) اختلاف نہ کیو, پر وٽن ڄاڻپ آئي, تنھن کان پوءِ پاڻ ۾ ھاٺ سببان (اختلاف كيائون) ـ بيشك جنهن ڳالھ بابت جهڳڙو كندا هئا, تنهن بابت قيامت جي ڏينهن تنهنجو پالڻهار سندن وچ ۾ نبيرو ڪندو (١٧).

تُقْرَجَعَلُنكَ عَلَىٰ شَرِيْعِةً مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبَعُهَا وَلَا تَتَبِعُ آهُوَا ءُ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُواْ عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا وَ إِنَّ الظُّلِيئِي بَغُضُّهُمُ أَوْلِيَا ءُبَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿ هٰنَابَصَأَيْرُ لِلتَّاسِ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يَّبُوْقِنُونَ الْمُ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتُرَحُوا السِّيبَّاتِ أَنْ يَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ امْنُوا وَعِلُواالصِّلِعَتِ سَوَاءً هُيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ شَأَءُمَا يَعُكُمُونَ ﴿ وَ خَلَقَ اللهُ التَّمَا وِي وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُّجُزِّي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لِأَيْظُلَمُونَ ﴿ أَفَرَءُيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَ \* هَلُوبُهُ وَأَصَلَّهُ اللهُ عَلْ عِلْ وِرَّخَتُهُ عَلَى سَمْعِهُ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِرِ فِي غِشُولًا فَنَ ؿۜۿڔؽ؋ؚڡؚڹۢۼٮؚٛٳڵڵڋٲڣؘڵٳؾۮؘڴٷۘڹۛ<sup>ۛۛ</sup>ۅۊؘٵڵۏؙٳڡؘٳۿؚؽٳڷٳڝؘٳؿؙٵٛ التُنْيَانَبُونَ عُوَيَاوَمَا يُهْلِكُنَا إلا الدَّهُوُ وَمَالَهُ وُ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ الريظُنُونَ @وَإِذَا الْتُلْ عَلَيْهِمُ الْاتُنَا بِيِّنْتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّانَ قَالُواائْتُوْ الْبِالْإِلْمَالِنَ كُنْتُمُ ڝؗڔۊؚؽڹٛ<sup>®</sup>ۊؙڸٳڵڵؖؗ؋ؽؙۼۣؽؽڴۄڗٛؾ۠ڗؽۘڔؽؙؽؿؙڴۄڗڠڗۜؽۻٛڡؙڰٛۄٛٳڵ يَوْمِ الْقِيلِمَةِ لِارْبُبِ فِيْهِ وَلِكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ﴿

وري (اي پيغمبر!) توکي دين جي پڌريءَ واٽ تي ڪيوسون, تنهن ڪري (تون) ان (دين) جي تابِعداري ڪر. ۽ جيڪي نہ ڄاڻندا آهن, تن جي سڌن جي پٺيان نہ لڳ (١٨). ڇو تہ اهي الله (جي آڏو) توکان ڪجھ بہ ٽاري نہ سگهندا ۽ بيشڪ ظالم هڪ ٻئي جا دوست آهن ۽ الله پرهيزگارن جو دوست آهي (١٩). هيءُ (قرآن) ماڻهن لاءِ چٽا دليل آهي ۽ جيڪي ماڻهو يقين رکندا آهن تن لاءِ هدايت ۽ ٻاجھ آهي (٢٠). جن مدايون ڪيون سي ڀانئيندا آهن ڇا تہ کين انهن وانگر ڪنداُسون, جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا؟ تہ سندن جيئڻ ۽ سندن مرڻ هڪِ جهڙو هوندو (اِهو) جيڪو فيصلو ڪندا آهن, سو بڇڙو آهي (٢١). ۽ الله آسمانن ۽ زمين کي پوريءَ رٿ سان بڻايو ۽ هن لاءِ ته هر ڪنهن شخص جيڪي ڪمايو، تنهن بابت كيس بدلو ذجي ۽ مٿن ظلم نہ كبو (٢٢). (اي پيغمبر!) أنهيءَ كي (نہ) ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جنهن پنهنجي (نفس جي) سڌ کي معبود ڪري ورتو ۽ علم هوندي (گمراه ٿيو ته) الله کيس گمراه ڪيو ۽ سندس ڪنن تي ۽ سنديس دل تي مهر هنيائين ۽ سندس اکين تي پردو وڌائين, پوءِ الله کانسواءِ كيس كير هدايت كندو؟ پوءِ ڇو نه نصيحت وٺندا آهيو؟ (٢٣). ۽ چوندا آهن تہ اسان جي رڳو هيءَ دنيا جي حياتي آهي, جو مرندا آهيون ۽ جيئندا آهيون ۽ اسان کي رڳو زمانو ماريندو آهي ۽ ان (ڳالھ) جي کين ڪا ڄاڻپ نہ آهي, اهي رڳو اٽڪل هڻندا آهن (٢٤). ۽ جڏهن اسان جون پڌريون آيتون کين پڙهي ٻـــڌائبيون آهن (تڏهن) سندن حجت رڳو هيءُ چوڻ هوندو آهي تر جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تر اسان جي پيءُ ڏاڏن کي (جيئرو كري) آڻيو (٢٥). (اي پيغمبر! كين) چؤ ته الله اوهان كي جياريندو آهي, وري اوهان کي ماريندو, وري اوهان کي قيامت جي ڏينهن جنهن ۾ ڪو شڪ نہ آهي, گڏ ڪندو پر گهڻا ماڻهو (ان ڳالھ کي) نہ ڄاڻندا آهن (٢٦).

وَيِتُلُّهِ مُلُكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمُ تَقُوُّمُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِنَّا الْمُبُطِلُونَ®وَتَرِي كُلِّ أُمَّةٍ جَائِيَةً عَكُلُّ أُمَّةٍ ثُمُعَ إِلَى كِتْبِهَا ﴿ ٱلْيُؤَمِّ تَجْزُونَ مَاكُنْتُوْتَعْمَلُوْنَ هِلْذَاكِتِبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ ۑٵڵٛڂؚقّ ٳؾۜٵػؙؾٵؘۺؘؾؙڛ۫ڂؙۄٵڴٛڹؾؙۄؙؾۼۘڡڵۏڹ۞ڡؘٵٙ؆ٵڷڹؠؘؽٳٳڡٮؙۏؙٳ وَعَمِلُواالصَّلِعَتِ فَيْكُ خِلْهُمُ رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهُ ذٰلِكَ هُوالْفَوْزُ الْمُبِينُ®وَامَّاالَّذِينَ كَفَنُ وَاسْأَفَاهُوَتَكُنُ الْيَتَى نُتُلِ عَلَيْكُهُ فَاسْتَكُبُرُتُووُكُنْتُوْقُوْمًامُّجُرِمِيْنَ®وَإِذَا قِيْلَ إِنَّ وَعُكَ الله حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُهُ مَّانَكُ رِي مَا السَّاعَةُ إِنُّ نُظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ﴿ وَبَدَا لَهُمُ سَيَّاتُ مَا الْمُ عَمِلُواوَحَاقَ بِهِمُ مِمَّا كَانْوَالِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَقِيلَ الْيُومَ نَفْسَكُمُ كُمَّا شِيئَتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هٰنَا وَمَأْوَلِكُمُ النَّارُومَا لَكُمُ مِّنُ نَّصِرِينَ ﴿ ذِلِكُو بِأَنَّكُو الْتَعَنَّ نُعُوالْبِ اللهِ هُزُوا وَّغَرَّنَكُوُ الْحَيْوةُ اللَّهُ نَيَا ۚ فَالْيُؤُمِّ لَا يُخْرِجُونَ مِنْهَا وَلَا هُوَيُسْتَعْتَبُونَ ۞ فَيلته الْحَمْدُ رَبِّ السَّمْوٰتِ وَرَبِّ الْرَضِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞ وَكَهُ الْكِبُرِيآ وَفِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ﴿

۽ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي الله جي آهي ۽ جنهن ڏينهن قيامت ٿيندي, تنهن ڏينهن ڪوڙا نقصان پائيندا (٢٧). ۽ (اي پيغمبر!) هر ڪنهن ٽوليءَ كي گوڏن ڀر (ويٺل) ڏسندين. سڀڪا ٽولي پنهنجي اعمال نامي ڏانهن سڏبي (چئبو) تہ جيڪي (اوهين) ڪندا هيؤ, تنهن جو اوهان کي اڄ بدلو ذَّبو (٢٨). (چوندا سون) هيءُ اسان جو دفتر آهي, جو اوهان تي پوري حقيقت پڌري ڪري ٿو. بيشڪ جيڪي اوهين ڪندا هيؤ سو اسين لکندا هئاسون (٢٩). يوءِ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا تن کي سندن پالڻهار پنهنجيءَ ٻاجھ هيٺ داخل ڪندو, اِها پڌري مراد ماڻڻ آهي (٣٠). ۽ جن ڪفر ڪيو (تن کي چئبو) تہ اوهان وٽ منهنجيون آيتون نہ پڙهبيون هيون ڇا؟ پوءِ اوهان وڏائي ڪئي ۽ ڏوهاري قومر هيؤ (٣١). ۽ جڏهن چئبو هو تہ الله جو وعدو سچو آهي ۽ قيامت ۾ ڪو شڪ ڪونہ آهي (تڏهن) چوندا هيؤ ته (اسين) نه ڄاڻندا آهيون ته قيامت ڇا آهي, اسين رڳو هڪ (ٿورو) گمان ڀائيندا آهيون ۽ اسين (ڪڏهن) يقين ڪرڻ وارا نہ آهيون (٣٢). ۽ جيڪي ڪمايو هيائون تنهن جيون مدايون کين پڌريون ٿينديون ۽ جنهن شيءِ تي چٿرون ڪندا هئا سا کين وڪوڙي ويندي (٣٣). ۽ چئبو تہ اڄ اوهان کي (ائين) وسارينداسون, جيئن اوهان پنهنجي هن ڏينهن جي اچي پهچڻ کي وساريو هو ۽ (هاڻي) اوهان جي جاءِ دوزخ آهي ۽ اوهان جو ڪو مددگار نہ آهي (٣٤). اهو (عذاب اوهان کي) هن ڪري آهي، جو اوهان الله جي آيتن کي ٺٺوليون ڪري ورتو هو ۽ دنيوي حياتيءَ اوهان کي ٺڳيو هو, تنهن ڪري اڄ منجهانئس نہ ڪيبن ۽ نہ ڪي عذر طلب ڪبن (٣٥). پوءِ سڀ ساراه خاص الله کي جڳائي جو آسمانن جو پالڻهار ۽ زمين جو پالڻهار ۽ جهانن جو پالڻهار آهي (٣٦). ۽ آسمانن ۽ زمين ۾ سندس وڏائي اهي ۽ آهو زبردست حڪمت وارو آهي (٣٧).

٤ چراہلیوالرَّحُمٰنِ الرَّحِیْمِر<sub>ِ</sub> ڂڂۜۜ۫۫ؖ؈ٛٙؾ۬ڔ۬ٚؽؙڷ۠ٵڵڲؚۺڡؚ؈ؘۘٵٮڵۅٲڵۼۯؽ۫ڒؚٳڵڂۘڲؽۄ٠ مَاخَلَقُنَاالسَّمُلُوتِ وَالْإِرْضَ وَمَابَيْنَهُمَاۤ اِلَّابِالْحَقِّ وَاجَلِ مُّسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُ وَاعَمَّا أَنْذِرُوا مُغْرِضُونَ ﴿ قُلْ آرَءُ يُتُمُ مَّاتَكُ عُوْنَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِيْ مَاذَا خَلَقُوْامِنَ أَلَارْضِ آمُ لَهُ مُشِرُكُ فِي السَّلُوتِ إِيْتُورِنَ بِكِيتِ مِنْ قَبْلِ هَٰ فَأَاوُ ٱؾؙڗؘۊٟۺۜؽۘ؏ڵ۪ۄٳڹؙڬٛڹؙؾؙۄؙڟۮؚۊؽڹ۞ۅؘڡؘڹٲڟؘڷؙڡؚؠۜٙڽٛ؉ؽؙٷٛٳ مِنُ دُونِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهَ إِلَى يُومِ الْقِيمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَا بِهِمُخِفِلُونَ@وَإِذَاحُشِرَالتَّاسُ كَانُوْالَهُمُ اَعْدَاعُ لَا عَلَا كَانُوْابِعِبَادَتِهِمْ كِفِنْ بِنَ ﴿ وَإِذَا أَتُتَلَّىٰ عَلَيْهِمُ الْيِتُنَا بَيِّنْتِ قَالَ الَّذِيْنِ كُفَّ وُالِلُحِقِّ لَتَهَاجَاءُ هُحُونِهَا السِّحُرُمِّبُينٌ ٥ أَمُ يَقُوْلُونَ افْتَرْكُ فُوقُلِ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَاتَهُ لِكُونَ لِيُ مِنَ اللهِ شَنَّا هُوَ أَعُكُمْ بِمَا تُفِيْضُونَ فِيهِ كَفَي بِهِ شَهِيْدًااكِيْنُ وَيَنْنَكُمُ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞

# سورة احقاف مکي آهي ۽ هن ۾ پنجٽيم آيتون ۽ چار رکوع آهن

#### اللّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

حمر (١). (هن) كتاب جو لاهل غالب حكمت واري الله وتان آهي (۲). آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي انهن جي وچ ۾ آهي تنهن کي پوريءَ رٿ سان ۽ هڪ مقرر مدت تائين (رهڻ) لاءِ) بڻايوسون ۽ ڪافر جنهن كان ديجاريا ويا (تنهن كان) منهن موڙيندڙ آهن (٣). (كين) چؤ ته ڏسو تہ سھي تہ الله کان سواءِ جن کي سڏيندا آھيو (تن ڪا بڻاوت بڻائي آهي ڇا؟) مون کي ڏيکاريو تر زمين (جي شين) منجهان ڪهڙي شيءِ پيدا كئي اٿن؟ يا آسمانن (جي بڻائڻ) ۾ انهن جي ڪا ڀائيواري (ثابت) آهي ڇا؟ جيڪڏهن سچا آهيو ته هن کان اڳ (آيل) ڪوبه ڪتاب يا ڪا علمي سند مون وٽ آڻيو (۴). ۽ انهيءَ کان وڌيڪ گمراھ ڪير آهي جيتُو الله كان سواءِ (بئي) اهڙي (بت) كي سڏي جو قيامت تائين سندس سڏ کي نہ ورنائي ۽ اهي (ڪُوڙا بت) سندن سُڏڻ کان (ئي) بيخبر آهن (٥). ۽ جڏهن (قيامت ۾) ماڻهو گڏ ڪبا (تڏهن اهي بت) سندن ويري هوندا ۽ سندن پوڄا کان منڪر هوندا (٦). ۽ جڏهن اسان جون پڌريون آيتون کين پڙهي ٻڌائبيون آهن (تڏهن اهي) ڪافر سچي ڳالھ (يعني قرآن) بنسبت آهي (٧). بلڪ چوندا آهن تہ ان کي (پيغمبر پاڻ) ٺاهيو آهي۔ (کين چؤ ته) جيڪڏهن ان کي (پاڻ) ٺاهيو اٿم ته اوهين الله کان (ڇڏائڻ واسطي) مون لاءِ ڪجھ ڪري نہ ٿا سگھو. جيڪي (قرآن بابت) گفتگو ڪندا آهيو (سو) الله چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي, منهنجي ۽ اوهان جي وچ ۾ (الله) حق کي ظاهر ڪندڙ ڪافي آهي ۽ اهو بخشڻهار مهربان آهي (٨).

قُلُ مَا كُنْتُ بِدُعًا مِّنَ الرَّسُلِ وَمَا اَدُرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ ٳڽۘٲؾۜٙؠۼؙڔٳڵٳڡٵؽۅؙڂٓؠٳڵؾۜۅؘڡٵۧٲٮٚٳٳڵڒڹۮؚؽڗ۠ۺؚ۠ڹؿ<sup>ٛ</sup>ڡؙۛڶٲڗۥٛؽؿؙٞ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرْتُهُ رِبِّهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَبِنِيُّ إِسْرَاءِنْكَ عَلَى مِثْلِهِ فَالْمَنَ وَاسْتَكْبُرُتُونُوانَ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظُّلِمِيْنَ فَوَقَالَ الَّذِيْنِيَ كَفَرُوْ اللَّذِيْنِ الْمَنْوَالَوْكَانَ خَيْرًامَّا سَبَقُوْنَا الَيْهِ وَاذْ لَوْيَهْتَدُوابِهِ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰنَآ اِفْكُ قَدِيْهِ ۖ وَمِنُ قَبْلِهِ كِتَنْ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَكُ مُصَدِّقً لِسَانًا عَرَبِيًّا لِبُنُوْرَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَوْ يُشْرِي لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه الَّذِينَ قَالُوْارَتُبَّااللَّهُ ثُمَّااسُّقَامُوا فَكَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَنُونَ ١٩ وَلَلِكَ آصَعْبُ الْحِنَّةِ خَلِدِيْنَ فِيهَا جُزّاً ءًا كَانُوا يَعْمَلُونَ®وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حُمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرْهًا وْحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَابِكُمُ اَشُكَّهُ وَبِلَغَ ارْبِعِيرَ سَنَةً قَالَ رَبِ اَوْزِعْنِي آنَ اَشُكُونِمُتَكَ الَّتِيُّ اَنْعَمْتُ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيِّي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِعًا تَرْضِيهُ وَأَصُٰلِا لِي فِي ذُرِّيِّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞

الاحقاف ٢٦ حكر ٢٦

چؤ تر, آءٌ پيغمبرن مان ڪو نئون (آيل) نہ آهيان ۽ نہ ٿو ڄاڻان تہ مون سان ۽ اوهان ِسان (دنيا ۾) ڇا ڪيو ويندو. جيڪي مون ڏانهن وحي ڪيو وِيندو آهي, تنهن کان سُواءِ (ٻِيءَ) ڪنهن (ڳالھ) جي تابِعداري نہ ڪندُو آهيان ۽ آُءٌ رڳو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٩). (کين) چؤ تُر ڏسو تر سهي تر جيڪڏهن (اِهو قرآن) الله وٽان (آيل) آهي ۽ اوهين ان کي نہ ٿا مڃيو ۽ بني اسرائيل مان ُهك شاهد اهڙي (كتاب) تي شاهدي ڏني هجي, پوءِ انهيءَ ايمان أُندو ۽ اوهان (ميڻ کان) وڏائي ڪئي (ته ضرور ظالم ٿيندؤ), بيشڪ الله ظالمن جي قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (١٠). ۽ ڪافرن مؤمنن بر نسبت چيو تہ جيڪڏھن (اھو دين) چڱو ھجي ھا تہ اھي ان ڏانهن آسان کان اڳرائي نہ ڪن ها ۽ جڏهن ته (ڪافرن) اِن سان هدايت نہ لڌي تڏهن سگهو چوندا تے هيءُ (قرآن) هڪ پراڻو ڪوڙ آهي (جو هليو ٿو آچي) (١١). ۽ هن (قرآن) کان اڳ موسيٰ جو ڪتاب (دينَ ۾) راهنما ۽ رحمت هو ۽ هيءُ ڪتاب (ان جو) سچو ڪندڙ عربيءَ ٻولي ۾ آهي, هن لاءِ ته ظالمن کي ڊيڄاري ۽ ڀلارن کي خوشخبري ڏئي (١٢). بيشڪ جنَّ چيو تر اسان جو پالڻهار الله آهي, پوءِ ان (چوڻ) تي مضبوط رهيا, تن کي نڪو ڀؤ آهي نہ ڪي غمگين هوندا (١٣). اهي بهشتي آهن منجهس سداًئين رهڻُ وارا آهن, جيڪي ڪندا هئا, تنهن جي بدلي ۾ (اهو بهشت ڏبو) (١٤). ۽ ماڻهوءَ کي پنهنجي ماءُ پيءُ سان چڱآئي ڪُرڻ جو حڪم ڪيوسون, (جُو) تڪليف سان سندس ماءُ کيس (پيٽ ۾) کنيو آهي ۽ تڪليف سان کيس ڄڻيو آهي ۽ (گهٽِ ۾ گهٽ) ان جو (پيٽ ۾) کڻڻ ۽ ان جو (کير کان) ڇڏائڻ ٽيھ مهينا آهي, تان جو جڏهن پنهنجيءَ جوانيءَ کي پهتو ۽ چاليهن ورهن (جي ڄمار) کي پهتو (تڏهن) چوندو آهي تہ آي منهنجا پالڻهار! مون کي توفيق ڏي تہ تنهنجي انهيءَ نعمت جو شڪر ڪريان, جيڪا مون تي ۽ منهنجي ماءُ پيءُ تي انعام ڪئي اٿيئي ۽ تر (اهرَّا) چگّا ڪم ڪريان جن کّان (تونّ) راضي رهين ۽ منهنجي اولاد مون لاءِ سڌار, بيشڪ آءٌ تو ڏانهن موٽيس ۽ بيشڪ اءٌ مسلمانن منجهان آهيان (١٥).

أُولَيْكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُو آحْسَ مَاعَمِلُوْ اوَنَتَجَا وَزُعَنَّ مَا ِنَ ٱصْعٰبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَانْوُ ايُوْعَدُون وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَّا اتَّعِدْ نِنِي آنُ أُخْرَجَ وَقَدُ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِنْ ۚ وَهُمَا يَسْتَغِينُونَ اللَّهُ وَيُلِكَ الْمِنِّ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّى ۗ فَيَقُولُ مَا هٰذَا الْأَلْسَاطِيْرُ الْأَوْلِيْنَ®اوُلَبْكَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهُمُ الْقَوْلُ فِيَّ أُمَيِرِ فَدُ خَلَتُ مِنْ فَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُ مُر كَانْوْ اخْسِرِيْنَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجْتُ مِّمَا عَلْوُا وَلِيُونِيهُمْ أَعَالَهُمُ وَهُوۡ لَاٰیُظٰکُمُوۡنَ ®وَیَوۡمَرُیُعُرَضُ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡاعَلَی النَّارِ ط ٳۮ۬ۿڹؾؙٚۄٛڟؾڹؾؚۘڴۄ۫؈۬ػؽٳؾڴۄ۠ٳڵڷؙڹ۫ؽٳۅٳڛۛؾؠؙؾۼۛؾؙۄ۫ؠۿٲٷڵؽ*ۏ*ۄٙ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنْتُهُ تَسُتَكُبُرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُهُ تَفْسُقُونَ هَٰ وَاذْكُرُ لَخَا عَادِ الذَّانَذُر قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ النُّذُرُمِنُ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهُ ٱلَّا تَعَبُّدُوْ آلِاللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُهُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ قَالُوْ ٓ الْجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنُ الِهَتِنَا ۚ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُ نَأَانُ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ<sup>®</sup>

الاحتان ٢٦ حكر ٢٦

اهي اُهي آهن جن جا تمام چڱا ڪم جيڪي ڪيائون سي قبول ڪندا آهيون ۽ سندن مداين کان ٽارو ڪندا آهيون (اهي) بهشتن ۾ هوندا, جيڪو ساڻن سچو وعدو ڪبو هو تنهن جي ڪري (١٦). ۽ جنهن پنھنجی ماءُ پیءُ کی چیو تہ، اوھان کی حیف ھجی مون کی انجامہ ڏيو ٿا ڇا ته (قبرن مان) ڪڍيو ويندس؟ ۽ بيشڪ مون کان اڳ (ماڻهن جا) ڪيترائي جڳ گذري ويا آهن (ته منجهانئن وري ڪوبه جيئرو نه ٿيو) ۽ اهي ٻئي الله کي ٻاڏائيندا آهن (۽ چوندا اٿس تہ) ڪمر بخت ايمان آڻ, ڇو تہ اللہ جُو انجام سچو آهي, پوءِ چوندو آهي تہ اهو (انجام) رڳو اڳوڻن جون آكاڻيون آهن (١٧). اِهيّ اُهي آهن جن تَي (اهڙي) سزا لازم ٿي، (جهڙي انهن) ٽولين ۾ ٿي جي جنن ۽ ماڻهن مان کانئن اڳ گذري ويا, بيشڪ اهي ٽوٽي وارا هئا (١٨). ۽ سڀ ڪنهن لاءِ (ڌار ڌار) درجا انهيءَ آهر آهن, جيڪي ڪم ڪيائون ۽ (هيءُ هن لاءِ) ته (الله) سندن عملن جو کين پورو بدلو ڏئي ۽ مٿن ظلم نہ ڪبو (١٩). ۽ انهيءَ ڏينهن, جو ڪافر باه جي آڏو ڪبا (چئبن تہ) پنهنجون نعمتون پنهنجي دنيا ئي حياتيءَ ۾ (نه) وڃائي چڪؤ ۽ انهن سان مزا ماڻيندا رهيؤ. تنهن ڪري اڄ اوهان کي خواريءَ جي عذاب جو بدلو انهيءَ ڪري ڏبو جو زمين ۾ ناحق وڏائي ڪندا هيؤ ۽ انهيءَ ڪري (بر) جو بدڪاري ڪندا هيؤ (٢٠). ۽ عاد جي ڀاءُ (هود جي قصي) کي ياد ڪر, جڏهن پنهنجيءَ قوم کي (واديءَ) احقاف ۾ ڊيڄاريائين ۽ بيشڪ سندس اڳيان ۽ سندس پوئتان (ڪيترائي) ڊيڄاريندڙ گذريا هئا, تہ الله کان سواءِ (ٻئي) ڪنهن جي عبادت نہ ڪريو, بيشڪ آءٌ اوهان تي وڏي ڏينهن جي عذاب (اچڻ) کان ڊڄان ٿو (٢١). چيائون ته, اسان وٽ هن لاءِ آيو آهين ڇا ته اسان کي پنهجن معبودن (جي عبادت) کان ڦيرائين؟ پوءِ جيڪڏهن سچن مان آهين تر جيڪو وعدو اسان کي ڏئين ٿو سو اسان وٽ آڻ (٢٢).

قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمُ مَّاۤ أُرْسِلْتُ بِهُ وَالْكِنِّيُّ ؖٳٙڒڮؙڎ۫ۊؘۅؙڡٵؾؘڿۘۿڵۅؙٙؽ۞ڣؘڮ؆ٳڒٲۅٛؗؗڰؙۼٳڔۻٞٵۺٚؾؘڤؘؾؚڸؘٲۅؙۮٟۑؾؚۄؠؙٚ قَالُوْاهِنَاعَارِضٌ مُمُطِرُنَا بُلُهُوَمَا اسْتَعُجَلْتُوْبِهِ رِيْحُ فِيهُاعَدَاكِ الِيُونِ ثُنَامِيرُكُ لِيَّرُكُ لِيَّا مُرِرَيِّهَا فَأَصْبُحُوْالَايْزَى إِلَّامَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ الْمُجُرِمِئنَ®وَلَقَدُ مَكَّنَاهُ مَ إِنْكَانُ مَكَّنَاكُمُ وَيُمَا إِنْ مَّكَنَّاكُمُ وَيْهِ وَجَعَلْنَا لَهُمُ سَمُعًا وَّابْصَارًا وَّا فِيكَةً قَنَمَآ اَعُنَى عَنْهُمُ سَمْعُهُمُ وَلَا اَبْصَارُهُمُ وَلَا اَفِ كَ تُهُمُ مِّنَ شَيُّ إِذُ كَانُوْ الْيَجْحَدُونَ بِاللِّتِ اللهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْ اللهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدُ آهُ لَكُنَّا مَا حُوْلَكُمُ مِّنَ الْقُرْيِ وَصَرَّفُنَا اللَّايِتِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ فَكُولَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُو امِنُ دُونِ اللهِ قُرْبَانًا الِهَةَ بُلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوُا بِفْتَرُونَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَبْتُمَعُونَ الْقُرْانَ فَلَمَّا حَضَرُولُهُ قَالَوْ ٱلنَّصِتُو أَفَكَمَّا قُضِي وَكُو اللَّ قَوْمِهِمْ مُّنُدِرِينَ ٠

الاحقاف ٢٦ حكر ٢١

چيائين ته, (اها) خبر رڳو الله کي آهي ۽ جنهن (پيغامر) سان موڪليو ويو آهيان, سو اوهان کي پهچايان ٿو پر اوهان کي هڪ جاهل قوم ڏسان ٿو (٢٣). پوءِ جنهن مهل ان کي ڪڪر (جهڙو) ڏٺائون جو سندن وادين ڏانهن سامهون ايندڙ هو (تنهن مهل) چيائون تر هيءُ ڪڪر آهي جو اسان تي وسندو (هود چيو ته نه نه!) بلڪ اِهو (ڪڪر حقيقت ۾) اهو (عذاب) آهي, جنهن کي جلدي گهريؤ, (اهاً) هڪ آنڌي آهي, جنهن ۾ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٢٤). (جو) پنهنجي پالڻهار جي حڪم سان سڀ ڪنهن شيءِ کي ناس ڪندي. پوءِ (اهڙا ناس) ٿيا جو سندن گهرن کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ نہ ٿي ڏٺو ويو. اهڙيءَ طرح ڏوهاريءَ قوم کي سزا ڏيندا آهيون (٢٥). ۽ بيشڪ انهن کي اهڙي جاءِ ڏني هئي سون جو اوهان کي بہ جاءِ نہ ڏني سون ۽ انھن کي ڪن ۽ اکيون ۽ دليون ڏنيون ھيون سون, پوءِ جڏهن الله جي آيتن جو انڪار ڪيائون, تڏهن نڪي سندس ڪنن ۽ نڪي سندن اکين ۽ نڪي سندن دلين ڪُجھ به (عذاب) کانئن ٽاريو ۽ جنهن (عذاب) باب ٺٺوليون ڪندا هئا, سو مٿن ڪڙڪيو (٢٦). ۽ بيشڪ جيڪي ڳوٺ اوهان جي آس پاس آهن, سي (سڀ) ناس ڪياسون ۽ (پنهنجون) طرحين طرحين نشانيون پـــــــــــريـــون ڪيـــون ســـون تــ مَــن اَهــــي (كفر كان) موٽن (٢٧). پوءِ الله كان سواءِ (ٻين) جن كي (الله جي) ويجهڙائيءَ لاءِ (پنهنجا) معبود ڪري ورتا هيائون تن کين مدد ڇو نہ ڏني هئي؟ (نُه!) بلك (أهي عذاب وقت) كانئن گم ٿي ويا ۽ اهو سندن كوڙ آهي ۽ جيڪو ٺاھ ٺاهيندا هئا (سو بہ گمر ٿي ويو) (٢٨). ۽ (ياد ڪر) جڏهن جنن مان هڪ ٽوليءَ کي تو ڏانهن لاڙيوسون جو قرآن ٻڌائون ٿي, پوءِ جنهن مهل پيغمبر وٽ پهتا! (تنهن مهل) چيائون تہ ماٺ ڪريو. پوءِ جنهن مهل (قران پڙهي) پورو ڪيو ويو تر پنهنجيءَ قوم ڏانهن ڊيڄاريندڙ ٿي موٽيا (٢٩).

قَالُوُالِقَوْمَنَأَا تَاسَبِمِغْنَاكِتَيَّاأُنُوْ لَ مِنْ بَعْدِهُوْسِي مُصَبِّقًا لَّمَابِينَ بَدَيْهِ يَهُدِئَ إِلَى الْحِقِّ وَإِلَى طَرِيْقِ مُّسَتَقِيْمٍ لِقَوْمَنَا اَجِينُوْادَاعِيَ اللهِ وَالْمِنُوْايِهِ يَغُوْرُلُكُوْمِينَ دُنُوْيِكُوْ وَيُجِرُكُوْ اَجِينُوُادَاعِيَ اللهِ وَالْمِنُوْايِهِ يَغُوْرُلُكُوْمِينَ دُنُوْيِكُوْ وَيُجِرُكُوْ مِّنْ عَذَابِ الِيُوْوَمَنُ لَا يُحِبُدَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِفِ الْأِرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُوْنِهَ آوْلِيا ۚ وُلِياكَ فِي صَالِل مِّبِيْنِ ٣ ٱۅۡلَهُ يَرُوۡالۡنَّ اللَّهُ الَّذِي خَكَقَ السَّمَا عِن وَالْأَرْضُ وَكَهُ يَعْيَ بِعَلْقِعِنَّ بِقٰدِرِعَلَى آنُ يُّئِيُّ الْمُؤَتَّ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدُرُ<sup>ا</sup> وَيُوْمَرُيُعُرَضُ الَّذِيْنَ كُفُّواْعَلَى النَّارِ ۚ ٱلَيْسَ لِمِذَا بِالْحُقِّ قَالُوْا بَلِي وَرَبَّبَا قَالَ فَذُ وْقُواالْعَنَابِ بِمَاكُنْتُوْ لِكُوْرُنَ ۖ فَأَصْبِرُ كَمَاصَبَرَاوُلُواالْعَزَمِرِمِنَ الرُّسُلِ وَلَاتَشْتَعُجِلُ لَّهُمُّ كَأَنَّهُ مُ يُومُ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَوْ يَلْبُنُواْ إِلَّاسَاعَةً مِنْ نَهَارِط بِلْغُ ۚ فَهُلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ ۗ ١ حِراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ · وَصَدُّوُ اعَنُ سَبِيْلِ اللهِ أَضَلُّ ٱغْمَالُهُمُّ صَ

محند ۲۷

چيائون ته اي اسان جي قوم ! بيشڪ اسان اهڙو ڪتاب ٻڌو جو موسيٰ کان پوءِ لاٿو ويو آهي, جو جيڪي ان کان اڳ (نازل ٿيل) هو, تنهن (سڀ) کي سچو ڪندڙ آهي, سچي دين ڏانهن ۽ سڌيءَ واٽ ڏانهن رستو ڏيکاري ٿو (٣٠). اي اسان جي قوم ! الله جي (طرف) سڏيندڙ کي سڏ ڏيو ۽ ان تي ايمان آڻيو ته (الله) اوهان جا ڪي ڏوه اوهان کي بخشي ۽ ڏکوئيندڙ عذاب کان اوهان کي ڇڏائي (٣١). ۽ جيڪو الله ڏانهن سڏيندڙ کي سڏ نہ ڏيندو سو ملڪ ۾ (ڀڄي) ٿڪائڻ وارو نہ آهي ۽ الله کان سواءِ ان جا ڪي سڄڻ نہ آهن, آهي پڌريءَ گمراهيءَ ۾ آهن (٣٢). نہ ڏٺو اٿن ڇا تہ الله جنهن آسمانن ۽ زمين کي بڻايو آهي ۽ انهن جي بنائڻ ۾ نہ ٿڪو سو هن (ڳالھ) تي وس وارو آھي تہ مئلن کي جياري، ھائو! بيشڪ اُھو سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٣٣). ۽ جنهن ڏينهن ڪافر باھ جي سامهون آڻبا, (تنهن ڏينهن چئبن تہ) هي (وعدو) سچ نہ آهي ڇا؟ چوندا هائو! اسان جي پالڻهار جو قسم آهي (تر سچ آهي) (الله) چونـدو ته (هاڻي) اُنهيءَ كري عذاب چكو جو انكار كندا هيؤ (٣٤). پوءِ (اي پيغمبر!) جيئن وڏيءَ همت وارن پيغمبرن صبر ڪيو هو تيئن (تون بہ) صبر ڪر ۽ انھن لاءِ (عذاب) جلد نہ گھر، جنھن (قیامت) جو کین انجامہ ڈجی ٿو. سو جنهن ڏينهن ڏسندا تنهن ڏينهن (ائين ڀائيندا ته دنيا ۾) ڄڻڪ اُهي ڏينهن جي هڪ گهڙيءَ کان سواءِ (وڌيڪ) رهيائي نہ هئا (اهو پيغام) پهچائڻو آهي, پوءِ بدڪارن جي قوم کان سواءِ (ٻيو) هلاڪ نہ ڪبو (٣٥).

## سورة محمد مدني آهي ۽ هن ۾ ائٽيه آيتون ۽ چار رکوع آهن.

الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جن ڪفر ڪيو ۽ (ماڻهن کي) الله جي واٽ کان جهليو تن جي عملن کي الله چٽ ڪيو (١).

وَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّلِحْتِ وَالْمَنْوَابِمَانُزِّلَ عَلَى هُمَيِّ وَّهُوالْحَقُّ مِن تَرْبِهِمُ كَفَّ عَنْهُمُ سِيتالِتِهِمُ وَأَصْلَحَ بَالَهُمُ اللهُ ذٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوااتَّبَعُواالْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ الْمَنُو ا اتَّبَعُواالْحُقَّ مِنْ رَيِّرِمُ كُذْلِكَ يَضْرِبُ اللهُ لِلتَّاسِ أَمْنَالُهُمُ اللهُ فَإِذَ الْقِينُ وُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا ٱتَّخَنْتُهُوهُمْ فَشُكُ واالْوَثَاقَ فَإِمَّامَتُنَابَعُكُ وَإِمَّافِكَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْك <u>ٱۏڒٳڔۿٵ؋ؖٛڎ۬ٳڮٷۅۘؽؿٵٛٵ۪ٮڵۿڵۯؿؙڡۜٮۧۄؠۣڹؙڰؠٛٷڵڮڹڸؽڹڵۅؙٲ</u> بَعْضَكُوْبِبَغْضِ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سِبِيلِ اللهِ فَكُنَ يُّضِلُ أَعَالُهُمُ ۗ سَيَهُدِ يُهِمُ وَنُصْلِحُ بَالَهُوُ فَوَنْكُ خِنْهُمُ الْجَنَّةُ عُرِّفَهَالُهُمُ ٠ يَأْيَتُهُا الَّذِينَ الْمُنُوَّالِ ثَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُتِّبِّثُ أَقَدَامَكُوْ<sup>©</sup>وَالَّذِيْنَ كَفَرُّوْا فَتَعَسَّالُهُمْ وَأَضَلَّ أَعَالَهُمْ ⊙ ذلك بِأَنَّهُ وَكُرِهُ وَامْأَأُنُولَ اللَّهُ فَأَحْبُطُ أَعْمَا لَهُمُ ٠ اَفَكُوْ يَسِيُرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْ الْيُفَكَانَ عَامِيَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دُمَّرَاللهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِرِيْنَ آمَنَا لَهَا وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْ لِي الَّذِينَ امْنُوْاوَانَّ الْكِفِينَ لَامُوْلِي لَهُمُونًا

۽ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ جيڪي محمد(ﷺ) تي نازل ڪيو ويو ۽ اُهو سندس پالڻهار وٽان سچ (آيل) آهي, تنهن کي مڃيائون, تن جون مدايون کانئن ميٽايائين ۽ سندن حال کي سڌاريائين (٢). اهو هن ڪري آهي جو ڪافر ڪوڙ جي پٺيان لڳا ۽ مؤمنن پنهنجي پالڻهار جي سچي دين جي پيروي ڪئي, اهڙيءَ طرح الله ماڻهن لاءِ سنـدن احوال بيان ڪندو آهي (٣). پوءِ جڏهن اوهين ڪافرن سان جنگ ڪريو, تڏهن (اُنهن جون) گردنيون ڪٽيو، تان جو جڏهن منجهن گهڻو رت ڇاڻ ڪيوَ، تڏهن ڇڏڻ) يا چٽي وٺڻ (گهرجي) تانجو ويڙھ (وارا) پنهنجا هٿيار رکي (ڇڏين يعني ويڙھ بند ٿئي), اهو حڪم آهي ۽ جيڪڏهن الله گهري ها تہ (پاڻ) کانئن بدلو وٺي ها، پر (گهرندو آهي تہ) اوهان مان ڪن کي ڪن سان پرکي ۽ جيڪي الله جي واٽ ۾ ڪٺا تن جا عمل ڪڏهن چٽ نہ ڪندو (۴). کين سڌو رستو ڏيکاريندو ۽ سندن حال سڌاريندو (٥). ۽ کين انهيءَ بهشت ۾ داخل ڪندو, جيڪو کين ڄاڻايو اٿس (٦). اي ايمان وارؤً! جيڪڏهن اوهين الله (جي دين) جي مدد ڪندؤ تر (الله) اوهان جي مدد ڪندو ۽ اوهان جا قدم مضبوط ڪندو (٧). ۽ جن انڪار ڪيو تن کي شال هلاڪي هجي ۽ (الله) سندن عملن کي چٽ ڪيو (٨). اِها (سزا) هن ڪري آهي جو جيڪي الله نازل ڪيو آهي, تنهن کي انهن ناپسند كيو, تنهن كري (الله) سندن عملن كي چٽ كيو (٩). زمين ۾ نہ گھميا آھن ڇا تہ نھارين تہ جيڪي کانئن اُڳ ھئا تن جي پڇاڙي كيئن تي؟ الله متن هلاكي نازل كئي ۽ كافرن لاءِ اهريون (ئي سزائون) آهُن (١٠). اِهو هن ڪُري آهي جو الله مؤمنن جو ڪارساز آهي ۽ (هن ڪري به) ته ڪافرن جو ڪو سڄڻ نہ اهي (١١).

إِنَّ اللَّهُ بُدُخِلُ الَّذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِلُوا الصِّلِحَاتِ جَذَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَخِتَهَا الْأَنْهُرُ وَالَّذِينَ كُفَّ وُايَتَمَتُّكُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَّا ؾٵٛػؙڵٳڵڒڹؙۼٵۿؙۅٳڶؾۜٵۯؙڡڗؙۅؙۘؽڰۿۄ۩ۏڮٳٚؾؽۺۜ؈ٚڗؘؽۊؚۿۣٳؘٲۺؙڷ۠ قُوَّةً مِّنْ قُرْنَتِكَ الَّتِيُّ أَخُرَجَتُكَ أَهُكُنُّكُمْ فَكُلِّنَا صِرَكَهُمْ ﴿ اَفَهَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً مِّنْ رَّيِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُؤَّءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوْاَاهُوَاءَهُمُو®مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَالْهُتَّقُوْنَ فِيهُآ ٲٮٛۿۯڝؚؖڹ؆ٳٛۼؽڔٳڛؚؽٙۅٲٮ۫ۿۯڝۜڹڰڹ<u>ڹ</u>ڰۄؘؽؾۼۜؾۯڟۼڰٷٲٮۿۯ مِّنُ خَهْرِلَّذَّةِ لِلشِّرِبِينَ ۚ وَٱنْهُرْمِّنُ عَسَلِمٌ صَفَّى ۗ وَلَهُمْ فِيُهَا مِنُ كُلِّ التُّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ تَرِّبِهِمْ كُمَنْ هُوَخَالِكٌ فِي التَّارِوسُقُوْامَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ امْعَاءُهُمُ ﴿ وَمِنْهُمُ مِّنْ يَسْتَمِعُ إِلَىٰكَ ۚ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوُ اللَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَاقَالَ انِفَا "أُولَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوۡٓاَاهُوۡٓآءَهُمُوٰ وَالَّذِينَ اهْتَدَوۡازَادَهُمُهُمُّى وَاتْنَهُمُ تَقُوٰهُمُ ﴿ فَهُلُ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةُ أَنْ تَاتِّيهُمُ بَغْتَةً ۚ \* فَقَدُجَاءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمُ إِذَا جَأَءُ تُهُو ذِكُرِيهُمُ @

جن ايمان آندو آهي ۽ چڱا ڪم ڪيا آهن, تن کي بيشڪ الله اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو, جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن ۽ جن انڪار ڪيو (سي دنيا جو) نفعو وٺندا آهن ۽ ائين کائيندا آهن, جيئن ڍور کائيندا آهن ۽ (هميشہ) سندن جاءِ باه آهي (١٢). ۽ (اي پيغمبر!) تنهنجي ڳوٺ, جنهن (جي ماڻهن) توکي ڪڍي ڇڏيو, تنهن کان وڌيڪ سگھ وارا ڪيترائي ڳوٺ هئا، جو انهن کي ناس ڪيوسون، پوءِ انهن جو ڪو واهرو نه هو (١٣٣). جيكو پنهنجي پالڻهار كان پڌريءَ حجت تي هجي, سو انهيءَ جهڙو آهي ڇا؟ جنهن کي سندس بڇـڙا ڪـمر چگا ڪَري ڏيکاريا ويا ۽ پنهنجن سڌن جي پٺيان لڳا؟ (١٤). جنهن بهشت جو پرهيزگارن کي انجام ڏنو ويو آهي، تنهن جي وصف هيءَ آهي, جو اُن ۾ اهڙي پاڻيءَ جونَ نهرون آهن جو (گهڻي رهڻ ڪري) نہ سينواريو آهي ۽ اهڙي کير جون نهرون اهن, جنهن جو مزو نہ مٽيو اهي ۽ پيئندڙن کي لذت ڏيندڙ شراب جون نهرون آهن ۽ صفا ڪيل ماکيءَ جون بہ نهرون آهن, ۽ انهن لاءِ منجهس هر جنس جا ميوا آهن ۽ سندن پالڻهار وٽان (مٿن) بخشش (بر) آهي (اِهي) اُنھن جھڙا آھن ڇا, جيڪي باھ ۾ سدائين رھڻ وارا ھجن ۽ جن کي ڪوسو پاڻي پياريو وڃي جو سندن آنڊن کي ڇني ڇڏي؟ (١٥). ۽ منجهانئن ڪو اهڙو آهي جو تو ڏانهن ڪن ڏيندو آهي, تانجو جنهن مهل تو وٽان نڪرندا آهن (تنهن مهل) جن کي علم ڏنو ويو, تن کي چوندا آهن تہ ہاڻي (پيغمبر) ڇا چيو؟ اِهي اُهي آهن, جن جي دلين تي اللہ مهر هنئي آهي ۽ جيڪي پنهجي (نفس جي) سڌن تي هليا (١٦). ۽ جن سڌو رستو ورتو تن کي الله هدايت ۾ وڌايو ۽ کين سندن پرهيزگاري ڏني (١٧). (كافر) پاڻ وٽ قيامت جي آوچتي اچڻ كان سواءِ (ٻـي ڳالھ جا) منتظر نه آهن, پوءِ بيشڪ اُن جُون نشانيون اچي چڪيون آهن, پوءِ جڏهن وتن (قيامت) ايندي, تڏهن کين نصيحت وٺڻ ڪٿان (نفعي واري ٿيندي) ؟ (١٨).

فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِّبُكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ يَعْلَوُ مُتَقَلِّيكُمُ وَمَثُولِكُوْ ۖ وَيَقُولُ الَّذِينَ امْنُوالُولِا نُزِّلْتُ سُورَةً ۚ فَإِذَا أُنُولَتُ سُورَةً مُّحَكِّمَةً وَّذُكِرُ فِيهُا الْقِتَالُ رَايْتَ الَّذِيْنَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مِّرَضٌ بِّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَاوُلِي لَهُوْ كَاعَةٌ وَّقُولٌ مَّعْرُونٌ ۗ فَإِذَاعَزَمَ الْأَمُوُ فَكُوصَكَ قُوااللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُونَّ فَهَلْ عَسَيْتُهُ إِنْ تَوَلَّيْتُهُ أَنْ تَفْسِدُوْ إِنِي الْكِرْضِ وَتُقَطِّعُوْ الْرُحَامُكُمُ ٱولَيْكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمُ وَأَعْمَى ٱبْصَارَهُمُ ﴿ اَفَلَا يَتُكَبَّرُوْنَ الْقُرُانَ آمُرَعَلَى قُلُوْبِ آقَفَا لَهَا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُوْا عَلَىٰ ٱدُبَارِهِوۡمُرِّنَ بَعُدِمَا بَيَّنَ لَهُمُ الْهُكَاكِ الشَّيْطِنُ سَوِّلَ لَهُمُّ الْ وَٱمْلِىٰ لَهُمُوْ ﴿ ذِلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْ الِلَّذِيْنَ كِرِهُوْ امَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمُ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعُكُو إِلْمُ رَارِهُمُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْمَلَيِّكَةُ يَضِرِنُونَ وُجُوهُهُمُ وَادْبَارَهُمُ فَاذَيْكِ بِأَنَّهُمُ الْبَعُوْ ا مَا ٱسْخَطَ اللهَ وَكُرِهُو ارضُوانَهُ فَأَخْبَطُ أَعْالُهُمُ هَامُ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَّرَضٌ إَنْ لَكُنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْعَانَهُمُ ۞

پوءِ ڄاڻ تہ الله کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جي لائق نہ آهي ۽ پنهجن گناهَن جي ۽ (سڀني) مؤمنن ۽ مؤمنياڻين لاءِ بخشش گهر ۽ الله اوهان جي اچ وڃ جو هنڌ ۽ اوهان جي رهڻ جي جڳھ ڄاڻندو آهي (١٩). ۽ مؤمنّ چُوندا آهن تہ ڪا سورة ڇُو نه نازل ڪئي ويئي؟ پوءِ جُڏُهن پڌريءَ معنيٰ واري سورة نازل ڪئي وڃي ۽ ان ۾ جهاد جو ذڪر ڪيو وڃي تہ جن جي دلين ۾ بيماري آهي, تن کي ڏسنڌين تہ تو ڏانهن اُنهيءَ (ماڻهوءَ) جي نهارڻ وانگر ۚ ڏسندا آهن, جنهن کِي موت (جي سڪرات) کان بيهوشي پهتي هجي, پوءِ سندن لاءِ خرابي آهي (٢٠) . فرمآنبرداري ڪرڻ ۽ چڱي ڳالھ چوڻ (کين بهتر) آهي. پوءِ جڏهن (جهاد جو) ڪم پڪو ٿي چڪي (تڏهن انڪار نہ ڪن) ، جيڪڏهن الله سان سچا َهجن ها ته سنڌن لاءِ ڀُلو هجي ها (٢١). پوءِ (اي كمزور ايمان وارؤ!) جيكَڏهن (اوهين ماڻهن جا) حاڪم ٿيو تہ (اُوهين) هن (ڳالھ) کي ويجها آهيو تُر زمين ۾ ضرور خرابي ڪندؤ ۽ پنهنجون مائٽيون ڇنندؤ (٢٢). اِهي اُهي آهن جن کي الله لعنت ڪئي, پوءِ کين ٻوڙو ڪيائين ۽ سندن اکيون انڌيون ڪيائين (٣٣). ڇا قرآن ۾ غور نہ ڪندا آهن يا (سندين) دلين تي اُنهن (دلين) جا تالا (لڳل) آهن؟ (۲۴). بيشڪ جيڪي (ماڻهو) اُن کان پوءِ جو کين هدايت (جي واٽ) پڌري ٿي پنهنجن پٺين َڀر ڦريا تن کي شيطان (اِهو ڪم) چڱو ڪري ڏيکاريو آهي ۽ کين مهلت (هجڻ) جو وعدو ڏنو اُٿس (٢٥). اِهو (سڀ) هن ڪري آهي تہ جيڪي الله نازل ڪيو آهي, تنهن کي جن ُ(ماڻهن) ُناپسند ڪيو آهي, تن کي انهن (منافقن) چيو تہ ڪن ڪمن ۾ اوهان جو چيو مڃينداسون ۽ الله سندين ڳجهين ڳالهين (ڪرڻ) کي ڄاڻندو آهي (٢٦). پوءِ (تڏهن سندن حال) ڪيئن ٿيندو, جڏهن ملائڪ سندن روح كيندا, (جنهن مهل) سندن منهن ۽ سندن پٺيون كُٽيندا (٢٧). إها السزا) هِن كري آهي ته جنهن شيءِ الله كي ذمرايو, تنهن جي پٺيان لڳا ۽ سنــدُن رضامندي کي ناپسند ڪيائون, تنهن ڪري (الله) سندن عملن کي چٽ ڪيو (٢٨) . جن جي دلين ۾ بيماري (پيل) آهي, تن ڀانيو آهي ڇَا تہ الله سندن (دلين جا) ساڙ ڪڏهن پڌرا نہ ڪندو؟ (٢٩).

وَلَوۡنَشَاءُ لَارۡئِنٰكُهُ مُونَكَعَرَفۡتَهُمُ سِيۡلَهُمُ وَلۡتَعۡرِفَآهُمۡ فِي لَحۡن الْقَوْلْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُونَكُمُ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُنْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصِّبِرِينَ لَوَنَبْلُواْ اَخْبَارَكُوْ النِّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَشَأَقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وُالْهُلَىٰ لِنَ يَّضُرُّوا اللهَ شَيْئاً وَسَيْغِيطُ أَعْمَالُهُمْ اللهُ يَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَنْوَآ اَطِيْعُوا اللهَ وَاطِيْعُوا الرَّسُولَ وَلاَ تُبْطِلُوٓاً ٱعْمَالَكُمْ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سِيلِ اللهِ تُحْمَّ مَاتُوْاوَهُوُكُفَّارُفَكَنَ يَغْفِرَاللهُ لَهُوْ®فَلَاتِهِنُوْاوَتَدُعُوٓالِلَ السَّلْمِ اللَّهُ الْمُعْلَون اللَّهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ أَعْمَالُكُمُ ﴿ السَّلْمِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه إِنَّهَا الْحَيَوِةُ الدُّنْيَالَعِبٌ وَّلَهُوْ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوْا بُؤْرِتُكُمُ ٳڂٛۅڒڴۄۅٙڵٳؽٮ۫ڠڷڴۄؙٳڡؙۅٳڵڴۄٛٵؚڽؾٮٛۼڷڴؠٷۿٵڣڲ۬ڣڴۄؙۺڂڵۅٛٳ وَيُغُرِجُ أَضُعَانَكُوْ ﴿ هَا أَنْتُولَهُ وُلِاءِتُكَ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَبِيلِ اللهِ فَينَكُومَنُ بِينِخُلُ وَمَنْ بِينِخُلُ فِأَنْهَا يَغِكُلُ عَنْ نَفْسِهُ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَٱنْتُمُوالْفُقُوآءُ ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْايَسْتَبُولُ قَوْمًا ۼؘۯڒؙڎٚڗؙڐڒۑڮٷڹٛٳٚٲڡؙؿٵڶڮۄؙؖ

۽ جيڪڏهن گهرون ها تر اُهي توکي ڏيکاريون ها, پوءِ سندن چهرن مان کين سڃاڻين ها ۽ ضرور کين ڳالهائڻ جي ڍنگ ۾ معلوم ڪرين ها ۽ الله اوهان جا ڪرتوت ڄاڻندو آهي (٣٠). ۽ ضرور اوهان کي پرکينداسون ته اوهان مان مجاهدن ۽ صابرن کي معلوم ڪريون ۽ اوهان جا احوال جاچيون (٣١). بيشڪ جن ڪفر ڪيو ۽ (ماڻهن کي) الله جي واٽ کان جهليو ۽ کين هدايت (جي واٽ) پڌري ٿي، تنهن کان پوءِ پيغمبر جي مخالفت ڪيائون, سي الله جو ڪجھ نقصان نہ ڪندا ۽ (الله) سندن عمل سگهوئي چٽ ڪندو (٣٢). اي ايمان وارؤ! الله جو چيو مڃو ۽ پيمغبر جو چيو ميو ۽ پنهنجا عمل نه وڃايو (٣٣). بيشڪ جن ڪفر ڪيو ۽ (ماڻهن کي) الله جي واٽ کان جهليو وري ڪافر ٿي مئا, تن کي الله كڏهن نه بخشيندو (٣۴). پوءِ سست نه ٿيو ۽ صلح ڏانهن نه سڏيو ۽ اوهين (ئي) غالب آهيو ۽ الله اوهان سان ساڻ آهي ۽ اوهان جي عملن کي ڪڏهن ضايع نہ ڪندو (٣٥). دنيا جي حياتي ته رڳو راند ۽ تماشو آهي ۽ جيڪڏهن (آوهين) ايمان آڻيندؤ ۽ پرهيزگاري ڪندؤ ته اوهان جو اُجورو اوهان کي ڏيندو ۽ اوهان کان اوهان جو (سڀ) مال نہ گهرندو (٣٦). جيڪڏھن اوھان کان (اوھان جو) مال گھري, پوءِ (گھرڻ ۾) اوھان کي تنگ ڪري ته (اُنهيءَ وقت ضرور) بخيلي ڪندؤ ۽ اُها (بخيلي) اوهان جون بدنيتون ظاهر كندي (٣٧). خبردار تجو! اوهين اُهي (ماڻهو) آهيو جو اوهان کي سڏيو وڃي ٿو تہ الله جي واٽ ۾ خرچيو, پوءِ اوهان مان ڪو (تہ اهڙو) آهي, جو بخيلي ٿو ڪري ۽ جيڪو بخيلي ٿو ڪري سو رڳو پاڻ سان بخيلي ٿو ڪري ۽ الله بي پرواه آهي ۽ اوهين محتاج آهيو ۽ جيڪڏهن منهن موڙيندؤ ته اوهان کان سواءِ (ٻي) ڪنهن قوم کي مٽائي آڻيندو, پوءِ اُهي اوهان جهڙا نہ هوندا (٣٨).

# سُنُورَةُ الْفَتَنْجُ الْفَتَنْجُ الْفَتَنْجُ الْفَتَنْجُ الْفَاتِيْجُ الْفَتَنْجُ الْفَتْنَجُ الْفَتْنَاجُ الْفَتْنَاجُ الْفَاتِيْجُ الْفَاتِيْعِ الْفَاتِيْعِ الْفَاتِيْعِ الْفَاتِيْعِ الْفَاتِيْعِ الْفَاتِيْعُ الْفَاتِيْعِ ا

<u>ج</u>ِ اللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيبُو ِ ) إِنَّا فَتَعَنَّالُكَ فَتُعَاَّمُبُينًا كُلِّيغُفِرَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَاتَأَخَّرُوبِنَةٍ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًامُّسُتَقِيْمًا<sup>©</sup>وَ يَنْصُرُكُ اللَّهُ نَصُرًا عِزِيْزًا ٣هُوَ الَّذِي آنُزَلَ السَّكِيبُ وَيُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَ ادُوْ إِلَيْمَانًا مَّكُم إِيْمَانِهُمْ وَبِلْعِ جُنُودُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْمًا عَكِيْمًا صَّلِّيْدُخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّتٍ تَغِرُى مِنْ تَغِتَهَا الْأَنْفَرُخِلِدِيْنَ فِيُهَا وَيُكُوِّرُ عَنْهُمُ سِيّالِتِهِمْ وَكَانَ ذَٰ لِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوُزًّا عَظِمُمَّا<sup>©</sup>وَّنُعَيِّبَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنَ وَ الْمُشْبِرِكْتِ الطَّالِّيْنَ بِاللهِ طَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَ إِبْرَةُ السَّوْءِ ۚ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَعَنَّهُمُ وَأَعَلَّ لَهُمْ جَهَّتُمْ وَسَأَةً تُ مُصِيرًا ﴿ وَيِتَّهِ جُنُوْدُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكَيْبًا ۞ ٳؾۜٛٲۯڛؙڵڹڬۺؘٳۿڴٵۊۜڡٛؠۺؚٞڒٵۊۜٮؘڿؽڒٳ۞ٚڷٟؾۏؙڡڹؙۏٳٮ۪ٵٮڵۼۅ رَسُولِهِ وَتُعَيِّرُولُا وَتُوقِرُولُا وَتُسَيِّحُولُا كُلُرَةً وَّاصِيلًا ﴿

# سورة فتم مدني آهي ۽ هن ۾ اُڻٽيھ آيتون ۽ چار رکوچ آهن.

#### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر) بيشڪ اسان تو کي پڌري فتح ڏني (١). (فتح جو نتيجو هيءُ آهي) تہ تنهنجا قصور جيڪي اڳي گذريا ۽ جيڪي پوئتي رهيا سي (سڀ) الله توکي معاف ڪري ۽ تو تي پنهنجي نعمت پوري ڪري ۽ توکي سڌي واٽ ڏيکاري (۲). ۽ الله زبردست سوڀ سان توکي سوڀارو ڪري (۳). (الله) اُهو آهي, جنهن مؤمنن جي دلين ۾ سڪون نازل ڪيو تہ (اُنهن جو) ايمان سندن (اڳين) ايمان سان وڌيڪ ٿئي ۽ آسمانن ۽ زمين جا لشڪر الله جا (ئي) آهن ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (۴). (آرام لاهڻ جي پڇاڙي هيءَ آهي) تہ مؤمنن ۽ مومنياڻين کي اهڙن باغن ۾ داخل ڪري, جن جي هيٺان نهرون پيون وهن, اُتي سدائين رهندا ۽ سندن مدايون کائن ميٽيندو ۽ اِها الله وٽ وڏي ڪاميابي آهي (٥). ۽ (تہ) منافقن ۽ منافقياڻين کي ۽ مشڪرن ۽ مشرڪياڻين کي عذاب ڪري جي الله بابت تمام بڇڙو گمان ڀائيندڙ آهن, شال مصيبت مٿن هجي! ۽ مٿن الله ڏمريو ۽ کين لعنت ڪيائين ۽ انهن لاءِ دوزخ تيار ڪيائين ۽ (دوزخ) بڇڙو هنڌ آهي (٦). ۽ آسمانن ۽ زمين جا لشڪر الله جا آهن ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (٧). بيشڪ اسان تو کي شاهدي ڏيندڙ ۽ خوشخبري ڏيندڙ ۽ ڊيجاريندڙ ڪري موڪليو (٨). ته (آي مؤمنؤ!) اوهين الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان آڻيو ۽ سندس (دين جي) مدد ڪريو ۽ سندس عزت ڪريو ۽ صبح ۽ سانجهيءَ جو الله كي پاكائيءَ سان ساراهيو (٩).

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ لِيكُ اللَّهِ فَوْتَ أَيْدِيْمِمْ فَمَنَ ثُكَتَ فَالنَّمَا يَنُكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ أَوْفَى بِمَاعَهَ كَلَيْهُ اللهُ فَسَيْوُ بِنَهِ إِجْرًا عَظِيمًا صَيَقُو لُ لِكَ الْمُحَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُوالْنَا وَاهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِمُ مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمُ قُلُ فَمَنْ يَبْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللهِ شَيًّا إِنْ آرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْآرَادَ بِكُوْنَفُعًا بُلْ كَانَ اللَّهُ مِنَّا تَعُكُونَ خَيِيرًا ®بِلُ طَنَنْتُثُو أَنْ لَأَنْ بَيْنَقِلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اَهْلِيهِمُ اَبِدُ اوْزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُو بِكُو وَظِنْنُتُو ظُنَّ السَّوَءِ ﴿ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُورِلِهِ فَإِنَّا ۖ ٱعۡتَدُ نَالِلُكُفِرِيۡنَ سَعِيۡرًا ®وَبِللهِ مُلۡكُ السَّمَاٰوِتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ ؠؘۼؙڣۯڵؚؠۯ؞ؾؿؘؽۧٲٛٷڒؙڰڹؚۨٙڮڡڽؙؾؿٵٛ<sup>ٷ</sup>ٷڮٵڹٳڷۿۼؘڡٛٚۅٝڒٳڗڿؚڲؙڰ سَيقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ إِذَا انْطَكَقْتُوْ إِلَى مَغَانِوَ لِتَاخُنُ وُهَا ذَرُوْنَانَتَبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ لُوْا كَلَمُ اللَّهِ قُلْ كُنْ تَتَّبِعُوْنَا كُنْ لِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُوْنَ بَلْ تَحُسُدُوْنَنَا بُلُ كَانُوْ الْإِيفَقَهُوْنَ إِلَّا قِلْيُلَّا®

بيشڪ جيڪي توسان بيعت ڪندا آهن, سي الله ئي جي بيعت ڪندا آهن, سندن هٿن مٿان الله جو هٿ آهي, پوءِ جيڪو (انجام) ڀڃندو سو رڳو پنهنجي جِيءَ (جي جوکي) لاءِ ٿو ڀڃي ۽ جنهن (ڳالھ) تي الله سان انجام ڪيو اٿس, تنهن کي جيڪو پورو ڪندو, پوءِ سگهو تنهن کي (الله) وڏو اجر ڏيندو (١٠). (اي پيغمبر!) بدوين مان پوئتي رهيل تو کي چوندا تہ اسان کي پنهنجن مالن ۽ پنهنجن گهر جي ڀاتين رجهايو، تنهن كري اسان لاءِ بخشش گهر, پنهنجن زبانن سان أها (ڳالھ) چوندا جا سندن دلين ۾ نہ آهي, کين چؤ تہ جيڪڏهن (الله) اوهان کي ڏک پهچائڻ جو ارادو ڪري يا اوهان کي سک پهچائڻ جو ارادو ڪري تہ الله جي سامهون اوهان لاءِ كير كجه كري سگهي ٿو؟ بلك جيكي كندا آهيو, تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١١). (نم) بلڪ ڀانيوَ ته پيغمبر ۽ مؤمن پنهنجن گهروارن ڏانهن اصلي ڪڏهن نہ موٽندا ۽ اهو (گمان) اوهان جي دلين ۾ چڱو (ڪري) ڏيکاريو ويو ۽ (نمام) بڇڙو َ گمان ڀانيوَ ۽ (اوهين) هلاڪ ٿيل قوم ٿيؤ (١٢). ۽ جنهن الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان نہ آندو تہ بيشك اسان انهن كافرن لاءِ برندڙ باھ تيار كئي آھي (١٣). ۽ آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي خاص الله جي آهي، جنهن کي وڻيسِ تنهن کي بخشي ۽ جنهن کي وڻيس تنهن کي عذاب ڪري ۽ الله بخشڻهار مهربان آهي (١٤۴). جڏهن غنيمتن جي هٿ ڪرڻ لاءِ ويندؤ, تڏهن پوئتي رهيل چوندا تہ اسان کي ڇڏيو تہ اوهان سان هلون. گھرندا آهن تہ اللہ جي وعدي جي مخالفت ڪن. کين چؤ تہ اسان سان ڪڏھن نہ هلندؤ, اهڙيءَ طرح الله اڳي ئي فرمائي چڪو آهي, پوءِ سگهو چوندا تر (ائين نہ آهي) بلڪ اوهين اسان سان حسد ٿا ڪريو. بلڪ (هميشه) ٿورڙي کان سواءِ (ڪجھ بر) نر سمجهندا هئا (۱٥).

قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْإِعْرَابِ سَنْدُ عَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَالْسِ شَدِيْدٍ ثُقَاتِلُوْنَهُمُ أَوْيُسُلِمُونَ فِإِنْ تُطِيعُوا يُؤْرِكُو اللهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتُولُوا كُمَا تُولِّيُتُومِّنُ قَبْلُ يُعَذِّبُكُوعَلَا بِٱلْمُمَانَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْبَرِيْضِ حَرَجُ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّتٍ تَغِرَيْ مِنْ تَغْتِهَا الْأِنْهُوْوْمَنْ تَبْوِلَّ يُعِبِّ يُهُ عَذَا بِٱلْمِيَّا اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَابِعُونَكَ تَعَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فَ قُلُو بِهِمْ فَأَنْزُلَ السِّكِينَةُ عَلِيْهِمُ وَأَثَابُهُمْ فَتُعًا قِرْبِيًا صَّوِّمَغَانِعِ كَثِيْرَةً تِّأَخُذُونَهَا وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حِكْمًا ﴿ وَعَدَكُو اللهُ مَغَانِحُ كَثِيْرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُوْهِ فِهِ وَكَفَّ آيُدِي النَّاسِ عَنْكُوْ وَلِتَكُوْنَ ايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِ بَكُوْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَّأْخُرِي لَمْ تَقْدُرُوا عَلَيْهَا قَدُ آحَاطَ اللهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيُّ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَا تَلَكُو الَّذِينَ كَفَنَّ وَالْوَكُو ا الْكِدُبُارَثُمُّ لِا يَجِدُونَ وَلِيَّاقُلانَصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللهِ الَّتِيُ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبُلُ وَكُنْ تَجِدَ السُّنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلًا ۞

(اي پيغمبر!) پوئتي رهيلن بدوين کي چؤ ته, سخت ويڙه واريءَ قوم (جي جنگ) ڏانهن (اوهين) سگهو سڏيا ويندؤ جو ساڻن ويڙھ ڪندؤ يا ته (اُهي) مسلمان ٿيندا. پوءِ جيڪڏهن چيو مڃيندؤ ته الله اوهان کي چڱو اَجُر ڏيندو ۽ جيڪڏهن (ائين) ڦرندؤ جيئن (اوهين هن کان) اڳ ڦريا هيؤ ته (الله) اوهان کي ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا ڏيندو (١٦). (اهڙي جهاد کان رهڻ ۾) نڪي انڌي تي ڪو گناھ آهي ۽ نڪي منڊي تي ڪو گناھ آهي ۽ نڪي بيمار تي ڪو گناھ آھي ۽ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبر جو چيو مڃيندو تنهن کي (الله اهڙن) باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون پيون وهن ۽ جيڪو ڦرندو، تنهن کي ڏکوئيندڙ عذاب جي سزا ڏيندو (١٧). بيشك الله مؤمنن كان (أنهيءَ وقت) راضي ٿيو, جنهن وقت وڻ هيٺ توسان بيعت ٿي ڪيائون, پُوءِ جيڪي سندين دلين ۾ هو سو ڄاتائين, پوءِ مٿن (دل جُو) سڪون لاٿائين ۽ کين هڪ ويجهي سوڀ انعام ڏنائين (١٨). ۽ گهڻيون غنيمتون (بہ), جو انھن کي (اُھي) ھٿ آڻيندا ۽ الله غالب حڪمت وارو آهي (١٩). الله اوهان کي گهڻين غنيمتن جو وعدو ڏنو آهي، جن کي (اوهين) هٿ آڻيندؤ, پوءِ (هينئر) هيءُ (خيبر جون غنيمتون) اوهان کي جلَّد عطا ڪيائين ۽ اوهان کان ماڻهن جا هٿ جهلي ڇڏيائين ۽ (اُھو) ھن لاءِ تہ مؤمنن لاءِ اھا ھڪ (قدرت جي) نشاني ھجي ۽ اوھان کي (الله) سڌو رستو ڏيکاري (٢٠). ۽ ٻيون (غنيمتون بہ) جن تي قادر نہ ٿيا آهيو. بيشڪ الله کي انهن جي خبر آهي. ۽ الله سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٢١). ۽ جيڪڏهن ڪافر اوهان سان جنگ ڪن ها تہ ضرور (پنهنجون) پٺيون ڦيرائين ها, وري نه ڪو دوست ۽ نه ڪو مددگار لهن ها (٢٢). الله جو قانون (ائين آهي) جو (هن کان) اڳ هليو ايندو آهي ۽ الله جي دستور کي ڪڏهن ڪا ڦيرقار نه ڏسندين (٢٣).

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيكُمْ عَنْكُوْ وَآيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنُ بَعْدِ أَنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعُمْكُونَ بَصِيْرًا ﴿ هُمُ الَّذِينَ كُفَّ وُاوَصَدُّ وَكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِرُ وَالْهَدِّي مَعَكُونًا أَنْ يَبُلُغُ هِلَّهُ ۚ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَأَ ۗ مُوَّمِّنَاتُ لَّهُ تَعْلَمُوْهُ وَأَنْ تَطَوُّهُ وَ فَتُصِيْبَكُوْ مِنْهُ وُمِّنَهُ وَمِّعَرَّةً بِغَيْرِعِلُوهِ لِيُكْ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَتَنَا أَوْلُو تَزَيَّلُوْ الْعَدَّ بِنَا الَّذِينَ كَفُرُ وْامِنْهُمْ عَذَايًا إِلَيْهَا ﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوْ إِنْ قُلُوْبِهِمُ الْحَبِيَّةَ حَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزُلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَّهُمْ كِلَمَةَ التَّقُولِي وَ كَانُوْآآحَقّ بِهَا وَآهَلَهَا وْكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شُيٌّ عَلَيْمًا شَ لَقَدُ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرَّهُ يَإِبِالْحِقِّ لَتَدُخُلِّ الْمُسْجِدَ الحرامران شأءامله امينين محلقين رءوسكه ومقصرين لاتَغَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمُرْتَعُلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوُنِ ذَلِكَ فَثُمَّا قَرِيبًا ﴿ هُوَالَّذِي آرُسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ \* وَكَعَىٰ بِاللهِ شَهِيْدًا

۽ (الله) اُھو آھي جنھن ڪافرن جا ھٿ اوھان کان ۽ اوھان جا ھٿ انھن کان مڪي جي وچ ۾ اوهان کي مٿن سوڀاري ڪرڻ کان پوءِ روڪيا ۽ ِجيكي كندا آهيو, تنهن كي الله ڏسندڙ آهي (٢۴). اِهي (قريش) اُهيَ آهن، جن ڪفر ڪيو ۽ اوهان کي مسجد حرام کان جهليو ۽ قربانيءَ کي بہ (جهلي ڇڏيائون) جو پنهنجيءَ جاءِ تي پهچڻ کان روڪيل رهي ۽ جيڪڏهن (اهڙا ڪي) مڙس مؤمن ۽ (ڪي) زالون مؤمنياڻيون (مڪي ۾) نه هجن ها, جن کي اوهان نه ڄاڻندا آهيو, (انهيءَ خيال ڪري) ته (متان) کين لتاڙي ڇڏيو, پوءِ بي خبريءَ ۾ انهن جو اوهان کي گناه پهچي (تر هاڻي ئي فتح ٿئي ها!) (پر دير هن ڪري آهي) ته الله جنهن کي گهري (تنهن کي) پنهنجيءَ ٻاجھ ۾ داخل ڪري. جيڪڏهن (ٻئي ٽوليُون) ڌار هجن ها ته ضرور مڪي وارن مان ڪافرن کي ڏکوئيندڙ عذاب (جي) سزا ڏيون ها (٢٥). جڏهن ڪافرن پنهنجن دلين ۾ جاهليت جو جوش پيدا ڪيو، تڏهن الله پنهنجي پيغمبر تي ۽ مؤمن تي پنهنجو آرام نازل ڪيو ۽ کين پرهيزگاريءَ جي ڳالھ تي قائمر رکيائين ۽ (اِهي) اِن جا وڌيڪ حقدار ۽ أن جا لائق هئا ۽ الله سڀڪُنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٢٦). بيشڪ الله پنهنجي پيغمبر کي (هر طرح جو واقعي موافق) خواب سچو ڏيکاريو, ته جيڪُڏهن الله گهريو تہ پنهنجا مٿا ڪوڙائي ۽ وار ڪترائي مسجد حرام ۾ بي ڀوا ٿي ضرور گهڙندؤ ۽ نہ ڊڄندؤ. پوءِ (اوهين) جيڪي نہ ڄاڻندا آهيو, سو الله ڄاتو, تنهن ڪري اِن (مڪي جي فتح) کان اڳ (حيبر جي) فتح (الله) ويجهي مقرر كئي (٢٧). (الله) أهو آهي, جنهن پنهنجي پيغمبر كي هدايت ۽ سچي دين سان موڪليو ته اُن کي (ٻين) سڀني دينن تي غالب ڪري ۽ الله (حق) ظاهر ڪندڙ ڪافي آهي (٢٨).

هُحَمَّكُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ أَيْسَكَّ أَءْعَلَى الْكُفَّارِرُحَا ءُبَيْهُمُ تَرْهُمُ رُكَّعًا سُجَّمًا تَيْبَتَغُونَ فَضَلَّامِينَ اللهِ وَرِضُوانًا شِيمًا هُمُ فِي وُجُوهِمُ مِنْ أَثِرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلَهُمْ فِي التَّوْرَلَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الرنجين كَرْرُعِ آخُرَج شَطْأَهُ فَالزَّرَهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوْنِي عَلَى سُوْقِهِ يُغِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظِ بِهِمُ الْكُفَّارُوْعَكَا لِلهُ الَّذِينَ المُنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِعَتِ مِنْهُوْمَّغُفِرَةً وَّآجُرًا عَظِيْمًا ﴿ ١ حِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ 🔾 يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوالِاتُقْتِ مُوْابِينَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَ اتَّقُوااللهُ إِنَّ اللهُ سَبِيعٌ عَلِيْهُ۞ يَاأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوالاَتُرْفِعُوْأَ اَصُوَاتَكُوْ فَوْنَ مَوْتِ النَّبِيِّ وَلَانَجُهَرُوْ الَّهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعُضِكُوْ لِبَعْضِ أَنْ تَعْبَطُ أَعْمَالُكُوْ وَأَنْتُوْ لِاَتَّتُعُوْوُ نَ@اتَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوانَهُمُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اوْلِيكَ الَّذِينَ الْمُتَعَرَى اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُوعِ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّأَجُرُ عَظِيْمٌ صَاِتَ لَّذِينَ يُنَادُوْنَكَ مِنَ وَرَآءِ الْحُجُرَٰتِ ٱكْتَرَّهُ مُرَانِعُقِلُوْنَ

محمد (ﷺ) الله جو موكليل آهي. ۽ جيكي سندس گڏ آهن, سي ڪافرن تي ڏاڍا سخت آهن (۽) پاڻ ۾ (هڪ ٻئي تي وڌيڪ) مهربان آهن, (اي ڏسندڙ) کين رڪوع ڪندڙ (۽) سجدو ڪندڙ ڏسندو آهين. الله جو فضل ۽ رضامندي طلبيندا آهن. سندن (نيك بختىءَ جي) نشاني سندن منهن ۾ سجدي جي اثر کان (پڌري) آهي. اهو (جيڪي بيان ڪيو ويو سو) سندن (حال جو) قصو توریت مر (بیان ٹیل) آهي ۽ سندن مثال (جو قصو) انجیل مِ (بہ بیان ٿيل آهي تر اِهي) اُنهيءَ پوک وانگر آهن, جنهن پنهنجو (سائو) سَلو ڪڍيو, پوءِ ان (سَلي) کي مضبوط ڪيائين, پوءِ ٿلهو ٿيو, پوءِ پنهنجن ڏانڊين تي (سڌو) بيٺو جو ڪڙمين کي پيو وڻي (اسلامي غلبي جو به آخر اهڙو حال آهي). ته (الله) ڪافرن کي اِنهن (مؤمنن جي ڏسڻ) ڪري ڪاوڙائي، جن ايمان آندو آهي ۽ منجهانئن (جن) چڱا ڪر ڪيا (تن مڙني کي) بخشش ۽ وڏي اجر جو الله انجام ڏنو آهي (٢٩).

سورة حجرات محنس آهس ۽ هن ۾ ارڙهن آيتون ۽ ٻم رڪوع آهن.

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي ايمان وارؤ! (اوهين) الله ۽ سندس پيغمبر جي آڏو (ڪنهن ڳالھ ۾) اڳرائي نہ ڪريو ۽ الله کان ڊڄو, ڇو تہ الله ٻــدَندڙ ڄاڻندڙ آهي (١). اي ايمان ُوارؤ! پنهنجا آواز پيغمبر جي آواز کان مٿي نہ ڪريو ۽ جيئن اوهان جو هڪ ٻئي سان وڏي سڏ ڳالهائڻ آهي (تيئن) ساڻس ڳالھ ڏاڍيان نہ ڳالهايو جو متان اوهان جا عمل چٽ ٿِي وڃن ۽ اوهين نہ ڄاڻندا هجو (٢). بيشڪ جيڪي پنهنجن آوازن کي الله جي پيغمبر جي آڏو جهڪو ڪندا آهن، اِهي اُهي آهن جن جي دلين کي الله پرهيزگاريءَ (جي پڌري ڪرڻ) لاءِ آزمايو آهي, انهن لاءِ بخشش ۽ وڏو اجر آهي (٣). بيشڪ جيڪي حجرن جي ٻاهران توکي سڏيندا آهن, تن مان گهڻا بي سمجھ آهن (۴).

وَلُوۡانَهُوۡصَبُرُواحَتَّى تَعُرُجُ إِلَيْهِمُ لِكَانَ خَيْرًالَّهُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيْثُوْ يَاكِيُّا الَّذِينَ الْمُنُوَّالِنُ جَأَءُكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبْتِينُوَّا أَنُ تُصِيْبُوا قُوْمًا إِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُهُ نَدِمِينَ ۗ وَاعْلَمُواۤ ٳؾ<u>ۜڣ</u>ؽؙؙۮؙڔڛٛۏڶٳڛڂٷؽڟؽٷٛڎۏؽڬؿؽڔڝؚۜٵڵٳڡ۫ڔڵۼڹؾ۠ٚڎۅ لكِرِيَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُورُ الْإِيْمَانَ وَزَيِّيَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُومُ الْكُفْرُوالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيَكَ هُوْ الرَّيْنِدُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ وَكِيْدُ وَإِنْ طَأَيْفَتُن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصُلِحُوابِينَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْلَهُمَا عَلَى الُاكْخُرِي فَقَايَتُو الْكِتِي تَبْغِيُ حَتَّى نَفِيَّ إِلَّي ٱمْرِاللَّهِ فَإِنْ فَآءَتُ فَأَصْلِحُ إِينَهُمُ إِبِالْعُدُ لِ وَأَقِيبُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينِ<sup>©</sup> اتَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُ ابَيْنَ أَخُونَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نَ اللَّهُ اللَّذِينَ المَنْوَ الرَّيْسُخُرُ فَوَمُرِّنُ قَوْمِرِ عَلَى أَنْ إُخْبُرُامِنْهُمْ وَلَانِسَآءُ مِنْ يَسَاءً عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَبُرًا نْهُرِّيُّ وَلَاتَلِينُ وَٱلْفُسُكُمُ وَلَاتَنَا بَرُّوْا بِالْأَلْقَابِ بِئُسَ الْإِسْمُ بُوقُ بَعْدَا لِإِيْمَانَ وَمَنْ لَوْيَتُبُ فَأُولَيْكَ هُوْ الظَّلِمُونَ

طر ۲۱ الحجرات ۴۹

۽ جيڪڏهن اُهي (ايستائين) صبر ڪن ها جيستائين انهن ڏانهن ٻاهر اچين ته انهن لاء يلو هجي ها ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٥). اي ايمان وارؤ! جيڪڏهن ڪو بدڪار ڪا خبر اوهان وٽ آڻي تر جاچ ڪريو جو (متان) ڪنهن قوم کي بي خبريءَ سان نقصان پهچايو, پوءِ جيڪي اوهان ڪري چڪؤ، تنهن تي پشيمان ٿيو (٦). ۽ ڄاڻو تہ اوهان ۾ الله جو پيغمبر آهي, جيڪڏهن گهڻن ڪمن ۾ هو اوهان جو چيو مڃيندو ته (اوهين) ڏکيا ٿيندؤ, پر الله اوهان وٽ ايمان کي پيارو ڪرايو ۽ اوهان جي دلين ۾ اُن کي سينگاريائين ۽ اوهان وٽ ڪفر ۽ بي ديني ۽ گناھ کي ناپسند كرايائين، اِهي ئي سڌي رستي وارا آهن (٧). الله جي فضل ۽ احسان سان ۽ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٨). ۽ جيڪڏهن مومنن جون ٻہ ٽوليون پاڻ ۾ وڙهن تہ سندن وچ ۾ پرچاءُ ڪريو, پوءِ جيڪڏهن (انهن) ٻنهي مان هڪڙي (ٽولي) ٻئي تي زيادتي ڪري تر جيڪا (ٽولي) زيادتي ٿي ڪري، تنهن سان (اوهين ايستائين) وڙهو جيستائين الله جي حڪم ڏانهن موٽي اچي, پوءِ جيڪڏهن موٽي آئي تہ سندن وچ ۾ انصاف سان پرچاءُ ڪريو ۽ انصاف سان هلو, ڇو تہ اللہ انصاف وارن کي پيارو ركندو آهي (٩). مومن (حقيقت كري هك ٻئي جا) ڀائر آهن, تنهن ڪري پنهنجن ٻنهي ڀائرن جي وچ ۾ پرچاءُ ڪريو ۽ الله کان ڊڄو تہ مَن اوهان تي ٻاجھ ڪئي وڃي (١٠). اي ايمان وارؤ! ڪا ٽولي ڪنهن ٽوليءَ تي ٺٺولي نہ ڪري, جو متان (اُهي حقيقت ڪري) کانئن ڀلا هجن ۽ نہ زالون ٻين زالن سان (ٺٺوليون ڪن) جو متان اُهي کانئن ڀليون هجن ۽ نہ ڪي پاڻ ۾ (هڪ ٻئي کي) عيب لايو ۽ نہ ڪي هڪ ٻئي کي بڇڙن لقبن ُسان سُدّيو (جو) ايمان آٽُڻ کان پوءِ بڇڙائي جو ُنالو (وٺڻ) خراب آهي ۽ جن توبھ نہ ڪئي سي ئي ظالم آھن (١١).

يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوااجْتَنِبُوْاكَتِيْبُوامِنَ الطِّنِّ إِنَّ بَعْضَ الطَّنَّ انْدُ وَلاَ يَجَسَّمُوا وَلاَيَغَنَّبُ بِعَضْكُونِعَضَّا اَيْحِبُ اَحَدُكُوانَ يَأْكُلُ لَعْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكُرُ هُتُنُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابُ رَّحِيْمُ ﴿ يَايَتُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَتْنُكُومِنْ ذَكُرِوَّانَتِي وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَالِلٌ اللَّهِ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرِمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتَّقَلُّمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَاكِ امْنَا قُلْ لَوْنُوْمِنُوْ اوْلِكِيْ قُوْلُوْ ٱسْكَمْنَا وَلَهَا يَكْخُلِ الْرِيْمَانُ فِي قُلْوْبُكُونُوانَ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتُكُمُ مِّنَ أَعَالِكُهُ شَمَّا إِنَّ اللهَ غَفُورُرُّحِيْهُ ﴿ إِنَّهَا ٱلْمُؤْمِنُونَ الَّذَيْنَ المُنْوَابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يُزَّاكُونُ الْحُجْهَدُوْا بِأَمْوَ الْحِمْ وَ اَنْفُيهِمُونَ سِبيلِ اللهِ أُولِيكَ هُمُ الصّدِقُونَ ®فُلُ اتُعُكِّمُونَ اللهَ بِدِبْنِكُوْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا الْعُلِّمُونَ اللهَ بِدِبْنِكُوْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعً عَلِيْهِ ﴿ بَهُنَّوْنَ عَلَيْكَ أَنَ ٱسْلَمُوْاْ قُلْ لَا تَكُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُو ۚ بَلِ اللَّهُ يَكُنُّ عَلَيْكُمُ أَنْ هَلْكُوُ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنْتُوْطِدِ قِيْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ ۗ غَيْبَ السَّلَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرُكِهِ مَا تَعُمُلُونَ ۗ ﴿

الحجرات ٢٩ حكر ٢٦

اي ايمان واؤ! گھڻي (۽ ٿوريءَ) بدگمانيءَ (ڪرڻ) کان پاڻ پليو, ڇو تہ ڪا بدگماني ڪرڻ گناه آهي ۽ نہ ڪي جاسوسي ڪريو ۽ نہ ڪو اوهان مان هڪ, ٻئي جي گلا ڪري, ڀلا اوهان مان ڪو هڪڙو پنهنجي مئي ڀاءُ جو گوشت کائڻ پسند ڪندو آهي ڇا, جنهن کان نفرت ڪندا آهيو؟ ۽ الله کان ڊڄو, ڇو تہ الله توبھ قبول ڪندڙ مهربان آهي (١٢). اي انسانؤ! بيشڪ اسان اوهان کي هڪ نر ۽ هڪ ماديءَ مان پيدا ڪيو ۽ اوهان کي ذاتيون ۽ پاڙا ڪيوسون ته (اوهين پاڻ ۾) هڪ ٻئي کي سڃاڻو, بيشڪ اوهان مان وڌيڪ مان وارو الله وٽ اهو آهي, جيڪو اوهان مان وڌيڪ پرهيزگار آهي, بيشڪ الله (سڀ) ڄاڻندڙ خبر رکندڙ آهي (١٣). بدوي چوندا آهن ته ايمان آندو اٿؤن (اي پيغمبر کين) چؤ ته (حقيقت ڪري) ايمان نہ آندو اٿؤ, پر (ائين) چئو تہ اسين مسلمان ٿيا آهيون ۽ اڃا اوهان جي دلين ۾ ايمان گهڙيو (ئي) نہ آهي ۽ جيڪڏهن الله ۽ سندس پيغمبر جو چيو مڃيندؤ تہ اوهان جي عملن مان اوهان کي ڪجھ (بہ) گھٽ نہ ڏيندو, ڇو ته الله بخشتهار مهربان آهي (١٤). (حقيقت ۾) مؤمن رڳو اُهي آهن, جن الله ۽ سندس پيغمبر تي آيمان آندو, وري (ڪُو) شڪ نہ ڪيائون ۽ الله جي واٽ ۾ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جُسن سان جهاد ڪيائون, اِهي ئي سچا آهن (١٥). (اي پيغمبر! کين) چئو ته, پنهنجو دين الله کي جتائيندا آهيو ڇا؟ ۽ جي*ڪي* آسمانن ۾ آهي ۽ جي*ڪي زمين* ۾ آهي سو (سڀ) الله ڄاڻندو آهي ۽ الله سيڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (١٦). (اي پیغمبر!) اسلامہ آٹٹ جو تو تی احسان رکندا آھن, (کین) چؤ تہ, مون تی پنهنجي اسلام (آڻڻ) جو احسان نہ رکو, بلڪ اوهان تي الله احسان رکندو آهي، جو اوهان کي ايمان جي هدايت ڪيائين, جيڪڏهن (اوهين) سچا آهيو, (تر اِلها ڳالھ سچي ڄاڻو) (١٧). بيشڪ الله آسمانن ۽ زمين جو ڳجھ ڄاڻندو آهي. ۽ جيڪي ڪندا آهيو سو الله ڏسندڙ آهي (١٨).

ڛؙۅڒٷؙۊؙؙؙؙؖ؉ هِ اللهِ الرَّحُلِينِ الرَّحِيْمِ ۞ ق سوالقُرْانِ الْبَجِيدِ<sup>ط</sup>َ بِلْ عِجْبُوْالْنِ جَاءُهُمُ مُّنْذِ رُسِّنْهُمُ فَقَالَ الْكَفِرُونَ لِمِنَاشَيُّ عَجِيْكِ ﴿ وَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۗ ذِ'لِكَ رَجُعٌ بَعِيْكُ<sup>©</sup>قَنُ عِلْمُنَامَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَّ حِفْيُظُ مِن كَذَّ بُوابِ الْحِقِّ لَتَّاجَاءَ هُوفَهُمْ فِي آمُرِهُ يَجِنَ أفكه ينظروالكي الشكآء فؤقهم كيف بنينها وزيتها وماكها مِنْ فَرُوْجٍ ®وَالْاَرْضَ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيْهَارُواسِيَ وَانْبَتَنَا ڣؠؙٵڡؚڽؙڴؙؚڵڗؘۅؙڿؚٵؠٙڡ۪ؽڿۭ۞ٞؠٙۻؚڗؘڐۊۜۮؚڴۯؽڶڴؚڵۘۜۘۘۘۼؠ۫ۑۺؖڹؽٮؚ<sup>۪</sup> وَنَزَّلْنَامِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّابِرَكًا فَأَنِكُنُنَابِهِ جَنَّتِ وَحَبِّ الْحَصَدِكُّ وَالنَّخُلَ بِسِفْتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ <sup>ض</sup>ِّرِنُ قَالِلْعِبَادِ وَٱحْسَنَابِهِ بِلْنَاةٌ مِّيْنَا كَذَٰ لِكَ الْخُورُوجُ ۞كَذَّبِتُ قَبْلُهُمْ قَوْمُرْنُوجٍ وَأَصْعَبُ الرَّسِّ وَتُبُودُ ﴿ وَعَادُ وَ فِرْعُونُ وَاخْوَانُ لُوطِ ۗ وَٱصْعَبُ الْأَكْلَةِ وَقُوْمُ ثُتَبَّعِ ْكُلُّ كَنَّ بَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ® *ڡؙۼ*ؽؽٮٚٳؠٳڷڂڷؚؾٳڷڒۊۜڸ؇ڽؙۿڿ؈۬ڷۺؚڝۨڹڿڷؚؾڿؚڕؽڋ

# سورة ق مکی آهی ۽ هن ۾ پنجيتاليھ آيتون ۽ ٽي رڪوع آهن.

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ق\_ سڳوري قرآن جو قسمر آهي (تہ تون الله جو پيغمبر آهين) (١). بلڪ (مڪي وارن) پنهنجيءَ قومر منجهان پاڻ وٽ هڪ ڊيجاريندڙ جي اچڻ جو عجب ڪيو, پوءِ ڪافرن چيو ته, هيءَ عجيب ڳالھ آهي (٢). ڀلا جُڏهن مرنداسون ۽ مٽي ٿينداسون (تڏهن وري جيئرا ٿينداسون ڇا؟) اهو (وري جيئرو ڪري) موٽائڻ (عقل کان) پري آهي (٣). انهن (جي جسمن) مان جيڪي زمين (ڳاري) گهٽائيندي آهي، سو به بيشڪ ڄاتو اٿئون ۽ اسان وٽ هڪ حفاظت ڪندڙ ڪتاب آهي (۴). بلڪ سچو دين جڏهن وٽن آيو (تڏهن) ان کي ڪوڙ ڄاتائون, پوءِ اُهي وچڙيل ڳالھ ۾ (اَڙيل) آهن (٥). يوءِ آسمان جو سندن مٿان آهي، تنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿن ڇا؟ تہ ان کي ڪيئن بڻايو اٿئون ۽ ان کي (ڪيئن) سينگاريو اٿئون ۽ ان ۾ ڪا ڦوٽ نہ آهي (٦). ۽ زمين کي پکيڙيوسون ۽ منجهس جبل کوڙياسون ۽ منجهس سيَّكنهن وڻندڙ جنسُّ مان (سلا) ڄماياسون (٧). سيڪنهن (اللهُ ذانهن) ورندڙ ٻانهي جي واٽ ڏيکارڻ ۽ نصيحت ڏيڻ لاءِ (٨). ۽ آسمان کان برڪت وارو پاڻي لاٿوسون, پوءِ ان سان باغ ۽ لڻڻ واري پوک جو ان ڄمايوسون (٩). ۽ ڊگهيون کجيون (بر) جن جا گوشا (ڏوڪن سان) سٿيل آهن (١٠). ٻانهن جي روزي (ڏيڻ) لاءِ. ۽ اُن سان ويران شهر کي اباد ڪيوسون, اهڙيءَ طرح (اوهان جو قبرن مان وري جيئرو ٿي) نڪرڻ آهي (١١). کانئن اڳ نوح جي قوم ۽ رس (جي شهر) وارن ۽ ثـمود (قوم) ڪوڙ يانيو (١٢). ۽ عاد ۽ فرعون ۽ لوط جي ڀائرن (١٣). ۽ ايڪه وارن ۽ تبُع جي قوم ، هر هڪ پيغمبرن کي ڪوڙو ڄاتو، پوءِ (مٿن) منهنجي عَذَابُ جو انجام لازم ٿيو (١۴). پهرين (ڀيري جي) خلقڻ ۾ (كو) تك آهيون ڇا؟ (نه) بلك أهي نئين سر پيدا كرڻ كان شك **ير اهن (١٥).** 

وَلْقَكُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَكُمْ مَا نُوْسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَعْنُ اقْرِبُ اليُومِنُ حَبْلِ الْوَرِيْنِ® ذُيْتَكَفِّى الْمُتَكَقَّلِ ،عَر، التَّحَالَ قِعِنُكُ عَمَا يَلْفِظُورُ، قَوْلِ الْإِلَى لَهِ زَقِيْكُ عَتِيكٌ ®وَ أُءَتُ سَكْرُةُ الْبَوْتِ بِالْحُقِّ ذِلِكَ مَاكُنْتُ مِنْهُ تَعِمْكُ®وَ نُفخَ ڣي الصَّوْرِ ذِلِكَ يَوْمُ الْوَعِمْدِ<sup>©</sup> وَحَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَأَ وَشَهِيُكُ<sup>۞</sup>لَقَلُكُنْتَ فِي ْخَفْلَةٍ مِّرْنَ لِمِنَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَأَ كَ الْيَوْمَرِ حَدِيثٌ ﴿ وَقَالَ قَرَىٰنُهُ هٰذَا مَالَدَى عَتَدُنَّ ﴿ ڎ۬)جَهَنَّو كُلَّ كَفَّارِعَنيُكِ<sup>۞</sup>مَّنَّاءِ لِلْخَيْرِمُعُتَكِ مُّرِيُكِ۞ قَالَ ثَمْ نُنْهُ رَسَّنَا مَّا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيْدٍ<sup>©</sup>قَالَ ٳۼۜؾؘڝؚۿؙۅ۬ٳڵٮڲۜۅۊٙۮۊ؆ؖڡ۫ؾؙٳڵؽڴڎؠٳڷۅؚۘۼٮڽ<sup>۞</sup>ؠٚٳؠٛڐڷٳڷڡؙۘۘڐڷ ڵۘۘٮڲۜۅؘڡٚٵؙڶٵؠڟؘڷٳ<u>ۄ</u>ؚڵڵۼؠؽ<sup>۞</sup>ؽۅٛۘٛؠڹؘڨؙۊؙڶٛڮ وَتَقُولُ هَلَ مِنْ مَرْنُهِ ﴿ وَأَزْلِهَتِ الْكُنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ﴿ هٰ ذَا مَا تُوْءَكُ وَنَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيْظٍ صَمَّى خَشِيَ الرَّحُمٰنَ بِالْغَيْدِ الله وَخُلُوهُ إِسَالِمِ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿

۽ بيشڪ ماڻهوءَ کي پيدا ڪيوسون ۽ سندس نفس کيس جيڪو وسوسو وجهندو آهي سو بہ ڄاڻندا آهيون ۽ اسين ڏانهنس (سندس) ساه جي رڳ کان وڌيڪَ ويجها آهيون (١٦). جڏهن ٻه لکندڙ (هڪ) سڄي پاسي کان ۽ ٻيو کٻي پاسي کان وِهندڙ لکندا آهن (١٧). ڪا ڳالھ نہ ڳالهائيندو آهي, جنهنّ جي لاءِ وٽسَ هڪ نگهبان موجود نہ آهي (١٨). ۽ موت جي سخّتي سڄ پڄ ايندي, (چئبو ته) اها (سزا) آهي, جنهن کان پاسو ڪندو هئين (١٩). ۽ صور ۾ ڦوڪيـو ويـندو, اهو عُذاب جي انجام جو ڏينهن آهي (٢٠). ۽ هر هڪ ماڻهو ايندو جو ساڻس هڪ هڪليندڙ ۽ هڪ شاهَّد هوندو (۲۱). (چئبو ته) بيشڪ هن (ڳاله) کان بي خبريءَ ۾ هئين هاڻي تو کان تنهنجو پردو کوليوسون, تنهن ڪري اڄ تنهنجي نگاه تکي آهي (٢٢). ۽ سندس سنگتي (ملائڪ) چوندو ته جيڪي مون وٽ (لکيل) موجود هو سو هيءُ آهي (٢٣). (چئبو ته) اي ٻئي (ملائڪؤ!) سيڪنهن ناشكرِ هٺيلي كي دوزخ ۾ اڇليو (٢۴). (جو) خير كان جهليندڙ, حد كان لنگهندڙ, شڪ ڪندڙ آهي (٢٥). جنهن الله سان ٻيو معبود ٺهرايو اهڙي (هرهڪ) کي سخت عذاب ۾ اڇليو (٢٦). سندس سنگتي (شيطان) چوندو تِر, اي منهنجا پالڻهار! مون ان کي گمراه نہ ڪيو هو, پر اُهو (پاڻ) وڏيءَ گمراهيءَ ۾ (پيل) هو (٢٧). (الله) چوندو ته مُون وَٽُ جهڳڙو نه كريو, هن هُوندي جو بيشك اوهان ذانهن عذاب جو انجام (هن كان) اڳي موڪليو هومر (٢٨). ن ڪي مون وٽ انجامر ڦيرائبو آهي ۽ نہ ڪي آءٌ بَانَهُن تي ظلم ڪرڻ وارو آهيان (٢٩). جنهن ڏينهن دوزخ کي چونداسون تہ ڀريو آهين (يا نہ؟) ۽ (هو) چوندو تہ (ٻيو بہ) ڪجھ (اڃا هن کان) وڌيڪ آهي ڇا؟ (٣٠). ۽ بهشت پرهيزگارن لاءِ ويجهو ڪبو. پري نہ (هوندو) (٣١ُ٦). (چئبو ته) جنهن جو اوهان کي سڀڪنهن (الله ڏانهن) رِجُوع ڪرڻ واري ۽ ادب نگاه رکڻ واري لاءِ آنجام ڏبـو هـو سـو هـيءُ آهي (٣٢). جيڪو پُرپٺ ٻاجهاري (الله) کان ڊنو ۽ (الله ڏانهن) رجوع ٿيل دلُّ سان آيو, (تنهن لاءِ نه) (٣٣). (چئبو ته) سلامتيءَ سان بهشت ۾ گهڙو, اهو سدائين رهڻ جو ڏينهن آهي (٣۴).

ڵٙۿؙؙٛمُرَّمَا يَشَآأُءُونَ فِيُهَا وَلَدَيْنَامَزِيْكُ۞وَكُوۡا ۡهُلَكُنَا قَبِـُلَهُ ۗمُ مِّنُ قَرْنِ هُمُ اَشَكُ مِنْهُ مُ بَطْشًا فَنَقَبُوْ إِنِى الْبِلَادِ هَلُمِنٌ هِجَيْمِ ۖ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَذِكُولِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلُكِ أَوْ ٱلْقِي السَّمُعَ وَهُوَ شَهِيْكُ®وَلَقَدُخَلَقْنَاالسَّمَا وِتَوَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةٍ ٳٙؾۜٳۄؚ<sup>ۊ</sup>ؖۊۜڡٚٳڡؘۺؽؘٳڡؚؽؙڵ۠ۼٛۅٛبؚ<sup>۞</sup>ڣؘٳڞؠڔۛۼڸؽٵۑڤٚۅٛڵۅؽۅڛؚٙؾڿ بِحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلُ طُلُوْءِ الثَّنَبُسِ وَقَبُلُ الْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ الْيُل فَيَبِيُّهُ وَادْ يُارَاللُّهُ وَدِي وَاسْتَمِعُ يَوْمَرُ بِينَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانِ ٣٤٥ نَوْمُرَيِّيْمُعُونَ الصَّيْعَةَ بِالْحَقِّ ذَٰ لِكَ يُوْمُ الْخُرُوجِ ٠٠٠ صَالِحُونَ الْخُرُوجِ إِنَّا خَنْ نَجْيُ وَنُمِينِكُ وَ إِلَيْنَا الْمُصِيْرُ ۚ يُوْمُ رَشَقَقُ الْرَضْ عَنْهُمُ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشَرُعُكِينَا يَسِيُرُ® نَعُنُ ٱعْكُمْ بِهَا يَقُوْلُونَ وَمَا ٳڹٛؾؙۘۘۼۘڸؽۿۄ۫ؠۼؚؾٳڗۣڛۏؘۮؘڮؖۯؠٳڷڨؙۯٳڹڡؘڽؾڿٵڡٛۅۘۼؚؽڔ<sup>ڰ</sup> ٤ حِرامِلُهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ لْجِيلَتِ وَقُرُّا عُفَالِجِ إِنْ يُشِيرًا عُفَالْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا أَإِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَصَادِ قُ فَوَالَّى الدَّنْرَ، لَوَاقِعٌ أَنَّ

الذاريات ٥١ الذاريات ٥١ الذاريات ٥١ الذاريات ٥١ الذاريات ٥١ الداريات ٥١ الداري

جيڪي گهرندا سو منجهس انهن لاءِ (موجود) آهي ۽ اسان وٽ (اِن کان) وڌيك به آهي (٣٥). ۽ انهن كان اڳ كيترائي جُڳ هلاك كياسين, جي حملي ڪُرڻ ۾ انهن کان بہ نمام ڏاڍا هئا، پوءِ شهرن ۾ ڳولا ڪرڻ لكَّا تَهُ كَا (يَجِلُ جِي) وَاهُ آهي؟ (٣٦). بيشك انهيءَ ڳالھ ۾ انهيءَ لاءِ نصيحت آهيّ, جنهن کي دل هجي يا جو دل لائي ڪن ڏئي (٣٧). ۽ بيشڪ آسمانن ۽ زمين کي ۽ جيڪي ٻنهي جي وُچ ۾ آهي، تنهن کي ڇهن ڏينهن ۾ بڻايوسون ۽ اسان کي ڪو ٿَڪ نہ ٿيو (٣٨). پوءِ (اي پيغمبر!) جيڪي (ڪافر) چوندا آهن, تنهن تي صبر ڪر ۽ سج ايرڻ کان اڳ ۽ لهڻ کان اڳ پنهنجي پالڻهار جي پاڪائي, ساراه سان بيان ڪر (٣٩). ۽ ڪجھ (مهل) رات جو الله کي پاڪائيءَ سان ساراھ ۽ نماز کان پوءِ بہ (۴۰). ۽ (هيءَ ڳالھ) ٻـڌ تہ جنّهن ڏينهنّ ويجهي هنڌ کان سڏيندڙ سڏيندو (۴۱). جنهن ڏينهن سچ پچ سخت هڪل بڏندا, اُهو (ڏينهن قبرن مان انهن جي) نڪرڻ جو ڏينهن آهي (۴۲). بيشڪ اسين جياريندا آهيون ۽ ماريندا آهيون ۽ اسان ڏانهن موٽڻ آهي (۴۳). جنهن ڏينهن زمين انهن (جي مٿي) کان ڦاٽندي (تنهن ڏينهن) ڊوڙندا (ٻاهر إيندا)\_ إهو گڏ ڪرڻ اسان تي آسان آهي (۴۴). جيڪي ڪافر چوندا آهن, سُو اسين چڱيءَ طرح ڄاڻندا آهيون ۽ تون مٿن (ڪو) ڏاڍ ڪرڻ وارو نہ آھين، پوءِ جيڪو منھنجي عذاب جي دڙڪي کان ڊڄي تنھن کي قرآن سان سمجهاءِ (۴٥).

سورة ذاريات مڪي آهي ۽ هن ۾ سٺ آيتون ۽ تي رکوع آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

قسم آهي اُڏائڻ واري (هوائن) جو, جو (خاڪ کي) اُڏائين (١). پوءِ (پاڻيءَ جي) بار کڻڻ وارن (ڪڪرن) جو قسم آهي (٢). پوءِ آسانيءَ سان هلندڙ (ٻيڙين) جو قسم آهي (٣). پوءِ ڪم ورهائڻ وارن (ملائڪن) جو قسم آهي (٣). ته بيشڪ جيڪو اوهان سان انجام ڪجي ٿو سو سچ آهي (٥). ۽ بيشڪ (عملن جو) بدلو ضرور ٿيڻو آهي (٦).

وَالسَّمَا ۚ ذَاتِ الْحُبُكِ ۗ إِنَّكُولِ فَي قَوْلِ تَعْتَلِفٍ ۗ بُونُونَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكُ فَيْلَ الْغَرِّ صُونَ فَالَّذِيْنِ هُمُ فِي غَمْرُةٍ سَاهُونَ شَ يَمُ عَلَوْنَ إِيّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ فَيَوْمُ هُمُ عَلَى النَّارِيُفُتَنُوْنَ ﴿ ذُوْقُوا اللَّهِ مَا لَكُارِ فِتُنَكُّوْ لِمْنَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ سَّنَتَعُجِلُونَ ﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فَجُنْتِ وَّعُيُونِ الْخِذِينَ مَآالتُهُمُ رَبُّهُمُ إِنَّهُمُ كَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ عُمِينِينَ ٣٤٤ نُوْا قِلْيُلُامِنَ الْيُلِ مَا يَهْجَعُونَ @وَبَالْأَسُعَارِهُمُ بَهُتَغُفِرُونَ ®وَفِي آمُوالِهِوْحَيُّ لِلسَّالِلِ وَالْمَحْرُومِ ورفي ٳڵۯۻٳڸؾۢڔڷڬؙۏؚؾؚڹڽؘ<sup>۞</sup>ۅؘڣٛٲؙڶڡؙٛڛڴۄٝٵڣؘڵٳۺؙۻۯۏڹ؈ۅڣ السَّمَآءِرِزُقُكُوْ وَمَا تُوْعَدُ وَنَ®فَورَتِ السَّمَآءُ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَتُّ مِّتُكُ مَا اَنَّكُوْ تَنْطِقُونَ صَّهَلُ اَتْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ اِبْرِهِينُوَ الْكُكْرِمِدُنَّإِذْ دَخُلُوْاعَلَيْهِ فَقَالُوْاسَلَمَّاْ قَالَ سَلَوْقُومُ مُّنْكُوْوُنَ فُراغُ إِلَى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجُلِ سِمِينُ فَقُرَّبُهُ إِلَيْهِمُ قَالَ الا ؆ٲٛػڵۅؙڹ<sup>۞</sup>ڡٚٲۅؙڿڛڡؚؠ۫ۿۄٛڿۑڣڰۧۥۊۜٵڵۊ۬ٳڵٳؾؘؘۜڡٛؿٝٷۺۯۅڰؙؠۼؙڵؚۄ عَلِيُوصَاَ فَبُلَتِ امْرَاتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ ۗ عَقِيُوْ ۚ قَالُوُاكُنَ لِكِ ۚ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَالْحِكِيْمُ الْعَلِيمُ ۗ ۞

واٽن واري آسمان جو قسم آهي (٧). ته (اوهين) پاڻ ۾ تڪرار واريءَ هڪ ڳالھ ۾ (پيل) آهيو (٨). ان (قرآن) کان اُهو ڦيرايو ويندو آهي, جيكو (ازل ۾ نيكيءَ كان) ڦيرايل آهي (٩). اُنهن كوڙ هڻندڙن كي لعنت كئي ويئي (١٠). جيكي النجالائي ۾ غافل آهن (١١). پڇندا آهن ته قيامت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو؟ (١٢). (هائو!) اُنهيءَ ڏينهن جو اُنهن کي باھ ۾ عذاب ڪبو (١٣). (چئبو تہ) پنهنجو عذاب چکو, هيءُ اُهو آهي، جنهن کي اوهين جلد گهرندا هيؤ (١٤). بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ چشمن ۾ هوندا (١٥). جيڪي سندن پالڻهار کين ڏنو سو وٺڻ وارا هوندا ، بيشڪ اُهي هن کان اڳ چڱائي ڪندڙ هئا (١٦). (اهڙا هئا جو) رات جو تمام ٿورو سمهندا هئا (١٧). ۽ اُهي اَسُر جو بخشش گهرندا هئا (١٨). ۽ سندن مالن ۾ سوال ڪندڙ ۽ نہ سوال ڪندڙ محتاج (ٻنهي) جو حصو (ٺهرايل) هو (١٩). ۽ يقين ڪندڙن لاءِ زمين ۾ (گهڻيون) نشانيون آهن (۲۰). ۽ اوهان جي وجودن ۾ بہـ پوءِ اوهين نہ ٿا ڏسو ڇا؟ (۲۱). ۽ اوهان جي روزي آسمان ۾ آهي ۽ اُهو (بر) جنهن جو اوهان کي انجام ڏجي ٿو (٢٢). پوءِ آسمان ۽ زمين جي رب جو قسمر آهي تہ اِها خبر سچي آهي, َ جهڙيءَ طرح اوهين ڳالهائيندا آهيو (٢٣). ابراهيم جي سڳورن مهمانن جي خبر تو وٽ (نہ) آئي آهي ڇا؟ (٢۴). جڏهن اُهي وٽس آيا, تڏهن سلام چيائون, هن (بہ جواب ۾) سلام چيو, (دل ۾ ڄاتائين تہ هي) اوپرا ماڻھو آهن (٢٥). پوءِ پنهنجي گهروارن ڏانهن تکو هليو ۽ ٿلهو گَابو (پچائي) آندائين (٢٦). پـوءِ اُهـو انهـن کي ويجهو ڪيائين, چيائين تر ڇـو نہ ٿـا کائو؟ (۲۷). پوءِ کانئن دل ۾ ڊپ محسوس ڪيائين, چيائون تر نہ ڊڄ\_ ۽ ان کي هڪ داناءُ نينگر جي مبارڪ ڏنائون (٢٨). پوءِ سندس زال دانهون ڪندي سامهون آئي, پوءِ (عجب کان) پنهنجو منهن پٽيائين ۽ چيائين تر بدڙي سند (ڄڻيندي ڇا؟) (٢٩). چيائون ته ائين ئي تنهنجي پالڻهار فرمايو آهي, ڇو ته آهو حڪمت وارو ڄاڻندڙ آهي (٣٠).

قَالَ فَمَا خَطْئِكُهُ ٱلنَّهَا الْهُرُ سَلُّونَ ﴿ قَالُوْ ٓ إِلَّا ۖ قَالُوْ ٓ إِلَّا كَأَ أُرْسِلْنَا إلا) قَوْمِرْ هُجُرِمِيْنَ ٣ لِنُرْسِلَ عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّرْنَ طِيْنَ مُسُوِّمَةً عِنْدَدَيِّكَ لِلْمُنْدِوِنُنَ ۖ فَأَخْرَجُنَا مَنْ كَانَ فِهُمَامِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ ۖ فَهَاوَجَدُنَافِيهَاغَيُرَبِيْتِ مِّنَ الْمُثْلِمِينَ ۞ُوتَرَكُنَافِيُهَأَالِيَةً لِكَذِينَ يَخَافُوْنَ الْعَذَاتِ الْكِلْمَةِ ﷺ وَفِي مُوْسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلُطِن مِّبِينِ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِعِرًا وَعَبْوُنُ فَ فَأَخَذُنٰهُ وَجُنُودَكُا فَنَبَنُ نَهُمُ رِفِي الْكِيِّرِ وَهُومُلِيُوْ۞وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمِ ﴿ مَا تَذَرُمِنَ ثَنَّهُ ۗ ٱتَّتَ عَلَيْهِ إِلَّاجِعَلَتُهُ كَالرَّمِيْهِ۞وَ فِي ثَبُودُ لِذُقِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوْ ا حَتِّى حِبْنِ®فَعَتُوْاعَنُ آمُرِرَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وُ مُ يَنْظُرُوْر. @فَمَااسْتَطَاعُوْامِنُ قِيَامِرَوْمَا كَانْدُامْنْتِصِرْرَ. ٥ نِنُوحٍ مِّنُ قَبُلُ إِنَّهُمُ كَانُوْا قُومًا فِسِقِينَ ﴿ وَ ءُبَنَيْنَاهَ أِبْأَيْدِ وَّالِّنَالَمُوْسِعُوْنَ®وَالْأَرْضَ فَرَشَّنْهَا فَنِعْمَ الْمُهِدُونَ⊙وَمِنُ كُلِّشَيُّ خَلَقْنَازَوْجَيْنِ لَعَكَّ ڒؖٷۯڹ®ڣؘۼڗ۠ٷٙٳڶٙڸٳڛٳڐٳڹٞڵڮٛۅ۫ڝؚۜڹٛۿؙڹۮؽۯڟ۪ۜڹؽؽؙ

(ابراهيم) چيو ته اي قاصدؤ! اوهان جو ڪهڙو غرض آهي؟ (٣١). چيائون تر بيشڪ اسين هڪڙي ڏوهاري قوم ڏانهن موڪليا ويا آهيون (٣٢). تر مٿن مٽيءَ جا ڳوڙها وسايون (٣٣). جي حد کان لنگهندڙن لاءِ تنهنجي پالڻهار وٽ نشان ڪيل آهن (٣٤). پوءِ مؤمنن مان جيڪو اُتي هو تنهن کي ٻاهر ڪڍيوسون (٣٥). پوءِ اُتي مسلمانن جي هڪ گهر کان سواءِ (ٻيو ڪو گهر) نہ ڏٺوسون (٣٦). ۽ جيڪي ڏکوئيندڙ عذاب کان ڊجندا آهن. تن لاءِ اُتي (عبرت لاءِ) نشاني ڇڏي سون (٣٧). ۽ موسيٰ (جي قصي) م (به عبرت آهي) جڏهن کيس پڌري دليل سان فرعون ڏانهن موكليوسون (٣٨). پوءِ هن پنهنجي لشكر سميت مُنهن موڙيو, چيائين ته (هيءُ) جادوگر يا چريو آهي (٣٩). تنهن ڪري ان کي ۽ سندس لشڪر کي پڪڙيوسون, پوءِ انهن کي ملامت وارو ڪري سمنڊ ۾ اڇليوسون (۴۰). ۽ عاد جي (قصي) ۾ (بہ عبرت آهي) جڏهن اهڙو بي بركت واءُ موكليوسون (۴۱). جو جنهن شيءِ تي اچي پهچي تنهن كي ڳُريل هڏي وانگر ڪرڻ کان سواءِ نہ ڇڏي (۴۲). ۽ ثمود (جي قصي) ۾ (بہ عبرت آھي) جڏھن کين چيو ويو تہ, (اوھين) ھڪ مدت تائين مزا ماڻيو (٤٣). پوءِ پنهنجي پالڻهار جو حڪم (مڃڻ) کان هٺ ڪيائون, تنهن ڪري سندن ڏسندي کين (هڪ) سخت ڪڙڪي ورتو (۴۴). پوءِ نڪي اُٿي سگهيا ۽ نڪي وير وٺڻ وارا هئا (۴٥). ۽ (هن کان) اڳ نوح جي قوم (کي هلاڪ ڪيوسون) ڇو جو اهي بدڪار ماڻهو هئا (۴٦). ۽ اسمانن کي (پنهنجيءَ) قوت سان بڻايوسون ۽ بيشڪ اسين سگهارا آهيون (۴۷). ۽ زمين کي پکيڙيوسون جو چڱا پکيڙيندڙ آهيون (۴۸). ۽ سيڪنهن شيءِ مان جوڙو جوڙو بڻايوسون تر مَن اوهين نصيحت وٺو (۴۹). تنهن ڪري (اي پيغمبر! منهنجن ٻانهن کي چؤ ته) الله ڏانهن يجو، بيشڪ آءٌ سندن طرف کان اوهان لاءِ يڌرو ڊيجاريندڙ آهيان (٥٠).

ۅٙڵۼؖۼۘڬڶؙۉامعَاللهِ إِلهَااخَرَانِيُّ لَكُوْمِنْهُ نَذِيْرُمِّبْبُنُ۞كَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُنُولِ إِلَّا قَالُواْسَا: ٳؿٙۅٳڝۅٳۑڄڹڵۿڂۄؘۊ۫ۄٛڴٵۼٛۅ۫ڹ<sup>ٛ؈</sup>ڡٛؾۅۜڷۼڹٛٛٛٛ؋ٷٵۘڶؾٛؠؠڵۅؙ؞ؚ<sup>ۿ</sup> وَّذَكُّرُ فِأَنَّ النِّكُوٰي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينِ®وَمَاخَلَقَتُ الْجِرَّ، والْإِنْسَ ٳڰٳڸؾۼؠٛۮؙۏڹؚ<sup>؈</sup>ؠۘٵؙٳؙڔؽۮڡؚؠؙؗٛۿؙؠۧۺۜ۫ڗڹ۫؈ۊڝٵٛٳڔٛٮؽؗٲؽ ؿؙڟۼؠٛٷڹ۩ؚڶۜٵڛڰۿۅؘالڗۜڒؖڰٛۮ۫ۅاڵڤۊۜۊ اڵؠؘؾؽؽٛ۞ڡؘٲ؈ۜ لِلَّانِينَ ظَلَمُوْا ذَنُوْ بَالِّمْنُثُلَ ذَنُوْبِ ٱصْعِيهِمْ فَلَابِمُتَعْجِلُوْنِ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَهُ وَامِنُ يُوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ۞ ٤ چِاہلٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ر عَفِيْ رَقٌّ مَّنْشُكُورْ ۖ وَالْبَيْتِ الْبَعْمُوْرِ ۗ لِبُحُ الْمُسْجُوُرِ ۞ إِنَّ عَنَاكَ رَتَّكَ لُهُ تَالَهُمِنَد عُونَ إِلَى نَارِحِهَا مُّمَدَعًا ﷺ فِإِلاَّ النَّارُ الَّذِيُّ كُنْتُمُ بِهَا ثُكَانِّ بُوْرَى

 $\alpha$ 

۽ الله سان (ٻيو) ڪو معبود نہ ٺهرايو، بيشڪ آءٌ سندس پار کان اوهان لاءِ پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٥١). اهڙيءَ طرح جيڪي انهن کان اڳ هئا تن وٽ ڪوبہ پيغمبر نہ آيو، جو ان کي جادوگر يا چربي (سڏڻ) کان سواءِ ٻيو کي نہ چيائون (٥٦). ان (چوڻ) جي هڪ ٻئي کي وصيت ڪندا آهن ڇا؟ (نہ!) بلڪ اهي نافرمان قوم آهن (٥٣). تنهن ڪري (اي پيغمبر!) کانئن منهن موڙ هاڻي تون ميار وارو نہ آهين (٩٥). ۽ سمجهاڻي ڏيندو ره، ڇوته سمجهائي مؤمنن کي فائدو ڏيندو آهي (٥٥). ۽ جنن ۽ ماڻهن کي (ٻئي ڪنهن ڪم لاءِ) نہ پيدا ڪيوسون، سواءِ هن جي تہ منهنجي عبادت ڪن (٥٦). نڪي کانئن ڪا روزي ٿو گهران ۽ نڪي گهران ٿو تہ مون کي کارائين (٥٧). بيشڪ الله ئي روزي ڏيندڙ آهي جو تمام سگهارو زيردست آهي (٨٥). پوءِ بيشڪ جن ظلم ڪيو تن لاءِ سندن يارن جي سزا جهڙو عذاب (جو ڀاڱو) آهي پوءِ مون کان جلد (عذاب) نہ گهرن (٩٥). پوءِ جهڙو عذاب (جو ڀاڱو) آهي پوءِ مون کان جلد (عذاب) نہ گهرن (٩٥). پوءِ ڪافرن لاءِ سندن ان ڏينهن کان ويل آهي، جنهن جو کين دڙڪو ڏنو وڃي ٿو (٢٠).

## سورة طور مکي آهي ۽ هن ۾ اڻونجاه آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(جبل) طور جو قسم آهي (۱). ۽ لکيل ڪتاب جو (قسم آهي) (۲). جو کليل ورقن ۾ لکيل آهي (۳). ۽ آباد گهر جو (قسم آهي) (۴). ۽ مٿاهينءَ ڇت جو (قسم آهي) (٥). ۽ اڀامندڙ سمنڊ جو (قسم آهي) (۲). ته بيشڪ تنهنجي پالڻهار جو عذاب ضرور ٿيڻو آهي (۷). اُن کي ڪوبه تارڻ وارو ڪونهي (۸). جنهن ڏينهن آسمان موج هڻي چُرندو (۹). ۽ جبل چڱيءَ طرح هلندا (۱۰). تنهن ڏينهن اُنهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۱۱). جيڪي اجائي ڳالهائڻ ۾ راند ڪندا آهن (۱۲). جنهن ڏينهن دوزخ جي باه ڏانهن ڌڪا ڏيئي روانا ڪبا (۱۲). (تنهن ڏيهن چئبن تر) هيءَ اُها باه آهي، جنهن کي (اوهين) ڪوڙ ڀائيندا هيؤ (۱۴).

اَفَسِحُرُّهٰنَ اَمْأَنْتُمْ لِانْتُجِرُونَ اصْلُوهَافَاصْبِرُوۤ اَوَلاتَصْبِرُوۡ ا سَوَآءٌ عَلَيْكُهُ ۚ إِنَّهَا تُجُزُّونَ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ لُمُتَّقِئِنَ فِي جَنْتٍ وَنَعِبُوكُ فِكِهِينَ مِمَا اللهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَعُمُ رَيِّهُ مُوعَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْكَ إِبْمَا كُنْتُمْ تَعْلُوُنَ۞ مُتَّكِ بِنَ عَلَى سُرُ رِمِّصُفُونَا يَوْزَقَجُناهُمْ بِعُوْرِعِيْنِ©وَالَّذِيْنَ المنواواتبعتهم ذريتهم بإيبان ألحقنا بهمؤذرية هؤومآ ٱكتنهُمْ مِنْ عَمَاهِمُ مِنْ عَمَاهِمُ مِنْ شَيْ ثُكُلُّ امْرِي إِبَاكَسَبَ وَهِيْنُ ® وَآمُكَ دُنْهُمُ بِفَاكِهَةٍ وَّ لَحْهِ مِّمَّا يَشَتَهُونَ <sup>©</sup>يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغُوْفِيْهَا وَلَا تَأْثِيُوْ ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهُمْ عِلْمُانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمُ لُؤُلُوُّ مَّكُنُوُنُّ ®وَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مُرَعَلَى بَعْضِ يّتَسَاءُ لُوْنَ@قَالُوْآاِتَّاكُتَّاقَبَلُ فِي ٓاَهْلِنَامُشُفِقِيْنَ<sup>©</sup>فَمَرَّتَى اللهُ عَلَيْنَا وَوَقَٰمَنَا عَنَابَ السَّمُوْمِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبُلُ نَنُ عُوْلًا إِنَّهُ هُوَالْبَرُّ الرَّحِيْهُ ۚ فَنَكِّرُ فَمَا انْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَامَجْنُونِ۞ٓٱمۡ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ®قُلْتَرَيَّجُوُ افِأَيْنُ مَعَكُمُوتِنَ الْمُتَرَبِّةِ

هيءُ جادو آهي ڇا يا اوهين نہ ٿا ڏسو؟ (١٥). اُن ۾ گهڙو پوءِ صبر ڪريو يا نہ صبر ڪريو, (تر)اوهان تي هڪ جهڙي (ڳالھ) آهي, جيڪي اوهين ڪندا هيؤ, رڳو تنهن جو بدلو اوهان کي ڏنو ويندو (١٦). بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ نعمتن ۾ هوندا (١٧). جيڪا (نعمت) کين سندن پالڻهار ڏني تنهن سان خوش هوندا ۽ (انهي ڪري بہ خوش هوندا جو) سندن پالڻهار کين دوزخ جي عذاب کان بچايو (١٨). (چئبن ته) انهيءَ ڪري جو (چڱا) ڪر ڪندا هيؤ, مزي سان کائو ۽ پيئو (١٩). هڪ ٻئي جي برابر وڇايـل پلنگن تي ٽيڪ ڏيـئي ويٺـل هونـدا ۽ کيـن وڏين اکين وارين حورن سان پرڻائينداسون (٢٠). ۽ جن ايمان آندو ۽ سندن اولاد ايمان سان سندن پيروي ڪئي, تن سان سندن اولاد کي (جنت ۾) ملائينداسون ۽ کين سندن عملن مان ڪجھ (ذرو) بہ نہ گھٽائينداسون, هر هڪ ماڻھو جيڪي ڪمايو تنهن ۾ (اُهو پاڻ) ڳھ ٿيل آهي (٢١). ۽ انهن کي ميوو ۽ گوشت جنهن (قسم) مان گهرندا (تنهن مان) پيا ڏينداسون (٢٢). *اُتي* شراب جا پيالا هڪ ٻئي کان پيا وٺندا, جنهن ۾ نڪي بڪ بڪ ۽ نڪو گناه ۾ پوڻ هوندو (٢٣). ۽ وٽن اهڙا نينگر سندن آسپاس (خدمت لاءِ) پيا ايندا ويُندا جو ڄڻڪ اُهي ڍڪيل موتي آهن (٢۴). ۽ انهن مان هڪڙا ٻين ڏانهن پاڻ ۾ پڇا ڪرڻ لاءِ منهن ڪندا (٢٥). چوندا ته بيشڪ اسين هن كان اڳ پنهنجن گهروارن ۾ ڊڄندڙ هئاسون (٢٦). پوءِ الله اسان تي (وڏو) احسان ڪيو ۽ اسان کي دوزخ جي عذاب کان بچايائين (٢٧). بيشڪ اسين هن كان اڳ كيس سڏيندا هياسون, بيشڪ اهو ئي احسان ڪندڙ مهربان آهي (٢٨). پوءِ (اي پيغمبر! کين) نصيحت ڪر جو تون پنهنجي پالڻهار جي فضل سان نہ ڪي ڀوپو ۽ نہ ڪي چريو آهين (٢٩). بلڪ (تُو لاءِ) چوندا آهن ڇا تہ شاعر آهي؟ (۽ اسين) سندن حق ۾ زماني جي ڦير گهير اچڻ جا منتظر آهيون (٣٠). (انهن ڪافرن کي) چؤ تہ اوهين بہ انتظار ڪريو جو بيشڪ آءٌ بہ اوهان ساڻ انتظار ڪندڙ آهيان (٣١).

ٱمْرَامُرُهُمُ ٱحْلَامُهُمْ بِهِذَا ٱمْهُمُ قَوْمُ طَاغُونَ ۗ أَمْرِيقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بُلُ لِا بُؤُمِنُونَ فَأَفَلُمَا تُوابِعِدِيثٍ مِّثْلِهَ إِنْ كَانُوا طدِقِيْنَ المُخْلِقُو امِنْ غَيْرِشَي المُوهُ وَالْخَلِقُونَ المُحَلَقُوا السّماوت والْرَضْ بَلْ لَانُوقِنُونَ أَمُومِنْكُمْ خَزَابِنُ رَتِكَ ٱمْهُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ الْمُلَهُمُ مُلَّاثًا مِنْ الْمُثَانِينَ عَوْنَ فِيهُ قَلْمَانِينَ الْمُهُمُ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطِن مِّبِينِ ﴿ أَمْرِكُ الْبَنْتُ وَلَكُو الْبَنُونَ الْمَامُ تَسْئُلُهُمْ آجْرًا فَهُوْمِينَ مَّغُرُمِرُمُ تَقَلُونَ الْمُعِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُوۡ يَكُتُبُوُنَ ۞ آمۡرِيرُ يِنِ وَنَ كَيْتُ الْفَالَّذِينَ كَفَرُ وَاهُمُ الْمَكِيْدُونَ أَمْرُلُهُمْ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ شَبْعِنَ اللَّهِ عَايْثُورُونَ اللَّهِ عَايْثُورُونَ اللَّه وَإِنْ تَرَوُاكِسْفَامِّرَ، السَّهَاءِ سَاقِطَا يَّقُوْ لُوُاسِّحَاكِ مِّوْكُوْمُ ﴿ ڣؘۮۯۿؙڔۛ۫ڂؾٚؽڸڷۊٳؽۏڡۿؗۄٳڷڹؽڣؽڣڮڝٛۼڠٛۏڹ<sup>۞</sup>ؽۅؘٛۄ لِايْغُنِي عَنْهُمُ كِيْنُ هُمُ شَيًّا وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْاعَذَابًادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْتَوَهُمْ لِلْيَعْلَمُونَ<sup>®</sup> وَاصْبِرُ لِحُكِمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَرِّبُحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَادْبَارَ النَّجُوْمِ ﴿

كين سندن عقل اهو ڏس ڏيندا آهن ڇا يا اُهي شرارتي قوم آهـن؟ (٣٢). چوندا آهن ڇا ته هن (قرآن) کي پاڻ بڻايو آٿس, (نه!) بلڪ ايمان نه ٿا آڻين (٣٣). پوءِ (کين) جڳائي ته جيڪڏهن سچا آهن ته ان جهڙو ڪو سخن (بڻائي) آڻين (٣٤). اِهي بي سبب (پاڻهي) پيدا ٿي پيا آهن ڇا يا اُهي (پاڻ) پيدا ڪندڙ آهن؟ (٣٥). آسمانن ۽ زمين کي بڻايو اتن ڇا؟ (نه!) بلك (اُهي) يقين نه كندا آهن (٣٦). تنهنجي پالڻهار جا خزانا وٽن آهن ڇا يا اُهي داروغا آهن؟ (٣٧). کين ڪا ڏاڪُڻ آهي ڇا جنهن تي (چڙهي) ڪن ڏيئي ٻڌندا آهن؟ پوءِ جڳائي تر انهن مان ٻڌندڙ ڪو پڌرو دليل آڻي (٣٨). الله کي ڌيئر آهن ڇا ۽ اوهان کي پٽ؟ (٣٩). اُنهن کان ڪا مزوري گهرين ٿو ڇا؟ جو اُهي (اُنهيءَ) چٽيءَ کان ڳوري بار (هيٺ) ٿيا آهن (۴۰). اُنهن وٽ ڳجھ جو علم آهي ڇا؟ جو اهي لكندا آهن (۴۱). كا بڇڙي رٿ كرڻ گهرندا آهن ڇا؟ پوءِ جن كفر ڪيو سي ئي فريب ۾ پيل آهن (۴۲). اُنهن لاءِ الله کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جُو لائق آهي ڇا؟ (ساڻس) جيڪو شريڪ مقرر ڪندا آهن, تنهن کان الله پاڪ آهي (۴۳). ۽ جيڪڏهن آسمان مان ڪو ٽڪرو ڪرندڙ ڏسندا تہ چوندا تر گھاٽو ڪڪر آهي (۴۴). پوءِ (اي پيغمبر) انھن کي ايستائين ڇڏي ڏي, جيستائين پنهنجو اهو ڏينهن ڏسـن جنهن ۾ بيهـوش ڪيو ويندن (۴٥). جنهن ڏينهن سندن فريب کانئن ڪجھ بہ نہ ٽاريندو ۽ نڪي کين مدد ڏبي (٤٦). ۽ بيشڪ ظالمن لاءِ هن کان سواءِ ٻيو عذاب (بر) آهي, پر انهن مان گهڻا نر ڄاڻندا آهن (۴۷). ۽ (اي پيغمبر!) تون پنهنجي پالڻهار جي حڪم (اچڻ) تائين صبر ڪر ڇو تہ تون اسان جي نظر هيٺ آهين ۽ جنهن مهل تون اُٿين (تنهن مهل) پنهنجي پالڻهار جي ساراه سان پاڪائي بيان ڪر (۴۸). ۽ ڪجھ رات جو (بر) سندس پاڪائي بيان ڪر ۽ ستارن جي لهڻ کان پوءِ (بر) (۴۹).

٤ <u> ج</u>ِاللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ ِ O وَالنَّجُهِ إِذَاهَا فِي كَمَاضَلَّ صَاحِبُكُهُ وَمَاغَوٰى ثَوْمَالِينُطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوْخِي ۚ عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ۚ ذُوُ مِرَّةٍ وْفَاسْتَوٰى ٥ وَهُو بِالْأُفْقِ الْأَعْلَى ۚ ثُمَّرَدَ نَافَتَكُ لَى ١٠ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوْ آدُنِي<sup>6</sup> فَأَوْنِمَى إلى عَبْدِ هِ مَّٱوْلِمِي<sup>مَ</sup>مَا كَنَّ بَ الْفُؤَادُ مَارَايِ الْفَقُادُ مَارَايِ الْفَقُرُونَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَتْ رَاهُ ا نَزْلَةً اُخْرِي عِنْدَسِدُرَةِ الْمُنْتَهِي عِنْدَهَاجَتَنَهُ الْمَاوَى ٥ إَذْ يَغُتنَى السِّدُرَةَ مَا يَغُتُلِي شَمَازَاغَ الْبُصِّرُومَاطُغي ٠ لَقَدُدَالي مِنَ النِتِ رَبِّهِ الْكُبْرِلي الْكَبْرِي الْمُعَالِينِ وَالْعُزِي الْمُ وَمَنْوِةَ التَّالِيَّةَ الْأُخْرِي ۞ اَلكُّهُ النَّكَ كُرُولَهُ الْأُنْثَى ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزِي ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهِ أَانُثُمُ وَالْإَوْ كُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنُ سُلْطِنِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَاالَّظْنَ وَمَاتَهُوَى الْإِنْفُشُ وَلَقَدُ جَاءَهُمُومِينَ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴿ أَمُرِ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى ﴿ فَاللَّهِ الْلِخِرَةُ وَالْأُوْلِي ﴿

# سورة زجم مڪي آهي ۽ هن ۾ ٻاهٽ آهي ۽ آهن.

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ستاري جو قسم آهي جڏهن لٿو (١). ته اوهان جو (هيءُ) سنگتي (يعني محمدﷺ) نڪي ڀُلو ۽ نڪي بي راهو هليو (٢). ۽ نڪي نفس جي سَڌَ كان ڳُالهائيندو آهي (٣). هيءُ (قرآن ٻيو) نہ آهي, سواءِ وحي جي جو ڏانهس موڪليو ويندو آهي (۴). اُن کي ڏاڍيءَ سگھ واري سيٽاريو آهي (٥). جو زور وارو آهي, پوءِ اُهو سڌو بيٺو (٦). ۽ اُهو (آسمان جي) مٿاهين ڪناري تي هو (٧). وري ويجهو ٿيو پوءِ هيٺ لٿو (٨). پوءِ ٻن كمانن جيتري وٿي هئي يا (اُن كان بر) تمام ويجهو هو (٩). پوءِ ان (الله) جي ٻانهي ڏانهن پيغام پهچايائين, جيڪي پهچايائين (١٠). جيڪي (پيغمبر جي ) دل ڏٺو سو اُن ڪوڙ نہ ڄاتو (١١). جيڪي (پيغمبر) ڏسندو آهي, تنهنَ ۾ اُن سان ڇو جهڳڙو ڪندا آهيو؟ (١٢). ۽ بيشڪ انهيءَ (ملائڪ) کي (اُنهيءَ مهل) ٻيو ڀيرو (سندس اصلي صورت ۾) ڏٺو هيائين (١٣) ً. سدرة المنتهيٰ (وڏيءَ ٻير) وٽ (١۴) . اُن (سدرة اَلمنتهيٰ) َ وٽ رهڻ وارو باغ آهي (١٥). (ملائڪ کي اُنهيءَ مهل ڏٺائين), جنهن مهل ٻير کي اُنهيءَ ٿي ڍڪيو، جنهن ڍڪيو ٿي (١٦). (پيغمبـر جي) آک نه لَاءِ يَتْ آهن ڇا ۽ الله لاءِ ڌيئرون؟ (٢١). آها (ورهاست) اُنهيءَ مهلُّ بي انصافيءَ وارِّي ورهاست آهي (٢٢). اِهي (سُپ) رَڳا نالا آهن, َّجي اوَّهانَّ پاڻ ۽ اُوهان جي پين ڏاڏن مُقرر ڪيا آهن. الله اُن (جي ثابتيءَ) جُو ڪو ُدليلٌ نازَل نہ ڪيو آهي (هيءُ رَڳُو) گمان تي هلندا آهن ۽ جيڪي (سندن) جيءَ سڌ ڪِندا آهن. (تنهن تي بر), ۽ بيشڪ سندن پالڻهار گان وٽن هدَّايت آئي آهي (٢٣). ماڻهو جيڪا سڌ ڪندو آهي سا کيس ملندي ڇا؟ (٢۴)ّ. پوءِ هو جَگِ ۽ هي جگِ الله جو آهي (٢٥).

وَكُمْ مِينَ مَّلَكِ فِي التَّمُوٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا إِلَّا مِنَ بَعُبِ اَنْ يَاذْنَ اللهُ لِمَنْ يَتَنَاءُ وَيَرْضِي اللهِ الذَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَلِكَةَ تَنْمِيةَ الْأَنْتَى ﴿وَمَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِرْإِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّاللَّطَنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَايْغُنِيْ مِنَ الْحَقّ شَيْئًا ﴿ فَأَعْرِضُ عَنْ مَّنْ تُولِّي فَمْ وَذِكُونَا وَلَوْ يُرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا اللهُ الكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْدِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعْلَمْ بِمَنْ ضَلَّعَنُ سِبِيلِهِ وَهُوَاعُكُوْبِسِ اهْتَدى ﴿ وَبِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِي الَّذِينَ آسَاءُ وَابِمَا عَمِلُوا وَيُجْزِى الَّذِينَ اَحْسُنُواْ بِالْحُسْنِي ۚ ٱلَّذِينَ يُجْتِنِبُونَ كَبَيْرِ الْإِنْجِرِ وَالْفُوَاحِشِ إِلَّاللَّهُ مَرَّانَ رَبَّكِ وَاسِعُ الْمُغْفِرَةِ هُوَاعْلُمْ لِمُؤْلِدُ ٱنْتَاكُمْ مِينَ الْارْضِ وَاذْ أَنْتُو ْ إِجَّنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهٰ يَكُو ۚ فَكَلا تُزَكُّوۤ ٱ ٱنْفُسَكُو هُوَاعُكُوبِمِنِ اتَّقَى ﴿أَفَرَءَيْنَ الَّذِي تَوَلَى ﴿وَاعْظَى قِلِيْلَاقِّٱكْنَايْ®اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَيَرِي ۞اَمْ لَمُ يُنَيَّا أُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوْلِي صُوابُراهِ بِيَمِ الَّذِي وَفَّى ﴿ آلِا تَرِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَا مُخْلِي ﴿ وَآنَ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعِي ﴿ وَإِنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّامَاسَعِي ﴿

۽ آسمانن ۾ ڪيترائي ملائڪ آهن جن جي پارت ذري جيترو به نفعو نہ ڪندي, پر اللہ جي موڪل ڏيڻ کانپوءِ جنهن لاءِ گهري ۽ راضي ٿئي (٢٦). بيشڪ جيڪي آخرت کي نہ مڃيندا آهن سي ملائڪن تي ڌيئرن جا نالا رکندا آهن (٢٧). ۽ کين اِن (ڳالھ) جي ڪَا خبر نہ آهي, رڳو گمان تي هلندا آهن ۽ بيشڪ گمان حقيقت جي سڃاڻڻ ۾ ڪجھ بہ نفعو نر ڏيندو آهي (٢٨). پُوءِ (اي پيغمبر!) اُنهيءَ کان منهن موڙ جنهن اسان جي ياد ڪرڻ کان منهن ڦيرايو ۽ دنيا جي حياتيءَ کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ نه گهريائين (٢٩). إها سندن علم جي پڄاڻي آهي, بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي اُنهيءَ کي چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي، جيڪو سندس واٽ کان ڀلو ۽ جيكو سدّي رستي هليو, تنهن كي (بر) أهو چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي (٣٠). ۽ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله جو آهي تہ جن بڇڙا ڪم ڪيا تن کي انهن ڪمن جي ڪري نيٺ سزا ڏئي ۽ ُجن چڱايون ڪيون, تن کي ڀلائي جو (جوڳو) بدلو ڏئي (٣١). جيڪي ننڍن گناهَن کان سواءِ وڏن گناهَن ۽ بي حيائيءَ کان پاڻ کي بچائيندا آهن. بيشك تنهنجو پالڻهار (اُنهن لاءِ) وڏي بخشش وارو آهي. اُهو اوهان کي چڱو ڄاڻندڙ آهي, جڏهن اوهان کي زمين مان پيدا ڪيائين ۽ جڏهن اوهين پنهنجن مائن جي پيٽن ۾ ٻار هيؤ. تنهن ڪري اوهين پاڻ کي نہ ساراهيو، الله اُنهيءَ کي چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي، جيڪو پرهيزگار ٿيو (٣٢). (اي پيغمبر) پوءِ ان کي نه ڏٺو اَٿيئي ڇا جيڪو ڦريو؟ (٣٣). ۽ ٿورو (مال) ڏنائين ۽ سخت دل ٿيو (٣۴) وٽس ڳجھ جي خبر آھي ڇا جو ڄڻڪ اُهــو (سڀڪجھ) اکين سان ڏسندو آهي؟ (٣٥). اُنهيءَ جي خبر کيس نہ ڏني ويئي ڇا جيڪي موسيٰ جي صحيفن ۾ (لکيل) آهي؟ (٣٦). ۽ (جيڪي) ابراهيم (جي صحيفن ۾ آهي), جنهن (الله جي حقن کي) پورو ڪيو (٣٧). (هيءُ حَڪم) ته ڪو بار کڻندڙ ڪنهن ٻئي (جي گناه) ُجُو بَار نَهُ كُتُندُو (٣٨). ۽ ته ماڻهوءَ کي رڳو اُها ئي (ڪمائي) مُلندي جيڪا ڪيائين (٣٩).

وَأَنَّ سَعْيَةُ سَوْفَ يُرِي ©نَّةً بِيُجْزِيهُ الْجُزَاءَ الْأَوْفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَّا رَبِّكَ ٱلْمُنْتَهَىٰ ﴿ وَاتَّهُ هُوَ أَضُعَكَ وَٱبْكَىٰ ﴿ وَٱنَّهُ هُوَامَاتَ وَ ٱحُيَا ﴿ وَاتَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ النَّهُ كُرُّوَ الْأَنْثَىٰ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمُنَىٰ ٣ُوَانَّ عَلَيْهِ النَّشُأَةَ الْأُخْدِي ﴿ وَأَنَّهُ هُوَاعْنُىٰ وَ اَقَنُوٰ هُوَاتَّهُ هُوَرَبُّ الشِّعْرِي هُوَاتَّهُ اَهُلَكَ عَادَا إِلْأُولِيُ وَتَهُوْدَا فَهَا اَبْقَى ﴿ وَقُومَ نُوْرِحِ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُمْ كَانُوْاهُمُ أَظْلَمَ وَٱطْغِي ﴿ وَالْهُونَةِ نَفِكَةَ آهُوى ﴿ فَغَشَّهُمَا مَاغَشِّي ﴿ فَهَا أَيَّ الْأِرْ رَيِّكَ تَتَمَارى ﴿هُذَانَذِيُرُوِّنَ الثَّذُرِ الْأُوْلِ ﴿ اَبِنَ فَتِ الْإِزِفَةُ أَلِيسَ لَهَامِنُ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ أَفَوِنُ لِمِنَا الْحَكِيْثِ تَعْجَبُونَ فَوْتَضَحَكُونَ وَلاَ تَبَكُونَ فَوَاتُنُوْ ٥ وَنَ٣ فَأَسُجُكُ وَاللَّهِ وَاعْبُكُ وَالنَّابِمِ الْعُبِكُ وَالنَّابِمُ ١ حِراللهِ الرَّحْيٰنِ الرَّحِيْمِ 🔾 إِفَّرَيْتِ السَّاعَةُ وَانْتُقَى الْفَكُرُ وَإِنْ تَرِوْاالِيَةً بِيُعْرِضُوْ اوَيَقُولُوُا ڛڂۯؙۺؙۼٙڗ۠۞ۅۘڴڹؖڹٛۏٳۅٳڷؠٷؖٳٲۿۅٵٛءۿڿۅڴڷٵڣڔۺؖؾڣڗؖ۞

۽ ته سندس ڪمائي جلد ڏٺي ويندي (۴۰). وري کيس تمام پورو بدلو (اُنهيءَ كمائيءَ موجب) ڏنو ويندو (۴۱). ۽ ته تنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽڻ آهي (۴۲). ۽ تہ اُن ئي کلايو ۽ رئاريو (۴۳). ۽ تہ اُن ئي ماريو ۽ جياريو (۴ٌ۴). ۽ ته اُن (الله) نر ۽ مادي جوڙو جوڙو بڻايو (۴۰). منيءَ جي هڪ ڦڙي مان, جڏهن (ڳهڻ ۾) هاريـو وڃي (۴٦). ۽ ته اُن تي ئي اُهو ٻيو (ڀيرو) پيدا ڪرڻ آهي (۴۷). ۽ تر اُن ئي آسودو ڪيو ۽ مالدار بڻايو (۴۸). ۽ تہ اُھو ئي شعريٰ تاري جو رب آھي (۴۹). ۽ تہ اُن ئي پھرين عاد کي ناس ڪيو (٥٠). ۽ ثمود کي (به) پوءِ اُنهن مان (ڪنهن کي) باقي نہ ڇڏيائين (٥١). ۽ ان کان اڳ نوح جي قوم کي بہ هلاڪ ڪيائين, چو تر اُهي ڏاڍا ظالمر ۽ تمامر حد کان لنگهيل هيا (٥٢). ۽ (شهر) اونڌي ڪيل کي هيٺ اُڇليائين (٥٣). پوءِ اُن کي ڍَڪيو جنهن ڍڪيو, (يعني پهڻن جو مينهن وسايائين) (٩٤). پوءِ (اي انسانو!) پنهنجي پالڻهار جي نعمتن مان ڪهڙيءَ ۾ ٿو شڪ ڪرين (٥٥). هيءُ (پيغمبر) اڳين ڊيڄاريندڙن (جي جنسُ) مان (هڪ) ڊيڄاريندڙ آهي (٦٠). ويجهي اچڻ واري (قيامت) ويجهي آئي (٥٧). ان کي الله کان سواءِ ڪو ظاهر ڪرڻ وارو كونهي (٥٨). هن ڳالھ كان تعجب كندا آهيو ڇا؟ (٥٩). ۽ كلندا آهيو ۽ نہ رئندا آهيو (٦٠). ۽ اوهين راند ڪندڙ آهيو (٦١). پوءِ الله کي سجدو ڪريو ۽ عبادت ڪريو (٦٢).

# سورت قہر مکی آھی ۽ ھي پنجوزداء آيتون ۽ ٽي رکوع آھي

اللّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

قيامت ويجهي آئي ۽ چنڊ چيرجي پيو (١). ۽ جيڪڏهن (ڪافر) ڪا نشاني ڏسندا ته منهن موڙيندا ۽ چوندا ته هيءُ (اڳ کان) هلندڙ جادو آهي (١). ۽ ڪوڙ ڄاتائون ۽ پنهنجن سڌن تي هليا ۽ سڀڪو ڪم پنهنجي وقت تي ٺهرايل آهي (٣).

وَلَقَكُ جَأَّءَهُمُوسِ الْأَنْكَأَءَ مَا فِيُهِ مُزْدَحِرٌ ۚ خُمِكُمَةٌ كِالِغَةُ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ إِن فَتُولُّ عَنْهُ وُرَدُرُدُعُ الدَّاعِ إِلَّى ثَكُرُ لَهُ خُشَّعًا ٱبْصَارُهُ مُ يَغُوجُونَ مِنَ الْرَحْدَاتِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنَتِشُونُ مُهُ مُطعِثِي إِلَى السَّاعِ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هِذَا يَوْمُ عَسِّرُ كَانَّاتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْمٍ فَكُنَّ بُواعَبْكَ نَا وَقَالُوا عَبْنُونٌ وَّازْدُجِرَ ٠ فَدَعَارِيَّهُ أَنِّي مَغْلُونٌ فَانْتَصِرُ فَفَعَيْنَا أَبُواكِ السَّمَاءِبِمَاءٍ مُّنُهُورُ اللَّهِ الْأَرْضُ عُبُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَّى أَمْرِقَكُ قُدِرَشَ وَحَمَلُنهُ عَلَى ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ فَيَحِوْنَ بِأَعْيُنِنَا جَزَا عُلِينَ كَانَ كُفِرَ®وَلَقَدُتَّرُكُنهَا ايَةً فَهَلُمِنُ مُّدَّرِكِ®فَكَيْفَ كَانَ عَنَابِيْ وَنُذُرِ®وَلَقَدُيتَوْنَا الْقُرُ الى لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ®كَنَّابَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَدَايِنَ وَنُذُرِ ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا عَلِيْهِمُ رِيْعًا صَرْصَرًا **ڣ۬ؽۅ۫ۄؚڹؘڡؙٟڛؙؖڡؙۺؘڗۣ**ؖۿٙؾڹٛڗؚؗٵڶؾ۠ٵڛٚڮٲٮٞۿؙۄ۫ٳؘڡؙڿٵۯؙڹڂ<u>ٙ</u>ڶ مُّنْقَعِر۞فَكَيفَ كَانَعَذَابِيُ وَنُذُرُر۞وَلَقَكُ يَسَّرُنَا الْقُرُّانَ لِلذِّكُونَهَلُ مِنْ مُّتَكِرٍ شَّكَنَّ بَتُ ثَمُوُدُ بِالتَّنْ رُق فَقَالُوْٓا أَبِشَرًا مِّتَاوَاحِدًا تَتَّبُعُهُ ۚ إِنَّآ إِذًا لَّكِفِي ضَلِل وَّسُعُرِ ۞

۽ بيشڪ وٽن اُهي خبرون آيون آهن جن ۾ دڙڪو آهي (۴). پوري ڏاهپ (بر) آهي, پوءِ عبرت جيون ڳالهيون کين ڪو فائدو نہ ٿيون ڏين (٥). تنهن كُري كانئن منهن موڙ جنهن ڏينهن سڏيندڙ اڻ وڻندڙ شيءِ ڏانهن سڏيندو (٦). (تنهن ڏينهن) پنهنجن جهڪين اکين سان قبرن مان ائين نڪرندا جو ڄڻڪ اُهي پکڙيل مڪڙ آهن (٧). (ان) سڏيندڙ ڏانهن ڊوڙندا ويندا, ڪافر چوندا تہ هيءُ ڏکيو ڏينهن آهي (٨). اِنهن کان اڳ نُوح جي قوم ڪوڙ ڀانيو پوءِ اسان جي ٻانهي کي ڪوڙو ڄاتائون ۽ چيائون تہ چريو آهي ۽ (کيس) ڌمڪايو ويو (٩). پوءِ هن پنهنجي پالڻهار کي عرض ڪيو (۽ چياًئين) تہ بيشڪ آءٌ هيڻو آهيان, تنهن ڪري (اي رب!) تون کانئن وير وَكَ (١٠). يوءِ آسمان جا دروازا گهڻي وهندڙ پاڻيءَ سان کولياسون (١١). ۽ زمين مان چشما جاري ڪياسون, پُوءِ (چوڌاري) پاڻي گڏ ٿيو, جنهن ڪم لاءِ فيصلو ڪيو ويو هو (١٢). ۽ کيس تختن ۽ ميخن واريءَ (ٻيڙي) تي چاڙهيـوسـون (١٣). جا اسان جي اکين آڏو ٿي هلي (اهو پاڻي) انهيءَ شخص جي بدلي وٺڻ لاءِ جنهن کي نہ مڃيو هيائون (١٤). ۽ بيشڪ انهيءَ اسزاً) کي اعبرت لاءِ) هڪ تشاني ڪري ڇڏيو سون, پـوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (١٥). پوءِ منهنجو عذاب ۽ منهنجا دڙڪا ڪهڙيءَ طرح هيا (١٦). ۽ بيشڪ قرآن کي نصيحت وٺڻ لاءِ آسان ڪيو اٿئون, پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (٧٧). عاد (قوم) ڪوڙ ڀانيو, پوءِ منهنجو عذاب ۽ منهنجا دڙڪا ڪهڙيءَ طرح هيا (١٨). بيشڪ اَسَان سَخَتَ طُوفَانَ کي تمام سخت نڀاڳي ڏينهن ۾ مٿن موڪليو (١٩). جو ماڻهن کي پٽيائين ٿي ڄڻڪ اُهي کجيءَ جي ٿڙن جيان پاڙون پٽيل اهن (٢٠). پوءِ منهنجو عذاب ۽ منهنجا دڙڪا ڪهڙيءَ طرح هيـا؟ (٢١). ۽ بيشڪ قرآن کي نصيحت وٺڻ لاءِ آسان ڪيو اٿئون, پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (٢٢). ثمود جي قوم ڊيڄاريندڙن کي ڪُوڙو ڀانيو (٢٣). پوءِ چيائون تر اسين پنهنجيءَ ئي قوم مان هڪڙي ماڻهوءَ جي تابِعداري ڪريـون ڇا؟ (جي ائيـن ڪـريـون ته) بيشـڪ اُنهيءَ مهل ضرور گمراهيءَ ۽ چريائيءَ ۾ هوندا سـون (۲۴).

ءَٱلۡقِى الذِّكُوْعَلَيْهِ مِنْ بَيۡنِنَا مِلْ هُوَكُنَّ ابُ اَشِرُ ۖ سَيَعْكُمُوْ غَدَّامِّنِ الْكُنَّاكِ الْإِيشِّرُ ۞ الْأَصْرُسِلُوا النَّاقَةِ فِثْنَةً لَّا فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطِبِرُ۞وَنِيِّتُهُمُ إِنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُ كُلُّ شِرْبِ تُحْتَضَرُ فَنَادَوُ إِصَاحِبَهُمُ فَتَعَاظَى فَعَقَرَ 🕝 فَكِيفَ كَانَ عَدَابِيْ وَنُذُرِ®ِإِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْ وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْءِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدُيتَّرْنَا )ۡمِنۡ مُّٰكَرِكِو ۗكَذَّبَتُ قَوْمُ لُوُطِ بِالنُّنُ رَصِ النَّااَرُسَ عَلَمُهُوْ حَاصِيًا إِلَّا الَّ لَوُ طِ نَجَّيْنُهُوْ بِسَحِرِ ۚ نِنَّعُمَهُ مِّرْ ) عِنْدِنَا <u>ڲڹٳڮۼڿؠؠؙ؈ؙۺػڗ؈ۘۯڵڡۜڽٲڹؙۮؘڒۿ۠ۄ۫ڹڟۺۘؾڬ</u> ؠالنُّذُرِ®وَلَقَدُرَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسُنَأَاعَيْهُ عَدَاِنُ وَنْذُرِ ﴿ وَلَقَتُ صَبِّحَهُ وَكُرِّرَةً عَنَاكِ أَسُتَقِرُّ ۚ فَنُوقِوُ ا عَنَا بِيُ وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَتُكُونَا الْقُرُاكَ لِللَّهِ مَ ٣٣٤ كِرِهِ وَلَقَدُ جَأَءُ الْ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۞ كَذَّ بُوْا بِ ڣٲڂڹؙڹۿؗڎٳڂؙڹؘٷڔؽڗۣۺ۠ڡؙۛؾۑڔ۞ٲڵڡۜٵۯڴۄڂڋۺۣ ٳٛٶٛڰ۠ڰؙ۬ؽٳڶڗ۠ٛڹڔ۞ؙٲڡۯۑڠٛٷڵۏؽ<del>ۼ</del>ؽٛ

اسان جي وچان انهيءَ تي ئي وحي نازل ڪيو ويو ڇا؟ (نہ!) بلڪ اُهو وڏو كوڙو پاڻ پڏائيندڙ آهي (٢٥). اجهو سڀاڻي ڄاڻندا ته پاڻ پڏائيندڙ وڏو كوڙو كير آهي؟ (٢٦). بيشك اسين سندن پرک لاءِ (هڪ) ڏاچي موڪلينداسون, پوءِ (اي صالح) اُنهن جو منتظر ره ۽ صبر ڪر (٢٧). ۽ کين خبردار ڪر تہ سندن وچ ۾ پاڻي وراهيل آهي، هر ڪو (پنهنجي) واري تي حاضر ٿئي (٢٨). پوءِ پُنهنجي سنگتيءَ کي سڏيائون, پوءِ وڌيڪ هلتُ ڪيائين ۽ (وار ڪري ڏاچيءَ کيّ) منڊو َڪيائين (٢٩). پوءِ منهنجو عذاب ۽ منهنجا دڙڪا ڪهڙيءَ طرح هئا (٣٠). بيشڪ اسان هڪ دَدَكو مٿن موكليو, پوءِ ڀُتي پيهر وانگر (دِڳ) ٿي پيا (٣١). بيشك قرآن کي نصيحت وٺڻ لاءِ آسان ڪيو اٿئون, پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (٣٢). لوط جي قوم ڊيڄاريندڙن کي ڪوڙو ڄاتو (٣٣). بيشڪ اسان مٿن پٿرين وسائيندڙ واءُ کي موڪليو، سواءِ لوط جي گهر وارن جي، جو انھن کي اَسر مھل بچايوسون (٣۴). پاڻ وٽان فضل سان. جنھن شڪرانو ڪيو, تنهن کي ائين ئي بدلو ڏيندا آهيون (٣٥). ۽ بيشڪ (لوط) اسان جي پڪڙڻ کان کين ڊيڄاريو هو، پوءِ هٿون اُنهن دڙڪن ڏيڻ جي ڪري (شڪ آڻي) تڪرار ڪيائون (٣٦). ۽ بيشڪ لوط سان سن*د*س مهمانن (کسڻ) بر نسبت ڇڪتاڻ ڪيائون (تر کيس غافل ڪن), پوءِ سندن اکین (جي دید) کي وڃايوسون, پوءِ چيوسون ته منهنجو عُذاب ۽ منهنجا دڙڪا چکو (٣٧). ۽ بيشڪ صبح جو هميشہ رهندڙ عذاب کيـن لٽيو (٣٨). پوءِ (چيو وين) تر منهنجو عـذاب ۽ منهنجـا دڙڪـا چکو (٣٩). ۽ بيشڪ قرآن کي نصيحت وٺڻ لاءِ آسان ڪيو اٿون, پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (۴۰). ۽ بيشڪ فرعون جي قوم ڏانهن ڊيڄاريندڙ آيا (۴۱). هنن اسان جي مڙني نشانيـن کي ڪوڙو ڄاتـو, تنهن ڪري کين زبردست طاقتور جي پُڪڙڻَ وانگر پڪڙيو سون (۴۲). (اي قريشؤًا) اوهان جا ڪافر اُنهن (تولين) کان وڌيڪ ڀلا آهن ڇا يا اوهان لاءِ (اڳين) ڪتابن ۾ ڪا ڇوٽڪاري جي چٺي آهي؟ (٤٣). چوندا آهن ڇا تر اسين (سبُّ گڏجي) وير وٺڻ وارا آهيون؟ (۴۴).

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ الثُّرُبُّ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ ٱۮۿؽۅؘٲڡؙڗۨ<sup>۞</sup>ٳؾۜٵڷؠٛڿڔؚڡؚؽؘڹ؈۬ڞڶڸۊۜڛۼڔۣ<sup>ٛ</sup>ؽۅؗڡۛڒؽؽڂڋ ڣِ التَّارِعَلِي وُجُوهِهِمْ أَذُوقُواْمَسَّ سَقَرَ@إِنَّا كُلَّ شَيُّ خَلَقُتْ هُ بِقَدَرِ®وَمَآأَمُرُنَاۤ إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْجِ اِبِالْبُصَرِ ۗ وَلَقَدُ اَهُلَكُنَآ ٱشْيَاعَكُوْ فَهَلُمِنْ مُّلَّاكِرِ@وَكُلُّ شَيُّ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَ كُلُّ صَغِيْرِ وَكِبِيْرِمُّ مُتَطَرُّ إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي حَبَّتٍ وَنَهَرِ ﴿ ڔ؈ؙٛڡؘڠؙۘۼڔڝۮؙڽۣۼؙۮؘڡؚڶؽڮؖ۠ڡؙٞڠؙڗڔڕؖؖ ٩ حِراللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيْمِ ۞ بَّحُمْرُ بُنَّ عَلَيْهِ الْقُرِّ إِن صَّخَلَقَ الْإِنْسَانَ شَّعَلَمَهُ الْبِيَانَ © شَّهُوْ وَالْقَهُرِ بِعُسْيَانِ فَوَّالنَّخِهُ وَالنَّيْءِ وَالنَّيْءِ وَيَبْجُلِن ۞ وَالسَّهَأَءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيُزَانَ۞ٱلْاتَطْغَوْا فِي الْبِيْزَانِ۞وَ أَقِيمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسُطِ وَلَا تَخْيِيرُ وِاللِّمِيْزَانَ ۞ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ إِنْ فِي أَفَاكِهَةُ وَالنَّخُلُ ذَاتُ الْكُلْمَامِ أَ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصُفِوَالرِّيْهِ عَانُ شَافِيا أَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكَيِّرِينِ ٣

انهيءَ گروه کي جلد شڪست ڏبي ۽ پٺي ڦيرائي ڀڄندا (۴٥). (نه!) بلڪ سندن انجام جي جاءِ قيامت آهي ۽ قيامت ڏاڍي سخت ۽ تمام ڪوڙي آهي (۴٦). بيشڪ ڏوهاري گمراهيءَ ۽ چريائيءَ ۾ آهن (۴٧). (ياد ڪر) جنهن ڏينهن انهن کي سندن منهن ڀر (دوزخ جي) باه ۾ گهلبو، چئبو ته هاڻي دوزخ جي ڇهڻ جو مزو چکو (۴۸). بيشڪ اسان سڀڪنهن شيءِ کي اندازي مطابق خلقيو آهي (۴۹). ۽ اسان جو ڪم رڳو اک ڇنڀ ۾ ٿيڻ وارو هڪ فرمان آهي (٥٠). ۽ بيشڪ اوهان جهڙيون (ڪيتريون ئي) ٽوليون هلاڪ ڪيون سون، پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺڻ وارو؟ (١٥). ۽ هر ئي جيڪي ڪيو اٿن سو (سڀ سندن) اعمالن ۾ (لکيل) آهي (٥٢). ۽ هر ننڍو ۽ وڏو (عمل سندن صحيفن ۾) لکيل آهي (٣٥). بيشڪ پرهيزگار باغن ۽ نهرن ۾ هوندا (۴٥). (اهي) سچيءَ مجلس ۾ سگهاري بادشاه وٽ رهندا (٥٥).

# سورة رحمان مکي آهي ۽ هن ۾ اٺهتر آيتون ۽ تي رکوع آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

باجهاري (الله) (۱). قرآن سيكاريو (۲). انسان كي پيدا كيائين (۳). أن كي چٽو ڳالهائڻ سيكاريائين (۴). سج ۽ چنڊ پوري حساب تي هلندا آهن (٥). ۽ وليون ۽ وڻ (الله كي) سجدو كندا آهن (٦). ۽ آسمان كي بلند كيائين ۽ انصاف جي ترازي ركيائين (٧). هن لاءِ تہ تور ۾ حد كان نه لنگهو (٨). ۽ انصاف سان پورو توريندا رهو ۽ تور ۾ كوٽ نه كريو (٩). ماڻهن لاءِ زمين كي پكيڙيائين (١٠). منجهس (هر جنس جو) ميوو ۽ چپڙين ماڻهن لاءِ زمين آهن (١١). ۽ بُه وارو اَن ۽ خوشبودار ٻوٽا (به اُن ۾) آهن (١٢). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار كندؤ (١٣).

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْصَالِ كَالْفَخَّارِ ﴿ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنُ ڝۜ*ٳڔڿۭڡؚ*ڹٞٵۣڔ۞۫ڣؘؠٲؾٳڵٳٙۦۯؾڲؙ۪ؠٵؾؙػڐؚڶ۪ڹ®ۯۻ۪ٛٳڶؠۺؙؠؚۊؘؽڹۅ رَبُّ الْمَغُوبِيْنَ فَيَاكِيّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَادِّ بنِ همرَجَ الْبَحُريُنِ ؽڵؾؘۊؠڶ<sup>ۿ</sup>ڹؽڹؠؙؙؙؙؙؗؗؗٛٵؠڗؘڗؙڂؙؚٛڷٳؠؠؙۼڸڹ<sup>ڞ</sup>ؘڣؚٲؾٳڵڒ؞ؚڔؾؙؙؙؖؠٵؾؙػڹؚۨڹ؈ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُؤُ وَالْمَرْجَانُ شَفِياً بِيَّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبنِ ۞ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَاكُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْلَامِ ﴿ فَبِا يَى الْأَوْرَبِّكُمُا نُكُذِّبن أَكُلُّ مَنْ عَكَيْهَا فَإِن أَفَّوَيَبْقَى وَجُهُ رَتِكَ ذُوالْجَلْلِ وَٱلْأَكْوَامِ إِنَّ فَهَا أَيَّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبِن ﴿ يَكُنُّهُ مَنْ فِي السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوُمِ هُوَ فَيُ شَأْنِ فَيْ إِنَّ فَيَاكِيّ الَّا ِ رَبَّكُمَا تُكَنِّى اِن اللهِ سَنَفُرُغُلُكُوۡ اَيُّهُ الثَّقَالِيٰ ﴿ فِيأَيِّ الْأَوْرِيِّكُمَا تُكَدِّبِ ۞يمَعُشَرَ الجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ تَنْفُذُ وَامِنْ أَقْطَارِ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُنْ وَالْامَّنْفُنْ وُنَ إِلَّا بِسُلْطِنِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَتَّكُمُّا تُكَذِّبِنِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُمِّنُ تَارِدُةٌ فَيُعَاسُ فَلَا تَنْتَصِرُن ۚ فَمَائِيّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبنِ ۚ فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَآءُ ۗ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَالِدِ هَانِ ﴿ فَيَاكِي الْكَوْرِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ﴿ وَمَا لَكُولُوا لِلَّهِ مَا لَ

ماڻهوءَ کي ٺڪريءَ جهڙيءَ (سنهڙي سڪيءَ) وجندڙ مٽيءَ مان بڻايائين (٩٤). ۽ جُنّ کي باھ جي الانبي مان بڻآيائين (١٥). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (١٦). جو بُّنهي اوڀـرن جو "پالڻهار ۽ ٻـنهي اولهن جو پالڻهار آهي (١٧). پوءِ (اي جنؤ ۽ أنسانَوُ!) پنهنجيَ پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (١٨). ٻنَ دريائن (کاري ۽ مٺي) کي وهايائين جو پاڻ ۾ گڏجي وهن ٿا (١٩). اُنهن بنهي جي وچ ۾ هڪ اوٽ آهي جو هڪ ٻئي تي زيادتي نہ ڪندا آهُن (٢٠). پوءِ (آي جنو ۽ انسآنؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٢١). اِنهن ٻنهي مان موتي ۽ مرجان تڪرندا اهن (٢٢). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار كِندۇ (٢٣). ۾ سمنڊ ۾ هلندڙ جهاز (سڙھ گنيل) جَبلن وانگر اُونچا اُنهيءَ (الله) جَا آهن ("٢۴). يوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالِڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٢٥). جيڪو بہ زمين تي آهي, سو سڀ فنآ ٿيندو (٢٦). ۽ (اي پيغمبر) تنهنجي پالڻهار جي َهڪ ڏات باقي رُهندي جو عزت وارو ۽ نعمتن وارو آهي (٢٧). پوءِ (اي جَنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار ِجِي ڪُهڙين نعمتن جُوَ انڪِار ڪندؤ (٢٨). جيڪو بہ آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو سيڪو آلله کان گهرندو آهي, سيڪنهن ڏينهن اهو" (پنهنجي مخلوق جيّ ٻئي ٻئي) ڪم ۾ آهي (٢٩). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالٽهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٣٠). "اي جنو ۽ انسانؤ أسين واندا تِّي جلد (حساب كتّاب لاءٍ) اوهان ّذانهن متوجَّه تيّنداً سون (٣١) . پُوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمين جو انگار ڪندؤ (٣٢). اي جنن ۽ ماڻهن جا جٿؤ! جيڪڏهن اوهين آسمانن ۽ زمين جي پاسن کان ٻاهر نڪري سگهندا آهيو ته نڪرو, وڏيءَ همت کان سُواءِ ٻيءَ طرح سان ٻاهر نڪري نہ سگهندؤ (جا اوهان ۾ آهي ئي كَانه) (٣٣٣). يُوءِ (اي جنؤ ۾ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتنَّ جوِ انڪار ڪندَؤِ (٣٣). آوهان تيّ باھ جو آلانبو ۽ دونھون موڪلبو جو مقابلو ڪري نہ سگھندؤ (٣٥) . پوءِ آاي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنھنجي پالڻھار جي كِهڙين نعمَتن جوِ انكار كندؤ (٣٦). پُوءِ جڏهن آسمان ڦاٽندو تڏهنَّ ڳاڙهيءَ چمڙي وانگر گلابي ٿيندو (٣٧). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٣٨).

ؠؘۅؙڡؠۑۮؚڵٳؠؙؽئ<sup>ٛ</sup>ٛٷؙۼڽؙۮؘڹؙؚؠ؋ٳڡ۬ٛڽۊڵٳڿٲٙڽؖ۠ڞؖڣؘٳؘؾٳڵڒ<sub>ٙۄ</sub>ۯؾؚڵؠٵ تُكَدِّبِن۞يُعُرَفُ الْمُجُرِمُونَ بِسِيمُهُمُ فَيُؤُخَذُ بِالنَّوَاصِيُوَ الْأَقْدُامِ ﴿ فَيَأْيِ الْأَوْرَبِّكُمَا تُكَدِّبِن ﴿ هَانِهِ جَهَةً مُ الَّتِي بُكُذِّبُ بِهَاالْمُجُرِمُونَ ٣ُيَطُوفُونَ بَيْهَا وَبَيْنَ حَمِيْمِ إِن ۗفِبَايِّ الآءِ رَبُّكُهٰا ثُكَذِّبِن ٥ وَلِهِنُ خَافَ مَقَامَرَتِهِ جَنَّتٰنِ ﴿ فَهِا يَى الْآءِ ڔؾؙؙؠؙٵؿػڎؚڹؽؗ۠ڎؘۅٳؾؘٳڣؙؽٳ؈ؙٛڣٳؘؾٳڵٳ؞ڔؾؙؠؙؠٵؿؙڮڐ۪ؠ؈ٛڣؠؗۄٵ عَيُنْ تَجُرِيٰ فَفِهَا مِي أَلَا وَرَبُّكُمَا تُكَذِّبِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْلِمِن شَهَاكِيّ الْآءِ رَبِّكُهَا ثُكَذٍّ لِن اللَّهُ بَيْكِ ثَنَ عَلَى فُرُيْنَ بَطَأَيِنْهُمَامِنُ إِسْتَثَبُرَقِ ۗ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ<sup>۞</sup>فَبَأَيِّ الَّاءِرَيِّكُمَا تُكَذِّبِنِ®ِ فِيهِنَّ قُصِرْتُ الطَّرُفِ لَوَيَظِيثُهُنَّ إِنْسُ قَنُلَهُمُ وَلاَ جَأَتُّ فَيَاكِيّ الآءِرَبِّلُمَا ثُكَدِّبِن كَانَّهُنَّ الْيَاقُونُ وَالْمَرْحَارُ ۗ فِبَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّلِنِ ۞هَلُ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ الْآل الْإِحْسَانُ®َفِبَأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِن ®وَمِنُ دُوْنِهِمَا جَنْتُن ﴿ فَبِأَيّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُن ۗ مُدُهُ هَأَمُّتُن ۗ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَانِّ بِن فَيْهِمَا عَيُنِن نَصَّاخَتْن فَّ پوءِ اُن ڏينهن نڪي ماڻهو ۽ نڪي جن پنهنجي گناھ بابت پڇبا (٣٩). پوءِ (أي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (۴٠). ڏوهارِي پنهنجي شڪلين مان پيا سڃاتا ويندا, پوءِ ڄُندن ۽ پيرن مَّان پڪڙبا (۴۱٪) پُوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙِين نُعُمَّنِ جو انكَار كندؤ (٤٢). (چَئبُّو ته) هُيءُ اُهو دُوزخ آهي, جنهن كي گُنهگارن ڪوڙو ڀانيو هُو (٣٣). انهيءَ (دوزَخ) ۾ ۽ تـتي ٽهڪندڙ ڀاڻيءَ ۾ پيا آيندا ويندا (۴۴۴). پُوءِ (اي جنوُ ۽ انسانو) پنهنجي پالٽهار جي ڪهڙين نَّعمٰتَن جو انْڪار كِندۇ (٥٩). جيكُو پنهنجيٰ پالڻهار جي آڏو بَيهڻ كَانَّ ڊنو, تنهن لاءِ ٻہ باغ آهن (۴٦). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندو (۴۷). ٻئي باغ ساين ٽارين واراً (گهاْتًا) آهن (۴۸). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (۴۹). اُنهن (ٻن باغتُ) ۾ ٻہ چُشما وهن تا (٥٠). يُوءِ (اي جنؤ ۽ آنسانؤ!) پنهنجي پالٽهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪِندَوُ (٥١). اُنهن ٻنهي (باغن) ۾ سڀڪٽهن ميوي مان ٻہ ٻہ جنسون آهن (٥٢). پوءِ (آي جنوُّ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن ُّجو انڪار ڪُندُو (٣٥٥). آهڙن وڇآڻن تي ٽيڪ ڏيئي ويٺا هوندا آ جنهن جوُّ استر استبرق پُٽ مان هوندو ۽ انهن ٻنّهي باغن جوَّ ميوو ويجهو هوندو (٩٤). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙِين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٥٥). ٻنهي (باغن جي ماڙين) ۾ ِ هيٺ نگاه ڪرڻ واريون (حيادار حورون) هونديون، جن کي انهن کان اڳ نڪي ڪنهن مَاڻهُوءَ ۽ نڪِي ڪنهن جن ڇهيو آهي (٦٥). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو اٽڪار ڪندؤ (٧٥). اُهي (حورون) چُوجي پَوْ وَ اَسَانُو !) پِنهنجي پَالَتُهَارِ جِئْك ياقوت ۽ مرجان آهن (٥٨). پُوءِ (اي جَنُو ۽ انسانؤ!) پنهنجي پَالَتُهَار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٥٩). چڱائيءَ جو بدلو چڱائيءَ کان سوَّاءِ (ٻيُو) ڪو نہ آهي (٦٠). پوءِ (اي جنؤ ۽ انساَّنؤ!) پنهنجيٰ پالڻهار جي كُهْرِينَ يُعمنَنُ جُو انكَارِ كَنْدُو (٦٦). إنَّهُنَ بِنَ (باغِنِ) كَانَ سُواءِ بِياً ٻہ باغ بَہ آهن (٦٢). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤً!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نُعمتنَ جو اِنڪار ڪندُو (٦٣). ٻئي ڏاڍا ساوا چهچ آهن (٦۴). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٦٥). انهن بُنهي (بـاغن) ۾ ڦوهاري وانگر جوشُ سان پاڻي نڪرڻ وارا ٻہ چشما هوندا (٦٦) ً.

فِبَائِيّ الْأَوْرَتِكِبُمَا تُكَدِّبِي ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَّفَخُلُ وَّرُمَّانٌ ﴿ ٵؿؙڬڐؚۜڔڹ<sup>؈</sup>ٚۏؽۿ۪ڹٞڂؽڒػڿڛٵؽ۠۞ڣؠٳؘؾٳڵڒؖۄ اتُكَذِّبٰ<sup>©</sup>حُوْرُمَّقُصُوْرِكُ فِي ٱلْجِنِيامِ۞ُفِياً يِّ الْآءِ رَبَّكُمَا ڹ<sup>®</sup>ڵۄؙٮؽؙڟؚؠؿؙۿڹٳڹؙڽؙۊؘڹڵۿ؞ٛۅؘڵٳڿٙٲؿ۠۞ڣؠؘٲؾۨٳڵٳۄڗؾۘڹؙ۠ؠٵ تُكَذِّيرٍ. ٩٩مُتَّكِ بُنَ عَلَى رَفُرَفِ خُضُرِوَّ عَبْقَرِيِّ حِسَارٍن ﴿ فَهِ ٲؿؙػڐؚڹڹ۞ؾؘڶڔؙڮٵۺؙۄؙڔؾؚڮۮؚؽٲڵؘۼڵؚڸۘۏٳڷؚٳڴۯٳۄؚ۞ٞ ٤ چِاللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيُوِ <sub>⊂</sub> ٳۮٳۅؘڡٞۘۼؾٳڷۅٳڡؚۼ؋ٞ۠ؗ۠ڰڵؽۺڸۅؘڨؙۼؠؠٙٵػٳۮڹ؋ٞ<sup>۞</sup>ڂؘٳڣۻةؖ رَّافِعَ أَنُّ إِذَارُجَّتِ الْأَرْضُ رَبِّيا صُّ أَبْسَتِ الْجِبَ الْ بِسَّا ﴿ فَكَانَتُ هَمَآءً مُّنُبُثًا ۞ُ كُنْتُوْ اَزُوا عِلَاثَاتُةً۞َ فَأَصُعِبُ الْمِيمُنَةِ لَهُ مَا أَصْلِ الْمِيمُنَةِ ﴿ وَأَصْلِ الْمُشْتَكِيةِ لِامْا أَصُلِ الْمُشْتَهِةِ ثُ بِقُونَ اللِّبِقُونَ ﴿ وَلَيْكَ الْمُقَرِّبُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ النَّعِيْمِ شُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ صُوَقَلِيُلٌ مِّنَ الْإِخِرِينَ صُ عَلَى سُرُرِمُّونُهُونَةٍ ﴿ مُتَّكِبِينَ عَلَيْهَ

پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٦٧). اِنهن ٻنهي باغن ۾ (هر جنس جو) ميوو ۽ کجيون ۽ ڏاڙهون هوندا (٦٨). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٦٩). اِنهن (باغن) ۾ سڳوريون سهڻيون زالون هونديون (٧٠). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٧١). حورون تنبن منجھ پرده نشين هونديون (٧٢). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٣٧). اُنهن کي اُنهن (بهشتين) کان اڳ نڪي ڪنهين ماڻهوءَ ۽ نڪي ڪنهين جن ڇهيو آهي (٧٤). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٥٧). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين خمتن جو انڪار ڪندؤ (٥٧). پوءِ (اي جنؤ ۽ انسانؤ!) پنهنجي پالڻهار جي ڪهڙين ڪهڙين نعمتن جو انڪار ڪندؤ (٥٧). تنهنجي پالڻهار عزت واري ۽ نعمتن واري جو نالو وڏيءَ برڪت وارو آهي (٧٨).

# سورة واقعة مكي آهي ۽ هن ۾ ڇهانوي آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن قيامت ايندي (١). جنهن جي اچڻ ۾ ڪو ڪوڙ نه آهي (٢). (ڪن کي) جهڪي ڪرڻ واري ۽ (ڪن کي) مٿاهين ڪرڻ واري (٣). جڏهن زمين سخت ڌوڏي (سان) ڌوڏبي (٣). ۽ جبل پوريءَ طرح ڀڃي ڀورا ڪيا ويندا (٥). پوءِ اڏاريل دز وانگر ٿيندا (٦). ۽ اوهين تڏهن ٽي ٽوليون ٿيندؤ (٧). پوءِ (هڪڙا نيڪ بخت) سڄي پاسي وارا، سڄي پاسي وارا، کٻي پاسي وارا، کٻي پاسي وارا، کٻي پاسي وارا ڪهڙا ته جگي حال هوندا (٩). ۽ (ٻيا بدبخت) کٻي پاسي وارا، کٻي پاسي وارا ڪهڙا ته بد حال هوندا (٩). ۽ (نيڪين ۾) اڳرائيءَ ڪرڻ وارا راته نيٺ) اڳرائي وارا آهن (١٠). اهي (ئي) مقرب آهن (١١). نعمتن وارن باغن ۾ هوندا (١٢). گهڻا پهرين مان (١٣). ۽ ٿورا پوين مان (١٣). (سون باغن ۾ هوندا (١٢). هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿي مٿن ٽيڪ سان) واڻيل هوندا (١٦).

يُطُوُفُ عَلَيْهِمُولِلَانُ ثَعَلَانُ وَنَ<sup>ق</sup>ِبَا كُوَابِ وَٱبَارِئِقَ لَا وَكَاشِ ۺۜ مۜۼؚؽؙؽۣؖٳۜڷٳڝٛڰؘٷؽؘۼؠ۬ٲۅؘڵٳؽڹٛۏڣٛۏؽ<sup>ۿ</sup>ۅؘڡؘٚٳڮۿڎؚؚڝۨؠٵ ؽتَّخَيَّرُونَ۞وَكُوطِيرِمِّهَايَشَهُونَ ۗوَحُورٌعِنْ ۗكَامُكَالَ اللُّؤُلُوِّ الْمَكْنُونِ ﷺ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمُلُونَ ۗ لاَيَهْمَعُوْنَ فِيهَا لَغُوَّاوِّلَاتَأْتِيمًا ﴿ إِلَاقِيلًا سَلِمًا سَلِمًا ۞ وَأَصْعِبُ الْيَهِيْنِ لَا مَا أَصْعِبُ ٳڷۑؘؠؽڹ۞۬ڣٛڛۮڔؾۼۘٛڞٛۅٛڋ<sup>۞</sup>ۊۜڟڵؙٟ؏ڡۜڹڞٛۅٛڋ<sup>۞</sup>ۊۜڟؚڸۜڡٞؠۮؙۅٛڋ<sup>۞</sup>ۊۜ *ڡؘٲ؞ۭۺؖٮ۫*ڴۅٛۑڞؖۊۜڡؘٳڮۿڐؚڮٙؿ۬ؽڗۊٟڞؖڒڡۘڤڟۏۼڐ۪ۊٙڒڡۘؠڹؙۅٛۼڐ۪ڞؖۊ فُرْشَ مِّرْفُوْعَةِ صُّالِنَا ٱنْشَانْهُنَّ إِنْشَاءً صُّنَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا لَى عُرُيًا أَثُرًا بِاللِّهِ لِأَصْلِي الْيَهِينِ فَأَثَّاكُةٌ مِّنَ الْرَوَّ لِلْيَ ﴿ وَثُلَّةٌ اللَّهِ مِّنَ الْإِخِرِيْنَ هُوَاصَعْبُ الشِّمَالِ لَهُ مَأَاصَعْبُ الشِّمَالِ فَي سَمُوْمِ ۊۜڂؠؽؠؚ<sup>ڞ</sup>ۊۜڟؚڵۺۨ ؾۼؠٛۏؙؠؚڞؖڷڒؠٵڔۮؚۊؖڵڒڲڔؠٛۄؚ۞ٳؠٞٛٛۿؗؠؙۘػٲڹٛۏٳڡٙڹڶ ذلِكَ مُثَرَفِيْنَ ﷺوَكَانُوْ الْيُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمُ ﷺوَكَانُوْا يَقُولُونَ لِمَابِنَامِنُنَا وَكُنَّا تُرَاكَا وَّعِظَامًاءَ إِنَّالْكَبُعُونُونَ ۗ أَوَابَاوْنَا ڵۘۯۊۜڵۅٛڹ<sup>©</sup>ۊؙڷٳؾٙٲڵڒۊۜڸؽؘۅٲڵٳڿؚڔؽڹ۞ؖڵؠؘڿؠؙۅٛڠۅؽڵٳڶ مِيْقَاتِ يَوْمِرِمَّعُلُوْمِ@ثُوِّائِكُمُ اَيُّهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَنِّ بُوْنَ ﴿

هميشہ (نئين ننڍي) رهڻ وارا نينگر وٽن پيا ڦرندا رهندا (١٧). پيالن ۽ جڳن سان ۽ وهندڙ شراب مـان (ڀريل) گلاسن (سان) (١٨). (اهڙو صاف) جنهن کان نڪي مٿي ۾ سور پوندن ۽ نڪي بيهوش ٿيندا (١٩). ۽ (پڻ هر جنس جو) ميوو جنهن (جنس) مان پسند ڪندا (تنهن مان پيا آڻيندن) (٢٠). ۽ پکين جو گوشت جنهن قسم مان (پاڻ) گهرندا (تنهن سان نینگر سدائین مٿن پیا ایندا ویندا) (۲۱). ۽ وڏين اکین واريون حورون (٢٢). ڄڻڪ ڍڪيل موتين جهڙيون (٢٣). جيڪي ڪمايو هيائـون تنهن جي بــدلي ۾ (اِهــو ڏبن) (٢٤). اُتي نه ڪا اجائي بُڪ نه ڪا گناه پيو چوندو (٢٦). ۽ سڄي پاسي وارا, سڄي پاسي وارا ڪهڙي حال هوندا (۲۷). لاسڙين (بنا ڪنڊي) ٻيرين ۾ (۲۸). ۽ ڀريل ڦردار ڪيوڙن اجي وڻن) ۾ (٢٩). ۽ ڊگهن پاڇن ۾ (٣٠). ۽ (هيٺ) ڪرندڙ پاڻيءَ ۾ (٣١). ۽ گهڻن ميون ۾ (٣٢). (جو) نڪي کٽندا ۽ نڪي (کانئن) جهلبا (٣٣). ۽ اُونچا وڇاڻا (جن تي هو هوندا) (٣٤). بيشڪ آسان حورن کي هڪ (خاص) نموني تي پيدا ڪيو آهي (٣٥). پوءِ کين ڪنؤاريون بڻايوسون (٣٦). مڙسن کي وڻندڙيون هڪ جيڏيون (٣٧). (نيڪ بختن) سجى پاسى وارن لاءِ (٣٨). گهڻى جماعت پهرين مان (٣٩). گهڻى جماعت پويـن مان (۴۰). ۽ کٻي پاسي وارا, کٻي پاسي وارا ڪهڙا ته بد حال هوند! (۴۱). ڪوسي جهولي ۽ تتي پاڻيءَ ۾ هوندا (۴۲). ۽ (اهڙي) ڪاري دونهين جي پاڇي ۾ رهندا (٤٣). (جو) نڪي ٿڌو هوندو ۽ نڪي وڻندڙ (۴۴). بيشڪ اُهي هن کان اڳ (دنيا ۾) سک ۾ پليل هئا (۴۰). ۽ وڏي گناھ (يعني شرڪ) تي ضد ڪندا هئا (۴٦). ۽ چُوندا هئا تر جڏهن مرنداسون ۽ مٽي ۽ هڏا ٿينداسون (تڏهن) اسين وري (قبرن مان) اُٿاريا وينداسون ڇا؟ (۴۷). يا اسان جا پهريان پيءُ ڏاڏا (به اُٿاربا ڇا)؟ (۴۸). (اي پيغمبر)! چؤ تر بيشڪ اڳيان ۽ پويان (۴۹). هڪ مقرر ڪيل ڏينهن جي وقت تي ضرور گڏ ڪيا ويندا (٥٠). وري بيشڪ اوهين اي گمراهؤ, كوڙ يانئندڙؤ! (٥١).

ڵٳڮڵۏؘؽڡؚڹۺؘڿڔؚڡؚۜڹ*ۏۊٛۅۛۄۣۿڣ*ۘؠٳڬٷؽڡ۪ٮؙۿٵڷڹڟۅ۫ؽۿۧ فَشْرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَمِيْوِ فَشْرِبُوْنَ شُرْبِ الْهِيْمِ شَ هٰنَانُزُلْهُمُ بَوْمَ الدِّيْنِ فَعَنْ خَلَقْنَكُمُ فَلُولَا تُصَدِّ قُونَ ٠٠ اَفُرِءِيتُومَا تُمُنُونِ ﴿ مَا نَتُمُ تَعَلُقُو نَهُ آمُرِ هَنُ الْغِلِقُونِ ۞ اَفْعِلْقُونِ ۞ غَنُ قَدَّرُنَا بِيُنكُمُ الْمُوتَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوْ قِبْنَ صَعلَى أَنْ نُّبُدِّلَ اَمْثَالَكُمُ وَنُنْشِئَكُمُ فِي مَالاَتَعُلَمُوْنَ®وَلَقَدُ عَلِمُتُمُّ النَّشَأَةَ الْأُوْلِي فَلُوَلَاتِنَ كَرُّوُنَ ۖ أَفَرَءَ بَيْعُرُمَّا خَوْزُنُ ۖ وَانْتُمُ تَزْرَعُونَهُ آمُرِغَنُ الزُّرِعُونَ ﴿ لَوْنَشَاءُ لَجَعَلُنٰهُ حُطَامًا فَظُلْتُو تَفَكِّهُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ غُرُمُونَ ﴿ يَكُنُّ مُحُرُّو مُونَ ۞ ٱفَرَءَ يُتُمُو الْمِكَاءَ الَّذِي تَشُرَبُونَ شَءَا نُتُمُ اَنْزَ لُتُهُوْ لُا مِنَ الْمُزُنِ آمُرْبَحَنُ الْمُنْفِزِلُونَ ۖ لَوْنَتَأَءْ جَعَلْنَهُ اْجَاجًا فَكُولِا تَشُكُوْوُنَ⊙َا فَوَءَ يُنْغُوا لِتّارَ الَّذِي نُثُورُوْنَ۞َءَ اَنْ تُعُرُ إِنْشَاتُهُو شَجَرتُهَا آمُرِيْحُنُ الْمُنْشِئُونَ الْمُخْرِيُ جَعَلُمُ الْمُأْتِثُونَ ﴿ مَعَلُمُ اللَّهُ الْم وَّمَتَاعًا لِلْمُقُونِينَ ﴿ فَسَيِّهُ بِالسِّورَيِّكَ الْعَظِيْرِ ﴿ وَكِلَّا الْعَظِيْرِ ﴿ فَكُلَّ أُقْسِمُ بِهَوْ قِعِ النُّجُومِ۞وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ۞

ضرور اوهين ٿوهر جي وڻ مان کائيندؤ (٥٢). پوءِ منجهانئس پيٽن کي يريندؤ (٥٣). پوءِ مٿانئس تتل پاڻيءَ مان پيئندؤ (٥۴). پوءِ اُڃايلن اُٺن جي پيئڻ وانگر پيئندؤ (٥٥). قيامت جي ڏينهن اِها سندن مهماني آهي (٥٦). اسان اوهان کي پيدا ڪيو, پوءِ (وري جيارڻ کي) ڇـو نہ سـچ يائيندا آهيو؟ (٧٥). ڀلا ڏسو ته سهي ته جيڪو ٽيپو (زالن جي ڳهڻين ۾) كيرائيندا آهيو (٥٨). تنهن كي اوهين خلقيو ٿا ڇا؟ يا اسين خلقڻ وارا آهيون؟ (٥٩). اسان اوهان ۾ موت (اندازي سان) مقرر ڪيو آهي ۽ اسين عاجز نہ آھيون (٦٠). (ٻين) اوھان جھڙن جي مٽائي آڻڻ تي ۽ اوھان کي اهڙي (شڪل) ۾ پيدا ڪريون, جنهن کي ڄاڻندا ئي نہ هجو (٦١). ۽ بيشڪ پهرين پيدائش ڄاڻي چڪؤ، پوءِ ڇو نہ ٿا نصيحت وٺو؟ (٦٢). ڏسو تر سهي جيڪي اوهين پوکيندا آهيو (٦٣). سـو اوهين ڄمائيندا آهيو چا؟ يا اسين جمائيندا آهيون؟ (٦٤). جيڪڏهن گهرون تہ ان کي ناس ڪري ڇڏيون, پوءِ اوهين عجب ۾ رهجي وڃو (٦٥). (۽ پيا چئو) تہ بيشڪ اسين ٽوٽي ۾ پوڻ وارا آهيون (٦٦) بلڪ اسين بي نصيب آهيون (٦٧). ڀـلا ڏسو تہ سهي تہ جيڪو پاڻي پيئندا آهيو (٦٨). اُهُو اوهين ڪڪرن مان هيٺ لاهيندا آهيو ڇا يا اسين هيٺ لاهيندا آهيون؟ (٦٩). جيڪڏهن گهرون تہ ان کي کارو ڪري ڇڏيون, پوءِ ڇو نہ شڪرانو ڪندا آهيو؟ (٧٠). ڀـلا ڏسو ته سهي ته جا باھ (وڻ جي ٽـاريءَ مان) ٻـاريندا آهيو (٧١). تنهن جي وڻ کي اوهان پيدا ڪيو آهي, ڇا يا اسين پيدا ڪندڙ آهيون؟ (٧٢). اسان اُن (وڻ) کي نصيحت وٺڻ لاءِ ۽ مسافرن جي فائدي لاءِ پيدا ڪيو آهي (٧٣). تنهن ڪري پنهنجي پالڻهار جي وڏي نالي كي پاكائي سان ياد كر (٧٤). پوءِ تارن جي لهڻ جي جاين جو قسم کڻان ٿو (٧٥). ۽ جيڪڏهن ڄاڻو ته بيشڪ اهو قسم وڏو آهي (٧٦).

ڵ۠ۺٞڹڗؾؚٵڷۼڵؠؽڹ۞ؘڣؘۿڶٵڷۘۼڔؽؿؚٵؘٮؙؗٛؿؙؠؙٛؿؙۮۿؚڹؙۅٛڹ<sup>۞</sup> لْوْنَ رِزْقَكُمْ ٱتَّكُمْ ثُكُنِّ بُوْنَ ۖ فَكُوْلَا إِذَا بِكَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۖ نْتُوْجِينَيْذِ تَنْظُرُونَ صَوْخُنُ أَقْرَبِ النَّهِ مِنْكُو وَالْكِرْ، لَا بَّصِرُونَ<sup>®</sup>فَلُوْلَاإِنْ كُنْتُوْغَيْرَمَدِيْنِيْنَ<sup>©</sup> نَرُجِعُوْ نَهَأَإِنُ نُنْتُوُطِدِقِيْنَ<sup>©</sup>فَأَمَّاإِنُ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنِيَ۞ْ فَرَوْحٌ وَّ رَيْحَانُ لَهُ وَجَنَّتُ نَعِيْمِ ﴿ وَأَتَّآلِنَ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْيَمِيْنِ ﴿ لرُولَك مِن أَصْعَبِ الْيَمِيْنِ®وَأَمَّاإِنُ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّبِيْنَ الصَّالِّينُ فَأَنُّوُلٌ مِّنُ حَبِيْدٍ ﴿ وَتَصْلِيَةٌ جَجِيْدٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَالَهُوَحَقُ الْيُقِينِ ۚ فَسَرِبَّحُ بِاسُورَبِّكَ الْعَظِيُورَ ۗ ٤ جِ اللهِ الرَّحْبُنِ الرَّحِيْمِ O بَّهُ بِللهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَالْإِرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْدُ ۖ لَهُ مُلْكُ كِرْضِ يُحْيُ وَبُهِيْكَ وَهُوعِلْ كُلِّ شَيْعً قَالِيرٌ · · ِ وَالْ وَالْاخِرُ وَالنَّطَاهِمُ وَالْبَاطِرُ ۚ وَهُوبِ

بيشك اهو (كتاب) سڳورو قرآن آهي (٧٧). سانڀيل ڪتاب ۾ (لکيل) آهي (٧٨). پاڪائي وارن کان سواءِ ٻيو ڪو ان کي هٿ نہ لائيندو آهي (٧٩). جهانن جي پالڻهار وٽان نازل ڪيل آهي (٨٠). پوءِ اوهين هن ڳالھ (جي مڃڻ) ۾ انڪار ڪرڻ وارا آهيو ڇا؟ (٨١). ۽ اوهين (اُن مان) پنهنجو حصو (هيءُ) بڻائيندا آهيو جو اوهين (اُن کي) ڪوڙ ٿا ڀانيو (٨٢). پوءِ جنهن مهل (ڪنهن جو) ساه نڙگهٽ وٽ پهچي (٨٣). ۽ اوهين اُنهيءَ مهل پيا ڏسو (٨٤). ۽ اسين اوهان جي بہ نسبت ڏانهس تمام ويجها آهيون, پر اوهين نہ ڏسندا آهيو (٨٥). پوءِ جيڪڏهن (اوهين الله جي حڪم ۾) لاچار ٿيل نہ آهيو (٨٦). تہ جيڪڏهن اوهين سچا آهيو تہ ان (روح) کي (ڇو نہ ٿا) موٽايو؟ (٨٧). پر جيڪڏهن (مئل, الله جي) ويجهن ٻانهن مان هوندو (٨٨). ته ان لاءِ خوشي ۽ خوشبوءِ ۽ نعمت وارو باغ آهي (٨٩). ۽ جيڪڏهن سڄي پاسي وارن مان هوندو (٩٠). ته (چئبس اي ٻـڐڻ وارا) سڄي پاسي وارن مان, توکي سلامتي آهي (٩١). ۽ پر جيڪڏهن آهو ڪوڙ يائيندڙن گمراهَن مان هوندو (٩٢). ته (اُن لاءِ) تتل پاڻي مهماني آهي (٩٣). ۽ (اُن کي) دوزخ ۾ گهيڙڻ آهي (٩٤). بيشڪ هيءَ خبر پوري يقيني آهي (٩٥). تنهن ڪري پنهنجي پالڻهار وڏي جي نالي کي پاڪائيءَ سان ياد ڪر (٩٦).

سورة حديد مدني آهي ۽ هن ۾ اثــتيـه آهـــــ آيـــون ۽ چار رکوع آهن.

الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي سو (سڀ) الله جي پاڪائي بيان ڪندو آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (١). آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي ان جي آهي, (اُهو) جيئاريندو آهي ۽ ماريندو آهي ۽ اُهو سڀڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٢). اُهو (سڀ کان) پهريون ۽ (سڀ کان) پويون آهي ۽ (اُهو) پڌرو ۽ (اُهو) ڳجهو آهي, ۽ اُهو سڀڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٣).

هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوِتِ وَالْإِرْضَ فِي سِّنَةِ أَيَّامِرِنُتُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرُوثِنِ يَعْلُوُ مَا يِكِرُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغَرُّجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعُوْجُ فِي فَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ ۚ لَهُ مُلْكُ السَّمَا إِن وَالْإِرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُوْرُ<sup>©</sup> يُوْلِجُ الْيُلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الْيُلِ وَهُوَ عَلِيْهُ إِبِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ امِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱنْفِقُوا مِهَا ﴿ جَعَلَكُهُ مُّسْتَخُلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ الْمَنُو المِنْكُمُ وَ اَنْفَقُوا لَهُمُ آجُرٌ كِبِيْرُ وَمَالِكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُونُهُ لِتُومِنُوْ إِبِرَبِّكُم وَقَلُ أَخَذَمِيْتًا قَكُوُ إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنْزِّلُ عَلَى عَبْدِ ﴾ البي بيّنتِ لِيْخُرِجَكُمُ مِنَّ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّوْرِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُ وَفُ رَّحِيْثُو° وَ مَا لَكُمْ ٱلْاتُنْفِقُوْ إِنْ سِبيلِ اللهِ وَبِللهِ مِبْرَاثُ السَّمَا وَتِ الْأَرْضِ لَاللَّهِ يُتَوِي مِنْكُوْمِّنَ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّه اوْلَلِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوْا مِنْ بَعُدُوقَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَكُلًّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرْنَ

(الله) اُھو آھي جنھن آسمانن ۽ زمين کي ڇھن ڏينھن ۾ بڻايو, وري عرش تي قائم ٿيو، جيڪي زمين ۾ گهڙندو آهي ۽ جيڪي منجهانئس نڪرندو آهي ۽ جيڪي آسمان مان لهندو آهي ۽ جيڪي منجهس چڙهي ويندو آهي, سو (سڀ اُھو) ڄاڻندڙ آھي ۽ جتي اوھين ھجو اُتي اُھو اوھان سان گڏ آهي ۽ جيڪي ڪندا آهيو, سو الله ڏسندڙ آهي (۴). آسمانن ۽ زمين جي بادشَّاهي ان جيَّ آهي ۽ الله ڏانهن سڀ ڪم ورايا وڃن ٿا (٥). رات کيّ ڏينهن ۾ گهيڙيندو آهي ۽ ڏينهن کي رات ۾ گهيڙيندو آهي ۽ اُهو سينن وارو (ڳجھ) ڄاڻندڙ آهي (٦). الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان آڻيو ۽ اُنهيءَ (مال جي موڙيءَ) مان (اُوهين) خرچيو جنهن ۾ اوهان کي ٻين جو وارث ڪيو اٿس ۽ اوهان مان جن ايمان آندو ۽ (الله جي واٽ ۾) حرچ ڪيو تن لاءِ وڏو اجر آهي (٧). ۽ اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي جو الله تي ايمان نہ ٿا آڻيو؟ حالانڪ پيغمبر اوهان کي سڏي ٿو تہ اوهين پنهنجي پالڻهار تي ايمان آڻيو ۽ بيشِڪ الله اوهان کان انجام ورتو آهي, جيڪڏهن مڃڻ وارا آهيو (٨). (الله) اُهو آهي, جيڪو پنهنجي ٻانهي (محمد ﷺ) تي پڌريون آيتون نازل كندو آهي ته (كفر جي) اونداهين مان (اسلام جي) سوجهري ڏانهن اوهان کي کيي ۽ بيشڪ الله اوهان تي شفقت کندڙ مهربان آهي (٩). ۽ اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي جو الله جي واٽ ۾ نہ خرچيندا آهيو؟ حالانڪ آسمانن ۽ زمين جي ميراث حاص الله جي آهي. جنهن (مڪي جي) فتح کان اڳ خرچ ڪيو ۽ (الله جي دين لاءِ ڪافرن سان) وڙهيو, تنهنجي برابر اوهان مان كُوبه كونهي. إهي انهن كان تمام وڏي مرتبي وارا آهن, جن (فتح کان) پوءِ خرچ ڪيو ۽ (دين لاءِ) وڙهيا. ۽ هـر هـڪ کـي الله چڱوَ انجام ڏنو آهي ۽ جيڪي ڪندا آهيو، تنهن جي الله (پوري) خبر ركندڙ آهي (١٠).

مَنْ ذَاالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسِّنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ٳڿٷڮڔڹۅ۠؈ڹۅڡٞڗؾؠٳڷؠۏۧڡڹؽڹۅٳڷؠۏؙڡڹڹؽۺۼ؞ڹٛۅۄۿۄ<del>ؙ</del> بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَا نِهِمْ بِشُرْكُوْ الْيَوْمُرَجَبِّكُ تَجْرِيْمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّذِينَ الْمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِرْ. نُّوْرِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَآءَكُو فَالْتَبِسُوانُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُوْرِلَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَلَاكُ يْنَادُونَهُمُ الْمُنْكُنُ مَّعَكُوْ قَالُوا بَلِّي وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبُّصْتُهُ وَارْتَبْنُهُ وَغَرَّتُكُمُ الْإِمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ آمُرُ اللَّهِ وَ غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُّورُ ﴿ فَالْيُومُ لِا نُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِذَيَةٌ وَّلَامِرَ. الَّذِينَ كُفُّ وَالْمَأُولِكُو التَّارُ فِي مَوْلِكُو وَبِيْسَ الْمُصِيرُ ۞ ٱلَّهُ يَانِّ لِلَّذِينَ الْمُنْوَآنَ تَخْشَعَ قُلُونُهُمْ لِذِكْرُ اللهِ وَمَا نَزُلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يُكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ الْرَمَاكُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُمِينَهُمْ وَلَثِيرُمِينَهُمْ وَلَأَنْ الْمُكَافُوا الله الله يُعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا قُدُبِيَّنَا لَكُوْ الْالْتِ لَعَلَّكُوْ تَعْقِلُونَ<sup>©</sup>

اُھو ڪير آھي جو الله کي چڱو قرض ڏئي؟ پوءِ (الله) اُھو (قرض) اُن کي ٻيڻو ڪري ڏيندو ۽ ان لاءِ سڳورو اُجر آهي (١١). (ياد ڪر) جنهن ڏينهن مؤمنن ۽ مؤمنياڻين کي (هن حالت ۾) ڏسدين جو سندن نور اُنهن جي اڳيان ۽ اُنهن جي سڄن پاسن کان پيو ڊوڙندو، (چئبن) تہ اوهانکي خوشخبري هجي جو اڄ اوهان لاءِ اهڙا باغ آهن جن جي هيٺان نهرون پيون وهن, أتي سدائين رهندؤ, إها ئي وڏي ڪاميابي آهي (١٢). جنهن ڏينهن منافق ۽ منافقياڻيون (گڏجي) مؤمنن کي چوندا ته اسان ڏانهن (مهربانيءَ جي نظر سان) نهاريو (تہ سهي) تہ اوهان جي (ايماني) نور مان (ڪجھ) روشني وٺون. چيو ويندو تہ اوهين پنهنجي پٺ تي (دنيا ڏانهن) موٽو, پوءِ ڪو سوجهرو ڳوليو, پوءِ سندن وچ ۾ هڪ اهڙي ڀت هنئي ويندي جنهن کي هڪ دروازو هوندو, اُن (ڀت) جي اندران رحمت هوندي ۽ اُن (ڀت) جي ٻاهران سامهون عذاب هوندو (١٣). منافق مسلمانن کي سڏيندا ۽ چوندا ته اسین اوهان سان (دنیا مر) گڏ نہ هیا سون ڇا؟ (مسلمان) چوندا تہ هائو پر پنهنجو پاڻ کي چٽيءَ ۾ وڌوَ ۽ (ايمان آڻڻ ۾) دير ڪندا رهيؤ ۽ (نبوت ۾) شڪ آڻيندا رهيؤ ۽ اوهان کي سڌن ٺڳي ڇڏيو تانجو الله جو حڪم آيـو ۽ اوهـان کي الله (جي حڪم مڃڻ) کان (شيطان) ٺڳيندڙ ٺڳي ڇڏيو (۱۴). تنهن ڪري (اي منافقؤ) اڄ نڪي اوهان کان ۽ نڪي ڪافرن کان ڪو بدلو وٺبو، اوهان جي جاءِ (دوزخ جي) باھ آهي, اِها اوهان جي لائق آهي ۽ اِها موٽڻ جي جاءِ بڇڙي آهي (١٥). اڃا مؤمنن لاءِ اُهو وقت نہ آيو آهي ڇا؟ جو الله جي ياد ڪرڻ وقت ۽ وحيءَ الاهيءَ مان جيڪي نازل ٿيو, تنهن (جي ياد) آڻڻ وقت سندن دليون آزي ڪن ۽ اُنهن وانگر نہ ٿين جن کي (هن کان) اڳ ڪتاب ڏنو ويو, پُوءِ مٿن ؓ ڊگهي مدت گذري, تنهن ڪري سندن دليون سخت ٿي ويون ۽ منجهانئن گهڻا بي دين آهن (١٦). ڄاڻو تہ الله زمين کي سندس ويرانيءَ کان پوءِ آباد ڪندو آهي, بيشڪ اسان اوهان لاءِ چٽيون نشانيون بيان ڪيون آهن تہ مَنَ اوهين پرجهو (سمجهو) (۱۷).

إِنَّ الْمُصَّدِّ قِينَ وَالْمُصَّدِّ قَتِ وَأَقْرَضُوااللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ ڵۿؙۄ۫ۅڵۿؙۄ۫ٲۼۯ۠ڮڔؽؙۯ<sup>ٛ</sup>ٷٳڷۮؚۑؙؽٵڡٮٚٚٷٳۑٲۺۅۅڒڛٛڸ؋ٙٲۅڷؠٟٙڬۿؙٚؠؙ الصِّدِيْقُونَ ﴿ وَالشُّهُ كَا ءُعِنْكَ رَبِّهِمُ لَهُمْ آجُرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَ الَّذِينَ كَفَنُ وُاوَكَنَّ بُوُامَالِيَنَا أُولَلِكَ آصُعِكُ الْجَدِيْدِ<sup>©</sup> اعْلَمُوَّا أَهِّمًا الْحَيُوةُ الدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوْوَرْنِيَةٌ وَّتَفَاخُرُنَيْنَكُوْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْإِمُوالِ وَالْأُولِادِ كُنْتُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ الْكُفَّارَنْبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيُجُ فَتَرْبِهُ مُصْفَرًا تُعْرِيكُونُ حُطَامًا وَفِي الْإِحْرَةِ عَنَا اجْ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ اللهِ وَرِضُوانٌ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ الْاَمْتَاعُ الْغُرُورِ ⊙ سَابِقُوْ اللَّي مَغُفِي لَا مِنْ تَرْبِكُوْ وَكَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعُرْضِ السَّمَا وَ الْأَرْضُ الْعِدَّتُ لِلَّذِيْنَ الْمَنْوَالِ اللهِ وَرَسُّلِهِ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ نُوْتِتُهِ مَنُ تَشَأَرُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ مَأَ اَصَالَ مِنْ مُتَّصِلَةٍ ا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُو إِلَّا فِي كِتْبِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُبْرَأُهَا إِنَّ ا ذلكَ عَلَى اللهِ يَسِانُو ۚ لِكُنْكُ لاَ تَالْسُوا عَلَى مَا فَا تَكُوْ وَلَا تَفْنُ حُوْا بِمِأْ الْمُكُورُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَغُورُ اللَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَمَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلِ وَمَنُ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيُكُ<sup>®</sup>

بيشڪ خيرات ڏيندڙن ۽ خيرات ڏيندڙين کي ۽ جن الله کي سهڻو قرض ڏنو آهي, تن کي ٻيڻو ڪري ڏبو ۽ اُنهن لاءِ سڳورو اَجر آهي (١٨). ۽ جن الله ۽ سندس پيغمبرن تي ايمان آندو, اُهي ئي پنهنجي پالڻهار وٽ سچار ۽ شهيد آهن. اُنهن لاءِ سندن اجر ۽ سندن نور آهي. ۽ جن ڪفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙ ڀانيو, اُهي دوزخي آهن (١٩). ڄاڻو تہ دنيا جي حياتي رڳو هڪ راند ۽ تماشو ۽ (ظاهري) سينگار ۽ پاڻ ۾ فخر ڪرڻ ۽ مالن ۽ اولادن ۾ (هڪ ٻئي کان) گهڻائي طلبڻ آهي, (انهيءَ جو مثال) اُنهيءَ مينهن وانگر (آهي) جنهن جو سلو (ڄمائڻ) ڪڙمين کي عجب ۾ وجهي وري سڪي وڃي، پوءِ ان کي پيلو ٿيل ڏسين وري ڀري وڃي. ۽ آخرتَ ۾ (الله جي دشمنن لاءِ) سخت عذاب آهي ۽ (الله جي دوستن لاءِ) الله كان بخشش ۽ رضامندي آهي ۽ دنيا جي حياتي رڳوٺڳيءَ جو سامان آهي (٢٠). (تنهن ڪري) پنهنجي پالڻهار جي بخشش ۽ اُنهيءَ بهشت ڏانهن اڳرائي ڪريو، جنهن جي ويڪرائي آسمان ۽ زمين جي ويڪرائيءَ وانگر آهي, انهن لاءِ تيار ڪيو ويو آهي, جن الله ۽ سندس پيغمبرن تي ايمان آندو, ِاهو الله جو فضل آهي, جنهن کي وڻيس تنهن کي ڏيندو آهي ۽ الله وڏي فضل وارو آهي (٢١). ۽ ڪابہ مصيبت نکي زمين ۾ نکي اوهان جي جندن ۾ پهچندي آهي، پر اُنهيءَ کان اڳ جو اُن (مصيبت) کي پيدا كريون هك كتاب م (لكيل) آهي, بيشك إهو (كم) الله تي آسان آهي (٢٢). هن ڪري (اها خبر ڏني اَٿئون) ته جيڪي اوهان جي هٿن مان ويو، تنهن تي ارمان نہ ڪريو ۽ جيڪي اوهان کي عطا ڪيائين، تنهن تي خوشي نہ ڪريــو ۽ الله سڀڪنھن ھٺـيلي پاڻ پڏائينــدڙ کــي دوست نہ رکنــدو آهي (٢٣). (۽ اُنهن کي به دوست نه رکندو آهي) جيڪي بخل ڪندا آهن ۽ ماڻهن کي بر پيچائي ڏسيندا آهن ۽ جي ڪو منهن موڙيندو تر بيشڪ الله ئي بي پرواه ۽ ساراهيل آهي (۲۴).

لَقَدُارَسُلْنَارُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَإِنْزَلْنَامَعَهُ مُرالِّكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِبْكِ فِيهُ بَاسُ شَدِيثٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَكُمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهَ قِوَىٌّ عَزِيْزٌ ﴿ وَلَقَدُ ٱرۡسَلُنَا نُوۡعًا وَّ إِبْرْهِبُهُ وَجَعَلْنَافِي ُذُرِّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتْبَ فِمنْهُمُ مُّهُتَاإِ وَكَثِيرُمِّنُهُمُ فَلِيقُونَ ۞ثُمُّ قَفَيْنَا عَلَى اتَارِهِمْ برُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيْسَى ابْن مَرْيَهَ وَالتِّينَاهُ الْرِنْجِيلُ فَوَجَعَلْنَافِي قُلُوبِ الَّذِينَ التَّبَعُولُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وْرَهْبَانِيَّةً إِلْبَتَدَعُوهَا مَاكْتَبْنُهَا عَلَيْهُوْ إِلَّا ابْتِغَآءُ رِضُوانِ اللهِ فَهَارَعُوْهَا حَقَّ رِعَا يَتِهَا ۗ فَالْتَيْنَاالَّذِينَ الْمُنْوَامِنُهُمُ أَجُرَهُمُّوْوَكِثِيْرُمِّنُهُمُ فَلِيقُونَ @ يَايَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوااللهَ وَالْمِنُوْ إِبَرِسُوْ لِهِ يُؤْرِّكُمُ كِفْلَيْنِ مِنْ رِّحْمَتِهِ وَيَعِعُلُ لَكُوْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغُفِرْ لَكُورُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ لِكَالَّا يَعُلُوا هُلُ الْكِتْبِ اللَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيُّ مِّنْ فَضُلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضُلِ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يِّتْنَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيُونَ

بيشڪ پنهنجن پيغمبرن کي پڌرين نشانين سان موڪليوسون ۽ ساڻن كتاب ۽ (انصاف جي) تارازي هن لاءِ موكلي سون ته ماڻهو انصاف كي قائم ڪن ۽ لوھ لاٿوسون, جنھن ۾ سخت دٻدٻو آھي ۽ ماڻھن لاءِ ٻيا فائدا (بر) آهن ۽ تہ جيڪو الله ۽ سندس پيغمبرن کي پرپٺ مدد ڏئي, تنهن کي الله معلوم ڪري بيشڪ الله سگهارو زبردست آهي (٢٥). ۽ بيشڪ نوح ۽ ابراهيم کي موڪليو سون ۽ سندن اولاد ۾ پيغمبري ۽ ڪتاب (امانت) رکيوسون, پوءِ منجهانئن ڪي هدايت وارا آهن, ۽ منجهانئن گهڻا بي دين اهن (٢٦). وري سندن پٺيان پنهنجا (ٻيا) پيغمبر موڪليا سون ۽ پوئتان عيسيٰ پٽ مريم جي کي موڪليو سون ۽ کيس انجيل ڏنوسون ۽ جن سندس تابعداري ڪئي تن جي دلين ۾ نرمي ۽ ٻاجھ رکي سون. ۽ اها گوشہ نشینی جا پاڻ ٺاهي هيائون, سا اسان مٿن فرض نہ ڪئي هئي, پر الله جي رضامندي جي طلب لاءِ (پاڻ ٺاهي هيائون) پوءِ اُن جي نظرداريءَ جو پورُو حق نظر نه رکيائون. پوءِ منجهانئن جن (محمد ﷺ تي) ايمان آندو, تن کي سندن اجر ڏنو سون ۽ منجهائن گهڻا بي دين آهن (٢٧). اي ايمان وارؤ! الله کان ڊڄو ۽ سندس پيغمبر (محمدﷺ) تي ايمان آڻيو تہ اوهان کي پنهنجيءَ ٻاجھ مان ٻہ ڀاڱا ڏئي ۽ اوهان کي اهڙو نور ڏئي جنهن سان (رستو) هلو ۽ اوهان کي بخشي ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٨). هن كري (الله هيءَ خبر ڏني) ته اهل ڪتاب ڄاڻن ته اُهي الله جي فضل مان ڪنهن شيءِ تي سگھ رکي نہ سگهندا آهن ۽ (هيءُ بہ ڄاڻن) تہ فضل الله جي هٿ ۾ آهي، جنهن کي وڻيس تنهن کي ڏيندو آهي ۽ الله وڏي فضل وارو آهي (۲۹).



# سورة مجادلة مدني آهي ۽ هن ۾ ٻاويھ 🧎 آيتون ۽ ٽي رڪوع آهن.

## اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

بيشڪ الله اُنهيءَ (عورت) جو ڳالهائڻ ٻڌو، جنهن پنهنجي مڙس بابت تو سان جهڳڙو ٿي ڪيو ۽ الله جي آڏو (پنهنجي) ڏک جو احوال (بيان) ٿي ڪيو ۽ الله اوهان ٻنهي جو پاڻ ۾ ڳالهائڻ ٻڌو ٿي، بيشڪ الله ٻــــندڙ ڏسندڙ آهي (١). اوهان مان جيڪي پنهنجين زالن سان ظِهار ڪندا (يعني ماءُ چئي وَيهندا) آهن, اُهي (زالون ڪَي) آنهن جون مائر نَـ آهن, سندن مائر (ته) اُهي آهن, جن کين ڄڻيو آهي ۽ بيشڪ اُهي (ظِهار ڪندڙ) هڪ اَڻ جڳائيندڙ ڳالھ ۽ ڪوڙ چوندا آهن ۽ بيشڪ الله معافي ڏيندڙ بخشڻهار آهي (٢). ۽ جيڪي پنهنجن زالن سان ظِهار ڪندا آهن, پوءِ (وري) جيڪي چيائون تنهن کان (پوئتي) موٽندا (رجوع ڪندا) آهن ته (زال مڙس) جي پاڻ ۾ هٿ لائڻ کان اڳ (هڪ) ٻانهو آجو ڪرڻ واجب آهي, انهيءَ (حَكِم) سان اوهان كي نصيحت ڏجي ٿي ۽ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٣). پوءِ جيڪو (ٻانهو) نہ لهي اتنهن تي) بنهی جی پاڻ ۾ هٿ لائڻ کان اڳ ٻہ مهينا لڳو لڳ روزا رکڻ (واجب) آهن، پوءِ جيڪو (روزا رکي) نہ سگهي، تنهين تي سٺ مسڪينن جو كارائڻ (واجب) آهي, اهو (حڪم هن لاءِ) آهي تہ (اوهين) الله ۽ سندس پيغمبر (جي حڪم) کي مڃيو ۽ اهي الله جون (مقرر ڪيل) حدون آهن ۽ منڪرن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (۴). بيشڪ جيڪي الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت ڪندا آهن, تن کي (ائين) خوار ڪيو ويو جيئن اُنهن کي خوار ڪيو ويو، جيڪي کانئن اڳ هئا ۽ بيشڪ پڌريون آيتون نازل ڪيون سون ۽ منڪرن لاءِ خوار ڪندڙ عذاب آهي (٥). جنهن ڏينهن اُنهن ڪمايو ِهئائون, (جو) الله اُن (سندن ڪئي) کي ڳڻي (رکي) ڇڏيو آهي ۽ (هنن) اُهو وساري ڇڏيو ۽ الله هر شيءِ تي گواه آهي (٦).

ٱلْمُتَرَانَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا بِكُوْنُ مِنْ تُجُولِي ثَلْثُةُ إِلاَّهُورَابِعُهُمُ وَلَاْخَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُّهُمُ وَلَأَادُنْ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا ٱكْثَرَ الْالْهُومَعَهُمُ آيْنَ مَا كَانُوْ آثُمَّ يُنَتِّبُّهُمْ بِمَاعِلُوْا وَمُ الْقِيمَةِ إِنَّ اللَّهِ بِكُلِّ شَيًّ عَلِيْهِ ۖ أَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُو اعَن النَّجُوٰى تُوِّيعُوْدُوْنَ لِمَانْهُوْاعَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِنُّو وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولُ وَإِذَا جَآءُ وَكَ حَيُّوكَ بِمَالَمُ يُعِيبُكَ بِهِ اللَّهُ لِأَ ؖؽؿٚۅٛڵۅ۫<u>ؽ؋</u>ٛٲڡؙؙڝ۫ۿؚؠ۬ڴۅؙڵٳؽۼڐؚؠؙڬٲ۩؋ؠؠٵڡؙۜٷٝڵڂڝؗؠؙۿۥۧۼۿۜۿٛ يَصْلُونَهَا فِبِشُ الْمَصِيْرُ ۞يَايَتُهُا الَّذِينَ الْمَنْوَآلِذَا تَنَاجَيْتُمُ فَلاَتَنَاجُوُابِالْاثِيْرِوَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا ۑٵؽٚؠڗۜۘۏٳڵؾۜڠؖڂؿۅٵؿۜڠۊؙٳٳؠڵ؋ٳڰڹؽٙٳڶؽۼڠٚۼؿۯ۠ۏڹ۞ؚٳٮٞؠٵڵۼۜڿ؈ مِنَ الشَّيْطِنِ لِيحُزْنَ الَّذِينَ الْمَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيُّا الَّا بِإِذُنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ يَالِيُّا الَّذِينَ امَنُوْاَ إِذَا قِيْلَ لَكُوْنَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُوْ ۚ وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُ وَافَانْشُرُ وَايَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوُ ا مِنْكُوْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَحِيتٍ وَاللَّهُ بِهَاتَعُلُونَ جَبِيُرْ<sup>®</sup>

نہ ڏٺو اٿيئي ڇا تہ جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو الله ڄاڻندو آهي؟ (ڪٿي بہ پاڻ ۾) ٽن ڄڻن جي ڳجهي صلاح ڪرڻ نہ . هوندي آهي ؓ, پر انهن ۾ چوٿون الله آهي ۽ نڪي پنجن (ڄڻن) جي (ڳجهي صلاح ڪرڻ هوندي آهي) پر انهن ۾ ڇهون الله آهي ۽ نڪي اِن (ڳاڻاٽي) کان تمام گهٽ ۽ نڪي نمام وڌ آهن, پر الله ساڻن آهي, اُهي جتي بہ هجن، وري جيڪي ڪيو اٿن (تنهن جي) قيامت جي ڏينهن کين سُڌ ڏيندو، ڇو تہ الله سڀ ڪنهن شيءِ کي ڄاڻندڙ آهي (٧). (اي پيغمبر!) أُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا جن کي (مسلمانن جي ايذائڻ لاءِ پاڻ ۾) ڳجهين صلاحن ڪرڻ کان جهليو ويو, وري جنهن کان جهليا ويا سو ئي ڪندا آهن, ۽ گناه ۽ حد کان لنگهڻ ۽ پيغمبر جي نافرماني ڪرڻ بابت پاڻ ۾ ڳجهيون صلاحون ڪندا آهن ۽ جڏهن تو وٽ ايندا آهن, (تڏهن) توکي أُنهيءَ (لفظ) سان سلام كندا آهِن, جنهن سان توكي الله سلام نہ كيو آهي ۽ پنهنجين دلين ۾ چوندا آهن تہ جيڪي چوندا آهيون, تنهن جي ڪري الله اسان کي ڇو نہ ٿو عذاب ڪري؟ کين دوزخ ڪافي آهي, اُن ۾ گهڙندا, پوءِ دوزخ بڇڙي جاءِ آهي (٨). اي ايمان وارؤ! جڏهن (اوَّهين) پاڻ ۾ (ڪا) ڳجهي صلاح ڪريو (تڏهن جڳائي) تہ گناه ۽ حد کان لنگهڻ ۽ پيغمبر جي نافرمانيءَ ڪرڻ بابت (ڪابه) پاڻ ۾ صلاح نه ڪريو ۽ چڱائيءَ ۽ پرهيزگاريءَ بابت صلاح ڪريو ۽ انهيءَ الله کان ڊڄو، جنهن ذَّانهن گڏ ڪيا ويندؤ (٩). بڇڙيَ صلاح ڪرڻ تہ شيطان جو ئي ڪم آهي, هن لاءِ تہ مؤمنن کي دلگير ڪري ۽ هو الله جي حڪم کان سواءِ کين ڪَجھ بہ نقصان پهچائڻ وارو نہ آھي ۽ جڳائي تہ مؤمن اللہ تي ڀروسو كن (١٠). اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهان كي چئجي ته (پنهنجين) مجلسن ۾ جاءِ ڪشادي ڪريو، تہ پوءِ (جاءِ) ڪشادي ڪريو تہ الله بہ اوهان (جي سڀڪنهن مشڪل) جي ڪشادگي ڪري ۽ جڏهن چئجي ته اُٿو, تڏهن اُٿُو تہ اوهان مان جن اَيمان آندو آهي ۽ جن کي علم ڏنو ويو آهي, تن جا مرتبا الله وڏا ڪري ۽ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي الله خبر رُکندڙ آهي (١١).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوٓ الدَّانَاجِيَتُوْ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوابِينَ يِدَى بَحُولِكُوصَكَ قَةً لِذَٰ لِكَ خَيْرًا كُوْوَا ظُهُرٌ فِأَنْ لَهُ يَجِدُوا فِأَنَّ اللَّهُ عَفُورُتُولِيُولِيُ وَاللَّهُ فَقَدُولَ ثُقَيِّمُوابِينَ يَكَى نَجُولِكُمُ صَدَةً إِنَّ فَإِذْ لَوْتَفَعَلُوا وَتَاكِ اللَّهُ عَلَيْكُوْ فَأَقِيمُوا الصَّالُوةَ وَ اتُواالزَّكُوةَ وَالْمِيعُوااللهَ وَرَسُولَهُ وَاللهُ خَبِيْرُنَّهَا تَعْمُلُونَ ﴿ ٱلْحُرْتُرَالَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمِّ مِنْكُمُ وَلَا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَاهُ مُعَنَابًا شَدِيْدًا أَلِنَّهُمُ سَأَءُ مَا كَانُوْا يَعْمُلُوْنَ ﴿ إِثْخَنُ وَۤا أَيْمَا ثَهُمُ جُنَّةً ﴿ فَصَدُّوْاعَنُ سَبِيلِ اللهِ فَلَهُمُّرِعَذَاكِ شُهِيْنُ ۖ لَنُ تُغْنِيَ عَهُمُمُ آمُوالْهُمْ وَلِأَاوُلِادُهُمُ مِنَّ اللَّهِ شَيْئًا أُولِيْكَ أَصْعَبُ النَّارِ فِي هُ وْ فِيْهَا خُلِدُونَ ١٠ يَوْمَرِيبَعَتْهُ مُواللهُ جَبِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُو وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيٌّ الْآرِاتَهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ@إِسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطِنُ فَأَنْسَامُهُمْ ذِكْرَ اللهِ طَ ٱۅڵؠٟڮؘڃؚۯُبِ الشَّيْطِيِّ ٱلْإِلَّ حِزْبَ الشَّيْطِي هُوُ الْخِيرُونِ<sup>®</sup> إِنَّ الَّذِيْنَ يُعَالَّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أُولِيكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿

اي ايمان وارؤ! جڏهن اوهين (گهرو ته) پيغمبر سان ڪا ڳجهي ڳالھ كريو, تذهن پنهنجيءَ ڳجهيءَ ڳالھ ڪرڻ كان اڳ پهريائين خيرات ڏيو, اهو (ڪم) اوهان لاءِ ڀلو ۽ تمام سٺو آهي, پوءِ جيڪڏهن ڪجھ نہ لھو ته بيشڪ الله بخشتهار مهربان آهي (١٢). اوهين (انهيءَ ڳالھ کان) ڊڄي ويؤ ڇا تہ پنهنجيءَ ڳجهيءَ ڳالھ چوڻ کان پهريائين خيرات ڏيو؟ پوءِ جڏهن اوهان (ائين) نہ ڪيو ۽ الله اوهان کان ٽارو ڪيو تڏهن (هاڻي) نماز پڙهندا رهو ۽ زڪواة ڏيندا رهو ۽ الله ۽ سندس پيغمبر جو چيو مڃيو ۽ جيڪي كندا آهيو تنهن جي الله خبر ركندڙ آهي (١٣). (اي پيغمبر) اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا, جن هڪ اهڙيءَ قوم سان دوستي رکي جن تي الله ڏمريو آهي, نڪي اِهي (يعني منافق) اوهان مان آهن ۽ نڪي انهن (يهودين) مان آهن ۽ اُهي ڄاڻي ٻجهي ڪوڙ تي قسم کڻندا آهن (١۴). اُنهن لاءِ الله سخت عذاب تياركيو آهي, ڇو ته اُهي جيكي كندا هئا سو بڇڙو آهي (١٥). پنهنجن قسمن کي ڍال ڪري ورتو اٿن ۽ الله جي واٽ کان (ماڻهن کي) جهليائون, تنهن ڪري اُنهن لاءِ خواري ڏيندڙ عذاب آهي (١٦). الله (جي عذاب) کان نڪي سندن مال ۽ نڪي سندن اولاد کانئن ڪجھ بہ ٽاريندو, اِهي دوزخي آهن, اِهي ان ۾ سدائين رهندا (١٧). جنهن ڏينهن اِنهن مڙني کي الله اٿاريندو, تنهن ڏينهن سندس آڏو (ائين) قسم کٹندا جيئن اوهان جي آڏو قسم کڻندا آهن ۽ ڀائيندا آهن تہ آهي ڪنهن (چڱيءَ) ڳالھ تي آهن, خبردار ٿيو, بيشڪ اِهي اصل ڪوڙا آهن (١٨). متَّن شيطان غالب ٿي ويو آهي, پوءِ اُنهن (جي دل) کان الله جي يادگيري وسارايائين, اهي (ماڻهو) شيطان جي جماعت آهن, خبردار (ٿيو تر) بيشڪ شيطان جي جماعت ئي ٽوٽي واري آهي (١٩). بيشڪ جيڪي الله ۽ سندس پيغمبر (جي حڪم) جي مخالفت ڪندا آهن, سي تمام خواريءَ وارن (ذليل ماڻهن) ۾ آهن (٢٠).

كَتَبَاللَّهُ لَرُغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَزِيْزُ ۖ لِأَعِّدُ قُوْمًا يُؤُمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ بُوَادُّونَ مَنْ حَلَّاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوْا ابَّاءَهُمُ أَوْ ابْنَاءَهُمُ اوْإِخُوا نَهُوْ أُوْعِشِيْرَتُهُمُّ اُولِيك كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ وَالِيَّكُ أَبِرُوجٍ مِّنْهُ وَبُيْخِلْهُمْ حَنَّتٍ تَجْرُيُ مِنْ تَعْتِهَا الْاَنْهُرْ خِلدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرَضُوْ ا عَنْهُ أُولِيكَ حِزُبُ اللهِ ٱلاَيْ اللهِ اللهِ هُو الْمُفُلِحُونَ <sup>©</sup> ٤ حِواللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيثُون سَبَّحَ بِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيبُوُ ۞ هُوَالَّذِيْ كَاخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَمْ وُامِنَ أَهْلِ الْكِتْبِ مِنْ دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ الْحَشُرْمَ اظَنَنُهُ عُرانٌ بَيْخُرْجُوا وَظَنُّوٓٱ نَّهُمْ ثَانِعَتُهُمْ حُصُوُّهُ مِّنَ اللهِ فَأَتَّهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَنَ فَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُغُرِّبُونَ بُيُوتَهُمُ بِأَيْبِبُهِمُ وَأَيْبِي الْمُؤْمِنِيْنَ فَاعْتَذِرُوْايَا وُلِي الْأَرْضَارِ®وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجُكُاغُ لَعَنَّ بَهُمْ فِي اللَّهُ نَيَا وَلَهُ فِي الْلِخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ @

الله لكي ڇڏيو آهي تہ آءٌ ضرور غالب رهندس ۽ منهنجا پيغمبر به، ڇو ته الله سگهارو زبردست آهي (٢١). (اي پيغمبر) اهڙي قوم جيڪا الله ۽ قيامت جي ڏينهن كي مڃيندي هجي، تنهن كي تون (هن وصف سان) نه ڏسندين ته جنهن الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت ڪئي آهي، تنهن سان دوستي ركندا هجن، توڙيجو آهي (ماڻهو) سندن آبا ڏاڏا يا سندن پٽ يا سندن ڀائر يا سندن مائٽ هجن. اهي (مؤمن آهي) آهن، جن جي دلين ۾ الله ايمان لكيو آهي ۽ جن كي پنهنجي ڳجهي فيض سان مدد ڏني اٿس ۽ انهن كي اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن، هو انهيءَ ۾ سدائين رهندا، الله كانئن راضي ٿيو ۽ آهي كانئس راضي ٿيا، اهي الله جي جماعت آهن، خبردار (ٿيو ته) بيشڪ الله جي جماعت ئي ڪامياب ٿيندڙ

## سورة حشر مدني آهي ۽ هن ۾ چوويه آيتون ۽ ٽي رڪوع آهن.

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) الله جي پاڪائي بيان ڪندو آهي, ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (١). (الله) اهو آهي جنهن ڪتاب وارن مان ڪافرن کي سندن گهرن مان پهرينءَ ئي ويڙه ۾ ٻاهر ڪڍي ڇڏيو (اي مسلمانؤ!) اُنهن جي نڪرڻ جو اوهين ڪو گمان نه ڪندا هيؤ ۽ اُهي ڀائيندا هئا تر الله جي (عذاب) کان سندن قلعا کين بچائڻ وارا هوندا, پوءِ (اتان) وٽن الله (جو عذاب) پهتو جتان ڄاڻندا ئي نه هئا ۽ سندن دلين ۾ اهڙي دهشت وڌائين جو پنهنجن هٿن سان ۽ مسلمانن جي هٿن سان پنهنجن گهرن کي (پاڻ) ڊاهڻ لڳا. تنهن ڪري اي اکين وارؤ! عبرت وٺو (٢). ۽ جيڪڏهن الله مٿن جلاوطني نه لکي ها ته کين (ٻيءَ عبرت وٺو (٢). ۽ جيڪڏهن الله مٿن جلاوطني نه لکي ها ته کين (ٻيءَ طرح) دنيا ۾ عذاب ڪري ها ۽ انهن کي آخرت ۾ (به) باه جو عذاب طرح) دنيا ۾ عذاب ڪري ها ۽ انهن کي آخرت ۾ (به) باه جو عذاب

ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ شَأَقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهُ شَدِينُالُعِقَابِ@مَاقَطَعُتُومِينَ لِيْنَةٍ أَوْتَرَكُمُّوْهَاقَامِهَ عَلَى اُصُوْلِهَا فِبَادْزُنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَسِقِيْنَ®وَمِآا فَأَءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَكَأَوْجَفُتُوْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلارِكَابِ وَالْكِرِيُّ الله يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ بَيْتَأَءْ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَكِيًّ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ آهِلِ الْقُرْي فِللهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْ إِلِي الْمُتَالَمِي وَالْمُسْلِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لا كُنْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءَ مِنْكُوْ وَكَالْتَكُوُ الرَّسُولُ فَخُذُ وَهُ وَ مَانَهٰ لُمُوعَنَّهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ شَدِيْدُ الْحِقَافِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهْجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَأَمُوالِهِمُ يَبْتَغُونَ فَضُلَامِنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَّيَنَصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ \* اُولِيْكَ هُوُالصَّدِقُونَ <sup>©</sup>َوالَّذِينَ تَبَوَّوُ والتَّارَوَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُعِبُّونَ مَنْ هَاجَرَالَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّتَّا أَوْتُوا وَنُؤْتِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهُمُ وَلُوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُونَ شُحَ نَفْسِه فَاوْلِيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥

اهو (عذاب) هن ڪري اهي جو انهن الله ۽ سندس پيغمبر جي مخالفت كئي ۽ جيكو الله جي مخالفت كندو ته بيشك الله سخت عذاب (ڪرڻ) وارو آهي (۴). (اي مؤمنؤ!) جيڪي کجين جا وڻ وڍيوَ يا اُنهن كي پنهنجن پاڙن تي (اصلوڪيءَ حالت ۾) بيٺل ڇڏيوَ سو الله جي حڪم سان ۽ هن لاءِ هو ته بدڪارن (ڪافرن) کي خوار ڪري (٥). ۽ أنهن (يعني بني نضير جي مالن) مان جيڪو (مال) الله پنهنجي پيغمبر کي هٿ ۾ ڏنو تنهن تي اوهان نڪي گهوڙا ۽ نڪي ڪي اُٺ ڊوڙايا هئا, پر اللهُ پنهنجن پيغمبرن کي جنهن تي وڻيس (تنهن تي) غالب ڪندو آهي ۽ الله سڀڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (٦). ڳوٺاڻن (جي مالن) مان جيڪي الله پنهنجي پيغمبر کي هٿ ۾ ڏنو سو خاص الله لاءِ ۽ پيغمبر لاءِ ۽ (پيغمبر جي) مائٽن لاءِ ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي (اهو هن لاءِ بيان ڪيو ويو) ته اُهو (مال رڳو) اوهان مان دنيادارن جي درميان ڏيڻ وٺڻ ۾ نہ رهي ۽ جيڪي پيغمبر اوهان کي ڏئي سو وٺو ۽ جنهن کان اوهان کي جھلي تنھن کي ڇڏي ڏيو ۽ الله کان ڊڄو, ڇو تہ الله سخت عذاب (ڪرڻ) وارو آهي (٧). (۽ اُهو مٿي ڄاڻايل فيءَ جو مال) اُنهن هجرت ڪرڻ وارن مسڪينن لاءِ (بر) آهي, جن کِي سندن گهرن ۽ سندن مالن مان ٻاهر كديو ويو جيكي (پنهنجي) الله كان فضل ۽ (سندس) رضامندي طلبيندا آهن ۽ الله کي ۽ سندس پيغمبر کي مدد ڏيندا آهن. اِهي ئي سچا آهن (٨). ۽ (اُنهن لاءِ به آهي) جن دارالاسلام (يعني مديني) ۾ ۽ ايمان ۾ مهاجرن کان اڳ گهر بڻايو, جيڪو وٽن لڏي اچي تنهن کي دوست رکندا آهن ۽ جيڪي مهاجرن کي ڏنو ويو, تنهن بابت پنهنجين دلين ۾ ڪا پريشاني نہ لهندا آهن ۽ (ٻين کي) پاڻ تي ترجيح ڏيندا آهن, توڻيڪ کين ڪو احتياج بہ هوندو اهي ۽ جن کي سندن نفس جي حرص کان بچايو ويـو سي ئي چٽڻ وارا آهن (٩).

وَالَّذِينَ جَآءُوۡمِنَ بَعُدِ هِـمُ يَقُوۡلُوۡنَ رَبَّيۡااۡغُفِرُلۡنَا وَلِاِغُوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ وَلِا تَجْعَلُ فِي قُلُونِنَا غِلَّا لِكَاذِينَ امَنْوَارَتِبَآلِتُكَ رَءُونُ رَّحِيْدٌ أَلَوْتَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنُ آهُلِ الْكِتٰبِ لَيِنَ اخُرِحُتُولَنَخُرْجَنَّ مَعَكُو وَلَا نُطِيعُ فِنَكُو آحَدًا الْكِالْوِّانِ قُوْتِلْتُوْلِنَنْصُرَّنَكُوْ وَاللَّهُ يَسْتُهَكُ إِنَّهُ مُّلِنِ بُوْنَ@لِينُ أُخْرِجُوْا لا يَغُرِجُونَ مَعَهُمُ وَلِينَ قُوْتِلُو الريْضِرُونَهُمْ وَلِينَ نَصَرُوهُمُ لَيُوَلِّنَ الْكِدُبِّارَ " ثُمُّ لَا يُنْصَرُ وْنَ " لَا نُتُو اَشَتُ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمُ مِن اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَا يُقَاتِلُوْ نَكُوْ جَمِيُعًا إِلَّا فِي قُرِّي تَعْكَسَنَةٍ أَوْمِنُ وَرَآءِ م و رَاكُ مُعْمُ بَيْنَهُو شِي بِنَكُ تَعْسَبُهُ وَ جَبِيعًا وَقُلُو بَهُمُ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوتُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَوِيْبَاذَاقُوا وَبَالَ آمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيُعُوفَ كَمَثِلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ الْفَنَّ فَلَتَّا كَفَنَ قَالَ إِنَّ بُرِئَكُ مِّنْكَ إِنَّ أَخَافُ اللهَ رَبِّ الْعُلَمِينَ ﴿

۽ (اِهو مال اُنهن لاءِ بر آهي) جيڪي اِنهن (يعني مهاجرن ۽ انصارن) کان پُوءِ آيا, چوندا آهن تہ اي اسان جا پالڻهار! اسان کي بخش ۽ اسان جي (اُنھن) ڀائرن کي (بہ) جن ايمان آڻڻ ۾ اسان کان اڳرائي ڪئي ۽ مؤمنن بُر نسبت اسان جي دلين ۾ ڪو کوٽ نہ وجھ, اي اسان جا پالڻهار! بيشڪ تون ڏاڍو شفقت ڪندڙ مهربان آهين (١٠). اُنهن ڏانهن نہ ڏٺو اٿيئي ڇا؟ جيكي منافق ٿيا جي پنهنجن اُنهن ڀائرن كي چوندا آهن جيكي كتاب وارن مان منڪر آهن ، ته (قسم آهي ته) جيڪڏهن اوهان کي (وطن مان) تڙايو ويو تہ (اسين بہ) اوهان سان گڏ نڪرندا سون ۽ اوهان جي حق ۾ ڪڏهن ۾ ڪنهن جو چيو نہ مڃيندا سون ۽ جيڪڏهن اوهان سان ويڙهم ڪئي ويندي ته اوهان جي ضرور مدد ڪندا سون, الله شاهدي ٿو ڏئي ته اهي پُک کوڙا آهن (١١). (قسم آهي تر) جيڪڏهن (کتاب وارن کي وَطنّ مان) تڙبو تہ (اِهي منافق) ساڻن (وَطن مان) نہ نڪرندا ۽ جيڪڏهنّ اُنھن سان جنگ ڪبي تر کين مدد نہ ڏيندا, پر جيڪڏھن (کڻي) کين مدد ڏيندا بہ تہ ضرور (پنهنجون) پٺيون ڦيرائيندا, وري (پوءِ ڪٿان بر) کين دد نه ڏبي (١٢). (اي مسلمانؤ!) بيشڪ اوهين اُنهن جي دلين ۾ الله کان (بر) وڌيڪ دهشت وارا آهيو, اِهو هن ڪري جو اُهي بي سمجھ قوم آهن (١٣). (سڀ) هڪ هنڌ ٿي اوهان سان (ٻاهر ڪڏهن) ويڙه نہ ڪندا, پر قلعي وارن (مضبوط) ڳوٺن ۾ يا ڀتين جي آڙ ۾ (ڪندا) پاڻ ۾ اُنهن جي ويڙھ تمام سخت پيل آهي, کين (مصلحت ۾) گڏ ٿيل ڀائيندو آهين، پر اُنهن جون دليون ڌار ڌار آهن، اِهو هن ڪري جو اِهي بيعقل قوم آهن (۱۴). (سندن مثال) اُنهن جي َمثال جهڙو آهي, جيڪي کانئن كجه ال هئا (جن) پنهنجي كئي جي سزا چكي ۽ أنهن لاءِ ذكوئيندڙ عذاب آهي (١٥). (كتاب وارن سان منافقن جو مثال) شيطان جي مثال وانگر آهي، جڏهن ماڻهوءَ کي چوندو آهي تر ڪافر ٿيءُ، پوءِ جنهن مهل ڪافر ٿيو (تنهن مهل هو) چوندو آهي ته بيشڪ آءٌ توکان بيزار آهيان, آءٌ جهانن جي پالڻهار الله کان ڊڄان ٿو (١٦).

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا أَنَّهُمُمَّا فِي التَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَّوُ الطَّلِمِينَ عَيَايَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوااتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهُ ۚ إِنَّ اللهَ خَبِيُرُ مُ بِهَا تَعْمَلُوْنَ@وَلاَ تَكُوْنُواْ كَالَّذِيْنَ نَسُوااللَّهَ فَأَنْسُهُمُ اَنْفُسُهُ مُوْالُولِيْكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ®لايسْتُويَ اصْحَبُ النَّارِوَاصَحْبُ الْجِنَّةُ أَصْعِبُ الْجِنَّةِ هُدُوالْفَايْرُونَ ﴿ لَوُ ٱنْزَلْنَا هَٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبِلِ لَرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشُيةِ اللهِ وَتِلْكَ الْكَمْثَالُ نَفْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ۞هُوَاللَّهُ اكَّذِي لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ مُوَالرَّحُمْنُ الرَّحِيْمُ ﴿ هُوَاللهُ اكْذِي لِآلِكَ إِلَّهُ إِلَّاهُو ۚ ٱلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَوْ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَيّارُ الْمُتَكَبِّرْ سُبُحْنَ اللَّهِ عَمَّايُشُرِكُونَ ﴿ هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُلَهُ الكَسُمَاءُ الْحُسُنيٰ يُسَيِّحُ لَهُ مَافِي السَّمْوتِ وَالْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيُونَ

پوءِ (شيطان ۽ ماڻهوءَ) ٻنهي جي پڇاڙي هيئن ٿي تر ٻئي اُتي باه ۾ هميشہ هوندا ۽ اِها ظالمن جي سزا آهي (١٧). اي ايمان وارؤ! الله کان ڊڄو ۽ جڳائي ته سڀڪو شخص سوچي ته سڀاڻي (قيامت) لاءِ ڇا اڳي موڪليو اٿس ۽ اوري بہ) الله کان ڊڄندا رهو, ڇو تہ جيڪي اوهين ڪندا آهيو, تنهن بابت الله خبر ركندڙ آهي (١٨). ۽ (اوهين) اُنهن جهڙا نہ ٿيو جن الله كي وساريو, پوءِ الله أنهن كان سندن نفسن (جي اصلاح) كي وسرائي ڇڏيو, اهي ئي بيدين آهن (١٩). دوزخي ۽ بهشتي (پاڻ ۾) برابر نہ آهن, بهشتي ئي مراد ماڻيندڙ آهن (٢٠). جيڪڏهن هن قرآن کي ڪنهن جبل تي نازل ڪريون ها تہ ضرور ان کي الله جي خوف کان عاجزي ڪندڙ, پرزا پرزا ٿيل ڏسين ها ۽ اهي مثال ماڻهن لاءِ بيان ڪريون ٿا تر مَن اُهي سوچ كن (٢١). الله أهو آهي جنهن كان سواءِ (ٻيو) كو عبادت جي لاَئق ئي نہ آهي، (جو) ڳجھ ۽ ظاهر جو ڄاڻندڙ آهي، اُهو ٻاجهارو مهربنان آهي (٢٢). الله أهو آهي جنهن کان سواءِ (ٻيو) ڪُو عبادت جو لائق ئي نہ آهي، (جو) بادشاه، تمام پاڪ ذات (سيني عيبن کان) سلامت اَمن ڏيڻ وارو, نگهبان, غالب, زبردست, وڏائيءَ جو سائين آهي. اُنهن جي شريڪ مقرر كرڻ كان الله پاك آهي (٢٣). اُهو الله خلقتُهار, نئون بَتائيندڙ, شڪليون ٺاهيندڙ آهي. اُن جا (سڀ) سهڻا نالا آهن, جيڪي (بر) آسمانن ۽ زمين ۾ آهن سي (سڀ) سندس پاڪائي بيان ڪندا آهن ۽ اُهو غالب حڪمت وارو آهي (۲۴).

جِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبُو<sub>ِ ۞</sub> يَأَيُّهُا الَّذِنْ الْمُنْوَالَاتَتَّخِذُ وَاعَدُونِي وَعَدُوكُوْ ٱوْلِيَاءُ تُلْقُونَ إِلَيْهِمُ بِالْمُودِيَةِ وَقَدُكُمُ وَابِمَاجَاءُكُومِنَ الْحِيِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُواَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُوا نَ كُنْتُوخَرْجَتُوجِهَا دًا فِي سِيلِي وَ ابْتِغَاءَ مُرْضَا تِنْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ ﴿ وَإِنَا اَعْلَوْ بِمَا اَخْفَيْتُمُومَا اَعْلَنْتُوْوْمَنْ يَيْفَعُلُهُ مِنْكُوْفَقَلُ صَلَّى سَوَاءَ السَّبِيْلِ ( اِنْ يَّثْقَفُوْكُوْ بِكُونُوالْكُوْ اَعْدَاءً قِيبُسُطُوْ الْكِكُوْ اَيْدِيْمُ وَالْسِنَعُمْ ڽٳڵۺؙۏٙۼۅؘۅڐٚۏٲڵۅؾڰڤۯٷؾڞٙڶؿؾؽؙۼػڎٳۯڂٲڡڴڎۅڒؖٲۏٙڒۮڴڿ يَوْمُ الْقِيمَةُ قَيْفُولُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرُ ۖ قَدُكَانَتُ لَكُمُ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُو القَوْمِهِمُ إِنَّا بُرَا وَالمِنْكُوْومِمَا تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهُ كُفَّ اَكَا بِكُوْو بَدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُو الْعَكَاوَةُ وَالْبَعَضَاءُ البَّاحَتَى تُومُونُو الإلله وَحْدَاةُ إلَّا قَوْلَ إِبْرُهِيْ وَلِأَبِيهِ لِكَسْتَغُفِرَتَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْ رُسِّبًا عَلَيْكَ تُوكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنِبُنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيِّرُ ۞

# 

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي ايمان وارؤ! منهنجي دشمن ۽ پنهجن دشمن کي دوست (ڪري) نہ وٺو. انهن ڏانهن دوستيءَ جا پيغام موڪليو ٿا, حالانڪ جيڪي اوهان وٽ سچو دين آيو آهي, تنهن جا (اُهي) منڪر ٿي چڪا آهن, پيغمبر کي ۽ اوهان کي (پنهنجن ديسن مان) هن ڪري لوڌين ٿا جو پنهنجي پالڻهار الله تي ايمان آندو اٿو (تر کين دوست ڪري نہ وٺو) جيڪڏهن (خاص) .. منهنجيءَ واٽ ۾ جهاد ڪرڻ لاءِ ۽ منهنجي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ (پنهنجن ديسن مان) نڪتا آهيو. اُنهن ڏانهن دوستيءَ جو ڳجهو پيغام (ڇو) ٿا موڪليو؟ حالانڪ جيڪي لڪايو ٿا ۽ جيڪي ظاهر ڪريو ٿا, سو آءٌ چڱيءَ طرح ڄاڻندو آهيان ۽ اوهان مان جيڪو اهو (ڪمر) كندو سو بيشك سدو رستو يليو (١). جيكڏهن (كافر) اوهان كي (ڪٿي به) لهندا ته اوهان جا (پڪا) ويري هوندا ۽ اوهان ڏانهن پنهنجا هٿ ۽ پنهنجون زبانون ايذاءَ لاءِ ڊگهيون ڪندا ۽ گهرندا ته جيڪر (ڪنهن طرح . اوهين)ڪافر ٿيو (٢). ڪڏهن بہ اوهان کي اوهان جا مائٽ ۽ ن*ڪي* اوهان جو اولاد قيامت جي ڏينهن ڪو فائدو ڏيندو, اوهان جي وچ ۾ (الله) فيصلو كندو ۽ جيكي (اوهين) كندا آهيو, سو الله ڏسندڙ آهي (٣). بيشكِّ ابراهيمٌ ۾ جيڪّي ساڻس هئا تن (جي ڳالهين) ۾ اوهان لآءِ چڱي پيروي آهي، جڏهن پنهنجيءَ قومر کي چيائون ته، بيشڪ اسڀين اوهان کان ۽ ً جن کی الله کان سواءِ (اوهین) پوچیندا آهیو تن کان بیزار آهیون, اوهان جا منڪر ٿي چڪا سون ۽ اسان جي ۽ اوهان جي وچ ۾ هميشہ دشمني ۽ وِير (ايستائين) پڌرو ٿي چڪو جيستائين هڪ الله تي ايمان (نر) آڻيندو "مگر ابراهيمر ، جو پنهِنجي پيءُ کي (هيءُ) چوڻ (پيروي جوڳو نہ آهي) تہ تُو لاءِ ضرور بخشش گهرندس ۽ الله وٽان تو لاءِ ڪجھ بہ نہ ٿو ڪري سگهان (ابراهيم ۽ سندس ساٿين چيو تر) اي اسان جا پالڻهار! تو تي ڀروسو ڪيوسون ۽ تو ڏانهن موٽياسون ۽ تو ڏانهن (ئي) موٽڻ آهي (۴).

رَتِّبَالَاتَّجُعُلُنَافِثْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا وَاغْفِنْ لَنَارَتِّبَنَا إِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْدُ الْقَدْ كَانَ لَكُوْ فِيهِمُ الْسُوقَةُ حَسَنَةٌ لِّلَّمَنَ كَانَ بَرْجُواالله وَالْيُومِ الْآخِرُ وَمَنْ يَتُولُ فِانَّ اللهُ هُوَالْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ۗ ﴿ عَسَى اللهُ أَن يُجعلَ بَيْنَكُو وَبَنَّ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مِّودَّةً \* وَاللَّهُ قَدِيْرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَبِّحِيْمُ لَا يَنْهِلْكُوْاللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَهُ يْقَاتِلُوْكُوْ فِي الدِّيْنِ وَلَوْ يُخْرِجُوْكُومِّنْ دِيَارِكُوْ اَنْ تَبَرُّوْهُمُو وَ تُقْسِطُوۤ الدَيْهِوۡ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اِثْمَايَهُ المُواللَّهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُوْكُهُ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوْكُهُ مِّنْ دِيَارِكُهُ وَظَاهَرُوْ اعْلَى إِخْرَاجِكُوْآنُ تُولُوْهُوْوَمَنْ يَتُولُهُمْ فَأُولِيْكَ هُمُوالظَّلِمُونَ ٠ يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوَّ الدَّاجَآءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللهُ آعَكُوْ بِإِيْمَا نِهِنَّ قَإِنَ عِلْمُتَّمُوهُنَّ مُؤْمِنْتِ فَلَاتَرْجِعُوهُنَّ ٳڮٳٲڴؙۼۜٳڔٝڵٳۿؙڹۧڿؚڰ۠ڷۿۯۅڵٳۿۮؚڲؚڵ۠ۏڹڵۿڹٷٳٮٛۊۿڂۄۜٵۧ انفقوا وَلَاجِنَاحَ عَلَيْكُوْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا الْيَتْمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَاتُنْسِكُوْ إِبِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسَعَلُوْا مَاۤ اَنْفَقُتُمْ وَلَيْسَعُلُوْا مَاۤ ٱنْفَقُوْ الْذَالِكُوْ عُكُوْ اللَّهِ يَعَكُوْ بَيْنَكُوْ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَعَلِيهُ وَعَلِيهُ ﴿ ﴾

اي اسان جا پالڻهار! اسان کي ڪافرن جو زيردست نہ ڪر ۽ اي اسان جا پالڻهار! اسان کي بخش، ڇو تہ تون ئي غالب حڪمت وارو آهين (٥). بيشڪ انهيءَ (مٿينءَ) جماعت ۾ چڱي پيروي اوهان مان اُنهيءَ لاءِ آهي, جيڪو الله (جي ملاقات) ۽ قيامت جي ڏينهن (جي اچڻ) جي اُميد رکندو هجي ۽ جيڪو منهن موڙيندو تر بيشڪ الله سڀ کان بي پرواھ ساراهيل آهي (٦). ويجهو آهي تہ اللہ اوهان جي ۽ انهن جي وچ ۾ دوستي پيدا ڪّري جن سان اُنهن منجهان دشمني رکي اٿوَ ۽ الله سگهارو آهي ۽ الله بخشُّهار مهربان آهي (٧). الله اوهان کي اُنهن کان نہ ٿو جهلي جن اوهان سان دين (جي ڳالھ) ۾ نڪي جنگ ڪئي آهي ۽ نڪي اوهان جي گهرن مان اوهان کي (ٻـاهر) ڳـديو آهي تہ ساڻن احسان ڪريو ۽ سندن حق ۾ انصافٌ كريوً, ڇو ته الله انصاف كرڻ وارن كي دوست ركندو آهي (٨). الله اوهان كي رڳو اُنهن كان جهلي ٿو, جن اوهان سان دينِ بابت ويڙه ڪئي آهي ۽ اوهان کي اوهان جي گهرن مان (ٻاهر) ڪڍيو آهي ۽ اوهان جي ڪڍڻ ۾ (ٻين جي) مدد ڪئي آهي (هن کان جهلي ٿو) ته ساڻن دوستي رکو ۽ جيڪي ساڻن دوستي رکندا سي ئي ظالم آهن (٩). اي ايمان وارؤ! جدّهن اوهان وٽ مؤمنياڻيون وطنّ ڇڏي اچن تڏهن کين پرکيو. الله انهن جي ايمان کي چڱو ڄاڻيندڙ آهي, پوءِ جيڪڏهن کين (پڪ) مؤمنياڻيون ڄاڻو (ته) انهن کي ڪافرن ڏانهن موٽائي نہ موڪليو، نڪي اِهي (مسلمان زالون) پوءِ انهن (جي مڙسن ڪافرن) کي حلال آهن ۽ نڪي اُهي (ڪافر مڙس) اُنهن (مسلمان زالن) کي حلال آهن ۽ جيڪي (ڪاَبين بابت) خرچ ڪيائون سو انهن (مڙسن) کي ڏيو ۽ جڏهن کين سندن ڪابين ڏيو (تڏهن) اُنهن جي نڪاح ڪرڻ ۾ اوهان تي (ڪو) گناھ نہ آھي ۽ (پنھجين زالن) ڪافرياڻين جو قبضو بند نہ رکو. ۽ جيڪي اوهان (پنهنجين زالن تي ڪابين) خرچ ڪئي هجي سا (اُنهن کان) گهرو ۽ جيكي انهن (كافرن پنهنجين زالن تي) خرچ كيو سو ڀلي ته اُهي (اوهان کان) گهرن. اهو الله جو حڪم آهي, جو اوهان جي وچ ۾ فيصلو ٿو ڪري ۽ الله جاڻندڙ حڪمت وارو آهي (١٠).

وَإِنْ فَاتَكُوْشُيُّ مِّنْ أَزُواجِكُوْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُوْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوا جُهُمُ مِّثُلَ مَا أَنْفَقُوا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي ۗ ٱڬتُورِيهِ مُؤْمِنُونَ®يَايَتُهَا النِّبِيُّ إِذَاجَآءَكَ الْمُؤْمِنْكُ مِايَعَنَكَ عَلَىٰ أَنُ لَا يُشُوكُنَّ بِإِمَّاهِ شَيْئًا وَّلَا بَيْبُرِ فُنَّ وَلَا يَزُينِنَ وَلَا يَقْتُلُنَ ٱوُلِادَهُنَّ وَلَا يَالْتِينَ بِبُهْتَالِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ آيْدِيْفِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَايَعُصِيْنَكُ فِي مَعُرُوْفٍ فَبَايعُهُنَّ وَاسْتَغُفِي لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْدُ ﴿ إِيا يَهُمَّا الَّذِينَ امُنُوالَاتَتَوَكُوا قُومًاغَضِبَاللهُ عَلَيْهِمُ قَدُيَ بِسُوا مِنَ الزَجْوَةِ كَمَايِكِس الْكُفَّارُمِنَ آصْعِب الْقُبُورِيَّ ٩ چِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ <sub>ك</sub> بَّهُ حَرِيلُهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحِكِيْهُ ۞ يَايُّهُا الَّذِينَ امَنُوْالِمَ تَقُوْلُونَ مَالَاتَفَعُلُوْنَ ®كَبُرَمَقُتًا عِنْكَاللَّهِ آرُ، تَقُوْلُوْ امَا لَاتَفْعَلُوْرَ، ۞إِنَّ اللَّهَ يُعِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُ وَبُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ۞

۽ جيڪڏهن اوهان جي زالن مان ڪا (اوهان جي هٿن مان) ڪافرن ڏانهن (مرتد ٿي) ويئي هجي (۽) پوءِ (ڪافرن کي) ايذايو (۽ لٽيو) ته پوءِ جن جون زالون ويون هجن، تن کي (اُن مال مان) اوترو ڏيو، جيترو اُنهن (ڪابين ۾) خرچ ڪيو هو ۽ اُنهي الله کان ڊڄو، جنهن تي اوهين ويساه رکندڙ آهيو (۱۱). اي پيغمبر! جڏهن تو وٽ مؤمنياڻيون اچي هن (شرط) تي، تو سان بيعت ڪن تر ڪنهن کي الله سان شريڪ (مقرر) نه ڪنديون ۽ نڪي چوري ڪنديون ۽ نڪي پنهنجي اولاد کي ڪهنديون ۽ نڪي پنهنجي اولاد کي الله سان شريف تي پنهنجي اولاد کي الله عنديون ۽ نڪي اهڙي ڪوڙي تهمت آڻينديون، جنهن کي پنهنجن هٿن ۽ پنهنجن پيرن سان ٺاهيو هجين ۽ نڪي ڪنهن چڱي ڪم ۾ تنهنجي نافرماني ڪنديون ته (تڏهن) سندن بيعت قبول ڪر ۽ انهن لاءِ الله کان بخشش گهر، ڇو ته الله بخشڻهار مهربان آهي (۱۲). اي ايمان وارؤ! اوهين اُنهي قوم سان دوستي نه رکو، جنهن تي الله ڏمريو آهي، بيشڪ اهي آخرت (جي ثواب) کان (اهڙو) ناميد ٿيا آهن، جهڙوڪ ڪافر قبرن وارن کان ناميد ٿيا آهن، جهڙوڪ

# سورة صف مدني آهي ۽ هن ۾ چوڏهن آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) الله جي پاڪائي بيان ڪندو آهي ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (١). اي ايمان وارؤ! جيڪي نہ ڪندا آهيو سو (زبان سان) ڇو چوندا آهيو؟ (٢). الله وٽ اها (ڳاله) ڏاڍي ناپسند آهي, جو (ٻين کي) اُها (ڳاله) چئو, جا (پاڻ) نه ڪريو (٣). بي شڪ الله انهن کي دوست رکندو آهي, جيڪي سندس واٽ ۾ (اهڙي) صف ٻڌي وڙهندا آهن (جو) ڄڻڪ اُهي هڪڙي شيهي پٽيل ڀت آهن (۴).

وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ لِوَتُوْذُونَنِي وَقَدْتُهُ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّازَاغُوٓ أَازَاغُ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ أ الْقُوْمُ الْفْسِقِينَ ﴿ إِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِيْبِيِّ إِسْرَاءِ يُلَ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُومُ صُحَدِّقًا لِلمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرِلَةِ وَمُبَشِّرُ بِرَسُولِ يَا أَيْ مِنْ بَعُدِي اسْهُ أَحْمَدُ فَلَتَاحَاءُ هُمُ الْمُتَنْتَ قَالُوا ۿڬٙٳڛ*ۼۘۯ۠ڡٚؠؙ*۪ؠؽڽٛٛ<sup>ڽ</sup>ۅؘڡؔؽؙٲڟؙڮ۫ۄؚٛڡؠؾڹٳڣۘڗڮعؘڶٳۺۊٳڷڴڹؚؼۅؘۿۘۅ بُيْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِرْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِينَ ۖ يُرِيْدُونَ ليُطْفِئُوانْوْرَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمْ وَاللَّهُ مُرَّمُّ نُوْرِهِ وَلَوْكِرَهِ الْكَفِرُونَ۞ هُوَالَّذِينَ ٱرسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحِقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ عِلَّهُ وَلَوْكِرَهُ الْمُشْرِكُونَ ٥ يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُثُولِ هَلْ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةِ نْغُيكُوْمِّنَ عَنَابِ إلِيُو ثُوْمُنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ الله بأمُوَالِكُوْوَأَنْشُهِكُوْ ذَٰلِكُوْخَارُكُكُوْرانَ كُنْتُو شْيغَةِ لَكُ ذُنُونُكُ وَرُرُخِلُكُ حِنْتِ يَجُرِيُ مِنْ تَجْتِهِ لِتُكَةً فِي ُجَنَّتِ عَدُرِنَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿

۽ (ياد ڪر) جڏهن موسيٰ پنهنجيءَ قوم کي چيو تن اي منهنجي قوم! مون کي ڇو ايذائيندا آهيو؟ ۽ بي شڪ (اوهين) ڄاڻندا آهيو تر, آءٌ اوهان ڏانهن الله جو موكليل (رسول) آهيان, پوءِ جنهن مهل ڏنگائي ڪيائون (تنهن مهل) الله سندن دلين کي ڏنگو ڪيو ۽ الله بدڪارن جي قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٥). ۽ (اُهو وقت ياد ڪر) جڏهن عيسيٰ پٽ مريم جي چيو ته، اي بني اسرائيلؤ! بيشڪ آءٌ اوهان ڏانهن الله جو موڪليل (رسول) آهيان, جيڪو توريت منهنجي اڳيان آهي, تنهن جو سچو ڪندڙ آهيان ۽ هڪ اهڙي پيغمبر جي خوشخبري ڏيندڙ آهيان, جو مون کان پوءِ ايندو, جنهن جو نالو احمد هوندو, پوءِ جنهن مهل (اُهو احمد ﷺ) چٽن معجزن سان وٽن آيو, (تنهن مهل) چيائون تہ هيءُ پڌرو جادو آهي (٦). ۽ کی اسلام ڏانھن سڏيو ويندو آھي ۽ الله ظالمن جي قوم کي سڌو رستو نہ ذيكاريندو آهي (٧). (اِهي كافر) گهرندا آهن ته الله جي نُور كي پنهنجن واتن سان وسائين, حاًلانڪ الله پنهنجي نور کي پوري ڪرڻ وارو آهي, توڻيڪ ڪافرن کي بڇان لڳي (٨). (الله) اُهو آهي جنهن پنهنجي پيغمبر کي هدايت ۽ سچي دين سان موڪليو ته ان کي سڀني دينن تي غالب كري توڻيك مشرك بچان ڀائين (٩). اي أيمان وارؤ! اوهان كي اُنهيءَ واپار جو ڏس (نہ) ڏيـان ڇا جو اوهان کي ڏکوئيندڙ عذاب کانَ بچائي؟ (١٠). (يعني) الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان آڻيو ۽ پنهنجن مالن ۽ پنهنجن جانين سان الله جي واٽ ۾ جهاد ڪُريو, جيڪڏهن ڄاڻندا آهيو تر اهو اوهان لاءِ ڀلو آهي (١١). (جيڪڏهن ائين ڪندؤ تہ اللہ) اوهان جا گناه اوهان کي بخشيندو ۽ اوهان کي (اهڙن) باغن ۾ داخل ڪندو, جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن ۽ سٺين جاين هميشہ (رهـڻ) وارن بهشتن ۾ . اها وڏي ڪاميابي آهي (١٢). ۽ ٻي (نعمت بر ڏيندو) جنهن کي پسند ڪندا آهيو (اُها نعمت) الله جي طرف کان مدد ۽ سوڀ آهي (جا) ويجهي (ٿيڻي) آهي ۽ مؤمنن کي خوشخبري ڏي (١٣).

يَأَيُّهُا الَّذِينَ امُّنُوا لُونُوْا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَحُ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ اَنْصَارِيِّ إِلَى اللهِ قَالَ الْعَوَارِثُوْنَ نَعَنْ اَنْصَارُ اللهِ فَالْمَنْتُ طَلِّإِفَةٌ مِّنَ كَبَنِّي إِسْرَاءِيْلَ وَكَفَرَتُ طَأَبِفَةٌ \* فَأَيِّكُ نَا الَّذِينَ الْمَنْوَاعَلَى عَدُوِّ هِمْ فَأَصِّبُحُوا ظَهِم يُنَ ﴿ ٩ چِراملهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِبُو<sub>ِ</sub> يَتَّحُرِيتُهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُلْأُوسِ الْعَزِيْزِ عِكِيْوِ هُوَالَّذِي بَعَتَ فِي الْرُمِّيِّنَ سُوُلِ مِنْهُمْ يَتُلُوْا عَلَيْهُمُ الْبِيَّهِ يُزَكِّيْهِ أُو بُعَلِّدُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانْدُامِنُ فَبُلْ لَفِي ضَلَا نُبِينُ ۚ وَالْحَرِينَ مِنْهُمُ لَمَّا يَلْحَقُوا بِرِمُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيبُو ۗ ذَٰ لِكَ فَضُلُ اللهِ بُؤْمِينِهِ مَنْ بَيْنَآءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضَلِ الْعَظِيمِ ۞مَنَكُ الَّذِينَ حُبِّلُواالتَّوْرُلَةَ تُحَّالَهُ يَعِمْلُوْ هَاكَمَتَلِ الْحِمَارِيَجِمْلُ لَسْفَارُأُ بِئُسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوْ إِبَالِتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمُ لْظْلِيدِينَ قُلْ يَايِّهُا الَّذِينَ هَادُوْآان زَعْتُمُ اللَّهُ أَوْلِيَا عُرِللهِ مِنُ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْ تُمُ صَدِقِينَ ۞

اي ايمان وارؤ! (اوهين) الله جي دين جا مددگار بڻجو, جهڙيءَ طرح عيسيٰ پٽ مريم جي پنهنجن خاص يارن کي چيو ته الله (جي دين) ڏانهن (مهاڙ ڪري) منهنجا مددگار ڪير آهن؟ اُنهن خاص يارن چيو ته اسين الله (جي دين) جا مددگار آهيون, پوءِ بني اسرائيلن مان هڪ ٽوليءَ ايمان آندو ۽ بيءَ ٽوليءَ انڪار ڪيو, تنهن ڪري ايمان وارن کي سندن دشمنن تي غلبو ڏنو سون, پوءِ غالب ٿي پيا (١٤٠).

## سورة جمعة مدني آهي ۽ هن ۾ يارهن آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) الله جي پاڪائي بيان كندو آهي. (جو) بادشاه, تمامر پاك (ذات), غالب حكمت وارو آهي (١). (الله) أهو آهي جنهن اَڻُ پڙهيلن ۾ اُنهن (جي قوم) مان هڪ پيغمبر پيدا ڪيو جو وٽن سندس آيتون پڙهندو آهي ۽ کين پاڪ ڪندو آهي ۽ کين ڪتاب ۽ دانائي سيکاريندو آهي ۽ بيشڪ اِهي (هن کان) اڳ يَدُّرِيءَ گمراهيءَ ۾ هيا (٢). ۽ اُنهن (بني آدمر) مان ٻين (قومن) لاءِ (بر), جي اڃا اُنهن (مسلمانن) سان نہ مليا آهن ۽ اهو غالب حڪمت وارو آهي (٣). اِهو الله جو فضل آهي اهو اُنهيءَ کي ڏيندو آهي, جنهن کي وڻندو اٿس ۽ الله وڏي فضل وارو آهي (۴). جن (ماڻهن) کي توريت کڻايو ويو, پوءِ اُهو نہ کنيائون (يعني اُن موجب عمل نہ ڪيائون) تن جو مثال (اُنهيءَ) گڏھ جي مثال وانگر آهي جو (گهڻا) ڪتاب کڻي. جَن الله جي آيتن کي ڪوڙ ٿي ڀانيو, تنهن قوم جو مثال بڇڙو آهي ۽ الله ظالم ماڻهن كي سڌُو رستو نَه ڏيكاريندو آهي (٥). (اي پيغمبر) چؤ ته اي يهوديؤ! جيڪڏھن ڀائيندا آهيو تہ ٻين (سڀني) ماڻهن کان سواءِ رڳو اوهين الله جا دوست آهيو تہ جيڪڏهن (اِنهيءَ ڳالھ ۾ اوهين) سچا آهيو تہ موت گهرو (٦).

ۅٙڵٳؽؘػڹۜۊؙڹؖ؋ؖٲڹڋٳؙڹؠٲۊؘڰۜڡۛؾؙٲۑۮؚؽڡؚؚؠؙۅٲٮؾۨ؋ؙۼؚڸڹڠڗۣٳڵڟۣڸؠؽؘ<sup>۞</sup> قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلِقِيكُمُ ثُمَّ ثُرَدُّونَ ٳڸ۬ڂڸؚۅاڵۼؘؽڹؚۅؘالتَّهَادَةِ فَعُنِتِئُكُمْ بِمَاكْنُثُمُ تَعْمَلُوْنَ<sup>۞</sup> يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوْ إِذَانُوْدِي لِلصَّلْوِةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْ إِلَّى ذِكْرِاللهِ وَذَرُواالْبَيْعُ ۖ ذٰلِكُوْخَيْرٌ لِكُوْرِانُ كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوْةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضُلِ اللهِ وَاذْكُوْوااللَّهَ كَيْثِيرًا لَعَلَكُمْ تُقْتُلِحُونَ ©وَإِذَا رَأَوْ إِجَارَةً أَوْلَهُوَا لِ نُفَضُّوۡ اللَّهُ اَتَرَكُولَا قَالِمًا ۚ قُلُ مَاعِنُمَا اللَّهِ خَيُرُصِّ اللَّهُو وَمِنَ البِّجَارَةِ ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ ٤ حِرابِلُهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيْمِ 🔾 إِذَاجَاءً لِهَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوانَشُهِكُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْكُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهُكُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ أَإِنَّخُذُ وَآ ٳؙڮؙٳؠ۬ٛۿؙؠٛٛڂ۪ۜۜڹؖڐۘ ڡؘٚڝۜڎؙۅ۬ٳۘ؏ڹڛڹؽڸٳڵڸڐۣٳڹۜۿؙؠڛٳٛٵٞٵڬٳڹٛۅٳێڠڵۅؘؽ<sup>ڡ</sup> ذلِكَ بِأَنَّهُمُ امْنُوانُمِّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُونِهِمْ فَهُمُ لَا يَفْقَهُونَ ۞

۽ جيڪي سندن هٿن اڳي موڪليو آهي, تنهن جي ڪري اُهو ڪڏهن نہ گهرندا ۽ الله ظالمن کي ڄاڻندڙ آهي (٧). (اي پيغمبر!) چؤ ته بيشڪ اُهو موت جنهن کان ڀڄندا آهيو سو تہ ضرور اوهان کي پهچڻ وارو آهي, وري (اوهين) ڳجھ ۽ ظاهر جي ڄاڻندڙ ڏانهن موٽايا ويندؤ, پوءِ جيڪي (اوهين دنيا ۾) ڪندا هيؤ, تنهن جي اوهان کي سُڌ ڏيندو (٨). اي ايمان وارؤ! جڏهن جمعي جي ڏينهن نماز لاءِ بانگ ڏني وڃي, تڏهن الله جي ياد ڪرڻ ڏانهن ڊوڙو ۽ واپار ڇڏيو. جيڪڏهن (اوهين) ڄاڻندا آهيو تہ اهو اوهان لاءِ ڀلو آهي (٩). پوءِ جڏهن نماز پوري ڪئي وڃي، تڏهن زمين تي کنڊري وجو ۽ الله جي فضل (رزق) جي طلب ڪريو ۽ الله کي گھڻو ياد ڪريو تہ مَن اوهين ڇٽو (١٠). ۽ (اُهي مسلمان) جڏهن ڪو سودو (هلندو) يا ڪو تماشو ڏسن ٿا (تڏهن) اُن ڏانهن ڊوڙي وڃن ٿا ۽ (اي پيغمبر!) توکي (خطبي ۾ َ بيٺل ڇڏين ٿا (اُنهن کي) چؤ تہ جيڪي الله وٽ آهي, سو نماشي کان ۽ واپار کان (وڌيڪ) ڀلو آهي ۽ الله (سڀني) روزي ڏيندڙن کان يلو آهي (١١).

# سورة منافقون مدني آهي ۽ هن ۾ يارهن آيتون ۽ ٻم رڪوع آهن.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن منافق تو وٽ ايندا آهن (تڏهن) چوندا آهن ته شاهدي ٿا ڏيون تہ پڪ تون الله جو پيغمبر آهين ۽ الله ڄاڻندو آهي تہ بيشڪ تون سندس پيغمبر آهين ۽ الله شاهدي ٿو ڏئي ته بيشڪ (اهي) منافق ڪوڙا آهن (١). پنهنجن قسمن کي ڍال (ڪري) ورتو اٿن, پوءِ الله جي واٽ کان روڪين تا, بيشك اهي جيكي كندا آهن سو بڇڙو آهي (٢). اهو هن كري آهي جو انهن ايمان آندو وري انڪار ڪيائون, پوءِ اُنهن جي دلين تي مُهر هنئي وئي, تنهن ڪري اُهي نہ سمجهندا آهن (٣).

وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعِجُبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا شَبْعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُسْبُ مِّسَنَّدًا لَهُ يَحْسَبُونَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ الْعَكَارِّ فَأَحَدَّرُهُمْ ۖ خُسْبُ مِّسَنَّدًا لَهُ يَحْسَبُونَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُوْ الْعَكَارِّ فَأَحَدَّرُهُمْ قَاتَكُهُ وَاللَّهُ أَنِّي نُؤُفَكُونَ ۗ وَإِذَا قِيْلَ لَهُو تَعَالَوْا بِمُتَغَفِّرُكُمُ وَسُوْلُ اللهِ لَوَّوْ ارْءُوْسُهُمْ وَرَايْتُهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْرِيِّسْتُكِبْرُوْنَ <sup>®</sup>سَوَاءُ عَلَيْهِمُ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ امْرَكُوتَسُتَغُفِرْلَهُمْ إِنَّ يَغْفِرَاللَّهُ لَهُمْ إِنَّ الله لَايَهْدِي الْقُومُ الْفَسِقِينَ اللهُ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوۤ أُولِلهِ خَزَايِنُ السَّمَاوٰتِ ۅؘالْأَرْضِ وَلِكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ <sup>©</sup>يَقُولُونَ لَبِنُ رَّجَعُنَّاۤ إِلَى الْمَكِينِيَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنُهَا الْأَذَكَ وَيِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلِكُنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ كَالَيْهُا الَّذِيْنَ الْمُنْوَا ڵٳٮؙڷۿڴۯٳڡؙٷٲڵڴڎۅڵٵٷڵٳۮڴڎؚٸؽڿڴؚٳۺڐؚۅٙڡؽؾۘڣۘۼڶۮ<u>ٳ</u>ڮ فَأُولَلِكَ هُوُ الْخَيِرُونَ®وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَّارَزَقُنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَاْتِيَ ٱحَدَّكُمُ الْمُونُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا ٱخَرْتَنِي ۚ إِلَى ٱجَلِى قَرِيْكِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَلَنُ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَأْءً أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيْرٌ لِمَا تَعْمَلُونَ أَ

۽ (اي پيغمبر! تون) جڏهن کين ڏسندو آهين (تڏهن) سندن جسا توکي وڻندا آهن ۽ جيڪڏهن ڳالهائيندا آهن تہ اُنهن جي ڳالھ (ڪَن ڏيئي) بـذندو آهين, (حقيقت ڪري) اُهي ڄڻڪ ڀت سان اُڀِيون ڪاٺيون رِکيل آهن، سڀڪنهن هڪل کي پاڻ تي (خطرو) ڀائيندا آهن، اهي ويري آهن, تنهن كري كانئن بچندو رهم، الله كين هلاك كري! كيذانهن قيرائبا آهن؟ (۴). ۽ جڏهن کين چئبو آهي تہ اچو تہ، الله جو پيغمبر اوهان لاءِ بخشش گهري، تڏهن پنهنجا مٿا موڙيندا آهن ۽ اُنهن کي ڏسندو آهين ته وڏائي ڪندڙ ٿي رڪجي ويندا آهن (٥). (تونَ) اُنهن لاءِ بُخشش گهرين يا انهن لاءِ بخشش نہ گهرين ته انهن لاءِ هڪ جهڙي (ڳالھ) آهي. انهن کي الله ڪڏهن نہ بخشيندو ڇو تہ الله بي دينن جي قوم کي سڌو رستو نہ ڏيکاريندو آهي (٦). اِهي اهڙا آهن جو (هڪ ٻئي کي) چوندا آهن ته جيڪي (مهاجر) الله جَي پيغمبر وٽ آهنِ، تن تي خرچ نہ ڪريو، تان جو (کيس) ڇڏي وڃن ۽ (هي نہ ڄاڻندا آهن تہ) آسمانن ۽ زمين جا خزانا خاص الله جا آهن. پر (إن بكاله كي) منافق نه سمجهندا آهن (٧). چوندا آهن تر, جيڪڏهن (اسين) مديني ۾ موٽي پهتاسون تر وڌيڪ حيثيت وارو تمام هيڻي کي اُتان ضرور ڪڍي ڇڏيندو ۽ عزت (رڳو) الله کي ۽ سندس پيغمبر کي ۽ مؤمنن کي آهي, پر (اها ڳالھ) منافق نہ ڄاڻندا آهن (٨). اي ايمان وارؤً! اوهان کي ٽڪي اوهان جا مال ۽ نڪي اوهان جو اولاد الله جي ياد ڪرڻ کان غافل ڪري ۽ جيڪي ائين ڪندا سي ئي خساري وارا آهن (٩). ۽ جيڪي اوهان کي روزي ڏني اٿئون, تنهن منجهان اُنهيءَ کان اڳ خرچ ڪريو, جو اوهان مان ڪنهن هڪڙي کي موت پهچي پوءِ چوڻ لڳي تہ آي منهنجا پالڻهار! جيڪر مون کي هڪ ويجهيءَ مدت تائين مهلَّت ڏين ها ته خيرات ڪريان ها ۽ صالحن مان ٿيان ها! (١٠). ۽ جڏهن ڪنهن نفس جو اجل ايندو آهي (تڏهن) اُن کي الله ڪڏهن مهلت نہ ڏيندو آهي ۽ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (١١).

١ حِراملهُ والرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ⊙ يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي التَّمَانِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْ قَبِ يُرْكُهُ وَالَّذِي خَلَقَكُمُ فَمِنْكُوْ كَافِرُ وَمِنْكُوْمُونُ وَاللَّهُ بِمَا تَعَمَّلُوْنَ بَصِيرٌ ٠ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْكِرُضَ بِالْحِقِّ وَصَوِّرُكُوْفَاحْسَ صُورَكُهُ وَالَيْهِ الْمُصِيْرُ®يَعُلَمُ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيَعُلَمُ مَا شِيرٌوْنَ وَمَا تُعْلِمُونَ وَاللَّهُ عِلْمُونَ إِنَّالِتِ الصَّدُورِ ﴿ اكَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّ اللَّذِينَ كَفَرُ وَامِنْ قَبُلُ فَذَا قُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَنَاكِ ٱلِيُونِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَا يَيْهِمُ رُسُلُهُمُ بِالْبِيِّنَاتِ فَقَالُوْآ أَبْتُرُيَّهُ ثُونَنَا فَكُفُرُوْا وَتُولُوْا وَّاسْتَغْنَى اللهُ وَاللهُ غَنِيٌّ حَمِيُكُ نِعَمِ الَّذِينَ كَفَرُ وَآنَ لَانُ يَّابُعَثُوْا قُلْ بَلِي وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُوَّ لَتُنْبَوُّ رَبِّ بِهَا عَمِلْتُورُ وَذَٰ لِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي آئْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

# سورة تغابن مدني آهي ۽ هن ۾ ارڙهن آهي ۽ آهن.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ جيڪي زمين ۾ آهي سو (سڀ) الله جي پاڪائي بيان ڪندو آهي, سندس ئي بادشاهي آهي ۽ سندس ئي ساراه آهي ۽ اُهو سڀڪنھن شيءِ تي وس وارو آھي (١). (الله) اُھو آھي، جنھن اوھان کي پيدا ڪيو, پوءِ اوهان مان ڪو ڪافر ۽ اوهان مان ڪو مؤمن آهي ۽ جيڪي (اوهين) ڪندا آهيو, سو الله ڏسندڙ آهي (٢). آسمانن ۽ زمين کي پوريءَ رٿ سان بڻايائين ۽ اوهان کي صورت ڏنائين, پوءِ اوهان جون صورتون تمام چڱيون بڻايائين ۽ ڏانهس موٽڻ آهي (٣). جيڪي آسمانن ۽ زمين ۾ آهي، سو (اُهو) ڄاڻندو آهي ۽ جيڪي لڪائيندا آهيو ۽ جيڪي پڌرو ڪندا آهيو سو (به) ڄاڻندو آهي ۽ الله سينن جو ڳجھ ڄاڻندڙ آهي (۴). (هن کان) اڳ جيڪي ڪافر هئا تن جي خبر اوهان وٽ نہ آئي ڇا؟ پوءِ پنهنجي ڪئي جي سزا چکيائـون ۽ انهن لاءِ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (٥). اهو (عذاب) هن ڪري آهي جو سندن پيغمبر (چٽن) معجزن سان وٽن ايندا هوا تہ چوندا هئا تہ اسان کي (اسان جهڙا) ماڻهو (سڌو) رستو ڏيکاريندا ڇا؟ پوءِ انڪار ڪيائون ۽ منهن ڦيرايائون ۽ الله (بر) بي پرواهي ڪئي ۽ الله بي پرواه ساراهيل آهي (٦) . ڪافر ڀائيندا آهن ته (قبرن مان) كين كڏهن نہ اٿاربو (كين) چؤ تہ هائو! منهنجي پالڻهار جو قسم آهي ته (اوهين) ضرور اٿاريؤ, وري جيڪي ڪندا هيؤ, تنهن جي اوهان کي ضرور سُڌ ڏبي ۽ اِهو (ڪمر) الله تي آسان آهي (٧). تنهن ڪري الله ۽ سندس پيغمبر تي ايمان آڻيو ۽ اُنهيءَ نور (يعني قرآن) تي ِ ۾ جيڪو نازل ڪيوسون ۽ جيڪي ڪندا آهيو, تنهن جي الله خبر رکندڙ آهي (٨).

يَوْمُ يَجْمَعُكُمُ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰ لِكَ يَوْمُ التَّعَابُنُ وْمَنَ يُؤْمِنُ إِبَاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِعًا يُكُفِّنُ عَنَّهُ سَبَّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِيُ مِن تَغِيَّمَا الْأَنْهُرُ خِلِدِينَ فِيهَا أَبَكًا ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ وَ الَّذِينَ كُفَّرُ وُاوَكُنَّ بُوا بِالْلِتِنَآ أُولِلِكَ آصْحُبُ النَّارِخِلِدِينَ فِهُا وَبِشُ الْمَصِيرُ مُنَا آصَابَ مِن مُصِيبةٍ إلا بِإِذْنِ اللهِ وَمَن تُؤْمِنُ بِإِيلَهِ يَهْدِ قُلْمُهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْدٍ ﴿ وَٱطِبِعُواللَّهُ وَ ٱطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَكَّيْتُوفَانَّهُا عَلَى رَسُولِنَاالْبَلْغُ الْمُبِينُ<sup>®</sup> ٱللهُ لَا إِلهُ إِلاَّهُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۚ يَاأَيُّ الَّذِينَ ۗ امَنْوَالِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَنْ وَالْكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفُوْ اوَتَصْفَحُوا وَتَغَفِمُ وَافِانَ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيبُو ﴿ إِنَّهَا ٓ إَمُوالُكُمْ وَأُولِادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَكَا لَا أَجُرُ عَظِيْمٌ © فَاتَّقُوا الله مَا اسْتُطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ لَ وَمَنُ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَلِكَ هُوُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ تُقُرِضُوااللهَ قَرْضًا حَسَنَايَتُنعِفُهُ لَكُوْ وَيَغُفِرُ لَكُوْ وَاللهُ شَكُورُ حِلِيُوكُ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

جنهن مهل اوهان کي قيامت جي ڏينهن ۾ گڏ ڪندو (تنهن مهل اوهان کي ساري سُڌ ڏبي) اُهو ڏينهن هڪ ٻئي جي کٽڻ هارائڻ جو آهي ۽ جيڪو الله تي ايمان آڻيندو ۽ چڱا ڪم ڪندو, تنهن کان سندس مدايون الله ميٽيندو ۽ کيس اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن, اُتي سدائين رهندا. اِها وڏي ڪاميابي آهي (٩). ۽ جن ڪفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو ڄاتو، اُهي دوزجي آهن، ان ۾ سدائين رهندا ۽ (اُهو) هنڌ بڇڙو آهي (١٠). الله جي حڪم کان سواءِ ڪابہ مصيبت نه پهچنـدي آهي ۽ جيڪو الله تي ايمان آڻيندو, تنهن جي دل کي (اُهو) هدايت ڪندو ۽ الله هر شيءِ کي ڄاڻندڙ آهـي (١١). ۽ الله جو چيو مڃيو ۽ پيغمبر جو چيو مڃيو, پوءِ جيڪڏهن منهن موڙيندؤ تر اسان جي پيغمبر تي رڳو پڌرو پيغامر پهچائڻ آهي (١٢). الله (اُهو آهي جو) اُن کانَّ سواءِ (ٻيو) عبادت جي لائق نہ آهي ۽ مومنن کي جڳائي تہ اللہ تي (ئي) ڀروسو ڪن (١٣). اي ايمان وارؤ! بيشڪ ڪي اوهان جون زالون ۽ ڪو اوهان جو اولاد اوهان جو دشمن آهي، تنهن ڪري انهن کان بچو ۽ جيڪڏهن معاف ڪريو ۽ ٽارو ڪريو ۽ بخشيو ته بيشڪ الله (به) بخشٹهار مهربان آهي (۱۴). اوهان جا مال ۽ اوهان جو اولاد رڳو پرک آهن ۽ الله ئي وٽ وڏو آجر آهي (١٥). تنهن ڪري جيترو ٿي سگهيوَ اوترو الله کان ڊڄُو ۽ (الله جو حڪم) ٻڌو ۽ چيو مڃيو ۽ خرچ ڪريو تہ خود اوهان جي لاءِ چڱو آهي ۽ جيڪي پنهنجي نفس جي حرص کان بچايا ويا سي ئي ڇنّن وارا آهن (١٦). جيڪڏهن الله کي چڱيءَ طرح قرض ڏيندؤ تر (الله) اوهان کي اهو (قرض) ٻيڻو (ورائي) ڏيندو ۽ اوهان کي بخشيندو ۽ الله قدردان بردبار آهي (١٧). گجھ ۽ ظاهر ڄاڻندڙ، غالب، حڪمت وارو آهي (۱۸).

١ جِ اللهِ الرَّحُيْنِ الرَّحِيْمِ 🔾 يَأْتُهُا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُهُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِتَّ تِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةُ وَاتَّقُوا اللهَ رَبِّكُوْ لَا يُخْرُجُو هُنَّ مِنْ بْيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ ٳڷڒٲڹؖؽٳٝڹؖڹڹ؋ٳڝؘؿۼٟڞٛؠؾۜؽۊۭٷڹڷڮڂٛۏۮٳٮڵ؋ۅڝٙ۫ؾؾۘۼڰ حُدُودَ اللهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِانْكُورِي لَعَلَى اللهُ يُعْدِيثُ بَعْدُ ذَلِكَ اَمُرًا اَفِاذَا بِلَغْنَ آجَلَهُ فَ فَأَمْسِكُوهُ فَي بِمَعْرُونِ أَوْفَا رِقُوهُنَ بِمَعْرُونٍ وَآشُهِهُ وَاذَوَى عَدْلِ مِنْكُوْ وَأَقِيمُوااللَّهُ مَادَةً بِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُّرِبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُؤْمِرِ الْإِخِرِةُ وَمَنْ يَبْتَنِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَا هُغُرْجًا ﴿ وَرُزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرُهُ قَدُ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلَّ شُكَّ قَدْرًا ۞ وَالِّئ يَبِسْ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ يِّسَأَلِكُمْ إِن ارْتَبْتُمْ فَعِدَّ تُهُنَّ تَلْتُهُ أَشُهُرِ وَالِّي لَمُ يَعِضُنَ وَاولاكُ الْرَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَلَهُنَّ وَمَن يَتِنِ اللَّهُ يَجُعُلُ لَّهُ مِنَ أَمْرِهِ نِيرًا الذَّالِكَ آمْرُ اللَّهِ اَنْزَلُهُ الْبُكُوْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّهُ يُكُفِّرُ عَنْهُ سِيّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجُرًا ۞

## سورة طلاق مدني آهي ۽ هن ۾ ٻارنهن َ آيتون ۽ ٻم رڪوع آهن.

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي پيغمبر! (پنهنجيءَ امت کي چؤ تہ اوهين) جڏهن زالن کي طلاق ڏيڻ جو ارادو ڪريو, تڏهن کين سندن عدت (جي شروع) ۾ طلاق ڏيو ۽ عدت ڳڻيو ۽ پنهنجي پالڻهار الله کان ڊڄو, کين سندن گهرن مان (عدت جي مدت ۾) پڌريءَ بيحيائيءَ جِي ڪمر کان سواءِ نہ ڪڍو ۽ (جڳائي تہ) اُهيّ (پاڻ بہ) نہ نڪرن ۽ اِهي اللہ جون (مقرر ڪيل) حدون آهن ۽ جيڪو الله جون حدون (لتاڙي) لنگهندو, تنهن بيشڪ پنهنجو پاڻ تي ظلمر ڪيو, (كوبه نه) ڄاڻندو آهي ته اُن (طلاق ڏيڻ) کان پوءِ (متان) الله ٻيو ڪو رستو پيدا ڪري (١). پوءِ جڏهن (طلاق واريون) پنهنجيءَ مدت کي پهچن تڏهن چڱيءَ طرح سان کين رکو يا چڱيءَ طرح سان کين ڇڏي ڏيو ۽ پاڻ مان ٻہ معتبر شاهد ڪريو ۽ الله لڳ شاهدي پوري ڏيو, انهيءَ (حڪم) سان اُنهيءَ کي نصيحت ڏجي ٿي، جيڪو الله ۽ قيامت جي ڏينهن کي مڃيندو هجي ۽ جيڪو الله کان ڊڄندو تنهن جي نڪرڻ جي (الله) ڪا راه ڪندو (٢). ۽ کيس اتاهون روزي ڏيندو، جتان گمان ئي نہ هوندس ۽ جيكو الله تي ڀروسو كِندو تنهن كي الله كافي آهي, بيشڪ الله پنهنجي كم كي پورو كندڙ آهي, بيشك الله سڀكنهن شيءِ جو اندازو كيو آهي (٣). ۽ اوهان جي (طلاق ڏنل) زالن مان جيڪي حيض کان نااُميد ٿيون هجن (تن جي عدت بابت) جيڪڏهن شڪ ۾ پيا اُهيو تہ انهن جي عدت ٽي مهينا آهي ۽ جيڪي اڃا حيض واريون نہ ٿيون آهن (تن جي مدت بہ تي مهينا آهي) ۽ پيٽ وارين زالن جي عدت اِها آهي جو پنهنجو ٻار ڄڻين ۽ جيڪو الله کان ڊڄندو تنهن لاءِ الله سندَس ڪُم ۾ آساني ڪندو (۴). اِهو الله جو حڪم آهي, جو اُهو اوهان ڏانهن نازل ڪيائين ۽ جيڪو الله کان ڊڄندو تنهن جون مدايون الله کانئس ميٽيندو ۽ ان کي اجر وڌيڪ ڏيندو (٥).

ٱسكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِنْ وَّجِيلُوْوَلَاتُصَأَرِّوُهُنَّ لِتَصِيقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ اوُلَابِ حَلِّ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَلَهُنَّ فِأَنُ أَرْضَعُنَ لَكُوفَانُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَنْبُرُواْبِينَكُوْبِمَعُرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُوفِسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرِي لِينْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّنِ سَعَنِهُ وْمَنْ قُدِرَعِلَهُ وِرْزِقُهُ فَلَيْنُفِقُ عِنَّالَتْهُ اللَّهُ لَايْكِلّْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا النَّهَا سَيَجُعَلُ اللهُ بَعَدًا عُمُهِرِيُّتُمَّا الْحُوكَايِّنُ مِّنْ قَرَّىَ لَمِّ عَتَتُ عَنْ أَهُرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَعَاسَبُنهٰمَا حِسَابًا شَدِيلًا وَّعَنَّدُ بَنَهَا عَذَامًا تُنْكُرُا⊙ فَذَاقَتُ وَبَالَ امْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُنْرًا اللَّهُ لَهُمْ عَدَابًاشَدِيُكًا ۚ فَاتَّقُو اللَّهَ يَكُولِي ٱلْكِلْبَائِةُ ۗ ٱلَّذِينَ الْمَنُوا ۚ قَدُ ٱنْزَلَ اللهُ الدِّهُ إِلَيْكُوْ ذِكْرًا <sup>كَ</sup>رَّسُوُ لِالتَّنُّوُ اعْلَيْكُوْ الْبِي اللهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيْغُوجُ الَّذِينَ امَنُوْ أُوعِلُوا الصِّلِحْتِ مِنَ الظُّلَمٰتِ إِلَى النُّورُومَنَ يُّؤُمِنَ بِاللهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لِبُّنُ خِلْهُ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهُرُ خْلِدِيْنَ فِيْهُا أَبُلَا قُدُ آحْسَرَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۞ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَوَّلُ الْأَمْرُبِينَهُنَّ لِتَعْلَمُوْ اَلَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ أَقِ يُرُو اَتَ اللهُ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ عِلْمًا ﴿

جتي پنهنجي وس آهر (اوهين) ٽڪندا آهيو, تتي اُنهن کي (عدت جا ڏينهن) ٽڪآيو ۽ کين هن لاءِ نہ ايذايو ته اُنهن کي تنگ ڪَريو ۽ جيڪڏهن پيٽ سان هجن تہ جيسين پنهنجو ٻار ڄڻين (تيسين) کين خرچ ڏيو, پوءِ جيڪڏهن اوهان جي حڪم موجب (اُهي ٻار کي) کير پيارين تہ کين سندن مزوري ڏيو ۽ هلي چليءَ موجب پاڻ ۾ صلاح ڪريو ۽ جيڪڏهن پاڻ ۾ سختي ڪريو تہ ان (ٻــار) جي (پيءُ آجي) چوڻ تي ٻـي (ڪا) کير پياري (٦). جڳائي تہ وس وارو پنهنجي وس آهر خرچ ڪري ۽ جنهن تي سندس روزي تنگ ڪئي ويئي آهي, تنهن کي جڳائي تہ جيڪي الله کيس ڏنو آهي، تنهن مان خرچَ ڪرَي، ڪنهنِ کي الله تڪليف نہ ڏيندو آهي, پر (اوتري قدر) جيتري قدر الله كيس ڏنو آهي, سگهوئي الله ڏکيائي کان پوءِ سكيائي (ظاهر) كندو (٧). ۽ (اهڙا) گهڻائي ڳوٺ (هئا) جن پنهنجي پالڻهار جي حڪم ۽ سندس پيغمبرن (جي حڪم) کان نا فرماني ڪئي, پوءِ سخت حساب سان انهن کي پڪڙيوسون ۽ سخت سزا سان کين عذاب ڪيو سون (٨). پوءِ انهن (ڳوٺ وارن) پنهنجي ڪم جي سزا چکي ۽ انهن جي ڪمر جي پڇاڙي حراب ٿي (٩). اُنهن لاءِ الله سخت عذاب تيار كيو آهي، تنهن كري اي عقل وإرا مؤمنؤ! الله كان دڄو، بيشڪ الله اوهان ڏانهن هڪ ڪتاب (يعني قرآن) نازل ڪيو آهي (١٠). (۽) پيغمبر (بہ موڪليو اٿس) جو اوهان تي الله جون پڌريون آيتون (هن لاءِ) پڙهندو آهي تہ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪمر ڪيا تن کي (گمراهيءَ جي) اونداهين کان (هدايت جي) سوجهري ڏانهن ڪڍي ۽ جيڪو الله تي ايمان آڻيندو ۽ چڱا ڪم ڪنڏو, تنهن کي اهڙن باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن, اتي هميش رهندا. بيشك أن جي روزي الله چڱيءَ طرح ٺاهي آهي (١١) الله اُهو آهي جنهن ستن آسمانن کي بڻايو ۽ اوتريون زمينون بر (بڻايائين) اُنهن (ٻنهي آسمانن ۽ زمينن) جي وچ ۾ (سڀڪنهن ڪم جي رٿ جو) حڪم نازل ٿيندو آهي, (اهو هن لاءِ بيان ڪيو سون) ته (اُوهين) ڄاڻو ته الله سڀڪنهن شيءِ تي وسُ واروِ آهي ۽ (پڻ ڄاڻو) ته الله (پنهنجي) علم سان سڀڪنهن شيءِ کي وڪوڙيو آهي (١٢).

٩ جِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْءِ 🔾 يَايِّهُا النَّبِيُّ لِهِ تُحِرِّمُ مَا اَحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَات اَذُوَاجِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ۞ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْ تَجِلَّةَ · إَنْمَانِكُوْ ۚ وَاللَّهُ مُولِكُمُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَكِيْمُ ۚ وَإِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَكَّا نَبَّاكُ عِهِ وَٱظْهَرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنَ بَعْضِ فَلَمَّانَبَّ أَهَابِهِ قَالَتُ مَنْ اَبُاكَ لَهُ لَا قَالَ نَبَّ إِنَّ الْعَلِيْهُ الْخَبِيْرُ إِنَّ مَتَّوُنَّا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُونُكُمًا ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَمُولُلهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْلِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظِهِيُرْ عَلَى رَبُّهَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ آنَ يُبُدِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِلْتِ مُّؤْمِنْتِ فَنِتْتِ أَبِلْتِ عَبِلْتِ سَلِيلْتِ سَلِيلْتِ اللَّهِ لَتِ تُيّباتٍ وَٱبْكَارًا ۞ِيَأَيُّهُا الَّذِينَ امَنُوا قُوۡاۤ انۡفُسُكُمُ وَٱهۡلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهُ هَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلَلِكَةٌ غِلَاظُ شِدَادٌ لَايَعُصُونَ اللهَ مَا اَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ

## سورة التحريم مدني آهي ۽ هن ۾ ٻارهن

### ' سورة التحريم مدني آهي ۽ هن ۾ ٻارهن آيتون ۽ ٻہ رکوع آهن.

### اللّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي پيغمبر جنهن شيءِ کي الله تو لاءِ حلال ڪيو آهي، سا (تون پاڻ تي) ڇو ٿو حرام ڪرين؟ (پاڻ تي حرام ڪرڻ سبب) پنهنجن زالن جو راضيو گهرين ٿو ۽ الله بخشتهار مهربان آهي (١). بيشڪ الله اوهان لاءِ اوهان جي قسمن جو کولڻ (ڪفارت جي ڏيڻ سان) مقرر ڪيو آهي ۽ الله اوهـانّ جـو سائين آهي ۽ اُهو ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٢). ۽ (يادُ كر) جڏهن پيغمبر پنهنجن زالن مان ڪنهن هڪڙيءَ کي ڪا"ڳالھ ڳجهي چئي, پوءِ جُڏهن اُن (ڳالھ) کي اُن (بي بيءَ) پڌرو ڪيو ۽ الله پيغمبر کي اُن اڳجهي ڳالھ جي پڌري ڪرڻ) تي واقف ڪيو (تڏهن) پيغمبر ڪجھ اُها (ڳالھ بي بيءَ کي) ڄاڻائي ۽ ڪجھ چوڻ کان منهن موڙيائين, پوءِ جڏهن ان (بي بيءَ) کي ڳجهي ڳالھ جي پڌري ڪرڻ کان واقف كيائين (تدّهن) أنّ (بيبيءَ) چيو تر اها توكي كنهن ڄاڻائي؟ (پيغمبر) فرمايو ته, مون کي (الله) ڄاڻندڙ, خبر رکندڙ خبر ڏني (٣). (أي پيغمبر جون زالون) جيڪڏهن اوهين ٻئي الله وٽ توبھ ڪنديون (تر چڱو آهي) بيشڪ اوهان جون دليون ڏنگيون ٿي ويون آهن ۽ جيڪڏهن پيغمبر (جَي ايذائلُ) تي (اوهين) ٻئي گڏجي ڏاڍ ڪنديون ته بيشڪ الله سندس ڀرجهلو آهي ۽ جبرئيل ۽ سڌريل مؤمن (به), ۽ هن کان پوءِ ملائڪ (به) مُددگار آهن (۴). جيڪڏهن پيغمبر اوهان کي طلاق ڏيندو تہ اميد آهي تہ سگهوئي سندس پالڻهار اوهان كان چڭيون زالون فرمان بردار مؤمنياڻيون نّماز پڙهندڙيون توبھ ڪندڙيون عبادت ڪرڻ واريون روزو رکندڙيون رنڙ ۽ ڪنؤاريوِن (ٻيون) ان کي عِيوض ۾ ڏيندو (ه). اي ايمان وارؤ! پاڻ کي ۽ پنهنجن گهر جي ڀاتين کي اُنهيءَ باه کان بچايو، جنهنجو ٻارڻ ماڻهو ۽ پهڻ هوندا, جنهن (باه) تي بي رحم سخت وٺڻ وارا ملائڪ (مقرر) آهن, جيڪي (الله) کين فرمايو آهي، تنهن ۾ الله جي نافرماني نہ ڪندا آهن ۽ جيكي كين حكم كبو آهي, سو كندا آهن (٦).

نَأَيُّهَا الَّذِينَ كُفَّرُوا لَاتَعُتَاذِرُوا الْيَوْمَرِ إِنَّهَا تَجْزَوْنَ مَاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ۚ يَا يَهُا الَّذِينَ امْنُوا تُوبُوْ آلِكِ اللهِ تَوْبَةً نَّصُوعًا ﴿ عَلَى رَثُّكُوْ أَنُ يُكُوِّرُ عَنَكُوْ سِيِّنَا لِكُوْ وَكُيْ خِلَكُوْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنُ تَخْتِهَا الْإَنْهُاوُ لِيُوْمَرِلَا يُخْزِي اللَّهُ النِّبَيِّ وَالَّذِينَ الْمُنْوَامَعَةُ ۚ نْوُرُهُمُ مِسَلِعَ بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَا نِهِمْ يَقُولُونَ رَتَّنَا أَتُمْمُ لَنَا نُوْرِنَا وَاغْفِمُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيٍّ قَدِيرُ ۚ يَأَيُّهُا النَّبَيُّ جَاهِدٍ الْكُفَّارُوَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وُلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِشَ الْمُصِيُرُ<sup>©</sup>ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَنُّ والمُرَاتَ نُوْيِم وَ امْرَاتَ لُوْطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَكَوْيُغُنِيا عَنْهُمَامِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيْلَ ادُخْلَاالنَّارَ مَعَ الله خِلينَ@وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ الْمَنُوا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَ لَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَلِهِ وَنِجِّنِيُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمَرْبَحَ ابْنَتَ عِمْرِانَ الَّتِيُّ آحَصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَافِيهُ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكِلِمْتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنِتِينَ شَ

(ان ڏينهن چئبو ته) اي ڪافرؤ! اڄ بهانو (پيش) نہ ڪريو، جيڪي ڪندا هيؤ رڳو تنهن جي اوهان کي سزا ڏجي ٿي (٧). اي ايمان وارؤ! الله وٽ توبھ ڪريو, سچي توبھ. اوهان جي پالڻهار ۾ اميد آهي تہ اوهان جون مدايون اوهان کان ميٽيندو ۽ اوهان کي (اهڙن) باغن ۾ داخل ڪندو جن جي هيٺان نهرون وهنديون آهن, جنهن ڏينهن الله پيغمبر کي ۽ جن ساڻس ايمان آندو آهي, تن کي خوار نہ ڪندو, سندن (ايماني) نور سندن اڳيان ۽ سندن سڄن پاسن کان ڊوڙندو. چوندا (تر) اي اسان جا پالڻهار! اسان لاءِ اسان جو نور پرپور ڪر ۽ اسان کي بخش، ڇو تہ تون سڀ ڪنهن شيءِ تي وس وارو آهين (٨). اي پيغمبر! ڪافرن ۽ منافقن سان جهاد ڪر ۽ مٿن سختي ڪر ۽ سندن جاءِ دوزخ آهي ۽ اهو (ٽڪڻ جو) هنڌ بڇڙو آهي (٩). الله نوح جي زال ۽ لوط جي زال جو هڪ مثال ڪافرن لاءِ بيان ڪري ٿو (اُهي) اسان جي ٻن سڌريلن ٻانهن (جي نڪاح) هيٺ هيون, پوءِ انهن (ٻنهي ڄڻن) سان خيانت ڪيائون, پوءِ اُنهن (ٻنهي مڙسن انهن پنهنجي زالن) کان الله جو عذاب ڪجھ بہ نہ ٽاريو ۽ (انھن کي) چئبو تہ, باه مِر گهڙندڙن سان گڏ گهڙو (١٠). ۽ الله مؤمنن لاءِ فرعون جي زال جو هڪ مثال بيان ڪري ٿو، جڏهن چيائين تہ اي منهنجا پالڻهار! پاڻ وٽ بهشت ۾ مون لاءِ ڪو گهر ٺاھ ۽ فرعون ۽ سندس ڪم کان مون کي ڇڏاءِ ۽ ظالمن جي ٽولي کان (پڻ) مونکي بچاءِ (١١). ۽ (پڻ) مريم ڌيءُ عمران جي (جو مثال بيان ڪريون ٿا) جنهن پنهنجي او گهڙ کي بچايو، پوءِ اُن (جي رحم) ۾ پنهنجو روح ڦوڪيوسون ۽ پنهنجي پالڻهار جي حڪمن ۽ سندس ڪتابن کي سچ ڄاتو هيائين ۽ فرمان بردارن مان هئی (۱۲).

٤ حِراللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيْمِ 🔾 تَابَرِكَ الَّذِي بِيدِيهِ الْمُلْكُ نُوهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءً قَدِيرُ ﴿ إِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحِيَاوِةَ لِيَبْلُوَّكُوْ أَيُّكُوْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُورُ ﴿ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُونٍ طِبَاقًا ۗ مَاتَرٰى فِي خَلْقِ الرَّحْلِين مِنْ تَفْوُيتْ فَارْجِعِ الْبَصَرُّ لَهَلُ تَرٰى مِنْ فُطُوْرِ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَكَرَّتَيُنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُخَاسِئًا وَهُو حَسِيدُ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاءُ الَّهُ نَيَا بمصابيني وجعلنها رجوماللشيطين واعتدنا كالهثر عَذَابَ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَبِّهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمُ السَّعِيْرِ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُ وَابِرَبِّهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ عَذَاكِ جَهَنَّمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَذَاكُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ عَذَاكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَذَاكُ السَّعِيثُونَ السَّعِيثُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَذَاكُ السَّعِيثُونَ وَلِلَّذِي يُتَنَّاكُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِي عَلَيْهُمُ عِلْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّ وَبِشُ الْمَصِيرُ ﴿ إِذَّا ٱلْقُوا فِيْهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَّهِي تَغُورُكَ تَكَادُتُمَيِّزُمِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَ ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمُ حَزَنَتُهَا ٱلَّهُ بِأُتِكُمْ نَنِيُرُكَ قَالُوا بَلِّي قَدْجًا ءُمَا نَنِيُرُكُمْ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَامَانَزُلَ اللَّهُ مِنْ شَيْ اللَّهِ إِنْ آنْتُوْ اللَّافِي صَلِّل كِبِيْرِ ﴿ وَقَالُوُ الوَّكْتَانَسُمُعُ ٱوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيَّ أَصْلِحِبِ السَّعِيبُرِ ©

## سورة ملک مکي آهي ۽ هن ۾ ٽيھ آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اُهو (الله) وڏيءَ برڪت وارو آهي, جنهن جي هٿ ۾ (ساري ملڪ جي) بادشاهي آهي ۽ اُهو سڀڪنهن شيءِ تي وس وارو آهي (١). (الله اُهو آهي) جنهن موت ۽ حياتي پيدا ڪئي (انهي لاءِ) ته اوهان کي پرکي ته عمل جي ڪري تمامر چڱو اوهان مان ڪير آهي؟ ۽ اُهو غالب بخشڻهار آهي (٢). (الله أهو آهي) جنهن ستن آسمانن كي طبقا (طبقا) بڻايو (اي ڏسندڙ تون الله) باجهاري جي بڻاوت ۾ ڪو فرق نہ ڏسندين، پوءِ ورائي (نظر ڪري) ڏس ته (ڪٿي) ڪا ڦوٽ ڏسين ٿو؟ (٣). پوءِ وري به نظر ڦيرائي ٻه ڀيرا (ڏس) تہ (ضرور تنهنجي) نظر تو ڏانهن جهڪي ٿي ٿڪجي موٽندي (۴). ۽ بيشڪ دنيا جي آسمان کي (ستارن جي) ڏيئن سان سينگاريو اٿئون ۽ انهن کي شيطان جي چٽڻ لاءِ (هٿيار) بڻايوسون ۽ شيطانن لاءِ دوزخ جو عذاب تيار ڪيو اٿئون (٥). ۽ جن پنهنجي پالڻهار جو انڪار ڪيو تن لاءِ دوزخ جي سزا آهي ۽ اُها (رهڻ جي) جاءِ بڇڙي آهي (٦). جڏهن کين دوزخ پر اُڇليو ويندو (تڏهن) ان جون (گڏھ جهڙيون) هينگون ٻـڌندا ۽ اُهو پيو اُڀامندو (٧). جو ڪاوڙ کان (ڄڻ تر) اجهو ٿو ڦاٽي! جنهن مهل ڪنهن ٽوليءَ کي ان ۾ پيو وجهبو (تنهن مهل) دوزخ جا داروغا انهن کان پڇندا ته اوهان وٽ ڪو ڊيڄاريندڙ (پيغمبر) نه ايو هو ڇا؟ (٨). چوندا هائو! بيشڪ اسان وٽ ڊيڄاريندڙ آيو هو, پر (ان کي) ڪوڙو ڄاتوسون ۽ چيوسون تہ الله ڪا (بہ) شيءِ نہ لاٿي آهي، بس اوهين تہ وڏيءَ گمراهيءَ ۾ (پيل) آهيو (٩). ۽ چوندا تہ جيڪڏهن اسين ٻڌون هـا يا سمجهـون هـا ته دوزخين (جي ٽوليءَ) ۾ (ڪڏهـن داخل) نہ ٿيون هـا (١٠).

فَاعْتَرَفُوْابِذَنْبِهِمُ ۚ فَسُحُقًا لِإَصْعِبِ السَّعِيْرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مِّغْفِرَةٌ وَّأَجُرُّكِبِيرُ ۗ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُوْ أُواجُهَرُوْ إِيهِ إِنَّهُ عَلِيهُ ﴿ لِذَاتِ الصَّكُوْ إِنَّا لَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وْهُوَاللَّطِيفُ الْخِبِيْرُ ۚ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْكَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنُ لِرُزْقِهِ وَالَيْهِ النُّهُ وُوْهِ ءَآمِنْتُوْمُ مِنْ فِي السَّمَاءِ آنُ يَّخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَنْهُورُكُ آمُرَامِنْتُومٌ مِنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُّرُسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فُسَتَعُلَمُوْنَ كِيفَ نَذِيْرِ@ وَلَقَـنُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ@اوَلَمْ يَرُوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتٍ وَّيَقْبِضُنُّ مَا يُمُسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّمْنُ اِتَّهُ بِكُلِّ شَيُّ بَصِيرُ®امَّنَ لِهِذَا الَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُمُ يَنُصُرُكُوْمِ قِنْ دُونِ الرَّحُمٰنِ إِنِ الْكُفِنُ وَنَ إِلَّا فِي غُرُورِكَ امَّنُ هٰنَاالَّذِي يَرُنُ قُكُوْ إِنَّ آمُسَكَ رِنَّ قَهُ ثُلُ لَجُّوْا فِي ْعُتُوِّوَّ نُفُوْرِ® أَفَمَنُ يَّـمُشِي مُصِعَبًّا عَلَى وَجُهِمْ ۖ آهُ آى آمَّنُ تَيَكُشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمٍ ﴿

پوءِ پنهنجو ڏوه (پاڻ) مڃيندا, پوءِ دوزخين تي لعنت هجي شال! (١١). بيشڪ جيڪي پنهنجي پالڻهار کان پرپٺ ڊڄندا آهن, تن لاءِ بخشش ۽ وڏو اجِر آهي (١٢). ۽ پنهنجي ڳالھ ڳجهي ڳالهايو يا اُها پڌري چئو۔ تہ بيشڪ الله سينن جو ڳجھ ڄاڻندڙ آهي (١٣). جنهن پيدا ڪيو سو ڪيئن نہ ڄاڻندو؟ ۽ اهو باريڪ بين خبر رکندڙ آهي (١۴). (الله) اُهو آهي جنهن زمين کي اوهان جي تابع ڪيو تہ ان جي رستن ۾ گهمو ۽ الله جي رزق مان كائو\_ ۽ (جيئرو ٿي) ڏانهس کڙو ٿيڻو آهي (١٥). (اوهين) اُنهيءَ (الله) کان بي ڀوا ٿيا آهيو ڇا؟ جو آسمان ۾ آهي تر متان اوهان کي زمين ۾ ڳهائي ڇُڏي, پوءِ اُتي جو اُتي زمين ڏڏي (١٦). (اوهين) هن (ڳالھ) کان بي ڀوا " ... "ييا آهيو ڇا ته جيڪو (الله) آسمان ۾ آهي سو متان اوهان تي پهڻ وسائيندڙ واءُ موڪلي, پوءِ (سگهو) ڄاڻندؤ تہ منهنجو ڊيڄارڻ ڪيئن آهي؟ (١٧). ۽ بيشڪ جيڪي انهن کان اڳ هيا تن (بر) ڪوڙ ڀانيو, پوءِ منهنجي سزا ڪهڙيءَ طرح هئي (١٨). پنهنجي مٿاهون پکين ڏانهن نہ ڏٺو اٿن ڇا؟ جي کنڀڙاٽيون ٽيڙي هلندا آهن ۽ (ڪڏهن ڪڏهن) بند ڪندا آهن, انهن کي ٻاجهاري (الله) کان سواءِ (ٻِيو) ڪو بہ جهلي نہ رکندو آهي, ڇو تہ اهو سڀڪنهن شيءِ کي ڏسندڙ آهي (١٩). اُهو اوهان جو لشڪر ڪهڙو آهي, جُو اوهان کي ٻاجهاري (الله) کان سواءِ مدد ڏئي؟ ڪافر رڳو ڀولي ۾ (پيل) آهن (۲۰). (ڀلا) اهو ڪير آهي جو جيڪڏهن الله پنهنجو رزق جهلي تہ اُهو اوهان کي روزي ڏئي؟ (ڪافر) سرڪشي ۽ (حق کان) نفرت ۾ اڙجي پيا آهن (٢١). ڀلا جيڪو پنهنجي منهن ڀر اونڌو ڪريل هلندو هجي, سو وڌيڪ سڌي رستي وارو آهي يا اُهو جو سڌو سنئون سڌيءَ وات تى هلندو هجى؟ (٢٢).

قُلُ هُوَالَّذِي ۚ اَنْشَا كُوُ وَجَعَلَ لَكُوُ السَّهُعَ وَالْإَبْصَارَوَ الْأَفِِّكَةَ فَيْلِيْلًا مِّالَّتُنْكُرُ وْنَ®قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُ وْنَ ﴿ وَيَقْوُلُونَ مَتَّى هٰذَاالُوعَدُ إِنْ كُنْتُو صٰدِقِيْنَ۞قُلْ إِنَّهَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهُ وَإِنَّهَا آنَا نَذِيرُ مِينِينٌ ﴿ فَكَمَّا رَاوُهُ ذُلْفَةً سِينَتُ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هِلْمَاالَّانِ يُ كُنْتُوْبِهِ تَلَّاعُوْنَ<sup>®</sup> قُلُ أَرَّءُيْتُمُ إِنْ أَهُلَكُنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْرَحِمَنَا فَهَنْ يُجِيْرُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَنَابِ إَلِيْمِ ﴿ قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ الْمُنَّابِمِ وَعَلَيْ مِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعُلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلِلِ مُّبِينِ ﴿ قُلْ ٱرَءَيْتُهُ إِنَ ٱصْبَحَ مَا ۚ وَٰكُهُ عَوْرًا فَهَنَ يَّالِّ يَكُهُ بِمَا ۚ مَّعِيْنِ شَ ٤ حِرامِلهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيبُو ○ نْ وَالْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ لِمَأَ انْتَ بِيغُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا غَيْرُمَمُنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ ڵۘۼڸڂٛڸؙؾ؏ؘڟؚؽۅۣۛڡؘٚ؊ۘؿؙڝؚۯۅؙؽؙڝؚۯۅٛڹ۞۫ؠٳؘؾۜڵؙۄؚٛٳڷؠڡٛ۬ؾٛ۠ۅٛڹٛ؈

چؤ ته (الله) أهو آهي جنهن اوهان کي پيدا ڪيو ۽ اوهان جا ڪن ۽ اکيون ۽ دليون بڻايون (اوهين) ٿورڙو احسان مڃيندا آهيو (٢٣). چؤ ته (الله) أهو آهي جنهن اوهان کي زمين ۾ پکيڙيو ۽ (اوهين) ڏانهنس گڏ ڪيا ويندؤ (٢٣). ۽ (ڪافر) چوندا آهن ته اهو انجام ڪڏهن (پورو) ٿيندو , جيڪڏهن سچا آهيو (ته ڏسيو) (٢٥). (اي پيغمبر کين) چؤ ته (أها) خبر رڳو الله وٽ آهي ۽ آء رڳو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٢٦). ۽ جنهن مهل ان (انجام) کي ويجهو ٿيل ڏسندا (تنهن مهل) ڪافرن جا منهن ڪاراٽجي ويندا ۽ چئبن ته جنهن کي طلبيندا هيؤ سو هيءُ آهي (٢٧). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته ڏٺو اٿو ڇا ته جيڪڏهن مون کي ۽ جيڪي مون سان ساڻ آهن، تن کي الله هلاڪ ڪري يا الله اسان تي ٻاجھ ڪري ته (هر صورت ۾) ڪافرن کي ڏکائيندڙ عذاب کان ڪير ڇڏائيندو؟ (٢٨). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته آهو ٻاجهارو آهي، ان تي ايمان آندو سون ۽ مٿس روسو ڪيو سون ، پوءِ سگهوئي ڄاڻندؤ ته پڌريءَ گمراهيءَ ۾ ڪير ڀروسو ڪيو سون ، پوءِ سگهوئي ڄاڻندؤ ته پڌريءَ گمراهيءَ ۾ ڪير اهي (٢٩). (اي پيغمبر! کين) چؤ ته ڏٺو اٿؤ ڇا ته جيڪڏهن اوهان جو پاڻي هيٺ پيهي وڃي ته اوهان وٽ وهندڙ (سٺو) پاڻي ڪير آڻيندو؟ (٣٠).

## سورة قلم مکس آهس ۽ هن ۾ ٻاونجهاء آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ن (عزت واري) قلم جو قسم آهي ۽ ان جو به جيڪي (ملائڪ) لکندا آهن (١). ته (اي پيغمبر) تون پنهنجي پالڻهار جي فضل سان ڪو چريو نه آهين (٢). ۽ بيشڪ تو لاءِ الله کٽ ثواب آهي (٣). ۽ بيشڪ تون وڏي (بلند) اخلاق تي آهين (٩). پوءِ (تون به) سگهوئي ڏسندين ۽ آهي (ڪافر به) ڏسندا (٥). ته اوهان مان ڪير چريو آهي؟ (٦).

إِنَّ رَبُّكَ هُوَاعُلُوٰبِمَنُ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهُ ۗ وَهُوَاعُلَوُ بِالْمُهْتَدِيْنَ⊙فَلَاتُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ⊙وَدُّوْالَوْتُدُهِنُ فَيْكُ هِنُونَ۞وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّانِ مِّهِيْنِ هُمَيِّن هُمَيَّازِمَّشَّأَءٍ ٢ بِنَمِيُونٌ مِّنَّاءٍ لِلُخَيْرِمُ عَنَدٍ أَنِيُونٌ عُتُلِّ بَعْلَ ذَٰلِكَ زَنِيُونٌ آنُ كَانَ ذَامَالِ وَبَنِيْنَ اللهِ النُّكُلُّ عَلَيْهِ اللُّمُنَا قَالَ آسَاطِيُرُالْزَوَّلِئَ @سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوُمِ ﴿ إِنَّابِكُونَهُمْ كَمَا بِكُوْنَا اَصْحٰبَ الْجُنَّاةِ ﴿ إِذْ اَقْسُهُوْ الْيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ فَ وَلا الْمِنْ الْمُؤْلِ يَسْتَتْنُوْنَ ®فَكُمانَ عَلَيْهَا طَأَنِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُوْنَ إَيْمُوْنَ ® فَأَصَّبَحَتُ كَالصَّرِنْجِ فَ فَتَنَا دَوْامُصَبِحِينَ أَن اغْدُواعلى حَرْثِكُوْ إِنْ كُنْتُوْ صِرِمِيْنَ ﴿ فَانْظَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ ٳڽؙۜڷٳڽڔٛڿؙٛڶؾۜٛٵٲڹۑۅ۫مُعَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنُ۞ۨۊۜۼٙۮۏٳۼڸڂۯدٟ قْدِرِيْنَ®فَكَتَّارَاوْهَاقَالُوْآاِتَالَضَآ لُّوْنَ ۞بَلْ نَحْرُ، مَحْرُوْمُونَ®قَالَ أَوْسَطُهُمُ اَلَمُ أَقُلُ لَكُمُ لَوْلاَ شُبِيِّعُونَ ® قَالُوۡاسُبُحٰنَ رَبِّنَاۤٳتَّاكُتَّا ظٰلِمِیۡنَ۞فَاقَبُلَ بِعُضُهُمُ عَلٰی بَعْضِ تِيَتَلَاوَمُونَ ۞ قَالُوْ إِيوَيُلِنَآ اِتَّا كُنَّا طَغِينَ ۞

بيشڪ تنهنجو پالڻهار ئي اُنهيءَ کي تمام چڱي طرح ڄاڻندڙ آهي, جيڪو ... سندس واٽ کَان گُمِراھَ ٿيو ۽ اُھُو (ئي) سنئينءَ واٽ ويندڙ کي بہ تمام چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهِي (٧). تنهن ڪُري (تون) ڪُوڙ ڀائيندڙن جو چيو نه ميچ (٨). (اهِي) گهرندا آهن ته جيڪڏهن (تون ساڻن ڪنهن طرح) نرمي ڪرين تُر اُهي به (توسان) نرمي ڪن (٩). ۽ تون سڀڪنهن وڏي قسميءَ حوار (ذليلٌ) جو چيو نہ مج (١٠). (جو) طعنا هڻندڙ, چغلي کڻي هلندڙ (١١) . خير کان جهليندڙ, حد کان لنگهيل, وڏو ڏوهي (٦٢). بد عادتو اِن (سڀني) کان پوءِ حرامي (بر) هجي (١٣). اِنهيءَ ڪري جو مال ۽ اولاد وَارو آهَي [۴۰). جِڏهن وٽُس اسان جُون آيتونَ پڙهجن (تڏهن) چويَ ترُّ اڳينَ جُونُ آکاڻيون آهن (١٥). سگهوئي کيس سونڍ (نڪ) تي ڏنڀ ڏينداسين (١٦). بيشڪ اسان هنن کي (اهڙيءَ طرح) آزمايو, جهڙيءَ طرح باغ وارن کي ازمايو هيوسون, جڏهن قسم کنيائون تر سويرو (ئي) ان (پُوک) کی ضرور لٹندا (سین) (۱۷). ۽ انشاءَ الله نہ چيائون (۱۸). پوءِ تنهنجي پالڻهار (جي پار) کان ان (باغ واري پوک) تي هڪ اهڙي بلا پلٽي ۽ أهي (اڃا) سمهيل ئي هئا (١٩). جو (اها) ناڙ وانگر ٿي پئي (٢٠). پُوءِ سويرو هڪ ٻئي کي سڏڻ لڳا (٢١). ته جيڪڏهن اوهين لاَباري ڪرڻ وارا آهيو تہ پنهنجيءَ پُوک تي سويرو هلو (٢٢). پوءِ (اُهي) هليا ۽ هڪ ٻئي کي هوريان چوڻ لڳا (٢٣). ته (جيئن) هن (پوک) ۾ اڄ اوهان وٽ ڪو مسكين اندر اچي نه سگهي (۲۴). ۽ (پنهنجي گمان ۾) بخل (جي نيت) تي سگهارا ٿي سويرو پهتا (٢٥). پوءِ جنهن مهل ان (پوک) کي ڏٺائون (تنهن مهل) چيائون تر بيشڪ اسين (رستو) پليل آهيون (٢٦). (نر نر!) بلڪ اسين بي نصيب (ٿيل) آهيون (٢٧). سندن (چڱي) (مڙس) چيو تہ اوهـان کي نہ چيو هوم ڇا تہ الله جي پاڪائي ڇـو نہ ٿا بيان ڪريو؟ (٢٨). چيائون ته (اسين) پنهنجي پالڻهار جي پاڪائي بيان ٿا كريون, بيشك اسين (انهيءَ نيت كري) ظالم هئاسون (٢٩). پوءِ هك ٻئي کي ملامت ڪندڙ ٿي هڪڙن ٻين ڏانهن منهن ڪيو (٣٠). چوڻ لڳا تہ اسان لاءِ ويل هجي (شال)! بيشڪ اسين حد کان لنگهيل هئاسون (۳۱).

عَلَى رَبُّنَا أَنُ بُّيُدِ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّى رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَنَالِكَ الْعَذَاكِ وَلَعَنَاكِ الْإِخْرَةِ أَكْبُرُ لُوكَانُومُ يَعُكُمُونَ شَالِ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَتِهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ ٱفَنَجْعَلُ الْمُسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُوۡ ۖ كَيْفَ تَحَكُّمُوۡنَ۞ آمُرلكُوْ كِتَاكِ فِنْهُ وَتُدُوسُونَ إِنَّ الْكُونِيْهِ لَمَا تَعَكَّرُونَ ﴿ آمُ لَكُوْ آيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إلى يَوْمِ الْقِيمَةِ السَّ لَكُمْ لَمَا تَعَكُمُونَ فَاسَلَهُمُ النَّهُ وَبِنَالِكَ زَعِيْهُ أَمْلُمُ شُرَكَآءَ فَلْيَأْتُوْابِشُرَكَآيِهِمُ إِنْ كَانْوُاطِدِقِيْنَ®يَوْمَرِيُكُشَفُ عَنْ سَاقِ وَ يُدُ عَوْنَ إِلَى الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ خَاشِعَةً ٱبصَارُهُ وَتَرْهَقُهُ وَذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا لُنْ عَوْدَ، ِالَى السُّجُوْدِ وَهُمُوسَالِمُونَ®فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُكِنِّبُ بِهِذَا الْحَدِيْثِ سُنَسْتَدُرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَمْلِي ڵۿڎٝٳڹۜڮڽٛؠؠؘؽڞؠڗؽ<sup>ڽ۞</sup>ٳٛۯؾؽٵۿۮٳٛڿڔٳڣۿۉۄڝٚؽ؆ۼۘۅۄ مُّثْقَلُونَ۞َّامَرُعِنْكَ هُوُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُنْبُوْنَ۞فَأَصُبُرُ لِحُكُمُ رَبِّكِ وَلَا تَكُنْ كُصَاحِبِ الْعُوْتِ الْذُنَادَى وَهُوَمَكُظُو مُرَّحٌ

مَن اسان جو پالڻهار اسانکي هن کان (وڌيڪ) ڀلو (ٻيو باغ) بدلو ڏئي, بيشك اسين پنهنجي پالڻهار ڏانهن اميد رکندڙ آهيون (٣٢). ائين ئي آفت (پوڻي) آهي ۽ بيشڪ آخرت جو عذاب تمام وڏو آهي, جيڪڏهن ڄاڻن ها (ته ائين كڏهن نه كن ها) (٣٣). بيشك پرهيزگارن لاءِ سندن پالڻهار وٽ نعمت جا باغ آهن (٣۴). مسلمانن کي گنهگارن جهڙو ڪنداسون ڇا؟ (٣٥). اوهان کي ڇا (ٿيو) آهي, ڪهڙو ٺهراءُ ٿا ڪريو؟ (٣٦). اوهان وٽ ڪو ڪتاب آهي ڇآ جنهن ۾ (هيءَ ڳاله) پڙهندا آهيو؟ (٣٧). ته بيشڪ جيڪي اوهين پسند ڪندا آهيو سو آخرت ۾ اوهان لاءِ هوندو (٣٨). اوهان جا اسان جي ذمي (هن ڳالھ جا) ڪي پڪا انجام ٿيل آهن ڇا؟ جو اهي قيامت تائين هلندا تہ بيشڪ جيڪو حڪم كندؤ سو ئي اوهان كي ملندو (٣٩). (اي پيغمبر) مشركن كان پڇ ته انهن مان ڪير هن (ڳاله) جو ذميوار آهي؟ (۴۰). انهن (مشرڪن) جا ڪي شريڪ آهن ڇا؟ جيڪڏهن سچا آهن تہ ڀـل پنهنجن شريڪن کي (مدد لاءِ) آڻين (۴۱). جنهن ڏينهن (قيامت ۾) پنيءَ جي تجلي ٿيندي ۽ انهن کي سجدي ڏانهن سڏبو پوءِ (سجدو) ڏيئي نہ سگهندا (۴۲). اُنهن جون اکيون جهڪيون هونديون (۽) کين خواري وٺي ويندي ۽ بيشڪ انهن کي (دنيا ۾) سجدي ڏانهن سڏبو هو, حالانڪ اُهي چڱا ڀلا (به) هيا (٣٣). پوءِ (اي پيغمبر!) مون کي ۽ انهيءَ کي جو هن (قرآن جي) ڳالھ کي ڪوڙ ڀائيندو آهي ڇڏي ڏي (اسين) انهن کي درجي بدرجي (اُتان دوزُخ ۾) ڇَڪينداسوُن, جتان اُهي نہ ڄِاڻندا آهن (۴۴). ۽ انهن کي مهلت ڏيان ٿو, ڇِو تہ منهنجي رٿ پڪي آهي (۴٥). (تون) اِنهن کان ڪو اجورو گهرندو آهين ڇا؟ جنهن ڪري (اُنهيءَ) چٽيءَ کان ڳوري بار آهن (٣٦). (يا) اِنهن وٽ ڪو ڳجھ (جو علمُّ) آهي ڇا, جو اُهي لکندا آهن؟ (٤٧). پوءِ ُ(تون) پنهنجي پالڻهار جي حڪم (اچڻ) تائين صبر ڪر ۽ مڇيءَ واري (يونس) وانگر نہ هج، جڏهن دانهن ڪيائين ۽ اهو ڏک ۾ ڀرجي ويو هو (۴۸).

لَوُلَا اَنُ تَكَارُكُهُ نِعُمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِيذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَنَا مُوْهُ® فَاجْتَلِمُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ®وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْيُزُلِقُونَكِ بِأَبْصَارِهِمُ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥ُوَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُو لِللَّعْلَمِينَ هَ ٩ چراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ <sub>○</sub> لُكَاقَةُ كُمَّا الْحَاقَةُ قُومَا آدُرُ لِكَ مَا الْحَاقَةُ قُ كَنَّ بَتُ شَكُودُ وَعَادُّ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا شَمُودُ فَأَهْلِكُو ۗ ا ىالطّاغىة@وَامّاعَادٌ فَأَهْلِكُوْ إِبِرِنْيِجٍ صَرْصَبِرِعَاتِيَةٍ ٥ سَخَرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَتُمَانِيَةً أَيَّامِرٌ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَاصَرُعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعْجَازُ نَغُلِ خَاوِيَةٍ ٥ فَهُلُ تَرَاى لَهُمُومِّنُ بَاقِيَةٍ ۞وَجَأَءُ فِوْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ يِالْخَاطِئَةِ ۞ فَعَصَوْارَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَخَذَ هُمُ آخُذَةً رَّابِيَ عُكُمَّ النَّاكِ الْمَأَءُ حَمَلُنكُمُ فِي الْجَارِيَةِ شَٰلِنَجْعَلَهَا لَكُوْتَنُ كِوَةً وَتَعِيمَا أَدُوْنُ وَاعِيَةً ﴿ (تڏهن) جيڪڏهن کيس سندس پالڻهار جي طرفان رحمت نہ پهچي ها ته ضرور رڃ ۾ اڇليو وڃي ها ۽ اُهو بڇڙي حال هجي ها (۴۹). پوءِ سندس پالڻهار کيس نوازيو ۽ صالحن مان ڪيائينس (٥٠). ۽ بيشڪ ڪافر جڏهن قرآن ٻڌندا آهن (تڏهن) توکي پنهنجن (تکين) اکين سان ٿيڙڻ تي هوندا آهن ۽ چوندا آهن ته بيشڪ هيءُ (پيغمبر) چريو آهي (٥١). ۽ (حقيقت ۾) هيءُ (قرآن) ته جهانن لاءِ نصيحت آهي (٥١).

### سورة الحاقة مكي آهي ۽ هن ۾ ٻاونجاء آيتون ۽ ٻہ رکوع آهن.

الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

قيامت (١). ڇا آهي (اُها) قيامت؟ (٢). ۽ ڪهڙي شيءِ تو کي ڄاڻايو ته قيامت ڇا آهي (٣). ثمود ۽ عاد (قوم) قيامت کي ڪوڙ ڄاتو (٤). ۽ باقي پر پوءِ ثمود (قوم) سي ته هڪ سخت رڙ سان ناس ڪيا ويا (٥). ۽ باقي (قوم) عاد! سي هڪ بيحد ٿڌي تيز واءُ سان ناس ڪيا ويا (٦). (الله) اُن (واءُ) کي ست راتيون ۽ اٺ ڏينهن لڳو لڳ مٿن کڙو ڪيو, پوءِ (اي ڏسندڙ! اُن) قوم کي اُن (زمين) ۾ پيل ڏنيءِ ٿي ڄڻ ته آهي ڪريل کجيءَ جا (ڀتا) ٿڙ آهن (٧). پوءِ انهن کي ڪجھ بچيل ڏسين ٿو ڇا؟ (٨). ۽ فرعون ۽ جيڪي ان کان اڳ هئا ۽ ناس ڪيل شهرن وارا (به) گناه (جا ڪم) ڪري آيا (٩). ۽ پنهنجي پالڻهار جي نافرماني ڪيائون, تنهن ڪري (الله) وڏيءَ پڪڙ سان کين پڪڙيو (١٠). بيشڪ جڏهن پاڻي حد کان لنگهي ويو (تڏهن) اسان اوهان کي هلندڙ ٻيڙيءَ ۾ چاڙهيو (١١). هن ڪري ته ان (ڳاله) کي اوهان لاءِ ياد گيري ڪريون ۽ ان کي ڪو ياد رکڻ وارو ڪن ياد رکي (١٢).

فِإِذَانْفِخَ فِي الصُّوْرِنَفَخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ وَكُبِلَتِ الْرَصُ وَ الجِيَالُ فَدُكَّتَادُكَّةً وَّاحِدَةً صُفِّيوُمَ بِذِوَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ٥ ۅٙٲڹٛؿؘقَّتِالسَّمَأَءُ فَهِيَ يَوْمَيِنِ وَّاهِيَةٌ ٰ ۖ وَٱلْمَلَكُ عَلَى ٱرْحَأَ ڵؙۘۼۯۺؘۯٮؚڮۜٷؘڰۿؙۯۏؚڡۘؠڹۣڎؘڶڹؽة۠۠ڟۘؽۏڡؘؠ تُعُرِضُونَ لَا تَخْفِي مِنْكُمْ خَافِيةٌ ۞فَامِّنَامِنُ أُوْتِي كَتْنَهُ سَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَا وُمُ اقْرَءُ وَاكِتْبِيهُ ﴿ إِنَّىٰ ظَنَنْكُ إِنَّى مُلِق حِسَابِكُ أَفْهُورِ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِبَةٍ ﴿ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ قُطُو فُهَا دَ إِنِيةٌ ﴿ كُنُوا اللَّهُ رَبُوا مَنِينًا إِنهَا آسُكَفُتُو فِي الْرَبَّامِ الْخَالِية ﴿ وَآمَّا مَنْ أُوْتَ كِتْبَهُ بِيشِمَالِهِ لَا فَيَقُولُ لِلْيَتِينُ لَوْأُوْتَ كِتْبِيهُ ﴿ وَلَمُ أَدْرِمَا حِسَابِيَهُ ﴿ لِلْيُتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿ مَاۤ اَعَنَىٰ عَنِّىُ مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّىٰ سُلُطِنِيَهُ ۚ ثَنَّىٰ الْعَانِيهُ ۚ ثُلُولُا لَا مَا لِ فَعُلُّوْلُا ﴾ ثُمَّالُجَعِيْمُ صَلَّوُلُا ۞ ثُمَّرُ فِي سِلْسِلَةِ ذَرَعُهَا بَعُونَ ذِرَاعًا فَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُورُمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ ﴿

پوءِ جڏهن صور ۾ هڪڙي ڦوڪ ڦوڪبي (١٣). ۽ زمين ۽ جبل (پنهنجيءَ جاءِ تان) کنيا ويندا, پوءِ هڪ ڀيرو انهن کي ڪُٽي سنهو ڪيو ويندو (١٤). پوءِ ان ڏينهن قيامت قائم ٿيندي (١٥). ۽ آسمان ڦاٽنـدو, پوءِ اُهـو اُن ڏينهن ڪمزور ٿيل هوندو (١٦). ۽ ملائڪ آسمان جي ڪنارن تي هوندا ۽ تنهنجي پالڻهار جو تخت اُن ڏينهن اَٺ ملائڪ پنهنجي مٿان كَتْنَـٰدَا (١٧). أَن ذَّينهن اوهان كي (الله جي) آذُّو كبو اوهان (جي حال) جي ڪا ڳجهي ڳالھ لڪي نہ رهندي (١٨١). پوءِ جنهن کي سندس اعمالنامو سندس سڄي هٿ ۾ ڏنو ويو سو چوندو ته وٺو منهنجو اعمال نامو پڙهو (١٩). بيشڪ مون يقين رکيو هو تہ آءٌ پنهنجي حساب کي پهچندس (۲۰). پوءِ اهو ڀلي زندگي ۾ هوندو (۲۱). مٿاهين بهشت ۾ (٢٢). جنهنجا ميوا (پهچڻ کي) ويجها هوندا (٢٣). (چئبن ته) ڍؤ ڪري کائو ۽ پيئو, انهيءَ سبب ڪري جو گذريل ڏينهن ۾ (نيڪ عمل) اڳي موڪليو هيوَ (٢۴). ۽ جنهن کي سندس اعمالنامو سندس کٻي هٿ ۾ ڏنو ويو سو چوندو هاءِ ارمان! جيڪر منهنجو اعمالنامو مون کي نه ملي ها (٢٥). ۽ (هاءِ ارمان جيڪر) نه ڄاڻان ها ته منهنجو حساب ڇا آهي؟ (٢٦). هاءِ ارمان جيڪر موت نبيريندڙ هجي ها! (٢٧). منهنجي مال مون کي (ڪو) فائدو نہ ڏنـو! (٢٨). مون کان منهنجي بادشاهي چٽ ٿي! (٢٩). (ملائڪن کي چئبو تہ اي ملائڪؤ) پڪڙيوس پوءِ ڳچيءَ ۾ ڪريوس جنھن جي ڊيگھ ستر گز ھجي (٣٢). ڇو تہ اُھو (ماڻھو) الله کي نہ مڃيندو هو, جو (سڀ کان) وڏو آهي (٣٣). ۽ نڪي (ماڻهن کي) مسڪين جي کارائڻ تي تاڪيد ڪندو هو (٣٤).

فَكَيْسَ لَهُ الْبَوْمَ هُهُنَا حَبِيْءٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِينِ ﴿ لَا يَا كُلُهُ إِلَّا الْخَطِءُ نَ ۞َ فَلَّا أَتِّسِهُ بِمَا تُبْصِرُونَ فَي وَمَا لَا تُبْضِرُونَ فَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُهُ ل كَرِيْدِيَّ وَمَاهُوبِقُول شَاعِر وَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُون ﴿ وَلَا بِقُولِ كَاهِن ۚ قِلْيُلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ تَنْزِيْلٌ مِّنَ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِنُ لَ ۗ لَاخَذُ نَامِنُهُ بِالْيَمِيْنِ<sup>©</sup> ثُوَّلَقَطَعُنَامِنُهُ الْوَتِيْنَ ﷺ فَمَا مِنْكُوْ مِّنْ أَحَدِ عَنْهُ حَجِزِيْنَ @وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِبِينَ ٣ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُوْمٌ كُنِّ بِينَ فَوَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكِفِي أَنْ فَ <u>وَ إِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِبُنِ۞ فَسَيِّحُ بِالسِّحِرِيِّكِ الْعَظِيْمِ ﴿</u> ١ حِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْءِ ○ أَلَ سَأَيِكُ بِعَذَابِ وَّاقِعِ<sup>ل</sup>ُّلِ**الُّا**لِمِ مِنْ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ صِّنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِجِ ثَعَرُجُ الْمَلَإِكَةُ وَ الرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْكَ ارْهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿

تنهن ڪري ان جو اڄ هت ڪو دوست ڪونهي (٣٥). ۽ نڪي ان جو قتن جي روڳ کان سواءِ (ٻيو) ڪو کاڌو آهي (٣٦). (جو) ڏوهارين کان سواءِ (ٻيو) ڪو ان کي نہ کائيندو (٣٧). پوءِ جيڪي ڏسو ٿا, تنهن جو قسمر کڻان ٿو (٣٨). ۽ جيڪي نہ ٿا ڏسو تنهن جو (بہ) (٣٩). تہ بيشڪ هيءُ (قرآن) هڪ سڳوري قاصد جو سنيهو آهي (۴۰). ۽ اُهو ڪنهن شاعر جو ڪلام نہ آهي, (اوهين) گهٽ يقين ٿا رکو (۴۱). ۽ نڪي ڪنهن (اڳڪٿي ڪندڙ) ڀوپي جو ڪلام آهي، گهٽ نصيحت وٺو ٿا (۴۲). (هيءَ) جُهانن جي پالڻهار کان نازل ٿيل آهي (٤٣). ۽ جيڪڏهن (پيغمبر) اسان تي ڪي ڳالهيون (پاڻ) گهڙي ها (۴۴). ته ضرور سڄي هٿ کان کيس پڪڙيون ها (۴٥). وري سندس دل جي رڳ وڍي ڇڏيون ها (۴٦). پوءِ اوهـان مـان ڪـو هڪڙو (اسـان جي عذاب کي) کانئس جهلڻ وارو نہ آهي (۴۷). ۽ بيشڪ هيءُ (قرآن) پرهيزگارن لاءِ نصيحت آهي (۴۸). ۽ بيشڪ اسين ڄاڻون ٿا تہ ڪي اوهان مان ڪوڙ پائيندڙ آهن (۴۹). ۽ بيشڪ هيءُ (قرآن) ڪافرن لاءِ ارمان (جو سبب) آهي (٥٠). ۽ بيشڪ هيءُ (قرآن) پورو سچو آهي (٥١). تنهنڪري (تون) پنهنجي (سڀ کان) وڏي پالڻهار جي نالي کي پاڪائيءَ سان ياد ڪر (٥٢).

# ک سورة المعارج مکي آهي ۽ هن ۾ چونيتاليھ کا المعارج مکي آهي ۽ هن ۾ چونيتاليھ آهي.

الله باجهاري جي نالي سان (شروع)

هڪ سوال ڪندڙ پوندڙ عذاب جو سوال ڪيو (١). ڪافرن تي جنهن کي ڪو هٽائڻ وارو نہ آهي (٢). جو وڏن مرتبن (ڏيڻ) واري الله جي طرف کان (پوندڙ) آهي (٣). جنهن ڏينهن جي ڊيگھ پنجاھ هزار ورھ آهي, تنهن ۾ ملائڪ ۽ جبرئيل الله ڏانهن (ڪافرن تي عذاب لاهڻ لاءِ) چڙهندا (۴).

فَاصُيِرُصَيْرًاجَمِيُلُأ۞ٳنَّهُوُ يَرَوُنَهُ بَعِيْمًا۞ٚوَنَزِبُهُ قَرِيْبًا ﴿ يَوْمُرَتَّكُونُ السَّهَاءُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ ػٵڵڿۿڹۏٞۅٙڵٳؽٮۛٷ*ڿ؞ؽۄ۠ڿؠؗؠۘؠٵڟ۫ؿٚڰۯۏڹۿۄٝ*ڗۑۅڐ الْمُجْرِمُ لَوْيَفُتُ مِن عَنَ ابِ يَوْمِ إِنَا بِبَنِيهِ ﴿ وَاللَّهِ مَا إِبَانِيهِ ﴿ وَاللَّهِ مَا صَاحِبَتِهِ وَأَخِيْهِ ﴿ وَفَصِيلَتِهِ الَّذِي تُؤْيِهِ ﴿ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَبِيبُعًا لِأَثُرَّ يُغِيْهِ صَّ كَلَا إِنَّهَا لَظْي فَ نَزَّاعَةً لِلشَّوٰ يُّ ثَانُ عُوْامَنِ أَدْبِرُ وَتُولِي فُو جَمَعَ فَأَوْغِي إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلْوُعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ جِزُوْعًا ۚ وَإِذَا مَسَّهُ السُّكُ ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُمَنُوْعًا ﴿ الْمُصَلِّينُ ﴿ الْمُصَلِّينَ اللَّهِ مِنْ مُدَّعَلَّ صَلاَّ تِهِمُ دَآيِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي آمُوالِهِمْ حَتَّ مَّعُلُومٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُونَا اللَّهِ مُعَلَّوُمُ الْ لِّلْسَابِلِ وَالْمَحْرُوُمِقَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ كُ ۅٙٵڷۮؚؽؙؽۿؙۄؙۄؚڝؙٚۼۮؘٳٮؚۯؾؚۿۄؗۺؙٝڣڠٛۅٛؽ<sup>ٛ۞</sup>ٳۺؘۼۮؘٳٮ رَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُوْنِ فَكُوالَّذِينَ هُمُ لِفُوْرُجِهِمُ حَفِظُونَ فَ إلَّا عَلَىٰ أَزُوَاجِهِمُ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَا نُهُمُ فَالْمُهُمُ غَيْرُ مَلْوُمِينُ<sup>©</sup> فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءُ ذالِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ الْعُدُونَ ۞

تنهن ڪري تون چڱو صبر ڪر (٥). ڇو ته ڪافر اُنهيءَ (ڏينهن) کي پري ڏسن ٿا (٦). ۽ (اسين) اُن کي ويجهو ٿا ڏسون (٧). جنهن ڏينهن آسمان پگهريل ٽامي وانگر ٿيندو (٨). ۽ جبل پڃيل اُن وانگر ٿيندا (٩). ۽ ڪو ويجهو (مائٽ) ڪنهن ٻئي ويجهي (مائٽ) کان نہ پڇندو (١٠). (توڙي جو) اُهي اُنهن کي ڏسڻ ۾ ايندا. گُهنگار گهرندو تر جيڪر ان ڏينهن جي عذاب جي بدران پنهنجا (پيارا) پٽ بدلو ڏئي (١١). ۽ پنهنجي زال ۽ پنهنجو ڀاءُ (بر) (١٢). ۽ پنهنجو اُهو سارو قبيلو (بر) جنهن کيس (دنيا ۾) ٽڪايو ٿي (١٣). ۽ اُهو (به) جيڪي سڀيئي (سامان) زمين ۾ آهي پوءِ سندس أهو (بدلو ڏيڻ) ڇڏائيس (١٤٠). ائين نه آهي. بيشڪ اِهو (دوزخ) هڪ (اُلانبن هڻڻ واري) باه آهي (١٥). (مٿي جي) کَلَ کي ڇڪيندڙ آهي (١٦). جيڪو (الله کان) پٺيرو ٿيو ۽ منهن موڙيائين تنهن کي (اُها) سڏي ٿي (١٧). ۽ (مال) گڏ ڪيائين پوءِ سانييائين (١٨). بيشڪ انسان حرص وارو پيدا ٿيل آهي (١٩). جڏهن (ڪو) ڏک پهچندو اٿس (تڏهن) دانهون ڪندو آهي (٣٠). ۽ جڏهن ڪو سک پهچندو اٿس (تڏهن) ڪُنجوس ٿيندو آهي (٢١). پر (اُهي) نمازي (نہ) (٢٢). جيڪي پنهنجيءَ نماز تي هميشگي ڪُندا آهن (٢٣). ۽ اُهي (به) جن جي مالن ۾ (الله جو) حصو مقرر ٿيل آهي (٢۴). گهرندڙ ۽ نہ گهرندڙ محتاج لاءِ (٢٥). ۽ اُهي جيڪي قيامت جي ڏينهن جو يقيـن رکندا آهن (٢٦). ۽ اُهي جيڪي پنهنجي پالڻهار جي عذاب کان ڊڄڻ وارا آهن (٢٧). بيشڪ سندن پالڻهار جو عذاب (اهڙو آهي) جنهن کان بچي نہ سگهبو (٢٨). ۽ اُهي جيڪي پنهنجـن اوگهڙن جي حفاظت ڪرڻ وارا آهن (٢٩). پنهنجن زالن يا پنهنجن ٻانهين کان سواءِ (ٻين لاءِ) جو (اُنهن ڏانهن وڃڻ ۾) اُهي ملامت وارا نہ آهن (٣٠). پوءِ جيڪي ان کان سواءِ (ٻي ڳالھ) طلبيندا سي ئي حد کان لنگهڻ وارا آهن (٣١).

وَالَّذِيْنَ هُوۡلِأَمۡنٰتِهِمۡ وَعَهۡدِ هِمۡرٰعُوۡنَ <sup>ﷺ</sup>ُوَالَّذِينَ هُمُ بِتُهَالِيَهِمُ قَآبِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ يُحَافِظُونَ أَوْ لَلْكِ فِي جَنَّتِ مُّكُرَمُونَ فَهَالِ الَّذِينَ كَفَرُ وُاقِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿ أَيُطْمُعُ كُلُّ امْرِيُّ مِّنْهُمُ أَنْ يُكْخَلُّ جَنَّةً نَعِيُوٍ ﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقُنْهُ مُرِمِّمًا يَعُ لَمُوْنَ ۞ فَلَا أُفْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْلِوقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّ لَ خَيْرًا مِنْهُورٌ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُو قِبْنَ@فَذَرُهُو يَخْرُصُوْا وَيُلْعَبُواْحَتَّى يُلِقُوْا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿ يَوْمُ يَغُرُجُونَ مِنَ الْكِعِبَ ابِهِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ عَاشِعَةً ٱبصًارُهُمْ تِرَهُقَهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰ لِكَ الْيُؤَمُّ الَّذِي كَا نُوا يُوعَدُّونَ ڛؙۜۅٚڔؘٷؗۏؙڰ جِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ رُسُلْنَا نُوْحًا إلى قَوْمِهَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَّكَانِّيَةُهُمُ عَنَاكُ ٱلِيُوْنَ قَالَ لِقُوْمِ إِنِّيُ لَكُوْ نَذِيرُ مُّبِيدُنُّ ﴿

۽ اُهي جيڪي پنهنجن امانتن کي ۽ پنهنجن انجامن کي پوري ڪرڻ وارا آهن (٣٢). ۽ اُهي جيڪي پنهنجين شاهدين تي قائم آهن (٣٣). ۽ اُهي جيڪي پنهنجيءَ نماز جي سنيال ڪندڙ آهن (٣٤). اهي (بهشت جي) باغن ۾ عزت سان رهندا (٣٥). پوءِ ڪافرن کي ڇا (ٿيو) آهي جو تو ڏانهن ڪنڌ کٹی ڊوڙندڙ آهن؟ (٣٦). سڄي پاسي کان ۽ کٻي پاسي کان ٽوليون ٽوليون ٿي (٣٧). منجهانئن سيڪو شخص نعمت واري بهشت جي گهڙڻ جي طمع ڪري ٿو ڇا؟ (٣٨). ائين نہ آهي, بيشڪ اسان انھن کي اُنھيءَ شيءِ مان پيدا ڪيو آهي، جنهن جي خبر اُٿن (٣٩). پوءِ اڀرندن ۽ اُلهندن جي پالٹهار جو قسم کٹان ٿو تہ بيشڪ اسين وس وارا آهيون (۴۰). هن (ڳالھ) تي جو اُنھن کان چڱا (ٻيا) مٽائي آڻيون ۽ اسين ڪي عاجز ٿيڻ وارا نہ آهيون (۴۱). پوءِ (اي پيغمبر) اُنهن کي (ايسين) ٺاھ ٺاهيندو ۽ راند ڪندو ڇڏي ڏي جيسين اُهي پنهنجو اُهو ڏينهن ڏسن جنهن جو کين انجام ڏجي ٿو (۴۲). جنهن ڏينهن قبرن مان ڊوڙندا نڪرندا ڄڻ تہ اُهي ڪنهن جهنڊي ڏانهن ڊڪن ٿا (٣٣). (اُن وقت) سندن اکيون جهڪيون هونديون، انهن کي خواري وٺي ويندي, اِهو اُهو ڏينهن آهي, جنهنجو کين انجام ڏنو ٿي ويو (۴۴).

# سورة نوم مکي آهي ۽ هن ۾ اٺاويه آهن.

الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

بيشڪ اسان نوح کي سندس قوم ڏانهن موڪليو ته پنهنجي قوم کي، انهن وٽ ڏکوئيندڙ عذاب جي پهچڻ کان اڳ ڊيڄار (١). چيائين ته اي منهنجي قوم! بيشڪ آءٌ اوهان جو پڌرو ڊيڄاريندڙ آهيان (٢).

آنِ اعُبُكُ واللهَ وَاتَّقُونُهُ وَ ٱطِيْعُونِ ﴿ يَغُفِرُ لَكُمْ مِّنَ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَتَّى ْ إِنَّ آجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَلا يُؤَخِّرُ لَو كُنْتُهُ تَعْلَمُونَ ۞قَالَ مَ بِإِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا فَ فَلَمْ يَزِدُهُ مُدُعَا مِنَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَإِنِّي كُلَّهَا دَعُوتُهُمْ لِتَغُفِي لَهُمْ جَعَلُوٓا اصَابِعَهُمُ فِي الذَانِهِمْ وَاسْتَغُشُوانِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكُبُرُوا اسْتِكْبَارًا۞ۧتْمُرَانِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا۞ٰتُوَانِّ ٱعْكَنُتُ لَهُمْ وَٱسْرُرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا لِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْارِتَّكُوْ انَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَيُرسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُومِ دُرَّارًا أَنْ وَّيُمُودُكُوْ بِأَمُوَالِ وَّبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُوْ جَنْتٍ وَّيَجْعَلُ لَكُمُ النَّهُ وَالشَّمَالَكُمُ لَا تَرْجُونَ بِللهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدُ خَلَقَكُمُ أَطُوارًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَبْعَ سَلُوتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَبَرَ فِيهِ إِنَّ نُورًا وَّجَعَلَ الشَّهُ مِن سِرَاجًا @وَاللهُ آنَكِتَكُمُ مِن الْاَرْضِ مَانَاكًا ﴿ ثُمَّ يُعِيُكُ كُوْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُوْ إِخْرَاجًا ﴿

(۽ چوانوَ ٿو) تہ الله جي عبادت ڪريو ۽ کانئس ڊڄو ۽ (ان ڳالھ ۾) منهنجو چيو مڃيو (٣). تر اوهان جا گناه اوهان کي بخشي ۽ اوهان كي ٺهرايل وقت تائين ڍر ڏئي، ڇو تہ جڏهن الله جو ٺهرايل وقت ايندو, (تڏهن) ان کي ڍر نہ ڏبي, جيڪڏهن ڄاڻندا آهيو (تر ان ڳالھ کي ياد ركو) (۴). (نوح) چيو تر اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ آءٌ پنهنجي قوم كيّ رات ۽ ڏينهن سڏيندو رهيس (٥). پوءِ منهنجي سڏڻ سندن حق ۾ ڀڄڻ کان سواءِ (ٻيو) ڪي نہ وڌايو (٦). ۽ بيشڪ مون جڏهن بہ انهن کي سڏيو تہ (اُھي توبھ ڪن ۽ تون) انھن کي بخشين (تڏھن) پنھنجيون آگريون پنهنجن ڪنن ۾ وڌائون ۽ پنهنجا ڪپڙا (پاڻ تي) ويڙهيائون ۽ (ڪفر تي) قائم رهيا ۽ تمام گهڻو هٺ ڪيائون (٧). وري بيشڪ مون انهن کي ڏاڍيان سڏيو (٨). وري بيشڪ مون انهن کي ظاهر ظهور چيو ۽ انهن کي گِهجيءَ طرح (بر) چيم (٩). پوءِ چيم ته پنهنجي پالڻهار کان بخشش گهرو, چو تر اهو بخشتهار آهي (١٠). ته گهڻو وسندڙ مينهن اوهان تي لڳو لڳ وسائي (١١). ۽ اوهان کي مال ۽ پٽ گهڻا ڏئي ۽ اوهان کي باغّ ڏئي ۽ اوهان کي نهرون بڻائي ڏئي (١٢). اوهان کي ڇا اُٿيو) آهي, جُو الله جي وڏائيءَ جو ويساھ نہ ٿا رکو؟ (١٣). حالانڪ اوهان کي مختلف مرحلن ۾ خلقيائين (١٤). نہ ڏسندا آهيو ڇا تہ الله ڪيئن ستن آسمانن کي طبقا طبقا بڻايو؟ (١٥). ۽ انهن ۾ چنڊ کي روشن ڪيائين ۽ سج کي (چمڪندڙ) ڏيئو ڪيائين (١٦). ۽ الله اوهان کي زمين منجهان هڪڙي جمائل طرح جمايو (١٧). وري اوهان کي زمين ۾ موٽائي نيندو ۽ هڪڙي (ٻاهر) ڪڍڻ طرح اوهان کي (ٻاهر) ڪڍندو (١٨).

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوْحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَهُ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّاخِسَارًا ﴿ وَمَكُوا مَكُوا الْجَارَا إِلَّهِ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ ال قَالُوُالاَتِذَرُنَّ الْهَتَكُمْ وَلاَتَذَرُنَّ وَدًّا وَّلاسُوَاعًا مُوَّا لايَغُونَ وَيَعُونَ وَنَسُرًا ﴿ قَلُ اصْلُوا اكْتِ مُرّاةً وَلا تَزِدِ الظَّلِينِي إِلَّاضَلِلاً ﴿ مِمَّا خَطِينًا تِهِمُ أُغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا لا فَكُوْيِجِدُ وَاللَّهُ مُتِنْ دُونِ اللهِ أَنْصَارًا ۞ وَ قَالَ نُوْحُ رُبِّ لِاتَنَارْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكِفِي بْنِ دَيَّارًا ١ <u> اللَّكَ انْ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوُا عِبَادَكَ وَلَا يَلِنُ وَٱلِلَّا فَاجِرًا </u> كَفَّارًا ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۚ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ الاتناراة ٩ جِواملهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ · ُوجِي إِلَىٰٓ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرُمِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوۡۤ إِنَّاسِمُعۡنَا قُرُالِنَاعِبَالْ

۽ الله اوهان لاءِ زمين کي وڇاڻو بڻايو (١٩). تر اُن ۾ ويڪرين واٽن سان هلو (٢٠). نوح چيو تر اي منهنجا پالڻهار! بيشڪ اُنهن منهنجو چيو نر مڃيو ۽ انهن (رئيسن جي) پويان لڳا جن جي حق ۾ سندن مال ۽ سندن اولاد خساري کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ نر وڌايو آهي (٢١). ۽ اُنهن (رئيسن) تمام وڏو فريب پکيڙيو (٢٢). ۽ چيائون تر پنهنجن بتن کي ڪڏهن بر نر ڇڏيو ۽ نڪي وَد نڪي سُواع ۽ نڪي يغوث ۽ يَعُوق ۽ نَسر کي (اوهين ڪڏهن) ڇڏيو (٢٣). ۽ بيشڪ گهڻن کي گمراه ڪيائون ۽ (اي الله) ظالمن کي گمراهيءَ کان سواءِ (ٻيو) ڪجھ وڌيڪ نر ڏي (٢٣). انهن کي سندن گناهَن جي سبب ڪري ٻوڙيو ويو، وري انهن کي باه ۾ وڌو ويو، پوءِ الله کناهن جي سبب ڪري ٻوڙيو ويو، وري انهن کي باه ۾ وڌو ويو، پوءِ الله منهنجا پالڻهار! ڪافرن مان ڪو زمين تي رهندڙ نر ڇڏ (٢٦). ڇو تر تون جيڪڏهن انهن کي ڇڏيندين تر تنهنجن ٻانهن کي گمراه ڪندا ۽ اُهي بدڪار منڪر کان سواءِ (ٻيو) ڪي نر ڄڻيندا (٢٧). اي منهنجا پالڻهار! بدڪار منڪر کان سواءِ (ٻيو) ڪي نر ڄڻيندا (٢٧). اي منهنجا پالڻهار! بدڪار منڪر کان سواءِ (ٻيو) ڪي نر ڄڻيندا (٢٧). اي منهنجا پالڻهار! بدڪار منڪر کان سواءِ (ٻيو) ڪي نر ڄڻيندا (٢٧). اي منهنجا پالڻهار! بدڪار منڪر کان سواءِ (ٻيو) کي بخش ۽ جيڪو منهنجي گهر ۾ مؤمن ٿي



اچی، تنهن کی ۽ سڀني مؤمنن ۽ مؤمنياڻين کی (بخش) ۽ ظالمن کی

هلاكيءَ كان سواءِ (ٻيو) كجھ وڌك نہ ڏي (٢٨).

الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر) چؤ ته، مون ڏانهن (هن ڳالھ جو) وحي موڪليو ويو تہ جنن مان هڪ ٽوليءَ (قرآن) ٻُڌو، پوءِ چيائون ته بيشڪ اسان هڪ عجيب قرآن ٻٽو (١).

يَّهُدِئَ إِلَى الرُّشْدِ فَالْمَنَّابِ ﴿ وَكُنَّ نُشُولِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴾ وَّٱنَّهُ تَعْلَىٰ جَكُّرَتِبَنَامَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَّ ٱنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا °وَ ٱتَّا ظَنَتْٱ أَنْ لَنْ تَقْوُلَ الْإِنْشُ وَالْجِرِّنُ عَلَى اللهِ كَذِيًا فَوَّاكَ هُكَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُ وْنَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿ وَٱنَّهُمْ ظُنُّوا كُمَاظُنَ نُتُمْ أَنْ لَنَّ يَبُعُتُ اللَّهُ ٱحَلَّاكُ و آتا كمسنا السماء فوجد نها ملئت حرسا شدييا وَّ شُهُا ﴿ وَ آَنًا كُنَّا نَقُعُ لُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّهُمُ فَكَرْنُ يَّسُتَمِعِ الْأِنَ يَجِدُلُهُ شِهَا كَارَّصَكَا أَنَّ وَٱكَالْاَنُدُرِيَّ اَشَرُّ الْرِيْدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ آمُراكَ الدِيهِ وَمَ رَبُّهُ مُ رَشَدًاكَ وَٱنَّامِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِتَّا دُونَ ذَٰ لِكَ "كُتَّا طَرَ إِنِي قِدَدُ اللهُ وَاتَا ظَنَتَا اللهُ اللهُ الدُرُضِ وَكُنْ نُعُجِزَهُ هَرَبًا ﴿ وَآثَا لَمَّا سَمِعُنَا الْهُلِّي الْمَثَابِهِ طَ فَمَنُ يُؤُمِنَ بِرَبِّهِ فَلا يَغَافُ بَغْسًا وَلارَهَقًا شُوَّا تَامِنًا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّاالْقُسِطُونَ فَكُنَّ ٱسْلَمَ فَاوْلَبِكَ تَعَرُّوارَسَنَاا

جو سڌي رستي ڏانهن ڏس ڏئي ٿو, تنهن ڪري ان تي ايمان اندوسون ۽ پنهنجي پالڻهار سان ڪنهن هڪڙي کي شريڪ اصل نہ ڪندا سون (٢). ۽ (بيان ڪرڻ لڳا) تہ اسان جي پالڻهار جو شان تمام وڏو آهي, نڪي ڪا زال ۽ نڪي ڪو اولاد رکيو اٿس (٣). ۽ هيءُ ته الله جي نسبت ۾ اسان مان ڪنهن بيوقوف ڪوڙو ٺاھ ٺاهيو ٿي (۴). ۽ هيءَ تہ اسان ڀانيو هو ته انسان ۽ جن الله تي ڪڏهن ڪوڙ نه چوندا (٥). ۽ هيءُ ته انسانن مان ڪيترا ماڻهو جنن جي مُردن جي سام پوندا هئا, پوءِ (ماڻهن) جنن (جي حق) ۾ (هٿئون) وڏائي وڌائي (٦). ۽ ته (اي جنؤ!) ماڻهن اهڙو گمان ڪيو هو جهڙو اوهان گمان ڪيو هو تہ الله ڪنهن کي پيغمبر ڪري اصل نہ موڪليندو (٧). ۽ هيءَ تہ اسان آسمان کي جاچيو, پوءِ ڏٺوسونس تر سخت چوڪيدارن ۽ اُلانبن سان ڀرجي ويو آهي (٨). ۽ هيءُ تر اسين (اڳي) اَسمان جي گهڻن) رستن تي (ملائڪن جي گفتگو) ٻـڌڻ لاءِ وهندا هياسين، پوءِ جيكو هاڻي كَنُ ڏيندو آهي، سو پاڻ لاءِ تيار ٿيل اُلانبي وارو تارو ڏسندو آهي (٩). ۽ هيءُ ته اسين نہ ٿا ڄاڻون تہ جيڪي زمين ۾ آهن تن لاءِ ڪنهن مدائيءَ جو ارادو ڪيو ويو آهي يا انهن لاءِ سندن پالڻهار ڪو چڱائيءَ جو ارادو ڪيو آهي (١٠). ۽ هيءُ تہ اسان مان ڪي سڌريل آهن ۽ اسان مان ڪي اُن کان سواءِ (به) آهن, (اسين) مختلف ٽوليون ٽوليون هياسون (١١). ۽ هيءُ تہ اسان پڪ ڄاتو تہ زمين ۾ الله کي كڏهن به ٿڪائي نه سگهنداسون ۽ نکي ڀڄي ڪڏهن ٿڪائي سگهنداسونس (۱۲). ۽ هيءُ تر جڏهن اسان هدايت (جي ڳاله) ٻڌي (تڏهن) ان تي ايمان آندوسون, پوءِ جيڪو پنهنجي پالڻهار تي ايمان آڻيندو سو نکي ڪنهن نقصان کان ۽ نکي ڪنهن ظلم کان ڊڄندو (١٣). ۽ هيءُ تہ اسان مان ڪي مسلمان آهن ۽ اسان مان ڪي ظالمر آهن, پوءِ جيڪي مسلمان ٿيا تن سڌيءَ واٽ جي سوچ ڪئي (١٤).

وَأَمَّا الْقَلِيطُونَ فَكَانُو الْجَهَنَّمُ حَطَيًا فَوَ أَنْ لَو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّا نُقَةِ لَا سُقَيْنَاهُمُ مِثَّاءً غَنَاقًا صَٰإِنَّفُتِنَهُمُ فِيهُ وَ وَمَنُ يُغْرِضُ عَنْ ذِكْرُرَتِهِ يَسْلُكُهُ عَذَالِمَاصَعَلُكُ وَآنَ الْمُسْجِدَيلُهِ فَلَاتَنُ عُوامَعَ اللهِ أَحَدًا اللهِ وَأَلَّهُ وَأَنَّهُ لَتَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يِنْ عُوْهُ كَادُوْ ايْكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبِدَّانَّ قُلُ إِنَّكُمَّا أَدُعُوا رَبِّي وَلاَّ أَشْرِكُ بِهَ آحَدًا ﴿ قُلْ إِنَّ لَا اللَّهِ الْحَدَّا ﴿ قُلْ إِنَّ لَآ آمُلِكُ لَكُوْضَوًّا وَلَارَشَكَا ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيْرِنِي مِنَ اللهِ أَحَدُّ لَا قَلَنُ آجِهَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًّا اللهِ إِلَا بِلَغًا مِّنَ اللهِ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يَعْضِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّهَ خِلِدِيْنَ فِيهَآ أَبَدًا أَحْتَى إِذَا رَآوُا مَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُكُمُونَ مَنْ آضَعَفُ نَاصِرًا وَآقَكُ عَدُدُا قُلُ إِنَّ أَدُرِينَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُ وَنَ آمُرِيجُعَلُ لَهُ رَبِّنَ آمَدًا ﴿ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهُ آحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الْمُ تَضَى مِنْ مَّ سُولِ فَإِنَّهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿

۽ باقي ظالم سي دوزخ لاءِ ڪاٺيون هوندا (١٥). ۽ (اي پيغمبر!) هيءُ (بر چؤ تہ مون ڏانهن وحي موڪليو ويو آهي) تہ جيڪڏهن (ماڻهو سڌيءَ) واٽ تي بيهڪ وٺن ها تہ ضرور انهن (جي پوکن) کي گهڻو پاڻي پياريون ها (١٦). ته جيئن اُن (سڪار ڪرڻ) ۾ کين پرکيون ۽ جيڪو پنهنجي پالڻهار جي ياد ڪرڻ کان منهن موڙيندو، تنهن کي (الله) سخت عذاب ۾ قاسائيندو (١٧). ۽ هيءُ ته (سڀ) مسجدون (خاص) الله جون آهن, تنهن ڪري الله سان (گڏ) ڪنهن جي عبادت نہ ڪريو (١٨). ۽ هيءُ تہ جنهن مهل الله جو ٻانهو (محمدﷺ) بيٺو ته سندس عبادت ڪري (تنهن مهل جنَ) مٿس ڳاهٽ ڪرڻ تي هئا (١٩). چؤ تر آءٌ رڳو پنهنجي پالڻهار جي عبادت ڪريان ٿو ۽ ڪنهن هڪڙي کي ساڻس شريڪ نہ ٿو کريان (٢٠). چؤ ته بيشڪ آء اوهان کي ڏک پهچائڻ ۽ سنئين رستي تي آڻڻ جو وس نہ ٿـو رکان (٢١). چؤ تہ بيشڪ مون کي الله (جي عذاب) کان ڪوبہ نہ بچائيندو ۽ ان کان سواءِ ڪا پناھ ڪڏھن نہ لھندس (٢٢). مگر الله جي پار کان خبر پهچائڻي آهي ۽ سندس پيغام پهچائڻا آهن ۽ جيكو الله ۽ سندس پيغمبر جي نافرماني كندو، تنهن لاءِ بيشك دوزخ جي باه آهي، جنهن ۾ سدائين رهندا (٢٣). (ايستائين غفلت ۾ رهنداً) جيسين ڪ جيڪو انهن کي انجام ڏجي ٿوسو ڏسن, پوءِ ڄاڻندا تر مددگار جي ڪري وڌيڪ هيڻو ۽ ڳاڻاٽي جي ڪري تمام ٿورو ڪير آهي (۲۴). (کين) چؤ تہ آءٌ نہ ٿو ڄاڻان تہ جنھن جو اوھان کي انجام ڏجي ٿو سو (الائي) ويجهو آهي يا منهنجو پالڻهار ان جي ڪا (ٻي) مدت مقرر ڪندو؟ (٥٦). (اُهو) ڳُجھ ڄاڻندڙ آهي, پوءِ پنهنجي ڳجھ تي ڪنهن هڪڙي کي واقف نہ ڪندو آهي (٢٦) . سواءِ اُن پيغمبر جي جُنهن کي پسند ڪيائين, پوءِ بيشڪ الله سندس اڳتان ۽ سندس پوئتان نگهبان (ملائك) موكليندو آهي (٢٧).

# لِيَعْلَمَ أَنْ قَدُ أَبُلَغُوْ الرِسْلَتِ رَبِّهِمْ وَاحَاطَ بِمَالَدَ يُهِمْ وَلَحَاطَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَلَعَاطَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَ وَلَحَاطَ بِمَالَدَ يُهِمُ وَ وَاحْطَى كُلُّ شَيْءً عَدَدًا ﴿



حِواللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 🔾 يَايَتُهَا الْمُزْمِّلُ ﴿ قُورالَيْلَ إِلَّا قِلْمُلَّاكِ يِنْصُفَهُ آوانْقُصُ مِنُهُ قِلِيُلا ﴿ الرَّادُ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْانَ تَرْبِتُلا ۗ النَّا سَنُلُقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا تُقِينُكُ إِنَّ نَاشِئَةً الَّيْلِ هِيَ ٱشَتُّ وَطُأَوًّا قُوْمُ قِيُلاَّ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِسَبُعًا طُونِلُانِ وَاذْكُرِ السَّورَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبُتِيلًا ﴿ رَبُ الْمُشُرِقِ وَالْمُغُرِبِ لِآ إِلهُ إِلَّاهُ وَكُلُونًا تَعِنْهُ أَوْكِيْلًا ۞ وَاصْبِرْعَلِي مَا يَقُوْلُونَ وَاهْجُرْهُمُ هَجُرًا جَبِيْلُانِ وَ ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيُلَّا إِنَّ النَّعْمَةِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَەُنِيَاۤانَكَالاَوَّجِيْمًا۞وَّطَعَامًاذَاغُصَّةٍوَّعَذَابًاٳلِيْمًا۞يوْمَ تَرُجُفُ الْاَرْضُ وَالْحِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كِثِبْبًامِّهِيْلُواتَّا الْسُلْنَآ الِيُكُورُسُولُاهُ شَاهِ مَا عَلِيُكُوكُمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿

### 

(هن لاءِ) ته ڄاڻي ته پنهنجي پالڻهار جا حڪم سچ پچ پهچايا اٿن ۽ جيڪي وٽن آهي تنهن کي (الله هر طرح پنهنجي) وس رکيو آهي ۽ سيڪنهن شيءِ جو ڳاڻاٽو ڳڻي ڇڏيو اٿس (٢٨).

## سورة مزمل مكي آهي ۽ هن ۾ ويه آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي (پـاڻ تـي) ڪپـڙي ويـڙهــڻ وارا (مــڙس) (١). رات جـو اٿــي پــر ٿورو (٢). رات جو اڌ يا ان کان ٿورو گهٽاءِ (٣). يا اڌ رات تي ڪجھ وڌاءِ ۽ قرآن ٺاهي ٺاهي (ترتيل سان) پڙه (۴). بيشڪ اسين توتي هڪ ڳرو حڪم نازل ڪنداسون (٥). بيشڪ رات جو اٿڻ (نفس جي) جهڪي ڪرڻ ۾ شام سخت آهي ۽ (لفظن) چوڻ ۾ شام پڪو آهي (٦). بيشڪ توکي ڏينهن ۾ (ماڻهن کي دين سيکارڻ جو) گهڻو ڌنڌو آهي (٧). ۽ پنهنجي رب جو نالو ياد ڪر ۽ سڀني پاسن کان هڪ طرفو ٿي چڱيءَ طرح ڏانهس متوجہ ٿيءُ (٨). جو اوڀر ۽ اولھ جو رب آهي, ان کان سواءِ (ٻيو) ڪو عبادت جو لائق نہ آهي, تنهن ڪري (تون) کيس يرجهلو ڪري وٺ (٩). ۽ (ڪافر) جيڪي چوندا آهن, تنهن تي صبر ڪر ۽ چڱيءَ طرح انهن کي ڇڏي ڏي (١٠). ۽ مون کي ۽ جيڪي ڪوڙ ڀائيندڙ آسودا آهن، تن کي ڇڏي ڏي ۽ انهن کي ٿوري مهلت ڏي (١١). بيشڪ اسان وٽ (ڳرا) نيل ۽ (ٻاريل) باھ آھي (١٢). ۽ نڙي گهٽيندڙ طعام ۽ ڏکوئيندڙ عذاب آهي (١٣). جنهن ڏينهن زمين ۽ جبل ڌٻندا ۽ جبل واريءَ جا ڍڳ هاريل ٿيندا (١٤). (اي انسانؤ!) بيشڪ اسان اوهان ڏانهن هڪ پيغمبر اوهان تي شاهدي ڏيندڙ موڪليو، جهڙيءَ طرح فرعون ڏانهن (موسيٰ) پيغمبر (ڪري) موڪليوسون (١٥).

فَعَطَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنْهُ أَخُنَّا وَّبِيلًا ١٠ فَكَيْفُ تَتَقُونُ إِنْ كَفَرُ تُحْرُ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْمَانَ شِيْبَا اللَّهِ إِللَّهُ مَنْفَطِوْلِهِ كَانَ وَعُدُلُا مَفْعُولًا إِلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ هانِ لا تَذُكِرَةٌ \* فَمَنْ شَأَءَ اتَّخَذَ إلى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعُكُمُ أَنَّكَ تَقَوُّمُ أَدُنِّي مِنْ ثُلُثِي الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَتُلْتُهُ وَطَلِّيفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَّ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الكِيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَكُنُ تُحُصُّوُهُ فَتَاتَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْامَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرُانِ عَلِمَ إِنْ سَيَكُونُ مِنْكُوْ مِّرْضَى وَالْخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضُلِ اللهِ وَالْخَرُونَ يُقَارِتُ وَنَ فِي سَبِينِ اللهِ ﴿ فَاقْرَءُ وَامَا تَيَسَّرَمِنْهُ لِأَوْلِقِهُ وَالصَّلُولَةُ وَ اتُواالزُّكُوةَ وَأَثِّرِضُوااللَّهَ قَرُضًاحَسَنًا وْمَاتُقَرِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِتَجِدُ وَهُ عِنْدَ اللهِ هُوَخَيْرًا وَّاعُظُمُ آجُوًّا وَاسْتَغُفِرُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ ۗ رَجِبُوعَ

پوءِ فرعون اُن پيغمبر جي نافرماني ڪئي, تنهن ڪري ان کي سخت پڪڙ م پڪڙيوسون (١٦). يوءِ جيڪڏهن (اوهين) ڪافر رهندؤ تہ اهڙي ڏينهن كان كيئن بچندؤ جيكو ٻارن كي ٻدو كندو؟ (١٧). اُن (ڏينهن) ۾ آسمان قاتندو، الله جو انجام (ضرور پورو) ٿيڻو آهي (١٨). بيشڪ هيءَ نصيحت آهي. پوءِ جيڪو گهري سو پنهنجي پالڻهار ڏانهن واٽ وٺي (١٩). بيشڪ تنهنجو پالڻهار ڄاڻندو آهي تہ تون ٻـن ٽـهائن رات جي ويجهو اٿـندو آهين ۽ اڌ رات جو ۽ ٽهائي رات جي ۽ جيڪي تو ساڻ آهن تن مان بہ هڪ ُٽولي (اٿندي آهي) ۽ الله رات ۽ ڏينهن جو اندازو ڪندو آهي, الله ڄاتو تہ اوهين رات جو اُٿڻ پورو ڪري نہ ٿا سگھو, تنھن ڪري اوهان تي ٻاجھ سان موٽيو, پوءِ جيترو آسان ٿي سگھي (سو) قرآن مان پڙھو, الله ڄاڻي چڪو ته اوهان مان ڪي بيمار ٿيندا ۽ ٻيا جي زمين ۾ مسافري ڪنَ ٿا, الله جي فضل مان (روزيءَ جي) طلب ڪن ٿا ۽ ٻيا الله جي واٽ مر (ڪافرن سان) وڙهن ٿا, تنهن ڪري جيترو قرآن مان آسان ٿي سگھي سو پڙهو ۽ نماز کي قائمر رکو ۽ زڪواة ڏيو ۽ الله کي چڱيءَ طرح قرض ؒڏيو ۽ جيڪي پاڻ لاءِ نيڪيءَ مان اڳي موڪليندؤ تنهن کي الله وٽ وڌيڪ چڱو ۽ اجر ڪري تمام وڏو لهندؤ ۽ الله کان بخشش گهرو, ڇو تہ الله بخشتهار مهربان آهي (٢٠).

٩ جراللو الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ يَا يَتُهَا الْمُدَّرِّرُ فَوُ فَأَنْذِرُ فَوَرَتِكَ فَكَبِرُ فَوَرِيْكَ فَكَبِرُ فَوَرِثِيَا مَكَ فَطَهِّرُ ﴾ وَالرُّجُزَفَا هُجُرُ فَولا تَمْنُنُ تَسُتَكِبْرُ فَوَلَا تَمْنُنُ تَسْتَكِبْرُ فَ لِرَيِّكَ فَاصْدِرُ ۚ فَإِذَ انْقِرَ فِي النَّاقُورِ فَ فَذَالِكَ يَوْمَهِذِ يَّوُمُ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْكَفِيلِينَ غَيْرُ يَسِيْرِ ۞ ذَرُنِي وَمَنْ خَلَقُتُ وَحِيْدًا الْوَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَاسَّهُدُودًا ﴿ وَّ يَنِينَ شُهُوْدً إِلَيْ وَمَهَّدُكُ لَهُ تَمْهِيدًا إِلَّا ثُمَّ يَظْمَعُ أَنْ اَزِيْكَ فَى كَلَا إِنَّهُ كَانَ لِالْبِيِّنَا عِنْيُكَا أَنْ سَأَرُهِقُهُ · صُعُوْدًا اللَّهِ إِنَّهُ فَكُرَّ وَقَكَّرَ اللَّهِ فَقُتِلَ كَيْفَ قَكَّرَ اللَّهُ ثُمَّ قُتِلَ كِيْفَ قَدَّرَكُ تُحَّ نَظَرَكُ تُحْرَعَبُسَ وَبَسَرَ ﴿ ثُمَّ آدُبُرَ وَاسْتَكْبَرُ ﴿ فَقَالَ إِنَّ هِٰذَاۤ إِلَّاسِحُرُّ يُّؤُكُّرُ ﴿ إِنَّ هَٰ نَآ إِلَّا فَتُولُ الْبَشَرِ ﴿ سَأُصْلِيُهِ سَقَرَ ﴿ وَمَا آَذُرُ لِكَ مَا سَقَرُ هُلَا تُبَقِيُ وَ لَاتَنَارُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

# سورة المدثر مکي آهي ۽ هن ۾ چاوزجاه آهن. آيتون ۽ ٻہ رکوع آهن.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اي (پاڻ تي) ڪپڙي ويڙهڻ وارا (مڙس) (١). اٿي پوءِ ڊيڄار (٢). ۽ ينهنجي پالڻهار جي وڏائي بيان ڪر (٣). ۽ پنهنجا ڪپڙا پاڪ رک (عٌ). ۽ پليتيءَ کان پري ره (٥). ۽ نه جڳائي ته وڌيڪ گهرندڙ ٿي, احسان ڪرين (٦). ۽ پنهنجي پالڻهار (جي حڪم) لاءِ صبر اختيار ڪر (٧). پوءِ جڏهن صور ۾ ڦوڪبو (٨). تڏهن انهيءَ ڏينهن اوکو وقت ٿيندو (٩). ڪافرن تي اڻ سُکيو (وقت) هوندو (١٠). مون کي ۽ جنهن کي اڪيلو پيدا ڪيم ، تنهن کي ڇڏي ڏي (١١). ۽ ان کي گهڻو مال ڏنمر (١٢). ۽ (مجلس ۾) حاضر ٿيڻ وارا پٽ (بر ڏنمر) (١٣). ۽ ان کي پوريءَ طرح وڌايم (١۴). وري (بر) لالچ رکندو آهي ته (کيس) وڌيڪ ڏيان (١٥). ائين نہ آهي, بيشڪ اُهو اسان جي آيتن سان جهڳڙو ڪندڙ آهي (١٦). جلد ان کي وڏيءَ سختيءَ سان تڪليف ڏيندس (١٧). ڇو ته اُن (دل ۾) سوچ ڪئي ۽ ٺهراءُ ڪيو (١٨). پوءِ لعنت هجيس شال ڪيئن ٺهراءُ ڪيائين (١٩). وري بر لعنت هجيس شال ڪيئن ٺهراءُ ڪيائين (٢٠). وري (غور ڪري) ڏٺائين (٢١). وري منهن ۾ شور وڌائين ۽ گُهنڊ پاتائين (٢٢). وري پٺيرو ٿيو ۽ وڏائي ڪيائين (٢٣). پوءِ چيائين تہ هيءُ (قرآن) رڳو جادو آهي جو (جادوگرن کان) هليو ٿو اچي (۲۴). هيءُ (قرآن) رڳو ماڻهوءَ جو ڪلام آهي (٢٥). جلد ان کي دوزخ ۾ وجهندس (٢٦). ۽ توکي ڪهڙيءَ شيءِ ڄاڻايو ته دوزخ ڇا آهي؟ (٢٧). (اُهو) نہ کي ڪجھ (گوشت) رهائي ٿو ۽ نہ کي (هڏا) ڇڏي ٿو (٢٨) ماڻهن کي (ساڙي) ڪارو ڪندڙ آهي (٢٩). اُن تي اُڻويھ (ڄڻا دربان) اهن (۳۰).

وَمَاجَعَلْنَا أَصُعِبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً ۚ وِّمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمُ اِلْافِتُنَةُ لِلَّذِينَ كَفَنُ وَالْلِيسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُونُواالُكِتُ وَبَرْدُ ادَالَّذِينَ الْمَنْوَآ إِيْمَا نَا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ وَالْمُؤْمِنُونَ 'وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ سَرَضٌ وَّالْكُفِرُونَ مَاذَّالَرَادَاللهُ بِهِذَامَتُلًا كُنَالِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَتِنَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَتِنَاءُ وَمَا يَعُلُمُ جُنُود رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرًى لِلْبَشِّرِ ﴿ كُلَّا وَالْقَبِّرِ ﴿ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبُرُ ﴿ وَالصُّبُحِ إِذْ آَأَسُفَ وَ ﴿ إِنَّهَا لَكِمْ لَا يَ الْكُبْرِهُ نَذِيرًا لِلْبَشَرِكُ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُوْ اَنْ يَتَقَدَّمَ ٳٙۅؙۑؾؘٵٛڂۜڒۿؖڮ۠ڷؙؽؘڡؙڛٳؠؠٵڲٮۘڹؿۘڗ<u>ۿ</u>ؠؽؘڎؙڞؗٳڷٳٙٲڞۼؼ الْيَكِمِيْن شَّفِيْ جَنَّتِ يَسَاءَ لُوْنَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ أَمَا سَلَكُكُهُ فِي سَقَرَ قَالُواكَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ أُوكَمُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ أُوكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَابِضِيْنَ أَوَ كُتَّا نُكَنِّ بُ بِيوْمِ البِّيْنِ <sup>©</sup>حَتَّى اَثْنَا الْبَقِيرُ. ©فَهَا نَفْعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ ٥ فَمَالَهُمُ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِيْنَ

۽ دوزخ جا دربان رڳو ملائڪ ڪيا اٿؤن ۽ سندن ڳاڻاٽو رڳو ڪافرن لاءِ پرک كئى اتؤن ته كتاب وارا يقين كن ۽ ايمان وارا (پنهنجي) ايمان ۾ وڌن ۽ ڪتاب وارا ۽ مؤمن شڪ ۾ نہ پون ۽ تہ جن جي دلين ۾ (منافقيءَ جي) بيماري آهي, سي ۽ ڪافر چون ته هن مثال ڏيڻ ۾ الله جو ڇا مطلب آهي؟ اهڙيءَ طرح الله جنهن کي گهري (تنهن کي) ڀلائيندو آهي ۽ جنهن کي گهري (تنهن کي) هدايت ڪندو آهي ۽ تنهنجي پالڻهار جو لشڪر ان (الله) کان سواءِ (ٻيو) ڪونہ ڄاڻندو آهي ۽ هيءَ (دوزخ جي باه) تہ (سيكنهن) ماڻهوءَ لاءِ رڳي نصيحت آهي (٣١). سچ چوان ٿو چنڊ ۔ جو قسم آھي (٣٢). ۽ رات جو (قسم آھي) جڏھن پٺ ڦيري (٣٣). ۽ صبح جو (قسم آهي) جڏهن روشن ٿئي (٣٤). ته بيشڪ دوزخ هڪ وڏين (شين) مان آهي (٣٥). (سيڪنهن) ماڻهوءَ کي ڊيڄاريندڙ آهي (٣٦). اوهان مان انهيءَ لاءِ جيكو گهري تر (بهشت لاءِ) اڳي وڌي يا (دوزخ ۾) پٺتي رهي (٣٧). سڀڪو جيءُ پنهنجي ڪئي ۾ ڳھ پيل آهي (٣٨). پر سڄي پاسي وارا (ڇٽل آهن) (٣٩). (بهشت جي) باغن ۾ هوندا, گڏجي پڇندا (۴۰). ڏوهارين کان (۴۱). ته اوهان کي دُوزخ ۾ ڪهڙيءَ ڳالھ وڌو (۴۲). چوندا تہ نڪي نمازين مان هياسون (۴۳). ۽ نڪي مسڪينن کي کارائيندا هياسون (۴۴). ۽ بڪواسن سان گڏ بكواس كندا هياسون (۴٥). ۽ بدلي جي ڏينهن کي ڪوڙ ڀائيندا هياسون (٤٦). تانجو اسان تي موت آيو (۴۷). پوءِ کين پارت ڪندڙن جي پارت نفعو نہ ڏيندي (۴۸). پوءِ انهن کي ڇا (ٿيو) آهي, جو نصيحت کان منهن موڙيندڙ (ٿيا) آهن (۴۹).

كَأَنَّهُمْ حُمْرُهُمْ يَنْفِي لَأَنْ فَرَّتُ مِنْ قَسُورٌ وْصَّبَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِيًّ مِّنْهُمُ إِنْ يُؤْتِي صُحْفًا مُنَشَّرَةً ﴿ كُلِّ بِلُ لِا يَخَافُونَ الْإِخِرَةَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُ تَذُكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَأَءُ ذَكُرَهُ ۞ وَمَا يَنُ كُرُونَ إِلَّا أَنْ يَتِنَاءُ اللَّهُ ۗ هُوَاهُـُلُ التَّقُوٰي وَآهُلُ الْمُغَفِرَةِ ﴿ سُورَةُ القِيْامِينَ حِراملهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْوِ <sub>(</sub> ُقْيِبِهُ بِيَوْمِ الْقِيهَاةِ كَوَلَا أُقْيِبِهُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّا مَةِ © أَيُحْسُبُ الْإِنْسَانُ آكَنْ نَتْجُمَعَ عِظَامَهُ ﴿ بَلِي قَدرِينَ عَلَىٰ أَنْ تُسَوِّى بَنَانَ ﴿ كَالْ يُرِيْدُالِّا نُسَانُ لِيَفُجُرَ آمَامَهُ ﴿ يَهِنَّكُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلَمَةِ ٥ فَإِذَا بَرِقَ الْبُصَىٰ ﴿ وَخَسَفَ الْقَكُوٰ ۗ وَجُبِعَ الشُّكُسُ وَالْقَكُو ۗ ﴿ يَقُوْلُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِ نِ أَيْنَ الْمَقَدُّثُ كَلَّا لَاوَزَرَهُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِنِ إِلْمُسْتَقَرُّحْ يُنَبِّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَبِنِ بِمَاقَتُكُمْ وَٱخُّرَهُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهُ بَصِيْرَةٌ ۗ

ڄڻ ته اُهي ٽهندڙ گڏھ آهن (٥٠). جي شينهن کان ڀڳا هجن (٥١). بلڪ منجهانئن هرهڪ ماڻهو گهرندو آهي تُر کيس (آسمان مان) کليل ڪتاب ڏجن (٥٢). ائين نہ آهي, بلڪ آخرت کان نہ ٿا ڊڄن (٥٣). سچ آهي تہ بيشڪ قرآن هڪ نصيحت آهي (٥٤). پوءِ جيڪو گهري سو ان کي پڙهي (٥٥). ۽ الله جي گُهر کان سواءِ (ان کي) ياد ڪري نہ سگهندا (الله) اهو آهي جنهن کان ڊڄڻ گهرجي ۽ (اهو) بخشش جو مالڪ آهي (٥٦).

# سورة قيامت مکي آهي ۽ هن ۾ چاليھ آيتون ۽ ٻم رڪوع آهن.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

قيامت جي ڏينهن جو قسمر ٿو کڻان (١). ۽ ملامت ڪرڻ واري نفس جو قسم تو كتان (تر قيامت ۾ سڀ اُتندا) (٢). انسان ڀائيندو آهي ڇا تر سندس هڏا گڏ نہ ڪنـداسُون؟ (٣). هائو! سندس آگرين جي ڏوڏين جي سڌي ڪرڻ تي وس وارا آهيون (۴). بلڪ انسان هيءُ گهرندو آهي تہ پنهنجي اڳ (ايندڙ وقت) لاءِ گناه ڪري (٥). پڇي ٿو ته قيامت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو؟ (٦). پوءِ جڏهن اکيون ڦاٽي وينديون (٧). ۽ چنڊ گرهبو (٨). ۽ سج ۽ چنـڊ (هڪ جاءِ) گڏ ڪبا (٩). (تڏهن) ماڻهو چوندو تہ ڀڄڻ جي راه ڪٿي آهي؟ (١٠). نہ نہ! ڪا واھ ڪانهي (١١). تنهنجي پالڻهار وٽ اُن ڏينهن ٽڪاءَ جو هنڌ آهي (١٢). اُن ڏينهن ماڻهوءَ كي (أنهيءَ حال حقيقت بابت) خبردار كبو, جيكي اڳي موكليو هيائين ۽ پوئتي رهـايائين (١٣). بلڪ ماڻهو پنهنجي (الزام) لاءِ (پاڻ) هڪ حجت اهي (۱۴).

وَّلُوْاَلُقِي مَعَاذِ يُرَةُ ۞لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ أَن عَلَيْ نَاجَمُعَهُ وَقُوْ النَهُ اللَّهِ فَاتَّبِعُ قُرُانَهُ ﴿ ثُورًا إِنَّ عَلَيْنَا بِمَانَهُ ﴿ كَلَّا بِلْ تُعِبُّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنَّ الْعَاجِلَةَ فَوَتَذَرُونَ الْإِخْرَةُ أُوهُوهُ فَيُومَهِذِ تَاضِرَةً ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَا ظِرَةٌ ﴿ وَوُجُونٌ يُومَينٍ بَاسِرَةٌ ﴿ تَظْنُ أَنُ يُّفُعَلَ بِهَا فَأَقِرَةً ﴿ كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ التََّرَاقِيَ ﴿ } وَقِيْلَ مَنْ سَرَاقِ ﴿ وَظَنَّ آتَهُ الْفِرَاقُ ﴿ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ إِلَّى رَبِّكَ يَوْمَهِ فِ إِلْمَسَاقُ ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلِیْ ﴿ وَلَاصِلُی ﴿ وَلَاصِلُی ﴿ وَلَاصِلُی ﴿ وَلَاصِلُی ﴿ وَلَاصِلُ اللَّهِ مِلْ نُعَرِّذَهَبَ إِلَى آمْلِهِ يَتَمَكِّلِي أَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي لَكَ فَأَوْلِي ﴿ نُحْرِّ أَوْلِي لَكَ فَأُوْلِي أَلَيْمُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكِ سُدًى اللَّهُ يِكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٌّ يُمْنَى ﴿ نُعُرِّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوِّي شَوِي فَا فَجَعَلَ مِنْهُ الرَّوْجَيُنِ النَّكَ كَرَوَ الْأُنْثَىٰ أَلَيْسَ ذَٰ لِكَ بِقَدِيرِ عَلَى آنَ يُجُو كِ الْهُوْتِي جُ

توڻيڪ پنهنجا بهانا پيش پيو ڪري (١٥). (اي پيغمبر) قرآن پڙهڻ مهـل پنهنجي زبان کي (هن لاءِ) نہ چور تہ اهو جلدي (ياد ڪري) وٺين (١٦). ڇو تہ (تنهنجي سيني ۾) قرآن جو گڏ ڪرڻ ۽ ان جو پڙهڻ (آسان ڪرڻ) اسان جي ذمي آهي (١٧). پوءِ جڏهن قرآن (ملائڪ کان) پڙهايون تڏهن (پنهنجي دل) اُن جي پڙهڻ جي پٺيان لڳاءِ (١٨). وري بيشڪ ان جي وضاحت ڪرڻ اسان جي ذمي آهي (١٩). نہ نہ! بلڪ (اي ڪافرؤ) دنيا کي دوست رکندا آهيو (٢٠). ۽ آخرت کي ڇڏيندا آهيو (٢١). ڪي چهرا أن ڏينهن تازا هوندا (٢٢). پنهنجي پالڻهار ڏانهن ڏسندڙ هوندا (٢٣). ڪي چهرا ان ذینهن اُداس (ٿيل) هوندا (۲۴). ڀائيندا تر ساڻن پٺيءَ توڙ معاملو ڪيو ويندو (٢٥). نہ نہ! جڏهن (ساه) نڙگهٽ تي پهچندو (٢٦). ۽ چيو ويندو تر ڪو ڦيڻو رکڻ وارو آهي؟ (٢٧). ۽ (پڪ) ڀائيندو تر (هاڻي) هيءُ (وقت روح جي) جدا ٿيڻ (جو) آهي (٢٨). ۽ هڪ پني ٻيءَ پنيءَ سان وچــڙندي (٢٩). اُن ڏينهن تنهنجي پالڻهار وٽ هلڻو آهي (٣٠). پوءِ نڪي (الله جي ڪلام جي) تصديق ڪيائين ۽ نڪي نماز پڙهيائين (٣١). پر ڪوڙ ڀانيائين ۽ منهن موڙيائين (٣٢). وري پنهنجي گهروارن ڏانهن آڪڙجي هليو (٣٣). تو تي خرابي هجي, پوءِ تو تي خرابي هجي (٣٤). وري (ٻيهر چوان ٿو تہ) تو تي خرابي هجي، پوءِ تو تي خرابي هجيّي (٣٥). انسان (ائين) ڀانئي ٿو ڇا ته (کيس) بيڪار ڇڏي ذَّبُو؟ (٣٦). (أهو) منيءَ جو ٽيپو نہ هو ڇا جو (ماءُ جي ڳهڻ ۾) اڇليو ٿي ويو (٣٧). وري (رت جو) دڳ هو, پوءِ الله (ان کي) بڻايو ۽ اُان کي) سنئين لڱين ڪيائين (٣٨). پوءِ منيءَ مان ٻہ جنسون نر ۽ مادي بڻايائين (٣٩). اهو الله هن (ڳالھ) تي وس وارو نہ آهي ڇا جو مئن کي جيئاري؟ (۴۰).

٤ جِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ · هَلُ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِلَهُ بَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُورًا ۞ إِتَّاخَلَقْنَا الَّانْسَانَ مِنْ تُنْطُفَةٍ آمْشَاجٍ مِنَّتَبَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَبِيعًا بَصِيرًا قَ إِنَّا هَ كَيْنَهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا ﴿ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلْكُفِي بِنَ سَلْسِلًا وَآغْلِلَّا وَسَعِيْرًا ﴿ كَافُولُوا اللَّهِ إِنَّ الْأَبْرَارَيَشُ رَبُونَ مِنْ كَاشِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا اللَّهِ عَيْنًا يَّتَثُرُبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞يُوفُونَ بِالنَّذُرِوَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا ﴿ وَيُطِعِمُونَ الطّعامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِمُمَّا وَّ آسِيْرًا۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجُهِ اللهِ لَانُرِيْكُ مِنْكُوْجَزَاءً وَلَاشُكُوْرًا إِنَّا نَعَافُ مِنْ رِّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطُرِيرًا ﴿ فَوَقَعْمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰ لِكَ الْيَوْمِ وَ لَقْهُمُ نَفْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَّهُمُ بِمَاصَارُوا جَنَّةً وَّحَرِيرًا اللَّهِ مُّتَّكِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَابِكِ لَابْرَوُنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيْرًا۞وَدَانِيَةً عَلَيْهُمُ ظِللُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَنْ لِيُلا<sub>َّ</sub>

# 

#### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ڪڏهن انسان تي زماني مان هڪ (اهڙو) وقت گذري چڪو آهي, جو (هو اهڙي) ڪا شيءِ نه هو جا يادگيريءَ ۾ اچي (١). بيشڪ اسان ماڻهوءَ کي هڪڙي (گهڻن جزن سان) گڏيل نطفي مان پيدا ڪيو تہ ان کي پرکيون, پوءِ کيس ٻڌندڙ ڏسندڙ ڪيوسون (٢). بيشڪ اسان کيس سڌو داب ڏسيو, (هاڻي هو) شڪر ڪندڙ ٿئي يا بي شڪر (٣). بيشڪ اسان ڪافرن لاءِ زُنجير ۽ ڳٽ ۽ ٻرندڙ باھ تيار ڪئي آھي (۴). بيشڪ نيڪ بخت ٻانها (اُنهيءَ شراب جي) پيالي مان پيئندا, جنهن جي ملاوت ڪافور (جي چشمي جي پاڻيءَ) جي هوندي (٥). اُهو هڪ چشمو آهي, جنهن مان الله جا (پيارا) ٻانها پيئندا, جنهن کي چڱيءَ طرح وهائيندا (٦). (جي الله جي) باسيل باس پوري ڪندا آهن ۽ ان ڏينهن کان ڊڄندا آهن, جنهن جي بڇڙائي (هر طرف) پڌري هوندي (٧). ۽ طعام جي (کين) ضرورت هوندي به محتاج ۽ يتيمر ۽ قيديءَ کي کارائيندا آهن (٨). (۽ چوندا آهن ته) اسين ته اوهان کي الله جي راضپي واسطي کارائيندا آهيون, اوهان کان نہ ڪو بدلو ۽ نہ ڪا شڪر گذاري گهرندا آهيون (٩). بيشڪ اسين پنهنجي پالڻهار کان هڪ ڏکئي ڏينهن کان ڊڄندا آهيون, جو تمامر سخت آهي (١٠). پوءِ الله اُن ڏينهن جي شر کان کين بچايو ۽ انهن کي تازگي ۽ خوشي پهچائي (١١). ۽ سندن صبر ڪرڻ سببان باغ ۽ پَٽ (جو ويس) کين بدلو ڏنائين (١٢). اُن (باغ) ۾ پلنگن تي ٽيڪ ڏئي ويهندا. اُتي نہ ڪي سج جي اُتت ۽ نہ ڪي كَا سَخت سردي ڏسندا (١٣). ۽ ان (باغ) جون ڇانئون مٿن ويجهيون ٿيل هـونديون ۽ ان جا ميوا (پٽـڻ ۾) چڱيءَ طرح (لڙڪائي) ويجها ڪا (۱۴).

وَيُطَافُ عَلَيْهُمُ بِالنِيَةِ مِّنُ فِضَّةٍ وَّٱكْوَابِكَانَتُ قُوارِنُراْكُ قَوَارِيُرِاْمِنُ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقَيُّرِيُرًا؈وَيْيْقَوْنَ فِيهَا كَالْسًا كَانَ مِزَاجُهَازَنْجِبَيُلاَ عَيْنًا فِيهَا شُكَلِّي سَلْسِبِيلا ﴿ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانُ قُعَلَدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُواً مُّنْثُورًا ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَّمُلَكًا كَبِيرًا ﴿ عْلِيَهُمْ رِثْيَابِ سُنْكُسِ خُفْرٌ وَإِسْتَبْرُقُ ۚ وَكُوْاَلْسَاوِرَ مِنْ فِضَةٍ وَسَقِيهُ وَرَبُّهُ وَرَبُّهُ وَمُرابًا طَهُورًا اللهِ اللهُ هَاكَانَ لَكُوْ حَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُوْ مِّشْكُوْرًا ﴿ إِنَّا يَحُنُ نَرُّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرُّانَ تَنْزِنْلِا ﴿ فَاصْبِرُ لِكُنُو رَبِّكَ وَلَا يُطْعُ مِنْهُمُ الْتِمَّا ٱۏڬڡؙٛۏۘڗؙٳۿٙۅٳڎ۬ڮؙڔٳڛ۫ڂڔڗۑڮ<sup>ٛ</sup>ؠٛڹۅ؋ٞ ۊٳۜڝؽڵۿؖۊڝڹٳڰڰۣ فَاسُجُدُلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۞ إِنَّ هَؤُلَّ وَيُعِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَنَارُونَ وَرَآءَ هُمُ يَوْمًا تَقِيلًا ﴿ نَعُنُ خَلَقَنَّهُمُ وَشَكَ دُنَّا ٱسْرَهُ مُ وَإِذَا شِنْنَا يَكُ لُنَّا أَمْثَا لَهُ مُ تَدُرِيلًا إِنَّ هَانِهِ تَذُكِرَةٌ ۚ فَمَنُ شَآءَاتُّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ سَبِيُلَّا ۗ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عِلْيُمَّا حَكِيْمًا كَأَنَّ

۽ چانديءَ جي ٿانوَن ۽ پيالن سان وٽن اچ وڃ ٿيندي, جي شيشن وانگر هوندا (١٥). (پر) شیشا (بر) چانديءَ جا جن کي انهن (پياريندڙن) پوري اندازي سان ٺهرايو آهي (١٦). ۽ اتي کين شراب جا پيالا پياربا, جنهن (جي پاڻيءَ) جي ملاوت سُنڍ (جي چشمي) جي هوندي (١٧). اُتي اُهو هڪ چشمو آهي, جنهن جو سلسبيل نالو رکيو ٿو وڃي (١٨). ۽ وٽن هميشہ رهندڙ نينگر پيا گهمندا ڦرندا (اي ڏسندڙ!) جڏهن انهن کي ڏسندين (تڏهن) انهن کي کنڊيل موتي پيو ڀائيندين (١٩). ۽ جڏهن اُتي نهاريندين (تڏهن) اَڻُ کٽ نعمت ۽ وڏي بادشاهي پيو ڏسندين (٢٠). مٿانئن سنهي سائي پٽ جا ۽ ٿلهي پٽ جا ڪپڙا هوندا ۽ چانديءَ جا ڪنگڻ کين پارايا ويندا ۽ سندن پالڻهار کين نمامر پاڪ شراب پياريندو (٢١). (چيو ويندن تر) بيشڪ اِهو اوهان (جي عملن) جو بدلو آهي ۽ اوهان جي محنت قبول كيل آهي (٢٢). بيشك اسان تو تي قرآن درجي بدرجي لاٿو (٢٣). پوءِ پنهنجي پالڻهار جي حڪم (اچڻ) تائين صبر ڪر ۽ انهن (ماڻهن) مان ڪنهن گنهگار يا بي شڪر جو چيو نہ مج (۲۴). ۽ پنهنجي پالڻهار جو نالو صبح ۽ سانجهيءَ ياد ڪر (٢٥). ۽ ڪجھ (وقت) رات ۾ ان لاءِ نماز پڙھ ۽ گهڻي رات سندس پاڪائي ساراھ (٢٦). بيشڪ اِهي (ڪافر) دنيا کي پيارو رکندا آهن ۽ ڳري ڏينهن کي پنهنجي پٺيان ڦٽو ڪندا آهن (٢٧). اسان کين پيدا ڪيو ۽ سندس سَنڌ پختا ڪياسون ۽ جيڪڏهن گهرون (تر) انهن جهڙا ٻيا عيوض ۾ مٽائي آڻيون (٢٨). بيشڪ اِها نصيحت آهي, پوءِ جيڪو گهري سو پنهنجي پالڻهار ڏانهن واٽ وٺي (٢٩). ۽ اوهين نہ گھرنـدؤ، مگر اُھو جيڪي الله گھري، ڇوتہ الله ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي (٣٠) .

# يُّهُ خِلُ مَنُ يَّتَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظِّلِمِيْنَ اَعَكَ لَهُمُ مَّ يُّتَاءُ فِي رَحْمَتِهُ وَالظِّلِمِيْنَ اَعَكَ لَهُمُمُ



حِرامِلُهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ وَالْمُرْسَلْتِ عُرْفًا كُفَالُعُصِفْتِ عَصْفًا كُوَّ النَّشِرْتِ نَشُرًا الْ فَالْفِي قُتِ فَرُقًا لَهِ فَالْمُكْقِينِ ذِكْرًا فَ عُذَرًا أَوْ نُذُرًا الْإِتَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعُ فَإِذَا النُّجُوْمُ طِيسَتُ۞ وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ﴿ وَإِذَا الْجِبَالُ شِيفَتُ ﴿ وَإِذَا الرَّسُلُ اُقِتَتُ اللَّهِ يَوْمِرِ الْجِلْتُ اللَّهِ الْفَصْلِ الْفَصْلِ الْمُورِ الْفَصْلِ الْمُورِمُ الْدُرلِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ﴿ وَيُلُ يُوْمَبِ ذِلَّكُمُّ لِذِي اللَّهُ كُذِّ بِينَ ﴿ الْمُ نْهُلِكِ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُتَّبِعُهُمُ الْأَخِرِيْنَ ﴿ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿ وَيُلْ يُوْمَبِينِ لِلْمُكَنِّ بِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُ نَخُلُقُكُو مِنْ مِن مِن إِ مِهِ مِن فَا فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِكِينٍ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِهِمُعُلُوُمِرِ فَقَدَرُنَا اللَّهُ فَنِعُمَ الْقُدِرُوْنَ @ وَيُلُّ يَّوْمَبِ إِللَّمُكَذِّبِ بِينَ ﴿ الْمُرْنَجُعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ يَوْمَبِ إِللَّهُ كُنَا اللَّهُ الْمُ

## 

جنهن کي گهري (تنهن کي) پنهنجيءَ رحمت ۾ داخل ٿو ڪري ۽ ظالمن لاءِ ڏکوئينـدڙ عـذاب تيار ڪيو اٿس (٣١).

# سورة المرسلات مکي آهي ۽ هن ۾ پنجاه آهن. آيتون ۽ ٻم رکوع آهن.

### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

وتُندڙن لڳندڙن هيرُن جو قسم آهي (١). پوءِ زور سان لڳڻ وارن وائن جو قسم آهي (٢). ۽ (ڪڪرن کي) کڻندڙن پکيڙيندڙن وائن جو قسمر آهي (٣). پوءِ (ڪڪرن کي) هڪ ٻئي کان جدا ڪندڙن وائن جو قسمر آهي (۴). پوءِ وحي آڻيندڙ ملائڪن جو قسمر آهي (٥). (جي) عذر وڃائڻ لاءِ يا ڊيڄارڻ لاءِ (وحي آڻيندا آهن) (٦). تر بيشڪ جنهن (ڳالھ) جو اوهان کي انجام ڏجي ٿو, سا ضرور ٿيڻي آهي (٧). پوءِ جڏهن تارا ميٽي ڇڏبا (٨). ۽ جڏهن آسمان چيربو (٩). ۽ جڏهن جبل اُڏائبا (١٠). ۽ جڏهن پيغمبر (ٺهرايل وقت تي) گڏ ڪبا (١١). (تڏهن ثابت ٿيندو ته پيغمبرن کي) ڪهڙي ڏينهن لاءِ ترسايو ويو؟ (١٢). فيصلي جي ڏينهن لاءِ (١٣). ۽ توکي ڪهڙيءَ شيءِ ڄاڻايو ته فيصلي جو ڏينهن ڇا آهي؟ (١٤). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (١٥). پهرين کي هلاك نہ كيو اٿئون ڇا؟ (١٦). وري (اُن كان پوءِ) پوين كي انهن جي پٺيان آڻيندا آهيون (١٧). ائين ڏوهارين سان ڪندا آهيون (١٨). أن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (١٩). اوهان کي خسيس پاڻيءَ مان نہ بٹايو اٿئون ڇا؟ (٢٠). پوءِ اُن (پاڻيءَ) کي هڪ پختي هنڌ ۾ ركيوسون (٢١). هڪ مقرر وقت تائين (٢٢). پوءِ (كيس) پورو بڻاسون جو (اسين) چڱي سگھ وارا آهيون (٢٣). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۲۴). زمين کي ماپائڻ واري نہ ڪيو اٿئون ڇا؟ (۲۵).

آحُكُاءً وَآمُوا تَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِي شَلِيخْتٍ وَ آسْقَيْنَكُوْ مِنَاءً فُرَاتًا هُوَيْكَ يَوْمَبِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ص ٳڹٛڟڸڠؙۅٛٲٳڸٚڡٵڴؙڹؙؾؙۄ۫ۑ؋ؾؙڰڐؚؠٛۏؽ۞۫ٳڹڟڸڠؙۅٛٳٳڸۼڟؚڸ ذِي تَلْتِ شُعَبِ أُلَّا ظُلِيْلِ وَلَا يُغْنِيُ مِنَ اللَّهَبِ ٳٮٚۘٛۿٵؾۯۿؽؠۺؘڒڔۣػٵڶڨٙڞڔ۞ػٲٮۜٞ؋ؙڿ۪ڶڵؾ۠ڞؙڡ۫ۯ۠۞ۅؽڷ يَّوُمَيِنٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَلْذَا يَوُمُ لِايَنْطِقُونَ ﴿ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿ وَيُلِ ٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هٰذَا يَوْمُ الْفُصُلِّ جَمَعُنكُمْ وَالْأَوَّلِينَ<sup>©</sup> فَإِنْ كَانَ لَكُمُّ كَيْنٌ فَكِيْنُ وُنِ۞وَيُلٌ يُومَ إِنْ لِلْمُكَنِّبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلْلِ وَعُيُونِ فَي قَوْلِكَ مِمَّايَشَتَهُونَ ﴿ كُلُوْا وَاشْرَ بُوْا هَنِ يُكَاٰ لِبَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجُزِي الْمُحُسِنِيْنَ®وَيْلُ يُوْمَبِيْزِيلُكُكِّدِبِيْنَ®كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْ اقِلِيلًا إِنَّكُمْ شُجُرِمُونَ ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِ إِ لِّلُمُكَنِّدِبِينَ®وَإِذَ اقِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْ الْإِيرُكَعُوْنَ ﴿ وَيُلْ ۖ يُوْمِيدِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ®فِبَأَيِّ حَدِيْثٍ بَعُكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

(جو) جيئرن ۽ مئن کي (ماپائي) (٢٦). ۽ زمين ۾ وڏا پڪا جبل (پيدا) ڪيا سون ۽ اوهان کي مٺو پاڻي پياريوسون (٢٧). اُن ڏينهن ڪوڙ يائيندڙن لاءِ ويل آهي (٢٨). (چيو ويندو ته هاڻي) جنهن (دوزخ) کي اوهين ڪوڙ ڀائيندا هيؤ، تنهن ڏانهن هلو (٢٩). (چئبن تر) ٽن شاخن واريءَ ڇانوَ ڏانهن هلي پئو (٣٠). نہ ٿـڌي (ڇانوَ) هونـدي ۽ نہ (باھ جي) تَوَ كان بچائيندي (٣١). بيشك أها (باه) ماڙيءَ جيـڏيون چڻنگون اُڇليندي آهي (٣٢). ڄڻ ته اُهي هيڊا اُٺ آهن (٣٣). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويلَ آهي (٣٤). اِهو ڏينهن اُهو آهي جنهن ۾ نہ ڳالهائيندا (٣٥). ۽ نڪي کين موڪل ڏبي ته (ڪو) عذر (بيان) ڪن (٣٦). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (٣٧). هيءُ فيصلي جو ڏينهن آهي. اوهان کي ۽ اڳين کي گڏ ڪيوسون (٣٨). پوءِ جيڪڏهن اوهان کي ڪا بڇڙي رٿ كرڻي آهي ته منهنجي حق ۾ رٿيو (٣٩). اُن ڏينهن ڪُوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۴۰). بيشڪ پرهيزگار ڇانوَن ۽ چشمن ۾ هوندا (۴۱). ۽ جنهن جنس مان گهرندا (تنهن جنس جي) ميون ۾ هوندا (۴۲). (چئبن تر) (چڱا) ڪم ڪندا هيؤ، تنهن ڪري خوش ٿي کائو ۽ پيئو (٣٣). بيشڪ اسين نيڪن کي ائين بدلو ڏيندا آهيون (۴۴). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۴٥). (اي ڪوڙ ڀائيندڙؤ! دنيا ۾) ٿوري دير کائي وٺو ۽ مزا ماڻي وٺو, بيشڪ اوهين ڏوهاري آهيو (٣٦). اُن ڏينهن ڪوڙَ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۴۷). ۽ جڏهن کين چئجي تہ نماز پڙهو (تڏهن) نَماز نه پڙهندا آهن (۴۸). اُن ڏينهن ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (۴۹). پوءِ ان (قرآن) کانيوءِ ڪهڙيءَ ڳالھ سان ايمان آڻيندا؟ (٥٠).

٤ حِراللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ○ عَمِّرِيَتَسَاءَ لُوْنَ عَرِنِ النَّيَا الْعَظِيْدِيُّ الَّذِيَ الْمُهُمُّ فِيْهِ هُنْتَالِفُوْنَ صَّكَلَاسَيَعْلَمُوْنَ ۞ ثُمُّ كَلَّاسَيَعْلَمُوْنَ، ۞ أَلَمُ نَعْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا<sup>نُ</sup>وَّ الْجِبَالَ أَوْتَادًا فَ وَّخَلَقُنْكُمْ اَزُواجًا فَ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُيَا تَكَافُو جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَاسًا فَ وَّجَعَلْنَا النَّهَارِمَعَاشًا ﴿ وَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَيْعًا شِكَا دًا إِلَّا قَ جَعَلْنَاسِرَاجًا وَّهَّاجًا ﴿ وَآنْزَلْنَامِنَ الْمُعْصِرْتِ مَّأَءً تَجَّاجًا ﴾ لِنُخْوِجَ بِهِ حَبًّا وَّنَبَاتًا ﴾ وَّجَنَّتِ ٱلْفَاقًا ﴿ إِنَّ الَّهِ إِنَّ يَوْمَ الْفَصُلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُرِنَ الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا عِبَالِا قِ فُبِتَحَتِ السَّمَأَءُ فَكَانَتُ أَبُوانًا ﴿ قُ سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَا يَّا قِ إِنَّ جَهَنَّمُ كَانَتُ مِرْصَادًا أَنْ لِلطَّغِينَ مَا كَا أَنْ لِبِينِينَ فِيهُمَّا آحْقَابًا أَنْ لَا يَنْ وَقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَا مًا صَالِحِهُمًا وَعَسَّاقًا صَ جَزَآءً وِّفَاقًا صَّالَّهُمْ كَانُوْ الْايْرُجُونَ حِسَانًا ﴿

# سورة النبا مكي آهي ۽ هن ۾ چاليھ آيتون ۽ ٻہ رکوع اُهن.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

كهڙيءَ ڳالھ بابت هڪ ٻئي كان پڇن ٿا؟ (١). (هائو!) هڪڙي اهڙي وڏي واقعي بابت (٢). جنهن (جي ٿيڻ) ۾ اُهي (پاڻ ۾) مختلف آهن (٣). ائين (سندن خيالن وانگر) نه آهي, سگهوئي ڄاڻندا (۴). وري بہ (چؤن ٿا تہ) ائين نہ آهي, سگھوئي ڄاڻندا (٥). زمين کي وڇاڻو نہ ڪيو اٿئون ڇا؟ (٦). ۽ جبلن کي ميخون؟ (٧). ۽ اوهان کي جوڙو جوڙو (نر ۽ مادي) بڻايوسون (٨). ۽ اوهان جي ننڊ کي فرحت بڻايوسون (٩). ۽ رات کي ڍڪ ڪيوسون (١٠). ۽ ڏينهن کي گذارن (جو وقت) ڪيوسون (١١). ۽ اوهان جي مٿان ست مضبوط (آسمان) بڻاياسون (١٢). ۽ هڪ چمڪندڙ ڏيئو (سج) بڻايوسون (١٣). ۽ ڪڪرن مان ريلا ڪري وهندڙ پاڻي وسايوسون (١٤). ته اُن سان اَن ۽ سَلا ڄمايون (١٥). ۽ گهاٽا باغ (بر) (١٦). (اِها قدرت ڏسي سمجهندا نہ آهن تر) بيشڪ فيصلي جو ڏينهن هڪ مقرر مهل آهي (١٧). جنهن ڏينهن صور ۾ ڦوڪبو (تنهن ڏينهن اوهين) ٽوليون ٽوليون ٿي ايندؤ (١٨). ۽ آسمان کولبو, پوءِ (اهو) دروازا ٿي پوندو (١٩). ۽ جبل (دز ڪري) هلائبا, پوءِ رڃ وانگر ٿيندا (٢٠). بيشڪ دوزخ انتظار ڪڍڻ وارو آهي (٢١). جو هٺيلن جو (اهوئي) رهڻ جو هنڌ اهي (٢٢). منجهس ڪيئي (زمانا) ڊگهيون مدتون رهندا (٢٣). اُن ۾ نڪا ٿڌائي ۽ نڪا پيئڻ جي شيءِ چکندا (٢٤). تتي پاڻيءَ ۽ روڳ کان سواءِ (٢٥). (اهـو سندن) پورو پورو بدلو آهي (٢٦). ڇو ته اُهي حساب ڏيڻ جي اميد نه رکندا هيا (٢٧).

التزغيت وي

وَّكُذُّ بُوْا بِالْبِتِنَا كِنَّالِكَا ﴿ وَكُلَّ شُكِّ ٱلْصَيْنَا ۗ كُتُبَّا ﴿ فَذُوقُوا فَكُنُ تُزِيْكُ كُورًا لِلْإِعَذَا بِأَهْاِقَ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارًا ﴿ حَدَآنِقَ وَأَعْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ أَتُوابًا ﴿ وَكُالُمَّا وَهَاقًا ﴿ <u>ڒڛۜٮٛؠۼٛۅؽۏؽؠٵڵۼؙۅؙٳٷؖڵڔڮڐؠٵؖ۫ڿۧۘڿۯٙٳٞ؞ۺۨڽڗؾؚڮۘؖۼڟٳٞ</u> حِسَابًا ﴿ رِّبِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَابَيْنُهُمَا الرَّحُمْنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنُهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمُ لَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفًّا إِلَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّصْلُ وَقَالَ صَوَابًا ذلك الْيُؤمُر الْحَقُّ فَمَنُ شَأَءَ اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهِ مَا كِأْسَاقِ إِنَّا ٳڹٛۮۯڹڴۄؙۼۮٳٵ۪ڡٙڔؠؽٳ؋ؖڲۏۛۄڒؽڟ۠ۯٳڵؠۯٶٛڡٵڡؘڰڡؿڽڶڰ وَيَقُولُ الْكَافِرُ لِلْكِتَنِيُ كُنْتُ تُرابًا ﴿ ١ چِ اللهِ الرَّحُينِ الرَّحِيْمِ o وَالنَّزِعْتِ غَرْقًا لِ وَالنَّشِطْتِ نَشُطًا ﴿ وَالسِّمِعْتِ سَبُعًا ﴿ فَالسِّبِقْتِ سَبُقًا ﴿ فَالْمُكَرِّبُونِ آمُرًا ﴿ يَوْمَرْتَرُجُفُ الرَّاحِفَةُ ثَاتَبُعُهَا الرَّادِفَةُ ثُقَادُبُ يَوْمَبِذِوّا حِ

۽ اسان جي حڪمن کي بلڪل ڪوڙا ڀائيندا هئا (٢٨). ۽ سڀ شيءِ کي لکي ڳڻي ڇڏيو اٿون (٢٩). پوءِ (چئبن تہ اها سزا) چکو جو عذاب کان سُوَاءِ اوَهَانَ تِي (بِيو) كجم (بر) نه وڌائينداسُون (٣٠). بيشڪ پرهيزگارن لاءِ ڪاميابي آهي (٣١). جو باغ ۽ انگور (٣٢). ۽ هم عمر نوجوان زالون (٣٣). ۽ شراب جا ڇلڪندڙ پيالا (هوندا) (٣۴). اُتي نہ ڪا اجائي بڪ ۽ نہ ڪو ڪوڙ ٻــــندا (٣٥). (اهـو پــورو) بــدلو تنهنجي پالــــهار کان انعام عطا ڪيل حساب روءِ آهي (٣٦). جو آسمانن ۽ زمين جو ۽ جيڪي ٻنهي جي وچ ۾ آهي، تنهن جُو بہ ٻاجهارو پالڻهار آهي، ان (جي هيبت) کان ڪوبہ ورندي ڏئي نہ سگهندو (٣٧). جنهن ڏينهن روح (جبريل) ۽ (سييئي) ملائڪ صفون ٻڌي بيهندا, (تنهن ڏينهن) جنهن کي ٻاجهاري (الله) موڪل ڏني هوندي ۽ صحيح ڳالھ ڳالهائي هوندائين، تنهن کان سواءِ (ٻيا ڪي بر) تُر ڳالهائيندا (٣٨). اِهو ڏينهن سچ پچ (ٿيڻو) آهي، تنهن ڪري جيڪو گهري سو پنهنجي پاَلڻهار ڏانهن (پنهنجي) رهڻ جوُّ هنڌ ٺاهي (٣٩). بيشڪ اسان اوهان کي ويجهي عذاب (اچڻ) کان ڊيڄاري چڪاسون, جنهن ڏينهن ماڻهو اهو ڏسندو جيڪي سندس ٻنهي هٿن اڳي ڪري موڪليو هو ۽ ڪافر چوندو تہ هَئہ اَرمان! جيڪر آءٌ مٽي هجان ها (ته چڱو) (۴۰).

# 

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

اندر گهڙي (ساه) ڇڪي آڻيندڙن (ملائڪن) جو قسم آهي (١). ۽ کولي آسانيءَ سان (ساه جي) ڳنڍ ڇوڙيندڙن جو قسم آهي (٢). ۽ چڱيءَ طرح سان ترندڙن جو قسم آهي (٣). پوءِ ڊوڙي اڳرائي ڪندڙن جو قسم آهي (٩). پوءِ (سڀ) ڪم جي رٿيندڙن (ملائڪن جي) ٽولين جو قسم آهي (٥). ته جنهن ڏينهن ڌٻڻ واري ڌٻندي (٦). اُن کي پٺيان لڳندڙ (ٻيو ڌوڏو) پٺيان لڳندو (٧). تنهن ڏينهن ڪيتريون ئي دليون ڏڪي وڃڻ واريون هونديون (٨).

ٱبصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۞ يَقُولُونَ ءَ إِنَّا لَمُردُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۞ ءَإِذَاكُنَّا عِظَامًا تُنْخِرَةً شَقَالُوْ التِلْكَ إِذًا كُتَّ قُتُّ خَاسِرَةٌ شَ فَإِنَّكُمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّالِحِدَةٌ شَّفَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِمَ وْشُهَلُ اَتْكُ حَدِيثُ مُؤلِمِي ١٠٤ كَادِلْ دَرَيُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ عُلُوى ١٠ إِذُهُبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعَىٰ اللَّهِ فَقُلُ هَلُ لَكَ رِالَّيَ أَنْ تَزَكِّيْ ﴿ وَآهُدِيكَ إِلَّى رَبِّكَ فَتَخْتَلَى ﴿ فَأَرَلَهُ الَّاكِيةَ الْكُبْرِي فَيَ فَكُنَّ بَوَعَطِي شَوْتُهُ الْدُبْرَيْسُغِي فَأَفَّ فَحَشَرَتِهِ الْكُبْرِي فَي فَكَانَّ بَ وَعَطِي شَوْتُهُ الْدُبْرَيْسُغِي فَأَفَّ فَحَشَرَتِهِ فَنَادِي اللَّهِ مَنَاكَ إِنَّا رَبُّكُمُ الْأَعْلِي اللَّهِ مَنَادًى أَنَّا كُنَّا اللَّهُ نَكَالَ الْإِخِرَةِ وَالْأُولِي اللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبُرَةً لِّمَنْ يَغْتَلَى أَنْ عَالَمُهُ عَالَنْهُ ٱشَكُّ خَلْقًا أَمِرِ التَّمَا أَوْبَنْهَا فَقَرَ وَفَعَ سَمُكَهَا فَسَوْمِهَا فِي وَ اَعُطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُعِهَا الْأَوْلُورُضَ بَعْدَ ذَالِكَ جَاهُ أَخْرَجُ مِنْهَا مَاءُ هَا وَمَرْغَهَا هُوَ الْجِبَالَ ٱرسُهَا ﴿ مَتَاعًا لَكُهُ وَلِانْعَامِكُمْ ﴿ فِإِذَاجِاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبُرَايُ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّوالْإِنْسَانُ مَاسَعِي ﴿ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ لِمَنْ تَيْزِي ۞ فَأَمَّا مَنْ طَغِي ﴿ وَالثَّرَ الْحُبَيٰوِ ۚ قَالَكُ نَبِيا ﴿

اَنهن جون اکيون (خواريءَ سبب) جهَڪيون هونديون (٩). (هن ڪري ته) چون ٿا تہ اسين پوئين پيرين موٽائباسون ڇا؟ (١٠). يلا جڏهن يُتا هڏا ٿيندا سون (تڏهن وري جيئنداسون ڇا؟) (١١). چوندا آهن ته اُنهيءَ مهل اهو ٻيهر موٽڻ (وڏو) نقصان وارو آهي (١٢). پوءِ اِهو (واقعو) هڪڙي سخت هڪل آهي (١٣). پوءِ اُتي جو اُتي اُهي هڪ پڌَري ميدان ۾ حاضر ٿيل هوندا (۱۴). (اي پيغمبر!) تو وٽ موسيٰ جي خبر پهتي آهي ڇا؟ (١٥). جڏهن سندس پالڻهار کيس پاڪ ميدان طويٰ ۾ سڏيو (١٦). تر فرعون ڏانهن وڃ ڇو تہ هو حد کان لنگهيو آهي (١٧). پوءِ (اُن کي) چؤ تہ هن ڏانهن (ڪجه) خيال اٿيئي تر سڌرجين؟ (١٨). ۽ تنهنجي پالڻهار ڏانهن توکي (سڌو) رستو ڏيکاريان تر (تون ان کان) ڊڄين (١٩). پُوءِ فرعون کي وڏي نشاني ڏيکاريائين (٢٠). پوءِ (فرعون موسيٰ کي) ڪوڙو ڀانيو ۽ نافرماني ڪيائين (٢١). وري (اُتان) پٺيرو ٿي تکو هلڻ لڳو (٢٢). پوءِ (پنهنجيءَ قوم کي) گڏ ڪيائيس, پوءِ پڙهو ڏنائين (٢٣). پوءِ چيائيس تر آءٌ اوهان جو تمام متَّاهُون رب آهيان (٢۴). پوءِ الله ان کي آخرت ۽ دنيا جي عذاب ۾ پڪڙيو (٢٥). بيشڪ هن (قصي) ۾ انهيءَ لاءِ نصيحت آهي جيڪو ڊڄي (٢٦). ڀـلا بڻاوت ۾ وڌيڪ ڏکيا اوهين آهيو يا آسمان؟ جنهن كي الله بتايو (٢٧). أن جي تولھ بلند كيائين, پوءِ ان كي برابر بهاريائين (٢٨). ۽ ان جي رات کي اونداهو ڪيائين ۽ ان جو سوجهرو (ڏينهن جو) پڌرو ڪيائين (٢٩). ۽ ان کان پوءِ زمين کي وڇايائين (٣٠). ان مان سندس پاڻي ۽ سندس گاھ ڪڍيائين (٣١). ۽ جبلن کي مضبوط كوڙيائين (٣٢). اوهان جي نفعي لاءِ ۽ اوهان جي ڍورن (جي نفعي) لاءِ (٣٣). پوءِ جڏهن وڏو واقعو (قيامت جو) ايندو (٣۴). اُن ڏينهن ماڻهو اُهو ياد كندو, جيكي (دنيا ۾) كمايو هيائين (٣٥). ۽ دوزخ اُنهيءَ لاءِ پڌرو ڪبو جيڪو ڏسڻ گهرندو (٣٦). پوءِ جيڪو حد کان لنگهيو هوندو (٣٧). ۽ هن دنيا جي حياتيءَ کي اختيار ڪيو هوندائين (٣٨).

فَاتَ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمُأْوَى ﴿ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهِي النَّفُسَعَنِ الْهَوِي أَفَاتَ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰي أَنَّ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِهَا ﴿ وَلَيْ مَانْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴿ إِلَّى رَبِّكِ مُنْتَهِمُهُما هُإِنَّهَا أَنْتُ مُنُذِرُمَنٌ يَخُشْهَا هُكَانَّهُمُ يُومُ بِرُونَهَا لَمُ يَلْبُنُوْ ٱللَّاعَشِيَّةً ٱوْضُعِهَا ﴿ ١ جِ اللهِ الرَّحُلِنِ الرَّحِيْمِ · عَبِسَ وَتُولِّيُ أَنْ حَاءُهُ الْأَعْلِي قُومَا يُدُرِيْكِ لَعَلَّهُ عَبِي وَمَا يُدُرِيْكِ لَعَلَّهُ يَزُكُنَّ ﴿ أَوْيَذُكُوْ فَتَنْفَعَهُ الذِّكُرِٰيُ ۚ أَمَّامِنِ اسْتَغْنَى ﴿ يَوْكُلِي ۗ أَمَّامِنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتُ لَهُ تَصَدِّي أُومَاعَلَيْكَ ٱلْأَيْزُكُي مُّ وَأَمَّا مَنُ جَآءَكَ يَسُعَى ٥ وَهُوَيَخُشِّي ٥ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّي ٥ كُلًّا ٳٮٚٞۿٵؾۘۮٚڮڒةؘؙ۠۠ڞٞڣؽنۺٲؙءؘۮٚػڒۘۘؗٷ؈ٛڣٛڞؙۼڣؚۿؙڴڗۜڡؙۊ۪ؖؗ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهِّرَةٍ ﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كِرَامِرَ بَرَرَةٍ ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا آكُفُرَ لا ﴿ مِنْ آيٌّ شَيْ خَلَقَهُ ﴿ مِنُ نُطْفَةٍ مُخَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ اللَّهِ السَّبِيلَ يَسَرَهُ اللَّهِ السَّبِيلَ يَسَرَهُ اللَّهِ

تنهن جي جاءِ بيشڪ دوزخ آهي (٣٩). ۽ جيڪو پنهنجي پالڻهار جي (حضور ۾) روبرو بيهڻ جي هنڌ کان ڊنو ۽ نفس کي (هر) خواهش کان جهليائين (۴٠). پوءِ تنهن جي جاءِ بيشڪ بهشت آهي (۴۱). (اي پيغمبر!) توکان قيامت بابت پڇن ٿا ته ان جو (واقعو) ٿيڻ ڪڏهن آهي؟ (۴۲). (اي پيخندڙ!) اُن جي خبر بابت تون ڪهڙي خيال ۾ آهين؟ (۴۳). اُن جي پڄاڻيءَ (جي خبر) تنهنجي پالڻهار وٽ آهي (۴۴). جنهن جيڪو قيامت کان ڊڄي رڳو تنهن لاءِ تون ڊيڄاريندڙ آهين (۴٥). جنهن ڏينهن اُن کي ڏسندا (تنهن ڏينهن) ائين ڀائيندا ته ڄڻڪ هڪڙي وقت سنجهي يا اُن جي صبح کان سواءِ (دنيا ۾) رهيا ئي نه هيا (۴٦).

# سورة عبس مكي آهي ۽ هن ۾ ٻائيتاليھ آهي۔ آيتون ۽ هڪ رکوع آهي.

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

مُنهن ۾ گهند وڌائين ۽ مُنهن موڙيائين (١). هن ڪري جو وٽس هڪ نابين آيو (٢). ۽ ڪنهن سمجهايئي جيڪر اُهو سڌرجي ها! (٣). يا نصيحت ٻڌڻ نفعو ڏئيس ها (٤). پر جنهن بي پرواهي ڪئي (٥). پوءِ تنهن (جي سڌاري) لاءِ تون پٺيان پيو آهين (٦). هن ۾ توتي (ڪئي (٥). پوءِ تنهن (جي سڌاري) لاءِ تون پٺيان پيو آهين (٦). هن ۾ آيو (٨). ۽ اُهو (پنهنجي الله کان) ڊڄندو آهي (٩). پوءِ تنهن کان تون غافل ٿئين ٿو (١٠). ائين نہ آهي، بيشڪ اهي (قرآن جون آيتون) هڪ غافل ٿئين ٿو (١٠). پوءِ جيڪو گهري سو ان (قرآن) کي ياد ڪري (١٢). (بيشڪ قرآن جون آيتون) تعظيم وارن ورقن ۾ (لکيل) آهن (١٣). جي مشاهان ۽ پاڪ آهن (١٣). لکندڙن جي هٿن ۾ (١٥). جي سڳورا ڀلارا آهن (١٦). (ڌيان ڪري تر الله) ڪهڙي شيءِ مان پيدا ڪيس (١٨). منيءَ جي هڪ ٽيپي ڪري تر الله) ڪهڙي شيءِ مان پيدا ڪيس (١٨). منيءَ جي هڪ ٽيپي مان, خلقيائينس، پوءِ (وڏي ٿيڻ جو) اندازو مقرر ڪيائينس (١٩). وري مان, خلقيائينس، پوءِ (وڏي ٿيڻ جو) اندازو مقرر ڪيائينس (١٩).

تُعَرِّ آمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿ ثُمَّةً إِذَا شَأَءَ أَنْثَرَهُ ﴿ كَلَّا لَهَا يَقُضِ مَآ آمَرَهُ ﴿ فَلَيْنُظُو الْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَامِهُ ﴿ أَنَّا صَبَبُنَا الْمَاءَ صَمَّا ﴿ نُو سُقَقَنَا الْرَضَ شَقًّا ﴿ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا حَبًّا ﴾ و عِنَبًا وَّقَضُبًا ﴿ وَّزَيْتُونَا وَّنَعُلا ﴿ وَّحَمَا إِنَّى غُلْبًا ݣُوَّنَا لِهَةً وَّأَيًّا ﴿ مَّتَاعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَامِكُو ﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۗ يَوْمَ نَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيْهِ ﴿ وَالْمِهُ وَ أَبِيْهِ ﴿ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْهِ ۞ لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُ وُ يَوْمَبِنِ شَأَنٌ يُّغُنِيُهِ ۞ وجُوهُ يُومِيدٍ مُسْفِي ةُ ﴿ صَاحِكَةُ مُسْتَبْشِرَةُ ﴿ وَوَجُوهُ ﴿ يُوْمَبِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةً ﴾ تَرُهَ قُهَا قَاتَرَةً ﴿ أُولِيْكَ هُـُمُ الُكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿ ١ چراللوالرِّحْينِ الرَّحِيْمِ O لشَّبُسُ كُوِّ رَتْ ﴿ وَإِذَا النَّجُوْمُ انْكُدَرَثُ ۚ فَوَإِذَا الْجِبَالُ بِيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۗ وَإِذَا الْوُحُوشُ شِرَتُ ڰ۫وَاذَا الْبِعَارُسُجِّرَتُ ۖ وَإِذَا النَّفُوسُ زُوِّجَتُ ۗ ۗ

وري ماريائينس، پوءِ قبر ۾ رکيائينس (٢١). وري جڏهن گهرندو تڏهن اُن کي جيئرو ڪندو (٢٢). ائين نہ آهي, جيڪي فرمايائينس سو پورو نہ ڪيائين (٢٣). پوءِ جڳائي تہ ماڻهو پنهنجي کاڌي ڏانهن نهاري ڏسي (۲۴). ته اسان پاڻيءَ کي چڱيءَ طرح (آسمان کان) پلٽيو (۲۰). وري زمين کي پـوريءَ طـرح چـيريوسون (٢٦). پوءِ منجهس اُن ڄمايو سون (۲۷). ۽ انگور ۽ ترڪاريون (۲۸). ۽ زيتون ۽ کجيـون (۲۹). ۽ گهاٽا باغ (٣٠). ۽ ميوو ۽ (وهٽن جو) گاھ (بر) (٣١). اوهان جي نفعي لاءِ ۽ اوهان جي ڍورن (جي نفعي) لاءِ (٣٢). پوءِ جڏهن ڪن بوڙا كندڙ (دهشت واري) هڪل ايندي (٣٣). اُنهيءَ ڏينهن ماڻهو پنهنجي ياءُ کان يڄندو (٣٤). ۽ (پڻ) پنهنجيءَ ماءُ کان ۽ پنهنجي پيءُ کان (٣٥). ۽ پنهنجيءَ گهرواريءَ کان ۽ پنهنجن پٽن کان ڀڄندو (٣٦). اُنهن مان سڀڪنهن مڙس لاءِ اُن ڏينهن اهڙي حالت هوندي جو کيس بس هوندي (٣٧). كيترائي مُنهن ان ڏينهن روشن هوندا (٣٨). كلندڙ ۽ (تمام) سرها هوندا (٣٩). ۽ ڪيترائي مُنهن (هوندا) جن تي اُن ڏينهن رئي پيل هوندي (۴۰). جن کي ڪارنهن ويڙهي ويندي (۴۱). اِهي ئي منڪر بدڪار آهن (۴۲).

# 

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن سج ويڙهبو (١). ۽ جڏهن تارا ميرا ٿيندا (٢). ۽ جڏهن جبل هلايا ويندا (٣). ۽ جڏهن ڍڪيون ڏاچيون بيڪار ڇڏبيون (٣). ۽ جڏهن جهنگلي جانور گڏ ڪبا (٥). ۽ جڏهن درياءُ (باه وانگر) تپائبا (٦). ۽ جڏهن ماڻهو پاڻ ۾ ملائبا (٧).

وَإِذَاالُمُوْءُدَةُ شُبِلَتُ ثُبِأَىّ ذَبْكِ قُتِلَتُ ﴿ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتُ ۚ وَإِذَ االسَّمَاءُ كُشِطَتُ ۞ وَإِذَ الْجَحِيْمُ سُعِرَتُ ۞ وَإِذَا الْجِئَةُ أُوْلِفَتُ ﴿ عِلْمَتُ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرَتُ ﴿ فَكُلَّا مُعَالِّكُ فَكُلَّا أَقْيِهُ بِإِلْخُنْيِّسَ فَالْجَوَارِ الْكُنْيِنِ فَوَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فَ وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّا لَقُولُ رَسُولِ كَرِبُو إِنْ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرُشِ مَكِيْنِ اللَّهُ طَاءِ ثَحَرًا مِيْنِ شُوَ مَاصَاحِبُكُمُ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَدُرَالُا بِالْأُفِقِ الْمُبِينِ ﴿ وَمَاهُوَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَاهُو بِقَوْلِ شَيْطِينَ رِّجِيْءِ فَأَيْنَ تَذُ هَبُونَ صَٰإِنَ هُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعُلَمِينَ فَ لِمَنْ شَاءً مِنْكُوْ آنُ يَسُتَقِيْعَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّانَ يَّتُنَاءُ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ ٤ چراللوالرَّحُينِ الرَّحِيُمِ · إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ 0ُو إِذَا الْكُوَ إِيكِ انْتَثَرَتُ 0ُو إِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ<sup>©</sup>َواِذَاالْقُدُورُنْعَ تَرَتُتُ®ْعِلِمَتُ نَفْسٌ مَّافَرَّرَتُ وَأَخَّرَتُ ۞

عـر ۳۰ الانفطار ۸۲

۽ جڏهن جيئري پوريل نياڻي پڇبي (٨). ته ڪهڙي ڏوه ڪري ماري ويئي؟ (٩). ۽ جڏهن اعمال ناما کولبا (١٠). ۽ جڏهن آسمان ڇلبو (١١). ۽ جڏهن دوزخ پڙڪائبو (١٢). ۽ جڏهن بهشت ويجهو ڪبو (١٣). (تڏهن) هرهڪ ماڻهو جيڪي حاضر ڪيو سو ڄاڻندو (١۴). پوئتي هٽندڙن تارن جو قسم کڻان ٿو (١٥). جي (ڪڏهن) سڌا هلندڙ آهن, (ڪڏهن) لڪي ويندڙ آهن (١٦). ۽ قسم آهي رات جو جڏهن پوئتي موٽندي آهي (١٧). ۽ قسم آهي صبح جو جڏهن ڦٽندو آهي (١٨). تہ بيشڪ اهو (قرآن) هڪ موڪليل سڳوري (ملائڪ) جو پيغام ڏيڻ آهي (١٩). جو سگھ وارو عرش جي مالڪ (الله) وٽ وڏي مرتبي وارو آهي (٢٠). جو ميوتيءَ وارو اُتي, (ملڪوت ۾) اَمين آهي (٢١). ۽ (هيءُ) اوهان جو سنگتي (محمد ﷺ ڪو) چريو نہ آهي (٢٢). ۽ بيشڪ (اوهان جي سنگتيءَ) ان (ملائڪ) کي آسمان جي پڌري ڪناري تي (چتائي) ڏٺو آهي (٢٣). ۽ اهو (اوهان جو سنگتي) ڳجھ (جي ڳالھ ڏسڻ) تي بخل كندڙ ، آهي (٢٤). ۽ اهو (قرآن) تـڙيل شيطان جو كلام نه آهي (٢٥). پوءِ ڪيڏانهن وڃو ٿا؟ (٢٦). هيءُ (قرآن) جهان وارن جي نصيحت كان سواءِ (ٻيو) ڪجھ نہ آھي (٢٧). اوھان مان جيڪو سڌو هلڻ گهري تنهن لاءِ آهي (٢٨). ۽ جهانن جي پالڻهار الله جي گُهر کان سواءِ (بيو) ڪجھ اوهين گهري نہ سگهندؤ (٢٩).

سورة الانفطار مكي آهي ۽ هن ۾ اڻويه (الانفطار مكي آهي ۽ هن ۾ اڻويه (الانفطار مكي آهي ۽ هن ۾ اڻويه (الانفطار مكي

اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن آسمان ڦاٽندو (١). ۽ جڏهن تارا ڇڻي پوندا (٢). جڏهن سمند تامر جوش سان وهائبا (٣). ۽ جڏهن قبرون پٽبيون (۴). (تڏهن) سڀڪو شخص اُهو ڄاڻندو جيڪي اڳي موڪليو هيائين ۽ جيڪي پوئتي ڇڏيو هيائين (٥).

يَأَيُّهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْجِ ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَالِكَ<sup>نَ</sup> فِي أَيِّ صُوْرَةٍ مِّاشَأَءَرَكَبَكَ ٥ كَلَالِكِلُ تُكَدِّبُونَ بِالدِّيْنِ ٥ُواِتَّ عَلَيْكُوْ لَحْفِظِيْنَ ٥ُكِرَامًا كُتِبِيْنَ ٥ُ يَعُكَمُونَ مَا تَفْعُكُونَ الرَّارِ الْكَابِرُ اللَّهِيُ نَعِيبُو ﴿ وَ إِنَّ الْفُجَّارَلَفِي جَحِيمٍ ﴿ يَّصُلُونَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ @ وَمَاهُمُ عَهٰمَا بِغَا بِبِينَ ﴿ وَمَا اَدُرٰكِ مَا يُومُ السِّينِ ﴿ ثُحُرَّمَا آدُرلكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ هَيُوْمَ لِانتَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسِ شَيْئًا وَالْأَمْرُيوْمَ إِيرِ لِللهِ اللهِ اللهِ سُبُورَةُ المُطَلِقَةِ مِنْ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطَلِقَةِ المُطْلِقَةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقَةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِةِ المُطْلِقِ المُطْلِقِيقِ المُطْلِقِيقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ الْمُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ المُطْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ المُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُلْمِي الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِيقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُلْمِي الْمُلِقِ الْمُطْلِقِ الْمُلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلَّ الْمِلْمِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمِلْمِي الْمُعْلِقِيقِ الْمِلْمِي الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمِلْمِي الْمُعِلِقِيقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِيقِ الْمِعِلِقِيقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعِيقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمِ حِرامله والرَّحْلِن الرَّحِيْمِ ۞ وَنُكُ لِلْمُطَفِّفِهُ بِيَ أَالَّذِينَ إِذَا الْتَالُوُ اعْلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالْوُهُمُ وَأُوْزَنُوْهُمُ يُغِيْرُونَ ۞ ٱلاَبْظُنُّ ٱولَاكَ أَنَّهُمُ مَّبُعُونُونَ ﴿ لِيَوْمِ عَظِيْمِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ۞ كَلَّاإِنَّ كِتْبَ الْفُجَّارِلَفِي سِجِّيْنِ۞ وَمَآ أَدُرْنِكَ مَاسِجِّيُنْ ٥ كِتَبُّ مُرْقُومُ ۗ وَيُكُّ يَوْمَ بِإِلِّهُكُذِبِينَ ﴿

عـمّر ٣٠

#### 

اي انسان! تو کي تنهنجي (اُنهيءَ) سڳوري پالڻهار کان ڪهڙيءَ شيءِ ٺڳيو؟ (٦). جنهن توکي پيدا ڪيو, پوءِ تو کي سنئين لڱين ڪيائين, پوءِ تو کي برابر ڪيائين (٧). جهڙيءَ صورت ۾ گهريائين (تهڙيءَ ۾) تنهنجي جوڙ جوڙيائين (٨). ائين نہ آهي, بلڪ اوهين عملن جي جزا ڏيڻ کي ڪوڙ ڀائيندا آهيو (٩). ۽ بيشڪ اوهان تي نگهبان (مقرر ٿيل) آهن (١٠). سڳورا, لکڻ وارا (١١). جيڪي اوهين ڪندا آهيو, سو ڄاڻندا آهن (١٢). بيشڪ ڀلارا (بهشت جي) نعمت ۾ هوندا (١٣). ۽ بيشڪ گنهگار دوزخ ۾ هوندا (١٣). ۽ بيشڪ گنهگار دوزخ ۾ هوندا (١٣). ۽ عملن جي بدلي جي ڏينهن دوزخ ۾ داخل ٿيندا (١٥). ۽ حو ڏينهن ڇا آهي؟ (١٧). وري (بہ چئون ٿا تر) ڪنهن سمجهايئي ته عملن جي بدلي جي ندينهن ڇا آهي؟ (١٧). اهو هڪ ڏينهن آهي جو ڪو جيءُ جي بدلي جو ڏينهن ڇا آهي؟ (١٨). اُهو هڪ ڏينهن آهي جو ڪو جيءُ حينهن جي خاص الله جي هوندي (١٩).

## 

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(تور ۽ ماپ) اُنهن گهٽ ڪري ڏيندڙن لاءِ ويل آهي (١). جي جڏهن (پاڻ ۾) ماڻهن کان مئي وٺندا آهن, تڏهن بلڪل پورو ڪري وٺندا آهن (٢). ۽ جڏهن انهن کي مئي ڏيندا آهن يا کين توري ڏيندا آهن (تڏهن) گهٽائي ڏيندا آهن (٣). اهي يقين نه ٿا ڪن ڇا ته کين (ضرور) اٿاربو؟ (٤). اُنهيءَ وڏي ڏينهن لاءِ (٥). جنهن ڏينهن ماڻهو جهانن جي پالڻهار اڳيان اُتي بيهندا (٦). سچ آهي ته بيشڪ بدڪارن جو اعمالنامو سجين ۾ آهي (٧). ۽ ڪنهن سمجهايئي ته سجين ڇا آهي؟ (٨). هڪ لکيل دفتر آهي (٩). اُنهن) ڪوڙ ڀائيندڙن لاءِ ويل آهي (١٠).

ٵڰۜۮؚؽ۬ؽؘؽؙػڎؚۜڹؙٷؘؽؠۑؘۅؙڡؚٳڶڐ۪ؽڹ۞۫ۅؘڡٵؽؙػڎؚۜٮ۠ؠ؋ٳٙڰٳڬؙٚٚڴ مُعْتَدِ أَثِيْمِ ﴿ إِذَا تُتُلِّي عَلَيْهِ الْبِتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيْنَ شَّ كَلَّابِلُ مِسْرَانَ عَلَى قُلُوْيِهِمْ مَّا كَانُوْ الْكُسِبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنُ رَّبِّهِمْ بَوْمَهِنِ لَمَحْجُوبُونَ فَيْحُ إِنَّاهُمْ ڵڝٵڵۅٳٳڮۘۼؽؚۄ۞۫ؿؙڗۜؽڠٵڷۿۮؘٳٳڷڹؚؽؙؽؙؽؙؠؙٛؠ؋ؙؾٛػٙڎؚۨڹٛۏؽ<sup>ٙ</sup> كَلَّا إِنَّ كِنْبُ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلْيِّينَ ٥ وَمَا اَدْرَلِكَ مَا عِلْيُّونَ ٥ كِتَبُ مِّرُقُوْمُ ﴿ يَتَنَهُ لَهُ الْمُقَلَّ بُونَ شَالِ الْكَارُ ارَكِفِي نَعِيْدِ ﴿ عَلَى الْأِرَ إِبِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِمُ نَضُرَةَ النَّعِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقِ مِّخْتُوْمِ ﴿ خِتْمُهُ النَّعِيْمِ النَّالِمِ اللَّهِ النَّا مِسْكُ وَفِي ذَٰ إِلَّ فَلْيَتَ نَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ۞ وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيُمِ ﴿ عَيْنَا لِيَّثُرَبُ بِهَا الْمُقَرِّبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آجُومُوا كَانُوْامِنَ الَّذِينَ الْمَنُوْايَضُحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿ وَإِذَا انْقَلَبُوآ اللَّهِ ٱهۡلِهِمُ انْقَلَبُوُ ا فَكِهِينَ اللَّهِ وَاذَارَاوُهُمُ قَالُوۤ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ هَوُلاَءِ لَضَالَوْنَ ﴿ وَمَا أَرْسِلْوْاعَلَيْهِمُ طِفِظِيْنَ ﴿

عـــــرُ ۲۰ المطفّفين ۸۳ مر ۲۰ مر ۲۰

جيڪي عملن جي بدلي جي ڏينهن کي **ڪ**وڙ ڀائيندا آهن (١١). ۽ ان کي سيڪنهن حد کان لنگهندڙ گنهگار کان سواءِ (ٻيو) ڪو ڪوڙ نہ يَّائيندو (١٢). جڏهن اسان جون آيتون کيس پڙهي ٻــــدائبيون آهن (تڏهن) چوندو آهي ته (اِهي) اڳين جون آکاڻيون آهن (١٣). ائين بلڪل نه آهي! بلڪ جيڪي ڪمائيندا هيا، تنهن جي ڪٽ سندين دلين تي ڄمي وئي آهي (١٤). ائين نه آهي. پنهنجي پالڻهار (جي سامهون اچڻ) کان انهيءَ ڏينهن روڪيل هوندا (١٥). وري بيشڪ اُهي دوزخ ۾ (پرٻاهرو) گهڙڻ وارا هوندا (١٦). وري چئبن تہ هيءُ اُهو دوزخ آهي, جنهن کي اوهين ڪوڙ ڀائيندا هيؤ (١٧). سچ آهي ته بيشڪ ڀلارن جو اعمالنامو عليين ۾ آهي (١٨). ۽ ڪنهن سمجهايئي ته عليين ڇا آهي؟ (١٩). هڪ لکيل دفتر آهي (٢٠). اُن وٽ (الله جا) مقرب (ملائڪ) حاضر رهندا آهن (٢١). بيشك ڀلارا (بهشت جي) نعمت ۾ هوندا (٢٢). پلنگن تي ويهي نظارو پيا كندا (٢٣). (سيني پاسن كان) سندن منهن مان ئي نعمت جي تازگي پيو معلوم كندين (۲۴). مهر لڳل صاف شراب مان پيو پياربن (۲۰). جنهن جي مهر مشڪ جي هوندي ۽ شوقينن کي جڳائي ته انهيءَ ۾ ئي شوق ركن (٢٦). ان جي ملاوت تسنيم (جي پاڻيءَ) مان هوندي (٢٧). جو هڪ چشمو آهي، جنهن مان الله جا ويجها (ٻانها) پيئندا (٢٨). بيشڪ ڏوهاري (دنيا ۾) مؤمنن تي کلندا هئا (٢٩). ۽ جڏهن وٽانئن لنگهندا هئا, تڏهن (مؤمنن تي حقارت ڪري) هڪ ٻئي کي ميڇون ڏيندا هئا (٣٠). ۽ جڏهن پنهنجن گهروارن ڏانهن موٽندا هئا (تڏهن) ڏاڍيون خوشيون كندا موتندا هئا (٣١). ۽ جڏهن مؤمنن كي ڏسندا هئا (تڏهن) چوندا هئا ته بيشك اهي گمراه آهن (٣٢). ۽ (حقيقت ڪري) اُهي مؤمنن تي نگهبان ڪري نہ موڪليا ويا هيا (٣٣).

فَالْيَوْمُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا مِنَ الْكُفَّادِ يَضْحَكُوْ نَ ﴿عَلَى الْإِرَابِكِ يَنْظُرُونَ هُمَلُ تُوِّبَ الْكُفَّارُمَا كَانُو ٱيفْعَلُونَ هَ ٤ جِراملُّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ · إِذَا السَّكَاءُ انْشَقَّتُ ﴿ وَإِذِنَتُ لِوَ بِهَا وَحُقَّتُ ﴿ وَإِذَا الْأَرْضُ مُكَّتُ صُواَلُقَتُ مَافِيْهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَالَّذِنْتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ٥ يَايَتُهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَّى رَبِّكَ كَنْ حًا فَمُلْقِينُهِ ﴿ فَأَمَّا مَنُ أُوْ تِيَ كِتٰبُهُ بِيَبِيْنِهِ ٥ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يُبِيرًا ﴿ وَّيَنْقُلِبُ إِلَّى آهُلِهِ نَسُرُورًا ﴿ وَ آمَّا مَنِ أُورِيَ كِتْبُهُ وَرَآءَ ظَهْرٍ فِي فَسَوْنَ يَدُعُوا شُبُورًا إِنَّ يَضِلْ سَعِيْرًا شَانَّهُ كَانَ فِي آهُلِهِ مَسْرُورًا ﴿ إِنَّهُ ظُنَّ آنَ لَكُنَّ يَكُورُ ﴿ بَلِّي ۚ إِنَّ رَبِّهُ ۗ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ﴿ فَلَا أُقْبِهُ بِإِللَّهُ فَقِى ﴿ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَىٰ وَالْقَمَرِ إِذَا السَّنَىٰ الْأَتَرَىٰ بُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقِ الْفَكَا ڵۿؙ؞ٝڒڒٮٛٷ۫ڡؚڹُون۞ۨۅٳۮؘٳۊؙڔؽؘۘۼڵؽۿۿٳڵڡؙٚۯٳڽڵؽڹۼۮ<u>ٷڹ</u>ؖڰ۫

عـمّر ٣٠

#### 

تنهن ڪري اڄ مؤمن ڪافرن تي کلن ٿا (٣۴). پلنگن تي (ويهي) نظارو ڪن ٿا (٣٥). (۽ چون ٿا) ته ڪافرن کي اُنهيءَ جو بدلو ڏنو ويو آهي ڇا جيڪي اُهي ڪندا هئا؟ (٣٦).

## 

اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن آسمان ڦاٽندو (١). ۽ پنهنجي پالڻهار جو حڪم ڪن ڏيئي ٻـڌندو ۽ (ٻڌڻ) حق اٿس (٢). ۽ جڏهن زمين پکيڙبي (٣). ۽ جيڪي اُن ۾ هوندو سو (سڀ) ڪڍي اڇليندي ۽ خالي ٿيندي (۴). ۽ پنهنجي پالڻهار جو حڪم ڪن ڏئي بڏندي ۽ (بڏڻ) حق اٿس (٥). اي انسان! تون پنهنجي پالٹھار ڏانھن (پھچڻ ۾) تمام گھڻي تڪليف وٺڻ وارو آھين, جو ان کي (وجي) ملندين (٦). پوءِ اُهو (ماڻهو) جنهن کي سندس سڄي هٿ ۾ سندس اعمالمانو ذبو (٧). تنهن سان آسانيءَ طرح سگهوئي حساب ڪبو (٨). ۽ پنهنجن گهروارن ڏانهن خوش ٿي موٽندو (٩). ۽ اُهو (ماڻهو) جنهن کی سندس اعمالنامو سندس پٺیءَ پویان ڏبو (۱۰). سو سگهوئی موت کي سڏيندو (١١). ۽ دوزخ ۾ گهڙندو (١٢). ڇو ته اُهو (دنيا ۾) پنهنجن گهروارن ۾ خوش (حال) هو (١٣). بيشڪ اُنهيءَ ڀانيو هو تر پالٹھار ان کی ڈسندڙ آھی (١٥). پوءِ شفق (سج لھڻ واري ڳاڙھاڻ) جو قسم کڻان ٿو (١٦). ۽ رات جو (قسم کڻان ٿو) ۽ جنهن کي گڏ ڪيو اٿس (تَنهن جو به) (١٧). ۽ چنڊ جو (قسم کڻان ٿو) جڏهن پورو روشن ٿئي (١٨). ته هڪ حال کان ٻئي حال تي ضرور چڙهندؤ (١٩). پوءِ هنن (ڪافرن) کي ڇا (ٿيو) آهي, جو ايمان نہ آڻيندا آهن؟ (٢٠). ۽ جڏهن مٿن قران پڙهبو آهي, (تڏهن) سجدو نه ڪندا آهن؟ (٢١).

البروج ۵۸

بَلِ الَّذِينَ كُفَرُوا بِكُذِّ بُونَ ﷺ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرْهُمُ بِعَذَابِ ٱلِيُوكِ إِلَّا الَّذِينَ الْمَنُوْ اوَعَمِلُوا لصَّلِحْتِ لَهُ وَأَجْرُ عَيْرُمُ مُنُون ۗ ٩ چراللوالرٌځېنالرَّحِيْءِ ○ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ لَا وَالْيَوْمِ الْمُوعُوْدِ ﴿ وَسَاهِدٍ وَّمَشُهُوْ دِصُّ قُبُلَ أَصْعِبُ الْأُخُدُودِ ﴿ النَّارِ ذَابِتِ الْوَقُودِ فَإِذْهُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ فَوَّاهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِيْنَ شُهُودُ ٥ مَا نَقَمُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَيْمِيُدِكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَا إِنَّ وَالْأَرْضِ ۗ وَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ أَشَهِيْكُ قَالَ الَّذِينَ فَنَنُواالْمُؤْمِنِيْنَ وَ المؤمِنتِ نُمِّلُهُ يَتُوبُوا فَلَهُمُ عَنَاكُ جَهَنَّمُ وَلَهُمُ عَذَاكُ الْحَرِيْقِ أَلِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمْ حَنَّتُ تَعِرُيُ مِنْ تَعِيْتِهَا الْأَنْهُوُ \* ذَلِكَ الْفُوْزُ الْكَبِيُرُ شَاكَ بَطْشَرَبِّكَ لَشَدِيْكُ ﴿ إِنَّهُ هُوَيُبِهِ ئُ وَيُعِيبُ ﴿

بلك (اهي) كافر كوڙ ڀائيندا آهن (٢٢). ۽ جيكي (پنهنجي دلين ۾) سانڀيندا آهن, سو الله چڱيءَ طرح ڄاڻندڙ آهي (٢٣). پوءِ كين ڏكوئيندڙ عذاب جي خبر ڏي (٢۴). پر جن ايمان آندو ۽ چڱا كم كيا تن لاءِ اَڻُ كُٽ اَجر آهي (٢٥).

## سورة البروج مكي آهي ۽ هن ۾ ويـه آيتون ۽ هڪ رکوع آهي.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

برجن واري آسمان جو قسم آهي (١). ۽ وعدي ڪيل ڏينهن (قيامت) جو قسم آهي (٣). ۽ شاهد ۽ جنهن تي شاهدي ڏني وڃي، تنهن جو قسم آهي (٣). تہ کاهين وارا ماريا وڃن (شال) (٣). گهڻي ٻل واري باه وارا (٥). جڏهن اُهي اُنهيءَ (باه جي کاهين) تي ويٺل هيا (٦). ۽ جيڪي اُنهن مسلمانن سان (ظلم) ٿي ڪيو، تنهن کي روبرو ڏسڻ وارا هيا (٧). ۽ اُنهن هن کان سواءِ (ٻيءَ) ڪنهن ڳاله جو وير نہ ٿي ورتو تہ انهن اُنهيءَ عالب ساراهيل الله تي ايمان آندو هو (٨). جنهن کي آسمانن ۽ زمين جي بادشاهي آهي ۽ الله سڀ شيءِ جي خبر رکندڙ آهي (٩). بيشڪ جن رماڻهن) مؤمنن ۽ مؤمنياڻين کي ايذايو، وري توبھ نہ ڪيائون، تن لاءِ دوزخ جو عذاب آهي ۽ انهن لاءِ ساڙيندڙ عذاب (بر) آهي (١٠). بيشڪ جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا تن لاءِ اهڙا باغ آهن، جن جي هيٺان نهرون پيون وهن، اها وڏي ڪاميابي آهي (١١). بيشڪ تنهنجي پالڻهار جو پڪڙڻ بلڪل سخت آهي (١٢). بيشڪ اُهو پهريون دفعو بڻائي ٿو ۽ وري بيهر موتائيندو (١٣).

وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُ وَدُّكَٰذُ والْعَرْشِ الْمَجِيْكُ فَغَالٌ لِلْمَا يُرِيُدُ ﴿ هِٰ مَا أَمُّكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَ ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُ وَافِيْ تَكُذِيبِ فَوَاللَّهُ مِنْ وَرَأَيْرِمُ تَعْمِيْظُ فَ بَلُ هُوَقُواْنٌ بِجَيْدٌ ﴿ فِي لَوْيِرٍ مِّعَفُّوظٍ ﴿ ١ حِراملُوالرَّحْمٰنِ الرَّحِبُونِ وَالسَّهَاءُ وَالطَّارِقِ ﴿ وَمَآادُرُكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ النَّجُمُ النَّاقِبُ ۚ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّكًا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِتَّرِخُلِقَ فَخُلِقَ مِنْ مَّا أَوْ دَافِق الْ يَّخُرُجُ مِنَ بَيْنِ الصَّلَبِ وَالتَّرَ آلِبِ قُ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ ﴿ يَوْمُ تُبْلَى السَّرَآبِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِينَ ٥ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْأَمْضِ ذَاتِ الصَّدُعِ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصُلُ ۚ وَمَا هُوَيِالُهَزُلِ ۗ ۚ إِنَّهُمُ الصَّدُ يَكِيُكُونَ كَيْنًا اللَّهِ وَاكِيْكُ كَيْنًا أَفَّ فَهَوِّلِ الْكُفِي يُنَ آمُهِ لَهُ وَرُونِيًا اعَ

۽ اُهو ئي بخشڻهار گهڻي مهر ڪندڙ آهي (۱۴). (جو) عرش جو مالڪ تمام وڏي شان وارو آهي (۱۵). جيڪي گهري سو ڪرڻ وارو ئي آهي (۱۲). تو وٽ لشڪرن جي خبر (نه) آئي آهي ڇا؟ (۱۷). (يعني) فرعون ۽ ثمود جي (۱۸). بلڪ ڪافر ڪوڙ ڀانئڻ ۾ (لڳا پيا) آهن (۱۹). ۽ الله سندن چؤڦير گهيرو ڪندڙ آهي (۲۰). بلڪ هيءُ سڳورو قرآن آهي (۲۱). حفاظت ڪيل تختي ۾ لکيل آهي (۲۲).

## سورة الطارق مكي آهي ۽ هن ۾ سترهن آيتون ۽ هڪ رکوع آهي.

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

آسمان جو ۽ رات جي وقت ايندڙ جو قسم آهي (١). ۽ ڪنهن سمجهايئي تہ رات جو ايندڙ ڇا آهي؟ (٢). (اُهو) چمڪندڙ تارو آهي (٣). تہ ڪو جيءُ اهڙو ڪونهي جنهن تي هڪ نگهبان مقرر ٿيل (نہ) آهي (٣). تنهن ڪري ماڻهوءَ کي گهرجي تہ نهاري ڏسي تہ کيس ڇا مان بڻايو ويو آهي؟ (٥). ٽپي سان نڪرندڙ پاڻيءَ مان بڻايو ويس (١٦). جو پٺيءَ ۽ اُره جي وچ مان نڪرندو آهي (٧). بيشڪ الله سندس وري موٽائڻ تي وس وارو آهي (٨). جنهن ڏينهن (ماڻهن جي دلين جا) سڀ ڳجھ جاچيا ويندا (٩). تنهن ڏينهن نہ ڪا سگھ رهندس ۽ نہ ڪو واهرو ويندا (٩). ۽ مينهن واري آسمان جو قسم آهي (١١). ۽ ڦاٽڻ واريءَ زمين جو (بہ) قسم آهي (١١). تہ بيشڪ قرآن هڪ فيصلو ڪندڙ ڳاله آهي (١٣). ۽ هيءُ قرآن ڪا ڀوڳ (جي ڳاله) نہ آهي (١٣). بيشڪ ڪافر هڪ (طرح جي) رٿ رٿيان ٿو (١٦). پوءِ ڪافرن کي ڍر ڏي ۽ ٿوري مدت کين جي) رٿ رٿيان ٿو (١٦). پوءِ ڪافرن کي ڍر ڏي ۽ ٿوري مدت کين



### 

## سورة الاعليٰ مكي آهي ۽ هن ۾ اڻويھ آيتون ۽ هک رکوع آهي.

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) اُنهيءَ پنهنجي تمام مٿاهين پالڻهار جي نالي جي پاڪائي بيان كر (١). جنهن (ساريءَ مخلوقات كي) خلقيو, پوءِ سنئين لگين ڪيائين (٢). ۽ جنهن اندازو ڪيو، پوءِ سڌو رستو ڏيکاريائين (٣). ۽ جنهن تازو گاه جمايو (۴). پوءِ ان کي سڪو سڙيو ڪيائين (٥). اسين توكي (قرآن) پاڙهينداسون, پوءِ نہ وساريندين (٦). مگر جيڪي الله گهريو آهي. بيشڪ اهو ظاهر ڄاڻندو آهي ۽ جيڪي ڳجهو آهي, تنهن کي (بر) (٧). ۽ (نجات جو) آسان رستو تُو کي سهنجُو ڪري ڏينداسين (٨). يوءِ جيڪڏهن نصيحت ڏيڻ فائدو ڪري تہ نصيحت ڪر (٩). جيڪو دِجندو سو ستت سمجھ وٺندو (١٠). ۽ اُن (نصيحت وٺڻ) کان (اُهو) تمام نڀاڳو پاسو ڪندو (١١). جو وڏيءَ باھ ۾ گهڙندو (١٢). وري نڪي اُتي مرندو ۽ نڪي جيئرو رهندو (١٣). بيشڪ اُهو ڪامياب ٿيو جيڪّو سُڌريو (۱۴). ۽ پُڻ پنهنجي پالڻهار جو نالو ياد ڪُري نماز پڙهندو رِهيو (١٥). بلڪ دنيا جي حياتيءَ کي (آخرِت کان) پسند ڪندا آهيو (١٦١). ۽ (حقيقت ڪري) آخرت ڀلي آهي ۽ هميش رهڻ واري اهي (١٧). بيشڪ هيءُ (بيان) پهرين صحيفن ۾ (به لکيل) اهي (١٨). جي صحيفا ابراهيم ۽ موسىٰ جا اهن (١٩).

## سورة الغاشية مكي آهي ۽ هن ۾ ڇويه آهي.

### اللَّهُ بِاجهارِي مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر) تو وٽ ڍڪيندڙ (قيامت) جي خبر پهتي آهي ڇا؟ (١). اُن ڏينهن ڪيئي مُنهن خوار هوندا (٢). ڪمائيندڙ ڏک ڀوڳيندڙ هوندا (٣). ٻرندڙ باه ۾ گهڙندا (۴). بلڪ تتي چشمي مان (پاڻي) پياربن (٥). ڪنڊن واري گاه کان سواءِ (ٻيو) ڪو کاڄ اُنهن لاءِ نه هوندو (٦). (جو اهو) نڪي (کين) ٿلهو ڪندو ۽ نڪي بک لاهيندو (٧).

وُجُوهٌ يُومَبِنِ تَاعِمَةٌ ٥ُلِسَعْيهَارَاضِيَةٌ أَن فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ كَالْاتَسْمَعُ فِيهَالْاغِيَةُ شَفِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿ فِنُهَا سُومٌ مِّرُ فُوْعَةٌ ﴿ وَاكْواتُ مِّوْضُوعَةٌ ﴿ وَتَمَامِ قُ مَصْفُوْفَةً ﴿ قَزَرَا بِيُّ مَبْتُوْتَةً ۞ ٱفَكَانِيُظُوْوَنَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ أَنَّ وَإِلَى السَّهَ أَءِ كَيْفَ رُفِعَتُ أَنَّ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ اللَّهُ صَلَّهُم بِمُصَّيْطِر الرَّالَ مَنْ تَوَكَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَنَابَ الْأَكْبَرُ ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا ۗ إِيَابَهُمْ ﴿ ثُوِّالَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُمْ ﴿ ٤ حِراملهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبُورِ وَالْفَجُرِكُو َلَيَالِ عَشُرِكُ وَالشَّفَعِ وَالْوَثُوكُوكَالَكِيلِ إِذَا يَسْرِقَ هَلْ فِي ذَالِكَ قَسَوْ لِنِي يَجِيْرِقَ ٱلْوُتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَتُكَ بِعَادِكُ إِرَمَرَذَاتِ الْعِمَادِكُ الَّذِي لَوْ يُخْلَقُ مِثُلُهَا فِي الْبِلَادِكُ ۗ وَتَنْمُوْدَ الَّذِينَ جَابُواالصَّخُرَ بِأَلُوَادِ ٥

عـمر ۳۰ الفجر ۸۹

كيئي مُنهن أن ڏينهن تازا هوندا (٨). پنهنجيءَ كمائيءَ كان راضي هوندا (٩). مٿاهين بهشت ۾ رهندا (١٠). اُتي كا اجائي ڳاله نه ٻڌندين (١١). اُتي چشما وهندڙ آهن (١٢). اُتي بلند پلنگ (هوندا) (١٣). ۽ آبخورا ركيل (١٩). ۽ وهاڻا قطار كري ركيل (١٥). ۽ غاليچا وڇايل آهن (١٦). (ماڻهو) اُٺن ڏانهن نه ڏسندا آهن ڇا ته كيئن خلقيا ويا (١٧). ۽ آسمان ڏانهن ته كيئن بلند كيو ويو؟ (١٨). ۽ جبلن ڏانهن ته كيئن کوڙيا ويا؟ (١٩). ۽ زمين ڏانهن ته كيئن وڇائي ويئي؟ (٢٠). پوءِ (اي پيغمبر!) تون نصيحت كر، جو تون رڳو نصيحت كرڻ وارو آهين (٢١). تون مٿن كو داروغو نه آهين (٢٢). پر جنهن منهن موڙيو ۽ كفر كيو (٣٣). تنهن كي الله وڏي عذاب جي سزا ديندو (٢٣). بيشك اسان ڏانهن سندن موٽڻ آهي (٢٥). وري بيشك سندن حساب (وٺڻ) اسان جي ذمي آهي (٢٦).

## سورة الغجر مڪي آهي ۽ هن ۾ تيه آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي.

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

پره جو قسم آهي (۱). ۽ (ذوالحج وارن) ڏهن راتين جو قسم آهي (۲). ۽ ٻڌيءَ ۽ اڪيءَ جو قسم آهي (۳). ۽ رات جو قسم آهي جڏهن هلي (۴). ۽ ديان واري لاءِ هن (قسمن) ۾ ڪو (ڀروسي جوڳو) قسم آهي (يا نہ؟) (٥). نه ڏنئي ڇا ته (قوم) عاد سان تنهنجي پالڻهار ڪيئن ڪيو؟ (٦). (جي) اِرم وارا وڏن ٿنڀن (جي عمارتن) وارا هيا (٧). جن جهڙو شهرن ۾ ڪوئي نه خلقيو ويو آهي (٨). ۽ (قوم) ثمود سان (ڪيئن ڪيائين!) جن وادي ۾ (گهرن ٺاهڻ لاءِ) پهڻن جون ڇپون گهڙيون هيون (٩).

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ أَنَّ الَّذِينَ طَغَوْ إِنِي الْبِلَادِ لَى فَأَكْثَرُوانِيهَا الْفَسَادَ اللهِ فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَنَابِ إِنَّ الَّهِ كَبِالْمِرْصَادِهُ فَأَمَّا الَّإِنْسَانُ إِذَامًا ابْتَلْلهُ رَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعَّمَهُ لَا فَيَقُولُ رَبِّي ٱكْرَمَنِ ٥ وَآمَّآ إِذَا مَاابْتُلْهُ فَقَدَرَعَكَيْهِ رِزْقَهُ لَا فَيَقُّولُ رَبِّنَ آهَانِين ®َكلاً بِلُلا تُكُرِمُونَ الْيَتِيْءِ ﴿ وَلاَ تَعَلَّفُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ الثُّوَاتَ أَكُلُالُتَّا ۞ وَّ يُعِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا هَٰ كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿ وَّجَاءَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿ وَجِائَيُّ يَوْمَبِ نِإِبِجَهَنَّمَ لَا يَوْمِينِ بِيَّتَنَكُّو الْإِنْسَانُ وَآتَىٰ لَهُ الذِّكْرِي شَيْقُولُ لِلْيُتَنِي قَدَّمْتُ لِعَيَاقٌ شَفْوَكُمِينِ لَايُعَذِّبُ عَذَابَ أَحَدُ ﴿ وَلَا يُونِثُ وَنَا فَ هَ لَا يُونِثُ وَنَا فَ هَ ا آحَدُّ ۞ يَاكِتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَعِينَّةُ ۞ امْ جِعِي ٓ إِلَى رَيِّكِ رَاضِيَةً مَّرُضِيَّةً ﴿ فَادُخُلُ فِي عِبْدِي ﴿ وَيَلِي ۅؘۜٳۮڂؙؚڸؙڿؾ<u>ڹ</u>ؿؙؖڠ

عـمُر ۳۰ الفجر ۸۹

۽ ميخن واري فرعون سان (ڪيئن ڪيائين) (١٠). انهن (مڙني ٽولين) شهرن ۾ سرڪشي ڪئي (١١). پوءِ منجهس فساد گهڻو ڪيائون (١٢). تنهن ڪري تنهنجي پالڻهار مٿن عذاب جو چهبڪ وَهايو (١٣). بيشڪ تنهنجو پالڻهار گُهٽَ (واري هنڌ) ۾ (عملن کي ڏسندڙ) آهي (۱۴). پوءِ ماڻهو کي جڏهن سندس پالڻهار (هن طرح) پرکيندو آهي جو اُن کي مانوارو ڪندو آهي ۽ نعمت ڏيندو اٿس, تڏهن چوندو آهي تہ منهنجي پالڻهار مون کي نوازيو (١٥). ۽ جڏهن کيس (ٻيءَ طرح هيئن) پرکيندو آهي, جو مٿس سندس روزي تنگ ڪندو آهي, تڏهن چوندو آهي تہ منهنجي پالڻهار مون کي بي مانو كيو (١٦). (هرگز) ائين نه آهي. بلك ڇوري ٻــار كي تعظيم نه ذيندا آهيو (١٧). ۽ نڪي مسڪين جي کارائڻ تي هڪ ٻئي کي رغبت ڏياريندا آهيو (١٨). ۽ مئن جو مال سموروئي ڳهي ويندا آهيو (١٩). ۽ گهڻي محبت سان مال کي پيارو رکندا آهيو (٢٠). ائين نه ڪجي. جڏهن زمين (جي اونچاڻ) ڪُٽي ڪُٽي سنئين ڪئي ويندي (٢١). ۽ تنهنجو پالڻهار ايندو ۽ ملائڪ قطار قطار ٿي (ايندا) (٢٢). ۽ اُن ڏينهن دوزخ کي آڻبو، اُن ڏينهن ماڻهو نصيحت وٺندو ۽ اُنهيءَ مهل اُها (نصيحت وَٺڻ) كتي فائدي واري آهي! (٢٣). چوندو ته هنه ارمان! جيكر پنهنجي (هن هميشه جي) حياتيءَ لاءِ (كجه) اڳي موكليان ها (٢٤). پوءِ اُنهيءَ ڏينهن الله جي عذاب جهڙو ڪوبہ ڪونہ عذاب ڪندو (٢٥). ۽ نڪو كو الله جي قيد كرڻ جهڙو قيد كندو (٢٦). (مؤمنن كي چئبو تر) اي آرام وٺڻ وارا ساه! (٢٧). تون پنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽي هل (تون ان كان) راضي ليل آهين, (هُو توكان) راضي ليل آهي (٢٨). تنهن كري (تون) منهنجي (خاص) بانهن (جي توليءَ) ۾ داخل ٿيءُ (٢٩). ۽ منهنجي بهشت مرگهڙ (٣٠).

١ جِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ <sub>(</sub> لَّا أُقْبِحُ بِهِذَاالْبُلَدِ ﴿ وَٱنْتَ حِلُّ بِهِذَاالْبِلَدِ ﴿ وَالِدِوْمَا ۅٙڵٙۮۜڟٚڡۜٙۮڂؘڴڡؙٞڹٵٲڵٟٳۺ۫ٵؽ؋٤ؙڲڹڽ۞ۧٳؘۼۺۘڹٲؽڰؽؙؾڡۧڎ۪ڒ عَلَيْهِ أَحَدُ ٥ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَٰبِكًا ١ أَلِيَعُسَبُ أَنْ لَهُ يَكُوبُ لَا لَيُ ٱحَدُٰ۞ٛٱلَمْ نَجْعَلُ لَاءَعَيْنَيْنِ۞وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۞وَهِكَيْنَهُ النَّجُدَيْنِ ثَانِكُ الْعَقَبَةُ الْعَقْبَةُ أَلَّا وَرُلِكَ مَا الْعَقْبَةُ شَافًا الْعَقْبَةُ شَافًا ڒۘقؘؠؘةٟ۞ٲۅ۫ٳڟۼۄٛ؈۬ؽۅٛؠڔۮؽ؞ڛ۫ۼؠڐ۪۞ؾۧؾؽؠٵۮٙٲڡڠڗؠٙ<u>ٙ</u>ؚٙٙٙٙٙٙ؈ ٱوۡمِيۡكِيۡنَا ذَامَنُرَبَةٍ ۞نُوۡكَانَ مِنَ الَّذِيۡنَ الْمُنُوۡاوَتُوَاصَوُا بِالصَّبْرِوتَوَاصَوُابِالْمُرْحَمَةِ الْوَلِيْكَ آصُعْبُ الْمَمُنَةِ الْمُ وَالَّذِيْنَ كَفَرُ وَا بِالنِتِنَاهُمْ وَأَصْعِبُ الْمُشَّكُةِ شَّعَلَيْهُمْ نَارُمُّوْصَدَةً ﴿ سُيُورَةُ الشَّمْسِرُ أَيْ حِواللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ وَالشُّمْسِ وَضُعْمَالُ وَالْقَبَرِإِذَا تَلْمَاكُ وَالنَّهَارِإِذَا للها ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُّهُمَا ﴿ وَالسَّهَا ﴿ وَمَا بَنَهُمَا لَهُ ٢

#### りくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくりくり

## سورة البلد مكي آهي ۽ هن ۾ ويـه آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

هن شهر (مکي) جو قسم کثان ٿو (۱). ۽ تون هن شهر ۾ (ټ) رهندڙ آهين (۲). ۽ ڄڻيندڙ جو (قسم کثان ٿو) ۽ اُن جو جيڪو ڄايو (۳). ټ بيشڪ ماڻهو کي ڏک ۾ (پوڻ لاءِ) خلقيو سون (۴). (ماڻهو) ڀانئيندو آهي ڇا ته مٿس ڪو به غالب نه ٿيندو (٥). چوي ٿو ته مون نمام گهڻو مال کپايو (٦). ڀانئيندو آهي ڇا ته ڪنهن ڪونه ڏٺو اٿس (٧). کيس ٻه اکيون نه ڏنيون اٿئون ڇا (٨). ۽ زبان ۽ ٻه چپ به (١٩). ۽ ٻه رستا ڏيکارياسونس (١٠). پوءِ به ڪو سخت لڪ نه لنگهيو (١١). ۽ ڪنهن سمجهايئي ته سخت لڪ ُ ڇا آهي (١٢). ٻانهو آجو ڪرڻ آهي (١٣). يا بي جي ڏينهن ۾ کاڌو کارائڻ (١٣). مائٽيءَ واري ڇوري ٻار کي (١٥). يا مئيءَ ۾ رلندڙ محتاج کي (١٦). اُن کان پوءِ (اُهو) مؤمنن مان هجي ۽ يا مٽيءَ ۾ رلندڙ محتاج کي (١٦). اُن کان پوءِ (اُهو) مؤمنن مان هجي ۽ پاجھ ڪرڻ جي وصيت ڪيائون ۽ (پڻ) هڪ ٻئي کي (خلق تي) ٻاجھ ڪرڻ جي وصيت ڪيائون (١٧). اُهي نيڪ بخت سڄي پاسي ٻاجھ ڪرڻ جي وصيت ڪيائون (١٧). اُهي نيڪ بخت سڄي پاسي وارا آهن (١٨). ۽ جن اسان جي آيتن جو انڪار ڪيو سي بدبخت کٻي پاسي وارا آهن (١٩). مٿن دميل باھ چوڌاري ويڙهيل (موڪلي) (٢٠).

## 

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سج ۽ ان جي سوجهري جو قسم آهي (١). ۽ چنڊ جو قسم آهي, جڏهن اُن جي پوئتان اچي (١). ۽ ڏينهن جو (قسم آهي) جڏهن سج کي روشن ڪري (٣). ۽ رات جو (قسم آهي) جڏهن سج کي ڍڪي (٩). ۽ آسمان جو ۽ اُن جو (قسم آهي) جنهن اُن کي بڻايو (٥).

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْهَا ۗ وَنَفْسٍ وَّمَاسَةً بِهَا ۚ فَأَلُّهُمَا فَجُوْرُهَا وَتَقُوٰىهَا\ُوَّ قَدُ اَفُلَحَ مَنْ زَكِنُهَا\ُوَ وَقَدُ خَابَ مَنْ دَسِّمَا<sup>ق</sup>ُ كَذَّبَتُ نُمُودُ يُطِغُونِهَا أَرَّا ذِ انْبُعَثَ اَشُقْهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقِيمًا صَّفَكَنَّ بُولُا فَعَقَرُوهَا فَنَدَمُكُمُ عَلَيْهِمُ رَبُّهُمُ بِذَنْبِهِمُ فَسَوْبِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَبِهَا ﴿ ٤ حِراملُوالرَّحُينِ الرَّحِيثِوِ <sub>)</sub> وَالْيُهِلِ إِذَا يَغُشٰى ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَكَّىٰ ﴿وَمَا ْخَلَقَ النَّاكَرَ وَالْأُنْتُنَى كُانِّ سَعْيَكُهُ لَشَتَّى قَافَاً مَنْ اَعْظِى وَاتَّتَفَى فَ وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى ﴿ فَسَنْيَسِّرُ لَا لِلْبُسُارِي ٥ وَ آسًا مَنَ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى ﴿ وَكُنَّ بَ بِالْحُسُنِي ﴿ فَسَنْبَسِّدُهُ لِلْعُسُرِي طُومَا يُغْنِيُ عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدِّي شَاكِ عَلَيْنَا ۗ لَلْهُدَاي ﴿ وَإِنَّ لَنَالِلْإِخِرَةَ وَالْأُوْلِي ۚ فَاكْذَرْتُكُوْنَارًا تَكَظِّي ﴿ لَا يَصْلَمُ ٱلَّالَّا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ١٠ وَتَوَلَّى ١٠ وَسَيْجَنَّبُهُا الْأَثْقَى الَّانِيُ يُؤْتِيُ مَالَهُ يَتَزَكَّ ﴿

عـمّر ٣٠

۽ زمين جو ۽ اُن جو (قسم آهي) جنهن اُن کي پکيڙيو (٦). ۽ (ماڻهوءَ جي) جيءَ جو ۽ اُن جو (قسم آهي) جنهن اُن کي جوڙي برابر ڪيو (٧). پوءِ سندس بدڪاري ۽ سندس پرهيزگاريءَ (جي سڃاڻ) اَندر ۾ وڌائينس (٨). (قسم کڻڻ جو غرض هيءُ آهي تر) جنهن اُن (نفس) کي (بدڪاريءَ کان) پاڪ ڪيو سو بيشڪ سو بيشڪ ڇٽو (٩). ۽ جنهن اُن کي (گناهن ۾) پوري ڇڏيو, سو بيشڪ ٽوٽي وارو ٿيو (١٠). (قوم) ثمود پنهنجيءَ سرڪشيءَ سببان (پيغمبر کي) ڪوڙو ڀانيو (١١). جڏهن منجهانئن بلڪل نڀاڳو اُٿيو (١٢). پوءِ الله جي پيغمبر کين چيو ته الله جي ڏاچيءَ ۽ اُن جي پاڻي پيڻ کي اڏو نه ٿيو (١٣). پوءِ پيغمبر کي ڪوڙو ڀانيائون ۽ ڏاچيءَ ۽ ون جي پاڻي پيڻ کي اڏو نه ٿيو (١٣). پوءِ سندن گناهن سببان سندن پالڻهار مٿن عذاب پلٽيو, پوءِ اُن (سزا) کي (سڀني تي) هڪ جهڙو ڪري ڇڏيائين (١٤). ۽ (الله) اُن (سزا) جي پڇاڙيءَ کان نه ٿو ڊجي (١٥).

# ا سورة اليل مكس آهي ۽ هن ۾ ايكويھ الله عكس آهي ۽ هن ۾ ايكويھ الله على الله

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

رات جو قسم آهي جڏهن ڍڪي ٿي (١) ۽ ڏينهن جو (قسم آهي) جڏهن روشن ٿئي ٿو (١) ۽ ان جو (قسم آهي) جنهن نر ۽ مادي خلقي (٣) . تر بيشڪ اوهان جي ڪوشش قسمين قسمين آهي (٣) . پوءِ جنهن (الله لڳ) ڏنو ۽ پرهيزگاري ڪئي (٥) . ۽ چڱائيءَ (اسلام ۽ آخرت) کي سچ ڄاتو (١) . تنهن کي (نجات جو) اسان رستو سهنجو ڪري ڏينداسين (٧) . ۽ جنهن (الله جي حق ڏيڻ کان) بخل ڪيو ۽ (پاڻ کي) بي پرواه ڄاتو (٨) . ۽ چڱائيءَ (اسلام ۽ آخرت) کي ڪوڙو ڀانيو (٩) . تنهن کي اوکائيءَ (مر پوڻ) لاءِ (رستو) اسان ڪري ڏينداسين (١٠) . ۽ جڏهن (دوزخ جي) کڏ ۾ اونڌو ڪرندو, اسان ڪري ڏينداسين (١٠) . ۽ جڏهن (دوزخ جي) کڏ ۾ اونڌو ڪرندو, اسان تي (لازم) آهي (١١) . ۽ بيشڪ آخرت ۽ دنيا (ٻئي) اسان جي وس ۾ آهن (١٣) . پوءِ اوهان کي باه کان ڊيڄاريم جو ڄيي ڪري ٿي (١٩) . (اهڙي) اسلام وڏي نڀاڳي کان سواءِ (ٻيو) ڪو ان ۾ ڪونه گهڙندو (١٥) . جنهن (اسلام کي) ڪوڙ ڄاتو ۽ پٺيرو ٿيو (١٦) . ۽ ان (باه) کان انهيءَ وڏي پرهيزگار کي پاسي ڪبو (١٧) . جيڪو پنهنجو مال (الله جي واٽ ۾) ڏئي ٿو ته پاڪ (دل) پاسي ڪبو (١٧) . جيڪو پنهنجو مال (الله جي واٽ ۾) ڏئي ٿو ته پاڪ (دل) .

## وَمَالِاَحَدِ عِنْدَاهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُزَّى ﴿ إِلَّا الْبَتِغَاءَ وَجُهِ ڔۜؾؚڡؚٳڷٳٛڠڸؿۧۅؘڵڛؘۅؙ<u>ڡؘؠۯۻؽ</u> ١ جِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالضُّحٰى اللَّهُ إِذَا سَجِي اللَّهُ مَا وَدُّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللَّهُ وَلَلْاخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُوْلِيُّ وَلَسُونَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۞َالَمْ يَحِيْهُ الْحَ يَتِيمُا فَالْوَى۞وَوَجَدَكَ ضَأَلًا فَهَدٰى ٥ وَوَجَدَاكَ عَآبِلًا فَأَغَنَى ٥ فَأَكَا الْيَتِيْمَ فَلَاتَقُهُرُ ٥ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَاتَنُهُمُ أَنُّو أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ شَ ٩ جراللوالرَّحُين الرَّحِيْمِ · لَمْ نَشْرَحُ لِكَ صَدُرِكَ ﴿ وَوَضَعَنَا عَنْكَ وِنْ رَكَ الْحَ الَّذِي ٓ اَنْقَضَ ظَهُرَكَ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرُكُ ۚ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِينُدًا اللَّاكِي مَعَ الْعُسْرِينُيرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَتْ وَ إِلَّى رَبِّكَ فَأَرْغَبُ ٥

۽ مٿس (اهڙي) ڪنهن جو ڪو احسان ٿيل نہ آهي, جنهن جو بدلو ڏجي (١٩). پر پنهنجي تمام مٿاهين پالڻهار جي رضامندي طلبڻ لاءِ (ڏئي ٿو) (٢٠). ۽ ضرور جلد خوش ٿيندو (٢١).

# سورة الضحن مکس آهس ۽ هن ۾ يارهن الصحن مکس آهي ۽ هن ۾ يارهن الصحن مڪر ڪوع آهي

#### اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

مٿي آيل ڏينهن جو قسم آهي (١). ۽ رات جو (قسم آهي) جڏهن ڍڪي ٿي (٢). ته (اي پيغمبر!) تنهنجي پالڻهار توکي نه ڇڏيو ۽ نڪي ناراض ٿيو (٣). ۽ بيشڪ آخرت تو لاءِ دنياکان گهڻو چڱي آهي (٣). ۽ تنهنجو پالڻهار توکي سگهوئي (ايترو) ڏيندو جو (تون) خوش ٿيندين (٥). توکي يتيم نه ڏٺائين ڇا؟ پوءِ (توکي) جاءِ ڏنائين (٦). ۽ توکي ناواقف ڏٺائين پوءِ (شريعت جي) رستي لاتائين (٧). ۽ توکي مسڪين ڏٺائين, پوءِ آسودو ڪيائين (٨). تنهن ڪري يتيم تي (تون) ڏاڍ نه ڪر (٩). ۽ سواليءَ کي نه جهڻڪ (١٠). ۽ پنهنجي پالڻهار جي نعمت جو بيان ڪندو ره (١١).

### سورة الشرح مكبي آهي ۽ هن ۾ اُٺ آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) تنهنجو سينو تو لاءِ ڪشادو نہ ڪيو اٿئون ڇا؟ (۱). ۽ تنهنجو (اُهو) بار تو کان لاٿوسون (۲). جنهن تنهنجي پٺيءَ کي ڳرو ڪيو هو (۳). ۽ تنهنجي ساراه تو لاءِ مٿاهين ڪئي سون (۴). ڇو ته بيشڪ اهنج سان گڏ سهنج آهي (٥). بيشڪ اهنج سان گڏ سهنج آهي (٦). تنهن ڪري جڏهن واندو ٿئين تڏهن (عبادت لاءِ) کڙو ٿيءُ (٧). ۽ خاص پنهنجي پالڻهار ڏانهن دل لڳاءِ (٨).

٩ حِراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِبُو ِ وَالرِّيْنِ وَالزَّيْتُونِ فُوطُورِسِيْنِيْنَ فُوهَٰذَاالْبَكَدِ الْأَمِيْنِ فَ لَقَدُخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي ٓ اَحْسَنِ تَقُو بُو۞نُو ۗرُدَدُنْهُ اَسْفَلَ سْفِيلَيْنَ ۗ إِلَّا الَّذِينَ الْمُنُو أُوعِلُوا الشِّيلَةِ فَكُمْ أَجْرُغَيْرُهُمُنُونٍ ٥ فَمَا يُكَذِّ بُكَ بَعْدُ بِالدِّبِي ۚ اَلَيْسَ اللهُ بِاَحْكُو الْحَكِمِيْنَ ﴿ ٩ حِ اللهِ الرَّحُيلِ الرَّحِيْمِ ٥ ٳڠؙۯٲۑٵۺۅؚۯڛڮٵڷۮؚؽڂػق<sup>ٛ</sup>ٛڂؘػٙٵٚڰٳڵۺٵؽڡؚڽٛۼڮٙڹ۞ ٳڠٞۯٲۅؘۯؾؙ۠ڮٲۯ*ۘػۯۄؙ*۠ؖؗڟڷڹؽۘۘۼڰ؞ٙۑٵڶڨؘڵۄؚڰ۠ۼڰۄٲڶؚٳۺ۬ٵڹؘڡٵ لَهُ يَعْلَمُ ۚ كُلَّالِ اللَّهِ الْإِنْسَانَ لِيَطْغَى ۚ أَنْ رَّالْا اسْتَغْنَى ۚ إِنَّ إِلَّى رَبِّكَ الرُّجْعَي أَرَّءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى فَعَبْدًا إِذَا صَلَّى خُ ٱرَّوَيْتُ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَايُ ﴿ اَوْ آَمَرُ بِالتَّقَوٰى ﴿ اَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتُولِي اللَّهُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى اللَّكُولَا لَهِنَ لَمْ يَنْتَهِمُ لَنَهُ عَايَالنَّاصِهِ فَ فَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئةٍ فَأَلِيدُ عُ فَاللَّهُ عُنَادِيَهُ فَ

## سورة التين مكي آهي ۽ هن ۾ آٺ آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

انجير ۽ زيتون جو قسم آهي (١). ۽ طورسينا جو (٢). ۽ هن اَمن واري شهر (٨ڪي) جو (٣). ته بيشڪ انسان کي تمام سهڻي اندازي (۽ صورت) ۾ پيدا ڪيوسون (۴). وري سڀني هيٺاهين کان هيٺ موٽايوسونس (٥). پر جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا، تن لاءِ اَڻ کٽ اَجر آهي (٦). پوءِ (اي انسان!) هن (نصيحت) کان بعد ڪهڙي شيءِ تو کي عملن جي بدلي ملڻ بابت منڪر بڻائي ٿي (٧). حاڪمن جو وڏو حاڪم الله نه آهي جا؟ (٨).

# سورة العلق مكي آهي ۽ هن ۾ اُڻويـه آنويـه آيـتون ۽ هڪ رکوع آهي

اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) پنهنجي پالڻهار جي نالي سان پڙه جنهن (سارو جڳ) خلقيو (١). ماڻهوءَ کي رت جي دڳ مان بڻايائين (٢). پڙه ۽ تنهنجو پالڻهار ڏاڍو سڳورو آهي (٣). جنهن (ماڻهوءَ کي علم) قلم سان سيکاريو (٤). اهي (ڳالهيون) ماڻهوءَ کي سيکاريائين جي نہ ڄاڻندو هو (٥). سچ آهي ته بيشڪ ماڻهو سرڪشي ڪندو آهي (٦). جڏهن اهو پاڻ کي بي پرواه ڏسندو آهي (٧). بيشڪ تنهنجي پالڻهار ڏانهن موٽي وڃڻو آهي (٨). اهو ڏٺو اٿيئي ڇا جيڪو جهليندو آهي؟ (٩). (منهنجي) ٻانهي کي جڏهن اهو نماز پڙهندو آهي (١٠). ڏٺو اٿيئي ڇا ته جيڪڏهن (اهو ماڻهو) سڌي رستي تي هجي ها! (١١). يا پرهيزگاريءَ جو حڪم ڪري ها (١٢). ڏٺو اَتيئي ڇا ته جيڪڏهن (اهو ماڻهو) سڌي اَتيئي ڇا ته جيڪڏهن (اهو ماڻهو) انهن اَتيئي ڇا ته جيڪڏهن (١٥٠). اَئين نه آهي! قسم آهي ته جيڪڏهن ڄاتائين ڇا؟ ته الله ڏسي ٿو (١٢). ائين نه آهي! قسم آهي ته جيڪڏهن پيشاني جا ڪوڙي گنهگار آهي (١٦). پوءِ ڀلي ته پنهنجي ڪچهريءَ وارن کي سڏي (١٥).

سَنَدُعُ الزَّبَانِيَةَ ۞كَلَّا لا تُطِعُهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ۞ ١ حِراللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدُرِنَّ وَمَّا أَدْرَلِكَ مَالَيْلَةُ الْقَدُرِنَّ لَيْلَةُ الْقَدُرِنْ عَيْرُضِ أَلْفِ شَهْرِ ﴿ تَنَزُّ لُ الْمَلْلِكَةُ وَالرُّووْمُ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آمْرِرُ سَلَا الْمِسْ عَلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥ ١ حِراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ · لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ<sup>۞</sup>رَسُولُ مِّنَ اللهِ يَتَلُوْاصُّعُفَامُّطَهُّرَةًۗۗ<sup>۞</sup> فِيهَا كُنُّ ثِيَّمَةٌ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعُدِ مَاجَاءُ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمُووْ آلِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ عُلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ لَا حُنَفَاءَ وَنْقِيمُ والصَّلْوةَ وَنُؤْتُواالتَّكُو لَا وَذَالِكَ دِينُ الْقِيمَةِ فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وُامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِي نَارِجَهَ تُمَ خَلِدِيْنَ فِيهَا أُولِيلِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِتَةِ قُ

#### 

اسين به دوزخ جي داروغن کي سڏينداسون (١٨). اِئين نه آهي. تون چيو نه مڃينس ۽ سجدو ڪر ۽ (الله کي) ويجهو ٿيءُ (١٩).

## سورة القدر مكي آهي ۽ هن ۾ پنج آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

بيشك اسان قرآن شب قدر م لاتو (١). ۽ كنهن سمجهايئي ته شب قدر ڇا آهي؟ (٢). شب قدر هزار مهينن كان ڀلي آهي (٣). منجهس ملائك ۽ روح (جبريل) پنهنجي پالڻهار جي حكم سان سڀكنهن كم (جي پورائيءَ) لاءِ لهندا آهن (٩). اُنهيءَ رات پره قيّڻ تائين سلامتي آهي (٥).

## سورة البينة مدني آهي ۽ هن ۾ آٺ آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ڪتاب وارن ۽ مشرڪن مان جن ڪفر ڪيو سي (ايسين پنهنجي رسم کان) الگ ٿيڻ وارا نہ هيا جيسين وٽن پڌري حجت (نہ) اچي (١). (يعني) الله جو پيغمبر، جو پاڪ صحيفا پڙهي (٢). جن ۾ سڌا سنوان لکيل حڪم هجن (٣). ۽ جن کي ڪتاب ڏنو ويو، سي پاڻ وٽ پڌريءَ حجت جي اچڻ کان پوءِ ٽولا ٽولا ٿيا (۴). ۽ هن کان سواءِ (ٻيو) ڪو حڪم نہ ڪيو وين تہ باطل کان منهن موڙي الله جي عبادت ڪن ۽ نماز پڙهندا رهن ۽ زڪواة ڏيندا رهن ۽ اهوئي سڌو دين آهي (٥). بيشڪ ڪتاب وارن ۽ مشرڪن مان جن ڪفر ڪيو سي دوزخ جي باه ۾ پوندا, منجهس سدائين رهندڙ هوندا. اِهي ئي (ساريءَ) خلق کان (تمام) بڇڙا آهن (٦).

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ أُولِّيكَ هُوْخَيْرُالْبَرِيَّةِ ٥ جَزَا وَهُمُ وعِنْكَ رَبِّهُمُ جَنْتُ عَدُرِن تَغِرِي مِن تَغِنِهَا الْأَنْهُ رُخْلِينِيَ فِيْهَا أَيُلارضِ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰ الكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ٥ ٤ جراللوالرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ · إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَعَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۞ وَقَالَ الرِنْسَانُ مَالَهَا عَيُومَهِ نِ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَيومَ إِنَّ تُعَدِّثُ أَخْبَارَهَا أَي رَتَبِكَ ٱوْلِمِي لَهَا ۚ يَوْمَبِذِ بَيْصُدُ رُالتَّاسُ ٱشْتَا تَاهُ لِـُـنُوَوْ آ ٳۼؠٵڵۿؗۄ۫ؖٷڣؠڹؖؾۼؠڶ<sub>ٛ</sub>ڡؚؾؙؙڡۧٵڶۮؘڗۜ؋<sub>۫</sub>۪ڂؽؙڔٞٳؾۜڔۘۿ<sub>۞</sub>ۅؘڡؽ يَّعُمُلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شُرًّا لَّكُوهُ ﴿ ٤ حِراملهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ ⊙ وَالْعَادِيتِ صَبِيعًا <sup>ن</sup>َفَالْهُوْرِيتِ قَدُحًا فَفَالُمُغِيْرِتِ صُبِيعًا فَ<sup>ل</sup>َ فَأَثُرُنَ بِهِ نَقَعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا اللَّهِ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ ڵڴڹٛۅؙڎ۠ۉٞۅٙٳٮۜٞ؋ؘۘۼڸ۬ۮ۬ڸڮڶۺؘۿؽڎ۠<sup>۞</sup>ۅؘٳٮۜٛ؋ؙڸٟۼۨۺؚٱڬؘؽؠؗڕڶۺؘڔؽڎ۠ڿٝ

#### 

بيشك جن ايمان آندو ۽ چڱا كم كيا اِهي ئي (ساريءَ) خلق كان ڀلا آهن (٧). سندن بدلو سندن پالڻهار وٽ هميشہ جي رهڻ وارا باغ آهن, جن جي هيٺان نهرون پيون وهن, انهن ۾ هميشہ سدائين رهندڙ هوندا الله كانئن راضي ٿيو ۽ اُهي كانئس راضي ٿيا, اِهو (وعدو) اُنهيءَ لاءِ آهي, جيكو پنهنجي پالڻهار كان ڊنو (٨).

## سورة الزلزال مدني آهي ۽ هن ۾ آٺ آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن زمين کي سندس (چڱي) ڌوڏڻ سان ڌوڏبو (١). ۽ زمين پنهنجا بار ٻاهر ڪڍندي (٢). ۽ انسان (عجب کان) چوندو ته زمين کي ڇا ٿيو آهي! (٣). اُن ڏينهن (اُها) پنهنجيون (سڀ) خبرون بيان ڪندي (۴). هن ڪري جو تنهنجي پالڻهار ڏانهنس حڪم ڪيو آهي (٥). اُن ڏينهن ماڻهو (حساب جي جاءِ کان) ڌار ڌار ٽوليون ٿي ورندا ته سندن عمل کين ڏيکارجن (٦). پوءِ جنهن ذري جيترو چڱو ڪم ڪيو هوندو, سو ان کي ڏسندو (٧). ۽ جنهن ذري جيترو بد ڪم ڪيو هوندو, سو اُن کي ڏسندو (٨).

### 

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

هانڀارو هڻي ڊوڙندڙن گهوڙن جو قسم آهي (١). پوءِ پهڻن تي نعلن هڻڻ سان چڻنگن ڪڍندڙن (گهوڙن) جو قسم آهي (٢). پوءِ صبح جي مهل لَٽِ ڪندڙ (گهوڙن) جو قسم آهي (٣). جو اُن مهل رئي اُتارين (٩). پوءِ اُن کهڙيءَ (دشمنن جي) توليءَ جي وچ ۾ پون (٥). ته بيشڪ ماڻهو پنهنجي پالڻهار جو وڏو بي شڪر آهي (٦). ۽ بيشڪ اُهو پاڻ اُنهيءَ تي شاهد آهي (٧). ۽ بيشڪ آهي (٨).

## ٳؘڡؙۜڵؽۼۘڵۿٳۮؘٳڹٛۼۛؿڔۜڡٵڣۣٳڷڡٞ۫ڹٛۅ۫ڔ؇ٙۅڂڝۜڶڡؘٳڣٳڵڞ۠ۮۅٛڕ<sup>ۗ</sup> ٳڽۜۯڹۜۿۮؠۿۅ*ۘۏڡؘؠ*ڹؚڴڿڹؿڒٛ<sup>ۨ</sup>ۨ ١ حِرامِلُهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِبُوِرِ اَلْقَارِعَةُ أَمَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا اَدُرلِكَ مَا الْقَارِعَةُ ٥ يَوْمَ لَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اشِي الْمَبْنُونِ فَوْنَ الْجِيالُ عَلَيْوَنَ الْجِيالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَفَامَتَامَنُ تَقُلُتُ مَوَازِ يُنْفُفُونَ فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيةٍ أَوَامَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينِهُ فَي فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿ وَمَآادُرُلِكَ مَاهِيَهُ ۞نَارُحَامِيَةٌ ۞ ١ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ ٱڵۿڬۿٳڵؾۜڮٳؿؙٛ۞ڂؾۨؽۯ۫ۯؾ۠ۄؙٳڵؠؘقٳؠڔۜ۞ػڵڒڛؘۅ۬<u></u> تَعْلَمُونَ۞۫ثُمُّ كُلَّاسُونَ تَعْلَمُونَ۞ُكُلَّا لَوْتَعْلَمُونَعِلُمُ الْيَقِيْنِ قَلَتَرَوْنَ الْجَحِيْدَ فَ ثُمَّ لَتَرُوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ فَ ثُمَّ لَتُنْكُلُنَّ يُوْمَهِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

#### 

(أنهيءَ وقت كي) نه ڄاڻندو آهي ڇا, جنهن وقت اُنهن كي اُٽاربو جيكي قبرن ۾ آهن؟ (٩). ۽ جيكي سينن ۾ آهي سو پــــــــــرو ڪبو (١٠). بيشڪ اُن ڏينهن سندن پالڻهار سندن (حال جي) خبر رکندڙ آهي (١١).

## سورة القارعة مكي آهي ۽ هن ۾ يارهن آهي آهي آهي

#### اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

سخت ٺوڪيندڙ (١). (أها) سخت ٺوڪيندڙ ڇا آهي؟ (٢). ۽ ڪنهن سمجهايئي ته (أها) سخت ٺوڪيندڙ ڇا آهي؟ (٣). جنهن ڏينهن ماڻهو پکڙيل پتنگن وانگر هوندا (۴). ۽ جبل تنبيل رڱيل اُنَ جيان هوندا (٥). پوءِ جنهن (جي عملن) جا پبلڙا ڳرا ٿيا (٦). سو دل پسند زندگي ۾ هوندو (٧). ۽ جنهن (جي عملن) جا پبلڙا هلڪا ٿيا (٨). تنهن (جي رهڻ) جي جاءِ هاويه آهي (٩). ۽ ڪنهن سمجهايئي ته اُها (هاويه) ڇا آهي؟ (١٠). هڪ ٻرندڙ باه آهي (١١).

## سورة التكاثر مكي آهي ۽ هن ۾ اَٺ آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي انسان!) پاڻ ۾ گهڻائيءَ (جي حرص) اوهان کي (آخرت کان) غافل ڪيو (۱). تانجو قبرن کي ڏٺو (۲). ائين نہ آهي, سگهوئي ڄاڻندؤ (٣). (وري چئون ٿا ته) نہ نہ! سگهوئي ڄاڻندؤ (۴). اصل نہ! جيڪڏهن پڪي ويساھ سان ڄاڻو ها (تہ غافل نہ ٿيو ها) (٥). (قسم آهي) تہ ضرور دوزخ کي ڏسندؤ (٦). وري بہ اُن کي يقين واريءَ آک ساڻ ضرور ڏسندؤ (٧). وري بہ اُن کي يقين واريءَ آک ساڻ ضرور ڏسندؤ (٧).



# سورة أعصر مکب آهن ۽ من ۾ تي

## آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

زماني جو قسم آهي (١). ته بيشڪ انسان گهاٽي ۾ آهي (٢). سواءِ اُنهن جي جن ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا ۽ هڪ ٻئي کي سچ جي وصيت ڪيائون (٣).

## سورة الهجزة مكي آهي ۽ هن ۾ نو آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(أنهيءَ) سيكنهن گلا كندڙ عيب ڳوليندڙ لاءِ ويل آهي (١). جنهن مال گڏ كيو ۽ اهو ڳڻي ڳڻي ركيائين (٢). ڀائيندو آهي ته سندس مال كيس سدائين رهائيندو (٣). هرگز ائين نه آهي، ضرور حُطم ۾ اڇلائبس (٩). ۽ كنهن سمجهايئي ته حُطم ڇا آهي؟ (٥). الله جي ٻاريل باه آهي (٦). جا دلين تي چڙهندي (٧). بيشك اها مٿن دربند كيل آهي (٨). (جنهن حالت ۾ اُهي) ڊگهن ٿنڀن ۾ (ٻڌل هوندا) (٩).

## سورة الغيل مكي آهي ۽ هن ۾ پنج آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) نه ڏنئي ڇا؟ ته تنهنجي پالڻهار هاٿيءَ وارن سان ڪيئن ڪيو (١). سندن (بڇڙيءَ) رٿ کي بي فائدگيءَ ۾ نه ڪيائين ڇا؟ (٢). ۽ وَلر وَلر پکي مٿن موڪليائين (٣). جن ڪڪريٽ جون پٿريون کين هنيون ٿي (۴). پوءِ اولڙ گاھ جيان کين ڪيائين (٥).



## سورة القريش مكي آهي ۽ هن ۾ چار آيتون ۽ هك ركوع آهي

#### الله بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

قريشن کي اُلفت ڏيارڻ (جي احسان جي شڪر) سببان (١). (جو) سياري ۽ اونهاري جي سفر ۾ کين اُلفت ڏيارڻ آهي (٢). تنهن ڪري گهرجين ته هن گهر جي (اُنهيءَ) مالڪ جي عبادت ڪن (٣). جنهن کين بک ۾ کَاڌو کارايو ۽ کين يؤ کان اَمن ڏنو (۴).

## سورة الماعون مکي آهي ۽ هن ۾ ست آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه بِاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) اُنهيءَ کي ڏٺئي ڇا؟ جيڪو عملن جي بدلي ملڻ کي ڪوڙ ڀائيندو آهي (١). پوءِ هيءُ اُهو آهي جو ڇوري ٻار کي ڌڪيندو آهي (١). پوءِ هيءُ اُهو آهي جو ڇوري ٻار کي ڌڪيندو آهي (١٣). پوءِ اُنهن کي) مسڪين جي کارائڻ تي رغبت نہ ڏياريندو آهي (١٣). پوءِ اُنهن نمازين لاءِ ويل آهي (١٩). جي پنهنجين نمازن کان غافل رهندا آهن (٥). اُهي جيڪي رياءُ ڪندا آهن (١٦). ۽ (اڌاريون گهريل) معمولي شيون جهليندا آهن (٧).

### سورة الکوثر مکي آهي ۽ هن ۾ ٽي آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) بيشڪ اسان تو کي ڪو تر عطا ڪيو (١) . تنهن ڪري پنهنجي پالڻهارجي لاءِ نماز پڙه ۽ قرباني ڪر(٢) . بيشڪ تنهنجو ويري ئي بي نسل آهي (٣) .

### سورة كافرون مكي آهي ۽ هن ۾ ڇه آيتون ۽ هك ركوع آهي

#### الله ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر! كافرن كي) چؤ ته اي كافرؤ (١). نكي (اءٌ) ان جي عبادت كندس جنهن جي (اوهين) عبادت كندا آهيو (٢).

## وَلِا أَنْتُمُ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ وَلِا أَنَاعَابِدُ مَّاعَبَدُتُّهُ ۗ وَلَا أَنَاعَابِدُ مَّاعَبَدُتُّهُ لا أَنْتُهُ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ لَكُهُ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ ﴿ ١٠٠٤ حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِبُوِ ) إِذَاجَاءَ نَصَرُا للهِ وَالْفَتُو ﴿ وَرَابَتِ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِئِنَ اللهِ أَفُوا جًا ﴿ فَسَبِّمُ بِعَمْدِرَتِكِ وَاسْتَغُفِرُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ المرازة المراثة حِراللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ بَتَّتُ يَكَا إِنْ لَهَبِ وَّتَبَ لَمَ مَا اَغُنى عَنْهُ مَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا كَسَبَ أَسَيَصُلِي نَارًاذَاتَ لَهَبِ ﴿ وَّامْرَاتُهُ حَمَّالَةً الْحَطِي ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدِ ﴿ ٤ حِراللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قُلْ هُوَاللهُ آحَدُ أَللهُ الصَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِدُ لَا وَلَهُ يُولَكُ ﴿ وَلَهُ يَكُرُ } لَهُ كُفُوًا أَحَدُ أَنَّ

#### 

۽ نڪي اوهين ان جي عبادت ڪندؤ جنهن جي آءٌ عبادت ڪندو آهيان (٣). ۽ نڪي آءٌ ان جي عبادت ڪندس جنهن جي اوهان عبادت ڪئي (۴). ۽ نڪي اوهين اُن جي عبادت ڪندؤ جنهن جي آءٌ عبادت ڪندو آهيان (٥). اوهان لاءِ اوهان جو دين ۽ مون لاءِ منهنجو دين آهي (٦).

سورة نصر مدني آهي ۽ هن ۾ تي آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

جڏهن الله جي مدد ۽ سوڀ اچي (١) ۽ ماڻهن کي الله جي دين ۾ ٽوليون ٽوليون توليون ٿي گهرندو ڏسين (٢). تڏهن (تون) پنهنجي پالڻهار جي ساراه سان گڏ پاڪائي بيان ڪر ۽ کانئس بخشش گهر. ڇو ته اُهو ٻاجھ سان موٽندو آهي (٣).

سورة تبت مکي آهي ۽ هن ۾ پنج آيتون ۽ هڪرکوع آهي

#### اللَّه ٻاجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

ابولهب جا هٿ (شال) ڀڄن ۽ (شال پـاڻ بر) هلاڪ ٿئي (١). سندس مال ۽ جيڪي ڪمايائين تنهن کانئس (الله جو عذاب) نه ٽـاريو (٢). ڄڀيءَ واريءَ باه ۾ سگهو گهڙندو (٣). ۽ سندس زال بر جا ڪاٺين (جي لَڏ) کڻندڙ آهي (٩). جنهن جي ڳچيءَ ۾ کاٻر جو نوڙ پيل آهي (٥).

سورة الاخلاص مكبي آهي ۽ هن ۾ چار آيتون ۽ هڪ رکوع آهي

#### اللَّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر ڪافرن کي) چؤ ته, الله اڪيلو آهي (١). الله بي احتياج آهي (٢). نڪي ڄڻيائين ۽ نڪي ڄڻيو ويو (٣). ۽ سندس برابر ڪوبر ڪونهي (۴).





## سورة الفلق محنى آهي ۽ هن ۾ پنج آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي

#### اللّه باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) چؤ ته, صبح جي رب جي پناه گهران ٿو (١). جيڪي پيدا ڪيو اٿس, تنهن جي بڇڙائيءَ کان (٢). ۽ اونداهي ڪندڙ (رات) جي بڇڙائيءَ کان جڏهن اُها پکڙجي (٣). ۽ ڳنڍين ۾ ڦوڪيندڙين (عـورتن) جي بڇــڙائيءَ کان (۴). ۽ مسَهُوءَ جـي بڇڙائي کان جڏهن (اُهو) مسهائي ڪري (٥) .

## سورة الناس مدنى آهي ۽ هن ۾ ڇــه آيتون ۽ هڪ رڪوع آهي

#### الله باجهاري مهربان جي نالي سان (شروع)

(اي پيغمبر!) چؤ ته, ماڻهن جي پالڻهار جي پناه گهران ٿو (١). ماڻهن جي بادشاه جي (٢). ماڻهن جي (سچي) معبود جي (٣). پٺتي هٽي ويندڙ (شيطان) جي وسوسن جي بڇڙائيءَ کان (۴). جيڪو ماڻهن جي سينن ۾ وسوسو وجهي ٿو (٥). جو جنّن (جي جنس) مان هجي يا ماڻهن (جي جنس) مان (٦).

## قرآن شريف جي وقفن جون نشانيون

هر هڪ ٻوليءَ جا ڳالهائيندڙ جڏهن گفتگو ڪن ٿا تہ ڪٿي رڪجي وڃن ٿا، ڪٿي نٿا رڪجن. ڪٿي گهٽ رڪجن ٿا، ڪٿي زياده. ۽ انهيءَ رڪجڻ ۽ نه رڪجڻ کي ڳاله جي صحيح بيان ڪرڻ ۽ اُن جو صحيح مطلب سمجهڻ ۾ وڏو دخل يا لاڳاپو آهي. قرآن مجيد جي عبارت به گفتگو يا ڳاله ٻوله جي انداز ۾ واقع ٿي آهي. انهي ڪري علم وارن ان جي رڪجڻ نه رڪجڻ جون نشانيون مقرر ڪري ڇڏيون آهن. جن کي رموز اوقافِ قرآن مجيد يعني قرآن مجيد جي وقفن جا نمونا يا نشان چون ٿا. ضروري آهي ته قرآن مجيد جي تلاوت ڪندڙ انهن رمزن ۽ نشانين حيال ۾ رکن. ۽ اهي هي آهن:

O: جتي ڳالھ پوري ٿي وڃي ٿي، اُتي ننڍڙو گول نشان لکي ڇڏين ٿا. هي حقيقت ۾ گول ت آهي جا بصورت ة لکي وڃي ٿي. ۽ اها وقف تام يا رڪجڻ جي علامت آهي يعني ان تي رڪجڻ گهرجي. هاڻي ة ته نٿي لکي وڃي پر ننڍڙو گول نشان ڏنو وڃي ٿو. ان کي آيت چون ٿا.

مر: هيءَ علامت يا نشان وقف لازم جي آهي. ان تي ضرورت رڪجڻ گهرجي. جيڪڏهن نه رڪبو ته گمان آهي ته مطلب ڇا جو ڇا ٿي وڃي. ان جو مثال سنڌيءَ ۾ هينئن سمجهڻ گهرجي ته ڪنهن کي هي چوڻو هجي ته اُٿو. نه ويهو. جنهن ۾ اٿڻ جو امر ٿيل آهي ۽ ويهڻ جي منع ڪيل آهي. ته اُٿو تي رڪجڻ لازم آهي. جيڪڏهن نه رُڪبو ته اٿو نه ويهڻ جي ويندو جنهن ۾ اٿڻ جي منع ۽ ويهڻ جي امر جو گمان آهي. ۽ اهو قائل (چوڻ واري جي) مطلب جي خلاف ٿي ويندو.

هي مطلق جي نشاني آهي ان تي رڪجڻ گهرجي. پر اها علامت اُتي هجي ٿي جتي مطلب ٻورو نٿو ٿئي. ۽ گالھ جوڻ وارو احا ڪجھ

هجي ٿي جتي مطلب پورو نٿو ٿئي. ۽ ڳالھ چوڻ وارو اڃا ڪجھ ٻيو بہ چوڻ گھري ٿو.

**ج:** وقف جائز جي علامت آهي. هتي رڪجڻ چڱو ۽ نہ رڪجڻ جائز آهي.

ز: علامت وقف مجوز جي آهي. هتي نہ رڪجڻ چڱو آهي.

ص: علامت وقف مرخص جي آهي. هتي ملائي پڙهڻ گهرجي. پر جيڪڏهن ڪو ٿڪجي رڪجي وڃي تہ موڪل آهي. معلوم رهي تہ ص تي ملائي پڙهڻ ز جي نسبت زيادہ ترجيح رکي ٿو.

صلح: الوصل اوليٰ جو اختصار آهي. هتي ملائي پڙهڻ بهتر آهي.

قلے: الوقف اُولي جو اختصار آهي, هتي بيهڻ بهتر آهي.

ق: قيل عليه الوقف جو اختصار آهي هتي رڪجڻ نہ گهرجي.

صل: قد يوصل جي علامت آهي. يعني هتي ڪڏهن رڪيو بہ وڃي, ڪڏهن نہ. پر رڪجڻ چڱو آهي.

قف: هن لفظ جي معنيٰ آهي: رڪجي وڃو. ۽ اها علامت اُتي ڪم آندي ويندي آهي جتي پڙهڻ واري جي ملائي پڙهڻ جو احتمال هجي.

**س يا سکتة:** سڪتي جي علامت آهي. هتي ڪي قدر رڪجڻ گهرجي پر ساھ ٽئٽڻ نہ گهرجي.

لا جي معنيٰ نہ جي آهي. هيءَ علامت ڪٿي آيت جي مٿان استعمال ڪئي وڃي ٿي ۽ ڪٿي عبارت جي اندر. عبارت جي اندر هجي ته هرگز رڪجڻ نہ گهرجي. آيت جي مٿان هجي ته رڪجڻ يا نه رڪجڻ بنهي طرح جائز آهي.

کذالک جي علامت آهي يعني جيڪا رمز پهرين آهي اهائي هتي به سمجهي وڃي.

## 

| سيپارونمبر | صفنبر       | سورت جونالو                 | א לוביצ   | سيپارونمبر | صفنبر     | سورت جونالو                    | אלושיל |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------|--------|
| ۲٠         | ۳۸۶         | سُوْرة القَصَص              | ۲۸        | 1          | ۲         | سُورة الفَاتِحَة               | 1      |
| r1 _ r.    | <b>49</b> 2 | سُوْرَة العَنكبوت           | 19        | r - r - 1  | ٣         | سُوْرة الْبَقَرَة              | ۲      |
| rı         | ۵-۲         | سُوْرةَ الرُّوم             | ۳.        | ٣-٣        | ۵۱        | شؤرة أل عِمْرُن                | ٣      |
| rı         | 411         | سُوْرة لُقَمَان             | ۳۱        | 7-0-4      | ۷۸        | سُؤرة النِّسَاء                | ٣      |
| 71         | ۲۱٦         | سُوُرة السَّجْدَة           | 77        | 4 - 7      | 1.2       | سُوْرَةَ المَائدة              | ۵      |
| rr - ri    | m19         | سُوْرة الأحزَاب             | 44        | A - 4      | 119       | سُوْرةَ الأنعَام               | ٦      |
| **         | 449         | سُوْرة سَـبَا               | ۳۳        | 9 - 1      | 101       | سُوُرةَ الأَعْرَاف             | 4      |
| **         | 450         | سُوْرَةٍ فَاطِر             | 70        | 1 9        | 141       | سُوْرةَ الدَّنفَال             | ۸      |
| rr - rr    | ררו         | سُوْرة ليت                  | ۳٦        | 11 - 1.    | 144       | سُوْرَةُ التَّوْبَة            | ٩      |
| ۲۳         | ראיז        | سُوْرة الصَّمَافات          | ٣2        | )1         | 7-9       | سُوُرة يُونس                   | 1.     |
| ۲۳         | 700         | سُوْرة مت                   | ۳۸        | 1r _ 11    | 777       | سُوْرة هُود                    | 11     |
| rr - rr    | 409         | سُوْرِةَ الزُّمَر           | <b>٣9</b> | 11 - 11    | 777       | سُوْرةَ يُوسُف                 | 15     |
| ۲۳         | ۸۲۳         | سُوُرةَ المُؤمن             | ۴٠        | 11"        | 10.       | شۇرة الرّعــد                  | 11"    |
| 10 - TM    | 741         | سُوْرَة لحَمِّرُ الشَّجَدَة | ۲۱        | 11"        | 707       | سُوْرة إِبْراهيم               | ١٣     |
| 70         | 444         | سُوْرة الشُّورٰى            | ۳۲        | ۱۳ - ۱۳    | 777       | سُوْرةِ الحِجْر                | 10     |
| 70         | 44.         | سُوْرَةَ الزُّخرُف          | ٣٣        | 14         | 771       | سُوْرة النّحل                  | 17     |
| 70         | ۲۹۲         | سُورة الدُّخَان             | ۳۳        | 10         | 717       | سُوْرَةِ بَنِّيَ اِسْرَآءَ يِل | 14     |
| 10         | 499         | سُوُرة الجَاثبَة            | 40        | 17 - 10    | 191       | سُوْرة الكهف                   | 10     |
| 77         | ۵۰۳         | سُوْرَةِ الأَحقاف           | ۲٦        | 17         | ۳۰۶       | سُوْرة مَريَــــ               | 19     |
| ra         | ٥٠٤         | سُوْرة مُحَمَّد             | ۲4        | 17         | 717       | سُوْرَةَ ظُـهُ                 | ۲٠     |
| 77         | ۵۱۲         | سُورة الفَتْح               | ۲۸        | 14         | ٣٢٣       | سُوْرة الأنبياء                | 71     |
| 77         | ۵۱٦         | سُوْرِةَ الحُجُرات          | 49        | 14         | ۳۳۲       | سُوْرة الحَجّ                  | 77     |
| **         | ۵۱۹         | سُوْرة ت                    | ۵۰        | 14         | <b>""</b> | سُوُرةَ المؤمنون               | 78     |
| 14 - 17    | 271         | سُوُرة الذَّارَعَات         | ۵۱        | 1.4        | 701       | سُورةِ النُّور                 | ۲۳     |
| 74         | ۵۲۳         | سُوُريَّ الطُّور            | ۵۲        | 19 - 10    | ٣٦٠       | سُوْرة الفُرقان                | 75     |
| 74         | ۵۲۷         | سُوْرَةَ النَّجُم           | ٥٣        | 19         | 774       | سُوْرَةَ الشُّعَرَّآء          | 77     |
| 74         | 519         | سُوْرَةَ القَمَر            | ٥٣        | r· _ 19    | 744       | سُوْرة النَّمل                 | 14     |

## 

| سيپارونمبر | صفنبر | سورت جونالو                         | אלוביון | سيپارونمبر | صفنبر | سورت جونالو                                     | الون التأوير |
|------------|-------|-------------------------------------|---------|------------|-------|-------------------------------------------------|--------------|
| ۳۰         | ۵۹٦   | سُوْرةَ البُرُوج                    | ۸۵      | 74         | ۵۳۲   | سُوْرَةُ الرَّحمٰن                              | ۵۵           |
| ۳۰         | 092   | سُوْرة الطَّارق                     | ١٨١     | 74         | ٥٢٥   | سُوْرَة الواقِعَة                               | ۵٦           |
| ۳.         | ۵۹۸   | شۇرة الآعلى                         | ٨٤      | 14         | ۵۳۸   | سُوْرة الحَدِيْد                                | ۵۷           |
| ۳.         | 59 A  | سُوْرة الغَاشِيَة                   | ۸۸      | 7.4        | ۵۳۳   | شۇرلا المَجَادلة                                | ۵۸           |
| ۳٠         | ۵۹۹   | سُوُرةَ الفَجْر                     | ٨٩      | 7.         | ۲۷۵   | سُوْرة الحَشر                                   | ۵۹           |
| ۳٠         | 7-1   | سُوْرة البَــَلد                    | ا ۹۰    | 71         | ۵۵۰   | سُوْرة المُمتَّحنَة                             | ٦٠           |
| ۳٠         | ٦٠١   | سُوْرَةِ الشَّمس                    | 91      | 44         | ٥٥٢   | سُوْرِلَا الصَّف                                | 71           |
| ۳.         | ٦٠٢   | سُوُرة اللَّيْـُل                   | 97      | **         | ۵۵۳   | سُوْرة الجُمُعَة                                | 77           |
| ۳٠         | 7.7   | سُوْرَلَا الضُّلْحَى                | 98      | 7.4        | ۵۵۵   | سُوْرة المُنافِقون                              | ٦٣           |
| ۳۰         | 7.4   | سُوُرة السَّبَرُحِ                  | 91"     | 74         | ۵۵۷   | سُورة التَّغَابُن                               | ٦٣           |
| ۳۰         | 7.4   | سُوُرةَ الشِّينُ                    | ا دو    | 7.4        | ۵۵۹   | شۇرة الطَّـلَاق                                 | ۵۲           |
| ۲۰         | 7-4   | سُوْرة العَـلق                      | 97      | 7.5        | ١٦٥   | سُوْرة التَّحريُــم                             | 77           |
| ۳.         | 7-0   | سُوُرةَ القَّـدُر                   | 94      | 19         | ۳۲۵   | سُوْرَةِ المُلكُ                                | 74           |
| ۳.         | 7-6   | سُوْرة البَيِّكَة                   | ٩٨      | 19         | ٥٦٥   | سُوْرةَ القَّلَمِ                               | ٦٨           |
| ۳.         | 7.7   | سُوْرةَ الزِّلزَال                  | 99      | 19         | ۸۲۵   | سُوُرة الحَاقّة                                 | 79           |
| ۳.         | 7.7   | سُوْرة العَاديات                    | ,       | 44         | ۵۲۰   | سُوْرة المعَارِج                                | ۷٠           |
| ۳۰         | 1.4   | سُوُرة القَارِعَة                   | 1-1     | 19         | 227   | سُوُرلَا نُوح                                   | 41           |
| ۳۰         | 7.4   | سُوْرة التَّكَأثُر                  | 1.7     | 19         | ۵۲۲   | سُوْرة الجِتْ                                   | 48           |
| ۳٠         | 1.4   | سُوُرة العَصْر                      | 1.4     | 19         | ۵۷۷   | سُوُرة المزَّحِل                                | 4٣           |
| ۳.         | 7.7   | سُوُرةَ الهُمَزة                    | 1.1     | 19         | 549   | سُوُرة المدَّ ثِبْر                             | ۲۳           |
| ۳.         | 7-7   | سُوُرةَ الفِيل                      | 1.0     | 44         | ۱۸۵   | سُوْرة القِيَامَة                               | ۷۵           |
| ۳.         | 7-9   | سُوْرة قُرَيش                       | 1.7     | 19         | ۵۸۳   | سُوْرة الدَّهـر                                 | 47           |
| ۳۰         | 7-9   | سُوْرةَ المَاعون                    | 1.4     | 19         | ۵۸۵   | شۇرلا المُرسَلات                                | 44           |
| ۳۰         | 7-9   | سُوْرة الكُوثَر                     | 1.4     | ۳۰         | ۵۸۷   | سُورة النَّبَا                                  | ۷۸           |
| ۳٠         | 7-9   | سُوُرةَ الكَافِرون                  | 1-9     | ۳۰         | ۵۸۸   | سُوْرَةِ النَّاذِعَات                           | 49           |
| ۳۰         | 71.   | سُوْرَةَ النَّصِر                   | 11.     | ۳۰         | ۵۹۰   | سُوْرَةٌ عَبَسَ                                 | ۸٠           |
| ۳۰         | 71.   | سُوُرة تَبَّتُ                      | 131     | ۳۰         | 291   | سُوْرة التَّكويُر                               | Al           |
| ۳.         | 711.  | سُوْرة الإخلاص<br>سُوْرة الفَـكَّق  | 111     | μ.         | 091   | سُوْرَةَ الْإِنفِطارِ                           | ٨٢           |
| ۳۰         | 711   | سُورَةِ الفَّاقُ<br>سُورَةِ النَّاس | ا ۱۱۳   | ۳.         | ۵۹۳   | سُوْرِةَ المُطفِّفِينِ<br>مُورِةَ المُطفِّفِينِ | ۸۳           |
| ۳.         | ווד   | شوروا الناس                         | 111     | ١ ،        | ۵۹۵   | سُوُرة الإنشِقاق                                | ٨M           |

## إِنَّ مِنَالِاَقَ الْشُعُونَ الْإِسْنَاكِم مِنْ مُعَ الْأَوْقَافِ مُلِلْلَاَ مَعَىٰ الْإِلْاَشَالِالْ الله الم في المملكة العَراجية السُّعُودية المشرَّفة على مجمع الملك فهمه المشرَفة على مجمع الملك فهمه المشرَفة الشُّرَفي في المدينة المنُّورة المشرَّمة المُشْرَعة المُشْرَفية هاذِه الطَّبْعَة مِنَ الفُّرْآنِ الكريم

وَتَزَجَكَمَة مَكَانِيهُ إِلَى اللَّغُةِ السّنْديّة تَسَأَل اللَّه تَعَالِي أَن يَنفَعَ بَهَا النَّاسَ وَأَنْ يَجَـنزيَ

خَلْافَرُا لِمُحَرَّمَ غَيْنِ الْمَلِكَ فَهَا لَكَنْ كَلَلْكَ فَهَا لَكَنْ كَنْ لَلْكَخْرِيْنَ وَالْكَنْ عُولَ أَحْسَنَ الْمِرَّزَاءِ عَلَىجُهُودُ والعَظِيمَةِ فِي نَشْيِرْكِتَابِ اللّهِ الكَرِيهِ وَاللّهُ وَكُنُ التَّوْضِوْنِ

> وزارت اسلامي امور ۽ اوقاف ۽ دعوت وارشاد حڪومت سعودي عرب

بحيثيت نگران شاه فهد قرآن شريف پرنٽنگ ڪمپليڪس مدين منوره جيئن ته ڪمپليڪس پاران هن قرآن شريف ۽ سندس سنڌي ترجمي جي اشاعت تي خوشي محسوس ڪري رهي آهي تڏهن دعا گهري رهي آهي ته الله سائين کيس ماڻهن لاءِ مفيد بڻائي ۽ خادم حرمين شريفين شاه فهد بن عبدالعزيز آل سعود کي قرآن شريف جي نشر و اشاعت بابت ججهي ڪاوشن تي جزاءِ خير عطا فرمائي.



ڇپائي جا حقوق شاه فهد قرآن شريف پرنٽنگ ڪمپليڪس وٽ محفوظ آهن ص ب ٢٣٦٢\_ مدين منوره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، ١٤٢٣هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ترجمة معاني القرآن إلى اللغة السندية - المدينة المنورة .

۱۲۳۲ ص ، ۱۶ × ۲۱ سم

ردمك : ٤ - ٥٥ - ٨٤٧ - ٩٩٦٠

١- القرآن الكريم - ترجمة - اللغة السندية
 ديوى ٢٢١,٤٩

رقم الإيداع: ٢٣/١٨٨٨

ردمك : ٤ - ٥٥ - ٨٤٧ - ٩٩٦٠





